



مَنشُورَات مَارالاداب، منشورات مَارالاداب،

اسلاميات

## ظهحسكان

- مرآة الاسلام
- على هامش السيرة ( ٣ اجزاء
  - -- الوعد الحق·
  - الفتنة الكبرى (عثان )
- القتنة الكبرى (علي وبنوه)

حقوق هذه الطبعة الجموعة محفوظة لدار الآداب

الطبعة الأولى شباط ( فبراير ) ١٩٦٧ مرآة الإسلام

# بيني \_\_\_\_ إَللْهُ الرَّحِينُ يُو

#### - 1 -

في أواسط القرن السادس للمسيح كانت الأمة العربية متخلفة أشد التخلف بالقياس إلى الأمم التي كانت تجاورها ٤ لها في الجنوب بقـــايا حضارة كانت قد درست ٤ ولم يكن أهل الجنوب أنفسهم يعلمون من أمرها إلا أخلاطاً هي إلى الأساطير أقرب منها إلى الحق .

كانوا يذكرون حمير وماوكها من النبابعة ، وكانوا يذكرون سبأ ، وكانوا يذكرون الأدواء ، وكانوا يذكرون الأدواء ، بل كان الأدواء ما يزالون مجتفظون بشيء من سلطانهم يعيشون في حصونهم ويتسلطون على أهلها وعلى من حولها في حواضر الجنوب وبواديه .

وكانت هناك مع ذلك قبائل متبدية لا تخضع لأحد منهم ، وإنما تعيش عيشة الأعراب في بواديهم . وكانت في الجنوب مدن كبار أو صغار فيها بقية من حضارة ، ولكنها لا تغني عن أصحابها شيئاً . ولم يكن الجنوب العربي خالصاً للعرب وإنما كان الحبشة يتسلطون على جزء عظيم منه ، وعجز العرب عن إجلاء هؤلاء المحتلين فاستعانوا بالفرس على ذلك وأعانهم الفرس، ولكن لا ليردوا عليهم سلطانهم ولا ليخلصوا لهم وطنهم ، بل ليقوموا مقام الحبشة الذين أجاوهم .

وكان أعل الجنوب مع ذلك قد وصلت إليهم دءوة الدينين : اليهودي والمسحي. وأكبر الظن أن يهوديتهم ومستحسهم كانتا تتأثران بجهلهم وغلبة البداوة علمهم . كالذي سنراه حين نتحدث عن شمال الجزيرة . ومهما يكن من شيء فمن الإسراف في الخطأ أن نظن أن أهل جنوب الجزيرة العربية في ذلك الوقت قد. كانوا على شيء ذي خطر من الحضارة بمعناها الصحيح . ولكنهم على كل حال كانوا يحيون حياة خيراً من الحياة التي كان يحيدها سائر الأمة العربية في قلب الجزيرة وشمالها .

كانت لهم بقية من زراعة وكانت تصل إليهم تجارة الهند وأشياء من تجارة الحبشة والفرس، وكان أهل الشمال كما سنرى يُلمتون بهم كل عام فينقلون ما عندهم من التجارة لينشروها في العالم المتحضر . وكان هذا كله يُتيبح لهم شيئًا من ثراء ، فلم يكن عيشهم قاسيًا ولا غليظاً كعيش غيرهم من العرب .

وكان ما ورثوا من بقايا حضارتهم الدارسة وما وصل إليهم من الديانتين السماويتين وما أتبح لهم من هذا الثراء المنواضع -كانكل ذلك قد جعلهم أرق فاوبا وأصفى طباعاً من أهل الشيال . واكنهم على هذا كله كانوا متخلفين بالقياس إلى الأمم المتحضرة فكانت كثرتهم الكثيرة أمية وكان أفلهم يكنبون وبقرؤون .

فإذا تركنا الجنوب إلى قلب الجزيرة العربية – أي إلى نجــــد - فالحياة القاسية والعيش الغليظ والجهالة المطبقة ، ونظام القبائل الذي ينوم على العصبية أكثر بما يقوم على أني شيء آخر

ولم يكن حال الشال في تهامة والحجاز خبراً من حال نجد . وإن وجدت في الحجاز مدن أو قرى ، كما كان يقال في تلك الأيام ؛ وإن عاش أهـــل هذه المدن أو القرى عيشة الاستقرار والدعة لا يرحلون عن مدنهم أو قراهم تتبعاً الغيث والتماساً للحكلاً ، وإنا يرحلون تجــاراً إلى الجنوب في الشتاء وإلى الشيال في الصيف ، كما يحدثنا بذلك القرآن عن قريش .

كان لأهل الطائف وأهل يسترب شيء من زراعة ، ولكن حياتهم كانت تقوم على زراعتهم هذه اليسيرة وعلى تجارتهم أيضاً ؛ وكانت حياة مكة تقوم على التجارة من جهة وعلى الحج من جهة أخرى ، يند اليها العرب من أقطـــار الجزيرة في موسم الحج فيقضون نسكهم ويتجرون أيضاً وتتنفع مكة بما يجملون من ألوان النجارة .

رمن حول هذه المدن أو القرى كانت البوادي بما فيهما من شظف العيش وقسوة الحياة والتنقل في التماس المراعي ، والخصومات المتصلة التي تثيرها العصبية بين القبائل، والتي تنتج الغارات والحروب. ومع ذلك فلم يستطع أهل هذه المدن أو القرى أرب بهرأوا من العصبية ؛ ولا أن يعيشوا عيشة المتحضرين بالمعنى الدقيق لهذه الكلمة ؛وإنما

كانت العصبية قوام حياتهم ، يعيشون عيثة القبائل في البادية ، وقـــد تتأر بينهم الحصومات ، وقـــد تتأر بينهم الحووب .

وكان هـذا كله يستتبع كثيراً من جفاء الأخلاق وغلظ القلوب ، بحيث لم تكن حياة أهل القرى تمتاز من حياة أهل البادية إلا بشيء من ثراء كانت تستأثر به قلة من الأغنياء ، الذين يتسلطون على من يعيش معهم من النـــاس تسلطاً لا يخلو من عسف وظلم وأثرة واستعلاء . وكانت اليهود بة قد استقرت في شمال الحجاز لأسباب لا نحققها ولا يبينها التاريخ ، فإلى جانب الأوس والخزرج في يثرب كانت تعيش قبائل يهودية ، وفي خيبر كذلك وهذه القبائل اليهودية كانت تحيا نفس الحياة التي كان المعرب يحيونها من حولها ، قلبل من حضارة وكثير من بداوة .

وكانت كثرة اليهود في الحجاز أمية كالعرب، لا يقرأ ولا يكتب منهم إلاأحبارهم. وكان هؤلاء الأحمار أقرب إلى الجمل منهم إلى العلم ، وقليل منهم من كان يحسن العلم بدينه فكيف بسائر اليهود!

وسنرى فيها يأتي من هذا الحديث كيف صور الفرآن الكريم جهل اليهود من أهل الحجاز دينهم وكتابهم . ولسنا نعسه على سبيل التحقيق متى وسلت معض القبائل العربية إلى أطراف الشام وأطراف العراق .

ولكن المحقق أن العرب في ذلك العصر الذي نتحدت عنه كانوا قد جاوزوا الجزيرة العربية شمالًا إلى الشام واستقررا في أطرافه ، وأنهم كذلك كانوا قد جاوزوا جزيرة العرب شرقاً إلى العراق وإلى الجزيرة . وغلبت النصرانية على أولئك وهؤلاء ، ولكنها كانت نصرانية خاصة يجهل أصحابها حقائقها ولا يكادون يعرفون منها إلا مظاهر وصوراً .

وكما أن الإمبراطورية البيزنطية قـــد حمت هؤلاء العرب في الشام واتخذت منهم حرساً للحدود بينها وبين الجزيرة العربية وجعلت منهم علوكا وسادة ، وأجزلت لهم العطاء ويسرت لهم سبل العيش ؛ فكذلك صنعت الإمبراطورية الفارسية بالعرب الذين استقروا في العراق ، اتخذيهم حرساً للحدود بينها وبين الجزيرة العربية وجعلت منهم علوكاً وسادة وملئكت بعضهم الأرض وأغدقت عليهم العطاء .

وإذر فقد عرف العرب النصرانية في الشام والعراق ، وربما عرفوها في مكة أيضاً وفي الطائف بفضل التجارة من جهة وبفضل من كان يصل إليهم من الرقيق من جهة ثانية ، وبفضل بعض التجار الذين غامروا بأنفسهم وبتجارتهم فوصلوا إلى مكة واستقروا فيها . وكذلك عرف العرب المسيحية في الجنوب في مدينة نجرات التي اضط بد المسيحيون من أهلها وعذبوا في دينهم كا محدثنا المؤرخون ، وعرف العرب الميهودية في جنوب الجزيرة وشهالها .

قليس صحيحاً إذن أن الأمة العربية في ذلك العصر كانت تعيش في عزلة لا تعرف من أمر الأمم المجاورة لها شيئاً ؛ فاليهودية والمسيحية لم تتنزلا على أهل الجنوب ولا على أهل المجاورة. على أهل المجاورة.

وليس من شك في أرب بعض العرب الذين جاوروا الفئرس وخضعوا لسلطانهم خضوعاً ما قد عرفوا المجوسية والفارسية واتخذوها لهم ديناً . وقد يقال إرب أهل البادية في نجد وتهامة والحجاز كانوا بمهزل من هذا كله قد انقطعوا لانفسهم وفرغوا لحياتهم تلك الفليظة القاسية ؛ ولكن هذا أيضاً لا يستقيم ؛ فمن عرب البادية والقرى ظهر شعراء كانوا يملرن بعرب الشام وعرب العراق ويأخذون جوائز ملوكهم وسادتهم ويعودون بعد ذلك إلى قومهم في البادية فيحدثونهم بما رأوا وما سمعوا .

وهذه التجارة المتصلة بين أهل القرى ربين الأمم الجحاورة كانت جديرة أن 'تعر"ف العرب كثيراً من شؤون الفرس والروم والحبشة ايضاً . ولأمر ما تنصر أفراد من قريش كورقة بن نوفل وزيد بن عمرو ؟ ولأمر ما نجد فيا 'ينسب إلى بعض الشعراء في ذلك العصر من الشعر ما يدل على أنهم قد عرفوا أطرافاً من المسيحية واليهوديسة كالذي نجده عند النابغة الذبياني وعند زهير وعند الأعشى وعند أمية بن أبي الصلت الذي قال فيه الذي صلى الله عليه وسلم فيا روى الشيخان : « كاد أمية بن أبي الصلت أن يُسلم » .

ونحن لا نجد عند الشعراء هذه الأطراف من الديانتين اليهودية والمسيحية فحسب وإنما نحد عندهم – إن صح ما 'ينسب إليهم من الشعر وصفاً لأطراف من حضارة تلك الأمم كوصفهم لمجالس اللهو والشراب والفناء وغير ذلك .

فعزلة الأمة العربية إذن سخف من السخف لا ينبغي أن يقبل أو يطمأن إليه . وكل ما في الأمر أن قلب الجزيرة العربية وشمالها لم يخضعا لسلطان أمة متحضرة وإنحا خلتي بينها وبين الحياة الحرة يحياها أهلها كما يريدون او كميا يستطيعون . فعاشوا عيشتهم تلك الغليظة الجافية لم تصل إليهم الحضارة وإنما وصلت إليهم أطراف منها . فهموا بعضها وقصروا عن فهم بعضها الآخر - فسيطرت عليهم جاهليتهم بكل ما فيها من الآثام والشرور والمنكرات .

#### - **r** -

وكان لهم دين غليظ كحياتهم هو هذه الوذنية الساذجة الغليظة التي لم تفكر فيهما عقولهم ولم تمتزج بقلوبهم وإنما كانت أخلاطاً ورثوها عن آبائهم فلم يغيروا منها شيئاً بل أنكروا كل من حاول أن يغير منها شيئاً كالذي صنعت قريش بزبد بن عمرو حين اظهر السخط على دينها . وإذا أردنا أن تحلل هذا الدين الذي كانت العرب تدين به في غير فقه ولا تعبق ، فسنرى أولا أنهم لم يكونوا ينكرون أن للسموات والأرض وما فيهن خالفاً هو الإله الأعظم . واقرأ إن شئت قول الله عز وجل :

( وَالنَّيْنُ سَأَلُنْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمُواتِ وَالْأَرُ شَ لَيَقُولُنُ اللهِ )

ثم اقرأ إن شئت هذا البيت الذي أحبه النبي صلى الله عليه وسلم من شعر لــبيد فيما روى الشيخان :

ألا كَـُـل شيء ما خلا الله باطل وكل نسَعيم لا محـــالة َ زائل ُ

ولكن علمهم بوجود الله كان ساذجاً لم يبلغ أعماق قلويهم ولم يصل إلى دخائــــل ضيرترهم ولم يمتزج بنفوسهم . فاتخذوا من دون الله آلهــة قريبة منهم يرونها بأبصارهم ويلمسونها بأيديهم بل قد يصنعون كثيراً منها بأيديهم كهذه الأصنام التي كانوا يتخذونها

من الحجارة أو من الحشب وكهذه الأشجار التي كانوا ينظشونها وبُطينون بها . ثم لم يكتفوا بذلك بل اعتقدوا أن الأرض التي يعيشون عليها ليست خالصة لهم وإنما يعيش عليها معهم كائنات أخرى حية هي أقوى منهم قوة وأشد منهم بأسا ، كائنسات لا يوونها ولكنهم قد يسمونها وقد يخيل إليهم أنهم يرون آثارها ، وهي كانت – قسيما زعموا – تخالط آلهنهم وتجري على أيديها بعض الأحداث وربما خالطت أفراداً منهم فأنطقتهم بأشباء فيها أدباء بما كان وأنباء بما سيكون ، وهذه الكائنات هي الجن أي الكائنات المستخفية المسنورة التي لا يراها الناس ولكنهم يرون – فيما زعموا – بعض ما تقعل ويتلقون منها – فيما زعموا أيضاً – بعض ما تقول .

ربما اعتقدوا أن الآلهة التي كانوا ينخذونها ليست في أنفسها خالفة لشيء ولامدبرة الشيء ولكنها واسطة بينهم وبين الإله الأعظم الذي خلق السموات والآرض والذي يدبر الأمركله فهم لا يعبدون هذه الآلهة لأبها نستطبع وحدها أن تنفعهم أو نضرهم وإنما يعبدونها لتشفعهم ألم المشربهم إلى الله زلفي كا نقرأ في القرآن الكريم .

فهم مشركون لا يجحدون الله ولا يعبدونه وحده وإنما يعبدون معه آلهة أخرى يتخذونها واسطة بينهم وبينه .

وتمضي الفرون على هذا النحو من الوثنية فتضاف إليه على مر الزمان الخرافات والسخافات وإذا هم يقر بون الى آلهتهم كأنهم يرشونها لتشفي لهم عند الله وهم يستشيرونها في أكثر أمرهم ويستقسمون عندها بالأرلام ، وهم يرضون عنها حين ترضيهم ويسخطون عليها حين تسخطهم لا يخطر لهم أنها أعجز من أن ترضى أو تسخط وإنما يحاولون الأمر ويستعينون بآلهتهم ، فإن تم لهم ما حاولوا من الأمر رضوا وزعموا أن الآلهة قد سمعت لهم وأجابتهم إلى مساطلبوا ، وإن لم يتم ما حاولوا سخطوا وزعموا أن آلهتهم لم تستجب لهم ولم تعنهم .

كذلك كانت الوثبية ساذجة إلى أقصى حدود السذاجة سخيفة إلى أبعد غايات السخف ولم يفكر هؤلاء العرب الوثنبون فيها يمكن أن يكون بعد الموت بل قدروا أن لهم حياتهم هذه التي يحيونها على الأرض وأن آلهتهم وسطاء بينهم وبين الله على أن يقضوا آرابهم وبنفقوا حياتهم هذه كأحسن ما يحبون ، فإذا أدرك الموت جيلا منهم مضى لسبيله وجاء جيل بعده وقد ورث عنه دينه وآراءه في الله الذي خلق السموات والأرض ، وفي هذه الآلهة التي تسعى لهم عنمد الله فيها يريدون من الخير ، وفي رد ما يخافو من الشر والمكروه .

وكثير من هؤلاء العرب الوثنيين كانوا يتصاورت بالمسيحيين والبهود يسمعون منهم ويقولون لهم ويعاملونهم في شؤون الحياة على اختلافها • ولكنهم على ذلك لا يتأثرون عا يرون من دينهم ومن مذاهبهم في الحياة .

#### - & -

ولا أكاد أشك في أن وثنية أهل مكة لم تكن صادقة ولا خالصة وإنما كانوا يتجرون بالدين كاكانوا يتجرون بالعروض التي كانوا يجمعونها من الجنوب رمن أنحساء الجزيرة العربية لينقلوها إلى أقطار أخرى من الأرض كانت محتساجة إليها فهم كانوا أذكى قلوباً وأنفذ بصيرة وأكثر بمارسة لشؤون الحياة في قريتهم ثلك وفي غيرها من المواطن التي كانوا يختلفون اليها يتجارتهم . وهم كانوا مجكم بمسارستهم للتجارة يتصلون بأمم متحضرة في الشام ومصر وفي العراق وبلاد الفرس أيضاً . وكانوا يرون مذاهب بأمم هذه الأمم في الحياة ومذاهبهم في الدين أيضاً . فلم يكن من المكن أن يؤمنوا لهدة السخافات التي كان يؤمن بها العرب الوثنيون .

فإذا أضفت إلى ذلك أن الكعبة كانت بين ظهرانيهم وأن العرب كانوا يحجون إلى هذه الكعبة من جميع أنحاء الجزيرة وأنهم لم يكونوا يأنون مكة للحج وحده، وإنما كانوا يأنون للحج والتجارة أيضاً في تلك الأسواق التي كانت تقسام كل عام قريباً من قريتهم ، عرفت أنهم إنما كانوا يظهرون الإيمان بتلك الوثنية والتعظيم لتلك الآلهة ترغيباً للعرب في الحج وتحقيقاً لمنافعهم منه .

والذي نراه من حياة قريش قبيل الإسلام وحين بعث النبي صلى الله عليه وسلم فيهم يدلنا أرضح الدلالة وأقواها على أنهم لم يكونوا أهل إيمان ولا أصحاب دين وإنما كانوا قبل كل شيء أصحاب تجارة واسعة يسعون فيها عمهم كله ، تسافر قوافلهم في جمع العروض ثم تمود فتستقر في مكة وقتاً لتسافر بعد ذلك بهذه العروض تحملها إلى الآفاق . ولم يكونوا يؤثرون على تجارتهم شيئاً ، ولم يكن يشغلهم إلا التفكير في جمع المال من أغنيائهم وأوساطهم وفقرائهم أيضاً لجلب العروض ثم بيعها وجلب عروض أخرى لبيعها في الجزيرة العربية نفسها وفي ترزيع الأرباح التي تحققها التجارة على أصحاب الأموال فكانوا ينفقون عامهم في أخذ وعطاء وانتقال واستقرار يتحدثون في المال

والتجارة إذا خلوا إلى أنفسهم ، وإذا شغفت النفوس بالمال وجدّت في جمعه واستثماره شغلت به عن كل شيء وملك عليها أمرها كله وأرثك أن بكون لها إلها تعبده وحده لا تشرك به ثبيناً .

والمال فتنة لقاوب الرجال يفسد عليها كل شيء ويوشك أن يصرفها عن كل خير ؟ وكذلك كانت قريش في ذلك العصر : مؤمنة بالمال مذعنسة لسلطانه لا يعنيها إلا أن تستثمره وتكثيره وتضيف بعضه إلى بعض وتستمتع أثناء ذلك بما يمكن أن يتسح لها من طيبات الحياة وخبائتها أيضاً . فقريش كانت تحب السترف بمقدار ما يتاح لمثلها منه ، وتحب التسلط بشرط ألا ينقص من مالها شيئاً .

وإذا أردت أن تصور مكة كما كانت في ذلك العصر ، فاذكر مدينة من مدن الفينيقين الذين لم يكن يعنيهم الا النجارة والمال ، واذكر بعد ذلك ان المدن الفينيقية لم يكن في واحدة منها بيت مجمع الناس اليه من الآفاق كما كانت الحسال في مكة .

وكان سكان مكة في ذلك العصر يأتلفون من طبقات ثلاث :

طبقة لها كل الحقوق وهي قريش تستند حقوقها إلى ما كانت ترى من شرفأصولها أولاً ومن أنها صاحبة البيت ثانياً : وكانت هذه الطبقة الشريفة المستأثرة بالحقوق كلها تنقسم في نفسها إلى : فئة الاغنياء أولي النثراء العريض . وفئة الذين بملكون من المال ما يتبح لهم أن يتجروا سواء سافروا للتجارة أو اكنفوا بإعطاء أموالهم للمتجرين .

وفئة أخرى فقيرة قد تملك القليل وتنجر فيه وقسد لا تملك شيئًا فهي مضطرة إلى أن تعمل لتعيش .

وهذه الفئات الئلاث من قريش كلها متساوية في الشرف وفي الاستمتاع بالحقوق ، وهي من أجل ذلك تكو"ن فئة ممتازة لطبقة السادة .

وتأتي بعدها طبقة أخرى هي طبقة الحلفاء وهمناس من العرب على اختلاف قبائلهم آروا إلى مكة ليأمنوا فيها ، فهي مدينة حرام يأمن اللاجيء إليها مها تكن جنايته وجرائره على قومه ، وناس من العرب آخرون تسامعوا بغنى قريش ودعة الحساة في مكسة فأقبلوا يبتغون فضلاً من رزق . وكل هؤلاء وأمثالهم لم يكن يتاح لهم المقام المطمئن في مكة إلا إذا حالفوا حياً من أحيساء قريش أو فرداً من أفرادها . فهم أحرار إذا حفظوا حتى الحلف والجوار تحميهم قريش فيأمنون ويسعون في الرزق . ولكنهم ليسوا من قريش ، وإنما هم طبقة دونها تعيش في ظلها ولا تشارك في حقوقها .

وطبقة ثالثة : هي الرقيق الذي لا حق له حتى في نفسه يملكه سيده كا يملك ما في بيته من أداة يسخره فيا يريد من أمره كا يشاء ، ليس له أن ينكر ولا أن يعترض، وإذا عليه أن يسمع ويطيع . وسيده يملك أن يحرره بالعتق كا يملك أن يبيعه أو يهبه، كا يملك أن يعاقبه أشد العقوبة وأيسرها وله عليه حق الموت والحياة ، ولكن قريشاً لم تكن تغاو في استعمال هذا الحق .

وإلى جانب هذه الطبقات الثلاث كان يعيش بمكة شداد من الآفاق ليسوا عرباً ولكنهم عجم من أمم مختلفة ، أفبلوا متجرين بتجسارة تحتاج إليها الطبقة الغنية والوسطى . بعض هؤلاء كان يتجر باللهو : يسقي الخر ، ويسمع الغناء ، ويلهي من احتاج إلى اللهو من شباب قريش بألوان من المتاع ليس من السهل أن بوجد في البيئات العربية ، وبعضهم كان يتجر بالنقد يصرف الدنانيير والدراهم ويقوم الذهب والفضة بهذين النقدين .

وكان هؤلاء الأجانب يعيشون في أمن لا يعرض لهم أحد بمكروه لمكان الحاجـة إليهم ، وأكثرهم كانوا من المسيحيين أقبلوا من بلاد الروم ، وربما كانوا ينفعون قريشاً بحدثونهم من أحاديث يلادهم وبما يفتحون لهم في هذه الأحاديث من أبواب التجارة والربح .

كذلك كانت تعيش مكة في ذلك العصر 'يضطرب فيها هؤلاء السكان على اختلاف طبقاتهم ومنازلهم وأجنامهم . وواضع أن أكثر الرقيق لم يكونوا عرباً فلم تكنفريش صاحبة حرب ؛ لأن المال والتجارة لا مجبان الحرب .

فكانت تشتري هؤلاء الرقيق فياكانت تشتري من العُروض ، وربما اتجرت فيهم أحياناً . ولكنها كانت تشتريم في أكثر الأحيان لمنافعها ومآربها وحاجاتها المختلفة . وواضح أن هؤلاء الرقيق لم يكونوا يدينون دين سادتهم وإنحاكان منهم المسيحي واليهودي والمجوسي حسب البلاد التي نشئوا فيها واجتلبوا منها . ومن الطبيعي أن أغنياء قريش وأهل الطبقة المتوسطة منهم لم يكونوا يعملون إلا في التجارة ، فكان الرقيق يكفونهم حاجاتهم اليومية : يرعون عليهم ماكانوا علكون من الإبل والمغنم ويعنون بماكانوا علكون من الإبل والمغنم ويعنون بماكانوا علكون من الأرض خارج مكة في الطائف أو في غيرها ويقومون بخدمتهم في دورهم ويخدمونهم في أسفارهم في الصيف والشتاء وربماكان بعضهم يحسن حرفة من الحرف ، فكان سادتهم يسخرونهم في اصطناع حرفهم هذه والاكتساب منها على أن يكون كسبهم لسادتهم لا يملكون اصطناع حرفهم هذه والاكتساب منها على أن يكون كسبهم لسادتهم لا يملكون

لأنفسهم شيئًا إلا ما يقوتهم ويُقيم أوَدهم .

وكذلك اجتمعت في مكة أجناس مختلفة من الناس وألوان مختلفة من الديانات . وكان من الطبيعي أن يؤتشر هذا كله في حيساة قريش . وليس شيء أشد تأثيراً في حياة الناس من اتصالهم بالأجناس المختلفة ذري الحضارات والديانات المختلفة . وهذا هو الذي يفسر لنا ما امتازت به قريش من العرب كافة – في ذلك العصر – من ذكاء القلوب وسعة الحيلة ونفاذ البصيرة وبعد النظر وحسن السياسة الأمورها كلها والبراعة في القيام على المال واستثاره وفي فهم الناس والنفوذ إلى أعماقهم .

ومن الحق أن قريشاً كانت تتصل اتصالاً منتظماً بالبلاد المتحضرة بحكم أسفارها في التجارة ولكن الحضارة لا تنقل من مكان إلى مكان كما تنقل العروض ؛ وإنما تنشأ في بيئة من البيئات تنبت من الأرض ثم تقوى وتشتد ويزيدها الاتصال بالأمم المتحضرة غواً وازدهاراً.

#### -0-

كذلك كانت تعيش قربش في القرن السادس المسيح ، ليس من اليسبر أن نحدد لها نظاماً من نظم الحكم التي يعرفها الناس فلم يكن لها ملك ولم تكن جمهورية أرستقراطية بالمعنى المألوف لهذه الكلمة ولم تكن جمهورية ديوقراطية بالمعنى المألوف لهذه الكلمة أيضا ، وإنما كانت قبيلة عديمة النكلمة أيضا ، وإنما كانت قبيلة عربية قد احتفظت بكثير من خصائص القبائل البادية في منقسمة إلى أحياء وبطون وقصائل ، والتنافس بين هذه الأحياء والبطون والفصائل قائم يشتد حينا ويلين حينا تخر ولكنه لا يصل إلى الخصومات الدامية كما كانت الحال في البادية ، وأمور الحكم ابن صح أن يذكر لفظ الحكم - تجري كما كانت تجري في القبيلة البادية . وكل ما وصلت إليه قريش من التطور في شؤون الحكم هو أنها لم يكن لها سيد أو شيخ يرجع وصلت إليه قريش من التطور في شؤون الحكم هو أنها لم يكن لها سيد أو شيخ يرجع والمه فيا يشكل من الأمر، وإنما كان لها سادة أو شيوخ يلتئم منهم مجلس في المسجد

الحرام أو في دار الندوة وأمام هذا المجلس 'نعرض مشكلات التجــــارة و'تعرض المشكلات التيجــــارة و'تعرض المشكلات التي 'تثار بين الأفراد إن بلغت من الخطر أن تثير خصومة بين حيين أو أكثر .

ومضى أمر قربش على هذا النحو إلى آخر العصر الجاهلي . وكأنها أحست 'قبيل البعثة أن هذا النظام لا يكفل العدل الشامل الذي يطمئن إليه الأقوياء والضعفاء جميعاً وإنما يكفل العدل بين السادة ويخلي بين هؤلاء وبين شيء من الظهلم يقع على الضعفاء من الخلفاء وبمن أوراً إلى مكة ليقيموا فيها إقامة تقصر أو تطول .

ومن أجل هذا اجتمعت طائفة من خيار هؤلاء السادة وأقوياتهم وتحالف أعضاؤها على أن يرفعوا الظلم ويقوموا دون المظلوم حتى ينتصف من الظالم ودون الضعيف حتى يأخذ حقه من القوي . وهذا الحلف هو المعروف مجلف الفيضول الذي شارك فيسه النبي صلى الله عليه وسلم فيمن شارك فيه من بني هاشم قبل البعثة . وقد ذكر النبي بعد ذلك هذا الحلف وأثنى عليه .

## - 7 -

وكانت ثقيف تعيش نحو هذه العيثة في الطائف إلا أن أمرها لم يكن كأمر قريش على الحج والتجارة . فلم يكن إلى الطائف حج لمكان الكعبة من مكة .

وكانت ثقيف قد رزقت شيئاً من الخصب فاصطنعت الزراعة وزراعة الفاكة خاصة ، واعتمدت او كادت تعتمد في زراعتها على قريش ، فكانت قريش تشتري عروض الطائف وتنشرها فيا تنشر من تجارتها ، وربما أسهم بعض الأغنياء من ثقيف بأموالهم في تجارة قريش . فكانوا كغيرهم من أهل مكة في ذلك .

على أن شيئًا من حسن الصلة كان قائمًا بين قريش وثقيف ، فكان بينهم الصهر من جهة ، وربما اشترى بعض الأغنياء من قريش أرضًا بالطائف واغترس فيهما الحدائق والكروم ، وربما اتخذ بعض الأغنياء من قريش لأنفسهم دوراً في الطائف يفزعون البها من مكة بحيث نستطيع أن نقطع بأن قريشًا وثقيفًا كان بينها شيء يشبه الحلف ويقوم على المصالح المشتركة في الزراعة والتجارة جميعًا .

(٢)

ولم تكن ثقيف على قوتها في الجدهلية تمتاز بمثل ما كانت قريش تمتاز بــه من ذكاء القلوب ونفاذ البصيرة وإنما كانت ثفيف تمتاز بشيء من القوة والمنعة وتمتاز بالمكر والدهاء وحسن المداورة والبراعة في الكيد للخصم أو العدو .

## - **V** -

أما يثرب فقد كان شأنها يختلف عن شأن هاتين القريتين اختلافا شديداً، فهي أولاً بعيدة عنها بعداً مجول بينها وبين مشاركتها في كثير أو قليل من الأمر ، وهي ثانياً لم تكن خالصة لقبيلة واحدة كاكانت مكة خالصة لقريش وكاكانت الطائف خالصة لثقيف وإنما كان يسكنها قبيلتان من العرب ترجعان إلى أصل يمني واحدد ولكنها تختصان دائماً وبشتد التنافس بينها أحياناً حتى يورطها في حرب تنصل وقتاً طويلاً.

وهاتان القبيلتان هما الأوس والخزرج ، وكانت كل قبيلة منها تمضي أمورها على طريقة القبائل لا يفرق بينها وبين أهل البادية إلا أنها مستقرتان في مدينتها لا تنتجعان الغيث وإنما تنتظرانه ، ولا تنتقلان في الناس الكلاً . وكلتا القبيلتين كانتا تعيشان على الزراعة وعلى استثار النخل خاصة .

ثم هناك قرق آخر بين يثرب من جهة وبين مكة والطائف من جهة أخرى وهو أن يثرب لم تكن خالصة لأهلها من العرب وإنما كان اليهود يشاركونهم فيها . وكانت المعاملات في الزراعة والتجارة تجري بيناليهود وبين ها تينالقبيلتين بحكم الجوار والاشتراك في الأرض وفي المصالح على اختلافها ، وكان لكل قبيلة من الأوس والخزرج حلفاؤها من اليهود يحاربون معها إن حاربت ويسالمون معها إن سالمت .

ومن أجل هذا كله كان الفرق عظيماً بين أهل يثرب من العرب وأهل مكة والطائف؟ فأهل يثرب أصحاب زراعة متصلة يزرعون ليعيشوا ولا يكادون يتجرون خارج الجزيرة العربية إلا قليلاً ، وهم بعد ذلك مخالطون لأهل الكتاب من اليهود مخالطة متصلة .

فلا غرابة في أن يؤثر هذا كله في أخلاقهم وفي طبائعهم فيجعلهم ألين عربكـــة وأرق شمائل وأسمح أخلاقــا . ولكنهم على ذلــــك ظلوا كغيرهم من العرب مشركين بعبدون الأوثان ويؤمنون بكثير بما كان أهل البادية يؤمنون بـــه من السخافات

والخرافات ، وظلوا كغيرهم من العرب يعظمون البيت الحرام بمكة ويمجدونه في الموسم مع غيرهم من الحجيج .

وكانوا في هذا العصر الذي نتحدث عنه قد بلغ منهم الجهد لكثرة الاختلاف بين القبيلتين وما كان ينشأ عن ذلك من الخصومات والحروب ، ثم لأن اليهود على ما كان بينهم وبين القبيلتين من الجوار واشتراك المصالح كانوا يستظهرون على هؤلاء العرب الجهال الأميين ، يستظهرون عليهم بما عندهم من كتاب ، وبما لهم من دين مهما يكن أمره فقد كان أرقى من هذه الوثنية الغليظة التي كان العرب يدينون بها .

#### **-** \( \begin{align\*} - \empty - \empty

وليس غريباً – بعد هذا الذي عُرض عليك في إيجاز من شؤون الأمة المربية في وبرها ومدرها - أن تنشأ عن هذه الحياة التي كانوا يحيونها أخلاق غليظة كغلظ هذه الحياة ، وعادات منكرة كنكر هذه الحياة أبضاً؛ فهؤلاء الذين يعبدون الأصنام التي يصنعونها بأيديهم ، ويعبدون الأشجار التي لا يتحرجون من أن ينتفعوا بنارها وغصونها إن احتاجوا إلى ذلك ، لا يُنتظر منهم أن تصفو طباعهم وتمثاز أخلاقهم وتلين قاويهم وتحسن شمائلهم بل عكس هذا كله هو الذي ينتظر منهم .

فإذا أضفت إلى ذلك ما كانت البدارة تفرض على أهلما من الفقر والعوز وقسوة الحياة وأن أهل القرى إنما هم قوم عاشوا 'بداة أولا ثم استقروا في 'قراهم بعد ذلك دون أن يضيعوا من خصائص البدارة إلا أقلها - فليس غريباً بعد هذا كله أن نعرف من عادات هؤلاء العرب ما نعرف من الفلظة والقسوة والجفاء وليس غريبا أن نعرف أنهم كانوا يقتلون أولادهم خشية الفقر والإملاق ، ويئدون بناتهم خشية الفقر والإملاق والعار أيضاً ، وليس غريباً أن نعرف أن العلاقة بين رجالهم ونسائهم لم تكن مهذية ولا نقية ولا 'مبرأة مما يعاب إلى غير ذلك من العادات الكثيرة التي غيرها الإسلام وحفظ الشعر منها شيئاً غير قليل .

ومن الطبيعي أن أهل القرى كانوا أرق طباعاً من أهل البادية إلى حدر ما فلسنا نعرف أن أهل مكة أو الطائف أو ينرب كانوا يقتلون أبناءهم أو يندون بناتهم ، حال بينهم وبين هذا ما أتبح لهم من لين العيش وسعة ذات البد. ولكن أهل القرى كانوا قلة ضئيلة بالقياس إلى أهل البادية فلا ينبغي أن يُتخذوا عنوانا لهم .

ومهما يكن من شيء فقد كان أهل الوَبر وأهل المدر سواء في وثنيتهم تلك الغليظة، لم يكادرا يتأثرون تأثراً ذا بال بمن جاورهم من اليهود والنصارى . وعسى أن يكون البهود والنصارى الذين استقروا بين العرب هم الذين تأثروا بالحياة العربية وغلظها وما كان يشوبها من العادات والأخلاق .

فقد يكون من النافع حقاً أن نقيس نصرانية نجران إلى النصرانية التي كانت منتشرة في البلاد المتحضرة وأن نقيس يودية يثرب وخيبر إلى يبودية اليبود الذين كانوا متفرقين في البلاد المتحضرة ايضاً . كلا الدينين انقطعت الصلة أو كادت تنقطع بينه وبين الذين كانوا يقومون عليه من الأحبار فتسبك ، وإن استقر في هسده القرى ؟ لأن هذه القرى نفسها كانت أقرب إلى البداوة منها إلى الحضارة .

وعلى كل حال فلم يكد العرب ينتفعون بما كان بينهم وبــــــــــبن اليهود والنصارى من اتصال رإنما ظانوا كما كانوا حتى جاءهم دينهم الجديد .

#### - 4 -

وكان بين قريش رجل من أشرافهم يتجر كما ينجرون ويحضر مجالسهم في المسجد وفي دار الندوة . هو عبد المطلب بن هاشم ولكنه كان يمتاز من قومه بكثير من الوقار وميل إلى الدين والنسك يعظم ما كان قومه يعظمون من هذه الآلهة ولكن عن إخلاص وصدق لا عن تكلف ورياء . وقد اتبحت له أشياء زادته امتيازاً من قومه فخاصوه أول الأمر ثم أكبروه بعد ذلك : فهو قد احتفر بئر زمزم .

وحدث أصحابالأخبار بأنه لم يحتفرها من عند نفسه وإنما أتاء آت في نومه فأمره باحتفارها وبين له مكانها ، فأقبل على ما أمر به حتى أنفذه .

ويقول أصحاب الأخبار إنه وجد كنزاً أثناء احتفار البئر قبل أن يصل إلى الماء فخاصمته فيه قريش فجعله الكعبة ولم يأخذ هو ولا غيره منه شيئا ثم أنبط المساء فخاصمته فيه قريش ترى أن البئر لها ، ويرى هو أنها له لأنه احتفرها بيده وأنبط ماءها يجهده . ولجت قريش في الخصومة - فيا يقول أصحاب الأخبار - حتى أجمعوا على أن مجتكوا إلى أحد الكهان فساوفدوا مع عبد المطلب وفداً مخاصمونه إلى ذلك الكاهن ولحجنهم لم مجتاجوا إلى هذا الاحتكام لأن آية ظهرت لهم في الطريق أقنعتهم بأن عبد المطلب ليس متكذباً ولا متكافاً

قال الرواة : وفي أثناء هذه الخصومة أحسّ عبــــد المطلب أنه وحيد ليس له من الولد من ينصرونه فنذر لئن أنسِح له عشرة منهم ليقربن أحدهم إلى الآلهة .

وقد أتسح له عشرة من الولد فأزمعأن يقرب أحدهم وهم بذلك واكن قريشا أبت عليه لأنها استبشعت عمله هذا . وما زالت به حتى أقنعته بأن يقرع بين ابنه وبين عشرة من الإبل . فحعل كلمها أقرع خرج السهم على ابنه حتى بلغت الإبل مائة فقربها إلى الآلهة ونجا ابنه ذاك الفتى .

فإذا صورت هذه القصة شيئًا فإنما تصور نزوع عبد المطلب إلى شيء من الدين وإخلاصه فيه وإسماحه في سبيله بالولد والمال جميعاً . وتصور كذلك عزوف قريش عن المفيظع من الأمر وإنكارها في عنف وإلحاح هذا القيربان البشع الذي يضحي فيه بالإنسان الآلهة .

على أن ذلك الفتى الذي افتداه أبوه بالإبل فأغلى في الفداء لم يعمر وإنما زوجـــه أبوه ثم أرسله إلى الشام مع قومه للتجارة . فذهب ولم بعد ، أدركه الموت بيثرب في عودته من الشام . وقد وألد له بعد موته صبي هو الذي اختاره الله ليأتي العرب بدينهم الجديد .

وفي تلك الأيام نفسها تعرضت مكة لخطر شديد: أقبل الحبشة إليها من اليمن غزاة يريدون أن يملكوا الحجاز كا ملكوا اليمنوأن بنشروا في الحجاز دين المسيح كاحاولوا نشره في اليمن بعد أن انتقموا لتلك المدينة المسيحية: نجران. وكانوا بالطبع مزمعين أن يهدموا الكعبة وأن يحطموا ما 'نصب عليها من الأوثان ولكن الله بالغ أمره قد جعل لكل شيء قدراً ؟ فهو يصد الحبشة عن مكة وينعهم أن يدخلوها ويردهم إلى اليمن مدحورين قد بلغ منهم الجهد وأصابهم ما أصابهم من الشر الذي صوره عز وجل في السورة الكريمة : ( ألم تر كيف فعل ربيك يأصح باب النفيل . ألم يُحمل كيد على كيد منه في تنضليل . وأرسل عليهم طراً أبابيك . تو ميهم يحد بالم يحد على من سجيل . تو ميهم المحد يميم ما كيد على المرا أبابيك . تو ميهم المحد بالم يحد على المرا أبابيك . تو ميهم المحد بالمرا أبابيك . تو ميهم بالمحد بالمحد

وما أحب أن أعرض لتأويلهذه الطير الأبابيل التي رمت الحبثة مجهارة منسجيل قجعلتهم كعصف مأكول. لأني أؤثر دانما أن أقبل النص وأفهمه كما قبله وفهمه المسلمون الأولون حين تلاه عليهم النبي صلى الله عليه وسلم .

وفي هذه الموقعة أظهر عبد المطلب من الصبر والجلد ومن الشجاعة والتقـــة ما لم يظهره غيره من أشراف قريش . فضلاً عن أوساطها وعامتها ؟ ذلك أنه أشار علىقريش أن تخلى مكة وتلوذ بشعاف الجبال وتخلشي بين هذا الجيش العظيم وبين ما يريد. فسمع له قومه وتجنبوا الحرب وأقام هو بمكة لم يعتزلها فيمن اعتزلها وإنما قام عند الكعبة يدعو الله ويستنصره .

ويقول الرواه إن الجيش أغار فما أغار على إبل قريش فاحتازها وجاء عبد المطلب حتى استأذن على أبرهــة عظيم الحبشة وقائد جيشها . فلما أدخل عليه لم يكلمه إلا في إبل له أخذها الجيش فيما أخذ من إبل قريش .

قــال الرواة : فصغر عبد المطلب في نفس أبرهة ، وقال له : كنت أظن أنك جئت تكلمني في شأن مكة وفي شأن بيتكم هذا الذي تعظمونه ، فإذا أنت لا تــألني إلا أن أرد عليك إبلك ا

قال عبد المطلب : فاني أكامك في مالي الذي أملكه فأما البيت فإن له رباً مجميه إن شاء .

فرُدت عليه إبله وعاد إلى مكانه من الكعبة يدعو الله ويستنصره .

قال الرواة : وأصبح أبرهة من غد مزمعاً دخول مكة وهدم البيت ولـكن الله حــال بينه وبين ذلك بما أرسل عليه وعلى جيشه من تلك الطير الأبابيل التي رمتهم مججاره من سجيل فجملتهم كعصف مأكول .

وعادت قريش إلى مكة موفورة لم 'ترزأ شيئاً فازداد إكبــــــــــارهم لعبد المطلب وشجاعته وثقته وثباته حيث لم يثبتوا وإنما فروا فلاذوا بشعاب الجبال .

في نفس هذا العام – الذي سمته قريش وسماه الرواة بعد ذلك عام الفيل – 'ولد هذا الصبي يتبعاً كا رأيت آنفاً فسماه عبد المطلب محمداً وكفله واسترضعه في بسني سعد من هذيل . حتى إذا أتم الرضاعة واحتفظت به المرضع بعد رضاعه وقتاً ردته إلى أمه . فجعل ينشأ بمكة في ظل جده الشيخ ثم سافرت به أمه – حين كان في السادسة من عمره – إلى يترب تريد أن تزور وأن 'تزير الصبي قبر أبيه عبد الله بن عبد المطلب ولكنها خرجت من مكة ولم تعد إلمها كا خرج زوجها عبد الله من قبل فلم يعد إلى وطنه .

أدركها الموت في بعض الطريق منصرفها من ينرب عائدة إلى مكه . وعادت بالصبي حاصنتُه بَركه - التي عُرفت في الإسلام بأم أبن – فقامت على خدمته في ظل جسده وأصبح الصبي بتيماً لأبيه وأمه جميعاً . على أنه لم يبلغ السابعة حتى فقد جده أيضاً فأخذه البُتم من جميع أقطاره : فقد أباه وأمه وجده ولكن الله آواه كما يقول

في سورة الضحى : ﴿ أَلُّمْ ۚ يَجِيدُ لَكُ ۚ يَتِّبِمَا ۖ فَأَوَّى ﴾ .

وكفل الصبي بعد موت الشيخ عميه أبو طالب فكان له نِعم الكافل و نِعم الوليّ . وكان أبو طالب صاحب سفر في التجارة كغيره من أشراف قريش وأوساطها .

فيقول الرواة ؛ إنه هم السفر في تجارته إلى الشام ذات عـــــام والصبي في الثانية عشرة من محمره فتعلق به الصبي وألح في أن بصحبه في سفره ذاك ، ورق له قلب عمه فحمله معه إلى الشام .

ويقول الرواة : إنه لم يكد يبلغ بـ مشارف الشام حق عاد به مسرعاً إلى مكة عن أمر راهب من رهبان النصارىعلم من أمر الصبي ما لم يعلم عمره ، وأوصاه أن يرده إلى وطنه وأن 'يحرزه في مكة من مكر النصارى واليهود .

. وشب الصبي في كفالة عمه حتى إذا بلغ الرابعة عشرة من عمره شهد حرب الفيجار التي كانت في حرم مكة بين قيس وقريش

شهد الحرب ولكنه لم يشارك فيهما ؛ كان أصفر سنتاً من ذلك فكان ينبئل على أعمامه . وأكبر الظن أنه حين أينع جعل يسعى في رزقه فكان يرعى الغنم على قومه حتى إذا نيتف على العشرين سلكت الحياة به طريقاً أخرى .

كان فقيراً لا يكاد يملك شيئاً وكان يكنسب قوته من رعي الغنم ولكنه فتي من قريش ومن أشرافها . ورعي الغنم قد يليق بالصبية وبأمثالهم من الذين لم يتقدم يهسم الشباب فأما إذا شبوا واستنموا قوتهم فليس لهم 'بد من أن يسلكوا طرقاً أخرى إلى الرزق . وعمه صاحب تجارة وقد مات أبوه تاجراً وجدد كان صاحب تجارة أيضاً . فما يمنمه أن يسلك الطريق التي ألفت قريش ساوكها .

وقد أقبل عليه عنه عنه فأنها مبأن خديجة بنت خويلد امرأة غنية من أكثر قريش مالاً وأرسطهم نسباً قسد جهزت تجارة ضخمة إلى الشام ونصح له بأن يكون رسولها بتجارتها قلك . وأنباه بأنه يستطيع أن يسمى له في ذلك عند خديجة إن صح عزمه على السفر . فقبل الفتى ورضيت خديجه . ورأته مكة ذات يوم خارجاً في قافلتها إلى الشام يصحبه غلام لحديجة يقال له : ميسرة . وقد بلغ الشام فباع واشترى وعاد مع القافلة فأدى إلى خديجة تجارتها وأدى إليها مع هذه التجارة ربحاً لم يتح لها في تجارة قط . وكأن الله لم يجمل هذه التجارة إلا وسيلة لشيء آخر وراءها فقد وقع الفتى من قلب خديجة وإذا هي ترسل إليه مغرية له بخطبتها واذا هو يخطبها تم يصمح لها ورجاً . وهي تكبره بخمس عشرة سنة فيا يقول الرواة .

ومنذ ذلك اليوم عاش في مكة عيشة الموقورين لا يشكو حاجة ولا يجد ضيقاً كما قال له الله عز وجل في سورة الضحى : ( و َوجَدَكَ عَائِلًا فَـَأَغْـنَــَى ) .

وقد أتبح له من خديجة الولد وأتبح له معها الأمن والدعة . ولكنه في ذلك الطور من أطوار حياته ظهرت فيه خصال لم تكن مألوفة في شباب قريش : فهو شديد النفرة من اللهو وشديد النفرة من اللغو أيضاً ؟ وهو أبعد الناس عن التكلف وأقربهم إلى الإسماح واليسر ؟ وهو أبغض الناس لهذه الأوثان التي كان قومه يعبدونها مخلصين أو متكلفين ؟ وهو أصدق الناس إذا تكلم وأوفاهم إذا عامل وأبعدهم من كل ما يزري بالرجل الكريم . وهو بعد ذلك أوصل الناس للرحم وأرعاهم للحق وأشدهم إيثاراً للبر . فهو يجد عمه الذي كفله صبياً ويافعاً قد كثر ولده وقل ماله ويريد أن يعينه دون أن يؤذيه فيأخذ منه صبياً علياً ويرد عليه من العناية واللطف والبر بعض ما أدى إليه أبوه حين كان صبياً ينيماً . وقد شاعت عنه هذه الأخلاق وعرف بهذه الخصال حتى أحبته قربش وسمته الأمين وعاملته على أنه الأمين حقاً .

وفي ذات عام همت قريش أن تعيد بناء الكعبة فهزمت بعد تردد . ونقضت البناء وأخذت في إعادته وشاركها الأمين فيا فعلت . حتى إذا بلغت موضع الحجر الأسود الحتلفت أحياء قريش فيمن بضع هذا الحجر في موضعه ، يرون أن من يتاح له ذلك سيظفر بشرف أي شرف . وما هي إلا أن يتحول الخلاف إلى خصومة تشتد وتعنف حتى يخشى شرها ولكن ذوي أحلامهم وأولي رأيهم يشيرون عليهم بالتحكم وبأن يحكموا أول داخل عليهم فيحكمونه ، فيقضي بينهم قضاء يرضيهم ويكون له مسع ذلك ما بعده . يبسط رداءه ويضع الحجر في وسطه ثم يأمرهم بأن يأخذوا بأطراف الرداء فيحماوه ويمشوا به حتى إذا بلغوا البناء أخذ الحجر فأقره بيده في موضعه .

على أنه قد أخذ يميل إلى العزلة شيئاً فشيئا ثم اشتد عليه حب الدزلة فجمل بترك مكة مين حين رحين ويمضي وقد تزود لعزلته حتى إذا بلغ غار حراء خلا فيه إلى نفسه الأيام واللياني فإذا انقضى زاده أو كاد ينقضي عاد إلى أهله فتزود من جديد ورجع إلى غاره فأوى إليه ومكث فيه ما شاء الله أن يمكث . أحبحت هذه الخلوة له عادة ولكنه يعود إلى أهله ذات يوم ولهان مفجعًا شديد الاضطراب ويقص على خديجة شيئاً عجباً .

أباها بأنه كان خالياً إلى نفسه في غار حراء . ولكمه ينظر فيرى شخصاً أمامه ويسمع فإذا هذا الشخص يكلمه يقول له : اقرأ . قال : ما أنا بقارىء - يويد لا أعرف القراءة - فضمه ضماً شديداً - أو غطئه غطئاً شديداً - كما يقول حديث الشيخين فيا يرويان عن عائشة - حتى بلغ منه الجهد . ثم أسلمه وقال : اقرأ . قال : ما أنا بقارىء . فغطة غطاً شديد حتى بلغ منه الجهد ، ثم أرسله فقدال : ( اقرأ ما أنا بقارىء . فغطة غطاً شديد حتى بلغ منه الجهد ، ثم أرسله فقدال : ( اقرأ بالسمر رَبّك الشدي خلق . تعلق . تعلق . اقراً ورَبُدك الأكثرام . الشدي علم الله المقلم . علم الإنسان ما كم يعلم ) .

ثم استخفى حتى لا يرى النبي صلى الله عليه وسلم شيئاً ولا يسمع شيئاً . فيخرج من الغار وقد أخذه روع أي روع . وهو في طريقه مسرع إلى أهله ولكنه يسمسه صوتاً يناديه فينظر أمامه فلا يرى شيئاً وينظر عن عينه فلا يرى شيئاً ، وينظر عن شماله فلا يرى شيئاً وينظر خلفه فلا يرى شيئاً فيرفع رأسه فيرى ذلك الشخص الذي أناه في الغار جالساً على كرسي بين الساء والأرض فيلغ به الروع أقصاه . ويمضي أمامه لا يلوي على شيء حتى يأتي أهله مرتاعاً مذعوراً : يقول زماوني زماوني – أو دثروني دثروني دروني – وصبوا علي ماء بارداً . فنفمل خديجة منا طلب إليها حتى يذهب عنه الروع . فيقول لزوجه بعد أن أبها ما نبأه : لقسد خشيت على نفسي . تقول له خديجة : كلا والله ما يُخزيك الله أبداً ، إلك لنصل الرحم ، وتحمل الكل وتكسب للعدوم وتقري الضيف وتعين على نوائب الحق .

قال المحدثون ور'واة السيرة : فانطلقت به خديجة حتى أنت به ورقة بن توقل بن أسد بن عبد العزي ابن عم خديجة - وكان امرأ قسد تنصر في الجاهلية وكان يكتب الكتاب العبراني ، فيكتب من الإنجيل بالعبرانية ما شاء الله أن يكتب، وكان شيخاً كبيراً قد عمى - فقالت له خديجة : بإبن عم اسمع من ابن اخيك .

فقال له ورقة : ياابن أخي ماذا ترى ؟ فأخبره رسول الله صلى الله عليه وسلم بخبر ما رأى . فقال له ورقة : هذا الناموس الذي نز<sup>و</sup>ل الله على موسى صلى الله عليه وسلم؟ يا ليتني فيها جذع ، ليتني أكون حباً إذ "بخرجك قومك . فقال رسول الله صدلى الله

عليه وسلم : و أوَ مخرجي هم ؟ » . قال : نعم ، لم يأت رجل قط بمثل ما جنبت به إلا عودي ، وإن يدركني يومك أنصرك نصراً مؤزراً .

ومنذ ذلك الوقت ظهر له ما يراد به ، فلم يكن ما جاءه في الغمار إلا إبذاناً له بأن مهمة ثفيلة خطيرة قد ألقيت على عاتقه ، وأن عليه أن يؤديها صبوراً جلداً محتملاً في سببيل أدائها ما قد يعرض له من العنت والمشقة والأذى ، ومو على كل حال مكلف أمرن ليس أحدهما بأقل خطراً من الآخر :

فأما أولها ، فهو ان يجاهد نفسه ويأخذها راضية أو كارهة بما سيدعو الناس إليه من تكبير الله بالقلوب والألسنة ومن التطهير من كل دنس ظاهر أو خفي ، ومن هجر الرجز واجتناب المن واستكثار ما يأتي من طاعة الله والاجتهاد في ذاته ومن الصبر لربه على ما يبلوه به من ألوان البلاء وعلى ما يكلفه حمله من ثقال الأعباء .

وأما ثانيهما فهو أن ينذر الناس بأن حياتهم التي يحبونها ليست كما يظنون لهوا ولعباً واستمتاعاً بما يتاح لهم من اللذات واحتمالاً لمما يعرض لهم من الآلام والمحن والخطوب لما هي شيء وراءه أشياء وله ما بعده . فليس لهم بد إذن من أن يحتاطوا لمما وراء حياتهم من الأمر ، ومن أن يأخذوا له أهبتهم ويتزودوا بما ينبغي من الزاد .

وقد تجرد الذي صلى الله عليه وسلم لأداء ما كلف من مهمة ، وما حمل من أمانة ، فأخذ نفسه بأشد ما يأخذ الرجل به من الجهد والمشقة في ذات الله ، وأنف أمر الله في نفسه فيا اختصه به من التكاليف كا أنفذ أمر الله في كل ما كلف أن يأمر الناس به . وقد بدأ بأهله وذوي قرباه فأنذرهم وبشترهم واستجاب له منهم من استجاب وأبى عليه منهم من أبى ثم أمر بتعميم دعوته فأنذر قومه وبشترهم ودعاهم إلى الإعان والبر والمعروف فلم يستجب له منهم إلا أقلهم وامتنع عليه أكثهم . ثم لم يكنفوا بالامتناع بل لم يلبئوا أن ضاقوا به وبدعوته وجعلوا يرد ونهردا رفيفا أحيانا وير ونهرد أعشفا في بل لم يلبئوا أن ضاقوا به وبدعوته وجعلوا يؤذونه في نفسه وفيمن تبعه من الناس بأيديهم وألسنتهم . ثم أصبحت الحداة بينه وبين قومه جهاداً متصلاً عنيفا أشد العنف وأقواد. ولكنه صبر لهذا الجهاد كما أمر أن يصبر واحتمل فيه من ألوان المشقة ما ينوء بالرجال

أولي العزم كما أمر أن يتعتمل وجعل يصبّر أصحابه ويهون عليهم ما كانوا يلقون وما أكثر ماكانوا يلقون من ضروب الفتنة والعذاب .

وفي أثناء ذلك كان الوحي يتنزل عليه من الساء فرامان كل ما يوحى به إليه يتاوه على من آمن معه وعلى من لم يؤمن ؟ فهو مكلف أرف يبلغ رسالات ربه . وهو ببلغها أمينا عليها مجتهداً في تبليغها ببشر ويذان ويرغب ويرهب ويجادل المحاصمين ويقرع حجتهم مججعة الله لا وانياً ولا مستأنياً ولا مقصراً .

وقد هابت قريش أن تؤذيه إبذاء ثميلا أو أن تخرجه من وطنه أر أن تقتله مخافة أن يغضب له قومه من بني عبد مناف فيفيد عليها أمرها كله ، فجعل حلماء قريش يصانعونه و پرفقون به . يمرضون عليه أن يملئكوه عليهم إن كان يفعل ما يفعل ابتغاء الملك ، ويعرضون عليه أن يعطوه صفار أموالهم إن كان يفعل ما يفعل ابتغاء الغنى، ويعرضون عليه الناس الطلب له إن كان له رئي من الجن يأتيه بهذا الكلام الذي يتلوه عليهم وبهذا الأمر الذي يدعوهم إليه . فلم يكن يجيبهم إلا بأن يتلو عليهم بعض ما كان ينزل عليه من القرآن .

وكان حلماء قريش والمنصفون منهم يسمعون القرآن حين يتلى عليهم فيبهر هم بألفاظه ومعانيه ونظمه ورقته حين يرق وشدته حين يشتد . ولكنهم على ذلك لا يؤمنون له ؟ بعضهم يمنعه الحسد وبعضهم تمنعه الكبرياء وكلهم يشتد عليهم ما كانوا 'يدعون إليه من البر والمعروف والعسدل والمساواة وإنصاف الفقراء من الأغنياء والضعفاء من الأقوياء ومن تسرك آلهنهم وعاداتهم وكثير من الأخلاق التي وجدوا عليها آباءهم وتوارثتها أجيالهم جيلاً بعد جيل . وقد استياسوا منه فلجأوا إلى عمه ذاك الذي كفله صبياً ويافعاً والذي قام دونه يحميه منذ جعل يدعو دعوته هذه الجديدة وطلبوا إليه أن يراجع ابن أخيه لعله يكف عن قم آلهتهم وتسفيسه أحلامهم وإنكار ما تعارفوا عليه من عاداتهم وأخلاقهم ومن إفساد عبيدهم وإمائهم وحلفائهم عليهم .

وقد قبل منهم أبر طالب فراجع ابن أخيه وعرض عليه ما يقول قومه وما يعرضون عليهم من الملك وكرائم الأموال وما ينذرونه به من البطش والعذاب. فلم يكن جوابه لعمه إلا أن قال مقالته تلك المشهورة : « والله يا عم لو وضعوا الشمس في يميني والقمر في يساري على أن أرجع عن هذا الأمر ما رجعت » .

وعـــاد أبر طالب إلى مشيخة قريش بقول ابن أخيه . فلم يزدهم ذلك إلا عناداً وإصراراً واستكباراً .فعمدوا إلى إبذائه في أصحابه وفي الرقيق والضعفاء منهم خاصة لعلم أن يصدوهم عن الإقبال عليه ويردوهم بعد إيمانهم كفاراً. ولعله حين يرى ذلك أن يحس مايشقى به أصحابه فيؤثر لهم ولنفسه العافية فجعاوا يعذبونهم بالضرب حيناً وبالماء حيناً وبالنار حيناً وبالموت حيناً آخر. ولكنهم لم يباغوا بذلك منه ولا من أصحابه شيئاً. قتلوا ياسراً وزوجه سمية ذات يوم وابنهما عمنار برى فلم يصرفوا الأبوين ولم يصرفوا ابنهما عما أراد الله لهما من الكرامة بالإيمان وإنما كان ياسر وزوجه نموذجاً رائماً للصبر والجلد واحمال الأذى في غير شكاة ولا تضعضع. ويقال إن الذي عمل الله ياسروهم يعذبون فلم يزد ياسر على أن يقول: الدهر هكذا يا رسول الله .

ويُحدث رواة السيرة أن النبي ﷺ قــال لهم : وصبراً آل ياسر فإن موعدكم الجنبة ، وكان ياسر وامرأته سمية أول شهيدين في الإسلام . فلم يجزع عمار ولم يجد الوهن إلى نفسه سبيلاً بل ازداد إيماناً مع إيمـانه وصبراً إلى صبره حتى استياس منه معذبوه واضطروا إلى أن يرفعوا عنه العذاب .

ويتحدث الرواة أن عمار بن ياسر كان أول من اتخذ مسجداً في بيته وفيه نزلت هذه الآية من سورة الزمر : ( أَمَنْ مُعَوَ كَانِتُ آنَاءَ اللَّيْلِ سَاجِداً وَقَالِمَا عَدُهُ الآية مِن سورة الزمر : ( أَمَنْ مُعَوَ كَانِتُ آنَاءَ اللَّيْلِ سَاجِداً وَقَالِما يَحَدُرُ الآخِرَةَ وَرَجُو رَحَمَةً رَبَّهِ . ثقل عَلَ يَسَنَوَى النَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالنَّذِينَ لَيَعْلَمُونَ وَالنَّذِينَ لَيَعْلَمُونَ وَالنَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ . إنعا يَتَذَكَرُ أُولُو الأَلنَّبَابِ ) .

وعذبوا كثيراً غــــير هؤلاء حـ تجد أسماءهم في كتب السيرة – ألواناً من العذاب وفتنوهم ضروباً من الفتنة مكثوا على ذلك أعواماً لا يرقبون في هؤلاء المستضعفين عهداً ولا ذمة ولا تعطفهم عليهم رحمة .

وكان موقف قريش من المسلمين مختلفاً فأما ضعفاؤهم وفقراؤهم فكانوا يصبون عليهم العداب صبّاً لا يخافون في تعديبهم لوما ولا إنكاراً . وأما أولو الشرف منهم الذين يأوون من قومهم إلى ركن شديد فكانوا يؤذونهم بألسنتهم ويؤذونهم بالقطيعة ويغرون قومهم أن يشتدوا عليهم ، ويفتنوهم عن دينهم ما استطاعو إلى فتنتهم سبيلا . ولكنهم على ذلك لم يبلغوا منهم شيئاً ولم يصدوهم عن دينهم وإنحا وجدوا منهم صبراً وجلداً واحتالاً ، ووجدوا من بعضهم مقاومة وتحدياً ورداً عنيفاً ، كالذي كانوا يجدونه من عمر بن الخطاب ومن حمزة بن عبد المطلب .

وكذلك مضى الأمر بين النبي عليه وأصحابه القليلين وبين قربش ذات العدد

والقوة والثراء لا يهن النبي ولا يضعف ولا يستخفي بدعوت. وأصحابه منهم القوي الذي يجالد عن دينه ومنهم الضعيف الذي يلقى العذاب صابراً عليه . ومنهم الغريب الذي يستحب الآذى براه ترب إلى الله فيتصدى لمجالس قريش ويعان إليهم إملامه ويحتمل منهم إبذاءهم له كالذي كان من و أبي ذر ، حين أسلم وهو غريب في مكة . فلم يرضه إلا أن يغيظ قريشاً ويتلقى منهم اللكز والوكز واللطم والصفع حتى يغشى عليه . يفعل ذلك مرة ومرة حتى يأمره النبي أن يعود الى قومه ويظل بينهم حتى يأتبه أمره .

وقد علمت قريش أنها ان تبلغ من النبي شيئا بهذه الفتنة فأزمعت أن تؤذي بني هاشم كلهم ، على أنهم لم يكونوا قد أسلموا جميعاً ولكنهم أولو عصبية النبي ورهطه الأدنون . فأجموا ألا يبايعوهم وألا يصهروا إليهم وألا يزوجوهم وألا تكون بينهم وبين بني هاشم معاملة ما . واضطر بنو هاشم إلى شعبهم يعيشون فيه عيشة المحاصرين لا يكلمهم أحد ولا تصل أرزاقهم إليهم إلا بعد المشقة الشاقة والعسر العدير .

وكتبت قريش بهذه المقاطعة صحيفة جعلتها عهداً بين أحيائها حتى بخلع بنو هاشم محداً ويسلموه إليها ، ولكن بني هاشم صبروا على الحصار واحتملوا الجهدد والمشقة والعناء إيثاراً لأحسابهم . ومكثوا على ذلك عاماً وعاماً وعاماً حتى شق ذلك على الذين يحاصرونهم أنفسهم وسعى بعضهم إلى بعض في إلفاء هذا العهد الآثم وجعل أفراد . منهم ترق قلوبهم لإخوانهم هؤلاء الذين يحاصرون ظلماً فيجتهدون في أن يوصلوا إليهم أرزاقهم يستخفون بذلك من قومهم .

وإنهم لفي ذلك وإذا أبو طالب بقدو على قريش ذات يوم فيحدثهم - فيا يقول أصحاب السيرة - بأن ابن أخيه قد ذعم له أن صحيفتهم تلك التي كتبوها بينهم وأودعوها جوف الكعبة قد أدركها البلى وعدت عليها الأرضة فلم تبق فيها مما كتبوا إلا اسم الله الذي ذكروه في أولها . قال أبو طالب : فانظروا يا معشر قريش إلى صحيفتكم تلك فإن وجدتموها كما ذكر ابن أخي كان هذا إيذانا لكم بأنكم تعتدون على قريق من قومكم بغير الحق . وتظلمونهم ظلماً منكراً وبأن قد آن لكم أن ترفعوا هذا الظلم وتكفوا عن ذلك العدوان وتثويوا إلى المعدلة بينكم وبين إخوانكم ، وإن وجدتم صحيفتكم تلك كهيئتها يوم كتبتموها ووضعتموها في جوف الكمسة أسلمنا إليك محداً تصنعون به ما تشاءون .

فتسارع الذين رقت قلوبهم لبني هاشم يقولون : يا معشر قريش لقد أنصفكم أبو طالب وأعطاكم الرضى فالتمسوا صحيفتكم تلك وانظروا ، فإن كانت كا قال محمد فأجيبوا أبا طالب إلى رفع الظلم عن إخوانكم وإلا فقد آذنكم بأنه سيسلم إليكم ابن أخيه .

وتنظر قريش في الصحيفة فإذا كل ما كتب فيها قد محي ، ذهبت به الأرضة ، إلا اسم الله فإنه كاكتبوه . هنالك 'يرفع الحصار ويعود القوم إلى العافية .

ولكن هذا كله إن خفيف عن بني هاشم فلم يخفف على المسلمين من أصحاب النبي شيئًا . فإيذاؤهم متصل وفتنتهم ماضية على عهدها .

ثم 'يمتحن النبي امتحاناً شاقماً فيفقد زوجه خديجة تلك التي كانت أول من نصرته وآزرته وأجابته إلى دعوته . ثم يفقد عمه أبا طالب ذلك الذي كفله صبياً ويافعاً وقام دونه يحميه وبذب عنه وإن كان لم يؤمن له ولم يرجع عن دين آبائه ، وإنما فمل ما فعل حباً لابن أخيه وعطفاً عيه وأداء لحق العصبية والحسب .

ويشتد البلاء على المسلمين وتطمع قريش في النبي، فيأذن النبي للمسلمين في أن يهاجر من استطاع الهجرة منهم إلى بلاد الحبشة ، حيث يستطيعون أن يعبدوا الله آمنين لا بلقوت فتنة ولا عذاباً . فيهاجر منهم من استطاعاً ، ويأمنون على دينهم في تلك الأرض البعيدة ، ويبقى النبي ومن أبى فراقه من أصحابه بمكة يلقون مسا بلقون من الشدة والبأس ، لا تزيدهم الفتنة إلا إيماناً وتثبيناً .

وفي ذات يوم يخرج النبي من مكة إلى الطائف يرجو أن يجد عند ثقيف من العون والجوار ما يمكنه من أداء رسالته ، ولكنه لا يلقى من ثقيف إلا أعنف الرد وأثقله، وإذا هم لا يكتفون برده والإعراض عنه ، وإنما يغرون به السفهاء والصبيان يؤذون. حتى يجهدوه وحتى يضطروه إلى ظل بستان ليستريح .

قال أصحاب السيرة : فيرق قلب هــذين القرشين له ، ولكنها متحفظان على ذلك ، لا يؤ ويانه فتغضب قريش ، فيدعوان وعداساً علاماً لها ويرسلانه إليه بطبق فيه عنب ولكن وعداساً و لا يكادبتحدث إلى النبي ويسمع منه حتى يراه سيداه مغرقاً في البكاء مكرياً على النبي يقبله ويتلطف له . فإذا عاد إلى سيديه سألاه ، فإذا هو قـــد

مال إلى ما يدعو إليه هذا الرجل الذي آذته ثقيف وأبى سيداه أن يضيفاه . وقسد رجع النبي إلى مكة فلم يستطع أن يدخلها حتى استجار بشريف من أشرافها ، وهو مُطعم بن عدي ، فأجاره .

ثم جعل النبي يترقب موسم الحج يعرض نفسه فيه على قبائل العرب أيها يؤويه ويمنعه حتى يبلغ رسالات ربه ، فترده قبائل العرب جهلا منها أولا ، وكراهة أن تعادى قريشاً ثانيا ، حتى إذا كان في موسم من المواسم عرض نفسه على قوم من أهل يشرب فوجد عندهم ميلا إليه وإبثاراً له فيضرب لهم موعداً من قابل ، وبصبر عامه ذاك على الأذى ثم يلقى وقد يثرب فيبايعونه على أن يؤووه ويمنعوه بما يمنعون منسه أنفسهم ، وقد استوثق العهد بينه وبينهم وعاد الى مكة راضياً محبوراً.

ثم جعل يأذن لأصحابه في الهجرة إلى يشرب فيهاجرون أرسالاً ، يهاجر الضعفاء منهم خفية ويهاجر الأقوياء منهم جهرة ، رقد فشا الإسلام في يشرب ، و قرىء القرآن في كثير من دورها ، والنبي مع ذلك مقيم في مكة لا يبرحها ينتظر أن يؤذن له في الهجرة . وقد استأذنه صاحبه أبو بكر في أن يكون صاحبه في سفره فقبل منه . وقد عرفت قريش ما كان من العهد بينه وبين أهل يشرب وما كان من هجرة أصحابه إليها فكرهوا أن يهاجر النبي فيصبحهو وأهل يشرب لهم عدو آ. فاجتمعوا وتشاوروا وانتهى رأيهم إلى أن يرصدوا له عند بيته ليلا نفراً من أحياء قريش على اختلافها ليقتلوه ؟ فيضربوه ضربة رجل واحد فيضيع دمه في القبائل ولا يستطيع قومه من بني عبدمناف أن يثاروا لدمه .

وقد أرصد هذا النفر من قبائل قريش عند بيت النبي ليلاً، وآذنه الله بمكو قريش فلم ينم في فراشه ليلته تلك وإتما أمر ربيبه وابن عمـــه وعليناً ، أن ينام في فراشه ويتسجى ببرده وخرج على النفر الذين أرصدوا له ، فاذا هم قد غشيهم النعاس .

قال الرواة : فوضع على رءوسهم شيئًا من تراب ومضى لميعـــاده مع أبي بكر . فخرجا من مكة مستخفيين حتى انتهيا إلى غار ثور ، فأويا إليه ينتظران أن ينقطع طلب قريش لهما ، ومكثا في الغار ثلاثة أيام يأتيهما قوتهما كل يوم .

قال أصحاب السيرة : وأصبح الرصد فعلموا أن النبي قد خرج وأنه قــد فاتهم ، فسقط في أيديهم . وجد"ت قريش في طلب النبي وصاحبه .

ويتحدث أصحاب السيرة : بأن فريقاً من الذين جدوا في طلبها قد بلغوا غار ثور، ذاك الذي أويا إليه، فلم يخطر لهم أنها يستخفيان فيه، ولو قد نظروا تحت أقدامهم لرأوهما. والشيء الذي ليس فيه شك هو أن أبا بكر قد كان قلقاً في الغار يخشى أرف يدركها الطلب ، وأن النبي كان يهدىء من روعه . بذلك جاءت الآية الكريمـــة في سورة التوبة :

[ إلا تَدَنَّمُ وَهُ فَقَدُ نَصَرَهُ اللهُ إذْ أَخْرَجَبُهُ النَّذِينَ كَفَرُوا كَانِيَ اللهُ مَعَنَا ﴾ النَّذِينَ كَفَرُوا كَانِيَ اللهُ مَعَنَا ﴾ النُّذَينِ إذ أهما في الغار إذ يَقَبُولُ لِصَاحِبِهِ لا تَتَحْزَنَ إلى اللهُ مَعَنَا ﴾ فَنَا وَاللهُ سَكِينَتُهُ عَلَيهِ وأَيْدَهُ يَجِينُودٍ لَمْ تَزَوْهَا وَجَمَلَ كَلَيمَةَ النَّذِينَ كَنَفِرُوا اللهُ عَلَيْهُ اللهُ مِي العُلْنِيَا . وَاللهُ عَزِيزٌ حَكِم ] . كَفَرُوا اللهُ عَلَيْهَ وَكَلِمَةُ اللهُ مِي العُلْنِيَا . وَاللهُ عَزِيزٌ حَكِم ] .

وكان أبو بكر قد أعد للمفركلشيء ، فلها قدرا أن طلب قربش لها قد انقطع مضيا في طريقها إلى بثرب فبلغاها . واستقبل النبي فيها أحسن استقبال ، فرح به أنصاره من الأوس والخزرج في يثرب ، وفرح به أصحابه الذين هاجروا قبسله إليها . ومنذ ذلك اليوم الذي بلغ النبي فيه يثرب ، فتحت أمامه وأمسام دعوته طريق حسيدة .

## - 14 -

وكان مقام النبي صلى الله عليه وسلم بمكة منذ 'نبّي، إلى أن هاجر ثلاث عشرة سنة - فيا يقول جمهور الرواة – لقي فيهن من الجهد ما لقي ، وصبر فيهن على الجهدد ما صبر ، وتأسى به أصحابه ما استطاعوا إلى الناسي به سبيدلا ، وأنزل فيهن من القرآن شيء كثير .

كان في مكة يدعو إلى التوحيد وينهى عن الشرك ويأمر بالعدل وينهى عن الجور ويجهر بأن الناس جميعاً سواء عند الله لا يتساز بعضهم من بعض إلا بالبر والتقوى . ويعد الذين يشركون بالله ويجعلون له أنداداً عذاباً شديداً بعد الموت ، وينبىء بأن لهذه الدنيا التي يعيش الناس فيها نهاية لا يد من أن تبلغها يوم تقوم الساعة ، ويهو لل من أمر الساعة هذه تهويلا شديداً تتخلع له القلوب ، ويذبىء بقربها وبأنهسا تفجأ الناس على حين غفلة منهم فتذهل الآباء والأمهات عن أبنائهم وتنسي الإنسان كل شيء الانفسه ، ويضطرب لهسا الكون اضطراباً أي اضطراب ، فالساء منفطرة ، والكواكب منتثرة ، والبحور مفجرة ، والقبور مبعثرة ويومئذ تعلم كل نفس ما قدمت من عمل وما أخرت .

فإذا قضي بين الناس بمقدار أعمالهم ذهب أصحاب النعيم إلى نعيمهم خالدين فيسه أبداً وذهب أصحاب الجحيم الى الجحيم خالدين فيه ابداً إن كانوا مشركين بالله لا يخلصون له قاويهم ولا نفوسهم ولا ضمائرهم ، وماكثين فيه دهراً يقصر أو يطول لا يقاس ذلك إلا بعفو الله عن الذين أذنبوا واقترفوا السيئات بعد أن آمنوا .

وكانت قريش تسمع هذا كله فتنكره أشد الإنكار وتبغض من يتساوه عليهم أشد البغض فهو ينبئهم بأن المشركين من آبائهم مخلدون في العذاب وبأنهم سيلحقونهم في النار ويشاركونهم في هذا العذاب المقيم إن لم يجحدوا آباه هم ويجحدوا دينهم هذا ويؤمنوا بالله وحده ولا يشركون به شيئا ولا يجعلون له نداً ويؤمنوا بأن محمداً هذا الذي يتلو عليهم ما يتلو من القرآن رسول الله قد جاءهم من عنده بالحق والبينات. وليسطم بد بعد هذا الايمان من أن يلائموا بين حياتهم وبينه ومن أن يأتوا مسا يأمرهم به النبي ويحتنبوا ما ينهاهم عنه ، فإن خالفوا عن ذلك فالله لهم بالمرصاد والنار لهم معدة يسلكون فيها مع المشركين من آبائهم لا يقبل منهم عدل ولا صرف ولا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون .

وكان العُناة منهم والجبارون ربحا سخروا من النبي وبما يتلو عليهم وربما سألوه أن يأتيهم بآية تثبت لهم صدقه . فكان يثلو عليهم من القرآن ما يرد على سخريتهم وكان ينبئهم بأنه لا يأتيهم بآية إلا هذا القرآن الذي يتلوه عليهم والذي جاءه من عند ربه، ويتحداهم فيسألهم أن يأتوا بمثل هذا القرآن وكان عجزهم عن أن يأتوا بمثل هذا القرآن وكان عجزهم عن أن يأتوا بمثل هدا القرآن هو الدليل على أنه ليس من كلام الناس وإنما هو من كلام الله الذي لا سبيل إلى

(٣)

تقليده ولا إلى محاكات فضلاً عن الإنبان عثل ما يأتى به . وكان يتاو عليهم فيا يتاو هذه الآية الكريمة من سورة الإسراء : ( 'فسل كُنْنِ اجْسَمَوْتُ الْإِنْسُ وَالنَّجِنُ عَلَى أَنْ يَاتَنُونَ بِعِشْلِهِ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ عَلَى أَنْ يَاتَنُونَ بِعِشْلِهِ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ الْمَاسِبِ بِينَ الله وبين الله وبين واحد من انناس يوحى إليه هذا الكلام الذي كان يتاوه عليهم ويتحداهم به ويسألهم أن يأتوا بمثله . فيطلبون إليه آيات تكرههم على أن يؤمنواله : يسألونه أن يفجر لهم الأرض ينبوعا أو أن ينشىء لنفسه جنة من نخيل وعنب فيفجر الأنهار خلالها تفجيراً أو يسقطالسهاء عليهم كسفا أو يأتي بالله والملائكة قبيلا أو يبتكر لنفسه بيناً من زخرف أو يرقى في الساء فيأتيهم منها بكتاب يقرأونه . وكان الله يأمره أن يجيب على هذا التحدي بهذه الجلة اليسيرة الرائعة : (سُبُحانُ رَبِّي هَلْ كُنْتُ ُ إِلاَ اللهِ يَشْرَأُرَ سُولاً)،

وكان بعضهم يأتيه أحياناً بالعظام البالية فيفتتها بيده وينترها في الهواء . ثم يسأله ساخراً : من يحيي العظام وهي رهيم ؟ فكان جواب حاضراً من القرآن في هذه الآيات الكرعة من سورة بس ( 'قدل 'يحبيبها الندي أنشاكها أول مر و وهو بيكل تخلق عليم . الندي تجعل ككم من الشجر الأخضر نباراً فإذا أنشم منه أتوقد رن . أوليس الندي خلق السموات والارش بقادر على أن يخلق ممثلهم بلني وهو النخلاق العليم . إنها أمره أذا أراد شيما أن يعدل آن يقول اله كن فيكون . فسيحان الندي بيسد و ملكوت كمل شيما أن يقول اله كن فيكون . فسيحان الندي بيسد و ملكوت

وكانوا يجادلونه في البعث أشد الجدال ، يقولون كا يحكى عنهم القرآن الكريم في مورة الإسراء : (أإذا كُنُمَّا عظاماً ور'فاتاً أإنَّا لمَبْعُونُونَ خَلْقا جَدِبِداً) فكان الجواب حاضراً كذلك من القرآن في السورة نفسها : ( فسل كُونُوا حَجِارَة أو حَدِيداً أو خَلْقا مِمَّا يَكَبُر وفي صدور كُمُ ، فسيَقُولُونَ مَن بغيد نَا . فقل النَّذِي قطر كُمُ أول مَرَّة . فسيَنُفُونُونَ إليَّكَ رُو سَهُم في مُنْ مَنَى هُو فَلَ عَسَى أَنْ يَكُونَ فَريباً. يَوْمَ يَدْعُوكُ فَلَسْنَجِيونَ بمعدونَ مَنَظُسُونَ إن لنبيشتم إلا قليلا) .

كان إذن يخوفهم قيام الساعة ، ويخوفهم البعث والحساب ، ويخوفهم العذاب الذي أعد المشركين والمذنبين ، وكان يخوفهم أشياء أخرى أيضاً : يخوفهم أن يجري عليهم مثل ما جرى على أمم من قبلهم ، جاءتهم رسلهم بالبينات فكذبوهم وقالوا فيهم مثسل

ما تقول قريش فيه ، قالوا : إن بهم جينة ، وقالوا : إنهم مسجورون ، وقتلوا بعضهم، وأنذروا بعضهم بالقتل فصيب عليهم عذاب عاجل في هذه الحياة الدنيا توطئة لما أعد لهم من عذاب آجل خالد في الحياة الآخرة .

كان يقص عليهم أمر الطوفان الذي أغرق العصاة من قوم نوح ، ويقص عليهم أمر الربح التي أهلكت عاداً حين عصوا أخام هوداً وأمر الصيحة التي أهلكت غرد حين عصوا أخام صالحاً . ويقص عليهم ما جرى على قوم لوط حين أمطرتهم السهاء حجارة مسومة، ويقص عليهم ما جرى على أهل مدين حين أهلكتهم الرجفة لما عصوا شعيباً، ثم يقص عليهم في تفصيل ما أصاب فرعون وقومه حين عصوا موسى . وكان يأمرهم أن يسيروا في الأرض لينظروا كيف كانت عاقبة المفسدين ، وكان يخوقهم أن يلم بهم مثل ما ألم بهذه الأمم من ألوان العذاب في الدنيا إلى ما ينتظرهم في الآخرة من العذاب المقيم .

يتاو عليهم هـذا كله من القرآن فيسمعون أحياناً ويسخرون ويجادلون ويعرضون أحياناً ويأبون أن يسمعوا ويعقلوا وكان يتلو عليهم من القرآن خلق آدم وإسكانه هو واهرأته الجنة ونهيه إياهما أرف يقربا الشجرة المحرمة وإغراء الشيطان لهـما بالمصية وإخراجها من الجنة . ويقص عليهم كذلك من أخبار الساء ما كان من مجاهرة إبليس بالمصية وإبائه أن بسجد إعظاماً لخلق آدم كا سجدت الملائكة وما حل به من غضب الشعليه وما زعم من أنه سيفيد ولد آدم وسيحملهم على المصية ؛ في أشياء أخرى كثيرة كان يقصها عليهم يعظهم بها لعلهم أن يهتدوا ، فلا يحفلون بشيء بما يسمعون إلا مده القلة القلية التي كانت روعة القرآن تبهر قاوبهم ، وكانت قوة الحجة تسحر عقولهم فيؤمنون جهراً أو سراً ؛ كالذي كان من أمر عمر – رحمه الله – حين أنبىء بأن أخته وزوجها قد أسلها . وقد ألقي إليه هـذا النبأ وهو في طريقه إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليبطش به فيا زعم . فلما سمع أمر أخته وزوجها عدل إليها ليبدأ بهما ولكنه ينتهي إلى أن يقرأ عندهم الآيات الأولى من سورة طه فيلين قلبه بعيد قسوة وترق نقسه بعد غلظة . وإذا هو يذهب إلى النبي لا ليقتله بل ليشهد على انه مؤمن بالله وبأن نفسه بعد غلظة . وإذا هو يذهب إلى النبي لا ليقتله بل ليشهد على انه مؤمن بالله وبأن نفسه بعد غلظة . وإذا هو يذهب إلى النبي لا ليقتله بل ليشهد على انه مؤمن بالله وبأن

وكذلك جرت الأمور بين الذي وأصحابه وبين قريش : جهساد لا ينقضي وجدال لا يكاد ينقطع واتصال للوحي أثناء ذلكونلاوة لهذا القرآن الذي كان يوحى إلىالنبي واجتاع إلىأصحابه قبلأن يهاجروا الى الحبشةوبمن بقيمنهم معه بعد ان هاجرأصحابه

يعلمهم الدين ويقرئهم القرآن ، وينصح لهم في أمر دنياهم كما ينصح لهم في أمر دينهم .
وفي ذات يوم قامت قريش وقعدت وانطلقت ألسنتها بالسخرية ووصل الشك إلى قلوب بعض الذين آمنوا . ذلك أن النبي أصبح فأنبأ بأنه أسري به من ليلت إلى المسجد الأقصى . وتلا هذه الآية الكرية من سورة الإسراء :

( مُسِحَانَ النَّذِي أَسْرَى بِعَدْدِهِ كَذِلاً مِنَ العَسْجِدِ الحَرَّامِ إِلَى المَسْجِدِدِ الأقصَى النَّذي بَارَكْنَا حَوْلُهُ لِنُمْرِدِهُ مِنْ آيَاتِنَا إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الدَّصير ) .

وواضح أن قريشاً لم تكن لتصدق أن 'يسرى بالنبي من ليلته الى المسجد الاقصى ويعود منه قبل أن 'يسفر الصبح . وهم الذين 'ينفقون في رحلتهم إلى الشام ما ينفقون من الأيام الطوال ويلقون في رحلتهم ما يلقون من المشقة والجهد فكيف بهم حين ينبئهم النبي بأنه ذهب إلى المسجد الاقصى في القدس وعاد إلى مكة في ساعة من ليل . ولكنه يصف لهم الشام والقدس والمسجد فلا ينكرون من وصفه شيئاً هنالك اضطربت تلوبهم وفكروا في أن يعجزوه فأرساوا إلى اليهود ينبئونهم نبأه ويلتمسون عندهم من المسائل ما يلقونها عليه يمتحنون بها صدقه .

قال رواة السيرة : فأمرهم اليهود أن يسألوه عن أمر الفتية الذين أووا إلى الكهف ما خطبهم ؟ وألقيت عليه المسألة . ولكن الوحي أبطأ عليه شيئًا حتى ظنت قريش انها قد أعجزته . ثم أقبل عليهم ذات يوم فتلا عليهم قصة أهل الكهف كا عرفوها من اليهود .

فلا غرابة بعد هذا كله في أن يضيقوا به وفي ان تضيق مكة بالنبي نفسه وفي ان يثبته الله ويعزيه عن جحود قومه وعصيانهم بعد ما جاءهم الحق واضحاً جلياً . فالله يقول له في سورة الكهف :

[ الله كلاك الحيم الفسك على آثارهم إن لم بؤميد والبهذا الحديث الم المعاديث المعاديث المعاديث المعاديث المعادية المعادية

وعلى رغم هذا كله فقد أقام فيهم حتى عرض عليهم أصول الدين وبين لهم ما ليس منه بد ليأمنوا سوء العاقبة في الدنيا والآخرة: بين لهم أن إلهم واحد لا شريك له، وأن الإشراك به ظلم وجحود يضطر صاحبه إلى الخلود في العذاب المقيم ، وبين لهم أن الله قد أرسله رسولاً كما أرسل الرسل من قبله إلى قومهم ، وأن الإيمان لا يستقيم لصاحبه حتى يشهد من أعماق قلبه بوحدة الله وصدق رسوله وحتى يكون الإيمان بالله ورسوله

مل، قاوبهم وعلى ذكر منهم في كل ما يأتون وما يدعون؟ وبين لهم أن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى والرفق بالمتاءى والمساكين والبر بالوالدين وطاعتها إلا في الكفر بالله أو معصيته ؟ وبين لهم أن الله ينهاهم عن آثام فليس لهم بد من أن يجتنبوها : ينهاهم عن القتل ظلماً ، وينهاهم عن وأد البنات وقتل الولد خشية الإملاق، وينهاهم عن الزنى وعن الحيلاء والمرح ، وعن الفرور والكبرياء ، وعن الكذب وقول الزور ، وعن شهود اللغو والمشاركة فيه .

بين لهم هذا كله وأكثر من هذا كله وبشرهم بالمثوبة الحسنى عند الله إن آمنوا وأصلحوا وأطاعوا ، وأنذرهم العقاب الشديد في الدنيا والآخرة إن كفروا وعصوا . صدع بما أمره الله أن يصدع به وأدى مهمته كأحسن مسا يكون أداء المهات لم يقصر ولم يفتر ولم يبأس حتى أذن الله له في الهجرة ، فهاجر بعد أن أعفى نفسه من كل تبعة. وأدى حق الله وحق قومه عليه ، وبر بهم فلم يلق منهم إلا جحوداً وعقوقاً ولم يؤمن له منهم إلا القليل كا رأيت .

## -18-

ربلغ « يثرب » فاستأنف حياة جديدة . وقتحت له إلى نشر دعوته طرق جديدة أيضاً . وجد في « يثرب » مسلمين قسد آمنوا بالله ورسوله قبل الهجرة وفشا الإسلام بينهم حتى كثروا ، ووجد بينهم مشركين لم يدخل الإيمان في قاوبهم فمنهم من هدى الله إلى الحق فآمن وصدق إيمان و ومنهم من أشفق من عواقب العناد فأظهر الإسلام وأبطن الكفر وعاش منافقاً . ووجد فيهم يهوداً قد استمسكوا بما توارثوا من دينهم ، فلم يكن له بد من أن يلائم بين حياته الجديدة في «يثرب» وبين هذه الطوائف المختلفة من الناس .

ولم تكن حياته في ويثرب ، أهون ولا أيسر من حياته في مكة ولعلها كانت أشق منها مشقة وأحفل منها بالخطوب، ولكنه استقبلها راضياً بها شاكراً لها وحامداً لربه على أن أتاح له الأمن والنصر والمأوى حتى يبلغ رسالته ويؤدي حتى الله عليه . وقد بدأ بالؤاخاة بين المهاجرين من أهل مكة والانصار من أهال يثرب ، فأنشأ بينهم صلة قوية بعيدة الأثر في حياتهم هي صلة الإخاء بأوسع معانيه وأدقها . ثم عقد

نوعاً من الحلف بينه وبين أصحابه من جهة وبسين اليهود من جهة أخرى على أن يكون بينهم النصر على العدو والعون على الكوارث والأحداث .

ثم جعل هو ومن تبه من المهاجرين والأنصار يعبدون الله جهرة لايستخفون بدينهم ولا يخافون فننة عنه . وقد اتخذ الذي مسجداً عاماً لأول مرة في الإسلام يدعو فيه إلى ربه ويقيم فيه الصلاة ويجلس فيه الناس فيعلمهم ويؤديهم وببصرهم بما يجب عليهم أن يأنوا وينهاهم عما يجب عليهم أن يحتنبوا ويبين لهم محاسن الأخلاق وخبير الأعمال ويدلهم على ما يليق بالرجل المؤمن السحريم على نفسه وعلى غيره وما لا يلتى بسه كل ذلك في أن ودعة وهدوء ولم يكشف المنافقين من أهل و يثرب به ستراً وانما اكتفى منهم بما أظهروا الإسلام ، فلم يتعرض لهم بشيء مما يكرهون وإن كان الله قسد أعله بمكانهم من النفاق . وكان كثيراً ما يقول لأصحابه : إني لم أومر بأن أفتش عما في القلوب . وكان جديراً أن يظل كذلك في أمنه وهدوئه وما أتبح له من هذه الحساة الوادعة على قسوتها ولكنه لم يلبث أصحابه معه أن وجدوا أنفسهم بين عدوين ليس أحدهما بأقل خطراً من صاحبه :

فأما أولها فهم هؤلاء اليهود الذين لم يؤمنوا به ولم يستكرههم على أن يؤمنوا بسه وإنما أولها فهم هؤلاء البهود الذين لم يؤمنوا به وإنما اكتفى منهم بالمسالمة والموادعة وحسن الجوار والمناصرة عند الحاجة ولكنهم لم يخلصوا لما كان بينه وبينهم من عهد وإنما أظهروا المسالمة وأضمروا الغدر ثم لم يكتفوا بذلك بل أظهروا التكذيب لدينه وجادلوا فيه فأكثروا الجدال .

وأما العدو الآخر فقريش تلك التي تركما محفظة عليه أشد الحفيظة . كانت تحب أن ثقتله أو 'نثبته أو تخرجه من مكة جهرة طريداً على رؤوس الأشهاد ، ولكنها تنظر فإذا هي لم تبلغ بما أرادت به شيئا ، لم يغن عنها كيدها له وانهارها به ، وإنها كانت كا وصفها القرآن الكريم في الآية الكريمة من سورة الأنفال : [ وَإِذْ يَمْكُرُ وَنَ بِيكَ السَدِينَ كَفَرُ والْمِيسُّتِ سُوكَ أَوْ يَقْتَلُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُ وك ، ويَمْكُرُ ون ويَمْكُرُ ون ويَمْكُرُ الله والله والله والله والله عنه أظهرهم ، ولكنهم ويَمْكُرُ الله والله والله عنه أنها قد أنجاه الله منهم وأبدله بهم قوماً آدوه ونصروه ؟ فلا يمكن أن تطيب نفوس قريش عما أتبح له من الأمن والدعة ، وهي بعسد ذلك تعرف أنها قد ظلمت أصحابه معه أبشع الظلم وأشنعه ، فهي لا تأمن أن ينتقم منها لما أصابه بل تحذر أن يتخذ من أمنه في يثرب ومن أنصاره هؤلاء الجدد وسيلة إلى نصب الحرب بل تحذر أن يتخذ من أمنه في يثرب ومن أنصاره هؤلاء الجدد وسيلة إلى نصب الحرب لها وهي من أجل ذلك حذرة أشد الخذر، قلقة أشد القلق ، تريد أن تنقيه مها تكن

وسيلتها إلى ذلك ؟ فهي تؤلب عليه وتفري به وتكبد له بعيد أعنها كاكادت له فريباً منها ، نؤلب عليه العرب وتفري به اليهود ، ثم هي بعد ذلك نؤذي من لم تتح له الهجرة من أصحابه أشد الآذى وأنكره . فلا غرابة في ألا يحول الحول على هجرته إلى المدينة حتى يظهر الشر بينه وبين قريش ، ويتبين أن الأمر بينها صائر إلى الحرب لا محالة ؟ فقريش عدره رهي تراه لها عدواً ، وترى مكانه من ه يثرب ، خطراً على تجارتها إلى الشام ولا يكاد العام الثاني من هجرته يبلغ ثلثيه حتى تكون الحرب بينه وبينهم يوم ه بدر ،

كانوا كثرة وكان هو وأصحابه قلة . كان هو وأصحابه يوم النقى الجمعان يرون عدوهم مثليهم رأي العين ، ولكن شنان بين قوم يقاتلون عن دينهم وعن إيمانهم يهذا الدين وهم مستيقنون أنهم إن ينصروا نسعموا بانتصارهم في الحياة الدنيسا وظفروا بأجرهم على الجهاد ، وإن يقنلوا فهم شهداء عند الله قد ضمن لهم نعيماً ليس مثله نعيم . نعيم صفو خالد لا كدر فيه ولا انقطاع له - وبين قوم يقاتلون عن أموالهم وعمسا يملؤهم من الغرور والكبرياء .

فلم ننشب الحرب بين الفريقين حتى أنزل الله نصره على نبيه رعلى المؤمنين وانهزمت قريش هزءة منكرة أفتل صناديدها وأسرت جماعة من سادتها وكثرت الغنيمة ، وعاد المنهزمون إلى مكة قد أحرزوا تجارتهم تلك التي نجا بها أبو سفيان ولم يكد ولكنهم عادوا بخزي أي خزي يشقون بنار الهزيمة وفقد الصناديد والسادة والإخدوان والآباء والأبناء والأخلاء . وقد قص الله هذه الموقعة أروع القصص في سورة الأنفال .

ومنذ ذلك اليوم – يوم بـــدر – تسامعت العرب بالنبي وأحست قوته وبأسه وامتلأت قاوبهم منه رعباً . على أن قريشاً لم تصبر على هزيمتها ولم نتعز عمن فقدت من سادتها وأحبائها . فجعلت تنهيأ الثأر ترصد لذلك المال وتجمع الجموع وأخذتها العزة بالإثم فحظرت إعلان الحزن على من قتل من رجالها .

وأقبلت حسين دار العام إلى المدينة تريد أن تثار وأن تنتصر على الذين انتصروا عليها ، وقد كادت تعود إلى مكة بالخزى والخسار وخيبة الأمل ، لولا أن هم بعض المسلمين بالفشل وطمع بعضهم في الغنيمة حين أراهم الله من النصر ما يحبون؛ فكرت عليهم قريش كرة كانت ابتلاء من الله لهم وتمحيصاً لقلوبهم ودرساً قاسياً عرف المسلمون كيف ينتفهون به فيا استقبلوا من أيامهم ، وميا أثير لهم من الخطوب والمشكلات.

واكنهم على كل حال لم ينتصروا في تلك الوقعة يوم أحد، فكانت عليهم الدائرة:

قتل منهم من قتسل ، وجرح منهم من جرح ، وفر منهم كثير ولم يثبت إلا النبي ونفر قليل من أصحابه وأصيب النبي نفسه إصابة ضعيفة ، ورزى، بعمه ، حمزة ، وكثير من أصحابه واستطاع أبو سفيان قائسه قريش أن يقول للنبي ومن بقي معه من أصحابه : اعل هبل ' الحرب سجال ' يوم بيوم يدر ﴿ وقد أجاب عمر أبا سفيان عن أمر الني صلى الله عليه وسلم بأن الله أعلى وأجل ، وبأن الله قد أبقى من المسلمين من سيكونون له ولقومه بلاء أي بلاء . وعلى رغم الهزيمة التي امتحن الله بها المسلمين في ذلك الـوم ، وعلى رغم مــــا رزىء النبي وما أصابه من الأذى ومــــا أصاب أصحابه من الثكل والجراحة فقمد أبى النبي أن يقبل الهزيمة كما قبلتها قريش يوم بدر . فأمر أصحابه أو من قدر منهم على الرحيل أن يتبعوا قريشاً . ومضى على رأسهم في إثر المنتصرين ، لم يحفل بقلة أصحابه وكثرة عدوه وإنمـــا مضى في إثرهم لا يلوي على شيء حتى آمن كرتهم على المدينة ، فعاد موقوراً . وقص الله وقعة ، أحد ، كما كانت مؤنباً لمن فشل من المسلمين وعاتباً على من انصرف عن الحرب إلى الغنيمة مخالفاً بذلك عن أمر النبي وعافياً مع ذلك عن أولئك وهؤلاء وآمراً لانبي ان يعفو عنهم ويستغفر لهم ويشاورهم في الأمر ومعزياً للمسلمين بعد ذلك عمن فقدوا من أصحابهم يأنهم أحيـــاء عند ربهم يرزقون ، ومهيئًا للمسلمين لما سيمتحنون به في أنفسهم وأموالهم ولمــــا سيسمعون من الأذى الذي يؤذيهم به المشركون والذين أوتوا الكتاب من اليهود .

قص الله هذا كله كأحسن ما يكون القصص في سورة آل عمران . على أن قريشاً قد أطمعها انتصارها فلم تكد تستريح من غزوتها تلك وتفرغ لما كانت فيه من النجارة والحياة اللاهية اللاعبة ، بـــل فكرت في غزو المدينة مرة أخرى . وجعلت تتأهب لذلك وتؤلب العرب وتحالف القبائل واليهود موقنة بأنها لن تأمنها بقي للنبي وأصحابه شوكة ، فليس لها بد من أن تزيل هذه المدينة أو أن تتهيأ لزوال مكة .

وكذلك أقبلت قريش بعد عام وبعض عام — ومعها كثير من قبائل نجد ، وقـــد أحكمت أمرها مع اليهود عازية الهدينة تلك الغزوة التي قصها الله في سورة الأحزاب والتي سميت بهذا الاسم .

وقد عرف النبي والمسلمون تأهب قريش وأحابيشها وحلفائها من أهل نجد لغزو المدينة فتشاوروا في هذا الأمر وأشير على النبي أن يحتفر خندقاً يمنع المشركين من بلوغ المدينة فتأذن في أصحابه بذلك وشاركهم في احتفار الحندق كما شاركهم من قبل في بناء المسجد يعمل بيده كواحد منهم ريحتمل في ذلك من الشقة ما يحتملون ويلقى فيه من

العناء ما بلةون صابراً جادًا مثبتاً قاوب أصحابه مغرباً لهم بالصبر والجد حتى بلغوا من احتفار الحندق ها أرادوا .

. أفبلت قريش في جموع كثيرة جداً من أحابيشها وأحلافها ، جموع تأتي من أسفل من المسلمين وهم قريش ومن جاء معهم ؛ وجموع أخرى تأتي من فوقهم وهم أهل نجد من حلماء قريش وجلهم من غطفان .

ورأى المسلمون ذلك فأكبروه واستكثروه ولا ميما أنهم علموا أن بسدني قريظة من السهود قسد نقضوا عهدهم وغدروا بجلفائهم من المسلمين . وخلطوا أمرهم بأمر قريش وحلفائها بغياً وغدراً ونقضاً للحلف والجوار .

وكان المسلمون يعلمون إلى هذا كله أن بين أظهرهم من المنافقين فريفاً إن لم يظهروا تأييدهم لقريش فهم يضمرون خذلانهم المسلمين ويأبون على كل حال أن ينصروهم . فلا غرابة في أن يصف الله عز وجل موقف المسلمين من هذا كله أبرع الوصف وأنفذه إلى القاوب في هذه الآيات الكريمة من سورة الأحزاب ، وان يذكر المسلمين بذلسك بعد الموقعة ليعرفوا حسن بلائه فيهم وعظيم نهمته عليهم :

(ينا أينها النذين آمسوا اذاكراوا نعامة الله عليسكم إذ تجاء تذكم تجمود فارسكاننا عليهم ربحا وجمودا لم ترواها وكنان الله بيما تعملون بصيراً. إذ جاء وكم من توقيكم ومين أسفل منكم وإذ زاغت الإبتصار وبكنعت الفيضار أن المفارس المفلوب المعتناجر وتنظنون بيالله الظائوما الفائون المنافقون والندين في المؤمنون وزالز لوا زلزالا تسريداً. وإذ يعول المنافقون والندين في فكروبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله إلا غراراً. وإذ تقالت كا يفته منهم ينا أهل يشرب لا منهام لكم الكرم فارجوا ويستناذن فريق منهم النبي يقورة إن بيوتنا عورة وما هي بيعورة إن يريدون

ولم يكن بينجماعة المسلمين وبين هذه الجموع الضخمة من المشركين تزاحف ولا لقاء، وإنما كان بعض الأفراد من المسلمين والمشركين تنكون بينهم المبارزة من حين إلى حين ولكن المسلمين كانوا مع ذلك في بلاء عظيم . يمتحنون في إيمانهم وثقتهم بما وعدد الله ورسوله ويمتحنون في صبرهم على اليأس والمكروه . ذلك أن قريشاً وحلفاءها كانوا جديرين أن يقيموا فيطيلوا المقام ويفرضوا على المسلمين حصاراً شديداً متصلاً، وكار بنو قريظة من اليهود جديرين أن يأخذوهم من ظهورهم فلا يعرفون من يقاتلون ولا من

أي وجه يقاتلون . ولكن الله يتسح لذي من عدره من يأتيه ناصحاً له .

بريد أن ينصره ؟ فيأمره النبي أن يخذل بين قربش واليهود . ويفعل الرجل ذلك على أحسن وجه ؟ فيقنع اليهود بأن قريثا خليقة أن تغدر يهم حدين يجد الجد ويشته البأس ، ويشير عليهم بألا يشار كوا قريثا في أمرها حتى تعطيهم رهائن من أنفسها ؟ ويقنع قريشا بدوء نبة اليهود وان حلقهم لا يخلو بن دخل ، ويستحكم الشك عند قريش فتطالب اليهود بالقتال ، ويطلب اليهود الرهائن فلا تشك قريش في أنهم قدم غدروا . وبينا هم في ذلك بوسل الله ذات ليلة ربحاً عاصفة أي العصف باردة أي البرد تطفىء نبران الحلقاء وتكما قدورهم وتنزع خيامهم فيأخد فع المنعو ويشتد فيهم الاختلاط والاضطراب حتى لا يعرف الرجل منهم صاحبه . فلا يكادون يستقبلون الصبح حتى يجلس أبو سفيان على راحلته وينادي في القوم بالرحيل. فيتفرق الأحزاب، الصبح حتى يجلس أبو سفيان على راحلته وينادي في القوم بالرحيل. فيتفرق الأحزاب، تعود قريش إلى مكتها ويعود حلفاؤهم من العرب إلى بواديهم ويصف الله ذلك في تعود قريش إلى مكتها ويعود حلفاؤهم من العرب إلى بواديهم ويصف الله ذلك في الآية الكرية : ( وردً الله الدُّو الله أله أو ينه عن العرب إلى بواديهم ويصف الله ذلك في المؤهنين القيتال وكمان الله تخويا عزيزاً) .

وبعد هذه الحيبة التي منيت بها قريش بطفاؤها لم تحاول قريش غزو المدينة مرة أخرى ولكنها مضت تبث كيدها في جزيرة العرب تحرض على النبي وأصحابه المسركين من أهل نجد والحجاز وكان النبي وأصحابه من أجل ذلك لا يستريحون وإنما تأتيهم الأساءيين حين وحين بأن هذه القبيلة أو تلك من قبائل العرب القريبة منهم والبعيدة عنهم ستنها لبعض الشر فيغزوها النبي بنفسه أو يرسل اليها من يغزوها . كانت قريش تبث الكيد وكان النبي وأصحابه يبثون الهيبة لهم والخوف منهم حتى إذا كان العام السادس الهجرة خرج النبي وفريق من أصحابه قاصدين إلى مكة لا يريدون قتالاً ولا يفكرون في حرب وإنما يريدون العمرة كما كان سائر العرب يقصدون إلى مكة حاجًان ومعتمرين.

ولكنهم لا يبلغون الحديبية حتى تعلم قريش بمقدمهم فتأبى أن يدخـــاوا عليها مكة ، ويسعى السفراء بين النبي وبينهم في ذلك؛ يؤكد النبي وأصحابه أنهم لا يدون إلا العمرة ، وتأبى قريش أن يدخلوها عليهم وتنذر بالقتال وتهمياً له ؛ ثم يكون الصلح الذي يعرف بصلح و الحديبية ، والذي امتحن الله به قاوب المسلمين وزلزل به قلوب بعض خيـــارم ؛ ذلك أن النبي قبـِل من قريش ألا يدخل عليهم مكة عامهم فاك وقبلت قريش أن يدخلوها من قابل لا يحملون من السلاح إلا السيوف في أغمادها ، وشق ذلك على المسلمين حتى أقبل و عمر ، على النبي يسأله : ألسنا على حق ؟ قــال

النبي : بلى . قال عمر . ألد\_وا على باطل ؟ قال النبي : بلى . قـــال عمر : فلم نعطى الدنية في ديننا ؟ قال النبي : أنا عبد الله ورسوله ولن يضيعني .

وأعاد و عمر ، رؤاله هذا على أبي بكر فأجابه أبو بكر بمثل ما أجابه الذي به . ولما عقد الصلح أمر النبي أصحابه أن يحلوا من إحرامهم فأبطأوا ولم يستجيبوا . واغتم النبي لذلك ولكنه لم يلبث أن أحل من إحرامه حتى صنع أصحابه صنيعه .

وأنزل الله: (إن أفتحدا الك أفتحا أمبينا ليغفير الك الله ما تقدم من أفناسك وما تأخر ويلهم يعلم بالمنتقيما ويتناصرك الله المستقيما ويتناصرك الله المستقيما ويتناصرك الله المستقيما المؤمنين ليزداد والمائم عزيزا أهو التذي أدارك السلمينة في الحلوب المؤمنين ليزداد والإراض وكان المؤمنين ليزداد والإراض وكان المؤمنين والمؤمنات تجنات تجري من الله عليما الأسهار خالدين فيها ويتكفر عشهم سيتنات بالمشركين والمشركات تغليما الله تفوزا عظيما ويتكفر والمنافقات والمشركين والمشركات الله تفوزا عظيما ويتكفر المنافقات والمشركين والمشركات والمشركات والمشركات والمشركات الله عليهم والتعتبهم والأراض وكان المتوا عكيما ).

وكان النبي قد أرسل من و الحديبية ، عنان – رحمه الله – سفيراً إلى قريش . فأبطأت عودته وقبل : إن قريشاً قد فتنته ، فبسط النبي يده للبيعة على الموت وبايعه أصحابه لم يختلف منهم أحد . وأنزل الله في سورة النتج : ( كَلْقَدُ رَضِي اللهُ عَنِ الْمُومِنِينَ إِذْ يُبَايِمُ وَلَكَ تَحْتَ الشَّجَرَة فَعَلِمَ مَا فَيْ يُقلُوبِهِم فَالْمُزَلَ اللهُ كَنِينَة عَلَيْهِم وَ النابَهُم فَيْحَا فَرْيِباً وَمَغَانِم كَثِيرَة يَاخَذُونَها وَكَانَ الله عَزْ يِزا حَكِيماً ) .

وفي يوم والحديبية ، ذاك تمت الهدنسة بين النبي وبدين قريش عشر سنين على أن يدخل في عقد قريش من العرب من شاء ويدخسل في عقد النبي منهم من شاء وتكف الحرب بين الفريقين وعلى أن من جاء قريشاً من أصحاب النبي لاجنا إليهم لم يردره ومن جاء النبي من قريش مؤمناً به أو لاجناً إليه رده عليهم .

وعلى أن يأتي النبي وأصحابه من قابل معتمرين فتترك لهم قريش مكة ويدخلونها

لا يحملون من السلاح إلا السيوف في أغمادها ، ثم لا يقيمون فيها إلا ثلاثة أيام .

وهده الشروط التي قامت عليها الهدنة هي التي أحفظت قريقاً من المسلمين ولكنهم لم يفطنوا لأن الهدنة بينهم وبين قريش ستكفيهم مكثرها من جهة وستطلق أيديهم فيمن لم يحالف قريشاً من العرب يسالمونهم إن سالموا ويحاربونهم إن حاربوا ، وستريحهم إلى حين من خصومة الأعداء هؤلاء الألداء ؛ ذلك إلى ما وعدهم الله من الفتح القريب ومن مغاثم كثيرة يأخذونها .

ومهما يكن من شيء فقد طابت قلوب المسلمين آخر الأمر رعرفوا أنهم قد أسرعوا إلى الحفيظة والغضب وأنهم لو استأنوا بأنفسهم لكان خيراً لهم وأرضى لنبيهم. ولكن الله ونبيه قد عودهم العفو عن مثل همذه الهفوات .

## - 10 -

ولم يكن أمر النبي مع اليهود أهون من أمره مسع قريش فهم كانوا على قلتهم في للدينة جيرانا النبي والمسلمين . ولم يكونوا جيران خير . كان كفرهم شديداً ومكرهم أشد ، وكانوا على اتصال بالمنافقين من أهل المدينة يشجعونهم ويفرونهم بالنفاق، وكانت بينهم وبين كثيرين من هؤلاء المنافقين علاقات حلف في الجاهلية فكان هذا يزيدهم كفراً وطغيانا ، وكانوا يعد هذا كله أهل كتاب يقرأون التوراة أو يقرأها أحبارهم على أقل تقدير ويرون أنهم على شيء من الدين وأنهم سبقوا المسلمين الى هذا الدين، فلهم سبقة علم بشؤون النبوات . وكانوا يعظمون موسى ويرون المسلمين يعظمونه ويسمعون تعظيمه في القرآن فتأخذهم الكبرياء ويظنون أنهم أهدى سبيلاً من المسلمين كما ظنوا من قبل أنهم أهدى سبيلاً من المسلمين كما ظنوا من قبل أنهم أهدى سبيلاً من النصارى ، وكانوا يتيهون بدينهم وما عندهم من علم جدال لا ينقضي وأصحاب عناد لا قرار له ، وكانوا ذوي جرأة على الحق وافتنات على الباطل يعلمون أن المسلمين لا يقرأون التوراة في لفتها العبرانية فيحرفونها كا يشاءون وكها تشاء أهواؤهم لا يحفلون بما في ذلك من نكر ولا يأبهون لما له من عواقب . وكانوا يسألون النبي عن أشياء ، فإذا أجابهم بما كان الله يوحي إليه مساروا في ذلك وأسرقوا في المراء .

ثم كانوا لا يغون بالعهد إذا عاهدوا ولا يصدقون في القول إذا قالوا ولا يستطيع أحد من المسلمين أن يأمن لهم في قول أو عمل .

ثم لم يلبئوا أن بينوا عن غدرهم تبييناً لا يترك سبيلاً إلى الشك في أن جوارهم غير مأمون : هم فريق منهم – وهم بنو النضير – بقتل الذي وقد أقبل عليهم ذات يوم يستعينهم على بعض الحق ، كما كان الحلف يقضي بذلك ، فأظهروا حسن اللقاء وهموا بالغدر وأزمعوا أن يلتوا عليه من عمل صخرة تودي به لولا أن نبأه الله بما كادوا له. فانصرف عنهم ثم أجلاهم عن المدينة ولم يرزأهم شيئاً.

ونكص قريق آخر - وهم بنو قينقاع – عـــن الوفاء بالحلف . أهانوا امرأة واستنصرت المرأة المسلمين فكان خصام قتاوا فيه رجلًا مسلماً واعتلموا في ذلك بعلل لا قيام لها . فأجلاهم النبي عن المدينة لم يرزأهم إلا السلاح .

وغدر الفريق الآخر يوم الأحزاب فلم يتنعوا عـــن نصر المسلمين فحــب ولكنهم أعانوا عليهم وانضموا لحلف قريش . فحاصرهم النبي والمسلمون حتى أنزلهم على حكمه ثم حكم فيهم سعد بن معاذ — رحمه الله — بأن تقتـــل المقاتلة وتحتاز الأموال وتسبى الذراري والنساء . فأنفذ النبي هذا الحكم .

ووصف الله عز وجل في القرآن مــا أصاب بني قريظة هؤلاء في سورة الأحزاب حيث يقول :

( وَأَنْذُلَ النَّذِينَ طَاهَرُوهُمْ مِن أَهْلِ الْكِتَابِ مِن صَباصِيهِمْ وَهَذَفَ فِي وَلَا الْكِتَابِ مِن صَباصِيهِمْ وَهَذَفَ فِي الْفُرْدِيمَ الرُّعْبُ فَرَيْقاً وَقَرَيْقاً وَكَا سِرُونَ فَرَيْقاً وَأَوْرَلَكُمْ فَي اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى أَرْضَا لَمَ تَنْطَلْنُوهَا وَكَانَ اللهُ عَلَى أَرْضَا لَمَ تَنْطَلْنُوهَا وَكَانَ اللهُ عَلَى كُلّ مَنْ وَدِيارَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ وَأَرْضا لَهَ تَنْطَلْنُوهَا وَكَانَ اللهُ عَلَى كُلّ مَنْ وَدِيارَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ وَأَرْضا لَهُ تَنْطَلْنُوهَا وَكَانَ اللهُ عَلَى كُلّ مَنْ وَدِيرًا ) .

وكانت لليهود بقية قوية غنية في و خيبر ، وفي و وادي القرى ، فسلط الله رسوله عليهم يعدد يوم و الحديبية ، وهو الفتح القريب الذي وعد بسبه المؤمنين فغزاهم في أصحابه ولم ينصرف عنهم حتى فتح حصونهم وغنم أرضهم وأعملهم فيها على أرب لهم نصف ما تخرج من الثمرات وللمسلمين قصفها .

وكذلك قضى على اليهود في الحجاز ، خلت منهم المدينة وبقي منهم من بقي في خيبر ووادي القرى خاضعين للمسلمين يعملون في أرضهم ويعيشون من عملهم لا يملكون قوة ولا مكراً ولا كبداً .

وقد أمر الله نبيه ومن آمن معه ألا يجادلوا أهــل الكتاب إلا بالتي هي أحسن ،

وأن يقولوا لهم آمنا بالذي أنزل إلينا ومــا أنزل إليكم وإلهنا وإلهكم واحـــد ونحن له مـــلمون .

لم يستثن من هذا الأمر بالرفقوالجدال الرقيق من أهل الكتاب من اليهود والنصارى إلا الذين ظلموا ربينوا بظلمهم أن الرفق والرقة لا يجديان معهم شيئًا ، وذلك في الآية الكريمة من سورة العنكبوت :

[ وَلاَ تَنْجَادِلُوا أَهْلَ الكِتَابِ إِلاَ بِالنِّي هِيَ أَحْدَنُ إِلاَ النَّذِينَ كَظْلَمُوا مِنْهُمْ وَقُولُوا آمَنْسُا إِللَّذِي أُسْزِلَ إِلنَّيْنَا وَأَنْتَزِلَ إِلنَّكُمُ وَإِلْهَالَمُوا وَإِلَهُكُمْ وَاحِدٌ وَنَعَنْ لَهُ مُسْلِمُونَ ] .

فلما هاجر النبي إلى المدينة واستقر فيها مع أصحابه من المهاجرين والأنصار لم يعاد اليهود ولم يبادهم بسوء وإنما رفق بهم كل الرفق وأراد أن تقوم الصلات بينه وبينهم على حسن الجوار وعلى التعاون والنصر عند البأس . وقبل اليهود منه ذلك ولكنهم لم يلبثوا أن أظهروا أنهم كانوا حقاً من الذين كظلموا واستشناهم الله في الآية الكريمة السابقة فاشتد الجدال بينهم وبين النبي في الدين أولاً وأنزل الله فيهم قرآناً كثيراً :

يقص عليهم أحياناً سابقتهم في الكفر به والجحود له والتنكر لمن أرسل إليهم من الأنبياء ، ويقص عليهم كذلك عقاب الله لهم على هذا الكفر والجحود ، وأحياناً أخرى يرد عليهم ما كانوا يفترون من الكذب ويزعمون أنهــــم يقرأونه في التوراة . ويصفهم بأنهم لا يقرأون الكتاب إلا أماني وإن هم إلا يظنون ؛ ويصفهم مرة الثة بالنفـــاق بأنهم يسمعون كلام الله ، ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه ؛ ويصفهم مرة ثالثة بالنفـــاق لانهم يلقـون الذين آمنوا فيقولون : إنا معـــكم ، فإذا خلا بعضهم إلى بعض قالوا : أمحدثونهم بما فتح الله عليكم ليحاجوكم به عند ربكم . ومرة أخرى يوبخهم لأنهم يأمرون الناس بالبر وينسون أنفسهم وهم يتلون الكتاب ، ويذكرهم غير مرة بأنه نجاهم من آل فرعون يسومونهم سوء العذاب يذبّحون أبناءهم ويستحيون نساءهم وبأنه أغرق آل فرعون أمامهم وهم ينظرون . ثم لم يلبثوا أن جحدوا هذه النعمة وكفروا بالذي أنمها عليهم وعبدوا العجل من بعده ظالمين لأنفسهم . ويذكرهم غير مرة أيضا يجبنهم وكراهيتهم أن يدخلوا الأرض للقدسة التي اختصهم الله يها وقالوا لموسى : اذهب أنت وربك فقاتلا إنا ها هنا قاعدون .

ويُحصى عليهم كثيراً من آثامهم ومن تكذيبهم للرسل وقتلهم للأنبياء وما أصابهم في سبيل هذا كله من المحن وألوان البلاء . وربما تحداهم حين كانوا يزعمون لأنفسهم من الخصائص ما ليس لهم ، فهم كانوا يزعمون أن النار لن تمسهم إلا أياماً معدودات فيأمر الله نبيبه أن يسألهم ؛ هل اتخذوا عند الله عهداً أم يقولون على الله ما لا يعلمون . . .

ويأمر نبية أن يقول لهم : إن كانت الدار الآخرة خالصة اكم من دون النساس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين . ثم يؤكد الله عز وجل أنهسم لن يتمنوا الموت أبداً لأنهم يعلمون ما قدمت أيديهم من السيئات ؛ فهم يكذبون على الله حين يزعمون أن النار لن تمسهم إلا أيامًا معدودات ، أو ان الدار الآخرة خالصة لهم من دون الناس .

ويؤكد الله لنبيه أنهم أحرص الناس على حيساة ، وأن احدهم يود لو يعمر ألف سنة . ولو أتيح له ما يتمنى من طول العمر لما زحزحه ذلك عن العذاب .

وكذلك يمضي القرآن الكريم ناعياً على اليهود تلك الخصال التي أشرنا إليها في أول هذا الفصل ولاغاً لهم على تاريخهم المليء بالجحود والغدر والكفر وراداً عليهم ما كانوا يثيرون من المشكلات أو يلقون عليه من الاسئلة التي كانوا يرون أنها ستحرجه وتقطع حجته . فيفحمهم ويلزمهم الحجة .

ثم سَخَرِ الله منهم في هذه الآية من السورة نفسها: ( وَلَـنِنَ أَنْسَتَ السَّذِينَ أُوتُوا النَّكَابَ اللهُ مِنْ آيَةٍ مَا تَمَرِعُوا فِبْلَتُكَا وَمَا أَنْسَتَ بِتَابِعِ قِبْلَتَهُمْ. وَمَا بَعْضُهُمْ بِتَابِعِ قِبْلَتَهُ بَعْضٍ . وَلَـنَونِ النَّبَعْتَ أَهُواءَهُمْ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ النَّهِ فِيلَةَ بَعْضٍ . وَلَـنَونِ النَّبَعْتَ أَهُواءَهُمْ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ النَّهِ فِي النَّكَ إِذَا لَمِنَ الظَّ لِمِينَ . النَّذِينَ آتَـنَاهُمُ النَّكَ النَّكَ النَّكَ النَّكَ اللَّهُ وَاعَلَمُونَ النَّكَ النَّهُ مَنْ النَّهُمُ لَيَكَانَمُونَ النَّحَقَ النَّعَابِ وَهُمْ يَعْلَمُونَ النَّعَالَةُ مَنْ النَّهُمُ لَيَكَانَمُونَ النَّحَقَ النَّهُمُ لَيَكُنْمُونَ النَّحَقَ النَّهُمُ لَيَكُنْمُونَ النَّحَقَ النَّهُمُ لَيَكُنْمُونَ النَّحَقَ النَّهُمُ لَيْكُنْمُونَ النَّحَقَ النَّهُمُ لَيُكُنْمُونَ النَّعَلَيْمُونَ النَّهُ مَنْ يَعْلَمُونَ ) .

ثم بين بعد ذلك في نفس السورة أن البر ليس في أن يولي الإنسان وجمه قبـــل. المشرق والمغرب وإنما البر خصال أخرى فصلها الله في هذه الآية . [ليس البر أن تنو النوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب والكين الرسي البر من آمن بيالله والنوام لآخر والعلائكة والكيناب والنسيين و آتك المنال على حبته دوي الفر بني والديامي والمداكرين وابن السبيل والسائياين وي الرقاب وأفام الصلاة وآتي الزكاة والمنوفون بمهدهم إذا عاهدوا والصابرين في الباكساء والفراء وجين الباكس أوليك الذين صدة فكوا وأولئك مم المنتهون).

وبعد خلو و المدينة ، من اليهود وفتح و خيبر ، ودوادي القرى، خف الجــدال بين النبي وبين اليهود وقل ذكرهم في القرآ ن لانقطاع الحاجة اليه ؛ ولأن الله قــــد ذكرهم بما أخزاهم في الدنيا وبين أنه سيخزي الظالمين منهم في الآخرة .

## -17-

ولم يكن أمر النصارى ظاهراً في جزيرة العرب وإنما كانت لهم جماعة في نجرات وكان منهم أفراد متفرقون هذا وهناك في الجزيرة . فلم يكن الجدال بين النبي وبينهم متصلاً ولم يعنف إلا حين كان النصارى ينحرفون في مقالاتهم وما يظهرون من دينهم عن التوحيد الحالص الذي جاء به النبي ودعا اليه وأرمر أن يقاتل الناس حتى يعلنوه فيقولوا : لا إله إلا الله ؟ فان قالوها عصموا منه دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله كما جاء في الحديث الذي رواه الشيخان .

وقد أنزل الله من القرآن ما يصور النصارى أقرب الناس مودة إلى المؤمنين . فقال في سورة المائدة :

(لتتجيدان أشد الناس عداوة للدن آ منوااليهودو الذين أشركوا. ولتتجيدان أفر بهم مودة للندن آمنوا الدين قالوا إنا نصارى في لك ولتتجيدان أفر بهم مودة للندن آمنوا الدين قالوا إنا نصارى في لك بيأن منهم فيستسين ورهبانا وأسهم لا يستكسيرون . وإذا سعيموا ما أنزل إلى الرسول تسرى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق. بقمولون ربننا آمنا قاكتبنا مع الشاهدين . وما لنا لا نؤمن بالله وما جاءنا من الحق و المناجن من الحق من العرب . وما لنا لا نؤمن بالله وما جاءنا من العرب المناجين . تفاقا بهم

اللهُ بِمَا قَالُوا جَنَّاتَ تَجْرِي مِنْ تَحْرَبِهَا الْأَنْسُهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَدَلِكَ جَزَّاءُ اللحسينِينَ . والنَّذينَ كَتَمَرُوا وكَذَّبُوا بِآلِاتِنَا أُوَلَئِكَ أَصْحَابُ الْجُحِيمِ ) .

وقد قرر القرآن الكريم أن المسبح عيسى بن مريم رجــــل لا كالرجال لم يلاه أب وإذا هو كلمة الله وروح منه ألقاها إلى مريم . ووصف الله تبشير الملائكة لمريم بالمسبح ومولد، في سورة آل عمران وفي سورة مريم . واختصه الله بمعجزات لم يؤتها أحداً من رسله : فاختصه بإحياء الموتى واختصه بإبراء الأكم، والأبرص واختصه بأن يجعل من الطين كهيئة الطير ثم ينفخ فيه فيكون طيراً ؛ كل ذلك بإذن الله .

وأنزل عليه وعلى أصحابه مائدة من السهاء كانت لهم عيداً لأولهم ولآخرهم . واختصه قبل ذلك بنكليم الناس في المهد وأرسله إلى بني إسرائبل يدعوهم إلى الإيمان بالله وأداء حقه والحروج بما ورطوا أنفسهم فيه من السيئات والآثام ، ويخفف عنهم بعض ما امتحنوا به من الأعبداء الثقال . ولكن اليهود كذبوه وآذوه وهمتوا بصلبه وقتله ، فلم يصلبوه ولم يقتلوه وإنما شبه لهم ورقعه الله إليه وطهره من الذين كفروا .

وكان بما غضب الله به على اليهود قذفهم لمريم رقولهم عليها بهتاناً عظيماً ، وزعمهم أنهم قتاوا المسبح عيسى بن مريم رسول الله ؛ وما كان لكلمة الله أن تقتل وما كان لروح من الله أن يصلب . وقد ذكر الله ذلك في الآيات الكرعة من سورة النساء :

( وَبِكُفُر هِمْ وَقَوْلِهِمْ عَلَى مَرْيَمَ بُهُنَاناً عَظِيمَا. وقَوْلِهِمْ إِنَّا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ وَلَا الْمَسْيِعَ عِيسَى ابْنَ مَرْبَمَ رَسُولَ اللهِ ، ومَا قَتَلُوهُ ومَا صَلَبُوهُ ولَنَّا الْمَسْعُ مِنْهُ مَا لَلَهُمْ ولَلَكِن اللهُ لَيْهِمَ لَيْهِمَ اللهُ اللهُمُ مَا لَلهُمْ بِهِ مِنْ عَلِيمٍ إِلا النَّبَاعَ الظّنُ ومَا قَتَلُوهُ يَقِيناً . بَلَ رَفَعَهُ اللهُ إِلَيْهِ لِللهِ اللهُ عَزِيزاً حَكِيماً . وَإِن مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلا لَيُؤْمِنَن يِهِ قَبْلَ مَوْنِهِ وَيَوْمَ النَّهِ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلا لَيُؤْمِنَن يِهِ قَبْلَ مَوْنِهِ وَيَوْمَ النَّهِ مِنَامَةً يَكُونُ عَلَيْهِمْ شَهِيداً )

وقد شدد الله النكير على النصارى في شيئين خطيرين :

أحدهما ، تأليمهم الهـــبح وعبادته وذلك في قوله من سورة المائدة :

( لَنَقَد كُفَرَ النَّذِينَ قَالِنُوا إِنَّ اللهَ هُوَ النَّمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَمَ . 'قُلْ فَمَنْ يَعَلَكُ مِنَ اللهِ شَيْنًا إِنْ أَرَادَ أَنْ يُهْلِكُ النَّمَسِيحَ ابْنَ مَرْيَمَ وأَمَه ومَنَ فِي يَمَلِكُ مِنَ اللهِ شَيْنًا إِنْ أَرَادَ أَنْ يُهْلِكُ النَّمَواتُ والأرض ومَا بَيْنَهُمَا يَخْلَقُ مَا يَسْأَهُ الأرض جَمِيعاً . وَلَهُ مُمَلِكُ النَّمَواتُ والأرض ومَا بَيْنَهُمَا يَخْلَقُ مَا يَسْأَهُ واللهُ عَلَيْنَ مَنْ كُلُلُ شَيَى وَ قَدِيرٌ ).

وقوله في السورة نفسها :

( لَهَد كَفَرَ الدِّينَ قَالُوا إِنْ اللهُ هُوَ الْمُسَرِّحِ أَنِ مَرْبَّهِمَ ، وقَالَ اللهُ المُسَرِّحِ أَنِ مَرْبَّهِمَ أَنْ مُرْبَّهِمَ اللهُ مَنْ يَشْرِكِ بِاللهِ المُمَا يَنِي إِسْرَائِلُ أَعْدُوا اللهُ رَبِّي ورَ بَكُمْ إِنَّهُ مَنْ يَشْرِكِ بِاللهِ فَقَد خَرْمَ اللهُ تَعْلَيْهِ الْحَدَّةُ وَمَا وَاهُ الدَّارُ ومَا لِلطَّالِمِينَ مِنْ أَنْصَار ) فَقَد خَرْمَ اللهُ تَعْلَيْهِ الْحَدَّةُ وَمَا وَاهُ الدَّارُ ومَا لِلطَّالِمِينَ مِنْ أَنْصَار )

وهو في هذه الآية يبرىء المسيح من عبادة النصارى إياه ويقرر أن المسيح لم يدع بني إسرائيل إلا إلى عبادة الله ربه وربهم وأنه نهاهم عن الشرك .

وهو في آية أخرى من الدورة نفسها يقرر هذا ولكن في صراحة لا تدع إلى الشك سبيلا وذلك حيث يقول: ( و إذ قبال الله قا عيستى ابن مريم أأنت فلت النباس أتخذ وبي وأملى إلهان من دون الله . قال أسبحانيك ما يكون ليان أفنول منا ليس بيحق إن كشت فلته فقد عليمته انعلم ما في ليان أفنول منا ليسبح منا في الناس إلى بيحق إن كشت فلت فقد عليمته انعلم منا في تنفسي ولا أعلم ما في ننفسيك إناك أنت علام النفسوب . مسا فلت ليم إلا منا أمر تنبي به أن أعبد والله ربي وربكم اوكست عليهم شهيدا ما دامت فيهم المناس عليهم وأنت عليهم النبي عليهم المناس عليهم النبي عليه النبي عليهم النبي عليهم النبي عليهم النبي عليهم النبي عليهم النبي عليه النبي عليه النبي عليهم النبي عليهم النبي عليهم النبي عليهم النبي عليه النبي النبي عليهم النبي عليهم النبي عليهم النبي عليهم النبي عليهم النبي عليهم النبي ا

الأمر الثاني الذي أنكره الله على النصارى أشد الإنكار تثليث المثلثثين منهـــم وقولهم : إن الله ثالث ثلاثة . وذلك في الآيات من سورة المائدة :

ولم يكن بين النبي والنصارى جدال - فيا نعلم - إلا ما كان بينه وبين نصارى نجران حين وفد عليه بعضهم . وعسى أن يكون الله عز وجل قد أشار إلى هسذا الجدال في سورة آل عمران حين قرر أن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له : كن فيكون . يريد عز وجل وهو أعلم بما يريد أن ليس في مولد عيسى دون أن يكون له أب شيء من غرابة ؟ فالله قد خلق آدم من تراب ثم قال له : كن فكان . لم يكن له أب ولم تكن له أم فمن خلق إنساناً لغير أب وأم قادر على أن يخلق إنساناً ليس له أب .

ثم قال عز من قائل – يأمر نبيه عباهاة الذين يجادلونــــه في ذلك ويصف طريق الماهلة :

( قَمَن تَحَاجِنُكَ فَيه مِن بَعْد مَا تَجَاءَكُ مِنَ الْعَلْم وَقَالُ تَعَالَوْ ا نَدْعُ أُبُنَاءَنَا وأَبْنَاءَنَا وأَبْنَاءَنَا وأَنْفُ تَحَالُوْ ا نَدْعَهُ أَبْمُ وَأَنْفُ تَحَالُوا وَسَاءً كُمْ وأَنْفُ سَنَا وأَنْفُ سَكُمُ وأَنْفُ سَكُمُ وأَنْفُ سَكُمُ وأَنْفُ سَكُمُ وأَنْفُ سَكُمُ وأَنْفُ سَكُمُ وأَنْفُ سَكُم وأَنْفُ سَكُمُ وأَنْفُ سَكُمُ وأَنْفُ سَكُمُ وأَنْ اللّهَ عَلَيم وأَنْ الله عَلَيم وأَنْ الله عَلَيم وأَنْ الله عَلَيم وأَنْ الله عَلَيم وأَنْ عَلْمُ وأَنْ عَلَيم وأَنْ عَلَيم وأَنْ عَلَيم وأَنْ عَلَيم وأَنْ عَلَيم وأَنْ عَلَيم وأَنْ عَلَيْ عَلَيم وأَنْ عَلَيم وأَنْ عَلَيم وأَنْ عَلَيْ عَلَيم وأَنْ عَلَيْهُ وأَنْ عَلَيم وأَنْ عَلَيْ عَلَيم وأَنْ عَلَيْهُ وأَنْ عَلَيْهُ وَا عَنْ عَلَيم وأَنْ عَلَيم والْمُعُونُ واللّه وأَنْ عَلَيم وأَنْ عَلَيْهُ وَا عَنْ عَلَيم وأَنْ عَلَيم وأَنْ عَلَيم وأَنْ عَلَيم وأَنْ عَلَيم وأَنْ عَلَيم واللّه وأَنْ عَلَيْه وأَنْ عَلَيْه وأَنْ عَلَيْه وأَنْ عَلَيم وأَنْ عَلَيْه وأَنْ عَلَيْه وأَنْ عَلَيم وأَنْ عَلَيْه وأَنْ عَلَيم وأَنْ عَلَيْه وأَنْ عَلَيم وأَنْ عَلَيم وأَنْ عَلَيم وأَنْ عَلَيْه وأَنْ عَلَيم وأَنْ عَلَيم وأَنْ عَلَيم وأَنْ عَلَيْه وأَنْ عَلَيْ عَلَيْه وأَنْ عَلَيْ عَلَيْه وأَنْ عَلَيْه وا

ثم أمره أن يدءو أهل الكناب من النصارى واليهود إلى كامسة سواء بين المسلمين وبينهم وهي ألا يعبدوا إلا الله ولا يشركوا به شيئًا ولا يتخذ بعضهم يعضًا أربابًا من دون الله وأمره إن أبوا أن يجيبوا إلى هذه الدعوة أن 'يشهدهم على أنه هو وأصحابه مسلمون قد أخلصوا دبنهم لله وحده . وذلك حيث يقول :

( 'فَلْ يَأْمُلُ الكَيْنَابِ تَعَالَوْا إِلَى كُلَمَةً يَسُوَاءٍ بَيْنَنَنَا وَبَيْنَكُمُ أَلَا ۗ نَـَمْبُدَ إِلا اللهَ ولا 'نَشْرِكِ بِه شَيْنًا ولا يَتَنْخِذَ بَعْضُنَا بَعْضًا أَرْبَابًا مِنْ دُونِ اللهِ آفَإِنَّ تَـَوَلُـوْا وَفَهُوالُوا اشْهَدُوا بِأَنَا مُسْلَمُون).

وكأن النصارى حاجوا الذي في إبراهيم كاكان البهود يحاجونه فيه فقسال الله : (يَأْهُلُ النَّكْتَابِ إِمَ 'تَحَاجِنُونَ فِي إِبْرَاهِيمَ وَمَا أُنْتُرْلَتِ السَّوْرَاةُ والإنجيلُ إِلاَّ مَنْ يَعْدِهِ أَفْلاَ نَعْقِلُونَ هَانَتْهُمْ هَوْلاَءِ حَاجَجِتُهُمْ فَيمَا لَكُمُمْ بِهِ عِلْمُ فَلَمَا لَكُمُمْ بِهِ عِلْمُ وَالله يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لا تَعْلَمُونَ . فَلَمَ النَّمُ لا تَعْلَمُونَ . مَنْ النَّمْ إِبْرَاهِيمُ يَهُودِينَاوِلا نَصْرَانِينًا ولَيْكُنُ كَنَانَ تَحْنِيفًا مُسْلِمًا وَمَا كَنَانَ مَنْ النَّهُ وَلَيْ النَّهُ وَاللهُ يَعْلَمُ وَاللهُ يَعْلَمُ وَاللهُ وَاللهُ مَا لَكُنَانَ مَا لَكُنَانَ النَّهُ وَلَا النَّهِ وَاللهُ مِنْ النَّاسِ إِبْرَاهِيمَ لَلْتَذِينَ التَّبَعُوهِ وَهَذَا النَّيُ والدِّينَ والدِّينَ النَّامُ وَاللهُ وَلَيْ النَّالِي والدِّينَ النَّامُ وَلَا النَّي والدِّينَ النَّامُ وَلَيْ النَّامُ وَاللهُ وَلَيْ النَّالُ وَلَيْ النَّالُ وَلِي النَّامُ وَاللهُ وَلَيْ النَّامُ وَلَا النَّيْ والدِّينَ النَّامُ وَلَا النَّالُ وَاللهُ وَلَيْ النَّالُ وَلَيْ النَّالُ وَلَيْ النَّالُ فَي النَّامِ وَلَا النَّهُ وَلَا النَّي النَّامُ وَلَا النَّالُ وَلَيْ الْمُؤْرِمِنِينَ ) .

ويقول الرواة : إن النصارى من أهسل نجران نكلوا على المباهلة التي دعام إليها النبي عن أمر الله وعادوا إلى بلادم كما أقبلوا منها دون أن يعطوه الرضى من أنفسهم . ولم تكن بين النبي وبين النصارى في جزيرة العرب حرب وإنما تسامع المسلمون العرب ذات يوم أن نصارى العرب في مشارف الشام يشهيئون لفزو المسلمين في المدينة . يدل على ذلك ما تحدث به عمر – رحمه الله .- حين اعتزل النبي نساءه – من أمن صاحباً له من الأنصار جاءه بليل فطرق عليه الباب . فلما خرج إليه أنبأه الأنصارى بأن قد حدث شيء عظيم . قال عمر : أو جاء الفساني ؟ وكانوا قمد تسامعوا بأن غسان تنهيأ حدث شيء عظيم . قال عمر : أو جاء الفساني ؟ وكانوا قمد تسامعوا بأن غسان تنهيأ

لغزوه . قال الأنصاري : لا ، بل حدث أعظم من ذلك . ثم مضى عمر في حديثه . فهذا يدل على أن أهل الشام من نصارى العرب قد أكبروا مسا بلغهم عن النبي وانتشار أمره في الجزيرة بالسلم حيناً وبالحرب حيناً آخر ، فهمتُوا بغزوه كراهية آن ينشأ في جزيرة العرب ملك منظم يصبح خطراً على حدود الإمبراطورية البيزنطية . وهذا في أكبر الظن هو الذي حمل النبي على أن يرسل جيشاً إلى و مؤتة ، على حدود الشام والجزيرة العربية وهي الموقعة التي المتحن فيها المسلمون وقتل فيها ثلاثة من أصحاب اللواء . وكادت الكارثة أن تكون أخطر من ذلك لولا براعة خالد بن الوليد الصحاب اللواء . وكادت الكارثة أن تكون أخطر من ذلك لولا براعة خالد بن الوليد الرحمة الله حين أخذ اللواء وانحاز بالمسلمين حتى أمنوا . وعدى أرز يكون هذا أيضاً وما انتهت إليه سوقعة و مؤتة ، هو الذي حمل النبي أن يغزو غزوة و تبوك ، التي فصل الله ذكر ظروقها في سورة النوية كما سترى .

وكان أمر النبي مع المنافقين معقداً أشد التعقيد لأنه اتصل منذها جر النبي الى المدينة إلى أن آثره الله بجواره . ولأن النبي والمسلمين لقوا منه شراً أي شر وبلاء أي بلاء . كان أمر المنافقين من جهة أيسر من أمر المشركين واليهود فلم تكن بينهم وبسين المسلمين حرب ولم تسفك بينهم دماء . ولكنه كان من جهة أخرى أشد من أمر المسلمين مع المشركين واليهود عسراً ؛ ذلك لأن المنافقيين لم يصنعوا صنيع أولئك ولا صنيع مؤلاء ؟ لم يبادوا النبي وأصحابه بالكفر وإنحا أظهروا الإسلام وأضمروا الكفر ؛ ولم يبادوا النبي راصحابه بالعداوة الصريحة وإنما أظهروا المودة وأضمروا البغضة والعداء . ولم يخطىء الشاعر القدم حين قال :

فإما أن تكون أخي بحق فأعرف منك غثي من ثميني وإلا فاتدركني واتخذني عدواً أتقيلك وتتقيني

ويوشك النفاق أن يكون أبعد من الكفر الصريح والعداء البين أثراً في إفساد حياة الناس .

وقد كان الذي والمسلمون بعرفون من كفر المشركين واليهود وعدائهم، ومن كيدهم لهم ومكرهمهم ما يضطرهم إلى أن يحتاطوا لدينهم ولأنفسهم من أولئك وهؤلاء . وكانوا جديرين ألا يعرفوا من بغض المنافقين لهم شيئًا لولا أن خبر السهاء كان يأتي الذي حين ينزل عا في قاوب المنافقين من حقد عليهم وبغض لهم . وكان الذي مع ذلك قد أمر أن يقاتل الناس حتى يقولوا : لا إله إلا الله ؟ فإذا قالوها عصموا منه دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله كما روينا آنفا . وكان المنافقون يقولون : لا إله إلا الله الا بحقها وحسابهم على الله كما روينا آنفا . وكان المنافقون يقولون : لا إله إلا الله

قيعصمون دماءهم وأموالهم من النبي والمسلمين ولا يجملون لهم على أنفسهم سبيلا إلى يستخفون بكفرهم وجحودهم . ولو قد اكتنوا بإخفاء الكفر والجحود بعد أن أظهروا الإسلام ثم لم يزيدوا على ذاك لكان أمرهم هيئاً يسيراً ؟ ولكنهم يضيفون إلى الكفر والجحود استهزاءهم بالنبي والمسلمين حين يخلو بعضهم إلى بعض وإصرارهم على الكيب للنبي والمسلمين وتوليهم المشركين واليهود دون الذي والذين اتبعوه وإطلاقهم كلمةالسوء في النبي والدين آمنوا معده كلما أتبح لهم إطلاقهم ، وكان الحسد مصدر هذا كله فلم يظهر .

فلم تكن كلمة العرب في المدينة مؤتلفة قبل هجرة النبي وإنما كانوا فتتين مختصمتين أشد الاختصام : كانوا قبيلتين عربيتين تنتسبان إلى أصل يمني قحطاني ، وتشتد المنافسة بينها حتى تثير الخصومة دائماً وتثير الحرب أحياداً .

وقد احتربت الفيلنان – الأوس والخزرج - في آخر الدصر الجاهلي حرباً متصلة مضنية . وكانتا جديرتين أن تستأنفا حربها لولا أن هداهما الله إلى الإسلام بالنبي عليها وألغي ما كان بينها من خصومة وكف أيدي بعضهم عن بعض . وكان من إحدى القبيلتين - وهي الأوس – رجل قد عظم شأنه وارتفعت مكانته في قومه حتى كادوا يتوسبونه سلكاً عليهم . فلما جاء الإسلام وهاجر النبي وأصحابه إلى يثرب سقط أمر هذا الرجل وأصبح كفيره من أهدل المدينة رجلاً من الأوس وضاعت آماله وضاعت كذلك آمال أتباعه فيه . فليس غريباً أن يضيق هذا الرجل و عبدالله بن أبي سلول ، كذلك آمال أتباعه فيه . فليس غريباً أن يضيق هذا الرجل و عبدالله بن أبي سلول ، والذين اتبعوه بقدم النبي إلى المدينة وانتشار الإسلام فيها وانصراف المدلمين من الأوس والخزرج عن التفكير في المالك وفيمن يصير الملك إليه ، إلى التفكير في الإسلام والنبوة وإلى الاستجابة النبي في كل ما يدعوهم إليه ويأمرهم به والانتهاء عما كان ينهاهم عنه ويخوفهم منه .

وليس غريباً أن يمتلىء قلب هذا الرجل والذين لاذرا به حقداً وحسداً للنبي ومن جاء معه من المهاجرين ومن اتبعه من الأنصار من الأوس والخزرج جميعاً .

وليس غربباً – حين ظهر الإسلام في المدينة وفشا في أهلها – أن يضطر دؤلاء الناس إلى أن يسلموا فيمن أسلم ، لم يكونوا يستطيعون مقاومة لأن الإسلام كان قد دخل في كل دار من دور الأوس والخزرج ، ولم يكونوا يستطيعون أرث يخرجوا من المدينسة ويتركزها الدين الجديد ومن جساء به . تمنعهم من ذلك مصالحهم وأموالهم وتمنعهم من ذلك كبرياؤهم أيضاً . ولم يكونوا آخر الأمر يستطيعون أن يظلوا كفاراً وأن يجاهروا

بذالك فيجملوا للنبي وأصحابه سبيسلاً على أنفسهم وأموالهم . لم يشرح الله صدورهم الإسلام ولم يجرؤوا على أن يظهروا الكفر فعاشوا مذبذبين بين ذلك لا إلى مؤلا. ولا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء ألى هؤلاء ألى هؤلاء كما وصفهم أنه في الآية الكريمة من سورة النساء .

شقوا بنفاقهم هذا وآذوا به المسلمين إيذاء متصلا مختلفاً كانوا خطراً في أيام السلم يعرف النبي والمسلمون إسلامهم بأطراف ألسنتهم وكفرهم في أتمانى قلوبهم . ثم يرون منهم ويسمعون ما يكرهون في أوقات كثيرة ولا يستطيعون أن يعرضوا لهم بسوء لان الله لم يسلطهم عليهم بل عصمهم منهم بكلمة التوحيد التي تنطلق بها آلسنتهم وتغلق من دونها قلوبهم . وكان أحدهم ربا غلب عليه كفره وبغضه فأظهر من الفول والعمل مساكان جديراً أن يحسل دمه ولكن النبي كان يسرع إلى العفو عن هسده الهفوات على خطورتها . كالذي كان سحين أعلن عبد الله بن أبي ان ساول في غزوة بني المصطلق من قلك الكلمة التي ذكرها الله في القرآن حسين قال : ( الشين المجتمنا إلى المدينة وما ليخرجن الأعزا عادوا إلى المدينة وما يتبع ذلك من الاستعانة عليهم بأوليائه من الكفار .

وقد بلغت هذه الكلمة النبي صلى الله عليه وسلم واستأذنه عمر في قتل هذا الرجل لأنه أحــــل دمه حين أعلن في صراحة عداوته المسلمين وإزماعه على أن ينصب لهم الحرب إذا عادوا إلى المدينة . ولكن النبي أبى على ، عمر ، وكره أن يتحدث الناس بأن محمداً يقتل أصحابه كما جاء في الحديث الذي رواه الشيخان .

وقد وصف الله المنافقين واشتد عليهم في غير سورة من القرآن ، فضح أمرهم كله وأظهر دخيلة نفوسهم في الآية الكريمة من سورة البقرة وذلك حيث يقول : ( وهينَ النّاسِ مَنْ يَقُولُ آمَنُنَا بِالله وبدالدّيَوْمِ الآخرِ وما هُمْ بَسِمُوْمِنِينَ . يُخادِعُونَ الله والدّينَ آمَنُوا وما يَخدّ عُونَ إلا أَسْفُسْهُمْ وما يَشْسُرُون . في أقلوبسِم مُرض قوراد هُمُ الله مرضا ولهم عذاب أليم بيما كاسُوا يكدّ بِيُون )

ثم يصف عنادهم وما ملأ قلوبهم من الكبرياء والغرور فيقول :

( وإذا قِبلَ لهم لا تفسيد وافي الأرض قال وانتها نتحن مصليحون. ألا إنهم أهم المنفوا كما آمن الناس وانتهم هم المنفسيد ون ولكن لا يشمر ون واذاقيل لهم آمنوا كما آمن الناس وقالوا اأنومن كم المنفسة ولكن لا يعلمون). قالوا اأنومن كم السفهاء ولكن لا يعلمون). ثم يصف ذلة نفوسهم واضطرارهم إلى المخادعة وإباءهم بأن يعترفوا بهذه المخادعة وفيقول:

( وإذا لَـَذُوا النَّذِينَ آمَنُوا قالُوا آمَنَا وإذا خَلُوا إِلَى شَيَاطِينِهِم قَالُوا إنَّا مَعَكُمُ إِنَّمَا نَحَنُ مُسْتَمَرِ ثِنُونِ . الله يَسْتَهْزِيءُ رِبهِم ويَمُدُهُمُ في طنُعيانهِم يَمْمَهُون ) .

ثم يشبههم بأصحاب النجارة الذين يبذلون أغلى الأثمان وأنفسها ليشتروا بها أخس المتاع وأشده عليهم وبالا ثم يعودون بعد ذلك بالخسران ؛ فيقول : ( أُولَٰذِكَ النَّذِينَ النَّذِينَ النَّذِينَ النَّذِينَ ) . الشَّرَوا الضَّلاَ لَهُ وَاللَّهُ المَّدَى فَا ربِحَتَ تَبِجارَ نَسُهُمْ وَمَا كَانُوا مُهْتَدِينَ ) .

ثم يصورهم أروع تصوير وأبرعه حين يمثلهم مرة بالذي يبذل الجهد ويجد كل الجد ليستوقد المار فإذا اضطرمت وارتفع لهما وأضاءت ما حوله وحول أصحابه ، ذهب الله عا أتبح لهم من نور وتركهم في ظلمات لا يبصرون فيقول : ( مَسْكَلُهُم كَشُلِ الله عِلَمَ اللهُ بَنُورِهِم وَتَسَرَكُهُم فَيُ اللّهُ بِنُورِهِم وَتَسَرَكُهُم في ظلمات لا يبصرون فيقول : ( مَسْكُمُهُم في اللّه عِنْ الله بنورِه وَتَسَرَكُهُم في اللّه في اللّه بنورِه وَتَسَرَكُهُم في ظلمُهُم لا يَرْجِعْرُن ) .

ثم يصور حيرتهم واضطرابهم بين الخرف والأمن وبين اليأس والأمل فيضرب لهم مثلا قوما أدركهم صبب من السياء فيه ظلمات ورعد وبرق ، فهم وجلون قد حسلاً الحوف قلوبهم وخيل إليهم أنهم يرون الموت فهم يضعون أصابعهم في آذانهم إشفاقاً من الرعد والصواعق وحذراً من الموت ، وهم يرون البرق بضيء ما حولهم فيمشون في ضوئه . فاذا انقطع البرق وعادت الظلمة قاموا في أماكنهم لا يدرون أين يذهبون ؛ فيقول : (أو كصيب من السياء فيه 'ظليات' ورعسه وبرق يجعلون ينجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حكد الموت والله محيط المحافيرين . يكاد أصابعهم في آذانهم من الصواعق حكد البرق وأبصارهم إن الله عليهم عكر الموت والله من المحافيرين . يكاد قسياهم والمناهم المحافيرين . كاد قسياهم والد الله على كل شيء قسيرين ) .

وذكرهم الله في صورة النساء فصور ترددهم بين الإيان والكفر ، فهم يؤمنون ثم يكفرون ثم يرجعون إلى الإيان ، ثم يعودون إلى الكفر ، ثم يزدادون كفراً قد ملكت علمهم الحيرة أمرهم فهم لا يعرفون أي طريق يسلكون .

وذكر توليهم للكافرين من درن المؤمنين كيداً لهؤلاء والتهاساً للعزة عند الكافرين. وذكر أنهم إذا قاموا للصلاة قاموا كسالى لأن صلاتهم ليست صلاة صدق ولجسا صلاة خداع ورباء فهم يراؤون الناس ليكفوا أيدي المسلمين عنهم ، وهم يخادعون الله والله خادعهم ، وهم مذبذون بين الإيمان والكفر . ليسوا مع المؤمنين تأبى عليهم ذلك

فلوبهم المدخولة وليسوا مع المحافرين صراحة يخافون أن يجملوا للمؤمنين عليهم سبيلا وهم يحاولون أن ينتفعوا بذبذبتهم هذه . فاذا أتبح النصر للمؤمنين قالوا : ألم نكن معكم ؟ لينتفعوا بثمرة الفتسح . وإن يكن شيء من النصر للكافرين قالوا : ألم نحطكم ونحمكم من المؤمنين ، يريدون أن ينتفعوا من التصار الكفار . وهم يستهزنون بآيات الله إذا خلوا إلى أنفسهم والله يحذر المؤمنين إن سمعوا بدض هذا الاستهزاء أن يقعدوا معهم حتى يخرضوا في حديث غيره حتى لا يكونوا مثلهم ولا يلسوا مشال ما يلقى المنافقون من العذاب لأن الله سيجمع المنافقين والكافرين في جهم جماءا

والله يأمر نبيَّه أن يبشر المنافقين بالعذاب الأام ويملن أنهم في الدرك الأسفل من النار ، وأنهم لم يجدوا من ينصرهم أو يرد عنهم هذا العذاب .

والله يقول في هذا كله :

( إِنَّ السَّذِينَ آمَنُوا ثُمُّ كَدَرُوا ثُمُّ ازْدادُوا كَمْراً لَمْ يَكُنُنِ اللَّهُ لِيَغَنَّهُ وَلَهُم ولا لِيَهْدِينَهُمْ سَبِيلاً . بَشِّر الْذَافِقِينَ بِأَنَّ لهُمْ عَذَاباً أَلِيماً النَّدِنَ يَسْخِذُون الكافرينَ أولياءً مِن دُونِ المؤمنينِ أيَدِنفُونَ عندهم الدِزُدُفانِ العِيزَ وَاللَّهُ جميعًا وقد ا نزُّلَ عليكم في الكتاب أن إذا سميعتم آيات الله يُكُنُّه رُ بها ويُستَمَرَّأُمها فلا تقعُدوا مُعَيِّمُهُم حَسَّى يَخُوضُوا فِي حديث غيره إِنْكُم إِذَا مِثْلُمُهُم إِنَّ اللهُ جامِيمُ المُنافِقين والكافرين في حَجهتُمَ جميعاً . السُّذين يتربُّصُونَ بكم فإن كانَ لكم َفتُح من الله قالوا ألم أنكسُن معسكم ، وإن كان للكافرين أنصيب قالو ألم أنسسَاحه و عليكم وأعمام من المؤمنين ، فاللهُ بحنكُم بَينكم يوم القيامة ، ولن يجمَل الله للكافيرين على الؤمنين سبيلاً . إِنَّ المُنافِقِينَ كِخَادِعُونَ اللَّهَ وَمُو خَادِعُهُمْ ۖ وَإِذَا قَامُوا إِلَى السَّاسِلاةَ قَامُوا كُنْسَالَى بُواءُونَ النَّاسُ وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَا ۚ قَلْمُلَّا . مُذَبِّذُ بَينَ بَينَ ذلكَ لا إلى تَهُوءِ ولا إلى تَهُولاءِ ، و مَن 'يضالِل الله' فلن تجد كه سبيلا . يا ثبا البذن آمَنوا لا تَسْمَخِذُوا الكَافِرِينَ أُولِمِاءً مِن دُونِ المؤمنينِ أَسْرِيدُونِ أَن تَجِعَلُوا لله عليكم سُلطاناً مُسِناً . إن المنافقينَ في الدُّر ألهِ الأسفل من النار ولن تجدِدَ لهم نصيراً . إلا الذبن تابُوا وأصلبَحوا وأعتصمُوا باللهِ وأخلسوا دينتَهم لله فأولنكَ مع المؤونيـــينَ وسيُّوفَ يؤتي اللهُ المؤمنينَ أجراً عَظيماً ما يَفعلُ اللهُ بعذابكم إن شكر ُنم وآمنتُمْ وكـُان الله شاكراً عَلمًا).

فانظر كيف ذكر أمرهم على هذه الصورة من النكر والبشاعة ومن الكفر والغدر، وكيف أنذرهم هذا النذير الشديد بالعذاب الأليم وبانهم في الدرك الأسفل من النار لا وكذلك القرآن يشدد النكير على المنافقين وعلى الذين يقترفون الآثام ويجترحون الكبائر حتى يشرف بهم على اليأس. ثم يفتح لهم بعد ذلك أبواب الأمل واسعة ويجعل التوبة الخالصة الصادقة النصوح سبيلهم إلى الأمل في النجاة في النجاة في الاستمتاع بما أعد الله للمؤمنين الصادقين الناصحين من النعيم.

كان المنافقون إذن خطراً أيام السلم وكانوا أشد خطورة أيام الحرب فهم كانوا أضعف إيماناً بالله والرسول والدين من أن بقاتلوا العدو على بصيرة إذا لقوه وأن يثبتوا له إذا أغار عليهم في المدينة ، وهم كانوا يظهرون هذا الضعف ولا يخفونه ، وكانوا حين يجد الجد لا يجدون حرجاً ولا حياء في أن يظهروا الجبن وما يستلبع الجبن من انخلاع الفاوب واضطراب النفوس وضمور العزائم وفتورا لهم وانهيار الصبر على المفاومة.

وهم كانوا بذلك ينشرون الخوف ويشيعون الذعر بين ذوي قرباهم وجوارهم من المسلمين ؛ وأي شر في أوقات الحرب أعظم خطراً من انقسام الجيش المحارب أمام العدو وفي أوقات الحرب أعظم خطراً من انقسام الجيش المحارب أمام العدو وفي أوقات الحصار خاصة إلى فريقين : فريق يستقبل العدو في ثقة بالله وإيمان بوعده ، وفريق آخر يظهر الجهن ويحتال للفرار ما وجد إلى الفرار سبيلاً ، ثم يشكلك في عواقب الحرب ويملاً قاوب المدنيين فرقاً وخوفاً .

وكذلك صنع المنافقون في غزوة الأحزاب خرجوا مع النبي وأسحابه الواجهاة العدو ، فلما رأوا كثرته وما ظهر من قوته وبأسه ورأوا أن المشركين لا يأتون المدينة من قبل مكة فحسب وإنما يأتونها من مكة ومن نجد ، يأتونها من فوقها ومن أسفل منها ، انخلعت قلوبهم وأخذ الرعب منهم كل مأخذ وملك عليهم الهلع أمرهم كله حتى منهم من الاحتياط في القول والعمل ، فقال بعضهم . كما نقراً في سورة الأحزاب : ( منا وَعَدَنا الله وَرَسُولُه الاعْدُرُوراً ) ، يذيعون الشك ويشطون الهمام ، وقال بعضهم : ( يأهل يتشرب لا مُقام لكم فار جعنوا ) ، يغرون المسلمين بالفرار ، وترك الذي وحده مع المهاجرين تجاه العدو . ثم لم يكنفوا بما قالوا وإنما أقمل بعضهم على الذي يستأذنونه في الرجوع ويعتلون بأن بيوتهم عورة مكشوفة العدو . ويظهر الله جلية أمرهم قدير د عليهم معاذيرهم بقوله : ( وَمَا هِيَ بِيمَوْرَةَ إِن يُريدُون إلا أهراراً ) .

ثم يفضح الله ما انطوت عليه قاويهم من الكيد والفش والاستعداد لإجابة المسدو ولما يربد ، فيقدول : ( ولو دُخيلت عَليهم من أفطارها ثم سنيلدوا الفتسنة لأتوها وما تَلبُشوا بها إلا يَدبيراً ) . وينبئهم الله بأنهم لم يريدوا أن يفروا وحدهم وإغيا أغروا غيرهم بالفرار ولم ينتظروا مقدم العدو لإظهار الجبن والفرق والكيد معا ودلك حيث يقول من سورة الأحزاب أيضاً : ( قدر بَدَلمُ الله المُعَوقين منسكم والقائيلين لإخوانهم عَلَيم إليّا ولا يَانتُون البَاسَ إلا قَلَيلًا ) .

وما أعرف أن الجبن والمكر مما وصفا بمثل ما وصفها الله في القرآن حيث يقول في المنافقين في سورة الأحراب: (أشيحة عليه فإذا جهاء الخوف رأيتهم ينظرون إليه تدور أغيه م كالمذي يغشنى عله من المتوت فإذا ذهب الخوف سكفوكم ببالسنة حداد . أشحة على الخير أوائك لم يؤمنوا فاحبط الله أعالهم وكان ذكك على الله يسيرا) .

فانظر إليهم بخلاء بالمصر والتأييد على الوَمنين ، جبناء يُذهب الحوف إدا جاء نفوسَهم وعقرهم وأفئدتهم ، فهم ينظرون إلى الذي تدور أعينهم كالذي تأخذه غشية الموت قبل أن يأتيه الموت . ثم انظر إليهم ماكرين بالمؤلمين كائدين لهم ، قد ملأت البغضاء قلوبهم فأطلقوا في المسلمين ألسنتهم حداداً بمقالة السوء في الذي وفي المؤمنين ، حين يذهب الحوف ويعود الأمن .

وصور الله في سورة الأحزاب أيضاً إفراط المنافقين في الجبن وإغراقهم في الفرق. فقد انصرف الأحزاب عن المدينة واكن خوف المنافقين يخيل إليهم أنهـم ما زالوا محاصرين المدينة ، وهم من أجل ذلك وجلون . ثم يتبىء الله نبيه والمؤمنين بأن الحوف قد ملاً قلوب هؤلاء المنافقين أن جعلهم يشفقون من الأحزاب حتى بعد انصرافهم ، يخافون أن يعيدوا الكرة ولو قد فعلوا لود المنافقون لو أنهم تركوا المدينة وعاشوا مع الأعراب في باديتهم ، لا يرون ما يكور بين المؤمنين وبين الأحزاب من حرب ولا يرون عواقب هذه الحرب، وإنما يسالون عن أنباء المؤمنين وهم بعيدون عنهم في باديتهم يون عواقب هذه الحرب، وإنما يسالون عن أنباء المؤمنين وهم بعيدون عنهم في باديتهم يلك ، قد أمنوا أن يمسهم من شر الحرب كثير أو قليل .

وقد ظهرت نبات المنافقين كأبشع ما كانت حين هم الذي بغزوة تبدوك ، ووصف الله نباتهم هذه وقلوبهم وأعمالهم في روعة أي روعة ، وتفصيل أي تفصيل ، واشتد عليهم كل الشدة من أجل نباتهم وقلوبهم وأعمالهم في أكثر سورة التوبة .

وكانت غزوة تبوك مصدر محنة عامة للمنافقين جميعًا ، ولفريق من المؤمنين أيضًا .

ذلك أن الذي أخذ يتجهز لها في وقت لم يكن أشد على الناس فيه من ترك المدينــــة والمضي إلى الحرب وإلى الحرب في مكان بعيد .

كان ذلك في أشد الصيف حين يشتد القيظ على المقيمين فكيف بالمسافرين ، وحين تنضج الثار ويود انداس لو فرغوا لاجتنائها . وكان ذلك في وقت عسرة قسل فيه المال واشتدت فيه الحاجة إليه فهذه الحرب البعيدة التي لا تعرف عواقبها ، والتي لاتحمل إلى قبيلة من قبائل الأعراب قريباً من المدينة وإنما تحمل إلى عرب الشام في حسدود الجزيرة العربية .

كل هذا كان يحتاج إلى النفقة الكثيرة وكان يكلف المسلمين أن يجاهدوا بأنفسهم وأموالهم وأن ينفقوا على هذه الحرب عن سعة ومن أجل هذا دعي المسلمون إلى الإنفاق ودعوا إلى الجهار بأنفسهم ؟ فأما الذين صدقوا ما عاهدوا الله عليه فأجابوا إلى مسادعوا إليه وأبلى عثان في الإنفاق على هسذه الحرب أحسن البلاء ، وتجهز المؤمنون الصادقون للحرب وأعانوا من احتاج منهم إلى المعونة ، وجاءت جماعة من المؤمنين إلى النبي متطوعين للجهاد ولكنهم لا يجدون الفقة ، فأقبلوا يسألونه أن يحملهم ، وأجابهم النبي بأنه لا يجد ما يحملهم عليه . فتولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزنا ألا يجدوا ما ينفقون كما ذكر الله في سورة التوبة .

ومن أجل هذا كله شدد الله على المؤمنان في أن ينفروا مع الذي ولامهم فيا أظهر بعضهم من الفتور والتثاقل فقال: (يأينها الذين آ منوا مالكم إذا قيال للكم النفر والتثاقل فقال: (يأينها الذين آ منوا مالكم بالحياة الدنيا من الآخرة فيا مناع الحيام الدنيا في الآخرة إلا قليل إلا تنفر وا يعد بكم عدابا أليما ويستنبدل قوما غيركم ولا تنظر وه شيئا والله على كل شيء قدير إلا تنظر وه فقد نظر أوه الله على كل شيء قدير إلا تنظر وه فقد نظر أو الله على كل شيء قدير إلا تنظر وه يقول فقد نظر أو الله على كل شيء قدير إلا تنظر وه يقول فقد نظر أو الله على كل شيء قدير إلا تنظر والمناه في المناه الله يقول في المناه الله المناه الله المناه الله المناه الله الله المناه الله المناه الله الله المناه الله المناه الله والله الله والله المناه الله والله المناه الله والمناه الله والمناه الله والكم خير الكلم إن كنش وكلم المناه الله والله المناه الله والكم خير الكلم إن كنش تعلون ) .

فإذا كان الجهاد قد ثقل على المؤمنين الصادقين الذين أخلصوا دينهــم لله ، وآثروا رسول الله على أنفسهم فهو على المنافقين أشد ثقلاً .

والمنافقون لا يجاهدون ابتغاء مرضاة الله ، لأن قاويهم لم تؤمن بعه ؛ ولا يجاهدون

إيثاراً للنبي على أنفسهم ، لأنهم لم يحبوا النبي ولم يخلصوا له؛ وإنما يجاهدون إن جاهدوا ابتغاء للغنيمة واتقاء لعاقبة القعود. ولذلك قال الله فيهم: ( كُو كَانَ عَرَضاً قريباً وسَفَراً قاصداً لاَنتَبَعُوكَ ولكين بعثدت علميهم الشَّقَة وسيَحافِفون بالله ليو استيطات الخرجنسا مَعَكُم "بعثدك علميهم الشَّقة والله يَعْلَم إنَّهُم لكو استيطات المحكم "بعثلكون أنفستهم والله يعلم إنهم الكرد فيثون ).

فهم إذن كارهون للخروج يؤثرون الراحة والأمن وإحراز أموالهم وهم يحلفون للنبي والمؤمنين لو استطاعوا لخرجوا معهم ولكن الله ينبىء نبيه بأنبه يعلم أنهم كاذبون وأنهم لو صع إيمانهم لم يستأذنوا . وقعد أذن النبي لهم في القعود فعفا الله عنه وسأله في شيء من العتاب :

رِلِمَ أَفَرِنْتُ لَلَهُمُ تَحْسَى يَعْبَيْنَ لَلَكُ النَّذِينَ صَدَّقُوا وَتَـَمَّلُـمَ الكَافَرِينَ ). ثم بين له أن المؤمنين لا يستأذنون وإنما ينفرون للجهاد إذا دعوا إليه ، وأن الذين لم يصح إيمانهم هم الذين يتكلفون الإذن يتخذونه تعلة لقعودهم عن الجهاد .

وببين فه كذب المنافقين حين زعموا أنهم كانوا يودون لو يخرجون مع النبي وأصحابه ولكمهم لا يستطيعون الخروج . فهم لم يتهيئوا للخروج ولم يحاولوا أن يعدوا له عدة وإنما كانوا مزمعين على القعود حين دعوا ولم يكن استذانهم واعتذارهم إلا تكلفاً . ومع ذلك فقد كان الله كارها لخروجهم فشبطهم وحبب إليهم التخلف لأنه كان يعلم من أمرهم ما يخفى على المؤمنين . كان يعلم أنهم لو خرجوا مع المؤمنين لأفسدوا عليهم أمرهم بالفش والكيد والخيانة ولسعوا بينهم بالفتنة بحرجون صدور بعضهم على بعض ومن المؤمنين من كان يسمع لهم لمكانهم من قومهم.

وقد عرف الله وعرف النبي والمؤمنون ما كان من أمرهم قبل هذه الغزوة ، وكيف كانوا يكيدون للنبي وأصحابه . وكيف كانوا يقلبون الأمور ابتغـــاء الإساءة إليهم والإيقاع بهم حتى جاء الحق وظهر أمر الله وهم كارهون .

وفي ذلك يقول الله عز وجل: ( ولَوَ أَرَادُوا الخُرُوجَ لَاعَدُوا لَهُ 'عدّة ولكين كُرِهَ اللهُ اللهِ اللهُ ا

ويمضى القرآن في تعديد سيئاتهم وأنامهم حتى بنبى النبي بأن منهم من يُلمِزه في الصدقات إذا لم ينله حظ منها ، فيقول: (و منهم من مَل يَلْمِزُكُ في الصدقيات فإن أعظوا مينها رَضُوا وإن كم يُعطوا أمنها إذا هم يَستخطون ولو أنهم رَضُوا مَا آناهم الله ورَسُوله ما آناهم الله ورسوله ورسوله إنها إلى الله رافيون ويضون ).

ويبين الله بعد ذلك أن ما يجتمع النبي من الزكاة لا ينبغي أن يعطى الأغنياء الذين لا يحتاجون إليه وإغسا يوضع في المواضع التي بينت في القرآن فينفق منه على الفقراء والمساكين والذين يعملون على جمها وإحصانها والذين يربد النبي أن يتألف قلوبهم وعلى تحرير الرقيق الذين يسلمون ولا يجدون ما يشترون به حريتهم من سادتهم ، وعلى الذين تقع عليهم المفارم قلا يستطيعون النهوض بهما وتنفق على الجهاد في سبيل الله وعلى الذين تتقطع بهم الطريق من أبناء السبيل، فأما القار ون في المدينة العاملون في أموالهم والمنتفعون بشمراتها فليس لهم من الصدقات حظ.

وقب كان الذي يضع الصدقات في المواضع التي بينها الله ولا يعطي منها الأغنياء والقادرين على أن يكسبوا ما يغنيهم عن المالة . فأما المؤمنون الصادقون فيرضوت عن ذلك ويرون أنه الحق ، ويستعفون عما يعلمون أن غيرهم أشد حاجة إليه ، وأما المنافقون الذين في قلوبهم مرض فكانوا يرون أن ما يجتمع النبي من الصدقات مال وأن لهم فيه نصيباً . وكانوا من أجل ذلك يلمزون النبي في همذه الصدقات . وكانوا كذلك يلمزون النبي في همذه الصدقات . وكانوا كذلك يلمزون النبي في همذه الصدقات . وكانوا كذلك يلمزون المتطوعين فيها من الأغنياء ، يقولون : إن صدقتهم رياء ؛ ومن الفقراء ، يقولون إن الله غني عما تصدقوا به .

وفضح الله في القرآن هذا كله من أمرهم . وفضح من أمرهم شيئًا آخر وهو أرت منهم من كانوا يؤذرن النبي ويقولون هو أذن أي يسمع لما ينقل إليه . ورد الله عليهم ذلك بأن النبي أذن خير لهم ثم أنذرهم بأن الذين يؤذون رسول الله لهم عذاب ألم .

فقال: ( ومنسهمُ الذينَ 'يؤْدُونَ النشيبيّ ويتَمُولُونَ 'هـوَ أَذُنْ 'قَلْ أَذُنْ ' تخييرلكُمْ 'يؤُونُ مَنْ بِاللهِ وينؤون الله تُومِنْينَ . ورَحَمَة وللنّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمُمْ والنّذينَ يئودُونَ رَسُولَ اللهِ كَلْمُ عَذَابُ أَلِيمٌ ) .

وبعد أن أحصى الله من سوء أعمالهم وقضح من ذات نفوسهم ما تستطيع أن تقرأه فيا بعد هذه الآية من سورة النوبة أظهر من غضبه عليهم شيئاً عظيماً فقسال : ( استَغفر كُفُم أو لا تَسَسَتَغفير كَفُم . إن تَسَسَتَغفير كَفُم سَبِّعِينَ مَرَّة فَكَاسَنُ يَغَهْرَ اللهُ كَفُمْ . كَالِسِكَ بِأَنْهُمْ كَفَرُوا بِاللهِ ورَسُولِهِ . واللهُ لا يَهْدِي الهَوْمَ الفاسِيْنَ ) .

ويقول المحدثون — وفيهم الشيخان — إن عبد الله بن أبي بن ساول لمسا مات جاء ابنه إلى النبي ﷺ فأنبأه بموته وسأله الصلاة عليه فأجابه النبي إلى ما سأل . وكان عمر حاضراً فراجع النبي في ذلك وذكر هذه الآية فقال النبي : إن ربي خيرني واختار الصلاة عليه ، فأنزل الله بعد ذلك نهيه عن الصلاة على المنافقين والقيام على قبورهم فقال :

( ولا َ 'نصلُ عَلَى أَحَد مِنْهُمْ مَاتَ أَبَداً ولا تَـَقُمْ عَلَى كَبْرِهِ إِنْهُمْ كَـَفَرُوا باللهِ ورَسُولِهِ ومَاتَنُوا وهُمْ فارتِهُون ) .

ثم نهى الله نبيه عن أن يقبل منهم عدراً بعد عودته إلى المدينة وبعد أن بين الله له من أمرهم ما بين: ( يَعْتَدُرُونَ إليَّكُمُ إذَ ا رَجَمْتُمُ إليَّهِمِ . قل لا تَعْدَنَدُرُوا لَنَ نَكُمْ مَنْ أَحْدَارِكُمُ وسَيَرَى اللهُ عَمَلَكُمُ ورَسُولُهُ مُمْ تُرَدُونَ إلى عَالِم الفَيْبِ والشَّهَادَة فَيُنْبَعْنُكُمُ بِيا كُنْ نَمْ تَعْمَلُونَ ) .

ونهى الله نبيه كذلك عن إخراجهم معه وإشراكهم في قتال العدو . فقسال : ( فَإِنْ رَجَعَسَكَ اللهُ إِلَى طَائِفَة مِنْهُمْ فَاسْتَأَذَّ نَوْكَ اللَّحُرُ وَجِ فَقَلْ لَنَ لَتَحْرُ جُوا مَعِي أَبُدُ وَلَا مَعْنِي عَدُوا أَ إِنْكُومُ رَضِيتُمْ بِالقُعُود أُولَ مَرَّة فَاقَدْمُدُوا مَعَ الْخَالِفِينِ ) . أُولْ مَرَّة فَاقَدْمُدُوا مَعَ الْخَالِفِينِ ) .

وعلى ما في سورة البقرة والنساء والتوبة من وصف المنافةين وتشديد النكير عليهم والوعيد بالتغليظ عليهم في العذاب ، وصفهم الله في سورة أخرى سميت باسمهم فعرفهم أصدق تعريف .

وصف هيئنهم حين يسكنون وحين يتكلمون وذكر من أقوالهم وأعمالهم ما يبين في وضوح أنهم عادوا إلى جاهليتهم الأولى ولم ينتفعوا بالإسلام الذي قبسلوه ثم كفروا به . فقال : ( إذا جَاءَكَ المُسَافِقُونَ قَالَمُوا نَسُمْهُ أَنْ إِنْكُ لَرَسُولُ اللهِ واللهُ يَعْلَمُ أَنْ المُنَافِقِينَ لَكَاذِبُونَ ) .

يريد عز وجل أنهم كذبوا على النبي فيما زعموا له من إيمانهم برسالته لأنهم لا يؤمنون بها فيما بينهم وبين أنفسهم وإنما يضمرون الكفر ويستخفون به ويتخذون إيمانهم دريئة يتقون بها غضب النبي والمؤمنين عليهم وبطشهم بهم ويسترون بها كيدهم للمسلمين وصدهم

عن سبيل الله كا يقول الله عز وجل: ( السخكة وا أيمانكم جنَّة وَصَدُوا عَسَنُ الله الله كا يقول الله عز وجل: ( السخكة وا أيمانكم جنَّة وَصَدُوا الله سَبيلِ اللهِ إِنَّهُمْ سَاءَ مَا كَانْدُوا يَعْمَلُونَ. وَالِكَ بِإِنْهُمْ آمَنُوا اللهُ كَانْدُوا يَعْمَلُونَ. وَاللَّهُ بِأَنْهُمْ آمَنُوا اللهُ كَانْدُوا يَعْمَلُونَ ) . فَلَا يَعْمَلُونَ ) .

ثم رصف هيئتهم حين يرون لأول وهلة وحين يتكلمون بعبد ذلك أبرع وصف ؟ فمنظرهم معجب ومخبرهم مكذب لمنظرهم . ومن أجل ذلك قال الله : ( وإذا رَ أَيْنَتُهُمْ تُعْجِبُكُ أُجُسَامُهُمْ . وإن يَنْ وَلُوا تَسَمَعُ لِيَّاوَالِهِمْ كَانْتُهُمْ خَلْتُهُمْ مُدْسَدَة )

أي لأنهم حين يتكامون لايصدر كلامهم عن قاويهم وإنما هو شيء تنطق به ألمنتهم نطقاً آلياً لا يصور ذات نفوسهم . وهم إلى ذلك جبناء يرهبون كل شيء ويحسبون كل صيحة عليهم ، وهم إلى هذا كله خطرون بما يكيدون ويمكرون حين يخاون إلى أنفسهم وإلى شياطينهم ومن أجل ذلك يأمر الله نبيه أن يحذرهم .

ثم هم بعد ذلك مستكبرون . إذا دعوا إلى التوبية وإلى رسول الله ليستغفر لهم لو وا رؤوسهم واستجابوا لكبرياء نفوسهم كا يقول الله : ( وإذا قِيلَ كَفَم تَعَالَـوا يَسَتَغَفُّو الله : ( وإذا قِيلَ كَفَم تَعَالَـوا يَسَتَغَفُّو الله يَصُدُونَ وَهُم يُسَتَغَفُّو لَكُمُ وَرَأَيْتَهُمُ يَصُدُونَ وَهُم مُستَكُبُونَ ) .

وهم ينهون من يسمع لهم عن أن يعينوا الذي على نفقة من يحتاج إلى النفقة من الصحابه ، لعلهم يستيشون منه قينفضوا عنه ويأمر الله نديه أن يقول : إن لله خزائن السموات والأرض وهو جدير أن يفني نبيه وأصحابه عن معونتهم . وذلك حيث يقول الله : ( هُمُ اللّذِينَ يَفُولُونَ لا تَسْفَيقُوا عَلَى مَنْ عَيْدَ رَسُولِ الله حَسَى يَشْفَضُوا و لله خَزَائِن السموات والأرض ولكين المشافيقين لايمفهون عربي يَشْفَضُوا و لله خزائِن السموات والأرض ولكين المشافيقين لايمفهمون وكذلك كانت حياة الذي عليات في المدينة جهاداً كلها ، فهو يجاهد المشركين من قريش والمشركين من العرب ويجاهد اليهود في المدينة وخارج المدينة، ثم يجاهد المنافقين المشركين والميود. وهو يجاهد المنافقين بالصبر على ما يقترفون في ذاته وفي ذات المؤمنين والمشركين واليهود. وهو يجاهد المنافقين بالصبر على ما يقترفون في ذاته وفي ذات المؤمنين والمشركين واليهود وهو يجاهد المنافقين بالصبر على ما يقترفون في ذاته وفي ذات المؤمنين والمسهم عليه . وهذا الجهاد المنصل المختلف كان جديراً أن يستغرق حياة الذي كلها وأنه أنفق سائرها ناشراً للدين معلماً للمؤمنين والمسلمين من حياة الذي إلا بعضها بل أقلها وأنه أنفق سائرها ناشراً للدين معلماً للمؤمنين والمسلمين من حياة الذي إلا بعضها بل أقلها وأنه أنفق سائرها ناشراً للدين معلماً للمؤمنين والمسلمين ميناً لهم حقائق دينهم ومرشداً لهم إلى ما يجب عليهم ما لا يندني لهم في سيرتهم من

خطير الأمر ويسيره .

ولا بد بعد هذا الحديثالطويلالموجز على ذلك عنالمافقين من أن نعود مرة أخرى إلى جهاد النبي للمشركين

## - 11 -

ذلك أن الهدنة التي عقدت بين النبي وقريش يوم الحديبية لم ترح النبي والمؤمنين من الجهاد . ولم تتح لهم سلماً كاملة . لقد كف الله أيدي قريش عن المؤمنين ، وكف أيدي المؤمنين عن قريش بهذه الهدنة إلى حين ولكن مكر قريش ما زال كا هو ينبث في قبائل العرب مغرباً وعرضاً . ونحسن لم نذكر لك من الجهاد بين النبي وبسين مشركي العرب من غير قريش شيئاً وإنما أشرنا إليه إشارة لا تصوره ولا تحققه ، لأننا لانكتب السيرة في هذا الحديث وإنما نصور في إيجاز شديد ما ليس بسد من تصويره لنعرض عليك مرآة صادقسة للمصر والبيئة اللذين عاش فيها النبي وأصحابه ولنشأة الإسلام وانتشاره قليلاً قليلاً حتى شمل جزيرة العربكلها قبل أن يختاران فنها الكريم لجواره.

والواقع أن الجهاد بين النبي ومين المشركين من العرب كان متصلاً وكان شاقاً ، كان النبي يريد أن ينشر الإسلام من جهة وكان أعداؤه المشركون يحاولون أن يمنعـــوه من ذلك ما استطاعوا إلى منعه سبيلاً ، يغيرون على المدبنة حيناً ويتهيئون للاغارة عليها حيناً آخر .

ولم يكن بد الذي وأصحابه من أن يردوهم إن أغداروا ومن أن يسبقوهم ليكفوهم إن هوا بالإغارة . وكان في أهل البادية من العرب مكر وكان فيهم غدر أيضا وكانوا يؤثرون المال على كل شيء . وكان كيد قريش وإغراؤها يصبّدان عليهم في كل وقت يغرونهم بالمال أحيانا وبغير المال أحيانا أخرى . فكان منهم من يأتي الذي يزعم أنده قد أسلم وأن قومه من ورائه قد أسلموا وأنهم في حاجة إلى من يقرئهم القرآن ويفقههم في الدين . فكان الذي يرسل إليهم النفر من أصحابه فلا يكادون يبعدون بهم عن المدينة حتى يظهروا ما أضمروا من الغدر ويوقعوا عن أرسل الذي معهم من المسلمين . فيقتاون بعضهم ويأسرون بعضهم يتقربون بأسره إلى قريش ويقدمونه إليها ويأخذون جائزتهم على هذا الغدر كالذي كان من ه لحيان ، يوم ه الرجيع ، حين أرسل الذي معهم مفقهن على هذا الغدر كالذي كان من ه لحيان ، يوم ه الرجيع ، حين أرسل الذي معهم مفقهن

لهم في الدين فلما بعدوا بهم عن المدينة أظهروا الغدر . فقاتلهم المسلمون حتى قتــــل منهم من قتل وأسر منهم من حملوه إلى قريش فقتلته .

ولم يحدث هذا مرة واحدة وإنما حدث غير مرة . ذلك إلى ما كان بحــــدث من تجمع وتهيؤ لغزو النبي . فيعلم النبي علمهم ويضطر إلى أن يسبقهم إلى الغزو ليوقع بهم مرة وليشعرهم بقوته وتأهبه ويقذف في قلوبهم الرعب مرة أخرى .

فكانت حياة النبي والمسلمين جهاداً كلما واضطر النهي أحيانا إلى أن يرسل السرايا وأحيانا أخرى إلى أن بخرج بنفسه لهذه الأغراض التي بيناها ؟ أضف إلى ذلك أن قريشاً لم تقم على هدنتها تلك إلا قليلاً ثم نكثت عهدها وأغارت على بعض حلفاء النبي من خزاعة فلم يكن بد من أن تعود الحرب بينها وبين النبي والمؤمنين جذعة .

وأحست قريش أن النبي قد غضب لحلفائه واعتبر الهدنة بينه وبينها منقوضة وأرسلت أباسفيان إلى المدينة ليعلم علم النبي وأصحابه من جهة وليشد أمر الهدنة ويقويه من جهة أخرى . ولكن أبا سفيان جاء إلى المدينة وعاد إلى مكة فارغ اليدين لم يبلغ مما أراد شيئاً . وجمل النبي يتهيأ لعقارب قريش حتى كان العام الثامن للهجرة فخرج النبي إلى مكة في جيش لم يحتمع له مثله من قبل قوة وكثرة عدد حتى إذا كان غير بعيد من محة خرج أبو سفيان في نفر من قريش يتحسسون الأخبار . فلما رأوا نيران الجيش راعهم ما رأوا وعرفوا أن قد حاق بهم مكرهم السيء. وأخذ أبو سفيان إلى النبي و أخذه العباس بن عبد المطلب الذي جعل ينصح له في الطريق ويحشمه على الإسلام حتى أدخله على النبي على المنه و لكنه اضطر آخر الأمر إلى أن يعلن الشهادة . فأمنه النبي على نفسه وعلى كل من دخل داره من قريش وعلى كل من دخل المسجد الحرام منها النبي على نفسه وعلى كل من دخل داره من قريش وعلى كل من دخل المسجد الحرام منها وعلى كل من داره وأغلق بابه منها أيضاً .

وعاد أبو سفيان إلى قريش بهذا الأمان قلم يسعها إلا الإذعان؛ فقوم دخلوا دار أبي سفيان وقوم دخلوا المسجد الحرام وآخرون لزموا دورهم وغلقوا أبوابهم . وأصبح النبي فدخل مكة بعد أن أمر قواده ألا يقاتلوا أحداً إلا من عرض لهم بسوء . ولم يخالف عن هذا الأمر من القواد إلا خالد بن الوليد - رحمه الله - كان فيه شيء من عنف فأعمل السيف فيمن لقيه ورفع ذلك إلى النبي فتبرأ مما صنع خالد وأرسل من أصحابه من كفه عن القتل والقتال ، ودخل النبي والمسلمون مكة . فأقبل النسبي على المسجد الحرام فحطم ما كان حول الكعبة من الأوثان وهو يقول : و جاء الحق وزهق

(0)

الباطل إن الباطل كان زهوقاً ، .

ثم أمر وبلالاً فأذن فوق ظهر الكعبة إعلاناً للاسلام وإعلاء لكلمة الله. واجتمعت قريش – فيا يقول الرواة – للنبي عليه أنه فقال لهم فيا قال : و يا معشر قريش ما تظنون أني فاعل بكم ؟ ، قالوا : أخ كريم وابن أخ كريم ، قال النبي عليه : و فإني أقول لكم ما قال يوسف لإخوته : ( لا تَسُريبَ عَلَيْكُم الدَوْمَ يَعَافِرُ اللهُ لكم وَمَوْ أَرْحَمُ الدَوْمَ بَعَافِرُ اللهُ لكم وَمَوْ أَرْحَمُ الدَوْمَ الدَوْمَ ) اذهبوا فأنتم الطلقاء ، .

وأسلمت قريش : منهم من أسلم طائعاً ومنهم من أسلم لأنه لم يجد من الإسلام بدأ . وكذلك استقر الإسلام في مكة بعد أن خرج منها، هاجر به النبي والمسلمون اتقاء للفتنة وابتغاء للامن والعافية ونشر الدين ، لا خائفين ولا وجلين .

عاد الإسلام إلى مكة واستقر فيها ظافراً منصوراً موفوراً ودخلت قريش في علم طوعاً أو كرها وصدق وعد الله في قوله الكريم : ( هُمو الله في أرسل رَسُولَهُ بِها له فَدَى وَ دِينِ النَّحَقِ لِيُظَهُورَهُ عَلَى الله في كَلُمْ وَلَوْ كَرَهِ الْمُشركُونَ). ولكن النبي ومن هاجر معه من أصحابه لم يقيموا بحكة ولم يستقروا فيها وإنحا آثروا مهاجرهم في المدينة وكرهوا أشد الكره أن يستبدلوا به مكانا غيره مهما يكن وأن يخرجوا من لمدينة إلا وفي نيتهم أن يعودوا إليها إن أذن الله لهم بالمعودة إليها. ويقول الرواة : إن سعد بن أبي وقاص - رحمه الله - مرض بحكة وثقل المرض عليه حتى هم بالوصة واستشار الذبي في ذلك فدعا له النبي وكارت يشفق من أن يدركه الموت بعيداً عن الأرض التي هاجر إليها وصارت هذه سنة بين المهاجرين من أصحاب الموت حتى كانوا بكرهون إن ألموا بحكة أن يصنعوا فيها صنيع الهيمين : كانوا برورت أنفسهم على سفر - وإن نزلوا بين عشائرهم من أهل مكة - فيقصرون الصلاة ، ومن أجل ذلك راجعوا عثان رحمه الله حين أتم الصلاة بمنى لأنهم كانوا يرونه مسافراً يجب أجل ذلك راجعوا عثان رحمه الله حكة لأن دار إقامته في المدينة لا في غيرها .

ولم يعد النبي بعد الفتح إلى المدينة وإنما بلغه أن «هوازن» تجمع له جموعها فخرج المقاتهم في الجيش الذي أقبل معه إلى مكة وفيمن انضم إليه من طلقاء قريش أو مسلمة الفتح كاكان يقال إذ ذاك . والتقى الجمعان يوم "دحنين، فامتحن المسلمون امتحانا شديداً وجالوا جولة حتى قام النبي وحده في الموقعة على ظهر بغلته . والعباس آخد برمامها والنبي يدعو أصحباب سورة البقرة ويقول : « أنا النبي لا كدنب أنا ابن عبد المطلب، .

ثم ناب البه الأنصار وناب إليه بعدهم سائر المسلمين وأنزل الله نصره على نبيه وعلى المؤمنين فانهزم المشركون هزيمة منكرة قتل منهم من قتل وأسر منهم من أسر وسبيت النساء والذراري وعاد النبي وأصحابه موقورين ، ولكن «هوازن» عادوا إليه بعسد هزيمتهم يسألونه أن يمن على سبيهم ويذكرونه بأنهم أخواله لأنه أرضع فيهم إذ كانت حليمة منهم .

وقد أطلق النبي من السبي من كان في أيدي رهطه الأدنين من بـــني عبد المطلب وعدهم إذ صلى بالناس من غد أن يسألوه في ذلك ويذكروا خؤولتهم له . فلما فعلوا شفع النبي لهم عند المسلمين فلم يبق أحد منهم إلا أطلق من كان عنده من السبي ورده على قومه .

وكان آخر حرب للنبي مع المشركين حين حاصر الطائف بجيشه ذاك . وقد أطال الحصار ولكن الله لم يسلطه على هذه المدينة . فرفع الحصار وعداد بجيشه إلى دار هجرته ثم لم تلبث ثقيف أن أرسلوا إليه وقدهم يطلبون الصلح فقبله منهم على أن يدخلوا في الإسلام ويرفضوا الشرك ويمحقوا آثاره .

ومنذ ذلك الوقت جمل العرب يتسامعون في قلب الجزيرة وأطرافها بالإسلام وما أتيح للنبي وأصحابه من نصر فجعلت وقودهم تفسد عليه يعرضون إسلامهم وإسلام قومهم ، فيقبل النبي منهم ويعلمهم دينهم . وربحا أرسل معهم من يعلم قومهم شرائع الإسلام .

وكذلك عظم أمر الإسلام وأنتشر في الجزيرة العربية كلما . ونظرة سريعة إلى ما بدأ الإسلام عليه في مكة وما انتهى إليه في المدينة في هذا الوقت القصير تبين في جلاء أن قوة عليا أرادت لهذا الدين أن يقوى وينتشر أولاً وأن يجمع كلمة العرب ويوحد أهواءهم ويجعلهم أمة واحدة مؤتلفة تتعاون على البر والتقوى ولا تتعاوت على الإثم والعدوان بعد الذي كان بينهم من اختلاف أي اختلاف واختصام أي اختصام ؟ ومن حرب بالألسنة دامًا وبالسيف والسنان في أكثر الأحيان .

وأرادت كذلك أن تغير من أخلاقهم وعاداتهم وسننهم الموروثة فتحل الوفاء في نفوسهم محل الغدر والأمانـــة محل الحيانة والبر مكان الجحود والرقة والرحمة مكات الغلظة والقسوة .

وأرادت أن تبين لهم الحير فيسلكوا إليه سبلهم وتدلهم على الشر فيتنكبوا طرقه وأن تبين كبائر الآثام فيجتنبوها ومحاسن الأعمال فيجدوا فيها . كل ذلك وأكثر جداً من كل ذلك أتيح الإسلام في أقل من ربع قرن ، في ثلاثة وعشرين عاماً. أنفق النبي منها ثلاثة عشر عاماً بمكة لا يكاد بنشر الإسلام إلا قليلاً وعشرة أعوام في المدينة أتم الله فيها على يده جل هذه المعجزة الكبرى. فخلق العرب خلقاً جديداً وجعل منها أمة بأدق معاني هذه الكلمة وأوسعها . أنشأها إنشاء جديداً وهيأها النهوض بالمهمة الكبرى التي تتجاوز حدود جزيرتها وتحول وجهة التاريخ وتغير وجه الأرض في أقل من نصف قرن .

وكان النبي على هذا كله لا يدعى لنف معجزة إلا القرآن . وقد صدق النبي وبر في ذلك . فقد كان القرآن معجزة أي معجزة . كان معجزاً بالفاظه ومعانيه ونظمه . لم يستطع أحد من العرب أن يحاكيه أيسر المحاكاة وكان معجزاً بآثاره التي ظهرت في حياة النبي أشرنا إليها آنفاً وبآثاره التي ظهرت بعد وفاة النبي والتي لايزال كثير منها باقياً إلى الآن وإلى آخر الدهر . وصدق الله حين قال في سورة النور :

( وَعَدَ اللهُ الدُّرِينَ آمَنُوا مِنْكُمُ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَمَسْتَخَلِفَنَهُمُ فِي الْأَرْضِ كُمَا أَسْتَخَلَفَ النَّذِينَ مِنْ تَقِبَالِهِمْ وَلَمَنْكُنْنُ لَهُمْ دِينَهُمُ النَّذِي الأَرْضِ كُمُن لَهُمْ وَلَمَنْكُنْنُ لَهُمْ دِينَهُمْ النَّذِي الأَرْتَفَى لَهُمْ وَلَمَن لَهُمْ وَلَمَن بَعْد خَوقِهِم أَمْنا يَعْدُونَنِي لا يُشْرِكُون ارتَّضَى لَهُمُ وَلَمَن كُون بِي شَيْنًا وَمَن كُونَ بَعْد فَلِكَ فَا وَلَكَ هُمُ الذَّامِقُونَ ).

وصدق الله كذلك حين قال في سورة الحشر : ( لمَوْ أَنَــُزَلَــُنَـا هَـَذَا القَـرُ آلَــَــَّ عَلَى جَبَـلَ لِـرَ أَيْنَـهُ خَاشِها مُنْتَصَدَّعـــا مِنْ خَسَيّـة اللهِ . وَتَلِلْــكَ الأَمْشَالُ لَــُــ نَـضُر بِنُهَا لِلنَّاسِ لَــَـكُهُمُ يَتَـفَكَدُرُونَ ) .

فقد خشعت قاوب العرب للقرآن آخر الأمر ؛ نفذ إلى قاوبهم واستأثر بضائرهم وفتح لهم آفاقاً كانت مغلقة أمامهم قبل أن يتلى عليهم وحررهم بعب الرق ، رق النفوس للشهوات ؛ وطهرهم بعد الرجس ، رجس الخطايا والآثام ، ووحدهم بعد الفرقة وأعزهم بعد الذلة وملاً قاوبهم نوراً فانبثوا في الأرض ينشرون نور الله ما وجدوا إلى نشره سبيلاً .

وزاد إقبال العرب على الإسلام وإذعانهم له بعد الحجة التي حجما أبو بكر – رحمه الله – بالناس عن أمر النبي سنة تسع . ففي هذه الحجة أرسل النبي علماً للمحق بابي يكر ويتلو على الناس قرآنا أنزل فكان قصلاً بين عهدين : عهد كان الإسلام يقوى فيه شيئاً فشيئاً وكان الشرك مع ذلك بقاء في بعض قبائل العرب ، وعهد آخر خلصت فيه الجزيرة كلها للاسلام .

وهذا القرآن الذي فرق الله به بين هذين العهدين هو الآيات الكريمــــة الأولى س سورة التوبة ، فأعلن فيهــــا براءة الله ورسوله من المشركين ، وحرم فيها أن يةرب المشركون البيت أو يلموا به أو يطوف به عريان .

وأمره فيها نبيه والمؤمنين معه أن يلفوا ما كان بينهم وبين المشركين من العرب من عهود الهدنة ؟ وألا يتموا من هذه العهود إلا ما كان بينهم وبين قوم لم يظهر منهم غدر ولا نقض للعهد فهؤلاء آمر الله أن يتم المؤمنين لهم عهدهم إلى مدته ثم لا يجددوا لهم عهداً آخر ، وأجل الناس أربعة أشهر يأمنون أثناءها . فإذا انقضت فعلى المسلمين أن يقتلوهم حيثًا وجدوهم وأن يقعدوا لهم كل مرصد لأنهم أهل غدر لا يؤمن لهم . وأمر ألا يكف المؤمنون عن قتلهم وعداوتهم حتى يتوبوا من شركهم ويدخداوا في الإسلام كا دخلت كثرة العرب .

ومعنى ذلك أن الله حرم الشرك في جزيرة العرب وأمر النبي أن يقاتل المشركين من أهل الجزيرة حتى يثوبوا إلى الحق ويدخلوا فيا دخل فيه الناس. لم يأمر الله بذلك إلا لأنه علم أن هؤلاء المشركين إن أتبح لهم أن يظهروا على المسلمين بما في قلوبهم من الغدر والكيد وما يسلسط عليهم من الإغراء لم يرعوا فيهم إلا " ولا ذمسة ولم يحفظوا عهداً ولا وفاء.

وهذه الآيات الكريمة هي قول الله عز وجسل في أول سورة التوية : ( يَرَاءَة مَنَ اللهُ ورَسُوله إلى النّذينَ عساهد تنم من الهُ شرَر كِين . فَسَيحُوا في الأرْضِ مَنَ اللهُ شرَر كِين . فَسَيحُوا في الأرْضِ أَرْبَعَهُ أَسْهُمْ وَاعْلَمُوا أَسْكُم غَسِير مُ مُعْجِزي الله وَأَنَّ الله مُخْزي الكافوين . وأذان من الله ورسُوله إلى الناس يَوم الحج الأكتبر أن الله بريء من المشركين ورسوله فإن تبتم فهو خير لكم . وإن توليت ما فاعلموا أنه عير معجزي الله . وبشر الذين كقروا بعداب ألم . إلا الذين عاهدتهم من المشركين ثم الم ينقصوكم شيئا ولم يظاهروا عليكم أحداً فأتموا إليهم عهدهم إلى مدتهم إن الله ينقضوكم شيئا ولم يظاهروا عليكم أحداً فأتموا إليهم عهدهم إلى مدتهم إن الله وخيد تموم أن الله وخيد المنتفوم واحت رُوم واقت دو المنظم المنظم أن المشركين أحداً من المشركين أحداً وأقاموا الصلاة وآتوا الزاكاة فخلوا المبلم من المشركين أستجارك في حيث من المشركين أستجارك في حيث يسمع كلام الله ثم أبلفه ما مناه أمنه ذلك بأنهم قوم لا يعلمون . وأخره عالم المشاهوا لكم فاستقموا لهم إن الله يجه المنتقاموا لكم عند الله وعند رسوله إلا الذين عاهد قدم عند المسجد المسجد المرام في المستقاموا لكم فاستقموا لهم إن الله يجه المنتقبون . كيف وإن المنتفيون المناه وإن الله المنتفيون . كيف وإن المناه علي المنتفيون . كيف وإن المنتفيون . كيف وإن المناه المنتفيون المناه وإن الله يجه المنتفيون . كيف وإن المنتفيون . كيف وإن المناه علي المنتفيون . كيف وإن المنتفيون . كيف وأن المنتفيون . كيف وأن المنتفيون . كيف وأن المنتفيون المنتفي وأن المنتفيون المنتفيون المنتفي وأن المنتفيون المناه وأن المنتفيون المنتفيون

يَظْهُرُوا عليكم لا يَرْفَ وا فيكم إلا ولا ذمه أير ضارنكم بأف واهبِم وتأبَى قاوابهم ما كَاثر مُهُم فاسقون . اشتروا بآيات الله تمنا فليسلا فصد واعن سبيله إنهم ساء ما كانوا يعملون . لا يَرْفَسون في مؤمن إلا ولا ذه في الدين و الفلك هم المستدون . فإن تابوا وأقاموا الصليلة وآدوا الزّكاة فإخوان كم في الدين و انفصل الآيات لقوم يعلمهون وإن انكثوا أيانهم من يعد عهدهم وطعنوا في مينكم فقاتباوا أعاة الكثور إنهم لا أيهان لهم لعلم من يعد عهدهم وطعنوا في مينكم فقاتباوا أعانه الكثور إنهم لا أيهان لهم لعلم من يعد عهدهم وأخشو المنازع الرسول وهم بدؤوكم أوال مراة أتخشو المنازع في أن تخشوا أبا ترم و ممثوا كنتم مؤمنين و قوم الله بأيديكم ويخزهم وينور الله على من يشاء كنتم صدور قوم مؤمنين ويدهب عيظ الفريهم ويتوب الله على من يشاء ويشف صدور قوم مؤمنين ويدهب عيظ الماويم ويتوب الله على من يشاء ولم يتخذوا من دون الله ولا رسوله ولا المؤمنين وليجة والله خبير بما تعملون . ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله شاهدين على أنف سيم الكفر أولئك حاسطت أعمالهم وفي النثار هم خالدون . إنها يعمر الا الله فعسى أولئك أن يكونوا واليوم الآخر وأقام الصلاة واتى الزّكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين ) .

ثم يشدد الله عز وجل في رد المشركين عن المسجد الحرام بعد ذلك العام الذي حج فيه أبر بكر بالناس فيقول في الآية الكرية من السورة نفسها : ( يأينها الذين آمَنُوا إِنهَا المُسْجِدَ الحرام بَدُد عامهم هَذَا وإِنْ خَيْمَ عَيْدًا المُسْجِدَ الحرام بَدُد عامهم هَذَا وإِنْ خَيْمَ عَيْدًا أَنْ مَنْ تَفْضُلُهُ إِنْ شَاءً إِنَّ اللهُ رَكِمَ حَكِيم ). وإن خيفتم عَيْدًا قَدَر فَعَ يُغَذِيكُ اللهُ مِنْ قَضُلُهُ إِنْ شَاءً إِنَّ اللهُ رَكِمَ حَكيم ). وكذلك حج النبي عَيَلِيَّةٍ حجة الوداع فلم يلق في الموسم مشركا ولم ير عند البيت عرياناً . وألقى في هدذه الحجة خطبته المشهورة التي توسُك أن تكون وصيته إلى عرياناً . وألقى في هدذه الحجة خطبته المشهورة التي توسُك أن تكون وصيته إلى المسلمين والتي حرص فيها بعد كل أمر أو نهى على أن يردد جملته الحالدة : « ألا هدل بلغت . اللهم اشهد » .

وقد أتم النبي رسالته كأكمل مـــا تتم الرسالات وأدى أمانته كأحسن ما تؤدى الأمانات .

وصدق الله حين أنزل على نبيه في الآية الكريمة من سورة المسائدة أثناء حجة الوداع : (البَوْمَ يَشُسُ الذَينَ كَهُرُوا من دينكُمْ أفلاً تَتَخَشُوهُمْ والحَشُون . البَوْمَ أكم مُلتُ مُكمَر والحَمْ والحَمْ البَوْمَ أكم مُلتُ مُكمَر ورضت لكمُمْ البَوْمَ أكم مُلتُ لكمُمْ والحَمْ البَوْمَ أكم مُلتُ للكمُم والمُعمَد الكمام البَوْمَ أكم مُلتُ للكمام والمُعمَد الكمام البَوْمَ أكم مُلتُ الكمام والمُعمَد الكمام المناه المناه

الإسالام وينا ).

وصدق الله كذلك حين أنزل عليه بمنى في حجة الوداع هذه السورة الكريمة يشمره فيها بأن رسالته قد تمت وأن مهمته في الدنيا قد بلغت غايتها ويهبئه لما أعد له عنده من النعيم المقيم في أرفع الدرجات :

﴿ إِذْ الجَالَمَ نَصَّرُ الله والنَّمَسُحُ . وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدَّخُلُمُونَ فِي دينِ اللهُ أَفُو اجاً . فَيَسَبِّعُ بِحَمَّدِ رَبِّكَ وَاسْتَغَلِّمُ أَنْهُ كَانَ تَوَّاباً ﴾ .

وقد تحدث الذي ذات يوم على المذبر إلى أصحابه ، فقال - فيا روى الشيخان - : و إن عبداً قد خيره الله بين زهرة الدنيا وما عنده ، فاختار ما عند الله ، فلم يفهم عنه من أصحابه إلا أبو بكر . فقال : بل نفديك بآبائنا وأمهاتنا . فعجب الناس لمقالة أبي بكر ولم يحققوا مغزاها إلا حين اختار الله رسوله للرقيق الأعلى .

ولم يلبت النبي بعد حديث.... ذاك أن أحس الوجع ، فكان يمرض في بيت عائشة رحمها الله ؛ وكان يخرج للصلاة كلما وجد خفة . فلما ثقل عليه المرض أمر أبا بكر أن يصلى بالناس .

وتوفي ﷺ في نفس الشهر الذي وصل فيه إلى المدينة مهاجراً في ربيع الأول لعشر سنين مضين منذ هجرته .

وقد ارتاب المسلمون حين نبئوا بوفاة النبي لم يصدقوا ذلك بـل شكوا فيه ومـاج بعضهم في بعض . وكان عمر أشدهم شكئا حتى أنذر - يقول الرواة - من قال إن النبي قد مات . ولكن أبا بكر تلا عليهم الآية الكريمة من سورة آل عمران : ( وَمَا مُنْحَمَّدُ إلا وَسَوْلُ فَدْ خَلَلت من قبله الرسُلُ . أَفَإِن مَات أو فَيْلَ النُّهُ النُّهُ النُّهُ النُّهُ عَلَى عَقِبَيْه فَلَن يَضُر الله سَيْنًا وَسَيَجْزي الله الشَّاكرين ) ،

هنالك تاب إلى المسلمين صوابهم فرجعوا إلى الحق وآمنوا لما لميكن بد منأن يؤمنوا له وذكروا قول الله لنبيه : ( إنـكَ مَـــْت وإنــُهُم مَــَـّتــُون ) .

## -19-

ولم يكد النبي عليه يفارق أصحابه حتى ظهر بينهم خلاف أوشك أن يكون

عظيم الخطر على وحدتهم ، ذلك أنهـم أحسوا الحاجة إلى من يخلف النبي في سياستهم وتدبير أمورهم .

فأما الأنصار فظنوا أن الأمر ينبغي أن يكون فيهم وأن شؤون الحكم يجب أن تصير إليهم لأنهم أصحاب المدينة وليس المهاجرون إلا ضيفاً عليهم طرءوا على المدينة منذ عشر سنين . وهم قد آووا النبي والذين هاجروا معه من قريش والذين هاجروا إليه بعد ذلك من قريش ومن سائر العرب . وهم قد خاضوا في سبيل النبي وفي سبيل الدين ما خاضوا من الحروب واحتملوا ما احتملوا من مشقة الجهاد . فهم أولى النباس بأن يكون منهم خليفة النبي وقد اجتمعوا بالفعل وأزمعوا أن يبايموا بالخلافة رجلا ؟ ورشحوا و سعد بن عبادة ، زعم الحزرج لهذا المنصب .

ولكن الأمر انتهى إلى زعماء المهاجرين فأسرع أبوبكر وعمر وأبو عبيدة بن الجراح إلى الأنصار ليعلموا علمهم وليصرفوهم عما أزمعوا . فكانت محاورة وشيء من جدال ثم عرضوا أن يكون منهم أمير ومن المهاجرين أمير فأبى ذلك أبو بكر وقال لهم : نحن الأمراء وأنتم الوزراء . واحتج عليهم بأن النبي من قريش فيجب أن يسلي أمره بعده أولو قرابته ، وروى لهم عن النبي أنه قال : « الأنمسة من قريش ، . فثاب الأنصار إلى سماحة نفوسهم وكرهوا أن يأخذوا الخلافة أجراً على ما أباوا في ذات الله ورسوله من البلاء .

وأفعنوا آخر الأمر لما حدثهم به أبو بكر عن النبي من أن الأثمة من قريش . ثم اقترح عليهم عمر أن يبايعوا أبا بكر وأسرع هو إلى يبعته فتبعه الأنصار ولم يخالف عنهم إلا سعد بن عبادة لم يقتنع بقول أبي بكر ولا بإسراع القوم إلى ببعته بل اعتزل الأنصار والمهاجرين جميعاً وعاش في عزلته حتى قتل في الشام أصابه سهم لم يعرف من رماه به .

وتحدث الناس بعد ذلك بأن الجن هم الذين قتاوه وأضافوا إلى واحد من الجن بيتين من الشعر زعموا أنهم سمعوها ولم يروا قائلها :

ولكن خلافاً آخر شجر . وكان أشد على أبي بكر من خلاف الأنصار ذاك ، وكان هذا الخلاف بينه وبين فاطمة . رحمها الله – بنت رسول الله عليه عليه عليه من أبسها . قأبى عليها ذلك وقال لها : إنه سمع النبي عليه يقول : ونحن

معاشر الأنبياء لا نورث ما تركناه صدقة ، . ثم قال : إنه لن يخالف أبداً عـن قول رسول الله .

فغضبت فاطمة وشاركها زوجها في غضبها وتأخرت من أجل ذلك بيمة « عــلي » رحمه الله لأبي بكر . على أن فاطمة – رحمها الله – لم تــمر بل توفيت بعد أبيها بستة أشهر . فأفبل « على ، فبايــع كما بايــع الناس .

ويقال إن بني هاشم كانوا يرون لأنفسهم الحق في خلافة الذي عليهم . فهم رهطه الأدنون وهم أقرب إليه من تم قوم أبي بكر ومن عدي قوم عمر ومن أمية قوم عمان. ولكنهم رأوا إجماع الناس على عمر من بعده وعلى عمان من بعد عمر فكرهوا أن يثيروا الفتنة أو أن يحدثوا في الإسلام حدثاً وأذعنوا لإجماع المسلمين .

ويقال كذلك إن النبي قال لبعض أصحابه في مرضه الذي توفي فيه: « إيتــوني بصحيفة أكتب لكم ما لا تضاون بعده أبداً » . فاختلفوا وتنازعوا . يقول بعضهم : إن النبي قد اشتد عليه الوجع وعندنا كتاب الله . ويقول بعضهم الآخر : بـل دعوا رسول الله يكتب . فلما أكثروا قال لهم النبي عليه : قرموا عني . قالوا : فكان ابن عباس يرى أن الرزية كل الرزية أنهم لم يخلوا بين رسول الله وبين ما أراد .

وأكاد أقطع بأن هـذا الحديث - مها يكن سنده - غير صحيح . فماكان المسلمين أن يخالفوا عن أمر رسول الله . وماكان لرسول الله نفسه أن يخلى بينهم وبين هذا الحلاف وهو الذي لبث فيهم ثلاثة وعشرين عاماً يتلو عليهم القرآن ويعلمهم شرائع الدين ويأمرهم وينهاهم وينبئهم بخبر السهاء . وأكبر الظن أن هـذا الحديث وضع بأخرة حين تفرق المسلمون شبعاً وأحزاباً .

## - T · -

ومهها يكن من شيء فقد تمت بيعة أبي يكر وصحت وإن كان المسلمون لم يتشاوروا فيها حتى كان عمر رحمـــه الله يقول: إن بيعة أبي بكر كانت قلتة وقى الله المسلمين شرها . ولكن أبا بكر واجه خلافا كاد شره أن يستطير ويصبح خطراً على الإسلام نفسه لولا أن الله عز وجل تأذن أنه هو الذي نزل الذكر وأنه حافظ له . فقال في سورة الحجر : (إنا نصحن نمز لدا الله كر وإنا له لحافظ لون) . ولولا أن أبا بكر قد ثبت لهذا الخلاف أروع الثبات وصم على حسمه تصميماً أذعن له المهاجرون والأيصار وملمة الفتح من قريش ، فقد ادنض العرب على أبي بكر انتفاضاً مختلفاً . قال كثير منهم : نقيم الصلاة ولا نؤتي الزكاة . رأوا أن الزكاة نوع من الإتارة ولم يتعودوه بل كانوا يأنفون منه أشد الأنفة ويرون أنه ضرب من الذلة والحضوع . ولم يقبل منهم أبو بكر ذلك بل صم على أن يؤدي الناس إليه ما كانوا يؤدونه لرسول الله يقبل منهم أبو بكر ذلك بل صم على أن يؤدي الناس إليه ما كانوا يؤدونه لرسول الله ذكرهما مما في الفرآن مرات كثيرة . فهم يؤمنون بيعض القرآن ويكفرون بيعضه . وكان عمر قد قال له : كيف تقاتل العرب وهم يقولون لا إله إلا الله فهذه قال النبي دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله يه .

كأن أبا بكر أراد أن قول لا إله إلا الله بطرف اللسان ليس إيماناً ولا إسلاماً وإنما يجب أن تقال باللسان ترجمه عما في القلب من الإيمان بالله والنصديق للنبي والائتمار بمساأمر الله ورسوله به والانتماء عما نهى الله ورسوله عنه ، وقسد أمر الله ورسوله بإيتاء الزكاة فالنكول عن أدائما كفر والالتواء بها جحود. وليس للكفار الجاحدين إلاالقتال.

وقوم آخرون من العرب ظهر فيهم كذابون زعموا لأنفسهم النبوة وتلـَــُو، على قومهم كلاماً زعموا أنه وحي من الله .

ظهر الأسود العنسي في البمن وظهر مسيامة في بني حنيفة بالمامة وظهر طلحة في بني أسد وظهرت سجاح في أحياء من بني تميم وتبعهم خلسق كثير من العرب الذين لم يدخل الإيمان قلابهم . وصدق الله حين قال في الآية الكريمة من سورة الحجرات :

(قَدَّالَتَ الْأَثْرَابُ آمَدَنَا قَدُلُ لَمَ تَنُوْمِنُوا ولَكِنَ قَدُولَوا أَدْلَمَنْنَا ولَمَا يَدُّخُولُ لِيَالِكُمُ مَنْ اللهَ ورَسُولَهُ لا يَلِيُدُكُم مَنْ أَعْمَالِكُمُ مَنْ أَعْمَالُوا اللهَ ورَسُولَهُ لا يَلِيُدُكُم مَنْ أَعْمَالُوا كُمُ مَنْ أَعْمَالُوا كُمُ مَنْ أَعْمَالُوا كُمُ مَنْ أَعْمَالُوا كُمُ مَنْ اللهَ عَمَوْلُ رَحِمَ ) .

 عليه إلا أقلها ، فلم ير بدأ من أن يجاهد المرتدين كاكان النبي عَلَيْكُ يقاتل المسركين من قبل .

وقد جد أبو بكر في الحرب واستجاب له المسلمون استجابة صادقة فقاتلوا المرتدين عن إيمانهم وعلى بصائرهم صادقين مستبسلين لا يبخساون بأموالهم ولا بأنفسهم حتى قتل كثسير من خيارهم ولا سيا في حرب مسيلمة . وأنزل الله نصره عليهم وعادت الجزيرة خالصة للاسلام واستطاع أبو بكر أن يجند من أصحابه ومن الذين عادوا إلى الإسلام بعد الردة تلك الجيوش التي رمى ببعضها العراق ورمى ببعضها الشام .

•

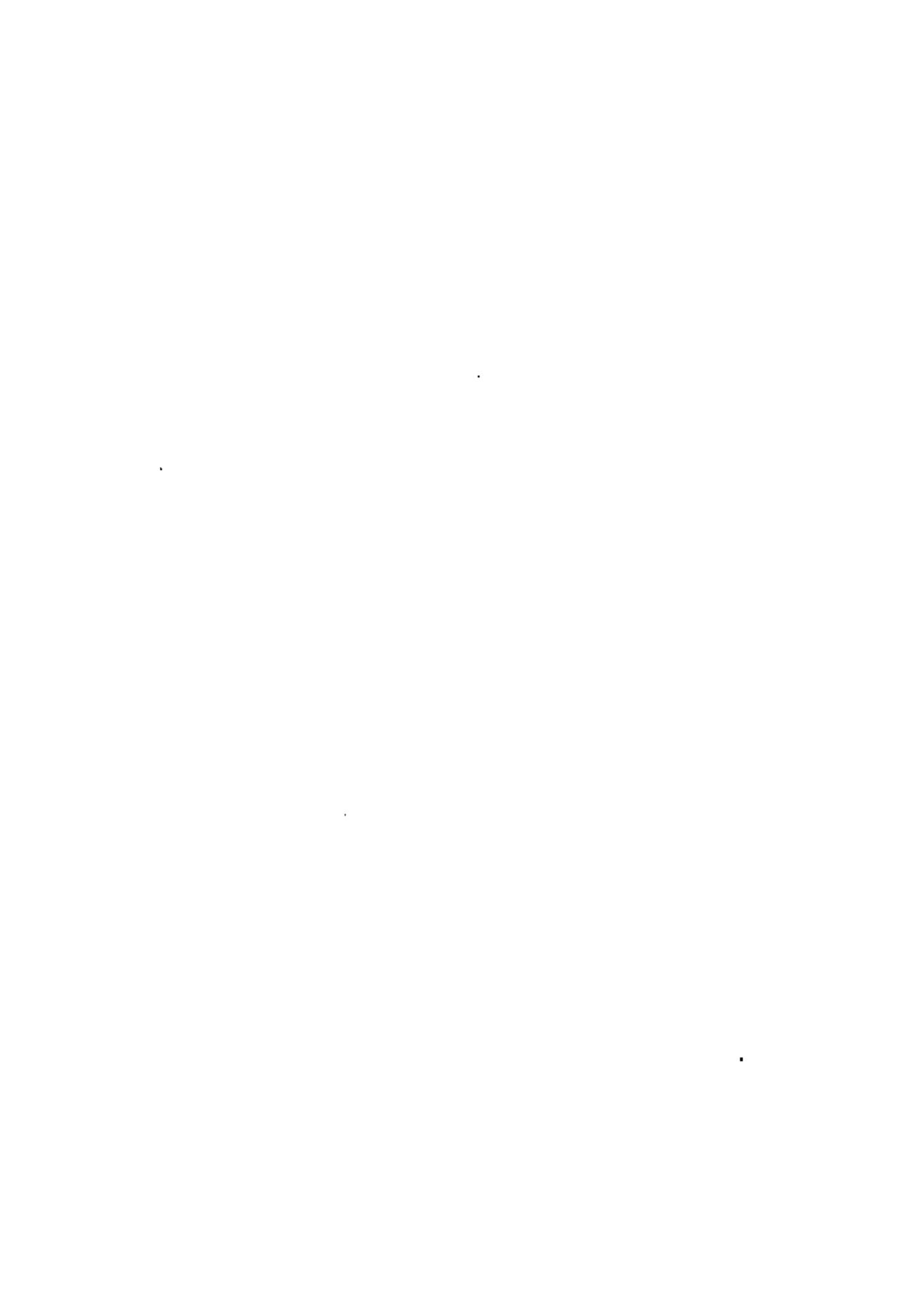

الكناسي التنابي

|  | • | • |  |
|--|---|---|--|
|  |   |   |  |

يقول الله عز وجسل في أول سورة الكهف : (الحمد لله اللذي أناز ل على عبده الكرتاب ولم يجمل له عرجا . قيما لينذور بأسا شديسدا من لك نه ويبتشر المؤمنسين الثنين يعملن لون الصالحات أن لهم أجرا حسنا . مناكرين فيه أبدا . وينذر النذين قالنوا الشخد الله ولدا . مساكم به من علم ولا لآبائهم كبرت كيمة تتخرج من أفواههم إن يقولنون إلا كذيا ) ويقول في سورة المدر :

( يَأْيُهَا المُدَّلُسُ قَدُمُ فَأَسُدُرُ. وَرَبَّكُ فَكَدَبِسُ. وثِبِابِلُكَ فَطَيَهُم. والرَّجْزَ فاهنجنُر. ولا تَسَنَّنُ تَسَنَّتَكُسُر. ولرَبِكُ فاصبِر) ،

ثم يقول في سورة الأحزاب :

( يَأْيُهَا النَّبِي إِنَّا أَرْسَلَانَاكَ شَاهِداً ومُنَتَّراً ونَدَيِراً . وداعيا إلى الله بإذْنِهِ ويَرَا ب بإذْنِهِ ويررَاجاً مُنْسِيراً . وبَثْرُ الهُومِنِين بأن لهم من الله فَصْلاً كَتَبِيراً . ولا تُطَيع الكافرين والمُنافقين ودع أذاهم وتوكيل على الله وكنه ي بالله وكيلا) .

ويقول في سورة الجمعة :

( هُو َ النَّذِي بَعَث فِي الْا مُدِينَ رَسُولًا مَدْهِم يَتَلَمُو عَلَمَهِم آياتِهِ وَبُو كَيْهِم وَبِنُوكَيْهِم وَبِنُوكَيْهِم وَبِنُوكَيْهِم الْكَتَابَ والحِكْمَة وإن كَانْهُوا مَنْ قَدَّهُ لَوْ لَيْفِي ضَلالُ مُبِينَ . وَالْحَكْمَة والْمُو الْمُونِ الْعَذِيزُ الْحَكْمِيم . وَفَلِكُ فَمَضْلُ اللهُ بُونِيهِ وَهُو الْعَزِيزُ الْحَكْمِيم . وَفَلِكُ فَمَضْلُ اللهُ بُونِيهِ مَنْ بَشَاءُ وَاللهُ ذُو الْفَضْلُ الْعَظِيم ) .

فمن هذه الآيات وآيات أخرى كثيرة في القرآن الكريم نفهم أن الله أرسل رسوله لينذر الذين لا يؤمنون به بما أعد لهم من بأس شديد عنده ، وببشر الذين يؤمنون به بما لهم عنده من أجر كريم خالدين فيه أبدآ .

والله يفصل هذا البأس الشديد في القرآن حين يصف البعث رما يكور. بعده من حساب عسير للكافرين به. وما يكون بعد هذا الحساب العسير من عذاب شديد متصل

لا انقطاع له.

والله يفصل كذلك في القرآن هذا الأجر الكريم الذي أعده للمؤمنين به حينيصف الجنة ونعيمها وخلود المؤمنين في هذا النعيم المقيم .

والنبي حين ينذر ويبشر يعلم أوسع العلم وأعمقه وأدقه ما ينذر بسه وما يبشر ، يعلمه من ربه من طريق الوحي حين ينزل عليه القرآن ليتاوه على الناس وحين بلهمه من العلم والحكمة ما يتحدث يه إلى الناس حديث الواعظ المحموف وحديث المؤدب المعلم . فهو بشير ونذير ومعلم أيضاً .

وتعليمه نوعان : أحدهما : كلام أوحاه الله إليه وأمره أن يبلغ نصه للنساس وأن يتلوه عليهم ليسمعوه أولاً ويفقهوه بعد ذلك ، وعليه أن يفسر لهم بالقول أو بالعمل ، أو يهما جميعاً ، ما قد يقصرون عن فهمه من هذا النص .

والثاني : عـلم ألهمه الله إياه ألقاه في قلبه لينتفع بــه هو أولاً وليعلم الناس منه ما ينفعهم في أمور دينهم ودنياهم جميعاً .

وقد أنفق النبي ثلاثة وعشرين عاماً منذ بعثه الله إلى أن اختاره لجواره ، أنفق هاته السنين مبشراً ومنذراً ومعلماً لم يقصر في ذلك ولم يكف عنه يوما ؛ فكان معلماً لا كالمعلمين ، كان تعليمه متصلاً نهاره كله وجزءاً غير قليل من ليله . كان يعلم الناس سين بلقاهم ويعلمهم بالأمر والنهي والنبشير والإنذار وبكل ما كان يقوله لهم ، وكان يعلمهم بسيرته فيهم وسيرته في غيرهم ، وبكل ما ياتي من الأمر أو يدع . فهو لهم قدوة وهو لهم أسوة وعليهم أن ينظروا إليه وأن يعملوا مثل ما يعمل ومجتنبوا مثل ما يجتنب وأن يسمعوا منه ويطيعوا . وقد أمرهم الله في سورة الحشر أن يأخذوا كل ما يؤتيهم وأن يدعوا كل ما ينهاهم عنه : ( وما آتاكم الرسول فخذ و مراساً) .

كذلك هو حين يبرز للناس وهو حــين يروح إلى أهله معلم أيضًا يقول فيحفظ عنه أزواجه ويعمل فيحفظن عنه أيضًا ويصنعن من صنيعه كل ما ينبغي لهن .

ولأمر ما أخــذ المسلمون كثيراً من العلم عن أزواجه بعد وفاتــــه ولا سيا عائشة وحفصة وأم سلمة . ثم هو معلم في السفر والحضر جميعاً لا يأتي شيئاً إلا وفي نفسه أن الناس سيصنعون صنيعه ما استطاعوا إلى ذلك سبلا .

ومن أجل ذلك كان يرعى فيهم الرفق بهم والنصح لهم كان يطيــــــق من العبادة في الصلاة والصوم أكثر نما يطيقون فكان يستخفي ببعض عبادته حتى لا يراها النـــــاس

فيكلفوا أنفسهم فوق ما يطيقون .

ولم يكن له من حياة المعلم هذه بند فالله يقول له : ( فاصد ع برما تشؤه مر ) .

فلا يسمه إلا أن يذعن لأمر الله . والله ينزل عليه من القرآن ما هو بجمل ويترك له تفصيله بما يلهمه من العلم . فهو يأمر بالصلاة والزكاة مثلاً ، ولكنه لا يبين كيف تكون الصلاة ولا كيف تسحون الزكاة لا يفعل ذلك في القرآن وإنما يلهم نبيه من العلم مسايين به للناس كيف يصاون وكيف يؤدون الزكاة في أموالهم .

والقرآن يذكر الركوع والسجود ولكنه لا يحدد الركوع والسجود في القرآن تحديداً دقيقاً فليس بند النبي من بيان ذلك كله بالعمل والقول جميعاً ، فهو يقيم الصلاة للمسلمين ويأمرهم أن يصنعوا صنيعه وأن يقوموا حين يقوم ويركعوا ويسجدوا ويجلسوا حين يركع ويسجد ريجلس . وهو علمهم ما يقرءون في صلاتهم وما يقولون في السجود والركوع والجلوس . وقل مثل ذلك في مجملات القرآن كلها ، وهي كثيرة . فكان النبي إذن مفسراً للقرآن بقوله وعمله وكان منبئاً للناس بما يلقي الله في قلبه من العلم بمسائيني لهم وما يجب عليهم وما يجب ان ينتهوا عنه .

ومن هنا نتبين أرب السنة التي تثبت عن النبي ثبوتاً قاطعاً أو راجعاً هي الأصل الثاني من أصول الدين بعد القرآن الكريم .

فليس بد إذن من أن نقف وقفة عند كل واحد من هذين الأصلين .

## **- ۲ -**

أما القرآن الكريم فهو المعجزة الكبرى التي آتاها الله رسوله الكريم ، آيــــة على صدقه فيما يبلغ عن ربه .

والقول في ليمجاز القرآن يكثر ويطول وتختلف وجوهه وتختلف فنونه أيضاً. فالقرآن كلام لم تدمع العرب مثله قبل أن يناوه النبي . فهو في صورت الظاهرة ليس شعراً لأنه لم يجر في الأوزان والقوافي والحيال على ما جرى عليه الشعر . ثم هدو لم يشارك الشعر الذي ألفه المرب في قليل أو كثير من موضوعاته ومعانيه. فهو لا يصف الأطلال والربوع ولا يصف الحنين إلى الأحبة ولا يصف الإبل في أمفارها الطوال والقصار ولا يغرق فياكان الشعراء يقرقون فيه من تشبيهات للابل والصحراء والرياض

والأشجار والحنوان والصند وأدواته لا يعرض لشيء من هذا كله . وليس فينه غزل ولا فخر ولا مدح ولا هجاء ولا رئاء ، وهو لا يصف الحرب وما يكون فيها من الكر والفر وهو لا يبالغ ولا يغلو ولا يعدر الحق. لا يعرض من هذا كله لشيء و إنما يتحدث إلى الناس عن أشياء لم يتحدث إليهم بها أحد من قبله " يتحدث عن التوحيد فيحمده ويدعو إليه ، وبتحدث عن الشرك فيذمه وينهي عنه ، ويتحدث عـــن الله فيعظمه ويصف قدرته التي لاحد لها وعلمه الذي لاغاية له وإرادته التي لا تترد وخلقه للسموات والأرض وما فيهن من يسير الأشياء وخطيرهـا ومن صغير الأشياء وكبيرها . ويدعو الناس إلى عبادة الله والاثتهار بما يأمر به والانتهاء عما ينهي عنه والتنزه عمـــــا لا يليق بكرام الناس. ثم يصف ما أعد الله من النعم المقم للذين يؤمنون به وحده ويخلصون له دينهم ويصف ما أدخر من العذاب الآلم الخالد للذين يشركون ممه إلهاً آخرو يجعلون له أنداداً ويكفرون بآياته ومجحدون نعمه عليهم . وهو بيشر المؤمنين بما أعد لهم من نعيم وينذر الكافرين ما أدخر لهم من جحم . وهو يصف قيام الساعة وما يكون فيه من هول يذهل المرضعة عما ترضع ويضطر ذات الحمل إلى أن تضع حملها ويجعل الناس كأنهم سكارى وما هم بسكاري وهو يعظ الناس ليطهر أنفسهم ويزكيها ويتساو عليهم من أنباء الغيب ما يثبت به قاوب المؤمنين ويخلع بـــه قاوب الكافرين . فيقص عليهم أنباء الرسل الذين أرسلوا قبل محمد ﷺ وجاءوا قومهم بالآيات البينات. فأعرض عنهم أكثر قومهم ولم يؤمن منهم إلا قليـــل فعذب الذين أعرضوا وأخزاهم في الدنيــــا والآخرة ونجى الذين آمنوا وأرضاهم في الدنيا والآخرة أيضاً .

كل هذا وأكثر جداً من هذا يتحدث به القرآن إلى الناس على لسان رجه فريش لم يتعلم قط كتابة ولا قراءة ولا حساباً ولم يجلس قسط إلى أحبار اليهود ولا رهبان النصارى ولا أصحاب الفلسفة وإنما هو رجل عربي أمي كأكثر العرب لا يعلم من أمر الدنيا إلا مثل ما كان أوساط العرب يعلمون . وهو مع ذلك يجادل اليهود في التوراة ويجادل النصارى في الإنجيل ويصفهم بأنهم يكذبون على موسى وبقولون على المسيح غير الحق ويحرفون ما عندهم من الثوراة والإنجيل . كل ذلك وهو لا يقرأ التوراة ولا الإنجيل وإنما بنئه الله نبأ الحق بما في كليها وهو لم يأت لنسخ التوراة ولا لنسخ الإنجيل وإنما جاء مصدقاً لما بين يديه منها ومضيفاً إليها ما أمره الله أن يضيف لنسخ الانجيل ويحاد نها وعدونها ويحادنها الله من العلم والدين . وهو مجاج المشركين في آلهتهم تلك التي كانوا يعدونها ويجعلونها الله أنداداً ويتخذونها عنده شفعاء والتي لا تجيبهم إن دعوها ولا تسمح لهم إن تحسدثوا

إليها ولا تنفعهم ولا تضرهم ولا تغني عنهم من الله شيئاً إن أراد بهــم سوءاً ولا تمسك عنهم رحمة الله إن أراد بهم رحمة وإنما هي أشياء صنعوها بأيديهــم أو صنعت لهم من قبل بأيدي الرجال ثم خلموا عليها ما ليس لها من القوة والبأس والسلطان .

ثم هو يشرع لهم من الدين والشرائع ماينفهم في الدنيا ويعصمهم من عذاب الآخرة إن استمسكوا به وأنف ذوه على وجهه . فيشرع لهم في أمر الزواج والطلاق والميراث والوصية والبيم والشراء وغير ذلك مما تقوم عليه حياتهم الاجتاعية وحياتهم الفرديسة أيضاً . ثم هو يفرض عليهم من أنواع العبادة ما يطهر نفوسهم ويزكي قلوبهم ويحضر في ضمائرهم حب الله والإخلاص له وخوف الله والإشفاق منه . ويبين لهم ألا سبيل إلىأن يستخفوا من الله بكبيرة أو صغيرة فهو يسمع كل شيء ويرى كل شيء ويعلم كل شيء وهو معهم حين يجتمعون وحين يخلو كل واحد منهم إلى نفسه وهو بعلم ما يثور في قلب الإنسان من عاطفة وما يضطرب فيه من هوى وما يخطر في ضميره من خير أو شر . وهو يعلم أكثر من ذلك : يعلم كل ما كان وكل ما هو كائن وكل ما سيكون . وهو الطاعة والمعصبة . وهو يسجل كل هذا في كتاب مدخر عنده . فيعرض على كل إنسان كشابه يوم الحساب ويجزيه عما سجل في هذا الكتاب من أعماله الظاهرة والباطنة إن خيراً فيشراً وإن شراً فسراً .

ثم ينبىء الناس في الدنيا بما تقول ألسنتهم وما تعمل جوارحهم وما تضمر نفوسهم. نجد هذا كله في القرآن الذي يتلوه هذا الرجل الأمي والذي أخذ في ثلاوت أفجاءة والت يوم بعد أن بلغ الأربعين وأنفق ثلثي عمره في الدنيا يحيا كما يحيا غيره من قريش. فلا غرابة في أن يبهر قريشاً وسائر العرب هذا العلم الذي جاءه فجاءة . ولا غرابة في أن يبهر قريشاً وسائر العرب هذا العلم الذي جاءه فجاءة . ولا غرابة في أن يبهر هذا كله كفهم في حيرة من أمر هذا الرجل وما يتلو عليهم من الآيات.

يقولون إنه شاعر ثم يستبين لهم أنه لا ينشدهم شعراً . ويقولون إنه كاهن ثم يتبين لهم أنه لا يسجع لهم أنه ليس من السعور في شيء . وإنما هو رجل مثلهم لا يملك لنفسه نفعاً ولا ضراً يسعى في الأرض كا يسعون ويكسب قوته كها يكسبون أقواتهم ويصارحهم بأنه لا يعلم من أمر الغيب إلا ما بعلمه الله حين يوحي إليه القرآن . فيريحون أنفسهم كما يربح الباحث الجد نفسه بعد الكد والعناء اللذين لا يغنيان عنه شيئاً فيقولون : إنه مجنون . ولكن هسندا لا يرجم فهم يقولون له ويسمعون منه ويرقبونه مصبحين وعسين فلا ينكرون منه شيئاً

إلا هذا الكلام الذي يتاوه عليهم . فتخشع له قاوب فريق منهم ويعرض عنه أكثرهم . فلا يجدرن لهم مخرجاً إلا أن يجاهروه بالعداء وينصبوا له حرباً منكرة. ولكن القرآن ينزل عليه وهو مضطر إلى أن يتاوه عليهم .

قد أعياهم أمره كل الإعياء أرادوا أن يأخذوه باللين فلم يفلحوا ، وأرادوا أن يأخذوه بالشدة فلم يفلحوا . وأكثر من هذا أنه يتاو عليهم من القرآن ما يتحداهم ويسألهم أن يأنوا بمثله وهم يحاولون فلا يستطيعون ولكنهم مصرون عن العند فيطالبونه بالآيات العظام يسألونه أن يغني نفسه من فقر فينشيء لنفسه جنة من نخيل وعنب ويفجر فيها الأنهار والينابيع ويسألونه أن يأتيهم بالله والملائكة ويسألونه أن يسقط الساء عليهم كسفا ويسألونه أن يرقى في الساء ويأتيهم منها بكتاب يقرءونه ، ويسألونه أن ينزل عليهم من الساء كنزاً ، فلا يسمعون منه إلا ردّاً واحداً وهو أنه لا يملك أن يأتيهم من هذه الآيات بشيء لأنه بشر مثلهم لا يمتاز منهم إلا بأن الله اختصه برسالته وأرسله إلى الناس بشيراً ونذيراً .

فهذا وجه من وجوه إعجاز القرآرف لا سبيل إلى الجدال فيه . فقد جادل فيه العرب من قبل فسلم يفلحوا ولم يبلغوا شيئًا . وإذا عجز العرب الذين عاصروه عن أن بأتوا بقلمل مثل ما جاء به فالذين جاءوا بعدهم أعجز وغيرهم من الأمم أشد عجزاً .

ولكن للقرآن وجها آخر من وجوه الإعجاز لم يستطع العرب أن يحاكوه أيام النبي ولا بعده ، ذلك هو نظم القرآن أي أسلوبه في أداء المعاني التي أراد الله أن تؤدى إلى الناس . لم يؤد إليم هذه المعاني شعراً كما قدمنا ولم يؤدها إليهم نثراً أيضاً وإنما أداها على مذهب مقصور عليه وفي أسلوب خاص به لم يسبق إليه ولم يلحق فيه . ليس شعراً لأنه لا يتقيد بأوزان الشعر وقوافيه . وليس نثراً لأنه لا يطلق إطلاق النثر ولا يقيد بهذه القيود السي عرفها الكتاب في الإسلام وإنما هو آيات مفصلة لها مزاجها الخاص في الاتصال والانفصال وفي الطول والقصر وفي عليه يظهر من الائتلاف والاختلاف ، تتلو بعض سوره فإذا أنت مضطر في تلاوتها إلى الأناة والتمهل لأنها فصلت في ريث ومهل لأداء معاني تحتاج إلى البسط والريث . كالتشريع مثلاً ووصف ما كان يئار بينالمسلمين والمشركين من الحروب والمواقع . وتتلو بعض سوره الأخرى فإذا أنت مضطر إلى والمشركين من الحروب والمواقع . وتتلو بعض سوره الأخرى فإذا أنت مضطر إلى شيء من السرع لأنها تؤدي معاني يحتاج أداؤها إلى القوة والعنف ، قد فصلت آياتها قصاراً ملتئمة الفواصل تقرؤها فكأنك تتحدر من عل . وذلك حين يخوف الله عباده قصاراً ملتئمة الفواصل تقرؤها فكأنك تتحدر من عل . وذلك حين يخوف الله عباده ويشتد في تخويفهم فيأخذهم من جميع أقطارهم ويقطع عليهم طريق الجدال والحجاج ،

وربما يقص من أنباء الرسل فيمضي القصص في هدوء ومهل لأنه يتجه إلى إثارة التفكير والاعتبار والتروية فيا جرى على الأمم من قبسل والحذر من أن يجري علىهم مثله .

ثم يقص في سورة أخرى نفس الأنباء فتقصر الآيات وتسرع وتتسق الفواصل وتنسجم وتتكرر عبارات بعينها في آخر كل قصة لأنه يتجه إلى الارهاب والاثارة والإحاطة بالسامهين والقارئين وإعجالهم عن التفكر والتدبر كأنما أخذتهم من كل مكان ربح عاصفة لا يجدون منها مهربا ولا يرون لأيفسهم عنها مصرفا فهي تصب عليهم العبر والعظات والمثلات صباً أو كأنهم يمطرون من الساء صخوراً متتابعة فهم لا يملكون إلا أن يدعنوا لما يصب عليهم لا يجدون من الوقت ولا من القوة ما يتبح لهم رجمع الجواب أو الجدال في بعض ما يصب عليهم . وإنما هي الآيات تتابع قصاراً أشد القصر متسقة أروع الاتساق والعسبر القاصمة تستنبط منها في سرع سريع أيضاً . وهم لا يكادون يفرغون من قصة حتى تتبعها قصة أخرى ، تأتي في إثرها في سرعة خاطفة وقوة مذهلة .

واقرأ إن شئت سورتين كسورة الشعراء وسورة القصص فستجد السرعة كالسرعة والقوة كل القوة في السورة الأولى ، وستجـــد الأناة والمهل في السورة الثانية ولكنك ستجد الروعة في السورتين جميما تروع أولاهما بما اختصت به من هذه السرعة وتروع الأخرى بما امتازت به من الأناة ، وذلك في القرآن كثير .

وسواء قرأت السور السريعة أو السور المستأنية فسترى من جمال اللفظ وروعسة الأسلوب واتساق النظام ما يسحرك ويبهرك ويملك عليك أمرك كله . فإذا أنتخاشع لمسا تسمع أو تقرأ معجب به مستزيد منه حتى حين يستأثر بك العناد وتتكلف ما تتكلف من إظهار الإصرار والاستكبار والإعراض والإباء .

وأخص مزايا القرآن أن الذين يقرءونه أو يسمعونه دور أن يؤمنوا يكذبون على أنفسهم ، فقلوبهم خاشعة وأذواقهم راضية وعقولهم هي المعارضة المكذبة فهم حسين يقرءونه أو يسمعونه يناقضون أنفسهم يظهرون الإباء ويضمرون الاستجابة قد اختلفت قلوبهم وألسنتهم ووجوههم تعرض إلا أن يطبع الله على قلوبهم ويطمس على عقولهم ويجعل في آذانهم وقرا .

ووجــه آخر من وجوه إعجاز القرآن رهو هذا الأثرالباقي الذي يتركه في قلوب الناس وعقولهم وأذواقهم على تتابع القرون واختلاف الأجيال . فالعربي القديم من أهل الفصاحة واللسن والبراعة في تصريف القول قد سمع القرآن فراعه منه ما راعه واستجاب له هذه الاستجابة التي يعرفها التاريخ ، ولكن أجيالا أخرى لا تحكم ولا تصرف القول ولا تذوق روعة البيان قد جاءت بعد أولئك القدماء من العرب فسمعت القرآن وقرآته ، فإذا هو يستأثر بعقولها وقلوبها وإذا هي لا تقرؤه أو تسمعه إلا خشعت له واستيقنت أنه كلام لا كالكلام بل له شأن آخر يختلف أشد الاختلاف عما يكتبه الناثرون وينظمه الشعراء ويقوله الخطباء . وأغرب من ذلك آن أخرى ليس بينها وبين العرب قد قرأت القرآن وسمعته في القرون المتطاولة والأجيال المتعاقبة فدانت له وآمنت به واستحبت قراءته والاستماع له على كل شيء غيره أيقرأ ويسمع أو يمتع الأسماع والفلوب والعقول معاً .

وتحن نعلم أن أروع البيان وأبرعب وأعلاه درجة في الحسن إنما يروع من يقرؤه أو يسمعه من أصحاب اللغة التي أنشىء فيها . فإذا تجاوزهم إلى غيرهم من الأمم فقد كثيراً من روعته ولا كذلك القرآن حين يقرؤه أو يسمعه من لم ينشأ تنشيئا عربياً بل هو يحتفظ بروعته على اختلاف الازمنة والأمكنة وأجيال الناس .

ولست أذكر هنا تأثير القرآن في تغيير التاريخ وتحويله أمة جاهلة غافلة أمية شديدة التشافر والتدابير يضرب بعضها رقاب بعض ، وينهب بعضها أموال بعض ، فإذا هي تصبح أمة قسد خلقت خلقاً جديداً فألفت النظام والأمن والعدل وطمحت إلى الرقي وظفرت منه مجسط موفور ونشرت هسذه الحصال كلها في أمم كثيرة في الأرض ثم مزجتها وجعلت منها أمسة واحدة تتعاون على الخير والبر وترقية الحضارة – لا أذكر هذا كله ولا أطيل فيه لأنه أظهر من أن يحتاج إلى ذلك . والقرآن وحده مصدر هذا كله فلولاه لظلت الأمسة العربية على جهلها وغلظتها وانقسامها ولطمع فيها غيرها من الأمم المتحضرة فاستذلها واستغلها وبسط عليها سلطانه

وقـــد ألفت كنب قديمة وحديثة في إعجاز القرآن ولكنها على كثرتها لم تقل في إعجازه كل ما يمكن أن يقال لأنه أروع روعة وأبهر جمالًا من أن يستنفد فيه القول .

وقد نزل القرآن منجماً ولم يوح إلى النبي جملة وإنماكان ينزل بين وقت ووقت يتنابع أحياناً ويبطى، أحياناً أخرى . وقد تساءل المشركون من قريش لماذا لم ينزل القرآن جملة ؟ ولو قد أنزل عليه مرة واحدة لما أطاقوه . وإنما أراد الله أرب ينزله منجماً لينابع به حياة النبي والعرب وما اختلفا عليهم من الأطوار في هذا الأمد الذي قضاه النبي بينهم مبشراً ومنذراً .

وكان ما ينزل منه يكتب في إثر تنزيله . ثم جمع القرآن أيام أبي بكر ثم نسخ في المصاحف وأرسل إلى الأمصار أيام عثمان . رجعل المسلمون يروونه سماعاً ويقرءونه في المصاحف حتى وصل إلينا كاملاً كما هو الآن . فهو متواتر لا يجد الشك إلى شيء منه سبيلاً لم يختلف فيه المسلمون وإنما تناقلوه مجمعين عليه . وتناقلوه مسموعاً ومكتوباً فجملته وتفصيله فوق الشك وفوق الجدال .

وقد تختلف قراءة المسلمين لبعض ألفاظه مداً وقصراً وإمالة وإطلافاً ولكن سبعاً من هذه القراءات وصلت إلينا متواترة وأجمعت عليها الأمة ولا بأس منها على النص لا في لفظه ولا في معناه .

وقد رتب القرآن – كما هو بين أيدينا – سوراً منذ أيام النبي وقدمت في المصحف طوال السور على أوساطها ، وأوساطها على قصارها . ولم يراع في هذا الترتيب نزول السور والآيات في مكة أر في المدينة ولا تاريخ نزول الآيات وإنما وضعت الآيات حيث كان النبي يأمر أن توضع مم السور .

ونحن نجد البقرة وآل عمران والنساء والمائدة في أول المصحف بعد الفاتحة مع أنها مدنية . ونجد الأنفال والتوبة – وهما مدنيتان – بسسين سور مكية وربما وجدنا في السورة المدنية آيات أنزلت بمكة وفي السور المكية آيات أنزلت بالمدينة . ذلك أن هذا الترتيب حسب مكان النزول وزمانه لم يراع . وإنما القرآن واحد جاء كله من عند الله وثلاه النبي على السلمين كله كما أنزل .

وقد بين الرواة الأولون والعلماء من بعدهم أماكن فزول الآيات والسور وتاريخها وحاول بعض المستشرقين أن يرتب القرآن حسب تاريخ فزول السور ، فسلم يصنعوا شيئاً . وترجم القرآن إلى بعض اللغات الأجنبية أحياناً على هذا الترتيب التساريخي فكان هذا النحو من الترجمة والترتيب عبشاً لا بدل على شيء وإنما ينسأى عما ألف المسلمون من الترتيب المعروف في المصحف .

وما أكثر العلم الذي استنبطه المسلمون من القرآن. فهم استنبطوا منه شرائع الدين وجزءا غير قليل من تاريخ المسلمين بمكة والمدينة وهم جعلوا من تفسير ألفاظه وتوضيح معانيه علما مستقلا هو علمالتفسير وهم درسوا لهجات القراء كما تظهر في القراءات المختلفة، وجدوا في توجيه هذه القراءات توجيها نحوياً. وهم استخرجوا علم تسلاوة القرآن كما سمع من القراء الأولين ونظموا قواعد المد والقصر واللفسة وإخراج الحروف لأحسب القراءات المختلفة . وهم اعتمدوا عليه اعتماداً شديداً في تسجيل اللغة العربية في المعجمات

ورضع الأصول التي يقوم علمها النحو والصرف. وهم اعتبروه مثلًا أعلى لروعة البيان، وعسى أن يكونوا قد اعتمدوا علمه أشد الاعتماد فسيما وضعوا من علوم البلاغة ولا سيما البيان والمعاني، إلى آخر العلوم الكثميرة التي استنبطت منه، وألفت فيها وما زالت تؤلف فيها كتب لا تحصى.

ومع ان علم الكلام قد اعتمد على الفلسفة ، والفلسفة اليونانية خاصة ، فإنه يعتمد اعتماداً شديداً على القرآن في قسم السمعيات من أقسامه وفي أبوابه النظرية .

والمتجنبون من المتكلمين التأويل والاغراق فيه قد اعتمدوا على القرآن والسنة وحدهما في العقائد الإسلامية ، واتخذوا الفلسفة خادماً له يدافعون بها عن نصوصه ويخصمون بها المؤولين والمتكلفين ويردون بها على الذين قصروا جهدهم على الفلسفة الخالصة ولم يعرضوا المنصوص وإنما اعتمدوا في إنبات الله ووجوده على النظر وحده يذهبون في ذلك مذهب القدماء من فلاسفة اليونان .

وربما أثارت العناية بالقرآن بعض الخصومات بين المسلمين . كالذي كان حين ذهب المعتزلة إلى أن القرآن مخلوق . وتابعهم على ذلك بعض الحلفاء من بني العباس ، فأثاروا بين الناس شراً عظيماً وامتحنوا خيار العلماء بألوارس من البلاء شداد .

على أن هذه الخصومات الخطيرة لم تلبث أن صارت إلى ما ينبغي أرب تصير إليه الحصومات من الجدل الحالص بين العلماء ، وذلك حين انصرفت السياسة لما يسمرت له ، ولم تدخل في شؤون ما يكون بين العلماء من اتفاق واختلاف .

وما أكثر ما توارثت الإنسانية من آيات الأدب وروائع البيان في اللغات المختلفة منذ العصور القديمة . لكنا لا نعرف شيئاً من هذا النراث عسني به الناس على نحو ما عني الناس بالقرآن . فهم يقرءون روائسع البيان هذه ويشرحونها ، ويكثرون البحث والدوران حولها ، ولكن هذا كله لا يتجاوز الخاصة الذين يقفون أنفسهم على هسذا النحو من الدرس .

فأما القرآن فالعناية به لا تشبهها عناية . فليس من المسلمين على كثرتهم واختسلاف أجناسهم وتعاقب أجيالهم من لا يحفظ من القرآن قليلاً أو كثيراً لآن أداء الصلاة لايتم ولا يستقم إلا بقراءة شيء من القرآن فيها .

فليس بد للمسلم من أن يحفظ منه ما يؤدي به صلاته . وما نعرف أحـــدا يحفظ أثراً من الآثار البيانية عن ظهر قلب كا يحفظ كثير من المسلمين القرآن ، يحفظه كثير منهم حفظاً دون أن يفهموه فهما واضحاً منهم حفظاً دون أن يفهموه فهما واضحاً

أولئك وهؤلاء يرون حفظه تعبداً وقربى إلى الله . وما أكثر المسلمين الذين يحفظون القرآن ليتخذرا تلاوته مهنة يكسبون بها قوتهم . ولولا أن المسلمين جميعاً مجرصون على أن يسمعوا القرآن تتلى عليهم آياته في كل يوم وفي بعض الظروف الخاصة لما و جدت هذه الصناعة ولما نفقت سوقها ولما كثر أولئك الذين يدخلون بالقرآن كثيراً من البيوت يصبحون الناس بآيات منه وبمسونهم . ولما كثر المصونون به أولئك الذين يجتمع لهم الناس ليسمعوهم ويعجوا بأصواتهم وتلاواتهم في ظروف الحزن والفرح .

وجاء اختراع الإذاعة فكثرت إذاعة القرآن بصوت به أصحاب الأصوات الحسان في البلاد الإسلامية وفي البلاد الأجنبية التي توجه الإذاعــة إلى المسلمين لأسباب سياسية وغير سياسية .

قالقرآن يتلى في الإذاعات الأوروبية والأمريكية وهو يتلى على أنه إمتاع المستمعين بحسن الأصوات . ولكن كثيراً من المستمعين يسمعونه لنفسه أولاً وللأصوات التي تناوه ثانياً وما يكون فيها من النطريب . وقد تذاع بعض روائع البيان في اللغات الحيسة ولكنها لا تذاع في نظام واضطراد كما يذاع القرآن .

وجملة القول أرف القرآن قوام لحياة المسلمين يرضون به ربهم حين يأنوف ما أمر به ويجتنبون ما نهى عنه وحين يقيمون صلاتهم مجتمعين أر متفرقين يقرءونه أو يسمعونه متعبدين بقراءته أو سماعه وحين يستنبطون منه العلم ويلتمسون فيه الروعة والجسال ويستمتعون بقراءته أو سماعه بالأصوات العذاب .

وليس في التراث الإنساني كله شيء يشبه القرآن في تقويم الآلسنة العربيسة حين تلتوى باللهجات العامية المختلفة ، والأجنبية حين تلتوى بلغاتها المتباينة ، فالذين يحفظون القرآن في السبا ، ويكثرون قراءته ويجودونها أصح الناس نطقاً بالعربية وأقلهم تخليطاً فيها . ومن أجل ذلك كانت الأجيال السابقة إلى عهد قريب تأخذ الصبية حين يتعلمون الكتابة والقراءة بحفظ القرآن كله أو بعضه وتجويد قراءته ، يرون في ذلك محافظة على الدين وتقويما لألسنة الصبية والشباب وكان الذين يحفظون القرآن أو شيئاً منه أجود نطقا بالعربية حين يتكلمون ، وأجدر أن يفقهوا دقائق اللغة حين يتعلمونها . وقد أهمل خفظ القرآن وغرين الصبية على قراءته وتجويده في المدارس الحديثة حينساً ، فالتوت خفظ الشرآن وغرين الصبية على قراءته وتجويده في المدارس الحديثة حينساً ، فالتوت الحروج من المدارس ثم مال كثير منهم إلى العامية فا ثروها على الفصحى وحاولوا أن يحملوها لغة الكتابة فلم تستقم لهم . ولأمر ما عاد القائمون على شؤون التعليم فراجعوا

مناهج المدارس وبرامجها وجعلوا لقراءة القرآن وحفظه قبها مكاناً مرموقاً .

والقرآن بعد هذا كله هو الذي حفظ اللغة العربية أن تذرب في اللغات الأجنبية التي تغلبت على اللغــــة العربية بحكم السياسة في عصور كثيرة وظروف مختلفة . فقد تفرقت كلمة المسلمين في السياسة وانحلت الخلافة العربية القديمة وخضع العرب لاستمهار الأعاجم . حكمهم الفرس في دار الخلافة نفسها أولاً وحكمهم الترك بعد ذلك قرونــــاً متصلة وجاء العصر الحديث فخضع العرب لسلطان الاجنبى الأوربي يقهرهم مرةبالاستعمار والحكم المباشر لهم ويقهرهم مرة أخرى بالتفوق في الحضارة المادية والمعنوية جميعــــــأ ويضطرهم إلى أن يتعلموا اللغات الأوربية إرضاء لحكامهم من الإوربيين والتهاماً لما في هــذه اللغات من علم وأدب وفلسفة وفن . وكان هذا كله جديراً أن يمحق اللغــة العربية محقأ ويذهب شخصية الشعوب العربية ولكن القرآن عصم هذه اللغة من الضياع وحال بين الخطوب!لجسام وبين التأثير فيها . حرص الدرب على القرآن لأنه يحفظعلمهم دينهم ولأنه قوام حياتهم فقرأه عامتهم وخاصتهم وحفظوا منه القليل والكثير ودرسه علماؤهم فيالمساجد والمدارس واختلف إليهم ألوف كثيرة من الطلاب على تباعد الأمكنة والآزمنة واضطروا من أجل قهم القرآن ودرسه في تعمق أن يدرسوا اللغة التي أنزلها. وأكثر من ذلك أن بعض الأمم الإسلامية التي خضعت لسلطار\_ العرب في وقت مضى طوت قلوبها على بغض العرب والعروبة وآذتهم حين استطاعت إيذاءً شديداً ولكنها على رغمها احتفظت بالقرآن لمكان الإسلام منها او لمكانها من الإسلام فدرست القرآن ودرست لغته العربية .

وإذا كانت هناك الآن وحدة إلى المسة عامة أو شيء يشبه هذه الوحدة فيفضل القرآن وجدت وبفضل القرآن ستبقى مهمها تختلف الظروف وتدلهم الخطوب. واذا كانت هناك وحدة محاول العرب أن يعودوا إلىهما ويقيموا عليها أمرهم في الحساة الحديثة كما قامت عليها حياتهم القديمة . فالقرآن هو أساس هذه الوحدة الجديدة كان أساساً للوحدة القديمة .

وليقرأ العرب إن شاءوا قول الله عز وجل في الآية الكريمة من سورة آل عمران:
( واعتقصموا بجبل الله تجميعاً ولا تقد قوا واذ كثروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألنف بين فلوبكم فأصبحتم بنعم إخوانا وكنته على شفا تحفرة منالنار فأنفذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعائم تهتدون ) .

فهذه الآية الكريمة التي أنزلت وتلاها النبي صلى الله عليه وسلم على قوم من المرب

كانوا يخرجون من جاهليتهم ويدخلون في الإسلام فهم حديثو عهد بالكفر وحديثو عهد بالعصبية القديمة وحديثو عهد بتفرق القبائل واختصامها واحترابها لأيسر الأمور وأهونها شأنا - هذه الآية العكريمة ما زالت قائمة بعد قريب من أربعة عشر قرنا وستظل قائمة . وهذا الأمر للهسلمين بأن يعتصموا بجبل الله جميعاً ولا يتفرقوا لم بنقض بانقضاء عهد الخروج من الجاهلية والدخول في الإسلام وإنما هو قائم دائماً ما دام في الأرض مسلمون . فمثل هذا الأسر في القرآن لا يخص قوماً باعينهم ولا عهداً بعينه ولا مكانا بعينه ، وانما هو أمر شامل عام واجب الاحترام في كل زمان وفي كل مكان ، والعرب أجدر الناس أن يفهموه وينفذون فهو أنزل فيهم وأنزل في المتهم واتجه إليهم أول ما أنزل .

ولو مضينا نعدد آثار الفرآن الباقية في المسلمين عامة وفي العرب خاصة لمما قضينا الحديث ولا فرغنا . فحسينا ما أشرنا اليه منها على قلته .

ولنعد إلى نص القرآن فنقف عند بعض سوره ونحاول - إن أتبحت لنا المحاولة — أن نبين بعض المظاهر المختلفة لما امتاز به القرآن من روعة البيان . وما اختص به من هذه الملاءمة بين المعاني والألفاظ والأساليب . وقد أشرنا في هذا الفصل الى ما يكون من اختلاف بين بعض السور في اداء المعاني الواحدة او المتقاربة أشد التقارب بالآيات الطوال المبسوطة حينا وبالآيات الخاطفة حيناً آخر .

فلنقرأ مما قصة نوح وقومه وما جرى عليهم في الآيات الكريمة من سورة هود فسنرى هذه القصة قد فصلت تفصلاً كاملا في غير تزيد ولا اسراف وأديت معانيها في آيات ليت بالطوال ولا بالقصار ولكنها تؤدي المعاني في دعة وهدوء ؟ يكون فيها الإطناب حين يحتاج المقام إلى الإطناب ، ويكون فيها الإيجاز حين يكون الايجاز آخذ القلب وأدل على ما أريدت الدلالة عليه من الهول الذي يصوره الايجاز أكثر بما يصوره الإطناب ومن الأمر الذي يصدر فينفذ إثر صدوره في غير تردد أو إيطاء . وانظر إلى أول القصة كيف أدى فيه الحوار أداء يسيراً يصور ما يكون بين رجل ينذر قومه وقومه ينكرون عليه ويجادلونه ، ثم يشتدون في الإنكار وينتهون إلى إنذاره كاكان ينذرهم . واقرأ هذه الآيات في أول القصة : ( ولقد أرسلنا 'نوحا إلى أول القمة عليكم عداب وم ألم ) .

فانظر إلى نوح كيف أدىرسالته في إيجاز فأنبأ قومه بأنه نذير لهم في الآية الأولى

وأظهر الرفق بهم والإشفاق عليهم فدعاهم إلى أن يعبدوا الله لأنه يخاف عليهم عذاب يوم ألم في الآية الثانية :

( فقال المَلَا الذين كَفَروا من َقومه مــا تراك إلا " بَشَراً مثلنا وما تراك التُبَعك إلا المَّذين م أر ادلنا بادي الرأي وما تركلكم علنا من فضل بَل تظنّسكم كاذبين ) .

ورد عليه الملا من قومه فأنكروا دعوت لهم وأنبئوه بأنهم لا يرونه إلا بشراً مثلهم . لا يمتاز منهم بشيء فكثير عليه أن يزعم لنفسه التحدث عن الله و الدعوة اليه والإنذار لهم باسمه . ثم أضافوا إلى ذلك بأنهم لا يستطيعون أن يتبعوه لأن الذين اتبعوه هم أرادلهم وأهونهم شأناً ، وهم أكبر في أنفسهم من أن يؤمنوا عا آمن به الأردلون . أعلنوا إليه أنهم يكذبونه ويكذبون من اتبعه .

وانظر كيف رد عليهم نوح في الآيات الثلاث التالية ، فسألهم في الأولى : ماذا يصنع إذا كان الله قد آناه بينة من عنده وآناه رحمة منه ، فلم يعقلوها ، وبين لهم أنه لا يستطيع أن يلزمهم رحمة الله وهم كارهون لها. قالإمان لا يكون بالإكراه وإنحا يكون بالمستجابة القلب ورضى الضمير . وأنبأهم في الآية التي تليها بأنه لا يسألهم مسالا جزاء على دعوته لهم إلى الحق وإنما أجره على الله ، فليس لهم أن يعتلوا عليه ولا أن يشفقوا من دعوته على أموالهم .

وجادلهم في الذين اتبعوه فقال إنه لا يستطيع أن يطردهم لأن ذلك ليس إليه وإنما هو إلى الله الذي يعلم دخائل نفوسهم وسرائر ضمائرهم . وأفهمهم بأنهم إنما يستجيبون لحيتهم وكبريائهم حين يعتلون عليه بازدراء الذين آمنوا معه . ثم أنبأهم في الآية التالية بأنهم لايستطيعون نصره ولا يستطيع غيرهم نصره من الله إن طرد الذين آمنوا معه لأنهم ليسوا من الطبقة المتازة .

ثم تبرأ من كل الفرور فأنبأهم بأنه لا يزعم لنفسه السيطرة على خزائن الله ولا علم الغيب ولا أنه ملك وإنما هو رجل مثلهم ولا يستطيع أن يزعم أن الذين اتبهوه أن يؤتيهم الله خيراً لأن المتازين من قومه يزدرونهم :

(قال يا قَاوَم أَرَأَيْتُم إِنْ كَنْتَ على بَيْنَة من رَّبِي واَ تَانِي رَحْمَة من عنسنده فمنديت عليكم أنسُلزمكوها وأنستم لها كارهنون . ويا قسَوم لا أساله عليه فالآ إن أجرى إلا على الله وما أنا بطسارد الدين آمنوا إنهم ملاقو ربهم ولكني أراكم قومساً تستجهاون . ويا قسَوم من ينتضرني من الله إن طردتهم أفلا تسلكوون. ولا أقول تستجهاون . ويا قسَوم من ينتضرني من الله إن طردتهم أفلا تسلكوون. ولا أقول أ

لكم عندي خزائن الله ولا أعلمُ الغَيب ولا أقول إنسّي ملك ولا أقــول للذين تزدري أعينكم لن يوتيهم اللهُ خيراً الله أعلمُ بما في أنه ُسهم إنسّي إذاً لـَـمنَ الظّــُالِين ) ·

وقد ضاق به قومه بعد هذا الحوار فأنبئوه بأنه قد جادلهم فأكثر وأطال، وسألوه إن كان صادقاً أن يأتيهم بما خوفهم منه . فرد عليهم بأن الله وحده قادر على أن يأتيهم به إن شاء وأنهم أهون من أن يكونوا معجزين أنه . واستيأس منهم أو كاد فقال لهم : إن نصحه أن ينفعهم إن كان الله قد كتب عليهم الغواية وهو ربهمم وهم صائرون إليه آخر الأمر :

(قالوا يا نئوح قد جادَكُتَنَا فأكتُسَرَّتَ جِدَاكَنَا بَمَا تَعَدُّنَا إِنْ كَنْتَ مِنَ الصَّادَقِينَ . قالَ إِنْمَا يَأْتِيكُم به اللهُ إِنْ شَاءَ وَمَا أَنْتُم بُعْجِزِينَ . ولا يَنْفَعْكُمُ نُصْحَى إِنْ أَردتُ أَنْ أَنصح لَكُم إِنْ كَانَ الله يُربِدُ أَنْ يُغُويكُم هـو ربُّكُم وإليه تُرْجِعُونَ ) .

وهنا تعترض آية ليست من القصة ولكنها تمت إليها بسببكأن المشركين من قريش قد ارتابوا حين تليت عليهم هذه الآيات في صدق النبي وفي أن ما يتلوه عليهم قد أتاه من عند الله فأمره الله أن يقول لهم : لا عليكم إن كنت مفارياً فعلي وحدي تبعة ما أفترى . وأنا على كل حال برىء من جرائمكم :

(أم يَهُولُونَ افْ تَرَاهُ قَـُلُ إِنْ افْتَرَيْتُهُ فَعَنِي إجْرامي وأنا بريء ثمّا تَنْجَرَ مُونَ) وينبىء الله نوحاً بما يُشعره في وضوح بأذه لم يعجل حين استياس من قومه ، فهم لن يتوبوا إليه ولن يقبلوا منه دعوته ، ويعزيه الله عن هذا الإعراض ، فيقول :

وَ الْوَحْمِيَ إِلَى نَنُوحِ أَنَهُ لَنَ يُؤْمَنَ مَنْ قَنُو مِلِكَ إِلا مَنْ قَنَدٌ آمَن . فَــللا تَـبُلَـنُسُ عِا كَانَـنُوا يَفْعَلُون ) .

ثم يأمره الله أرف يتهيأ لما كتب له من النجاة هو وأهله والذين آمنوا معه فيأمره أن يصنع الفلك برعايته وعن أمره وينهاه أن يتوسل إله في الذين ظلموا أنفسهم من قومه وأعرضوا عن دعوته فيقول :

( واصنت الفالك بأعينينا ووَحينا ولا تخاطيبني في النَّذين طَلْمُوا إنَّهـم مُغْرَقُونَ ) .

ثم ينبىء الله نبيه بما كان بين قوم نوح وبينه أثناء صنعه للفلك قهم كلما مروا به سخروا منه ، قد أوغلوا في الشك بل وثفوا بأنهم آمنون من عذاب الله وبطشه، وبأن نوحاً يصنع فلكه عبثاً أو إمعاناً في تخويفهم من هول موهوم. ويرد نوح عليهم ساخراً

أيضاً متوعداً لأنه واثق بما أنبأه به ربه : ( ويتصنيّع الفللك و كلليّا متر عليه مثلاً من قدّو مه سنخروا منسه قدّال إن تسلخروا منا فإننّا نسخر منكم كدّا تستخرون . فندوف تدملتمون من بأنه عذاب ينخزيه ويَحِلُ عَلَيه عَدابٌ مُعْمَى . مُعْمَى ) .

ثم أتى أمر الله وآن للظالمين من قوم نوح أن يعلموا حين لا ينفعهم العلم ، بأن نوحاً لم يكذب عليهم ولم ينذرهم عبثاً . فقد فار التنور وأخذ الماء يغمر الأرض ، وأمر الله نوحاً أن يحمل في سفينته من كل زوجين اثنين وأن يحمل أهله إلا من كتبت عليه الشقوة منهم وأن يحمل تلك العصبة القليلة التي آمنت معه : (حَتَدَى إذا جَاء أمرُنا وفار التندور قالنا احتمل فيها من كل زوجين الدارين وأهالك إلا مسن سبق عكريه الفول ومين آمن وما آمن معه إلا قليل ) .

وهذا نوح يأمر الناجين من أهله وأصحابه أن يركبوا في السفينة . وهو يسمي الله على مجرى الله على مجرى الله على مجرى الله على مجرى الله متجرها وكمرسها إن ربتي لتغفور رحيم ) .

وهنا ينبغي أن نقف عند هذا الإيجاز الرائع المألوف كثيراً في القرآن والذي يقتضي أن يجذف من القصة كل ما يمكن أن يستحضره السامع والقارىء من أحداثها لأنه طبيعي لازم لما تلي من القصة . فهذا الماء قد غمر الأرض ولقي الظالمون من قوم نوح ما لقوا من الجهد وحاولوا كل محاولة بمكنة لينقذوا أنفسهم من الغرق فلم ينفع جهدهم ولم تغن عنهم محاولاتهم من الله شيئاً . ذلك لأن الله إذا أراد بقوم سوءاً فلا مرد له ولا سديل إلى اتقائه . والكن القرآن هنا يهمل هذا كله فلا يتحدث عن المغرقين ولا عسن جمودهم ومحاولاتهم ولا هما اتوا من الألم في أنفسهم ولا عما أحسوا من الندم لإعراضهم عن نوح ودعوت . لا يتحدث الله عن هذا وإنما يستأنف الحديث عن السفينة فإذا هي تجري بأصحابها في موج كالجبال ، وإذا نوح يفتقد ابنه فيراه مع الكافرين وإذا ابنه قد حق عليمه العذاب فهو لا يستجيب لأبيه وإنما يزعم أنه سيأوي إلى جبل يعتصم به من الماء . ونوح يحاول أن يقنعه بألا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم . ولكن الموج يحول بين الابن وأبيه فيصير ابنه إلى الغرق مع المفرقين .

( وهي تُنجري بهيم في مَوج كالجبسال ونادَى نوح ابنته وكان في مَعزلِ يا بُنيُ الكَنَا اللهُ الكَنَافِرِين . تَعْسَالُ سَآوِي إلى تَجبَلُ يَا بُنيُ الكَنَافِرِين . تَعْسَالُ سَآوِي إلى تَجبَلُ يَعْمِسُنِي مِنَ العَامِ قَالَ لا تَعَامِمُ النَّومَ مِنْ أَمْرِ اللهُ إلا مَنْ رَحِمَ وَحَالَ يَعْمِسُنِي مِنَ العَامِ قَالَ لا تَعامِمُ النَّومَ مِنْ أَمْرِ اللهُ إلا مَنْ رَحِمَ وَحَالَ

بَيْنَهَمَا المَّوجُ وَكَنَّانَ مِنَ المُغرَّقِينَ ) .

كم من يوم ظل الماء غامراً للأرض ؟! وكم من يوم جرت السفينة في هذه الأمواج المتلاطمة قبل أن تستقر على الجودي ؟! هذه أشباء لا يتحدث الله بها في هذا الموضع من القصة وإنما يتركها لفهم السامع والقارىء وتقديرهما . وفي هذا الإيجاز المعجز مسا يصور هول القصة . وربما صور الهول بالإعراض عسن وصفه تصويراً أروع وأشد من وصفه .

وانظر إلى فعلى الأمر هذين اللذين يوجه أحدهما إلىالأرض بأن تبتلع ماءها وو'جه ثانيها إلى الساء بأن تكف عن صب الماء . وإذا الماء يغيض وإذا الأمر كله قد قضي وإذا السفينة قد استقرت على الجودي وإذا نداء ببعد القوم الظالمين . فعلا أمر في أول الآية . ثم أنباء قصار أشد القصر موجزة أروع الإيجاز قاطعة لا معقب لها تلةى في أفعال بُني أكثرها لما لم يسم فاعلا .

وتنتهي بهذه الأنباء قصة ما أصاب قوم نوح من العذاب .

( وَقَرِيلَ بَنَا أَرْضُ البُلْمَدِي مَاءَكِ وَيَا سَمَاءُ أَفْنَالِعِي وَغَرِيضَ المَاءُ وَقَـنُضِيَ الأَمْرُ وَاسْتَوَتَ عَلَى الجُودِي وَقَرِيلَ بُعْدَاً لِلقَوْمِ الظَّالِمِينِ ) .

على أن قصة نوح نفسه لم تنته بعد. فهو محزون على ابنه الذي أغرق وكأنه يعاتب ربه فيه ولكن في إيمان به وإذعان لحكمه فيقول :

( إن ابني مين أملي ) .

كأنه يذكر أن الله قد أمره أن بجمل أهله في السفينة ولكن ربه يرد عليه رداً فيه الشدة والرقق جميعاً . فينبئه بأن ابنه ليس من أهله لأنه عمل غير صالح ، ويعظه ناهياً له عن أن يسأله ما ليس له به علم . وإذا نوح يثوب إلى نفسه ويتوب إلى ربسه ويعوذ به من أن يسأله ما ليس له به علم ويلتمس منه الرحمة والمغفرة :

( وَسَادَى نَوْحِ رَبِّسِهِ فَهَالَ رَبُ إِنَّ إِنِّنِي مِنْ أَهْلِي وَإِنْ وَعَدَكَ الْحَقُ وَانْتَ أَحْكُمُ الْحَاكِمِينَ قَالَ يَا نُوحُ إِنَّهُ لِيسَ مِنْ أَهْلِكَ إِنَّهُ عَيرُ عَيرُ الْحَقُ وَانْتَ أَحْكُمُ الْحَاكِمِينَ قَالَ يَا نُوحُ إِنَّهُ لِيسَ مِنْ أَهْلِكَ إِنَّهُ عَلَىٰ عَيرُ صَالِحِ مَا لَكُ بِهِ عِلْمُ إِنَّي أَعِظْلُكَ أَنْ تَكُونَ مَنَ الجَاهِلِينَ. قَالَ رَبُ إِنَّي أَعُوذُ بِكَ أَنْ أَمَالَكُ مَا لِيسَ لِي بِهِ عِلْمُ وإِلا تَعْفِر لِي وَتَرْ حَمْنِي قَالَ رَبُ إِنَّي أَعُوذُ بِكَ أَنْ أَمَالَكُ مَا لِيسَ لِي بِهِ عِلْمُ وإلا تَعْفِر لِي وَتَرْ حَمْنِي أَكُنْ مِنَ الْحَامِينِ ).

ثم يؤمر نوح أن يهبط إلى الارض بسلام من الله عليه وعلى فريق بمن معمه وينبأ بأن فريقاً آخر بمن معه يستمتعون في الحياة الدنيا ثم يضطرون إلى عذاب ألم . آمنوا بدعوة نوح فنجوا من الغرق ولكنهم محتاجون الى أن يمتحنوا في الدنيا فإت احسنوا نجوا وإن أساءوا فعذاب الله مدخر الذين بخالفون عن أمره ويظلمون أنفسهم :

وَقُبِلَ مِا نُوحُ الْهَبِيطِ بِدَلامٍ مِنْا وَبَرَكَاتِ عَلَيْكَ وعلى الْمَمِ مِمْنُ مَعَلَكُ وأَمَمُ الْمُم مُنْدَتَدُهُمْ مُنْ يَسَمَّهُمْ مِنْنًا عَدَابٌ أَلِيمٍ ) .

وهنا تنتهي قصة نوح في هذه الدورة الكرية رينبىء الله نبيه بأن أحداث هذه القصة إنما هي بالقياس إليه وإلى قومه من الغيب لم يعلمها الذي ولم تعلمها قريش إلا بعد أن أوحيت إليه في هذه الآيات ؟ ثم يألله نبيه أن يصبر على ما يلقى عن إعراض قومه عنه وإيذائهم له كما صبر نوح على ما لقي من قومه فكانت له العاقبة لأن العاقبسة دائماً للمتقين :

﴿ تِللُّكُ مِن أَنْبَاءِ الْغَيْبِ 'تُوحِيها إليكُ مَا كُنْتُ 'تَعَلَّمُهَا أَنْتَ وَكَا 'قُو مُكُ َ مِن كَبْلُ ِ هَذَا فَاصْبِرِ إِنْ الْعَاقِبَةَ لَلْمُتُدَّفِينَ ﴾ .

وما أشك في أنك حين قرأت هذه الآيات لم تعجل في قراءتها لأنها مبسوطة قسمه اطمأنت وتتابعت في رفق وفي مهل أيضاً. فأنت تقرؤها مفكراً فيهما معتبراً في أحداثها لا يعجلك عن ذلك شيء. وأنت معجب بانبساط الحديث ومضي القصة في أناة تؤدي المعاني مستوية ، وبأتي الإيجاز حين يجب أن يأتي ، فلا يضيع عليك شيئاً من تملك ولا يعجلك عن التأمل والتدبر .

ولكن لنقرأ معاً هذه القصة نفسها في سورة أخرى هي سورة الشعراء . ولنوازن بين الأناة هنا والسرع هناك وسترى أن من العسير أن نقف عند كل آية من ايات القصة في سورة الشعراء كما وقفنا بإزاء الآية والآيات في القصة نفسها من سورة هود . وسترى سبب ما يكون بين القصتين من فرق في السورتين .

وسورة الشعراء كلها تروع وتبهر يقصر آياتها وانسجامها في هذا القصر وفي اتساق الفواصل في الآيات كلها حتى الآيات الأخيرة التي يقال انها أنزلت في المدينة . وإن كانت الآية الأخيرة من السورة أطول شيئاً من سائر الآيات . وهي منسجمة كذلك بآيتين تأتيان بنصها في اخر كل قصة ، بل في اخر كل حديث ما عدا اخر السورة وهما قول الله عز وجل : (إن في ذلك لآية وما كان أكثر هم مؤمنين . وإن رَبّك كَفُو المَرْيِز الرّسيم ) .

فها تأتيان ختاماً لكل حديث . وتوطئة للانتقال إلى حديث آخر أو قصة أخرى وقد فصلت آيات السورة على قدر واحد حتى كأن إحداها لا تزيـــد على الأخرى أو تنقص عنها .

وهذا الأساوب مألوف في القرآن٬ تراه في سورة الصافات مثلا٬ وترى شيئًا منه في قصار السور التي أنزلت بمكة والتي تقرؤها في آخر المصحف .

وفي سورة الشعراء هذه يتجده الحديث أولا إلى المشركين من العرب وإلى قريش منهم . فبذكرون بآيات الله ويعاب جحودهم وإصرارهم على العناد والكفر . ويختم هذا القسم من الحديث ولآيتين اللذين تلوناهما آنفا . ثم نأتي قصة موسى وإرساله إلى فرعون وما كان من حديث موسى لبني إسرائيل من مصر عن أمر الله ، واتباع فرعون لهم وانجاء الله لموسى ، قرمه ، وإغراقه فرعون ومن معه . وتختم القصة بالآيتين نفسها . ثم تأتي قصة إراهيم ومن بعدهاقصة نوح ثم قصة غود فقصة قوم لوط فقصة شعيب وقومه . ثم يعود الحديث فيتجه إلى قريش ، حتى توشك الدورة أن تنتهدي فتختم بالآيات المدنية التي يذكر فيها الشعراء .

وقصة نوح هذا موجزة أشد الإيجاز ؟ لا بذكر فيها تفصيل العذاب الذي أخذ الله به الظالمين من قوم نوح ؟ وإنما يكتفي بذكر إغراق الله لهم ولا يذكر فيها صنع الفلك وحمل من حمل نوح فيه ولا وصف الموج الذي جرت فيه السفينة ولا قصة ما أصاب ابن نوح من العذاب ولا الحديث بين نوح وبين ربه ؟ لا يذكر من هذا كله شيء وانما يقص الحوار بين نوح وقومه وإعراض قومه عن دعوته وإنذارهم نوحاً بالرجم إن لم ينته عن دعوته ودعاء الله نوحاً أن ينجيه وما كان من نجاته في الفلك المشحون ونجاة من آمن معه وإغراق الظالمين فقد اختصرت القصة هنا لأن ما قصد إليه من القصص كلها في هذه السورة إنما أربد به إلى تذكير المشركين بآيات الله فيمن سبقهم من الأمم وتخويفهم أن يصيبهم مثل ما أصاب تلك الأمم وإظهارهم على بطش الله بالظالمين وعلى الآيات الكبرى التي آناها الأنبياء قبل محد على الم على بطش الله بالظالمين وعلى الآيات الكبرى التي آناها الأنبياء قبل محد على الم

ومن أجل هذا اكتفي بما يؤدي هذه الأغراض في قوة وعنف يملكان على السامعين والقارثين أمرهم كله ، ومن أجل هذا أيضاً أديت هذه الأغراض في هذه الآيات القصار المتتابعة في نسق واحد كأنها السبل المندفع الذي يغمر كل مسا يلقاة أو كأنها الريح الماصفة التي لا تدع شيئاً تأتي عليه إلا دمرته تدميراً.

واقرأ إن شئت هذه الآيات التي صورت فيها قصة نوح وقومه وقسها إلى الآيات التي أثبتناها من سورة هود فسترى أنك حين تأحذ في قراءة الآيات هنا سنجيد نفسك منساقابل مدفوعاً إلى المضي في القراءة حتى تبلغ آخر القصة لا تقف بين آية وأخرى وإنما تقف حين تبلغ ختام القصة لتتدبر وتتفكر. وأكاد أقطع بأنك إذا بدأت السورة

(v)

من أولها فستمضي فيها إلى آخرها ثم تواجع نفسك بعد ذلك في جملتها وتفصيلها وفي روعتها وإعجازها : (كندّبت قوم ندوح المرسكين . إد قال لتهم أحوثهم نفوح ألا تشتقلون الله وأطيعلون . وما نفوح ألا تشتقلون الله وأطيعلون . وما أسال كثم عليه من أجر إن أجري إلا على رب المعالمين . قاتقلوا الله وأطيعلون . قاتله والله وأطيعلون . قالله والمنافق الأرد الون . قال وما علي الله وأطيعلون . قال وما علي بيما كتافلوا كتنفوا بمعللون . إن حسابهم إلا علمي ربي لمو تشعرون وما أننا بيطار و الممؤ منين . قالوا كين كم تنفيه بيطار و الممؤ منين . إن أنه أنه إلا نندير مبين . قالوا كين كم تنفيه با بيطار و الممؤ منين . وأن أنه إلا نندير مبين . قالوا كين كم تنفيه با بينفي وبنينهم أنه المرجومين . قال رب إن أنه أنه ومن نفوح كند ابون . فافتح بيني وبنين المرجومين . أغار قال بعد المناقبين . إن أذلك تنفي كذا المناقبين . إن أذلك كان أكنفر هم أمؤ منين . وإن ربك لمه المناقبين . إن أدلك ومن المعين والمناقبين . إن أدلك المناقبين . إن أدلك كان أكنفر هم أمؤ منين . وإن ربك لمه كالمه العزيز الراحيم )

وهذا الأخاوب الرائع مألوف في القرآن كما قدمنا يلتزم فيه تكرار آية بعينها أو غير آية للانتقال من حديث إلى حديث ، كما في سورة الصافات وسورة القمر، وأحياناً لا يلتزم هذا التكرار وإنما يرسل نظام الآيات إرسالا مع اتحاد الفواصل ، كما في سور كثيرة من المفصل .

وفي القرآن أسلوب آخر من التكرار للنخويف حيناً وللتعجيز حيناً آخر كما ترى في سورة المرسلات من ختام الآيات دائياً يقول الله عز وجل: ( وَيَثُلُّ يَوْمَشِذِ لِللهُ كَنَدُ بِينِن ) . والسورة كلما تخويف ، وكما في سورة الرحمن حيث تلتهي الآيات كلما بهذا الاستفهام الرائع ( تعبياًي آلاء ربّ كُنُمَا انكندُ بَان ) . والسورة كلمها تصف قدرة الله وتعدد آلاء مُ على الناس .

وأسلوب آخر في القرآن تلسق فيه فواصل الآيات ويلزم فيها أو في أكثرها نسق بعينه كالذي تراء في سورة مريم من ختام الآيات أو أكثرها بكلمات تنتهي بالياء المشددة المفتوحة .

(كتبعص فركس رحمة ربك عبده لاكتريا إذ نادى ربه نيداء المخلف المنتعل الراس شيبا وكم خفية المنتعل الراس شيبا وكم خفية المنافقة المنتعل الراس شيبا وكم أكن بيدعائك رب شيبا وكم أكن بيدعائك رب شقيتا وكانت خفت الموالي من ورائي وكانت المراقي عافراً فه به لي من لدنك والبنا برشني ويترث من آل يتعقوب واجتمله رب رضينا) .

وعلى هذا النسق نمضي آيات السورة حتى تذكر قصة يحيى ومريم والمسيح وطائفة أخرى من الأنبياء لا تخالف عنه إلا في آيات قليلة .

والتزمت في قصة يحيى والمسبح آية بعينها مع شيء من الخلاف بين آخر القصتين . كان الحديث عن يحيى حديثاً عن الفائب فقيسل في آخر قصته : ( و ُسَلَامُ عَلَمَــُهُ مِ يَـوْمَ وَالِدَ وَيَـوْمَ يَـمُونَ وَيَـوْمَ يُبُعِينُ حَيّاً ) .

وأساوب آخر من الفواصل لا يلتزم فيه حرف بعينه كما التزمت الياء في مريم ، أو حرفان كما التزمت الياء والنون في الشعراء مثلاً ، وإنما تلتزم حركة بعينها هي الفتحة ، وإن اختلفت الحروف في أواخر الكلمات ، كالذي ترى في سورة الكهف من التزام الكلمات المنصوبة أو المفتوحة الآخر .

وتمضي السورة على هذا النحو إلى آخرها .

وكذلُّكُ النّزمت الفتحة في سورة الإسراء ، وكادت الراء أن تلتّزم معما في أكثر فواصل السورة .

والتزمت الفواصل المقصورة في أكثر سورة طــــــه والنجم والأعلى والضحى .

وحديث الفواصل في القرآن أطول وأكثر تنوعاً من أن نحصيه في هذا الفصل . ورعاً كان من الممكن أن يخص لها كتاب كامل .

وما نجده فيها من التنوع إن دل على شيء فإذا يدل على أن القرآن قد أنزل له لى كويتلى في صوت يسمع . ذلك بظهر تنوع الآيات في خواتيمها وفواصلها . ويظهر ألوانا مختلفة تروع باختلافها من الموسيقى . فإذا أضيف إلى ذلك عذوبة الألف اظ واتساق النظم واختلاف الاسلوب باختلاف المقامات شدة ولينا وترغيبا وترهيبا وتبشيراً وتنشيراً وإنذاراً ، لم يشك سامع او قارىء في أن قنون الإعجاز في القرآن أكثر وأروع من من أن تحصى او يحاط بها .

وأكبر الظن أن النزام هذه الفواصل المتسقة إنما يكون حين يتحد موضوع السورة أو يأتلف ائتلاما شديداً. فسورة الشعراء مثلاً قد اختلفت فيهما قصص الأمم التي كذبت رسلها ولكن موضوعها واحد هو النخويف والإرهاب وإنذار قريش وغيرها من مشركي العرب بأن ما أصاب تلك الأمم التي أصرت على تكذيب الرسل قد يصيبهم إن أصروا على تكذيب الرسل قد يصيبهم إن أصروا على تكذيب النبي صلى الله عليه وسلم .

وسورة طه توشك قصة موسى أن تستغرقها . وفي سورة مريم تمجيب للأنبياء وتخويف للجاحدين :

وأكبر الظن أيضا ان الفواصل حين تلتزم على هذا النحو يدل التزامها على السورة أنزلت مرة واحدة ولم تنجّم آياتها كا تكون الحال في سور أخرى لم تلتزم فيها الفواصل على هذا النحو ولم يتحد موضوعها أو يشتد الانتلاف بين موضوعاتها ان تعددت . واتحاد الموضوع نفسه وشدة ائتلاف الموضوعات حين تتعدد قد يشعر بأن السورة أنزلت جملة واحدة وإن لم يلتزم في فواصلها ما نراه قد النزم في السور التي أشرنا الها .

فسورة يوسف مثلًا قد اتحد موضوعها اتحاداً لا شك فيه ، قد قصرت على قصة بوسف . وما أرى إلا أنها أنزلت جملة .

وقل مثل ذلك في سورة هود. او فيا اشتمل عليه أكثرها من قصص الأمم التي كذبت رسلها. فبعد أن بدئت بآيات فيها الإنذار والتخويف وضرب الأمثال الموعظة قصت فيها قصة نوح في الآيات التي أثبتناها منسند حين . وعند الفراغ من قصة نوح عطف عليها قصة عاد وبدئت هذه القصة بالآية الكريمة : ( و إلى عاد أخاههم هُوداً قال كا قوم اعبد والله ما لكم من إلى عدره إن أنشهم إلا مفترون).

ثم عطف علمها قصة غود بنفس الأساوب: ( و َ إِلَى َ عَنُود أَ حَاهُمُ صَالِحًا ۖ قَالَ َ يَا قَدَوْمِ اعْدُرُ لِلهِ أَلَا اللّهُ مَا لَكُدُم مِنْ إِلَهِ عَدْرُهُ مُو أَلَيْتُ اكْدُم مِنَ الأرضِ واسْدَدَهُ يَ كُنُم فِيهَا فَدَامَنَ عَمِرُوهُ أَنْمُ أَنُو نُوا إِلَيْهِ إِلَّهُ مِنْ قَدَرِيبٌ مُعْجِرِيبٍ).

ثم عرض طرف من حديث إبراهم وقصة لوط وقومه ثم قصة شعيب وقومه أهل مدين في قوله عز وجل : { وَإِلَى مُدَّيِّنَ أَخَاهُمْ مَنْدَيْنًا قَدَّلًا قَدَّلًا قَدَّلًا قَدَّلًا اللهُ عَدُولًا اللهُ عَدُولًا اللهُ مَا اللهُ عَدَّلًا أَلَّا اللهُ عَدَّلًا أَلَّا اللهُ عَدَّلًا أَلَّا اللهُ عَدَّلًا اللهُ عَدْلًا اللهُ عَلَيْلًا عَدَالًا اللهُ عَدَّلًا اللهُ عَدَّلُهُ عَدَّلًا اللهُ عَدْلًا اللهُ عَلَاللهُ عَلَا اللهُ عَدَّلًا اللهُ عَدْلًا اللهُ عَلَا اللهُ عَدْلًا اللهُ عَلَا اللهُ عَدْلًا اللهُ عَلَالًا اللهُ عَدْلًا اللهُ عَلَا اللهُ عَلَاللهُ عَلَا اللهُ عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا اللهُ عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا اللهُ عَلَا عَلًا عَلَا عَلَ

ويلاحظ أن قصة قوم نوح وقوم هود وقوم صالح وقوم شعيب ختمت كلها بخواتم متشابهة . فنرى في آخر قصية المغرقين من قوم نوح : ( وَ فِيلَ بُدُداً لِلْفَوْمِ الطَّالِمِينَ ) . وفي آخر قصة عاد وقوم نوح نقراً . ( وَأُنسِعُوا فِي هَذَهِ الدُّسْيَا لَلْعَالِمِينَ ) . وفي آخر قصة عاد وقوم نوح نقراً . ( وَأُنسِعُوا فِي هَذَهِ الدُّسْيَا لَلْعَالِمِينَ ) . لفي آخر قصة عاد وقوم نوح نقراً . ( وَأُنسُمُ أَلاَ يُعَدُّوا فِي هَذَهِ مَعُود) . لمَا نَعْدُهُ وَلَا يَعْدُوا فَدَيَا أَلاَ إِنَّ تُعَدُّوا فِي آخر قصة عُود قوم صالح نقراً : ( كَانَ لَهُمْ يَتَدَيَّوا فَدُيَا أَلاَ إِنَّ تُعَدُّوهُ وَلَيْ يَعْدُونَ وَلَا يَعْدُوا فَيْهَا أَلاَ إِنَّ تُعَدُّوا فَيْهَا أَلاَ إِنَّ تُعَدُّوا فَيْهَا أَلاَ إِنَّ تُعَدُّونَ وَلَا مَا يَعْدُونَ وَلَا يَعْدُونَ وَلَوْنَ وَلَا يَعْدُونَ وَلَا يَعْدُونَ وَلَوْنَ وَلَوْنَ وَلَا يَعْدُونَ وَلَا يَعْدُونَ وَلَا يَعْدُلُونَ وَلَا يَعْدُونَ وَلَوْنَ وَلَوْنَ وَلَا يَعْدُونَ وَلَوْنَ وَلَا يَعْدُونَ وَلَوْنَ وَلَا يَعْدُونَ وَلَوْنَ وَلَا يَعْدُونَ وَلَا يَعْدُونَ وَلَا يَعْدُونَ وَلَا يَعْدُونَ وَلَا يَعْدُونَ وَلَوْنَ وَلَا يَعْدُونَ وَلَوْنَ وَلَا يَعْدُونَ وَلَا يَعْدُونَ وَلَا يَعْدُونَ وَلَا وَلَا يَعْدُونَ وَلَا يَعْدُونَ وَلَا وَلَا يَعْدُونَ وَلَوْنَا وَلَا يَعْدُونَ وَلَوْنَ وَلَا يَعْدُونَ وَلَا يَعْدُونَ وَلَوْنَ وَلَوْنَ وَلَا يَعْدُونَا وَلَا يَعْدُونَا وَلَا يَعْدُونُونَ وَلَا يَعْدُونُ وَلَا يَعْدُونُ وَلَا وَلَا يَعْدُونُ وَلَا وَلَا وَلَا وَلَا يَعْدُونُ وَلَا وَلَا يَعْدُونُ وَلَا وَلَا يَعْدُونُ وَلَوْنِهُ وَلَا وَلَا وَلَا وَلَا وَلَا وَلَا وَلَا وَلَا وَلَوْنَا وَلَوْمِ وَلَوْمُ وَلَا وَلَوْمِ وَلَوْمِ وَلَوْمِ وَلَوْمِ وَلَوْمِ وَلَوْمِ وَلَوْمُ وَلَا وَلَوْمُ وَلَوْمُ وَلَا وَلَا وَلَوْمِ وَلَا وَلَا وَلَا لَا يُعْلِقُونُ وَلَا وَلَا وَلَا وَلَوْمِ وَلَوْمُ

وفي اخر قصة غود قوم صالح نقراً : ( لامان لَمْمُ يَـمَدُوا فِيْمُ اللَّا إِنَّ تُسْمُودُ كَـهُـرُوا رَبِّهُمْ أَلاَ بُمُداً لِلْمَدُودَ ) .

ونقراً في آخر قصة أهل مدين : ( كَنَانُ لَـمُ يَــُــَوْ ا فِيهَا أَلاَ بَــُداً الِمَدَّيَنَ كَـمَا بَعِيدَتُ تُـمُودُ ) .

وبعد هذا القصص ، الذي مجدث أخبار الآمم التي كذبت نوحاً وهوداً وصالحاً ولوطاً وشعيباً وموسى ، تختم السورة بآيات الله وإثبات أن النبي صادق فيا بجدث به لأنه يتلو أنباء لم يكن يعلمها ولم يكن قومه يعلمونها : ( دَلْيِكُ مِنْ أَسْبَاءِ القُرَى نَعْمُهُمُ وَحَصَيْدُهُ ) .

وتنتهي السورة بتثبيت النبي عَيِّالِيَّ بكل ما قص عليه في السورة وتخويف الذين لا يصدقونه من المشركين وإعلان أن الله مستأثر بغيب السموات والأرض وأن مصير كل شيء وكل إنسان إلىه .

( وَكُنُلًا نَقُصُ عَلَيْكَ مِنْ أَسْلَاءِ الرَّسُلِ مَسَا نَشَيْتُ مِنْ فَوَادَكَ وَجَدَّ وَكُنْ فِي هَذَهِ الحِقُ وَمَوْعَظِمَة وَذَكُرَى لِللْمُؤْمِنِيْنَ . وَقَلَلْ اللّهُ بِنَ لَا يُؤْمِنُونَ اعْمَلُوا عَلَمَى مَكَانَدَ كُمُ إِنَّا عَامِلُونَ . وَانْشَظِرُوا إِنْسَا مُنْشَظِرُونَ . وَانْشَظِرُوا إِنْسَا مُنْشَظِرُونَ . وَانْشَظِرُونَ اللّهُ فَيَا اللّهُ وَالْأَرْضِ وَ إِلَيْنِهُ مِنْ اللّهُ مُنَا اللّهُ مُنَا اللّهُ وَاللّهُ فَيَا اللّهُ وَمَا رَبُكُ بِغَافِلُ عَمَا اللّهُ مُنَا لُونَ ) .

وسور أخرى في القرآن تشبه سورة هود في خصائصها هذه وفي أنها أنزلت جمسلة

وأحدة كسورة الأنفال التي أنزلت في غزوة بدر ولم تتجاوزها إلا إلى ما يتصل بقربش وكفرها ومكرها بالنبي بما كانت وقعة بدر نتيجة له .

وكذلك سور أخرى في القرآن فكثر موضوعاتها وتتباعد الصلة بين هدنه الموضوعات ولا يلتزم في فواصلها ولا في أسلوبها نسق بعينه منذ تبدأ إلى أن تفتهي . فسورة البقرة مثلاً كثرت فيها المرضوعات وتبايلت ، فدل هذا على أن السورة لم تنزل مرة واحدة وانحا نجمت تنجيماً فهي تبدأ بذكر المؤمنين الذين يتقون الله ويؤمنون بالنيب ويقيمون الصلاة وينفقون عما رزقهم الله ويؤمنون عما أنزل على النبي وما أنزل على النبي وما أنزل على النبي وما أنزل على النبي وما أنزل على النبي والعقاب .

( أُولَــُنِكَ عَلَى مُدًى مِنْ رَبِّهِم وَأُولَــُنِكَ مُمْ الدُّهُ للحُّونُ )

ثم تتحدث عن الذين كفروا ، والذين لا يجدي إنذارهم أو إمهالهم ، والذن لا يؤمنون على كل حال ، وقد ختم على هاوبهم وعلى سعمهم وغشيت أبصارهم وكتب عليهم عذاب عظيم. ثم تتحدث عن المنافقين الذين يقولون آمنا وليسوا بؤمنين والذين يربدون أن يخادعوا الله والذين آمنوا فلا يخدعون إلا أنفسهم والذين في قاوبهم مرض فيزيدهم الله مرضا ويدخر لهم عذابا أليما عقاباً على كذبهم بإظهارهم الإيمان وإضمارهم الكفر ، ثم تصف بدء الخلق وخلق آدم وتذكر إلميس حين أبي أن يسجد مع الملائكة إعظاماً لخلق آدم ، وطرده من الجنة ، وإغواءه آدم وزوجه حتى أكلا من الشجرة التي نهاهما الله عن أن يقرباها ، وإخراجها من الجنة وتوبة الله على آدم آخر الأمر

ثم تذكر اليهود فتطيل في ذكرهم وتفصل من أنبائهم وسيرتهم مع المسلمين ومحاجتهم للنبي شيئًا كثيراً .

ثم تذكر طرفا من قصة إراهيم حين أنزل من ذربته بواد غير ذي زرع وحين بنى البيت بحكة ، وتذكر طرفا من حديث الأنبياء ثم تذكر تحويل القبلة عن بيت المقدس إلى المسجد الحرام ، ثم تذكر الصفا والمروة وأنهما من شماتر الله ، وتذكر طرفا من حساب الكافرين يوم القيامية ، ثم تذكر البر وتبين حقائقه ثم يشرع فيها القصاص وبعض أحكام الوصية ويشرع الصيام وصيام رمضان خاصة ، ثم يجاب فيها عن الذين يسألون عن الأهلة . ويذكر فيها شيء من أمر القتال ومن أمر الحج ومن أسر المعاندين من مشركة قريش . ثم يذكر فيها إنم الخر والميسر ويبين فيها للناس ما ينبغي لهم أن ينفقوا في صدقاتهم . ثم تشرع فيها طائعة من أحكام الزواج والطلاق والعلاقة يسين الأرواج وعدة المرأة إذا طلقت وإرضاع الوالدات أولادهن وما لهن على أزواجهن من

حَقْ فِي ذَلَكَ ، والمترضاع الأولاد عند غير أمهاتهن وحق المرضعات على أآباء من يرضّعن من الطفل .

ثم يرجع الحديث إلى اليهود ويقص ما كان بين طالوت وحالوت من القتال وقتل داود لجالوت وإنتائه الملك والحكم والنبوة . ثم تعظ المؤمنين وتذم الكافرين وتعلن ألا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي ، وتذكر طرفاً من حديث إبراهيم حين حاج الملك الذي كفر فحجه ، وحين سأل الله ان يربه كيف يحبي الموتى ، فأراه الله من ذلك ما أراد . ثم تأمر المؤمنين بالصدقة ملحة عليهم فيها مبينة لهم أحكامها ومرشدة لهم إلى خيرها وأكلها ومواضعها .

ثم تحرم الربا وتشدد في تحريمه . ثم تأمر المؤمنين إذا تداينوا وتبايعوا أن يكتبوا ما تداينوا عليه أو ما تبايعوه وأن يستشهدوا على ذلك رجلين أو رجلاً وامرأتين بمن يرضون من الشهداء . وتحظر كنان الشهادة وتبين أن من يكتمها فإله آثم قلبه . ثم تختم السورة بإعلان مسا اجتمع عليه النبي والمؤمنون من الإيمان بالله وملائكته وكنبه ورسله ، غسير مفرقين بين أحد من رسله ، ومن إذعانهم لريهم وإنابتهم إليه وسممهم وطاعتهم لأمره حين يأمرهم ونهيه حين ينهاهم وتضرعهم إليه في ألا بؤاخذهم إن نسوا أو أخطئوا وألا يحمل عليهم إصراً كما حمله على الذين من قبلهم وألا يحملهم ما لا طاقة لهم به وأن يعفو عنهم ويغفر لهم ويرحمهم وينصرهم على الكافرين .

وواضح أن كل هذه الموضوعات إنمـــا فصلت آياتها للناس في إبانها وحين اقتضت حياتهم وظرفهم أن تنلى عليهم وتبصرهم بمــا يحتاجون إلى أن يبصروا به حين تنوب النوائب وتعرض الأحداث .

ومثل هــــــذا يقال في سورة آل عمران التي لم تكثر فيها الموضوعات كما كثرت في سورة البقرة ، ولكنها اختلفت وتباعدت .

فالسورة تبدأ بإثبات التوحيد وأن الله الذي لا إله إلا هو نزل على رسوله الكتاب بالحق وجعل فيه آيات محكمات وأ'خر متشابهات ؟ فالذين زاغت قاوبهم يتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله مع أن الله وحده هو العالم بتأويله ، وأمسا الراسخون في العلم من المؤمنين فيؤمنون بالكتاب كله محكمه ومتشابهه ، وبأمه جاء من عند الله يفهمون ما يستطيعون ويكلون ما تشابه منه إلى الله .

ثم أخذت السورة في ذم الكافرين وتخويفهم ، وبينت مــــا يفتن الناس في الحياة الدنيا ويوبق بعضهم في الكفر وبعضهم في المعصية . وذكرت اليهود وذمت يعص أعمالهم ونهت المؤمنين أن يتولوا الكفرين ورغبهم في اتباع النبي لأنه دليل على حهم لله وحذرهم الله نقسه فيها وعلم نبيه والمؤمنين مسا يدعون الله به من أمه مالك الملك يؤتي الملك من يشاء وينزعه ممن يشاء ويعز من يشاء وبذل من يشاء ومن أنه يولج اللهل وبذل من يشاء ومن أنه يولج اللهل في النهار ويولج المبل ريخ ج الحي من المبت ويخرج المبت من الحي ويوزق من يشاء بغير حساب.

ثم قص الله فيها ما كان من استجابته لزكريا حين وهب له يحبى ، مسا جمل له آية على ذلك ، ثم قص أنباء مريم والمسبح في شيء من التفصيل واسع ، ثم حادل أهل الكتاب من النصارى وأمر الذي أن يساهلهم إن حساجوه فيما جاءه من عند الله في أمر المسبح ، وأن يدعو أهل الكتاب إلى كلمة سواء ألا يعبدوا إلا الله وألا بشركوا به شيئاً وألا يتخذ بعضهم بعضاً أرباباً من دون الله وأن يشهدهم إن أبوا أنه وأصحابه مسلمون لله .

ثم مضى في حديث أهل الكناب من النصارى واليهود ، فدكر شيئا من اخلاقهم وسيرتهم ، وفرق بين الأمناء منهم والخائمين ، ثم ذكر اسرائيل وأنه أحل له الطعام كله إلا ما حرم هو على نفسه من قبل أن تنزل النوراة . ثم فرض الحج على المسلمين من استطاع إليه سبيلاً . وذكر أن فيه آيات سنات مقام إبراهم وأن من دخله كان آمناً وأنه أول بيت وضع الناس .

ثم أمر المؤمدين أن يعتصموا بحبل الله جميعاً ولا يتفرقوا . وأن يذكروا مساكانوا عليه من القلة والضعف قبل أن يكاثرهم وبؤكستهم وكلفهم أن يآمروا بالمعروف وينهوا عن المنكر ، وذكر المؤمنين والكافرين بيوم القيامة وما يكون فيه من نجع للمؤمنين وخزي للكافرين .

كل هـــذا يأتي أثناء محاجة اليهود . ثم يفرق بين أهل الكتاب فهنهم المؤمنون الصالحون الذين يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويسارعون في الحيرات . ومنهم الكفرون الذين يجحــدون الحق وينسون نعمة الله عليهم ويشافون الله ورسوله . ثم يحذر المؤمنين أن يتخذوا بطانة من المذفقين الذين ببغضونهم ، ويعضون عليهم الأنامل من الغيظ ، ولا يألونهم خبالا ، يفرحون إن أصابت المؤمنين سيئة ، ويستامون إن أصابتهم حسنة ، ويودرن لو استطاعوا أن يردوا المؤمنين بعد إيمانهم كفاراً ، وهم مع ذلك يعدون الإيمان ويجهرون به . ثم ينهى الله المؤمنين أن يأكلوا الربا أضعافاً مضاعفة

ويحذرهم النار ويأمرهم بطاعة الله ورسوله والمسارعة إلى مفقرة من ربهم وإلى جنسة عرضها السموات والأرض أعسدت للمتقين . ثم يذكر وقعة أحد وياوم المهزمين فيها من المسلمين ويعفو عنهم ويمضي في أنبساء هذه الوقعة وما كان بعدها وتثبيت قاوب المؤمنين وتهيئتهم لما سيماون به في أنفسهم وأموالهم ولما سيسمعون من أذى المشركين واليهود ويبشرهم بما أعد المشهداء عنده من حياة راضية . ويذكرهم بآياته ثم يرغبهم في الصبر ويأمرهم أن يصبروا ويصابروا ويرابطوا ويتقوا الله لعلهم بفلحون .

فهذه السورة اشتملت فيا عسدا الوعظ والتخويف على ما قص الله من أمر المسبح وأمه وعلى محاجة النصارى واليهود وعلى قصة أحد ، فمن العين أن هذه الموضوعات لم تنزل آياتها جملة وإنما نزلت منجهة حسب الظروف والأحداث .

وقل مثل هذا في سائر سور القرآن الكريم .

فكل سورة يتحد موضوعها أو تنداعى موضوعاتها تداعياً شديداً ويلتزم فيهــــا نـــق بعينه فيرجح أنها نزلت جملة .

وكل سورة تختلف موضوعاتها وتتباعــد ولا تتداعى ولا يلتزم في آياتها نسق بعينه فيرجح أنها نزلت منجسمة .

والقرآن كله من عند الله ، وهو وحدة في روحه وفي إعجازه مها بختلف تنزيـــــل سوره ، ومها تختلف موضوعات السور ومذاهب الفول فيها .

واختلاف مذاهب القول في الفرآن دليل قوي من دلائل الإعجاز. فللقرآن وحدته من سيت أنه يدعو داغًا إلى أصول معينة : إلى توحيد الله ، ونبذ الشبرك على اختلاف صوره والإيمان بتحمد عليه وما جاء به من القرآن والإيمان بالرسل الذين جاءوا قبل محمد وما أنزل عليهم من الكتب ، والإيمان بالبعث وبالحياة الآخرة بعد هذه الحياة الأولى وما يكون فيها من ثواب ونعيم لمن أبوا دعوة الله ومن عذاب وجعيم لمن أعرضوا عن هذه الدعوة ونفروا منها واستكبروا على الله ورسوله ، ثم هو يأمر الناس بأن يقيموا حياتهم على هذه الأسس ، حياتهم فيا بينهم وبين نفوسهم مجيث يبرءون من الوذائسل كلها كبارها وصفارها فلا يضمرون في انفسهم منها شيئًا ، وحياتهم الظاهرة فيايكون بينهم وبين غيرهم من الناس فلا يظلمون ولا يستعلون ولا يؤثرون الشر وإنما ينبذونه ما استطاعوا إلى نبذه سبيلا ويؤثرون عليه الخير وحده فيحسنون إلى الوالدين ويتجنبون الإساءة إليها حتى ولو كانا مشركين ففي هذه الحال يخالفونها إلى الإيمان ويعاشرونها في الدنيا معروفاً ويبرون أولي القردى ويرجمون اليتامي والمساكين ويعطفون على الفقراء في الدنيا معروفاً ويبرون أولي القردى ويرجمون اليتامي والمساكين ويعطفون على الفقراء

أوولي الحاجة ويعدلون فيا بينهم وبين نظرائهم من صلة والناس جميعاً نظراؤهم مها تكن منزلتهم الاجتاعية فالفقير نظير الغني والضعيف نظير القوي والرقيق نظير الحر لكل حقوق يجب أن تؤدى إليه وعلى كل واجبات يجب أن يؤديها . والمهم أن يلائم الإنسان بين إعانه بالله الواحد القوي العالم بكل شيء وما أعد من خير المحسنين وما أعد من شر للمسيئين ، أن يلائم بين إعانه الصادق بهذا كله وبين ما يخفي وما يظهر من فات نفسه وما يأتي من الأعمال وما يدع منها. ومن أجل هسذا يشرع الله اللماس في القرآن من الأحكام والأصول ما يبين لهم السبيل إلى هذه الملاءمة ويهد لهم الطربق إلى أن يقيموا حياتهم على السلم الكاملة بينهم وبين الله ما عاشوا في هذه المدنيا .

والنفس المطمئنة التي ذكرها الله في سورة الفجر ودعاها إلى أن ترجع إلى ربهـــا راضية مرضية وإلى أن تدخل في عباده وتدخل جنته إنما هي هذه النفس التي صدقت في إيمانها بالله ورسله وكتبه وثرابه وعقابه وأخلصت هذا الإيمان واطمأنت إليه فعاشت في سلم مع الله لا تحاربه بالمعصية حرباً ظاهرة أر باطنة .

وأما النفوس الآخرى التي لم تطمئن إلى إيمان ولم تستقم على ما أمرت به وإنمــا جــارت عن القصد والتوت بها السبل فهي نظهر الــلم وتضمر الحرب فتعلن الإسلام وتضمر الكفر أو تضمر الإيمان ولكنها لا تثبت له ولا تنوى عليه وإنما تقترف الآثام وتجترح السيئات وتستجيب لشهواتها فتجور وقد أمرت بالعدل وتفجر وقد أمرتبالبر وتعصى وقد أمرت بالطاعة .

كل هذه النفوس محاربة فله حرباً خفية أو ظاهرة بالقياس إلى الناس ولكنها جلية بينة بالقياس إلى الله الذي يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور . وفي بيان ذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم – فسيها روى الشيخان – : و لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن ولا يسرق السارق حين يسرق وهو وثمن ولا يشرب الخر حسين يشربها وهو مؤمن و لا يسرق السارق حين يسرها وهو مؤمن و الإنسان وهو مستحضر إيمانه بالله ورسوله وما أعد من ثواب وعقاب . فاو قد استحضر الإنسان هذا الايمان لصده عن الفواحش . ولكن غرائزه تطغى على نفسه كلها فتجور بها عن الطريق ثم يثوب الإنسان إلى نفسه أحياناً فيندم ويأسى ويتوب إلى الله ويسأله العفو والمغفرة .

إلى هذا كله وإلى أكثر من هذا كله ، دعا الله في القرآن في تفصيل أي تفصيل ، وفي ترغيب للراهب بن ، وتخويف للذين تغرهم أنفسهم وتزدان في أعينهم زهرة الحياة الدنيا فيفتنون بها.فلا غرابة في أن تختلف مذاهب القوم في القرآن باختلاف الموضوعات

وبأختلاف المقامات أيضاً وإنما الغرابة في التزام مذهب واحد من مذاهب القول في التشريع والقصص والتبشير والإنذار والموعظة اللبنة واللوم العنيف وهذا التنوع في مذاهب القول بتنوع الموضوعات والمقامات هو الذي يسميه أصحاب الببان في اللغة العربية وفي غيرها أيضا مطابقة الكلام اقتضى الحال فلإنذار بقيام الساعة ومسايكون فيه من الهول ، وبيوم الحساب وما يكون فيه من الشدة يقتضي أن يكون القول من القوة والأيد نجيث علا القلوب رعباً ولا سياحين يكون النذير منجها إلى الملحين في الإمكار والعند والمكابرة وأمت تقرأ من هذا الإنذار النديد المروع في القرآن شيئا كثيراً واقرأ إن شئت طائفة من الدور القصار في آخر المصحف فسترى تصوير الهول قد بلغ من الفوة ما يلاً النفوس رهباً ورعباً.

واقرأ إن شنت ما جاء في سورة المكوير والانفطار والانشقاق وانظر إلى مافيها من هذه الآيات القصار المنلاحقة التي تنصب على السامعين كأنها الصواعق المتنابعة . واقرأ إن شئت في السور الطوال والقصار جميعاً بعض الآيات التي يستحضر فيها يوم الحساب وما يكون فيه من الهول المروع للمجرمين ومن الأمن الآمن للمؤمنسين فسترى الشدة كل الشدة واللبن كل الله وستراهما متجاورين وستحس كأنك تشهد ما أعد للمؤمنين من أمن فتضطرب نفسك أشد الاضطراب بدين الرهب والرغب وبدين الحوف والأمن وقلما يفترق الترهيب والترغيب في القرآن وإنما يوشكان أن يجتمعا دائماً. ولأمر ما كان هذا الاجتماع ، فاقه لا يونس الكافرين من رحمته حتى يفتح لهسم باب الأمل فيها ويد لهم أسبابه إليها . فليس بين الكافرين من رحمته حتى يفتح لهسم باب الأمل فيها ويد لهم أسبابه إليها . فليس بين الكافر الجاحد المعائد الذي يرى عذاب كأنه حاضر بين يديه وبين الجنة ونعيمها إلا أن يؤمن .

فالكافر بين شيئين يكاد براهما رأي العين حين يتلى عليه القرآن عن يمين فيها الأمن والرضى والنعيم وعن شماله النار فيها الهول والروع والعذاب وما عليه إلا أن يختار . والله لا يوئس المؤمن العاصي وإنما يجمل بين يديه خطيئته الستي تكبه على وجهه في النار وتوبته التي تسعى به إلى الجنة. والله يبين الكافرين والعصاة من المؤمنين أنه غفورر حيم وأن رحمته وسعت كل شيء وأن السبيل إلى رحمته هو أن يؤمن الكافر وأن يتوب المؤمن ويصلح . وكلاهما مختار بين ما يدخله الجنة وما يوقعه في المار .

وقف إن شئت عندكل موضوع عرض له القرآن فسترى من ملاممة القولاللموضوع وللمقام مثل ما بينت لك آنفاً .

ولو ذهبت أصف فنون الإعجاز في القرآن وملاءمة كل مذهب من مذاهب القول

فيه لما فرغت من هذا الحديث . والقرآن بعد ذلك بين يدي كل ذي بصيرة يستطيع أن يقرأه وأن يقف عند سوره و آيانه مندبراً متأملاً مستبصراً فسيرى مسن غير شك أني لم أبلغ من وصف القرآن وإعجازه بعض ما أريد ، وإعجاز القرآن شيء يشمر به القلب وتمتلى، به النفس ويذعن له الضمير ويعجز عن وصفه القلم واللسان .

وراضح أبي لم أرد في هذا الحديث إلا أن أصور تصويراً مقارباً موقع القرآن مسن قاوب الذين سمعوه حين كان النبي يناوه على الذين استجابوا له والذين امتنعوا عليه ، ولم يكن امتناعهم عليه إلا إمعاماً في العناد ولجاجاً في المراء .

و لمنتقل الآن إلى الأصل الثاني من أصول الإسلام وهي السنة .

## - **٣** -

أشرت في أول الكتاب الثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم قد أرسل بشيراً رنذيراً وشاهداً على أمنه وداعيــاً إلى الله بإذنه وسراجاً منيراً كما نص الله عز وجل ذلك في سورة الأحزاب .

وأريد أن أبين في هذا الفصل أن ما ثبت من سنة الذي قولاً وعملاً إنما هو خلاصة تبشيره وإنذاره وشهادته ودعوته إلى الله ، وأن أبين أيضا أن الذي كان كما أشرت إلى ذلك في أول هذا الكتاب معلماً حياته كلها منذ بعث إلى أن آثره الله بجواره . كان يتلو القرآن على المسلمين ويفسر لهم منه ما يحتاج إلى تفسير ويفصل لهم منه ما كان يتلو القرآن على المسلمين وكان يعلم أحياناً عن أمر الله له في القران نصا . فالله يأمره أن ينبىء عباده بأنه هو الغفور الرحيم وبأن عذابه هو العذاب الأليم ، وذلك في قوله من سورة الحجرة : ( نَبِسَىء عبادي أُمني أَمنَ الغَفَو رُ الرَّحِيمُ . وأَمنَ عَذَ بِي هُو المَذَابُ الأَلِيمِ ) .

ويأمره أن يقول لعباده إن سألوه عن الله إنه قريب يجيب دعوة الداعي اذا دعاه ويأمره أن يستجيبوا له ويؤمنوا به لعلهم أن يرشدوا وذلك في قوله من سورة البقرة: ( وإذا سَأَلَـكُ عِدَادي عَنشي فَإِنشي قريب أحيب دَعوه الدَّاعِي إذَا دَعَانِ فَكَانِي فَلَا سَكُوبُهُم يَوْ شُدُرُن ).

رياً مره أن يقول لمساده الذين يسرفون على أنفسهم باقتراف الدنوب : لا تقنطوا من رحمة الله لأنه يغفر الذنوب جميعاً ، ولأنه الغفور الرحم . وذلك في قوله من سورة الزمر : ( 'قل مَا عَرِدَ الدَّوْنِ الدَّوْنِ أَمَّارَ أَوْا عَلَمَى أَنْ فُسِهِمْ لاَ تَقَفَّطُوا مِنْ رَحَمَّةً اللهِ إِنَّ اللهُ يَغْفِرِ ُ الذَّنْدُوبِ تَجَرِيْماً إِنْ مُو َ الْغَفُورُ ُ الرَّحِيمِ ) .

وفي غبر آية من القرآن الكريم يأمر الله النبي أن يعلم عباده أشياء كثيرة بما يربد أن يعلموها . سواء في ذلك ما كان أمراً لهم بالخير ، أو نهياً لهم عن الشر ، أو تثبيتاً لقاوبهم ، أو عصمة لهم من البأس والقنوط .

( 'قُلُ لَـَوْ كَانِ َ البَحْرُ مِدَاداً لِكَالِمَاتِ رَبْنِي لِنَفَدِدَ البَحْرُ َ قَبْلُ أَنْ تَنَفْدَدَ كَالِمَاتُ رَبْنِي ، وَلَـرُ جِئْنَنَا يَمِثْلُهِ مَدَداً ) .

فهر في هذه الآية لا يأمرهم ولا ينهاهم ، ولا يثبت قلوبهم ولا يذود عنهم اليأس ، وإنما يعلمهم أن كلامه أزلي خالد لا سبيل إلى إحصائه ولا إلى انقضائه ، حتى ولو حاول الناس كتابته عداد يشبه في كثرته ما في البحر من الماء ، حتى ولو مد هدذا البحر ببحر آخر مثله ،

وفي موضع آخر من القرآن يذكر الله هذا المنى في تفصيل أكبر وأشمل٬ويتحدث هو إلى الناس في الآية الكريمة من سورة لفهان :

( وَلَكُو أَنْ مَا فِي الْأَرْضِ مِنْ شَجَرَةً أَفَلَامُ وَالسَّحَرُ بَعَدَهُ مِنْ بَعْدِهِ مَـَـْعَةُ أَبْنِحُرِ مَا نَـَهِدَتْ كَـلَـمَاتُ اللهِ إِنَّ اللهَ عَزَرِيزٌ حَـكِمِم ) .

وأحياناً أخرى يوجه الله عز وجل الحديث إلى الناس ولا ينص أمره بتكليف النهي أن يعلمهم كذا أو كذا . ولكنه على ذلك قد اختاره لرسالته وأمره أن يبلغ ما أنزل إليه لا يزيد فيه ولا ينقص منه .

وهذا الأمر نفسه يقتضي أن يبلغ النبي نص ما أنزل إليه كا ألقي في قلبه ، وأن يبينه للناس حين محتاجون إلى بيانه ، وهو بينه للناس بما يلقي الله في قلبه من العلم .

قائله يأمر المؤمنين أن يقيموا الصلاة ، ويأمرهم أن يؤتوا الزكاة ، ولكنه لا يبين لهم عدد لهم القرآن كيف تؤدى الصلاة ، ولا يبين مواقيتها في تفصيل ولا يبين لهم عدد الركعات في كل صلاة ، وإنما يعلم نبيه هذا كله بما يلقي في قلبه من المعرفه . وعلى النبي أن يعلم الناس بما علمه الله ، ولا يخفي عليهم منه شيئاً يمكن أن ينفعهم في الدنيا والآخرة إن فعلوه ، أو يمكن أن يضرهم في الدنيا او الآخرة إن اقترفوه . فالنبي حين يصلى الصبح وكعتين بعد طلوع الفجر وقبل طلوع الشمس إنما يفعل ذلك عن أمر

ربه ، ويفعله لأداء واجب عليه ، ثم ليملم النساس يؤدون ما يجب عليهم من الصلاة لله تمالى .

وقل مثل ذلك في سائر الصاوات المكنوبة . وهو حين يصلي بعض النواقل قبل أداء المكتوبة أو بعدها إنما يفعل ذلك عن تعليم الله 4 وليعلمه للناس على أنه ليس حتم عليهم بل هو مستحب منهم . وهو حين يبين النصاب الذي تجب فيه الزكاة من المال 4 ومقدار ما يطلب في هذه الزكاة ، إنما يبين ذلك للناس عن أمر ربه أيضاً .

وقل مثل ذلك في كل ما أجمله القرآن وفصله النبي بتعليمه للنــــاس بالقول أحياناً وبالعمل أحياناً وبهما جميعاً أحياناً أخرى .

وقد بين الله للناس كيف يؤدون إليه حقه عليهم من صيام رمضان ، فأمرهم أن يحدوا حياتهم المألوفة ليلا حتى إذا تبين لهم الخيط الأبيض من الحيط الأسود من الفجر صاموا عن الطعام وعن أشياء أخرى بما ألفوا إلى الليل .

ولكن هذا الصيام الذي بينه الله وبين ما رخص فيه لمن كان مريضاً أو على سفر لم يفصل في القرآن كل التفصيل . فالناس بألفون أشياء كثيرة في حياتهم كلها مباح لهم ولم يخظر الله على النساس من هذه الأشياء في القرآن إلا الطعام والشراب والرفث وفصل الذي للمؤمنين سائر مايجب عليهم أو يحسن بهم أن يحتنبوه وما لا حرج في أن يأتوه ، وقل مثل ذلك في الحج وفي كل ما أمر الله به أو نهى عنه إجمالاً أو تفصيلا .

فقد كان الذي على إذن أول مفسر القرآن ، وهو فسر القرآن بالقول وبالعمل ، ولأمر ما جعلت كتب الحديث بين أبوابها باباً نقلت فيه ما روي عن الذي يُلِي من قول أو عمل بمناسبة مورة أو آية من القرآن . والله قد طلب إلى الناس في القرآن أرب يؤمنوا به وبرموله محمد على وبالأنبياء والرسل الذين جاءوا قبل محمد وبمسا أنزل من كتب قبل القرآن وأن يؤمنوا باليوم الآخر ومسا يكون فيه من الحساب والثواب والمقاب وأن يؤمنوا بالملائكة . فقال في الآيسة الكريمة من سورة البقرة : (آمَنَ الرسُولُ بِمَا أَسْرُلُ إليه مِن رَبّه والمؤمنون كُلُ آمَنَ بالله ومكاثبكة ومكاثبكة وكنشيه ورسُله وأللوا سمونا وأطهنا وأطهنا وأطهنا وكنشيه ورسُله لا نفر في بين أحد مِن رسله وقالدوا سمونا وأطهنا وأطهنا

وقال في أول السورة نفسها في بيان المتقين : ( السَّذِينَ يُؤَّمَّ يُوَا مِالُهُ عَلَيْهِ وَيُعْمِينُونَ بِالْغَيْبِ وَيُقْمِعُونَ وَالسَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أَنزِلَ إلسَّكَ وَيُقْمِعُونَ وَالسَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أَنزِلَ إلسَّكَ وَيُقْمِعُونَ وَالسَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بَمَا أَنزِلَ إلسَّكَ وَمِالاً وَمِالاً خَرَةً هُمْ يُوقِنَنُونَ . أُولِينُكَ عَلَى مُعَدَّى مِنْ رَبّهِيمٍ وَمَا أَنزِلَ مِنْ قَبْلِكَ وَبِالاَيْحَرَةِ هُمْ يُوقِنِنُونَ . أُولِينُكَ عَلَى مُعَدَّى مِنْ رَبّهِيمٍ وَمَا أَنزِلَ مِنْ قَبْلِكَ وَبِالاَيْحَرَةِ هُمْ يُوقِنِنُونَ . أُولِينُكَ عَلَى مُعَدَّى مِنْ رَبّهِيمٍ وَمُمَا أَنزِلَ مِنْ قَبْلِكَ وَبِالاَيْحَرَةِ هُمْ يُوقِنِنُونَ . أُولِينُكَ عَلَى مُعَدَّى مِنْ رَبّهِيمٍ

وأولِنكَ مُمْ المُفلِحُونَ ) .

والله ذكر الإسلام فقال في سورة آل عمران : ( إِنَّ الدَّينَ عِنْدَ اللهِ الإسلام) . وقال في سورة الأنعام: ( فسمَنُ 'بردِ اللهُ ان يَهْدِينَهُ يَشْرَحُ صَدْرَهُ الإسلام ومَنَ 'بردِ أَللهُ ان يَهْدِينَهُ يَشْرَحُ صَدْرَهُ الإسلام ومَنَ 'بردِ أَن 'بضِكَ يَحَدُّمُلَ صَدْرَهُ ضَيِّقًا حَرَّجِبًا كَا عَا يَصَعْدُ في السَّاءِ كَذَالِكَ يَجَدِّلُ اللهُ الرَّجُسُ عَلْمَى النَّذَيْنَ لا 'يؤمِنُون ) .

وذكر الله في غير موضع من القرآن أن إبراهيم قد أسلم وجهه لله وأنسه لم يكن بهوديًا ولا نصرانيًا وإنما كان حنيفًا مسلمًا وما كان من المشركين ، وقال في سورة آل عمران: ( مَا كَانَ إبرَاهِيمُ يَهُودِينًا ولا نسَصْرَ أَنِينًا وَلَكِينٌ كَانَ حَنَيْهًا مُسْلِمًا وَمَا كَانَ مِنَ المُشْرَرِكِينَ أَنسَبُهُوهُ وَهَا اللهُ وَمَا كَانَ مِنَ المُشْرَرِكِينَ. إن أُولَى النَّسِ بإبرَاهِيمَ لِلنَّذِينَ أَتسَبُهُوهُ وَهَا وَهَا النَّبِيُ والنَّذِينَ آمَنُوا وَاللهُ وَلِي المُؤْمِينِينَ ) .

وقال في سورة البقرة على لسان إبراهم: (رَبُّنا واجْءَلُنا مُسلَّمَانُ لَـكُ وَمَنْ ذُرْ تَشَنَا أَمُّهُ مُسْلِمَةً لَــَكُ وَأَرِنَا مَنَا لِكَنَّا وَتَبُ عَلَيْنَسَا إِنبُّكُ أَنتَ النَّاوَ الرَّحِيمِ . رَبُّنَا وَ ابعَتْ فِسِم رَ سُولًا مِنْهُم يَسْلُو عَلَيْهِم آيَاتِكُ ۖ ويُعلُّمُهُمُ الكِيِّمَابُ والْحِكْمَةُ ويُزكيهِم إنسُّكَ أَسْتَ العَزْيِزُ الْحَكِيمُم. وَكُنْ يَرَ غَيَبُ كَنْ مِلْهُ إِبِرَاهِمْ إِلاَّ مَنْ سَفِهُ لَكُسُمَ وَلَقَدَ اصْطَفَيْسَنَاهُ فِي الدُّنيا وَ إِنْهُ ۚ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ . إذْ ۖ قَالَ لَهُ رَبُّـهُ ۚ أَسْلَمَ قَالَ أَسْلَمَتُ لِرَبُ العَالَمِينَ . وَوَصَى بِهَا إِسْرَاهِيمُ بَنِيهِ وَيَعَقُوبُ يَا بَنِي ۚ إِنَّ اللَّهُ اصْطَـفَى لَكُمُ الدَّيْنَ ۖ فلا تَمُونُ إلا " و أَنْسُنُم مُسْلِمُونَ أَمْ كُنْسَتُم الْهَوَادُ حَضَر يَعَقَمُوبَ الْمَوْتُ إِذْ كَالَ لِبَانِيهِ مَا تَعَبَّدُونَ مِنْ بَعَدِي فَالنُوا نَعَبُدُ إِلْهَكَ وإِلَهُ 'آبَائِكُ إِبْرَاهِمَ وَإِسْمَعِيلَ وإسْحَقَ النَّهَا واحِداً ونتَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ. تَلَاكُ أُمَّ الْمُ الْمُ عَلَا تُمَا كُنْ مَا كُنْ مَا كُنْ مَا كُنْ بَيْمُ ولا تُسْأَلُون عَمَّا كَانَاوُا يَعْمَلُونَ . وقالُوا كُونُوا هُوداً أَو نَصَارَى تَسَمَّدُوا 'قُلْ بَلْ مَلَّةَ إِنْرَاهِمَ تَحْسِيفًا وَمَا كَانَ مِنَ المُشْرِكِينَ. قُولُوا آمَنَّا باللهِ وَكُمَا أَنْـزُلَ السَّنَّا وَمَا أَنْهُ إِلَى إِبْرَاهِمَ وَإِسْمَعِيلَ وَإِنْحَقَ وَيَعْقُبُوبَ وَالْأَنْ الطُّ وَكُمَّا أُو تَي مُوسَى وعيسَى وَكَمَا أُو تِيَ النَّبِينُونَ مِنْ رَبِّهِمْ لاَ نَفْسَرُ فَ يَسِنَ أُحَدِّ مِنْهُمْ ونسَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ . أَفَانُ آ مَنْمُوا بِمِثْنُلِ مَا آمَنَانُمُ بِهِ أَفْقَادُ اهْنَادَوا وإن تنوَالوا فإنها هم في شقاق فستكفيكهم الله وهو السميع المعلم ). فالله يثبت في هذه الآيات دعاء إبراهم وإسماعيل أثناء رفعها القواعد من البيت أن

يج. لمها الله مسلمين له ، وأن يجمل من ذريتها أمة مسلمة له ، وأن يبعث في هذه الأمة رسولاً منهم يناو عليهم آياته ويعلمهم الكتاب والحكمة ، وينبئنا بعد ذلك بأن آبنساءه وأحفاده ظلوا مسلمين من بعده وأن يعقوب قد وصى بنيه بالإسلام وامتحنهم فيه حتى حضره الموت .

ثم ينبئنا بأن أهل الكتاب يزعمون أن من أراد الهدى فعليه أن يكون يهوديناً أو نصرانياً . ثم يأمر الله نبيه أن يرد عليهم بقوله : ( بَلُ مِلْتُهُ ۚ إِبْرَاهِم ۖ تَحْنِيفاً ٤ و مَا كَانَ مِنَ المُشْمَرِكِينَ ) .

ويأمر المؤمنين بأن يعلنـُوا إيمانهم بالرسل والنبيين من قبلهم ، وعِــا آتاهم ربهم من كتاب وعلم دين وأنهم مسلمون الله .

ويقول الله في سورة الحج (يَأْيُهَا النَّذِينَ آ مَنْوا الرَّ كَعُوا واسْجُدُوا واعْبُدُوا رَبِّكُمْ وافْ مَلُوا الحُيْرَ لَمَلَّكُمْ تَفْلُوهُونَ. وَجَاهِدُوا فِي اللهِ حَقَّ جَهَاهِ مِ هُوَ اجْتَسَاكُمْ ومَنَا عَلَيْكُمْ فِي الْسِدِينِ مِنْ حَرَجٍ مِلَّهُ أَبِيكُمْ هُوَ اجْتَسَاكُمْ ومَنَا عَلَيْكُمْ فِي الْسِدِينِ مِنْ قَدْلُ وَفِي هَذَا لِيَكُونَ الرَّسُولُ شَهِيداً إِدْ الهِيمَ هُوَ سَمَّاكُمُ الْمُسْلِمِينِ مِنْ قَدْلُ وَفِي هَذَا لِيَكُونَ الرَّسُولُ شَهِيداً إِدْ الهَّيْكُونَ الرَّسُولُ شَهِيداً عَلَيْكُمُ وَنَهُوا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَقِي هَذَا لِيَكُونَ الوَّسُولُ شَهِيداً عَلَيْكُمُ وَنَهُوا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّهُ وَاللَّهُ وَلَاكُمُ وَاللَّهُ وَاللَّالِ وَاللَّهُ وَاللّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالِ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ

فإبراهم إذن هو الذي سمى المؤمنين مسلمين ، وهو أبوهم ، وقد كان مسلماً . وقد قرأت آنفاً ما قص الله من دعائه في سورة البقرة ، ودعاء إسماعيل معــه ، حين سألا ربها أن يجعلها مسلميشن له ويجعل من ذريتها أمة مسلمة له .

فالله إذا قد ذكر الإيمان والإسلام في هذه الآيات التي تلوناهــــا ولم يفرق بينها ، كلاهما فيه إقامة الصلاة وإبتاء الزكاة والجهاد في سبيل اللهوفعل الخير ، وأداء كل ما يأمر الله به ، واجتناب كل ما نهى الله عنه . والله قد ذكر الإيمان والإله هم في آيات أخرى كثيرة من القرآن ولم يفرق بينها . فقال في سورة و المؤمنون ، يصف الذين آمنوا حق الإيمان وهو بذلك يعرف الإيمان تعريفا علياً بأنه أداء ما أمر الله واجتناب ما نهى الله عنه : ( فَدَّ أَفُلُحَ الْمُونَ ، التَّذِينُ آهم في صَلايتهم تخاشرون والتَّذِينَ أَهم عن الله عنه : ( فَدَّ أَفُلُحَ المُؤْمِنُون ، التَّذِينَ آهم في صَلايتهم تخاشرون والتَّذِينَ أَهم أَن واجهم مَا فِطنُون ، إلا تعلى أز واجهم أو تما مَلَكَ مَا المُعنى وَرَاءً ذَلِحك أَوْ الجهم فَا وَلَيْكَ هُم المُاكِمَة في مَا المَادُون ، والتَّذِينَ هُم الوارثِون النّه في مَا المَادُون ، والتَّذِينَ هُم الوارثِون النّه في مَا المَادُون الفير دوس عَلْمَ والنّه في مَا والنّه في مَا المَادُون الفيرة وسَانَ النّه في مَا النّه في مَا المَادُون الفيرة وسَانَ المَادُون الفيرة والله مَا المَادُون الفيرة والمُنْه عَلَم الوارثِون النّه في مَا والنّه في الفيرة وسَانَ المَانِيم وعَهْد هم راعُون الفيرة وسَانَ عليه عَلَم المَادُون الفيرة والمَانِيم وعَهْد هم راعُون الفيرة وسَانَ الفيرة وسَانَة المَادُون الفيرة والمَانَة والمَانِينَ مَا وَالمَانِيم وَعَهْد في المَانَة والمَانِينَ المَانَة والمَانِينَ عَلَم المَانَة والمَانِينَ عَلَم المَانَة والمَانِينَ المَانَة والمَانِينَ المَانَة والمَانِينَ المَانَة والمَانَة والمَانِينَ المَانَة والمَانِينَ المَانَة والمَانَة والمَانَة والمَانَة والمَانِينَ المَانَة والمَانِينَ المَانَة والمَانَة والمَانَة والمَانِينَ المَانَة والمَانَة والمَانِينَ المَانَة والمَانَة والمَانِينَ المَانَة والمَانِينَ المَانَة والمَانِينَ المَانَة والمَانَة و

هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ) .

ويقول الله في سورة الأحزاب: (إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والصابيرين والمؤمنات والصابيرين والمأومين والماحقين والماحقين والماعين وا

فهو في هذه الآية يعطف المؤمنين على المسلمين وفي هذا العطف إثارة إلى أن بين الإسلام والإيمان شيئاً من الاختلاف . وليس من الضروري أن يكون هذا الاختلاف تناقضاً أو تغايراً بين اللفظين وإنما يمكن أن يأتي الاختلاف من أن بين معنى هاتين الكلمتين شيئاً من الافتراق في الزيادة والنقص . فمنى إحدى الكلمتين أكمل من معنى الكلمة الأخرى . ثم يعدد ألله في هذه الآية الكريمية صفات كلها يدخل في معنى الإعان وفي معنى الإسلام. فهي تدل على أوامر من الله يجب أن تؤدي ونواهي الله يجتنب ما تنهى عنه .

على أن الله يوضح الفرق بين الإسلام والإعبان توضيحاً لا يحتمل نزاعاً في قوله من سورة الحجرات: ( قالتُ الاعرابُ آمَننا أقل كم أنؤ منوا وككين تولدُوا أسلتمننا وكما يدخل الإيمان في قلمُوبِكُم وإن أنطيعُوا الله وَرَسُولَهُ لا يلينكُم وان أنطيعُوا الله ورَسُولَهُ لا يلينكُم وأن أنطيعُوا الله ورَسُولَهُ لا يلينكُم ون أعنما لكم شيئاً إن الله كفرور رَحِم ) .

فأولئك الأعراب الذين أعلنوا أنهسم آمنوا ، يأمر الله نبيه أن يرد عليهم بأنهم لم يؤمنوا ، ويأذن لهم في أن يقولوا أسلمنا ، وإن كان الإيمان لم يدخل في قلوبهم بعد . ثم يعلن إليهم أنهم إن يطيعوا الله ورسوله لا يتقصهم الله من أعمالهم شيئاً وإنما يوفيهم أجر ما عملوا كاملاً يوم القيامة ذلك أن الله غفور رحم .

وإذن فقد كان في عهد النبي عليه مؤمنون ومسلمون في على أن بكون الفرق بين الإيمان والإسلام ؟ فأما الإيمان فالظاهر من هذه الآية الكريمة نفسها ، أنه شيء في القلوب قوامه إخلاص الدين لله من دخيلة النفس واستقرار التصديق بوجوده وبإرساله النسبي وبكل ما أوحى إليه في أعماق الضمير . ونتيجة هذا الإيمان الاستجابة لله ولرسوله في كل ما يدعوان إليه ، من غسير جمجمة ولا لجلجة ولا تردد مها تكن الظروف والخطوب والكوارث والأحداث على نحو ما ذكر الله من أمر المؤمنين الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح يوم أحد ، فخرجوا مع النبي في أعقاب

المشركين من قريش ، على ما أصابهم من حزن ، وما يذلوا في الموقعة من جهد ومساكانوا عليه من قلة وضعف ، والذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم هذا القول إيماناً ، وصمعوا على اتباع الذي وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل . وذلك في قول الله عز وجل في سورة آل عمران ، بعد أن ذكر حياة الشهداء عنده : وذلك في قول الله عز وجل في سورة آل عمران ، بعد أن ذكر حياة الشهداء عنده : من خَلَفْهِم أَلا خُوف عَلَيْهِم ولا مُع يَحْزَسُون . يَسْتَبَشِر ون بنعمة مِن الله وفَصْل وأن الله لا يضيع أَجْر المؤ منين . النذين استجابوا لله من الله وفَصْل وأن الله لا يضيع أُجْر المؤ منين . النذين استجابوا لله عظيم . النذين قال علم الناس أن الندين أحسنوا منهم واتقوا أَجَر عظيم . النذين قال علم الناس أن الناس قد حمدوا الكم أفاضيوهم من الله في المول علم المؤلف والمناس الله في سورة الأنفال ، هي الحوف ولازمة أخرى من لوازم هذا الإيمان ذكرها الله في سورة الأنفال ، هي الحوف العميق من الله إذا أذكر اسمه ، والثقة العميقة بالله إذا جد الجد وازدياد التصديق إذا العميق من الله إذا ذكر اسمه ، والثقة العميقة بالله إذا جد الجد وازدياد التصديق إذا

( إنهُ المُؤمِنُونَ النَّذِينَ إذا ذكر اللهُ وَجَلِلَتُ اللهُ وَجَلِلَتُ اللهُ وَإِذَا تَلْبِيَتُ عَلَيْهِمُ و عَلَيْهِمْ آبَانُهُ زَادَتُهُمْ إِيمَانًا وَكَلَى رَبِّهِمْ يَنَوَكَنُونَ ) .

فهذا هو الإيان صورناه تصويراً مقارباً ، فأما الإسلام فهو الطاعة الظاهرة لما يأمر الله ورسوله به وما ينهيان عنه ، بأداء الواجبات واجتناب المحظورات ، وإن لم يبلغ الايمان الصادق من القلب المبلغ الذي وصفه الله في الآيات الكريمة التي أثبتناها آنفاً. فمن الناس من يسلمون خوفا من البأس ، كما أسلم الطلقاء من قريش يوم فتسح مكة ، ومنهم من يسلم خوفا وطمعاً كالأعراب الذين ذكرهم الله في سورة الحجرات ، وجائز أن يصير هذا الإسلام إلى الإيمان على مر الزمن ومن أجل ذلك اصطنع الله لفظ و لما ، في قوله في الآية الكريمة التي أثبتناها آنفاً بشأن هؤلاء الأعراب : ( ولمنا يدخل الإيمان أي قدله والباطنة . وليس كل مسلم مؤمناً . والإسلام كما شرحناه آنفاً هـو الذي يعصم نفوس والباطنة . وليس كل مسلم مؤمناً . والإسلام كما شرحناه آنفاً هـو الذي يعصم نفوس أصحابه وأموالهم من الذي ومن أولي الآمر بعده إلا مجقها وحسابهم على الله .

ذلك أن النبي كان كثيراً ما بـُستأذن في قتـــل المنافةين أو من يظهر منهم الشك فيأبى ويقول إني لم أؤمر بالتنقيب عما في قلوب الناس . والإيمان يزيد وينقص ولا داعي لتكلف الدليل على ذلك . فقد نسّص الله ذلك في القرآن في الآية التي أثبتناها آنفا من سورة الأنفال حيث يقسول : ( وَإِذَا تُسُلِبَتُ عَمَرَانُ عَلَمَ آيَاتُهُ وَ الْحَالَ ) . وفي الآية التي أثبتناها أيضاً من سورة آل عمران حيث يقول الله : ( النَّذِينَ قَالَ مَهُمُ النَّاسُ إِنِ النَّاسَ قَدَدْ جَمَعُوا لَكُمُ فَاخَشَوْهُمْ فَنَزَادَهُمْ إِيمَانًا وقَالُوا حَسَدُنَا الله ونيعُمَ الوَكيل ) .

وما تجوز عليه الزيادة يجوز عليه النقص ومن أجل هذا يُذكر في حديث الشفاعة أن الله يقول لنبيه حين يشفع عنده في أمته : اذهب فأخرج من النار من كان في قلبه مقدار حبة من إيمان . ثم يقول له آخر الأمر : اذهب فأخرج من النار من كان في قلبه مثقال ذرة من الإيمان .

والإسلام كذلك يضيق ويتسع . فإسلام إيراهيم عليه السلام لم يكن طاعة ظاهرة تؤديها الجوارح وإنما كان طاعة واسعة عميقة تمسلا القلب وتمتزج بالنفس وتسخر لهسا الجوارح ويقدم لها على ما لا يتقدم الناس عليه إلابالجهد كل الجهد واستكراه النفس عليه أشد الاستكراه . ومن أجل ذلك قدم إبراهيم ابنه ضحية ، وكاد يبلغ من ذلك غايته لولا أن كفه الله عن ذلك فناداه : أن يإبراهيم قد صدقت الرؤيا ؛ ثم قداه بذبح عظيم .

وكان النبي ﷺ مسلماً وكان سائر الأنبياء مسلمين كا رأيت منذ حين . فسلم يكن إسلام الأنبياء جميعاً طاعة ظاهرة . وإنما كان إسلامهم أوسع وأعمق وأصدق ما يمكن أن يكون الإسلام وإسلام الصالحين من أصحاب النبي كذلك لم يكن كإسلام الاعراب ضيقاً يقف عند الطاعة الظاهرة وإنما كان أوسع وأعمق من هذا .

ومن أجل ذلك تحدث الله عنهم في القرآن حين قال في سورة الفتح: ( كَفَسَدُ وَصَلِي اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَن رَضِي اللهُ عَنْ اللهُ وَمُنِينَ إِذْ يُبَايِمُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَة ). فهم قسد كانوا بايعوا رسول الله على الموت ، طابت أنفسهم عن ذلك استجابة لله ورسوله. وتحدث الله عنهم أيضاً بأنه رضي عنهم ورضوا عنه .

والإسلام بعد ذلــــك معنى آخر أخص جدًّا من هذا ، فهو عَلَم على الدين الذي يرضاه الله لعباده .

وقد نص الله ذلك في قوله من سورة المائدة: ( النّبُومَ بَشِسَ النّازِينَ كَفَرُوا مِنْ وَيَنكُمُ الْإسكامَ وَيَنا ) .

وفي قوله من سورة آل عمران : ﴿ إِنَّ الدُّينَ عِنْدَ اللَّهِ الْإِسلامِ ﴾ .

وقد ذكر الله شيئا ثالثاً في القرآن وهو الإحسان وذلك في قوله من سورة النحل: ( إنَّ الله يَا مر بِالعدل والإحسان و إبتاء ذي القدر بي وينهي عن الفَحشاء و المُنكر والبَغي يَعرِظُ كُم لَمَكُ كُم تَذَكَّرُون )

وفي الآبة التي أثبتناها من سورة آل عمران حيث يقول :

(الدُّنينَ استجابُرا فِلْهُ والرَّسُولِ مِنْ بَعْدِما أَصَابِهُمُ القرحُ لِللَّذِينَ أَحْسَنُوا منهم واتَّقُوا أَجر ْ تَعظيم ) .

وفي كل آية ذكر الله فيها ( لا أيضيع أجر السمحسنيين ) أو أن البجري الممحسنيين ) أو أن البجري المحسنيين ) أو أنه ( يُحبِ المحسنيين ) كل هذا يدل على الإحسان لأن لفظه مشتق منه ولأن معناه يلائم ما أمر الله به .

والإحسان هو أن يبلغ الإنسان في الطاعة حتى يصل منها إلى أقصى ما يطيق لا يفتر ولا يكسل ولا يقصر بل يجتهد بقلبه ونفسه وجوارحه مسا وجد إلى الاجتهاد سبيلاً .

فهذه كلمات ثلاث في القرآن ، الإيمان والإسلام والإحسان ، يكثر استعمالها وتتقارب معانيها . وقد عرفها النبي صلى الله عليه وسلم فلم يجعل في واحدة منها شكتاً . وذلك في الحديث الذي رواه الشيخان عن طلحة ابن عبيد الله قال : جاء رجل الى رسول الى صلى الله عليه وسلم من أهل نجد ثائر الرأس يسمع دوي صوته ولا يفقه ما يقول حتى دنا فإذا هو يسأل عن الإسلام فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : خمس صلوات في اليوم والليلة . فقال : هل علي غيرها ؟ قال : لا ، إلا أن تنطوع . قال رسول الله تنظوع . قال رسول الله تنظوع . قال : لا ، إلا أن تنظوع . قال : لا ، إلا أن تنظوع . قال : لا ، إلا أن تنظوع . قال : هل علي غيرها ؟ قال : لا ، إلا أن تنظوع . قال : هل علي غيرها ؟ قال : لا ، إلا أن تنظوع . قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الزكاة . قال : هل علي غيرها ؟ قال : لا ، إلا أن تنظوع . قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : و أفلح إن صدق .

فهذا الحديث يفسر الإسلام الذي كان عليه الأعراب . وهو هذه الطاعـة الظاهرة في أداء الفرائض واجتناب المحظورات .

ولكن لأبي هريرة حديثاً أجمع من حديث طلحة وإن كنت أخشى أن يكون في آخره شيء من تزيئد ، وقد رواه الشيخان أيضاً . قال أبو هريرة : كان النبي صلى الله عليه وسلم بارزاً يوماً للناس فأناه رجل فقال : ما الإيمان ؟ قال : الإيمان أرث تؤمن بالله وملائكته وبلقائه وبرسله وتؤمن بالبعث . قال : وما الإسلام ؟ قال : الاسلام أن

تعبد الله ولا تشرك به وتقيم الصلاة وتؤدي الزكاة المفروضة وتصوم رمضان . قال : ما الاحسان ؟ قال : أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يرك . قدل : متى الساعة ؟ قال : ما المـؤول عنها بأعلم من السائل ، وسأخبرك عن أشراطها : إذا ولدت الأمة ربها ، وإذا تطاول رعاة الإبل البهم في النيان ، في خمس لا يعلمهن إلا الله . ثم تلا النبي صلى الله عليه وسلم (إن الله عيد م علم السناعة قي السناء م أدبر فقال : ردوه . علم يروا شيئاً . فقال : هذا جبريل جاء يعلم الناس دينهم ، والقسم الأول من الحديث هو الذي يعنينا لأنه مطابق للقرآن فالايمان - كا وصفه النبي صلى الله عليه وسلم ~ هو الذي يعنينا لأنه مطابق للقرآن فالايمان - كا وصفه وكذلك الإسلام والإحسان . والله عنده علم الساعة - ما من ذلك شك - لأنه منصوص في القرآن فأها أشراطها التي جاءت في الحديث وأن الرجل الذي جاء يسأل النبي كان جبريل أقبل يعلم الناس دينهم فإنا نتركه لأبي هريرة ولمن روى عنه مجملون تبعته .

وفي حديث آخر – يرويه الشيخان عن عبدالله بنعمر – يذكر النبي الأركان الخسة للإسلام فيقول : يُبني الإسلام على خمس : شهادة أن لا إله إلا الله وأن محداً رسول الله وإقامة الصلاة وإبتاء الزكاة والحج وصوم رمضان .

وهذه الأركان كغيرها من الأعمال التي أمر الله بها أو ندب إليها . والتي علمها النبي لأصحابه لا تقبل من أصحابها إلا إذا حسنت نيتهم وصدق إعانهم حين يؤدونها ، ومن أجل ذلك قال النبي في الحسديث الذي يروى عن عمر ، والذي يوشبك ثقات المحدثين أن يجمعوا على صحته حتى قال بعضهم إنه متواتر : فا إغسا الأعمال بالنبات وإنما لكل إمرى ما نوى فن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله . ومن كانت هجرته إلى دنيا يصبها أو امرأة يتزوجها فهجرته إلى ما هساجر إليه ، ومعنى ذلك أن إخلاص النبة لله فيا يؤدي الإنسان من الفرائض وما يأتي من أعسال الحير والبر شرط لصحة ما يأتي وما يدع ، وقبول ذلك من الله عز وجل . والنبة لا تكون بالألسنة وحدها وإنما يجب أن تكون في أعماق القاوب سواء أنطق بها الإنسان أم لم ينطق .

( اسْنَدَفَهُ لِللهُمْ أو لا تَسَنَعُهُ لِلهُمْ إِنْ تَسَنَعُهُ لِلهُمْ مَرَّةً السَّنَعُهِ لِلهُمْ سَبَعِينَ مَرَّةً السَّنَ يَعْفُورَ اللهُمْ سَبَعِينَ مَرَّةً السَّنَ يَعْفُورَ اللهُ لَهُمْ ) .

ونهاه آخر الأمر عن أن يصلي على أحد منهم مات أبداً أو يقوم على قبره . ذلك لأنهم كانوا يقولون بأفواههم ما ليس في قاوبهم بيعلنون الإيمان ويبطنون الكفر . وكانوا إذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى لا ينشطون لها ولا يقبساون عليها من قاوبهم . كأنما كانوا يستكرهون عليها استكراها .

ولم يكنف الذي يتعليم الناس حقائق الإيان والإسلام والإحسان وإيما كان يعلمهم خصائص هذه الحصال الثلاث وها ينبغي لأصحابها من العمل وها يجب عليه أن يجتنب في خاصة حياته وفي صلاته بالنهاس. فكان يعلمهم أن الإنسان لا يؤمن حتى يحب لأخيه المؤمن ها يحب لنفسه وكان يعلمهم أن من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلاينبغي له أن يؤذي جاره ولا أن يقصر في إكرام ضيفه . وكان يعلمهم أن جائزة الضيف يوم وليلة وأن الضيافة ثلاثة أيام وأن ما زاد على هذه الأيام الثلاثة من القرى فهو صدقة على الضيف .

وكان يعلمهم حتى الأشياء التي بيّنها الله في القرآن بياناً لا لبس فيه . فالله قد بين الوضوء في الآية الكريمة من سورة المائدة :

(يَأْيُهَا النَّذِينَ آ مَنْوَاإِذَ ا فَمَنْمُ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسَلُوا وَجُوهَمَ وَأَيْدِ يَكُمُ إِلَى المَرَافِق وَامْسَحُوا بِرُو سِكُمْ وَأَرْجُلْمَكُمُ إِلَى الكَمْبَيْنِ وَإِنْ كُنْتُمُ تَجَنَبًا فَاطَهُرُوا ، وإِنْ كُنْتُمُ مَرْضَى أَوْ عَلَى سَفَر أَوْ جَاءَ أَحَدُ مَنَكُمْ مِنَ النَّفَا يُطِ فَاطَهُرُوا ، وإِنْ كُنْدَمُ مُوا عَلَى سَفَر أَوْ جَاءَ أَحَدُ مَنكُمْ مِنَ النَّفَا يُطِ أَوْ لا مَسْتُمُ النَّسَاءَ فَلِم تَنجِدُوا مَاءَ فَنَنَيَمَمُوا صَعِيداً طَيَّبِمَ عَلَى فَامْسَحُوا بِورْجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مَنه ، مَا يُريدُ اللهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِن حَرَج ولكن يُريد لِيُطَهُركم ولينيم فِعْمَنه عَلَيْكُمْ لعَلَيْكُمْ قَلْكُمْ قَسُكُمُون ) .

فالله قد بين الناس في هذه الآية كيف يتوضأون الصلاة وأن عليهم أرب يغتساوا إن كانوا جنباً فإن لم يحدوا الماء للوضوء أو للاغتسال أو كان الماء يؤذيهم إن اصطنعوه لمرض يمنعهم من اصطناعه أو كانوا مسافرين فلهم أن يمسوا صعيداً طيباً وأرب يمسحوا منه وجوههم وأيديهم إلى المرافق فذلك يجزئهم عن الوضوء والغسل جميعاً . ثم بين الله تعالى في آخر الآية أنه لا يريد أن يشق على عباده وإنما يريد منهم أن يطهروا .

وعلى رغم ما في هذا كله من الوضوح فقد كان النبي على يتوضأ للناس ليريهم كيف يتوضأون . وكان يتيمم لهم أيضا ليريهم كيف يتيممون . وكان يذكر لهم كيف يتتماون . وكان يذكر اللهم كيف يتتماون . كل هذا ليكون السلمون على ثقة بما يأتون ويدعون ، وليكون النبي مؤديا لرسالنه على أتم وجه وأحسنه ، وكان يلح عليهم في النظافة نظافة أجسامهم وثبابهم

ومجالسهم بل نظافتهم في حباتهم مع الناس فكان ينهي الذين يأكلون البصل أو الثوم أو أي شيء تؤذي رائحته أن يدخلوا المسجد ويشهدوا صلاه الجماعة ، حتى لا يؤذي بعضهم بعضا . وكان يرخص لهم في الصلاة فرادى في بيونهم حتى يذهب عنهم مسا يكن أن يؤذي جلساءهم . وكان يلح عليهم في أن تكون طرقهم التي يمشور فيها نظيفة ، وينبئهم بأن إماطة الأذى عن الطريق فضيلة يكل بها الإيمان .

وكان يكره لمن عنده فضل من الماء أن يمنعه ابن السبيل ومن تشتد حاجته إليه . ثم كان يحتهم على الأمانة في معاملاتهم كلها في حفظ الودائع وأدائها إلى أصحابها وفي البيع والشراء وفي جميع أقوالهم وأعمالهم ، وكان يشدد عليهم في العدل في صلاتهم كلها ويحرج على المختصمين بين يديه أرز يجور بعضهم على بعض ولو بفصاحة الألسنة والبراعة في الجدل . وكان ينه ثم من على خصمه باللسن أو قوة العارضة ثم قضى له بقطعة من النار .

وكان بهذا كله ينفذ فيهم قول الله تعالى في سورة النساء :

( إن الله كَامُر كُم أَن انؤ دُوا الأنمات الله أهليها و إذا الحكمتم بَيَن النّاس أَن تحكمُوا بِالنّف لل إن الله يَعِيماً يَعِيطاً للله الله كان سميعاً تعييماً الله الله كان سميعاً بصيراً ) .

وكان يشدد في تخويف الحكام من الآثمة والولاة والقضاة بالمذاب الشديد إنجاروا في الرعية ولم يرفقوا بها ولم يرعوا العدل في أحكامهم تنفيذاً لقول الله في الآية الكريمة من سورة النحل : (إنَّ اللهُ يأمُرُ بِالسَّعَدُ لِ والإحسانِ وَإِيسَاءِ دِي القُربَي وَيَنْهِي عَنْ الفَرَابِي وَيَنْهِي عَنْ الفَربَي وَيَنْهِي الفَربَي وَيَنْهِي عَنْ الفَربَي وَيَنْهِي الفَربَي وَيَنْهِي الفَربَي الفَربَي وَيَنْهُ لَمُنْ الفَربَي وَيَنْهُ الفَربَي الفَربَي والبَعْمِي يَعْظِيمُ لَعْمَالِكُمُ مَنْ لَاكْتُرونَ ) .

ولم يكن شيء أبغض إليه من نقض العهود والحنث في الإيمان يبين النساس قول الله من سورة النحل: (وأو فنوا بعمد الله إذا تعاهد تم ولا تشقيط والله الأيمان بعدا آو كيدها وقد جملتم الله تعليكم كنفيلا إن الله يعلم ما تفاعلون. ولا تتكونلوا كالله تقلطت غيز لها من بعد أقواة أنكانا تتخذون أشانكم دخلا بينكم أن تكون أمنة هي أربتي من أمسة إنها يبالوكم الله به وكنبه الله يتخلفون).

وكان شديد الحياء جداً وكان شديداً فيه على أصحابه ، وكان يقول لهم إن الحياء شعبة من الإيمان في حياتهم العامسة من الإيمان في حياتهم العامسة والحاصة إلا بين لهم ما يحسن أن يأتوا منها رما يحسن أن يتركوا وكان يعظهم فيبلغ

في الموعظة حتى يوشك أن يشرف بهم على اليـــأس . ثم يبشرهم فيبلغ في تبشيرهم حتى يفتح لهم أبواب الرجاء على مصاريعها . وكان كثيراً ما يقول لأصحابه : لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلاً ولبكيتم كثيراً .

ثم كان يحب اليسر في الأمر كله لا يخير بين أمرين إلا اختار أيسرهما ، وكان يقول لأصحابه إنما بعشتم ميسرين لا معسرين . وكان يكره الغلو في الدين وتجاوز القصد في العبادة . بلغه أن رجلا من أصحابه ومن خيارهم هو عبد الله بن عمرو بن العاص أزمع أن يصوم الدهر ويقوم الليل فراجعه في ذلك أشد المراجعة ، وذكره بأن لجسمه عليه حقاً ولما زال به حتى ألزمه بعد ما رأى من تشدده أن يصوم يوماً ويفطر يوماً ، وأنبأه أن ذلك كان صيام نبي الله داود .

وأبى على رجل من كرام أصحابه — هو عنمان بن مظمون — أن يترهب ويعتزل أهله. .

وكان هو يشتد على نفسه في العبادة فيقوم كثيراً من الليل وربما واصل بين الليل والنهار في صيامه، وكان أصحابه يريدون أن يصنعوا صنيعه فينهاهم عن ذلك أشهد النهي كراهة أن يشددوا على أنفسهم فيشدد الله عليهم . ويقول لهم في مواصلة الصوم إني لست كهيئتكم إني أظل يطعمني ربي ويسقيني يريد أن الله يمنحه من الصبر والجهد وحسن الاحتمال ما لا يمنح غيره من أصحابه .

ولحن نروي لك شيئًا من موعظته لأصحابه لنرى كيف كان يبلغ بوعظـــــه أعهاق النفوس ودخائل الضهائر .

قال لأصحابه ذات غداة : و إنه أتاني الليلة آتيان وإنها ابتعثاني وإنها قالا لي : انطلق ، وإني انطلقت معها ، وإنا أتينا على رجل مضطجع وإذا آخر قائم عليب بصخرة وإذا هو يهوي بالصخرة لرأسه فيثلغ وأمه فيتهدهد الحجر ها هنا ، فيتبسع الحجر ، فيأخذه ، فلا يرجع إليه حتى يصح رأمه كا كان . ثم يعود عليه فيفعيل به مثل ما فعل المرة الأولى .

قال : قلت لها : سمحان الله ! ما هذان ؟

قال: قالا لى : انطلق .

قال : فانطلقنا ، فأتينا على رجل مستلق لقفاه ، وإذا آخر قائم عليه بكوب من حديد ، وإذا هو يأتي أحد شقي وجهه فيشرشر شدقه إلى قفاه ومنخره إلى قف\_اه وعينه إلى قفاه .

قال : ثم يتحول إلى الجانب الآخر ، فيفعل به مشـــل ما فعل بالجانب الأول فما

يفرغ من ذلك الجانب حتى يصح ذلك الجانب كما كان ثم يعود عليه فيفعل مثل مافعل المرة الأولى .

قال : قلت : سبحان الله ! ما هذان ؟

قال : قالا لي : انطلق . فانطلقنا ، فأنينا على مشـل التنور ، فإذا فيـــــه لغط وأصوات .

قال : فاطلمنا فيه فإدا فيه رجال ونساء عراة ، وإذا هم يأتيهم لهب من أسفل منهم ، فإذا أناهم ذلك اللهب ضَوضَو ا (١٠) .

قال: قلت لهما: ما هؤلاء؟

قال: قالا لي: انطلق ، انطلق .

قال : فانطلقنا . فأتينا على نهر أحمر مثل الدم ، وإذا في النهر رجل سابح يسبح وإذا على شط النبر رجل قد جمع عنده حجارة كثيرة ، وإذا ذلك السابح يسبح ما يسبح ، ثم يأتي ذلك الذي قد جمع عنده الحجارة فيفغر له فاه فيلقمه حجراً. فينطلق يسبح ثم يرجع إليه ، وكاما رجع إليه فغر له فاه فألقمه حجراً .

قال : قلت لها : ما هذان ؟

قال: قالا لى: انطلق ، انطلق .

قال : قلت لها : ما هذا ؟

قال: قالا لي: انطلق . انطلق .

قال : فانطلقنا ، فأتينا على روضة معتمة ، فيها من كل نور الربيع ، وإذا بــــين ظهري الروضة رجل طويل لا أكاد أرى رأسه طولاً في السياء، وإذا حول الرجل من أكثر ولدان رأيتهم قط .

قال : قلت لها : ما هذا ؟ ما هؤلاء ؟

قال: قالا لى : انطلق . انطلق .

قال : فانطلقنا فانتهينا إلى روضة عظيمة، لم أر روضة قط أعظم منها ولاأحسن.

قَالَ : قَالَا لِي : ارقَ فيها .

قال : فارتقينا فيها فانتهينا إلى مدينة مبنسة بلبن دهب ولين فضة ، فأثينا باب

<sup>(</sup>١) أي : ضجوا وصاحوا .

المدينة فاستفتحنا ، ففتح لنا ، فدخلهاها فتلقانا فيها رجال ، شطر من خلقهم كأحسن ما أنت راء ، وشطر كأقبح ما أنت راء .

قال : قالًا لهم : اذهبوا فقعوا في ذلك النهر .

قال : وإذا نهر معترض يجرى كأن ماءه المحض في البياض . فذهبوا فوقعوا فيه . ثم رجعوا إلينا وقد ذهب ذلك السوء عنهم ، فصاروا في أحسن صورة .

قال : قالا لي : هذه جنة عدن وهذا منزلك .

قال : فسما بصرى صعداً ، فإذا قصر مثل الربابة البيضاء .

قال : قالا لي : مذاك منزلك .

قال : قلت لهما : بارك الله فيكما • ذراني فأدخله . قالا : أما الآن فلا · وأنت داخله .

قال : قلت لهما : فإني قد رأيت الليلة عجباً . فما هذا الذي رأيت ؟

قال: قال لي: أما إنا سنخبرك. أما الرجل الأول الذي أتيت عليه يثلغ رأسه بالحجر ، فإنه الرجل يأخذ الفرآن فيرفضه وبنام عن الصلاة المكتوبة. وأما الرجل الذي أتيت عليه يشرشر شدقه إلى قفاه ومنخره إلى قفاه وعينه إلى قفاه فإنه الرجل يغدو من بيته فيكذب الكذبة تبلغ الآفاق. وأما الرجال والنساء العراة الذين في مثل بنساء التنور فإنهم الزناة والزواني. وأما الرجل الذي أتيت عليه يسبح في النهر ويلقم الحجر ، فإنه آكل الربا. وأما الرجل الكريه المرآة الذي عند النار ، يحشها ويسمى حولها فإنه مالك خازن جهنم. وأما الرجل الطويسل الذي في الروضة فإنه إبراهيم عليه المرات على الفطرة.

قال : فقال بعض المسلمين : يا رسول الله أو ّ أولاد المشركين !

فقال رسول الله عَلَيْتُ : وأولاد المشركين .

وأما القوم الذين كانوا : شطر منهم حسن وشطر منهم قبيح فإنهم قوم خلطوا عملاً صالحاً وآخر سيئاً تجاوز الله عنهم .

وهذا الحديث يرويه البخاري بالنص الذي رويناه ويوافقه عليه مسلم وتظهر فيه الصحة لأنه لا يعدو ما أنذر الله به المذنبين من ألوان العذاب إلا أن يتوبوا ويصلحوا، ولأن قوة لعظه وحسن تمثيله وإشراق عبارته كل ذلك يلائم ما نعرف من قصاحةالنبي وروعة بيانه .

ففكر في موقم هذا الكلام من قاوب أصحاب النبي حين سمعوه وكيف خوف

حتى ملاً القاوب رعباً وكيف رغب حتى ملاً النفوس أملاً .

وكان النبي عَلِيْكِم ربما عاقب بعض أصحابه قابلغ في عقابهم عن أمر الله له بذلك إمعاناً في تأديبهم وضناً بهم أن يشبهوا المنافقين في قليل أو كثير .

فهؤلاء الثلاثة الذين كانوا من خيار أصحابه والذين تخلفوا عن الذي ولم يخرجوا معه في غزوة تموك وإنما أفاموا في المدينة وانتظروا فيها عودة الذي إليها قصنعوا صنيعاً يشبه صنيع المنافقيز من أهل المدينة وممن حولها من الأعراب أولئك الذين رغبوا بأنفهم عن رسول الله واستحبوا الراحة على العناء والجهد وأشفقوا على أنفههم من عواقب الحرب وأولئك الذين ذكرهم الله في آيات كثيرة من بورة الثوبة يلومهم ويعنفهم ويأمر نبيه ألا يصلئي عليهم إن ماتوا ولا يقوم على قبورهم ويأمره كذلك الايقبل منهم الخروج معه بعد هذا الذنب .

وقد كره الله ورسوله لهؤلاء الثلاثة من المؤمنين الصادقين أن يظهر من صنيعهم شيء يشبه قليلاً او كثيراً صنيع المنافقين .

وقد ذكر الله توبته على هؤلاء الئلاثة ولكن بعد أن أدبهم النبي فأبلغ في تأديبهم نصحاً لهم أولاً وموعظة للمؤمنين الصادقين بعد ذلك .

والآيتان اللتان ذكرت فيها توبة الله على هؤلاء الثلاثية هما قول الله عز وجل:
( َلْقَدُ تَابِ اللهُ عَلَى النّبِي و الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَدْ صَارِ النَّذِينَ النّبَعُوهُ فِي سَاعَةِ الْعُسْرَةِ مِنْ بَعْدِ اللهُ عَلَى النّبِي وَالْمُهَاجِرِينَ وَالْأَدْ صَارِ النَّذِينَ النّبَعُوهُ فِي سَاعَةِ العُسْرَةِ مِنْ بَعْدِ مِنْ بَعْدِ مِنْ بَعْدِ مِنْ بَعْدِ مِنْ بَعْدِ مِنْ بَعْدِ مِنْ بَعْدَ مِنْ اللهِ اللهُ اللهُ إِنّهُ أَقْلُ وَنِ مَنْ اللهِ عَلَيْهِمُ وَقُلْدُوا حَدِينَ إِذَا صَاقَبَ عَلَيْهِمُ اللهِ اللهُ اللهُه

وكان كعب بن مالك الأنصاري ، وأحد المنافحين عن النبي بشعره ، أحمد هؤلاء الثلاثة . وقد حفظ لنا الشيخان قصة تخلفه ، كما تحدث هو بها . وليس أبلغ منهما في بيان تأديب النبي لأصحابه ، فنروبها لك هنا لنرى كيف كان النبي يشتد علىالصادة بن من أصحابه حين تجب الشدة عليهم ، تمحيصاً لقلوبهم وتنقية لضائرهم .

قال كعب : لم أتخلف عن رسول الله على أبي غزوة غزاها ، إلا في غزوة تبوك. غير أني كنت تخلفت في غزوة بدر ، ولم يعاتب أحداً تخلف عنها ، إنما خرج رسول الله على كنت تخلفت في غزوة بدر ، ولم يعاتب أحداً تخلف عنها ، إنما خرج رسول الله على غير مساد . ولقد شهدت مع رسول الله على ليلة العقبة حين تواثقنا على الاسلام . وما أحب أن ني بها

مشهد بدر وإن كانت بدر أذكر في الناس منها . كان من خبري أني لم أكن قط أقوى ولا أيسر حين تخلفت عنه في تلك الغزاة . والله ! ما اجتمعت عندي قبسله راحلتان قط ، حتى جمعتها في تلك الغزوة . ولم يكن راول الله عليه بريد غزوة إلا و رى بغيرها . حتى كانت تلك الغزوة ، غزاها رسول الله عليه في حر شديد ، واستقل سفراً بعيداً ، ومفازاً وعدواً كثيراً . فجلي للمسلمين أمرهم ليتأهبوا أهبة غزوهم . فأخبرهم بوجهه الذي يربد . والمسلمون مع رسول الله عليه كثير . ولا مجمعهم كتاب حافظ \_ يربد الديوان \_ .

قال كعب : فيا رجل بريد أن يتفيب إلا ظن أن يستخفي له ، ما لم ينزل فيه وحي الله . وغزا رسول الله صلى الله عليه وسلم والمسلمون معه . فطفقت أغدو لكي أتجهز معهم . وتجهز رسول الله صلى الله عليه وسلم والمسلمون معه . فطفقت أغدو لكي أتجهز معهم . فأرجع ولم أفض شيئا . فأقول في نفسي : أنا قادر عليه . فلم يزل يتبادى بي حتى اشتد بالناس الجد ، فأصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم والمسلمون معه . ولم أقض من جهازي شيئا . فقلت أتجهز بعده بيوم أو يومين ثم ألحقهم . فندوت بعد أن فصلوا لأتجهز ، فرجعت ولم أقض شيئا . ثم غدوت ثم رجعت ولم أقض شيئا . فلم يزل بي عقدر في أسرعوا ، وتفارط الغزو ، وهمت أن أرتحل فأدركهم . وليتني فعلت ! فلم أحزنني أني لا أرى إلا رجلا مفعوصاً عليه النفاق، أو رجلا بمن عذر الله من الضعفاء . ولم يذكرني رسول الله عليه النفاق، أو رجلا بمن عذر الله من الضعفاء . ولم يذكرني رسول الله عليه النفاق، أو رجلا من بني سلمة : يا رسول الله ! حبسه برداه ونظره في عطفه . فقال معاذ بن جبل : بئس ما قلت . والله يا رسول الله أ ما علمنا عليه إلا خيرا . فسكت رسول الله عليه إلا خيرا .

قال كعب بن مالك: فلما بلفني آنه نوجه قاف الاحضر في همي . وطفقت أنذكر الكذب ، وأقول: بماذا أخرج من سخطه غداً ؟ واستعنت على ذلك بكل ذي رأي من أهلي. فلما قبل إن رسول الله يَهِلِيَّ قد أظل قادماً زاح عني الباطل وعرفت أني لن أخرج منه أبداً بشيء فيه كذب ، فأجمعت صدقه . وأصبح رسول الله يَهُلِيَّ قادماً . وكان إذا قدم من سفر بدأ بالمسجد فيركع فيه ركعتين ثم جلس للناس . فلما فعل ذلك جاءه المحلفون فطفقوا يعتذرون إليه ويحلفون له وكانوا بضمة وثمانين رجلاً . فقب لم منهم رسول الله عَهُلِيَهُم ، وبايعهم واستغفر لهم ، ووكل سرائرهم إلى الله .

فجئته . فلما سلمت عليه تبسم تبسم المفضب . ثم قال : و تمال ، فجئت أمشي حتى جلست بين يديه . فقال لي : ما خلفك ؟ ألم تكن قد ابنعت ظهرك ؟ فقلت : بسلى إني والله لو جلست عند غيرك من أهل الدنيا ، لرأيت أن سأخرج من سخطه بعذر . ولقد أعطيت جدلاً . ولكني والله لقد علمت لئن حدثتك اليوم حديث كذب ترضى به عني ، ليوشكن الله أن يدخطك علي . ولئن حدثتك حديث صدق تجد على فيه ، إني لأرجو فيه عنو الله . لا والله ، ما كان لي من عذر . والله ، ما كنت قط أقدوى ولا أيسر مني حين تخلفت عنك . فقال رسول الله على الما همذا فقد صدق . فقم حتى يقضي الله فيك ، فقمت . وثار رجال من بني سلمة فاتبعوني. فقالوا لي : والله ! ما علمناك كنت أذنبت ذنباً قبل هذا . ولقد عجزت ألا تكون اعتذرت إلى رسول فوالله ! ما زالوا يؤمنونني حتى أردت أن أرجع فأكذب نفسي . ثم قلت لهم : هل لقي هذا معي أحد ؟ قالوا : نعم . رجلان قالا مثل ما قلت ، فقيل لهما مثل ما قيل فذكروا لي رجلين صالحين ، قد شهدا بدراً فيها أسوة . فضيت حين ذكروهما لي . فذكروا لي رجلين صالحين ، قد شهدا بدراً فيها أسوة . فضيت حين ذكروهما لي .

ونهى رسول الله على الله المسلمين عن كلامنا أيها الثلاثة من بين من تخلف عنه فاجتنبنا الناس ، وتغيروا لنا ، حتى تنكرت في نفسي الأرض فما هي التي أعرف . فلبثنا على ذلك خسين ليلة .

فأما صاحباي فاستكانا ، وقعدا في بيوتها يبكيان . وأما أنا فكنت أشب القوم وأجلام . فكنت أخرج فأشهد الصلاة مع المسلمين ، وأطوف في الأسواق ولا يكلمني أحد . وآتي رسول الله على فأسلم عليه ، وهو في مجلسه بعد الصلاة . فأقسول في نفسي : هل حرّك شفتيه برد السلام على أم لا ؟ ثم أصلي قريباً منه فأسارقه النظر . فإذا أقبلت على صلاتي أقبل إلى وإذا التفت محوه أعرض عني . حتى إذا طال عملي فلك من جفوة الناس ، مشيت حتى تسورت جدار حائط أبي قتادة وهسو ابن عمي وأحب الناس إلى فسلمت عليه ، فوالله مسارد على السلام . فقلت : يا أبا قتادة المنشدك بالله ! هل تعلمي أحب الله ورسوله الفسكت فعسدت له فنشدته فسكت . فعدت له فنشدته فسكت تسورت عيناي ، وتوليت حتى تسورت الجدار .

قال : فبينا أنا أمشي بسوق المدينة إذا نبطي منأنباط أهل الشام عن قدم بالطعام

يبيعه بالمدينة يقول: من يدل على كعب بن مالك؟ فطفق الناس يشيرون له . حتى إذا جاءني ، دفع إلى كتاباً من ملك غسان . فإذا فيه : أما بعد فإنه قد بلغني أن صاحبك قد جفاك . ولم يجعلك الله بدار هوان ولا مضيعة . فالحق بنا نواسك . فقلت لما قرأتها : وهذا أيضاً من البلاء . فتيممت بها التنور فسجرته بها . حتى إذا مضت أربعون ليلة من الحسين ، إذا رسول الله عليه يأتيني . فقسال . إن رسول الله عليه يأمرك أن تعتزل امرأتك . فقلت : أطلقها ؟ أم ماذا أفعل ؟ قال : لا بسل اعتزلها ولا تقربها . وأرسل إلى صاحبي مثل ذلك . فقلت لامرأتي : الحقي بأهلك ، فكوني عنده حتى يقضي الله في هذا الأمر .

قال كعب : فجاءت امرأة هلال بن أمية رسولَ الله ﷺ فقالت : يا رسول الله ٤ إن ملال بن أمية شيخ ضائع ليس له خادم فهل تكره أن أخدمه ! قال : لا . ولكن لا يقربك . قالت : إنه والله ما به حركة إلى شيء . والله ما زال يبكي منذ كان من أمره ما كان ، إلى يومه هذا . فقال لي بعض أهــلى : لو استأذنت رسول الله مَبْلِكُمْ في امرأتك كما أذن لامرأة هلال بن أمية أن تخدمه ! فقلت : والله لا أستأذن فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم.وما يدريني مايقول رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا استأذنته فيها . وأنا رجل شاب ؟ فلبثت بعد ذلك عشر ليال حتى كملت لنا خمسون ليــــلة من حين نهى رسول الله صلى عليه وسلم عن كلامنا . فلما صليت صلاة الفجر ، صبح خمسين ليلة وأنا على ظهر بيت من بموتنا . فبينا أنا جالس على الحال التي ذكر الله قـــد ضاقت على نفسي وضاعت على الأرض بما رحبت سمعت صوت صارخ أوفى على جبل سلم ، بأعلى صوته : يا كعب بن مالك أبشر ، قال فخررت ساجداً وعرفت أن قــــد جاء فرج. وآذن رسول الله صلى عليه وسلم بتوبة الله علينا حين صلى صلاة الفجر . فذهب الناس يبشروننا وذهب قِبَل صاحبي" مبشرون وركض إلى رجل فرساً وسعى ساع من أسلم فأوفى على الجبل . وكان الصوت أسرع من الفرس. فلما جاءني الذي سمعت صوته وأستعرت ثوبين فلبستهما . وانطلقت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فيتلقاني الناس قوجاً فوجاً يهنئونني بالتوبة يقولون . لتهنك توبة الله عليك .

قال كعب : حتى دخلت المسجد . فإذا رسول الله صلى الله عليب وسلم جالس حوله الناس . فقام إلى طلحة بن عبيد الله بهرول وهنأني والله ما قام إلى رجل من المهاجرين غيره . ولا أنساها لطلحة .

قال كعب : فلما سلمت على رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يبرق وجهه من السرور : • أبشر بخير يوم مر عليك منذ ولدتك أمك قال : قلت أمن عندك يا رسول الله ، أم من عند الله ؟ قال : لا بسل من عند الله ، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سر استنار وجهه حتى كأنه قطمة قمر. وكنا نعرف ذلك منه ، فلما جلست بين يديه قلمت : يا رسول الله ، إن من توبق أن أنخلع من مالي صدقة إلى الله وإلى رسول الله . قسال رسول الله صلى الله عليه وسلم : أمسك من مالي صدقة إلى الله وإلى رسول الله . قلت : فإني أمسك سهمى الذي بخيبر .

فقلت : يا رسول الله ! إن الله إنما تجساني بالصدق وإن من توبتي ألا أحدث إلا صدقًا ما بقيت . فوالله ! ما أعلم أحداً من المسلمين أبلاه الله في صدق الحديث ، منذ ذكرت ذلك لرسول الله عَلِيْكُم أحسن بما أبلاني ، ما تعمدت منذ ذكرت ذلك لرسول عَلِيْكُم أحسن بما أبلاني ، ما تعمدت منذ ذكرت ذلك لرسول عَلِيْنَ إلى يومي هذا كذباً . وإني لأرجو أن يحفظني الله فيما بقيت .

وأنزل الشكلى رسوله صلى الله عليه وسلم: (لـَـتَدَدُ ثَابَ اللهُ على النّبي والمهاجرين) - إلى قوله – ( وكُونُونُ ا مَعَ الصّادِقِينَ ) . فوالله ! ما أنعم الله علي من نعمة قط بعد أن هداني للإسلام ، أعظم في نفسي من صدقي لرسول الله صلى الله عليه وسلم أن لا أكون كذبته فأهلك كما هلك الذين كذبوا . فإن الله قال للذين كذبوا عين أنزل الوحي، شمر ما قال لأحد . فقال تبارك وتعالى : ( سَيَحَلِفُون باللهِ لَــكُم إذا انقلبتم ) إلى قوله ( فإن الله لا يَر ضَى عن القَوم إلفاسيقين ) .

قال كعب : وكنا قد تخلفنا أيها الثلاثة عن أمر أولئك الذين قبـل منهــم رسول رسول الله صلى عليه وسلم حين حلفوا له ، فبايعهم واستغفر لهم وأرجأ رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرنا حتى قضى الله فيه .

فبذلك قبال الله :( وعَلَمَى النُبُلاثَةِ النَّذِينَ خَلَّهُمُوا ) وليس الذي ذكر الله تما خلفنا عن الغزو ، إنما هو تخليفه إيانا وإرجاؤه أمرنا عمن حلف له واعتذر إليه ، فقبل منه .

فانظر إلى هذه القصة الرائعة وإلى ما فيها من العبر والموعظة ، وإلى تأديب النبي لمن يحب من أصحابه الصادقين حين يحتاجون إلى التأديب فهؤلاء الثلاثة قد تخلفوا ولم يكن لهم عذر من ضعف أو فقر أو عجز عن السفر، وإنما امتحنهم الله ببعض أعهالهم ليباوهم ويطهر قاوبهم ، وكان كثير من الناس قد تخلفوا عن هذه الغزوة ، يعدهم كعب نيفاً وثمانين رجلا . قلما عاد النبي إلى المدينة أقبل المتخلفون فجعلوا يتكلفون المعاذير

ويقولون للنبي غير الحق ، وجعل النبي يقبل معاذيرهم ويستغفر لهم لأنه – كما كان بقول دائمًا ــ لم يؤمر بالتنقيب عما في قاوب الناس. ولكن هؤلاء الثلاثة كانوا أشد الناس إيمانًا بالله ورسوله ، وأصدق حبًّا لهما من أن يضيفا إلى تتخلفهم خطيئة الكذب على الذبي صلى الله عليه وسلم . وهم يعلمون حق العلم أن ضمائر المتخلفين المنافقـــــين لم تكن لتخفي على الله ، وأن الله جدير أن ينبىء رسوله بسرائرهم . فآثروا الصدق وفـــاء لدينهم وإشفاقا أن يفضح الله كذبهم وتخلفهم فاعترفوا بذنوبهم وسمع النبي منهم وأعلن أنهم قد صدقوه ولم يغف عنهم مع ذلك . ترك أمرهم إلى الله يقضى فيه بما يشاء ، ثم لم يلبت أن أممن في عقابهم فأمر المؤمنين ألا يكلموهم . وينظر هؤلاء الثلاثة فإذا هم قد اقتطعوا من الناس اقتطاعاً ، وإذا هم في عزلة بغيضة إلى نفوسهم كان السجن أهون منها. ومن أحل ذلك لزم اثنان منهم البيوتها فلم يخرجا منها ولم يتعرضا لجفوةالناس، وإنما أقاما يؤديان الصلاة في بيوتها ولا يشهدان جماعة المسلمين . ثم يبكيان أكثر وقتها . وأما كعب فقد كان جلداً مجسن الاحتمال ، فجعــل يخرج ويغدو على الأسواق ويحتمل جفوة الناس متأذياً بها ، كأنه يبالغ في تأديب نفسه بالعقاب الذي فرض عليه . وهو يذهب إلى ابن عم له من أصحاب الذي فينشده الله ثلاثًا: أيعلم من أمره أنه محب الله ورسوله؟ فيسكت عنه ابن عمه حتى إذا ألح عليه كعب في المسألة أجابه بهذا الجواب اللاذع الممض : الله ورسوله أعسلم . وما كان له أن يجيب بغير هذا فالنبي غاضب على هؤلاء الثلاثة وغضبه من غضب الله . ثم كان كعب بذهب إلى المسجد ويشهد صلاة المسلمين ويصلي بعض النوافل قريباً من مجلس النبي ٬ لبرى أينظر النبي إليه أم يعرض عنه . وإذا هو يستكشف أن النبي ينظر إليه حين يقبسل على صلاته . فإذا نظر إلى النبي أعرض النبي عنه ولكن النبي برسل إليه ذات يوم وإلى صاحبيه من يبلغهم أن النبي يأمرهم أن يمتزلوا نساءهم .

وليس في هذا شيء من الغرابة ، فنساؤهم مؤمنات وقد صدر الأمر إلى المؤمنين باعتزالهم ، فليعتزلهم نساؤهم أيضاً . فأما كعب فقد أرسل زوجه إلى أهلها حتى يقضى الله في أمرهم . وبعد أن مضت عليهم خسون ليلة في هذه العزلة ، وقد أخذ الندم من قلوبهم أقوى مأخذ، أنزل الله توبته عليهم في الآيتين الكريمتين اللتين أثبتناهما منذ حين . وابتهج المؤمنون كلهم لذلك ، فكانوا يهنئون هؤلاء الثلاثة بتوبة الله عليهم وقد فرح كعب بهذه التوبة فرحاً لم يفرح مثله لشيء قبلها ، وهم أن يتصدق عاله كله، فانظر إلى النسبي يرفق به ويقبل منه الصدقة في وقت واحد . فيأمره أن يسك بعض فانظر إلى النسبي يرفق به ويقبل منه الصدقة في وقت واحد . فيأمره أن يسك بعض

مــــاله ليعيش منه وينفق على أهله ؛ وأن يتصدق بسائره ؛ فأمسك سهمه من خيبر وتصدق بما عداه .

وعاهد النبي على ألا يتكلف ولا يكذب متعمداً في حديث حتى يوت .

وتبلغ روعة هذه القصة أقصاها حين تقرأ في سورة الثوبة تعذير الله للمتخلفين من المنافقين ، بين أهل المدينة ومن حولها من الأعراب . فترى شدة هذا النعذير وعنفه ، وتقرأ قصة هؤلاء الثلاثة فترى كيف نزلت عليهم رحمة الله كما ينزل الغيث على الأرض المينة فيحيبها بعد موتها .

وقد صورنا لك في كثير جداً من الإيجاز مكان النبي بين أصحابه بشيراً ونذيراً ، وشاهداً وداعياً إلى الله بإذنه ، ومفقها للمؤمنين في دينهم ، ومعلماً لهم في عظـــاثم أمورهم ودقائقها .

فلا غرابة في أن تكون السنة هي الأصل الثاني بعد القرآن الكريم، من الأصول التي عليها حياة المسلمين. فكل ما يعرض المسلمين من الأمر في حياتهم من المشكلات يجب عليهم أن يردوه إلى الله ورسوله. يلتمسون له الحل في القرآن، فإن وجدوا هذا الحل فهو حسبهم، وإن لم يحدوه فعليهم أن يلتمسوه في سنة الذي، فيا صحت به الرواية عنه من قول أو عمل. ذلك أن الذي لم يكن ينطق عن الهوى وإنحاكان يعلم الناس مما علمه الله، ويعلمهم في أكثر الأحيان عن أمر الله له يتعليمهم ويستشيرهم فيا لم يعلمه الله من الأمر ويقبل مشورتهم. فيإذا التنمس حل المشكلات في القرآن فلم يوجد، والتنمس في السنة قلم يوجد، فالمسلمون يرجعون إلى أصل ثالت من أصول الأحكام في الدين، وهو اجماع أصحاب الذي إن أجمعوا على شيء فأكبر اللهن أنهم لم يحمدوا عليه إلا لأحد أمرين: فإما أن يكونوا قد عرفوا من قول الذي أو عمله ما لم يصل إلينا، وإما أن يكونوا قد اجتهدوا رأيهم واختاروا لأنفسهم، أو عمله ما لم يصل إلينا، وإما أن يكونوا قد اجتهدوا رأيهم واختاروا لأنفسهم، عليهم كثيراً من أمرهم. فإن لم يجد المسلمون في القرآن ولا في السنة، ولا فيا أجمع عليهم كثيراً من أمرهم. فإن لم يجد المسلمون في القرآن ولا في السنة، ولا فيا أجمع عليه أصحاب الذي ، حسلًا لبعض مشكلاتهم فعليهم أن يجتهدوا رأيهم، ناصحين الله ورسوله والمسلمين.

- { -

وأمر السنة بعد ذلك مختلف عن أمر القرآن أشد الاختلاف ، ذلك أن القرآر

قد وصل إلينا متواتراً بجمعاً عليه ، من أجيال المسلمين منذ حياة النبي إلى الآن ، وإلى آخر الدهر ما بقي في الأرض مسلمون . توارثته الأجيال كا تلاه النبي ، وكا كتبدعنه كتاب الوحي وكا جمع أيام آبي بكر ، وكا نسخ في المصاحف أيام عثمان ، وعلى مساكان بين المسلمين من اختلاف وانقسام وافتراق إلى فرق متباينة في الرأي ، من خوارج وشيعة وجهاعة ، ثم على ما كان من الاختلاف بعسد ذلك بين المسلمين في أصول الدين وفروعه وانقسام المنكلمين في الأصول إلى الكثرة المعروفة ، وانقسام الفقهاء وأصحاب الفروع كذلكإلى شيع تتباعد حيناً وتنقارب حيناً ، وعلى ما نزل بالمسلمين من الأحداث وما تتابع عليهم من الخطوب ، وما كان من تنقل الحكم فيهم بين الأحزاب أولا وبين الأمم والأوطان ثانياً .

على هذا كله ظل القرآن كا هو ، لم يختلف المسلمون في نصه ، فهو باق على الدهر لا يضره ان يختلف المسلمون في فهم نصوصه وفي تأريلها ، ولا كذلك السنة لأن النبي لم يأمر بكتابتها بل يروى أنه كان يكره ذلك . فالاعتاد في روايتها على الذاكرة ، وعلى ذاكرة الصالحين من المؤمنين . وكان أصحاب النبي يتشدد اكثرهم في رواية الحديث عن النبي ، بل كانوا لا يقبلون حديثاً عن النبي إلا أن يشهد اثنان من عدول المسلمين أنها سمعاه من النبي أو رأياه يعمله . وكان عمر رحمه الله أشد الحلقاء في ذلك ، فكان ينذر من يتحدث عن النبي بالمعقاب إلا أن يأتي بعدل من المسلمين ، يشهد معه بأنه سمع من النبيأو رأى منه مثل ما يروي المنحدث ، هنالك كان عمر يقبل الحديث ويعمل به .

ولكن الأمور لم تمض على ذلك دهراً طويلاً ، فسلم تكد الفتنة تظل المسلمين حتى اشتد الخلاف بينهم ، وجعل بعضهم يكفر بعضاً وجعلت الأحزاب على مر الزمن تكثر الحديث عن النبي يريد كل حزب أن يثبت أنه أشد استمساكا بسنة النبي من غيره ، ونشأ القيمة ص الذين كانوا يجلسون لوعظالناس مرغبين ومرهبين ، فأكثروا منالحديث وأضاف كثير منهم إلى النبي ما لم يقل ، يرغبون في قضائل الأعمال وينفرون من سيئاتها ولا يجدون حرجاً في أن يضيفوا إلى النبي ما لم يقل ما داموا لا يريدون إلا النصح المسلمين والأمر بالمحروف والنهي عن المذكر؛ والنبي أول ناصح للمسلمين ، وأول آمر بالمعروف وناه عن المذكر ، فكل أمر بالخير أو نهي عن الشر يكن عنسد كثير من بالمعروف وناه عن المنبي . ثم نشأ الأشرار من المتكلفين وذري النيسات السيئة فأسرفوا في رواية الحديث وأكثروا من الكذب، وعرف ذلك خيار المسلمين فأخلصوا فأسرفوا في رواية الحديث وتنقيته من كل مكذوب أو مشكوك في كذبه . وذهبوا

في ذلك مذاهبهم المعروفة ، فجملوا يتتبعون رواة الحديث ينقدون حياتهم ويتحرون أمرهم ، فمن وجدوا فيه مطعناً بالكذب ، أو الانحراف عن العهدالة في السيرة ، أو ضعف الذاكرة ، أو قلة النثبت بما يروى ، أو الأخذ عمن لا يصح الأخذ عنه ،أعرضوا عنه ونبذوا حديثه ، ونبهوا على ما فيه من علة ، حتى نشأ عند المحدثين عهم خاص بتصحيح الحديث .

وعلى رغم هذا كله من الواجب على كلمسلم، حين 'يروى له الحديث عن النبي عَلَيْكُمْ ، أن يجتاط قبل الأخذ به ، وأن يعرضه على القرآن ، فإن كان لا ينساقض القرآن في قليل ولا كثير ، ولا يناقض المألوف من سيرة النبي وعمله ، أخذ به وإلا وقف فيه . وكذلك كان يفعل الصالحون من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ، فقد قيدل لمائشة - رحمها الله - إن يعض أصحاب النبي يروي عنه أنه قال إن الميت يعذب

لعائشة - رحمها الله - إن بعض أصحاب النبي يروي عنه أنه قال إن الميت يعذب ببكاء أهله عليه . فأنكرت هذا الحديث وقالت : اقرأوا قول الله عز وجل : (و لا تَمَزِرُ و ازرَ ة و زُر أخرى) . وقبل لها : إن بعض أصحاب النبي يزعمون ان النبي رأى ربه . فأنكرت هذا أشد الإنكار وقالت لمحدثها : اقرأ قول الله عز وجل: ( لا تُندُرُ كه الأبصار وهمو يُدر ك الابتصار وهمو اللطيف الحبير).

وقد رأيت كيف كان عمر يتشدد في رواية الحديث . فليس بد إذن كما قدمنا من الاحتياط في قبول الحديث ، حتى حين يرويه المصححون من المحدثين .

ولا بد من أن نلاحظ أن بعض أعمال النبي قد وصلت البنا متواترة لا معنى للشك فيها . فقد علمنا بالنواتر أنه صلى الله عليه وسلم كان يصلي الصبح ركعتين . والظهر والعصر والعشاء كل منها أربع ركعات ، والمغرب ثلاث ركعات .

وعلمنا أنه كان يركع مرة في كلركعة ، ويسجد مرتين في كل ركعة ، ويجلس بعد كل ركعتين . كل هذا في الفرائض المكتوبة ، فلا معنى للجدال في ذلك. وعلمنا كذلك ما بين من نصاب الزكاة وما فرض فيها . وعلمنا من القرآن ومن السنة العملية كيف كان يصوم ، وكيف اعتمر وكيف حج ، فجملة أركان الإسلام ثابتة بالقرآن أولاً ، وببيان النبى العملي لها ثانياً .

وكثير من أعمال النبي وصل إلىنا على نحو يقطع الشك ، فقد عرفنها كيف كان يصلي صلاة العيدين ، وكيف كان يصلي للاستسقاء ، ولما يعرض من كسوف الشمس وخسوف القمر .

فجملة الأصول وتفصيلها بمعزل عن الشك ، وإنما يكثر الشك وبختلف قوة وضعفاً

في بعض الفروع ، رفياً يتصل بالترغيب في الفضائل وفي التنفير من الشر ، ولا سيا أن بعض أنمة الحديث - كأحمد بن حنبل رحمه الله – كانوا لا يرون بأساً برواية الحديث الضعيف ، إذا كان منصلاً بالفضائل .

ومها يكن من شيء فالقرآن جامع لما يحتاج إليه المسلمون من أصول الدين وأكثر فروعه ، والسنة الثابتة تفصل مجمله وتبين ما يحتاج منه إلى البيسان . فليس على خلاصة الإسلام وأصوله بأس من ضعف الضعفاء ، وكذب الكذابين ، وزينغ الزائغين .

## **- ∆** *-*

وكذلك استقامت للسلمين حياتهم ضافية نقيه مبرأة من الاختلاف والنتازع كأصفى وأبقى وأصدق ما تكون الحياة ، كان النبي بين أظهرهم يردون إليه أمرهم كأصفى وأبقى وأصدق ما تكون الحياة ، كان النبي بين أظهرهم يردون إليه أمرهم كله ، فيعلمهم بما علمه الله ، فإذا جاءه من أمرهم ما ليس عنده علم فيه ردته هو إلى الله عز وجل ، فلا يلبث أن يأتيه الخبر اليقين من السماء . فلم تتصل الأرض بالسماء قط كا كانت متصلة أثناء حياة النبي. ومن أجل ذلك كان كعب بن مالك وصاحباه مشفقين من أن يعتذروا إلى النبي بغير الحق ، فيكذبهم الله بقرآن يتلى على الناس ، أو بوحي يلقى إلى النبي فيتحدث به إلى أصحابه . ومن أجل ذلك أيضاً أنباً الله نبيه أثناء غيبته عن المدينة بكل ما كان المنافقون يعملون ويقولون . وأنبأه كذلك بأنهم سيعتذرون إليه وإلى أصحابه من تخلفهم حين يرجعون إليهم ، وأمره أن يقول لهم سيعتذرون إليه وإلى أصحابه من تخلفهم حين يرجعون إليهم ، وأمره أن يقول لهم لن نؤمن له قد نبأنا الله من أخباركم . وذلك في قوله عز وجل في سورة التوبة :

( يَعْنَدُورُونَ إِلَـٰكُمُ إِذَا رَجِعْتُمُ إِلَيْهِمِ . 'قُلْ لا تَعْتَدُرُوا لَنَ 'نَوْمِنَ لَلَّهُمُ كُمُ كُمُ وَسَيَرَى اللهُ عَمَالَكُمُ ورَسُولُهُ مُمُ لَلَكُمُ وَلَا أَنْهُ مِنْ أَخْبَارِكُمُ ، وَسَيَرَى اللهُ عَمَالَكُمُ ورَسُولُهُ مُمُ تَعْمَلُون ). تَشْرَدُونَ إِلَى عَالِم الغَيْبِ والشّهادَة فَيُدُنَّنَكُمُ عِمَا كُنْتُمُ تَعْمَلُون ).

وكثيراً ما كان المسلمون يعرضون على الذي يعض أمرهم ، فيقول لهم أحيانا :
ما عندي في هذا شيء ، ثم لا يلبث أن يدعو من عرضوا عليه الأمر فينيهم بحكم الله
فيه وأحيانا يظهر الإعراض عن سائليه بأنه لم يأته علم من الله بما سألوه عنه ، ثم
ينزل القرآن فيقضي فيهم بحكم الله ، كا كان من أمر ذلك الرجل الذي زعم لرجل من
أصحاب النبي أنه وجد عند أهله غيره ولم يدر ماذا يصنع ، وأشفق أن يقتله فيقتل

به ، فكلف صاحبه ذاك أن يسأل النبي في أمره . وذهب صاحبه فسأل النبي فأعرض عنه وأظهر الكراهية للسؤال ، وقص الرجل على صاحبه ما رأى من كراهيسة النبي للمسألة ، فأبى الرجل إلا أن يسأل النبي ففعل ، وأجابه النبي أن الله قد أنزل فيه وفي صاحبته قرآما ، وأمره أن يدعو صاحبته . فأنفذ فيها ما قضى الله بالآيه الكرية من سورة النور : ( والشدين تر ممون أر واجهم ولم يكن لهم شهر سهم أنه أنها سامة إلا أن تشهدا أن تعليم أن المعدوقين . والحامية أن المعدوقين . والحامية أن المعدوقين . والحامية أن المعدوقين . والحامية أن المعدوقين المعدوقين . والحامية أن المعدوقين . والحامية أن المعدوقين . والحامية أن عضب الله عليها إن كان من الكاذبين . والحامية أن عضب الله عليها إن كان من الصادقين ) .

ولست أعرف أبلغ من قول أم أين ، حين كلمت في بكائها بعد وقداة النبي صلى الله عليه وسلم ، فقالت : إنها إنما تكي لانقطاع خبر السهاء. ذلك أن وقاة النبي قطعت عن المسلمين هذا الخبر حقاً . فلم يكن وحي بعده . ولم يكن للذين قاموا بأمر المسلمين من الخلفاء إلا أن يصرفوا الأمور بما نزل من القرآن ، وبما ثبت لهم من حديث النبي ، بسهاعهم هم أو بسهاع العدول من أصحابهم .

وقد ظلت حياة المسلمين نقية صافية أيام أبي بكر - بحمه الله - كدّرتها ردة العرب. فلما قمعت ثورتهم ، وعادوا إلى ما كانوا عليه أيام الذي من الطاعة في كل مسا أمر الله ، برئت حياة المسلمين من الشوائب ، ورمى يهم أبو يكر الشام والعراق ، ثم سجاء عمر - رحمه الله - بعد أبي بكر فاشتد إلى أقصى حدود الشدة في المحافظة على صفاء الحياة الإسلامية ومقائها ، على نحو ما كانت عليه أيام الذي وأبي بكر ، وبذل في ذلك من الجد في دقيق الأمور وجسامها ما لم بنه التاريخ بعد، وما أرى أنه سينساه آخر الدهر . ذلك أن المشكلات الجسام التي عرضت للسلمين في حيساة عمر كانت جديدة كل الجدة ، لم يعرض مثلها ولا شيء قريب منها أيام الذي وأيام أبي بكر . فقد كانت غزوات الذي على خطرها يسيرة بالقياس إلى فتسع بلاد الفرس ، واقتطاع الشام ومصر من بلاد الروم . وكانت الغنائم التي تناح للسلمين أيام الذي شيئاً لا يسكاد يقاس إلى ما أتيح لهم من الغنائم أيام عمر . فكان من أيسر الأشياء أن ينفذ الذي فيها حكم الله الذي بينه في سورة الأنفال :

( واعدَّمَوا أَنسُمَا غَسَمِتُم مِن شَيَءٍ فَــان بِلْهِ خُمْسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلَذِي القُرْبِي وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ إِن كُنْتُمُ آمَنَتُمُ بَاللَّهِ ومـــا أَسْرَ لَلْنَا عَلَى عَبْدِينَا يَوْمَ الفُرْقَـانِ يَوْمَ السُّنَقَى الجَمْدَانِ واللهُ عَلَى كُـلُ شَيءٍ قـدير ) .

فكانت الفنائم تجمع للنبي فيحتجز منها الحمس ، ينفق منه على ما بين الله في الآيــة الكريمة ، ويقسم ـــ.درها على المــلمين للراجل سهم وللفارس سهمان .

ومع أن الأمانة أيام الذي كانت كأقوى ما يمكن أن تكون في قاوب المسلمين ، فقد كان الذي عَلِيْكُ كثيراً ما ينهى عن الغاول ، ويخوف منه أشد التخويف وأهوله . وأنزل الله في الغاول قرآنا ، فقال في سورة آل عمران : (وَمَا كُانَ النّبِيّ أَنْ يَعْلُلُ ومَنْ يَعْلُلُ بَأْتِ بِمَا عَلَ يَوْم القيامة ثم تُوَفَّى كُلُ نفس ما كسبت وهم لا ينطلَمُون أفعَن التّبِع رضوان الله كمن باء بيستخط مِن الله ومأواه جَهَنَم وبيئس العصير ) .

ومع هذا كله فقد غل بعض الناس من الغنائم أيام النبي ، فذكر الرواة أمر ذلك الذي تقتل بخيبر ، فجعل الناس بتباشرون له بالشهادة أمام النسبي ، وقال عليه إن الشملة التي غلمها للشنعل حوله ناراً . أو شيئاً بمنى ذلك .

قال الرواة فقام رجل فجاء بشراكين فألقاهما وكان قد احتجزهما . فلما سمع مــــا سمع من النبي خاف فردُهما .

كذلك كانت أمور الجهاد والغنائم أيام النـبي ، وأين هذا بما عرف المسامور في حروبهم مع الفرس والروم ، وفيا ملئوا بــه أيديهم من الغنائم التي لا يكاد المؤرخون يحسنون تصويرها ولا إحصاءها .

وجيوش المسلمين يعيدة عن مركز الخلافة بعداً شديداً ، والخليفة قار بالمدينـــة لا يرى ما يصنع المسلمون بعــد أن ينزل الله نصره عليهم ، وإنحـــا تأتيه أنباء النصر وترسل إليه أخماس الغنـــائم . فيقسمها على من حضره من المسلمين ، وينفق منها على نوائب الأمة .

والمسلمون في تلك الآيام لا يغنمون الأموال التي تنقل فحسب، وإنما يغنمون الأرض التي تفتح وما عليها من العقار، وكل دلك بعيد عـــن الخليفة، وأموره معقدة أشد التعقيد. فالغنائم التي تنقل يمكن أن تخمس ويرسل خمسها إلى الخليفة، ويقسم سائر أخماسها على الجند، ولكن الغنائم الثابتة ماذا يصنع بها قائد الجيش، لا يستطيع أن ينقلها ولا أن يقسمها ؟ ولا يستطيع الجند إن قسمت فيهم أن يقوموا عليها، فهم لم يرسلوا ليكونوا زراعاً، وإنما أرسلوا للحركة المتصلة، لا تفتح عليهم مدينة إلا تجاوزوها

إلى غيرها . فكل هذا كان جديداً بالقياس إلى الخلفاء

ولم يكن بند لعمر من أن يضع نظاماً يحصر هذه الغائم ويكفل القيام عليها ويكفل القول المعيدة في الشرق ويكفل القرف البعيدة في الشرق والغرب علم يكن بد من تهيئتها للحرب قبل أن ترسل ، ولم يكن بد من إمدادها بكل ما تحتاج إليه بعد إرسالها . ولم يكن بد من حكم المدن والأقالم التي تفتح ، ومن نشر الإسلام فيها ، وأن يجري الحكم فيها على ما أمر الله أن تجري عليه الأحكام إلى غير ذلك من المشكلات التي لا تحصى ، والتي جملت تظهر ويتبع بعضها بعضا كلما أمعن المسلمون في الغزو وأبعدوا في الأرض ، وقد حد عمر حرهمه الله – في حل هذه المدلة الدولة الناشئة ، التي كانت تكبر وتتسع رقعتها ،

وقد رفق عمر إلى كل ما حاول من حل المشكلات وتدبير الأمر ، وحكم الأقطار البعيدة عنه والقريبة منه ، توفيقاً لم يكن ينتظر من رجل من أهدل مكة لم يعرف من أمور الدنيا إلا أيسرها ، ولم يبل شؤون الحدكم قبل خلافته . وهو بعد ذلك يحكم أنما ليست على حال العرب من البداوة ، وإنما هي متحضرة بمعنة في الحضارة ، قد عرفت من أنظمة الحكم ضروباً وألواناً .

وما رأيك في خليفة ينبئه أحد عماله بأنه قد حمل إليه خسيائة ألف من الدراهم ، فلا يصدقه وإنما يظن به الجهد والإعياء ، ويأمره أن يذهب فيستربح ، ثم يأتيه من غد . فإذا جاءه من الغد وأنبأه بما حمل إليه من المال صعد المنبر وأعلن إلى الناس : أن قد جاءه مال كثير ، فإن شاءوا كاله لهم كيلا ، وإن شاءوا هاله لهم هيلا ، كل ذلك لنصف مليون من الدراهم ، فكيف به حين جاءته الملايين الكثيرة والعروض المختلفة التي لا تكاد تحصى . وإذا كان النجح قد أتيح لهمر ، لما آناه الله من عبقرية ، فهو كذلك قد أتيح لقواده الذين فتحوا الأرض ، وعماله الذين حكوا الأقاليم ، وكلهم كان كهيئة عمر لم يبل من الحرب إلا أيسرها وأهونها شأنا ، ولم يعرف من شؤون الحكم إلا أدناها إلى السذاجة البدوية ، فكيف بهم حين حكوا الشام ومصر والعراق وفارس. وأتيح هذا النجح أيضاً للجند الذين قهروا أعظم دولتين في الأرض حين ذاك: دولة الفرس ودولة الروم . وهم لم يعرفوا قط من شؤون الحرب إلا ما كانوا يألفون من دولة الحرب الأولية ، التي كانت تثار بين القبائل . لم يعرفوا الجيوش الضخمة ، ولا مأداة الحرب التي ابتكرتها الحضارة ، ولا حصار المدن ولا اقتحامها ، وهم مم ذلك قد

انتصروا أي انتصار . ونشروا لواء الإسلام في أقطار الأرض شرقاً وغرباً ، وأزالوا من الأرض دولة عظيمة لم تستطع جيوش روما ولا جيوش قسطنطينية أن تزعزعها ، وهي دولة الفرس السامانيين .

وقد عرفت أن أكثر هؤلاء الجند كانوا قدد ارتدوا بعد وفاة النبي صلى الله علمه وسلم عن الإسلام مع قبائلهم . وأبوا أن يؤدرا الزكاة حتى قاتلهم علمها أبو بكر فانظر إليهم بعد أن عادوا إلى الإسلام كيف أحسنوا في سبيله البلاء . وكيف جاهدوا فأمعنوا في الجهاد وكيف صبروا فأبلغوا في الصبر ، وكيف جنوا نتيجة هسذا كله نصراً مؤزراً .

وما أشك في أن القرآن هو المؤثر الأول في هذا كله . كانوا يقرءونه أو يقرأ عليهم فيملأ نفوسهم روعة ، وقاوبهم إيماناً ، ويدفعهم هذا كله إلى أن يفعلوا الأعاجيب ، وإلى أن يتبحوا لقائد من قواده — هو خالد بن الوليد – أن يكتب إلى بعض محاربيه حين دعاهم إلى الإسلام أو إلى الحضوع وأداء الجزية ، ثم قال لهم بعد ذلك : فإن أبيتم فإني قد جئتكم بقوم محبون الموت كا تحبون الحياة . واقرأ إن شئت حديث الفتح في كتب التاريخ ، وفي تاريخ الطبري خاصة ، فسترى فيا تقرأ من العبر والعظات والأعاجيب ما يقنعك بأن بلاء المسلمين في تلك الحروب ، وما أتبح لهم من الظفر ، إنما كان نتبعة لأثر الإسلام والقرآن خاصة في نفوس أولئك المجاهدين .

وانظر إليهم حين يتلو عليهم القــــاص الذي كارن يطوف على الجنود ، فيعظهم ويحمسهم للحرب حين يتهيئون للقاء العدو .

انظر إليهم حين يناو عليهم هذه الآية الكريمة ، من سورة النوبة مثلا: (ما كنانَ لأهل المدينة و مَنْ حَوْلَهُم مِنَ الأعرابِ أَنْ يَسَخَلَفُوا عَن رسولِ اللهِ ولا يَرْغَبُوا بِالنفُسِهِم عَنْ نفسيه ، ذلك بانسهم لا يصيبهم ظما ولا تنصب ولا مختمصة في سبيل الله ولا يطنبون مو طشا يغيظ الكفار ولا ينالون من عسدو يند إلا كنيب لهم به عمل صالح إن الله لا يضيع أجر المحسنين ) .

فأي غرابة في أن تملاهم هذه الآية ، وأمثالها من آيات القرآن الكريم ، ثقة وأمناً وأملاً واطمئاناً إلى أنهم من غير شك ظافرون بإحدى الحسنيين . فإما الانتصار على العدو ، والفوز بما في أيديهم من الملك وزهرة الحياة الدنيا ، مع الآجر العظيم عند الله، وهو خير من كل ما ظفروا به ؟ وإما الفوز بنعمة الشهادة والحياة عند الله ، فرحين بما

أناهم الله من فضله ، ومستبشرين بالذين لم يلحقوا يهم من بعدهم ، ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون . كا يقول الله عز وجل في الآية الكريمة من سورة آل عمران .

وانظر إليهم حين يقرءون أو ينلى عليهم قول الله من سورة الأنفسال: (يأيّها الله بن آمَنسُوا إذا لقرِتمُ الله بن كَنفرُوا زَحفا فسلا 'توكُوهُم' الآد بار ومَن 'وكَلّهم ' يَو مَشْدُد دُبُرَهُ إلا مُتَحَرّفا لايتال أو مُتَحَرِّفا إلى فِئسة فقد باءً يغضب من الله ومأواه تجهّنه وبئس المقصير ')

كيف تمنى، قاوبهم ثقة بأنهم حين أزمهوا الخروج للجهاد، قسد باعوا الله أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، يقاتلون في سببل الله فيقتلون ويقتلون، وعداً على الله حقاً في التوراة والإنجيل والقرآن. كما يقول الله عز وجل في الآية الكريمة من سورة التوبة: ( إن الله الشنزى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن كهم الجنث يقاتلون في سببل الله فيقتناون وينقشاون وعداً عليه سحقاً في التوراة والإنجيل والقرآن. ومن أدفى بعيده من الله ، فاستنبشر والبيديم الذي بايعتهم به وذيك هو الفروز العظيم ).

فهم يقبلون على الجهاد وهم مطمئنون إلى أنهم قد باعوا نفوسهم وأموالهم لله بالجنة. فالموت أحب إلى الصادقين منهم من الحياة ، لأن نعيم الحياة زائل ونعيم الله باق خالد. وكلهم يرهب الفرار من العدو ، أكثر بما يرهب الموت ، فهم واثقون بأن أمام الفارين منهم جهنم يضطرون إليها وبئس المصير . وهم بذلك يصدقون ما كتب خالد – رحمه الله – من أن جنوده يحبون الموت كما يحب عدوهم الحياة .

ومن أجل ذلك أقبل بعض قواد المسلمين ، وهو أبو عبيد بن مسعود ، أيام عمر يحنده متعرضاً لعدوه من الفرس فعبر إلى العدو بجيشه نهراً ، وغامر فإذا العدو أكثر منه قوة وأعظم منه بأساً ، وكان يستطيع حين رأى ذلك أن يعبر النهر ويرجع بجنده إلى مواقعهم ، ويلتزم خطة الدفاع أو ينتظر المدد . ولكنه ذكر الآية الكريسة من سورة الأنفال فكره الفرار ، وأقدم فقاتل حتى قتل رحمه الله ، وامتحن المسلمون في تلك الوقعة محنة عظيمة ولم ينج من نجا منهم إلا بعد الجهد كل الجهد . وبلغت قصة هذا الجيش عمر – رحمه الله - بالمدينة قبكى واسترحم لقائده وقال: لو انحاز لكنت فئته ، يريد أنه لو رجع واستمد الخليفة لما كان ذلك فراراً ، وإنما هو التحرف اللقتال والتحيز إلى من وراءه من المسلمين ، ينصرونه ويمدونه بالقوة والعتاد .

والله قد أذن للمسلمين في الآية الكريمة ، التي أثبتناها آنفاً من سورة الأنفال ، أن

يرجعوا عن العدو متحرفين للقتال أو متحيزين إلى فئة تنصرهم . كذلك كان بلاء المسلمين في الفتوح ؛ لا يقبلون بلاء أقل منه حتى عاب بعضهم سعد بن أبي وقاص لمسا عجز عن القتال مع جيشه يوم القادسية ، فأدار الموقعة من حصن كان فيه ، لما أعجزه المرض عن الحركة والخروج ، فقال قائلهم :

ألم تر أن الله أنزل نصره وسعد بباب القادسة معصم فألم وأن الله أنزل نصره ونسوة سعد اليس فلهن أيم

وكذلك استقامت حياة المسلمين أيام الشيخين: أبي بكر وعمر ، كلاهما ساس الناس كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يسوسهم أثناء حياته ، والتزم عمر القرآن وسيرة النبي وأبي بكر ورأي الصالحين من الصحابة، في حل ما عرض له من المشكلات التي نشأت عن الفتوح واتساع الدولة وانتشار الجيوش وكثرة الغنائم والفيء ، وتنظيم أمور الأرض التي ظهر عليها المسلمون في البلاد المفتوحة ، فكان كلما عرضت له مشكلة التمس حلها في كتاب الله ، فإن لم يجد ففي سنة رسول الله وسيرة الخليفة من قبله ، فإن لم يجد دعا أولى الرأي من المهاجرين والأنصار فشاورهم حتى يجد الحل المشكلة أو المشكلات التي عرضت له .

وكان تفوق عمر في جهاده نفسه حتى قهرها وذللها، وألزمها سيرة النبي وأبي بكر، من الزهد والقناعة ، ومن الصبر والاحتمال ، ومن إيثار المسلمين على نفسه والاكتفاء بما يقيم الأود ، على رغم ما كان يجبى إليه من كرائم الأموال ونفائسها ، وعلى رغم ما كان يغري الناس من زهرة الدنيا ونعيمها ، كان تفوق عمر في جهاد نفسه وقهرها على هذا النحو أروع من تفوقه فيا حاول من إقامة الدولة الناشئة ، ثم كان يشتد على الناس ولا سيا الذين رأوا النبي وصاحبوه ، وعرفوا كيفرفض الدنيا، وكيف آثر عليها الآخرة . فكان يسلك كبار الصحابة في المدينة ولا يأذن لهم بالخروج منها . فإذا عمم أحدهم بالجهاد أبنى عليه . وقال : قد كان في جهادك مع رسول الله ما يجزئك . كان يخاف عليم أن يفتتن عليم أن يفتتن الأمصار والأقاليم التي فتحت على المسلمين . وكان يخاف منهم أن يفتتن الناس بهم في الأمصار والأقاليم . فكان يسكمم في المدينة حماية لهم ولعامـــة الناس من الفتنة . وكان في هذا موفقاً أشد التوفيق وسترى الدليل على ذلك واضحاً حين من الفتنة . وكان في هذا موفقاً أشد التوفيق وسترى الدليل على ذلك واضحاً حين بالمسلمين عن الجادة ، وضربت بعضهم ببعض ، وجعلت بأسهم بينهم شديداً على قريش بالمسلمين عن الجادة ، وضربت بعضم ببعض ، وجعلت بأسهم بينهم شديداً على قريش خاصة ، وعلى مسلمة الفتح منهم بنوع أخص. كان يعرف ذكاءهم ومهارتهم في اكتساب خاصة ، وعلى مسلمة الفتح منهم بنوع أخص. كان يعرف ذكاءهم ومهارتهم في اكتساب خاصة ، وعلى مسلمة الفتح منهم بنوع أخص. كان يعرف ذكاءهم ومهارتهم في اكتساب

المال وإبثارهم للنراء ورغد العيش ، فكان يجميهم من أنفسهم ومن أن يتهافتوا في النار كما كان يقول

وكان شديداً على أسرته من آل الخطاب ، يكره أن يفتروا أو أن يفتر الناس بأنهم رهط أمير المؤمنين . ثم كان شديد المراقبة لأهل المدينة ومن حولها ، يريد أن يعرف من قرب حاجاتهم وأن يعلغ من رضاهم ما يستطيع ، ولم يعرف المسلمون خليفة كان أشد منه على ولات في الأفالم يدعوهم إلى لقائه في الموسم من كل عام ، ويدعو مع كل واحد منهم ذري الرأي في إقليمه . فإذا التقوا في موسم الحج سأل الولاة عن رعيتهم وسأل الرعية عن ولاتها . وكان كثيراً ما يبرأ إلى الله بما يكن أن يتورط الولاة فيه من جور أو خطأ أو تقصير ، ولذلك كانت نكبة المسلمين بقتله حين قسل أعظم وأكبر من أن توصف وما أشك في أن عمر حرجه الله - لو مدت له أسباب الحياة لأقام الدولة الاسلامية على أسس تعصمها من التفرق والأنقسام ، ولكن الله بالغ أمره قد جعل لكل شيء قدراً .

ورلى أمور المسلمين بعده عنمان ، فاستقامت له الأمور أعواماً فيها رضي عن الناس ورضي الناس عنه ، ومضت جيوش المسلمين في الفتح شرقاً وغرباً ، ولكنه وسع على الناس فأسرف الناس على أنفسهم ، ولان لقريش فطمعت فيه قريش . ووصل بني أمية رهطه فأغراهم بالغنى ، فنح أمامهم أبواب الطمع واسمة حتى طمعوا فيه هو فاستأثروا به ، وتسلطوا عليه حتى غلبوا على أمره كله . فجعلوا يولون ويعزلون والحليفة يقر ما يفعلون .

وكان عثمان حين ولي الأمر قد تقدمت به السن فبلغ السبمين أو جاوزها فلم يلبث أن ضعفت مقاومته للطامعين من قريش عامة ، ومن بني أمية خاصة .

وما هي إلا أن تنتشر في الأقاليم كلمة السوء ، فيفتن الناس بمن رأوا من كبار الصحابة ، كطلحة بن عبيد الله والزبير بن العوام . ويعسف الولاة فتظهر الفتنة ولا تلبث الأفاليم والأمصار أن تنكر من أمور الحكم أشياء ، وتنتهي أمور الأقاليم إلى الثورة ، وإذا الجنود تأتي من البصرة والكوفة ومصر ، فيشكون ويحتال بعض الصحابة – وعلي خاصة – في أن يأخذ لهم الرضى من عنان وتوشك الأزمة أن تنحل ولكن البطانة من بني أمية ينقضون ما أبرم الخليفة ويغرون بعض الولاة برعيتهم سراً ، ويستكشف الثائرون هذا الإغراء الذي ختم بخاتم الخليفة عن غير علم منه ، فيرجعون إلى المدينة ويحتلونها ثم يحاصرون الخليفة في داره ، وما يزالون على حصارهم حتى

يتسوروا الدار ويقتلوا الخليفة في النهار المبصر .

وبمقتل عنمان – رحمه الله – تفتح أبراب الفتنة على مصاريعها. وليس من شك في أن السخط على حسكم عنمان لم يكن مقصوراً على الأمصار والأوالم ، بل كان في المدينة تفسما منكرون لنظام الحسكم ضائقون بغلبة بني أمية للخليفة على أمره . وكار من أهل المدينية حكماً المدينية مثنعون على عنمان ومشهرون به . فلما قتل عنمان حكم الثوار المدينة حكماً عسكرياً أياماً حتى دفن الخليفة سراً بليل .

ثم أقبل الناس على على رحمه الله فبايعوه ، بايعه أكارهم عن رضى، وبايعه بعضهم عن كره ، وأبى معاوية في الشام أن يؤمن لهذه البيعة وذهب فريق من أصحاب النبي إلى البصرة مغاضبين ، على رأسهم أم المؤمنين عائشة بنت أبي بكر ، وطلحة بن عبيد ألله ، والزبير بن العوام ، وكلاهما من كبار الصحابة ومن رجال الشورى الذين اختاروا عثان للخلافة ومن المشرة الذين توفي النبي صلى الله عليه وسلم وهو عنهم راض وبشرهم بالجنة . واعتزل قريق من المهاجرين والأنصار أمر الناس قسلم يشاركوا في الفتنة وكان منهم سعد بن أبي وقاص وعبدالله بن عمر من أكابر قريش وكان سعد من العشرة الذين بشروا بالجنة ، وهر القائد المظفر الذي أبلي أحسن البلاء في قتح بلاد الفرس . وقد جيء به ليبايع عليًا فأبى البيعة وقال لعلي : ما عليك مني من بأس ، فأمر علي بتخليته وكفله هو . وجيء كذلك بعبد الله بن عمر فأبى أن يبايع فأمر علي بتخليته وقال له بين الجاد والمازح : ما علمتك إلا سيء الحلق .

ولم تم البيعة لعلى حتى نظر فاذا هو بين عدو"ين : أحدهما بالبصم ة يرأسهم طلحة والزبير وعائشة ، والآخر بالشام يرأسهم معاوية بن أبي سفيان . فلم ير بدأ من أن يقاتل هذين الفريقين ليردهما إلى الطاعة ولتجتمع كلمة المسلمين بعد ان تفرقت . فيعودوا أمة واحدة كا كانوا أيام النبي وأيام الشيخين أبي بكر وعمر ، ولا بد من الاعتراف هنا بأن علياً – رحمه الله – لم يبدأ بحرب قط إلا بعد أن دعا إلى الصلح ورغب فيه وألح في الدعوة وحاج مخاصميه حتى أظهر عليهم حجته وأثبت في وضوح لا لبس فيمه أنه لم يشارك في قتل عثمان ولم يظاهر عليه ، واتما نصح له ما استطاع النصح ، ورد الثائرين عن المدينة وكاد يحسم الفتنة لولا غدر بني أمية من بطانية الخليفة . وأنه كذلك حساول ان يعين عثمان وارز يحميه من من بطانية الخليفة . وأنه كذلك حساول ان يعين عثمان وارز يحميه من المثارين به والذين ظاهروهم عليه ولكن خصوم علي كانوا حراصا على الحرب يظهرون المطالبة بدم عثمان ويطلبون أن يسلم إليهم علي من قتل عثمان أو شارك في قتله يظهرون المطالبة بدم عثمان ويطلبون أن يسلم إليهم علي من قتل عثمان أو شارك في قتله

وكان على يأبي إلا أن ينفذ حكم الله على وجهه ، فيخضع النــاس قبل كل شيء لإمام واحد ثم يحتكمون إليه في قتل الخليفة المفتول فيقم حد الله كما ينبغي أن تقام الحدود، في ظل النظام والأمن لا في ظلمة الفتنة والانقسام .

وكذلك لم يجد على بداً من الحرب بعد أن بذل الجهد كل الجهد في الإصلاح بينــه وبين طلحة والزبير وعائشة ومن تابعهم من أهل البصرة . فكان يوم الجمل الذيعظمت قيه المحنة على المسامين وقد اقتنع الزبير بن العوام – رحمه الله – بخطئه فرجع عن الحرب ولكنه قتل غيلة في طريقه إلى الحجاز .

ومضى طلحة في الثنال حتى قتل غيــلة هو الآخر أثناء الموقعة ، رماه رجل من بني أمية — هو مروان بن الحكم — الذي أفـــد على عثمان أمره كله فقتله .

لعثمان منى حتى ترضى . فقد اعترف هو أيضاً بخطئه قبل أن يوت . وثبتت عائشة في هو دسجها على جملها ذاك الذي قتل حوله من المسلمين عدد غير قليل ، وكان من خيارهم محمد بن طلحة بن عبيد الله ، قتل وهو آخذ بزمام الجمل ، وقال قاتله :

وأشعث قوام بآيات ربــه قليل الأذى فيا ترى العين مسلم شققت له بالرمح جيب قميصه يذكرني حاميم والرمح شاجر فهلا تسلاحم قبل التقدم

فخر صريعياً لليدين وللفم على غير شيء غير أن ليس تابعاً عليّاً ومن لا يتبع الحق بندم

وصرع عبدالله بن الزبير فلم ينج إلا بعد مشقة وجهد . وكارف المسامون يقتتاون حول الجمل وعائشة تحمس أهل البصرة للقتال ، حتى أشار على بمقر الجمل ، فلما عقر تفرق الناس وانهزم أهل البصرة ونقلت عائشة في هودجها لم يمسسها أذى . وبعد أيام ردما على مكرمة إلى المدينة ، فقرت في بيتها الذي ما كان لها أن تفارقه ، بعد أن قال الله لنساء النبي في الآيتينالكريمتين من ورة الأحزاب: ﴿ وَقَـرَ نَ فِي بِسِيُولَكُنُنَّ ولا تَسَبَرُ جِنَ تُسَبَرُ جَ الجاهِليَّةِ الأُولِي وأقمنَ الصَّلاةَ وآتِينَ الزُّكاةَ وأطمَّنَ اللهُ ورسُولهُ إِنَمَا يُبِيدُ اللهُ ليُدْهِبَ عَنكمُ الرَّجْسَ أَهْــلَ البَّيْتِ ويطهُّر كم تطهيراً ، واذْ كرْنَ ما يُتلَى في بُيُوتِكنْ من آياتِ اللهِ والحِكمةِ إنَّ اللهَ كانَ ليَطنفاً خَسِيراً ) .

وأقام علي بالرصرة حتىضبط أمرهاء ثم عاد إلى الكوفة فأقام فيها وجعلها عاصمة المخلافة . وأكبر الظن أنه نقل عاصمة الخلافة إلى الكوفة ليعهم المدينة من أن تكون دار حرب ، فهر قد كان يروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه حرم المدينة كما حرم إبراهيم مكة ، وأعلن أن من أحدث في المدينة حدثًا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين ، لا يقبل الله منه يوم القيامة صرفاً ولا عدلاً .

وجمل على يسفر إلى معاوية من الكوفة ، يعرض عليه الطاعة ويدعوه إلى الصلح ، ر إلى جمع كلمة المسلمين وحقن دمائهم والدخول فيا دخل فيه الناس. وكان المسلمون قد قباوا بيعة على في جميع أقطار الأرض الإسلامية شرقاً وغربــــاً ، إلا الشام فقد أقام معاوية في دمشق يطالب بدم عنمان ويرفض كل صلح يعرض عليه .

فلم يجد على بدأ من حربه ، فسار بجيشه حتى بلغ صفين ، فوجد مع وية قد سبقه في أهل الشام إلى الماء . يريد أن يظمىء عليًّا وجيشه . فاقتتل القوم على الماء حتى غلب أصحاب على عليه . ولكن علياً رحمه الله أبى أن يظمىء معاوية وأهل الشام ، فتركهم يشربون ويسقون أنعامهم ، ويأخذون من الماء حاجتهم ، وسعى السفراء بين الفريقين وعلى يعرض الصلح دائمًا ويظهر حجته وحجة من معه على أهل الشام ، ولكن مماوية وعمرو بن العاص أبيا إلا القتال فكان القتال ، وجعل المسلموري من الفريقين يتفانون وكانت الحرب سجالاً تدور الدائرة على أهلاالشام يوماً وعلى أصحاب عليّ يوماً آخر . ولكن عاقبــــة الحرب كادت تكون لعلى ، وكاد جيش الشام يهزم ، وزعم الرواة أن معاوية هم أن يركب فرسه للهرب ، لولا أنه ذكر شعراً فثبت هذا الشعر قلبه ، وهو هذه الأبيات :

> وإجشامي على المكروه نفسى وقولي كلما جشأت وجاشت

وأخذى الحميد بالثمن الربيح وضربي هامة البطل المشيح مكانىك تحمىدي او تستريحي لأدفع عن مآثر صالحات وأحمي بعد عن عرض صحيح

وقد وجد له عمرو بن العاص مخرجاً من هذا الحرج ، فاقترح أن ترفع المصاحف على الأسنة ، رأن يدعى على وأصحابه إلى كتاب الله يحتكون إليه ، فيحقون مــا أحق ويبطاون ما أبطل . وجازت الحبسلة على كثير من أصحــاب على ، وعلى أهل اليمن منهم خاصة ، فاستكرهوا عليهًا على الهدنة. وحاول على أن يمتنع عليهم وعرف أنها خدعة ، ولكن أهل اليمن أبوا إلا قبول الهدنة وأنذروا عليًّا ؛ فاضطر كارها إلى الإذعان لرأي الكثرة من أصحابه ، وتقررت الهدنة بين الفريقين ، على أن يرسل كل فريق منها حُكماً يرضاه ، وعلى أن يجتمع هذان الحكمان فيقضيان بما قضى به القرآن

بين الفريقين الخنصمين . واشتد معاوية وأصحابه في كتاب الهدنة ، فأبوا أن يلقب علي نفسه أمير المؤمنين ، واضطر علي إلى أن يمحوها ، وذكر صلح الحديبية حين أبت قريش على الذي في كتاب الهدنة أن يسمي نفسه رسول الله ، فمحا هذا الوصف واكتفى باسمه. ولست أدري أتفاءل علي حين ذكر يوم الحديبية أم لا . ولكن عاقبة الهدنة على كل حال لم تشبه عاقبة الهدنة التي أمضاها الذي صلى الله عليه وسلم مع أهل مكة ، كانت عاقبة الهدنة الحديبية فتحاً قريباً ونصراً ، وزراً ، وكانت عاقبة الهدنة في صفين فرقة والخنلافا على على أي أي اختلاف . وفي هذه المواقع الدي كانت بصفين قتلت ألوف كثيرة من المسلمين من أهل العراق وأهل الشام . .

وكان بين قتلى أصحاب على عمار بن ياسر الذي كان يقاتل في حماسة أي حماسة ، وهو شيخ قد بلغ التسمين أو جاوزها . وكان يقاتل عن إيمان أي إيمان بأنه يدافع عن الحق ، وكان برتجز :

> نحسن ضربناكم على تنزيله واليوم نضربكم على تأويسله ضرباً يزيل الهام عن مقيله ويذهل الخليسل عن خليله أو يرجع الحسق إلى سبيله

وكارت يوم قتل يحرض الناس ويقول : من رائح إلى الجنة ؟ اليوم ألقى الأحبة : محدًا وحزبه .

وكان قتــل عمار تثبيتاً لعلى والصالحين من أصحابه وتشكيكاً لمعاوية ومن معه ؟ ذلك أن كثيراً من المهاجرين والأنصار قد سمعوا النبي صلى الله عليه وسلم يقول ؟ وهو عسح رأس عمار أثناء بناء المسجد : ويحك يا بن سمية ! تقتلك الفئة الباغية .

وكان رجل من صالح الأنصار ، هو خريمة بن ثابت يشهد صفين مع على ولكنه لم يكن يقاتل كأن قلبه لم يخل من بعض الشك . فلما رأى مقتل عمار بسيوف أهمل الشام قال : الآن ظهر الحق . وقاتل حتى قتل .

فأما معاوية وعمرو بن العاص فما أسرع ما وجدا مخرجاً من هذا الحرج ، فقالا : لم نقتله وإنما قتله الذين جاءوا به إلى الحرب . وأذاعا مقالتها هذه في أهـــل الشام ، تثبيتاً لقاوب الذين أدركهم شيء من الشك والقلق .

ورجع على إلى الكوفة مرجعاً لم يكن ينتظره ، ذلك أن جيئه اختلف عليه ، ورجع على إلى الكوفة مرجعاً لم يكن ينتظره ، ذلك أن جيئه الحتلف عليه ، رضيت كثرة الجيش بالهدنة وفرضت على على أن يقبل اختبار أبي موسى الأشعري حكماً . وقد اختار معاوية عمرو بن العاص . وأبت قلة من جيش على هذه الهدنسة

ورأتها مخالفة للقرآن ؛ فكان الناس يقتتلون ويتضاربون ويتشاتمون في طريقهم إلى الكوفة ، ثم وصل على إلى الكوفة فلم ير فيها إلا مظاهر الحزن والحداد ، لكاثرة من ذهب معه من أهل الكوفة ثم لم يعد بعد أن لقي مصرعه بصفين .

ولم بلبت المنكرون لأمر الهدنة أن نظموا أمرهم وخرجوا من الكوفة أرسالاً ، وكتبوا إلى إخوانهم في البصرة فانضموا إليهم وأعلنوا العصيان ، بل أعلنوا أكثر من العصيان . أعلنوا أن علياً وأصحابه ، الذين قبلوا الهدنة ، قد كفروا لأنهم خالفوا عن أمر الله حين قال في الآيتين الكريمتين من سورة الحجرات : (وإرف طائيفتان من المؤمرين الفرينين اقتشقلوا أفاصليحوا بينتها . فإن بَفت إحداهما على الأخرى في قاتلوا الشي تبنعي حتى تفييء إلى أمر الله . أفإن فاءت فأصليحوا بينتها بالمقدل وأقسيطوا إن الله مجرب المقسيطين . إنا المؤمنون إخوة كاصليحوا بينتها بين أخويكم واتشفوا إن الله المكرم ترحمون ) .

ولما كان على قد عرض الصلح غير مرة على معاوية وأصحابه فرفضوه ، ثم كانت الحرب بينهم ، فكان يجب على على وأصحابه فيا رأى الحوارج أن يمضوا في الحرب حتى يقضي الله أمره ، فيحق الحق ويبطل الباطل . ولكنهم لم يمضوا في الحرب وإنما قبلوا التحكيم فعكوا الرجال في دين الله ، والله وحده هو أحكم الحاكمين . وما كان ينبغي لعلى وأصحابه أن يضعوا السيوف حتى يفيء معاوية وأهل الشام إلى أمر الله.

ومن هنا اتخذ الخوارج لأنفسهم شعاراً من هذه الكلمة : لا حكم إلا لله . أي لا حكم إلا لله بواسطة الحرب ينصر الحق وجزم الباطل . وكانوا كثيراً ما يجهرون يدعونهم هذه في مسجد الكوفة ، وربما قاطعوا بها عليناً أثناء خطبته . وكان علي يقول : كفة حق أريد بها باطل . ثم قوي أمر هذه الفئة حين النقى الحكمان فلم يصنعا شيئاً ، إنما اختلفا وتشاتما وافترقا كما التقيا ، لأن عمراً أعلن خلعه لعملي وإثباته لمعاوية ، ولأن أبا موسى زعم أنه كان اتفق مع عمرو على خلم الرجلين جميعاً وجعل الخلافة شورى بين المسلمين . فلم يتحسرج عمرو بن العاص من أن يخالف عما ترضى عليه الحكمان . وقد رفض علي هذا الحكم طبعاً وقبله معاوية . وعادت الحرب بينها سيرتها الأولى .

هنالك ازداد الخوارج ثقة بأنهم على الحق ، وبألا حكم إلا الله . وكثر خروجهم من الكوفة سرّاً حتى أصبح لهم شيء من قوة .

وقد تجهز عليّ مرة أخرى للقاء أهل الشام ، ولكن أشير عليه أن يفرغ من هذه

الفتنة التي خرجت عليه ، وجعلت تفسد في الأرض وتسفك الدماء ، ترى كل من تبع عليًا ومعاوية كافرًا حلال الدم والمال .

وقد أرسل على إلى الخوارج عبدالله بن العباس ليحاورهم ويحاول إقتاعهم بالرجوع إلى الجاعية ، ولكن ابن عباس لم يصنع شيئاً . فذهب إليهم على بنفسه فناظرهم وأقنع كثيراً منهم بالرجوع ولكن آلافاً منهم أبوا عليه فاضطر إلى قتالهم ، فقائلهم وظهر عليهم . وهم بعد ذلك بالمضي إلى الشام ، ولكن المنافقين من أصحابه أشاروا عليه بالعودة إلى الكوفة ليصلحوا من أمرهم بعد هذه الموقعة ، وليذهبوا إلى عدوهم عا ينبغي لهم من العدد والعدة . فعاد بهم إلى الكوفية ولكنه لم يخرج منها : تفرق أصحابه إلى أهلهم وأقبلوا على أعمالهم ، وزهدوا في الحرب حتى أيئسوا عليماً منهم ، فجعل يدعوهم ويلح في دعائم ، ولكنهم لا يسمعون منه ولا يستجيبون لدعائه ، فجعل يدعوهم ويلح في دعائم ، ولكنهم على رأبي بالعصيان حتى قالت قريش : حتى قال ذات يوم في خطبة : لقد أفسدتم على رأبي بالعصيان حتى قالت قريش : ابن أبي طالب رجل شجاع ولكن لا علم له بالحرب . لله أبوهم ! ومن يكون أعلم يا منى ؟ ثم أنشد — فيا زعم الرواة — هذين البيتين :

تلكم قريش تمنساني لتقتلني فلا وربتك ما بروا ولا ظفروا فإن قتلت فرهن ذمتي لهم ُ بذات ودقين لا يعفو لهسا أثر

وكثيراً ما كان على – رحمه الله – يحرض أصحابه على القنسال ويثيرهم إليه ويتهمهم بالجبن تحميساً لهم حتى أنشدهم ذات يوم ذلك البيت القديم :

القوم أمثالكم لهـم شعر في الرأس لا ينشرون إن قتلوا

ولكنه – رحمه الله – لم يبلغ من أصحابه شيئًا حتى طمع معاوية وأهل الشام في العراق وفي جزيرة العرب نفسها . فكان معاوية برسل الكثائب تغمير على أطراف العراق فتقتل وتنهب ، وكان على يرسل في إثر هذه الكتائب قطعًا من جيشه تردهم عن أطراف دولته .

وقد أسرف معاوية في ذلك فأرسل يسر بن أرطاة في جيش إلى الحجاز ، فأفسد فيه كثيراً وأفسد في اليمن أيضاً واقترف من القسوة ما لم يكن للمسلمين به عهد .

ثم ما زال معاوية بمصر حتى أخذها وقتل والي علي : محمد بن أبيبكر ، وأهداها إلى عمرو بن العاص حياته . وقد جعل أمر علي يضعف شيئًا فشيئًا ويقوى أمر معاوية بما يتتابع على على. من هذا الضعف . ثم كانت الكارثة التي امتحن بها على - رحمه الله - ين خالف عن أمره ابن عمله عبدالله بن العباس والي البصرة . فأخذ كل ما في بيت

المال وفرّ به إلى الحجاز ، فأقام بمكة آمناً مغاضباً لابن عمه لعرض من أعراضاًلدنيا. وأطمع ذلك معاوية فأرسل رسله إلى البصرة فأثاروا أكثر أهلها ، واضطر على إلي أن يرسل إلى البصرة جيشاً يخضعها ويردها إلى الطاعة .

وفي أثناء ذلك عظم أمر الخوارج فأقر نفر منهم بقتل هؤلاء الثلاثة ، الذين ملئوا الأرض شراً بزعمهم ، وهم : علي ، ومعاوية ، وعرو بن العاص . ولم يبلغ أربه من هؤلاء الثلاثة إلا صاحب علي : عبدالرحمن بن ملجم قتله في المسجد وهو خارج المصلاة . وكذلك أصبحت هذه الأمة الإسلامية التي تركها الذي صلى الله عليه وسلم مجتمعة الكلمة ، والتي هت أن تتفرق فرد ها أبو بكر إلى الوحدة ووجهها إلى الفتح ، والتي فهر بها عمر أعظم دول العصر القديم وتركها مجتمعة الكلمة متحدة الرأي – أصبحت هذه الأمة منقسمة أشنع انقسام وأبغضه إلى الله ورسوله . نسبت قول الله عز وجل في سورة آل عمران : ( وَ اعْنَصْمُوا بِحَبِّلُ الله بَعَمِيعاً ولا تَقَرَّقُوا ) . ونسبت قول الله عز وجل أي سورة الأنفال أيضاً : ( ولا تَنَازَعُوا فَتَمَعْشَاوا وتَدَهُ هَبُ رَبِعُوا بعدي كفاراً يضرب بعضكم رقاب بعض ، .

نسيت كل هذا وامتجابت لفتنة المال وحب السلطان والاستثنار بخيرات الدنيا فضرب بعضها رقاب بعض يوم الجمل، ويوم صفين، ويوم حروراء، وفي تلك الأيام التي كان معاوية يرسل فيها كتائبه لتغير على الآمنين في المدن والقرى والبوادي أيضاً على نحو ما كانت العرب تفعل في جاهليتها. وقد صدق على – رحمه الله – في البيتين اللذين أنشدها ذات يوم على منهر الكوفة ورويناها آنفاً وفي الثاني منهما بنوع خاص:

فإن قتلت فرمن دمتي لهم بذات ودقين لا يعفو لها أثر

فقد قتل رحمه الله ، ومنذ قتله أظل المسلمين شر لم تنقشع سحبه إلى الآن ، فقد انقسمت الأمة إلى فرية بن عظيمين : فريق برى أن علياً هو الإمام الشرعي للأمة وأن الإمامة يجب أن تكون في ولده ؛ وفريق آخر يذهب إلى ما ذهبت إليه جماعة المسلمين بعد وفاة النبي حين اختاروا أبا بكر للخلافة ، وحين بابعوا بعده عمر لا برون أن الخلافة تررث في أهل البيت ، وإنما يليها من كان كفئاً لولايتها من صالحي المؤمنين . وأشتد العداء بين هذين الفريقين وجعل بعضها يكفر بعضاً . ونجم بينها فريق ثالث ، واشتد العداء بين هذين الفريقين وجعل بعضها يكفر بعضاً . ونجم بينها فريق ثالث ، وهو فريق الخوارج الذين ذهبت ريحهم الآن ، والذين كانوا يكفرون الشيعة والجاعة معاً ويستبيعون دماءهم وأموالهم .

صدق علي في بيته ذاك، وصدق عثمان - رحمه الله من قبله - حين قال لمحاصريه: إن تقتلوني لا تصلئوا جميعاً أبداً وقد قتلوه فلم يصلنوا جميعاً أبداً ، انقسموا شيعاً وأحزاباً. وكان كل فريق منهم لايستحل الصلاة مع الفريق الآخر. وكانت الدنيا وزهرتها مصدر هذا الحلاف، ومصدرما جرى من دماء ، ومصدر ما بقي من آثاره إلى اليوم .

فلولا أن بني أمية طمعوا في الدنيا وغلبوا ذلك الشيخ على أمره لما كانت الفتنة بقتل عثمان . ولولا أن معاوية قد كان رجلا من بني أمية ، طمع كما طمعوا وألف حكم الشام فكره أن يتركه، ثم طمع في أن يضم إليه سائر أقطار المسلمين، لما كانت الحرب بينه وبين علي ، ولولا أن طلحة والزبير طمعاً في الخلافة ، أو في أن يشاركا علياً فيها ، ولولا أن عائشة كانت تكره علياً منذ قصة الإفك ، لما كانت الفتنة يوم الجمل.

وقد اجتمعت لمعاوية أقطار البلاد الإسلامية كلها بعد أن صالحه الحسن بن علي رحمه الله قسمى نفسه أمير المؤمنين ولكنه لم يسر سيرة من عرفنا من أمراء المؤمنين وإغا جعل الخلافة ملكا وأورثها لبنه من بعده واستباح أشياء حرمها الله في القرآن فاستلحق زياداً ورغب به عن أبيه عبيد والله ينهي أشد النهي في القرآن عن هذا الاستلحاق وأمثاله في قوله من سورة الأحزاب: (ما جَعَلَ الله لرَّجُل مِن قَلْبَيْن في جَوفه وما جَمَل أَزْ واجكم الله ثي تظاهر ون منهم أن أمهات كم وما جمل أذ واجكم الله يمن تظاهر ون منهم المن المقاركة وهمو يتهدي السبيل . ادعوه لا الما المن علم بافواه المن علموا آباء م ينهدي السبيل . ادعوه لا المنه علم السبيل . ادعوه لا المنه علم المنه علم المنه علم المنه المنهم به ولكن منهدي الدين و مواليكم وليس عليكم جناح فيا أخطأتم به ولكن ما تتمتدت الله نوادكم وكان الله غفوراً رحيماً ).

وكان زياد يعرف أباء عبيداً الرومي قبل هذا الاستلحاق ، وقرح به . وقد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن هذا الاستلحاق وأمثاله حين قال - فيما روى الشيخان - و ومن ادعى لغير أبيه فليتبوأ مقعده من النار، . وحين قال - فيما روى الشيخان - أيضاً : « من رغب عن أبيه فهو كافر، .

ثم تتابع الخروج على الكتاب والسنة ، لأن الإثم يدعو الإثم ، ولأن حب الدنيا لا يقنع صاحبه . قافة قد حرم مكة في القرآن ، وحرم النبي المدينة فيا روى الشيخان عن على . وقد استباح بنو أمية المدينة ومكة جميعاً . بعداً يزيد بن معاويه فاستباح المدينة وأنهبها ثلاتاً ، وثنى عبد الملك بن مروان فأذن للحجاج في أن يستبيح مكة ، واستباحها الحجاج فيفل فيها الأفاعيل . كل ذلك لتخضع البلاد المقدسة لبني أبي سفيان

ولمبني مروان من بعدهم . واستباح ابن زياد عن أمر يزيد بن معاوية قتل الحسين وأبنائه وإخوته ، وسبى بنات النبي . وكان من المكن أن يستجيب ابن زياد للحسين حسين سأله أن يسيره إلى يزيد ، ولو قد فعل لعصم أحفاد النبي من هذه المذلة ، ولكن الشريدعو الشر والإثم يستتبع الإثم . وإذا أراد الله بقوم سوءاً فلا مرد له .

وأصبح مال المسلمين ملكا للخلفاء ، ينفقونه كا يحبون لا كا يحب الله وفيايريدون لا فيا يريد الله من وجوه الانفاق . فكان معاوية يشتري ضمائر كثير من أهل الكوفة والبصرة ليفسدهم على على ، ثم ظل على ذلك بعد أن استقام له الأمر ، وجمل إبتألف قاوب الناس حول عرشه بمال المسلمين، لا يرى بذلك بأسا ولا يرى فيه جناحاً. ومضى الخلفاء من بني أمية على سنته فأسرفوا في أموال المسلمين ، وتجسافوا عن سيرة النبي والشيخين من بعده وعلى رحمه الله .

وكان على كثيراً ما يقول لأهل الكوفة : إني لأعرف ما يصلحكم ولكني لا أفسد نفسي بصلاحكم . وصدق عمر رحمه الله حين قال : لو ولوها -- يريد الخلافة -- ابن أبي طالب لحلهم على الجادة . وقد هم على أ أن يحمل المسلمين على الجادة ، ولكن المسلمين أبوا عليه، أو أبت عليه ظروف الحياة الجديدة التي أنيحت للمسلمين بعد الفتح من إحياء سنة النبي وصاحبيه . ومن أجل ذلك قال كثير من المتأخرين : إنه رحمه الله لم يكن عسناً للسياسة ، وقصوره في السياسة هو الذي فرق عنمه الناس وعرضه لما تعرض له من القتل .

وما أشك في أنه – رحمه الله – كان يحسن السياسة كل الإحسان ، وكان جديراً لو اصطنعها أن يجمع إليه الناس ويوحد كلمتهم ، ولكنه آثر الدين على الدنيا . فلم يشتر ضمائر الناس ، ولم يستبح ما حرم الله ورسوله ، وأبى أن يصلح الناس ويفسد نفسه . وذكر أنه سواء مات أو قتل فسيلقى الله وسيحاسب عما عمل في حياته ، وذكر قول الله للمؤمنين في سورة المائدة :

( يأيّم اللّذينَ آ مَنُوا عَلَيْهُ أَنْفُسَكُمْ لاَ يَضُرُكُمْ مَنْ صَلّ إِذَا الْمُسْدَدُ يَتُمُ مَنْ فَلَكُ ما أَراد ، وفارق الهندَدُ يَتُمُ مَنْ ذَلَكُ ما أَراد ، وفارق الدنيا راضيا مرضيًا لم يحتمل خطيئة ولم يقترف إنما .

وعن انقسام المسلمين إلى هذه الأحزاب الثلاثة : الشيعة والخوارج والجاعسة ، لم ينشأ ما أشرنا إليه من الشر المادي في حياتهم فحسب ، بل نشأ شيء آخر ليس أقسل عا ذكرنا خطراً ، وهو تفرق المسلمين في الرأي وتفرقهم في الدين نفسه . فقد جعسل بعضهم يكفر بعضا ، وجعل رأي بعضهم يسوء في بعض ، حتى لم يأمن خارجي لرجل من الشيعة أو الجماعة ، ولم يأمن رجل الشيعة او الجماعة لخارجي ، ثم لم يأمن رجل من الشيعة لرجل من الشيعة . فسد من الشيعة لرجل من الجماعة ، ولم يأمن رجل من الجماعة لمرجل من الشيعة . فسد رأي بعضهم في بعض ، وقامت الحيساة بينهم على السيف احيانا وعلى الغش والنفاق أحيانا أخرى . وأصبح شرق الدولة ينكر غربها ويثور به كلما وجسد إلى الثورة طريقا ، وأصبح غرب الدولة ينفس شرقها ولا يظفر بطاعته إلا بالعنف كل المنف والاستبداد كل الاستبداد وأصبح الطفيان أصلا من أصول الحكم بين الشرق والغرب ، فجمل زياد وبنوه يفسدون في الأرض ليضبطوها لبني أمية ، وأباح لهم بنو أمية هذا الفساد ، وجاء الحجاج بعد زياد وبنيه فلا العراق شراً ونكراً

ولم يكف هذاكله بل فسدت الحياة العقلية للمسلمين نفسها ، فهذه الأحزاب المختصمة كانت تقتتل بالسيف حين يتاح لها الاقتتال بالسيف ، وكانت تختصم بالأسنة حين تضطر إلى الأمن والدعة فنشأت المناظرات بين الجماعة والشيعة والخوارج ، وجعلوا يلتقون في المساجد وفي مساجد العراق خاصة ليختصموا ، ويحاج بعضهم بعضاً .

وما أسرع ما نشأت الفرقة في داخل الأحزاب ، فتفرقت الشيعة فرقاً ، وانقسم الحوارج إلى طوائف ، وانشق من الجماعة من انشق وألفوا فرقاً وأحزاباً ، حتى كان بيت الحماسة مصوراً لأمرهم أبرع تصوير ، وهو :

وتفرقوا شيما فكل جزيرة فسهما أمير المؤمنين ومنبر

وعن هذه المناظرات نشأت الفرق الكلامية ، فللشيعة فرقها ، والمخوارج فرقهم ، ومن الجاعة نشأت المرجثة ونشأت المعتزلة ولم تلبث المعتزلة أن انقسمت قرقاً ايضاً ، وأهل السنة أنفسهم لم يعصموا من هذا التفرق ، فذهب بهم الجدل مذاهبه ، وإذا نحن أمام فرق من المتكلمين تتجاوز السبعين ، كلها يقول : لا إله إلا الله ، فيعصم دمسه ونقسه وماله ، وحسابه بعسد ذلك على الله ، كا قال النبي عليه المصابه في بعض الحديث ، ولكتهم على ذلك يكفر بعضهم بعضاً ، ويستبيح بعضهم دم بعض ، ويستبيح الحديث ، ولكتهم على ذلك يكفر بعضهم بعضاً ، ويستبيح بعضهم دم بعض ، ويستبيح

السلطان امتحان المخالفين له في المذهب بالفتنة العظيمة والبلاء الشديد . وليس من شك في أن هذا الجدل والاختلاف وتفرق الرأي قد ملا الدنياعاما ، وجعل الأمة الإسلامية تاريخا فكرية رائعا خصياً .

ولكن ليس من شك أيضاً في أن هذا كله قد ضر الدين أكثر بمــا نفعه ، وأساء إلى الإسلام أكثر نما أحسن إليه .

وتستطيع أن تتصور هذا في وضوح حين توازن بين أصحاب النبي ، الذين كانوا يسمعون القرآن وحديث النبي فتصدق عقولهم وتؤمن قلوبهم ، ولا يخطر لهم أن يجادلوا فيا معموا ، لأن القرآن واضح كل الوضوح ، ولأن الحديث الصحيح الذي يثبت عن النبي واضح كل الوضوح أيضاً ، ولأن سفة النفس وسخف الرأي أن يقول الله أو يقول رسوله فيختصم الناس فيا قال الله ورسوله .

تستطيع أن توازن بين أصحاب النبي الذين سعوا القرآن ينبئهم بان الله سميع يصير ، وبأنه علم حكم ، وبأنه واحد ، وبأنه قدير ، فلم يخطر لواحد منهم أربي يسأل عن هذه الصفات التي وصف الله بها نفسه : أهي زائدة عن ذاته أم هي عين ذاته ، كا اختلف المسلمون حسين جعل المعتزلة ينكرون أن تكون لله صفات تقوم بذاته ، وإنا صفاته هي ذاته . وسمتوا أنفسهم من أجل ذلك أصحاب التوحيد . وحين جادهم خصومهم في ذلك فأكثروا وأسرفوا وسموهم معطلين . وكما اختصموا في قول الله : ( يَدُ الله فَسَوْنَ أَيْدِيهم ) وجملوا يتساءلون عن هذه البد التي أضافها الله إلى نفسه ، استعملت في القرآن بجازاً أم حقيقة . كذلك في السمع والبصر وما إليها من الصفات التي ذكرت في القرآن . وتستطيع كذلك أن توازن بين أصحاب النبي حين سمعوا الله يوعد الكافرين بالعذاب الخالد المقيم . ويعد المؤمنين بالنعيم الخالد المقيم ، ويخوف المذنيين من المسلمين عقاب الشديد ولا يوتسهم مع ذليك من عقوه ومغفرته ، ويعده من المسلمين عقاب الشديد ولا يوتسهم مع ذليك من عقوه ومغفرته ، ويعده من المسلمين عقاب الشديد ولا يوتسهم مع ذليك من عقوه ومغفرته ، ويعده من المسلمين عقاب الشديد ولا يوتسهم مع ذليك من عقوه ومغفرته ، ويعده عنوه ومغفرته إن تابوا وأصلحوا .

سمع أصحاب النبي هذا كلسه فلم ينكروا ولم يسرفوا في السؤال ولم يتورطوا في الجدال ، وسمع المتكلمون ذلك فجعلوا يسألون أو جعل فريق منهم يسأل عن مقترف الكبيرة : أمؤمن هو أم كافر ؟ ثم لم يستطيعوا أن يقولوا إنه كافر ، لأنه يعلن أن لا إله إلا الله ، ولم يستطيعوا أن يقولوا إنسه مؤمن ، لأنه خالف عن أمر ألله باقتراف الكبيرة ، فزعموا أنه ليس مؤمناً ولا كافراً ، وانما هو في منزلة بين المنزلتين، وقالوا: إنه فاسق . وحظروا على الله العفو عن مقترف الكبيرة لأنه إن عفا لم يكن عادلاً

والعدل واجب شكا حظروا على الله عقاب المؤمن الذي لم يذنب لأنه إن عاقبه لم يكن عدلا . ولجوا في هــــــذه المقالات حتى أسرفوا على أنفسهم وعلى الناس ، رحتى أغروا بأنفسهم شاعراً كأبي نواس الذي قال لبعض المعتزلة :

فقل لمن يدعي في العلم فلسفة حفظت شيئًا وغابت عنك أشياء لا تحظر العفو إن كنت امرأ فطناً فإن حظراً لـــ، بالدين إزراء

وقال قائلهم : إنه لا تقبل شهادة طلحة والزبير - رحمها الله - في باقة بقدل الأنها في زعمه قد خالفا عن أمر الله ولم ينسوا إلا شيئًا واحداً وهو أن الله عز وجل يقول في سورة النساء : (إن الله لا يتغفير أن بشرك به و بَغفر ما دُون ذَالِك لِمَن يَشَاءُ ومَن بُشر ك بيالله فقد ضل ضكا لا بعيداً ) .

ويقول في سورة الزمر : ﴿ قُلْ يَا عِبَادِيَ النَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَمَى أَنْفُسِهِم ۚ لاَ تَكَذَّبُطُوا مِنْ رَحْمَةً اللهِ إِنَّ اللهِ يَغْفِر ُ الدَّنْوُبُ تَجْمِيعِكَ إِنَّهُ مُورَ الدُّنُوبُ تَجْمِيعِكَا إِنَّهُ مُورَ النَّفَافُور الرَّحِيمِ ﴾ .

فهؤلاء الوعيدية بيأسون ويوئسون الناس من عفو الله ورحمته ومغفرته إذا أذنبوا على حين أن الله في هاتين الآيتين ، وفي آيات أخرى من القرآن يفتح لهم أبواب الأمل واسعة . وقد بينا فيا مضى من هذا الحديث أن الله عز وجل يوعد الناس إن اقترفوا الذنوب حتى يشرف بهم على اليأس ثم يفتح لهم باب الأمل يعصمهم من هذا اليأس ويغريهم بالنوية والإقلاع عن الذنوب . وما أكثر ما يقرن الله وعده بوعيده . كما قال في سورة الحجر: ( نَسَيء عبادي أنه أنه أنا الغَهُ ور الرّحم . وأن عَذَابي هُو العَذَاب الألم ).

وهذا الاختلاف بين الفرق الإسلامية يرجع قبل كل شيء إلى الفتنة السبق سادت بقتل عثان – رحمه الله – وبما كار من الحرب بين أصحاب النبي بعد مقتله . فالفرق الأولى التي نشأت عن هذه الفتنة اختصمت فيا بينها أشد الاختصام . حتى قالت الخوارج بكنفر علي وأصحابه ، وكفر معاوية وأصحابه ، وقالت الشيعة بكفر معاوية ومن ناصره من أهل الشام وجعلت هذه الفرق تتقاذف بالكفر . وأبى المعتزلة من أصحاب النبي ، كسعد بن أبي وقاص وجمد بن مسلمة أن يشاركوا في شيء مزهذه الفتنة وأبوا كذلك ان يكفروا أحداً من المسلمين حتى كان بعضهم يقول : لا أقاتل حتى تأتوني بسيف ينطق فيقول : هذا مؤمن وهذا كافر ، وكره قوم هذا التقاذف بالكفر ، والحكم فيا لا يتبغي أن يحكم فيه إلا الله وحده فوقفوا موقف الإرجاء ، وتركوا أمر هؤلاء المختصمين الى الله يقضي بينهم يوم القيامة فيا اختلفوا فيه ، فيحسن وتركوا أمر هؤلاء المختصمين الى الله يقضي بينهم يوم القيامة فيا اختلفوا فيه ، فيحسن

ثواب البر ويشدد عقاب الفاجر إن شاء او يخففه او يعفو عنه .

وتجاوزت المعتزلة التي نجمت فيا بعد ما ألف الصالحون من القصد فأغرقوا في تحكم المقل فيا لا يستطيع العقل أن يحكم فيه . تكلموا أولاً فيا تكلمت فيه الفرق القديمة من هذا التقاذف بالكفر . فاخترعوا المنزلة بين المنزلتين وقرروا أن مقترف الكبيرة ليس مؤمنا ولا كافراً ، وإنما هو فاسق خالف عن أمر الله فلم يعد مؤمناً ، وأظهر الإسلام واعترف بوحدة الله وصدق نبيه فلم يصر إلى الكفر ورتبوا على هذا المذهب أن مقترف الكبيرة لا تقبل شهادته في الدنيا وانه مخلد في النار بعد الموت .

وبينا كان المسلمون يختصمون في هذه المسائل لقوا اليهود والنصارى وغيرهم من الفرس والهند ، وجادلوهم في دياناتهم كاجادلهم أوائك في الإسلام . فعرفوا من مذاهبهم في الدفاع عن دياناتهم أشياء لم يكونوا يعرفونها ، ثم لم يلبثوا ان عرفوا ألوانا من الثقافات الاجتبية ، والثقافة اليونانية خاصة ، والفلسفة اليونانية على وجه أخص . فتأثروا بهذا كله واتخذوه وسيلة الى الدفاع عن دينهم كا فعل النصارى واليهود ، ثم مضوا الى أبعد من ذلك فآمنوا بالعقل وحكوه في كل شيء ، وزعموا أنه وحدد مصدر المعرفة ، وأنه هو الذي يحسن ويقبح من أعمال الناس حسنها وقبيحها . وأنه يستطيع أن يعرف الله ، وأن يعرفه بقوقه ، سواء جاءته الأنبياء الهداة إلى الله أو لم يجيئوا . وقد غرهم إيمانهم بالعقل فدفهم الى شطط بعيد . ولم يخطر لهم أرز العقل الإنساني ملكة من ملكات الأنسان ، وأن هذه الملكة كغيرها من ملكات الأنسان عدودة القوة ، تستطيع أن تعرف أشياء وتقصر عن معرفة أشياء لم تهيأ لمعرفتها . وهدذا هو الذي فتح عليهم ابواب هذا الاختلاف الذي لا ينقضي ، وجعلهم فرقا نهنت على السبعين .

ثم لم يكفهم هذا كله فزعم الزاعمون منهم أن النبي عَلِيْكُم قد نبأ بهذا الاختلاف ، ونبأ بعده الفرق التي ستنشأ في الاسلام ، ونبأ بأن فرقة واحدة منها هي الناجية - في الحديث الذي رواه الذي روام رواتهم - وأن سائرها هالك . وذلك كله في الحديث الذي رواه رواتهم ، والذي أكاد أقطع بأنه اخترع بأخرة ، مها يكن السند أو الأسانيد السق ركبت له ، هو قولهم عن النبي : ستفترق أمتي على ثلاث وسبعين فرقة ، الناجية منها واحدة والباقون هلكي . قبل : ومن الناجية ؟ تال : أهل السنة والجاعة . قبل : ومن أهل السنة والجاعة . قبل :

والشيء الذي لا شك فيه أن كثرة هذه الفرق ، وما يضاف إليها من المقالات ،

إنما نشأت عما كان من التقاء الإسلام بالديانات والثقافات الأجنبية على اختلافها ، ونحن نعلم كيف فتن كثير من المسلمين بالفلسفة اليونانية ، وبما رأوه من أن فلاسفة اليونان قد استكشفوا ألواناً من المعرفة لم تكن تخطر للعرب على بال ، في شؤون الرياضة والطبيعة والطب . وهم قد رأوا فلامغة اليونان قد تجاوزوا بعقولهم ما تستطيع أن تعلم إلى ما لا تستطيع أن تعلم ، فيحثوا عن الله وعن صفاته وخصائصه وذهبوا في ذلك مذاهبهم المعروفة ، فما يمنع المدلسةين من المسلمين أن يذهبوا مذهب هؤلاء الفلاسفة من اليونان ، وأن يحاولوا أن يستكشفوا بعقلهم الطبيعة ، وما وراء الطبيعة ، ومــا يمنع المتكلمين من أن بذهبوا مذهب الفلاسفة فيعملوا المقل فــــيا لا بحسن العقل أن يعمل فيه من البحث والنظر ٬ ويتخذوا وسائل الفلسفة سبيلا إلى محاجة غيرهم من أصحاب الديانات الآخرى ٬ فيعود عليهم هذا كاء بالاختلاف فيا بينهم ٬ كما اختلف غيرهم من أصحاب الديانات الأخرى حين عرفوا الفلسفة وأقحموها في شؤون الدين . وهذا هو الذي جعل المعتزلة مثلا يقرأون القرآن والسنة فيرون أن الله قد وصف نفسه بصفات فسيحثونعن هــذه الصفات ؛ ويأبرن إلا أن يصاوا فيها إلى ما يرون أنه الحق ؛ وهم قد قرأوا في القرآن أمر الله للناس أن يتفكروا ويتدبروا ، ليعلموا أن هذا العالم بما فيهمن العجائب والنظام الدقيق لا يمكن أن يوجد من غير موجد له ، فظنوا أن العقل يستطيم أري يعرف كل شيء ؟ وأن يعرف الله ذاته ؟ وحقائق ما يصف به نفسه من الصفسات .. فتورطوا في أشياء أساغتها عةولهم ولا تستطيع عقولنــنا نحن أن تسيغها ، ولسنا في حاجة إليها لنحسن الإيمان بالله والعلم بقدرته ، وبما وصف نفسه به من الصفات ، لأننا تبعهم من متفلسفي النصاري واليهود والمسلمين ، وإنما هو كما يقول أبو نواس: قد حفظ شيئًا وغابت عنه أشباء .

وانظر إلى رجل حكم كأبي العلاء ، كيف غره الإيمان بالعقل قظں أنه هو الإمام ولا إمام غيره ، وأنه وحده شري الناس في المسير والإرساء ، فقال في الرد على بعض غلاة الشبعة :

كذب الظن لا إمام سوى العقى لى مشيراً في صبحه والمساء فـــإذا ما أطعته جلب الرحمة عنــــد المسير والإرساء.

وكيف انتهى به إيمانه بالعقل إلى مقالة لا يسيغها الدين ولا يقرها الإسلام في قوله: قلــــتم لنا خالق حكم قلنــــا صدقتم كذا نقول زعمتموه بــــلا مكان ولا زمان ألا فقــــولوا هذا كلام له خــــيء معنــــاه ليست لنا عقول

فعقله لم يستطع أن يتصور الخالق الحكم في غير زمان ولا مكان ، فاضطر فلك إلى أن يصف الخالق الحكم بما يصف به سائر المخلوقات من الخضوع للزمان والمكان ، وهذا سخف لا يقول به مؤمن .

وأكبر الظن أن أبا العلاء نفسه لم يثبت عليه فهو يقول في قصيدة أخرى : أما ترىالشهب في أفلاكها انتقلت بقدرة من مليك غير منتقل

وما يجوز عليه التحيز في مكان يجوز عليه الانتقال منه إلى مكان غيره ، ولا يجوز أن يقضي أبو الملاء على الحالق الحكيم القادر الذي يؤمن به بالعجز ، وبالتزامه مكانا واحداً لا يرعه ، إن كان مستقراً في مكان .

وكل هذا وأمثاله عند أبي العلاء وغيره ، ومن الذين غرهم العقل فأسرفوا في الإيمان به ، وحكموه فيما لا يستطيع أن يحكم فيه ، لايدل إلا على الحيرة والعجز ، والقصور عن بلوغ الحقيقة التي حاولوا أن يبلغوها .

ومثل ذلك يقال في المجسمة والمشبهة وكل الذين حاولوا أن يعرفوا الله بعقولهم معرفة دقيقة . ولم يكتفوا بما اكتفى به الذي يُمالي وأصحابه - رحمهم الله - من قبول نص القرآن وفهمه في بسر وإسماح ، وفي غير تكلف ولا إسراف في التأويسل والله عز وجل ينبئنا في القرآن بأنه أنزل الكتاب فيه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات ، وبأن الذين في قلوبهم زبغ يتبعون مسا تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله ، مع أن العلم بتأويله موقوف على الله عز وجل ، وبأن الراسخين في العم يقولون تمنا به كل من عند ربنا ، وذلك في قوله عز وجل من سورة آل عمران :

وهذه هي المقالة التي يجب على كل مؤمن أن يقول بها ويتخذها ديناً . ولست أدري أيصل العقل يومـــــا إلى أن يبلغ ما لم يبلغه إلى الآن من القوة أم لا ، ولكن

الشيء المحقق هو أن عقل القدماء وعقل المحدثين من أصحاب الفلسفة والعسلم ما زالا أضعف وأقصر باعاً من أن يصلا إلى استكشاف حقيقة الله ، أو البحث عن صفاته وإصدار هذه الأحكام التي أصدرها الفلاسفة والمتكلمون ، اغتراراً بالعقل واستجابة لما لا تنبغي الاستجابة له .

ومن أجل هذا أقول: إن المؤولين من المحدثين كالمؤولين من التمدماء قد استجابوا لمعقولهم القاصرة واغتروا بها ، وقالوا فيا ليس لهم أن يقولوا فيه ، وطمعوا فيا ليس لهم أن يقولوا فيه ، وطمعوا فيا ليس لهم أن يطمعوا فيه . ولو قد تواضع أولئك وهؤلاء ، ووقفوا أنفسهم حيث تنتهي بهم قوتهم ، لكان خيراً لهم وللذين افتتنوا بهم من الناس .

فهؤلاء الذين يزعمون أن الطير الأبابيل ، وما رمت به جيش الحبشة أمام مكة ، إنما كانت وباء من الأوبئة ، وكانت الحجارة ضرباً من الميكروبات . إنما يقولون هذا من عند أنفسهم ، وهم يعلمون حق العلم أن الذي وأصحابه لم يفهموا همذه السورة على هذا النحو ، وما كان لهم أن يفهموها على هذا النحو ، فهم لم يكونوا يعرفون الميكروب ، وما كان لهم أن يعرفوه . والذين يقولون إن السموات السبع التي تذكر في القرآن هي الكواكب السيارة ، إنما يرجمون بالغيب ويقولون ما لم يقله الذي وأصحابه . ومصدر هذا أنهم يريدون أن يلاغوا بين القرآن ومستكشفات العلم الحديث ، فيضطرهم ذلك إلى تكليف النصوص من التأويل ما لا تحتمل . وليس على الدين بأس أن يسلائم العلم الحديث أو لا يلاغه ، فالدين من علم الله الذي يعيش الإنسان فيه .

ومن أسخف السخف أن نحاول الملاءمة بين ما لا حد له وما هو محدود بطبعه . وصدق الله حين أنبأ بأن الراسخين في العلم يقولون : ربنا لا تزغ قاوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب .

وشر آخر نشأ عن اختلاف هذه الفرق فعلاً حياة المسلمين فساداً أي فساد ، وهو الغلو في التأويل إلى أبعد ما يتصور العقل ، وإلى غير مسا يفهم صراحة من نصوص القرآن . وذلك حين اضطرت بعض الاحزاب إلى أن تسر دعواتها ، وتستخفي بجذهبها في السياسة أولاً وفي الدين بعد ذلك كهؤلاء الباطنية الذين زعموا أن العلم بالدين علمان : علم الظاهر وهو ما عليه الناس في كثرتهم وعلم الباطن وهو ما هم عليه . وجعساوا يتركون ظاهر الذص لأنه لا يليق إلا بعامة الناس ولا يلائم خاصتهم ، ثم يلتمسون النص تأويلا بخالف كل المخالفة ما يفهم منه لغة ، وما فهمته جماعة المسلمين حين سمعوا النبي يتلو

عليهم القرآن ويبين لهم ما أنزل إليهم ، وغلوا في ذلك كل الغلو حتى أحدثوا لأنفسهم ديناً لا يدين به غيرهم من المسلمين فأفسدوا الدين والعقل معاً.ثم نشأ التصوف ونشأ في أول أمره زهداً غلا فيه أصحابه وأنكره الذي عليه ، فهو قد رد على عثان بن مظعوت رحه الله – رهبانيته ، وشدد على عبد الله بن عمر و بن العاص حين أزمع أن يصوم الدهر وحين غلا في قراءة القرآن ، وأراد أصحبابه على أن يأخذوا دينهم بالرفق وبالإسماح ، وذكرهم بما أنباهم به القرآن من أنه يريد بهم اليسر ولا يريد بهم العسر ، ومن أنه لم يجمل عليهم في الدين من حرج ، وأمر الغلاة منهم في الصيام والقيام أن يصوموا ويفطروا وأن يقوموا ويناموا ، ولا يحرموا على أنفسهم ما أحل الله لهم ، بل يصوموا ويفطروا وأن يقوموا ويناموا ، ولا يحرموا على أنفسهم ما أحل الله لهم ، بل بالغ الذي عليها في ذلك حتى استخفى من أصحابه ببعض عبادته مخافة أن يشق عليهم، وأن يتقدرا به فيتمكافوا ما لا يطبقون ، ونهاهم عن أن يواصلوا في صومهم فيصوموا الليل والنهار جيماً . فلمسا قالوا له : إنك تواصل . قال : إني لست كهيئتكم ، إني أطلب يطعمني ربي ويسقيني ، يريد أن الله قد منحه من القوة والجلد على عبادته ما لم ينحهم .

وعلى رغم هذا ظهر الزهد ، وأبى فريق من صالحي المسلمين إلا أن يرفضوا لين الحياة ، ويشددرا على أنفسهم في العبادة والتقشف والإعراض عن اللذات . وليس بهذا كبير بأس ، فالناس أحرار في أن يزهدوا إن أطاقوا الزهد ولم يسوءوا به أحدا ، ولكن هذا الزهد لم يلبث أن تطور حين نشأت الفرق وجعل أمره يتعقد شيئاً فشيئاً حتى نشأ عنه التصوف الذي عرف في أواخر القرن الأول وازداد تعقيداً حين اشتد اتصال المسلمين بالثقافات الأجنبية ، فلم يلبث التصوف أن تأثر بما عرف المسلمون من تفافة المون من تفافة المون من وإمعان فيها إلى محاولة الاتحاد بالله أر الاتصال به ، أو معرفته من طريق الإشراق . وإمعان فيها إلى محاولة الاتحاد بالله أر الاتصال به ، أو معرفته من طريق الإشراق . ثم اختلط التصوف بمذاهب الباطنية فازداد تعقيداً إلى تعقيد ، وانحرف عمل عرف الناس من شؤون الدين ، وأصبح مذهباً يعينه بل أصبح مذاهب يختلف فيها المختلفون، وتكلم المتصوفون بأشياء أذكرها الفقهاء والمحدثون والمتكلمون ، واعتحن فيها بعضهم وتكلم المتصوفون بأشياء أذكرها الفقهاء والمحدثون والمتكلمون ، واعتحن فيها بعضهم عنة شديدة انتهت أحياناً إلى القتل والصلب كا جرى على الحلاج .

وليس النصوف مقصوراً على الإسلام بـــل هو معروف في الديانات الآخرى وفي المسيحية خاصة . ولكن منصوفة الإسلام أسرفوا على أنفسهم . ثم أسرفوا بعد ذلك على النساس ، فصار أمر النصوف بعد أن فشا الجهل والجمود إلى ألوان من الشعوذة

والدجل حتى أصاب عامة الناس منه شر كثير ، لو رآه أثمة الصوفية الأولون لضاقوا به أشد الضيق وأنكروه أعظم الإنكار .

ثم لم يقف أمر الاختلاف بين المسلمين عند ما وصفنا ولكنهم اختلفوا في استنباط الأحكام التي يحتاج إليها الناس في حياتهم الاجتاعية ، بل في عباداتهم أيضاً اختلافاً كثيراً نشأ عنه جدل لا يحصى بين الفقهاء . فكان أهل الحجاز في القرن الأول والثاني يستنبطون الأحكام من القرآن والسنة ، وما أجمع عليه أصحاب النبي ، وما عمل به الممتازون منهم ، يرون أن أصحاب النبي لا يجمعون على شيء إلا أن يكونوا قد استندوا في إجماعهم على سنة النبي ، ويرون أن الممتازين من الصحابة قد اشتد اتصالهم بالنبي حتى فقهوا الدين حق فقهه وتحروا سنته في أحكامهم . وكان أهمل العراق يستنبطون الأحكام من القرآن والسنة والإجماع ، ولكنهم لا يكرهون أن يلجئوا إلى يستنبطون الأحكام من القرآن والسنة والإجماع ، ولكنهم لا يكرهون أن يلجئوا إلى أصحاب الرأي أنفسهم ، فكثر الكلام في الفقه ، كا كثر الكلام بسين الذين اشتغلوا بأصول الدين إلى اختلاف الفرق القديمة في استنباط الأحكام . فلاحيمة فقههم والخوارج فقههم . كل يقسم مذهبه في استنباط الأحكام على مذهبه في السياسة وفي أصول الدين أيضا .

وكذلك بلغ الخلاف بين المسلمين في الأصول والفروع أقصىما كان يمكن أن يبلغ . ثم أدركهم ما يدرك الأمم قبلهم وبعدهم من الضعف والجهل والانحطاط . فصار أمرهم إلى شر عظم .

وقبل الحديث عن الجهل وما ترك في حياة المسلمين من شر يشقون به إلى الآن ، لا بد من وقفة قصيرة عند ألوان من التعصب نشأت عن كثرة الفرق في الأصول والفروع جميعاً ، فكما كانت الأحزاب السياسية في أول الأمر تتقاذف بالكفر ، ويستبيسح بعضها دم بعض حين تمكنه الفرصة ، أو يتساح له الخروج على السلطان ، جعلت فرق المتكلمين تتقاذف بالكفر أحيانا وبالفستى غالباً ، وتستبيع امتحسان الناس بالسجن والضرب والقتل، إن أتيح لها الاتصال بالسياسة والاستيلاء على عقول الحكام وقلوبهم، كالذي كان حين غلب الممتزلة على عقل المأمون ، وألقوا في قلبه مقالتهم هذه السخيفة، التي لا تقدم ولا تؤخر في فقه أصول الدين وفروعه والتي لم يدفع إليها إلا الغاو في البحث والإممان في الجدل ، وهي مقالتهم في خلق القرآن . فهم قد أنكروا أن تكون الله صفات تقوم بذاته ، وقرروا أن الله عالم بذاته وقادر بذاته إلى آخر ما قرروا فيا

سمونه التوحيد. ونظراً لأن الله قد أنبأ في القرآن بأنه كلم موسى تكليماً وبأنه أنزل القرآن على محمد ﷺ ، وأمر النبي أمراً مباشراً بأن ببلغ الناس عنه مــا أنزل إليه ، رأمره أمراً مباشراً غير مرة بأرن يقول لهم أشياء مختلفة ، يوجه بعضها إلى المسلمين ويوجه بعضها إلى الكافرين ويوجب، بعضها إلى الناس جميعساً ، فقد استنبطوا من كل هذا أن كلام الله مخلوق محدث قد أنشأه الله بعد أن لم يكن ` وأنزله على أنبيائه فهو كغيره من الكتب التي ينشئها الناس إلا أنه هنا قد أنشأه الله كاأنشأ غيره من المخاوقات ولو قالوا مقالتهم هذه ولم يفتنوا بها الناس لكان حسابهم إلى الله وحده، ولكنهم سيطروا على المأمون وأقنموه بمقالتهم هذه، وأقنموه أيضاً بأنالقول بغيرها إشراك بالله وخروج من الدين ، لأن قدم القرآن ممناه أن يكون هناك قديمان ، مسع أر\_ القديم واحد لا شريك له ولا نظير له في الفدم ، وهو الله عز وجــــل . ثم لم يكفهم ذلك فحماوا المأمون على أن يفرض رأيهم هـذا على المسلمين ، ويبدأ بعلمائهم وفقهائهم ومحدثيهم. واستجاب لهم المأمون بعد تردد وجعل يمتحن علماءالمسلمين ويفرض هذه المقالة على كل من يعمل في خدمة الدولة بل في خدمة الأمـــة من القضاة والعمال والشهود . وقرر أنه ليس في حاجة إلى أن يستعــــين على خدمة الدولة الإسلاميـــة بالمشركين . وألزم العيال أن يتحنوا القضاة في ذلك فمن أجاب إلى رأيه أقر على عمله ومن أبي صار إلى العزل . وأمر القضاة أن يتحنوا الشهود ولا يقبلوا إلا شهـــادة من يقول برأيه ويعلن إيمانه بــأن القرآن مخلوق . ثم جعل يمتحن الفقهاء والمحدثين ، فمنهم من أجاب إلى رأيـــ تقية وتجنباً لاحتمال المكروه ، ومنهم من أبي فتعرض للسجن وتعرض للضرب ، ولو قد عاش المأمون لتحرض خصومه من العلماء للقتل ، فهو قد أمر عامله على بغداد أن يمتحن جماعة من العلماء ، فمن أجاب إلى رأيه أطلقه ومن خالفعن رأيه ضرب عنقه وأرسل إليه رأسه .

وكان حين أصدر هذا الأمر إلى عامله على بغداد قد خرج من العراق محارباً للروم. والناس جميعاً يعرفون أن أحمد بن حنبل – رحمه الله – لقي في هذه المحنة بلاء عظيماً فصبر صبر الأبطال واحتمل السجن الطويل والحرمان الشديد والضرب المبرح الذي أضعفه إلى أن توفي . وأكبر الظن أن المعتزلة صاروا بالمأمون في هذه المقالة إلى شيء يشبه الجنون ، ولولا أنه قد مات في سفره ذاك لملا الأرض شراً ونكراً ، ولكن الواثق والمعتصم سارا في هسنده المسألة سيرة المأمون مع شيء من القصد ، فلم يصلا بالمتحنين إلى القتل كما هم المأمون أن يفعل ، وإنما اكتفيا بالسجن والضرب والحرمان .

ولولا أن المتوكل ألفى هذه المحنة وعاد إلى القصد في حكم المسلمين لتعرض أمر الخلافة <sup>·</sup> العباسية لخطر أى خطر .

وكذلك الأمر كلما اتصل رجال الدين والغلاة منهم في الرأي ، بالسلطان وسيطروا عليه . فقد أشرنا آنفا إلى الحلاج وقتله وصلبه . وقد حدث شيء من هذا الامتحان لبعض العلماء في الغرب الإسلامي ، فمنهم من سجن ، كابن رشد ، ومنهم من حرقت كتبه ، كابن حزم . وليس له في ذا كله مصدر إلا أن الغلاة من الأحرار كالمعتزلة في المشرق ، والغلاة من الحافظين كالفقهاء في المغرب الإسلامي ، قد استطاعوا أن يستأثروا ببعض الحكام ويفرضوا عليهم غلوهم في الرأي ، وأخذهم الناس بما لم يعرف عن النبي بياتي . والذين يقرأون القرآن والسنة بعرفون ما لقي الذي وأصحابه المؤمنون من المنافقين في المدينة وفي باديتها . ويعرفون أن النبي علياتي لم يعرض لأحد منهم بسوء ، وإنما احتملهم صابراً عليهم مطاولاً لهم ، طامعاً في أن يثوبوا يوماً إلى الرشد ، أو أن تسهم رحمة من الله فتخلص قلوبهم الدين ، وكان يستغفر لأحيائهم ويصلي على موناهم ، حتى قال الله له :

(استنفافير لهم أو لا تنستنفاير لهم إن تنستنفافير لهم سَبْعِينَ مرة فكلنَ يغفيرَ الله لهم) .

وقال له : ( ولا تُـُصَلُ على أَحَـد منهُم مـاتَ أَبَداً ولاَ تَـكُمْ عَلَى قَبْرِهِ) وربحا عرض عليه عمر بن الخطاب أو غيره من أصحابه أن يقتاوا بعض المنافقين فلم يأذن لاحد منهم في ذلك .

وقد روى الشيخان أن شيئاً من الخصومة وقع بين رجل من المهاجرين ورجل من الأنصار في غزوة بني المصطلق ، وتعصب لكل واحد منها نفر من أصحابه ، فبلغ ذلك عبدالله بن أبي بن ساول ، رأس المنافقين من أهل المدينة ، فقال : لئن رجعنا المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل. وارتفعت القصة إلى الذي والله عمر بن الخطاب أن يأذن في قتل هذا المنافق ، فأبى وقسال : لا يتحدث الناس أرب محمداً يقتل أصحابه . وذكر الله هده المقالة التي قالها عبد الله بن أبي بن ساول فقال في سورة المنافقون :

(يَقُولُونَ لَـنَيْنَ رَجَعَنَا إِكَى الْمَدِينَةِ لَـيُخَرِجَنَ الْأَعَزُ مِنْهَا الْآذَلُ وَهُـ ِ العِيزَةُ وَلِرَسُولُهِ وَلَلْمُتُومِنِينَ وَلَكِينَ الْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ) .

واعترض رجل على إعطاء النبي من غنائم حنين لبعض المؤلفة قلوبهم ، وواجه النبي

باعتراضه ، فقال : اعدل يا محمد فإنك لم تعدل . فلم يزد النبي في جوابه على أن قال : ريحك ا فمن يعدل إذا لم أعدل ؟ واستأذنه بعض أصحابه في قتل هذا الرجل فأبى . وإذن فقد علم الله ما اضمر المنافقون من الكفر إفي قاويهم فلم يحرض النبي عليهم ، ولم يأذن له في قتل أحد منهم ، وإنما نهاه أن يصلي عليهم إن ماتوا أو يقوم على قبورهم. ولم ينطق النبي عن الهوى حين قال : و أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله . فإذا قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا مجتمها وحسابهم على الله .

وحين قال : و ألا لا ترجموا بعدي كفاراً يضرب بعضكم رقاب يعض.

وكان الفقهاء والمحدثون الذين مم المأمون بقتلهم يقولون: لا إله إلا الله . فيعصمون بها دماءهم وأموالهم . ثم لم يكونوا يقولون هذه الكلمة بالسنتهم وإنما كانوا من صالحي المؤمنين وأصحاب الورع والزهد فيهم . ومن الحلفاء العباسيين من غلا في امتحان بعض الناس وأسرف في قتلهم . يأخذ بعضهم بالشبهة والوشايدة وموء القالة كالذي صنع المهدي حين تنبع الزنادقة . فقتل منهم أفراداً لم يتثبت من كفرهم وإنما أخذهم بسوء القيالة وسعى بعض الناس فيهم بالسوء . وغلا في ذلك عدى أمر بعض وزرائه أن يقتل ابنه بيده . وقال له : قم فتقرب إلى الله بدمه .

وكل هذا إسراف لم يأته النبي ولا نعرف أن خلفاءه الراشدين قاتلوا ، أو قتلوا المسلمين ، إلا حين جاهروا بالخروج من الدين وأظهروا له العداوة ولم يعصموا دماءهم وأموالهم بالإسلام .

ولست في حاجة إلى أن أذكر زياداً ، ذلك الذي أعلن في خطبته المشهورة أن مياخذ البريء بالمسيء والصحبح في دينه بالسقم . ولا أذكر الحجاج الذي اسرف في القتل بغير الحق فقد كان زياد والحجاج طاغبتين أطلق خلفاء بني أمية أيديها وأيدي غيرهما من ولاة العراق في دماء الناس وأموالهم فأفسدوا وأمعنوا في الفساد .

وجملة القول أن الغلو في الرأى ، حمل الناس على ما لا يؤمنون به . وأخذ الناس بالشبهة وقتلهم أو تعذيبهم بالظنة ، كل هذه أشياء ينكرها الإسلام ويأباها أشهد الإباء ويبرأ الله ورسوله منها . ولا يعمد إليها من حكهم المسلمين إلا الذين يطيعون الهوى ويمتنعون على العقل ويخالفون عن القوانين الصريحة للدين .

وعن اختلاف الأحزاب واختصامها بالسيف أحياناً ، وباللسان غالباً في القرر . الأول وصدر من القرن الثاني . وعن اختلاف الفرق بعد ذلك ولجاجها في الخصومة ، نشأت الدعوة السرية لبعض المسذاهب السياسية ، وكان هذا مصدر اضطرابات كثيرة زعزعت أحيانًا مركز الخلافة في دمشق أولًا ، وفي بغداد بعد ذلك .

كانت قوة السلطة المركزية في العصر العباسي خاصة تمنع الناس من الجهر بآرائهم في السياسة والنضال عنها، فلم يكن لهم بد من أن يسروا آراءهم، ويستخفوا بدعوتهم، ويدبروا ثوراتهم من وراء الحجب الصفاق. أضف إلى هذا أن الثقافة في العصر العباسي تجاوزت طبقة العلماء المتخصصين وطبقة الأغنياء الذين كانوا يستطيعون أن يأخذوامنها محظوظ مختلفة ، وتغلغلت في بعض طبقات الشعب فلم يلبث الناسأن عرفوا حقوقهم، وشعروا بما كان يفرض عليهم من ظلم السلطان ، واستئثار الأغنياء دونهم بطيبات الحياة ، واستذلالهم الفقراء ، واستغلال الأقوياء المضمفاء . فقشأت عن ذلك الدعوة إلى لون من المثورة ، لم يخلص السياسة ولم يخلص للدين أيضا ، وإنما كان مطالبة بالحقوق الاجتماعية ، وجهاداً في سبيل تحقيق العدل وشيء من المساواة . فكانت ثورة الزنج في البصرة ، تلك التي ثار فيها الرقيق بالسادة ، والتي عرضت مركز الخلافة لخطر عظيم . البصرة ، تلك التي ثار فيها الرقيق بالسادة ، والتي عرضت مركز الخلافة لخطر عظيم . واضطر أولو الأمر في بغداد إلى أن ينفقوا في مقاومتها جهداً مضنياً ومالا مبهظا ، والم يستطيعوا إخمادها إلا بعد حرب عنيفة شديدة العنف ، طويلة مسرفة في الطول.

ولم تكد هذه الثورة تخمد حتى نشأت ثورة اجهاعية أخرى كانت أشد منها خطراً وأعظم منها انتشاراً ، وهي ثورة القرامطة التي دعت إلى شيء من العدل والمساواة ، يوشك أن يكون هدما للنظام الاجهاعي الذي كان قامًا . وقد ملأت الدنيا شراً في العراق والشام وبلاد العرب ، وكادت ترد كل شيء إلى الفوضى . ولم يقف الأمر عند هذا الحد ، بسل عمل الشيعة العاويين سراً وجد وا واجتهدوا ، وأتقنوا الكمان والاستخفاء بدعوتهم ، حتى أتبح لهم أن بنشئوا لحزبهم دولة في شمسال إفريقيا ، لم تلبث أن انتشرت وقوى أمرها ، حتى سيطرت على مصر والشام وبلاد العرب .

ونظر المسلمون ذات يوم فإذا هم خاضعون لثلاثة من الخلفاء ، أضعفهم الخليفة الثاني العباسي في بغداد . ذلك الذي لم يكن له من الحكم إلا ظاهره . وكان الخليفة الثاني في مصر ، بعد أن أنشأ الفاطميون مدينة القاهرة واستقروا فيها ، وكان الخليفة الثالث في قرطبة بالأندلس ، حيث أوت سلالة الأمويين التي فرت حين نشأت الدولة العباسية في المشرق . فأنشأت دولتها في الأندلس ضعيفة أول الأمر قوية بعد ذلك .

وكانت هــــذه الدول الثلاث تتنافس أشد التنافس، ويبغض بعضها بعضاً أعظم البغض، قد انقسم بنو هاشم إلى خلافة عباسية في بغداد وخلافة علوية في القاهرة، وقام بنو أمية في قرطبة يبغضون العباسيين والعلويين نجميعاً، وظهر بين علماء الأندلس

رجل كابن حزم لم يتردد في الجهر بأن تعدد الخلفاء جائز لا بأس به . وقد رأيت من قبل أن الله أمرالمسلمين أن يعتصموا بحبله جميعاً ولا يتفرقوا .

فانظر إلى ما صار إليه اعتصامهم بحبل الله من الفرقة والانقسام ، واستباحة الحرب بينهم ، مع أن النبي والصالحين من أصحابه لم يكونوا يبغضون شيئاً كا كانوا يبغضون الفرقة والانقسام ، حتى روي عن النبي علي قوله : و من حمل علينا السلاح فليس منا ، وقد روينا لك غير مرة قوله عليه : د ألا لا ترجعوا بعدي كفاراً يضرب بعضكم رقاب بعض ، وليس لشيء من هذا كله مصدر إلا افتتان الناس بزهرة الحياة الدنيا ، وانحرافهم عما أراد الله المسلمين من أن يقيموا أمرهم كله على العدل والمساواة والإنصاف ، واختلافهم في فهم القرآن تأثراً بالأهواء ، واستجابة الماكان يملاً نفوسهم من الطموح .

## **- V -**

على أن هذا كلمه لم يلبث أن صار إلى شر عظيم حين غلبت العناصر الأجنبية على شؤون الحكم ، فأقامت هذه الشؤون على المنافع ، غير حافلة بما يأمر به الله من العدل والإنصاف والمساواة ، والشمور المتصل بهذه الرقابة الرهبية التي فرضها الله على الناس، فراقب أعمالهم الظاهرة ونباتهم الباطنة ، وأنبأ بأنه سيسأل الباس عما تعمل جوارحهم وما تضمر قاويهم – أعرضوا عن هدا كله وأقاموا أمور الحكم على المنافع العاجلة ، وعلى المنافع العاجلة لأنفسهم ولأعوانهم فدي خاصتهم ولم يحفلوا بالعامة ولم يفكروا في أن للامة حقوقا يجب أن تؤدى إليها ، وعليها واجبات يجب أن تحمل على أدائها . بل نظروا إلى الأمة على أنهسا وسية لإرضاء المطامع ، وأداة لنحقيق المآرب . والأصل الديني في كل حكم صالح أن تكون الأمة غاية وتكون الحكومة وسية ، وتكون المفايد وعو الجور الكبرى المي تشترك فيها الحكومة والأمة هي إرضاء الله بتحقيق المدل وعو الجور حيثا وجد ، وشعور الحاكمين رالحكومين جميعاً بأنهم لم يخلقوا عبثاً ولم يتركوا سدى. حيثا وجد ، وشعور الحاكمين رالحكومين جميعاً بأنهم لم يخلقوا عبثاً ولم يتركوا سدى. ويستغل بعضهم على بعضهم على بعض ويستغل بعضهم نشاط بعض . وإنما خلقوا ليصلحوا ويحسنوا ويعملوا على أدب يلقوا ويهم كا يحب أن يلقوه أنقياء أنقياء مبرئين من الذنوب والآثام ، التي تعرضهم لها الفتنة ، وياثر المنام العام العام العائبة المائية المائية على المنافع الآجاة الباقية .

ثم لم يكتف الحكام الأجانب بهذا كله ولكنهم جهاوا اللغة العربية فلم يقدرها حق قدرها ، ولم يلتفتوا إلى أنها لغة القرآن والسنة والثقافة وأن إهمالها إهمال لهذا كله ، وأن عاقبة هذا الإهمال إنما هي الجهل ؟ جهل الدين أولا ، وجهل الثقافة والعلم ثانيا ، والانتهاء آخر الأمر إلى أن تقوم أمور الناس على الجهل الذي يناقض العلم ، وعلى الجهل الآخر الذي يناقض العلم ، وعلى الجهل الآخر الذي يناقض الحلم والأناة وكبح الشهوة وقهر النفس ، وأخذها في أمرها كله والحق والعدل والمساواة بين الناس . وأداء الواجبات مهما تثقل .

ولملى الجهل بهذين المعنيين صارت أمور المسلمين آخر الأمر ، جهل الحكام شؤون الدين وشؤون الثقافة والعلم فلم يحفلوا بنشر الدين والثقافة والعلم ، فانتهى أمر الأمة نفسها إلى الجهل العام . وعن هذا الجهل العام نشأ الشر الذي يحاول المسلمون في هذا العصر الحديث أن يخلصوا منه ، فلا يبلغون من ذلك بمض ما يريدون إلا بأشق المشقة وأعظم الجهد . وإذا أهملت الحكومة شؤون الدين فلم تشجع العلماء على أن ينشروه بين أصحابه ، وبين الذين لم تصل إليهم دعوته بعد ، ولم تشجع الناس على أن يتعلموا دينهم ، هان أمر العلماء بالدين على الحكومة أولا ، وعلى الأمة ثانيا ، وعلى أنفسهم آخر الأمر . فأهملوا ما كان يجب عليهم أن يعتوا به من الدرس والبحث وتعمق الأصول واستخراج فروع الأحكام التي تلائم حياة الناس على مر الأيام وتطور الظروف .

ومن أجل هذا كله غاضت تلك الينابيع الغزيرة التي كانت قد عقول الفقهاء بهذا الإنتاج الخصب الرائع ، الذي لا نعرف أنه أتسح لأمة قديمة قبل الأمة الإسلامية ، الحتى الأمة الرومانية التي برعت في الفقه وتعمقته . وقسد كان فقهاء المسلمين في أول أمرهم يجتهدون في فهم القرآن والسنة وسيرة الصالحين من أصحاب النبي ، ويستنبطون الأحكام من هذا كله ، لا يصدهم عن ذلك شيء ، ولا يردهم عنه رضى السلطان عنهم أو مخطه عليهم ، ولا التفاف الناس حولهم أو انصرافهم عنهم ، فأنشأوا همذا العلم الخصب وذهبوا فيه المذاهب ، وكان اختلاف مذاهبهم نافعاً للناس في حياتهم العامة ، وفي حياتهم الخاصة كان مذكياً لعقولهم وقاويهم أولا ، وكان بعد ذلك يوسع عليهم ألوان الحل لما كان يعرض لهم من المشكلات .

وكان الناس يجدر أن ، حين يطلبون العلم ، في العناية بالفقه وتعمقه : والتصرف في معضلاته ، حتى إذا أهمل العلم والدين وجمد العقل وانقطع التفكير الحاص صار الناس إلى هذا التقليد ، وفرضت على الأمصار والأقاليم مذاهب هؤلاء الأثمة الأربعة : مالك وأبي حنيفة والشافعي وأحمد ابن حنبل ، رحمهم الله .

وفرغ الفقهاء لدرس مذهب من هذه المذاهب يجادلون عنها ويتكلفون التعمق لها ٬ يقلد كل جماعة منهم إماماً من هؤلاءالأنمة ويضعون مذهبه موضع التقديس الا ينحرقون عنه ولا يغيرون فيه. ثم انتهى أمرهم إلى التعصب لأتمتهم والتنكر لغيرهم من المجتهدين ، حتى أضاعوا عاماً كثيراً ذهب مسع الزمن لشدة الانصراف عنه وقلة التفكير فيه ، ثم تعصب أصحاب الأنمة الأربعة لأنمنهم فثارت بينهم الخصومات السخيفة التي لا تغنى عنهم ولا عن عامة الناس شيئًا . ثم صار العقل الفقهي إلى شيء من التحجر ، وجعل الفقهاء يبدئون ويعيدون فيما قال قدماؤهم ، لا يزيد متأخر على متقدم شيئاً ، ثم صار الفقه إلى كتب تقليدية مختصرة توضع لها الشروح وتضاف إليها الحواشي . وجعـــل شباب الطلاب يحفظون المختصرات عن ظهر قلب ، ويختلفون إلى أساتذتهم ليسمعوا منهم شروحاً وحواشي ، يفهمون منها ما يستطيعون ويتركون منها ما لا يحسنون فهمه ، وأتسح لمعص البلاد الإسلامية حكام يقلدون مذهباً من المذاهب ، فيفرضونه على المحكومين ، ويختارون القضاة من فقهاء هــــــذا المذهب لا يتجاوزونه إلى غيره . وجمدت المامة مم الفقهاء فأصبح هذا الشعب يدين بمذهب أبي حنيفة ، لا يستبيح أن تحل مشكلاته بحكم مذهب آخر .وشعب آخر يدين بمذهب مالك لا يعدره إلى غيره ٢ وأتبح لبعض الشعوب أن يكون من أبناته الحنفية والشافعية والمالكية والحنابلة ، ولم يحفل الحكام بذلك ولم يهتموا لهءوإنما اكتفوا بأن يختاروا لكل أصحاب مذهب قضاة من أهل مذهبهم .

ولم يكن الكلام أحسن حظاً من الفقه . فقد انتهى أمره إلى الجمود والعقم . وقرض على الناس مذهب بعينه من مذاهب المتكلمين ، يراه علماؤهم ديناً ويرون ما عداه من المذاهب انحرافاً عن الجادة وجوراً عن الطريق . وأصابه ما أصاب الفقه من اختصار الكتب ووضع الشروح والتعقيب عليها بالحواشي ، حتى أصبحت العقول أدوات لا عمل لها إلا أن تبدىء وتعيد ، وتهذي في غير انقطاع كا يهذي المحمومون . وصار أمر العاوم كلها إلى ما صار إليه أمر الفقه والكلام ، مختصرات تحفظ عن

وصار امر العاوم كلها إلى ما صار إليه امر الفقه والكلام ؟ محتصرات تحفظ عن ظهر قلب ، وشروح تفسر هذه المختصرات ، وحواشي وتقارير تردها إلى الغموض والتعقيد بعد اليسر والإسماح . وإذا جمدت عقول العلماء على هذا النحو جمدت عقول تلاميذهم ، وأصبح الجمود شيئًا تتوارثه الأجيال جيلًا بعد جيل .

ثم تعرضت العقول المخرافات والسخافات والأساطير ، التي يتراكم بعضها إلى بعض ويتراكب بعضها فوق بعض ، وصار العلم إلى شيء من الإعجام وأغاق بابه على أوساط الناس فضلا عمن هم أقل منهم ، وأطبق على علماء الأمة وعامتها سحب متكانفة من الجهل والتواء التفكير ، ثم الاستسلام والإذعان لكل ما يقال لهم وكل ما يراد بهم . الجهل والتواء التفكير ، ثم الاستسلام وبين قديهم ، فنسوا تاريخهم ونسوا علومهم وبعد الأمد إلى أقصى حدود البعد بينهم وبين قديهم ، فنسوا تاريخهم ونسوا علومهم وما ترك الأولون فيها من الكوز التي لا تقدر ولا تحصى والمتزموا كتباً بعينها تتوارثها أجيالهم يفهمونها أو لا يفهمونها فليس الفهم هو الشيء المهم وإنحا المهم هو أن تقرأ الكتب العصار قبل الاختلاف إلى مجالس الكتب العصار قبل الاختلاف إلى مجالس الأساتذة .

والأستاذ مقيد بما يقرأ من ألفاظ الشراح وأصحاب الحواشي لا يضيف إليها شيئًا ، قد وقف عقله عن النفكير واقتصر جهده كله على قراءة النص المختصر وتفسيره بالشرح المكتوب والتعقيب عليه بالحواشي المكتوبة أيضًا على هذه الشروح .

وأصبح الأساتذة والطلاب أشبه شيء بالببغاء يحكي كل واحد مساسمع من شيخه ويحكيه بلفظه ما وجد إلى ذلك سبيلا . وقدد أتيح للمسلمين لحسن حظهم أفراد من العلماء في عصور مختلفة لم يجحدوا النقليد جملة ، وإنحا حاولوا أن يعملوا عقولهم ويشتوا شخصيتهم وينشروا النور من حولهم ، وينظروا من علم القدماء فيما أعرض الناس عن النظر فيه .

وكان هؤلاء العاماء يجدون نفوراً منهم وإعراضاً عنهم وربما وجــــدوا تشهيراً بهم ومقاومة لهم وربمـــا أصابهم أذى يكثر ويقل باعتبار الظروف التي تحيط بهم وتحيط بالناس من حولهم .

وانظر إن شئت إلى سيرة ابن تيمية وما أصابه من إنكار العلماء الجامدين عليه ، وبطش الحكام المستبدين به .

وكذلك صار أمر المسلمين إلى هذا النكر الذي عرضهم لألوان من المكروه مـــا كانوا ليتعرضوا لها لو سلكوا طريق قدمائهم . فلم يتركوا عقولهم تصير إلى هــــذا الجود والحنود .

والكوارث السياسية بالطبع هي مصدر هذه المحنة التي امتحن بها المسلمون قروناً طوالا ، والتي أطمعت قيهم دولا أجنبية لم تكن من الإسلام في شيء ، رأتهم جاهلين غافلين مذعنين الظلم راضين بما كان يصب عليهم من الجور والهضم والاستذلال . وإذا يلغت الشعوب هذا الحد من الضعف ضعفت حكوماتها فلم تجد من القوة إلا ما يمكنها من ظلم الرعبة واستذلالها واستغلالها . ولم تستطع أن ترد عن نفسها ولا عن شعوبها طمع الطامعين فيها ، وكيد الكائدين لها ومكر الماكرين بها واعتداء المعتدين عليها ، بل ربما وجدت الشعوب شيئاً من السرور والرضى بسقوط حكوماتها وانهزامها أمام العدو المغير ، يئست من عدل هذه الحكومات ونظرت إليها على أنها شر سلط عليها ، فتمنت أن يزول عنها هذا الشر ، فهي طامعة في شيء من العدل قليل أو كشير عند المغيرين عليها والمجتلين لبلادها ، نسيت كرامتها وجهلت هذه الكرامة وغفلت عن حقوقها وعن واجباتها أيضاً ، وطمعت في شيء واحد هو أمن تخلص من هذا الشر الجاثم عليها .

وكذلك كثر المقامرون أولا ، وكثر معهم الاضطراب والفساد ، ثم جاء المستعمرون فوجدوا كل شيء قد مهد للاستعبار ، ففتحوا واستعمروا ، وفتحوا أبواباً من الآمال الكاذبة أمام هذه الشعوب البائسة ، حتى إذا استقرت لهم الأمور تبين البائسون البائسون أنهم لم يخرجوا من بؤسهم ذاك إلا ليفرض عليهم بؤس أشد منه ، وأي بؤس أشد نكراً من أن يتحسكم الأجنبي في حياة الناس وأرزاقهم ومصالحهم ، وفي آمالهم ومستقبلهم .

وكانوا عبيداً أو كالعبيد لقوم بمتـورت لهم ببعض الأمباب ، فأصبحوا عبيداً أو كالعبيد لقوم ليسوا منهم في قليل ولا كثير ، يختلفون عنهم في كل شيء ولا يقاربونهم في شيء .

وإذا هم يعودون إلى شر نما كانوا فيه من البؤس واليأس والقنوط .

ولم بصر شأن عاوم اللغة العربية والعاوم العقلية إلى خير بما صارت إليه أمور الفقه والكلام ، تقليد في هذه كالجود المطبق في والكلام ، تقليد في هذه كالجود المطبق في تلك ، وجمود مطبق في هذه كالجود المطبق في تلك . شمل القصور ملكات العقول كلها ، فلم تبتكر شيئاً ولم تحسن التفكير في شيء، بل لم تحتفظ بقديمها نفسه ، وإنما خلت بينه وبين الجهل يلقي من دونه حجبا كثاف! وأستاراً صفاقاً .

ولو أن هذا الجهل المطبق رد عقول الناسلل فطرتها الأولى ، وجعلها متهيئة لتلقي ما يمكن أن ينقل إليها من علم جديد، لكان قليل هذا العلم الجديد جديراً أن يذكرها بحكثير علمها القديم. ولكن الناس أحبوا الجمود واطمأنوا إليه ، وحرصوا على الاستمساك

به ، ورأوا كل جديد بدعة أي بدعة وإثما أي إثم ، بل رأوا إحياء التراث القديم نفسه شراً يجب اجتنابه ، وينبغي لا جل الكريم أن يتقي شره ، ووصفوا إحياء القديم العربي في الأدب واللغة والفلسفة بأنه عناية بالقشور وإهمال للباب ، واللبساب بالطبع هو ما يبدئون وما يعيدن فيه من الكلام المعقب الذي لا يغني عنهم ولا عن غيرهم شيئاً . ولم يقصر هذا الجود على وطن بعينه من الأفطار العربية والإسلاميسة ، ولكنه جثم على العالم الإسلامي كله كا تجثم ظلمة الليسل على الأرض ، وأبطأ إسفار الشمس التي تذود هذه الظلمة عن القلوب والعقول جميعاً ، حتى أصبح العالم الإسلامي نهياً للطامعين فيه والمعتدين عليه من المستعمرين الغربيين .

ثم كان الاتصال بهؤلاء الفربيين حين أقباوا عليهم مستعمرين لهسم ، فنبههم أو نبه أقلهم من هذا النوم العميق، وإذا هم يشعرون على مر الزمن بما تتابع عليهم منالكوارث وما أطبق عليهم من الجهل ، حتى ناموا واستيقظ الناس ، وسكنوا وتحرك الناس . وإذا هؤلاء الأقلون يحاولون إيقاظ الكثرة النائمة ، ويبلون في ذلك أحسن البسلاء ، ويحتملون في سبيله فنونا من النكير والتشهير والأذى .

وما أظن المصريين نسوا جهاد جمال الدين الأفغاني والشيخ محمد عبده – رحمها الله—
في هذا السبيل، وما لقيا من السخط عليها والمكر بهما، والتنكسر لمن ذهب مذهبها
أو اختلف إلى دروسها. وليس لهذا مصدر إلا أن النائمين يكرهون اليقظة، ويكرهون
بالطبع من دعوهم إليها، كما أن الذين استراحوا إلى الجود لا يبغضون شيئاً كما
يبغضون الحركة والداعين إليها.

مع ذلك فقد نامت الأمة الإسلامية قروناً طوالاً ، ولكنها حسين استيقظ بعض الممتازين منها ودعوها إلى اليقظة في إلحاح ، أتبح لها في الوقت القصير شيء لا بأس به من التقدم وإن لم تزل بعيدة أشد البعد عن أن تكون جديرة بتاريخها الإسلامي البعيد .

وما أحب أن أثبط الهم ، ولا أن أفل العزائم ، ولا أن أشيع اليأس ، ولكني أقول ما أقول تقوية للأمل وتمضية للعزم وإلحاحاً مع الملحين في أن يثوب الناس إلى أنفسهم ، ويتمثلوا هذه الآماد البعيدة أشد البعد بينهم وبين قدمائهم من جهة ، وبينهم وبين الأمم الحديثة المتحضرة المسيطرة على العالم الحديث من جهة أخرى . ليعلموا أن الطريق بينهم وبين الرقي الصحيح طويلة شديدة الطول ، شاقة عظيمة المشقة ، وأنهم قد أتبح لهم الآن شيء من يقظة تمكنهم من أن يختاروا بين اثنين : إحداهما أن يظلوا

كا هم الآن أيقاظا كالنيام ونياما كالأيقاظ ، فيتعرضوا لخطوب أشد هولاً وأعظم أثراً من الخطوب التي تتابعت عليهم . والثانية أن يستيقظوا حقيًا ويستدركوا ما فاتهم حين وقفوا ومشى الناس ، ليصبحوا أكفاء لقدمائهم من جهة ، وأنداداً للذين يحاولون أن يستذلوهم من جهة اخرى . ويجب عليهم أن يذكروا أن حكامهم من الأجانب في العصور الماضية كانوا جهالاً ففرضوا عليهم الجهل ، وأن الطامعين فيهم الآن بعيدون كل البعد عن الجهل ، فسيكون ظلمهم لهم أقوى وأعنف من ظلم حكامهم الأجانب فيا مضى .

والمستعمرون في هذا العصر الحديث يوشكون أن يفرضوا عليهم ضروباً من العلم قد تخرجهم من الجهل ، ولكنها ستقطع الأسباب حتماً بينهم وبين تاريخهم وتفسيهم في الأمم المستعمرة إفناء

قلينظروا بين هاتين الخطنين وليختاروا إحداهما ، وما أرى إلا أنهم سيختارون ، بل عسى أن يكون كثير منهم قد اختار بالفعل ، خطة اليقظة والنهوض .

## - **\** -

وسبيلهم إلى هذه اليقظة الخصبة واحدة لا ثانية لهما ، وهي أن يذكروا ما نسوا من تراثهم القديم ، لا ليقولوا إنهم يذكرونه ، بل ليعرفوه حتى معرفته ، ويفقهوه جد الفقه ، ويحسن المتخصصون منهم العلم بدقائقه وتيسيره لغير المتخصصين .

هذه واحدة ، والثانية أن يستدركوا ما فاتهم من العلم الحسديث ، ويبتغوا اليه الوسائل التي تتبح لهم أن يتحققوه كا يتحققه أصحابه، وأن يوطنوه في بلادهم ويجعلوه ملكاً لهم ، وأن يبذلوا من الجهد ما يكنهم في يوم قربب من ألا يكونوا فيه عبالاً على المستأثرين به ، بل من أن يشاركوا فيه مشاركة الأنداد الأكفاء .

بهذه الخطة وحدها يستطيعون أن يسلكوا سبيل قدمائهم . الذين عرفوا حسق المعرفة كيف يتحافظون على ما ورثوا من العرب القدماء : الجاهليين والمسلمين الأولين . وكيف يدرسونه أحسن الدرس وأوسعه وأعمقه . وعرفوا في الوقت نفسه كيف يأخذون الثقافات الأجنبية وكيف يسيغونها ويتمثلونها ويضيفون إليها من عندأنفسهم، وكيف ينشرون نور المعرفة بهذا كله في البلاد التي تستأثر بالعلم الآن ، وتريد أن تفرض عليهم سيطرتها .

واوضح أن هذا الحديث لا يطمع في أن يرسم للمسلمين خطة دقيقة للرقي ، وإنما يطمع في شيء هو أهون من ذلك ، ولكنه عظيم الخطر إلى أبعد ما يكن أن يعظم

الخطر لأمر من الأمور ، وهذا الشيء متصل بالإسلام وحده . فالقرآن بسين أيدي المسلمين يقرأونه ويسمعونه ويتعبدون به ، ولكن الذين يفهمونه حق فهمه من بينهم يمكن إحصاؤهم ، ويجب أن يكونوا من الكثرة فوق الإحصاء ، ويجب أن يتجاوزوا به أنفسهم ، وأن ينشروا العلم الصحيح به بين الناس .

والثابت من سنة النبي صلى الله عليه وسلم محفوظ قسد نشر في الكتب ، وجعل كثير من الناس ينظرون فيه ، ولكن الذين يفقهونه أقل من القليل. ويجب أن يكثروا وأن ينشروا منها على الناس مسا يبين لهم حقائق القرآن أولا ، ويفقهم في أمور دينهم ثانياً .

وسيرة الخلفاء الصالحين من المسلمين معروفة منشورة بقرأها المؤرخون ، ولكن العلم بها لا ينبغي أن يقصر بها المؤرخين ، وإنما يجب أن يشيع بين الناس ، ون تيسر لهم قراءته وفهمه . علم العلماء سجل في الكتب ينشر قليله ، وأكثره ما زال نائماً كما نامت الأمة الإسلامية ، فيجب أن يفيق من نومه ، وأن بكون قريب التناول للذين يحسنون درسه وفقهه من العلماء .

وهذا كله لا يكفي ، لأنه لايزبد على أنه ترقية للمقول وتزكية للأفهام.وويل للعلم بشؤون الدين وحقائقه إذا لم يتجاوز العقول والأفهام إلى القاوب والأمزجة ، ويؤثر في الضهائر أعمق التأثير ، ويؤثر في السيرة الظاهرة لهم أعمق التأثير أيضاً .

وقد عرضت في هذا الحديث صورة إن تكن شديدة الإيجاز ، فإنها شديدةالوضوح لحياة الذي ﷺ وأصحابه ، رحمهم الله .

فلو لم يكن لهذا الحديث أثر إلا أن يقرأه الناس ، ويجتهدوا ما استطاعوا في أن يحملوا أنفسهم على أن يسيروا في أمور دينهم ودنياهم سيرة الذي وأصحابه والصالحين من المسلمين ، وينفوا عن أنفسهم وعقولهم وقلوبهم ما أصابها من التقليد والجمود ومسا استقر فيها من السخف والأوهام – لو لم يكن لهذا الحديث أثر إلا هذا لكان قد بلغ بعض ما أردت ، حين أخذت في إملائه ، وصدق الشاعر القديم حين قال :

وما أدري إذا عمت أمراً أريد الخير أيهمها يليني أألخير الذي أنها أبتغين أما الشر الذي هو يبتغيني

والله يعصمنا من الشر ويوفقنا إلى الحير ، وهو قد قال في كتابه العزيز : ( وإذاً سَالَـكُ عِبادِي عَنسي فإنشي قريب أجيب دَعُوهَ الدّاعِي إذا دَعان ) فعسى أن يجيبنا إلى هذه الدعوة ، وله الحمد أولا وآخراً .

## على المشرالسيرة

(1)

## مفسامته

هذه صحف لم تُكتب للعلماء ولا المؤرخين ؛ لأني لم أرد بها إلى العلم ، ولم أقصد بها إلى التاريخ . وإنما هي صورة عرضت لي أثناء قراءتي للسيرة فأثبتها مسرعاً ، ثم لم أر بنشرها بأساً . ولعلي رأيت في نشرها شيئاً من الحير ؛ فهي تردّ على الناس أطرافاً من الأدب القديم قد أفلت منهم وامتنعت عليهم ، فليس يقرأها منهم إلا أولئك الذين أنيحت لهم ثقافة واسعة عميقة في الأدب العربي القديم . وإناك لتلتمس الذين يقرأون ما كتب القدماء في السيرة وحديث العرب قبل الإسلام فلا تكاد تظفر يهم ، إنما يقرأ الناس اليوم ما يكتب لهم المعاصرون في الأدب الحديث بلغتهم أو بلغة

إنما يقرأ الناس اليوم ما يكتب لهم المعاصرون في الأدب الحديث بلغتهم أو بلغة أجنبية من هذه اللغات المنتشرة في الشرق ، يجدون في قراءة هـذا الأدب من اليسر والسهولة ، ومن اللذة والمتاع ، ما يُغربهم به ويرغبهم فيه ، فأما الأدب القديم فقراءته عسيرة ، وفهمه أعسر ، وتذوقه أشد عسراً . وأين هـذا القارىء الذي يطمئن إلى قراءة الأسانيد المطولة ، والأخبار التي يلتوي بها الاستطراد ، وتجور بها لغتها القديمة الغربية عن سبيل الفهم السهل والذوق الهيّن الذي لا يكلف مشقة ولا عناء .

ذلك إلى أن الأدب القديم لم ينشأ ليبقى كها هو ثابتاً مستقراً الا يتغير ولايتبدل ولا يلتمس الناس لذته إلا في نصوصه يقرارنها ويعيدون قراءها الويستظهرونها ويعنون في استظهارها . إنما الأدب الخصب حقاً الهو الذي يلاك حين تقرأه الأنه يقدم اليك ما أرضي عقلك وشعورك الأولانه يوحي إليك ما ليس فيه الإبلام ما لم تشتمل عليه النصوص الويعيرك من خصبه خصباً ومن ثروته ثروة اومن قوته قوة الوين علم النطق القدماء الايستقر في قلبك حتى يتصور في صورة قلبك الويستقر في قلبك حتى يتصور في صورة قلبك الويسور قلبك في صورتسه الوياد النت تعيده على الناس فتلقيه اليهم في شكل جديد يعقولهم التي يحيونها وعواطفهم التي تثور في قلوبهم وخواطرهم التي تضطرب في عقولهم .

هذا هو الأدب الحي . هذا هو الأدب القادر على البقاء ومناهضة الأيام . فأما ذلك الأدب الذي ينتهي أثره عند قراءته ، فقد تكون له قيمته ، وقد يكون له غناؤه ، ولكنه أدب موقوت يموت حين ينتهي العصر الذي نشأ فيه . ولو أنك نظرت في آداب القدماء والمحدثين لرأيت منها طائفة لا يمكن أن توصف بأنها آداب عصر من العصور أو بيئة من البيئات ، أو جيل من الأجيال ، وإنما هي آداب العصور كلها ، والبيئات كلها ، والأجيال كلها ؛ لا لأنها تنعجب الناس على اختلاف العصور والبيئات والأجيال فحسب ، بل لأنها مع ذلك تلهم الناس وتوحي إليهم ، وتجعل منهم الشعراء والكتاب والمتصرفين في ألوان الفن على اختلافها .

وليس خاود الإلياذة يأتيها من أنها تقرأ فتحدث اللذة وتثير الإعجاب في كل وقت وفي كل قطر ؟ بل هو يأتيها من هذا ؟ ومن أنها قد ألهمت وما زالت تلهم الشعراء ، وتوحى إليهم أروع ما أنشأ الناس من آيات البيان . ولقد كان و إيسكولوس ، أبو التراجيديا اليونانية بقول إنه إنما يلتقط ما يسقط من مائدة هوميروس . وما زال القصاص وشعراء التمثيل والفناء في الغرب خليقين أن يقولوا الآن ما كان يقوله إبسكولوس منذ خمسة وعشرين قرنا . ولم تكن قصص إبسكولوس وغيره من شعراه التمثيل اليوناني أقل خصباً من الإلياذة ؟ بل هي قد ألهمت من الكتاب والشعراء قديماً وحديثاً ، وما زالت قادة على أن تلهمهم إلى اليوم وإلى الغد .

وإني لأذكر أني قرأت منذ أعوام قصة تمثيلية هي الثامنة والثلاثون من نوعها ، وقد سماها صاحبها و جيرودو ، بهذا الرقم ؛ فوضع لها هذا العنوان وانفيتريون رقم ٣٨٥ . كانت أسطورة تنصل بمولد هرقل قصورها سوفوكل قصة "تمثيلية في القرن الخامس قبل المسيح . وما زال الشعراء والكتاب من اليونان والرومان والأوربيين المحدثين يتأثرون ويذهبون مذهبه أو غير مذهبه ، في تصوير هذا الموضوع ، حتى انتهت القصص التي كتبت فيه شعراً ونثراً إلى هذا العدد الضخم .

وفي أدبنــا العربي على قوته الخاصة ، وما يكفل للناس من لذة ومتاع ، قدرة على الوحي ٬ وقدرة على الإلهـــام . فأحاديث العرب الجاهليين وأخبارهم لم تكتب مرة ً واحدة ؛ ولم تحفظ في سورة بعينها ؛ وإنما قصها الرواة في ألوأن من القصص ؛ وكتبها المؤلفون في صنوف من التأليف. وقل مثل ذلك في السيرة نفسها ؟ فقد ألهمت الكتاب والشعراء في أكثر العلوم الإسلامية وفي أكثر البلاد الإسلامية أيضًا ؛ فصوروها صوراً مختلفة تتفاوت حظوظها من القوة والضعف والجمال الفني وقل مثل هذا في الغزوات والفتوح ، وقل مثل هذا في الفتن والمحن التي أصابت العرب في العصور المختلفة ، ولم يقف إلهام هــــــذا التراث الأدبي العظج عند الكتــّـاب والشعراء الذبن ينمقون النـــــاتر وبقرضون الشمر ، في اللغة العربية الفصحى ، بـــل جاوزهم إلى جماعة من القصاص الشعبيين الذين تحدثوا إلى الناس في صور مختلفة وأشكال متباينة ، بمما كان لآبائهم من مجد مُؤثل ، وبما أصاب آباءهم من محن مظلمة وفتن مدلهميَّة ، عرفوا كيف يثبتون لها ويصبرون عليها ، ويخرجون منها كراماً ظافرين . ولا خير في حيــاة القدماء إذا لم "ثلهم المحدثين ولم توح إليهم رائع البيان شعراً ونثراً . وليس القدماء خالدين حقــًا ، إذا لم يكن التماسهم إلا عند أنفسهم ، ولا تعرف أنباؤهم إلا فسيما تركوا من الدواوين والأشعار . إنمـــا يحيا القدماء حقـّاً ، ويخلدون إذا امتلأت بصورهم وأعمالهم قلوب يستثمرها الكتاب والشعراء لإحياء ما يعالجون من ألوان الشعر وفنون الكلام .

إلى هذا النحو من إحياء الأدب القديم ، ومن إحياء ذكر العرب الأولين ، قصدت حين أمليت فصول هذا الكتاب . ولست أريد أن أخدع القراء عن نفسي ولا عن هذا الكتاب ؛ فإني لم أفكر فيه تفكيراً ، ولا قد رقه تقديراً ، ولا تعمدت تأليفه وتصنيفه كا يتعمد المؤلفون ؛ إنما دفعت إلى ذلك دفعاً ، وأكرهت عليه إكراها ، ورأيتني أقرأ السيرة فتمتليء بها نفسي ، ويفيض بها قلبي ، وينطلق بها لساني ، وإذا أملي هذه الفصول وفصولاً أخرى أرجو أن تنشر بعد حين .

فليس في هذا الكتاب إذاً تكلف ولا تصنع ، ولا محاولة للإجادة ولا اجتناب للتقصير ، وإنما هو صورة يسيرة طبيعية صادقة لبعض ما أجد من الشمور حين أقرأ هذه الكتب التي لا أعدل بها كتباً أخرى مهما تكن ، والتي لا أمل قراءتها والأنس إليها ، والتي لا ينقضي حيى لها وإعجابي بها ، وحرصي على أن يقرأها الناس. ولكن الناس مع الأسف لا يقرأونها ؛ لأنهم لا يريدون أو لأنهم لا يستطيعون . فإذا استطاع

هذا الكتاب أن يحبب إلى الشباب قراءة كتب السيرة خاصة ، وكتب الأدب العربي القديم عامة ، والتماس المتاع الفني في صحفها الخصبة ، فأنا سعيد حقاً ، موفق حقاً لأحبُ الأشياء إلى ، وآثرها عندي .

وإذا استطاع هذا الكتاب أن 'بلقي في نفوس الشباب حبّ الحياة العربية الأولى، ويلفتهم إلى أن في سذاجتها ويسرها جهالاً ليس أقلّ روعة ولا نفاذاً إلى القاوب من هذا الجمال الذي يجدونه في الحياة الحديثة المعقدة ، فأنا سعيد موفق لبعض ما أريد .

وإذا استطاع هذا الكتاب أن يدفع الشباب إلى استغلال الحياة العربية الأولى ، واتخاذها موضوعاً قيماً خصباً لا الإنتاج العلمي في التاريخ والأدب الوصفي وحدهما ، بل كذلك الإنتاج في الأدب الإنشائي الخالص ، فأنا سعيد موفق لبعض ما أريد .

ثم إذا استطاع هذا الكناب أن يلقي في نفوس الشباب أن القديم لا ينبغي أن يهجر لأنه قديم ، وأن الجديد لا ينبغي أن بطلب لأنه جديد ، وإنما يهجر القديم إذا بريء من النفع وخلا من الفائدة ، فإن كان نافعاً مفيداً فليس أقل حاجة إليه منهم إلى الجديد ، فأنا سعيد موفق لبعض ما أريد .

وأنا أعلم أن قوماً سيضيقون بهذا الكتاب ؟ لأنهم مُعدد ون يكبرون العقل ؟ ولا يشقون إلا به ؟ ولا يطمئون إلا إليه . وهم لذلك يضيقون بكثير من الأخبار والأحاديث التي لا يسيغها العقل ولا يرضاها . وهم يشكون ويلحون في الشكوى حين برَوَن كلف الشعب بهذه الأخبار ؟ وجده في طلبها ؟ وحرصه على قراءتها والاستاع لها. وهم يجاهدون في صرف الشعب عن هذه الأخبار والأحاديث ؟ واستنقاذه من سلطانها الخطر الفسد العقول . هؤلاء سيضيقون بهذا الكتاب بعض الشيء ؟ لأنهم سيقرأون فيه طائفة من هذه الأخبار والأحاديث التي نصبوا أنفسهم لحربها وعوها من نفوس الناس . وأحب أن يعلم هؤلاء أن العقل ليس كل شيء ؟ وأن الناس ملكات أخرى ليست أقل حاجة إلى الغذاء والرضا من العقل وأنهذه الأخبار والأحاديث إذا لم يطمئن ليست أقل حاجة إلى الغذاء والرضا من العقل وأنهذه الأخبار والأحاديث إذا لم يطمئن وشعورهم وعواطقهم وخياهم وميلهم إلى السذاجة ؟ واستراحتهم إليها من جهد الحياة ومعورهم وعواطقهم وخياهم وميلهم إلى السذاجة ؟ واستراحتهم إلى أن يلتمسوا عندها الترفيه على النفس حين تشق عليهم الحياة . وفرق عظم بين من يتحدث بهذه الأخبار إلى العقل على أنها عقائق يقره ها العلم وتستقيم لها مناهج البحث ؟ ومن يقدمها إلى العلب والشعور على أنها عثيرة لعواطف الحير ؟ صارفة عن بواعث الشر ؟ معينة على القلب والشعور على أنها عثيرة لعواطف الحير ؟ صارفة عن بواعث الشر ؟ معينة على القلب والشعور على أنها عثيرة لعواطف الحير ؟ صارفة عن بواعث الشر ؟ معينة على القلب والشعور على أنها عثيرة لعواطف الحير ؟ صارفة عن بواعث الشر ؟ معينة على القلب والشعور على أنها عثيرة لعواطف الحير ؟ صارفة عن بواعث الشر ؟ معينة على النفس حين تشق المعرفة عن بواعث الشر ؟ معينة على النفس حين تشق المعرفة عن بواعث الشر ؟ معينة على النفس حين تشق المعرفة عن بواعث الشر ؟ معينة على النفس حين تشق المعرفة عن بواعث الشر ؟ معينة على النفس حين تشور على أنها مناهم المناهم المعرفة عن بواعث الشر ؟ معينة على النفس حين تشور على أنها مناهم المعرفة عن بواعث الشرب كمينه على المعرفة على المعرفة عن بواعث المعرفة على المعرفة على

إنفاق الوقت واحتمال أثقال الحياة وتكاليف العيش .

وأحب أن يعلم الناس أيضا أني وسُّعت على نفسي في القصص ، ومنحتها من الحرية في رواية الأخبار واختراع الحديث ما لم أجد به بأسبا ، إلا حين تتصل الأحاديث والأخبار بشخص النبي ، أو بنحو من أنحاء الدين ؛ فإني لم أبح لنفسي في ذلك حرية ولا سعة ، وإنما التزمت ما التزمه المتقدمون من أصحاب السيرة والحديث ، ورجال الرواية ، وعلماء الدين .

ولن يتعب الذين يريدون أن يرد وا فصول هذا الكتاب القديم في جوهره وأصله الجديد في صورته وشكله ، إلى مصادره القديمة التي أخذ منها . فهذه المصادر قليلة جداً ؛ لا تكاد تتجاوز سيرة ابن هشام ، وطبقات ابن سعد ، وتاريخ الطبري. وليس في هذا الكتاب فصل أو نبأ أو حديث إلا وهو يدور حول خبر من الأخبار ورد في كتاب من هذه الكتب . فإذا اتصل الخبر بشخص النبي فسإني أرد و إلى مصدره ليستطيع من شاء أن يرجع إليه ، لا أحتمل في ذلك تبعة خاصة ، لأني لا أذهب فيه مذهبا خاصاً ، إلا أن يكون تبسطاً في الشرح والتقسير واستنباط العبرة والوصول بها في قاوب الناس .

قلييسر الله سبيل هذا الكتاب إلى النفوس ، وليحسن الله موقعه في القاوب . طه حسين

## حفر زمزم

كان عبد المطلب سمح الطبع رضي النفس ، سخي اليسد ، حاو العشرة عذب الحديث . وكان عبدالمطلب أيضا قوي الإيان ، تملك قلبه وتسيطر على نفسه نزعة دينية حادة عنيفة ، ولكنها غامضة ، يحسها ويخضع لها ، ولكنه لا يتبينها ولا يستطيع لها فهما ولا تفسيراً . وأبوه من مكة ، حيث النجسارة والثروة ، وحيث المكر والدهاء ، وحيث الوثنية السهلة التي لا تحريج فيها ولا مشقة . وأمنه من يثرب حيث الزراعة والصناعة البسيرة ، وحيث اليهودية تجاوز الوثنية فتضعفها ، وتنقص من ظلها وتكاد تمحوها ، وحيث الأخسلاق اللينة والشائل الحاوة ، وحيث الظرف ونعومة الحياة .

رأد في يثرب ، ومات عنه أبوه فلم ينقله إلى مكة ، فنشأ بين الحواله وتأثر بجياتهم وتخلق بأخلاقهم وسار سيرتهم ، حتى بلغ الشباب أو كاد . ثم أقبل عمه فانتزعه من إقليمه السهل الهين ، إلى إقليم آخر صعب عسير ، تجدب فيه الأرض ، ولا تبتسم له السهاء إلا قليلا ، ويرحل أهله الى الآفاق ويفد على أهله الناس من جميع الآفاق ، فهم يأخذون من الناس ويعطونهم ويبادلونهم الأخلاق والشهائل كما يبادلونهم المنافع وعروض التجارة . ولعل أخلاق يثرب وخصال مكة قد اختصمت في نفس هذا الفلام . ولعل اختصامها قد طال . ولعل اختصامها قد قصر ، ولكنهما على كل حال قد انتهت إلى شيء من الاعتسدال آخر الأمر . قلم يكتمل الفتى شبابه حتى كان فتى من قريش ، ولكنه يتناز من بقيسة فتيان قريش : فيه ذكاؤهم وفطنتهم ، وفيه إباؤهم وعزتهم ، ولكنه يتناز من بقيسة فتيان قريش : فيه ذكاؤهم وفطنتهم ، وفيه إباؤهم وعزتهم ، وليه دعة لم تكن مألوفة عندهم ، وفيه شدة في الدين قلما كانوا يرضونها أو ولكن فيه دعة لم تكن مألوفة والتفكير وطول التدير ، وإنما كانت تدفعه الى العمل يسمون لها . على أن خصلة أخرى ميزته منهم أشد التميز، فلم يكن يصدر في حياته يسمون لها . على أن خصلة أخرى ميزته منهم أشد التميز، فلم يكن يصدر في حياته كانوا يصدرون ، عن الروية والتفكير وطول التدير ، وإنما كانت تدفعه الى العمل يلمه المعل المعدون به عن الروية والتفكير وطول التدير ، وإنما كانت تدفعه الى العمل يكانوا يصدون كولكن عددون ، عن الروية والتفكير وطول التدير ، وإنما كانت تدفعه الى العمل

والاضطراب في الحياة قوة خفية يحسها ويأبى عليها ويغلو في الإباء ، ولكنه 'يضطر الى ان يذعن لها ويأتمر أمرها . وكانت هذه القوة 'تصدر إليه أمرها في أشكال مختلفة : تدفعه الى العمل حيناً وكانها إرادته الخاصة ، قد ملكت عليه حسه وشعوره ، فهو لا يستطيع عنها انصرافا ، ولا يملك لها خلافا . وتتمثل له حينا آخر شخصا واضح الخيابل ، بيتن الصورة ، يلم به اذا اشتمله النوم ، فيأمره أن يأتي كذا وكذا من الأمر . وتنتهي اليه مرة ثالثة صوتاً رفيقا ، ولكنه ملح يملاً أذنيه يقظان ، ويملاً أذنيه ناءًا ، يحثه على ان يأتي كذا وكذا من الأمر . وكان في هذا الصوت خموض ، وكان في هذا الصوت خموض ، وكان في هذا الصوت إيهام ، وكان في هذا الصوت جلالمصدره هذا الغموض والإبهام . وكان الفتى ينكره ويرتاع له ، وكان الصوت يغمره ويلح عليه . وكان الفتى يخاف هدذا الصوت ويواه ، وكان الصوت يتجنب الفتى حتى يؤيسه من نفسه ، ويلم به فيكثر الإلمام . ولم يكن هذا الصوت يقع في أذن الفتى بألفاظ كالتي تقع في آذان فيكثر الإلمام ، ولم يكن هذا الصوت يقع في أذن الفتى بألفاظ كالتي تقع في آذان الفتى .

كانت إليه رِفادة الحاج وسقايته بعد عمه المطلب ، فكان يطعم الناس إذا حجوا البيت ويسقيهم ، يجمع لهم الماء في أحواض من الأدَّم . وكان بجد في جم هــذا الماء لسقاية الحجيج جهداً وعسراً . فبينا هو نائم ذات يوم أو ذات ليــــانة أتاه آت رأى شخصه ولم يتبين له سمة" ولا شكلاً ، وقال له في صوت رفيق غريب ، فيه أنس وفيه الصوت . وأفاق الفتي وفي نفسه ذعر وعجب وأمل ٬ وحاول أن يعود إلى النوم ٬ لعله يرى هذا الشخص ، أو يسمع هذا الصوت ، أو يتبين هذا الحديث ، ولكن كان النوم قد خاصم عينيه ، وانصرف عنه هذا الشخص الغريب . ففكر وأطال التفكير، وقدر وأطال التقدير ، وتقلب في مضجعه فأكثر التقلب ، حتى ضاق بالنوم والبقظة إ وستم مضجعه ، فجلس يرقى بيصره الحائر إلى السهاء ، لعل شمس النهار أو نجوم الليل تفسر له هذه الرؤيا . ويخفض بصره الى الأرض لعله يجد في اطراقه تفسير هذه الرؤيا وعد بصره نحر الكعبة ، لعل صنعاً من هذه الأصنام المنصوبة يوحى إليه تعبير هذه الرؤيا. ولكن السهاء صامتة والأرض ساكنة ، وعلى أصنام الكعبة شيء كأنه الوجوم فيرتد إلى الفتى بصره متعباً مكدوداً . وتهوي نفسه إلى قرارة ضميره ، لعلها تجد لهذا الرمز تأويلًا فلا تجد شيئًا ؟ فيشند بهـــا الذعر ، ويزداد فيها العجب , ويبقى الأمل . وينهض الفتي فيضطرب مع الناس فيما يضطربون فيه من أمور الحياة .

ثم يُقبل الليل ويأري الفتي إلى مضجمه ، وقد أنسي كل شيء ، إلا أنه قسم مشي كثيراً ، وأجهد نفسه كثيراً ، وأنه أشد ما يكون حاجة إلى أن يسلط عليه النوم جناحيه . ها هو ذا مغرق في نوم هاديء مطمئن ٬ وقد هدأ من حوله كل شيء٬ واطمأن في نفسه وجسمه كل شيء . ولكن ما هذا الشخص الغريب يقبل ساعياً إليه في أناة ، حتى إذا دنا منه قال له في صوت رفيق غريب فيــــــه أنس وفيه وحشة : ، احفر بَرْهَ ﴾ ؟ وجمم الفتي هاديء مطمئن ؛ ولكن نفسه ثائرة مضطربة ، ولسانه يتحرك في ثقل ، وصوته ينبعث من بين شفتيه خفيفاً رقيقاً بهذه الكلمة : و ومــــا بُرة '؟ ﴾ . فينصرف الشخص ؛ وينقطع الضوت ، ويفيق النـــائم وَجَلًا مذعوراً ، مُعجبًا آملًا ؛ ويفكر ويقدُّر ويتقلب . ثم ينهض فيسأل السهاء ولكنهـــــا صامتة ؛ ويسأل الأرض ولكنها ساكنة ، ويسأل أصنام الكعبة ولكنهــــا مغرقة في البله والوجوم . ويضيق الفتي بنفسه وبالساء والأرض والأصنام ؟ فيهم على وجهه يلتمس في الحركة والاضطراب نسيان هذا الطائف الذي 'يفزعه ويغريه . ثم يعمل الناس في أمور الحياة ، وينقضي النهار بخيره وشرّه، وحاوه و'مرّه؛ ويقبل الليل شيئًا فشيئًا، الأردية حتى يغمر كل شيء ويستركل شيء ٬ لولا هذه المصابيح الضئيلة التي تشب في الأرض ، وهذه النجوم القليلة التي تضطرب في السهاء . وقد سُمَر الفتي مع السامرين ، فسمع أحاديث التجار عن غرائب الأقطار : هذا يحدّث عن صور 'بصرَى وعظمتها ٢ وهذا عن الخيُّورُ نسَق والسدير٬وهذا يذكر 'غمدان٬وهذا يصف أخلاق اليانيين ومكرهم بالتجارءوهذا يتحدث عن سذاجة أهل الشام وانخداعهم لغربان العرب،وهذا يذكر ما أفاد من ربيح حين باع الأدم في الحبشه، وهذا يذكر للقوم ما حمل لهم من خمر بيسان. وهم فيأثناء هذا كله يتندرون على العجم والأعراب٬ويتفكمون بأحاديث أولئكوهؤلاء٬ ويسخرون من أولئك وهؤلاء . حتى إذا تقدم الليل واطمأن كل شيء تفرقوا ،ونهض الفتى ثقيلاً . فمشى إلى بيته متباطئاً يود لو قر من النوم ، ويود مع ذلك لو نام فألم به هذا الطائف . انظر إليه ا إنه ليتردّد : أيقذف بنفسه في أمسواج النوم هذه التي تتمثل امام عينيه ؟ أم يبقى على الشاطى: يقظان يداعيه النوم ولا ينام ؟ ليتردد مـــا استطاع ، ليمتنع على النوم ما وسعه الامتناع ؛ فان هذه الأمسواج المصطحبة أمامسه تستطيع أن تطغى على الشاطىء فتغمره ٬ وتغمر معه كل شيء . وكيف يستطيب هذا الفتى أن يمتنع عليها ، وما استطاعت أن تمتنع عليها جبال مكة هذه التي تحيط بها

من كل ناحية !! انظر ! أترى حركة ؟ اسمع ! أتحس نبأة ؟ كل شيء هادىء ؟ كل شيء مطمئن ؟ فيا نبو ك وما امتناعك !! هلم إلى النوم لا تخف شيئا ؟ إن همند الأمواج تربيح ولا تغرق . أفيل إلى هاتين الذراعين اللتين تمتدان إليك ، فسمندى بينها كل شيء . ومن يدري ! لعلك تجد بينها شفاء لنفسك الحائرة . وأطبق الفتى جفنيه واندفع أمامه ؟ فاشتملت عليه أمواج النوم كا اشتملت على غييره من الناس والأشياء . ولكن ماذا ؟ هذا شخص يتقدم ساعياً هادئاً كانه يمشي على الهواء ؟ حتى إذا دنا من الفتى ؟ قال في صوت رفيق غريب ؟ فيسه أنس وفيه وحشة : د احفر المضنونة ، جسم الفتى هادىء ولكن صورة من الحيرة قد ارتسمت على جبهته ؟ وهذا المضنونة ، جسم الفتى هادىء ولكن صورة من الحيرة قد ارتسمت على جبهته ؟ وهذا ويفيق الفتى مذعوراً مأخوذاً ؟ قد أظلم في نفسه كل شيء ؟ وأحاط اليأس بعقله وقلبه وضميره ؟ لا يرتفع بصره الى الساء ؟ ولا ينخفض إلى الأرض ؟ ولا يمتسد إلى أصنام والكمة ؟ ولكنه يدور حائراً . وينهض الفتى وهو يقول : ما أرى إلا أني سأجن ؟ الكعبة ؟ ولكنه يدور حائراً . وينهض الفتى وهو يقول : ما أرى إلا أني سأجن ؟ الكعبة ؟ ولكنه يدور حائراً . وينهض الفتى وهو يقول : ما أرى إلا أني سأجن ؟ النام أصحت لا تون الكعبة ؟ ولكنه يدور حائراً . وينهض الفتى وهو يقول : ما أرى إلا أني سأجن ؟ النام أصحت لا تون الكعبة ؟ ولكنه يدور حائراً . وينهض الفتى وهو يقول : ما أرى إلا أني سأجن ؟

أقبل أيها الصبح! أسرع في الخطو، أرفي بهذه النفس الحائرة ؛ هلم إلى سوطك المشرق المضيء ، فبدد به هذه الأشخاص المائية ، فرق به هذه الظلال المضطربة من حولي ، ويقضي الفتى ليلا طويلا ثفيلا ، حتى إذا كست الشمس بضوئها النقي ظواهر مكة وبطاحها ، أسرع الفتى إلى المسجد بربد أن يقص أمره على الكاهن ، ولكنه لا يكاد يبلغ بجالس قريش في فناء المسجد ، حتى تذهب عنه حيرته ، ويفارقه وجوهه ويتلمىء قلبه اطمئنانا وثباتاً ، هاذا . أأزعم المكاهن أني مجنون ، وتشيع في همذه المقالة ، ويضحك مني حرب بن أمية ولداته ، ويتندر علي قتبان مخزوم !! كلا! ما أكثر هذه الحيالات التي تسكن الى نفسها في قبور الموتى ، وتختبىء في الكهوف والأغوار ما اضاءت الشمس واستيقظت الطبيعة ، قاذا أظام الليل ونام الكون ، انتشرت هذه الحيالات في الجوء فنها ما يصعد في السماء يرعى النجوم ، ومنها ما يبطالأر من يروع الناس وما أرى أن هذا الحيالات الذي يؤر قني منذ ثلاث إلا خيالاً من هذه الحيالات المه شيطان من هذه الشياطين التي تلح على الإنس فتتقاضاهم الطاعة و الخضمهم السلطانها كرها . لعله هذه الشياطين التي تلح على الإنس فتتقاضاهم الطاعة و القربان ، لقد مضت أيام ولم اتقد م إلى الآلهة نظر من أحد الآلمة يطالب بالنضحية والقربان ، لقد مضت أيام ولم اتقد م إلى الآلهة ناد ولم ينحر لهم جزور ، ولم تصطبغ أرض المسجد بهدذا الدم الحار القانىء الذي من أحد الآلمة ولم "بنحر لهم جزور ، ولم تصطبغ أرض المسجد بهدذا الدم الحار القانىء الذي

تحب الآلهة لونه ورائعته إيه يا عبد المطلب ؛ تقرّب الى الآلهة بضعية ترضيهم لعلمم يرضون ، ولعلهم يكفون عنك هذا الشر . وأقبل الفتى على مجلس من مجالس قريش ، فتحدث وسمع ، ولكنه كان شارد النفس، فلم يُطل الحديث ولا الاستماع ونهض مولياً. فلما انصرف عن القوم قال حرب بن أمية لمن حوله : أرأيتم إلى سرّي بسني هاشم ! إني لأراه محزوناً ، وإني لأعرف في وجهه الهم ، لم يحدثنا اليوم عسن مآثر أبيه ومفاخر عمه .

ومضى الفتى إلى أهلد . فلما دخل على امرأته أنكرت عودته إليها من الضحى " أراك مؤرث الليل، قلق النمسار، قليل الحديث، طويل التفكير. ولقد همت أن أسألك مرات ، ولكني خشيت ردّك على وانتهارك لي ؛ فإني لأعلم فيكم معشر قريش رقة للنساء ، ودعابة معهن ، ولكني لا أجد عندك ما أجد عند قومك، فأنت صامت إذا خاوت إلى أهلك، وأنت مقطب الجبين إن ظلك معهم سقف. تحدُّث! ما يحزنك ؟ اخرج عن هذا الصمت الذي لزمته ، كن رجلًا من قريش ، أشر ك أهلك قيما يعنيك . لقد أذكر يوم أنباني أبي أنك خطبتني إليه . لقد فرحت بهذا النبأ ، لقد كنت أتحدث إلى أترابي في البادية بأني سأصبح امرأة من قريش ، أجد من تعمة الحياة ولينها،ومن َظرْف الزوج ورقته ما لا يجدن تحت خيام بني عامر بن صعصعة. ولكني وجدت تعمة وليناً ، ووجدت حيًّا وعطفاً ، ووجدت عناية لا تعدلهــا عناية ، ولم أجد أحب ما كنت أطمح إليه : لم أجد منك ابتسام الثغر ، ولا انبساط الجبين ، ولا انطلاق اللسان . قالت ذلك وانتظرت هنيهة . فأجابها زوجهــــا بصوت هادىء حزين : عزيز على يا سمراء ما تجدين من حزن ، وما تحسين من خيبة أمــــل ا إني لأحبَّك كما يحب الظمآن ما ينقع 'غلته من الماء العذب. إني لآنس إليك أنساً يزيل عن نفسى كل هم ، ويحبّب إلى الحساة ويرغبني فيها . إني لأشتاق إلى التحدث إليك والاستاع لك والأنس بك . ولو خيرت لما عدلت بمجلسك مجلس قريش ، ولا ببيتك فناء المسجد ودار الندوة . ولكن قوة خفية عاتبة طاغية قلك على نفسي ، وتأخذ على كل سبيل وتدفعني إلى حيث لا أدري ولا أريد . إيه يا سمراء ...! إني المؤرق اللَّيْلِ ؛ قَلَقَ النَّهَارِ ؛ مَفَرُّقَ النَّفَسَ مَنْذُ لَيَالَ ؛ وإنِّي الْأَخْشَى عَلَى نَفْسَي شَرَّا . هذا طائف بلم بي إذا أغرقت في النوم ، فيأمرني بصوت رقيق غريب ، فيه أنس وفيسه وحشية ، أن أحفر شيئًا يسميه طيبة ، ريسميه بَرَّة ، ريسميه المضنونة . فإذا سألته

عما يريد ، انصرف شخصه وانقطع صوته وأفقت حائراً مذعوراً ، لقد همت يا سمراء أن أقص رؤياي هذه على الكاهن وأناصف له ماأرى وما أجد ولكني أشفقت أن يتحدث الناس عني أني مجنون أو أن يتندر بي فتيان قريش فيقولون إن لهر ثبياً من الجن أشيري ماذا ترين ؟ قدلت سمراء : مون عليك ولا تغل في الحرف ولا تسرف في الإشفاق . ما أكثر ما يلم أمثال هذا الطيف بالناس عندنا في البادية ، فلا مجفلون ولا يأبهون . ومع ذلك فما يمنعك أن تتقرب أنت إلى الآلهة في غير توسط للكاهن ولا توسل به ؟ قم فضح لهم ، وقر ب إليهم ، فسيرضون وسيرضى الفقراء والجائعون ، وسيغيظ ذلك قوماً من قريش .

وما هي إلا ساعات حتى كان فنساء المسجد يموج بالناس ، فيهم الفقراء قد أقبلوا من البطاح والظواهر ٬ وفيهم الأغنياء قد أقبلوا يقدّمون الضحايا بين أيدجهم . هؤلاء يتنافسون أيهم أيغلى الضحايا ويكثر منها ، وأولئك ينتظرون ويمذون أنفسهم بغريض حفلت لذلك ، فكرهت أمية ألا تفعل فعلهم ، وكرهت مخزوم أن تسبقها عبدمناف، فأفيل أشراف قريش يستيقون في النضحية ويتنافسون في القربان . تنافسوا ! تنافسوا أيها الأشراف ! استبقوا أيها الأغنياء ! فإن في ذلك شبع الفقراء وسعادة الأشقياء . وقضت مكة يوماً دامياً سميناً ، كثر فيه الطعام ، وكثر فيه الشراب ، ورضيت فيه الأصنام . وسعد الفتي بما رأى ، ونسي الفتى ما كان يهمَّه وينغصه ، وقدَّر الفتى أن قـــد 'صرف عنه الثــر ، ور'د عنه المكروه . ورضيت سمراء ، فتحدثت كثيراً وسمعت كثيراً ، وأضحكت زوجها وابنها الحارث بمُلح الأعراب ونوادر البـــادية ، وقالت لزوجها وهي تمسح رأسه : أحبب إليّ بهذا الطائف الذي أرَّقك وأضناك ، فقد حقق أملى وأراني ما كنت أطمح إله ، ورسم في قابي صورتك جميلة خلابة، فلن أراك منذ اليوم — مهـــما تكن الخطوب — إلا باسم الثغر ، منبــط الجبين ، منطلق اللسان . وهل السعادة إلا لحظات قصار ، تصيبنا ولم نتنظرها ولم نقدّر لها حساباً ؟ فما أسمد القلب الذي يحتفط بهذه اللحظات حين تمر ، ويتخذها ذخراً الآيام ومايعرض فيها من الخطوب ا

قال عبد المطلب : إذاً فأنت راضية يا سمراء . إن رضاك ليقع من نفسي المحزونة موقع الماء من الأرض المجدبة . انعمي بما أنت فيه ، وانتظري أن يقدر الله لك خيراً منه . فاو قد 'صرفت عني هذه القوة العاتبة الطاغية ، لأرينك يا سمراء كيف تطيب

الحياة ، وكيف ترق حواشي العيش !

وأوى الفتى إلى مضجمه راضياً مسروراً ، واستقبل النوم مبتهجاً له راغباً فيه . ولكن هذا الشخص يقدم عليه ساعياً في هدوء ، كأنما يشي في الهواء ، حتى إذا دنا منه انحنى عليه ، ووضع على جبهته يداً باردة خفيفة وقال في صوت رفيق غريب ، فيه أنس وفيه وحشة : د احفر زمزم ، . واضطرب جسم الفتى كله ، واضطربت نفس الفتى كلها ، وانفتحت شفتاه عن هذه الكلمة : د وما زمزم ، ؟ . قال الطيف بصوت رفيق مؤنس ، قسد قارقته الفرابة والوحشة ، وما زمزم ، ؟ . قال الطيف د لا 'تنزح ولا 'تنزح ولا 'تنزم ، كسقى الحجيج الأعظم ، وهي بين الفراث والدم ، عند نقرة الفراب الأعصم ، . قال الفتى : د الآن قد و عينت ، . فتولى عنه الطيف باسماً وهو يقول . د له أدتم أيها الناس ؛ لا يكفيكم الوحي ، ولا تفقهون إلا سجع الكهان ! يولوداً ! عما قريب سيضيء الصبح ! ، . ونهض الفتى مبتهجاً مسروراً . فلما أصبح دخل على سمراء مشرق الوجه مضيء الأسارير .

قالت وهي تسعى إليه : أيها أحب إلى نفسي إشراق وجهك أم إشراق الشمس! ما أرى إلا أنك قضيت ليلاً هادئاً .

قال : انعمي صباحاً يا سمراء ! لقد طابت الحياة منذ اليوم . إن هذا الطائف الذي يلم بي مند ليال ، طائف خير يأتي بالنعمة والغيث . إنه يأمرني أن أحتفر في فناء هذا المسجد بشراً ، فلأفعلن منذ اليوم . ولئن ظفرت بها ليشربن الحجيج في غير جهد ولا عسر . هلم يا حارث خنذ معولاً (١) ومكتلاً (١) ومسحاة (١) واتبَع أباك .

- ٢ -

التحكسيم

لا هم قد لبيت من دَعاني وجنت سعي المسرع العَجُلان تبنت اليقين صادق الإيمان يتبعني الحارث غمر واني

<sup>(</sup>١) المعرل: الفأس العظيمة .

<sup>(</sup>٣) المكتل : زنبيل من خوص .

<sup>(</sup>٣) المسحاة : المجرفة التي يجرف بها التبراب والطين من على وجه الأرض .

# جِدْلانَ لَم يَحفل عِما يُمانِي لا هُمَّ فلتصدُّقُ لنا الأُمانِي ما لِي عالم ترضه يدارن

كان صوت عبد المطلب بندفع بهذا الرجز عريضاً يملاً الفضاء من حوله ، نقياً يكاد يبعث الحنان فيا يحيط به من الأشياء . وكان كل شيء مستقراً لا يضطرب فيسه إلا هذا الصوت العريض النقي ، وإلا هذه الذراع التي ترتفع بالمعول قوية ، ثم تهوي به محتفرة ، ثم تدعه إلى المسحاة فتغرف بها النراب في المكتل ، وإلا هذا الفلام الناشىء يرقب حركة أبيه ، ويسمع صوته ويرد عليه رجع هذا الصوت كلما وصل في الدعاء إلى هذا البيت :

## لاه أم الله فلتصد أق لنا الأماني!

حتى إذا امتلاً المكتل حمله بذراعيه الضعيفتين ، وأسرع في شيء من الجهد الى خارج المسجد، فألقى ما فيه ثم عاد ، وأبوه يرفع المعوّل في الجو ويهبط به الى الأرض ؛ ويملَّا فضاء البيت بصوته العريض ؛ والعرق يتصبب على جبينه ؛ ولكنه لا يحسّ جهداً ولا يجد إعسماء . وكانت الشمس قد ألقت على الأرض رداء من النور نَفَيًّا ﴾ ولكنه ثقيل همَد له كلّ شيء ، وأوى له الناسإلى بيوتهم يَقيلون ، وانقطمت له الحركة ، وخفتت الأصوات، إلا هذه الجنادب التي يروقها و تمج الشمس ، و'يسكرها لهب القيظ ، فتصدح بالغناء إذا سكت كل شيء . وقد أخذ الغلام يحسُّ لذع الجوع وحرَّ الظمُّأَ ، ولكنه لا يقول شيئًا ، بل لا يكاد يفكر في شيء ، إنما سمعه وقلبــه الصوت أبيه ، وعيناه للمكتل والتراب ، ونشاطه لإفراغ المكتل إذا المنالات . وهما في ذلك ، إذا غلام يسمى قد أرسلته سمراء ، يحمل إلى الرجل والغلام شيئًا من طعام وشراب ، حتى إذا انتهى إليهما وضع ثقله وقال : مولاي، هذا غذاؤك وغذاء الصي، قد أعدَّنه سيدتي العامرية ، ميأته بيدها ، وهي تعزم عليك لتصين منه ، ولترفقن ولترفُّتهن على هذا الصبي الحدث! لقد قال الناس جميعاً ، وهدأ كل شيء لهذا الوكمج الذي يصهر الأبدان ويحرق الجاود ، وأنت فيما أنت من جد 'يضني ، وجهد 'يهلك ، لا تقيل ولا تستريح ، ولا 'تريح هذا الطفل الذي لم يتعوُّد الجهد والعناء ، بعض هذا يبلغك ما تريد . ولكن عبد المطلب لم يسمع للغلام إلا بأذن معرضة ، ولم يستقبله إلا بوجه 'مشيح ، إنما هو ماض في رجزه واضطراب يده بالمعول ارتفاعاً في الجو وهبوطاً إلى الأرض ، والصي يتبعه بسمعه وقلبه ، ولكن عينه ربمــــا اختلــت نظرة قصيرة ملؤها الجوع والظمأ والنهم إلى هذه السُّلسَّة ومسا فيها ، وربما وقف ذهنه الصغير عن

متابعة أبيه . وانصرف إلى ما في هذه السلة يعدده ويحصيه ويتمثله : إن فيها لشواء غريضاً وإن فيها للبنا يمازجه عسل 'هذيل الدي حمله خاله فيها حمل من هدايا البادية حين أقبل يزور أخته منذ أيام ، وإن فيها لماء عذباً . ومن يدري ! لعل سمراء قد نقعت فيه شيئاً من زبيب الطائف ؛ فإنها تجيد ذلك وتحسنه . وعبد الملك مساض في رجزه وفي حركة يديه بالمعول والمسحاة ، وقد امتلا المكنل ، فيهم الصبي أن يحمله ليلقي ما فيه . ويدنو الغلام يريد أن يعينه في ذلك ، ولكن عبد المطلب ينهره نهراً عنيفاً : و إليك يا غلام ! فما لهذا الأمر إلا عبد المطلب وابنه » .

ويمضي الصبي بالمكتل ويعود ، ولكن الرجز قد انقطع ، وذراع عبد المطلب لا تضطرب بالمعول صعوداً وهبوطاً ، وإنما هو مطرق إلى الحفرة ينظر فيها فيطيل النظر ، ثم يرفع بصره إلى السماء فيطيل رفعه ، ثم يدير عينيه من حوله كأنه يريد أن بلتمس شيئاً أو أن يلتمس أحداً ، ثم يدعو ابنه في صوت ماؤه الدهيش والحيرة والرضا والإشفاق : هلم يا حارث انظر ! أترى ماء ؟.

کلا یا أبت ا و إنما أرى ذهبا وسلاحاً .

– ومع ذلك فلم أوعد بذهب ولا سلاح ، وإنما رُعدت بالماء لسقي الحجيج . إن
 وراء هذا الأمر لسر أاولكنه لم أبني ، فما أرى إلا أن الظمأ والجوع قد أجهداك .

وأقبل الرجل وابنه على السلة فأصابا بما فيها ذاهلتين واجمين ما أحسب أنها وجدا لما يصيبان طعما أو أحسا له ذوقا ويصرفها عنه هذا الذهب الذي يتوهج في الحفرة وهذا السلاح الذي يظهر أنه كثير ثقيل . حتى إذا فرغا من طعامها عاد عبد المطلب إلى الحفرة فيستخرج ما فيها ، فإذا غزالان من ذهب نقي ثقيل وإذا سيوف ودروع فيكبير ، ويوفع صوته بالتكبير ويسرع إليه أفراد قليلون كانوا قد بدأوا يفدون إلى المسجد ، كدأب قريش حين كانت تخف وطأة القيظ ، فإذا رأوا هذا الكنز دهشوا لم تصايحوا ، ثم يفيض الخبر فيتجاوز المسجد ، وإذا شباب قريش وشيوخها يقبلون مراعاً عزد حين ، يسرع ببعضهم حب الاستطلاع ، ويسرع ببعضهم الآخر الطمع في مراعاً عزد حين ، يسرع بغريق منهم باعث ديني غامض ، فيه خوف وفيه رجاء وفيه إكبار اللهة ، وتوقع للمعجزة الخارقة . حتى إذا توافوا جيعاً ، واستوثقوا من أن عبد المطلب قسد وجد كنزا ، وعرفوا حقيقة هذا الكنز ، وقو موا ذهبه الخالص ، عبد المطلب قسد وجد كنزا ، وعرفوا حقيقة هذا الكنز ، وقو موا ذهبه الخالص ، وصناعته البارعة ، ومسا فيه من سيوف ودروع ، أداروا أمرهم بينهم : لمن يكون وصناعته البارعة ، ومسا فيه من سيوف ودروع ، أداروا أمرهم بينهم : لمن يكون الكنز ؟ قال هشام بن المغيرة : إنما هو لقريش ! فقد وجد في المسجد ، وكل ما وجد

داخلُ الحرم في أرض عامـــة فهو لقريش . وقال حرب بن أمية : إنها هو لبني عبد مناف خاصة ؛ فهم الذين احتفروا وهم الذين ظفروا ، وما ينبغي لقريش أن تغلبنا على خير ساقته إلينا الآلهة. وتنازع القوم وطال النزاع، واختصم القوم واشتدت الخصومة، رعبد المطلب صامت مطرق ، لا ينطق بكلمة ولا يأتي بحركة. هذالك صاح به حرب: مالك لا تقول وأنت الذي وجـــد الكنز ٬ وأنت أحقنا بأن ترى رأيك فيه ١٤ قال عبد المطلب في هدوء وأناة : ما ينبغي أن يكون الكنز لأحد حتى نستشير الآلهة ؟ فما حفرت ولا ظفرت إلا بأمرِ خفى ، وما أرى إلا أن للآلهة في ذلك إرادة وقدراً لا نيلغها حتى نسأل الكهان . هنالك وجمت قريش وغضب بنو عبد مناف ، وأنكروا جميعًا في أنفسهم أن 'يشرك عبد المطلب معهم الآلهة في هذا الكنز الدفين . ولكنهم لم يقولوا شيئًا ، وما كان لهم أن يقولوا شيئًا . ومن الذي بستطيع أن يردُّ قضاء الآلهة؟ حمُلَ الكمرَ إِذاً إِلَى الكعبة . وأقبــل القوم إلى الكاهن يسألونه أن يضرب بالقداح . وها هو ذا يضرب بقداحه ، ثم يضرب ، ثم يضرب بـــين قريش والكعبة ، فتخرج القداح للكعبة ثلاثًا ، فيصيح عبد المطلب : لقد ظهر قضاء الله ، فليكن ما أراد! تفرقوا يا معشر قريش ؛ تفرقوا يا بني عبد مناف ! فليس لأحد منكم في هـــذا الكنز نصيب ا أما هذا الدهب فسيضرب صفائح على إب الكعبة. رأما هذه السيوف فستعلق عليها . وأما هذه الدروع فستندخر في خزائنهـا . ثم التفت إلى ابنه وقال : هلم يا حارث ، اتبعني لنمضي فيما كنا فيه . وتفرقت وفي صدورها غــــل وحنق ولكن ثلاثة نفر من أهل الظواهر انتحوا ناحية؛ وأقاموا يردّدون الطرف بين الكنز والكعبة وعبد المطلب ، ثم انصرفوا وقـــد فهم بعضهم بعضاً . وأصبح الناس ذات يوم وإذا بالكمية قد 'جرّدت' بما 'علق عليا من ذهب وسلاح .

وراح عبد المطلب مسم المساء إلى أهله محزونا مكدوداً ، راضياً مع ذلك ، لم يفارق قلبه الأمسل . فامتقبلته سمراء فاترة لم تسم إليه ولم تبلسم له ، ولكنها لم تعرض عنه ولم تتجهم له . فلما سألها عن هذا الفتور أطالت الصمت . ولمسا ألح في السؤال ، قالت : وبم تريد أن أبتهج ؟ ولم تريد أن أبلسم ؟ لقد علمت منذ زفتني أبي إليك أني قد تزوجت رجلاً لا كالرجال لقد أحببتك ولكني أنكرتك. لقد أملت فيك ويئست منك ، ثم عاد إلى الأمل أول أمس، ثم ها أنت ذا ترد إلى اليأس مظلما حالكا قبيح الوجه . يَشع المنظركانه النول . ماذا !؟ يلم بك الطائف أربع ليال ، أيه بب بك ويلح عليك ، رمزاً حيناً ومصرحاً حينا ومصراً داغاً ، حق أربع ليال ، أيه بب بك ويلح عليك ، رمزاً حيناً ومصرحاً حيناً ومصراً داغاً ، حق

إذا أذعنت لأمره وانتهيت إلى ما سبق إليك من خير وادّخر لك في الأرض من غنى؛ زهدتُ فيه وانصرفت عنه ؛ وأشفقت أن تسلمه إلى قريش أو إلى بسني عبد مناف ، فيقال : ألقى بيده ونزل عن غنيمته ؟ فصرفت ذلك عنك وعنهم إلى هذه البكنية (١١ تحلُّيها بالذهب وتُنعِزَها بالسلاح! وماذا تصنع الأحجار القائمة بذهبك وسلاحك!! لله أنتم يا معشر قريش ا إنكم لتــُكبرون من هذا البناء المنصوب ما لا نكبر نحن في البادية . ولولا حاجاتنا ومنافعنا لما هبطنا بطاحكم حــاجَّين ولا مُمتمرين ، ولكنكم قوم ضعاف تـُكبرورن ما لا يكبر ، ويغر كمأن أفئدة الناس تهوي إلبكم، تحسبونهم يُقياون إليكم بالدّين وينصرفورن عنكم بالطاعة ، وإنمـــــا 'يقباون عليكم بما عندهم من عروض، وينصرفون عنكم بما تحملون لهم بنالآفاق . هلاً طاولت قريشاً وانتظرت بهذا الكنز حتى تروح إلى ! لقد كان فيه غنى لك ولهذا الصبى الذي تعنشيه وتضنيه منذ ألم بك ذلك الطائف . هـــلا تريثت أو اصطنعت الأناة ! إذاً لاحتويت الكنز ولأصبحت أغنى قريش وأكثرهم مالآ ، ولما استطاع بنو عبد شمس أن يكاثروك بما عِلًّا خَزَائَتُهَامِنَ الدَرَاهُمُوالْدَنَائِيرِ. إِذَا لَأَقَيِلَتَ إِلَيْكُبِنُو عَامِرٍ بِقُوتُهَا وِبَأْسُهَا فَأَعَزَتَكُومُنْعَتَكُ من قريش ولكنك أشفقت وملاً قلبك الفرَّق ، وعبثت بنفسك بقيـــة من كبرياء ، فأفقرت نفسك ، وقضيت على ابنك هذا أن يكورن دون بني حرب ثروة ومالا . قال عبد المطلب محزوناً هو في عليك يا سمراء ، وأقلتي اللوم ، فيا أرى أنك تفقهين مما تربن شيئًا . لا أحب لوجهك هذا النضر أن تعاوه غــــــــبرة الحرص على المال . وما أحبُّ لصوتك هذا العذب أن تشوبه مرارة الحــديث عن المال . وما أرضى وإرب نسَلَمُكُ أشراف بني عامر أن تغضي من أمر قريش . إن فيكم أهل البادي لطباعاً غلاظاً ونفوساً عِلمُوها الطمع . أنتم لا تحسبون الدين ولا تقدرون الغيب ، ولا تؤمنون إلا بما ترون ، ولا تخافون إلا القوة الظاهرة . لقد كنت أحسب أن مُقامك الطويل بمكة قد غير نفسك بعض الشيء ، فإذا أنت اليوم كما كنت يوم انحدرت من بادية نجد إلى هذه البطحاء . هو"ني عليك ولا تشغلي نفسك بما لستمنه في قليل ولا كثير . لقد أمرنى الطائف أن أحتفر ٬ ووعدني أن أجد المساء لأسقى الحجيج لا أن أجد الذهب لأغنيك وأدخل الخصب على بني عامر ؟ فليس هذا الذهب لي ولا لقريش وإنما مخبوء لأمر يُتراد . وإني لمن قوم لا مجبون الغصب ولا يستأثرون بمسا ليس لهم ، ولا عنمون الحقوق. فإن تكن غلظة الأعراب وجفوة البادية وجعودها قد شاقتك فزُّمّيرحالك

<sup>(</sup>١) البنية : الكعبة .

غداً وألمني بأملك ! فهم أحق بك وأدنى إليك . قال ذلك ونهض غاضباً ، وتركها واجمة بهذا الحديث العنيف تفاوم غيظاً لم بلبث أن استحال إلى دموع غلاظ تحدّرت على خديها كأنها لؤلؤ العقد قد خانه النظام .

وارتفع صوت عبد الطلب بالتكبير حتى امتلاً به المسجد وفاض من حوله، وحتى اضطربت له مجالس قريش في فنساء البيت ، فخف الناس إليه وهم يقولون : ما نرى ابن هاشم هذا إلا مطروقاً يلقى من الجن شططاً ، ويربد أن نلقى منه شططاً . أقبلوا إليه سراعاً يزد همون وقد آلى أشرافهم لئن وجدوه قد ظفر بكنز وعار على غنيمة ، ليغنبننه عليها ، و ليعطئنه منها نصيب رجل من قريش ، وانتهوا إليه وهو يكبر ويصيح : هذا طوي إسماعيل ! هذه بئر زمزم ! هذه سقاية الحاج ! لقد صدق الوعد وتحقق الأمل ،

فنظروا فإذا عبد الطلب قد رجد الماء ، وإذا هو يستقى فيشرب ويسقى أبنه ، وبرسل الماء ببديه من حوله كأنه يريد أن يسقى الأرض والهواء والناس. هنـــالك ابتسموا له ورفقوا به ، وقالوا : لقد بررت بقومك يا شيبة ، وأنبطت كلم هذا الماء يستقون منه ، إذا ضنت عليهم الينابيع ، قوصَلتَكَ رحم! لتعرَّفن لك قريش هذه البيد . قال : ما أنتم وذاك ا هذه بشري قد حفرتها ، وكشفت طيها بأمر هبط إليَّ من السماء . وهذا شرَّب ساقه الله إليّ سأسفيكم منه إن أردت ، ولكني أسقي الحجيج منه قبل أن أسقيكم ، فبذلك أمرت وأنا على ذلك قائم . قانوا : يا ابن هاشم ! إنك لتسرف على نفسك ، وتشطُّ على قومك ، وتختلق على السماء أ إن هذه الأرض ليست لك ، رأيمًا هي لله ثم لقريش ، وإن كل ما وجد فيها فهو لله ثم لقريش ، وأنا لم نشهد أمر الساء حين كنز ل إلىك . ومتى تنز ل أمر السياء على الناس إلا من طريق الكهان! فأين الكاهن الذي أمرك أن تحتفر ؟ ! قال : يا قوم الخاوا بيني وبين الماء ؟ فوالله لن تبلغوا مني شيئًا . إنكم كنكثرونني بعددكم وعديدكم ، ولكن الذي أمرني باستنباط هذا الماء حريّ أن يردُّ عني كيدكم ويحميني من ظلمكم . إنـــ متـــ تستضعفونني حين تروبن أني أبو واحد ، ولكن الذي سخرني لهذا الأمر خليق أن يمنعني من الولد مَن أكاثركم به . وسمع بنو عيد مناف مقالة عبد المطلب فثارت تفوسهم وتعصبوا له وقاموا من دونه يردّون عنه عدوان قريش . وكاد الشرّ يقع بين القوم ٬ ولكن عبد المطلب قال يا قوم فسمَ ۖ تَقَطُّمُ الْأَرْحَامُ ، وَكَفُورُ الذَّمَامُ ، وإِراقَةُ الدَّمَاءُ ! إِنِّي واللَّهُ مَا أُوثر نفسي من

دونكم بشيء . فإن أبيتم أن تؤمنوا لي فهام إلى حكم فليقض بينا . قال اللا من قربش : لقد أنصفكم ابن أخيكم من نفسه ، فليكف بعضكم عن بعض ، والمحتكم إلى كاهنة بني سعد مدّيم ، فما نعرف أبصر منها بمواقع الحكم .

وكانت قافلة قريش تتجهز للرحلة إلى الشام ؛ فأجم القوم أن يصحبها 'رسلهم إلى الكاهنة في 'معان . فلما قصلت العير' صحبها عبد المطلب في عشرين من بني عبدمناف، وأرسلت قريش معها عشرين من بطونها المختلفة ، ومضى القوم ترفعهم النجاد وتحطهم الوهاد حتى طال بهم السفر ، و تفيد ما كان معهم من ماء ، واشتد بهم الظمأ وأحرق أكبادهم الصدى ، وغد وا ذات يوم في فلاة مبسوطة يحار فيها الطرف دون أن يهدي إلى أمد، ليس فيها عين ولا يشر ، ولا شجرة ولا عشب ، وإنما هي أرض ملساء جرداء تقع عليها أشعة الشمس الملتهبة فتلهبها تحت الأقدام . وقد يش القوم من كل روح ، وقنطوا من كل وجهة ، فاجتمعوا يتشاورون . قال قائل منهم : يا قوم ، إنحسا هو وقنطوا من كل وجهة ، فاجتمعوا يتشاورون . قال قائل منهم : يا قوم ، إنحسا هو والجو ، لا تواريكي يد" في التراب ، ولا تأوى نفوسكم الى جددت تطمئن قيه ؛ وإما أن يقوم بعضكم على بعض ، و'يواري بعضكم بعضا ، فيكون لتكل منكم حفرته ، وتعرف نفوسكم الى أجسادها فتليم بها وتسكن اليها . والوأي أن يحتفر كل منكم حفرته ، كيف تهدي الى أجسادها فتليم بها وتسكن اليها . والوأي أن يحتفر كل منكم حفرته ، وأن 'تقيموا ، فأيكم ذهب الصدى بنفسه وأراه أصحبابه وبكوا عليه ، فلا يذهب منكم ضبعة إلا رجل واحد تمتد به الحياة الى أقصى أجل .

قال ذلك قائلهم ونهض فأخذ يحفر حفرته ؟ وتثاقل القوم بعض الشيء ؟ يفكرون في أولادهم وآخرتهم ؟ ويذكرون مكة و من تركوا فيها من أهل وولد ومال ؟ ويذكرون الله ما كانوا يحملون اليها من تجارة ؟ ويفكرون فيما كانوا يتنظرون أن يحققوا فيها من ربح . وتقد م رسل قريش الى الكاهنة يتلاومون في البئر وفي خصومتهم لصاحب الحق . ثم ينهضون والموت "يثقل نفوسهم ؟ فيعمِد كل منهم الى سنان يخط به حفرته في الأرض .

كل ذلك وعبد المطلب ساكت ساكن لا يقول ولا يومى، ، ولكنه نهض فيجاة وقال بصوته العذب العريض: و يا معشر قريش ، ما أعجزكم ! ها أنتم أولاء تلقون بأيديكم وتنتظرون الموت ، وتقطعون ما بينكم وبين أهلكم وولدكم من أسباب الحياة، وإن فيكم لبقية من قوة ، وإن في إبيلكم لقدرة على الحركة وفضلا من النشاط!

لا والله ما أنا بمُسلم نفسي للموت حتى 'يكرهني عليها . هلمّ فاضربوا في هذه الأرض ا فلعل الله أن يجد لكم من هذا الضيق فرجاً » .

ووقعت ألفاظ عبد المطلب هذه من نفوس الناس موقع الغيث ، وإذا الآمال تحيا، وإذا النشاط يتبعدد ، وإذا القوم ينهضون الى رواحلهم، وإذا هم يؤثرون أن يتخطفهم الموت على أن يسعوا هم اليه . وينهض عبدالمطلب الى راحلته ، حتى اذا جلس عليها وزجرها نهضت وهمّت لتندفع . ولكن ماذا ! ماذا يسمع القوم ؟ ماذا يرون ؟ هذا عبدالمطلب يصيح بأعلى صوته محكراً وهم يلتفتون ، وفإذا عين غزيرة قدد انفجرت تحت خف الراحلة ، واذا هي تقور ، واذا الماء ينبسط من حولها فينقع نخلة الأرض المحترقة قبل أن ينقع غلة القوم المظهماء ا

هم إلى معشر قريش إلى الماء الرئواء! قد فجره الله لكم من الصخر الصلد! هم فاشربوا واسقوا إبلكم واملاوا مزادكم . هم فانعموا بهذا المساء الصافي النقي البارد في في هذه الفلاة القاتمة المحرقة . والقوم يضجنون بالرضا والغبطة ، وإن للابل من حولهم لأطيطا ملؤه الرضا والغبطة ايضاً . ومن ذا الذي زعم أن نفوس الناس وحده ها هي التي تجد اللذة والألم، وتشعر بالسرور والحزن! روي الناس، ورويت الإبل، ورويت الأرض . وقالت وأسل قريش لعبدالمطلب : عد بنا يا شيبة الى مكه فقد تقضي علينها ، وإن الذي أسقاك في هذه الصحراء وأنقه نا بك من الهلاك ، هو الذي أسقاك في مكة وساق إليك ما تروى به الحجيج .

وأقبل البشير على سمراء ينبئها بأن زوجها قد عاد إليها سالمًا موفوراً 'مظفّراً! فقالت وعلى ثغرها ابتسامة الكثيب المحزون: وحبذا شيبة' مسافراً ا وحبذا شيبة' مُقيماً! ولكن شيبة أن يخلص لي منه اليوم ؛ إنه ليريد كثرة الولد! وأي نساء قريش تستطيع أن تمتنع عليه! ؟ ».

ثم أشرقت شمس الغـــد على عبد المطلب وهو يسعى إلى عمرو بن عائذ المخزومي ليخطب إليه فاطمة ، وهي أمّ جماعة من ولده بينهم عبدالله .

- 4 -

#### القدداء

أصبحت سمراء محزونة كاسفة البال ، تبدو على وجهها المتجعد وجبينها المقطب

كآبة مظلمة ، لم تحاول في هذا اليوم أن تخفيها أو تخفف من حديها كما تعودت أن تفعل منذ أعوام وأعوام . فقد عرفت سمراء ألم الحزن منذ احتنفرت زمزم ، ومنذ ظهر حرص زوجها على الولد ، ورغبته في كثرة العدد ، ومنذ خطب فاطمة المخزومية فأحبها وكلف بها ، وانصرف إليها عن كل شيء وعن كل إنسان ، ومنذ كرولد فاطمة من البنين والبنات ، واشتد لذلك حب عبد المطلب لها وكلفه بها وانصراف إليها ، وأعانته على إليها ، وأعانته على الحال الشباب ، وأعانته على احتال أثقال الحياة الأولى ، تلك التي أضاءت له سبيل الشباب ، وأعانته على احتال أثقال الحياة الأولى .

نعم ! عرفت سمراء ألم الحزن في هذه الأعوام الطوال من حياتها ، ولكنها كانت على بداوتها امرأة لبقة بارعة الجمال ، ذكية القلب ، تعرف كيف تخفي على زوجها ما يكره ، وكيف تلقاه بما يحب .

ولكن يومــا أقبل يحمل إلى سمراء شراً ليس فوقه شر ، وألما ليس بعده ألم ؛ أصبح هذا اليوم مظلماً ، فما أمسى حتى أظلمت له حياة سمراء كلما . ذلك أنه مضي بمرت ابنها الوحيد ، فأذاقها مرارة التَّكل واليتم والترمُّل جميعاً . فقد كان الحارث لها ابناً تجد عنده قرَّة العين ؛ وأباً تحسُّ منه العطف وحنو الآباء : وكان هو يحسُّ ألمها ويعرف أسراره ، ويجد في الطب لهذا الألم؛ فكان يبالغ في رعاية أمه وحمايتها. وكان شديد الحرص على أن يلقاها ما استطاع إلى ذلك سبيلا ، وعلى أن يطيل المكث معها والتحدث إليها ، 'يشركها في جدّ أمره ولعبه ، يستشيرها ويظهر قبول مشورتها والاستاع لنصحها . فكان يقوم منها في أكثر الأحيان مقام أبيه ؟ وكان يعزُّيها بجبه وبرَّه عما كانت تجد من الوحشة حين يصدُّ عنها زوجها فيطيل الصدود . فلما مات الحارث مات معه أمل سمراء ولم تلق الحياة إلا بوحه محزون كثيب يصور قليا مكاوماً مظلماً . وقد جزعت سمراء لهذا الخطب واشند جزعها وطال . ولكن أي شيء ببقى على الأيام 1 ولقد ذهبت الأيام الطوال بحدَّة هذا الجزع وشدته كا ذهبت بنضرة شباب سمراء ، وكما ذهبت بجياة ابنها الحارث ، وكما ذهبت بحب زوجهـا عبد المطلب وأصبحت وقد تقدمت بها السن وامتحنتها حوادث الدهر ، امرأة مذعنة لحكم القضاء ؛ لا تنكر شيئًا ، ولا يسرّها شيء ، محزونة ولكن في دعة ، ملتاعة ولكن في هدوء ا

وقد أحست إنكار الناس من حولها لما يرون من حزنها وكآبتها ، وما يجدون من انقباضها عنهم ، فجد ت ما استطاعت في إخفاء ما تجد وكتان ما تحس ؛ واحتفظت لنفسها بهذا الكنز الحزين ، كنز الذكرى وما تثيره من العواطف ، وما تهيجه من اليأس . وتركت للناس من نفسها شخصاً عادياً يبتسم حين يبتسمون ، ويرضى حين يرضون ، ويشاركهم في أكثر ما يجدون من عاطفة أو شعور . على أنها كانت تجد شيئاً من الرضا وراحة النفس حين تجد من زوجها عطفاً عليها وأنساً إليها .

وكان زوجها منذ أصابها هذا الخطب شديد الرفق بها ، كثير الزيارة لها ، 'يصفيها مودة خالصة قوية ، ولكنها خالية أو كالخالية من هذا الحب الذي يحييقاوب النساء. أصبحت سمراء في هذا اليوم محزونة " ظاهرة الحزن ، كثيبة بادية الكآبة ، أقبل عليها وجلسن ، وأخذت مغزلهــا وأخذن مفازلهن ، وعملت أيديهن في الغزل ، وسكتت ألسنتهن عن الكلام.وكانت سمراء تدع مغزلها من حين إلى حين وتظل ساكنة واجمة ، وربما المحدرت من إحدى عينيها دمعة حارة فاسرعت إليها تزبلها بيدها دون أن تقول شيئًا . والإماء صامنات ينظرن في حزن عميــــق إلى مولاتهن الحزينة ، ولا تستطيع واحدة منهن أن تبدأها بالكلام . فلما طال عليهن هذا الصمت وهذا الحزن ، وثقل ما كنّ يجدن من ألم ، وما كان علاً قلوبهن من حب للاستطلاع ، ورغبــة في الكلام ، وميل إلى تعزية مولاتهن ، اجترأت وناصعة، وكانت أشجعهن قلياً ، وأطولهن لساناً ، لأنها كانت تعرف مكانتها عند سمراء ، فقالت : لقد أصبحت يا سندتي على حال ما رأيناك عليها منذ زمن بعيد.فقد كنا نراك محزونة كثيبة ولكنك كنت تجاهدينالحزن وتدافعين الكآبة وتتكلفين الرضا ، وكنا نجد من ذلك مايشجعنا على تسليتك وتلميتك بالحديث حينًا وبالغناء حينًا آخر ؟ تقصّ عليك كل واحدة منا ما حفظت من أخبار بلادها ﴾ وتغنيك كلّ واحدة منا بما تعلمت من الغناء في رطانتها الأعجمية ؛ وكذلك كنت تسمعين أقاصيص سوريسة ، وأخرى حبشية وأخرى يونانية ، وكنت تسمعين أغانى في لغات أجنبية قليلا مما تعجبك ، ولكنها كانت ترسم على ثغرك الابتسام في أكثر الأحيان . أما اليوم فلم نرَ منك إلا حزناً قاتمًا ، ولم نسمع صوتك العذب ، ولم يَر'عنا إلا ّ هذه الدموع التي تسفحينها في صمت ألم ! تكلمي يا مولاتي ! أبيني ! ماذا تجدين ا ماذا أحزنك اليوم ؟ تكلمي وأحسني ظنك بنا ؛ فقد نستطيع أن نعينك على 

(11)

الحزن كا تجدينه ونحس اللوعة كا تحسينها ا ولعل حبنا للبكاء أشد من حيناللضحك! ولعل حرصنا على الحزن أشد من رغبتنا في السرور! ولعلنا إن شاركناك في الحزن والألم جارينا طبائمنا ، وأرسلنا نفوسنا على سجاياها . فليس في حياتنا وإن كنت لنا مكرمة ما يسر أو يرضي . وأي شيء يسر أو يرضي في حياة الآمة الغريبة التي لا تملك نفسها ، ولا تحس إلا ذل الرق ، ولا تستطيع أن ترضى حقا ، أو أس تسخط حقا ، أو أس بسخط حقا ، إلا إذا خلت إلى نفسها . وأنى لها أن تخسياه إلى نفسها ؛ تكلمي يا سيدتي ! ماذا يسوءك ؟ وماذا يغشي وجهك بهذا الغشاء الحزين ؟

قالت و ناصعة ، ذلك وانتظرت أن تجيبها سمراء ، ولكنها لم تظفر بجواب ، وإنما رأت دموعاً تنحدر ثم تتهمر ، ثم تستحيل إلى زفرات حارة ونحيب غير منقطع .

وهنا محا الحزن ما بين السيدة وإمائها من فروق ، فأسرعن إليها 'بهدئنها ويرفئهن بها : هذه تقبلها ، وهذه تسح دمعها ، وهذه 'تمرّ يدها على رأسها ، وهن جميعاً يبكين لها ويبكين لأنفسهن . وقد هدأت سمراء بعض الشيء ، وسكنت نفسها الثائرة إلى هؤلاء الإماء الرفيقات ، فابتسمت لهن في حزن ، وشكرت لهن ما أظهرن لها من مودة وعطف ؛ وطلبت إليهن العودة إلى ما كن فيه من عمل ، وأخذت هي مغزلها وجعلت تديره في يدها . ولكن وقاصعة ، لم تلبث أن عادت إلى الكلام ، فقالت وهي تتكلف الابتسام وتتصنع الضحك : ليس 'يغني عنك الصمت يا مولاتي ؛ قإنا نعل ما كن تسرّ ين كا نعل ما 'تعلنين ، ولولا خوفنا منك وإكبارنا إياك لقصصنا عليك القصة التي تحزنك و'تجري دموعك الحارة على خدك النقي ، ولكن أنى لنا أن نبلغ منك هذه المكانة ، وإنا أنت سيدة ونحن إماء ا

قالت سمراء: كفتي عن هذا الحديث يا ناصعة! فقد أنسيت اليوم أن بيني وبينكن فرق ما بين السيدة وإمائها ولست أرى منكن الآن إلا نساء تعسات مثلي ؟ إنما نحن أخوات في الشقاء والبؤس ؟ وما ينفعني أنسبني حرّة وأنا مثلكن مقيمة على الضيم عتملة الذل ، مذعنة لصروف القضاء ، لا أملك لنفسي نفعاً ولا ضرراً ، ولا أستطيع أن أبرح هسذه الدار وإلى أن أبرحها ! لقد ذهبت غارة بني أسد بأبي وأخي ، وأصبحت أمي وأخواتي إماء مثلكن ، لا أعرف من أمرهن شيئاً ، ولم ينهض فتيان بني عامر وكاتهم الثار اليت شعري ماذا يصنع أبر بَراء بأسنته !! ما له لا يكلاعبها! لقد ذهب الموت بابني ، وأصبحت أميرة في يد عبد المطلب ، اسيرة لا كالأمرى ؛ يجفوني ولا أستطيع له بغضاً ولا قللي كما يفعل الأسرى ، وإنما أحبه ولا أجد عن يجفوني ولا أستطيع له بغضاً ولا قللي كما يفعل الأسرى ، وإنما أحبه ولا أجد عن

داره منصرفاً . ها هوذا قد عاد من رحلته إلى اليمن منذ ثلاث ، فلما بلغ مكة أسرع إلى هالة بنت و هيب ، فقضى عندها أولى لياليه وأول أيامه ؛ لأنها أحدث زوجاته به عهدا . ثم أصبح فانتقل إلى نتبلة فأقام عندها يوماً وليلة . ثم أصبح فانتقل إلى فاطمة فأقام عندها يوماً وليلة . ثم أصبح فانتقل إلى فاطمة فأقام عندها يوماً وليلة . وما أرى إلا أنه سيقبل بعد حين قيلم بهده الدار المهاة تصيرة ، ثم يسرع إلى هالة ، فما أشد شوقه إليها ! وقد حدثت أنه أقبل من اليمن كأحسن ما يكون الرجال سمة ، وأبرع ما يكونون جمالاً . وحدثت أن هالة أنكرته حين رأته ؛ فقد ودعنا أبيض الرأس وعداد فاحم الشعر كأنه لم يتجاوز الثلاثين الله أنكرته من الغد قريش كلها لما رأت من سواد لمته . ولكنه أزال عجب قريش حين أظهر لها هذا الخضاب الذي حمده من اليمن ، والذي يرد الشيب شبابا ، والذي أسرعت قريش إليه فاشترت منه ، واختضب بها شيبها فإذا أهل مكة وماذا يصنع بي ؟ ليس لي شباب هالة ، ولا جمال منسيلة ، ولا ولد فاطمة ! وإنما أن عجوز فانية ، يتبعة وحيدة ، ليس لها أب ولا أم ولا ولد . أنا هذا الحل الثقبل الذي يضيق به صاحبه ، ولكنه بأبي أن يلقيه ويتخفف منه مخافة أن يصفه الناس بالضعف بكشيق به صاحبه ، ولكنه بأبي أن يلقيه ويتخفف منه مخافة أن يصفه الناس بالضعف أو القصور .

قالت ذلك وأغرقت في بكاء طويل شاركها فيه إماؤها الثلاث . ولكن و ناصعة ، لم تلبث أن قالت : أهذا كل ما تعلين من أمر زوجك يا سيدتي ! إنك إذا لتجهلين كل شيء ، ولا تعلين إلا أقل أمره خطراً . وإن عنه عن أمر سيدنا ما لو قصصته عليك لأرضاك ، ولحقف لوعة الحزن هذه التي تحرق فوادك الكثيب . لن تركي زوجك اليوم يا مولاتي فهو عنك في شغل . لقد كان راضياً مسروراً حين كان يرى نساءه بتنكرن سواد ليمته ويمجبن بشبابه الجديد ، وحين كانت قريش تستبق إليه تشتري منه هذا الخضاب بما أحب من مال . ولكنه عزون منه أمس ، مغرق في حزن لا قرارة له ، فهو خليق بالرئاء . إنك تحبينه يا سيدتي وستنسين إعراضه عنه وسترثين له ، وإني أخشى أن تخفي إليه حين تعرفين نبأه . قالت سمراء في شيء من الجزع بدأ هادئا ، ولكنه لم بلبث أن اشتد قليلاً قليلاً حتى بلغ أقصاه : ماذا تقولين ؟ ويم تنحدثين ؟ هو محزون ا هو خليق بالرثاء ! لماذا ؟ أبيني متى علمت بذلك؟ كيف أخفيته علي ؟ ما الذي يجعله أهلا للرئاء ؟ ما الذي

<sup>(</sup>۱) انظر طبقات ابن سعد: ص ۲ ه ج ۱ ق ۱

يضطرني إلى أن أخيف إليه لأعزيه وأواسيه؟ قولي ، أسرعي ، لا 'تخفي علي شيئاً. قالت ناصعة : مهلا يا سيدتي ! ارفقي بنفسك ولا تذهبي بها في الخيال كل مذهب الا بأس عليه في نفسه ولا في ماله ، ولكنه 'يمتحن منذ أمس في بنيه . هو في عليك ! إن في هذه المحنة لمزاء لك عن فقد حارثك العزيز أتذكرين يوم احتفر زمزم فنذر لئن أوتي من الولد عشرة "ذكوراً ... قالت سمراء : يراهم ليضحين بواحسد . يابؤس هذا اليوم ! فقد عرفت هذا النذر فكان مصدر شقائي كله ، عرفت أنه سيستكثر من النساء ، ورأيت مدية التضحية ممدودة إلى عنى قد يكون عنى ابني العزيز . منذ ذلك اليوم كرهت النساء جميعاً ؛ لأني رأيت في كل واحدة منهن ضرة لي . ومنذ ذلك اليوم رأيت شبح الموت مقيماً بهذا البيت ما أقام فيه ابني ، مفارقاً لهذا البيت ما فارقه ابني . ومنذ ذلك اليوم كرهت الموم لم أر ابني في يقظة ولا في نوم إلا رأيت الموت ظلا . اقسي حديثك يا ناصعة .

قالت الفتاة : لقد ذكر زوجك أمس وهو يتحدث إلى فاطمة ندره هذا ، وذكر أبناءه الذكور قد بلغوا عشرة أحياء بوام بمولد طفله حزة ، فأقسم ليوفين ندره وليضحين بأحد أبنائه ، وليجعلنهم تسعة منذ اليوم ، حتى تتمهم له هالة أو نتيلة أو غيرها عشرة أو تزيد بهم على العشرة ، ولم يكد يعقد هذه اليمين حتى جزعت فاطمة وشاركها بناتها في الجزع . أشفقت على الزبير وأبي طالب وعبد الله وغيرهم من بينها . وبلغ الحسير نتيلة فخافت على المباس . وبلغ الخبر هالة فجزعت على حمزة . وثارت لكل امرأة قبيلتها ، وألح الناس على الشيخ : تأبى كل قبيلة أن تكون التضعية منها . ومضى الشيخ في يمينه ، فجمع إليه بنيه وأنبأهم بندره ، فكلهم أقر ه وكلهم أطاعه ، وكلهم ألح عليه لموقين بالنذر ، وليقد من التضحية . وليس لقريش منسنة أمس حديث إلا هذا النبأ ، هم يتناقلونه ويتكبرونه وينكرونه ، وقليل منهم من يُقر الشيخ على هذا العزم الفظيع .

ثم قالت الفتاة : ثم أقبل الشيخ ببنيه إلى الكعبة مسع الصبح ، فأجال فيهم قداحه ، فخرج القدح على أحب بنيه إليه رآثرهم عنده قالت سمراء وهي مضطربة ، وقد سالت من عينها دمعتان محرقتان : خرج القدح على عبدالله ؟ قالت الفتاة : نعم ! فأخذ الشيخبيد ابنه يقوده إلى المذبح وفي بده المدية ولكن بناته جميعاً وأمهن قن دون الفتى صائحات يستصرخن بني مخزوم ويستصرخن قريشاً كلها ، وعنعن الفتى بحياتهن وأقبلت إحداه في إلى الشيخ ضارعة " تاثرة معا فقالت : إذا كان قلباكقد استحال إلى صخر ، فلا ترق الحداه في إلى الشيخ ضارعة " تاثرة معا فقالت : إذا كان قلباكقد استحال إلى صخر ، فلا ترق "

لابنك الشاب ، ولا لأمه الشيخة ، ولا لأخواته البائسات ، وإذا كانت شريعة قريش قد قست وجفت وغلظت ، حتى جعلت الآباء على أبنائهم حق الحياة والموت كأنهم الرقيق أو الحيوان ، فدعنا نحتكم في هذا الفتى إلى رب هذا البيت ؛ فهو أوسع منك رحمة وأجدر منك أن يضن بهذا الشاب على الضياع ، وأن يربأ بهذا الدم الزكي أن يراق . لنحتكم الى رب هذا البيت في أمر هذا الفتى . لنقرع بينه وبين هذه الإبل الكثيرة التي تسيمها في الحرم ، ولنبلغن من ذلك ما يُرضي رب هذا البيت .

وكانت قاوب قريش قد تفطرت حزناً ، وتصدعت أسى ٌ لقول هـذه الفتاة وهي تبكي ، وقد التزمت أخاها تعانقه وتقبله وتغسل وجهه الناصع بدمعهـا الغزير وهي تصيح : لأمون قبل أن تموت ! فها زالت قريش بالشيخ تلاينه حيناً وتخاشنه حيناً ، حتى اضطرته أن يقبل تحكيم الآلهة .

قالت سمراء وقد بلغ بها الهلم أقصاء : ثم ماذا ؟ قالت الفنساة : ثم لا أدري ا تركتهم يتأهبون لإجالة القداح بين الفتى والإبل ، وأقبلت أقص عليك النبأ فرأيتك فياكنت فيه من حزن عميق .

قالت سمراء: يا بؤساً لهذه الحياة ! لا يسعد فيها الناس بخير - مها يكتر - كل السعادة ولا يشقى فيها الناس بشر" - مها يعظم - كل الشقاء. أسعيدة أنا بوت الحارث أم شقية ؟ لو قد عاش لذقت الآن ما تذوقه فاطمة من ها الحزن اللاذع والحوف المهلك . ولكني كنت أوثر مع ذلك أن يعيش ، فقد كان يمكن ان تخطئه القداح ، وقد كان يمكن إن لم تخطئه في المرة الاولى أن تخزج على الإبل من دونه ، وقد كنت استمتع به أعواماً. ولكن هلم لا أمقام لنا الآن ، لنسرع الى حيث هم لمشاركتهم فيا يجدون . واحسرتاه ! إني لصادقة الحزن ! اني لصادقة الحزف ! اني لشديدة الرجاء ! ولكن فاطمة ستظن بي سوءاً ، وستقال أني أقبلت غير بريئة النفس من الشاتة . قالت ذلك ونهضت يدفعها حزنها الخالص ويردها خوفها من سوء النفن . ولكنها أسرعت مع ذلك ، وأسرع معها إماؤها . ولم تكد تنقدم في الطريق نحو المسجد حتى سعمت أصواناً ورأت اضطراباً ، ثم تبينت في الاصوات فرحاً ، ورأت على الوجوه بشراً ، وعرفت ان القدح قد خرج بعد لأي على مائة من الإبل ، وأن عبد المطلب يؤذن في الناس أنه سينحر هذه الابل بين الصفا والموان والطير .

فأسرعت سمراء حتى اختلطت بفاطمة وبنائها ، وهن سائرات يحطن بألفتى ، ويحلن بينه وبين غيره من الناس ، حتى اذا بلغن البيت ألفين فيه امرأتين تبكيان ، احداهما هالة بنت و هيب أم حمزة وزوج عبدالمطلب ، والأخرى بنت عمهما البتيمة آمنة بنت وهب .

هنالك أقبلت سمراء هادئة باسمة الى الفئاة ، فكفكفت من دموعها ، ضمتها إليها وقبلت جبينها الطلق . ثم التفتت الى عبدالله وهي تقول : وهلم يا فتى فقبل أهلك ، فهها تفل لها في المهر فلن تبلغ هذه الدموع التي ذر فكنها حزنا عليك ، ثم نظرت الى فاطمة وهي تقول : و ألا تربن أنها أحق فتيات قريش أن تكون له زوجة ! »

#### - **\ \ -**

## الإغراء

أقبل أبناء عبد المطلب فيستوا لأبيهم مجلسه في المسجد غير بعيد من بشره السيق كشفت له . وأقبل الشيخ بعد قليل مشرق الوجه باسم الثغر ، فأسرع إليه أبناؤه يلقونه بالتحية ويقرأون عليه السلام . وأقبل عليهم يحييهم ويدعو لهسم ، حتى إذا أخذ مكانه أشار إليهم فجلسوا من حوله ، قال قائل منهم وعلى ثغره ابتسامة فيها حب وفيها دعابة ، وفيها غيرة لا تكاد تبين : لم يأت بعد ، وما علمناه منذ حين إلا تؤوم الضحى . قال الشيخ وابتسم كالمغضب : حسبك ا فكلكم قد أدركه الضحى ولما يرفع رأسه عن الوساد . ثم أخذوا في حديث القافلة التي كانت تتهيأ للرحلة إلى الشام، وأخذ أبناء الشيخ يتحدثون إلى أبيهم بما أعد أغنياء قريش من عروض النجارة لتحمل إلى بصركى وما يليها من بلاد الروم .

وهم في الحديث وإذا الفتى أيقبل و سيما فسيما مستقم القد أمعتدل القامسة ، قريب الخطا شاخصا بصره إلى السهاء ، حتى إذا دنا من أبيه أقبل عليه فحياه وتلقاء الشيخ رفيقا به عطوفا عليه ، ثم أذن له بالجلوس وأدنى مكانه منه ، وأعرض عنه حيا كأنه يسمع لحديث أبنائه عنالقافلة كيف أتهيا ، وممن تكون ، ومتى تفصل ، ثم التفت إلى ابنه الشاب وقال وهو يبتسم : ما أرى يا أبني إلا أنك أحببت النعمسة وآثرت لين العيش ! وكلنا قد أحب النعمة كما تحبهسا ، وكلنا آثر اللين كما تؤثره ،

وكلنا قد لزم أهله حتى كاد بنسى كل شيء ، ولكن الأيام 'تنبه الغافل ، وتوقظالنائم وُتَذَكَّرَ النَّاسِي . وإني لأحبُّ أن أنبهك قبل أن تُسُنبهك الأيام، وأن أوقظك قبل أن تَـُوفَظَكُ الْأَحْدَاتُ ، وأن أَفُودُ عَنْكُ النَّسِيانُ قَبِلَ أَنْ تَذُودُهُ عَنْكُ الحَطُوبِ . وخيرٌ لك بني أن تترك النعمة الآن لتمود إليها بعد حين من أن تظل فيها مُعْرَفًا وعليهـــا حريصاً ولها لازماً ، حتى تضيق بك وتنفر منك ، وتنصرف عنك إلى غير رجعة . وفي الرحلة يا بني مع عمك الأدّنين رياضة " لك يسيرة على احتمال الصعاب واقتحام العقاب ، وتسلية لك هيئة "عن هذه اللذة المتصلة والنعيم المقم . وما أشك في أنك ستترك أهلك كارها لذلك ضيَّقاً به ، ولكنك ستستعذب الفراق وتستلذ النوى، وتجد من ذكر أهلك على نزوح الدار و'بعد المزار ، مثلَ ما تجد من حب أهلك والدار قريبة والمزار يسير . فهيىء نفسك للرحيل مع العير ، واحرص على ألا تعودَ أقل ثراء من أمثالك الذين سيرحلون إلى الشام من شباب قريش وقد أجمعت وأجمع إخوتكأري نكل إليك ما عندنا من هذه العروض التي تجمعت لنا منذ أشهر لتحملها لنا الى بــلاد الروم، فتتاجر لنا فيها، وتقاسمنا ما 'تغلُّ علينا من ربح. والرأي أن تسعى في أصهارك بني 'زهرة بمثل ذلك ٬ فتحمل عنهم 'عروضهم وتقضي لهم حاجاتهم . وما أظن أنك صفر اليد ؟ فقد تستطيع أن تتخذ لك حظاً من تجارة تقصرهـــا على نفسك ، حتى إذا رجعت إلينا كنت موفور الحظ من المال بما يجتمع لك من ربح هذه التجارة كلها. كلنا يا بني قد رَحل إلى الشام حيناً وإلى اليمن حيناً وإلى العراق حيناً آخر ، ومنـــا من الحبشة . ومنا من أبعد السفر حتى انتهى إلى أعماق فارس . ولكني أرى لك أرب 'تُمَعَن فِي غَير إسراف ، وأن تبعُد دون أن تنقطع عن جماعة من قومك. والأيام خليقة أرن تغريك بالأسفار البعيدة والرحاة المتصلة . فقم يا بني فأصلح من شأنك ، وهمّى، أهلك لهذا الفراق ، فما أظن أنَّ آمنة سترضاه أو تستريح إليه .

قال ذلك في لهجة ملؤها الحنان المقنع ، والجدة الذي لا محتمل الجدال ولا يُبيح رَجْع الجواب وكان الفتى يسمع له راضياً ، تظهر على وجهه آثار الطاعة والثقة . حتى إذا فرغ من حديثه أطرق الفتى غير طويل ، ثم رفع رأسه وهم أن يتكلم فلم مجد ما يقول ، فنهض مسرعاً حتى خرج من المسجد ومضى أمامه لا يلوي على شيء. وكانت شمس الضحى قدد ارتفعت حتى قاربت أن تستوي في كبد الساء ، وكانت

<sup>(</sup>١) أغذ السير وفي السير : أسرع .

أشعتها الحارثة المحرقة قد أخذت تلح على الأرض والناس ، حتى قهرتها وقهرتهم أو كادت . والفتى ماض في طريقه كأنه السهم لا يلتفت تمنسة ولا يسرة ، ولا يكاد ينظر إلى أبعد من مواقع قدميه . وإنه لفي ذلك وإذا صوت عَدْب يأتيه من قريب يهذا البيت :

يا مُسرعاً والناسُ من حـــوله يَسعون لم يأن لفــاد رَوَاح فيهمُ أن يقف ، ولا يكاد يفعل حتى يأخذَه صوت آخر ليس أقل عذربة ولا حسنَ وقع في النفس من ذلك الصوت الأول :

يا مطرقاً والأرضُ من حـوله يَزينها حـنُ الوجــوه الصباح منالك يقف الفتى ويلتفت صوب الصوت ، ولكنه لا يكاد يفعـــل حتى يمــه صوت آخر فيه نعومة الحرير ، وعذوبة الماء النمير :

عرج علينا فأقم ساعية "فعندنا إن شت روح وراح هنالك وقف الفتى والتفت وهو يقول: ما رأيت كاليوم دعاء ولا إغراء ا وقيد اتصل طرفه بوجوه ثلاثة خسان التشرق بها كو "ى شلاث في دار فاطمة بنت مر الحثمية. قال الفتى : ما خطبكن ؟ قالت إحدى الفتيات : ما خطبك أنت ؟ فيم إرقالك على هذا النحو ولما يَئن لشباب قريش أن يروحوا إلى أهلهم ؟ وفيم تركت أبك وإخوانك وأترابك في المسجد ؟ هلا يقيت كا بقوا وانتظرت كا ينتظرون! قال الفتى في صوت فيه دعابة الطامع ويأس المضطر إلى الإسراع : منا أنت وذاك ؟ إن الفتى في صوت فيه دعابة الطامع ويأس المضطر إلى الإسراع : منا أنت وذاك ؟ إن وتعمم منا الفتى في صوت فيه دعابة الطامع ويأس المضطر إلى الإسراع تمنا فتحدثنا وتسمع منا المناد ، قالت فالت ثالثة : هلم يا فتى أقبل المناد هذه ساعة حديث ينلقى من الرقال الكوى ا إن الشمس لمحرقة وإن القيظ لشديد اوإني لأوث ما كنت فيه من الإرقال النقاع ما أنت فيه من الوقوف الآن . قالت أحداهن وكأنها تنفنى :

عرج علینا فاقم ساعة فمندنا إن شنت رَوح وَراح و مراح وم الفتی أن يابی ولكنهن ألجحن علیه ، ومضين بدعونه و يغرينه حتی استجاب لهن .

وما هي إلا أن دخل الدار وأغلق من درنه بابها ، وأقبل الفتيات عليه مبتهجات له رفيقات به : هذه تمسح رأسه ، وهذه تمس وجهه ، وهذه تأخذ بطرف ردائه ، وهو يحاول أن يتقيهن وأن يمتنع عليهن ، فلا يجد إلى شيء من هذا سبيلاً . وكانت فاطمة الخثيمية أطول هؤلاء الفتيات قامة "، وأوسمن وجهياً ، وأعذبهن حديثاً ،

وكانت على جمالها الرائع وحسنها البارع ذكية القلب ، نافذة البصيرة ، ضخمه الثروة ، تعيش في مكة 'مترفة" ناعمة ، من حولها عدد غير قليل من الموالى والأحلاف والرقيق على اختلاف أجناسه وتباين حظوظه من المهارة في الفنون المختلفة التي كار يحسنها الرقيق بمكة في تلك الأيام .

وكانت فاطمة الخنعمية بَرْزَة (١) متبدية " في مكة بعض الشيء ، لا تكره أن تظهر للرجال وتأخذ معهم في ألوان الحديث . وكان شباب قريش بحبون منهـا ذلك ويـكلفون به ، ويختلفون إليها إذ كان المساء ، فيةولون لها ويسمعون منها حتى يتقدم الليل وربما أديرت عليهم في الشتاء أقداح من خمر بيسان وفي الصيف أقداح من زبيب الطائف. ولم يكن عبد الله من هؤلاء الفتيان الذين بألفونهــــا ويختلفون إلى مجلسها . وأين هو من ذلك وإنه لمن قوم حظهم من اللهو وتصيبهم من الاستمتاع بالحياة الفارغـــة الناعمة ضنيل! وكان عبد الله حديث مكة في هــذه الأيام منذ هم ابوه أن يتقرب به إلى الآلهة وفاء بنذره القديم ، فأنقذه الفداء من هذا الموت المنكر ، كان حديث مكة وحديث نسائها خاصة ، يذكرون شبابه الغض الذي كاد يذويه الموت ، وبذكرون جماله الفاتن الذي كاد يحتويه القبر ، ويذكرون هذا الحفر الجاد الصارم الذي لم يكن 'يعرف في فتيان قريش ، ويذكرون هذه الفتاة السعيدة التي 'قدّر لها أن تكون له زوجًا . وكانت فاطمة الخشمية أكثرهن حديثًا عنه وأعظمهن إعجابًا به ، وأشدهن شوقاً إلى لقائه . رأتُ يوم الفداء كجلداً صبوراً مبتسماً الموت ، لا يظهر على وجهمه أثر من آثار الجزع حين كان أبوه 'يقسرع من دونه بالإبل ؛ فكانت القداح تأبي أن تخرج إلا عليه . ورأته بعد أن تمّ الفداء ورَرُفعَ عنه نذير الموت ، فعـــاد بين أمه وإخوته مبتسماً للحياة كاكان يبتسم الموت في هدوء واطمئنان ، لا يزدهيه فرح ولا يستخفه طرب ، ولا يخرجه عن طوره أمل في الحياة السعيدة والنعم المقم .

من ذلك اليوم وقع الفتى من نفس فاطمة موقع قطرة الندى من الزهرة الغضة عند إشراق الصبح ، فأحبته وتمنته ، وكلفت به و حرصت عليه . وقضت أياماً لا تتحدث إلا عنه ، ولياني لا تفكر إلا فيه . وقد تحد ث إليها الناس من مساء ذلك اليوم بأن آمنة بنت وهب قد خطبت له وستزف إليه عما قريب فرأى الناس على وجهها جزعاً باديا وحزنا عميقا ؛ وكانت كثيراً ما تتحدث إلى أترابها بما تجد من حب ومسا

 <sup>(</sup>١) البرزة من النساء : التي تبرز للقوم يجلسون إليها ويتحدثون معها ، أو الموثوق برأيها وعفاقهما .
 والبرزة أيضاً : بارزة المحاسن .

تُحتمل من ألم . ولست أنا الذي شبه موقع ً الغتى من نفسها موقع ً قطرة الندى من الزهرة ، إنما هي صاحبة هذا التشبيه . فقيد كانت تقول لصاحبتها عاتكة بنت سهم : أتعرفين كيف تنعم الزهرة حين عسهما الندى إذا أسفر الصبح ؟ ! فكذلك تعمت حين مسني حب هذا الفتى يوم الفداء وكانت تقول لها : أتعرفين كيف تشتاق الزهرة إلى قطرة الندى إذا ارتفع الضحى واشتد عليها حر الشمس كلما تقدم النهار ؟! فكذلك أشتاق أنا إلى هذا الفتى كلما يَعنُدَ العهد بيني وبينه ، وكانت تقول لهـــا : أتعرفين كيف تهيم الزهرة بقطرة الندى إذا أظلها المساء وأقبل الليل ، وأحست يَرْدَ السحر رعرفت أن سقوط النـــدى قريب ؟! فكذلك أنا أهم يهذا الفتى إذا أشرق الصبح وقر'ب غدر" قريش إلى مجالسها في المسجد ، أو إذا اعتدل النهار وآن لقريش أن يروحوا إلى أهلهم . وكانت عاتكة بنت سهم ترثي لها وتشفق عليها ، وربما بلغ منها الرثاء والإشفاق أن تسخر منها بعض الشيء ، فكانت تقول : ويحك يا فاطمة 1 إنك لمن قوم 'بداة جفاة فيهم خشونة وغلظة ، وما أعرف أن تجار قريش يخافوري خوفهم من هــــذا الحي ، وإكبارهم لبأسه وبطشه ، لما أيسر أبوك ، ولما كان له هذا المال الضخم ، وهذا العـــد الكثير من الرقيق والأحلاف ، ولما اتخذ لك هذه الدار الأنيقة الواسعة فيمكة تقيمين فيهاكايقيم أغنى بنات قريش فكيف نبتت هذه الزهرة الرقيقة الأنيقة في تلك القبيلة التي لا تشتاق إلا إلى الدماء ! وكانت فاطمة إذا سمعت هذا الحديث ابتسمت عن نفس حزينةوقالت : ما أشد جهلكم يا أهل المدّر بما 'يظل" الوكر من نفس حية وقلوب رقيقة وأكباد يعبث بها الحب ويعصف بها الغرام .

فلما طال على الفتاة أمر هذا الحب وثقل عليها ، رقت لها عاتكة بنت سهم ، ورقت لها سلمى بنت 'خزَم ، وقالت لها : أقلي عليك الخطب و مو في عليك الأمر ، فليس هذا الفتى إلا غلاماً من قريش له رقة قلوبهم وفيه حبهم للحياة وكلفهم بلين العيش . وقد أصهر اليوم إلى بني زُهرة ، وما أيسر أن يُصهر غداً إلى تختمم . وما لحسب أنك تخافين أن تغلبك آمنة على قلبه ؛ فقد يكون لآمنة جمالها ومكانها من قريش ، ولكن لك جمالك ، ومالك ، ومالك على قلبه ؛ فقد يكون لآمنة جمالها ومكانها من قريش ، ولكن لك جمالك ، ومالك ، ومالك ومكانتك من خثم . قالرأي أن نجمع بينك وبين الفتى ، وأن يحس منك حباً له وميلا إليه ، فلعل ذلك أن يغريه بالخيطبة . وأي شيء أحب إلى أبيه وإخوته من أن يصهروا إلى عظم خثم فيأمنوا شياطينها وشياطين مراد ، وهذه الأحياء التي تأخذ يصهروا إلى عظم خثم فيأمنوا شياطينها وشياطين مراد ، وهذه الأحياء التي تأخذ

عليهم طريقهم إلى بلاد اليمن !! وكذلك دير الفتيات أمرهن وجعلن يرصدن للفثى إذا غدا ويرصدن له إذا راح ، حتى ظفرن به في هذا اليوم .

فلما أغلق من دونه ومن دونهن الباب لم يلبثن إلا ً قليلًا حتى نظر الفتي فإذا فاطمة وحدها قائمة أمامه ، ترسل إليه من عينيها الحادثين ناراً محرقة عَذَّبة ، فيها حب لا حد له ورغبة " لاحد لها ، وحنان لا حد له أيضاً. قال:ياهذه 'غضي جفونك عني، فإني أجد للحظك مَسَّا لاذعا.قالت وأنت؛فامد د الى عينيك ؛ فإني أجدفيها شفاء لما يعذبني من سقم، وريّاً لما 'مجرق فؤادي من صَدى، قال ما لهذا أفبلت، فأين صاحبتاك؟ قالت : ما أنت وصاحبتاي ! إنما كانتا صديقتين أعانتا على أمر ، ثم مضت كل واحدة منهما إلى وجهها . أقم معي ساعة أو بعض ساعــة ، فقد طالمــــا تمنيت ُ هذا اللقاء ، واشتقت إلى هذه الحلوة ، وسمت نفسي إلى أن يتصل بينسك وبيني الحديث. قال : يا هذه ، ما أحب هذا إلى وآثره عندي ا إن في وجهمك لإشراقاً حلواً، وإن في كَطْرُفُكُ لُسْتَحْرًا فَاتِنَا ، وإنَّ في صوتَــكُ لَمَذُوبَةٌ تَخْلُبُ الْعَقُولُ وتَسْتَهُويَ الْأَلْبَابِ ؛ ولكنى عن هذا كله عُجِلٌ . قالت : فها يُعجِلكُ عنه ، وإلى أبن كنت تربد ؟ قال : يُعجلني عنه شغل شاغل طاري. ولقد كنت أريد إلى أبي قــُـبيس حيث يقع أهلي. قالت : أقم يا زينَ قريش ! إن أبا 'قبيس لن يَريمِ' ١١١ ، وإن أهلك لن يبرحوه ، وإن خير ما في الأمكنة والدور أنها ثابتة باقية لا تتحول ولا تزول إلا في بطء، وإنَّ شر ما في الزمان أنه لا يعرف الهدوء ولا الاستقرار ولا يحب السكون والاطمئنان ، إنما هو انتقال دائم وحركة متصلة لا تستطيع الجمع بين أطرافه بل لا تستطيع الجمع بين أجزائه . أقم ! فستبلخ أبا قبيس في أي وقت شئت ، وستلقى أهلك في أي لحظـــة أحببت ، ولكن هذه الساعة إن 'تفلت منك فلن تعود البك ، ولعلك لا تحرص عليها ولا تحفل باستدراكها ، فاعلم أني عليها حريصة ولها محبة . واعلم أني مشفقة أن تضيع ، فقد تعلقت نفسي بها منذ يوم الفداء . لقد رأيتك مقبلًا إلى المسجد، ورأيتك منصرفًا عنه ، ورأيت على وجهك ابتسامة واحدة الموت وللحياة جميعًا . لم يكسن وجهك مظلمًا حين كنت تنتظر الموت ، ولم يزدد وجهك إشراقًا حين ر'دّت إليــك الحياة . ولقد ارتسمت في نفسي ابتسامتك هذه فلم تفارقها ٬ ولم أرك منذ ذلـــك اليوم ولن أراك إلا مبتسماً . أقم يا فتى ! إن وجهك كوّضي، وإن جبينك لمضيء ، وإن عينيك للسرعان إلى القلب ، وإن صوتك ليسبغ على حنانا حاواً يُدنيني

<sup>(</sup>١) لن يريم : لن يبرح ولن ينتقل .

منك وبدفعني اليك . أقم ! وليكن بيني وبينك طرُّف من حديث . فمن يدري ا الشيء ؟ إن شخصك لسِّيثبتني في هذا المكان ، وإني لأجد في قلبي شيئًا يدفعني عنه، وإن نفسي لمضطربة بين هذين الداعيين الملحــين : "يهيب بي أحدهما أن أقم ، ويهيب الآخر أن أنصرف قالت : أقم يا فتى ، وخلاك ذم ، فها ينبغي وقد دخلت دارنا أن تخرج منها ولما تنصب عندنا شيئًا من القررى . قال لست ضيفًا ولا طارقًا ، وليست الساعة ساعة قرى ، دعيني أنصرف الآن كارها ، وما أطن إلا أني عائد اليك اذا كان المساء . ثمّ همّ أن ينصرف ولكنها أقبلت عليه ورّنت اليه بطرف ساحر فاتر أثبته في مكانه، فمسته بيدها مساً رفيقاً وقالت : وكذلك يذهب عبثاً ما أنفقت من جهد، وبمضي سدّى ما بذلت من حيلة ، وتنصرف ولمنا يتصل بينك وبيني الحديث، ولما تتصل بين قلبي وقلبك الأسباب !! أقم فلا بدُّ أن أسألك ، ولا بد من أن تجيب. انطر الى هذه الوسائد ، لقد هيئت لك منهذ اليوم فاجلس . وانظر الى هذه الجارية! لقد أقبلت تحمل شيئًا من شراب . فجلس الفتى وجلست منه غير بعيد . وأقبلت جارية سوداء تحميل ابريقياً وأقداحاً فوضعت ما في يدها وملأت قدحين وقدمت اليه أحدهما وهي تقول : دونك شيئًا من زبيب الطائف يا زين قريش ، ثم قدمت الى مولاتهـا قدحاً آخر وانصرفت . قالت فاطمة : أنبئت منذ حين أنك قد خطبت آمنة بنت وهب وأنها قد زفيت اليك . أسعيد أنت منذ أعرست ؟ أناعم البال أنت منذ استأنفت حياتك الجديدة ؟ قال : وما عِنعني أرب أكون سعيداً ناعم البال ، وإني لاجد عند آمنـــة اكثر بما كنت أريد ؟! قالت : ولكنك لا تجد عندها المال والثراء ولين العيش . قال : فإن ذلك شيء يكسبه الرجال وينفقون حياتهم في السعي اليه ، وإني لآخذ في أسباب ذلك ، فقــد كنت حين رأيتني رائحاً قبل أن يأتي لي أن أروح ، ذاهباً الى حيث أهيىء للرحلة . قالت وقدد ظهر عليها الحوف : أمرتحل أنت ؟ والى أين ؟ قال : الى حيث ترتحل قريش . قالت : فإنَّ مثلكُ لم ْ يَخْلَق لَهٰذَا العناء . أقم يا فتى : فإن المال كثير ، والثراء موفور ، وإن لك من ذلك ما أحببت ، وان لك من ذلك لفوق ما تحب . إنك لتعرف لمر الخثعمي ابلاً ترعى خارج مكة لا يكاد يحصيها العدّ ، واذك لتعلم ان لمرّ الحثممي عنـــد تجار قريش وصيارقهم من الذهب والفضة والعروض شيئًا كثيراً ، وانك لتعلم أن يد فاطمة بنت 'مر في هذا كله مطلقة ، فليس لي أخ وليست لي أخت ، فثروة أبي خالصة لي

لا يشاركني فيها احد ، وهي لمن سأختاره يُعلا . أفترضي ان تكون هـذا البِعل؟ قال : هذا شيء تتحدث به النفس الي منذ رأيتك وقبـــل ان تذكري لي مالك الضخم وثراءك الموقور . وان فيما أرى من جمالك وعقلك وكال مخلقك و'حسن منزلك من خنعم ، لما محسبك الي ويغربني بما تعرضيز على ، فهل لك في أن تمنحيني سعة من وقت وشيئًا من 'مهاة ، لا لأفكر ولا لأروعي فقد فكرت ورويت ، ولكن لأتحدث في ذلك الى أبي ، ولأنظر كيف بقع ذلك من آمنة ، فإن عهــدها بالعرس حديث ، وعزيز عليُّ أن أسوءها ولما يمض على زواجنا الا أمَد ُ قليل . قالت : لك ما شئت من سعة ، ولك ما شئت من مهلة . وعزيز على أن أروع آمنة او اسوءها ، فما جنتعلي " شراً ، ولا قدمت الى سوءاً . ولكنني أحبيتك وآثرتك وكرهت لك ما يذهببنضرة كثير من فتيارن قريش من هــذا الرحيل المتصل الذي يضيع عليهم الصيفوالشتاء . ولتُعلِّمنُ آمنــة اني لا أريد لكما الاخيراً ولا أوثركما الا بأحسن ما تحبــان ، ولن أكون لآمنــة عَاة ''' ، ولأكونن اقرب اليها واعطف عليهــا من هالة بنت و'هَـبِب . فكر أذا ما وسعك التفكير ، ورو أذا ما وسعك التروية ، وتحـد"ث إلى أهلك والى أبيك ، وانتظر بالخطبة والزفاف ما شئت ان تنتظر ولكن أقم عندي هــذا اليوم ، فإني أجد في جوارك لذة وفي حديثك متاعاً ، واني أحسَّ أنك تجــد مثل ما أجد وتحب مثل ما أحب .

ثم دنت منه وأقبلت عليه بوجهها المشرق الجيل ، وهي تقول في صوت هادى، عذب ادنى الى الهمس منه الى الجهر : هلم ، فقد خلت لنا الدار ونأى عنا الرقيب ، وقد وهبت لك نفسي فهب لي نفسك ، ولنقضه يوماً حلواً سعيداً هنالك ارتد الفتى عنها وقد أخذه خوف رفيق واشفاق هادى، وهو يقول :

قالت: ما أشد ما ترتاع لما لا يروع! إني لأعرف فيسمك 'نسلك أبيك. قال: لا رَوَّع ولا 'نسك ، ولكن دعيني أنصرف ، ولأعودن إليك مع المساء بما ترضين وبما أنا عليه حريص. قالت: أصادق هذا الوعد ، أم تحيلته تخرج بها بما نحن فيسمه ؟ قال: بل و عد صادق أنا على صدقه أحرص منك.

نهض ونهضت ، ومضى متثاقلًا ، وتبعته وهي تقول : لقد صبرت ُ أياماً وأياماً ،

<sup>(</sup>١) العلة: الضرة.

وما كاد يتجاوز باب الدار حتى مضى في سرعة تشبه العسدو ، لا يحس و هَجَ الشمس الذي كان يلفح الوجوه ، ولا يكاد برى من حوله شيئا ، قد امتلات نفسه بما رأى ، وامتلات بما سمع ، وجاشت في قلبه الآمال العراض . لقد كان يقيس ما كان يمده أبوه من ثراء بعد طول الرحلة وثقل الجهد وكثرة الاحتمال وفراق الأهل ، إلى ما رثبت له فاطمة في غير نأي ولا مشقة ، ولا اغتراب ولا نفرقة ، فكان يأخذه شيء يشبه الدوار حين برى هذا الفتى وقد أنضاه سفر غير تاصد، ثم عاد بجهوداً مكدوداً ولم ينفد إلا دراهم ودنانير ؛ وهدذا الفتى الذي يسعى في مكة رتخي البال موفور النعمة ، لم يلق جهداً ولم يتعرض لأدى ، وإنما قال كلمة ليس غير ، فإذا هو أكثر فريش حين تأخذ طريقها إلى اليمن .

وأنساه هذا التفكير نفسه حتى مرّ بدّور بني هاشم فلم يَلو على أحد ولم يقفعند شيء ، لولا أن صوتاً ناداه إلى أن يا عبد الله ؟ وما هذا المضي إلى غير غاية؟ ولكنه سمع لهذا الصوت فالتفت ؛ فرأى سمراء تسعى قريبة َ الحطا ؛ كثيبة َ الوجه ؛ كاسفة َ البال ، فوقف لها حتى دنت منه وهي تقول : لشد ما تسرع في العدو ، ولشد مـــا تذكرني بأخيك ! قال : ما أرى أنــك تريدين هالة أو فاطمة بنت عمرو ؟! قالت : بل إلى فاطمة أريد ، فقد مسها منذ حين ما مسني منذ دهرقانصرف عنها أبوك بعض ً الشيء إلى عروسه الجديدة. ولولا أن لفاطمة فيك وفي إخوتك عزاء عما تجد من هجير عبد المطلب لكان الخطب عليها أثقل ولها أفجع . فأنا أختلف إليها في مثل هــــذا الوقت من كل يوم لأسليها وأسرّي عنها . فقد أخــذ عبد المطلب لا يروح إلى هالة . وأنت فما أعجلك عن أبيك وعن إخوتك ؟ أمشوق أنت إلى آمنة ولما يعتدل النهار؟ قال : إنك لتعلمين ضعف سلطان الشوق علينا آل عبد المطلب ، وإن أحدنا لستحرق شوقاً ويتفطر جُوَى فلا يبلغ منه ذلك أن يتحول عن مجلسه أو ينصرف عن وجه قصد إليه ، ولكن عبد المطلب قـــد لقيني منذ اليوم بحديث أعجلني عنه وعـــن إخوتي ، ودفعني إلى أن أسرع إلى الرواح . إنــه يريد أن أفصلَ مـــم القافلة إلى الشام ، فـــــلا بدّ من أرن أتهيـــــا لذلك وأهييء له آمنـــــة ، وإني لأخشى أن يكون موقع ذلك منهـــا شديداً . قالت : لا بأس عليك ، إن تكن فتي ً من قريش فآمنة فتساة من قريش ، وما أظنها إلا هيـأت نفسها لحياتنا جميعـــــا ، وأخذت نفسها بالصبر على فراق البعل أكثر العام. اذهب مصاحبًا. فلن ترى من آمنة الاً ما يحب أبوك وما ستحب أنت بعد حين وان كرهته الآن . وكانا قد بلغا بيت فاطمة ، فدخلت هي ، و مُضي الفتي أمامه لم يعرج على أمَّه ليحبيها أو ليقد ماليها بعض العزاء . فلما انتهى الى آمنة في بيتها قامت اليه طلقة الوجه مُشرقة الجبين ، وتلقته مبتهجة "بلقائه ، ولم تسأله عما أعجله عن قومه. وهل كانت تشك في ذلك أو ترتاب أ انما هو الحبّ الذي كان يخرجه من البيت وقد خلت دور بني هائم منالكمول والشباب ويرده الى البيت ولما ينهض كهول بني هاشم وشبابُهم من أنديتهم ومجالسهم. ولكن آمنة رأتعلى وجهز وجهاشيئًا غير ما كانتقد تعودتأن تراه :رأت حيرةلا تكاد تظهر ، وهمناً لا يكاد يبين . فهمنت أن تسأله ، ولكنه سبقها الى الجواب فقال : عزيز علي يا ابنة وهب أن الفاك بغير ما تعود ت أن ألقاك بــه من البشاشة والبشر ، ولكن حياة قريش لا تمرف البشاشة الداغة ولا البشرالمتصل قالت: فأنت مرتبحل اذًا مع القافلة؟ كذلك يريدا بوك، وكذلك يريدا خوتك وكذلك يريدمكانك من قريش. ثم كفكفت عبرة كانت تريد أن تنهمر، وردّت الى صوتها ما كان قد فارقهمنالثبات والهدوء، وقالت وهي تبتسم في كثير من التجلد والصبر : وهل عزّت قريش وأثرَتُ الا بالرحيل ا أتما عز أقريش وكراؤها غرة لجهد الرجال وصبر النساء : أولئك بشقون بالرحلة المتصلة وهؤلاء يشقّين بالصبر الطويل . وماذا أعددت لهذه الرحلة ؟ قال : سنتحدث في ذلك بعد حين ، ولكني أريد أن تسقبلي هذا الفراق بصبر لا يشوبه النصبر ، وَجَلَــُد لا يشوبه التجلُّد ، وقلب لا 'يفسد عليه الحزن' أمرَه . انتظري عودتي ، فلملي أعود موقوراً 'موسراً ؛ ولعلُ ذلك أن يهيىء لنا حياة أيسرَ وعيشاً أدنى الى اللين بما نحن فيه ، فاو تعلّمين ما ألقى من الأذى وما أرد نفسى اليه من الاحتال حين أرى جيدًك عاطلاً لا تزينه هذه العقود التي تزين أجياد أترابك من نساء قريش؛ ولو تعلمين ما ألقى من الأذى وما أردّ نفسي اليه من الاحتمال حين أرى أنك لا تستمتعين من طبيات الحياة غِثْلُ مَا يَسْتَمْتُمُ بِهُ غَيْرِكُ مِنْ نَسَاءً بِنِي هَاشُمُ ا قَالَتَ : ومَـــا قَاكُ ، وأَنْ يَكُونَ اكحلي وأين يكون النعيم من هذه الساعات الخلوة التي نقضيهـــا إذا كانت القائلة أو اذا تجنُّ الليل !.. وأخذ الحديث يصفو ويعذب ويرقُّ ويلين بين الزوجين ، حتى أنسى عبدالله أمرَ الرحلة ، وأنسى حديثَ فاطمةوما وعدتهوما صوّرت لهمن أمانيرآمال ، ولم يذكر عبدالله الإهذا الوجه الجميل ، وهذه النفس الستمحة. وهذا الخلق الرَّضيُّ ،

وهذا الحديث العذب يقع من قلبه مواقع الماء من ذي الفلة الصادي . هنالك وعداد الى وجه الفتى اشراقه وبهجته ، وعاد الى قلب الفتى غرامه وحبه . وهنالسك انتصر الشباب على الحزن والسرور مما ثم أقبل الأصيل فأسبغ على مكة ومساحولها رداء خفيفاً من الحزن . وخرج الفتى من عند آمنة راضياً ناعم البال ، ولكن صوتاً بعيداً يبلغ قلبه فيمسه مساً خفيفاً . خرج الفتى ليسمى في تهيئة رحلته ، ولكن هسدا الصوت البعيد أخذ يدنو من قلبه قليلا قليلاً :

## عرّج علينا فأقم ساعة مندنا إن شئت روح وراح

ومع أن الفتي قد ولي وجهه شطرَ بني زُهرة ومضى في طريقه إليهم ، فقد شغله هذا الصوت عن بني زهرة وعن 'عروضهم وتجارتهم ٬ وشغله عن القافلة ورحلتها من غد ، وشغله عن نصح أبيه وتشجيع إخوته ، وشغله عن كل شيء . ولم لا ! لقد كان يدنو منه شيئًا فشيئًا ، وكان كلما دنا منه ارتفع واتسع وأخذ عليه كل سبيل ، حتى لكأنه كان يسمعه من كل ناحية ، وينظر فإذا هو في طريقه لا إلى دور بني زهرة ، بل إلى دار فاطمة بنت مرَّ وينظر الفتى فإذا هو أمام الدار ، وإذا هو يدخـــل من الباب ، وإذا هو يرى الجارية السوداء تلقاه باسمة "رتحييه قائلة: أسرع يا زينَ قريش، قند أبطأتَ وطال انتظار مولاتي لك وينظر الفتى فإذا هو في ذلك المجلس الذي ترك قاطمة فيه آخر الضحى ، وإذا فاطمة قد قامت له وأقبلت عليمه ، ولكنه لم يَفطنُ لشيء ما كان ليفوته الو أن أمره كلاقد كان اليه حقيًّا. لم يفطن لهذا الفتور السريسع الذي ظهر على فاطمة حين وقع بصرها عليه . على أنه لم يلبث غـــير قليل حـتى أحسّ هذا الفتور وأنكره ؛ فقد تلقته الفتاة فرحــة" بلقــــائه أول الأمر ، ولكتها لم تكد تثبت بصرَها فيه حتى مدأ هذا الفرح ، ودعته في رفق إلى أن يجلس . ومـــــا كاد يستقر في مكانه حتى أقبل عليها جذلانَ مسروراً وهو يقول : رأيت أني لم أكذبك ولم أخلفك ، وإنما أقبلت مع المساء ! للن كانت الدار قد خلت لنسا في الضحى لهي الآن أدنى إلى الخاو . ولئن كان الرقيب قد نأى عنـــا في الضحى لهو الآن أممن في النأي . ولئن كان النعيم قد عن لنا في الضحى لهو الآن أدنى منـــالا . قالت وقـــد أطالت النظر اليه والتحديق : ليتك لم تعد ، وليتك إذا وعدت َ أخلفت موعدك!.. فحدثني ماذا صنعت منذ فارقتني ؟ فاني لا أرى في وجهك ما كنت أراه في الضحى من الإشراق ، ولا أرى في جبينك ما كنت أراه في الضحى من الضوء ، ولا أسمع في صوتك ما كنت أسمع في الضحى من هذه النفهات الحلوة التي كان يلؤها الحنان 1 إغـــا

أنت الآن فتى من فتيان قريش يبتغي إلذة ومالاً . إن في أحداث الزمان لعجباً! ما أسرع ما يتغير الرجال! قال: وأين كرين هذا التغير ؟ وماذا تتكرين مني ؟ لقد كنت بك مشغوفا في الضحى ، وكنت أدافع هذا الشغف ، ولقد كنت مُقبلاً عليك في الضحى ، وكنت أخفي هذا الإقبال. فالآن وقدأرسلت نفسي على سجيتها، وتركت قلبي يعرب عما يجد ، ويصور ما يحس تلقينني هذا اللقاء؟! هم ! لقد خلت لنا الدار ، ونأى عنا الرقيب وأمكنت لنا الفرصة .

تالت: لقد كنت تفكر في الضحى أو تريد التفكير ، وكنت ترو ي في الضحى أو تريد التفكير ، وكنت ترو ي في الضحى أو تريد التروية ، فالآن دعني أفكر ، وهب لي سَعة من وقت ؛ فإني لا أدري ما الذي يصرفني عنك ومجيفني منك . ولو أنصفت نفسك وأنصفتني لانصرفت عني الآرب ومضيت فيا كنت فيه من تهيئة رحلتك إلى الشام .

قالت ذليك ونهضت متثاقية ؛ فمضت حتى الحتفت ، ولبث الفتى حائراً لا يدري ماذا يأتي من الأمر ، وكأن حجاباً قد أزيل عنه ، وأمراً قد كشف له . فوثب ومضى مسرعاً حتى جاوز الباب وأخذ طريقه الى بني 'زهرة . وقضت فاطمة ليلا ثقيلا" . حتى اذا كان الصبح أقبلت عاتكة تسمى تريد ان تعلم علمها . فرأت فتاة محزونة كئية ؛ فلما سألتها عن خطيها قالت :

اني رأيت تخيلة عرصت فتلألأت بحناتم (١) الفيطر فلمأتها (٢) نوراً يضيء له ما حوله كإضاءة الفجر ورأيت شرفاً أبوء به ماكل قادح زنده أبوري لله ما زهريات ماكل قادح والدي المنات وماتدري!

قالت عاتكة : لقد ظننت أن حبكن في البادية كحبنا في الحاضرة ، وما كنت أحسب انه يتجاوز الشباب ، ويرقى الى السحاب ا أحسب انه يتجاوز الشباب ، ويرقى الى السحاب ا قالت فاطمة : لا تهزئى . فقد ذهبت آمنة بخير ما كنت أحب ا

- 0 -

#### البين

لم تظهر آمنة ارتباعاً للوداع ، ولا النباعاً للفراق ؛ ولم تصعد من صدر آمنة زفرة

<sup>(</sup>١) الحناتم: السحائب السود.

<sup>(</sup>٢) لمأتها : ابصرتها ولحمتها .

ولا انحدرَتُ من عين آمنة عبرة ، وإنما كان وجهها هادنًا منبسطَ الأسارير ، وكارز\_ صوتها مطمئناً لم تفارقه عذوبته الحازمة حين أقبل زوجها عليها يودّعها آخر السحر ، وقد أخذ الفجر ُ يتنفس في دعة ، ويس بأصابعه الرقيقة ما حـــول مكة من الرَّبا . وكان عبد الله بدافع حزنًا عمرها كارت بريد أن يظهر على وجهه وينطلق على لسانه ، وكان يتكلف من التجلد والنصبر ما لا بدّ منه ليكون فتيّ من فتمان قريش ، ليس اللجزَع على نفسه سلطان ، ولا للضعف إلى قلبه سبيل . ومع ذلك فقد اتصلت عناه الحادثان بوجه امرأته الجميل اتصالاً طويلاً ، كأنما كانتا تريدان أن تطبعا صورته الحلوة الهادئة في نفس الفتى لتكون له رفيقاً مؤنساً في سفره الشاق الطويل. ولم تجرؤ آمنة على أن تطيل النظر في وجه زوجها كما كان هو يطيل النظر في وجهها ، إنمـــــا كانت عيناها ترتفعان إلى وجه الفتي ، ثم لا تلبثان أن تنخفضا حــــاء واحتشاماً وصبراً . حتى إذا خرج الفتر ليلحق بإخوته الذينكانوا ينتظرونه غير بعيد ليصحبوه إلى حست بودَع أباه وأمه ، ثم إلى حيث عسكرت القافلة تنتظر الإيذان بالرحيل ، نظرت آمنة فإذا عيناها لا تيكيان ، وإذا قليها لا يخفق ، وإذا شخصُها كله هاديء مطمئن ، لا تظهر عليه آيات الجزع ولا أمارات الذهول . ومع ذلك فقــد كانت نفسها تبكي بـُكاء مرَّ أَ ﴾ وكان قلبها يشكو شكاة الطائر المهيض، ولكن أصدقاء هذا البكاء وهذه الشكاة لم تكن تتردد إلا في أعماق الضمير . كانت آمنة ثابتة للخطب مطمئنة له ، كأنميا أذعنت للحوادث إذعانًا ، وكأنما أخذت تروض نفسها على صبر لم تعرقه نساء قريش ، و ُتهبيء نفسها لحزن طويل لم تألفه أترابُها اللاتي لم يَكدنَ يذقن لذَة الحياة .

وما أشرقت الشمس وما ارتفع الضحى حتى كانت القافلة قد بدأت طريقها الطويلة إلى غايتها البعيدة ، وحتى كان كثير من شباب مكة وأحدائها بشرقون من كل مرتفع ويمدّون أبصارهم إلى حيث مضت العبير ، لبروا منها ما يستطيعون أن يروه قبــل أن تتقطع بينهم وبينها الأسباب .

وكان بيت آمنة في هذا الوقت قد امتلاً بنساء بني هاشم وبني زُهرة ، أقبلن عليها بعز ينها ويسلينها ويعاو نها على احتمال هذا الحزن الجديد . ولكنها لقيتهن كما تعو دت أن تلقاهن من قبل : باسمة في حزن ، نشيطة في هـــدوء ، ولم تعنهن على أن يُطلن الحديث في الوداع والرحيل ، وفي القافلة وما يتصل بها من الأمر ، فأخذن فيما كن يأخذن فيم من أحاديثهن المألوفة في كل يوم .

وكان عبد المطلب قد ذهب إلى مجلسه من المسجد كدأبه في كل يوم ، فتلقاه أبناؤه

بالنحية وتلقاهم هو بالدعاء ، وجلس وجلسوا من حوله يتحدثون عـــن القافلة كاكانوا يتحدثون عنها من قبل . وكان الشبخ يسمع لهم ويرد عليهم ، ولكنه كان يجد في نفسه حزنا عميقاً لاذعاً لم يكن تعود أن يجده حين كان يرحل أبناؤه غير عبدالله معالقوافل إلى اليمن أو إلى الشام ، ولا حين كان يرحل هو تاركا أبناءه وأهله .

وكان الشيخ بحس كأن له شخصين غتلفين : أحدهما حاضر بمكة يأخذ مع أبنائه وغيرهم من قريش بأطراف الحديث ، والآخر غائب عن مكة قد فيصل مع العدير ، وأخذ قصد الشام يصاحب هذا الفتى الذي ارتحل ولم يكن من الحق أن يرتحل لو أن عبد المطلب طاوع نفسه واستمع لصوت الضمير . وكان هذا الشخص الغائب يرسل إلى الشيخ صوراً قوية متلاحقة تمثل الطريق التي تسلكها العير ، والأحياء التي تمر بهسا ، واستقبال هذه الأحياء الممير ، واحتفاء ما يها ومتنابعتها لها . وتمثل له ابنه آخذاً في الحديث مع رفاقه كاتما ما يحد من حزن لفراق أهله وإخوته وبلده ، وكثيراً ما كان الحديث مع رفاقه كاتما ما يعد من حزن لفراق أهله وإخوته وبلده ، وكثيراً ما كان هذه الطريق ، قيثير في نفسه ذكرى ، ويثير في نفسه أملا ، ويعود إلى عبد المطلب بصور وكان يرى أن ابنه سيلقى في سفره إلى الشام من خير وشر ، ومن راحة وجهد . وكان يرى أن ابنه سيلقى مثل ما لتقي ، وسيحس مثل ما أحس ، فيبتهج حينا ويبتش حينا آخر .

وكان على هذا كله لا يستطيع أن يدافع خاطراً يُمْ به من حين إلى حين ويصور له يوم الفيداء ، ويصور له هذا الصراع العنيف الذي كان بينه وبين الموت في ذلك اليوم ، والذي كان موضوعه هذا الفتى الذي ترقيل به مطيته الآن نحو بلاد الروم . وكان كلما فكر في ذلك أحس خوفاً مر أ تظهر آثاره على وجهه المشرق الوقدور ، كأنما كان يسأل نفسه : أفي الحق أن قد انتهى هذا الصراع بيني وبين الموت ؟ أفي الحق أني قد استخاصت هذا الفتى ووهبته للحياة المتصلة والبقاء الطويل ؟ إن الدهر الكثير الفدر مشفوف بالخداع ، وإن من حولنا لقوى خفية إن يكن منها الحيش الحيث بنا ودقعنا إلى الشيء كأنه الخير كل الخير ، حتى إذا اندفعنا إليه وتورطنا فيه ، انصرفت عنا ساخرة منا ، وتكشفت لنا الأحداث عن الشر والنشكر والبلاء . ومن يدري ! لعل قوة خفية من هذه القوى الخاتلة قد خدعتني ومكرت بي ، وخيلت ومن يدري ! لعل قوة خفية من هذه القوى الخاتلة قد خدعتني ومكرت بي ، وخيلت إلى أن في حمل هذا الفتى على الرحلة مع شباب قومه وكولهم نقماً له وإصلاحا ، على

حين لم تكن تريد به إلا الشر ، ولم تكن تريد به إلا النكر .. ولعلها أن تكون قد أرصدت له في الطريق رصداً وكادت له في السفر كيداً. وكان الشيخ إذا ألم به الخاطر وانتهى به التفكير إلى هذه الصورة امثلاً قلبه بهم شاغل عنيف ، يكاد يقطع عليه حديثه مع من كان حوله من قومه ، ويكاد ينتهضه قاقاً ويسعى به إلى حيث يركب أسرع نجائبه ليلحق بابنه ويرده إلى مكة ، فكان الوقار وحسده يكفه عن ذلك ويرده إلى أن يأخذ نفسه بالصبر والاحتال، ومجتفظ بما في قلبه من الهم سراً مكتوماً لا يظهر عليه أحد غيره ، ولا يناجى به إلا ضميره .

وكذلك اتصلت حياة الشيخ منذ ارتحل ابنسه مضاعفة : يحيا مع أهل مكة ويضطرب فيا يضطربون فيه ، ويمضي مع القاقلة ويشاركها فيا تجد من مشقة الرحيل وراحة المقام ، وربما شاركها في أحاديثها وآمالها ، وربما شاركها في خوفها وثقتها . ثم ربما فكر في آمنة فأطال التفكير . وماله لا يفكر فيها وقد كانت في حجر عها وثهيب ، فلما زُقت إلى عبد الله أصبحت في كننفه هو ولا سيا بعد أن سافر زوجها وبقيت هي وحيدة محزونة ليس لها مُسل عن الوحدة ولا ممين على الحزن ! لذلك كان الشيخ شديد العطف على هذه الفتاة ، يزورها فيكثر زيارتها ويطيل المقام عندها، ويلح على هالة في أن تفعل فعله فتزور آمنة وتستزيرها ، ولا "تخلى بينها وبين الوحدة ما وجدت إلى ذلك سبيلا

وفي الحق أن الأسابيع الأولى التي تبعث رحلة عبد الله قد مرت على آمنه مراً سريعاً يسيراً . فما أكثر ما كان يزورها نساء بني هاشم ويستزرنها ! وما أكبر ما كانت تجد عزاء وراحة فيا كان ينالها من بر الشيخ وأزواجه ومن ود سمراء خاصة . على أن حياتها كانت كحياة عبد المطلب مقسمة بين مكة وبين الطريق التي كانت تسلكها القافلة . فكانت تحيا حياة النساء من حولها في قليل من العمل وشيء من الحديث وكثير من الصمت ، وكانت تتبع عبد الله في طريق تتخيلها ولا تحقيقها . وأنى يكون لها تحقيق الطريق وهي لم ترتحل ولم تجبّب أقطار الأرض ! إفيا كانت تسمع أحاديث الناس عما يجدونه في طريقهم إلى الشام وإلى اليمن ، فتصوره لنفسها كاستطاعت ، وترى زوجها في أطوار (١٠ المسافرين فتبتهج لذلك قليلاً وتشقى به كثيراً .

وأسبحت آمنة ذات يوم تجد في نفسها شعوراً غريباً لا تدري أأكم هو أم لذة ؟ (١) أطوار المسافرين: أحوالهم المختلفة، الواحد طور وهو الحال.

أحزن هو أم سرور ? رأت فيما يرى النائم كأن آتياً قد جاءها فوقف منها غير بعيدٌ وحاولت أن تنبين شخصه فلم تستطم ، وحاولت أن تحقيق صوته فلم تستطع . ومــا كانت تدري أكان رجلًا أم امرأة ، وما كانت تدري أكارن شيخًا أم شابـًا ، وإنما كانت تعلم أنه كان شبحاً مؤنساً عذب الصوت . دنا منها حتى إذا كاد يمسّها تحدّث إليها في رفق كأنه يناجيها و'يسر" إليها سر"اً ، فقال : أتعلمين أمك ستصبحين أمــًا ؟ قالت : ماذا تقول ؟ لم أفهم عنك . قال : أتعامين أنك حامل ؟ قالت لا ! قال : فاعلمي إذاً أنك ستكونين أمـًا لخير مَن حملت الأرضُ من الناس. ثم نظرت فلم ترَ شيئًا . ثم استيقظت ونظرت من حولها فإذا الصبح قد أخذ يشرق ويضيء كلّ شيء. هنالك فكرت آمنة فيما رأت وفيما سمعت ، وأسكرت آمنة ما رأت ومسا سمعت . وسألت نفسها ؛ فإذا هي لا تعلم أنها قد أنكرت من أمرها شيئًا ؛ إنما هو اضطراب يسير كان يلم بها من حين إلى جين قبل العراس ، فلا غرابة في أن يلم بها بعده . وما كانت تقدّر أن الحل يسير" إلى هذا الحد" ، لا تشعر المرأة به ولا تجدله عرضاً من الأعراض غير مألوف . على أنها لم تصدُّق ما سمعت ، ولم تستطع مع ذلك أن تكذبه، فظلت منه في شك 'مريب ، واستشعرت له خوفاً مقلقاً وأملًا لذيذاً . وظلت في حيرتها هذه الحلوة المرَّة حتى ارتفع الضحى . وأقبلت إليها نساء بني هاشم وفيهن سمراء وفاطمة بنت عمرو وهالة بنت و'هيب . فقصت عليهن في استحياء ما رأت وما ممعت ؛ وسألنها عن بعض الشيء ، ثم رجحن لها صدق الرؤيا . ووصفت لهـــا سمراء تمَانُم تقدمت إليها في أن تحملها لتردُّ عنها الشر ، وتذود عنها مزعجات الأحلام .

من ذلك اليوم ازدادت نفس آمنة رضا واطمئنانا ، واحتملت بعد زوجها عنها في شجاعة لا مرارة فيها ولا حرمان . وأخذت تفكر في زوجها مبتسمة "له ، وتنتظر عودته القريبة في شيء من الفيطة والسرور عظم ، وأخذت تقدر ابتهاجه حين يعود فيعلم من أمرها ما لو علمه الآن لهو ن عليه السفر ومشقة النوى . وعلقت آمنة ما وصف لها من قائم ، ولكنها لاحظت أنها ما كانت تفيق من نوم إلا وجدت قائمها وقد انقطعت أسبابها وسقطت عنها . فلما تكرر ذلك أعرضت عن التائم ولم تحفل بها ، وأخذت تنتظر أعراض الحسمل ، وتهيء نفسها لمثل ما احتملت هالة من ألم حين كانت تنتظر حمزة . ولكنها انتظرت وأطالت الانتظار ، فلم تجد شيئاً ولم تشك ألما ولم تضق بالحياة ، ولم ترغب عما كان يتاح لها من الذاتها اليسيرة .

ومع ذلك فقد مضت الأيام والأسابيع ، ولم تشكُّ آمنة في أن الأحلام لم تــَكذبها

وإذن فهمتازة هي من النساء! يألمنَ ويشكونَ ويَضفنَ بكلَ شيء ، ويزَهدن في كل شيء. وهي لا تألمُ ولا تشكو ، وهي لا تضبق ولا تزهد ولا تجد ثفــــــلاً . وهي تتحدث بذلك إلى هالة وإلى سمراء وإلى فاطعة فينكرنه ، ويعجبن له ويستبشرن به . على أنها لم تكن تتحدث إليهن بكل شيء . وأكبر الظن أنهــا كانت تشفق أشد الإشفاق – إن وصفت لهن كلّ مـــا تجد أو بعض ما تجد - أرب يدخرن منها ويتهمن عقلها و طنن بها الظنون . فقد كانت آمنة في حياة سعيدة لم تمرف مثلها : ما أحست من رضا النفس واطمئمان القلب وراحــة الضمير مثل ما كانت تحسّ في تلك الآيام ، وما ذاقت من مُعذوبة النوم ولا استمتعت من جمال الأحلام مثل ما كانت تذوق وتستمتم به في تلك الليالي . إن كانت كنأوى (١) إلى قراشها فيأخذهــــا نوم هادىء رفيق ، ثم تتمثل لعينيها مناظر فيها جمال وروعة ونلقى في أذنيها أصوات حاوة كأنها غناء الملائكة ، وتقضي الليل كله في لذة غريبة نادرة ، حتى إذا انجلي جبين الصبح أفاقت موفورة القوة شديدة النشاط ، لا تجد كسلا ولا فتوراً . وما هي إلا أرن تستعذب آمنة أحلام الليل؛ فتودّ لو قضت وقتما كله نائمة مغرقة في هذه الأحلام . ثم تودُّ لو لم يزرها أحد ولم يتحدث إليها أحد لتستحضر في اليقظة ما كانت تبتهج بـــــه أثناء النوم . ولكنها قرشيسة تعرف كيف تملك نفسها ، وتضبط أهواءها ، وتلقى الناسبمثلما كانت تلقاهم به من البشر الهادىء البرىء من الإسراف في الابتئاس أو الابتهاج .

وأخذت قريش تنتظر قفول العير وتستعد له ، وأخذت الأسر تهيء لاستقبال العائدين . وكانت آمنة كفيرها من نساء قريش تنتظر رجوع زوجها ، ونتهيأ له سعيدة مرتين : سعيدة بقدمه ، وسعيدة بهذا النبأ الذي ستلقاه به إذا خلا إليها . ولم يكن عبد المطلب أقل قريش انتظاراً المقافلة ، وتحدثاً عنها ، وتحرقاً إلى لقاء بعض من كان فيها . وأقبل البشير فأذن في مكسة أن مقدم العير قريب . وخف شباب قريش يلقون العير قبل ان تبلغ الحرم ، واستعد كهول قريش اللقاء العير متى دخلت مكة . وازينت نساء قريش اللقاء الأزواج والإخوة والأبناء . وخرج إخوة عبد الله فيمن وأرينت نساء قريش اللقاء الأزواج والإخوة والأبناء . وخرج إخوة عبد الله فيمن خرج ، وانتظر عبد المطلب فيمسن انتظر ، وازينست آمنة فيمن ازين ، وأعسدت فاطعة بنت عمرو طعامساً غير مألوف . ولكن إخوة عبدالله كانوا أسرع من عاد من استقبال العير ، ولم يعودوا مبتهجسين ولا مغتبطين ولم يكد يراهم عبد المطلب حتى وقع في نفسه حزن ثقيل . ولم يكد يسألهم عبد المطلب حتى عرف عبد المطلب حتى وقع في نفسه حزن ثقيل . ولم يكد يسألهم عبد المطلب حتى عرف

<sup>(</sup>۱) أي أنها كانت تأرى : و « إن » التركيد وقد مكنت .

أن ابنه قد مرض في الطريق ، فتخلف في يترب ليمرض عند آخواله من بني النجار . واضطرب الشيخ وبنوه بين حزنهم للمريض وحزنهم لأنفسهم . وخاف الشيخ على آمنة ، وخاف أبندؤه على أمهم فاطمة . وقضى الشيخ وبنوه ساعة كانت فيها حيرة سوداء مظلمة تقيلة الحمل ثم ثاب إلى الشيخ حلمه ' وعاد إليه بَصره بلامور و حزمه في مطلمة تقيلة الحمل ثم ثاب إلى الشيخ حلمه ' وعاد إليه بَصره بلامور و حزمه في المريض ، تصريفها ، فلم يفكر في نفسه ، ولم يفكر في آمنة ولا فاطمة وإنما فكر في المريض أفندب أكبر بنيه ليرحل من فوره إلى يثرب ، ويشهد من قرب تمريض أخبه . وأبى الشيخ أن يهم بشيء أد يفكر في شيء حتى يفصل ابنه من مكة . وما هي إلاساعة من نهار حتى كان أكبر أبناء عبدالمطلب في طريقه إلى يثرب لا يلوى على شيء هنالك رجع الشيخ إلى نفسه ، فذكر يوم الفداء ، وذكر ضحوة ولكك اليوم الذي أغرى ابنه فيها بالسفر وحضه عليه وذكر يوم الوحيل ، وذكر خوفكه وإشفاقه ، وذكر القدوى المشيخ أن يرد إلى نفسه 'طمأنينتها ودعتها فلم يوفق . فينهض متشفلا كالمأخوذ حتى دخل على سمراء . فلما رأته سمراء الحقية الم تشك في أن حادثاً قسد حدث ، على أنها تلقته مبتهجة بلقائه في شيء من المتب والمرارة . ولكنه لم يلبث أن أماها بما علم وما فعل ، وبأنه مشفق على الفتى ، وبأنه والمرارة . ولكنه لم يلبث أن أماها بما علم وما فعل ، وبأنه مشفق على الفتى ، وبأنه لا يدري كيف يلقى بهسذا النبأ أم الفتى وزوجه

قالت سمراء وهي تبكي وقد ذكرت ابنها : فابدأ بنفسك فالفها بهذا النبأكما ينبغي أن يلقاها به الشيخ الوقور ، فما أحب لك هذا الجزع ، وما أعرف أنه يليق بك أو كيمل منك وما أرى أن على الفتى بأساً ، وما أعرف أنه يليق بك أو كيمئل منك. وما أرى أن على الفتى بأساً ، وما أظن إلا أن الفتى قد اتخذ هذه العلة اليسيرة سبباً إلى زيارة أخواله في يثرب والمقسام عندهم قليلاً . ومضت سمراء تعزي الشيخ وتهون عليه الخطب عليه هيناً ولا يسيراً . ومضت سمراء تعزي أم الفتى وزوجه و تهون عليها الخطب عليه هيناً ولا يسيراً . ومضت سمراء تعزي أم الفتى وزوجه و تهون عليها الخطب . وقد سبقت إليها به الأنباء .

وكانت طوالاً ثقالاً تلك الأيام وتلك الليالي التي قضاها آل عبد المطلب منظرون أنباء المريض ؛ وكان 'مرآ فلك الحزن الذي كان يتجرعه الشيخ إذا أمسى، ويتجرعه إذا أصبح ، ويتجرعه كلما تقدم السهار . وكانت غزاراً حارة تلك الدموغ التي كانت تسفحها فاطمة في غيب هدوء ولا انقطاع . وكانت لاذعة محرقة تلك اللوعة التي كانت تجدها آمنة كلما خلت إلى نفسها وفكرت في زوجها . ولكن ! أكانت تخلو إلى نفسها حقاً ؟! أكان 'يتاح لها أن تفكر في زوجها حقاً ؟! يا له من جنين هذا الذي

تحمله بين أحشائها! إنه ليصرفها عن الحزن ، وإنه ليوقع في قلبها عزاء حاواً ، وإنه ليملاً نفسها صبراً جميلاً ا ومع ذلك فهذا الجنين أحق الناس بالرثاء إن حدث لمريض يثرب حدث . أليس قد يولد يتيماً ؟ بلى ! لم يبق في ذلك شك . ولا بد من أن تؤخذ النفوس باحتاله والصبر عليه ؟ فقد عاد رسول عبد المطلب يذىء قومه بأنه قسد بلغ يثرب فلم بر قمها أخاه المريض ، وإنما رأى قبره في ناحية من دور بني النجار!

وجلس شباب من قريش ذات ليلة عند فاطمة بنت مر الخثممية يسمرون، فانتهى حديثهم إلى مرض عبد الله وموته في يثرب . فلما سمعت فاطمة هذا الحديث تخشيت جبينها المشرق سحابة وقيقة من حزن، وتحيرت في عينها دمعة لم تلبث فاطمة أن كفكفتها وهي تقول في صوت كأنه يأتي من بعيد : تنذر وفداء، ورحلة ومرض، وموت في يثرب ؛ ان للقدر في هذا الفتى من قريش لسراً ا

ثم مضى القوم فيما كانوا فيه من لهوا الحديث .

## - ٦ -القضاء

خرج 'تبع من اليمن غازبا في حيش لم تعرف الأرض مثسله عدداً وعدة ، وبأسا وحدة ، وغنى وثروة ا فسلم يدع 'تبع في طريقه شيئاً أتى عليه إلا احتسواه ، ولا بلداً مر" به إلا أذله. وقد دان له النجد والغوار ، وأذعن له الحجاز والشام، وعنت لسلطانه مصر وإفريقية ، وأمعن في المغرب حتى مر" بمعود هر قال، ووطىء ساحل البحر المحيط ، ذلك الذي كانت 'تقيم عليه 'ظلمات دائمة لا تفرقها نجوم الليل ولا شمس النهار . فلما رأى تبع أن قسد مالك مغرب الأرض عاد أدراجسه قاصداً الشرق ، فأمعن فيه غزراً وفتحا ، وثل العروش وهزم الجيوش، وأسر المافل واسترق السادة العظهاء ، وملاً يديه من السبي والمال . وما زال ماضياً أمامه يخرج من نصر إلى نصر ، وينشقل من فوز إلى قوز ، وجيشه المظفر يتبعه فرحاً مرحاً ، 'تفريه الحرب بالحرب، وينظمعه الظفر في الظفر ، وينو اتبه الحظ ، حتى انتهى إلى أقصى الشرق ، ووطىء ساحل المحر الحيط ، ذلك الذي تخرج منه نجوم الليل إذا كان المساء ، وشمس النهار إذا كان المساء .

هنالك انقلب 'تبع راجما إلى اليمن' وفي نفسه حُزن ألا يُتاح له من الظفر أكثر ما أتبح له ، وألا 'تهيا له الوسائل ليغزو هذا البحر الذي انتهى إليه من ساحل إلى ساحل ، ويرى هذه الطريق التي تقطعها الشمس وتقطعها النجوم حتى تأوى إلى حمد ساحليه لتنام ، فتنام ولكن في غير سكون ، وتهجع ولكن في غير استقرار ؛ إنما تعبر في دعة وهدوء حتى تبلغ الساحل الآخر ، فتصعد في السهاء لتبعث الضوء والحياة تعبر في دعة وهدوء حتى تبلغ الساحل الآخر ، فتصعد في السهاء لتبعث الضوء والحياة يأواتيها الحظ ، وينقد لها الفوز ببعض ما تريد ، وكانت نفس 'تبع في أكبر الظن تؤمل فتبعد في الأمل ، كا عملت فأبعد تن في العمل ، وكانت تتمنى لو أتبسح لها أن تؤمل فتبعد في الأرض . و من يدري العلما أن تظفر بزورق أو غير زورق من هذه الزوارق التي تعبر عليها النجوم . ومن يدري إلياس في المعل أن قطمت طريقها في البحر ، وبعد أن قطمت طريقها في البحر ، وبعد أن قطمت طريقها في البحر ، وبعد أن قطمت طريقها في البحر ، وإن كانت تعرف الإرجاء ! فلم يياس 'قيع من غزو النجوم في عقر دارها ، وإنما أربأ ذلك إلى أن يتخذ له العدة ، ويهيه له الوسية . ويعد له الأسباب .

عاد إذا تبع سعيداً يرافقه الظفر والأمل . حتى إذا كان قريباً من اليمن وقف عند هذه المدينة الصغيرة الدي كانت تسمى و يترب ، والتي ملكها لأو ل عهده بالحروج والتي ترك فيها أحد أبنائه يشرف منها على بلاد العرب أنكر شيئاً لم يكن يقد ره ولا يفكر فيه : لم يخرج ابنه القائه من بعيد ، ولم يخرج للقائه من قريب ، ولم يقد ره ولا يفكر فيه : لم يخرج ابنه القائه من بعيد ، ولم يخرج للقائه من قريب ، ولم ير من حوله استبشاراً بمقدمه ولا اكباراً لمنزله ، وانما رأى حصوناً معلقة واطاماً قام عليها الجند كأنهم يتأهبون القتال . لم يحتج تبع الى بحث واستقصاء ليعلم ان القوم قد غدروا ومكروا ، وقتاوا ابنه غيلة ، وأبوا ان يتسلط عليهم احد غيره ، او ان يسود فيهم من ليس منهم . وهم الآن يستعدون الحرب ، ويتأهبون الدفاع عن أنفسهم مستميتين في ذلك ، مزدرين ما سيلقون من جهد ، وما سينزل بهم من بلاء .

ولم يكن من اليسير على تبع الن يتبين العواطف التي كانت تثور في نفسه والحواطر التي كانت تزدحم في قلبه ، فقد كان محزونا أشد الحزين ، ملتاعا أشد اللوعة لفقد ابنه العزيز الذي كان يراه زينة لملكه وذخراً لدولته ، و'قر"ة لعينه قبال كل شيء . وقد كان معضباً أشد الغضب محفظاً أشد الحفيظة أمن يثور به هؤلاء

النفر من الأوس والحزرج فيخرجوا عن طاعت ويجهروا بمصيته ، ويقتلوا ابنه ، ويضربوا للأحياء من حولهم ممثل التمرد والثورة . وكان على هذا كله معجباً بهدذا النفر من الأوس والحزرج الذين لم يخافوه ولم يخشوا بأسه ، ولم يمنعهم بطشه العظيم وسلطانه العربض أن بثوروا به ويخرجوا عليه ، ولم يدفعهم مقدَمه ومعه الظفر والأمل ومن ورائه هذا الحيش الضخم المنتصر ، الى ان يسرعوا فيقدموا له الطاعة والمعذرة ، ويلتمسوا عنده العفو والمعفرة ، والما ثبتوا له كراماً وتلقوه أباة اللهم ، محاة اللحرام، مستعدين الاحمال المكروه .

على أنه لم يطل الوقوف عند هذا الاعجاب بالأوس والخزرج ، والاكبار لحفاظهم وذو دهم عن الذمار ، وانما مضى يتبعه حزنه وغضبه ، فأقسم ليدمرن يثرب تدميراً ، وليسوين حصونها وآطامها بالارض هدماً وتحريقاً ، وليجعلن ما كان يحيط بهما من الحدائق والرياحين ، ومن الشجر والنخيل ، صحراء جرداء كأرف لم تعرف من قبل خضرة ولا ظلا .

ولم أيرد أن يستأني بذلك أو أيبطى، فيه ، فما هي إلا أن يأمر كتائبه بالزحف ، مقد را أن الأمر لن بحتاج إلى وقت ولا إلى جهد ، ولن يكلف جيشه الظافر مشقة ولا عناء . وأبن يقع دؤلاء النفر من الأوس والحزرج من أدو ل عظيمة أفناها ، وبلاد عريضة احتواها ! وأبن يقع قادتهم وسادتهم من هؤلاء الماوك الذين يرسفون في السلاسل والأغلال ، وقد جاء بهم أسرى من أقصى الشرق ومن أقصى الغرب ، ليجعلهم ملهى لأهل صنعاء عن يعود إلى صنعاء !

ولكن كنائبه لم تكد تتقدم حتى تأخرت ، ولم تكد تهجم حتى ارتدت ، واذا هؤلاء النفر من الأوس والخزرج أشد مضاء وأحسن بلاء بما كان يظن ، ومن كل من لقي فى فتحه البعيد من الجيوش والأجيال . لقد كان استهان بأمرهم واستصغره، لأنهم لم ينصبوا له الحرب حين مر بهم غازيا ، وانما تلفوه مذعنين له مؤمنين لسلطانه . رأوا فيه رجلا منهم فلم يمكروا به ولم يكيدوا له ، حتى اذا رأوا من بغي ابنهوتجبره ما أحفظهم ثاروا للدزة ، وغضبوا للكرامة ، وقتلوا الطاغية وتأهبوا لحرب أبيه .

رأى تبع هذا فازداد بالقوم إعجباباً ولهم إكباراً ، ونصب لهم حرباً تلائم هذا الاعجاب والاكبار . ولكنه لم يلبث ان اشتد اعجابه وعظم اكباره حين أقبل الليل ، فإذا هو لم يبلغ من القوم شيئاً ، وإذا هم يعلنون إليه أن قبد أقبل الليل ، وأن حرب الليل ويل كل الويل ، وأنهم يضيفون عدوهم في الليل ، ويقاتلون عدوهم

في النهار . هنالك لم يتمالك تبع أن عطفته الرّحيم' على قومه ، وأخذته الكبرياء بما قيهم من عزة وكرم ، وصاح : • إنّ قومنا لكرام ، . ثم أمرّ من أذّن في الجيش بالموادعة حتى يُشرق الصبح .

واتصلت الحرب طويلة مُضنية بينه وبين هذا الحي من أهل يثرب : يقتناون أشد القتال ما أضاءت الشمس ، ويتوادّعون أحسن الموادعة مسا أظلم الليل ، حتى أخذ السأم يسمى إلى هذه النفس التي لا تعرف السأم وحتى همّ أن يستقبل الصباح بغارة مُطبقة لا تُتبقي ولا تذر ، فإما قهر القوم وإما قهره القوم .

وهو في هذا النحر من التفكير والتقدير ، وإذا حاجب من حجّابه يدخل عليه فيلثم الأرض بين يديه ، وينبئه أن شيخين من هذا الحي المحالف للأوس والحزرج من يهود يستأذنان على الملك ، ويُلمحنان في لفائه ، ويتقدمان بما يتقدم به السفراء من حق الأمن والعافية والتكرمة ، فيأمر الملك بإدخالهما . فإذا كانا بين يديسه لم يركعا ، ولم يسجداً ، ولم يلمَّا أرضاً ، ولم يعفـرا خداً بالتراب ، وإنمـــا هي تحية فيها الإكبار والإجلال ، وفيها عزَّة وأنفة ، وفيها شيء من النواضع والحُدُوع لم يألفهما الملك من أهل هذه البلاد . فإذا أذن َ لهما بالجاوس وسألهما عما أقبلاً به ، قال أحدهما : أيهــــا الملك الم نأتك سَفيرَين ، ولم نحمل إليك رسالة من عدرًاك ، ولو قد عرفوا أنا نسمى إليك لحالوا بيننا وبين ذلك ، وللقينا منهم شرآً . قال : فأنتما إذاً لاجتان إلى ، كارهان للقوم ؟ وحدَّثَ نفسه بأنه سيجد عندهما مــــا يُمينه على ما يريد بالقوم ومدينتهم . قالا : كلا أيها الملك ! ما لجأنا إليك ولا كرهنا من قومنا شيئًا ، وإنحـــــا أقبلنا ناصحين لك رفيقين بك ، نريد ، نو سمعت لنا ، أن ننهاك عن هذه الحرب التي لن 'تجدى عليك شيئاً ، وان 'تبلغك من مؤلاء الناس شيئاً . لقد أدركتَ ويَــُركُ بمن سَقط في مُبَدَّان الفتال من هؤلاء الناس ، "فحسبك ما بلغت ، وانصرف راشداً ، فإنك إن نصبت الحرب لهذا الحيّ ما بقى من عمرك ، وهو طوبل بمدود لك قيسه ، لم تُسَجِدُ إلى قهرهم سبيلًا . ولقد أبليتَ فأحسنتَ البلاء ، ولقد غزوتَ فأممنتَ في الغزو ، ولقد أزلت الممالك وأسرت المساوك ، ولقد نصبت لأقوى دول الأرض وأعظمها بأساً ، فلم تثبت لك ولم تمننع عليك . ثم هـــا أنت ذا أمام هــذه المدينة الصغيرة، ومعؤلاء النفر القليلين من قومك، لا يُتناح لك الظفر ولا يتأتى لك الانتصار. ألم يكن لك في هــذا عبرة تدعوك إلى التفكير وتحملك على أن تسأل نفــك كيف دانت لك الأرض كلها وامتنعت عليك منها هذه الرقعة الضيقة ١٤ قال : لقد سألت ُ

نفسي وأطلت السؤال ، ولكني لم أجــــد له جواباً . ولقد فرحت بكما حين علمت أنكها لا تحملان إليّ سفارة" ولا رسالة ، وقسيد"رت أنكما ستدلاني على مكان يؤتى منه هؤلاء الناس. قالا : لو شاء الله لأتى هؤلاء الناس من كل مكان ، فليست حصونهم ولا آطامهم بالمنيعة الؤشيّة ، وليست السبسل إليهم فإني لا أفهم عنكما منذ اليوم . فها الله ؟ وأين يكون ؟ وكيف له أن يشاء ولا يشاء ؟ هل لكما في أن تدلاني عليه لعلي اتخذ البه من الأساب ما 'يرضيه أو يسلطني عليه ؟ تُملكناً كالماوك ، ولا قائداً كالقادة ولا عظمماً كالعظماء . وما ينبغي لك ولغيرك من الناس أن تسأله عما يشاء أو عما لا يشاء ، إنما ينبغي لك ولغيرك من الناس أن تعرف سلطانه وعظمته • ثم 'تذعن له وتؤمن به ، وترضى بما يريد لا 'مجادلاً ولا 'ممانعاً قال: فمن هو ؟ أن هو ؟ قالا : هو رب السموات والأرض وهو الذي يتسلط على كل شيء ٢ الواسع السلطان العريض ، وهو الذي ان شاء ردُّك كواحــد من رعيتك ، وهو الذي ان شاء سلبك ما أنت فمه وسلبك الحماة أيضاً . أرأيت َ إلى ما حولك كمف كان وَمَن أحدثه ؟ قال : هذا شيء قاما فكرت فيه أو سألت عنه ، وإنه مع ذلك لخليق بالتفكير حري بالدؤال ، فمن يكون قد خلق الأشياء ، وقدر لها نظامها ؟ قالا : فاسمع أيها الملك ! فإنا سنقرأ عليك نبأ الخلق كيف كان ، وأمر الخلق إلامَ يصير ثم قرأ عليه 'صحفاً من التوراة لم يكد يسمعها ويَـفقه' بعضَ ما فيها ؛ حتى لان قلبــــه وانبسطت نفسه ، وكشف عنه الغطاء ، فقال : يا هذان إن ما تقولان لحق ، فعلماني علمكما ومُراني قبل ذلك بما أصنع مع قومكما. قالاً : أما قومُنا قالرأي أن تدعهم؛ فان الله لم يقدر لك أن تقهرَم ، ولا أن تملك أرضهم ، إنمــا ادَّخرهم وادخر أرضَهم لشيء سبكون في آخر الزمان نجده عندنا مكتوباً في هذه الأسفار التي نتلوها عليك. قال : وما ذاك ؟ قالا : نبي ُ يخرج من هذا الصوب — وأشارا نحو مكة – فيمكر به قومُه ويأبَون عليه ، ويكيدون له و مخرجونه منالارض ، فيأري إلى هذا البلد، فسجد النصر والمنبع ، وبجد العزة والقوة ، وينشر دينه من هذه الآطام فيملأ به الأرض كلما، ويخرج به الناس من الظلمات إلى النور . وما كان الله ليُمكنك من أرض أعدُّها داراً لنبيه ، ومهبطاً لوحيه . ومصدراً لنوره المبين . قال : أوتجدان هذا عندكا مكتوباً ؟

قالا : نعم ، ونجد عندنا مكتوباً أنك ستسمع لنا ، وتقبل نصحنا اك ، وتنصرفعن هذا الحي ، وأن قوماً من هذيل سيلقونك إذا قر بت من تخرج هذا النبي ، فيغرونك به وببيت لله فيه ، وسيزعمون الك أن في هذا البيت كنوزاً من الذهب والفضة ومن الدر والجوهر . فاحد ر أن تسمع لهم أو تأتي ما يدعونك إليه . ولكن اذهب إلى هذا البيت فأكرمه وعظمه ، وطنف به سبعا ، وامنح أهله من العطف والبروالرعاية ما تقدر عليه . قال يا هذات إني مصدق لكما ، مؤمن عا تقولان ، سامع لما تأمران به . ولكني لا أستطيع أن أنصرف إذا لم تصحباني ، فيالي من صحبتكما بند . ولا بد من أن أتخذكما لي وزير بن أستنصحكما ، وأستمين برأيكما وفقهكما على ما يعرض لي من الأمر . قالا : الك ما تحب من ذلك أيها الملك ، فسر واشداً فنحن معك .

وأمر الملك مَن أذَّن في الجيش بأنه مُرتحل مع الفجر . وارتحل الجند غير َ آسفين ولا محزونــــين . وأيهم لم تكن تضيق نفسه بهذا الحصــــار الطويل العقيم ، والدار قريبة وهو إلى أهله مشوق ! فلما قارب اللك مكة أقبل جماعة من هنذيل يستأذنون . فلما أذنَ لهم قالوا : أيها الملك ، إنما سعى بنا إليك تصحنا لك ، وإيثارُنا لرضاك . قال الملك في نفسه : فهذه نبو ة الحبرين قد صدقت . ثم أصغى إلى الهذليِّين ، فقالوا: وستمر بمكة وفيها بيت يُعظمه أهلها ، يعبدون ما ادخروا فيه من مال ، وما كنزوا فيه من ذهب وفضة ومن در" وجوهر ، يطوفون حَوله ويُنحرون له ، وقسمه نصبوا عليه الأوثان . قال الملك : فماذا تأمرون ؟ قالوا : ما نحب أن يفلت منك هذا الكنز فاو قد هدمته واحتويت ما فيه وأخذت أهله عبيداً لك ولأهل صنعاء ا قال الملك في نفسه : الآن قد تمت نبو ة اكلبرين . ثم قال للمذلب بن : لقد قبلت نصحكم وسمعت أمركم ، وإني ماض فيما 'تريدون ، وسأعرف لكم حقكم على ، ولكني أريد أن ُتقدموا معي على أهل مكة فتكونوا أو ل من يعمل في هدم هذا البيت . فسلم يكد الهذليون يسمعون منه هذا القول حتى أخــذوا . وظهر على وجوههم الفزع والروع . فلما ألح الملك أظهروا من التلكؤ والتردد مالم بدَع للربب في أمرهم سبيلًا، فأمر الملك بتعذيبهم حتى يعترفوا بالحق . فلما ألح عليهم العذاب ُ قالوا : أيها الملك ما أردنا بك إلا شر ًا إنا لنكبر هذا البيت ونعظمه ، ونرى له علينا حُرمة ، ونعلم أنه لم يحاول أحـــد أن يمسه بسوء إلا أهلكه الله . وقـــد وكرتنا في تخرَّجك الأوَّل ، فقتلت الرجال ، وسُقتَ المال ، وسبيت الحرائر ، وأذللت منذيلًا ، ولم تكن قد عُرفت الذل . فلما

أعجزنا أن نثأر لأنفسنا بأيدينا أردنا أن تكل ثأراً إلى من هو أقسوى منك ومنا ، فأغريناك بهذا البيت واثقين بأن صاحبه لن كيلي بينك وبينه، ولن كيهلك إن حاولت الاعتداء عليه . قال الملك : إنما جزاؤكم على هذا الكيد أن تقطع أيديكم وأرجلهم من خلاف ، ولكني قد قسوت عليكم في خرجي الأولى ، وأسرفت فيكم قتلا وسبيا ، فيأهبكم الآن لأنفيكم ولأهلكم ، ولعل الله أن يجعل عفوي عنكم كفارة لما قد مت فيكم من سوء ، فاذهبوا فأنتم أحرار!

قال الخبران للملك: لقد أحسنت أيها الملك حين وضعت العفو عند القدرة موضع اليأس والانتقام. وما نشك في أنك تجد لهذا العفو لذة وراحة ، ولكن لذتك وراحتك لن تعدل ما نجد من غبطة وسرور ، وقد أخسة دين أنه سبيله إلى نفسك ، وبسط سلطانه على قلبك ، فأنزل فيه اللين مكزل القسوة ، والرحمة مكان العنف والشدة ، وكنا نحن وسيلته إلى ذلك . وإنا لغرجو أن بغفر الله لنا بهذا السعي بعض ما قدمنا من سيئة في حياتنا . قال الملك : أومثلكما يقدم السيئات أو يقترف الآثام ، ومسارأيت خيراً منكما ولا أهدى إلى الحق ؟! قال الخبران : أممن أيها الملك في قراءة كتب الله وتدبرها ، وأنهم أيها الملك النظر فيا حولك من خلق الله وفيمن حولك من الناس ، فسترى أن الإنسان صغير مها يكبر ، ضئيل مها يعظم ، ضعيف مها يقو ، معرض الخطيئة مها ينصح لنفسه ومها يأخذها بالمعروف ويجنبها المنكر . قال الملك وقد كبر الحبران في نفسه : ليني عرفتكا في أول العمر ومنبتدا الحياة اإذا لاجتنبت مثيراً من الشر ، ولتنكئبت كثيراً من الذنب . ولكن سأكون عندما "تحبان ،

وأقبل الملك على مكة فدخلها خاشعاً منيباً وطاف بالبيت وأعظم أمر ، و تحر الناس وأطعمهم ، وأذاع فيهم الخير والمعروف . فلما كان من الغد قال للحبرين : إني أريت أن أكسو هذا البيت . قالا : فافعل ما أمرت . فكساه خصفا ١١٠ . ومضى يُعظم البيت ويُكرم أهله بياض يومه . فلما أصبح قال للحبرين : إني أريت كأن هذه الكسوة لا تليق بهذا البيت . قالا ، فاكسه خيراً منها . فكسا ، و شيا ، ومضى نهاره يُعظم البيت و يُجزل المعروف لاهله . فلما أصبح قال للحبرين : إني أريت كأن نهاره يُعظم البيت و يُجزل المعروف لاهله . فلما أصبح قال للحبرين : إني أريت كأن هذه الكسوة لا ترضي الله . قالا : فاجتهد في إرضائه ما وسعك الاجتهاد . فكساه حريراً وديباجاً ، وزينه بالذهب والفضة والجوهر ، وفر ق العطسايا بين الناس . ثم

<sup>(</sup>١) الخصف: مفائف نسف من سعف النخل.

أصبح فقال للحبرين : لم أرَّ الليلة شيئًا . قالا : فقد رَّضيَ اذاً رب البيت .

وارتحل الملك معد ذلك الى اليمن وقد سبقته اليها الأنباء بأنه قد ظفر ظفراً لم يظفره ملك من قبله ، وسبقته اليها الأنباء بأنه قد صبأ عن دينه وترك عبادة الآلهة التي كان يعظمها ويسمى لها . وكان أهل اليمن قد تأهبوا للقائه في حفل حافل وزينه بارعسة بالغة . فلما انتهت اليهم الأنباء بأنه قد صبالا تنكروا له ، وأبوا إلا أن ينصبوا له الحرب ، وأن يصدوا عن جمير شر هذا الدين الجديد الذي جاءهم به من يارب ،

فلما بلغالملكأطراف اليمناقبيته طلائع الأقيال(٢٠ والأذواء منكرة له مُنزورَة عنه. وقال قادتهم : لقد فارقتنا وأنت أبر اهل اليمن باليمن ؛ وأحب حمــــير لآلهة حمير ، وها انت ذا تعود إلىنا وقد آمنت َ لإله لا نعرفه وجحدت آلهتنا ، وقــــد استوزرت َ غريبين من عدر أنا تسمع لهم وتطيع ، وأعرضت عن رأي الأشراف والقادة من الأقيال والأذراء ؟ فلن 'نخلي بينك وبينهذه البلاد التي انكرت اهلها وجحدت آلهتما. فارجع آدر آجك فاتخذ لك ملكاً حول هذا البيت الذي لم يرضك أن تكسوه الوشى ، حتى كسوته الحرير والديباج ، أو اتخذ لك مُلكاً في يترب حيث دَم ابنك ينتظر من يثأر له ، وحيث صدى (٣) ابنك يدعو من يسقيه . قال الملك : يا قوم ا إلا تعجلوا ولا تسرفوا على أنفسكم ، ولكن اسمموا لي واسمعوا لهذين الحبرين ، فاو قـــــد علمتم ما نعلم ورأيتم ما نرى ، لسلكتم سبيلنا ، ولقبلتم ديننا، ولآمنتم بإلهنا الذيخلق السموات والأرض، وآمن له من فيها من الإنس والجن، ومن الحيوان والطير ، ومن الماء والهواء ، ومنالزهر والشجر . قالوا : ما نريد أن نسمع لك ولا لهما ، فانصرفوا عنا . قال الحبران للملك: فها يمنعك أن تدعوهم إلى ما يتــداعون إليــه إذا شجر بينهم خلاف أو كانت بينهم فرقة ؟ قال الملك : أرَ تعلمان هـذا ايضاً ؟ قالا : نعم أليسوا يختصمون إلى النار إذا اختلفوا ؛ فخاصمهم إليها. قال الملك. يا قوم ا مذان الحبران يدعوانكم إلى الإنصاف ويأخذانكم بالعدل . إنكم لتختصمون فسها بينكم فتحتكمون إلى ناركم تلك المقدسة ، التي تخرج من أعماق الغار لها زفير وشهيق ، وقـــد

<sup>(</sup>١) صبأ : خرج عن دينه .

<sup>(</sup>٢) الأقيال : مأوك حمير . والأدراء : ماوك اليمن .

 <sup>(+)</sup> كانت العرب تزعم أن روح الفنيل الذي لم يدرك بثاره تصير صدى ـ ويدعى الهامة أيضاً ـ فيزقو
 عند قبره يقول : استوني حتى يدرك بثاره .

ارتفع لهبها في السهاء ، فلا يكاد يراها الظالم حتى يصعق ، ولا يكاد يراها المظاوم حتى يحس المنعة والقوة . هم فلنحتكم إليها ، فأبنا استطاع أن يثبت لها ويصبر على حرها فهو صاحب الأمر ، وأينا فزع منها وفر من أوارها فهو الظالم المعتدي . فأدار القوم أمرهم بينهم ساعة ، وقال بعضهم لبعض : لقد دعاكم الملك إلى الإنصاف ، وما ينبغي أن نأبي على ملكنا ما لا يأباه أحد منا على صاحبه ، وما لا تأباه ملوك اليمن على سروقها ، فتعالوا نجبه إلى ما يدعونا إليه ، وتعالوا نخاصمه إلى النار . ثم أجمعوا أمرهم ليختصمن إلى النار إذا كان الغد، ولكية يبلكن كل فريق معه حجته وسلطانه.

رما أشرقت شمس الغد حتى كاري أقيال حمير وأذواؤها قــــد أقبلوا في عددهم وعُدَّتهم ، وفي حفلهم وزينتهم يحملون أوثانهم وأصنامهم ، وأقبل الملك ومعه الحبران قد تقلدا مصاحف التوراة . وكانت نارهم المقدسة لا 'ترى ولا 'تحسّ من بعيد ، وإنحا 'تجبيب إذا دُعيت' ، وتخرج إذا 'نوديت . فلما دَنو'ا من الغـــار الذي كانت تقيم فيه ، دَّعُوا وأطالوا الدعاء ، ونادوا وألحوا في النداء . وإنهــم لفي دعائهم وندائهم ، وإذا ويتسم عرضًا ، وحتى يملًا الجو كثيفًا ثقبلًا ، قد حجب الشمس ، وكاد يأخذ أنفاس الناس ؛ وما يزال الدخاري يخرج من الغار . ثم يمتد في الجو وينتشر ، وحمَه تتقهقر كلما ألح عليها ؛ والملك والحبران قد ثبتوا في مكانهم لا يجدون ألماً ولا يلقون ضرآً حتى أخذ صوت يسمع كأنه فسُحِيح الحيات ، ثم أخذ هذا الصوت يعظم كاما دنا من فوهة الغار ؛ وإذا زفير وشهيق ، ثم لهب يندلع من الغار ولا يلبث أن يحيط بكل شيء ٬ ويلتهم كل شيء؛ وحمير جادة في الهرَب قد تركت أوتانها وأصنامها، وتخففت من زينتها وسلاحها ٬ والنار تلبعهم مُلحة في انتباعهم ساعة ٌ من نهار ٪ ثم أخذت النار تتراجع شيئًا فشيئًا حتى دنت من فم الغنار ، وإذا هي تقصر وتضيق وتتضاءل حتى كأنها لسان الغار ، ثم لا تلبث أن تختفي كأن الغار قد أطبق عليهـــا شفتيه ، وإذا الشمس مشرقة والجو صفو ، والملك والحبران قائمـون في مكانهم لم يُصبهم أذى ، ولم يَسَـــهم ضر ، ولم تنفير نضرة وجوهم ، ولم يُفارق ثفورهم الابتسام . وتثوب حمير إلى ملكها مسرعة" مُذعنة ، وقد افتقدت آلهتها وسلاحها وزينتها فلم تجد شيئًا مــا ؟ لأن النار التهمت كل شيء .

## الرّدة

عاش تبّع ما شاء له الله أن يعيش ، ومات تبع حين قضى الله عليه الموت . وكان قد أنفق حياته منذ عـــاد إلى اليمن في صلاح ونسك ، وتفقُّه ِ للنَّوراة ونشر للدين . فلما فارق هذه الدنيا ، نهض بملك حمير من بعده اكبر ابنائه حسَّات ، وكان تَقَيًّا ﴾ وكان ورعاً ﴾ وكارت ديًّاناً ﴾ وكان قد ورث عن أبيه وعن أجداده حبًّا للغزر وكلفاً بالفتوح . وكان الناس يتنيأون قبل تهود أبيه بأنه سيكون أبعد ماوك اليمن أثراً في الغزو والفتح ، وأعظمهم بسطة في الملك والسلطان . فلما هاد تسع اقتغى حسان أثره ، فظهر عليه حب للنسك وانقطاع للعبادة ، ورغبة في الفقه بالدين ، خدع الناسَ عنه ، وغير رغبتهم فيه . حتى إذا نهض بأمور الملك لم يشكُّ أصحابه في أن اليمن ستنفق أياماً هادئة رادعة ٬ تنعم فيها بالأمن والسلم واللين . ولكن الميسل القديم الذي كان يجده حسان إلى الحرب والتسلط ، والميل الجديد الذي كان يجده إلى الفقه والدين ، لم يلبثا أن النقيا وامتزجا ، وأصبحا ميلاً واحداً يوفق بــــين هاتين النزعتين المختلفتين أشد الاختلاف . وأصبح حسان ذات يوم ماضي العزم ، شديد البأس ، عظيم النشاط ؛ فلم يكد يخرج للناس حتى دعا إليه الحبرين ، وكان لهما معظماً يستشيرهما في كل ما يأتي من الأمر . فلما أدخلا عليه قام لهما وأدنى مكانهما ، ثم قال : قد علمتما أني أعظتُم من أمركا ما كان 'يعظتُم أبي ، وأشاوركا في كلُّ ما أنشط له من كمرٍّ قريب أو بعيد . وقد جعلت منذ أيام أسمع داعياً قويًّا ملحاً لا يفارقني يقظان ، ولا يفصل عني دائمــــاً ، وهو 'يهيب بي في كل لحظة أن حَبرد نفسك وجيشك لجهاد الكافرين ونشر الدعوة إلى الدين حتى يؤمن بكتاب الله أهل الشرق والغرب ، وحتى 'بذعن َ لسلطان الله كل جيل في الأرض ، وحتى 'بصبح 'حكم التوراة 'حكم الناس جميعاً .

وقد أنكرت دعوة هـــذا الداعي أول الأمر ، فلم يزده الإنكار إلا إلحاحاً في الدعاء . وأبيت عليه بعد ذلك فلم يزده الإباء إلا إصراراً على ما كان يدعوني إليه . وإني لأتحدث إليكما الآن وصوته الملح الحازم علا سمعي وقلبي وعقلي ، ويكاد يلميني عنكما ويصرفني عما أريد أن أقول لكما . وقــد عزمت بعد طول النفكير أن أمتجيب لهذا الداعي ، وأن أخرج بالجيش غازياً في سبيل الله ما يليني من الأرض ؛

فإن قضى الله لي بالنصر مضيت أمامي حتى يأذن الله لي بالوقوف . ثم سكت ينتظر جواب الحبرين وهو يقدر أن كلامه قد وقع منهما موقع الرضا . ولكن عظمُ دهشه حين سممها بنصحان له بالقمود ويلحان عليه في ألا يسمع لهـــــــذا الصوت ولا يستجيب لهذا الدعاء ، وهما يقولان له : أيها الملك ؛ إياك والغرور الذي يصيب الماوك إذا عظم بأسهم ، واشتدت قوتهم ، ودانت لهم الأرض بمن فيها وما عليها ، فيغريهم بالحرب ، ويدفعهم إلى الفتح ، ويحبب إليهم العدران . قال : أعدران أن أنشر دن الله وآخذ الناس بالإذعان له والإيمان به؛ وأذودَ عنهم شر الأوثان وأطهّرهم من رجس الشيطان؟! قد دعوتكما وما أنتظر منكما إلا حشاً لي على أن أمضي فيما عزمت عليه ، فإذا أنتما تصدانني وتخذلانني ، ونؤثران لي حياة الخول والخود والتقصير . قالا : فإنا نخشي أن يكون هذا الصوت الذي يدعوك ويلح عليك صوت الغرور والكبرياء ، لا صوت الطاعة والتقوى ، وأن يكون هذا الحديث الذي يلقيه في 'روعك تزييناً لما ورثت عن آبائك حب الغلب وبسط السلطان ، يدفعك إلى الحرب ياسم الدين، ويصور لك الفتح في صورة الدعوة إلى الله . ونحن نجد فيا عندنا من العلم أن هذا الدين لا ينشر ولا يذاع على هذا النحو الذي تربد أن تنحوه ونجد مكترباً عندنا في الكتب أن الدن الذي ميبسط سلطانه على الأرض فيملؤها عدلاً بعد ما 'ملئت جوراً ، ويملؤها عزاً بعد أن 'ملنت 'ذلاً ، ويرد' إلى الإنسان حربته وكرامته ، ويرقى بنفسه إلى أسمى ما تطمح إليه من الكمال ، و'مجهدِّق الأخوة بدين الناس و'يلغي ما بينهم من الفروق ، لن يخرج يخرج من يترب فيطبِّق أقطار الأرض . فإذا شبَّت أيها الملك ، فاسمع لنا وأعرض عن داعيك ؛ فإنه لا يدعوك إلى خير . قال الملك : ما رأيت كاليوم صداً عـــن الحق ، ولا صرفاً عـن الواجب ، ولا تثبيطاً للهمم! وهم أن يعرض عن الحبرين ، ولكنها قالاً له : فحكر أيها الملك فيما أنت مقدم عليه ؛ فقد أدخل أبوك دين الله في هذه البلاد وأذاعه فيها ، ومضيت أنت على سنته دهراً ، ولكنك لم تبلغ من ذلك ما ينبغي ؟ فما زالت في حمير قاوب ٌ لم 'تخلص لهذا الدين؛ وما زالت في أعماق البمن أوثان منصوبة " تهفو إليها قاوب قوم لم تبلغهم دعوة الله الله بعد ُ ؟ فَثِيَّت مَذَا الدِّينَ فِي بِلادك قبل أَن تخرج به إلى غيرها من البلاد ؛ فذلك آمن لك ، وأحرى ألا تؤخذ على غرّة ، وألا ينتقض عليك قوم ليس لهم من الإيمان واليقين مثل ما لك ، أو يغدر بك قوم ما تزال في نفوسهم بقية من حنين إلى دين آبائهم الأولين . قال الملك مُعرضاً عنهما : قد سمعت ُ

قولكما وسأنظر فيه . ثم لم ينظر بعد ذلك إلا في التهبؤ للحرب والاستعداد الرحيل . وانقطع الحبران عسن الملك ولم يَدْعمُها الملك إليه . وأذ ن مؤذن الملك في الجيش بالرحيل . وفصل الملك عن صنعاء لم يلق الحبرين ولم يود عها . ومضى الملك أمامه في طريق سهلة وشعوب سلم لا يلقى خوفاً ولا يتعرض لكيد حتى يلغ البحرين .

فلما أحس قادة الجيش من الأقيال والأذواء أن الأمد يبعد ُ بينهم وبين الرمن من يوم إلى يوم ، وأنهم مشرفون على بلاد لم يألفوها ، وأنهم 'يدفعون إلى حرب لا يفقهورن غايتها كما كانوا يفقهون غايات الحرب من قبل ، وانهم سيضيّق عليهم حين يظفرون فيا تحتوي إيديهم من سبي ومال؛ ضافوا بهذه الرحلة ؛ وثقلت عليهم هذه الحرب . وطال عايهم عمر الملك ، فسعى بعضهم إلى بعض وتحدث بعضهم الى بعض ، وما هي إلا أن تجتمع كلمتهم على الكيد لحسان والبغي عليه ٬ فيلقو ن اخاه عمراً ٬ وكان خفيف الحلم سريعًا إلى اللهو مُتعجلا الملك ، لم 'تخلص نفسه لهذا الدين الجديد ، ولم تطب عما كان لحير من 'سنة موروثة وعـــادة مألوفة و'تراث قــديم . فلما أظهروه على ما في أنفسهم ، وعاهدوه على أن يملكوه إن قــَــنل أخاه ، ولم يقتضوه على ذلــــك أجراً إلا أرب بردَّهم الى بلادهم وبرقع عنهم ثقل هذه الحرب ، نشط لذلك وجدُّ فيه . ولم يجد من خاصته وأصفيائه من يوده عن ذلك او يخوفه من شره إلا رجلا واحــــداً من الأذواء يقال له ذو رُعين ؟ فإن هذا الرجل خوَّف عمراً عاقبــــة البغي وحذَّره من العدوان على الاخوان ، وجد في صرفه عن سفك دم أخيه : يذكره بالرحم حينًا ، وبشرف الماوك حيناً آخر ، وبحرمة الدين مرة ثالثة ، ولكنه لا يجد منه إلا إعراضاً يكاد يبلغ الغضب ويثير الريبة وسوءالظن. فلما يئس منه دفع البه كتابًا مختومًا وقال له : احفظ لي هذا الكتاب . ثم أتم عمرو كيده ، فأغمد النصل في صدر اخيه ، وارتقى على جثته الى العرش ، وأسرع بالجيش قافلاً الى صنعاء ، معلناً إبطال ما كان أبوه رأخوه قد أقاما من ممالم الدين الجديد ، مزمعاً قتل الحبرين ، ولكنه لم يجدهما فقسد هلكا بعد ان فصل الجيش من صنعاء .

ولم يستمتع عمرو بالملك ولا ذاق لذة السلطان : فقد أخذ الحزن يلزمه مند بلغ صنعاء ، لا يفارقه ما ابيض النهار ، ولا يفارقه ما اسود الليل . وأخذ هدا الحزن يعظم ويطغى ، حتى ذاد عن نفس الملك كل راحة ، ورد عن عين الملك كل نوم ، وأحاط شخص الملك بصور مر وعة مزعجة : فكات تارة يرى حيات عظاماً ذوات رؤوس عدة يخرج من أفواهها اللهب وهي تسرع اليه

فاغرة أفواهما ، كأنما تريد ان تزدرده ازدراداً . وكان يرى تارة اخرى انهـــاراً من الدم قوية عنيفة ، تنجدر ولها هدير وزئير ، كأنما تربد ان تأخذ عليه كل مكان وان تلتهمه التهاماً . وكان برى تارة اخرى اشباحاً تدنو منه لتبعيد عنه ، ثم ترتد اليه فتطيف به وتدور حوله وقد كشرت عن انياب حادة؛ ومدت اظافر دامية ، كأنمـــا تربد ان تنهمه (٢١ نهماً وتمزقه تمزيقاً . وكان في اثناء هذا كله يسمع أنين أخيمه ، وبرى الدم يتفجر من صدره كما يتفجر الينبوع الضئيلالقوي من الصخرة الصلبة الملساء. وأخذ الملك يستشير الأطباء فلا بجد عندهم دواء ، ويستمين الكهان فلا يلقى عندهم عوناً ، ويسأل العرافسين قلا يظفر منهم بجواب مريح . وما زال فيما هو فيه من استشارة واستغانة وسؤال حتىأدخل عليه رجل حكيم من اقاصي اليمن. وقص عليه له من هذا الضيق مخرجاً ومن هذا الأذى شفاء . واطرق الرجل الحكم غير قليل ، ثم قال في صوت حازم وقد ظهرت على وجهه صرامة الجد والبأس : الهــــا الملك ، لأنبئنك بالحق وان كان من دونه الموت، فما تعودت كذباً ولا ميناً . انه والله ما قتل رجل اخاه ، ولا غمس رجل يده في دم ذي رحم إلا سُلط عليه الحزري والغم ، وو'كــُـل به الفرُّق رالارق حتى يقضي ـ قال الملك انصرف راشداً فلا بأس عليك ! انما السبيل على هؤلاء الذين كادوا الكيد ، ومكروا مكرهم السيىء بي وبحسان . ثم أمعن في خاصته ومشيريه قتلاً وتمثيلاً حتى انتهى الى آخرهم ذي رُعين . فلمما 'قدّمُ هذا القاتل للقتل قال الملك: إن لي عندك براءة. قال الملك: وما ذاك ؟ قال ذو رُعين : ذلك الكتاب المختوم الذي دفعته إليك . وأخرج الملك الكتاب وقرأ فيــــه هذين المنتن :

ألا من يشتري سهراً ينوم سعيد من يبيت قرير َ عَين فإما حيمير غدرت وخانت فعذرة الإله لذي رعين

قال الملك : لا بأس عليك ، فقد نصحت وبررت وبرئت دمتك . فليتني قبلت نصحك واستمعت لدعائك ا قال دو رُعين : وليت أخاك قبل نصح الحبرين. وأصبح القصر ذات يوم فإذا عمرو ملغى على الأرض مُضرَّجاً بدمائه ، قد اغمد في صدره ذلك النصل الذي أغمده في صدر أخيه ... هناك تفرق أمر حمير وانتقض سلطانها، وعادت الى شر ما عُرفت به في قديم الزمان من الفساد والاضطراب .

<sup>(</sup>١) النهس بالسين : كالنهش بالشين .

## الطاغية

وكان عمرو قد أصهر ۚ إلى قيل من أقيال اليمن يقال له ذو الشنائر ؛ فظُّ غليه ط القلب ، جافي الطبع، سيىء الخلق مدخول الضمير . على أن خصاله هذه لم تكد تبدو منه الناس حين كان قيلًا من الأقيال لا ينبسط سلطان إلا على المخلاف الذي كانبعيش فيه ، فقد كان ماهراً عظم المهارة ، مُداوراً شديدَ المداورة ، يلقى الرجلَ فيخدعه و'يخيل اليه أنه اكرمُ الناس واصدقُ الناس؛ وارحمُ الناس؛ وأوفاهم واشدهماستقامة واعتدال مزاج . لذلك انخدع فيه اقرانه من الأقبال والأذراء ، و حسن فيسمه رأى تسبع حتى قدمه وعظمه والحتار ابنته تماضر زوجاً لابسه عمرو. وكانت تماضر بارعة الجمال ، ذكية القلب ، رضية النفس، شديدة الحنان أنكرت في زوجها الغدر، ولكنها لم تجرؤ على أن تباديه بهذا الإنكار ، ولو قد فعلت لأصابها شرَّ عظيم . فلما خصُّب زوجها بده بدم اخيه نفرت منه وازورَت عنه ، ولكمها على ذلك أظهرت طاعــــة وإذعانًا . حتى إذا سُلطت على عمرو شياطين الانتقام فأخذ منه الفزع والجزّع وألح عليه البؤس واليأس ، ثابت إلى تماضر رقة فلبها ورضا انفسها وميلهـــا إلى الحنان ، فازمت زوجها ورفقت به ، وآست زوجها وعطفت عليه . حتى إذا حلّ به الموت كانت وحدَها التي سكبت عليه الدمع وذاقت لموته الحزن والغم. وكان لهـــا صبي لم يبلغ الرابعة ، وكان لزوجها أخ لم يبلغ السابعة ، فجمعت أخا زوجها إلى ابنها،وقامت على تربية الطفلين ، فمنحتها من الحب والحناري ما كان علاً قلمهــا الرّحب الرقيق ، ورقفت عليهما البر والرفق والعطف ما تمنحه الأم أبناءها ، ومـــا تقدمه الزوج إلى زوجها . ولو قد خُيْـرَت في ذلك الوقت لما تمنت إلا أن 'تـــترَك في ناحية من نواحى القصر أو تنجاز الى مخلاف من تحاليف اليمن بعيد عن صنعاء ، ومعها هذان الصبيان ، تسمد بهما ويسعدان بعطفها وبركما . ولم تكن تفكر لنفسها ولا لأحد الصبيين في ملك ولا وراثة ، إنما كان همُها أن تنفق نشاطها كله في العناية بهذين الطفلين ، وان تجسد جزاءها على ذلك في هذه النظرات الحلوة التي كانت ترتفع اليها من أعين هذين الصبيين فتملاً قلبها غبطة وحبوراً ، وفي هذه الأصوات العذبة الَّتي كانت تقع في أذنها موقع

الموسيقى وتصيب من قلبها مواقع الرضا والابتهاج . ولكن أباها فكر في الملك لها ولابنها في ظاهر الأمر ، وفكر فيه لنفسه في أقصى ضميره ودخيلة قلبه . وما هي إلا ان اعلن ان حماية الأسرة المالكة قد صمارت اليه ، وأنه ناهض بها على احسن ما يتهض به الأوصياء بأمر الذين يقومون عليهم من القماصرين . وأظهر ذو الشناتر أول أمره سيرة حسنة ونهجا صالحا في الملك . ولكن تفرق حمير ، وانفصال اطراف اليمن عن صنماء ، واستبداد الأقيال والأذواء بما كان في ايديهم من المخاليف والقصور ، وطموح العظهاء بين هؤلاء الأفيال والأذواء إلى سعمة الملك وبسط السلطان ، كل ذلك اغراه بالشدة ودفعه الى البأس .

فيا أسرع ما قبل الإغراء واندفع الى الطغيان ، واذا هو يصطفي لنفسه من الجند والقادة قوماً يؤثرهم بالمودة ، ويختصهم بالمعروف ، ويسبغ عليهم النعمسة و يجزل لهم العطاء ، ثم يستعينهم على غيرهم من الجند والقادة . وما يزال يغري ويغوي ، ويحد ويكيد ، حتى تخلص له صنعاء وما حولها من الأرض ؛ ثم إذا هو يضرب بمن اطاعه من عصاه ، ويبعث الهيبة والخوف كما يبعث الرغبة والرجساء ، حتى يعظم أمره ، ويظهر أشراف محير له الطاعة إشفاقاً منه أو أملا فيه . وانفق ذو الشناتر أعواماً على هذا النحو رفيقاً شديد الرفق بمن رجا منه الخير وانتظر منه النفع ، عنيفاً شديد العنف على من يشس من نصحه ولم يتوسم فيه خيراً ولا نفعاً . حتى إذا دانت له اليمن قد أخفى من أمره ، وأعلن ما كان قد كتم من سره ، فاغتصب الملك لنفسه خالصاً قد أخفى من أمره ، وأعلن ما كان قد كتم من سره ، فاغتصب الملك لنفسه خالصاً من دون ابنته وسيطه ، ومن دون أهل البيت من أبناء أتيع وذويه . وألقى بناض والصبيين في قصر بعيد هو بالسجن أشبه منه بالقصر ، وأقام عليهم الحراس والرقباء يعدون عليهم ما يقولون وما يعملون ، ويضيقون عليهم فيا كان ينبغي أن يتسع هم من الحياة .

وفرغ دو الشنائر بعد ذلك للأشراف والعظماء ، فأعمل فيهم مكره وكيده ، ثمسلط عليهم بطشه وبأسه وأخذ يطغى عليهم ويسيء السيرة فيهم ؛ فإن أذعوا لطغيانه واستكانوا لسوء سيرته أمعن في الطغيان وأسرف في سوء السيرة ، وان أظهروا نبوا أو محملوا بإباء الضم ، بطش عنيفاً لا يتبقي ولا يدر . وما هو إلا عام وبعض عام حتى كان دو الشنائر قدأراح نفسه منسادة حمير ودوي المكانة والسن فيها. ثم نظر قلم ير لنفسه قرينا ولا ضريباً ، فازداد لنفسه إكباراً وبها إعجاباً . وازداد لحمير إذلالاً وعليها تسلطاً

وتجبراً. وأقبل على اللذات بمقدار ما كان يعرض عنها ، وتهالك عليها بمقدار ما كان يُظهر النفور منها . وما أسرع ما تجاوز في ذلك كلّ حد ، وخرج على كل سنة ؛ وأسرف في الأعراض يعتدى عليها ، وفي الحرمات ينتهكها ، وفي الأموال يستصفيها ويؤثر نفسه بخيارها حتى خافت حمير أشد الخوف ، وضاقت به أشد الضيق ، وتمنت له أشد الله أشد الحب .

فلما طال ذلك على حمير لم تزدد له إلا خوفاً ولم تنضم منه إلا إشفاقاً وذعراً ولكن الشباب من أبناء السادة والقادة عجزوا عن ضبطالعواطف والأهواء وكرهوا عيشة الذل والخضوع وفجه فجمعوا وغم فموا أول الأمر ثم انطلقت ألسنتهم يعد ذلك بالنكير واللوم و ثم سعى بعضهم إلى بعض وأخذوا يمكرون ويدبرون ولكن الطاغية كان أشد منهم مكراً وأنفذ منهم أمراً وأحسن منهم تدبيراً فيا هي إلا أن يستهوى فريقاً منهم بالمال ويغوى فريقاً آخرين بالوعد وإظهار المودة وحتى إذا ظفر من بعضهم بالطاعة والهوى استعانهم على من لم يظفر به . حتى استقام له أمره وإذا هو ينتقم لنفسه من هؤلاء الشباب بما يستطيع أن ينتقم بسه من ضروب الكيد وألوان الإذلال .

وكان كان تقدمت به السن واستوثق له الأمر وأسرع الفداد في خلقه وطبعه ومزاجه ، فذاق من اللذات ما يباح ، وذاق منها ما يحظر ، وجرب منها ما يُنكر ، وأصبح قصره بيئة لشر والإثم لم تعرف مثلهاصنعاء فيا مضى من الدهر . وأفاق ذو الشنائر من أسكره ذات يوم ، فخطر له على غدير انتظار ولا تفكير ذكر ابنته تقاضر وابنها عمير وأخي زرجها زرعة ، وكان قد فارقهم منذ أعوام طوال حتى ندي أمرهم أو كاد ينساه . فلما خطر له ذكرهم في هذا اليوم أنكرهم ، ثم هابهم ، ثم اشتد خوفه منهم فاشتد مكره بهم وكيده لهم . ولم يحتج إلى تدبير طويل ، حتى استقر رأيه على أن يخلص منهم وايزيلهم من طريقه . فأقدم ، ويا شر ما أقدم ! وعزم ، ويا سوء ما عزم ! ثم أنفذ ويا نكر ما أنفذ ! أمر أن المثل ابن النه ابن أتبع الشاب . وما هو إلا يوم أو بعض يوم حتى أنفذ آمر الملك فرأت الماليه ابن أتبع الشاب . وما هو إلا يوم أو بعض يوم حتى أنفذ آمر الملك فرأت المأس منه ، وانتظر أن يسمى إليه الموت ، ولكن الموت أعرض عنه ، ولم يسع إليه إلا القيد والعثل المن يسعى إليه الموت ، ولكن الموت أعرض عنه ، ولم يسع إليه إلا القيد والعثل الموس وأدخل على الملك فيش له الملك وبشوتلقاه بالعطف والبر، فلما انتهى المنه بالعطف والبر،

أومر فعطمت عنه الأغلال والقيود ، وأمر فأصلح من زيه ورأفه عليه ثم دعاه فما زال يلاطفه ويؤنسه ويؤكد له أنه لا يريد به إلا خيراً ،ولا يعد له إلا نعيماً وملكاً عظيما وأنه لم يفعل ما فعل ولم يجن ما جنى إلا ليخلص مملك تبع لابن تبع هذا الذي لم يقترف إثما ولم يقطع رحماً ولم يغمس يده في دم يريء ، وأنه لم يستطع ولن يستطيع أن يغفر لعمرو قتل أخيه ، ولا لتماضر ابنته رضاها بهذا الإثم وصمتها عليه. ولم يستطع - وما كان ينبغي له - أن ينقل الملك عن عمرو الآثم إلى عمير الدي ولا في الإثم واستيء عليه . لقد قتل عمرو حماناً ، ثم قتل نفسه ، وقنل هو ابنه عميراً وخلصت بذلك حمير واليمن من هذا الإثم المنكر الذي كان يوشك أن يجر عليها شراً لا ينقضى ...!

والآن وقد طَهْرَت اليمن من هذا الرّجس وخلصت صنعاء من هذا الشر و فقد آن للك تبع أن يؤول إلى ابنه البريء . وإنسا هي أعوام أهيئك فيها للنهوض بأمر الملك وأعلمك فيها لم تعلم في أعماق ذلك القصر وأفريك فيها إلى الجند والعظاء وأقرب فيها الجند والعظاء إليك وحتى إذا تم لك من هذا كله ما ينبغي وأصبحت وأقرب فيها الجند والعظاء إليك وحتى إذا تم لك من هذا كله ما ينبغي وأصبحت وبعد و بعد من أقيالك وقد مت إليك عرش أبيك وتاجه وصولجانه . وما زال يقول ذلك للفتى وكثيراً مثله وما زال يزين له من الوعود والأماني والفتى ينظهر أمنا بعد خوف و وثقة بعد شك ورضاً بعد إنكار و حتى استيقن الشيخ الآثم أن قد استأثر بالفتى البريء .

هنالك أخذ يُغربه ويغوبه ويحبب إليه اللذة ويزين له الفجور ، والفتى يُظهر إقداماً حيناً وإحجاماً حينها آخر ، ويطمعه مرة ويؤيسه مرات ، ولا يُضمر له في نفسه إلا أقبح المكر والكيد . وأصبح ذو الشنائر ذات يوم وقد هم بأمر عظم . وأصبح الفتى ذلك اليوم وقد تها لأمر عظم . وما ارتفع الضحى حتى أقبل رسول الملك يدعو الفتى إلى منادمته . فأظهر الفتى طاعة سريعة واستجابة ليس فيها تردد ولا التواء . ومضى الفتى إلى تلك الشرفة التي كان يحلس فيها الملك للهوه ويخلو فيها إلى نديه . وما كان يخلو قط إلى غير نديم . وصعد الفتى إلى تلك الشرفة وإن الموت لكان بين قدميه ونعليه . حتى إذا بلغ بحلس الملك حيا فأحسن التحية ، ولقيه الملك فأحسن اللقاء . وكان بين الشيخ الآثم والفتى البريء حسديث لم يطل ، ومعاقرة لم تتصل .

ثم همَّ الشيخ بأمر ، وأقدَّم الفتى على الأمر ، وانصرف الفتى بعسد ساعة فلما رآه

الجند خارجاً من عند الملك نظروا إليه مشفقين ساخرين ، وتندّروا به وإن قلوبهم لتنفطر حزناً وحسرة أن ينتهى ابن تبع إلى هذا الذل والهوان ! ولكنهم نظروا فإذا الفتى لا يخفض رأساً ولا يُغض طرفاً ولا يُسرع في طريقه . هنالك تفدّم إليه أحد الجند مزدريا منكبراً في وقت واحد ، وسأله : كيف تركت الملك ؟ قال الفتى في صوت حازم لا عوج فيه : دونك الملك فسله كيف تركته . فضى الفتى في طريقه هادئاً مطمئناً . وأنكر الجند هذا الحزم وهذا الهدوء ، فصعد بعضهم إلى الشرقة ، وما كاد يبلغها حتى صاح صبحة اضطربت لها أرجاء القصر : ألا إن ابن تبع قد قتل الطاغية واسترد ملك أبيه !

فلما كان من غد كان زُرْعة ' قد جلس على عرش 'تبع ، وتسمى يوسف ، وتلقب َ ذانــُواس ، واتخذ اليهودية له دينا ، وأخذ يرد حمير إليها .

- 9 -

## البشـــير

أقبلن مع ضوء النهار يسمين سمي النسيم يسبقهن عرف المسك ونشر القر انقل ويحملن من ندى الازهار وشهي الثار ، ومن رطب الأغصان وجنى الريحات ، ما يصور الطبيعة وقد أيقظها برد السحر ومس الندى وغناء الطير ، فجر ت فيها رعدة الحياة . ثم استقبلت ضوء الصبح باسمة له مقدمة عليه ، ثم منفسة فيه تريد أن تعبر ما بين ساحليه من مطلع الشمس الى مغيبها . وكن قاصرات الطرف فاترات اللحظ ساحرات العيون ، وكن واضحات الجباه قاتمات الشعور ، وكن مشرقات الوجوه باسمات الثفور ، وكن أسيلات الحدود جميلات القدود نحيلات الحصور . وكن عثراب الأصوات ملاح الالفاظ فاتنات الألحان . وكن ينغنين في يونانيتهن الحلوة أغنية الصباح ، تلك التي تعودن أن يحملن بها تحية النهار الى سيدهن الشاب الفتى المترف كيمون بن اركيتاس .

وكن يقلن له في أغنيتهن الرقيقة الظريفة ؛ و أفق أيها الفتى المترف ا تنبه أيها الفتى المترف ا تنبه أيها الفتى السعيد ! قم أيها الفتى المجدود ، أفق كيمون ! فقد وفــَت الله آلهة اللهـــل بعهدها فرعتك وحفظتك ، ويسرت نوماً هادئاً واحلاماً حماناً ، ثم انصرفت عنك

وقد أسلمتك الى آلهة النهار لتفي لك بعهدها كا تعودت ان تفي الله به منذ ذقت الحياة ! أفق فلن ترى من هذا اليوم إلا ابتساماً أجمل وأعذب من ذلك الابتسام الذي رأيته أمس والذي رأيته أول من أمس والذي تعودته مذ عرفت الحياة ! أفق فستلقى مودة وحبا ، وستلقى توفيقاً ونجحاً ، وسيزورك الاصدقاء مسرعين اليك ، مقبلين عليك وقد اتخذوا على رؤوسهم أكاليل من الزهر ، وسيتخذ رأمك إكليلا كأكاليلهم، وستفرحون وتمرحرن ، وستجدون وتمزحون . أفق أيها الفتى السعيد ! تنبه أيها الفتى المسعيد ! تنبه أيها الفتى المترف ! قم أيها الفتى الجدود! ه

ولكنهن بلنن الغرفة التي كان يأوي اليها كيمون اذا جنه الليل وانصرف عنه الرفاق ، فلم يرين سيدهن كا تعودن ان يربنه كل صباح مغرقساً في النوم او متعلقاً بأسباب اليقظة يريد ان ينجو بها من بحر الرقاد ، انما رأينه قاغساً يذهب في غرفته ويحيء متعباً مكدوداً ، مظلم الوجه كأنه قد أنفق ليله مسهداً لم يذق النعاس . فلما رأينه همن أن يسألنه . ولما رآهن انكرهن . ولكنه منحهن ابتسامة فيها عطف عليهن حزين ، ورفق بهن لا يخلو من ألم ، وانصراف عنهن يشوبه شيء من التبرم وإحساس الثقاء . ثم أشار اليهن فلم يسعهن إلا ان يَعدن من حيث أدين ، صامتات كثيبات قد سقط في أيديهن كأنما أدين من الأمر شيئاً عظياً .

وكان الغتى في حقيقة الأمر ينكر نفسه اشد الانكار ، ويضيق بما حوله كل الضيق بعسد تلك الليلة الطويلة الثقيلة التي انفقها وحيداً عزونا يفكر في تلك الدماء التي كانت تجري قريباً من داره كأنها السيل ، وفي تلك الأشلاء السي كانت منتثرة من حول داره آخر النهار، وفي تلك الأصوات التي كانت ترتفع بالصلاة والدعاء قوية رائعسة مبتهجة بالموت ، حتى يسمى الموت إلى أصحابها فيخر ون صرعى ، ويرى وتستحيل تلك الأصوات القوية المرائعة المبتهجة إلى حشرجة فظيعة مروعة . ويرى تلك الوجوه السي كانت تستقبل الموت وعليها ابتسامة حلوة فيها تجلد وثقة ، وفيها يقين وأمن وفيها أمل وإيمان ، فما تزال هذه الوجوه تدنو من الموت باسمة له ، ومايزال الموت يدنو منها عابساً لها ، حتى يكون اللقاء المنكر الشنيع ، فإذا عبوس الموت قد الموت يدنو منها شراً وأشد أيامها نكراً : يوماً من أيام الاضطهاد ، جمع فيه النصارى من كل وجه وأخذوا من كل مكان ، فيهم الرجال والنساء ، وفيهم الشباب والشيب ، من كل وجه وأخذوا من كل مكان ، فيهم الرجال والنساء ، وفيهم الشباب والشيب ، من كل وجه وأخذوا من كل مكان ، فيهم الرجال والنساء ، وفيهم الشباب والشيب ، من كل وجه وأخذوا من كل مكان ، فيهم الرجال والنساء ، وفيهم الشباب والشيب ، من كل وجه وأخذوا من كل مكان ، فيهم الرجال والنساء ، وفيهم الشباب والشيب ، من كل وجه وأخذوا من كل وذوي المنازل الخاملة فيهم : أخذوا من الدور حيث كانوا آهنين

وأخذوا من الحقول حيث كانوا يعملون ، وأخذوا من البيبُع التي أقاموها في الأنفساق حيث كانوا يجتمعون للصلاة والدعاء فلما حُشد منهم المئات امتحنوا في دينهم امتحاناً يسيراً قصيراً ، فلم يكن منهم من أجاب إلى وثنية الإمبراطورية الرومانية ، ولم يكن تقتيلًا ؛ و'نكل بهم أشد التنكيل ، وعبثت بهــــم السيوف والخناجر ، ولعبت فيهم السهام والحراب ، وأشراف المدينة المقيمون على دين الدولة ، وعامة المدينة المتعصبون لدين الدلة ينظرون إلى ذلك فرحين به ، مستمتمين بجهاله البشع الفظيم . وكان كيمون بين الأشراف في الصف الأوك من النظارة سمع ورأى ، فأنكرت نفسه ما سمع وما رأى ، ولكن صوته لم يستطع إلا أن يصبح صبحات الرضا ، ولكن يديه لم يستطيعا إلا أن تصفقا تصفيق الإعجاب. حتى إذا انتهت المجزرة ونفر في النـــاس سكاري لكثرة ما رأوا وشموا من منظر الدم وربحه ، عاد الفتى إلى قصره ذاهلا واجمأ كئيباً حزينًا . ثم خلا إلى نفسه فقضى في غرفته بقية النهار وسواد الليل ، ورأى في هــذه العزلة الطويلة أهوالاً وأوجالاً لم يكن تعوُّد أن يراهـــا . وأنسَّى له ذلك ولم يشهد قط ما شهد أمس من الاضطهاد! وأنسَّى له ذلك ولم يشترك قط في حرب ولم ير قـــط نزالاً ولا قتالاً. على أنه لم يستطع البقاء في غرفته بعد أن انصرف عنه الإماء ، فخرج من داره لا يدري إلى أين يقصد ، ولا يعرف إلى أين يريد . ومضى أمامه لاياوي على شيء ولا ينظر إلى شيء ، ولم ينتبه إلا وهو يستأذن على صديقه نكياس .

فلما أذن له دخل على صاحبه ، فلم ير في وجهه إشراقاً ولا ابتساماً ، ولم يحس منه ابتهاجاً ولا نشاطاً ، وإنما رأى وجها عابساً مظلماً ، وشخصاً كثيباً فاتراً! فابتدر صديقه قائلاً : إن أمرك لعجيب! أفتراني قد حملت اليك حزني ويؤسي ، ونقلت إليك كابني وشقائي ؟! قال نكياس : أعزون أنت ؟ أما أنا فلم أذق النوم اقال كيمون : ولم أذقه أنا أيضاً ... وكيف يدوق النوم من رأى مثل ما رأينا ، أو سمع مثل ما سعمنا ، أو شهد مثل ما شاهدنا من كيد الناس للناس ، ومكر الناس بالناس وقسوة الناس على الناس ! قال نكياس : مو تن عليك القد نام أهل المدينة مسلم جفونهم آمنين مطمئنين . وما يمنعهم أن يناموا وأن يامنوا وأن يطمئنوا وقد كانوا كافون هؤلاء النصارى على أمن الدولة ودينها ، وعلى نظام الدولة وسلطانها ، فقد أراحتهم سيوف الجند ورماح الشرطة وسهام الراماة من هؤلاء النصارى ، فأخلت منهم الدار وعفت منهم الآثار، وقد منهم ضحايا دامية إلى دجوبيتير، إله روماالعظم!

قال كيمون: إن عجبي من هؤلاء النصارى لا ينقضي ! كلهم كان ضعفاً ذليلاً وكلهم كان فقيراً مُمدماً وكلهم كان فقيراً مُمدماً وكلهم كان قد تعود الطاعة وألف الخضوع ، فكيف قويت قلوبهم بعد ضعف ، وكيف عزت نفوسهم بعد ذلة ، وكيف اجترأوا على أن يعصوا سادتهم وقادتهم ويخالفوا عن أمر الحاكم والإمبراطور ؟! مساهذا السحر الذي غيرهم هذا التغيير ، وبدهم هذا التبديل ، ومنحهم هذه الشجاعة والعزة ، وهذا الصبر والباس . وكل هذه الحصال التي لم تكن تعرف إلا للأشراف؟! قال نكياس : وما يدهشك من هذا ؟ إنحا هو الإيان خليق أن يحول الأشياء إلى أضدادها ، والنفوس إلى نقيضها أو تظن أن أمر هؤلاء الناس هو وحده الذي يشير هذا الدهش ويدعو إلى العجب! أليس كل شيء الآن يتغير ويتبدل ؟! ألست تحس من حولك إنكاراً لحكل شيء ، وضيقاً يكل شيء وسخطاً على كل شيء، واستعداد لئورة عنيفة توشك أن تشب فتقلب الأشياء كلها رأساً على عقب ؟! إذك تعجب من لتاس ، فإذا تقول إن أنباتك بأني أعجب من الآلفة ؟!

قال كيمون : وأنت أيضاً تعجب من الآلهة ؛ أفرأيت إذاً ما رأيت ، وسممت إذا ما سمعت ؟! لقد كنت أحسبه حاماً من هذه الأحلام التي تروع الناس في النوم إذا روعتهم الحوادث وهم أيقاظ ، وكنت أجادل نفسي في هــذا الحلم المخيف ، فما أذكر أني ذاقت النوم منذ أمس .

قال نكياس: قاقصُص على مسا رأيت أحدثك بحديثي وإنه لعجيب ، قال كيمون: طال على الليل ، وثقل على الهم ، وضاقت بي الغرفة بما قيها من الجدران الفاقة ، والسقف المطبق ، والباب المغلق ، فخرجت كأغسا كنت ألتمس في الحركة فرجاً من خرج ، وفي الفضاء الواسع فسحة من ضيق ، وأشرفت أرفع طرفي إلى السهاء كأغا كنت أسأل نجومها عن مر ما لا أفهم من أمر الحساة والأحياء ، وأمد عيني إلى البحر كأغا كنت أدعوه ملحاً عليه إلى أن يطغى بعض الشيء على المدينة ، فيفسل ما علق بأرضها من دماء القتلى ، ويحمل ما انتثر على أرضها من أشلائهم . وإني فيفسل ما علق بأرضها من دماء القتلى ، ويحمل ما انتثر على أرضها من أشلائهم . وإني يعرض في لا أتبينه أو ل الأمر لأنه كان بعيداً عني، ولكنه يروعني وتقف عيني عليه، ويدنو مني شيئاً فشيئاً حتى أتبين — وما أعجب ما أتبين — جماعة من الفرسان كأجمل ولدنو مني شيئاً فشيئاً حتى أتبين — وما أعجب ما أتبين — جماعة من الفرسان كأجمل وأروع وأجهر ما رأيت ، قد علواً عسموات جياد عربية ، ما رأيت في حين كان ولا سمت قط عن مثلها إلا فيا أقرأ من شعر الشعراء ومن قصائد و بندار ، حين كان

يتغنى تلك الخيل التي كانت تسبق ألعاب أو لمبيا . جياد بجنحة كانت تعبر إلى البحر بمن عليها من الفرسان ! لا أدري أكانت تركض على المساء أم كانت تطير في الهواء . حتى إذا بلغ الجماعة شاطىء البحر وكادت حوافر جيادهم تطأ الأرض وقفوا . وقد تبينت أشخاصهم فإذا هم أربعة ، فيهم رجلان وامرأتان . ومسا أقرب الشبه بين هؤلاء الأشخاص وبين هسده التاثيل التي نراها في المعابد لأبلتُون وأرتمس ، ولأتنا وآريس !

أكنت يقظان حين , أيت ا أكنت يقظان حين سممت ا ولكن أشخاصهم مــــا زالت ماثلة أمام عيني ، ولكن حديثهم ما زال مستقراً في صدري كأنما 'نقش على قلبي نقشاً . سممت أشبهم بأبكور يقول : ما أيشع هذه المدينة التي نحبها ونصبو إليها! وما أقبح هذه الربح التي تصعد البنا منها لـ قالت أشبه مؤلاء الأشخاص بأتنا: لقد كنا نحب أن 'نلم بهذه المدينة فنطيل فيها المقام ، وكنا نستعذب حديث أهلمـــــا ونستحب أخلاقهم ، ونستلذ ما كانوا يقدّمون إلينا من الضحايا والقرابين. قالت شبيهة أرتمس : وكم كنت أحب أن أتجول في غاباتها وأمنمتع فيها يلذة الصيد! قال شبيه آريس: أما أنا فكانت 'تعجبني حصونها المحصّنة ، رقلاعها الرّشبة ، وهذا الجيش الباسل المرابط فيمــــا والمستعد في كل لحظة للدفاع والهجوم. قال شبيه أبلُّون : فقد آن لنا أن تنصرف عنها على ألا نرجع إليها ، وأن ُنلقي عليها نظرة َ وداع لا لقاء بعده . قالت شبيهة أرتميس : لم أستطع بعد أن أفقه ما ألم بأهل هذه المدينة : أفتنة "أتت" على عقولهم فحالت ببنهــــا وبين الفهم والتفكير ، أم قسرة " غابت على قاوبهم فحرَّ منها الحسُّ والشعور ؟ إنهم يظنون أنه الدَّين وما يدفعهم إليه من حبنــــا والتعصيب لنا ، وحماية معابدنا وأوثاننا وسلطاننا أن يطغى عليها هذا الدين الجديد الذي أقبل من الشرق ، ولكنهم يكذبون ، فما أكثر من وَفدَ علينا من آلهة الشرق قديمًا ، وما أكثر من كيفد علينا منهم في هذه الأيام ! وما أحسنَ ما تلقيناهم ! ومـــا أحسن ما نتلقيًّاهم الآن ! لم نضق بهم ولم يضق بهم النـــاس ! فها ضيقهم بهذا الدّين الجديد وبهذا الإله الشرقي الجديد ؟!

قال شبيه أبلتون: إنهم يخدعون أنفسهم ويريدون أن يخدعونا ولكنهم يعلمون الوقكروا ، أنهم لا يثورون لنا ، ولا يغارون علمنا، ولا يغضبون الدّين ؛ إنما يورون لقيصر ، ويغارون على روما ، ويغضبون للسياسة . ولولا أن قيصر قسمد ألّه نفسه وأخذ الناس بعبادته ، ولولا أن روما قد ألحت نفسها وفرضت ما لم تفرض مدرف

اليونان حين كان إليها الأمر من هذا الدّين الغريب الذي تقـــام له المعايد بها ، ويؤمر الناس فيها أن يقد موا إليه الطاعة ، ولولا أن هؤلاء الرومان قد اتخذوا الدين وسيلة من وسائل السيادة وأداة من أدوات الحكم وبسط السلطان ، يكذبون به على أنفسهم وبكذبون به على الناس — لولا هذا كله لما أريقت الدمــاء ولا انتثرت الأشلاء ، ولا أزهقت النفوس ، ولا "قتل الناس بعضه على هذا النحو .

قال شبيه آريس: إنكم لتعلمون حبّي للدماء ، ونشوتي بالقتال والحرب ، ولكني شديد البغض لما أرى ، شديد النفور بما أجد . وكم ضقت بما رأيت أمس من هذا التقتيل والتنكيل والتمثيل! ومع ذلك فكم شهدت من حرب وكم اشتركت فيها ا وكم أغريت بها ا وكم دفعت إليها! وكم أبليت فأحسنت البلاء! قالت شبيهة أتنا: واي غرابة في ذلك ؛ انابضا حببت الحرب وما زلت احبها ، ولكن الحرب شيء وهذا النكر شيء آخر . واين الحرب التي تصدر عن الشجاعة والبأس من هذا الإجرام الذي لا يصدر إلا عن الجبن والبغي والعدوان! واي فرق بين تقتيم المزل والأبرياء ، وبين ما فعله ايناس حين جنونه ، فأعمل سيفه في قطعان البقر والنم التي لا تملك عن نفسها دفاعا ؛ وقال شبيه ابلتون : وما بقاؤنا في هذه الأرض التي ليست لنا بدار بعد ما ازمع الآلهة ان يدعوا هذا الإقليم لدين قيصر و لهذا الدين الجديد ؟! لقد وقفنا فأطلنا الوقوف ، وودعنا فأطلنا الوداع ، وآن لنا ان نلحق بن سبقنا من الآلهة إلى قاطلنا الوقوف ، وودعنا فأطلنا الوداع ، وآن لنا ان نلحق بن سبقنا من الآلهة إلى علم الماسة قيصر ، هلم . ثم ترتقع بهم افراسهم في الجو ، وما هي الالحظة حتى أرى سحاباً رقيقاً عضي امامي مسرعاً ، ثم انظر فلا ارى شيئاً . اكنت ناتماً ارى ما يرى الأيائم ، ام كنت يقظان ارى ما يرى الأيقاظ ؟

قال نكياس: لم تكن نائماً ولا حالماً: فقد كنت اسم حديثك الآن وما اشك في النك قد كنت تقرأ ما كان قد نقش على قلبي ورسخ في قرارة نفسي . الصورة هي الصورة ، واللفظ هو اللفظ ، ومقدم الفرسان ورحيلهم ووقوفهم بين ذلك كما وصفته ، لم تزد فيه ولم تنقص منه ؛ ولكني لم يطل علي الليل ولم يثقل علي الهم . ولم يضق بي المكان . لقد انفقت بقية النهار واكثر الليل في قصر الحاكم مع اغنياء المدينة واشرافها نستمتع بلذات هذا الحفل الذي دعانا اليه . ولم تنشط انت له . واشهد لقد اسرفت في الطعام ، واسرفت في الشرب خاصة ؛ لأني كنت اربد ان تفرق الخر بيني وبين نفسي ، وان كسل الخر ما كان يملاً صدري من الهم والحزن . ولكن الليل عجز عن نفسي ، وان كسل الخر ما كان يملاً صدري من الهم والحزن . ولكن الليل عجز عن

ان يُسلمكُ الى النوم ، وعجزت الخر عن ان تسلمني الى السكر . فلما انقضى الحفـــــل وانصرف الناس لم استطع أن أعود إلى داري ، قمضيت أمشى على ساحل البحر أتنسم الهواء وانظر في السهاء ، حتى رأيت مثل ما رأيت ، وسمعت مثل ما سمعت . وعدت وإني لأسأل نفسي منذ ذلك الوقت : اكان حقاً مــا رأيت وــمعت ، ام كان لوناً من ألوان السكر وخيالًا من هذه الخيالات التي تسلطها الخرعلي النفوس ؟ قال كيمون : واذاً ..؟ قال نكياس : وإذاً ..! ثم سكت الصديقان وقتـــا طويلاً . ثم استأنف نكياس حديثه وهو يقول : وإذاً فنحن بين اثنتين : إما أن نرحل كما رحل الآلهة ، وإما ان نقيم كما أقام الناس . وفي السياحة لذة ، وفي الخر واللهو عزاء . قال كيمون اما انا فمرتحل . قال نكياس : اما انا فعقم . قــال كيمون : فكن اذاً خليفتي في مالي حتى يأتيك امري فيه. قال نكياس: اجاد ُ انت ؟ وما يمنع ان يكون ما رأينا وسمعنا عبثًا من عبث الآلهــــة ؛ فقد علمت أنهم يحبون العبث بنــــا والسخر منا وما يمنع أن يكون مـــا رأينا وسمعنا أثراً من آثار هذه الصدمة التي دهمتنا أمس حين رأينا ما 'سفك من دماء ومـــا أزهق من نفوس ! أقم فإن في اللهو واللذة وفي الحمر والغناء ، وفي جمال هؤلاء الإماء اللاتي عِلَان قصورنا نعيها وبهج ، وفي هذه الثروة التي تنبح لنا من ألوان الشرف والمجد ما لا 'يتاح إلا لقليل من الناس ، ما هو خليق' أرب ينسينا ما شهدنا منذ أوس. أقم ! ولنضاعف ما نحن فيه من عبث ولهو ؟ فما أرى حياة الناس تستقيم إلا على العبث واللمو: 'شر'ب' في النهار ٬ ونوم في الليل٬ حتى إذا ستمنا الحياة خرجنا منهــا مزدرين لها. قال كيمون : أنت وما تحب من هذا ، أما أنا فمرتحل عن هذه الأرض ولو إلى حين …

ثم افترق الصديقان بعد ذلك ، فلم يلتقيا ولمّ يعرف أحدهما من أمر صاحبه شيئًا . أما التاريخ فقد عرف من امر كيمون شيئًا كثيراً .

على أن الذي حد أني بحديث كيمون لم ينس ان يصطنع الصدق والأمانة في الحديث ولم يرض أن يتكلف ما يتكلفه القصاص وكثير من المؤرخين من المزيد في الرواية والتحد ث عا لا علم لهم به ؛ فقد أنبأني بأن جزءاً غير قليل من حياة كيمون لم يصل عنه إلى الرواة والمؤرخين إلا أطراف قصيرة من الحديث ، وأن التاريسيخ لم يعرف تفصيل حياته إلا في آخرها حين تقضى شبابه وأقبلت عليه الشيخوخة بما تحمل الى الناس من هذه الهدايا البغيضة التي تتألف من الضعف والمرض وأعراض الفناء والانحلال ولو قد عرف التفصيل من أمر كيمون لو جد الناس في قراءته لذة " لا يجدون مثلها

كثيراً حين يقرأون حياة الشهداء والقديسين. فقد انصرف كيمون عن صاحبه محزوناً مئوز عا بين الياس البين إن أقام ، والرجاء الغامض المبهم إن ارتحل . وكان قد كره الهدينة والحياة فيها كرها شديداً . وكان قد سئم قصره وما فيه ساماً ساء له خلقه حتى أنكر نفسه ، وحتى كره ما كان يسمع من صوته وألفاظه حين كان يتحدث إلى أهل القصر من الأحرار والأرقاء .

ولم يكد يُنمُ يومه في القصر حتى عرف أن بقاءه في المدينـــة أمر لا سببل إلىه ، وأن الموت آثر عنده وأحب إليه من هذه الحياة الحراء اللاغطة الممزقة الـــــق لا يرى فيها إلا" دماء وأشلاء ، ولا يسمع فيها إلا صلاة ودُعاء وحشرجة "ونداء ، فلما جَنَّه الليل وهدأ من حوله كل شيء وكل إنسان ، خرَّج من القصر ينساب كأنه الحيــة ، وينسلُّ كأنه اللص ، وأخذ يمضي في 'طرق المدينة متنقلًا من طريق إلى طريق حتى جاوز أسوارها وأرباضها (١٠ ، ودفع (٣) إلى الفضاء الواسع ، وإلى هـــــذا الريف الذي تحكن فيه الطبيعة' إذا تقدّم الليل حكونًا رهيبًا ، ولا يكاد 'يحس الإنسان في إلا هذه الأصوات الضَّيلة َ التي تنبعث من حين إلى حين ، عـن بعض الحشرات المنبثـة في ثنايا العشب والزرع ، وعن بعض الطير المستقرّة على الأغصان ، حين يمرّ بهــا طائف الحلم فتهم بالغناء والتغريد، ثم يقطع عليها النوم غناءها وتغريدها، وإلا هذه الأصوات الحَفية التي لا تسمعها الأفرت وإنما تسمعها النفس ؛ لأنها أدق من السمع ، وألطف من الحس ، وهي نجوى الهواء حين تتحدث أجزاؤه وطبقاته بعضها إلى بعض إذا سكن الليل وأطبق الظلام؛ كأنما يقص بعضها على بعض أحاديث الطبيعة في حياتها وحركتها قبل أن تنام ، وقبل أن يضطرها الليل إلى السكون . ومع أن هذا الهدوء الرهيب ، وهذا الصمت المبيب ، يروعان أهل المدن إذا 'دفعوا إليها دفعاً على غـير تعو"د لها ، فإنها لم يبعثا في نفس الفتي رَوعاً، ولم يُدخلا في قلبه رُعياً ؛ لأن نفسه كانت،شغولة حتى عن هذا الرعب وذلك الروع بما كان يزدحم فيها من الخواطر والأحاديث. وكان لأنه لم يكن في حقيقة الأمر يمرف إلى أين يربد ، ولم يكن قد رسم لنفسه طريقًا يسلكها أو غاية ينتهي إليها ، إنما كان كمنه أن يفر من هذه المدينة الــتي جرت فيها الدماء أنهاراً ، وانتثرت فيها الأشلاء انتثاراً ، وجنى فيها بعض الناس على بعض هذه

<sup>(</sup>١) الربض « بالتحريك » : ما حول المدينة من بيوت ومماكن .

<sup>(</sup>٢) يقال : دفع فلان إلى المكان ﴿ بصيفة المعلوم والمجهول ﴾ : إذا انتهى إليه .

الجرائم والآثام . وكان حديث الآلهة قد ملاً نفسه دهشاً وعجماً . واضطر إلى أرب يسأل نفسه من حين إلى حين : إلى أبن ذهب الآلهة . واى طريق سلكوا ، وفي أي مكان من الأرض أو من السهاء أقاموا قصورهم الخالدة ؟ وكيف هان زُوس أن يدع أولمب وماكان فيه من حياة فيها الجد الرائع والعبث اللذيذ ؟! وكيف هان على أبلون أربي يترك مميده الخالد في و دلف ۽ ؟ وكـــف استطاعت أتنا أن تتعزي عن الأكروبول؟ وأين يجد آريس مدناً تقتتل وتحترب كما كانت مدن!ليونان تقتتل وتحترب؟ وكان يسأل نفسه عن سلطان هؤلاء الآلهة الذين لم يستطيموا أن يثبتوا لعدوان الانسان على الانسان ؟ فضلًا عن أن يمحوا هذا العدوان ويبطشوا بالمعتدين . وكان يسأل نفسه عن هذا الدين الجديد الذي يؤثره أصحابه على الحياة ولذاتها وآلامها ، وعن هذا الإله الجديد الذيأخذ يغزو العالم اليوناني الروماني عقيحبب إلى أهله الألم والصبر والتضحية ويُزهِّد أهله في الثروة والغنى ، ويُزيِّن في قــاويهم حب الفقر والإعدام ، ويُنشِّتُهم تنشيئًا جديداً لا صلة بينه وبين ما ألف الناس منذ أنشدوا شعر هوميروس ، وتغنوا شعر سافو وبندار ، واستمتعوا بشعر سوفوكل وأرستوفان ، وتفكروا في فلسفــــة سقراط وارسطاطاليس . . ؛ وكان يسأل نفسه وهو يمضى في طريقه لا ياوي علىشيء، والليل من حوله مطبق قد غمر بظلمته المخيفة كل شيء : أماض هو في أثر الآلهة الذين ارتحاوا ليلحق بهم ويقم معهم . لأنه لا يستطيم أن يعيش من دونهم ، أم ساع هو إلى دار هذا الإله الجديد لعله يلقى من كهانه وقسارسته من يُعلِّمه أسرار ديثه ؟ فقد ستم حياة اليونان ، وتمنى لو ظفر بلون من الحياة جديد ؟! وكان الفتى يمضى، وكانت هذه الخواطر تزدحم على نفسه وتضطرب فيها... وكان الليل يمضى هو أيضاً فيطريقه دون أن يتبين الفتي أكان سريعاً في سيره أم بطيئاً . وإنه لكذلك بسير وبسير ، ويفكر ويفكر ، قد نسي نفسه ونسي الليل ، وإذا هو يثوب إلى نفسه لحظة فيقف ويرفع رأسه ، وإذا الضوء قد غمره وغمر الأرض من حوله ، وإذا هو ينظر أمامه فلا يرى إلا سهلًا مشرقًا ، وإذا هو لا يدري من ابن جاء ولا إلى ابن يربد . ينظر وراءه قلا يرىللعمران أثراً، وينظر من كل ناحية فلا يرى للعمران اثراً ، فقد انقطعتالصلات والأسباب بينه وبينمدينته التي خرجمنها امسحين اظلمالليل، فكأنه لم يعرفهذه المدينة ولم يعشفيها ولم يقاسم اهلها ما نعموا به من لذات وما ابتأسوا به من آلام٬ وكأنه لم يشهد فيها ما شهد، ولم ينكر من اهلها ما انكر، وكأنه شيء فذ لا صاة بينه وبين شيء، وكأنه شيء ضائع بين هذه الارض التي لا حد لها ، وهذه السياء التي لا حد لهــــا ، وهذا الضوء الذي يضطرب بينها إلى غير حد . هنالك أحس الفتى راحة لم يحسسها قط كأنه قد ألقى عن نفسه أعباء الحياة كلها ، هذه الأعباء التي لا تختصر حياة الفرد وما لقي فيها من شر وخير فحسب ، وإنما تختصر معها أيضا حياة هذه الأجبال التي سبقته وأورثت الحضارة 'أثقالها . أحس الفتى راحة قلما نستطيع نحن أن نتصورها ، وأحس هدوءا ونشاطا قلما نستطيع نحن ان نذرقها . ووقف يستمتع بهذه الرحلة ويستلذ هدذا النشاط وحاول أن يدعو البه تلك الخواطر التي كانت تزدحم على نفسه في ظلمة الليل ، فلم يستجب له منها خاطر واحد ، كأنما طردها هذا الضوء المشرق مع ذلك الليل المظلم الكثيف .

ما أجل هذا الشعور الذي امتلات به نفس كيمون حين أحس أنه قد خلق خلقا جديداً القد امتزجت نفسه الجديدة بهذا النور الجديد ، ولقد نسي الآلهـــة الذين كان يضي في أثرهم ، ونسي الإله الذي كان يسمى ليعلم علمه . وما له ولهـــذا الإله الجديد ولأولئك الآلهة القدماء ، وقد استيقن انه قد وجد في هذه الطبيعة المطلقــة الحرة ، التي لا تحصر ولا تحد، آية أرشدته إلى إله ليس كا نمود أن يرى الآلهـــة ولا سبيل إلى أن تحصر ولا إلى أن تحد ، ولا مطمع في أن ترقسَى اليه العقل ، او يتناوله الفكر بالدرس والبحث والتحليل . إنما هو قوة تيكيرها ولا يفهمها ، تجلشها يتناوله الفكر بالدرس والبحث والتحليل . إنما هو قوة تيكيرها ولا يفهمها ، تجلشها ولا تحسر أنها تأخذه من كل مكان وتأخذ كل ما حوله ، وأنه إن يمض أمامه فهو مقبل عليها ، وإن يرجع أدراجه فهو خاضع لها ، وأنسى يذهب يمنا او وجدت آيتك ، وإن لم أرك فقد رأيت خلقك ؟ لك علي ألا أومن إلا بك ، ولا أخاف إلا إله إ

ثم يمضي الفتى أمامك في شيء من الذهول ليس إلى تصويره من سبيل ، حتى يشتد حر الشمس ويبلغ منه الإعباء ، وهو على ذلك تجداد صبور لا يحس كلالاً ولا فتوراً ، وما يزال يمضي ويمضي ، حتى يوفع له بناء يراه فيانس به ويتنكر له في وقت واحد : تأنس به طبيعته الفانية التي قد أحست الجهدد والكد ، وذاقت ألم الظمأ والجوع ، وتتنكر له نقسه الخالدة التي تشفق أن يخرجها من هذه الحياة الروحية الراقية الحلوة التي لم تألفها من قبل ، ويهم الفتى أن يقف ، ولكن هذا البناء الذي يرفع له يدعوه إليه في إلحاح أن أقبل أيها الفتى ولا تخف ، فليس عليك من بأس فيمضي الفتى صوب هذا البناء ، حتى اذا دنا منه سمع أصواتاً عذبة ترتس ترتسك قيمضي الفتى صوب هذا البناء ، حتى اذا دنا منه سمع أصواتاً عذبة ترتسل ترتيسكا

عذباً فيسرع اليها ، وما هي إلا أن يلحق بجهاعة من الرهبان يصاون ويرتلون ، واذا هو يصلي منهم ويرتل ، لم يذكروه ولم يذكرهم ، كأنه واحد منهم ، وكأن العشرة بينه وبينهم متصلة منذ عهد بعيد . ذلك أنه قد رقع الى دير من هذه الأديرة التي كانت تقام في الصحراء ، حين كان النصارى يفر بن الى الصحراء بدينهم من تلك المدن التي كانت تسيطر عليها آلهة اليونان والرومان ، وديانات روما والإمبراطور .

ثم سكت محدثي ساعة كأنه يفكر او كأنه يستريح. فلما طال علي صمته قلت له في لهجة المشوق الى ما عنسده من الأنباء : تعلمُ انبئني كم لبث الفتى في الدير ؟ وكيف كنت حيا'ته فيه ؟ قال محدّثي : لو علمت ذلك ما مخلت به عليك ، وقسد سألت عنه أشياخنا كا سألتني ، فكلهم أجابني بما أجبتك به ، وكلهم قالوا هذه الجملة التي يقولها الرواة والمؤرخون إذا اضطرهم النسيان وضياع الحوادث إلى الإجمـــال والإيهام : أقام كيمون في هذا الدير ما شاء الله أن يقيم قلت نحدَّثي : فإنك عامتَ من أشياخك في غير شك أطرافاً من حياة هذا الفتى بين هؤلاء الرهبان ، وعلمت منهم في غير شك أيضًا ، إلى أي الأحوال صار أمر ُه بعد أن عاشر أهلَ الدير وتعلم منهم دين المسبح قال محدثي : لم أكد أعلم منهم شيئًا ؛ لأنهم كانوا لا يكادون يعلمون شيئًا ؟ وكانوا إذا انتهوا من حديث كيمون إلى حيث انتهيت ، قالوا هذه الجملة التي تشبه ما تقوله العامة ' حين تنسى أو حين 'يعييها التفصيل : وما أسرع مــــا تقدم السن بأبناء الأحاديث . فقد تقدّمت السنّ بكيمون بعد أن قضى في الدير ما شاء الله من الدهر ، مجتهداً في طاعة الله والفقه في الدن ، والانصراف عـــن غير ذلك من شؤون الحياة . قال أشياخنا : والناس يتحدثون أن كيمون ضاق آخر الأمر بحياته في الدير لأنه رأى نفسه قد أصبح فتنة "لرفاقه وخلطائه من الرَّهبان ، ورأى ديره قد أصبح فتنة "لأديار كثيرة كانت تقع على آماد بعيدة منه في الصحراء ، وأصبح فتنة لأهــــل الريف الذين كانوا يقيمون على أطرإف الصحراء ، وفي داخل الأرض الخضراء ؛ فقد تسامع هؤلاء جميعًا بما كان الله عز وجل قد اختص به كيمون من الكرامة وآثره به من الفضل، وبما أجرى على يده من العجائب والأمور الخارقة ؛ فقد كان لا يدعو لمريض أو ذي ضرّ بالشفاء إلا شفاء الله من فوره . وكانت بركته قد عمّت أهل الدير ومست ما حوله من أرض الصحراء إلى أمد بعيد ، فإذا أهله لا يشكون جوعاً ولا ظمأ ، ولا يلقون جهداً ولا عناء ، وإذا ديرٌهم قائم في وسط جنة خضراء قد أنبت الله فيها من ألوان الشجر والزهر ، ومن فنون اكحب ما فيه غنى عن كل جهد ودفع لكل مشقة ، وإذا الناس

يحجون إلى هذا الدير في كلُّ عام مرة أو مرات فيتبركون ويلتمسون الدعاء، ويلحُّون في الهاء كيمون : هذا يريد أن عنه ، وهذا يريد أن يلثمه ، وهذا يريد أنت يسمع صوته ، وهــذا يريد أن علا عينه من منظره الجميل ؛ حتى ضاق الشيخ بذلك وأشفق منه على نفسه وعلى دينه. وقد أصبح كيمون شيخًا. وما أسرع ما تتقدم السن بأبناء الأحاديث 1 فلما شق عليه ذلك أزمع أن يخلص منه ويَفر بدينه من إكرام المكرمين وإيثار المؤثرين ، كما فر" قبسل ذلك من تلك المدينة التي كان الناس يُفتنهُون فيها عن دينهم بالتقتيل والتنكيل والتمثيل. وأصبح أهل الدير ذات يوم يفتقدون وليهم المبارك فلم يجدوه حيث تعودوا أن يروه في كلُّ صباح ، والتمسوه في كل مكان : في الدير وفي جنة الدير ، وفي الصحراء من حول الدير ، فلم يظفروا به ولم يجدوا له أثراً . فذهبت ولكن كيمون نفسه لم يظن ولم يؤول ، وإنما استعان الله على أن يخلص من هذا الضيق ، ودعا الله ان 'يخفيه عن الناس حتى ببلغ مأمنه ، فاستجاب الله له . ومضى في طريقه هاربًا من الدير ، كما مضى في طريقه هاربًا من المدينة، لا يلوي على شيء حتى خرج من الصحراء المجدبة ، وأممن في أرض خصبة فيهـــا خير وثراء كثير ، فمضى فيها لا يُغريه ما كان يرى من حياة الناس ونعيمهم ولم يمن قلبه ولا حسَّه ما كان يرى من تلك المدن العامرة التي كانت تذكره بمدينته ؟ لأنها كانت تشبهها بما كان يقوم فيها من القصور الفخمة ، والملاعب الواسعة الضخمة ، وبما كان يُنصب فيها من الأسواق التي تُنحملُ إليها ألوان التجارة من أطراف الأرض ، وبمن كان يضطرب فيها من هؤلاء الشبان المترَفين ، ومن هؤلاء النساء المتهالكات الداعيـــات باللحظ واللفظ إلى الإثم والفتورن .

وكان الشبخ يمضي بين هذا كله لا منكراً له ولا راغباً في شيء منه ؟ لأنه كان مشغولاً بنفسه ودينه عن هذا كله حتى إذا قطع هذه الأرض من حد إلى حد ، وقف عند قرية فقيرة في طرف من أطرافها تمس الحصب من ناحية ، وتمس الصحراء من ناحية أخرى . أقام كيمون في هذه القرية وقد أعجبه فقر ها وشظاف أهلها وأعجبته هذه الصحراء التي كانت تمتد أمسامه إلى غير حد . وكان كيمون كلفا بالصحراء لا يستطيع أن يساو ها ؟ لأنه لا يستطيع أن ينهى أنه وجد فيها الهدى ، وتبين فيها وجه الصواب ، فكان ينفق أيام الأصوع أجيراً لأهل القرية يعمل فيا يحتاجون إلى إقامته من البناء ، حتى إذا كان يوم الأحد خرج مع الصبح فأبعد في يحتاجون إلى إقامته من البناء ، حتى إذا كان يوم الأحد خرج مع الصبح فأبعد في يحتاجون إلى إقامته من البناء ، حتى إذا كان يوم الأحد خرج مع الصبح فأبعد في

الصحراء حتى تنقطع الصلة بينه وبين الناس ، ثم ينفق نهاره كله في ذكر الله ويعود إلى القرية مع الليل . وكان كيمون رحيماً للبائسين رفيقاً بأهــل الضرُّ : فكان إذا مر به البائس أو المحروب أو المربض رق له قلبه ودعـــا له في نفسه ، فها أسرع ما يزول البؤس ويكشف الضر وأبرفع المرض ؛ وكان الناس ينكرون ذلك ويعجبون له . فلما كثر ذلك واتصل وَعرَفه الناس أحبوا هذا البنَّاء وكلفوا به ، ثم استحال حبهم وكلفهم إلى شيء يشبه الفتنة . وأحسَّ كيمون أنه صائر إلى مثل ما صار إليه في الدير ، فارتحل عن هذه القرية تحت الليل ، وافتقدًه الناس من الغد فلم يجدوه . وكذلك أخذ الشيخ ينتقل من قرية إلى قرية ، ويرحل من مكان إلى مكان ، حريصاً على أن 'يلازم الصحراء ليقضي فيها الأحد من كل أسبوع ، يقيم في القرية مـــــا يجهله الناس ، ويفر من القرية حين 'يحس أنهم قد عرفوه . حتى إذا كان في قرية من قرَّى الشام في آخر العمران وأوَّل البادية عرَّفه رجلٌ من أهلها كأنه عربي كاري 'يسمى صالحًا : عرَفه وعرف تستره وتنكره للناس . فلزمه عن بعد . وخرج كيمون في يوم من أيام الأحد فأمعن في الصحراء كعادته وصالح يتبعه عن بعد . حتى إذا انتهى إلى مكان من الفلاة ، قام يصلي وصالح يلحظه . وإنه لفي صلاته وإذا حيَّة عظيمة ذات رؤوس سبعة قد أقبلت تسعى إليه ، ، فاغرة أقواهها ولها فحيح مزعج مخيف . فلم يحفل بها كيمون ٬ ولكنه دعا الله عليها فأماتها الله في مكانها . وَجَزَع صالِح حين رآها تسعى إليه فصاح : إياك والحية ؟ ومضى الشيخ في صلاته حتى أتمها , ثم أقبل على صالح يسأله عن أمره . قال صالح : شهد الله ما أحببت أحداً ولا شيئاً حُبِّتي لك ، وما أردت إلا أن ألزمك وأتعلم منك . فأذَ ن لي في ذلك . قال كيمون : لست ُ أرى بذلك بأساً . ولكني أشفق أن تشق عشرتي عليك . فدونك َ ما أحببت إن قَدَرت على صحبتي . وعادوا إلى القرية في المساء . فلم يقم فيهــــا كيمون اياماً حتى عرف اهلها منه ما عرف اهل القرى التي اقام بها من قبل . وجاءه رجل من اهــــل القرية فقال: إني اربد أن أصلح بعض البناء في بيتي ، فهل لك أن تنظر في هذا البيت لأشاطرك على ما اريد ؟ . فلما انتهى معه الى الدار ادخله في حجرة واخـــذ يتحدث اليه عما يريد تغييره . ثم نظر كيمون فإذا الرجل يهوي الى الأرض فيرفع ثوباً كان مبسوطاً وإذا صي ضرير سبىء الحال. فلما رآه كيمون رق له ودعا الله، فنهضالصي وليس به بأس . واستيقن البناء ان امره قد افتضح ، فقال لصاحبه صالح : لا مُقام لي بعد اليوم في هذه القرية ، إني مساهل في الصحراء ، فإن شئت قاتبمني وإن شئت فأقم . ولم يدركهما صبح غد إلا وقد انقطعت الصلة بينهما وبين الحواضر . ولكسن وحدتهما لم تطل؛ فما اكثر القوافل التي تتردد بين الشام وبلاد المرب آخذة " في الصحراء كل طريق ا مرت بهما قافلة من هذه القوافل ؛ فعدَّت عليهما واتخذتهما بضاعة "؛ حتى إذا عادت إلى تجران من ارض اليمن باعتبها الرجلة بن اشراف المدينة . فأما صالح فقد نسبه التاريخ ، واكبر الظن انه ذهب مع الذاهبين في تلك الفتنة المنكرة ، الـــق اظلــُت اهل نجران بعد ذلك بأعرام . واما كيمون فقد اكرم سيده مثواه ، وافرد له حجرة " في داره. فكان يعمل لمولاه بياض النهار ، ويقوم للصلاة اكثر الليل . ولاحظ سيده مرة ومرة أن حجرة هذا العبد مضيئة "في الليل من غير مصباح. فأنكر ذلك أول الأمر ، ولكنه استيقنه بعد طول الملاحظة . فلما اصبح دعا اليه كيمون وسأله عن ذلك ، فلم يجبه بشيء . فسأله عما يصنع في حجرته . قال : لا اصنع شيئًا إغما أصلتي واذكر الله . قال : فحدثني عن دينك وعن إلهك هذا الذي تعبده ؛ فإني لا اراك تعكف على نخلتنا هذه الطويلة التي نعكف عليها ، ولا اراك تتقدم اليها كما نفعل بالعبادة والتكريم 12 وانما هي نخلة كغيرها منالنخل٬ تختلف عليها الأحداثوالخطوب٬ ولا تملك لنفسها ولا لغيرها نفعاً ولا ضرًّا ، ولو دعوت الله لأراكم فيها ما تكرهون. قال : فافعل ! فإنك إن تبلغ ما تربد ، دخلنا جميعاً في دينك . هنالك دعا كيمون، واذا ربيح عاصفة 'تقبل فتقتلم النخلة اقتلاءًا ؛ وتجتثبًا من اصلها اجتثاثًا. هنالك آمن السيد بدين العبد، واقبل اهل نجران على هذا الشيخ يسألونه ويتعامون منه . ولم ينقض النهار حتى كان كيمون قد هدى المدينة كلهــــا إلى دين المسيح . وكذلك استقرت النصرانية في بلاد العرب.

وهم اهل المدينة ان يكرموا كيمون ويتكبروه ، ويتخذوه لهم سيداً وإماماً ، ولكنه كره ذلك ونفر منه ، وفر بدينه من المدينة كما فر به من الدير ، وكما فر به من القرى . فخرج مهاجراً حتى بعد عنالعمران وابتنى لنفسه في الصحراء خيمة "اقام فيها ما شاء الله ان يقيم ، منقطعاً للعبادة والطاعة ، عاكفاً على الدين والنظر في الإنجيل. والناس يقدمون عليه من نجران ومن حولها ، فيعلمم ويبصرهم في دينهم ثم يصرفهم عنه في رفق حازم ، لا يرضى منهم لزوماً له ، ولا يقب ل ما كانوا يجملون اليه من شروب الهدايا .

وعظم أمر المسيحية في تجران ، حتى لم يبق من أهلها الوثنيين رجل ولا امرأة ولا غلام ولا فتاة إلا دخل في الدين الجديد ، واجتهد فيما كان يأخذه بسب من عبادية وتقرب إلى الله ، وحتى ضاق بذلك عدد يسير من اليهود كان مستقراً في هذه المدينة ، يعمل فريق منه في التجارة وفريق آخر في الصناعية . فأخذ هؤلاء اليهود يجادلون نصارى نجران في دينهم و يشددون عليهم النكير ، وينالون شيخهم و معلمهم بألسنة حداد ، حتى اغتاظ لذلك النصارى فغضبوا لدينهم . وكان فريق منهم وبين اليهود خصام عظم شره بعض الشيء ، وارتفع أمره إلى ملك اليمن في صنعاء ، وهو الذي كان يُعرف بذى نواس .

وكان ذى نواس هذا قد تهض بملك آبانه من حمير ، بعد فتنة طويلة مُلحة ، فجد في جمع الكلمة وتوحيد الرأي ، وكان قد ورث يهودية أبيه تبع ، فحمل الناس عليها حملا ، وأحيا سنتها ، وأنفق في ذلك نشاطاً عظيا ، وأقام محكم التوراة بين أهل المدن وبين القبائل في السهل والجبل . ثم عاود م محل أخيه حسان، فأخذ يفكر في أن يتبها للخروج من اليمن بيهوديته لينشرها في الأفاق ويفرضها على أهل الشرق والغرب ولم يكن في قصره حبران كاللذي كانا في قصر أخيه ، فلم يرد ، أحد عما كان قد هم به وتهيأ له . وإنه لفي ذلك ، وإذا يهودي من أهل نجران أقبل مسرعا مروعا حتى دخل صنعاء ، وانتهى إلى القصر ، واستأذن على الملك شاكيا باكيا مستغيثاً لليهود ، مستنجداً للتوراة . فلما أذن له ومثل بين يدي ذي نواس ، زعم له أن رجيلا من الروم أقبل في قافلة من القوافل فأفسد نجران وما حولها . وحمل المشركين من العرب والأعراب على دين المسبح ، وأن هؤلاء النصارى قد اعتزاوا على اليهود وعلوا عليهم . والعوا ، وأسر قوا في البغي والطغيان ، حتى أهانوا التوراة ونالوا من ذاد عنها بالسوء ، وحتى قتاوا من اليهود نقرا ، وأخافوا من بقي منهم في المدينة .

وقد قدمت عليك أيها الملك ُفزعاً مستصرخاً ؛ فإما نصرتنا ؛ وإما حولتنا عن هذه المدينة ؛ التي لم يبق لنا فيهام مقام .

قال الملك وقد أخذ منه الغضب وملك الفيظ: أفتراني آذَن لغير اليهودية من الدين في أن يستقر ببلاد العرب وأنا عظم حمَير ، ووارث تبع ، وذو صنعاء ١٤ ثم أذّن في الجيش بالرحيل . وما هي إلا أيام ، حتى كانت نجران قد أحيط بها . ودعا الملك إليه جماعة من قو اده وعظهاء جنده ، فأمرهم أن يجمعوا له أشراف المدينة وأهل الرأي والمحانة فيها . فلما حشدوا له حشداً خيرهم بين اليهودية والموت ، ولم يَدع فلم غرجاً من هذين الأمرين ، ولم يمهلهم ليفكروا أو ليدبروا أمرهم بينهم . وما كانوا في حاجة إلى التوية ؛ فقد ملكت النصرانية كانوا في حاجة إلى التروية ؛ فقد ملكت النصرانية

عليهم قاويهم وعقولتهم واختلطت بدمائهم . فيا أسرع منا أجابوا : أيها الملك إذا لم يكن 'بد من الاختيار فإنا نختار الموت. ففارأى الملك منهم ذلك أمر منادين أن يؤذنوا في المدينة : ألا إن الملك قد خير أشرافكم بين اليهودية والموت فآثروا أن يموتوا فأيكم اختار اليهودية وأشفق من الموت فله أن ينحاز إلى الجيش . وطال نداء المنادين وتأذين المؤذنين فلم ينحز الى الجيش احد . هنالك أمر ذو 'نواس فاحت فرت الاخاديد (۱) ، وجمع فيها الحطب والخشب ، وألفي فيها الزيت ، وأضرمت فيها النار ، ود فع أهل نجران فيها دفعاً . وهنالك أطلق ذو 'نواس أيدي حمير في اهل نجران ، ينالونهم بالقسل واكشلة (۱) ، وهنالك جرآت الدماء وانتثاراً ، وارتفع اللهب الى الساء ، بنفوس الشهداء .

وفي أثناء هذا كله كان شيخ فان ضعيف قد خرج من خيمته وأشرف من مكان مرتفع ، فأخذ ينظر الى النار ترتفع في السماء ، والى الدماء تجري على الأرض ، وأخذ يسمع أصوات المصلتسين وهم 'يقباون الى الموت ٬ وأصوات المعتدين وهم يدفعونهم البه ، وأخذ يذكر عهداً بميداً ، بعيداً جداً ، ويستحضر صورة منكرة جداً ، رآها آثناء الشباب في مدينة من مدن البحر ، جرت فيها الدماء ، وانتثرت فيها الأشلاء ، واضطرمت فيها النار ، وصلتى فيها الشهداء ، وسنخر فيها المعتدون . وأخــذ الشيخ ينظر الى هذه الصورة البشعة أمامه ، ويرى تلك الصورة البشعة وراءه ، و'يقارري صورة الى صورة ، ثم تحدث الى نفسه في صوت هادىء رقيق ؛ لقد ضاقت نفسى الشابة بذلك الصورة ففرَرُتُ من المدينة وخرجت الى الله عن اهلي وماني ، وما كانت الحياة قد هيأت لي من لذة وأعدت لي من نعم... وإني لأنظر الى هذه الصورة فأحبها واشتهيها وأفنتن بها وأدفع اليها ... ماذا !! لقد انحسرت عني الشيخوخة انحساراً ، وارتفع عني الضعف ارتفاعاً ، واصبحت شاباً قوياً شديد النشاط كما كنت حنذ اكثر من خمسين عاماً ... ماذا! ان هذه النار الضطرمة لتعجبني ، وان هؤلاء الذين يقبلون اليها ليدعونني ... ماذا! أرى هذه النار ولا أصرع اليها ؛ وارى هؤلاء الناس ولا ادخل فيهم . اني لأجيل طرفي في السماء من امام ومن وراء... ماذا التمس ! لنأرى آلهة اليونان كما رأيتهم من قبل ينظرون ثم ينكرون ثم يرتحلون . انما كان آلهة اليونان باطلاً كلهم ... وقد مات الباطل وما ينبغي له أن يبعث منجديد . ثم يسعى كيمون

<sup>(</sup>١) الأخاديد ؛ جمع أخدود ، رهو شق مستطيل في الارض .

<sup>(</sup>٣) المثلة ( بفتح وضم الثاء او سكونه ) ؛ العقوبة .

هادئًا متندًا ، حتى اذا دنا من النار استحال سعيه عدُّواً واتئاده حركة عنيفة ، واذا هو ينضم الى الناس، واذا صوته يمتزج بأصواتهم ، واذا هو يدخل معهم في هذا الموت، ليصل معهم الى دار الخاود ...

قلت لمحدثي : وكم كان عدد الشهداء من اهل نجران ؟ قال : تحدث الناس اس ذا نواس أفنى منهم قريباً من عشرين الفا ، وان رجلا واحسداً جد في الهرب حتى اعجز الطالبين ، فنجا ومعه إنجيل قد مسته النار ، فانطلق به الى النجاشي يستعينه على الشار . وكانت هده القصة آخرة الملك الجميري ، بل آخرة الملك العربي في بلاد اليمن .

### - 1 - -

# راهب الإسكندرية

أقبل أهل الدير على راهبهم الجديد 'يحد ويسمعون منه ، وكان شيخاً قسد تقدمت به السن ، ولكنه احتفظ بقوة و نضرة قلما يحتفظ بها الشيوخ إذا قاربوا السبعين . وكان وضيء الوجه ، 'مشرق الجبين ، 'منطلق اللسان ، عذب الحديث في يونانيته الإسكندرية . وكانت تظهر على وجهه وفي حديثه آثار النعمة والغنى ، وحياة الرجل الذي لم يذرق بؤساً ولا فقراً ولا هواناً . وكان قد أقبل على هذا الدير الصغير الذي كان يقوم في طرف من أطراف الصحراء بما يلي الشام ، حيث تمر القوافل الآتية من بلاد العرب والذاهبة إليها. وكان مقد مه على الدير حديثاً لم تمض عليه إلا أيام قليلة . وكان قد أقبل يحمل مالاً كثيراً فيه ذهب وفضة ، وفيه جوهر وعروض فلما بلغ الدير استأذن على رئيسه فاذن له . وهنالك قد م إليه ما كان يحمل من المال وقال : وتجوه الخير والمعروف ؟ قإني قد خرجت لك عنه كما خرجت ثم عن الذات الحياة وأساك إلا أن تؤيني في هذا الدير ، لأنقطع إلى عبادة الله وانتظار أمره . قال رئيس كلها ؟ ووقفت ما بقي لمي من العمر على الطاعة والعبادة والتخكير في الدير ، ولست أسالك إلا أن تؤيني في هذا الدير ، لأنقطع إلى عبادة الله وانتظار أمره . قال رئيس لادير : أما أنت فقد قبلناك على الرحب والسعة ، وما ينبغي لنا أن نرد طارف الهريد أب يشاركنا فيا نحن فيه من ذكر الله والإحسان إلى الناس . وأما مالك قإنا له يها ما كان يحلم المالك قإنا الدير ، وأما مالك قإنا المنس وأما مالك قإنا الدير ، وأما مالك قإنا الدير المالك قانا المنات وأما مالك قإنا الدير المالك قانا الناس . وأما مالك قإنا المنات والمالك قانا المنات والمالك قانا المنات والمالك قانا المالك قانا المالك قانا المنات والمالك قانا المنات والمالك قانا المنات والمالك قانا المالك قانا المنات والمنات والمالك قانا المنات والمالك قانا المالك قانا المنات والمالك والمالك قانا المنات والمالك قانا المنات والمالك والمالك قانات والمالك وا

نقبل شاكرين لله أن ساقت إلينا ؟ فإن حاجتنا إلى المال في هذا المكان المنقطع الذي نحن فيه لا تنقضي . وسترى أن أيامنا وليالينا لا تخلو من هؤلاء الطارقين الذين تنقطع بهم سبل الصحراء فنؤويهم ، و'نعينهم ونحملهم ، و'نبذل' ما غلك من الجهد لنسلغهم مأمنهم . والناسُ 'يعينوننا على هذا المعروف بالقليل والكثير ، فنقبل منهم ما يبذلون وننفقه فــــيا ترى . ثم أوصى به أهل الدير مّن علمه ما للجهاعة من نظام . فلم بكد يمضى بينهم أيامًا حتى ألفوه وكلفوا مجديثه ، وعلموا أرز عنده شيئًا ، وأنه ليس كغيره من هؤلاء الذين تدفعهم قوة ' إيمانهم أو يدفعهم يأسهم مما كانوا يبتخون من المنافع والآمــال أو اللذات إلى الدير . إنما كان رجلًا فذاً تدل مظاهره وأحاديثه على أن له نبأ لا كالأنباء وأملا لا كالآمال . فأخذوا كلما فرغوا من أعمالهم وطعامهم وصلاتهم حين 'يقبل الليل ، 'يطيفون به ، و َيسمرون معه ، فيتحدثون إليه ويستمعون له . وهم في هذه الليلة يسألونه عن أمره : كيف انتهت به الحياة إلى الدير ، وكيف طابت نفسه عن هــــذا المال العريض والثراء الضخم فنزل عنه كما ينزل عن أيسر الأشياء ؟ قسال : إن قصتي لا تخاو من عجب ، وقد تسمعونها فتنكرون منها الشيء الكتبر ، ولكني مع ذلك سأحدثكم بها لا رغبة في أن أثير العجب في نفوسكم ، ولا في أن أعينكم على إنفاق الوقت ، ولكن نصحاً لكم وإشفاقاً عليكم ؛ فقد أرى أنَّ أمري يثير في نفوسكم حُبُنًا للاستطلاع تقوينًا متصلًا يُوشك أن يصرفكم عن بعض ما ينبغي أرب تفرغوا له . وما أربد أن أكون مصدر ً خطيئة مها يكن أمرها يسيراً .

ثم أطرق غير طويل كأنه يفكر ويستحضر أو ل قصته ، ثم قال : كنا ثلاث شركاء 'نصر ف بين أرجاء الأرض العريضة تجارة واسعة . وكنا قد اقلسمنا الأرض بيننا أثلاثا ، فرغ كل واحد منا لواحد منها يدبئر شأنه ، ويصر ف التجارة فيه إيرادا وإصداراً . وكنا نلتقي من حين إلى حين ليلقي بعضنا إلى بعض ما انتهت إليه تجارته من ربح ، ولنتظم فيا بيننا أمر هذه الثروة التي كانت تنمو فتسرع في النمو ، وتطرد ونادتها الغربية من عام إلى عام . وكان أحدانا قد اتخذ مستقره في رومه يدير منها تجارة هذا القسم الغربي من الأرض . وكان الآخر قد اتخذ مقامه في قسطسطينية يدير تجارة هذا القسم من أقسام الدولة في بلاد اليونان وتراقيا وما إليها حتى يصل إلى بلاد السينين . وكنت من أهلها .

وكانت إلي تجارة الهند وهذه البلاد التي يسكنها البدر ، والتي تسير منها القوافل و فتخترق الصحراء على ظهور الإبل والتي يسمونها بلاد العرب . وكانت تجارتنا الواسعة تضطرنا إلى علم دقيق بأمور الناس على اختلاف طبقاتهم ومنازلهم ، وبأمور الأقاليم والأقطار ، وما تستطيع أن تعطي وما تستطيع أن تأخذ . وكان هذا العلم يدفعنا إلى نشاط شديد عند رجال المال والزراع ، وإلى اتصال شديد برجال الدين والسياسة والحكم . فأما صاحبي في قسطنطينية فقد كان واسع الحبلة حسن المدخل إلى نفوس الناس ، حتى استطاع أن يجعل لنفسه في بلاط قيصر مكانا بمنازاً . وأستطيع أن أقول : إني جهدت ووفقت في الجهد حتى كان حكام مصر وبطارقتها وقادتها أصدقاء في ، لا يكاد أحد م يصل إلى الإسكندرية حتى تنشأ بينه وبيدني أسباب المودة والألفة ، وما هي إلا أن أصبح من خاصته وأصفيائه المقربين ولم يكن صاحبنا الغربي أقل منا مهارة ، ولا أضيق منا حيلة في النعرف إلى من في الغرب من العظاء والسادة ، ومن الأشراف والماوك .

وكانت أمور أنا تجري على خير ما نحب ، إلا من ناحية واحدة كانت تكلفنا عناء وجهداً لا آخر لها ولا غناء فيها . وكانت هذه الناحية هي ناحيتي أنا ؛ فقد كنات كلقى مشقة وعناء في تدبير تجارة الهند والشرق ، لا نستطيع أن نصل إلى مصادرها ولا أن نأخذها من أهلها ، لبعد الشقة وضعف الأداة وانقطاع سلطان الدولة عند الصحراء . فكنا نتلقى هذه التجارة كا يتلقاها الناس الآن من هذه القواقل التي تحملها إلينا ، فتقطع بها الصحراء وتنفق في ذلك من الجهد ، وتحتمل في ذلك من المشقة ، وتبذل في ذلك من المشقة ، وتبذل في ذلك من النفقات ، ما يدفعها إلى أن تغالي في البيع ، وتشتط فيا تطلب من الربع . وكنا تندعن لشططها كا يندعن الناس الآن ؛ لأننا لم نكن نجد كا لا يجد من الربع . وكنا تندعن لشططها كا يندعن ألناس الآن ؛ لأننا لم نكن نجد كا لا يجد ونشاع في السعي ، تربيب أن نحمل الدولة على أن تبذل شيئاً من الجهدد لتبسط ملطاننا على الصحراء أو على البحر ، فلم يكن سعينا ينتهي إلى شيء . وإنا لفي ذلك ، ملطاننا على الصحراء أو على البحر ، فلم يكن سعينا ينتهي إلى شيء . وإنا لفي ذلك ، فيها وقد سنحت وظروف تنهيا ، ما كنا لنحسب لها حسابا ، وما كان ينبغي لنا أن شهمها وقد سنحت وأمكنتنا من العمل .

أُقبلت سفينة البريد ذات يوم من قسطنطينية وفيها رسول أرسه صاحبي إلي ينبئني بأن كتاباً ذا خطر قد أرسل إلى الحاكم ، ويتقدم إلي (١) في أن أتلطف حتى أعرف من أمر هذا الكتاب ما يعني تجارتنا ، وألا أقصر اذا عرفت ذلك فما ينبغي ان اتخذ من الوسيلة للستفيد تجارتنا أعظم الفائدة .

فلما قرأت مذا الكتاب عنيت بما فيه ، ولم ألبث أن زرت الحاكم ، ولم أنصرف (١) تقدم إليه بكذا أر في كذا : أمره به وأوصاه . عسن بجلسه ، حتى علمت جلية الأمر ، وحتى قد رت لتجارتنا غوا لا حد له . ذلك أن السفينة كانت تحمل إلى الحاكم كتابا من ديوان قيصر ، يأمره فيه أن يهيء أسطولا لا يقل عن مائة من السفن ليبحر إلى بلاد النجاشي ، وعرفت أن مصدر هذا الأمر إنما هو اعتداء اليهود في أقصى البلاد العربية على إخواننا في الدين ، وتحريقهم بالنار ، وأخذ م بألوان المذاب ، حتى بلغ الذين قتلوا منهم عشرين ألغا أو يزيدون . وقد لقيت عند الحاكم أخا لنا في الدين من أهل تلك البلاد ، قد استطاع أن يفلت من اليهود ومعه مصحف من مصاحف الإنجيل قد مسته النار ، فلجأ إلى النجاشي يطلب اليهود ومعه مصحف من مصاحف الإنجيل قد مسته النار ، فلجأ إلى النجاشي يطلب منه الغوث ، وأظهر النجاشي حفيظة وغضباً للدين ، ولكنه عجز أن يفيته ؛ لأن أجنده على قوته و كثرته لم يكن يستطيع أن يعبر البحر إلا على السفن، ولم يكن عند النجاشي من النفن قليل ولا كثير .

هنالك أرسل النجاشي هـــذا العربي النصراني إلى قيصر يستنجده ويستعينه ويطلب إليه السفن لتجيز جيشه إلى عدوة (١١ اليمن، ولم يكد قيصر برى مصحف الإنجيل وقــد مسته النار ) ولم يكد قيصر يسمع قصة النصارى وقد خددت لهم الأخاديد و حرقوا فيها تحريقا ) ولم يكد قيصر يسمع قصة ذلك القديس اليوناني الذي حمل إلى العرب دين المسيح ، فذاق في سبيل ذلك الموت عرقاً بتلك النار التي حرقت غيره من المؤمنين ، حتى ثارت حفيظته وموجدته . وأمر من فوره أد يكتب لحاكم الإسكندرية في تسيير هذا الأسطول مهما يكلفه ذلك من النفقات .

قلما عرفت من الحاكم ومن هذا العربي جلية الأمر لم أطل التفكير ، وإنما عدت إلى الحاكم بعد ساعات وقلت له : لا عليك الإني أريد أن أنهض بهذا الأمر . وأت أجد فيه وحدي، وأن أربح الدولة عما قد تتكلف في سبيله من الجند والمال والمشقة . فهذا النجاشي لا يريد إلا سفنا تجيز جنده إلى اليمن ، قدعني أهييء هذه السفن قال الحاكم وهو يبتسم : لا أرى بذلك بأساً ؟ فهو 'يربح الدولة ، وهدو ينفعك وينفع صاحبيك ؟ قما أرى أن هذه السفن ستعود فارغة ، وما أرى إلا أن قوافل الصحراء ستعب في عبورها إلى الشام في العام القبل ، وما أرى إلا أن أهل البادية سيحسون لذع ، جلوع ، قلت : وإن أهل مصر والإسكندرية سيجدون الثروة والغنى إن و فقنا في هذه الرحلة ، وإن أصحاب هدذه السفن إن عادت سالمة موفورة " سيعرفون للدولة ورجالها ما ينبغي من الحق . قال الحاكم : فهو ذاك .

<sup>(</sup>١) العدرة : الشاطيء .

ولست أستطيع أن أصور لكم تلك الحواطر التي لم تكن تحصى والتي كانت تضطرب في نفسي اضطراباً كاد يذهلها عن كل شيء . فقد كنت أرى نفسي قائداً عظيماً على رأس أسطول ضخم . 'يبعد' في البحر ليرفع أعلام قيصر على أرض لم تبلغها جنودنا من قبل . وكنت أرى نفسي سائحاً عظيماً يسجل في كل يوم مـــــا كُشهدَ وما رأى من غرائب البر والبحر ، ومن أطوار الناس وضروب الحيوان والنبات ، وكنت أقاررــــ بين نفسى وبين إكسينوفون ، وأرى أن الكتاب الذي سأكتبه عن هذه الرحلة لن يكون أفل جمالاً ولا روعة ولا خطراً من كتاب إكسينوفون بعد أن عاد من رحلته المشتومة . وكنت أرى نفسى ثائراً للدين ، منتقمـــاً المنصرانية ، مؤيداً المسيح ، ظافراً بإكبار القسس والرهبان والبطاركة في جميع أقطار الأرض · ثم كنت أرى نفسي بعد هذا كله مُثرياً عظيماً قد ملك البحر ) وقاد مائة سفينة قارعة ، ثم عاد بها مثقلة "نجير ما تنتج الهند وبلاد الدرب السعيدة وبلاد الأثيوبيين من ضروب التجارة والعُروض ، حتى إذا انتهى إلى مصر "نشر" تجارته هذه في الشرق والغرب ، وغمر الأرضَ كلما بهذه البضاعة فيسر على الناس من أمرهم كل عسير ، وأتاحَ للأغنياء المترفين والفقراء والبائسين من وسائل الترف واللذة ما لم يكونوا يحملون به ، وربح من هذا كله مالًا لم أفكر في إحصائه وتقديره ، لأن ذلك كان يسلط على رأسي شيئًا من الدوار لم أستطع أن أثبت له .

ومنذ ذلك اليوم أعرضت عن كل شيء إلا تدبير هذه السفن وتهيئتها للرحيل . فيا أكثر ما اشتريت من سفن وما أكثر ما ابتنيت منها وما أسرع ما بتثت أعواني في أقطار مصر يجمعون لي من أنواع التجارة والعروض ما كنت أريد أن أحمله ا فلم تسطلب نفسي عن ذهاب السفن فارغة إلى بلاد النجاشي . ولم تمض سنة أشهر حتى أقلع الاسطول العظيم بعد أن باركعليه رجال الدين ، وبمشهد حافل من رجال السياسة والأعمال ، ومن جماعات الشعب الذين كانوا ينظرون إلينا مبتهجين مستشرين ، والذين لم يملكوا أنفسهم أن دفعوا في الجو صيحة هائلة ملؤها البشر والإعجاب حين اندفعت سنفننا تشق عباب الموج ، وقضينا في البحر أياماً طوالاً تطيب لنا الريح أحيانا ، وتنكر لنا فيها أحيانا أخرى وغن على كلحال مبتهجون مستبشرون استمتع با فرى من جمال الطبيعة في هذا البحر الذي لم يألفه اليونان ، ولم يُذلوه لسفنهم بعد .

لست أريد أن أسوءكم بأن أصور لكم حياتي في تلك الأيام التي قضيتها قائداً عظيماً للأسطول العظم ، والتي كنت أراها أسعد ما كان ينتظر الإنسان من دهره ، فأصبحت أراها الآن أيام شقوة ونقمة وتــَعـَس ، وأستغفر الله جاهداً بما حملت ُ فيها من أوزار وأثقال . وأعتقد أني مها أتكلُّف من مشقة في العبادة ، ومن حرمان في ذَاتَ الله ﴾ فلن أكفـُـرَ عن بعض ما جنيت ُ فيها من إثم وذنب . وحسبي أن تعـــلموا أني كنت كغيري من اهل طبقق ومنزلتي في الاسكندرية وغيرها من المدن التي كانت تزهر فيها الحضارة ، ويسود فيها سلطان الفلسفة والعلم ، رقيق الدين ، قد اتخدت من المسيحية ستاراً لا يكاد 'مجفى ما بقي لي من عسادات آبائي الوثنيين . فقد كنت احب اللذة واتهالك عليها ، وقد كنت ابسط سلطان عقسلي على كل شيء ، فينتهي بي إلى الشك في كل شيء. وكنت احب وثنية اليونان القدماء ، ولكنى لا أؤمن بها، وأتكلف مسيحية اليونان المحدَثين ، ولكن لا اطمئن اليها . وكنت قد اتخذت لنفسي ديناً قـــد اتخذه أشرافنا وسادتنا لأنفسهم في هذه الآيام . وقوام هذا الدين الشك في كل شيء ٢ والإيمان بإلهين اثنين ، هما اللذةوالغني.وعلى اللذة والغنى وقفت حياتي في الاسكندرية، وعلى اللذة والغنى وقفت حياتي حين كنت قائداًعظيماً لأسطول عظيم فكم استصحبت من القيان والمغنين والشعراء والمضحكين ؟ وكم حملت من الكتبوالنبيذ ! وكم انفقت من الحيلة لأتخذ من ألوارن الزهر والشجر ما يستطيع الاحتفاظ بجماله ونضرته على بعد العهد واختلاف الجو والإقلم ! وتستطيعون بعد ذلك ان تصوروا لأنفسكم كيف قضيت تلك الأيام الطوال منذ أبحرت من مصر إلى ان بلغت بلاد الأثيوبيين .

هنالك استقبلنا الناس استقبال الفاتحين الظافرين ؟ فقد كانوا يتحرقون غيظاً على هذا الملك العربي اليهودي و من حوله من اليهود . وكانت قساويهم تد مى 'حزناً على إخوانهم المسيحيين الذين 'فتنوا عن دينهم ، واستشهدوا في سبيل هذا المسيح . ولم تكن النار التي كان يثيرها الغيظ والحزن في صدورهم أقل من النار التي أذكاها ذلك الملك العربي اليهودي وحرق فيها إخوانهم في الدين . وما أظن ان احداً كره البحر وضاق به ، وقنى لو غار ماؤه والتقى ساحلاه ، كما كره اولئك الناس بحرهم ذلسك الذي كان يحول بينهم وبين عدوهم من اليهود . على اننا انفقنا أياماً قبل أن نجيز بالجند الى بلاد العرب ؟ فلم يكن بد من ان القى الملك واقدم اليه تحية قيصر وهديته . ولم يكن بد من أن القي الملك واقدم اليه تحية قيصر وهديته . ولم يكن بد من أن التي الملك واقدم اليه تحية قيصر وهديته . ولم

وما هي إلا ايام حتى كانت السفن قد شحنت بالجند وما يحتاج البه من عدة وسلاح وفيلة . ولم يكن عبور البحر عسيراً ، ولم يكسن النزول إلى أرض البمن شاقاً ، ولم يحتج الجند إلى كبير قتال ؛ فإن الملك العربي لم يكد يرى هذا الجيش الضخم بجهزاً بما

كان قد جهز به من العدة والسلاح؛ ولم يكد يرى هذه الفيلة المروعة المخيفة حتى خاف وارتاع ، ووجه فرسه نحو البحر فاقتحمه ولم يعرف الناس له خسبراً . وتفرق من كان حوله من الجند وعلى رؤوسهم أفيال اليمن وأذراؤها . وتخلصت الطريق لنا إلى صنعاء ، فدخلناها ظافرين ولم تنلق كيداً . ولم نستقر في صنعاء حتى وجهنا الجند إلى تلك المدينة الشهيدة فنبلغها بعد أيام ونرى من آثارها وأطلالها ما يمزق الافئدة ويذيب النفوس .

فما اسرع ما يعمل الجند! وما اسرع ما يسخر اليهود! وما اسرع ما تقام المدينة! وما أسرعما 'تقام فيها البيع' والكنائس! وما أسرع ما 'ينادى في الناس أن مدينة المسيح قد رُدت إليه ، وأن أهلها الذين فرقهم الخوف' آمنون! وما أسرع ما 'حسل كثيرون من أهل اليمن على النصر انية حملاً! وما أسرع ما دخل كثير" من أهل اليمن في النصر انية راغبين أو راهبين! ونعود إلى صنعاء وقد ثأرنا للدين ، وأقرنا نجران على خير ما كان ينبغي أن تقام عليه مدينة" من المدن .

وأخذت بعد ذلك أفكر فيا سَتُشْحَن به السفن من التجارة والعروض وجعلت أتها لذلك وأهيى، له . وتحدثت فيه إلى قائد الجيش فلم يمانعني ولم يأب علي ، بسل تقدم في ذلك بخير ما أحب . ولكنه طلب إلى ألا أعود بالسفن كلها إلى مصر ؟ فقد تطرأ الطوارى، وتعرض الأحداث ويحتاج جند اليمن إلى العبور إلى بلادم ، أو يحتاج أهل الحيثة إلى العبور إلى إقليمهم الجديد ؟ فلا بد لهم من سفن وإن تكن قلية يستعينون بها على مثل هذه الشؤون . قدع لنا بعض أسطولك ونحن نعوضك عنه بما شئت من المال والعروض .

وكذلك تم الاتفاق بينه وبيني على أن أنزل له عن ثلث الأسطول وأعدود بثلثيه وقد تحلتها ما استطاعا حمله من تجارة تلكم الأقطار . ويستم كل شيء و تقلع سفن الأسطول كلها إلا سفينة القائد العظيم ؛ فإنها تنتظر أن أصل إليها لتأخذ طريقها إلى مصر . ولكن حكانا يحدث فيغير كل شيء ويقطع بيني وبين الأسطول كل سبب ويصرفني عن التجارة كارها أعواما طوالاً. ماذا أقول لا بل يصرفني عن نفسي أعواما طوالاً. فقد كان قادة الجند منذ استقر لهم الأمر في هذا الإقليم الجديد يختلفون بينهم اختلافا شديداً : أيكتفون بهذا الفتح الذي وفقوا له ، وهذا الثار الذي ظفروا به ، فقد أرضوا الله حسين انتقموا فقد أرضوا الله حسين انتقموا بعباده الشهداء ، أم مجملون الناس على دين الملك حملا ، ويحون اليهودية والوثنية من لعباده الشهداء ، أم مجملون الناس على دين الملك حملا ، ويحون اليهودية والوثنية من

هذه الأرض محواً ؟ فأمنا قائد الجيش أرباط ، فقد كان صاحب سياسة وكبد ، وكان النجاشي ، فيجب أن 'تستغل أرضها وأن يستذل أهلهــا ، ويُسخُّروا لحدمة سادتهم الفاتحين . وأمَّا غيرُه من زعماء الجيش ، ولا سيا عظيمهم أبرهة ، فقــد كانوا أصحاب نسك وطاعة ودين ، وكانوا يضعون النصرانية في المكان الأول ، ولا يكادون يحفلون بالسياسة واستعيار الأرض . وكانوا يريدون أرب يفرضوا النصرانية على اليمن فرضًا ، وتقدُّموا في ذلك إلى قائدهم أرباط ، فأعرض عنهم وأبى عليهم . وما هي إلا أرب يَنْقُضُوا عليه الجيش ، وما هي إلا أن ينظر الرجل فإذا هــو مضطر إلى أن يضرب بعض الحبشة ببعض . ويعجبني أنا ما أرى ، فأبقى لأشهد عاقبة هذا الخلاف . ولست أدري كيف استحالت مسيحيتي الدقيقة إلى إيمان قوي متين. والحتى أني سألت نفسي فأطلت السؤال عن مصدر هذا التبديل الذي أخذت أحسُّه منذ وطنت قدماي أرض اليمن . وأكبر الظن أن منظر تلكم المدينة البائسة التعسة ، وما كان قد أصابهــــا من والعمران ، لأن قوماً آخرين قد أرادوا أن يثأروا لدينهم – أكبرُ الظن أن هــذا كله قد أثارً في ضميري على غير شعور مني إعجابًا بقوة هــذا الإعــان الغريب الذي يحمل ألوفًا من الناس أن يستقبلوا الموت ويتهافتوا فيالنار فرحين "مبتهجين كأنهم الفَرّاش، والذي يمحو مدينة من الأرض محواً، ثم ينفيمها رفيعة العهاد، شاهقة البنيان، معمورة بالناس ، كأن الدهر لم ينلها بمكروه . فانصرفت نفسي شيئًا فشيئًا عن هذه الحياة التي كنت ُ أكبرها والتي أصغرها هؤلاء المؤمنوري . ومها يكن من شيء فقد أخدت ُ أحِس حبًّا لهذه الأرض الجديدة ، وميلًا إلى البقاء فيها ، عطفاً على هؤلاء الذين كانوا يريدون أن يُعاوا كلمة الحق ، ويأخذوا الناسَ بدين المسيح راضينَ او كارهين .

وإني لفي هذا كله وقد اشتد الآمر بين الجيشين المختصمين ، وإذا رسول أبرهة يقبل على أرباط ليبلغه أن صاحبه يكره أن يقتتل الجيشان وأن تسفك دهاء الأبرياء ويقترح عليه المبارزة ، فأيها ظفر بصاحبه كان الآمر إليه . فيرى أرباط في هذا الاقتراح قصداً ورفقاً وإنصافاً ، فيقبله ويجيب إليه . ويزداد في نفسي الحرص على البقاء لأشهد عاقبة الآمر . وقد شهدتها فأكبرتها : التقى الخصان وبطش أرباط بعدو ، ولكن الحربة لم تقتله وإنما شقت جبهته وأنفه وشفته . ويسرع عبد لأبرهة فيضرب أرباط فيرديه . وتجتمع الحسة على هذا الزعم الذي كان يريد أن يكسب أهل اليمن لدن المسيح .

هنالك وقع في نفسي أن هذه العاقبة ليست من عمل الإنسان ولا من المصادفة ، وإنما هي شيء قضاء الله لأمر 'يراد ، فتشتد في نفسي الرغبة ' في أن أطيل البقاء بهذه الأرض لأشهد الصراع المحتوم بين المسيحية من ناحية والبهودية والوثنية من ناحية أخرى. وكنت مع ذلك أنازع نفسي نزاعاً شديداً ، ولكني لم أكد أتحدث إلى أبرهة حتى استقر رأبي على البقاء ، فأرسلت مفيقاً لي إلى سفينة القائد لريقدم بالأسطول على مصر ، وقد أوصيته ، وأحكمت أمري له إحكاماً . ثم أبقى لأرى ما كان الله قد قد ر لى أن أراه .

وهنا أذَّن مؤدَّن أن قد آن لأهل الدير أن يأووا إلى تحجراتهم ، فتفرَّقوا ، وكم كانوا يودُّون لو مُدَّت لهم أسباب السمر والحديث .

وأنفق أهل ُ الدير يقية َ ليلهم بين جاهد في العبادة ، و ُمغرق في النوم ُ وأنفق أهل الدير بياض نهارهم بين مصل الله ، و محسن إلى الناس . فلما تجنُّهم الليلُ وهدأت من حولهم الأشياء والشخذت الصحراء جلالها الرهيب ؛ عادرا إلى مجلسهم يَسمُرون ؛ طول التردد والتفكير على الأوبــة إلى مصر ٬ وانتصر في نفسي حب الوطن على حب هذه الارض الجديدة ، وظهر في نفسي حب اللذة والغنى على هذا الميل الجــديد إلى النسك والجهاد في سبيل المسيح ﴿ فَأَقْبَلْتُ عَلَى أَبُرِهُمْ مِنَ الغَدُ أُو دَعَهُ قَبَلُ الرَّحِيسُلُ . ولكني لم أرَّ قائداً ظافراً ، ولا ملكاً منتصراً ، ولا رجلًا يزدهيه الفوز وبحيي نفسه الأمل ، وانما رأيت رجلًا منهدما محزونا كثيباً ، قد فكر حتى عجز عن التفكير ، وقدر حتى أعيــاه التقدير ، فأسلم نفسه لقضاء الله فيه ، كأنه الغريق أعيتـــه مكافحة الموج ، فاستسلم له وانتظر الموت . ولم أكد أتحدث إليه حتى عرفت مصدر ما هو فيه من هم وغم ، ومن كآية وبؤس فقد كان مستيقناً أنه أغضب َ الله، وأحفظ الملك ، وأساء إلى الناس . ألم يكن قد بغي على قائده واعتدى عليه في غير حق ولا إذعان لما تقدّم به الملك إلى الجند من الطاعة لقائده والنصح لخليفته فيه ؟ فكيف استباح لنفسه أن ينتصف لرأيه بيده ، وأن يفرض هذا الرأي على الجند فرضاً ؟ لا يرجع في ذلــــك إلى أمر من الملك ، ولا ينتظر في ذلك رأي الملك بعد أن يرفعه إليه ! وكيف استباح لنفسه أن يقتل رجلا من النصاري ويسفك دمه ظلماً وبغياً ، لا لشيء إلا لأنه لم يوافقه في الرأي ، ولم يشاركه في الهوى لم وقد كان هذا الرجل مع ذلك نصرانيًا مثله يؤمن بالمسيح ويُصلِّي شُهُ وقد ثأر للدين من عسدوه، وردُّ

المطرودين من النصارى إلى وطنهم ، فآمنهم وأظلهم بسلطان واسع رفيق من الرحمة والعدل والإنصاف !

ثم هو لم يقف من العدوان والإثم عند هذا الحد ، ولكمه ابنهج با أتسبح له من الانتصار والظفر ، فلم يكد برى خصمه صريصا تحت قدميه حتى النفت إلى عده الذي قتل أرياط شاكراً له ، مفرقا في الثناء عليه ، قائلاً له : احتكم فأنا زعم لك بكل ما تريد . وقد احتكم العبد ، فأسرف على نفسه وعلى مولاه ، وطلب إلى سيده أمراً عظيا : طلب إليه أن "يحكمه في أبكار اليمن كافة ، فلا ترق واحدة منهن إلى عروسها حتى تمر به قبل الزفاف . ولم يشعر أبرهة بعظم الأمر الذي طلبه إليه العبد ؛ لأن نفسه كانت ثمة بهذا الغوز ، معرضة عن كل شيء غيره ، فأجاب العبد إلى ما أراد ، ولم يقدر أنه عصى الله بهذا الإثم الذي اقترفه ، وأقدم على إذلال أمة لم تعرف الذي انتهى إلى نتيجته المحتومة ، ولكن أمر هذا العبد لم يكد يعرف في الناس من عرف هذا النبا من حمير حتى عدا عليه فقتله ، فطن أبرهة إذا حين لقيته متعما من عرف هذا النبا من حمير حتى عدا عليه فقتله ، فطن أبرهة إذا حين لقيته متعما من عرف هذا النبا من حمير حتى عدا عليه فقتله ، فطن أبرهة إذا حين لقيته متعما من عرف هذا النبا من حمير حتى عدا عليه فقتله ، فطن أبرهة إذا حين لقيته متعما قليلا قليلا ، أجد لا في تهوين الأمر عليه فلم يكن أمر أه هينا ولا يسيرا – بسل في التقريب بينه وبين الرشد والصواب ، لعله يعود إلى التفكير والتقدير ، ولعلي أستطيع أن أعينه على أن يجد لنفسه غرجاً من هذا المأرق الذي اضطر إليه .

فقد كان عظيا حقاً أن تذهب كلّ تلك الآمال والآماني التي ملّات نفس هـــذا الرجل وأصحابه من قواد الجند ، ودفعتهم إلى ما دفعتهم إليه لينشروا كله الله وليديلوا (١١ النصرانية من وثنية الوثنيين ، ويهودية اليهود . وما زلت به ألاينه حينا وأخاشنه حينا آخر ، حتى هدأت نفسه بعض الشيء ، واستطعنا أن ننظر إلى الأمر في روية وتبصر ؛ وأفنعته بأن يبدأ بما لا بد من الابتداء به فيرضي هؤلاء الناس الذين أحفظهم وأثار في نفوسهم الحية حين حكم عبداً من عبيده في أعراضهم وكرامتهم . وما هي إلا أن يسمع لي ويقبل رأيي ، وإذا هو يدعو إليه من حضره من أشراف حمير ، فيعتذر البهم ويثني عليهم ، ويهنئهم بما أظهروا مسن عزة وإباء للضيم ، ويُقسم لو قد عرف نية العبد لما حكم ، بـل لاكتفى بما يكتفي بسه الناس في مثل هذه الحال ، فاعتق العبد وأغنه وردة إلى بلاد

<sup>(</sup>١) يَعَالُ : أَدَالُ اللهُ فَلَانًا مِنْ فَلَانَ إِذَا أَطْفَرُهُ بِهُ رَجِعُلُ الْكُورَةُ لِهُ عَلَيْهُ .

الحبشة راضياً مسروراً . فأما وقد قتل هذا العبد نفسه فلا عليكم ولا على إفقد ظهر لي أنكم أحرار كرام : وسيظهر لكم أني حر كريم ، وأن المودة بينكم وبيني لن تسوه ، ولكنها ستسركم و تقر أعينكم ، وستشعرون بأني لا أملك بلادكم لنفسي ولا للنجاشي مولاي وإنما أملكمها لكم قبل كل شيء ، أصلح من أمرها وأمركم مستعيناً بكم على هذا الإصلاح ، فمن رأى منكم أن بشير علي بشيء فليفعل مشكوراً واثقا بأني سأقد رأنسحه ، وأسمع لمشورته ما وجدت إلى ذلك سبيلا .

وكان لهذا الكلام اللين الرفيق موقعه في نفوس هؤلاء الأشراف من حِمْير ، الذين كانوا ينتظرون غضبَ أبرهة عليهم وانتقامه منهم , فلما رأوه ملايناً محاسناً 4 لاينوه وحاسنوه ، وأظهروا ثقة ورضاً واطمئناناً . ووعدوا بالنُّصح له والطاعة لأمره ، كما كانوا يفعلون مع ملوكهم من أبنـــاء 'تبتّع . وبالغ أبرهة في استرضائهم ، فأجزل لهم العطاء ، ونظم الصلة بينهم وبينه على خير ما يحبون ، ثم خلا إلي فقال : لقد جنتني 'موكةُ عا فيها أذكر؛ لأنك تريد العودة إلى بلادك ؟ قلت : نعم ؛ فقيد طالت غيبتي عن الوطن والأهل والمال قال : فإني مع ذلك لن آذن َ لك في الرحيل . قلت : وما ذاك قال : ذلك أنك رددتني إلى نفسي وأشرت على فأحسنت المثورة ، وما أرى أني أستطيع فراقك منذ اليوم ، فأنا في حاجة إلى رأيك وتدبيرك ومعونتك لي على ما سيعرضُ من الخطوب والأحداث ، وقسيد رفعتَ عني بعض الثقل ، وفرَّجتَ عني بعض الحرج ، وأصلحت ما بيني وبين أهل هذه الأرض . ولكن الملك واجد على وناقم منى ؛ ليس في ذلك شك ولا ريب ولا بد من أن يصالكم منا بيني وبينه على أي نحو من الأنحاء ، وليس لي غنى عن نصيحتك قبل أن تستقيم بينه وبيني الأمور . رهبها استقامت على ما أحب وأهوى، فإن بيني ربين نفسي خصومة عنيفة لا أقوى على حملها وحدي ؛ فأعينتي على نفسي ببقائك ممي ، فلعلك إن فعلت ، أن تعيننى على أن أنفق حياتي في إصلاح ما بيني وبين الله ، بعد أن أثمت ُ فأسرفت ُ في الإثم ، وعدوت فأسرفت في المدوان .

وكنت كلما همت أن أجيبه مضى في حديثه ملحاً فيه ، ولم يمكني من الكلام. وكان يقول: لقد أقدمت على ماأقدمت عليه من الأمروإن في نفسي لآمالا كياراً وفلما كناريد أن أكسيب هذه الأرض وحدها لدين المسيح ، وإنما كنت أريد أن أنشر هذا الدين في جميع هذه الأقطار التي لا تصل إليها أيدي الماوك ، ولا ينبسط عليها سلطان فيصر وكسرى والنجاشي . فما يمنعك أن تعينني على ذلك ، وتشاركني فيما سأبذل فيه من

تجهد ، وما سأحتمل فيه من عناء ، وما سألقى عليه من أجر وجزاء ؟! وكان يقول: ولست أرى على تجارتك بأساً ، وإنا أرى لها الربح كل الربح والنمو كل النمو ؛ فما يمنعك أن تقيم هنا حتى تنظم الصلة بسين بلادنا وبلادك ، فتكسب أنت ، ونكسب نحن ، ويستفيد الناس جميعاً !!

كل هذا الحديث الختلف أثر في نفسي وغير رأبي وعزيمتي ، وأغراني بالبقاء ، وفتح لي أبواباً من الأمل والنشاط لم أفدر قط أبي سأليجها في يوم من الأيام. فقلد رأيتني محتكراً لتجارة الهند وبلاد العرب ، ورأيتني وزيراً لملك إلا يكن عظيماً الآن ، فسيكون عظيماً من غير شك بعد وقت قصير ، ورأيتني سفيراً مقيماً لقيصر عند هذا الملك وعند النجاشي ، أستطيع أن أسير سياستها فيا يرضي مصالح الروم ومرافقهم وتفوقهم السياسي على عدوهم من الفرس . وما هي إلا أن اقبل الإقامة مع أبرهة ، ولو إلى حين .

وتمضي أيام، وإذا أنباء النجاشي تصل إلينا 'نخيفة' مروعة . فلم يكد يعلم بما كان من اضطراب الجند وقتل قائده أرياط ، حتى اقسم لا يستقر قبل أن يسفك دم أبرهة ويطأ أرضه . ويخلو إلى أبرهة للتشاور والتدبير ا فيتفق رأيناعلى أن تحل الملك من قسمه بحيلة من الحيل ، وقن من فنون المكر ؛ فان أفلحنا فذاك ، وإلا نصبنا له الحرب وقطعنا ما بينه وبيننا من صلة . وأنتى ليده أن تمند إلينا والبحر' بيننا وبينه، والسفن خالصة لنا من دونه ، ثم يفتصد أبرهة ويضع دمه في قارورة ، ويملاً جراباً من تراب اليمن ، ويرسل دمه وتراب اليمن إلى الملك منعتذراً إليه ما وسعه العيدر ، بحدداً طاعته ، مؤكداً وفاءه قائلا: « هذا دمي فليسفكه الملك، وهذه أرضي فليطأها الملك ، تكلة من قسمه ، وله علي بعد ذلك ألا أورد ولا أصدر إلا عن أمره ورأيه ورضاه ا » .

وقد اعجبت الملك حيلتنا هذه ، فيرضى عن قائده ويقره على عمله ، ونفرغ نحن لما كنا ندبر من الشؤون. وكانت عظيمة حقاً تلك الشؤون التي كنا ندبرها . فلم نكن نطمع في اقل من ان نرد إلى بلاد اليمن يمنها القديم ، وثراءها الذي بَعبُد صوته في الآفاق ، وفي ان نجعلها خالصة النصرانية ، وفي ان تبسط سلطانها على بلاد العرب كافة . وكنت اداعب في نفسي تحلماً لذيذاً ، لم يلبث ان اصبح احداد تدفعنا إليه ظروف الحياة دفعاً . فقد كنت أفكر في أن أنشر سياسة قيصر وسلطانه مع دين المسيح: وفي أن أصل بين مملك قيصر في الشام وحلفاء قيصر في اليمن ، وفي أن أخضع

ما بين هذين القطرين من الأرض لسلطان إن لم يكن خالصاً لقيصر ، فهو شركة أبينه وبين حليفه النجاشي ؛ وهو على كل حال مأسين لقيصر على عدوه كسرى . ولم أكن أصارح أبرهة بهذه الأحلام والآمال ، حتى ضطرتني الظروف إلى أن اصارحه بها ذات يوم ، حين أفبل السفراء من عندكسرى فأنبارا بأن الحرب قد شبت بين الفرس والروم وطلبوا إلى أبرهة أن يُدين على الروم بما يملك من قوة وتأييد . هنالك صارحت صاحبي، ولم أجد مشقة في إقناعه برأبي وحمله على ما كنت أريد . ألم يكن يجمسم بيننا وبينه الدين ا

على أننا فرغنا قبل كل شيء لأمور اليمن ، فجددنا من عماراتها المنداعية ، وأقمنا سدودها المتهدمة ، ونظمنا بجاري الماء فيها تنظيماً حسنا ، واجتهدنا في نشر الدين ما وسعنا ذاك ، لا نشق على الناس ولدين نأخذهم بالله بن والرفق ، وأفمنا كنيسة في صنعاء لم يعرف اهل هذه البلاد مثلها ضخامة وفخامة ، وجلالاً وجمالاً وزخرفا : جلبنا لها المرمر من أطراف الأرض ، ودعونا لها العمال من قسطنطينية ، وحليناها بالذهب والفضة والجوهر ، وحرّقنا فيها من الطب والبخور ما كان ينتشر عرفه إلى أمادين بعيدة حول صنعاء ، ورتبنا لها القدّسُس والأحبار ، ورغبنا الناس في أرب يختلفوا إليها ويتُصلوا فيها . وقدرنا أن نقيم أمثالها في أماكن غتلفة من هذه المبلاد . ولدين العرب أهل وثنية ولجاج في الوثنية ، كانوا "بكبرون من أمر أبرهة ويعظمون سلطانه ويبتفون عنده المعروف ، ولكنهم كانوا "بكبرون من أمر أبرهة نفوسهم الاستجابة له . وكان الذي يختلفون إلى كنيستنا قليلين مها بكتروا ، وكانوا جميعاً من ضعفاء الناس وفقرائهم وأصحاب الحاجة منهم . على أننا لم نستيئس وأخذنا نهيء أمورنا ونرغب الوفود في طاعتنا ؛ حتى لقد دعا أبرهة إليه عظيا من عظهاء العرب في هذا الإقليم الذي يسمونه تهامة ، فأكرم مثواه وأعظم أمره . وتورّجه ملكاً العرب في هذا الإقليم الذي يسمونه تهامة ، فأكرم مثواه وأعظم أمره . وتورّجه ملكاً على قومه ، وردّه عزيزاً مكرماً .

وفي ذات يوم رافع إلى أبرهة أمران ضاق بهما أشد الضيق . وخرج لها عما قدد ألف من الحلم والأناة . أصبح مدنك الكنيسة فرأوا أنفسهم أمام أمر عظيم : رأوا كنيستهم قد للطخت بالقاذورات ، وألقيت فيها الجيف ، وانتهكت محرمتها فتاروا بذلك ورفعوه إلى أبرهة ، وزعموا له أن هذا الإثم لا يمكن أن يجنيه إلا رجل من هؤلاء العرب الذين يوأتون من تهامة ، حيث يقوم لهم بيت هناك يقدسونه ويحجون إليه يسمونه الكمبة ، والعرب كلها تحج إليه وتعظم أمره ، وتعظم الذين يعيشون

حوله من هذا الحي الذي يسمى قريشًا ، والذي يتجر بين بلادنا وبلاد الشام .

فلما سمع الملك ذلك عضب أشد الغضب . وأقسم لميهدمن هذا البيت وليحملن العرب على أن يجبوا إلى كنيسته بالسيف ، بعد أن أعياه حملهم على ذلك بالرفق واللين . ولم يكد النهار يتقدم حتى ر فعت الأنباء إلى أبرهة بأن أهل تهامة قد قتلوا ذلك الرجل الذي أرسله إليهم ملكا ، فطار طائر ، وثار ثانره ، وأدّن من فوره بالتجهز للحرب والاستعداد الرحيل ، وأرسل إلى النجاشي ينبئه بذلك ، ويسأله أن يمده بالجنود والفيلة وما هي إلا أيام حتى تهيأ له جيش ضخم قوي ، وحتى فيصلنا عن صنعاء يماؤنا الأمل وتزدهينا الكبرياء . وكنت أتحدث إلى أبرهة بأننا سنقطع هذه الطريق على طولها في غير مشقة ولا جهد ، وبأننا منصل بين الشام واليمن ، وبأني سأستقبله ضيفاً في بلاد النجاشي . وكان جيشنا يعظم ويضخم كلما تقدمنا في الطريق عن كان ينضم إلينا من أذواء اليمن وأقيالها .

ولكن طريقنا لم تخل مع ذلك من العقاب '١١ ، ولم تكن أمنا كلها ، فقد نصب لنا الحرب جماعة من أقيال اليمن على رأسهم رجل يقال له ذو تفر ، غيرة على وثنيتهم ، وحفيظة لبيتهم ذلك ، ودفاعاً عن حلفائهم من قريش ، ولكنا هزمناهم في غير مشقة ، وأخذنا رئيسهم أسيراً . وهم الملك أن يقتله ، ثم رق له وعفا عنه ، واستبقاه في أسره . ومضينا أهامنا لا نلقى كيداً حتى كدنا نبلغ تهامة اليمن ، وإذا حي من أحيائها قوي عظيم البأس مسلط على الأرض، متحكم في الطريدى وفي القوافل التي تقطعها ، يقال له تختم ، قد تجمع لحربنا ، وغرة عدد ، فخيل إليه أنه سقهرنا كا تعود أن يقهر الناس من قبل ولكنا قهرناه في أقصر وقت وأيسر جهد ، وأخذنا رئيسه رجلاً يقسال له 'نقسل بن حبيب أسيراً . وهم الملك أن يقتله ولكنه بنا طريق هذا البيت الذي كنا نقصد إليه . وغضي في طريقنا لا نلقى كيداً ، وقد بنا طريق هذا البيت الذي كنا نقصد إليه . وغضي في طريقنا لا نلقى كيداً ، وقد بنا طريق هذا البيت الذي كنا نقصد إليه . وغضي في طريقنا لا نلقى كيداً ، وقد وبلغنا مدينة عظيمة هناك يقال لها الطائف ، تقوم على مرتفسم من الأرض عظم ، ومن حولها النخيل والكروم والحدائق فيها أنواع الفاكهة والثمر ، كأنها مدينة من ومن حولها النخيل والكروم والحدائق فيها أنواع الفاكهة والثمر ، كأنها مدينة من أمدن الساحل الشامي قد نقلت إلى تلك الأرض المقفرة المجدبة فأقامت فيها مشرقة مدن الساحل الشامي قد نقلت إلى تلك الأرض المقفرة المجدبة فأقامت فيها مشرقة مدن الساحل الشامي قد نقلت إلى تلك الأرض المقفرة المجدبة فأقامت فيها مشرقة

 <sup>(</sup>١) العقاب : جمع عقبة ، وهي طريق في الجبل وعر ، ويكنى بها عما يعترض الإنسان من المشاق والمصاعب .

زاهية كأنها الابتسامة الجميلة في الوجه المظلم الكثيب ، خرج إلينا هنالك أهل هسذه المدينة فقدموا الطاعة واظهروا الخضوع ، وبعثوا معنا رجلًا منهم يسلك بنا إلى مكة أقرب طريق ونمضي أمامنا حتى نبلغ مكة ، فينبخ الجيش ليستربح قال أن يأخذ في الهجوم . ويأتي سفراء التبائل إلى الملك من كل مكارس يقدمون إليه طاعتهم وَيَعرضُونَ عَلَيهُ 'ثلثُ أَمُوالِهُم ، ويطلبونَ إليه أن يدع بيتهم هذا لا يمسه بسوء ، فلا يسمع الملكُ منهم ولا كيخفيل يهم . ثم يرسل الملك طلائعه فتغير على ما حول مكةمن الأرض وتستاق كل ما تجد فيه من مال . حتى إذا كان الغد أرسل الملك جماعة من أصحابه إلى مكة وكلفهم أن يسألوا عن سيدها وعظيمها ؛ فإذا لقوه أسأوه بأرب الملك لا يربد قتالهم ولا حربَهم ، وإنما يربد أن يهدم هذا البيت ، فإن خلوا بدنه وبين البيت فهم آمنون ، وإلا فليأذنوا بحرب تسحقهم سحقًا . وأمر الملكُ سفراءه أن يأتوا بعظيم قريش إن أظهر الموادعة والميل إلى السلم.ويمضي السفراء ثم يعودون ومعهم رجل عظم ، وسم وجسم ، لم أرَّ قط أجمـــل منه ، ولا أملًا للمين ، ولا أوقع في القلب ، ولا أشد مهابة وجلالاً . حتى اذا بلغوا 'سرادق الملك دخلو! يستأذنون له . ويسأل الملك عنه فيقال له : هذا عبد المطلب سيد قريش وصاحب عبرها ، أعظمها شرفًا ، وأعلاها مكانة وأكرمها نفساً ، وأسخاها يداً ، يُطعم الناس في السهل ويطعم الوحوش في رؤوس الجبال . وكنت عند الملك حين أدخل عليه هذا الرجل ، ورأيت الملك ينظر إليه فيكبره ويعظمه ، ويلقاه بالتجلة والكرامة ، ويهم أن يجلسه معه على الرجل على البساط . ثم يكلف الترجمان أن يسأله حاجته . فسا أشد ما عجب الملك حين فشر النرجمان له جواب سيد قريش . قال : حاجتي أن تردّ إليّ ماتنين من الإبل أخذتها طلائمك فيما أخذت أمس من المال . قال الملك مستهزئاً : لقد أعظمتك حين الذي أريد أن أهدمه ، والذي هو دينك ودين آبائك ، وشرفك وشرف آبائك ، فإذا أنت تحدثني في مائتين من الإبل! قال سيد قريش في صوت الهاديء الواثق المطمئن: أنا ربِّ الإبل ، فالأحدِّثك فيها ، فأما البيت فإرن له ربًّا سمنعه . قال الملك : لن يمنعه مني . قال سيد قريش : فأنت وذاك . وأمرَ الملك أن 'ترَدُّ الى الشيخ إبله، فر'دُت إليه .

ولكني تبعته لأرى ما يكون من شأنه ، فاذا هو لا يقبض هذه الإبل إلا ابرسلها

هَدْياً إلى هذا البيت ، الذي لم 'يرد' أن يتحدث إلى الملك فيه . ويضي هذا الشيخ إلى قومه من قريش ، فيأمرهم أن يتفر قوا في الشعاب وعلى رؤوس الجبال هرباً من الملك وإشفاقاً من ممرة الجيش ، ويقوم أمام بينه هذا الذي يعظمه وقد أخذ بحلقة بابه ، ومن حوله 'نفر" من قومه ويقول كلاماً حسن الانسجام شديد الوقع في النفس ، سعمته فأحببته ولكني لم أفهمه ، على أني كنت قد أخذت أحسن هذه اللغة . ثم يرسل حلقة الباب ، ويمضي مع من كان يصحبه من قومه فيحتضن في شعب من الشماب . وأنظر أنا إلى هذه المدينة فإذا هي قد خلت من أهلها ، وقامت بيوتها هادئة ساكنة ، يُظلِلُها حزن عبق فيه هيه وجلال . قامت يُظلِلُها هذا الحزن ، ولكني لم أكن يُركب أرى في هذا الحزن خوفاً ولا إشفاقاً من معاول الهادمين وأصبحنا وقد أمر الملك بدخول المدينة ، فيهم الجيش أن يتحر ك وفي مقدمته فيل عظيم ، ولكني أرى دليلنا بدخول المدينة ، فيهم الجيش أن يتحر ك وفي مقدمته فيل عظيم ، ولكني أرى دليلنا ويشتد هارباً في الجبل .

وتثير حركة هذا الرجل في نفسي شيئًا من العجّب ، فما علمت أنه يعرف منطق الفيلة ، وما علمت أن الفيلة تعرف منطق العرب . عجبت ، وليت عجبي لم يتجاوز هذه الفصة ، ولكني رأيت بعد ذلك ما يقضي على كل عجب ؛ رأيت بعد ذلك أشياء ما قدرت قط أنني سأرى بعضها . رأيت بعد ذلك أشياء و دردت لو لم أرها قط .

وإني على ذلك لسعيد أشد السعادة ، مغتبط أشد الغبطة لأني رأيتها ، فهي السق هدتني إلى الحق ، وهي التي كشفت عن نفسي الفطاء . رأيت الفيل قد برك ، حتى إذا دنا منه ساسته لينهضوه نهض معهم ، حتى إذا وجهوه إلى مكة برك من جديد . ويجيد ساسته بعد ذلك في إنهاضه فلا يبلغون منه شيئا ، يحثونه ويؤذونه ويضربونه ويبلغون به أقصى ما يهيج الفيل فلا ينهض ولا يهم بالنهوض . حتى إذا أداروا رأسه نحو الشام أو نحو اليمن أو نحو الشرق نهض ومضى منهر ولا ، فإذا أداروا رأسه نحو الثام أو نحو اليمن أو نحو الشرق نهض ومضى منهر ولا ، فإذا أداروا رأسه نحو مكة برك ولم يتقدم أمامه إصبعاً ونحن ننظر إلى هذا وقد ملانا العجب وأخسذ الله هش من نفوسنا كل مأخذ ، وبدأ الخوف يلعب بقلوبنا ، وبدأ الذعر ينطلق بعض الألسنة بالرغبة عن دخول المدينة والانصراف عن هذا البيت . وإنا لفي ذلك ننظر إلى الساسة وهم يعالجون الفيل ، وإذا الجدو يظلم شيئاً فشيئا ، وإذا ستحاب كشف يبدو لنا من بعيد ، قد أقبل إلينا مسرعاً من ناحية البحر ، فسلا نكاد تطيل النظر يبدو لنا من بعيد ، قد أقبل إلينا مسرعاً من ناحية البحر ، فسلا نكاد تطيل النظر إليه حتى نتبين ، ويا مول ما نتبين السنا ترى سحاباً كالسحاب ، ولا نماما كالغمام إليه حتى نتبين ، ويا مول ما نتبين السنا ترى سحاباً كالسحاب ، ولا غاما كالغمام المنا المنا المنا من نتبين ، ويا مول ما نتبين السنا ترى سحاباً كالسحاب ، ولا غاما كالغمام المنا المنا تنبين ، ويا مول ما نتبين السنا ترى سحاباً كالسحاب ، ولا غاما كالغمام

وإنّا نرى سحاباً حيّا يخفق بأجنحته خفقا ، وبيعث منظرُه في نفوسنا روعاً يخرجنا عن أطوارنا وينتهي بنا إلى شيء يُشبه الذهول . إني لأرى الآن السحاب حين كان يُقبل علينا أسراباً من طير صفار ، لها مناقير الطير وأكف الكلاب ؛ حتى إذا دنت منا أخذت تحصيب الجيش بحجارة دقاق كانت تحملها في مناقيرها وأرجلها. ولم تكن هذه الحجارة تبلغ دقة العدسة ولا عظم الحمّصة ، وإنما كانت شيئاً بين بين ، وكانت على دقتها لا تمس شيئاً إلا هشمته تهشيما ، ولا تمس رجلا إلا ألفته صريعا . وساوا ما شئم عن خوف الحائفين وذُعر المذعورين ، وانصراف أصحاب الفيل عن الفيل ، وتحول الجيش عن مكة إلى غيرها من الوجوه جادًا في الهرب ، وهذه الأسراب من الطير تتبعه ، تحصيبه بهذه الحجارة ، وقلاً الجو من حوله بصياح مخيف .

ولست أدري كيف انتهى أمراً ، ولا كيف نجونا من هذه الطير . ولكني أراني بحداً في الهرب ، ومن حولي قوم يجداً ون مشللي في الهرب وقد هماوا رجلا مريضا سيء الحال . حتى إذا انقطعت أصوات الطير ، ونظرنا فسلم نر في السهاء شيئاً ، أخذت أسأل عن نفسي وعَمَن حولي وعن الجيش ، وأخذت أسأل عن هذا المريض الذي أراه محمولاً يتأذى ، فإذا هو أبرهة ، قد مشه حجر من تلك الحجارة فصرع ، وظهر على جسمه بلاء عظيم ، وأخذت أجزاء جسمه تتساقط قليلاً قليلاً ، لا يسقط جزء منها إلا تبعه صديد منكر قبيح . كم تأذى هذا الرجل ! وكم احتمل من ألم في نفسه وجسمه ا وكم ذاق مرارة الندم ولذع الحسرة واللوعة ا إني لأراه حين بلغنا صنعاء ، وأدخل إلى قصره ليمرض فيه وقد هزل ومسه الضر ، حتى لكأنه فرخ من فراخ الطير . على أن حياته لم تمتد في قصره ، وإنما ألح الألم عليه إلحاحسا شديداً . فراخ الطير . على أن حياته لم تمتد في قصره ، وإنما ألح الألم عليه إلحاحسا شديداً . وأقبل أحد بنيه صباح يوم فنعاه إلى . فلما سألت كيف مات ، علمت أن صدره انفجر عن قلبه انفجاراً .

وكان حديث الشيخ قد ملك على هؤلاء السار نفوسهم وقلوبهم ، فأغرقوا في شيء من الوجوم لم يحسوا معه أن صاحبهم قد قطع الحديث واندفع في تفكير عميق بعيد . ولست أدري كم أنفقوا من الوقت في هذا الوجوم الصامت ، ولكني أعلم أن رجلا منهم شابا لم تكن قد تقدمت به السن بعد ، خرج من هذا الصمت وأخرجهم منه حين قال بصوت متهد ج تقطعه العبرات تقطيعا : إن لهذا البيت في مكة لشأنا القيخ : نعم ! إن لهذا البيت في مكة لشأنا ، وإن هذا الشأن هو الذي اضطرني إلى أن أعود من اليمن مسرعا مسا وسعتني السرعة ، حتى أبلغ مصر وأنتهي إلى

الإسكندرية . وأقسم ما حفلت بأهيلي ولا بوطني ولا بشركائي في التجارة ، ولا أنحت الله المحتدرية . وأقسم أن يسألني من أمري عن قليل أو كثير ، وإنميا فرقت فيهم مالي تفريقاً ، وحملت منه ما استطعت حمله ، ومضيت إلى الشام يحسبني الناس تاجراً يبتغي الربح ، وإنما كنت سائحاً أبتغي هذا الدير لأدخله ، فأخرج من الحياة ولذاتها، ومالها وغرورها ، وأفرغ للعبادة وطاعة الله .

وإني لأرجو لو امتد ت بي الحياة أن أعود إلى هذا البيت في مكة ، لا غازيا ولا باغيا ولا قاصداً إلى شر ، بل تائباً ثائباً منيباً مستغفراً من هذا الإثم الذي شاركت فيه . وإلى أن يتبح الله لي هذه الأوبة إلى مكة ، إن كان قد قدر لي أن أراها مرة أخرى ، فسأقيم معكم ألقى من تلقون من هؤلاء الذين يأتون من مكة ويعودون إليها ، فأتحدث إليهم وأسمع منهم ، وأنالهم بما أستطيع أن أنالهم به من إحسان .

وأذن مؤذن أن قد آن لأهل الدير أن يأووا إلى حجراتهم ؛ فتفرقوا ومــا في نفوسهم رغبة في سمر ولا ميل إلى حديث ، ومــا منهم إلا من يفكر في هذا البيت الذي أحجم عنه الفيل ، ورجمته طير أبابيل ، ترمي عدو"ه بحجارة من سجيل ، فإذا هم كعصف مأكول .

#### - 11 -

# اليتــم

قضى أهسل مكة أيامهم فرحين مبتهجين ، يلؤهم الفخر ، ويزدهيهم النصر ، ويتحدثون بجديث الفيل إذا أضحوا ، ويتذاكرون انهزام الحبشة إذا أمسوا ، حتى كاد يشغلهم ذلك عن تجارتهم ويصرفهم عن مرافقهم . وتسامعت العرب بهذه الآبسة الكبرى التي أظهر الله بها كرامة هذا البيت ، ورفع الله بها مكانة الذين يقومون حوله من قريش لا فازداد العرب لقريش حباً وإكراماً ، وأخذت تستوثق الأمور لأهسل مكة على من دنا منهم أو نأى عنهم في تهامة ونجد والحجاز . ولكن شيخاً من قريش لم يشغله فخر ، ولم يزدهه نصر ، ولم تصرفه أحاديث الناس من حوله عن حديث نفسه المتصل وحزنها المقيم الوهو عبد المطلب بن هاشم .

<sup>(</sup>١) أتاح فلان الشيء : هيأه .

ولكن امرأة من قريش لم يأخذها عجب ولم يملكها تيه ، ولم تشارك نساء قريش في الحداث من زينة ، وينصرفن إليه من لذات الحياة ، إنما كانت تؤثر العزلة وترغب في الحلوة إلى نفسها ، تتحدث إليها وتسمع منها ، لا تجد في هذا الحديث حزنا صريحاً ولا سروراً صريحاً ، وإنما هو شيء بين بين : فيه راحة من لذع الياس ، وفيه صارف عن نشوة الأمل ! وهي آمنة بنت وهب

كان الشيخ يذكر ابنه فيشغله الحزن المُمِضُ العميق عما كانت فيه قريش من بهجة وسرور ، ومن غبطة وحبور . وكان الشيخ يفكر في قصة الفيل وانصراف المغيرين عن مكة ، ثم يرى فخر قريش وتمدَّحها واستعلاءها على العرب ، فيبسم في نفسه ساخراً منها عاطفاً عليها . فلم تصنع قريش شيئاً إلا أنها لاذت بشعاف (١١ الجبال ، وفرت إلى حيث كانت تهيم الوحوش ، وخلت بين طاغية الحبشة وبين البيت . فلم كر دده اإذا ، ولكن الله رده ، ولم تحطيمه إذا ولكن الله تحطيمه . وهي على ذلك تفاخر وتستعلى . وكذلك الإنسان يَغره بنفسه الفرور ، فيضيف إليها ما لم تفعل ، ويجمل عليها ما لم تأت من الأمر .

كان الشيخ يسخر في نفسه من قريش ، ويعطف في نفسه على قريش ، يلتمس لها المعاذير في هذا الضعف الذي يصيب الناس فيخدعهم عن أنفسهم ويكبرهم في أعينهم ، ويخيل إليهم أنهم شيء ، وما هم يشيء أمام هذه القوة القاهرة التي تغلب ولا تغلب والتي تقهر ولا 'تقهر ، والتي لا تريد إلا بلغت ما تربد . هذه القوة التي أخرجت من البحر طيراً لم يرها الناس من قبل ، فسلسطتها على جيش لم ير الناس منه من قبل ، فا هي إلا أن حلقت فوقه ساعة "من نهار حتى انهسزم وانحطكم ، وأصبح كعصف مأكول ، وسليم البيت من عادية المعتدي ، وأمين البيت من طغيان الطاغية .

هذه القوة التي ظن هو أنه قد استنقد منها ابنه فحياه من الموت ، وضمن له حياة كحياة الرجال : فيها ما في حياة الرجال من سعادة وشقاء ، ومن راحة وتعب ، ومن جد وسعي ، ومن اضطراب بين البمن والشام ، ومن استقرار في الظواهر والبطحاء . ألم يُصارع الموت عن ابنه صراعاً ! ألم يشتر ابنه من القضاء شراة ! فما هذا الجهاد بالقداح بينه وبين القضاء المسلط ! يفادى ابنه بالإبل فيشتط عليه القضاء ولا يرضى حتى يبلغ المائة . وفيم كان انتصاره ؟ وفيم كان ابتهاج بني هاشم ؟ وفيم كان ابتهاج قريش بانتصار الحياة على الموت ، وإفلات الشباب من مدية المضحي ؟ .

<sup>(</sup>١) شعاف الجبال : رؤومها ، واحدها شعفة بالتحريك .

وكان الشيخ يضحك في نفسه ضحكاً حزيناً يوشك أن يكون يأساً مهلكاً وثورة " جامحة ' الولا أنه كان ذا قلب تعـــــــلم كيف يطمئن للأحداث و'يذعَن للخطوب ، و يصبر على النائبات . كان الشيخ يضحك في نفسه ضحكاً حزيناً حين كان يفكر في غرور قريش ٬ وتقدرها أن الله قد ردّ طاغية الحبشة ٬ وأرسل عليه وعلى جيشه ما أرسل من الطير الأبابيل ، نكريماً لها وإيثاراً ؛ وحين كان يفكر في غروره هو حــين كان يقدر أن الله قد أنقذ ابنه من منديته وقداء عائة من الإبل إيثاراً له بالعافية ٤ واختصاصاً له بالكرامة . كلا ! كلا ! لم 'يهزم الفيل وأصحاب الفيل إكراماً لقريش ، وإنما هي آية أجراها الله لأمر يعلمه هو ، ولا يعلم الناس منه شيئًا . ولم ينقذ الله عبد الله من الموت ويفاده بمائة من الإبل إكراماً له أو إكراماً لأبيه ، وإنما أنقذه من الفتى من الموت ليموت بعد ذلك بقليل! أليس غريباً أن ينجو من الموت فيتخذ له زوجاً لا يقيم معها إلا وقتاً قصيراً ، ثم يفارقها كما يفارق الناس أزواجهم ليعود إليهـــا كما يعود الناسُ إلى أزواجهم ، لكن رفاقه يعودون وهو لا يعود ، إنهـــا يتخلف في يثرب ليموت عند أخواله من بني النجار ؛ قد عرفت زوجه بعد أن ارتحل عنها أنه قد حمَّلها أمانة " ما زالت تحملها في جوانحها ، حتى إذا جاء أمر الله أدَّت هذه الأمانة ومن يدري المل عبدَ الله لم يوجد إلا ليودع هذه الأمانة عند زوجه! ومن بدري! لعل آمنة لم توجد إلا لتؤدي هذه الأمانة إلى الناس 1.

وكان الشيخ إذا فكر في هذا كله ، لم يملك نفسه أن يرى ابنه شديد النشاط ، عظيم القوة ، رائع الشباب ، بارع الجال ، يستقبل السفر بأمـــل لا حد له : ثم يراه نحيلاً ، هزيلاً ، شاحباً ، متهالكاً ، محزوناً ، يرس على فراشه عند بني النجار ؛ ثم يراه وقد دنا منه الموت مكابراً مكابراً ، فاستله من الحياة أو استل الحياة منه ، كأنما يثار لنفسه من تلك الهزيمة التي أصابته يوم الفيداء . فكان الشيخ يستسلم لحزن عميق لا يخرجه منه إلا اضطراب الناس من حوله ، وإلحـــاح الناس عليه ، وفيهم أبناؤه وبناته ، فياكان يشغلهم من الأمور .

كانت آمنة ترى نساء قريش ونساء بني هاشم من حولها ، يبسمن للأيام ويبتهجن المحياة ، فيعجبها ذلك منهن ، ولا يداخلها حسد لهن أو تميسل إلى مشاركتهن . كانت تحس احساسا قويدًا ، ولكنه غامض ، بأن الآيام قد وفتها حظها من الغبطة وقسطها من النعيم في ذلك الوقت القصير ، الذي قضته مع زوجها منذ لقيته بعد

الفداء الى الرحيل، وكانت تريد أن تسعد بالتفكير في هذا الجنين الذي تحسه يضطرب في أحشائها ، ولكنها لا تلبث أن تذكر زوجها ، وأنه قد حرم السعادة بهذه النعمة ، فتكره أن تستأثر من دونه بالخير ، وتنحدث إلى نفسها بأن الاستمتاع بالأبناء والبنات لذة لا يستبد بها الفرد ، وإنما هي مشتركة بين اثنين ، قاذا ذهب أحدهما ثقلت على الآخر وشق احتالها عليه وكانت له مصدر ألم وحزن . ولكنها مع ذلك لم تكن تجد هذا الألم المهض الذي كانت تقدره وتنتظره ، كأنما خلقت نفسها مذعنة ، وكأنما فطر قلبها على الرضا ، وكأنما استيقنت أن حياة الأحياء عبء يجب أن يحمل ، رضي فطر قلبها على الرضا ، وكأنما مع الرضا والاطمئنان خير من السخط الذي لا يجدي، والثورة التي لا تفيد .

على أن الأيام لم تكن تتقدم بآمنة نحو ذلك اليوم المشهود ، حتى يغمرها شيء يشبه نسبان النفس والانصراف عن الشعور الواضع بالحياة والتفكير الجلي فيها . وكانت تنفق نهارها ذاهلة او كالذاهلة ، وتنفق ليلها في نوم هادىء حاو الأحسلام . وما أكثر ما كان يزورها من حلم ، وما أكثر ما كان يايم بها من طيف ! وما أكثر ما كان يلقى اليها من حديث ! حتى اذا كانت ذات ليلة تتهيأ للخروج من ذهول النهار والدخول في هدوء الليل ، أحست بعض ما يحس النساء حين يدنو منهن المخاص .

هنالك دعت اليها من حضرها من نساء بني هاشم ، فأسرعن اليها وقضين معها ليلة لا كاللياني ، أنكرن فيها كل شيء وأعجبن فيها بكل شيء . أنكرن حتى أنفسهن ؛ فقد رأين ما لم ير أحد ، وسعمن ما لم يسمع أحد ، وأحسسن ما لم يحس أحد . ولم تكن آمنة أقلهن إنكاراً وإكباراً وإعجاباً ؛ فقد كانت ترى ، وهي يقظة غير ناقة ، أن نوراً ينبعث منها فيملاً الأرض من حولها ويزبل الحجب عن عينيها . وكانت تنظر فترى قصور 'بصركى في أطراف الشام . وكانت تنظر فترى أعناق الإبل كردى (١) في أقصى الصحراء . وكانت لا تتحدث الى من حولها بما ترى مخافة أن ينكرن ما تقول ، وأن يظان بها الظنون . وكانت هذه من صاحباتها لا تمد طرفها الى شيء حتى تراه نوراً كله لا ظلمة فيه ، وإنما هو مشرق مضيء ، او هو الإشراق الخالص . وكانت هذه الاخرى من صاحباتها تنظر فاذا نجوم السماء تدنو من الأرض وقد إليها أشعة توية نقية باهرة ساحرة ، وإنها لتدنو وتدنو حتى يخيل الى الرائية أنها نوشك أن تمسها وتقم عليها .

<sup>(</sup>١) تردى : تسرع بين العدو والمشي الشديد . ﴿

وكانت هذه الآخرى من صاحباتها ترى ظامة مظلمة قاقة ، وتأخذها رعدة قوية ناهكة ، وربام بها شيء كأنه النوم ، تسمع أثناءه صوتاً مهيباً رهيباً يسأل : إلى أين ذهبت به ؟ فيجيبه صوت مهيب رهيب : إلى المشرق . ثم ينجلي عنها ها ألم بهسا فتفيق . ثم يعاودها ما كانت فيه ، فاذا ظلمة قاقة ، واذا رعدة قويه ناهكة ، واذا غاش يغشاها كأنه النوم ، وإذا هي تسمع الصوت المهيب الرهيب يسأل : أين ذهبت به ؟ فيجيبه صوت مهيب رهيب : إلى المغرب . ثم ينجلي عنها ها هي فيه فتفيق .

وكذلك لم تدن الساء من الأرض كا دنت في هذه اللباة . وكذلك لم ير الناس من الأعاجيب كا رأى مؤلاء النساء في هذه الليلة . ولم تكن آمنة على هذا كله تجد ألما قليلا أو كثيراً وإنما كشف عنها كل حجاب ور فع عنها كل غشاء وخللي بينها وبين عالم من الجمال الذي أبرى ومن الجمال الذي أيسمع لا عهد للناس بمثله . ثم ترى وبرى صاحباتها كان شهابا انبعث منها فلا الأرض من حولها نوراً يبهر الأبصار عثم ترى فإذا ابنها قد مس الأرض بتقيها بيديه رافعاً رأسه إلى السهاء محدقك ببصره إليها كأنما يلتمس عندها شيئاً . ثم تسرع صاحباتها إليه وإليها ليؤدين له ولها ما تحتاج إليه الأم حين تمنح الحياة ، وما محتاج إليه الابن حين يستقبل الحياة ، فإذا هي لا تحتاج إلى شيء ، وإذا هو لا محتاج إلى شيء ، وإذا هو لا محتاج إلى شيء ، وإذا هو لا محتاج إلى شيء ، وإذا هن يتناولن أجمل سبي ، وأروع صبي ، وأبرع صبي ، وإذا قاوبهن قد امتلات بأن الأرض قد استقبلت وليداً لا كالولدان .

ثم يشرق الفجر وتبسط الشمس رداءها النقي على بطحاء مكة وما يحيط بها من الجبال ، ويرتفع الضحى ، ويضرب الناس في أمورهم وقد قضوا ليلا جاهلا غافلا ، أم يشعروا فيه بشيء ، كأن لم يكن فيه شيء . ولو قد كُشف عنهم الفطاء ، ولو قد أزبلت عن قلوبهم الحجب لرأوا وسعموا . ولكن الله قد جعل لكل شيء قدراً ؟ فهو يظهر آياته لمن يشاء ، ويخفي آيات على من يشاء . وعبد المطلب جالس في الحجر وحوله أبناؤه وجماعة من قريش ، قد أخذوا فيا كانوا يأخذون فيه من حديث . وهو يسمع إليهم بأذنيه و بعرض عنهم بنفسه ، يفكر في فقيده الذي لا يستطيع أن ينساه . ويسمع إليهم بأذنيه و بعرض عنهم بنفسه ، يفكر في فقيده الذي لا يستطيع أن ينساه . لقد و لا لك غلام ، فهله م فانظر إليه ؛ فلا يسمع هذه البشرى حتى بحس أن المنقد أخلفه من فقيده ور فق به في مصاب ، وادخر له عزاء عن محنته . فيسأل : أهو أبنا عبد الله ؟ فيجيبه البشير نعم . فينهض مسرعاً وينهض معه بنوه ، ويضون لا يوون على شيء حتى يبلغوا بيت آمنة ، فإذا دخل الشيخ ورأى الغلام أحس كأن أبلوون على شيء حتى يبلغوا بيت آمنة ، فإذا دخل الشيخ ورأى الغلام أحس كأن

ثم يسمع حديث النساء فلا يُنكر منه ثيثًا ، كأنما كان ينتظره ، وكأنما كان منه على ميماد . ثم يرفع الصبي إليه فيقبله ويقول : لأسمينه محمداً . قالت آمنة : لقــــد أتاني في النوم فأمرني أن أسميه أحمد . قال عبد المطلب . فهو محمد وهو أحمد ، ومساأرى إلا أنهما بعض أسمائه .

قلت لمحدثي : فقد زعموا أن عبد المطلب خرج بعد ذلك فنحر الإبل لأهل مكة. ونحر الإبل لأهل الأهل مكة . ونحر الإبل لأهل الشعاب ، ونحر الإبل على رءوس الجبال ، لينطعم الناس ولينطعم الوحش . قال : وهل كان عبد المطلب إلا نعمة "الناس ونقعة "على الإبل !

ولكن عبد المطلب لم يفرغ من شأنه ذاك ، ولم يَعد إلى المسجد مع العصر ، حتى رأى أندية قريش متجمعة فيه ، كلهج كلها مجديث غريب ونبأ طريف! أذاعه في مكة رجل من أهل الظواهر، فشغل به الناس وتناقلوه . وكان هذا الرجل طلية أهل المسجد، ينتقل بجديثه من ندي إلى ندي . فلا يكاد أيتم حديثه إلى قوم حتى يدعوه إليهم قوم "آخرون ليسمعوا منه ويسألوه . وكان يستجيب المن يدعوه، ولا يزهد في أن أيهيد قصته مرة ومرة ، وكانه قد أحس لنفسه خطراً ، وكانه قسد رأى نفسه مطلوبا بعد أن لم يكن من قبل إلا طالباً ، وكانه قد كبر في نفسه ، فكان يقول ويطيل في القول ، وكان يفصل ويغرق في التفصيل . وكانت أفساء قريش تسمع له ، فنها من يلقى الحديث بالإغراق في الضحك ، ومنها من يلقى الحديث به المنصل .

وكانهذا الرجل بقص قصصه فيقول: ما كنت أعلم أن لليل أسراراً ليست للنهار. وما كنت أعلمأن للصحراء أنباء ليست للمدن والأرض العامرة . وما كنت أحسب أن في الهواء الذي تتنسمه وفي هذا الفضاء الذي يحيط بنسا أرواحاً تتناجى ، وأحياء تتجاذب الحديث ، حتى رأيت ما رأيت ، وحمت مما حمت ، فتبينت ان حياتنا غرور ، وأن علمنا جهل ، وأن احاديثنا لهو وهراء . والناس يتعجلونه فيقولون له : هات ما عندك من النبأ ، حتى إذا فرغت من قصته فقل مسا شت ، وهو يقول : لقد جنتني الليل ، وإني لنغي طريقي من الطائف إلى مكة فلا أحفل بذلك ولا آبه له، ولا أفكر في أن آوي إلى حي من هذه الأحياء التي تنتشر بيونها في الطريق لأستظر مشرق الشمس ، ولكنني أمضي أمامي لا ألوي على شيء ولا أرهب شيئا ، وماذا

أرهب والطريق آمنة واضعة يسلكها النساس إذا أصبحوا ، ويسلكونها إذا أمسوا ، يسيرون فيها مع ضوء النهار ، ويسيرون فيها مع ظلمة الليل ؛ قسد عرفوها فهم لا يحتاجون الى مرشد ودليل . فأمضي أمامي مجداً في السرى ، اريد أن أفجأ أهلي مع الصبح . وإني لفي بعض الطريق وقد سكن من حولي كل شيء حتى لا أسمع إلا أخفاف مطيق تمس الأرض مسا رفيقا ، وإلا هذه الأنبات التي ترسلها المطايا إذا جبدها السير وحنبت إلى الراحة ، وإلا ما كنت أناجي نفسي به من حديث أهلي إذ طلعت عليهم مع ضوء الشمس . وكان ضوء القمر قسد انبسط على الفلاة هادئاً نقياً ، فلأ نفسي أمنا ودعة وهدوءاً .

وإني لفي ذلك، وإذا غمغمة تصل إليّ من بعيد، فلا أحفل بها ولا ألقي اليها بالاً، وإنما أمضى فيما أنا فيه من الاستمتاع بلاة هذا الشُّرى ، ومس أخفاف مطيق للأرض، وحنينها إلى ما يَعنُدَ عهدها به من الراحة، وأحاديث نفسي عمن فارقت ، في الطائف وعمن سألقى في مكة . ولكن الغمغمة تدنو مني أو أنا أدنو منها ، وإذا هي تشتـــد شيئًا فشيئًا، وإذا أصواتها تمتاز وتستبين ، وإذا أنا اسمــــــــ أحاديث قوم يتهامسون، واذا أنا أنظر قلا أرى احداً . والقمر مع ذلك مشرق مضيء ، والفلاة مع ذلــــك مبسوطة لا عوج فيها ولا ارتفاع ، والحديث مع ذلسك من حولي واضح يملًا الهواء ، وقلبي معذلك يضطرب ويمشي في صدري رعباً . وانا أذهب بمطيق إلى أمام وارجم بها إلى وراء ، وأذهب بها عن يمين وأذهب بها عن شمــــال ، وأرقع بصري إلى السهاء وأخفض بصري الى الأرض ، فلا أرى شيئًا ولا أنبيتن شيئًا إلا جمال هذا الضوءالرائع يغشى الأرض برداء نقي رقيق . وهذه النجوم التي لا تحصى وقــــد تألقت في السهاء كأنها المصابيح، وانطلقت في طريقها مسترعة كأنها تستبق، وهذه الأحاديث الواضحة تتحدث بها جماعات لا أراها ، ولكنها لا تستقر ، إنما يمضي يعضها إثر بعض . وإني لأسمع قائلًا يقول : و انظروا الى الساء، فما أرى أنها كعهدنا بها من قبل . إن نجومها لتتألق في قوة لم نرها قط . إنها لتستبق في سرعة لم نرها قط . إنها لتدنو من الأرض حتى أن نارها لتوشك أن تحرقنا . إن التصعيد في السماء لعسير . وفيم نصعدُ إلىالسماء وإن الساء لتبيط إلينا ! إن البقساء على الأرض لعسير . وأنسّى لنا الثبات بهذا الضوء الذي لا يخفى عليه شيء ، حتى أشباحنا الخفية التي لا تراها العيون ! النجاءَ النجاء ! إن للغيب لعجباً ، وإن في الأرض كلدَثاً ، وإن الزمـــان ليستدير ، وإنا لا ندري أشر أريد بالناس أم خير ١٠.

وإني لأسمع ما أسمع وأرى ما أرى، فيبهر ني ما اسمع ويسعرني ما أرى، وأشغل به حتى عن أن أسائل نفسي ، أين أكون وما تكون هذه الأصوات . ولكني أحس أصواتا اخرى كأنها تنهيب بأهل تلك الأصوات التي كنت أسمها قائلة : النجاء النجاء ! ولكن إلى أين ؟! إنكم لتفرون من مكة كأن شيئا أزعجكم عنها وقد كنتم فيها آمنين ، وقد كنا نفر إليكم لأن شيئا أزعجنا من دورة ، وأخرجنا من مأمننا، واضطرنا إلى أن نهم في الأرض ، لا ندري مساهو ، ولا ندري من أين جاء ، إنا لتتسامع من أطراف الأرض بأن حدثا قد حدث ، وبأن كائنا قد كان . إنا لتتسامع بأن إيران كسرى قد اضطرب ومادت به الأرض ، فسقطت شرفاته وتهدم بنيانه . وإذا أصوات اخرى تصبح منتشرة في الفضاء : وإنا لتتسامع بأن نار الفرس قد خبت فجأة لأول مرة منذ الف سنة . وإذا أصوات اخرى تصبح : إنا لنتسامع بأن بحيرة فجأة لأول مرة منذ الف سنة . وإذا أصوات اخرى تصبح : إنا لنتسامع بأن بحيرة الأرض ، رقيقة خفيفة ، خائفة قبلقة : النجاء ! النجاء ! إن للماء لخبراً ، وإن الأرض لتستقبل يوما لم تستقبل من قبل، وإن لهذا اليوم في حياة الأرض لشانا لا ندري أخير هو الم شرة ! النجاء !

وقد فقدت صوابي وأضلات عقلي ، فلا أحس شيئًا، ولا أرى شيئًا ، كأنما انتزعت من الحياة انتزاعاً . ثم يمسنني برد السحر فأفيتي وكأنما شبت إلى نفسي من سفر بعيد. وأنظر حولي فأرى أصابع الفجر تمتد الى الاشياء كأنما تريد أن تلمسها ، وأرى الليل ينحسر عن الأشياء كأنما بوذعها محزوناً ، وأرى النجوم تنهزم في السهاء كأنما تخاف جبشاً منتصراً ، وأرى ناقتي مذعنة لحكم الشركي تمضي أمامها كأن شيئاً لم يكن من حولها . وأبلغ أهلي مع الصبح ، فيستقبلونني دَهِشين كما كنت أقسد ر ، ولكني لا استمتع بهذا الدهش كما كنت اربد .

ويتفرق الناس عن هذا الرجل وقد سمعوا منه ، وإن بعضهم ليسأل بعضاً : ماذا يقول وماذا رأى ؟ وإن بعضهم ليقول لبعض : لقد أخذه النوم فعبثت به الأحلام ، وان بعضهم ليقول لبعض : لقد مر بجماعة من جن الصحراء كانوا يسمرون .

ويسمع عبد المطلب هذا كله فتثور في نفسه خواطر لا ينكرها ولا يعرفها ولكنه لا يطيل الوقوف عندها ؟ لأنه مشغول عنها بمقدّم حقيده اليتيم .

### الحاضنة

وعطف الله على هذا اليتم قلوباً 'ملئت 'حبّاً ؛ وفاضت حناناً ورحمة ؛ قلما يظفر بمثلها المنــَــُمون الماترَفون من أبناء الأغنياء ، وأصحاب النراء الواسع والجاه العريض . هذه الأمَّة الحبشية قد ورثها اليتم عن أبيه الفقيد مع خسة أجمال أوارك (١) وقطعة من الغنم؛ كانت حين أقبل اليتم إلى هذه الأرض فتاة " في ريعان الشباب ومبتدأ الحياة؛ لم تنس وطنها القديم ولم تألُّف وطنها الجديد ، ولم تسل عن حريتها ، ولم تأنس إلى رِقَتُها . نفسها معلقة بين لونين من ألوان الحياة : كان أحدهما صفواً كله ، وهو لوري الحياة العزيزة في بلد عزيز وبــــين قوم أعزُّه كرام . وكان الآخر يُوشك أن يكون كدراً كله ، لا تنظر إلا رأته مظلماً حالكاً ، لا يسم فيه أمـــل ، ولا ينبعث منه ضوء ، وهو لون الحياة الذليلة في بلد نازح ، وبسين قوم غرباء لا تعرفهم ولا تألفهم ؛ إنما دفعتها إليهم خطوب الحياة دفعاً ، وألقتها إليهم صروف النوى إلقاء . فهذا شبابها يذبل ، وقد كان يريد أن يزهر ويتألق . وهذه آمالها 'تبتر بنرا ، وقد كانت تريـــد شيئًا ﴾ ولا تستطيع أن تغيّر منه شيئًا.وهي قد وطـنت نفسها أو وطـنتها الأحداث على أن تكون أمة "طيِّمة تخدُّم سادتها في 'نصِّح أو في غش ، ولكنهــــا 'تظهر لهم الطاعة والخضوع على كل حال . وهي محزونسة النفس كاسفة البال ، لا تبتسم إلا " مُتكلفة ولا ترضى إلا متصنبُمة ، ولا تطمئن إلى هــؤلاء الذين من حولها ينظرور\_ إليها نظرات مهما بملأها العطف والرفق ، فهي نظرات السادة الذين بملكون ويستعلون ويستطيعون أن يتصرفوا فيها كما يجبون ، كما يتصرفون في الأشياء : لهم أرب يبيعوها وإن لم تؤثِّر أن تباع ، ولهم أن يَهبوها وإن لم تحب أن توهب ، ولهم أن ينقلوها من يد إلى يد ' ومن مكان إلى مكان ' ولعلها أن تكون مُؤثرة ٌ لهذه البيد التي بـُسطت ْ عليها ، منكرة لهذه اليد التي يراد أن تنقل إليها . ولعلها أن تكون قد ألفت هذا

<sup>(</sup>١) الأوارك من الإبل: التي ترعى الأراك. واحدتها آركة .

المكان الذي استقرت فيه وكرمت غيره من الأمكنة . ولكنها لا تستطيع أن تريد او لا تستطيع أن 'تنفذ ما تريد . وأي قيمة الإدارة إذا عجز صاحبها العجز كله عن أن يُنفذَ هَا وُكِيرِي ٓ أحكامها [ إنما الارادة العاجزة ُ أقبح ُ صور الذَّل ، وأشنع ُ ألوان الرق ، وأبغض ما يلقى الإنسان في الحياة . انظر إلى هذه الأمة الناشئة لم تتعود الرق بعدُ ولم تطمئن إليه ، نفسها ثائرة مُنظلمة ، وقلبها جامــــح مكظوم ، وهي مبغضة ٣ لكل إنسان ، ضيقة بكل شيء . انظر إليها تشهد ما شهد غير هــا من النساء في تلك الليلة الفذة ، فتضطرب نفسها الناشئة لما رأت ، ويبتهج قلبها الحزين لما شهد، ثم لا تكاد ترى هذا الوليد اليتم حتى يُلقى الله حبه في قلبها ، وحتى يعطيفها الله عليه وحشى يجمله لها قرأة عين ، وحتى 'يصبح رجمه الصغير المضيء ابتسامة' في حياتهــــــا المظلمة ، ويُصبح شخصه الضنيل المظم مُنقِداً لها من هــذا اليأس القائم ، وعزاءً لها عن هذا الشقاء العظم . وإذا هي تألف الطفل وتتكلف به ، وإذا هي تحضن الطفل وتحنو عليه ٬ وإذا هي 'نؤثره من المحبة والبر ٬ ومن المودة والعطف ومن الحناري والرفق ، بكل هذه الكنوز التي لا تفنى ، والتي تحتويها قاوب النساء ، والــق كانت تريد أن تغيضَ لأن خُطوبَ الحياة قد فرضت عليها الرقُّ والذُّل فرضاً . إن هذا اليتيم لينزل من قلبها الحزين منزل السرور ، ومن نفسها الكثيبة منزل الابتهاج . إنهما التجد فيه كل ما فقدت من أمل وكرامة وعزاة وحرية . إنها للريد أن تختص به من دون الناس جميعاً . إنها لتريد أن تخصّه بنفسها من دون الناس جميعاً. وإن الله ليحقق الظُّنْثُرُ (١) فَانْتَزَعْتُهُ مَنْهَا وَمِنْ أَمَّهُ انْتَرَاعًا ورحلت به إلى البادية ، ضاقت هي بالظُّنُر وكرهت هذا الرحيل . ولو قد أتبح لها أن تنفذ ما كانت تربد الاستبقت الظئر معها في مكة ، أو لرحلت هي مع الظئر إلى البادية . ولكن متى أتبح لأمة أن 'تنفذ ما تريد ! ولها على ذلك أسوة يهذه الأمّ الحرة الكريمة التي تسلم ابنهـــــا إلى الظئر ، لا تستبقيها في مكة ، ولا ترحل هي مع الظئر إلى البادية .

ويُنفق الصبي عند الظئر ما شاء الله أن يُنفق من وقت ، لا يزور أمه ولا حاضنته إلا لِمامًا . وكاتماهما تسعد بهده الزيارة القصيرة ، وكاتماهما تشقى باستثناف الفراق ،

<sup>(</sup>١) الظنر ، التي ترضع غير ولدها وتعطف عليه .

وكلتاهما تذعن لما لا بد من الإذعان أه.

ثم يعود الصبي الناشىء من البادية إلى مكة ، فيقيم إقامة ملؤها الرحمة والعطف بين هذه القاوب الكريمة التي تحبه وتحنو عليه : قلب أمه الحرة المحزونة ، وقلب حاضنته الأمنة الفتاة ، وقلب بهده الشيخ الوقور . كلهم سعيد بالعطف على ههذا الطفل والرعاية له ، والطفل ناعم بعطفهم عليه ورعايتهم له .

ثم ترحل أم الطفل به إلى بثرب لتنزيره أخواله من بني النجار ، فترحل الحاضنة ممهما ، وينعم الطفل بحنان هذين القلبين الكريمين . حتى إذا بلغ يكرب رأى أرضاً لم يكنقد رآها ، وقد 'قدر له مع ذلك أن 'يقيم فيها حياً وأن يقيم فيها ميتاً ، وقد سبقه أبوه إلى أن 'يؤثرها له داراً 'تؤريه .

هنالك رأى الطفل قبر أبيه . وهنالك لعب الطفل مع أطفال مثله سيكونون له أصدقاء وأنصاراً حين يَجِد الجد ، وحين ببلغ الكتاب أجله ، وحين يتم في الأرض ما قدر في السياء . حتى إذا قضى الطفل وأمه و طَراً من زيارة الأرض الموعودة ، عاد بين أميه الكريمتين إلى موطنه بمكة . ولكن قضاء الله يجب أن ينفذ، وحكمة الله يجب أن تبلغ ، وإرادة الله يجب أن تكون .

فلا يكاد الطفل يبعد عــن يثرب حتى تلم العلة بأمه كا ألمت بأبيه قبل أن يصل إلى الدنيا . ولا يكاد الطفل ينتهي إلى الأبواء (١) حتى ينزع الموت منه أمّه أو ينزعه من أمه ، كا نزع الموت منه أباه أو كا نزعه من أبيه .

وكذلك أدّيت الأمانة ' إنى الأرض ' وذَ هب عبد الله وذهبت آمنة بعد أن أدّياها . وأصبح الطفل كا أراد الله له أن يكون يتيها قد فقد أمّه وفقد أباه ' وليس له من يؤويه إلا الله الذي قد وعد بإيرائه وكفالته ' وحفظه وحمايته من العاديات .

لقد تخلص الطفل لحاضنته من دون الناس. فلتقيف عليه نفسها كلها ، لتقف عليه حبها كله ، ولتخلص له كا خلص لها . وانظر إليها تعود بالطفل إلى جده وأعمامه وحيداً فريداً ، ليس له من يرعاه أو يكلؤه إلا قلبها العظم الكريم .

من ذلك الوقت أصبحت للطفل أمرًا ، رعته صبيًا وشابًا ، فرغت له ولم تشغل عنه بأحد ولا بشيء . حتى إذا بلغ سن الرجال واتخذ له أسرة ، وأوى زوجه خديجة بنت خُورَيلد ، نظر إلى هذه الأمة التي نشاته ونعمته بجبها وحنانها ، فأعتقها ورد" لها حقها الكامل في الحياة الحرة الكريمة . هنالك اتخذت لها زوجاً من أهسل

<sup>(</sup>١) الأبواء ؛ قرية بين المدينة ومكة ، وبينها وبين الجحفة بما يلي المدينة ثلاثة وعشرون ميلًا .

يثرب كان مقيماً بمُكن ، فعاشت معه ما شاء الله أن تعيش ، ورحلت معه إلى يثرب ، حتى إذا هـــات عادت إلى ابنها الأول ومعها ابنها الثاني أبمن بن عبيد ، فعاشت في كنف هذا الديم وعاش معها ابنها سعيدين ناعمين .

ثم يتم الله نعمته على هذا اليتم ، ويختاره لما قدر له من الكرامة واحتال الأعياء الثقال ، فلا تشغله نعمة ولا محنة ولا راحة ولا جهاد عن أمّه هذه . وانظر إليه يتحدث عنها إلى أصحابه فيقول هذه الكلمة التي ملؤها البر والحنان والوفاء : وإنها بقية أهل بيتي ا ، . وانظر إليه حريصاً على أن تحيا وتنعم بالحياة ، حريصاً على ألا يكون حظها من السعادة في هذه الدنيا أقل من حظ غيرها من الحرائر ، انظر كيف يلتمس لها الزوج فيقول لأصحابه : و مَنْ سره أن يتزوج امرأة من أهل الجنة فليتزوج أم أين ، .

هنالك أسرَع مولاه زيد فاتخذها له زوجًا .

إيه أيتها الأم الكريمة الرحيمة القد منحت ابنك صبياً وشابناً كل ما كنت تستطيعين أن تمنحيه من الحب والود ، ومن العطف والحنان . وما هو ذا الآن قد بلغ ما قد رالله أن يبلغ من ارتفاع المكانة وعار المنزلة وجلال الخطر النظري النه لير ذى في سبيل الله . إنه ليمتحن في نفسه وفي عشيرته وفي أصحابه . إنه ليلقى في ذلك أشد الجهد ، ويحتمل في ذلك أعظم الثقل . ويستقبل ذلك بأحسن الصبر . انظري إليه وانظري إلى نفسك الإنك التحبينه وتكبرينه وترحمينه القسد المتجبت له حين دعا ، وآمنت به حين أنذر وبشر . انظري الن قومه ليأتمرون به ليقتلوه أو مخرجوه أو مشتوه الله وإن الله المأذن له في الهجرة وإنه ليترك مكة طريداً ليعود إليها منتصراً منظف أل انظري الإنه ليقيم الآن في يثرب بين أنصاره طريداً ليعود إليها منتصراً منظف أل انظري المتعبين فراقه ؟ لقد ضقت بالظشر حين الذين آووه ، وبين رفاقه الذين العب معهم صبياً ، وأنت ترمقينه وترعينه من قويب حيناً خر . انظري التسطيعين فراقه ؟ لقد ضقت بالظشر حين نقلته إلى البادية . كلا اكلا ! إن أصحابه ليهاجرون ليلحقوا به ويعيشوا معه ، فكيف لا تهاجر أمه ا ومتى صبرت أم مثلها على فراق ابن مثله ا ها هي ذي قسه تركت مكة منهاجرة إلى الله ورسوله ، وابنها وصفيها . إنها لتقطع الطريق بين مكة والدينة مؤونسها ما يملاً قلها من الإيمان ، وما معمره من الحب إنها التحمل مكة والدينة مؤونسها ما يملاً قلها من الإيمان ، وما معمره من الحب إنها التحمل مكة والدينة أيؤنسها ما يملاً قلها من الإيمان ، وما معمره من الحب إنها التحمل

 <sup>(</sup>١) ليثبتوه : ليسجنوه أو يوثقوه أو يشخنوه بالضرب والجرح ، من قولهـــم : ضربوه حتى أثبتوه
 لا حراك به ولا براح .

مشقة الطريق وجهد السفر صابرة عليهما . وما كان أصبرها على المشقة والجهد! إنهـــا لتستلذ الشقة والجهد ! وتستعذب الآلم والضراء . إنها للسافر صائمة ً. إنها لتستأنس في رحلتها بهذىن الصديقين اللذين بحسما المؤمنون الظمأ والجوع ، وأنعم بهما رفيقين، وانعم بهما مُعينين على الهجرة في سبيل الله! إنها لتقطع أكثر الطريق وتصبح من المدينة غير بعيد. إن النهار كيتقدم بطيئـــا مسرفاً في البطء ، وإن الشمس لترسل على الأرض أشعة من اللهب ، وإن الأرض لتضطرم من شدة القيظ ، وإن الجـــو ليتوهيم من اللهب الذي يضطرم فيه ، وإن هذه المرأة الضعيفة ۖ لتسعى في هــــذه النار المحرقة إلى حيث تتعم بالحياة في ظل ابنها وصفيتها وتخرجها من الرق إلى الحرية ، ومخرجها من الظلمة إلى النور ! إنها لتسعى ما وسعها السعي . ولكن الأمد بعيد ، والجهدّ شديد ، والمـــاء منقطع والظمآ محرق ؛ وجسمها ضعيف لا يثبت لهذه العاديات الني لا تثبت لها أجسام الناس! ولكنها تسعى لا يائسة ولا بائسة ولا مستسلمة ، حتى يبلغ الجهد' بها أقصاه ، وحشى يتراءى لها هذا الشبح المنكر المخيف الذي يتراءى لمن تنقطع بهم أسباب الحياة في الصحراء : شبح الموت . ولكنها مع ذلك لا تبأس ولا تستسلم ، ولا تفارق مــا ألفت من الرضا . انظري أمامك ماذا تريدين ؟ إنه رشاء أبيض ناصع البياض ينزل إليك من السهاء ، وقد عُلقت فيه دلو قد مُلنَّت ماءً . من أرسلَ إليك هذه الدَّلو ؟ من قد م إليك هذا الماء ؟ لم أرسلت إليك هذه الدلو ؟ لم 'قدام إليك هـــذا الماء ؟ هلم اشربي ا فإنما تذوقين اليوم هذا الماء العذب ماء الخاود الذي ستشربينه بعد حين طويل أو قصير حتى 'يسكنك الله دارك من الجنة! أرأيت أنَّ ابنك لم يكن 'منكلفاً ولا مُغرّراً حين قال لأصحابه : ﴿ مَن سرَّه أَن يتزوج امرأة من أهل الجنة فليتزوج أم أين ؛ ! اشربي من هذا الماء ، فلن تظمئي بعد هذه الشربة أبداً !

وتشرب أم أين من هذا الماء ، وتنفق أم أين بعد هذه الشربة أعواماً طوالاً . فيها الشدة واللين ، وفيها البؤس والنعيم ، وقيها الجهد والعناء ، ولكنها لا تعرف الظمأ ولا تحمه ولا تشكوه ، وكيف يظمأ من شرب ماء الخاود ا

وتبلغ أم أين المدينة ، فيلقاها ابنها حفيًا بها عطوفًا عليها ، وتلقاه هي بما عودته أن تلقاه به من هذا الحب السمح والعطف الباسم .

وتقضي معه أيامها في المدينة ، لا تكاد تفارقه إلا حين لا تستطيع أن ترافقه .

انظر إليها يوم أحد وقد شهدت الحرب مع المسلمين وإنها لتطوف بالماء تسقي الجرحى ومن مستهم الجهد ولم لاوقد عرفت حر الظمأ وبرد الرسي ! ومن يدري العل هذه الفطرات كانت تصبها في أفواه الجرحى قطرات قد مستها رحمة الله ففقدت جوهرها الفاني ، واستحالت إلى هذا الجوهر الخالد الذي شربت منه أمّ أين حين تدلت إليها الدو من الساء ! وانظر إليها وقد شهدت خيبر مع ابنها تواسي المسلمين وتمنحهم من عطفها ورعايتها ورحمتها فضل ما يمتلىء به قلبها السافح الكريم ! وانظر إليها في أيام السلم تغدو على ابنها وتروح إليه ، فيلقاها مبتسماً دائما ، مبتهجا دائما ، مداعياً لها من حين إلى حين . تسأله مرة أن يحملها، فيقول لها : وأحملك على ولد الناقة ، فلا تفهم منه ، فتقول : يا رسول الله ، إنه لا يطيقني ولا أريده . فيقول ممتضاحكا : ولا أحملك إلا على ولد الناقة ! و

وكان ابنها يمزح ولكنه لم يكن يقول إلا حقاً . وكان يجب أن يداعبها ربعت بها في رفق : فهو يقول ذات يوم : وغطلى قيناعك يا أم أيمن، وتلقاه يوم حدّنين قبل الموقعة ، فتريد أن تدعو للمسلمين بخير فتقول : و تبسّت الله أقدامكم ، فيقول ابنها : و اسكتى يا أم أيمن فإنك عسراء اللسان ! ، .

وقد سمع لها الله فثبت أقدام المسلمين . وقد امتحنها الله فاختار ابنها أيمن وآثره بالشهادة يوم 'حنين .

إيه أيتها الأم الرءوم ؟ إنك لتمنحين ابنك وصفيتك اليوم شيئا جديداً لم تمنحيه من قبل ، إنك لتبذلين في سبيل الله وفي سبيله دم ابنك العزيز . ولكنك تلقين الشكل صابرة آملة راضية ، كما لقيت الظما من قبل صابرة محتملة واثقة . ولئن فقدت أين يوم حنين ، إن لك لخلفا منه في ابنك أسامة بن زيد ، أثير النبي وحبيبه ، وقائد جيش المسلمين بأمر النبي وإن كان بعد كدنا ناشئا . هذا جيش ابنك أسامة مرابطا يتأهب للرحيل . وهذا ابنك وصفيتك في بيته قسد تقل عليه المرض ، و فتحت له أبواب السهاء وأقبلت عليه الملائكة أفواجا تحمل إليه روح الله ورحمته وتبشره بجوار الله . انظري القد اختار الله لنبيه جوار ه الأعلى ، وصعدت نفسه الكريمة إلى حيث أريد لها أن تكون مع الصديقين والشهداء والصالحين وأصفياء الله وأنبيائه . ماذا ؟! إنك لتبكين ! وما يبكيك يا أم أين ؟ قالت لمن ألقى عليها هذا السؤال : أي والله! لقد علمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سيموت ، ولكني إنها أبكي على الوحي إذا انقطع عنا من السهاء .

نعم ؛ لقد 'قبض ابنك وانقطع الوحي ، وستحملين ذلك دهراً .

ستشهدين خلافة آبي بكر ، وستشهدين خلافة عمر ، وستبكين مرة أخرى حين عوت عمر ، وستسألين عن هذا البكاء فتقولين : « الآن و هـ الإسلام ، وستستقبلين خلافة عنان وقد طال صبرك على انقطاع الوحي، وشوقك إلى أخبار السياء ، وسيسعى إليك المكلك رفيقاً بك عطوفاً عليك ، وسيقبض نفسك الكريمة إلى حيث تسعيد يجوار ابنك الكريم ا

تحديث ابن سعد قال: أخبرنا محمد بن عمر ، قال : خاصم ابن أبي الفرات مولى أسامة بن زيد ، الحسن بن أسامة بن زيد ونازعه . فقال له ابن ابيالفرات في كلامه : يا بن بركة ( يريد أم أبين ) فقال الحسن : اشهدوا . ورفعه الى أبي بكر محمد بن عمرو بن حزم ، وهو يومئة قاضي المدينة او والي لعمر بن عبد العزيز ، وقص عليه قصته ، فقال أبو بكر لابن أبي الفرات : ما أردت إلى قولك يا ابن بركة ؟ قال : سميتها باسمها . قال أبو بكر : إنحا أردت بهذا التصغير بها ، وحالها من الإسلام حالها ، ورسول الله يقول لها يا أمه ويا أم أبين لا أقالني الله إن أقلتك لم فضربه سبعين سوطاً (١٠) .

### - 14-

### المراضع

أقبل المراضع إلى مكة عجافا نحافاً ، تحملهن "حمر" عجاف نحاف ، ويصحبهن أزواجهن قد مستهم الضر" ، وأعيام الكسب ، واشتدت عليهم السنة ، وأجدبت بهم الأرض ، فما محدون إلى أمن ولا دعة ولا حياة سبيلا . وقد أقساوا كدأب أهل البادية إلى مدعة ، يلتمسون الرّضعاء أبناء السادة والمترفين في قريش ، ويبتغور بذلك فضلا من مال ، ونافلة من نعيم ، وحظاً من هذا البر الذي تطمع فيه المراضع بذلك فضلا من مال ، ونافلة من نعيم ، وحظاً من هذا البر الذي تطمع فيه المراضع عند أهل الرضعاء . فلما ألقوا رحالهم ، المحدر المراضع الى مكة يعرض أنفسهن على دور الأغنساء وأهل الثراء ، ومنازل السادة وأصحاب الشرف من أهل البطحاء . وأسرع أزواجهن إلى المسجد يطوفون ويلقون سراة الناس من قريش ، فيسمعون وأسرع أزواجهن إلى المسجد يطوفون ويلقون سراة الناس من قريش ، فيسمعون (١) طبقات ان سعد الجزء الثاني صفحة ١٦٤ .

منهم ويتحدثون اليهم ، ويستعينون بهم على احتمال أثقال الحياة في تلك البادية النائية ، بادية بني سعد بن بكر . وما هي إلا تطوف في الضحى على بعض المنازل والدور حتى آب المراضع موفورات محبورات ، قد وجدت كل واحدة منهن رضيعاً من أسرة كريمة موسرة ، فامتلأت يدها بالمال ، ونفسها بالأمل ، وقلبها بالفبطة والأمن على قوت العيال ، إلا حليمة بنت أبي ذؤيب ، فانها عادت الى زوجها كئيبة محزونة لا تحمل إلا الهزيل النحيل الذي يصيح في غير انقطاع ، ويبكي في غير هدوء ، لشدة ما مسه من ألم الظمأ والجوع .

ولقى الإعرابيُّ امرأته الشابة محزوناً مثلها ، لا يؤذيــه ما يحسُّ من الجوع والظمأ أترابك من المراضع يرجعن موفورات محبورات يحملن الرّضعاء ، فما بالك تعودين لا تحملين رضيعاً إلا هذا الطفل ؟ ألعلـ "ك قد دللت الناس على مكاننا من البؤس وحظـتنا من الفاقة حين احتملت هذا الطفل الذي لا ينقطع له صياح! ألعاملك قد أيأست الأمهات وأخمَفت ِ الآباء ألا يلقى أبناؤهم عندك ما يرويهم من ظمأ أو يشبعهم من الطفل حتى لا يسمع الأمهات والآباء له بكــــاءً ولا شناة ، وحتى لا يرى الآباء والأمهات عليه بؤماً ولا ضرّاً! قالت : والله ما صدّ عني الآباء والأمهات ؛ ولقسد أسكت مذا الطفل فما بكي ولا شكا ، وما أحس أحد على ولا عليه ضراً أوشراً ، وإنما صددت أنا عن رضيع صدّ عنه الأتراب من قبلي . قال الأعرابيّ : وفع صدكن ۗ عنه واجتنابكن له ؟ قالت : يتم ليس له أب يرعاه أو يكلؤه ، إنما هو إلى أمَّه وجدَّه . وما تصنع أمَّه وما يصنع جده ؛ وماذا تنتظر من برَّ الأمهات بالمراضع ، ومن بر" الجدود باكفيّدة وإنهم لكثير! قال صدقت ، وما لإرضاع اليتامي والمساكين ولكن ماذا نصنم به في تلك الأرض النائية إذا لم يصل إليه وإلينا من بر" أهله مسا يقيمه ويقيمنا وأيصلح من حاله ومن حالنا! قالت : لقد رأيته فأحبيته ؛ ونظرتُ إِلَيه كَوْرَقَقَتُ لَه . ولقد آنست من أمه دعة " ولينا . ولقد تازعتني نفسي إلى أن أحمله لولا أني أشفقت مما تقول ، ولولا أني ذكرت الجــــدب وشد"ة السنة وانقطاع المادة ، وأشفقت عليه بما نحن فيه . قال الأعرابي : "فسنقفل إذا كما أقبلنا ويقفل القوم راضين ! وإني والله يا ابنة أبي ذؤيب ما أدري أنسُلفنا أكا ُننا وشارفُ تنا (١٠ ديار

<sup>(</sup>١) الأتان : انثى الحمير . والشارف من النوق : المسنة .

بئي سعد ، وإنك لتعلمين أن أتاننا منهوكة مكدودة ، وأن شارفنا ما تبضُّ قطرة من لبن . قالت ؛ فلنقم فإن الأطفال يولدون ، ولعل الله أن يرزقنا بين اليوم وغد رضيعاً نجد عند أهد ما يرضينا .

وهم المراضع بالقفول ، وأخذت بنت أبي ذؤيب تنظر إليهن محزرنة مكاومة ، يؤذيها ما ترى من انجاحهن وإخفاقها ، ومن قفولهن وتخلفها . وأخذ الأعرابي ينظر إلى رفاقة يشدون الرحال على المطايا ، ويحملون النساء على الأكن ، فيؤذيه ذاك ويغيظه ، ولكنه يُخفي ما يحد من الغيظ ويظهر التجلد والصبر . حتى إذا مضى اليوم وأمعنوا في الطريق ويعدو اعن مرمى العسين ، نظر الرجل إلى امرأته ، ونظرت المرأة إلى زوجها ، ونظر الزوجان إلى ابنها واستمعا لبكائه ، وإذا هي نقول لزوجها ما أدرى ! لمسلي لم أحسن حين جاريت أترابي وأعرضت عن هذا البتم ، وإن نفسي لتنازعني إليه ، وإن قلبي ليعطفني عليه ، وإن لأحس كأنه يدعوني ، وإني لاشعر كأني لا استطيع عنه صبراً ، وإني لأرجو إن استجبت لهذا الدعاء الحفي أن يكون الله قد قدر لنا خيراً وآثرنا بيمض ما نحب الستجبت لهذا الدعاء الحفي أن يكون الله قد قدر لنا خيراً وآثرنا بيمض ما نحب القوم ونبقى، وإن يصلوا الى ديار بني سعد، فيتحدث المراضع أنهن قد ظفرن بالرضعاء، القوم ونبقى، وإن يصلوا الى ديار بني سعد، فيتحدث المراضع أنهن قد ظفرن بالرضعاء، وأن نفوس الآباء والأمهات قد انصرفت عنك وزهيدت فيك .

وتنهض بنت أبي ذؤيب فتعود الى آمنة فتعرض عليها إرضاع الطفل ، وإذا آمنة تأبى وقد آذاها ما رأت من إعراض المراضع وانصرافهن ، وعلى وجهها آيات حزن عيق ، وفي صوتها بقية من بكاء ، وأمَسَها بركة تعينها على الإباء وتحرضها على الامتناع ، ولكن ابنة أبي ذؤيب تنظر إلى الطفل فاذا قليها يتلىء حباً له ، وإذا هي تحس أنها مدفوعة إليه دفعاً وإذا هي تسرع إلى الطفل فترفعه بين يديها وتدنيه منصدرها ، وإذا الطفل يلتمس الثدي كأغا كان منه على ميعاد ، وإذا هو يشرب حتى يَر وكى ، وإذا الطفل يلتمس الثدي كأغا كان منه على ميعاد ، وإذا هو يشرب حتى يَر وكى ، وإذا ابنت أبي ذؤيب تجد من اللبن ما لم تكن تجد من قبل ، وإذا آمنة تستجيب لها ، وكف تأبى عليها وقد رأت من حبها الطفل ومن إقبال الطفل عليها ومن إرضاعها له وكيف تأبى عليها وقد رأت من حبها الطفل ومن إقبال الطفل عليها ومن إرضاعها له لأرجو ألا تجدي منه إلا خيراً ؛ فلقد حملته فما وجدت له ثقلاً ، ولقد انتظرته تسعة أشهر فها أحسست عما ينحس النساء قليلا ولا كثيراً . ولولا غاشية الحزن التي غشيتنا أشهر فها أحسست عما ينحس النساء قليلا ولا كثيراً . ولولا غاشية الحزن التي غشيتنا بقعد ابيه لكانت هذه الأشهر اسعد ما تظفر به امرأة من دهرها . ولكن الحوادث بققد ابيه لكانت هذه الأشهر اسعد ما تظفر به امرأة من دهرها . ولكن الحوادث بققد ابيه لكانت هذه الأشهر اسعد ما تظفر به امرأة من دهرها . ولكن الحوادث

تحدث والخطوب تسكيم والآمال تنقطع وقسد كان يرجى ان تتصل ، والسحب تتراكم فتحجب ضوءالشمس ، ولقد وضعت هذا الصيُّ فيا عرف صاحباتي على وعليه شيئًا مما تعوُّدن أن يمرفن على الأمهات والولدان . وإنك لننكرين يا ظئر لو تسمعين. قالت حليمة : وما ذا اسمِع ، وماذا انكر ؟ قالت آمنة : لم اكن تلك الليلة في دار من دور ورضوان وما لك لا تنكرين هذا يا ظئر وقدانكرته انا وانكرته صواحبي ! ومالك لا تعجبين يا ظئر وقد عجبت وعجب صواحبي وعجب جده الشيخ ! سلي حاضنتـــه هذه تنبئك بما رأت وما حمعت . سلي من شئت من نساء بني هساشم ورجالهم تعلمي أن لابني هذا اليتم شأناً ليس لغيره منابناء الأغنياء وأهل اليسار ، ولا تراعي إظئر؟ فانك تحملين وليداً كريماً لأبكريم ، وجد كريم ، ثم انهلت من عينهـا دموع غزار ، وقالت في صوت يقطعه البكاء : لا تباسي يا ظئر ؛ فان معروفنــا على قلمته سيصل البك ، ورب قليل خير من كثير . قالت حليمة : وقيد رق قليها ، وجادت عيناها ببعض الدمع على غير عادة الأعرابيات : لا بأس عليــك يا ابنة وكمب ! فاتى والله ما استطعت صبراً على هذا الصبي منذ رأيته . وإني والله ما أدري ما الذي عطفني عليه حتى رَجِعت اليك آخذه منك. وقسيد كنت استطيبع القفول ، وقد كنت استطيع المكث في بلدكم هــذا يوماً أو أياماً ؛ فالأطفـــال يولدورت ، وتسراة قريش في حاجة إلى المراضع كلُّ يوم ، ولكنه والله أمر يراد وانصرفت حليمة بابنهـــــا الجديد راضية مسرورة ، قانعة بما زوّدتها به آمنة من البر والمعروف . حتى إذا انتهت إلى زوجها الأعرابيُّ لـُـقيهـــــا باسمَ الثغر ، 'مشرقُ الوجه ، سعيداً أن لم تعد ُ إليه صفر َ اليدين . ولم يكد ينظر إلى الطفل حتى أنطق لسا نه ، وإذا هو يقول لامرأته : إيه يا ابنة َ أبي 'فؤيب ! ما رأيت' كاليوم وجها مشرقاً يفيض منه البشر ؟ إني والله لأرجو أن يكون لنا من هذا الغلام خير .

وينهض الأعرابي إلى شأرفه يلتمس في ضرعها الجاف قطرات من لبن يَهُل بها ظمأ امرأته ، وبنقع بها بعض علته . فما أسرع ما يأخذه عجب لا ينقضي حين يَرى شارفه حافلة تمنحه من اللبن ما يريد وما تريد امرأته، وفوق ما يريد وماتريد امرأته . وينظر الأعرابي فإذا ابنه الأول يجد عند أمه ما يرويه ويرضيه ، وإذا وجهه الكالح المظلم قد أخذ يشرق ويضيء ، وإذا ابتسامة حاوة طاهرة قدد ارتسمت على نفره البريء ، وإذا هو يقول الأمرأته : تعلمي يا ابنة أبي ذؤيب أنك قدد حملت تسمة مباركة !

وتنهض الظئر إلى أتانها فتركبها وتضع الرضيع بين يديها ، وينهض الأعرابي" إلى شارفه فيمتطيها، ويرميان بنفسيها في الطريق يلتمسان الركب من بني سعد ، والركب بعيد قد دُفع به في الطريق طويلة نائية . ولحين الأعرابية تجد من أتانها تطوى وحدة ، ولكن الأعرابي يجد من شارفه قوة و مراحا ، وهما يضيان وكأنها تطوى لهما الأرض طيناً . ثم يقول الأعرابي لامرأته مدى عينيك يا ابنة ذؤيب، أترين شيئا؟ قالت : أي والله إني لأراه ، وإنهم لأدنى من مرمى العين . ومساهي إلا أن يبلغ الأعرابي جماعة بني سعد ، فيعجب الناس بأمر حليمة وقد أدركتهم في غير جهد ولا كد ، والأحد بعيد ، والطريق شاقة . ويسأل النساء حليمة عن هذا الرضيع الذي كد ، والأحد بعيد ، والطريق شاقة . ويسأل النساء حليمة عن هذا الرضيع الذي الركب آخذاً بأطراف الحديث ، وإن حليمة لتسبق أترابها حتى تعييهن ، وإن الركب آخذاً بأطراف الحديث ، وإن حليمة لتسبق أترابها حتى تعييهن ، وإن الركب آخذاً بأطراف الحديث ، وإن حليمة لتسبق أترابها حتى تعييهن ، وإن الركب آخذاً بأطراف الحديث ، وإن حليمة لتسبق أترابها حتى تعييهن ، وإن عين الركب آخذاً بأطراف الحديث ، وإن حليمة لتسبق أترابها حتى تعييهن ، وإن كين الركب آخذاً بأطراف الحديث ، وإن حليمة لتسبق أترابها بنه أبي ذؤيب ؛ أما رأينا أترابها كيقلن لها : أهذه أتانك يا ابنة أبي ذؤيب التي أقبلت بك إلى مكة ؟ فتقول: هي والله أتاني مسا غيرتها . فيقلن : أربعى علينا (١٠) يا ابنة أبي ذؤيب ؛ أما رأينا كياليوم مرحاً ولا عدواً .

ويبلغ الركب ديار بني سعد ، ويثوب المراضع إلى بيوتهن ، ويستأنفن حياة أهل البادية في أرض 'بحد به قل فيها الرعى والمساء ، وكثر فيها البؤس والشقاء . وكفه البادية في أرض 'بحد به قل فيها الرعى والمساء ، وكثر فيها البؤس والشقاء . وكفه حليمة ترعى كا ترعى الغنم ، ولكنها تروح ميلاه 'حفيلا لا يظمأ أصحابها ولا يجوعون ، وتروح غنم السعديين مهزولة شحيلة ناضبة ، لا تكاد تبيض بها يبل الريق . وهم يقولون لر عاتهم : ويلكم ا ارعوا حيث ترعى غنم ابنة ذؤيب . فيقول الرعاة : والله إنا المرعى حيث ترعى ، وإنها والله لا تجد أكثر بما نجد ، ولكنها تروح ملاء ونروح بغنمنا كا ترون ، لا 'تغنى من ظمأ ولا جوع . فيقولون : إن لابنة أبي ذؤيب لشأنا . وتنعم حليمة وينعم أبناؤها بحياة راضية هادئة ، وينمو رضيعها ويزكو. وتقضي هذه الأسرة عامين راضيين لا تعرف فيها مشقة ولا جهداً ، ولا تجد فيها ألما ولا تنغيص وإنما هي أيام وليسال تطرد ويضي بعضها في أثر بعض لا كدر فيها ولا تنغيص حتى اذا آن الرضيع أن يثوب الى أمه نظرت حليمة وزوجها فاذا الطفل قد نما وزكا كأحسن ما ينمو الأطفال و يزكون ، لم يكد يتم الثانيسة وكأنه ابن أربع ، والقوم عليه حراص ، ولكنهم يؤدونه على ذلك الى أمه كارهين .

ثم تهم حليمة أنترجع وقد أرضت آمنة وعبدالمطلب، وأرضتها آمنةوعبدالمطلب،

<sup>(</sup>١) اربعي علينا ، أي أرفقي بنا وانتظرينا .

ولكنها لا تستطيع فراق الطفل حبا له وحدباً عليه ، ورغبة في استبقاء ما وجدّت في استصحابه من خير ؟ فتلح على آمنة أن ترده معها الى البادية ، هناك حيث الهواء النقي ، والدماء الصافية ، والحياة الهادئة البريئة ، هناك حيث لا مرض ولا وباء ولا فساد . وتجيبها آمنة الى ما أرادت وقدآ ثرت الطفل على نفسها ، وضحت بلاة الأمومة في سبيل تنشيء ابنها تنشيئاً صالحاً . وهل عرفت آمنية إلا التضحية ! وتمضي حليمة بالصبي راضية ، وتبقى آمنة في مكة محزونة . وتنظر بركة الى حليمة نظرات فيهن الحسد . وتنظر بركة الى آمنة نظرات فيهن الماوم .

قلت لمحدّثي : فكيف قضرًى الصبي أيامه بعد ذلك في البادبة ؟ وكم أقام عنسد ظئره في ديار بني سعد ؟ قال : إن لهذا لحديثًا عجيبًا ، مها إلبلغ من البراعة وقوة البيان فلن أقصه عليك في تلك السذاجة الحلوة الأخاذة التي كان يقصها مكحول على أهل الشام . فاسمع حديث مكحول فانك واجد فيه مثل ما وجدت من اللذة والعظة والعبرة والمتاع .

قال مكحول : حدثني سَدَّاد بن أوس قال : بينا نحن جلوس عند رسول الله عليه إذ أقبل شيخ من بني عامر ، وهو مدر مومه وسيدم، شيخ كبير بتوكا علىعصا، فمثل بين يدي النبي صلى أنه عليه وسلم قاءًا ، ونسبه الى تَجدُّه فقال : يا بنَ عبدالطلب، إني أنبئت أنك تزعم أنك رسول الله الى الناس، أرسلك بما أرسل به إبراهم وموسي وعيسى وغيرهم من الأنبياء . ألا وإنك فوّهت بعظم ! وإنما كانت الأنبياء والخلفاء في بيتين من بني إسرائيل ، وأنت بمن يعبد هذه الحجارة والأوثان ، أمالك وللنبوة؟ ولكن لكل قول حقيقة فأنبئني مجقيقة قولك وبدء شأنك. قال: فأعجب النبي صلى الله عليه وسلم بمسألته ، ثم قال : • يا أخا بني عامر ؛ إن لهــذا الحديث الذي تسألني عنه نبأ ومجلساً ، فاجلس ، . فثنى رجليه ثم برك كا يبرك البَعير . فاستقيله النبي صلى الله عليه وسلم بالحديث فقال : ﴿ يَا أَخَا بِنِي عَامَرٌ ﴾ إن حقيقة قولي وبدء شأني أني دعوة ' أبي إبراهيم و'بشرى أخي عيسى بن مريم ؛ وأني كنت ' بكر َ أمي ' وأنها حملت بي كأثقل ما تحمل ، وجعلت تشتكي إلى صواحبها ثفلَ ما تجد . ثم أن أمي رأت في المنام أن الذي في بطنها نور . قالت : فجعلت ُ أتبع بصرى النور َ ، والنور' يسبق بصري ، حتى أضاءت مشارق' الأرض ومغاربهـــا . ثم إنها ولدتني قنشأت . فلما أن نشأت 'بغضت إلى أوثان قريش وبُغضَ إلى الشعر' . وكنتُ مُسترضعاً في بني ليث ابن بكر . فبينـــا أنا ذات يرم مُنتبذ من أهلي في بطن واد .

مع أتراب في من الصبيان تنقاذف بيننا بالجللة (١) إذ أتانا رهط تلائدة معهم طست من ذهب ملى ثلجا ، فأخذوني من بين أصحابي ، فخرج أصحابي أهر ابا حتى انتهوا إلى شفير الوادي ، ثم أقبلوا على الرهط فقالوا : ما أربك (٢) إلى هذا الغلام فإنه ليس منا، هذا ابن سيد قريش وهو أمسترضع فينا من غلام يتم ليس له أب؟ فاذا يرد عليكم قتله ؟ وماذا تصبون من ذلك ؟ ولكن إن كنه لا بد قاتليه فاختاروا منا أينا شئم فليأتكم مكانه فاقتلوه ، ودعوا هذا الغلام فإنه يتم .

فلما رأى الصبيان القوم لا يحيرون إليهم جواباً ، انطلقوا 'هر'اباً مسرعين إلى الحيّ يؤذنونهم ويستصرخونهم على القوم . فعَمَد أحدهم فأضجعني على الأرض إضجاعاً لطيفاً > ثم شق ما بين مَفر ِق صدري إلى منتهى عانقي وأنا أنظر إليه لم أجد لذلك مستاً ، ثم أخرج أحشاء بطني ، ثم غسلها بذلك الثلج فأنعم عسلها ، ثم أعادها مكانها . ثم قام الثاني منهم فقال لصاحبه : كَنْحَ فَنْحَاهُ عَنِي ، ثم أَدَخُلَ بِدَهُ فِي جُوفِي فَأَخْرِجِ قَلِّي ، رأنا أنظر إليه ، فصد عه ، ثم أخرج منه مضغة سوداء فرمي بها ، ثم قال بيده (٢٠) يَمنة منه كأنه يتناول شيئاً ، فإذا أنا بخاتم في يده من نور يحار الناظرون دونه ، فختم به قلــي فامثلًا نوراً ، وذلك 'نور' النبوة والحكة ، ثم أعاده مكانه ، فوجدت برد ذلك الخاتم في قلبي دهراً . ثم قال الثالث لصاحبه : كَنْحُ . فَتْنْحُلَّى عَنِي ، فأمر يده ما بين مَفرق صدري إلى منتهى عانق فالتأم ذلك الشق بإذن الله ، ثم أخذ بيدى فأنهضني من مكاني إنهاضاً لطيفاً ، ثم قال للأول الذي شق بطني : زأنه بعشرة من أمته، فوزنوني بهم َفرَجِيحتهم.ثم قال : زنه بمائة من أمته ، فوزنوني بهم فرجحتهم . ثم قال : زنه بألف من أمنه ، فوزنوني بهم فرجعتُهم . فقال : دعوه ، فاو وزنتموه بأمته كلها لرَجحهم . قال : ثم ضَموني إلى صُدورهم ، وقبلوا رأسي وما بين عيني . ثم قالوا : يا حبيب ! لا 'ترَع ! إنك لو تدري ما يراد بك من الخير لقر ت عيناك . قال فبينا تحن كذلك إذا أنا بالحيُّ قد جاءُوا بحذافيرهم ، وإذا أمي – وهي ظُّمُو – أمام الحيّ تَهَيّفُ بأعلى صوتها وتقول : ياضعيفاه ! فانكبوا على فقباوا رأسي وما بين عيني 4 فقالوا ، حبذا أنت من ضعيف ! ثم قالت ظئري : يا وحيداه ! فانكبوا عليّ قضموني إلى صدورهم وقبلوا رأسي وما بين عيني ، ثم قالوا : حبذا أنت من وحيد ! وما أنت بوحيد! إن الله معك وجلائكته والمؤمنين من أهـــل الأرض. ثم قالت

<sup>(</sup>١) الجلة : البعر .

<sup>(</sup>٣) الأرب ( يفتح الهمزة والراء وبكسر الهمزة ومكون الراء ) : الحاجة .

<sup>(</sup>٣) قال بيده : أَهْوى بِهَا ، وقال برأسه : هزه . ( عن أساس البلاغة )

ظئري : يا يتــــياه ! استضعفت من بين أصحابك فقاتلت لضعفك ؟ فانكبوا على قضموني إلى صدورهم وقبلوا رأسي وما بين عينيّ وقالوا حبذا أنت من يتم ! مــــا أكرمك على الله ! لو تعلم ماذا يراد بك من الحير ! فوصلوا بي إلى شفير الوادي . فلما بَصُرت بي أمي ، وهي ظئري ، قالت يا بنيّ ألا أراك حبّ أ بعد ! فجاءت حتى انكبت على وضمنني إلى صدرها . فوالذي نفسي ببده إني لفي حجرها وقد ضمنني إليها ، وإن يدي في يد بعضهم، فجملت ألنفت إليهم وظننت أن القوم يُبِصرونهم، فإذا هم لا يبصرونهم . يقول بعض القوم : إن هـــــذا الغلام قد أصابه كم ١٦٠٠ أو طائفٌ من الجن ٤ فانطلقوا به إلى كامننا حتى ينظر إليـــه و يداويه . فقلت : يا هذا ، ما بي شيء بما تذكر ؛ إن إرادتي سليمة وفؤادي صحيح ليس بي قلبَة " ٢١ ، فقال أبي – وهو زوج ظئري – ألا ترون كلامه كلام صحيح! إني لأرجو ألا يكون بابني بأس . فاتفقوا على أن يذهبوا بي إلى الكاهن ، فاحتماوني حتى ذهبوا بي إليه . فلما قصتوا عليه قصتي قال : اسكتوا حتى أسمَعَ من الفلام فإنه أعلمُ بأمره منكم . فسألنى فاقتصصت عليه أمري ما بين أوله وآخره . فلما سمم قولي وثب َ إليّ وضمني إلى صدره ، ثم نادى بأعلى صوته : يا للعرب ! يا للعرب ! اقتلوا هذا الغلام واقتلوني معـــــ، ! أفواللات والعزى لئن تركتموه وأدرك لــَـندُلن دينكم وكيسفــهن عقولــكم وعقول آبائكم . وَالمِخالفنُ أمـــركم . وَالمَاتبنُكُم بدين لم تسمعوا عِمْلُه قط . فعمدت ظئري فانتزعتني من حجره وقالت : لأنت أعتُه وأجن من ابني هذا ! فاو علمت أن هذا يكون من قولك ما أنبتك به ، فاطلب لنفسك من يقتلك فإنا غير ُ قاتلي هذا الغلام . ثم احتماوني فأدُّوني إلى أهلى . . فأصبحت مُفزَعًا بمــــا 'فعل بِي ، وأصبح أثر الشق ما بين صدري إلى منتهى عانق كأنه الشراك (١٣٠ . فذلك حقيقة فولي وبدء شأني يا أخا بني عامر ، . فقال العامري : أشهد بالله الذي لا إله غيرُه إن أمرك حق . فأنبثني بأشياء أسألنك عنها . قال سَل عنك - وكان النبي عَلَيْهُ قبل ذلك يقول للسائل: "سلُّ عما شئت وعما بدا لك ، فقال للعامري " يومئذ: ﴿ سُلُّ عنك ، لأنها لغة بني عامر ، فكلمه بما عكم - فقال له العامري : أخبرني يا بن عبد المطلب ما يَزيد في العلم ؟ قال : التعلم . قال : فأخبرني ما يَدلُ على العــــم ؟ قال النبي ﷺ : السؤال . قال : فأخبرني ماذا يزيد في الشر ؟ قسال : المهادي . قسال :

<sup>(</sup>١) اللمم ( بالتحريك ) : طرف من الجنون .

<sup>(</sup>٣) القلبة ( بالتحريك ) : الألم والعلة .

<sup>(</sup>٣) الشراك ؛ أحد سيور النمل التي تكون على وجهها .

فأخبرني هل ينفع البرّ في الفجور ؟ قــــال : و َنعم ": التوبة " تغسل الحوية (١١ ، والحسنات يُذهبن السيئات ، وإذا ذكرَ العبدُ ربَّه عند الرخاء أغاثه عند البلاء . • قال العامريّ : وكيف ذلك يا بنّ عبد المطلب ؟ قال : و ذلك بأن الله يقول : لا وعزتي وجلالي لا أجم لعبدي أمنين ، ولا أجم له أبدأ خوفين : إن هو خافني في الدنيـــا أمنني بومَ أجمع فيه عبادي عندي في حَظيرة القُدُس فيدومُ له أمننُه ، ولا أُ حَمَّتُهُ فَيِمِنَ أَمُنَى . وإن هو أمنني في الدنيا خافني يوم أجمع ُ فيه عبادي لميقات يوم معاوم فيدرم له خوفُه . ۽ قال : يا بن عبد المطلب ، أخبرني إلام كندعو ؟ قـــال : و أدعو إلى عبـــادة الله وحدّه لا شريك له ، وأن تخلع الأنداد وتكفر باللات والعزَّى ؛ وْتَقِرَّ بِمِــا جاء من الله من كتابٍ أو رسول ؛ وتصلي الصاوات الخس بحقائقهن ، وتـَصوم شهراً من السنة ، وتؤدي زكاة مالك يطهرك الله بها ويطيّب لك مالكَكُ ، وتحج البيت إذا وجدت إليه سبيلا ، وتغتسل من الجنابة ، وتؤمن بالموت وبالبعث بعد الموت ، وبالجنة والنار . ، قال : يا بن عبد المطلب ، فــإذا فعلت ذلك أسالي؟ قال الذي ﷺ: ﴿ جَنَاتَ عَدَنَ تَجْرَي مِنْ تَحْتَهَا الْأَنْهَارُ خَالَدِينَ فَيْهَا وَذَلَكُ تَجزَاءُ مَنْ كَرْكُتَى . ، قال : يا بن عبد المطلب ، هل مع هذا من الدنيا شيء فإنه يُعجبني الوطاءة ُ من العيش ؟ قال النبي ﷺ : ﴿ أَنعم َّ النصر ُ والتمكن ُ في البلاد . ﴾ قـــال : فأجابَ وأناب (٣) قلت لمحدثي : إن هذا النبأ لـَعجبِب ! فمن لهذا الشيخ العامريّ بما كان يَعلم من أمر إبراهيم وموسى وعيسى وغيرهم من الأنبياء ؟ قال : كان كثير من هؤلاء العرب يَلقون اليهود ويلقون النصارى ، فيعلمون منهم عِلم إلانبياء ، وينتهورن إلى نفور من دينهم القسديم في غير اطمئنان إلى يهودية اليهود وتصرانية النصارى ، فأخر جهم الله بالإسلام من حيرتهم تلك .

قلت لمحدثي : فكيف انتهى حديث مكهول إلى أهل الشام ؟ قال أما علمت أن شد اد بن أوس سكن فلسطين وأنفق شطراً طويلاً من حياته في بيت المقدس يُعلم التاس ومحدثهم ، وعده بذلك النبي نفسه ؟ فقد تحدثوا أنه كان عند رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وهو يجود بنفسه فقال : ما لك يا شد اد ؟ قال : ضافت بي الدنيا . فقد ال : ليس عليك ، إن الشام سيفتح ، وبيت المقدس سيفتح ، وتكون أنت وولد أله من بعد أثمة فيهم إن شاء الله تعالى (") و .

<sup>(</sup>١) الحوبة ( مفتح الجاء وضمها ) : الإثم .

<sup>(</sup>٢) تاريخ الطبري جزء ٣ من صفحة ١٣٦ إلى ١٣٨ طبعة القاهرة .

<sup>(</sup>٣) الإصابة جزء ٣ صفحة ه ١٩ طبمة الطبعة الشرقية بالقاهرة سنة ه ١٩٢٠.

# البر

ضاقت الدار باليتم وحاضنته بعد أن أقفرت من أمه آمنة ؟ فضمه بحد الشيخ إليه وكان به تحفياً (۱) وعليه حريصاً ، يكرمه ويؤثره بالخير وينحه من الحنات والود ما كان يفيض به قلبه الكريم ، وكأنه كان قد جمع في قلبه نصيب ابنه عبد الله من حبه أكثر من ست سنين يَزيده وينميه ، حتى إذا ضم الصبي إليه أخذ يمنحه هذا الحب ويختصه بهذا الحنان . وأخذ الطفل يحس ذلك وينعم به ، ويالف جده ويطمئن إليه بل يطمع فيه ، ويبلغ من الجرأة عليه ما لم يكن يبلغه صغار بنيه وكبار هم . كانوا لا يدنون منه إلا أن يدنيهم ، ولا يجلسون منه إلا مجلس الإكبار والإجلال ، وكان الطفل يدنو منه متى شهاء ، وينصرف عنه متى أحب . وتبلغ الجرأة به أن يسبقه إلى مجلسه فيجلس فيه ويستأثر من دونه بالفراش . وكان أعمامه وعمات به وتأديبه بآداب الأسرة ، ولكن الشيخ وحمات منه ويقول : دعوا ابني إنه ليؤنيس ملكا .

ولم يكن هذا الشيخ يسميه إلا بهذا الاسم الحلو ، كان إذا تحدث عنه قلما يذكر محداً أو أحمد ، إنما كان يقول جاء ابني وذهب ابني . وكان يقول لبركة : استوص بابني . وكان يقول لبركة : استوص بابني . وكان يقول لبركة : استوص بابني . وكان يقول لأبي طالب : احتفظ بابني . فليس غريباً أن يُلم المرض بالشيخ ويشقل عليه فيكتشب اليتيم ويمتليء قلبه محزناً وألماً. وما يمنعه أن يكتئب وما يمنعه أن يحزن وبألم ، وقد كان يعيش في ظل جده عيشاً إن لم يكن يسراً كله و دعة كله فقد كان حباً كله وحناناً كله ا ويصبح الشيخ ذات يوم مثقلا مكدودا يجس كأن الحياة تفارقه ، وكأن الموت يسعى إليه ، فلا يشك في أن هذا اليوم آخر عهده الحياة تفارقه ، وكأن الموت يسعى إليه ، فلا يشك في أن هذا اليوم آخر عهده بالدنيا . هنالك فكر الشيخ في هذا الدهر الطويل الذي أنفقه بين الناس جاهداً في الحير ما استطاع ، باذلاً معروفه ما رسعه البذل ، مطوفاً في أقطار الأرض بتجارته وتجارة قريش ، ومقياً في مكة بين نسائه وبنيه ، يذهب من داره إلى المسجد ويعود من المسجد إلى داره ، لا يغدو إلا مفكراً في خير ، ولا يوص إلا مفكراً في معروف من المسجد إلى داره ، لا يغدو إلا "مفكراً في خير ، ولا يوص إلا مفكراً في معروف

<sup>(</sup>١) حفي به : معنى به يسأل عن شؤرنه ويكومه .

والناس من حوله ينعمون ببر" مبهم وعطفه عليهم ، فيحبونه ويؤثرونه ويصفونه المودة ويصدقونه الولاء . وفكر الشيخ في هذه المحن والخطوب التي ألمت به وألحت عليه فلم تمثلن آفنات ولم تغلم ل حدة ، وإنما تركته كا لكفيته صلباً جلداً حازماً ماضي العزم ، كأنه الشجرة المعظيمة قد ثبت أصلها في الأرض وامتدت أغصانها القوية في الجو ، فهي مستقرة في وطانها تختلف عليها المواصف فلا تضطرب ولا تميل . وفكر الشيخ في ابنه عبد الله كيف كان يجبه ويألفه ويضن به على المكروه ، وكيف لم يمنعه هذا الحب من أن يقدمه ليوفى به ما كان قد فرض على نفسه من النذر ، وكيف جد في ذلك ، وجد الفتى في الطاعة والإذعان ، حتى اقترح عليه النداء ، وكيف فادى ابنه فغالى في الفداء ، وكيف اعتبط وابتهج حين آقبل الآلهة فداءه وتركوا له ابنه ، أم كيف أرسله إلى الشام ليموت في يثرب بعد أن اتجر فأفاد ربحاً كثيراً .

نعم! وفكر الشيخ في آمنــة كيف 'خطبت للفتى ، وكيف احتملت' فقد. كريمة "أبيه . ثم فكر في هذا الطفل اليتيم وفي هذه الأطوار الغريبــة التي أحاطت بمقدمه إلى الأرض ودخوله في الحياة – فكر َ في هذا كله فرضي َ عن نفسه كما رضي عنه الناس ، و َحزن َ على نفسه كما حزن عليه الناس ، وكان واثقاً بأرن ما رأى من الأحداث التي لم يرَ الناسُ مثلها لم 'ير سل إليه عبثًا ولم 'يسلط عليه إلا لأمر 'يراد . وكان 'يقدّر أن هذا الأمر الذي 'يراد إغا يئراد بابنه البتيم . وكان `يُوكّ لو 'مدّت له الحياة فرأى من أمر ابنه ما لم يكن يَسْكُ في أنه واقع محتوم . ولكن الحياة لا 'تنال بالرغبة والموت لا 'يدفع بالكره ، والأيام لم 'تعط الناس عمــداً بأن تكون عند ما 'بریدون . وهل 'مدّت أسباب' الحیاة لعبد الله حتی بری ابنه ولیداً ! بل هـــل 'مدّت أسباب' الحياة لعبد الله حتى يعلم أنه قد ترك رارناً! لقد مات وهو يعلم حتى ً العلم أنه لم 'يعقب ، ولو قد كشف عنه الحجاب لعلم أنه أعقب لا كما 'يعقب الناس. وهل مدت أسباب الحياة لآمنة حتى تسعد بابنها اليتيم القد ولدته فاختطفته منهما المرضع واحتفظت به زمناً طويلاً . ولم تكد الأم تُنعم ُ بابنها حتى أقبل الموت ُ فقطع ما بينها من سبب ، وأبى إلا أن ينقلها إلى جوار زوجها الذي طالما كانت تذكره وتفكر فيه . فلم 'تمد أسباب الحياة للشيخ وقد أنفق في الأرض أكثرَ من مائة سنة ذاقَ فيها خيرَ الحياة وشرها ، وبلا فيهـــا 'حلو الحياة ومُرّها الم 'غد" له أسباب الحياة وكل شيء من حوله ومن حول الطفل بدل على أن حياة ً هذا الصيّ لن تكون كحياة غيره من الصبيان ، يسيرة لا عوج فيها ولا التواء ، وإنما ستكون حياة " فيها امتحان وبلاء ، وفيها تصفية وتطهير ! لقد فقد أباه وفقد أمه ، وهو الآن سيفقد جده ، وسيصبح بعد ساعات يتيا حقتًا ، ووحيداً حقيًا ، ليس له من بعطف عليه أو يرق له إلا هذه الأكمة التي تحضنه ، وعمه الذي سيكفله كا يكفل الأعسام أيناء الإخوة ا .

وكان الشيخ بفكر في هسذا ويحس أنه يزداد ثقلًا على ثقل ، ويشعر كأنه يفارق ما حوله و من حوله قليلا قليلا ، لا يتقدم في الزمان لحظة حتى يخطو إليه الموت خطوات . وكان الشيخ يحب أن يسمع من أصوات الناس أكثر ما يستطيع أن يسمع قبل أن يغمره الموت فسلا تصل إليه الأصوات وكان أحب الأحاديث إلى الشيخ في هذه اللحظات القليلة الباقية حديث نفسه ، فيدعو بفاته ويطلب إليهن أن يبكينه كا يبكي النساء الموتى ، و يلح عليهن في ذلك ؛ لأنه أبريد أن يسمعهن أو لأنه يريد أن يسمعهن أو لأنه من حوله يرقمن أصواتهن نادبات نائحات ، معددات ما ثره ومفاخر م ، مصور رات هذا الحزن العميق الذي يسعى حثيثاً إلى قاويهن ؛ كاكان الموت يسمى حثيثاً إلى الشيخ ، والصبي قائم من وراء السرير يرى ويسمع ويمتليء قلبه بما يرى وما يسمع ، و تشهل من والصبي قائم من وراء السرير يرى ويسمع ويمتليء قلبه بما يرى وما يسمع ، و تشهل من عينيه دموع صامتة العلها لو رآها الشيخ لارضته ! .

ولكن الشيخ 'بسرع إلى الموت أو 'يسرع' إليه الموت ' فهو يسعع بنساته ولا يستطيع أن يرد عليهن أو يتحدث إليهن ' فيكتفي به لا 'بد له من أن يكتفي به من الإعاء . ثم 'يسرع إلى الموت ويسرع الموت إليه حتى يلتقيا فلا إعاء ولا حراك ' قد مكت الشيخ وسكت بنائه لحظة : ثم تمضي حياة الناس في طريقها ' فيشغل أهل الشيخ بالشيخ ليقطعوا هذه الأسباب الواهية التي بقيت بينه وبين الأحياء والأشياء ' ليغيبوه في قبره ' وليفرغوا لشؤونهم ' وليحتفظوا منه بهذه الذكرى التي تلا القلب كله ' ثم تتضاءل شيئاً فشيئاً حتى تتخذ لها مكاناً ضقاً خفياً تستقر فيه ' يحسها الرجل حيناً ويجهلها أحياناً .

والصبيُّ محزون كثيب ، يذكر أمه ، ويذكر جده ، وينظر إلى حاضنته وينظرُ إلى عمه ، ويفوّض أمره بعد هذا إلى الله .

وقد شُمَهِ الله برعاية لا تفتر ، وكلاه بعناية لا تغفل ؛ فسلم يلق من الناس في طفولته وشبابه شراً ولا 'نكرا ، ولا احتمل منهم ألماً ولا مكروها . عطف عليه عنه كما كان يعطف عليه جده ، حتى آثراً بالمودة والحصنه بالبرا . والقي منه عمه

مثل ما كان يلقى جده حبا مجب وودا بود. وكان أبو طالب رجل مروءة وصدق وحسن بلاء ولكنه كان فقيراً كثير العيال وكان يجد جهدا عظيما في إقامة عياله الكثيرين وسد خلاتهم وفلا ضم إليه هذا اليتم صلح أمر وحسنت حاله ووجد البركة والسعة فيا كان يتاح له من القليل. كان يكسب لعياله ما يستطيع وم يحممهم حوله فلا يستطيعون إلا أن يسوه مسا رفيقا مثم ينصرفون وقد استنفدوه وما زالوا جياعا فلما ضم الرجال إليه ابن أخيه اليتم لم يزد ما كان يكسب ولكن الله بارك فيه وزكاه . فكان الرجل يجمع عياله ومعهم يتبعه هذا ولكن الله بارك فيه وزكاه . فكان الرجل مجمع عياله ومعهم يتبعه هذا والاطمئنان .

وكذلك أنفق اليتيم' طفولته وصباه بين هذين القلبين الرحيمين : قلب عمه وقلب حاضنته .

ولست أعرف صبياً تأثر بحياة الصبا واحتفظ بحوادثه وذكرياته ما أقام في هـــذه الدنيا ، ووفى للذين برّوا به وأحــنوا إليه كهذا الصبي . لم يكد يقدر على البرّ وإسداء المعروف وإظهار شكره للنعمة ، واعترافه بالجميل، حتى ضرب للناس في ذلك أروع الأمثال وأبلغها تأثيراً في القاوب .

أرضعته أمنة "لأبي لهب يقال لها "تويّبة أياماً قبل أن تأخذه حليمة . فلها عسلم فلكمن أمرها حفظ لها هذه النعمة وعرف لها هذ الجميل إفلم يكد يقدر على "شكرها والبر" بها حتى جهد في ذلك ، وإذا هو مجمل زرّجه خديجة على أن تسعى عند أبي لهب في أن تشتري منه هذه الأمة لتعتقها ، فيأبى أبو لهب ، فيتصل معروف الرضيع بأمه هذه ما أقام بمكة ، حتى إذا هاجر الى المدينة لم يتس أمنه ولم يهملها ، وإنها أرسل إليها الصلات والكسوة من حين الى حين . حتى إذا عاد من تخيير وقيل له : إن "توييم" قد ماتت سأل عن قرابتها لينالهم بما كان ينالها به من المعروف ، فأنبىء بأنها لم تترك أحداً .

وحياة أهل البادية مماوءة بالضنك حافلة بالشقاء . فانظر الى حليمة تهبط مكة تستمين بابنها على أثقال الحياة ، فيكلئم لها خديجة فتمنحها بمسيراً وأربعين شاة . وانظر اليها تستأذن عليه مرة أخرى، فإذا أدخلت عليه ورآها قال : أمي المي اثم بسط رداءه فأجلسها عليه اثم أدخل يده من دون ثيابها فنس صدرها مساً ، ثم قضى حاجتها ، ثم انظر اليه بعد أن تحظم وارتفع شأنه ودانت له العرب كلها ، وقد

أصره الله يوم حنين على هوزان ، فهزم الجند واحتوى المال وسبى الذارية والنساء ، وقسم الغنائم بين المسلمين . وانه بالجعرانة (۱) صباح يوم واذا وفد من هوزان أيقبل عليه أمسلماً منبئاً بإسلام مَن وراءه من الناس ، وفي هذا الوفد عشه من الرضاعة ، واذا عمه يتحدث اليه فيقول : يا رسول الله ، انما في هذه الحظائر مَن كان يكفيلك من عمالك وخالاتك وحواضك ، وقد حضناك في حجورنا وأرضعناك بشديننا . لقد رأيتك أمرضاً فما رأيت أمرضاً خيراً منك ، ورأيتك فطيا فيا رأيت فطيا خيراً منك ، ثم رأيتك شابناً فيا رأيت أسابنا خيراً منك ، وقد تكاملت فيك خيلال الخير . ونحن مع ذلك أصلك وعثير تلك ، فامنن علينا مَن الله عليك . فيجيه : لقد استأنيت بما حتى ظننت أنكم لا تقد مون ، وقد قسمت السي و جرك فيه الشهان الناس الظهر فقولوا : نستشفع برسول الله الى المسلمين وبالمسلمين الى رسول الله ، فإني بالناس الظهر فقولوا : نستشفع برسول الله الى المسلمين وبالمسلمين الى رسول الله ، فإني سأقول لكم : ما كان لي ولبني عبد المطلب فهو لكم ، وسأطلب لكم الى الناس . فلما سأقول لكم : ما كان لي ولبني عبد المطلب فهو لكم ، وسأطلب لكم الى الناس . فلما صلى الظهر قام الوفد ، فاتم ما أمر به ، ووفى لهم بوعده ، وشفع لهم عند الناس (۳) في أيدهم من السمى وراد على أهله .

قلت لمحدثي : فإن هذا الوفاء بليغ الناثير في النفوس وأبلغ منه هذه الحيلة الطاهرة البريشة في استخلاص السبي من الذين ملكوه ؟ فيها وفاء ، وفيها رك للحرية على آلاف من الناس ، وفيها اقرار للأمن والسلم في قبيلة ضخمة قوية من العرب ، وفيها تخليص القلوب من الضغينة والمرجدة والحقيد ، وتهيئنها لقبول الإسلام والنصح للسلمين في صدق واخلاص. قال محدثي : نعم ا ولكن له وفاء آخر يملا القلوب رحمة ويز قها لوعة وأسى ؟ لأنه وفاء الحيب الصادق في الحب والعاجز عن النفع الذي لا يملك لمن محب خيراً . قلت : وكيف يجد العجز إلى هذا القلب العظيم سبيلاً ؟ قال : إن فه قدراً مها تعظم القلوب فلن تغيره ولن تبد له لقد كان أشد الناس براً يأمه ووفاء لعمه : مر يقبر أمه عام المحد بين فاستأذن ربه في أن يزور القبر ، قاذن له ، فزاره وأصلحه ومكث عنده حيناً . ثم استأذن ربه في أن يستغفر لأسه فأبى عليه ، فانصرف عسن القبر باكياً كثيباً ، وبكى المسلمون لبكانه ، واكتأب المسلمون عليه ، فانصرف عسن القبر باكياً كثيباً ، وبكى المسلمون لبكانه ، واكتأب المسلمون عليه ، فانصرف عسن القبر باكياً كثيباً ، وبكى المسلمون لبكانه ، واكتأب المسلمون عليه ، فانصرف عسن القبر باكياً كثيباً ، وبكى المسلمون لبكانه ، واكتأب المسلمون المناه ، فانصرف عسن القبر باكياً كثيباً ، وبكى المسلمون لبكانه ، واكتأب المسلمون المناه ، فانصرف عسن القبر باكياً كثيباً ، وبكى المسلمون لبكانه ، واكتأب المسلمون لبكانه ، فانصرف عسن القبر باكياً كثيباً ، وبكى المسلمون لبكانه ، واكتأب المسلمون لبكانه ، فانصرف عسن القبر باكياً كثيباً ، وبكى المسلمون لبكانه ، واكتأب المسلمون لبكانه ، واكتأب المسلمون لبكانه ، فانصرف عسن القبر باكياً كثيباً ، وبكي المبلمون لبكانه ، واكتأب المسلمون القبر باكياً كثيباً ، واكتأب المسلمون القبر باكياً كثيباً ، واكتأب المسلمون القبر باكياً كشباء واكتأب المسلمون المالمون المالمو

<sup>(</sup>١) الجعرانة ( بكسر الجيم ومكون العين وقد تكسر العين ) : موضع بين مكة والطائف .

<sup>(</sup>٢) السهمان : جمع سهم وهو النصيب والحظ .

<sup>(</sup>٣) طبقات ان سعد جزء ١ مفحة ٣٦ قسم أول طبع ليدن .

لاكتئابه ، ودخل مكة عام الفتح ظافرا منتصراً . وبينا هو في بعض مواضعها رأى أصل قبر فعطف عليه وأقام عنده ، واستأذن في الاستغفار لصاحب القبر فلم يؤذن له ، فانصرف محزونا كئيبا ، وبكى فبكى الناس . وما رأى الناس يوما أكثر باكيا منذلك اليوم الاواختلط أمر هذا القبرعلى الرواة ، فظنوه قبر أمّه وقبر أمّه في الأبواء . ومن يدري العلم قبر جده الشيخ. وعرض الإسلام على عمه وألح عليه ، وكاد الرجل أن يقبل لولا تحيثة الجاهلية فلما مات قال ابن اخيه : لأستغفرن لك ، فلامه القرآن في ذلك لوما عنيفاً .

قلت لمحدثي : وماذا تذكر من ذلك وعدل الله محتوم لا يقبل أخذاً ولا رداً ، ولا تجوز عليه المصانعة ولا المحاباة ؟ قال : لا أنكر شيئاً ، وأعوذ بالله أن أنكر شيئاً ، وأعوذ بالله أن أنكر شيئاً ، وأنا أعلم أن الله قد تأذن أنه لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء . إنما أرثى للناس الذين يرون الخير فيجتنبونه ، ويرون الشر فيتهالكون عليه . أرثى لمؤلاء الذين يبلغ يهم الضعف وخور النفوس أن يظلموا الأبرياء ويعتدوا على الوادعين ليؤثروا أهلهم وقرابتهم بها ليس لهم بحق . ولو قد حاول الناس أن يتأثروا المشكل العليا ويتأسوا بالأسوة الحسنة لكان لهم في مثل هذه القصة صارف عما يجترحون من السيئات ، ورادع عما يقترفون من الآثام . هـــل ترى أبلغ في تصوير العدل الصارم الحازم الذي لا يقبل هوادة ولا يحتمل رفقاً ، لأنه ليس موضع هوادة ولا رفش ، من الحازم الذي لا يقبل هوادة ولا يحتمل رفقاً ، لأنه ليس موضع هوادة ولا رفش ، من المغفرة :

و كما كان النبي والذين آمنوا أن يَستففرُوا النُّسركينَ وَكُو كَانَّوا أُولَى قُو بَى مَنْ بَعد كَمَا كَانَ استغفارُ إِيراهِمَ لَابِيهِ مِنْ بَعد كَمَا تَبِيْنَ كُمْ أَنهُم أَصِحَابُ الجَحيم . وَمَمَا كَانَ استغفارُ إِيراهِمَ لَابِيهِ إِلاَّ عَنْ مَوْعِدَةَ وَعَدَها اليَّهُ أَنْ نَظما تَبِيَّنَ لَهُ أَنْ فُ تَعدُو لَهُ تَبراً منه ارت الراهِمَ لَلْأُواهُ عَلَيْهِ أَنْ فُ تَعدُو لَهُ تَبراً منه ارت الراهِمَ لَلْوَاهُ عَلَمْ فَي .

<sup>(</sup>١) طبقات ابن سعد صفحة ٤٤ الجزء الأول ، القسم الأول .

<sup>(</sup>٣) تفسير الطبري جزء ١١ من صفحة ٣٠ إلى ٣٠ .

# على المشرلسيره

(T)

# الفيلسو ف الحائر

#### -1-

قال حاكم المدينة لصاحبيه حين سكت الفناء : ما أجمل هذا الصوت لـ ما أذكر أني سمعت قط شيئًا يقاربه عذوبة وسحراً .

قال كلكراتيس: إنه ليأتي من بعيد.

قال أندروكليس في شيء يشبه الذهول : ويدعو إلى بعيد .

والنفت الحاكم إلى المغنية وهو يقول : من علسُمكُ هذا الصوت يا ابنتي؟ فقد ملأت به أسماعنا وقلوبنا وعقولنا منذ الليلة !

قالت الفتاة في تحفظ شديد ؟ مصدره حياء شديد : لقد أخذته عن أمي يا مولاي ؟ وأخذته أمي عن جدني ؟ وهو صوت شائع متوارث في مدينتنا منذ الزمان القديم ؟ يتغنى به الفتيسات الحمان اذا خرجن مسم الصبح يستقبلن الفجر المضيء الرطب بوجوهين المشرقة الوضاءة ؟ ويملان جرارهن من ماء النيل. يتغنين به فرحات مرحات ؟ كأنما يترجمن به عن فرح الطبيعة المستيقظة ، ومرح الصبح النشيط . ومع ذلك فيا سمعت أمي تتغنى هذا الصوت مرة الارأيت على وحهها كآبة وشعوبا ، وأحسست في غنائها حزناً تنفطر له القلوب. وقد سألتها عن ذلك فأعرضت عني مرات ، ولكنها كانت تعاود الغناء فتعاودها الحكآبة التي تغشى وجهها ، ويعاودها الحزن الذي يشيع في صوتها ويفيض على الجو من حولها حسرة وألما ، فأعود أنا الى السؤال وألح فيه . في صوتها ويفيض على الجو من حولها حسرة وألما ، فأعود أنا الى السؤال وألح فيه . قنها طال عليها ذلك مني أنبأتني نبأ هاذا الصوت ، وعرفت منها أن جدتي لم تكن قنفناه إلا ثار في نفسها حزن عميق وتحدر من عينها دمع غزير .

وماً أكثر مَا تخرَج الأشياء عن أطوارها وتجري الأمور في أجيال المحدكين على غير ما كانت تجري عليه في أجيال القدماء! كان هذا الصوت صورة الحسرة واللوعسة ، وترجمان الجزع والياس عند جدّاتنا في الزسسان الأول ، فإذا هو الآن عند أترابنا من أهل هذا الجيل صورة الفرح والمرح ، وترجمان اللذة والغبطة والسرور ،

ولقد تغنيت هذا الصوت في كثير من المجالس ، وتردد به صوتي في كثير من قصور الحلام والسادة ، فها رأيت أحداً سمعه ، ثم ذاقسه ، ثم فهمه على وجهه ، ثم شاركني فيا أجد من عاطفة وما يملاً نفسي أثناء غنائه من شعور ، قبل أن أراكم الليلة ، وقبل أن اسمع سؤالسكم عنه وقدركم له وحككم عليه .

ثم أمسكت الفتاة عن الحديث ، أو انقطع صوتها انقطساعاً ، حبسته في حلقها عبرة أمسكت الفتاة امساكاً ، ولكنها تفجرت من عينيها دموعاً متحدرة علىخديها الجملتين .

هنالك أسرع أندروكليس في شيء من الدعابة الحقيقة الى الفتاة فقبل بين عينيها ، ومسح هذا الدمع المتحدر وهو يقول : مهلاً يا ابنتي ! ما ينبغي لهاتين العينين أن تبكيا ، ولهذا الوجه الجميل أن يغسله الدمع ، ونحن بعد لم نجتمع للبكاء والحزن ، وانحا اجتمعنا للغناء واللهو . فانتقلي بنا من هذا الصوت الحزين المحزن الى لون آخر من ألوان الغناء ، خذي في بعض هذه الأغاني التي تحملاً جو الساحل بهجة وسروراً ، والتي يتنقل بها اولئك الفتيان على مجالس السمار وأصحاب العبث مع ما يتنقلن به منطاقات الورد والياسمين .

قال كلكراتيس في صوت هادى، كأنما بملك صاحبه في شيء من العنف والشدة على نفسه ؛ دعنا من دعابتك ومجونك ، وأرحنا من فرحك ومرحك ، فها أهور الدعابة والمجون ، وما أيسر الفرح والمرح ! واننا لفي ذلك منذ نصبح الى أن نمسي، واننا لفي ذلك منذ نصبح الى أن نمسي، واننا لفي ذلك منذ نصبح الى أن يتقدم بنا الليل . يا عجباً للذين لايسامون اللذة، ولا يضيقون باللهو ، ولا يحتاجون بين حسين وحين الى شيء من الحزن يرد نفوسهم الى بعض أطوار الجد ويصور لهم الحياة على أنها شيء غير هذا الباطل الذي لا ينقضي ، والعبث الذي لا يزول . ان لصوتك هذا يا ابنتي لنباً ، فحد ثينا به وقد صيه علينا ! فقد شاركناك في ذوقه وفهمه ، فما أجدرنا أرف نشاركك في العلم بما له من تاريخ 1

قائت الفتاة مترددة متحفظة وقد نظرت الى حاكم المدينة نظر المستأذنة المستأمنة، فأشار اليها برأسه ويده أن امضي فليس عليك بأس .

قالت الفتاة : ان لهذا الصوت تاريخاً لو عرفه اصحاب السلطان لحظروا غنا.. على فتيات الريف .

قِالَ الحَمَاكُم : سأعرفه ولك على ألا أحدث في أمره شيئًا.

قالت: فإنه صيحة من تلكم الصيحات التي انبعثت من نفوس الشعب حين قدر ضعليها دين المسيح وصدت في قرة وعنف عن دين الآباء والأجداد. ألم تسمعوا الى ألفاظه ؟ ألم تقهموا معانيه ؟ إنها تسأل عن نجم كان يشرق في الساء إذا تقدم الليل ، وكان يبعث مع أشعته الى نفوس الناس لذة وحباً وأمكا ، وكان النسب أينتظرون مطلمه ليتلقوا أشعته التي كانت تحمل اليهم الحياة ، وتجدد في نفوسهم الأمل ، وتمس قاوبهم بأجنحة الحب المحرقة . فلما 'فرض عليهم الدين الجديد فرضاً وأخذوا بالإعراض عن حياة آبائهم وأجدادهم أخذاً عنيفا ، اعرضوا كارهين عن هسندا النجم ، فأخذوا لا ينتظرون مطلعه ، ولا يستقبلون أشعته ، ولا يرسلون نفوسهم اليه اذا جنهم الليل الأقلمم ؛ فقد كانوا يترقبونه خفية ويستقبلون أشعته سراً ، ويرسلون اليه نفوسهم من وواء الحجب . وكأن هذا النجم قد أنكر اعراض عباده عنه ، وضاق يجحودهم لما الجديد الذي ملا عليه أرجاء الأرض وآفاق الساء ، فترقبه عباده الليلة بعد الليلة ، والليالي بعد الليالي ولكنهم لم يحسدوه ، وأرسلوا اليه نفوسهم ولكنها عادت اليهم والليالي بعد الليالي ولكنهم لم يحسدوه ، وأرسلوا اليه نفوسهم ولكنها عادت اليهم والليالي بعد الليالي ولكنهم لم يحسدوه ، وأرسلوا اليه نفوسهم ولكنها عادت اليهم والليالي بعد الليالي ولكنهم لم يحسدوه ، وأرسلوا اليه نفوسهم ولكنها عادت اليهم والليالي ولكنها عادت اليهم والليالي ولكنها عادت الهم والليالي ولكنها عادت اليهم والليالي ولكنها عادة واللوعة ، وإطباع والقنوط .

فهذا الصوت سؤال ساذج ، توجهه النفوس الساذجة الى السياء الصامتة والى النجوم الحرساء ، تسألها عن نجمها الذي أضلته ما خطبه ؟ وأبن يمكن أن يكون ؟ وهل لها الله من سبيل ؟ فلا ترجع عليها السهاء جواباً ، ولا ترد عليها النجوم صدى ، كأنما أدركها الصمم ، وكأنما تحقدت ألسنتها عن الكلام . ومع ذلك فما كان أكثر ما تسمع السهاء والنجوم الأهل الأرض ا وما كان أكثر ما يسمع أهل الأرض لحديث السهاء والنجوم !

قال كلكراتيس: فهو ذاك يا ابنني إرانك لتتحدثين البنا بحديث أنفسنا وتعرضين علينا صورة قاوبنا ، فما أكثر الذين يلتمسون هذا النجم أو نجماً يشبهه في السهاء فلا يجدونه ا وما أكثر الذين يسألون عن هذا النجم أترابه التي تبدر اذا جن الليل فسلا يظفرون منها بشيء ا

قال أندروكليس: ان النجوم صماء قد آذاها صوت هذه النواقيس التي تقرع من كل بيعة في كل قرية ، وفي كل وجه من وجوه المدن ، فتملأ الجو بهذا الرنين والطنين، وتبسط بين أصوات الناس وأسماع النجوم حجاباً صفيقاً لا يخترقه السؤال ولا ينفذ منه الجواب . قال حاكم المدينة وهو يتكلف الوقار ويتصنع الهيبة : مهلا النكم تلحدون في دين قيصر ا وانكم تعلمون أن فيصر قد أعد الملحدين في دينه عذاباً شديداً ، واني أنا الموكل بهذا العذاب . لقد آمنتك يا اينتي على نفسك وعلى صوتك هذا الجميل ، فلا يأس عليك ! ولكن خذي ان شئت في غير هذا الغناء ، أو أريحي نفسك لناخذ نحن في غير هذا الحديث .

وخلا الحاكم بعد ساعة الى صاحبيه ، ولحكنه لم يخض معها في لون آخر من ألوان الحديث ، وانما حذرهما وحذر نفسه أيضاً من هذا التهاون والتفريط ، وذكرهما وذكر نفسه أيضاً من هذا التهاون والتفريط ، وذكرهما وذكر نفسه أيضاً بأن قيصر لا يعرف هوادة في الإلحاد ، ولا ليناً مع الملحدين ، وبأن الوثنية اثم يعاقب عليه القانون أشد العقاب : تنصادر فيه الثروة : وتنستصفى فيه الأموال، وتنسفك فيه الدماء .

قال الحاكم: وقد أقامني قيصركا تعلمان حفيظاً على دينه ، كما أقامني حفيظاً على سياسته ومديراً لأمره في هـذا الاقليم ، فكيف به لو ارتفع اليه بعض ما نحن فيه اوكيف به لو ارتفع اليه بعض ما نحن فيه اوكيف به لو علم انه قد آمنني على الدين فأنا أخونه في الدين ، وأعين اثنين من صديقي على مثل ما أمعن فيه من خيانة ا

قال أندروكليس: هو"ن عليك فانا لم نزد منسذ الليلة على ما تعودنا أن نفعل وأن نقول منذ أعوام ، قبل أن تلي الحكم وبعد ان ولينه ، ولم يرتفسع الى قيصر من أمرنا شيء ، فاذا يخيفك ؟ وماذا يدعوك الى هذا الغلو في التحفط والاغراق في الاحتياط؟ أمشفق أنت من هذه المغنية المصرية التي لا يبلغ صوتها ما وراء غرفتك وحجراتك ، ولا تتصل الأسباب بينها وبين أحد غيرك من الناس ؟

قال حاكم المدينة : بل أنا مشفق من جواسيس قيصر الذين نعرفهم والذين لانعرفهم والذين بندسون في كل بيئة وينساون الى كل مكان ، ويتلطفون حتى يعرفوا أسرار البيوت ويظهروا على دخائل النفوس ، ثم يرفعون ذلك الى قسطنطينية فتصدر فيه الأوامر بما تعلون . وما صرفت الحاشية والندماء حين انتصف الليل ، وما صرفت هذه الفنية آنفا ، وما تعجلت الحلوة المكا قبل إبانها لنفرغ لما تعودنا أن نفرغ له من عبادة آلهتنا الذين نحبهم ونؤثرهم على النحو الذي يحبون أن يعبدوا عليه ، وانمسا أردت بما تعجلت من هذه الخلوة أن احذركا وأحذر نفسي ، وان اذكركا واذكر نفسي ، وأن استشيركا في حدث طارىء وخطب ملم . فقد ارتفعت الأنبساء الى قسطنطينية بأن شيئاً من التهاون في الدين قد أخذ يشيع في هذا الوجه الذي يلينا من قسطنطينية بأن شيئاً من التهاون في الدين قد أخذ يشيع في هذا الوجه الذي يلينا من

وجوه الدولة ، وبأن جماعة من المعلمين والفلاسفة قد أخذوا يظهرون إنكارهم لما كان من اضطهاد المعلمين والفلاسفة الوثنيين في بلاد اليونان ، وقد أخدذوا يجهرون بشيء من الدعوة للدين القديم ، يظهر الآن يسيراً لا يكاد يحس ، ولكنه يوشك أن يقوى وبشيع وينبث في اطراف الارض ، فيعظم الشر ، ويكثر الفساد ، وينقبض دين المسيح عن ارض قد استقر فيها سلطان المسيح .

وقد انتهى إلى ، اليوم ، أمر قـطنطينية ان اتنبه لذلك ، وأنهض لمراقبتـــه ومقاومته ، وآخذ الذين يظهر في سيرتهم إلحاد او شيء يشبه الالحاد بأقصى ما أملك من الشدة والعنف .

قال اندروكليس : فهذا سعي القسيسين وكيد الرهبان .

قال الحاكم : او معي المنافسين وكيد الخصوم . ومها يكن من شيء فالحذر أيسر ما يجب علينا ٬ والاحتياط أولى ما يجمل بنا .

قال كلكرانيس: اني قد ضفت بحياتكم هذه البغيضة التي لا سماحة فيها ولا يسر، ولا راحة فيها ولا لين . تضييق على الناس في حياتهم حين بفيدون وحين بروحون ، وفي سيرتهم حين يختمعون وحين يتفرقون ، وفي أحاديثهم حين يلقى بعضهم بعضا ، وفي نجوى ضمائرهم حين يخلو احسدهم الى نفسه او يدير في رأسه يعض ما يدير من الرأى .

من الذي فرض لكم على الناس هذا السلطان ؟ لومن ذا الذي أباح لسكم ان تنفذوا الى نفوس الناس وضمائرهم ، ولا تسألوهم عما يعملون حتى تسألوهم عما يربدون ؟! وما ينبغي لكم مع ذلك ان تسيطروا من أعمال الناس على شيء ما لم 'يبد'وا لكم صفحتهم أو 'يظهروا لكم مقاومة وعصياناً.

فكيف بسؤالهم عن رأي العقل وحديث الضعير ا أليس قد قال المسيح الذي يفرض قيصر على الناس طاعته ودينه: و أعطوا ما لقيصر لقيصر ، وما أله أله يه ؟ فما بال قيصر يتجاوز حدوده ، ويغير على مساليس له ، ويدخل بينتا وبين نفوسنا ، ويندس بيننا وبين آلهتنا ؟ أليس يكفيه أن هدم المعابد ، ودمتر الهياكل ، وألفى الديانات ومزق أصحابها كل عزق ، وثأر لذين استشهدوا في سبيل المسيح ، فجمل للأوثان شهداء امتحنوا في أنفسهم واهلهم وأموالهم حتى محوا من الأرض محسوا ؟! أليس يكفيه أن يبلغ هذا كله حتى يدخل بسبين المرء وضميره ، ويندس بين المرء وضميره ، ويندس بين المرء وضميره ، ويندس بين المرء ونفسه ! أليس يكفيه أن يبسط سلطانه على الأجسام حتى مجاول أن يبسط سلطانه على الأجسام حتى مجاول أن يبسط سلطانه

على القلوب والعقول !! وكيف السبيل له الى استذلال القلوب والعقول ! إني لألقى أعوانه وعماله بما يُرضيه ، فأكف عن نفسي أذاهم وأذاه ، ولكني أكتم فيما بيني وبين نفسي ما أشاء من الأمر ، وأدير في رأسي ما أحب من الرأي ، وأتقدم بالدين والطاعة والحب في قلبي لن أوثر من الآلهة . والأمر يستطيع أن يستقيم بين قيصر وبيني على هذا النحو من النفاق الذي تستقيم عليه أمور الناس كلهم فيما بينهم من علاقة أو صلة . فيما بال قيصر يكلف نفسه ما لا ينطيق ، ويحمل الناس من الأمر ما لا يحبون وبريد أن تخلص له قلوبهم وسرائرهم ، كما تذعن له أجسامهم وظواهرهم !

انه لا يبلغ من ذلك شيئًا ؛ ولكنه 'يضيع قوته عبثًا ويفني جهده في غير طائل ؛ وينحرج الناس ويرهقهم من أمرهم عسراً ؛ وينتهي آخر الأمر الى أن يصرفهم عن حبه ، ويزهدهم في طاعته ، ويملاً قاويهم بغضاً له وانكاراً عليه ؛ وقد يدفعهم الى أن يعصوه ويثوروا بسلطانه حين يجدون الى العصيان والثورة سبيلاً .

قال حاكم المدينة : على رساك ! هكتىء من هذه الحدة ، وهون من هذه الشدة ، والحفض من هسندا الصوت ! فإني قد صرفت الحاشية والخدم والحجاب ، ولكني لا آمن أن يكون قد تخلف منهم وراء الأستار أو دون الأبواب من يتسمع علينا . وما أرى بعد ذلك الا أنك تريد قبصر على ما لا يلائم أخلاق القياصرة . قمتى رأيت صاحب السلطان الواسع العريض بوضى من الناس بأيسر الطاعة ، ويقبل منهم ظاهرا من الحضوع ، ولا يكلفهم أن يُخلصُوا له الحب ويُصفوه مسودة قلوبهم وخاصة نفوسهم ، فإن ظفر منهم بما يريد فذاك والا حملهم عليه كرها ، وخيل الى نفسه بل أقنع نفسه بأنه يستطيع أن يصل الى القلوب من نفس الطريق وبنفس الوسائل التي يصل بها الى الأجسام ! والسلطان بطبعه طاغية ، لا يقره في حدوده ، ولا يرده عن الظلم والجور الا سلطان مثله يعدله ويوازنه ويحول بينه وبين الجموح .

فهل تعرف سلطاناً يعدل سلطان قيصر ؟ وهل تعرف قوّة توازن قوة قيصر ؟ وهل تعرف قوّة توازن قوة قيصر ؟ وهل تعرف في الأرض فرداً أو جماعة أو مظهراً من مظاهر الطبيعة يستطيع أن يرد قيصر الى الحد ان مم قيصر أن يتجاوز الحد ا!

قال كلكراتيس: فإن أصحاب هذا الدين الذي يفرضه علينا قيصر يزعمون أن هـنده القوة ليست في الأرض ولكنها في السهاء ، وأنها أضخم ملكا وأعظم بطشا وأوسع سلطانا من كل ما يملك قيصر ، وأنها خليقة أن تكبحه اذا جمح ، وترده اذا طغى .

قال أندروكليس: هذا كلام يقال، وما أستطيع أن أؤمن لهذه القوة حتى أراها. وما أستطبع أرب أذعن لها حتى أرى أثراً من آثارها او مظهراً من مظاهرها. فما أكثر ما يطغى قيصر ويبغى، وما اكثرمايجور عماله ويظلمون، فلاتردهم هذه القوة ولا تصدهم، وكأنها تدفعهم الى البغي دفعاً ، وتمد لهم أسباب الظلم والجور .

قال حاكم المدينة وعلى ثغره ابتسامة لا تخلو من سخرية : فانكما تجهلان من هذا الأمر اكثر بما تعلمان .

تجهلان أن بين الأرض والساء حلفاً منذ 'فرض الدين الجديد على الناس ، وأن قيصر منعت يمثل هذا الحلف وينطق عنه ، فاذا أجاز قيصر أجازت الساء ، واذا منع قيصر منعت الساء ، واذا حل قيصر أو عقد فاغا يحل ويعقد بأمر الساء . وما ينبغي أن تذكر من ذلك ثيئاً . وقد كان أمر قيصر في ظل الدين القديم على مثل ما هو عليه في ظل الدين الغديم على مثل ما هو عليه في ظل الدين الجديد : كان ينطق بلسان و جوبيتره ، ويبطش بيده ، ويزق بسلاحه ، ويحرق بناره أولئك المشخصفين من النصارى ، فهو الآن ينطق بلسان المسيح ، ويبطش بيده ، ويصب بأسه على الأثينيين .

قال كلكراتيس: ان دل هذا على شيء فانما يدل على أن قيصر انما ينطق بلسار نفسه ، ويبطش بيد نفسه ويصب على الناس ظلم نفسه وجورها ا وما كان وجوبيتر، ليكلف القياصرة ما تكلفوا من شطط ، ولست أعرف المسيح ، ولكني ما أظنه أقل رحمة للناس ورفقاً بهم من وجوبيتر، وما أرى الا أن قيصر ببغي علينا وببغي على آلهتنا كا يبغى على الهه هو .

قال أندروكليس: فالأمر كما تقول. ولكن منا الذي تستطيع أن تفعل ؟ وما الذي تريد أن تفعل ؟ الله الذي تريد أن تفعل ؟ الله لا تستطيسع أن ترد على قيصر أمره ، ولا أن تلقى بغيه وعدوانه بما يشبهها من البغي والعدوان. فليس لـــك الا أن تذعن فتحيا ، أو تأبى فتموت.

قال حاكم المدينة : والخير في الإذعان ! لأن الحياة خير من الموت ؛ فنحن نعرف الحياة ، ونبلو لذاتها ، ونذوق آلامها ، ولا نعرف من أمر الموت وما وراءه شيئاً . ويجب أن تكون للآلهة أسرار لا تستطيع عقولنا ان تبلغها أو ترقى اليها . فها لإله قيصر لا يصد قيصر عن ظلمه ! وما لآلهتنا لا تحمينا من هذا الظلم ! كأنما انصرف اله قيصر وانصرف آلهتنا عن الأرض وما يقع فيها من بغي وعدوان ، وعن الناس وما يجني بعضهم على بعض من ظلم وجور .

قال اندروكليس: وما يدريك! لعل ما يحدث في السماء ونجومها ليس خيراً بما يحدث في الأرض.ولعل وراء هذا الكون من عظيم الأمر ما بشغل الآلهة عما يحدث فيه من الأحداث.

قال كلكراتيس: واذا ؟!

قال حاكم المدينة : واذاً فلنلق الحياة كا نستطيسع ، ولنحتمل منها ما نطيق ، ولنأخذ من لذاتها ما يناح لنا، ولنؤد الى قيصر ثمن هذه اللذات طاعة واذعاناً نتخلص فيها ما وسعنا الإخلاص ، وننافق فيها ان اضطررنا الى النفاق .

قال كلكراتيس : فنحن في ذلك منذ عرفنـــا أنفــنا لا نعصى لقيصر أمراً ٬ ولا تخرج عما رسم لنا من الحدود .

قال الحاكم : بل أنتا تعصيان له بعض الأمر ، وتخرجان عن بعض ما رسم لكما من الحد . فأنتا لا تشهدان الصلاة ، ولا تختلفان الى الكنائس، ولا تنظهران تعظيم المسيح ، ولا تقدميان الى القسيسين والبطارقة ما يصلح رأيهم فيكما . وقد كنت مثلكما حيناً من الدهر، وما أظنني خالفتكما فيما أخالفكها فيه من ذلك الالآن المنصب يفرض على أن أشهد الصلاة وأختلف الى البيع ، وأظهر المدين ورجاله ما أظهر من التعظيم . وقد نفعني ذلك كا تريان ولم يضرني شيئاً .

ثم أطرق صامناً فأطال الإطراق ، ثم رفع رأسه وقال مبتسماً ؛ وأحسبه نفعكما أيضاً . فما يمنعكما أن تذهبا مذهبي ، وتسيرا سيرتي ، وتعلنا لقيصر ما يريد اعلانه ، وتضمرا لأنفسكما وآلهتكما ما تحبان ! انكما لا تنكران ذلك من أمري ، فما لكما لا تعرفان منه مثل ما آتي !

قال اندروكليس : لأنا لا نريد أن نرقى الى مثل ما رقيت اليه من منصب، ولا أن نظفر بمثل ما ظفرت به من قوة وسلطان ، ولأن مالنا يغنينا، وجاهك يحمينا، وهذه الحياة ترضينا .

> قال حاكم المدينة : فإن عجز جاهي منذ الآن عن حمايتك ؟ قال كلكراتيس : فإنه النذير بالقطيعة اذاً .

قال حاكم المدينة: لا تتعجل القضاء على صديقك ، ولا تسرع الى سوء الظن به إ قاني لاأريد قطيعتكما ولا أقدر عليها ، وانما هو خطب ألم ، فأنا استعينكما عليه ، وأستشبركا فيه ، فأعيناني وأشيرا على . وانكما لتعلمان أني ما أملك لكما ولا لنفسي من غضب قيصر شيئاً. فلنجمع أمرنا، فإما طاعة لقيصر من ثلاثتنا ووراءها ما وراءها من البؤس والضر ومن عذاب قد ينتهي الي الموت .

قال أندروكليس ضاحكاً وهو ينظر الى زجاجات وأقداح قد وضعت من القرم غير بميد: ما أرى إلا أنك قد بدأت تذبقنا هذا العذاب. فهذه الزجاجات القائمة تدعونا وهذه الأقداح المصفوفة تغربنا وأنت تشغلنا عنها علما تخوقنا من أمر قيصر وبأسه بعد أن حرقت أجوافنا عا قد مت البنا من طعام وجففت حلوقنا عا صببت علينا من نذير. فلنسق هذه الأقداح الظامئة ، ولنطفىء هذه الأجواف المحترقة ، ولنرطب هذه الحاوق الجافة ، ولنود الطاعة الى دينوزوس في ظلمة الليل ، والإذعان الى قيصر في وضح النهار.

ثم نهض فخیل شیئاً من رقص دینوزوس ، وأسرع الى المائدة فملاً قدحاً قدّم منه قطرات الى دينوزوس ، ثم صبّه في فمه صباً ، ثم ملاً الأقداح الثلاثة فقدم الىصاحبيه ، وعاد الى مجلسه وفي يده قدحه يحسو منه حسو الطير ويقول : لست أرى بهذه القسمة بأساً : الليل لدينوزوس ، والنهار لقيصر . وإن شئتا فليكن النهـــار قسمة بين قيصر والمسيح : لقيصر شطر النهار ٬ وللمسيح شطره الآخر . 'ولكنكما كنتما تقولان إن بين قيصر والمسيح حلفاً فلا حاجة إذاً إلى أن نقسم النهار بدنها ؛ فلنقد م النهار كله إلى قيصر فسيرضى المسيح ، كاكان عامة الناس يقدمون عمرهم كله لقيصر فيرضى د جوبتير ، . أما أنا فهذا الرأي يرضيني كل الرضى ، مجتنق آمالي ومآربي ، ويرضي حاجاتي ومنافعي ، ويرضي بنوع خاص رأبي وفلـفتي . فما يمنعني أن أكون من عامة الناس حين تغمرنا الشمس بضوئها هــذا الفظيــع الذي لا يخفى عليه شيء ولا يستتر من درنه أحد ٬ وأن أكون من خاصتهم حين يغمرنا الليل العطوف الأمين يظامته الحصينة المتينة التي لا تظهرنا إلا على نفوسنا ، والتي تتيح لشخصياتنا أن تسترد ما فقدت من حرياتها في ضوء النهار ٬ والتي لا يلمع فيها إلا هذه الأشعبة الضئيلة التي ترسلها الينا النجوم كأنها التحية الحفية يرسلها الحبيب الى عاشقه بمأمن من الرقبـــاء . قال ذلك ثم أفرغ قدحه في جوفه ، ونظر إلى صاحبيه في شيء من الأشفاق والازدراء وهو يقول: ما أقل نشاطكما للشراب! وما أشد فتوركما عن دينوزوس! ما كنت أحسب أن خوف قيصر يغنيكها عن نبيذ ساموس . افرغا قدحيكها فان جوفي يحرقه الصدى . وما أدري فيا هذا القصر الضخم ، والمنصب الفخم ، والثراء العريض ؟ همّ يا سيدي فادع لنا بعض إماثك يغنين ويرقصن ويطفن علينا بالأقسداح والأكواب ، فيا عبد دينوزوس بخير من الغناء والرقص والشراب .

قال كلكراتيس في هدوء يملؤه الجد وقد غشى وجهب العبوس: ليس الأمر من اليسر بحبث تظن . رما أرى إلا أرز خوف قيصر هو الذي يدفعك إلى الشراب ثم إلى السكر .

قال أندروكليس : أخطأت يا صديقي لم سأخاف قيصر طول النهار ، فلآمنه أثناء الليل . وإنما أدعوكما الى دينوزوس لأننا قد عدونا عليه ، وجرنا عن طريقه ا فنحن مدينون له بالليل كله ، وقد صرفنا عنه بعض هذا الليل الى قيصر ، فلنحذر أن ينكر ذلك من أمرنا ، فيسخط علينا إله الليل دينوزوس ، وإله النهار قيصر .

وكان الصديقان قد أفرغا قدحيها ، فنهض أندروكليس نشيطاً مرحاً فملا الأقداح الثلاثة ، وقال لحاكم المدينة : أتريد أن تدعو إماءك أم تأذن لي في أن آتي هذه الحركة التي تأتيها فيستجيب لك الحدم ؟ إنما هي يد تضرب بداً فيصل الصوت الى من ندعو . قال كلكراتيس : مهلا ؟ فاني في حاجة الى لحظات أخاو اليكما فيها ، فها أحب أن نفترق وأنا أطوي عنكما بعض الأمر .

قال حاكم المدينة : وما ذاك ؟

قال كلكراتيس: ذاك أني لا أرى رأيكما ، ولا أعرف لقيصر سلطانا على قلبي ، ولا أحب أن أعبد إلها لا أعرفه ، ولا أريد أن أضيف الى آلهتي إلها جديداً! لانهم يكفونني ويغنونني من كل إله . والآن فادع إماءك إن شئت ، ولنعبد دينوزوس على ما بيننا من اختلاف الرأي : أخلص له ولاصحابه من أهل الأولمب ، وتشركون معهم إلها جديداً او إلهين جديدن .

قال حاكم المدينة : فان هذا لا يحل المشكلة ، ولا ينتهي بنا الى غاية نرضاها . قال كلكراتيس : سنستأنف الحديث في ذلك اذا كان الغيد ، فدعني أفكر ، وادع إمامك وندمامك ! فقد جُرْنا وأسرفنا في الجور على دينوزوس .

ودق حاكم المدينة بدأ بيد ، فها هي إلا لحظات حتى فتُنحت الأبواب، وانفرجت الاستار ، وأقبــــل الجواري حساناً صباحاً يحملن فنون الزهر ، وألوان الفاكهة ، ويتهيأن للرقص والغناء .

## - Y ~

ولم يجلس كاكراتيس لأصدقائه من الغد كما تعود أن يفعل وجه النهار من كل يوم ،

ولم يفرغ لذلك العبد الذي جمله على ثروته وخزائن ماله ، ولا لهذا العبد الذي وكل إليه تدبير القصر وأمر الخدم والرقيق ، كما تعود أن يفعل آخر النهار من كل يوم إبل لم يستطع عماله وأصحاب تجارته الواسعة أن يرفعوا إليه شيئاً من أمرهم كما تعودوا أن يفعلوا كلما قولى النهار ؛ لانه احتجب ذلك اليوم منذ رجع من قصر الحاكم قبل أن يسفر الصبح بقليل . أوى إلى مضجعه فاستوفى حظه من واحة هادئة ونوم مطمئن ، ثم نهض مع الظهر فأدتى لجسمه الذي تعود أن يؤديه له من العناية والرياضة ، ثم خلا إلى نفسه يفكر فيا كان بينه وبين صديقيه من حديث ، يدير رأيه فيا عسى أن يتخذ من سيرة ويسلك من طريق . وكان صادقاً كل الصدق مصمماً كل التصميم حين أعلن إلى صديقيه في لهجة الحازم العازم أنه يأبى أن يقسم حياته بين قيصر وبين ضيره ، وأن للدين الوثني القديم . وكان يعلم حتى العلم أن صديقه الحاكم لا يتقدم إليه في مصانعة للدين الوثني القديم . وكان يعلم حتى العلم أن صديقه الحاكم لا يتقدم إليه في مصانعة قيصر وموادعة السلطان إلا مورية أنه بالخير ، مشفقاً عليه من الشر . ولعل صديقه الحاكم كان يحتاط لنفسه بعض الشيء حين كان ينصح بالمصانعة والموادعة . ولكن أي غرابة في هسذا وصديقه إنسان فيه ضعف الناس وقوتهم ، وفيسه أثرة الناس غرابة في هسذا وصديقه إنسان فيه ضعف الناس وقوتهم ، وفيسه أثرة الناس وإيثاره !!

والشيء الذي ليس فيه شك ولا ربب هو أن صديقه كان مخلصاً صادق النية حين أعلن إليه و إلى صاحب أنه يستعينها على خطب ألم ، ويستشيرهما في حادث طرأ ، ويريد أن يكون معها على طاعة قيصر إن أزمعا الطاعة، وعلى عصبان قيصر إن أرادا العصبان .

ولكن أندروكليس رجل لين النفس ، فاتر الرأي ، لا يحفل بدين قديم أو جديد، ولا يقدر تراث الآباء ولا كسب الأبناء ! بل هو لا يفكر في أمس ولا في غد ، وإنما يفكر في يومه الذي يعيش فيه ، يُعرض عما مضى ، ولا ينتظر ما سيأتي ، ولا يؤمن ولا يم يرى ، وبما يرى في الساعة التي هو فيها. فإلهه الذي يعبده ويخلص له هو نفسه، يبتغي لها اللذة والنعيم ، ويدفع عنها الألم والشقاء ما وجد إلى ذلك سبيلاً . وهو من

أجل ذلك مضطرب الرأي أو لا رأي له ، ينكر اليوم ما عرف بالأمس ، وقد يعرف الآن ما كان ينكر منذ حين .

وقد آثر أندروكليس العافية ، وأشار بالطاعة والإذعان ، فوافق رأيه ومشورته هوى الحاكم ، وإيثاره للراحبة والهدوء ، وحرصه على الاستمتاع بلذة الأمن والقوة والساطان والجاه ، والاندفاع مع الأمل القوي البعيد الذي لا يعرف حدّاً يقف عنده ولا غاية ينتهي إليها .

قلم يبق بعد اتفاق هذين الصديقين لكلكراتيس إلا أن يختار بين اثنتين : فإما أن يشايع صديقيه على ما أحبا ، وليس إلى ذلك من سبيل ؛ لأنه لا يريده ، ولو أراده لما استطاعه ولا قدر عليه . وإمسا أن يخالف صديقيه ، ولكن على ألا يؤذيها ولا يسوءهما ولا يعرضها لشر يأتيها من قبل السلطان ، ولا يلقي في روعها أنه مقاطع لها أو ساخط عليها افها لا يستحقان مقاطعة ولا سخطا ، وقد نصحا له جهدهما ، وآثراه بما يؤثران به نفسيها . وهسده الحطة هي التي آثرها كلكراتيس ، ولكنه يلتمس إليها السبيل ، ويبتغي إليها الوسيلة ؛ فيفكر ويطيل التفكير دون أن يهتدي إلى المذهب الذي يربح منه صديقيه من غير أن يشق عليها أو يسوق إليها بعض ما يكرهان .

وقد فكر في الموت. وأي شيء كان أيسر من التفكير في الموت بالقياس إلى أولئك المثقفين المفلسفين من اليونان في ذلك العصر ، ولا سيا حين كانوا محتفظون بالوثنية أو بظل منها لم فقد علهم شيوخهم وأساتذتهم من أتباع و أبيقور ، وأصحاب الرواق أن حياة الفرد ليست شيئا ، وأن موت الفرد ليس شيئا ، وقد 'ضربت لهم الأمثال مرات ومرات ، فما أكثر أولئك الذين كانوا يكرهون الحياة فيخرجون منها مزدرين لها أشد الازدراء ، مكبرين لأنفسهم أشد الإكبار ! يرون شيئاً من العزة في أنهم دخلوا الحياة غير مريدين ولا مختارين ، فأتبحت لهم لذاتها ، وفرضت عليهم آلامها وهم يستطيعون أن يعرضوا عن هذه اللذات الحلوة ، وأن يتمسكوا يهذه الآلام المرة ، كا يستطيعون أن يجتثوا حياتهم من أصلها اجتثاثاً فيلغوا اللذات والآلام جميعاً ، وينتبتوا لكل انسان ولكل إله ولأنفسهم قبل كل انسان وكل إله أنهم أكبر من اللذة ، وأكسبر من الألم ، وأكبر من الحياة نفسها .

نعم ا فكر صاحبنا في الموت واستحضره ، وكاد يطيل الوقوف عنده، وكاد يأخذ في تدبير أمره وأمر الذين سيتركهم من ورائه ومسلا سيورثهم من ثروة ضخمة وغنى

غريض . ولكنه أحس أن نفسه لا ترغب في المرت ، ولا تطيب عن الحياة، لا أشفاقاً فالموت ليس شيئًا ، والحياة ليست بذات خطر ، ولكن بين هذا الموت وهذه الحياة شعوره بأنه موجود ، وعلمه هو الذي يتزايد بين حين وحين ، فيطهره على مـــاكان ، وعلى ما هو كائن ، وعلى ما سيكون . ولو أنه استيقن أن وراء الموت علماً ، أو أن وراء الموت شيئًا خليقًا أن يُعلم ، لمنا تردد في الإسراع اليه ! ولكنه لا يعرف ماوراء الموت ، بل هو يقطع بأن ليس وراء الموت علم ولا عالم ولا معاوم والموت آت لامحالة، فها له يتعجله! والموت يسعى الى الانسان ، والانسان مدفوع الى الموت دفعاً ، فها باله لا ينتظر هذه الساعة التي لا بد من أن تلم به ! وما باله لا يستمتم بهسذه الله الغالبة النادرة التي لا تـُقدُّر ولا تقوّم : لذة العلم والمعرفة ! وهو يفكر في هذا كله متعمقاً له ، مستغرقاً فيه ، بسأل نفسه : أي الأمور أهون لقاء وأيسر احسمالاً : ارضاء صديقيه بطاعة قيصر ، وتكلف مــا يقتضيه ذلك من النفاق ، أم إسخاط صديقيه وإسخاط قيصر والتعرض لما يستنبعه ذلك من آلام النفس وأحزان القلب وألوات الآذي ، أم إراحة نفسه وإراحة صديقيه وإراحة قيصر من هذا كله باستقبال الموت والإسراع اليه ? ثم يخطر له أن أكثر الناس مستيقنون بأرن الموت لا يختم وجود الانسان ، وإنما ينقله من طور الى طور ، ويخرجه من حياة ليدخله في حياة أخرى . وهو يستعرض في هذا أحاديث الناس من اليونان وغير اليونان على اختلاف أزمانهم ، وعلى اختلاف هذه الأحاديث فلا تطمئن نفسه الى شيء منها ، ولا يرى فيها إلا ألواناً من الأحلام ، وفنوناً من التماس العزاء . ثم يذكر « سقراط » ومصرعـــه وأحاديثه ، وما كان بينه وبين أصحابه من حوار في خاود النفس ، وإذا هر قد نسي قيصر ونسي المسبح ونسي صديقيه ، ولم بذكر إلا شيئًا واحدًا هو لذة هذا الحوار ، وعذوبة هذا الحديث الذي قرأه مرات لا يحصيها ، فلم يؤمن به ولم يطمئن اليه ، ولكنه مع ذلك لا يزداد إلا كلفاً بقراءته ، وحرصاً على الاستمتاع بما تثير هــذه القراءة في نفسه من لذة خالصة لا يُفنيها الاستمتاع بها وإنما يزيدها ويضاعفها ، كأنها الكنز لا يفنيـــــه استغلاله ، وإنما ينعنيه وينميه ، وإذا هو يعمد الى و فيدرن ، وينقطع الى قراءته عن كل خاطر ، وعن كل شيء ، وعن كل انسان -

ولكن عبداً يدخل مترفقاً ، وبنبه سيده متلطفاً ، وبنبئه أن أندروكليس يستأذن عليه . ولست أدري أرضي صاحبنا عن مقدم صاحبه الذي كان يحبه ويؤثره ، أم سخط على هذه الزيارة لأنها ستصرفه عن صحبة أفلاطون الذي لم يكن يعدل بصحبته شيئاً . ولكنه أذن لصديقه من طرف اللسان بالدخول ، ثم مشى في قراءته لم ينتظر صديقه ، ولم يخف للقائه ، ولم يتهبأ لاستقباله . ويدخل الصديق فيراه عاكفاً على كتابه ، ماضياً في قراءته ، فيمه حينا ، ثم يسعى اليه فيمسه مسا رفيقاً ويقول له في صوت عدد ، ما أرى إلا أنا نتها للموت ! فقد سن لنا القدماء قراءة و فيدون ، قبل أن نغمه الحناجر في صدورنا .

ويسمع كلكراتيس حديث صاحبه ، فينهض اليه مذعوراً كأنما أقبل من نوم عميق تضطرب فيه أجمل الأحلام وألذها . نهض اليه مذعوراً وهو يقول : ها أنت ذا ١٤ لقد أذكر أني أنبئت بقدمك ، وكنت أربد أن أفرغ من بعض الحديث قبل أن أخف اليك ، ولكنك تعلم سحر أفلاطون .

قال أندروكليس: أعلمه حق العلم، وأجتنب النظر فيه كلما احتجت الى نفسي ورأبي وبصيرتي، ولا أقبل عليه إلا حين أريد أن أستريبح من هذا كله. ثم أنا على كل حال لا أقرأ و فيدون ، ولا أعرف اني نظرت فيه منذ تركت بجالس الدرس. ذلك لأني لم افكر في الموت بعد، وما احب ان افكر فيه ، وما أريد ان القاه إلا فجأة وعلى غير موعد او انتظار. وإنك لنعلم اني لا اعدل بالفيماءة شيئاً ، واني لا اكره شيئاً كما اكره التدبر والتوقع وتقدير العواقب. واذا أردتني على أن انسئك بذنب الناس والآلهة والكون عندي ، فهو انهم جميعاً قد تواطئوا على أن يُطقوا في صدورتا ، الناس والآلهة والكون عندي ، فهو انهم جميعاً قد تواطئوا على أن يُطقوا في صدورتا ، ويطبعوا في قلوبنا ونفوسنا ، أن الموت ضربة لازب ليس عنه منصرف. فهذا هو ويطبعوا في قلوبنا ونفوسنا ، أن الموت ضربة لازب ليس عنه منصرف. فهذا هو الشيء الوحيد الذي أعلمه علم يقين ، وانتظره على شدة كرهي للانتظار. وما أشد من أحب أن تخدع عن الموت ، ونغر عن مقدمه ، ونجهله الجهل كله ، حتى ما كنت أحب أن تخدع عن الموت ، ونغر عن مقدمه ، ونجهله الجهل كله ، حتى منظمة في اختطافاً على غير علم به ولا توقع له .

أليس من أجمل الأشياء وأحسنها في نفوسنا أنه لا نعرف ما يضمر الغسد ، وما تخبىء لنا الساعة المقبلة التي لم نبلغها بعد ً ا صدقني أن حظ الانسان من هـذا الوجود

رديء حقاً! فقد كان يجب أن يعلم كل شيء كها يعلم الآلهة او ان يجهل كل شيء كما يجهل الحيوان ، فأما ان يضطرب بين هاتين الطبقتين لا الى هؤلاء ولا الى هؤلاء فشيء لا يطاق .

قال كلكراتيس : ما تزال مشفوفاً بالمزاح ، كلفاً بالدعابة والعبث .

قال اندروكليس: برئت البك الآن من المزاح ، وبرئت البك من الدعابة والعبث ، إلى اعرض عليك دخيلة نفسي ، ولو استطعت ان اخرج قلبي من بسين جنبي المنظر فيه لمسا رأيت في صفحة من صفحاته مزاحاً ولا عبساً إلى الجد كل الجد كل الجد ، والحزن كل الحزن ، لأني لم أكن إلها ولا حيواناً وهذا وحده هو الذي يحبب إلى دين دينوزوس! لأنه بما يُشيع فينا من النشوة بهذا الشراب الذي علمنا اعتصاره من الكرم يُرضيني كل الرضا ؛ لأنه يرفعني إلى طبقة الآلهة حيناً ، ويخفضني إلى طبقة الحيوان أحياناً ، ويخرجني دامًا عن هذا الطور السخيف ، طور الإنسان الذي 'فطر منافقاً بطبعه ، له عقل يقر به من الآلهة ولكنه قاصر ضعيف ، وله جسم يقر به من الحيوان ، ولكن العقل يفسد عليه غرائزه فيحول بينه ويسين راحة الحيوان .

ومن هذا لا أدري ما الذي يفضبك على صديقنا وعلى . وينأى بك عن أن ترى رأينا ، وتذهب مذهبنا ، وتقبل مشورتنا ، فتجعل النهار لقيصر والمسيح ، وتجعل الليل لنفسك ولدينوزوس . إنا لم 'شر عليك ببدع من الرأي ، ولم تكلف كا لم نكلف أنفسنا ما يخالف الطبيعة التي 'فطرنا عليها، وما أشك في أن وجوبتير ، وأصحابه من آلهتنا الأعزاء لا يذكرون علينا ذلك ولا يلوموننا فيه . وهبهم فعلوا ، فإن جوابي لهم حاضر فهم المسئولون لأنهم خلقونا منافقين ، وجعلوا لنا جسم الحيوان القوي، ونفس الإله الضعيف. ولو قد أرادوا لجعلونا أمثالهم آلهة لا ندين بالطاعة لأحد ولا كسرى ولا فرعون بعبادة هذا الإله أو ذاك . ومن يدري ! لعلهم لو جعلونا فصائل من الحيوان الأحسنوا إلينا أكثر بما تظن ! فمن الحيوان ما يتقدم ليها قيصر بأنواع العبادات ، وفنون الطاعة ، وضروب القربان ، ومن يدري ! لعلهم لو جعلونا عيوانا أن نكمسيد في طرف من أطراف الأرض ، وأن يقتتل الناس حول دييننا وعبادتا ، كما يقتتلون حول دي المسيح وعبادة و أبلون ، . وأنا بالطبع لا أتحدث وعبادة و أبلون ، . وأنا بالطبع لا أتحدث اليونان ولا آسى إلا لليونان ؟ فاليونات وحدهم هم الناس ، ومنا يعبأ الآلهة إلا عن اليونان ولا آسى إلا لليونان ؟ فاليونات وحدهم هم الناس ، ومنا يعبأ الآلهة الإله عن اليونان ولا آسى إلا لليونان ؟ فاليونات وحدهم هم الناس ، ومنا يعبأ الآلهة إلا عن اليونان ولا آسى إلا لليونان ؟ فاليونات وحدهم هم الناس ، ومنا يعبأ الآلهة

بغيرهم من الشعوب .

قال كلكراتيس ؛ ألم يُتعبك هذا الحديث الذي لا ينقطع ، وهذا الهرأء الذي لا ينقضي ؟! أثراك تقدّمت إلى و دينوزوس ، بشيء من العبادة فأفرغت في جوفك بعض الأقداح التي تطلق لسانك بهسدا الهذيان ! ولكنك قد جعلت النهار لقيصر ، أفتراك جُرت عليه وسرقت منه بعض النهار ؟!

قال أندروكليس: ثم ترعم بعد ذلك أني أمزح وألهو وأنت المفرق في المزاح واللهو! فأنا قبل كل شيء لا ألغي ولا أهذي ، وإنما أتحدث إليك بالجد كل الجد ، وأنا بعسد ذلك لم أجر على قيصر ولم أسرق منه بعض النهسار! لأن قيصر لم يحرم الحمر ، ولا ينهي عن التهام الأقداح . وأنا أستطيع أن أعرف لقيصر حقه ، وأن أرضي مع ذلك و دينوزوس و الحل والنهار جميعاً. ثم أنا بعد هذا وذاك لا أتحرج من الجور على قيصر إذا أمنت شره ومكره . ولعلي أجد في خداعه والعبث بهم ، فكيف برجل خداعه والعبث بهم ، فكيف برجل مثلنا لا يمتاز منا إلا بهذه الحاقة التي تخيل إليه أنه رجل ممتاز ، وأنه ليس كغيره من الناس .

صدقني أيها الحبيب أرح نفسك من اليقين ! فإن اليقين لا يليق بالناس ، وإنمسنا يليق بالناس ، وإنمسنا يليق بالناس ، وإنمسنا يليق بالألهة . والحياة كلها لا تستحق اليقين ، ولا تعدل مسما يكلف أصحاب من الألم والحسرة .

إن اليقين ثبات واستقرار ، وإن الحياة منضي وزوال . فاستقبل الحياة المتنقلة بما يلائمها من هذا الشك الذي ينقل نفسك معها من طور إلى طور . ومالي أكشف لك عن خبيئة نفسي ، وما أظنك إلا عرفتها منذ انصلت بيننا العشرة ، وطلالت بيننا الخالطة ا فأنا أشير عليك وعلى صديقنا بأن نجعل جهر أمرنا لقيصر وإلهه الجديد، وسره لدينوزوس وأصحابه القدماء وما أظن أنك ترى هذه المشورة تصدر عنرجل يؤمن بالدين القديم أو بالدين الجديد . فطبيعة الدين لا تحتمل شركة ولا اقتساماً . ومن أباح الشركة في الدين فقد ألحد فيه . وأنا أبيح هذه الشركة ، وأكثر المعاصرين لنا يبيحونها ويتخذونها لأنفسهم مذهباً .

فالدين عندي ، كما هو عند هؤلاء المعاصرين ، وسيلة لا غاية ، وطريق لا غرض. طاعة قيصر وإله تكفل لنا الأمن على الحياة والثروة والأمل في المجد والجاه والسلطان. وطاعة دينوزوس وأصحابه تكفل لنا لذة الحياة ونسيمها وإمتاع نفوسنا وأجسامنا بما تثيره اللذة والنعيم من ضروب الإحساس والشعور . وما أظنك تصدق ان أمثالنا من الفلاسفة المثقفين يستطيعون أن يطمئنوا إلى «جوبيتر» وأصدقائه ، إلا أن يُلغوا عقولهم إلغاءً ، أو 'يرَدوا إلى سذاجة القدماء رداً ، ويعودوا كأولئك الذين كانوا يعيشون بغرائزهم قبل أن ينشأ العقل وقبل أن يحدث الفلسفة للناس .

قالوثنية الآن سبيل اللذة وراحة النفس . والمسيحيسة الآن سبيل المجد والثروة والاستعلاء في الأرض . فكن كغيرك من الناس ، وكن شجاعاً كصاحبيك ؟ فها قسد عرفا طبيعة الأشياء والنساس ، وبريدان أن يلانما بسسين حياتهما وهذه الطبيعة . وهما يصارحان أنفسهما بهذه الملاءمة ، ولا يريدان أن ينافقا مسمع أنفسهما ! لأنهما بريان في النفاق مع قيصر وإلهه ورعيته الكفاية كل الكفاية .

قال كلكراتيس وقد جعل الفيظ يسري في نفسه ويظهر في صوته قليسلا قليلا: لستأدري إلام تريد بكلهذه البراعة التي تصطنعها من حديثك كأنك أحدالسفسطائيين. وما أظن أن وجور جياس، كان يستطيع أن يزين الرياء والنفاق والمداراة والجياراة والتهالك على اللذة ، وإيثار العاقبة ، وموادعة الناس ، ومصانعة السلطيان بخير بما زينتها ولكن ما رأيك في أني أكره هذه الخصال كلها أشد الكره ، وأمقت الأخذ بها فضلا عن الاندفاع إليها أشد المقت ، ولا أرى أن أكون منافقاً مع نفسي ، ولا أرى كذلك أن أكون منافقاً مع الناس، لاأوادع غيري وإنما أريد أن أكون حراً طلقا ، لا أطمئن إلى السجن ، ولا أدعن القيد . وأنا أعرف أن هذه خطة تملؤها الأخطار ، لا أطمئن إلى السجن ، ولا أدعن القيد . وأنا أعرف أن هذه خطة تملؤها الأخطار ، وأكني لا أكره الأخطار ولا أهابها، وإنما أحتقرها وأزدريها أليس أقصاها وأقساها، وأشدها ثغلا ، وأمر ها مذاقاً ، هو الموت . فإذا كنت لا أحف ل بالموت فإني خليق وأشدها يما هو أيسر منه شاناً وأهون منه أمراً .

وأنا مثلك، لم أطمئن قط فيما بيني وبين نفسي إلى آلهتنا القدماء، ولا إلى وثنيتنا الموروثة . وإنما اتخذتهم واتخذتها رمزاً لهذا اللون من الحياة الذي أرضاه وآلفه، ولم يخطر لي بعد أن أتحول عنه ، ولا أريد أن أتحول عنه ! لأن في هذا التحول رضاً قيصر والأمن من مَمرة الناس .

فأنا إذاً لا أثور حفاظاً للآلهة ولا دفاعاً عن الدين ، وإغــــا أثور حفاظاً لنفسي ودفاعاً عن حريتي. وقد يكون من الحق أننا ظالمنا حين لم ننسُناً آلهة ولم نسخلق من طبقة الحيوان ، وإنما مجعلنا شيئاً بين ذلك لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء . ولكن مــا رأيك في أني لا أكره هذه الطبيعة المذبذبة ولا أضيق بها ، وإنما أحبها وآلفها وأريد

أن أستغلبا إلى أقصى حدود الاستغلال ، فأمنح عقلي كل حظه من الحريـــة ، وأمنح جسمي كل حظه من اللذة ، وأحتمل نتائج هذه اللذة وتلك الحرية مها تكن قاسية ، ومها تستتبع من آلام .

ما لقيصر ومالي! إني لم أنازعه في عرشه ، ولم أمانعه في ملكه ، ولم أشاركه في قصره ، ولم أبتغ إليه وسيلة ، ولم ألتمس عنده حظوة ، ولم أسأله منتصباً من مناصب الحكم ، ولا منزلاً من منازل الشرف . بل لم أقم دون ظلمه وجوره حين صبها علي ، فأخذ من مالي غير حقه ، وكلفني أنواناً من العمل ليس له أن يكلفني منها شيئاً .

أفلا يرضيه مني هذا كله؟! أفلا يقنعه مني أن أعطيه كل ماأعطيته في غير مقاومة ظاهرة ولا كراهة بادية ، حتى بأبى إلا أن يدخل بيني وبين نفسي ، ويفرض علي " شعوراً لا أجده ، وديناً لا أحبه ؟!

ماذا أقول ؟! إنه يفرض على شعوراً لا يجده هو ، وإنما يتكلفه تكلفا ، وديناً لا يؤمن به هو ، وإنما يتصنعه تصنعاً . وما آبى عليه كما لا آبى عليك وعلى صديقنا أن تنافقوا في الدين وفي غير الدين إبثاراً للعافية ، أو استزادة من لذات الحياة ونعيمها . وإنما آبى عليه رعليكما أشد الإباء ، أن تحملوني على ما تحملوا أنفسكم عليه من هذا النفاق الذي يستتبع إلغاء العقل ، وابتذال القلب ، وبيع الضمير .

قال أندروكليس : إنك إذاً لثائر يا صاحبي لا على قيصر وحده ، بل على الناس جمعياً .

قال كلكرائيس: فإن أعجبتني هذه الثورة ، فمن يستطيع أن يمنعني منها أو يرد ني عنها دون أن يكون ظالماً لي جائراً على المثم إن أعجبني أن أمتنع على الظلم والجور ، وأوثر الموت على حياة لا تطيب إلا يهما ، فمن يستطيع أن يمنعني من الموت أو يرد ني عنه ٢

قال أندروكليس : لا أحد ! ومن أجل ذلك كنت تفكر في الموت . ومن أجل ذلك كنت تفكر في الموت . ومن أجل ذلك كنت تقرأ في هذا الكتاب ، تربد أن تزين لنفسك ما زينه سقراط من الخاود ، قبل أن تتجاوز هذا الباب الذي يقوم بين الحياة والموت .

قال كلكراتيس: أما أني فكرت في الموت فهذا حق ، ولست بدعيا من الذين فكروا فيه قبلي . ولئن تعجلته فلن أكون بدعاً من الذين تعجلوه . وأما أني النمست العزاء في جرار و فيدون ، ، فهذا خطأ الآني لم ألتمس عزاء ، ولم أطلب خلوداً ، ولم أفكر فيه ، وإنما تحدثت إلى نفسي بالموت ، ثم أعرضت عن هذا الحديث ؟ لأن

خطب قبصر أمون من ذلك ، ولأني ما يزال لي في الحياة أرب . ثم ذكرت هذه الآية من آيات افسسلاطون ، فأقبلت عليها استمتع بما فيها من سحر البيان ، وما أكثر ما ساقرؤها . اني لا أخاف الموت ولا اكره حديثه ، كما تخافه أنت وتكره حديثه .

قال اندروكليس: لقد أرضيتني ، ورددت الى نفسي طمأنينتها ، أنبأتني بأنك لن تتعجل الموت ، لأن لك في الحياة أرباً . وخطب قيصر ، وخطب الناس جميعاً ، وخطب الآلفة أيضاً ، أيسر وأهون من أن نتعجل في سبيله الموت وما يزال لنا أرب في الحياة . ولكن المشكلة ما زالت قائمة . قان قيصر يأمر عماله ، ومنهم صديقنا ، أن يشتدوا في حمل الناس على دين المسيح، وأخذهم بالجد في ذلك أخذاً حازماعنيفا، إن احتاجوا الى الحزم والعنف .

فهاذا تری لنفسك ؟ وماذا تری لصدیقنا ؟ وماذا تری لی ؟

قال كلكراتيس : وما أرى لصديقنا ولا لك حاجة إلا ما رأيته أنت وقبّــــــله صديقنا . فاني لا أريد ولا استطيع أن أحملكما على ما أريد ، واستطيع أن أحمل عليه نفسي .

قال اندروكليس : وعلامَ تريد أنْ تحمل نفسكُ ؟

قال كاكراتيس: على معصبة قبصر.

قال اندروكليس : أو تفعل ؟

قال كلكراتيس: نمم

قال اندروكليس: فإن عاقبة هذا العصيان لن تمسك وحدك ، ولكنها متمستنا جميعاً. ولست أخفي عليك أني لا أريد أن أتعرض للاذى ، لأن لي في الحياة ولذتها أرباً. فاذا تحدثت اليك الآن ناصحاً بالتؤدة والأناة ، فاني مخلص في النصيحية غير متهم ، لأني سأخالفك وآمن كيد قيصر وأذاه . إنما أنصح لك بالأناة إشفاقاً عليك أنت . وأنا أعلم أني لن استطيع إكراهك على الحياة إن آثرت الموت ، ولا على الدعة إن آثرت العذاب ، وإن كان موتك يشقيني ، وعذابك يؤذيني . ولكني أشفق على صديقنا ، وما أراك إلا مشفقاً عليه مثلي . فإن عصيانك لقيصر سيضطره إلى إحدى الثنتين كلتاهما شر : فإما أن يجاريك فيشاركك في الشقاء ، وإما أن يجاري قيصر فيدفع الى البطش بك ، وما أراه يفعل . أفكرت في هذا كله ؟ أقدرت هذا كله ؟

قال كلكراتيس: فاني ما زلت في التفكير والتقدير منذ اليوم .

قال اندروكليس : وإذاً ؟

قال كلكراتيس: وإذا فلست أدري لقد دعاني الموت فأبيت أن أستجيب له ، وأنا حريص أشد الحرص على ألا أوذيكما . وما أرى إلا أن الأرض واسعة ، والفضاء عريض ، وأن في الهجرة عنكما والزوال عن هذا الإقليم ما يرضيني وإن شق على ، وما يؤمنكما وان كان فراقي علم كما عسيراً .

قال اندروكليس: تربد أن نزول عن هـــذا الإقلم، ونهاجر من هذه الأرض. ولكنك تعلم أن أمر قيصر ليس مقصوراً على هذا الإقلم، ولا موقوفاً على هذه الأرض. فأنت إذا تربد أن تتعرض اللذي او للموت على ألا يأتيك الأذى والموت من يدصديقك. قال كلكواتيس: فاني لا اربد الموت، ولا ارغب في الأذى، ولا أهاجرمن أرض قيصر إلى أرض قيصر ، انما أزول عن ملك قيصر كله.

قال اندروكليس ، وقد أخذه الدهش والحزب : تزول عن ملك قيصر ، وتلجأ الى ارض البرابرة ، وتدع حضارتنا وعاداتنا وتراثنا وما في حياتنا من نعم وخفض ، إلى حياة بجهولة ، وقوم بجهولين ، وغربة ماندري مسادًا تضمر لك من الأخطار ! فأنت تربد إذا أن تسلك سبيل أولئك الفلاسفة من اليونان الذين لجئوا إلى عدوة امن الغرس ، وأتاحوا لكسرى ما كنا نحتكره من العلم والفلسفة والمعرفة ، وأتاحوا له قوة لم يكن يلكها ، وقدرة على حربنا والكبد لنا والظهور علينا لم يكن له منها حظ . قال كلكراتيس : ما ألوم أولئك الفلاسفة الذين فروا بعقولهم إلى أرض عدو نامن قال كلكراتيس : ما ألوم أولئك الفلاسفة الذين فروا بعقولهم إلى أرض عدو نامن

ولكن هو"ن عليك ! فلن أملك طريق أولئك الفلاسفة إلى بلاد الفرس ، لأني لا أريد أن اخرج من رق قيصر لأدخل في رق كسرى ، وما أريد أرف أفر من دين المسيح لأكر و على دين المجوس ! إنما أريد أن أهاجر إلى أرض لا سلطان فيها ، وليس لاحد عليها ملك . إلى أرض لا 'يكر و' الناس فيها على ما لا يحبون . إلى أرض لا أكون فيها على ما لا يحبون . إلى أرض لا أكون فيها ملكاً .

ثم رفع إلى صديقه نظرة حزينة وقال : لا يُعجلك الدهش عن الاستماع لي والفهم عني ! فإني لا أهرب من ملك قيصر لأفرض ملكي على الناس. ومن لي بالملك وأسبايه؟ إنما أربد أن أكون ملكاً لنفسي ، لا أملك أحداً ، ولا يملكني أحد .

قال أندوركليس وقد ر'د إلى هدرئه فأغرق في الضحك : فأنت تريد أن تهاجر إلى الصحراء ، وأن تكون راهباً فيها من رهبان دينوزوس ؟ رأي طريف لا أرى به بأساً . إن للنصرانية رهبانها الذين يقيمون في الأديار والصوامع ، في المدن وفي أطراف الصحراء . فأنت تريد أن تجعل للوثنية رهبانها وأدبارها وصوامعها .

رأي طريف لا أرى به بأسا . لقد أخذ النصارى عن الوثنية علمها وفلسفتها . فما للوثنية لا تأخذ عن النصرانية نــُــكها ورهيانيتها !

ما أرى إلا أننا سنلهو بهذا الرأي لهواً متصلاً ، حسمين نخاو إلى صديقنا وإلى دينوزوس إذا جن الليل .

قال كلكراتيس: لا تسخر ولا نمزح! فما فكرت في رهبانية ولا 'نسك . وقد قلت لك إن لي في الحياة أربا ، وما أريد أن أتخذ لي في طرف من أطراف الصحراء صومعة ولا ديراً . وماذا أصنع في الصومعة والدير ، وأنا لم أرض حاجتي بعد من لذات الحياة ونعيمها ؟ لا أريد أن أعتزل الناس ، وإنما أريد أن أعتزل السلطان .

لن نلمو الليلة بهذا الرأي كما نظن ، ولكننا منتدبره ونطيل الحديث فيه . فمما زلت أعتمد عليكما ، وعلى ما تضمران لي من مودة ، وما تخلصان لي من حب . وما زلت أعتقد أكما سنهرنان على من هذا الأمر ما أراه عسيراً .

قال اندروكليس : لقــــد كان خُيل إلى أني فهمت عنك ، ولكنك تردّني إلى الغموض والحيرة . فلعلي أفهم عنك حين نخلو الى صديقنا . وما أظن إلا انه قد آن لنا ان نسمى البه -

## - 2 -

وأقبل الصديقان من ليلتها على قصر الحاكم، فحاد بها الخجاب عن طريق الحجرات الخاصة التي كانت تشهد ما يأخسذان فيه مع صديقها من سمر ولهو ومجون، وسلكوا بهما طريق بهو من أبهاء الاستقبال. فلما سألا عن ذلك قال الخجساب: إن سيدهم لم يفرغ للسمر بعد، وما يظنون أنه سيفرغ له الليلة.

قال اندروكلس : فإنا ننتظره كا تموّدنا أن نفعل حتى يفرغ لنا .

قال أحد ا'لحجاب : بل مو ينتظركا. رقد تقدم إلينا في إدخالكما عليه إذ أقبلتها، وفي تعجلكما إن تأخر قدرمكما على القصر .

قال كلكراتس : وما ذاك ؟

قال الحاجب : ما ندري ا ولكن مولانا قدخلا منذ ساعة غير قصيرة إلى راهب

شيخ من الرهبان ما أرى إلا أنكما تعرفانــه ! ققــد رأيت مولانا يتلقاه مكبراً له ، حفيتاً به في كل شيء من التبسيط والإسماح ، كأن له به عهداً قديماً .

قال اندروكليس : راهب شيخ يلقاه الحاكم حفيًا به ، مكبراً له ، متبسطاً معه . من عسى أن يكون ؟!

قال كلكراتيس : وهو يريد أن نلقاه ، ويتعجل مقدمنا إن أبطأذا ! أفتراه قدد دعا هذا الراهب ليعظنا ويفقهنا في الدين ؟ إنه ليحرق السفن من ورائه ، ولا يكفيه أن يسمع لمشورتك ، يل يسرع إلى العمل بها إسراعاً . ما أشد حرصه على رضا .... ولم يمكنه أندروكليس من إتمام مقالته ، وإنما غمزه مسرعاً رقال للحاجب : أفلا تريد أن تستأذن لنا ؟

قال الحاجب: لمحن لسنا في حاجة إلى ذلك ! فقد أمرنا أن تدخلكما عليه فوراً. ثم مضى أمامها وتبعاه ، ثم انفرجت لها الاستار واجتمعت من دونها ولم يكادا ينظران إلى هذا الراهب الشيخ الذي كان يتحدث إلى صديقها في أناة وهدوء ، حتى أخذها الدهش ، ودفعا إلى الشيخ دفعاً وهما يصيحان بصوت واحد : كلينيكوس ! ونهض الشيخ لها في رزانة ووقار ، فضمها إليه ، وقبلها تقبيل الوامق المشوق ، وبارك عليها في غير تكلف ولا تصنع ، وهو يقول : فقد أذن الله في أن أراكم جميعاً قبل أن أترك هذه الأرض .

قال كلكراتيس : فإنك قد تركت هذه الأرض عن رضاً وتعمد . وما أدري ماذا أزعجك عنها ! يرما علمت قط ماذا صرفك عها كنت فيه من حياة ناعمة وعيش لين . وما كنت أحسب أن فراق الأصدقاء يهون عليك إلى هذا الحد ، وأن نفوس النساس تتجافى عن أوطانها على هذا النحو .

وَهُمَّ الشيخ أَن يجيب ، ولكن اندروكليس قال متعجلاً : عجباً للذين ينكرون على الناس . ولا ينكرون على أنفسهم . فإني أشاركك فيا تقول لكلينيوس، ولكني أحب أن تقوله لنفسك ، ثم التفت إلى حاكم المدينة قائلاً : ولكنك تجهل من أمره كل شيء . فاعلم أنه قد أزمع الهيجرة عن هذه الأرض ، وهو الآن يفكر في مهاجره الذي يقصد إليه ويستقر فيه .

وأظهر الحاكم دهشه وإنكاره . ولكن الراهب الشيخ نظر إلى كلكراتيس نظرة حب وحنان ، وقال : فقد ممك إذن تجناح من رحمة الله وأنت تريب الفراغ له ، والحروج لطاعته عن حياتك الناعمة ، وعيشك اللين ، وأيامك المقبلة التي قد تكورن

حافلة ؛ إن انتظرتها ؛ بالسلطان والجاه . فلا تلتمس منهاجراً ولا تفكر فيه ، ولكن ارتحل معي من الغد ؛ أو ارتحل في أثري إن احتجت إلى أيام تصلح فيها أمر من تترك وراءك من الأهل والصديق : فها أراك تجد ديراً أرفق بك من ديرنا، وما أراني أهدي إلى ديرنا خيراً منك .

قال أندروكليس : فإنك لم تأت للقائنا إذاً ، وإنما أتيت للتفريق بيننا . وما كفاك أن انتزعت نفسك من وطنك وصديقك انتزاعاً حتى تريد أن تنتزع كلكراتيس ا

قال الراهب مبتسماً ؛ لو استطعت أن أنتزعكم جميعاً ؛ وأخرجكم عمما أنتم فيه ، وأهديكم إلى هذا الدير ، أو أهدي إليكم الحياة في هذا الدير ، لكنت أسعمه الناس وأخلقهم بالغبطة والابتهاج فإن الله لم يُبتع لأحد منا نعمة تعدل القدرة على استنقاذ الناس من أنفسهم ، واستخلاصهم له من آثام الحياة وسيئاتها . وأي شيء آثر عندالرجل الكريم من أن يستنقذ صديقه من الشر ، ويهديه سبيل الخير ! وإني ما أقبلت عليكم لأنتزع منكم أحداً ، ولا لأنتزعكم من أنفسكم وأوطانكم ، وإنما دعيت فأجبت ، شم سنحت الفرصة فأنا أنتهزها .

قال كلكراتيس ضاحكاً : فان نفسي لم تنضج بعد لحياة الدير ، وما أرى أنهـــا قريبة النضج .

قال حاكم المدينة باسماً وهو يلتفت إلى الراهب : فإني قد دعوتك لايسر من هذا . وإني أستطيع الآن ، وقد حضر هذان الصديقان ، أن أظهرك وأظهرهما على جليـــة الأمر ؛ فإنك لا تعلم منها شيئاً ، وهما لا يعلمان منها إلا قليلاً .

قال الراهب : وما ذاك ؟

قال حاكم المدينة : فإن مكانك منا بحيث تعلم ، وقد كنت لآبائنا صديقاً، وكنت بنا رفيقاً. وكثيراً ما تحدثت إلينا وإلى آبائنا بأنك تدخرنا لتجارتك الواسعة، في أقطار الأرض العريضة ثم كانت رحلتك تلك إلى بلاد العرب ، ثم كانت عودتك منها ، ثم كان اعتزالك للحياة والأحياء ، وانقطاعك لله في ذلك الدير البعيد القائم في طرف من أطراف الصحراء .

أعرضت عنا ولم تفكر فينا ، ولم تحفل بما ألم أو ما كان يمكن أن 'يلم بنا من الأحداث والحطوب. وما نسب ماذا صنعت بتجارتك الضخمة ، وثروتك الواسعة . وما أتحدث إليك في ذلك عاتباً ولا لائماً! فإنك لم تسيء إلينا ، ولم تقصر في ذاتنا ، وإنما ألهاك من أهلك ومالك ونفسك . إنما أذكرك بهذا كله

لتعلم أنك إن تسيتنا فاننا لم ننسك ، وإن شغلت عنا فإنا لم تشغل عنك . ثم لتعلم أنى لم أدَّعك ولم ألجأ إليك؟ إلا لأنا تعرَّضنا لما نحتاج معه إلى رأيك ومشورتك ارتفعت الأنباء إلى قسطنطينية بأنهذين الصديقين يرتابان في دينهما ، ولا يتحرّجان من الإعراض عنه ،وقد يستسحان في بعض خاوتها العث به والإلحاد فيه وجاء إلى الأمر من قسطنطينية ان امتحنها واكشف جلية امرهما ، فان ظهرت منها على ربية ، أخذتها بالتوبة أخذاً شديداً ، فإما قبلاها ، وإما أخذتها بالعذاب الشديد . وما أخفى عليك ، وماأطنني أستطيع أن أخفي عليك، أن ما ارتفع من أمر الصدية ين إلى قسطنطينية حتى كله ، بل هو بعض الحق ؛ قانها لا يرتابان وحدهما في الدين ولا يعيثان وحدهما بالدين ، وإنما يشاركها في الربية والعبث ثالث لهما ، هو الذي يتقدم إليه قيصر في تخييرهما بين التوبة والعذاب . وما أحسب إلا أن الأنباء ارتفعت إلى قيصر بأمرى ، كما ارتفعت إليه بأمرهما . وما أحسبه إلا يتنحنني بهذا الأمر الذي أصدره إليّ . وقد أشرت ، بعد أن دعوتك، إلى صديقيّ بهذا الخطب في شيء من التلطف والتلميح فأما أحدهما ، وهو أندروكليس ، فقمد أظهر مرونة وليناً وحسن استعداد لاتقاء الفتنة. وأما الآخر فتستطيع أن تنظر إليه ،فإن ما يظهر على وجهه من العبوس والثورة خليق أن ينبنك ببعض أمره إن لم ينبنك به كله .

وهم كلكراتيس أن يتكلم ، ولكن الراهب قسال في صوت رقيق رقيق : إني لأرحمكم يا بني وأرثي لكم ، لا من شك قيصر فيكم وارتيابه بكم ، وتعريضه إياكم للفتنة والبلاء! فذاكم أيسر الخطب وأهونه ، بل من شككم في الدين وارتيابكم به ، وإعراضكم عنه وإلحادكم فيه. ولكني على ذلكم لا ألومكم ولا أنكرعليكم، وإنما أفهم معق الفهم ؛ فإن هسنده الحياة التي تحيونها ، وهذه البيئة التي تضطربون فيها ، وما يختلف بين أيديكم كل يوم من الحوادث ، وما يعرض من الأمر، وما ترون من سيرة القادة والسادة والوعاظ والهداة ، كل ذلك خليق أن يشكككم فيا تشكون فيه ، و يربكم بما ترتابون به ، ويدفعكم إلى ما تتدفعون إليه من هذه الحياة العابثه الماجنة التي لا ترجو لأحد ولا لشيء وقاراً .

وكيف ألومكم أو أنكر عليكم وقد أنفقت أكثر عمري فيما تنفقون فيه شبيبتكم! ولولا هذه الرحلة وما رأيت ومسا سمعت وما بلوت فيهسا وما تبينت ، أا كنت إلا واحداً منكم ، يشارككم في العبث واللمو إن قدر على مشاركتكم فيهما ، أو ينعم

باستمتاعكم بالعبث واللهو إن ردّته السنّ عن أن يأخذ بحظه منهما .

ولو تعرفون يا بَنيّ هذه اللوعة التي تحرق قابي تحريقاً وهذه الحسرة التي تفرّق نفسي تفريقاً وهذا الندم اللاذع الذي لا يفارقني يقظان ولا ناغاً لو تعرفون هذا أو بعض هذا ، لرحمتم أنفسكم عا أرحمكم منه ، ولعدلتم بانفسكم عن هذه الطريق التي عدلت بنفسي عنها ، ولكني لا أدري كيف أنقل إلى قلوبكم ما أجد في قلبي ، وكيف أشيع في نفوسكم بعض ما يشيع في نفسي ، وكيف أبين لكم بعض مساتين في من أن هدف الحياة باطل كلما ، ومن أننا نفشا آغين ، ولا تخطو في حياتنا خطوة ولا نتقدم في عمرنا لحظة ، إلا علقت بنا أدران الإثم ، مخطو في حياتنا خطوة ولا نتقدم في عمرنا لحظة ، إلا علقت بنا أدران الإثم ، جيما ، وفرغنا المندم على ما قد منا وقد م آباؤنا الآثمون الخاطئون ، والاستغفار بما جينا وجنى آباؤنا المذنبون المسيئون ، لما أزلنا عن أنفسنا بعض ما علق بها من إثم ، وما غسلنا عن قلوبنا بعض ما لصق بها من و ضر . وما أعرف مع هذا كله أن إظهاركم وما غسلنا عن قلوبنا بعض ما لحق بها من و ضر . وما أعرف مع هذا كله أن إظهاركم على بعض ذلك يتأتى بالحوار والخطاب ، او يتاح بالحجة والدليل ، وإنما هي رحمة من ولم بعض ذلك يتأتى بالحوار والخطاب ، او يتاح بالحجة والدليل ، وإنما هي رحمة من الله تحس المقول ، فتكشف لها عن الحق ، وتهديها سواء السبيل .

قال كلكرائيس: فان هذه الرحمة لم تمس عقولنا بعد ، وما أدري أتمس عقولنا في يوم من الآيام . وإذا كنا لم نرحل رحلتك إلى بلاد العرب ولم نر فيها ما رأيت ولم نبل فيها ما باوت، فنحن معذورون إن لم نضق بحياتنا هذه ذرعاً ، ولم نخرج عنها ونسلك طريقك تلك التي سلكتها الى الدير .

وصدَّقَنِي أَنِي لا أَكْرِه أَن تَمْسَنِي هَذَه الرَّحَة التِي مَسْتُكُ ، بِلَ لا أَتَمْنَى إِلَّا أَنْ تَمْسَن فتهديني الى مثل ما اهتديت اليه او الىغير ما اهتديت اليه، ولكنها تخرجني على كلحال من هذه الحيساة التي أخذت أمقتها أشد المقت ، وأضيق بها أعظم الضيق .

قال اندرركليس: ولكنني لا أمقت هذه الحياة ولا أضيق بها ، ولا أريد أن تمستني هذه الرحمة ، ولا أبتغي إلا أن أترك وما أنا فيه من خفض العيش ولينه ، وأنا زعم بإرضاء قيصر وبارضاء المسيح ايضاً .

قال الراهب: أما إرضاء قيصر فيسير ، والناس جميعاً او اكثرهم يبلغون من رضا قيصر ما يريدون ، وإنما هي الطاعة والإذعان ، والاختلاف الى الكنائس ، وشهود الصاوات ، وإظهار التكريم القسيسين والرهبان. وأما إرضاء المسيح فشيء آخر بعيد كل البعد عن أن يكون من اليسر والسهولة مجيث نظن . قال أندروكليس : فحسبي أن أرضي قيصر ! لأني أعرفه وأومن به ، وأرجو نعمته وأخشى نقمته . فأما المسبح فها أرى أن له علي. حقاً قبل أن يظهر نفسه لي ويمسنني يهذه الرحمة التي مستك بها . وأنا أرجو ألا يفعل ؛ فانه إن فعل كلفني مثل ما كلفك من اطراح الحياة ولذاتها ، وما يملؤها من هذا النعيم ذي الألوان المختلفة الذي لم أقض منه حاجتي ، وما أحسب أني سأفضيها في يرم من الأيام .

قال الراهب ملتفتاً الى الحاكم : وأنت ماذا تقول ؟

فال الحاكم مبتسماً مستخذياً : يشق عليّ أني لا أستطيع أن اقول إلا ما قاله اندروكليس .

قال الراهب: فاني لا أملك لكما من الله شيئاً ، وما أنا من الذين يحبون الحوار في الدين ، وما هيئات نفسي لذلك وما مرتتها عليه ، وما أقدر لكما إلا على الصلاة والدعياء . فأما أنت يا كلكراتيس ، فاني أرى من اضطراب نفيك وثورة ضميرك وترددك بين ما ترى وما لا ترى ، أن لك شأناً .

قال اندروكليس ملتفتاً الى الراهب ضاحكاً له : أتعلم أي صورة يثيرهـــا موقفك هنا الآن في نفسى ؟

قال الراهب: نعم! تتحدث إليك نفسك بأني ذئب قد وقع في القطيع ، فهو يتخير بين شائه الشاة التي تلاف ويسهل عليه اختطافها ، وتخيل إليك نفسك أن كلكراتيسهو هذه الشاة ، وأني سأحاول انتزاعه من أهله وصديقه ووطنه . ثم تتحدث إليك نفسك هازئة بي وساخرة مني بأن كلكراتيس بعيد كل البعد عن أن يكون شاة ، وبأني سأرتد عنه خاسئا حسيراً . ولكن نفسك تكذبك يا 'بني ، فما أنتم بالقطيع ، وما أنا بالذئب ، وإنكم لألسن مني ، وإنكم لأقدر مني على الحسوار والانتصار على الحصم . وما أنا بطامع في كلكراتيس ، وما هو في حاجة إلى أن يقاومني ويدفعني عن نفسه ، وقد أنبأني آنها بأن رحمة الله لم تمسه بعد ، وإنه لا يكره أن تمسه ، بل عن يتمنى إلا أن تمسه ، وأنا أعلم أن رحمة الله قريب من الذين يطمعون فيها ويطمحون إليها . فلمت أرجو أن يرحل معي كلكراتيس ، ولعلي لا أرجو أن يلحق وينقذه من الدير . ولكني لست أيأس من أن يمسه الله بروث منه ، فيخرجه من تردده ، وينقذه من اضطرابه الذي يشقيه .

قال كلكراتيس : فإني لست متردداً ولا مضطرباً، ولكني مطمئن كل الاطمئنان إلى أن هذه الحياة التي يأخذ قيصر بها الناس ويريد أن يأخذنا بها ، ويواطئه صديقاي على أن يأخذا بها نفسيها ، شر كلها لا تليق بالرجل الكريم ، ولا يستطيع ذو العقل أن يطمئن إليها . فأنا أريد عازماً أشد العزم أن أفر بعقلي منها إلى مكان بعيد لا تستطيع أن تبلغه ، ولا يستطيع سلطان قيصر أن يصل إليه .

قال الراهب: إني يا 'بني لم أختلف إلى مجالس الفلاسغة كما اختلفت إليها ، ولم أقرأ من كنبهم مثل ما قرأت أو بعض ما قرأت ، وإنحا أنفقت حباتي في التجارة ومعالجة المنافع العاجلة ، ومع ذلك فقد يخيل إلى أنك تريد أن تحمل نفسك شططا ! فإنا لم 'نمنح العقل لنفر من الشر" ، بل لنواجه به الشر ونقهره ونظهر عليه . وما أظن أنا منتحنا العقل لنتخذه وسيلة إلى الأثرة ، وطريقا إلى الراحة والنعم . كذلك يفكر كثير من الناس ! ولكنهم ، فيا أعنقد ، يخدعون أنفسهم ويضائون عقولهم ، ويخفون ما يلا قاويهم من الضعف وحب النفس والعجز عن احتال تبعات العقل . إن العقل ما يلا قلويهم من الضعف وحب النفس والعجز عن احتال تبعات العقل . إن العقل ما بني فيا أرى نور ؛ ومن طبيعة النور أن يهزم الظامسة لا أن بنهزم لها . وإن العقل يا 'بني" فيا أرى سلاح ماض حديد ! ومن طبيعة السلاح أن يهزم العدو" و'يظهر صاحبه عليه ، ويحمله على المقاومة والجهاد في أقل تقدير ، لا على الهرب والفرار لأول بادرة تبدو أو شر" يخاف .

قال كلكراتيس: فإن استيقنت أن هذه الظلمة التي تحيط بي أشد كثافة وصفاقة ؟ وأكثر تراكماً وتلاحقاً من أن يبددها هذا النور الضئيل الذي يضطرب في رأسي ، وإن استيقنت بأن العدو الذي يهاجمني ويأخسدني من كل وجه أضخم قوة وأعظم بأساً وأكثر عدداً من أن أهزمه بهذا السلاح الذي في يدي ...

قال الراهب ؛ فإن الواجب عليك مع هـذا أن تثبت لهذه الظلمات الكثيفة الصفيقة المتراكمة المتلاحقة ؛ فإنها مهما تبلغ من الكثافة والصفاقة فلن تمحق هذا النور الضئيل الذي يضطرب في رأسك . وإن الواجب عليك أن تثبت لهـذا العدو الذي يسعى إليك من كل وجه ، ويريد أن يأخـذك من كل نحو ، فإنه مهما تضخم قنوته ويعظم بأسه فلن يستطيع أن يَفل سلاحك هذا الماضي الحديد ، ولا أن ينتزعه من مدك انتزاعاً .

وقد 'ضربَت لك الأمثال' من قبل': ضربها لك أبو الفلاسفة إن كنت فيلسوفا ، وضربها لك صاحب الدين إن كنت دياناً. فإن سقراط لم يفر بعقله من الأثبتين فيا أعلم ، ولكنه وقبل منهم السجن ، وتلقى منهم الموت ، ثم لم يلبث أن ظهر عليهم آخر الأمر. وإن المسيح لم يَفر بدينه من السهود ولا من الرومان ، وإنما قبل منهم ما

كلا ! إنك لا تريد أن تفر بعقلك يا بني الفائمة أشجع وأرفع وأمضى من أن ينهزم السلطان أو يتقيه بالفرار ؛ وإنما تريد أن تفر براحتك ولذاتك وبما لك في الحياة من أرب . إنما تريد أن تفر لأبك تستشعر الضعف عن المقاومة ، وتحس العجز عن الثبات لهذه المحنة التي تدبئر لك وتسلط عليك . إن العقل خير كله فيما أرى، ولست أعتقد أنه يُعرى بالأثرة أو يحرض على الفرار . إن الدوافع التي تدفعنا إلى الشر لا تأتينا من عقولنا ، لأن عنصر العقل خير كله ، وإنحا تأتينا من شهواتنا وغرائزنا . فانظر بأي شهوة أو بأى غريزة تريد أن تفر . ولكن إياك أن تظن أنك تؤثر عقلك بالعافية أو تحدن إليه بالهرب أ .

قال كلكراتيس: فأنت إذاً 'تغريني بانتظار الموت ؟ ! .

قال الراهب : فإنك منتظر للموت في كل لحظة ، وفي كل مكان ، وفي كل طور من أطوار حياتك .

قال كلكراتيس : أرى أنك تريد لي أن أنعرض للفتنة وما يتبعهــــا من الشر والنكر وألوان المكروه .

قال الراهب: لا أريد شيئاً وإنحا أستنبط النتائج من مقدماتها وإن كنت حريصاً على عقلك وؤثراً له مؤمناً به وإن العقل لا يعرف الهزيمة ولا يحبها ولن تكون أول من تعرض للفتنة وألوان المكروه في سبيل الرأي والعقل ولن تكون آخره وإن كنت حريصاً على الراحة والعافية مؤثراً لهما فسواء على وسواء على الرأي والعقل أسلكت إلى هذه الراحة والعافية سبيل صديقيك فخادعت الناس ونافقت معهم وأم سبيل الفرار والهجرة فخادعت نفسك وآثرت مخادعتها على مخادعة الناس ونافقت معهم وأم سبيل الفرار والهجرة فخادعت نفسك وآثرت مخادعتها على مخادعة الناس ونافقت معهم والمورة فلك أيسر لك وأهون علىك .

قال كلكراتيس : لم أكن متردداً ولا مضطرباً قبل لقائك ، قاما الآن فإلى قد أفسدت على أمري كله .

قال الرّاهب: لم أفسد عليك شيئًا يا بني الأن أمرك كان كله فاسداً ، ولأنك كنت تخدع نفسك بالآمال والأماني ، ويخيل إليها أنها أكرم من نفس صديقك ومن نفوس الناس جميعاً . أليست تفر برأيها وتهرب بجريتها ! فأين هي النفوس التي تقيسل الضم وتحتمل الذل ؟ ! وكانت هذه الكبرياء تغريك وتطفيك ، وتحملك على أن تؤله نفسك بالعبادة من دون الآلهة جميعاً. فأما الآن فقد أظن أن الأمر تبين لك ، وأنك ستطيل التفكير قبل أن تنحاز إلى دين قبصر مع صديقيك ، أو إلى دين نفسك في ذلك المهاجر البعيد. ولكن أحب أن تعلم أن كلا الدينين باطل مهين عند العقل الذي يخيل إليك أنك تكبره كل الإكبار.

قال أندروكليس : كلا الدينين باطل مهين ! فأنت إذاً تنكر دين قيصر والمسيح؟! قال الراهب : أنكر دين قيصر ، ما في ذلك شك ، ولكن دين المسيح شيء ردين قيصر شيء آخر . وما لجأت إلى الدير إلا لأفرغ من قيصر وأشباه قيصر للمسيح .

ثم كت قليلاً ثم قال : بل للمسيح ولانتظار ما سينكشف عنه الدهر بعد قليل. قال حاكم المدينة : فسينكشف الدهر عن شيء بعد قليل إذا ؟

قال الراهب : ما أشك في ذلك يا بُني ! فقد تحدثت به الكتب ، وكان الناس يُضمرون انتظاره فيا بينهم وبين أنفسهم ، ثم أخذت بوادره الآن تبتدر ، وجعلت الآيات تتحدث إلى من يفهم عنها بأن مقدَمه قريب .

## -0-

وارتفع الضحا من الغد ، فإذا الراهب الشيخ والفيلسوف الثاب ماضيان في حديثها الذي كانا فيه من الليل ، فقد انتقلا به إلى بيت كلكراتيس حين همت أمتار الليل أن تنجاب عن وجه النهار .

انتقلا بحديثها دون أن يقطعاه أو ينصرفا عنه ، ودون أن يشغلها عنه انهزام الليل المظلم وانتصار الصبح المشرق ، وهذا السهر المتصل الذي كان خليقاً أن 'يعييها و'يضنيها . ولأمر ما شغلها هذا الحديث عن هذا كله ، وعن أكثر من هذا كله : فلم يشعرا بحاجة إلى الراحة ولا ينبو عن العادة ، ولا برغبة في طعام أو شراب ، وإنما مضيا أمامها في الحديث نشيطين له ، مستمتعين به ، كا يضي المسافر في طريق جميلة سهلة ، يملؤه النشاط وينأى به كل النأى عن الكلام والملال ، وعن التقصير والقصور .

وكان الراهب الشيخ يقول لصديقه الشاب في هدوء ودعة ، وفي ابتسام يوشك أن يكون ساخراً لولا أن الشيخ كان أشد وقاراً وأعظم إيماناً من السخرية – كان الراهب الشيخ يقول لصديقه الشاب وادعاً باسماً : إنك يا 'بني تسرف في أمر العقل ، وتحمله

أكثر بما يطيق أن يحتمل ، وتدفعه حيث لا ينبني أن يدفع ، فإنسك لا تصدر عن العقل حين تجوع وتظمأ ، وإنما تصدر في العقل حين تجوع وتظمأ ، وإنما تصدر في ذلك كله عن غرائز قد ركبت في طبعك ، وسيطرت على مزاجك ، وقد يستطيع عقلك أن يفهم هذه الغرائز ، وقد يستطيع أن يميها ببعض التنظيم ، وقد يعجز في كثير من الأحيان عن فهمها وتنظيمها .

وما أدري يا بني لم تؤمن يسلطان الغرائز على جسمك ، ولا تؤمن بسلطانها على نفسك البل ما أدري لم تؤمن بأن للغرائز على نفسك سلطاناً في بعض الأمر ، وتجحد أن يكون لها سلطان في بعضه الآخر ؟

قال كلكراتيس: فإني لا أفهم عنك ما تقول منذ اليوم.

قال الراهب الشبخ : فقد فهمت عني كل ما قلته منذ التقينا ، أفتراك قد نال منك الجهد وأدركك التعب ؟

قال كلكراتيس : كلا ا ما رأيتني قط كا أراني الآن نشيطاً إلى الحديث راغياً فيه ، مستزيداً منه ، مشغوفاً به . ولكن أوضح مقالتك فإن فيها بعض الغموض .

قال الراهب: فإن جسمك يا بني يألم إذا منه الجوع أو الظمأ دون أن يكون لمقلك في ذلك تأثير قليل أو كثير ، وإن جسمك يا بني يبرأ من الألم حين ترد عنه الجوع بالطعام ، وحين ترد عنه الظمأ بالشراب . ولو أوتيت عقل النساس جميعاً لما السلطعت أن ترد عن جسمك ألم الجوع والظمآ حين يحتاج الى الطعام والشراب ، ولما استطعت أن ترد عن جسمك ألم الجوع والظمآ حين يدركه الشبع والري . فإني أرى استطعت أن ترد عن جسمك ألم الجوع والظمأ حين يدركه الشبع والري . فإني أرى يا يني أن لنفسك غرائزها كما أن لجسمك غرائزه ، وأن غرائز الدفس كفرائز الجسم لا تصدر عن العقل ولا تنشأ عنه ، وإنما تصدر عن الطبع وتنشأ عن المزاج ، وحاجة النفس يا بني إلى الإيمان كحاجة الجسم إلى الطعام والشراب ، تألم إن فقدت الإيمان ، وتستريح إن ظفرت به ، ليس العقل في ذلك أثر . فكن أعقل الناس ، وكن أحزمهم وأصرمهم وأمضاهم عزما ، فلن يغير ذلك من نفسك شيئاً إن كانت طبيعتها طبيعة النفس الإنسانية التي فطرت كا فطرت نفوس الناس على الإيمان .

قال كلكراتيس : فإني لا أنكر من ذلك شيئًا ، وما أنكر حاجة نفسي إلى أن تؤمن ، وعجزها عن حياة الكفر والجحود ، وإنما أحاورك في موضوع هذا الإيمان، وفي السبيل التي تؤدي إليه .

قال الراهب الشيخ : فإني يا بني أرى أن في العقل تمرداً وغروراً . قد خضعت

له طائفة من الأشياء ، وذلت له بعض صور الطبيعة ، فظن أن كل شيء يجب أن يخضع له ، وأن كل صورة من صور الطبيعة يجب أن تذعن لسلطانه . والحوادث مع ذلك تثبت له من يوم إلى يوم ، بل من لحظة إلى لحظة ، أنه لم يعلم من الأمر إلا أقله ، ولم يستذل من صور الطبيعة إلا أيسرها وأهونها شأنا . وإن غرور العقل يا بني قد زين له أن يجعل الطبيعة قوانين ، ويفرض عليها قبوداً وأغلالا ، وألا بؤمن بها ولا يرضى عنها إلا إن خضعت لقوانينه ، ورسفت في قبوده وأغلاله . ولكن قوانينه لم تخط بكل شيء . وما زالت الطبيعة عمرة طلقة ، وما زالت أكبر من العقل وأوسع من سلطانه وأبعد من مرماه . وما زالت أحداث تحدث لا يستطيع العقال وأوسع من سلطانه وأبعد من مرماه . وما زالت أحداث تحدث لا يستطيع تفسيرها ، ولا يستطيع تفسيرها ، ولا يستطيع إخضاعها لقوانينه ولا لقيوده وأغلاله .

هي متمردة على العقل لأنها أقوى منه . وهو متمرد عليها لأن الغرور قد أفسد عليه أمره ، وأنساه أنه حديث السن ، قليل الحول والطول ، وأن الطبيعة أقدم منه عهدا ، وأبعد منه مدى . ما أجدر العقل يا بني أن يُصلح نفسه ، وأن يُصلح مساحوله ، لو أنه عرف قدر نفسه ، فلم يخرج عن طوره ولم يُسرف في التمرد والغرور . إنك يا بني لا تستطيع أن تفسر بعقلك كيف يحسا الميت بعد أن مات وشبع موتا : ومع ذلك فقد نهض الميت من قبره ، وقد قرأت عليك ذلك في الإنجيل ، وما أنكرت منه شيئا الأرف الناس جميعاً قد عرفوه واطمأنوا إليه . وإنك يا بني الاستطيع أن تفسر بعقلك كيف يبرأ الأكمه والأبرص ، لأن قائلاً يقول له ابرأ ! ومع ذلك فقد برى الأباس جميعاً قد عرفوه . وإنك يا بني لا تستطيع أن تفسر بعقلك فلم تنكره ، لأن الناس جميعاً قد عرفوه . وإنك يا بني لا تستطيع أن تفسر بعقلك كيف يمني الرجل على الماء ، ولا كيف تشبع الجاعة الضخمة بما يقوم بأو د الرجل كيف يشبي الرجل على الماء ، ولا كيف تشبع الجاعة الضخمة بما يقوم بأو د الرجل لفذ الوسل قد عرفوه . قرأته عليك في الإنجيل فلم تنكر منه شيئا الفذ ا وصمع ذلك فقد كان هذا كله ، قرأته عليك في الإنجيل فلم تنكر منه شيئا الأن الناس جمعاً قد عرفوه . فكن في إحدى هاتين المنزلتين ، ولا تتذبذب بينها ؛ فإما أن تعرف ما عرف الناس ، وإذا قلتؤمن بما آمن به الناس ! وإما أن تنكر ما

قال كلكراتيس : فإني أمتطيع أن أنكر ما عرف الناس إلا أن يعرف عقلي . وإني لا أرى على نفسي بأسا من أن أنكر الآلهة القدماء كما أنكر الإله الجديد الذي

عرف الناس ، وإذن فما أدري لم تطمئن إلى آلهتك القدماء ، وإن أمرهم لأدنى إلى

المحال وأشد إغراقاً في السخف ، وأبعد نما يستطيع عقلك أن 'يسيخ ا

يحدثني عنه الإنجيل ما دام عقلي لا يستطيع أن 'يسيخ من أمره ولا من أمرهم شيئاً .
قال الراهب : بل أنت لا تستطيع هذا يا بني ! لأن نفسك عاجزة عن أن تحيا
بغير إيمان ، كما أن جسمك عاجز عن أن يحيا بغير الطعام والشراب .

إن جسمك لا يستطيع أن يقيم على الجوع ، وإن نفسك لا تستطيع أن تقديم على الجحود ، وإنك مضطر إلى أن تؤمن بآ لهتك القدماء ، أو بإلهنا هذا الجديد القديم الأبدي الخالد . فاختر لنفسك بينه وبينهم ، وانظر أي الدينين أقرب إلى ما تحتساج إليه نفسك من الحب والرحمة ، ومن المعطف والحنان ، ومن البر والتقوى . وأي الدينين أولى إلى ما محتاج إليه عقلك من الارتفاع عن الصفائر ، والتنزه عن الآثام ، والتطهر من الرحس .

قال كلكراتيس : ما أشد ما أفسدت على أمري ! وما أشد ما سلطت على من الاضطراب .

قال الراهب الشيخ: قلت الله يا بُني إني لم أفسد عليك شيئا ؟ لأن أمراك كار كله فاسداً ؟ إنما رأيت الأمور قد اختلطت عليك ، فاجتهدت في أن أهون عليك التمييز بين المختلط منها. وما أظن أن ذلك يستقيم لك في هذه اللحظة التي أنت فيها ! ولكنك في حاجة إلى الأناة والروية ، وإلى التلبث وطول التفكير . فأمهل نفسك ورضها على عبادة دينوزوس وأصحابه ، فما أراها تستجيب لك . ثم رضها على الكفر المطلق والجحود الخالص ، فما أراها تقيم على ذلك أو تطمئن إليه . ثم رضها على حب هذا الإله الجديد الذي يبشر به الإنجيل ، وانظر فلمل رحمة الله أن تمسها ، ولمل قلبك أن يذوق حلاوة هذا الإيمان الذي أنهم به منذ انتهيت إلى ذلك الدير . ولمل قلبك أن يذوق حلاوة هذا الإيمان الذي أنهم به منذ انتهيت إلى ذلك الدير .

ما ظنه حين كان يزعم أني قد أتيت أخطفك من بينها . فأستقبل أمرك هادئا مطمئنا، وانظر إلى شيء ينتهي بك النظر والتفكير . قال كلكراتيس : فيا أرى أني سأدعك ترتحل عني ، وما أرى أني أستطيع في .

قال الراهب : فها أستطيع يا بني أن أقع .

قال كلكراتيس: لن ترحل وحدك.

هذه الأرض مُقاما .

قال الراهب مشرق الوجه : فأنت إذاً تريد أن تلمعني ؟

قال كلكرائيس : « نعم ا لا لأني آمنت بما تؤمن به ، واطمأننت إلى ما تطمئن

إليه ؛ ولكن لأني أجد في حديثك أنساً لم أجده في حديث انسان قط ، وأرى في قربك رحمة وحناناً لم أجدهما في قرب إنسان قسط ، وأرى أن هذه الدار تنبو بي ، وأن الناس من حولي عدو لي ، وأنك وحدك الصديق ، وأن دارك وحدها هي دار الحقض والدعة والهدوء.

ثم صمت الفتى صمتاً طويلاً ، ولحكن دموعه الغزيرة المنحــــــدرة تحدثت عن نفسه الحائرة المضطربة أصدق الحديث .

هنالك نهض الراهب الشيخ فضمه وقبله وبارك عليه .

## - 7 -

وبلغ الراهب الشيخ ديره بعد أيام ، فإذا الفيلسوف الفتى يستقسله مع المستقبلين حفياً به مشوقاً اليه ، يسأله في لهفة وحنان ، وفي محبة وبر عما احتمل من مشقة ، وما صادف من عقبة ، وما لقي من عناء في سفره البعيد . والراهب يجيب هادئاً مطمئناً وادع النفس مستريح القلب ، لا يظهر دهشاً لمكانه في الدير ، كأنه كان مستيقناً أنه سيلقاه حيث يلقاه الآن . حتى إذا استقر به مكانه ، وخف إلحاح أصحابه عليه بالتحية والسؤال ، وفرغ لصديقه الفتى شيئاً ، سأله : كيف انتهبت إلى هذا الدير ؟ وكيف نجدك فيه ؟

قال الفتى : لقد أحسب منك يا أبت تردداً في اصطحابي، وإحجاماً عن مرافقي، وإشفاقاً من أن يظن بلكصاحباي أنك قدخطفتني من بينها خطفاً ، كا كنت تقول، فلم ألح عليك ، بل لم أعد عليك طلب الإذن في صحبتك وإفا تلقيت ضمك يو وتقبيلك إلى ، وهذه البركة التي مسستني بها ، تلقيت هذا كله منك على أنه قبول لما طلبت إليك ، قبول صدر من قلبك إلى قلبي ، وانتقل من نفسك إلى نفسي ، وإن لم ينبلغة لسائك إلى اذني . ومن هنا أظهرت المضي فيا كنت ماضياً فيه من سخط على قبصر، ورغبة في الهجرة ، وبحث عن الأرض التي أهاجر اليها . وذهبت من مساء ذلك اليوم إلى قصر الحاكم ، فلقيته ولقيت أندروكيس ولقيتك معها وسمرنا فيا سمرنا فيسه ، وافترقنا حين تقدم الليل ، ولم يحس صاحباي أني تقدمت خطوة فيا كنت افكر، أو تأخرت خطوة عن الموقف الذي كنت قد انتهيت إليه . والكن أمري كله كان قده تأخرت خطوة عن الموقف الذي كنت قد انتهيت إليه . والكن أمري كله كان قده

دبر بين أول النهار وآخره. ولما فارقت لم أعد إلى بيني إلا لألم به إلمـــامة قصيرة . ولما تلقيت الصبح من غد تلك الليلة كنت قــد فصلت عن المدينة منذ ساعات . ثم لم يرتفع الضحا ، ولم تزل الشمس، حتى كنت بعيداً عن إقليم صاحبي . وما أدري بعد ماذا كان من أمره وأمر أندروكليس ، حيث علما أني قد فارقت المدينة فراق من لا يريد أن يعود إليها . وما أدري إلا أنها قد ضاقا بهجرتي هذه ضيقاً شديداً ، فإنها يجبانني ويأنسان الي ، ويحرصان الحرص كله على صحبتي .

وقد كنت أربد أن أجزيها برآ ببر وإحسانا بإحسان ، ولكن ماذا أصنع وقد فرقت بيننا طبائعنا وأمزجتنا على هذا النحو الذي رأيت ! على أني قد تركت ورائي من الأمر ما ينبئها بأني كنت لها صديقا ، وعلى مودتها حريصاً ، فقد جعلت الىحاكم المدينة تدبير ثروتي وإنها لعريضة ، والإشراف على أموالي وإنها لضخمة ، وتقدمت اليه في أن يقوم في ذلك مقامي ثلاثة أعوام ! فإن رجعت الى المدينة فذاك ، وأنا زعم أن أعرف له حسن خلافته لي فيا تركت ورائي ، وإن لم أرجع ، وما أراني راجعاً ، فان مالي يقسم أثلاثا : له الثلث ، ولأندرو كليس الثلث ، والثلث الأخير فحذا الدير.

وقد حملت معي ما استطعت حمله من مال وجوهر ، ومن عرض ورقيق ، فقدمته الى رئيس الدير ليبر به من تعود أرن ببرهم من الضعفاء والبـــائسين والمحتاجين إلى المؤاساة والعون .

وأقمت في هذا الدير أنتظر عودتك لأستشيرك وأستخبرك ، وأسألك عمــــا أصنع وعها أريد ؛ فإني لا أدري ماذا أصنع ، ولا اعرف ماذا أريد .

قال الراهب الشيخ في صوت يملؤه الحنان والحب ؛ لقد تعجلت نفسك يا بني ، وكنت خليفاً ان تستأنسي وتصطنع الربث ! فإنك صائر آخر الأمر الى قرار ترضاه وتطمئن اليه . ولو قد أقمت بين اهلك ومالك وصديقك لما أخر ذلك ما قدر لك من الانتهاء الى ما يطمئن اليه قلبك الذي لا بد له من ان يطمئن ، والى ما تستريح اليه نفسك الحائرة ، ويخرج به عقلك من الشك الى اليقين .

انك يا بني لست من هؤلاء الناس الذين تنفركن عليهم الحسيرة ضربة كازب ، وينفقون اعارهم في الشك الذي يهلمك النفوس ، او الذي يقلقها وينعنسها ، او الذي يضطرها الى التهاون والاستمتاع باللذات . لست من هؤلاء في شيء ؛ ولكنسك من الذين فطروا على الحزم والعمزم ، الذين لا يشكنون الا ليستيقنوا ، ولا يقلقون الاليطمئنوا . فأقل عليك اللوم ، واطمئن الى الراحة في هذا المكان الهادىء البعيد ،

وارسل نفسك على سجيتها؛ ودَعها تفكر ما وسعها النفكير ، ودعها تشك ما امتدت لها اسباب الشك ؛ فلست اخشى عليها من هذا كله شيئًا .

قال الفتى: ما سمعت كاليوم كلاما احسن موقعها في النفس ، ولا ايسر مسلكاً إلى القلب ، ولا أقدر على تهدئة الضمير . لقد كنت أريه أن أفر بعقلي من قيصر وطغيانه ، فإني الآن قد فررت إليك من عقلي وجموعه . فأشعر نفسي هذا الهدوء الذي تعرف كيف تذيعه في النفوس ، وأزل عني هذا الاضطراب الذي لا أستطيع عليه صبراً ولا أملك له احتالا . أرحني من عقلي فقد سئمته و برمت به ، وأصبحت له مبغضاً ، وعليه مضغناً .

قال الراهب الشيخ : رفقاً بنفسك يا 'بيني ، وإنصافاً لعقلك هذا المسكين الذي تعبث به كا يعبث الطفل بلعبته . لقد كنت منذ أيام تحكمه في أمرك كه ، وتسلطه على نفسك وعلى كل شيء ، وتراه وحسده الحكم الذي ترضى حكومته ، والقاضي الذي لا يرد قضاؤه . فهانت ذا قد أصبحت ترفض عقلك رفضا ، وتنبذه نبسذا ، وتأبى صحبته . لقد كان عقلك يتمرد عليك ، فأصبحت أنت تتمرد على عقلك . أليس من المكن أن تجد لنفسك طريقاً وسطاً، وأن تصاحب عقلك مصاحبة الصديق الصديق الصديق للمحاحبة العبد للسيد ؟

قال الفتى ؛ وهل إنى ذلك من سبيل ؟ لقد كلفني عقلي ما لا أطبق . ما عرضت عليه شيئاً إلا شك فيه ، ولا دعوته إلى شيء إلا ارتاب به ، ولا رغبته في شيء إلا رغب عنب ، حتى بغض إلي كل شيء وزين في قلبي حب الموت . ولقد رأيتني يوم أقبلت أنت إلى المدينة أقرأ « فيدون ، تهيؤاً للموت . ولولا أن بيان أفلاطون شغلني عن نفسي وعن الموت ، لما حمدت عاقبة ذلك الشك الذي كنت فيه .

قال الراهب وهو يضحك : فإن أمرك با 'بني لا يخلو من 'فكاهة . ما أسرع ما فرقت بين نفسك وعقلك ا وما أسرع مسا أنشأت بينها هسنده الخصومة ، كأنها شخصان مختلفان قد أصبح كل منها لصاحبه عدواً ا. ومع ذلك فأين الحدود التي تفرق بين هسندين الشخصين ؟! إن عقلك يا بني هو الذي يتحدث الآن ، وهو الذي كان يتحدث أمس قد كان عقلك مسرفا في الإيمان بنفسه فكان طاغية متمرداً ، ثم هو الآن مسرف في الارتباب بنفسه فهو ذليل مستكين . وكلتا الحالتين مرض يجب أن تبرأ منه لتنتهي إلى هذه المنزلة الوسطى ، فتؤمن بعقلك إلى حدا ، وتجحد سلطانه

إلى حدّ ، وتأخذه بما ينبغي من التواضع الذي يتبح له الفهم والتفكير وإصلاح أمرك في الحياة،ويتبح لنفسك الإعان واليقين وهذا النحو ً من الفذاء الروحي الذي لاتستطيع أن تحيا بدونه .

والأمر بينك وبين عقلك ، يا بني ، أيسر جداً مما تظن . لم تفكر قط في المعجزات ولم تقف عندها . فلما أظهرتك على أطراف منها اطمأن إليها ضميرك ، ولم يسترح لها عقلك ، فهذا مصدر ما أنت فيه من الاضطراب . ولو قد استطعت أن تلقي في رُوعك أن هذه المعجزات التي تخرق العادة وتخالف مألوف العقل من قوانين الطبيعة ليست في نفسها إلا مظاهر طبيعية كغيرها من المظاهر ، إلا أن سلطان العقل لم ينبسط عليها ، لعرفت أن سلطان العقل لم ينبسط ولا يمكن أن ينبسط على كلشيء والله يجري هذه المعجزات على أيدي رسله وأنبيائه ليظهر العقل على أنه ما زال ضميفا قاصراً ، وعلى أن علمه مسا زال بعيداً ، وسيظل بعيداً عن أن يحيط بكل شيء . قاصراً ، وعلى أن علمه مسا زال بعيداً ، وسيظل بعيداً عن أن يحيط بكل شيء . فخليق أن يذكر هذا ولا ينساه ، وأن يسلك طريقاً مستقيمة متواضعة إلى ما يريد من الحق ، فإنه هالك إن لم يسلك هذه الطريق . وما أرى يا بني أن أمر هذا العقل سيصلح إلا حين يجري الله المعجزة الكبرى . »

قال الفتى : المعجزة الكبرى ! رما عسى أن تكون ؟

قال الراهب الشيخ : هي هذه التي يفهمها العقل حق الفهم ، ويُكبرها كل الإكبار يفهمها فلا يستطيع لها إنكاراً ، ويكبرها فلا يستطيع عليها تمرداً ولا طغياناً .

قال الفتى : وتظن أن هذه المعجزة واقعة يوماً ما ؟

قال الشيخ : بل هي واقعة ، وما أرى إلا أن وقتها قــد أظلتنا 1 فإن الله أحب لعباده وأرأف بهم وأعطف عليهم ، من أن يخلى بينهم وبين هذا الطغيان العقــلي الذي هم فيه .

ولقد تعهد الله عقل الإنسان ، ينشئه وينميه ، وعدة بالقوة شيئاً فشيئا ، وينظهر له المعجزات بين حين وحين ، يعصمه بذلك من الغرور ، ويحفظه من الطفيان ، ويعدل به عن السبيل الجائرة ، وهو يقدر أن هذا الطفل سيبلغ أشده يوماً ما ، وسيستطيع أن يضع نفسه موضعها وألا يتجاوز بها حدها ، ولا يخرج بها عن طورها المقسوم لها. فإذا بلغ العقل أشده وانتهى إلى هذه المنزلة من النضيج ، أنزل الله عليه السكينة ، وأظهر له المعجزة الكبرى التي تتجه إليه ، وتنفذ إلى أعماقه ، وتضطره إلى الإيمان بها عن فهم وروية ويقين ، لا عن خوف وفزع وإذعان .

قال الشيخ : فقد نضج العقل يا بني " ، وإنه ليدعو هذه الآية بكل ما فيه من قوة وإنه ليتجه إلى السهاء اتجاه المتلهف المشوق ، يستنزل منها هذه الآية . ولو استطاع لطار إلى السهاء، ولكنه قد فقد جناحيه منذ أهبط إلى هذه الأرض، كا يقول أصحاب أفلاطون ؛ فهو مضطر إلى أن ينتظر رسالة الله ، وإلى أن يصبر حتى يأتيه اليقين.

قال الفتى : وكيف عرفت نضج العقل وقربه من هذا الوقت الذي يخرج قيسه من الظامة إلى النور ، ومن القلق إلى الاطمئنان ؟

قال الشيخ : لقد حدثتك ببعض ما رأيت في رحلتي تلك إلى بلاد العرب . وما أرى إلا أن حديثي ذاك قد أدخل على نفسك بعض القلق الذي أنت فيه ، كما أدخلت رحلتي على نفسي مذا القلق الذي انتهى بي إلى هذا الدير .

قانظر يا بني ؟ كا أنظر ؟ إلى الناس من حولك ! ألست ترى يأساً من كل شيء ؟ وضيقاً بكل شيء ؟ وانتظاراً لشيء لا يعرفون ما هو ؟ وطعوحاً إلى مثل أعلى يلمحونه ولا يستطيعون تصويره ولا تصوره ؟ ثم انظر إليهم وفكر في أمرهم ؟ أرأيتهم قسد اضطربوا وساءت أحوالهم وفددت الصلاة بينهم كا تراهم الآن ! إن هذا لشيء يراد يا بني ؟ وما كان الله ليدفع الناس إلى هذا الياس المهلك إلا وهو يقسد رهم وحمة تخرجهم منه ؟ ويهييء لهم نوراً يحو عنهم ظلمته القاقة .

أقم يا بني معي ؟ فإني لا أقم في هــذا الدير عبثاً ، وإني لم أختره دون غيره من الأديار التي تنبث غير بعيد من مدينتنا إلا ولي في اختياره أرب .

قال الفتى: وما ذاك ؟

قال الشيخ : هو هذا النبأ الذي أنتظره ، وما أشك في أنه سيبلغني أو في أن بشائره متبلغني عمل قليل . أقم يا بني للقد رأيت بشائر هذا النبأ يتبع بعضها بعضا في تلك البلاد التي أقمت فيها أعواماً . وما أشك في أن هذه البشائر متتجاوز هذا الوجه من أقطار الأرض وستبلغنا . ولو استطعت أن أقم في البلاد التي ظهرت فيها تلك الآيات لما زالت عنها ، ولكنها ليست في بوطن ! فأنا أقم منها غير بعيد ، وأنتظر أنباءها من يوم الى يوم . ولقد حدثت بأحاديثها الى رهبان هسندا الدير ، فاضطربوا لها كما تضطرب لها أنت الآن ، وكما اضطربت لها أنا من قبل . ومنهم شاب

آرامي من أهـل الجزيرة استخفته هذه الأحاديث ؛ فلم يملك نفسه ولم يستطع أن ينتظر كما ننتظر في هذا الدير المطمئن ! ولكنه ارتحل عنا ، وأمعن في الصحراء الى أقرب موضع ممكن من هذه البلاد ! واتخذ لنفسه هناك صومعة يقيم فيها ، قريباً من الجادة حيث تمر القوافل التي تحمل إلينا تجارة تلك الأرض ، يريد أن يسبقنا الى العملم بهذا النبا العظيم . وقد عودنا إذا مرت عليه القوافل فسألها واستقصى أخبارها ، أن يزورنا فيحدثنا با سمع وبما نقلت إليه القوافل . وإنه ليحدثنا بالأعاجيب با بني ، وإن موعد زيارته قد أظلننا ! فهذا أوان مرور القوافل في تجارتها الى أرض الشام . وما أراك ستطيل المقام هنا قبل أن ترى بحيركى مقبلاً علينا بأخبارها ينثرها بيننا فرحا ، مرحا ، مبتهجا ، كأنه الفتى المكريم ، يجد اللذة كلها في أن يهب النساس ما جم من ماله .

أقم يا بني ! لقد كان عقلك يذكر المحزات ، ويزعم أنه لن يؤمن حتى يرى . فسيرى عقلك يا بني . سيعيش في عصر المحزات . وسيكون حظك خيراً من حظي ومن حظ أمثـال الذين تقدمت بهم السن . سنرى نحن البشائر وقد لا ندرك جلية الأمر . أما أنت فسترى البشائر كها نراها ، وقد تبلغ من صريح الأمر ما لا نبلغ ، وتنال من الفوز ما لم يقدر لنا أن ننال .

قال ذلك وانهلت من عينيه عبرات غزار احتبس لها صوته في صدره . فنهض الفتى إليه وقبله وفداه ، وما زال به حتى عاد الى ما كان عليه من الهدوء والوقار . فقال في صوت مطمئن : انتظر يا بني الفلياتينك النبأ غدا أو بعد غد . وإذا بلغت ما لم نبلغ وانتهيت الى ما لم ننته نحن إليه ، فاذكرنا من حين الى حين ، وقل لنفسك إنا كنا نتحر ق شوقاً الى بعض ما تجد من راحة أو نعم .

### ~ **V** -

وقد أقام الفتى في هذا الدير أياماً طوالاً ، مضطرباً بهمين شك يقسو عليه حتى يكاد يهلكه ، واطمئنان يشيع في نفسه حتى يفتح له إلى الأمل أبواباً عراضاً . يخلو إلى نفسه ويعرض أمره ، فيظهر له مظلماً قاقاً وبشماً منكراً ا يوئسه ، أو يكاد يوئسه من كل شيء ، ويسلط عليه من شياطين الحيرة ما ينغص عليه يقظته ، ويذود

عنه نومه ٬ أو يفسد عليه أحلامه إن غلبه النوم .

وكان يفزع من هذا الشك أحيانا الى كتب الفلاسفة ، يطيل النظر فيها والوقوف عندها ، فلا يبلغ من مصاحبتها ومعاشرة أصحابها شيئاً . ومع ذلك فقد كانت هذه الكتب ، فيا مضى من حياته ، غذاء لنفسه وقلبه وعقله ، يجد فيها من اللذة ونعمة البال ها لا يشبهه إلا ما كان يجده صاحاه من اللذة في عبادة أولئك الآلهة القدماء بما كانوا يحبون أن يعبدوا به من ألوان اللهو والعبث والمجون . وكان يغزع من هذا الشك أحيانا الى الكتب المقدسة ، يطيل النظر فيها ، والوقوف عندها ، فيفهم أحيانا ، ويعجز عن الفهم أحيانا أخرى ، ولا يطمئن قلبه في حال من الأحوال .

كانت نفسه تحدثه بأن وراء هذه المعجزات التي تمتليء بها التوراة والإنجيل وقلوب الناس وأحاديثهم ، حقاً لا ينبغي أن يكون فيه شك . ولكن عقله كان عاجزاً عن أن يسيغ هذه المعجزات ، أو 'يحسن الإذعان لها والرضا عنها . فكان الفتى مقسماً ، إذا نظر في الكتب المقدسة ، بين إيمان يشيع في قلبه ويدعوه الى الرضا والاطمئنان ، وشك يشيع في عقله ويدعوه إلى التمرد والجموح . وكان يجد في هذا التناقض بين قلبه وعقله ألماً لاذعاً عمقاً عنيفاً ، زهده في كل شيء ، ويكاد ينتهي به الى الجنون أو ما يشبه الجنون .

هنالك كان يفزع من قلبه وعقله ، ومن كتب الفلاسفة وأسفار الدين ، الى حنان ذلك الراهب الشيخ ، فيجد عنده بعض ما كان يحتاج اليه من الراحة وهدوء البال ، ويجد عنده هذا الحب الذي يشعره الشجاعة والصبر ، وبذكي في نفسه جذوة الشوق الى هذه البشائر التي كان يسمع عنها ولا يراها ، ويتحرق شوقاً اليها ولا يجد ما يخفف لوعته أو ينقع نخلته .

وإنه لمع أستاذه الشيخ ذات يوم ، وقد اصفر وجه النهار ، وشاعت الكآبة فيا يحيط بها من الحياة والأحياء وهدأت لذلك نفوسها ، كأن هذا الحزن الشائع الهادى قد مسها بجناحه فأشاع فيها شيئاً من الكآبة والهدوء انخفضت له أصواتها شيئاً ، فها يتحدثان حديثاً يشبه الهمس ، ولو استطاعا لآثرا الصمت ، ولبلغ كل منها قلب صاحبه من طريق هذا الصمت العميق ! ولكنها كانا يتحاملان ويتكلفان الحديث ، وقد كاد السأم يبلغ نفس الراهب الشيخ الذي كان لا يعرف مأماً ولا مللا ، والذي كان يذود عن صديقه الشاب كل مأم وكل ملل . ولكن انتظارهما قد طال وأسرف في الطول ، ولم يأتها النباً الذي كانا ينتظرانه ، ولم يزرهما بحيرى الذي كان خليقاً

أن يزورهما منذ عهد بعيد! فقد مرّت القوافل إلى الشام ، وليس من شك في أنها قد أمعنت في بلاد الروم ، فباعت واشترت وعادت إلى أوطانها ، ولم يأت بحسيرى ولم يأت من ربيه قليل ولا كشير – أقول: إنها ذات يوم لفي هسذا الحديث الشاحب الكثيب ، وقد كاد السأم وطول الانتظار ينتهيان بهما إلى اليأس ، وإذا ضجيج يدنو حتى منها ، وإذا هما ينصتان كأنما يريدان أن يتعرفا مصدره . ولكن الضجيج يدنو حتى يبلغ الدير ا وينهض الشبخ وصاحبه الفتى ليعرفا من أمره ما يجهلانه! فما أمرع ما يمتليء قلب الشيخ إيماناً ورضا ا وما أسرع ما يضطرب قلب الفتى إشفاقاً وخوفاً! هذا بحيرى قد أقبل ، ولم يقبل وحده ، وإنما أقبل معه عدد غير قليل من الناس ، وقد أهمهم أمر ذو بال! فهم يلغطون في كثير من الدهش والحيرة ، منهم من ينكر ، ومنهم من يعرف ، منهسم من يرضى ، ومنهم من يسخط ، وأهل الدير يسألون وستنبطون فلا يظفرون من الجواب إلا بهذا اللنط الذي تختلط فيه المعرفة والإنكار، والتحديق والتكذب ، والشك القاتم واليقين المشرق . فأما بحيرى نفسه فقد كان خارجاً عن طوره ، يأتي من الحركات بيده ووجهه وجسمه كله ما لم يتمود أهل الدير الإتيان به .

وكان كاما دنا من الراهب الشيخ ازداد هيامه وتولهه ، حتى إذا رآه عدا إليه عدواً ، ولم يكد يبلغه حتى ألقى نفسه بين ذراعيه ، وجعل يضمه ويقبله ويقول في صوت يقطعه البكاء ويبلله الدمع الغزير : لقد رأيت ! أقسم لقد رأيت ! أشهد بالمسيح والصليب لقد رأيت ! لقد رأيت واقتنعت . لن يبلغ نفسي الشك بعد اليوم . لقد رأيت ! أقسم لقد رأيت !

والراهب الشيخ ، يهدئه ويبارك عليه ، ويسأله عما رأى ، ويدعوه إلى أن يقلل من هذه الأيمان ، ويخفف من هذه الحدة ، ويرد نفسه إلى صوابها واطمئنانها شيئاً ، ويحدثه يجلية ما رأى وخلاصة ما اقتنع به . وما يزال الراهب الشيخ بهذا المتسوله الهائم حتى يرد عليه بعض الهدوء ، ويظفر منه وممن حوله بشيء من الأناة والوقار . ثم يسأل الراهب الشيخ صاحبه بحسيرى ، وقد اطمأنت نفسه أن يقص عليه بدء حديثه .

فيقول :

من شاء فليشك ، ومن شاء فليستيقن . أما أنا فلن يجد الشك إلى نفسي سبيلا بعد اليوم . لقد تأذّر فل بأن كل شيء من حولنا سيتغير ، فطوبى للذين يبلغون الآية الكبرى ! وطوبى الذين يرونها فتقبلها قاوبهم مطمئنة إليها ، وتقبلها عقولهم مؤمنة بها ؛ ورحمة للذين تقصر بهم آمالهم عن بلوغ هدذا الوقت السعيد ؛ والويل كل الويل للذين يرون ثم لا يؤمنون !

قال الراهب الشيخ : فحدثني يا بني بما رأيت ، حتى إذا فرغت من حديثك فكن كما شئت ميشراً ومنذراً .

قال مجيرى ؛ لقد رأيته ، ما يبلغني في ذلك منك ، وما يستني فيه ريب .

قال الشيخ : من هذا الذي رأيته ؟

قال بحيرى : هو الذي سيغير من حولنا كل شيء . وهو الذي سيتم ما جاء بـــه الأنبياء والرسل . هو الذي سيحقق ما بشرت به الكتب المقدمة . هو الذي سيصدق ما امتلات به التوراة والإنجيل .

وكان الذين يسمعون هذا الحديث قد أخذت عليهم ألبابهم واختلطت عليهم أمورهم ؟ فكانوا يسمعون ومنهم الشاك المرتاب، ومنهم المشوق إلى التصديق المشغوف بالإيمان، الذي لا ينتظر إلا أن تهدأ عن هذا المتحدث ثورته، فيقصح عما في نفسه ويعرب عما ريد أن يقول.

وكان الراهب الشيخ والفيلسوف الفتى قد بلغا من هذا الشوق أقصاء حتى كأنها استحالا شوقاً خالصاً .

فلما طال على الراهب الانتطار؛ وكاد يفقد الصبر ، قال لصاحبه بحيرى وهو يتكلف الأناة والهدوء : مهلا يا 'بني ! إن كنت تريد أن نصدقك فاقصص علينا أمرك ! فإن إطالة التشويق توشك أن تنتهي بك وبنا إلى الياس المملك ا

(11)

تنتظر ، وأترقب من أخبارها ما كنت تترقب . وإنك لم تكذبني فيما نقلت إليك من أحاديث الناس عما حدّث في تلك البلاد بعدك من أحداث ، يرونها ولا يفهمونهـا ، ويتناقلونها ولا يستطيعون لها تفسيراً، ولكنهم إذا رأوا منها شيئًا أو سمعوا من أخبارها طرفا ثم أعياهم الفهم والتأويل ، قالوا : إن لهذا لشأناً .

ولقد كنت أحدثك بما أسمع من الأعاجيب ، فكنت تقول وكنت أقول معك كما يقول هؤلاء الناس : إن لهذا كله لشأنا . ولكمك أنت كنت تعلم هذا الشأن . ولكني أنا كنت أعلم هذا الشأن ! لأننا نجده عندنا مكتوباً في الكنب . ولأننا نجد علمه عندنا موروثاً عن الأحبار والرهبان .

السنا ننتظر أن بظهر في تلك البلاد رجل يتم الله على يده ما بدأ من رسالته الى الناس ؟!

قال الراهب الشيخ : بلي ا

قال مجيرى : قاني اقسم لقد رأيته !

قال الراهب وهو يهز رأسه وقد ظهر على وجهه الشك المؤلم :

- ما ارى يا بني الا أنك قد اخطــأت او خُدعت َ افان اوان هذه الرسالة لم يأت بعد وان كان قريباً .

قال بحیری : ومن زعم لك ان أوان هذه الرسالة قد آن ۱۶

قال الراهب الشيخ : ألم تنبئني أنك قد رأيته ؟!

قال: بلى! قد رأيته ؟ اقسم لك رأيته . ولكنه ما زال صبيبًا لم يتجاوز الثانية عشرة من عمره المبارك بعد" .

قال الراهب وقد اشرق وجهه : اما الآن فعسى ان تكون مصيباً . استطيع ان اسمع لحديثك . كيف رأيته وكيف عرفته ؟

قال بحيرى : لقد رأيته ولقد حميته . بل مـــاذا اقول ! غفرانك اللهم ، فأنت وحدك الذي تملك حمايته وتبلغ منها ما تريد حتى يُنتم امرك ، ويبلغ رسالتك الىالناس.

قال الراهب الشيخ : قل لي يا بني ، فقد شققت علينا وكلفتنا اكثر مما نطيق.

قال مجيرى : انشدك الله ، ألسنا نعلم انسه سيولد في تلك الأرض التي كان فيها ما حدثنا به من امر الفيل ؟!

قال الراهب الشيخ : بلي !

قال بحیری : انشدك الله ، ألسنا نعلم انه سیولد یتیماً یموت عنه ابوه و هو جنین؟!

قال الراهب الشيخ : بلي !

قال بحیری : انشدك الله ، ألسنا نعلم ان احداثاً عظاماً ستحدث یوم مولده یحسها الناس ولا یتبینونها ؟!

قال الراهب الشيخ : الى !

قال بحيرى : ألسنا نعلم انه سيفقد امه ولما بتجاوز السادسة من عمره !

قال الراهب الشيخ : بلي !

قال بحيرى : ألسنا نعلم انه سيفقد جده ولما ينجارز السابعة من عمره ١٤

قال الراهب الشيخ : بلي !

قال بحيرى : ثمَّالسنا نعلم انه سيظل في كفالة عم له يحميه ويرعاه حتى يبلغ اشده ، ثم يقوم دونه حين يجد الجد ويتألب عليه عدوه من المشركين ؟.

قال بحيرى : ثم ألسنا نعلم آخر الأمر ان الله قد ميزه من غيره من ألناس بعلامــة مادية تركىو تحس ويعرفها الرامخون فيالعلم ولا يرتاب فيها الا المبطلون او الجاهلون؟.

قال الراهب الشيخ : بلي . هي هذا الخاتم بين كنفيه .

قال بحيرى:فاذاحد ثنك بأني قدرأيت هذا الصبي ،وأريته مع عمه هذاالذي يكفله ، وعرفت أن اسم هذا الصبي محمد، وان اسم ابيه عبىدالله ، وان اسم جده عبد المطلب، هذا الذي رأيته أنت عند أبرهة وحدثتنا من انبائه بما تعلم .

قال الراهب الشيخ وقد اضطرب لهذا الحديث أشد الاضطراب : وإنساك لتزعم انك قد رأيته ؟!

قال بحيرى: اللهم اشهد اني رأيته ، ورأيته مسع عمد ابي طالب ، وعلمت مسا حدثتك به من ان اباه قد مات عنه جنيناً ، وعلمت مسا أشرت إليه من ان امه قد ماتت عنه في بعض الطريق ولمسا يتجاوز السادسة من عمره ، وعلمت انه عاد إلى وطنه تكفله امة ورثها عن ابيه فبلغته مأمنه وردته إلى جدّه الذي كفله وحمساه. ثم علمت ان جدّه هذا قد مات عنه واوصى به إلى عمه ، وان عمه قد قام دونه يكاؤه ويرعاه ويؤثره على ولده ، وان الصبي يبادله حبّاً بحب ويجزيه حناناً بحنان . ولقد حدّثني عمد انه خرج في تجارته مع قومه ، فكان يحد الما مبرحاً لفراق هذا الصبي ، ولكنه كان يشفق عليه من مشقة السفر وجهد الطريق . فلما كان اليوم الذي فصلت فيسه

القافلة تعلق الصبي به وجعل بتوسل إليه في ان يستصحبه ، ويزعم له انه لا يستطيع المقام إلا في كنفه ! فصادف دعاء الصبي هوى في نفس الشيخ فاستصحبه ، ومر بسه على صومعتي فيمن مر من قومه وهم يقصدون قصد الشام .

قال الراهب الشيخ وقد بهره ما سمع وقد اطرق القوم من حوله سكوتا كأنمسا عقدت ألسنتهم فلا بستطيعون أن يديرونها في أفواههم : ولكن كيف عرقتمه ؟ وكيف اهتديت إلى مكانه من قومه ؟

قال الراهب : فهذه هي الآية التي ستقنهك كما اقنعتني ، وستزيل عن نفسك الشك كما محته من نفسي محواً . انشداك الله اتعلم اني عندك صادق ثقة مأمون ؟

قال الراهب الشيخ : اللهم نعم 1

قال بحيرى : نعم رأيت هذا ، ولكنني رأيته وحدي ، لم يره احسد من اولئك الذين كانوا يصحبون الصبي . فإذا حد ثنك به فإنما احدثك بما رأيت وبما لم ير غيري من الناس . فأما هؤلاء فقد ظنوا بي الظنون واما انت ....

قال الراهب : فما انكر شيئًا بما تقول .

قال بحيرى : واعجب من هذا اني كنت قد انبئت بما رأيت ا قد ألقي ذلك في رُوعي اثناء النوم في صورة بحلة غامضة ، ولا اكاد انبين منها إلا اني احسست في تلك اللية ان سيحدث في حدث ذو بال إذا كان الغد . فأصبحت وإني لأنتظر شيئاً ، واضحيت واني لمستيقن ان سيحدث في بعض الأمر . وما هي إلا ان يرتقب الضحا وإذا انا اطلع من اعلى الصومعة فأرى ما يملؤني روعة وروعاً : ارى هذا الصي ينفرد بهذا الظل دون ان يشعر بذلك احد ، ودون ان يلتقت هو نفسه إليه ، او يشعر بهذا الظل دون ان يشعر بذلك احد ، ودون ان يلتقت هو نفسه إليه ، او يشعر سحابته تلك ، تظله وتقيه حر الشمس ، ولا يشعر بذلك احسد ، ولا يفطن لذلك إنسان . وأسأل من حولي : أيرون ما ارى ؟ فإذا هم كغيرهم من الناس لا يرون . وادعو القدوم إلى طمام قد اعددته لهم لما رأيت ، ولما كان قد ألقي في رأوعى ! فكلهم يستجيب لدعوتي إلا هذا الصبي ، فإنهم يخلفونه في رحالهم . فأسأل وألح في الدؤال ، حتى أعلم أنهم قد حضروا جيماً طمامي إلا هذا الفلام ، فأسأل حضوره فيحضره القوم ، وإنهم ليتلاومون على أن خلفوه ! حتى إذا رفع القوم أيديهم عن الطمام ، أخذت أحتال حتى أخلو الى الشيخ الذي يصحب هذا الصبي . فما أزال عن الطمام ، أخذت أحتال حتى أخلو الى الشيخ الذي يصحب هذا الصبي . فما أزال عن الطمام ، أخذت أحتال حتى أخلو الى الشيخ الذي يصحب هذا الصبي . فما أزال عن الطمام ، أخذت أحتال حتى أخلو الى الشيخ الذي يصحب هذا الصبي . فما أزال عن الطمام ، أخذت أحتال حتى أخلو من حال الصبي ما حدثتك به . ثم أتحدث الى الماله وأستقصي أمره ، حتى أعرف من حال الصبي ما حدثتك به . ثم أتحدث ال

الصبي نفسه ، فيا الوجه المشرق المطمئن أينبىء عن نفس مشرقة مطمئنة ! وبا المصوت العذب بنبىء عن أخلق عذب ! ويا العديث السكريم ينسىء عن قلب كريم ! وإني الأمال الصبي وأستحلفه بأرثان قومه ، فلا أرى منه إلا نفوراً وازوراراً ، وإذا هو ينبثني بأنه لم يبغض شيئا قط كما يبغض مسده الأرثان . فأستحلفه بالله ليصد قني الحديث فيا أسأل عنه ، فيجيبني الى ما أردت . وأنا اسأله امره ، جليه وغامضه ، وعما ينبغي ان يحدث له ناغاً ، وعما ينبغي ان يحدث له ناغاً ، وعما ينبغي ان يحدث له بخلياً الى نفسه ، فلا يجيبني إلا يحدث له بخلياً الى نفسه ، فلا يجيبني إلا عا كنت أنتظر ان يجيبني به .

هنالك لم يبق في نفسي إلا ان ارى هذه الآية المادية بين كتفيه ، فأنظر فأرى ، فأفبل هذا الحاتم الكريم . وقد امتلاً قلبي حبّاً للصبي ، وبرّاً به ، واشفاقاً عليه من عود ؛ فإنهم يعرفون من انبائه مثل ما نعرف ، وينتظرون من امره مثل ما ننتظر ، ولكنهم يشفقون منه ويريدون به السوء .

وإذا أنا أنقدتم الى عمه الشخ أن يعود به أدراجه ، وأن يبالغ في حمايته وحياطته وصيانته من كيد يهود .

واذا الشبخ يسمع لي في غير تردّد ، ويستجيب لي في غير مشقة ، ويعود ادراجه بالصبيّ ، ينتحل لذلك العلل والمعاذير ، ويكل الى بعض قومه ان يخلفه في تجارته .

ثم يطرق بحيرى شيئا كأنه يفكر فيا يريد ان يقول ، وكأنه يريب أن يكره نفسه على كتان بعض الأمر ، ولكنه يعجز عن هذا الكتان ، ويرفع رأسه الى الراهب الشيخ ويقول في صوت هادىء مطمئن : ولم يكد الشيخ بعود ادراجه بالصبي حتى يقبل على هؤلاء — ويشير الى بعض من صحبه — ياومونني اعنف اللوم ، ويشاورونني في البغي على هذا الصبي . ولكن الله قد تأد ن ليعصمنه من كل شر ، وليحمينه من كل مكروه ، ولولا ذلك لما رددتهم عما كانوا قد دبروه .

قال الراهب الشيخ : ما ارى يا بني إلا انك قد حد ثننا حديثاً صدقاً ! فطوبى له شنا الصبي ا وطوبى لمن يصحبه ! وطوبى لمن يدرك عهده ويؤمن به ؛ وطوبى لمك فقد رأيت ما لم نو ، وكنت موفقاً حين أبيت إلا ارز تسبقنا الى اعماق الصحراء ، لتسبقنا الى العمل بأنبائها . ثم التفت الى صديقه الفيلسوف الشاب فإذا هو واجم ، مفرق في الذهول ، فيمس الراهب الشيخ كنفه كالمنبه له ، ثم يسأله : أسمحت ؟

قال الفيلسوف الفتى : نعم ا

قال الراهب الشبخ : فياذا ترى ؟ وماذا تقول ؟ .

قال الفيلسوف الفتى : فإني استأذبك واستأدن هذا الأخ الكريم في ان اترك هــذا الدير إذا تركه ، وفي ان اعيش معه في صومعته ، لأنتظر معه انباء الصحراء ؛ فإن انباء الصحراء ؛ وأن انباء الصحراء هذه هي التي ستنجبني من الشك ، وتؤمنـــني من الحوف ، وتدنيني من اليقين .

### **- 9 -**

قال بحيرى وهو يبتسم : اسبةني ايها الأخ الكريم إلى الصومعة إن شنت ، فأقم فيها ما احببت ، وانتظرني ما وسعك الانتظار ! فقد اعود إليها وقد لا اعود .

قال الراهب الشبخ: ما افهم عـك منذ الآن يا بحيرى! اصادف انت عن الصومعة وصارف انت نفسك عن الباء الصحراء بعد ان انتهت إليك تباشيرها؟ ومــا احسب إلا انها سلتواتر، وسيتبع بعضها بعضاً في غــير انقطاع، حتى يبلغك النبأ العظيم، إن امتدت بك الحياة إلى ان يأتي النبأ العظيم.

قال بحيرى: إني لأحمق إن أقمت في هذه الصومعة انتظر الأنباء في طرف من اطراف الصحراء وانا اعلم ابن مستقر هذه الأنباء وابن هار الأمن والرحمة ومهسط الوحي والرسالة . ولقد همت نفسي ان اصحب الشيخ وابن اخبه إلى مكة فأقيم معها ولكن الله قد صرفني عن ذلك صرفاً عنيفاً لأمر يراد و فتردد خاطره في قلبي ولكن لساني لم ينطلق به . ثم مضى الشيخ وابن اخبه و رنازعتني نفسي إلى ان اتبعها وألحق بها ولكني صرفت عن ذلك صرفاً عنيفاً لأمر يراد . وما ارى إلا ان الله يريد ان يحفظ على الصحراء سرتها مكنوماً مستوراً لا يظهرنا منه إلا على ايسره واهونه ولولا على مذا الذي يطمئاً فيه ويشوقنا إليه و ولا يدنينا منه ولا يبلغنا جليته . ولولا ذلك لما صرفت ركائي إلى هذا الدير حين همت أن أوجهها إلى جوف الصحراء .

قال الراهب الشيخ : فأنت تعلم يا بني أن الله يظهرك على هذا الأمر قبل إيانه ، وتزيد مع ذلك أن تمانع ما عرفت من تدبير الله !

قال مجيرى : الله يعصمني من أن أمانع تدبيره ، وأخالف عن أمره ، أو أتمرد على

على قضائه . ولكن الصومعة لم تصبح لي منزلاً ولا مقاماً ، وإن لي في العراق لأرباً . وإلك لتعلم أن صديقنا و نسطور ، ينتظر سن الأساء هذك مثل ما كنت تنتظر أنت هنا ؛ لأنه يتوقع من الأمر مثل مسا تتوقع وإني لخليق أن أمرع إليه كا أسرعت إليك ، فأنيثه بمثل ما أنبأتك به . وما أدري بعد ذلك اأعود إلى الصومعة أم أمعن في أرض أعرب ، لعلي أقرب من مكة . فأقيم منها بحيث تبلغني الأنباء ، وتنتهي إلي البشائر ، في وقت أقصر من ذلك الوقت الذي كانت تبلغني فيه وأنا مقيم بهذه الصرمعة في طرف من أطراف الشام . فإن شاء هذا الأخ الكريم أن يسبقني إلى الصومعة فذلك له ، وإن شاء أن ينتظر عودتي إليك إن عدت ليصحبني إلى الصومعة فذلك له .

قال الهيلسوف الفنى : وإن شئت أن أصحبك إلى صديقك و نسطور ، ، وأرف أشاطرك ما تدبر من المخاطرة والمغامرة .

قال بحيرى : فذلك لك . ولكل رجل من الروم ، والأمر بدين من في العراق ومن في لشام على ما تعرف من الفساد والنكر . ولست آمن أن تتعرض لبعض الشر أو يلم بك بعض المكروه . فأما أنا فديس علي من ذلك بأس ! لأني من أهل العراق أسير سيرتهم ، وأنكلم لفتهم ، وأنا بعد معروف بكثرة الرحلة والتعقل في أطراف الأرض، مأمون على أمر القوم ، لا بتهمونني ، ولا بشفقرن مني على شيء .

قال الفيلسوف الفتى : فإنك قد أمعت في أرض الررم ولم تلق كيداً : فدعني أصحبك إلى أرض الفرس ، فله في أن أجد فيها من الأمن مثل ما وجدت أنت في هذه البيلاد . ولا بأس عليك إن كانت الأقدار قد أرصدت لي بعض ما يكره الناس ويخافون ؛ فإني لا أكره شيئاً ولا أخاف شيئاً ولا أحب شيئاً كما أحب الخروج من أرض نصم .

قال مجيرى : فهيء نفسك إذاً للرحلة ؛ فإن الصبح أن مجدنا في هذا الدير .

قل الراهب الشيخ في صوت حزين : فأما أنا فليس يعنيكما من أمري قليسل ولا كثير ؛ أنا الذي فتح لكما أبواب الأمل ، وهداكا إلى طريق النجاة هذه التي تبندئان سلوكها وأرجو أن تبلغب آخرها . ثم هأنتها هذان تنصرفان عني مسرعين ، كلاكما يؤثر فسه بالخير والعافية ، وليس منكما من يفكر فيمن بترك وراءه من الخليل والصديق. قال الفيلسوف الفتي وهو يقبل صديقه الشيخ : إن شئت فاصحبنا ، فما غنمك من ذلك وما نردك عنه . ولكنك حين أقبلت على هذا الدير قد تركت وراءك أصدقاء لم تحل بهم ولم تفكر فيهم . فأنت قد سننت لنا هذه السنة ، وفتحت لنا هذه الطريق .

قال الراهب الشيخ : فإني لا أنكر عليكما شيئًا ولا ألومكما في شيء وو استطعت لكنت ثالثكما ، ولكنتي مقم هنا حتى بأتي أمر الله ؛ فامضيا راشدين . واذا لم يقدر لنا اللقاء في هذه الأرض فلا اقل من الني نطعع عندكما في مودة القلب ووفاء الضمير .

واسفر الصبح فلم يجد هذين الشابين في الدير ، وإنما وجد الراهب الشيخ رحيـــداً مطرقاً مفرقـــاً في التفكير ، كأنما ارسل نفسه التشبيع صاحبيه ، ودو ينتظر ان تعود إليه .

#### -1.-

ولست ادري بماذا رجعت نفس الشبخ إليه بعد ان انصرفت عن صاحبيه وقسد امعنا في الصحراء . ولكنها لو اطلعت على ضمير كلكراتيس ثم حدثت الشيخ بما رأت لأثارت في قلبه حزناً شديداً ؟ فقد امعن الرفيقان في سفرهما البعيد ، مستبشرين اول النهار ، قد غمرهما نوره المشرق الذي ملا الصحراء حتى امتزجا به امتزاجاً ، واحس كل منها كأن نفسه ليست إلا قبضة من هذا النور القوي الحقيف قد شاعت في عقله ، وقلبه وجسمه ، فإذا هو فرح مرح ، يندفع امامه لا يلوي على شيء . ولولا نضل من وقار لانطلق لسانه بالفناء . وما له لا يفعل وكل شيء من حوله مشرق ، مبتهج يتغنى او يدعو الى الغناء ا

ولكن الضحا يرتفع ، وحرارة الشمس تبلغ جسم هـــذين الرقيقين وتثقل عليها وتردّها إلى شيء من الآناة والروية ، وإذا نفس الفيلسوف الشاب تتقبض قليلاً فليلاً ، ويدنو بعضها من بعض حتى تنحاز إلى مكانها من رأس صاحبها او من قلبه ، سـن جسمه على كل حال ، فهي كائن ممتاز لا يشيع في الفضاء ولا يتزج بما حوله ، وإما هو في حيزه الذي قسم له . يحس نفسه ويفكر فيها ويعكف عليها ، ويستحضر من امره ما مضى ، ويريد ان يستعرض من امره ما لم يتكشف عنه الغيب بعد .

واذا الفيلسوف الشاب يذكر بدء قصته ، وينتهي الى هذا الحديث الطريف الغريب الذي سمعه من بحيرَى حين آذنت شمس الأمس بالغروب ، فأذهله عن نفسه ، ورّقه بقية ليله ، وأزعجه عن الدير وعن صديقه الشيخ ، كما أزعجه حديث ذلك الثبيخ

منذ حين عن صديقه وأهله وعن مدينته التي استقبل فيها الحياة وعرف فيها الذّات الشياب .

وقد كان هذا كله خليقاً أن يدفع كلكراتيس الى بعض الحديث ؛ فإن هـذه المواطف المضطربة رالذكريات القوية المختلفة قلما ترضى بالكتان أو تطمئن الى السكوت. ولكن الفتى أغرق في صمت غامض عميق ، ظاهره استقرار النفس وهدوء البال ، ومن ورائه صراع عنيف ، بين قلب يشرق فيه نور اليقين فيملؤه رجاء وأملا ، البال ، ومن ورائه صراع عنيف ، بين قلب يشرق فيه نور اليقين فيملؤه رجاء وأملا ، الذي اختلف عليه من أطوار الحياة ، وبعد ما قرأ في الكتب وما سمع من صديقه الشيخ ، وبعد هذا الحديث الطريف الذي سمعه من بحيرى حين انحدرت الشمس الى الشيخ ، وبعد هذا الحديث الطريف الذي سمعه من بحيرى حين انحدرت الشمس الى حائراً مضطرباً ، مولة النفس يكاد يمزقه الصراع بين قلبه وعقله تمزيقاً . قد زهد في حائراً مضطرباً ، مولة النفس يكاد يمزقه الصراع بين قلبه وعقله تمزيقاً . قد زهد في حائراً مضطرباً ، مولة النفس يكاد يمزقه المراع بين قلبه وعقله تمزيقاً . قد زهد في مع صاحبيه اذا جنتهم الليل في قصر الحاك ، وإنما كان يتخذ عبادتهم وسيلة الى ارضاء مع صاحبيه اذا جنتهم الليل في قصر الحاك ، وإنما كان يتخذ عبادتهم وسيلة الى ارضاء فقسه ، وقضاء مآربه ، وتحقيق لذاته المادية التي كانت تأتيه من اللهو والعبث ، وتحقيق لذة معنوية أخرى كانت تأتيه من هذا الامتياز الذي كان يخرجه عما ألف وتحقيق لذة معنوية أخرى كانت تأتيه من هذا الامتياز الذي كان يخرجه عما ألف الناس ، ويمكنه من عصيان قيصر ، والمخالفة على أمر السلطان .

وهو قد نظر الى دين المسيح فأطال النظر ، وفكر فأطلال التفكير ، ولكنه أعرض عنه في أول الأمر أشد الإعراض ؛ لأن القانون كان يفرضه ، ولأن السلطان كان يأخذ الناس به أخذاً ، ويبطش بالراغبين عنه والملحدين فيه ، وما ينبغي للدين أن يكره الناس عليه إكراها ، وأن تفرضه القوة القاهرة على النفوس فرضاً ، وإنما هو ينبوع رحمة وحنان يجب أن تصبو النفوس اليه عن رضاً ، وتهوي اليه القاوب عن عبة وشوق .

ثم حدثه الراهب الشيخ بما حدثه به من المعجزات التي يقص الإنجيل أنباءها ، وتجتمع قلوب الناس على الإيمان بها والإكبار لها ، ومن هذه البشائر التي رأى أولها في رحلته تلك ، وما زالت تتواتر ويقفو بعضها إثر بعض ، حتى كان ما سمعه أمس من رفيقه هذا الذي يسايره مفرقاً مثله في صمت عميق . سمع حديث هذه البشائر ، وتلك المعجزات ، فمال اليها قلبه، واستراح ضميره ا ولكن عقله ما زال لها منكراً ، وعنها مزوراً ؛ لأنه عقل قيلسوف ، قد نشأ على حكة اليونان ومنطقهم . ولم يتعود أرب

يطمئن الى ما يخرج عما لهذه الحكمة والمنطق من قانون .

كان هذا كله حديث نفس الفتى منذ ارتفع الضحا ، وثفلت عليه حرارة الشمس. وكان يجد في هذا الحديث عناء شديداً ، وهمنا ثقيب لا ! فهو لم يتحدث به الى نفسه مرة ولا مرتين ، واله كان يتحدث به اليها ويسمه منها ، مصبحاً وبمسباً ، مضطرباً في الأرض ومطمئناً في مضجعه . فلما طال عليه الجهد وبرّح به الألم ، تكلم ، لا راغباً في الكلام ولا منتظراً منه دواء لدائه او شفاء لملنه ، ولمكن لبخرج نفسه من طور الى طور ، وليشغلها عن هذا الصراع العنيف الآليم بين قلبه الذي يربد ان يطمئن ، وعقله الذي لا يربد ، او لا يستطيع ، ان يتحول عن الشك .

قال كلكراتيس لرفيقه بجيرى : ارأيت لو أني حدثنك بما قصصت علينا من انباء هذا الصي العربي أكنت تصدقني ار تطمئن الي ۴

قال بحرى : فأن الأمر مختلف أشد الاختلاب .

قال كلكرائيس: رما ذاك ؟

قال مجيري : فاني لا أصدّ ق الناس جميعاً ، ولا اكدّب الناس جميعاً . وأنا آمن لمن عهدي به الأمانة رالصدق ، وأرتاب فيمن عهدي به الخيانة والمين . وللحق بعد ُ آيات تــــدل عليه ، وعلامات تهدي اليه . ونحن لم نبتنكر امر هذا الصبي العربي ابتكاراً ، ولم نخترعه من عند انفسنا ، وانما حفظته الكتب ، وتحدثت به النبوات ، وتناقله الصالحون الصادةون من احبارنا ورهماننا ، يورَّثــــــه بعضهم بعضاً ، ويعهد بالتظماره بعضهم الى بعض ، ويتواصُّون بترقبه واستقصاء أنبائه ؛ حتى اذا بدرت برادره ، رظهرت بشائره ، أقب اوا اليه فمنحوه ما يملكون من نصر وتأييد . ولقد اقبلتُ الى هذا الدير الذي فصلنا عنه منذ حين واني لأنتظر من هذا الأمر ما انتظر ، وأرقب من اخساره ما ارقب ۔ فما هي إلا ان يقبل صديقنا ۽ كلنكسوس ۽ فيقص علينا بدء حديثه ، ونعلم منه مثل ما علمت ، حتى تشيع في قابي ثقة قوية بأن لهذا الحديث شأنـــاً ، فأطير عن هذا الدير الى صومعتي الله في طرف من اطراف الــــام ... وما أكاد استقر فيها حتى تتواتر الي الأنباء ، وتتوالى الي الأعاجيب ، ثم ينتهي الأمر بي هذا العام الى ما علمت . وما ادعوك الى تصديق ، وما اردّك عن تكذيب ، وما افرض عليك شيشًا، وما احظر عليك شيئًا، ولكني رأيت فآمنت، وسممت فصدَقت ، ثم حدَثت بمـــا رأيت وما سمعت رجلًا من اهل العلم فآمن وصدّ ق ، وسأحدث من اعرف من اهل العـــــ ، وما ارى إلا انهم سؤمنون ريصد قون ، وينتظرون كما انتظر ان تظهر هذه المعجزة التي لا تدع سبيلا الى الشك ، ولا طريقاً الى الارتياب .

قال كلكراتيس في صوت هادىء حزبن ، ولكن فيه نغمة الحرص على المرفة ، والشوق الى البقين ، والمعجز مع ذلك عن بلوغ ما يربد : إن قابي لـؤمن لك ، ولكن عقلى بأبى علمك .

قال بحیری : فأنت في حاجة الى ان تخلق خلف ال جدیداً ، وتولد مرة اخرى ، لتری الامر کها نراه ، وتفهمه علی وجهه .

قال كلكراتيس وفي وجهه ابتسامة بائسة : إني لا أفهم عنك . لقد قرأت هذا في الإنجيل ، قاله المسيح لرجل من يهود ، كان يشك في امره كما اشك انا الآن ، يرضي قلبه ويسخط عقله . ولكني لا اسأ لمك كيف اولد مرة اخرى ، وإنما اسألمك كيف السبيل الى ان اولد مرة اخرى ؟ كيف السبيل الى ان اغير هذا العقل فأرد و الى اليتين الذي يخرجه من الشك ؟ او كيف السبيل الى ان اغير هدا القلب فأرد و الى الشك الذي يخرجه من البقين ؟ فأنا شقي بهذا التناقض الذي أجده بين عقلي وقلبي . وما ارى اني سأستريح الا ان يشكا معا او يطمئنا معا . فأما ان يذهب احدهما نحو الشرق ، ويذهب الآخر نحو الغرب، فهذا العذاب الذي لايطاق ، وهذه الحياة خير منها الموت .

قال بحيرى : اني لأرحمك وارثي لك ، ولكني لا احب ان تيأس من رحمة الله ، او تقلط من رحمة الله ، او تقلط من روحه . فخذ نفسك بالصلاة ، واقم عليهـــا ما استطعت فقد يمسك الله . يجناح من رفقه وعطفه ، فيخرجك من الظلمة الى النور .

قال كلكراتيس : فاني لا اجد الى الصلاة سبيلاً ، ولقد اخذت بها نفسي اخذاً شديداً ، فحاولت الصلاة صامتاً ، وحاولت الصلاة ناطقاً ، فجعلت كلما ادرت منها جملة في نفسي ادار عقلي ، او ادار الشيطان ، جملة اخرى تكذبها وتنفيها .

قال بحيرى: فاني لا املك لك من الله شيئاً . راكبر الظن انك في حاجة الى هذا الألم العنيف الذي يبهر العقل ، ويملأ النفس ، ويستغرق الضمير ، والذي لا يأتي إلا من التجارب والخطوب . ثم اطرق لحظه كأنه يفكر وكأنه يدعو خواطره من بعيد ، ثم رفع الى رفيقه وجها مشرقاً يصور نفساً مطمئنة ، وقال في صوت خافت ، كأنه صوت الصلاة ، ارأيت اننا نصلي فنسأل الله ان يكفينا شر التجارب ، ويعصمنا من مكر الدهر وآلام الخطوب ! فمن يدري ؟ لعل من الخير ان تصلي فتسأل الله ارب يباوك

بالتجارب ، ويمتحنك بالخطوب ؛ فان التجارب تمحص القماوب ، وان الخطوب تطهر النفس ، وان المحطوب تطهر النفس ، وان المحن تصفي الضمير ، وان هذه الآلام الطارئة على غير انتظار والملمة في غير رفق ، تكف من غلواء العقل، وتخفف من كبريائه ، وترده الى التواضع، وتشفيه من داء الغرور .

قال كلكراتيس؛ وقد انهمرت من عينيه دموع غزار :عسى ان يكون ذلك إولكني في حاجة الى ان ارى لا الى ان اسمع ؛ والى ان اشهد لا الى ان اقرأ في الكتب . ما قصدي الى العراق ، وان همي لفي الحجاز ا ما رحلتي الى صديقك ونسطور،، وان شفائي لعند ذلك الصبي العربي اليتم !

#### - 11 --

وهل عرفت الفكرة اللازمة التي لا تسَريم، والخاطر الملح الذي لا يفصل عنصاحبه ولا يرفقه عليه ! فاني لا اعرف شيئاً اشد منهها على النفس، ولا اشق منهها على العقل، ولا أفتك منهها بالأعصاب. وما ارى الا انك ترثي مثلي لهــــذا الفيلــوف الرومي الشاب حين علم انه لم يكد يُلقي الى رفيقه جملته تلك حتى لزمته هـــذه الفكرة فلم تفارقه، وألح عليه هذا الخاطر، فلم يجد الى التخلص منه سبيلا.

وجملت هذه الجملة تذهب وتجيء في رأسه كا يذهب المنشار ويجيء في الخشبة التي يربد ان يشقها : د ما قصدي الى العسراق ، وان همي لفي الحجاز ا ما رحلتي الى نسطور وان شفائي لعند ذلك الصبي العربي اليتم ! ..

وهم الفتى ألف مرة ومرة ان يصرف عنها نفسه ، ويحو ل عنها تفكيره ، فلم يوفق من ذلك لشي ، وانحا جعلت هذه الجملة تدور في رأسه دوراناً متصلاً ، حتى خيل الى الفتى انها لون من هذيان الحمى ، وجعل يتصور في نفسه انه مريض ، وأن شفاءه في العناية بجسمه ، لا في الذهاب الى العراق ولا في التحول الى الحجاز ، ولا في الرحلة الى د نسطور ، ولا في القصد الى ذلك الصبي العربي اليتم . وجعل الفتى يتحن نفسه مفرقاً في الصحت ، ويتحن نفسه مفرقاً في الكلام، فاذا هو لا يستطيع ان يخلص من هذا الخاطر اللازم له الملح عليه .

وكذلك انقضى النهار ، وكذلك أقبل الليل فجلل الصحراء بظلمته القاتمة ، والفتى

فريسة لخاطره هذا الملح ، لا ينقذه منه ضوء النهار ، ولا يصرف عنه ظلام الليل . وصاحبه يرفق به ، ويعطف عليه ، ويواسيه حيناً بالحديث ، ويسليه حيناً آخر بما يُظهر له من مناظر الصحراء المختلفة المتشابهة . ولكن الفتى لا يساو ولا يتعزى ، وانما هو خاطره الملح قد ملا قلبه وشغل نفسه ، وملك عليه امره كله . ولولا يصيص ضئيل من نور العقل كان يضبط اعصابه بعض الضبط ، وينظم حركاته بعض الننظيم ، لما شك الفتى ولا شك صاحبه في ان عارضاً من الجنون الم به ، فأنساه ماضيه ، وشغله عن مستقبل أمره ، ورده الى حال لا يصلح معها التفكير ولا التقدير .

وقد انتهى المسافران ومن كان يتبعها من الغلمان ، حين تقدّم اللهل ، الى حصن ضخم شاهق من هذه الحصون التي كانت تنبث في الصحراء بين الشام والعراق ، والتي كان يقم فيها الجند حرّاماً للحدود محافظين عليها ، وكان يأوي البهسا السفر الذبن يضطرون الى عبور الصحراء .

انتهى الرفيقان واتباعها الى هـذا الحصن حـين كاد الليل ينتصف ، فلم تفتح لهم أبوابه ، ولم يحارلوا استفتاحها ، وانما اجمعوا امرهم أن ينفقوا بقية الليل في ظلم، حتى أذا أسفر الصبح الموا به، فأصلحوا من شأنهم ، وتزودوا لمرحلتهم، ثم استأنفوا سفرهم البعيد . وما هي الا ساعة حتى اندمجت هذه الجماعة الضئيلة في هـذا الهدوء الشامل من حولها ، فأصبحت جزءاً منه ، لا تحس نفسها ، ولا يحسها أحد .

وكان الفتى قد طمع في أن ما تكلتف من جهد السفر وما احتمل من مشقت ، سيدفعه الى النوم الهادىء المريح ، فينسى فكرته اللازمـــة ، ويصرف عن خاطره الملح ، ويسترد ما أضاع من قوة ، ويجدد ما فقد من نشاط . ولم يكذب النوم أمله ولم "يخلف ظنه ، وإغا اسرع اليه فأظله بجناحيه ، وأفاض عليه شيئاً من هذا السكون الذي يجد فيه الجسم راحة ، وتجد النفس فيه براءة من أوضار الحيـــاة ، وتخفيفاً من أثقالها ، ولكن الفتى يفيق بعد ساعة ويفتح عينيه فاذا ظلمة الليل ما زالت جائمة على الصحراء ، وإذا أشعة ضئيلة تضطرب في هذه الظلمة فلا تستطيع ان تجاوها ولا ان ترقق من كثافتها . ويستجمع الفتى نفسه المشردة ، وخواطره المتفرقة ، فاذا ثاب اليه رشده نظر من حوله كأنما يبحث عن شيء لا يجده ، وقد كان في حقيقة الامر يبحث عن مصدر صوت سمعه حين أفاق ، ولعله هو الذي أيقظه . والفتى لا يشك في انه لم يسمعه في الحلم ، واتما سمعه في اليقظة ، او سمعه بين اليقظة والنوم .

وكان هذا الصوت غليظاً خشنا ، وكان مع ذلك هادناً تشع فيه السخرية ، وكان

يقول : د عجبت الذين يريدون ولا يفعلون ، ويعزمون ولا يتممون ، ويقصدون إلى العراق وهمتهم في الحجاز ، ويرحلون إلى د نسطور ، وشفاؤهم عند الصبيالعربي اليتم.

على إن الفتى لم يلبث أن عرف نفسه وانكرها معاً : عرف نفسه وفكرته اللازمة له وخاطره الملح عليه ، وانكر نفسه هذه المضطربة التي عجز النوم من أن يقهرها ، فأذا هي تفكر نائمة كما كانت تفكر يقظى ، وأذا هي تردد في الحلم وفي جنح الليل ما كانت تردده حين كانت مستيقظة في ضوء النهار . ويعود الفتى الى مضجعه وقد جمع الليه إرادته كلها وعزمه كله ، وأنفق جهداً غير قلبل ليرد عن نفسه هذا الخاطر الملح، وعاد النوم كأشد ما يكون دعاء النوم . ولكن النوم كان قسد نأى عنه ، ولكن الصوت كان لا يزال يصل الى سمعه ، يأتيه من خارج ، يأتيه من هذا الجو المحيط به، لا من دخيلة النفس ولا من أعماق الضمير. فلا يشك الفتى في أن أنساناً يناجيه ويفريه فيسأل : « من المتكلم ؟ ، ولكن يسمع ضوت نفسه فيرتاع ، وقسد كان يسمع ذلك الصوت الغريب فلا يحس خوفاً ولا روعاً .

هنالك ينهض الفتي من مضجعه ، ويمشي الهامـــــه خطوات ، ثم يتحوَّل فيمشي خطوات اخرى عن يمين ، ثم يتحوَّل فيمشي خطوات إلى شمال، فلا برى احداً ، ولا يحس شيئًا ا فيعود الى مكانه قلقًا بعض الشيء ، مستشعرًا بعض الخوف . ولكنه لا يكاد يستقر حتى يبلغه صوت آخر يأتيه من بعيد ، فيه عذربة ورقة وحنان، ولكنه يسمعه ولا يفهم عنه شيئًا . فينهض مرة اخرى ، ويمضي شطر الوجه الذي يأتيه منه الصوت ، وما يزال يسعى خائفاً يترقب ، حتى يخيل اليه انه يرى شخصــــــا ماثلا ، فيدنو منه في بعض الحســـذر والرفق ، حتى إذا كان منه غير بعــــــد تــينــه فاذا هو رفيقمه الراهب بحميرى قائمها يصلي وقمد رفع وجهمه الىالسماء رهو يتمتم في لغت السريانية التي يسمع لها الفتى قسلا يفهمها . وما كان أشد حاجـــة الشاب إلى أن يدنو من صاحبه ، فيمس كنفه ، ويدعوه إلى معونته ٬ ويتحدث إليه بأمر هذا الصوت الذي سمعه ! ولكنه ينظر إلى رفيقه فإذا هو غارق في صلاته ، لا يحس مكانه منه ، ولا يحس شيئًا من حوله ، ولعله لا يحس نفسه أيضًا . فيكره الفتى أن يصرفه عن هذه الصلاة ، وأن 'يخرجه من هذه الحال التي يود لو أتبح له شيء مثلها أو قريب منها ويعودأدراجه ويستقر في مكانه ،ويدعو النوم كأشد ما يستطيع له دعاء ، وينفق جميداً عنيها ليذود عن نفسه كل خاطر . وها هو ذا قد أخذ يستريح ، ويحس هذا الفتور الذي يشيح في أعضائه كأنه يبشره

بمقدم النماس ، فيستسلم له ، ويود لو استطاع أن ينغمس فيه انغهاساً .

هنالك يستوى في مجلسه وقد امتلاً رعباً ، وكظم صبحة عنيفة كادت تسبقه إلى الهواء ؟ فتنبه الناء بن أتباعه وتلفت إليه هذا الراهب المستغرق في الصلاة . ولكن فضلاً من حياء أمسك عليه نفسه ورت لل يدض الرونه ، الآباة ؛ فقد جمل يسائل : ما هذا الصوت ؟ ومن أين يأتيني ؟ إن كنت قد سمعته حالماً أول الآمر حسسه الآن . ثم يمتلي، قلب الفتى أمناً ودعة واطمئناناً ، وإذا هو يرى في نفسه ما لم يكن يقدر ، ويطمئن إلى ما لم يكن يطمئن إليه ، ويستيقن أن هذا الصوت لم يبلغه إلا لأمر يراد .

لا ينبغي إذا أن يمضي طريقه إلى العراق ولا أن يصم على رحلته إلى دنسطوره! فإن الله لا يريد له ذلك ولا يعينه عليه . ولا بد من أن يعود أدراجه حتى يبلسخ الدير ، فيفضي بأمره كله إلى صديقه الشيخ ، ويتزود عنده بشيء من هذه الراحة التي يعرف كيف يشيعها في ضميره ، وهذا اليقين الذي يعرف كيف يلاً به قلبه . وها هو ذا ينهض ، وها هو ذا ينهض ، وها هو ذا يضي أمامه حتى يبلغ رفيقه الراهب، قيراه مما زال ماثلا يتمتم في لفته السريانية وقد رفع وجهه إلى الساء لا يحس شيئا ، ولعله لا يحس نفسه ، فينظر الفتى إليه ويطيل النظر، وكأنه يريد أن يؤذنه بانصرافه عنه وتحوله إلى الدير، ولكن الراهب مستفرق في صلانه ، فما إخراجه منها وما صرفه عنها ! وهذا الفتى يتحول عن صاحبه مسرعا ، ويضي أمامه لا يلوي على شيء وما هي إلا لحظات تضي يتحول عن صاحبه مسرعا ، ويضي أمامه لا يلوي على شيء وما هي إلا لحظات تضي حتى يصير الفتى سراً مكتوما في هذا الضمير الغامض الذي يأنلف من ظلمة الليل وامتداد الصحراء .

## -17-

ثم ينبلج الصبح عنه ، فإذا هو كامل القوة ، موفور النشاط، باسم الثغر ، مبسوط الأسارير ، لا يظهر عليه الإعياء ، وإن كان قد تكلثف مشقة سفر متصل لم يسترح

من جهده إلا هذه الساعات القليلة التي كانت الى التعب اقرب منها الى الراحة ، والى الحوف المخوف المضني أدنى منها الى الأمن والهدوء . وانحا يظهر على وجهه شيء آخر يصور نفسا راضية ، وقلباً مطمئناً ، وينم بأن الفتى قد برىء من هذا القلق الذي كان يساوره ويفسد عليه أمره . ولا غرابة في ذلك ! فقد كان يريد ان يرى وان يشهد . أو ليس قد رأى وشهد ! إنه لم ير شخصاً ماثلاً يصدر إليه هذا الصوت الذي رده عن العراق وحوله الى الدير ، واكنه قد سمع هذا الصوت ، سمعه غير مرة ، وسمعه ياتيه من خارج نفسه ، لا من دخيلتها ولا من اماهه فما يتبغي لعقله ان يشك ، وما ينبغي لعزمه ان ينثني عما صم عليه . إنسه مأمور وين يصديقه النابغ ببعض اليقين .

وهو يمضي أمامه يغمره ضوء الصبح المشرق ، وينتسه نسيمه البارد ؛ ويشيه النشاط في جسمه ونفسه لذة غرببة بذوقها ولكنه لا يستطيع تصويرها ولا يحسن وصفها ان حاول هذا الوصف . والغريب من أمره انه كان يمضي أمامه دون ان يسأل نفسه : أماض هو في طريقه الى الدير أم هائم هو في غير طريق ؟

وما شكه في استقامة الطريق له وإعتدالها أمامه ، وهو قد سلكها أمس ، وهو لا يسلكها اليوم إلا تماموراً ؛ فإن الذي أمره ان يعود أدراجه يهديه سبيله الى العودة ما يتطرق اليه في ذلك شك ولا ريب . فليمض أمامه ، وليمض لا ملويساً على شيء ولا حافلاً بشيء ، وليبعد الخيطا فإن الأمد بعيد ! وما ينبغي ان يدركه الليسل مرة أخرى قبل أن يبلغ مأمنه وينتهي الى غايته .

ومن الحق أنه لم يسلك هذه الطريق أمس راجلا ، واتما كانت تخب به الركاب .
ومن الحق أيضاً أنه لم يكن دليل نفسه أمس، وأنه لم يعرف معالم الطريق ولم يثبتها !
فهو خليق أن يخطيء القصد ، وأن يجور عن السبيل . ولكن هذه الحواطر لا تلم به
ولا تعرض له ، فهو مشغول بما يملاً قلبه من أمن ، وما يغمر نفسه من اطمئنان. وهو
مشغول بهذه الثقة التي أراحت عقله ، واضطرته الى الدعة والهدوء ، وجر دته مسن
ذلك السلاح الخطر الذي كان يناضل به في ذلك الصراع الألم .

لقد كان يربد أن يرى ، فقد رأى . ولقد كان يربد أن يشهد ، فقد شهد . وما من شك في أن الآيام ستتكشف له عن معجزات أخرى أعظم خطرا ، وأعمق أثراً ، وأنبه شأناً من هذه المعجزة التي أسرها الليل إليه ، ومن تلك المعجزات الستي قصتها الرهبان عليه. فليمض أمامه واثفاً! فقد انجلت عنه الغمرة ٬ وآذنت محنته بالزوال .

ومن الحق أنه لم يمض في الصحراء أمس وحيداً ولا صفر اليد ، وإنا كان له رفيق يأنس به ويستريح إليه ، وأتباع يعينونه على بعض الأمر ويصلحون له من الشؤون ما لم يتمود أن يصلح لنفسه ، ويحملون له من الزاد والمئونة ما يقيم أوده ، ويعصمه من الظمأ والجوع . وهو الآن يمضي في الصحراء وحيداً لا رفيق له ولا تبع ، ولا مئونة معه ولا زاد ولكن هذا الخاطر لم يلم به ولم يعرض له ؛ لأن قلبه مشغول عن هذه الصغائر عا يملؤه من عظائم الأمور . وآية ذلك أن الضحاقد ارتفع ، وأن الشمس قد اوشكت أن تزول ، وأنه على ذلك يمضي في طريقه آمناً هادئاً ، لا يحس ألماً ولا تعباء ولا يدعوه جسمه إلى طعام أو شراب ، ولا يجد حاجة إلى شيء إلا إلى أن تبعيب خطاه ، وأن يدفعه نشاطه حتى يبلغ مأمنه ، وبنتهي إلى غايته ، ويلقى صديقه الشيخ ، قبل أن تجنه ظامة الليل .

وما من شك في أنه سيبلغ من ذلك ما يربد . وما من شك في أن هــــذا الصوت الذي أزعجه من مضجعه لم 'يرد' به إلا خيراً ، وهو خليق أن 'يبلغه مأمنه قبل أن يدركه الجهد أو يمسه الضر .

وكذلك مضى الفتى أمامه واثقاً لا يعرف القلق ولا الشك إلى نفسه سبيلا ،سعيداً يهذا الأمن الذي فارقه منذ عهد بعيد ، والذي عاد إليه الآن يؤنسه في وحدتـــه ، ويذود عنه وحشة الصحراء .

لن يسمع إذا جنب الليل ذلك الصوت الغليظ الحشن يردد في هدوئه الساحر تلك الجلة اللاذعة . لقد أراد ففعل . ولقد عزم فتمم . واي دليل على ذلك أصرح وأوضح من هذه الخيطا البعيدة التي تقطع الصحراء دون أن يجد لها كلالا أو يدركه منها سام! كلا! لئن سمع صوتاً في هذه الليلة المقبلة ليسمعن صوتاً حلواً عذباً مشجعاً ، يملؤه ثقة ويدفعه إلى المضي والإقدام . وقد أخذت حرارة الشمس تخف بعد شدتها وأخذ وجه النهار يدركه الشحوب ، وأخذت الظلمة بعد حين تنتشر على الصحراء كأنهسا السيل المندفع لا يسفر شيئاً أتى عليه إلا غره واكتسحه اكتساحاً ، ولم يبلغ الفتى مأمنه ، ولم ينته إلى غايته ولم يعرف شيئاً من هذه المعالم التي تقوم غير بعيد من الدير. ولكن لا بأس ؛ فإنه يسمى راجلا ، وقد كانت تخب به الركاب أمس . واحتجبر الظن أنه إذا مضى في طريقه وباعد بين خطاه ، واحتفظ بهذا النشاط الذي لم يفارقه طول النهار فسيبلغ الدير حين يتقدم الليل . وأكبر الظن أنه لن تمضي ساعات حتى طول النهار فسيبلغ الدير حين يتقدم الليل . وأكبر الظن أنه لن تمضي ساعات حتى

يرى هذه المعالم ، ويتبين هذه الأضواء الضئيلة المضطربة التي تخفق في ظلمة الليل وتمضي إلى بعيد كأنها تدعو إلى الدير أمثاله هؤلاء الذين أضنتهم الصحراء وأعياهم السفرالبعيد.

والفتى يمضي وظامات الليل تتكاثف وبركب بعضها بمضآ ، وهذه الأشعة الضشلة التي تنحدر من السهاء تحارل أن تشق هذه الظلمات فلا تكاد تبلغ من ذلك شيئاً. ومع أرن كل شيء قد كان صامتًا من حول الفتى في تلك الصحراء الموحشة أثناء النهار ؟ فقد يخيل إليه أن اللغط من حوله قد أخيه في يظهر شيئًا فشيئًا ؟ قد أخذ يظهر قليلا ضئيلا كأنه قطع صغيرة منفرقة تحملها الربح عثم يشتد ويتدانى قليلًا قليلًا ؛ ثم يتلاصق وينعقـــد ويأخذه من كل مكان ، وإذا هو يسمع أصواتاً مشتبكة تأتيه من كل وجب : تأتيه من أمام إذا مضى إلى أمام ، وتأتيه من وراء اذا وقف متفكراً مستخيراً ، وتأتيه من بمين وشمال ، ولو صدّ ق نفسه وآمن لخيــاله لاعتقد أن هذه الاصوات تنجم له من الارض ٬ وتهبط عليه من السهاء ٬ وهي على كل حال تغمره من جميع أقطاره وتكاد 'تغرقه . ولكنه لم يفقد رشده ٬ ولم يضلّ صوابه٬ فهو يشهد هذا كله شاعراً به ، محققاً ، مفكراً فيه . ثم لا يلبث أن يرده الى أصله ويضيفه الى مصدره فهو قد سافر يوماً كاملًا لم يذق فيه من الراحة إلا ما لا 'يغني . من الراحة بقليل ولا كثير . وهذا الليل قد تقدم رهو ما زال ماضياً أمامه ، ولعسله يحس تقارب الخطا وشيئاً من الكلام قد أخذ يتمشى في أطرافه . فهذا الإعياء من غير شك هو أصل هذا اللغط ومصدر هذه الاصوات التي تأخذه من كل وجــــه . وويل النفوس الفوية من الأجمام الضعيفة! أن نفسه لكاملة القوة ؛ مجتمعة النشاط ؛ قادرة كل القدرة ٬ وحريصة أشد الحرص على ان تمضي حتى تبلغ الدير . ولكن هذا الجسم الضعيف قد أخذ يفتر ويتهالك ، ويعجز عن مجاراة هذه النفس القارحة . فلبت الله لم يبتل النفوس بالاجسام! وليته أتاح لهذه النفوس حياة مجردة من المادة ، مطهرة من هذه الأدناس والأرضار ! ولكن الاصوات تلغط . ويتكاثف لغطها في سمع الفتى كما تتكاثف ظلمة الليل أمام عينيه . ولكن جسم الفتى يفتر ويفتر ، ويثقل ويشتد ثقله حتى تدجز نفس الفتى عن حمله ، وتودّ لو تخرج منه فتلمّ بالدير ثم تطير الى الحجـــاز حيث الصي العربي البتم .

ولكن 'خطا الفتى تقر'ب وتقر'ب ، واذا هو يحس انه يتحرك دون ان يتقدم ، وينظر فاذا هو قائم في مكانه قد فارقته قوته وفارقه نشاطه ، وأحس حاجــة الى الراحة لا يستطيع لها مقاومة ، ولا يجد منها بدأ .

الراحة! ولكن كيف السبيل اليها؟! وأين يبتغيها وهو في هذا المكان الموحش الذي لا يعرف له اولاً ولا آخراً! أما أمس فقد استطاع ان يطلب الراحة مع أصحابه في ظل ذلك الحصن الضخم الشاهق في السماء . وقد كان يظن انه سيطلب الراحة من ليلته في ذلك الدير الذي لا ينبغي ان يكون بعيداً • لولا ضعف هذا الجمم النحيف الذي يقعد به وليس بينه وبين الغاية إلا أمد قريب .

ومع ذلك فويل الذين يريدون ولا يفعلون ا وويل للذين يعزمون ولا يتعمون ا وهو قد أراد ولا بد من أن يفعل . وقد عزم ولا بد من أن يتمم ما عزم عليه . ومن الحق أن جسمه لا يعينه ، وأن خطواته لا تطاوعه . ولكن لا بأس! فليرف على هذا الجسم شيئا ، وليمنحه من الراحة نصيباً وليجلس هنا في هذا المكان الموحش الذي لا يعرف له حداً . ولكن ليحتفظ بقوته ويقظته ، وليدفع النوم عن نفسه دفعاً ، لا يعرف له حداً . ولكن ليحتفظ بقوته ويقظته ، وليدفع النوم عن نفسه دفعاً ، حتى اذا استراح الجسم ساعة او بعض ساعة ، أنهضه وكلفه السعي حتى يبلغ المأمن ، وينصل الى الدير ،

وخيل الى الفتى انه جلس ، وإن كان الحق أنه خر" من اقطاره صربعاً . وظن الفتى انه محتفظ بقوة نفسه ، ويقظ في ضيره وذكاء قلبه ، ونشاطه كله ، وانه سينهض بعد حين فيمضي الى غايته . وقد هم أن ينهض بعد حين . ولكن ماذا ! انه ليحاول النهوض فلا يجد اليه سبيلاً . وانه ليحاول أن يجرك بعض أطرافه فلا يجد الى ذلك سبيلاً . وانه ليسمع ذلك اللغط الذي كان يسمعه منذ لحظة ولكنه يتميزه الآن بعض الشيء ؛ فهو ليس صوت منعقداً كثيفاً ، ولكنه أصوات متفرقة ، تتنادى وتتجاوب كأنها أصوات قوم يتحدثون . ثم يحاول أن يفتح عينيه فلا يجد الى ذلك سبيلاً . أين هو ؟ ما خطبه ؟ ماذا ألم به ؟ انه ليجد ثقلاً في أطرافه ، وعجزاً عن الحركة ، وعجزاً حتى عن أن يفتح عينيه . وان عقله مع ذلك لحاضر يقظ ، ولكنه أو يعرف ما هو .

ثم تنجلي عن الفتى ظلمات نفسه شيئاً فشيئاً ، وتثوب اليه خواطره قليلاً قليلاً ، ويخضره عقله ورشده حقيًا ، ويمتلىء قلبه بالحقيقة الواقعة التي تملؤه رعباً وجزعاً ، واذا هو يصبح صبحة منكرة ، صبحة المستغيث الواله ، فلا بجد لصبحته صدى ، ولا يسمع لها جواباً ، ولكنه بحس كأنه محمول على شيء يمضي به مسرعاً ، وهده

الأصوات تدفعه دفعاً وتحمّه حمّاً عنيفاً . ليس من شك في أنه أسير ، قد أسره بعض الناس ، أو أسره بعض الجن التي كانت تلفط في الصحراء . لشدّ ما ودّ لو استطاع ان يفتح عينيه وينظر من حوله. فليس من شك في أن الذين أسروه قد عصبوه . وهو يستغيث ويلح في الاستفائة ، ويئن ويلح في الأنين ، فلا يسمع إلا أصواتاً تتضاحك ، وقوماً يتنادون ، وحمّاً لهذه المطية التي تحمله .

ثم تمضي ساعة وساعة ، واذا هو بحمل فيحط على مطيته ، ثم تحل العصابة عن عينيه فينظر فيرى ، ويا هول ما يرى ! يرى نفسه طريحاً على الأرض في ظل خيسة غليظة خشنة ، وقد أحاط به نفر نحاف الأجسام ، سمر الوجوه ، يتطاير من عيونهم الشرر ، ولكنهم مع ذلك يرفقون به : ويعطفون عليه ، ويحطمون عنه الأغلال ، ويردون الى يدبه حريتها ، ولكنهم يحتفظون برجليه في القيد ، ثم يقدمون اليه في سخرية رفيقة شيئاً غليظاً من طعام وشراب .

# -15-

وقد احس الفتى بعد هذه الساعة الأليمة ان هزية العقل وفلسفته قد كانت منكرة حمّاً امام طبيعة الجسم وغرائزه . فلم يكد برى ما قدّم اليه من طعم وشراب حتى أقبل عليه في نهم لم يألفه و فازدرده ازدراداً ، لم يصدّه عن غلظه وجفوته ، ولميصرفه عنه بعد ما بينه وبين ما كان قد ألف من لين الطعام ورقيق الشراب . بـل لم يصرفه عنه ما كان يجد من ذل الإسار بعد عز الحرية، ومن خيبة الأمل بعد تلك الأماني العراض التي ملات حياته حين كان في المدينة يلمو ويعبث مع صديقيه ، وحين كان في الدير ينتظر ما سيتكشف عنه الغيب له ولصديقه الشيخ من الآيات الكبار ، وحين في الدير ينتظر ما سيتكشف عنه الغيب له ولصديقه الشيخ من الآيات الكبار ، وحين ألذي سخر منه في هدوه . كل ذلك لم يخطر له ، ولم يثر في نفسه غيظاً ولا حنقاً ، ولم يغره بامتناع ولا إباء حين قدّم اليه الطعام والشراب ، واتما استعرضه وفكر فيه ، يغره بامتناع ولا إباء حين قدّم اليه الطعام والشراب ، واتما استعرضه وفكر فيه ، وذاق مرارته واحترق بلوعته بعد ان شفي الم الجوع والظماً ، وبعد ان استرد جسمه وذاق مرارته واحترق بلوعته بعد ان شفي الم الجوع والظماً ، وبعد ان استرد جسمه قوته ونشاطه . ولو اننا اطلعنا على دخيلة نفسه حينتذ لوأبناه خجلا مستخذيا ، ووجلا هوي انه اقوى ما قوته ونشاطه . ولو اننا اطلعنا على دخيلة نفسه حينئذ لوأبناه خجلا مستخذيا ، ويوى انه اقوى ما عزوناً ، ويائساً من هذا العقل الذي كان يؤمن به ويذعن له ، ويرى انه اقوى ما

ركب في الإنسان من غريزة ، وأعز ما منح للانسان من سلطان. وها هو ذا الآن يراه ذليلا منكسراً ، لا يقدر على مقاومة ، ولا يثبت لمناضلة ، ولا يمتنع على غرائز هذا الجسم الضعيف الذي كان يحقره ويزدريه على ان الفرصة قد اتبحت لكلكراتيس ففكر على مهل ، وررس في اناة ، وقلب أمره على وجوهب كلها ، وتذوق مرارة حاله الجديدة حتى استقصى أدق ما فيها من الم ، واخص ما فيها من ندم ؛ فهو لم يكد يفرغ من طعامه وشرابه ويشعر ان جسمه قد استرد شيئاً من راحته وهدوئه حتى كان القوم من حوله قد اصابوا شيئاً من طعام وشراب ، واستردوا حظاً من قوة ونشاط، واذا هم يتناد و ن ويتناجو ن وتختلف بينهم الألفاظ والآلحان والإشارات، وهو يرى ويسمع ولا يفهم شيئاً . ثم يقبلون اليه فيردون يديه الى الفل وعينيه الى الظلمة ، ويحماونه حيث يشد ونه على مطيته تلك التي كان يحسها مئذ حين تسرع به في السير اسراعاً رفيقاً .

هو اذاً لم ينزل حيث نزل ليقع ويستقر ، وانما ألمّ بمكــان من الصحراء ليستريح وليستريح هؤلاء الذين أسروه وعدُوا عليه . وهو اذاً لم يبلسغ مأمنه ، ولم يئته الى غايته بعد . ولكن ما ذلك المأمن ؟ وما هذه الفاية ؟ وماذا يريــد به هؤلاء القوم ؟ والى أين يحملونه ؟ ولماذا يهينونه ؟ لقد رآهم يتحدثون باللفظ واللحظ فلم يفهم عنهم ، وهو الآن يسمعهم يتناجون في اصوات ترتفع وتنخفض وتتشكل أشكالاً مختلفة بين ذلك ، فلا يفهم عنهم شيئًا ، وهو يسأل نفسه: كيف انتهى اليهم وكيف انتهوا اليه ؟ فلا يجد لهذا السؤال جوابًا . وانما بذكر تلك الساعــة الأليمة التي رأى نفسه فيها قائمًا في الصحراء ولا يستطيع أن يتقدم ولا ان يتأخر، وقد اكتنفته ظلمة الليلالقاتة، وغمره لغط تلك الأصوات المنكرة التي لا تبين . ثم لا يذكر بعد ذلــــــك كيف انتهى إليهم وكيف انتهوا اليه . ماذا كان ذلك الصوت الغليظ الخشن الذي عجب منه وهزى،به، وأغراه بالتحول عن العراق الى الحجاز ، وبالرغبة عن نسطور الى الصيُّ العربي البتم؟ أكان صوتاً قد صدر عن ناصح له رفيق به عاطف عليه، أم كان صوتاً صدر عن ساخر منه ، عابث به مضمر له الكيد والغرور ؟ ثم يذكر الفتى حديث رفيقه نجيرًى ،وما زعم له من حاجته إلى التجارب والخطوب ، ليرتـــد عقله عن الكبرياء الى التواضع ، وعن الغرور الى الاعتدال . وترتبم على ثغره ابتسامة حزينة أليمة حقاً . لقد كانت أبواب السياء مفتحة حين تحدث اليه رفيقه عن التجارب والخطوب . فما أسرع مسا ملطت عليه التجارب وأغربت به الحطوب القسدد كانت هذه التجارب والخطوب

مسايرة له ولرفية في الصحراء ، تربد أن تدنو منهما فلا تستطيع ؛ لأن مكان هسذا الهتم الراهب الكريم كان ينعها من الدنو ، قما هي الا أن تحتال حتى تستدرج هدا الفتى وتبعده عن رفيقه الذي وقاه الله شر النجارب والخطوب . فما يكاد يبعد عنه حتى تنساب البه من كل سبيل . لقد خلص لها وفرغت له فلنذقه مرارتها خالصة ، ولتصب عليه آلامها محضة لاذعه ، ولترد عقله الى التواضع ، ولتباعيد بينه وبين الكبرياء والغرور .

ثم يخبِّل الى الفتى كأن عقله قد وقف عن التفكير ، وكأن قلبه قدد عجز عن الشعور حينا ، وكأنه في شيء يشبه النوم وليس بالنوم ، وكأنه يسمع ذلك الصوت الفليظ الخشن وهو يبعث في الفضاء قهقهة عالية ملؤها السخرية والاستهزاء ؛ فيعود الفتى الى شعوره الألم ، وتفكيره العقيم . واذا هو يسأل نفسه مرة أخرى عن هدا الصوت : ما هو ؟ رما عسى أن يكون؟ وترتسم على ثفره ايتسامة أخرى فيها سخرية مرة ، واستهزاء حزين . فهو يسأل نفسه : ألا يكن أن يكون هذا الصوت الذي أغراه بالمودة وورطه في هذه الكريهة ، صوت إله من هؤلاء الآلهة القدماء الذين كان يعبدهم ويثقبل عليهم في المدينة مع صاحبيه ، ثم لم يلبث أن شك فيهم ، وتنكر لهم وأعرض عنهم واستجاب لصديقه الشيخ ، وجعل يبحث عن إله جديد دون أن يبلغه أو يهندي اليه ، فأضاع نفسه بين قديم كان يعرفه ، وجديد لا يألفه ! لقد أعرض عن عبادة و ديونوزوس، وأصحابه منذ عهد بعيد . ألا يكن أن يكون و ديونوزوس، قد أرسل اليه بعض أتباعه ليسخر منه ويعبث به ويرده آخر الأمر الى دينه القديم ؟

ولكن الابتسامة الحزبنة الساخرة الـتي كانت ترتسم على ثفر الفتى تتسع شيئًا فشيئًا ! واذا شفتاء تنفرجان عن ضحك عال وقهقهة تملًا الفضاء . ولو أتبح له أن يرى ارأى هؤلاء النفر من حوله وقد ارتبم عليها شيء من العجب لهذا الأسير الغريب الذي تختلف على وجهه الابتسامات وتنفرج شفتاه عن الضحك المرتفع البعيد .

ولكن الفتى مشغول عما حوله وعمن حوله ، ساخر من كل شيء ومن كل انسان ، وساخر بنوع خاص من هذا الخاطر الدخيف الذي عرض له، ومن هؤلاء الآلهة القدماء الذين أخذ يفكر فيهم والذين لم يخلص لهم الدين في يوم من الآيام ؟ ولن يخلص لهم الدين في يوم من الآيام ؟ ولن يخلص لهم الدين في يوم من الآيام ؟ لانهم لم يستطيعوا قط أن يبلغوا عقله أو قلبه .

هو ساخر من كل هذا ، وهو ممن في لون آخر من ألوان التفكير علا نفسه حزناً إلى حزن ، ويفعم قلبه ألمــــا إلى ألم ، ويضيف في نفسه ذلة إلى ذلة وانكساراً إلى

انكسار . لقد ضاق بقيصر وبغي قيصر ، حين كان آمنا في المدينة ، وادعاً بين صديقيه ، مستمتعاً بالثروة الواسعة والجاء العريض ، مها ألأن يضيف إليها بسطة الملك وضخامة السلطان . لقد أنف من قيصر وبغي قيصر ، وكره أن يدخل قيصر بينه وبين ضيره ، وأزمع الهجرة عن آرض قيصر ، تلك التي 'يستذل فيها الناس وتتحمل فيها الرعية على ما لا تتحب ، إلى أرض أخرى يسبح فيها ملكاً لنقسه ، لا يتحكم فيه أحد ولا يبغي عليه سلطان . لقد هاجر من أرض الذلة والهوان إلى أرض العز"ة والكرامة . لقد أصبح ملكاً لفسه ، ولكنه ملك لا يستطيع أن يفتح عينيه ، ولا أن يحر ك يعديه ، ولا أن ينهض على قدميه . ملك عان ذليل موثيق ، قد شد إلى مطية تسرع بديه ، ولا ان ينهض على قدميه . ملك عان ذليل موثيق ، قد شد إلى مطية تسرع عاجز كل العجز عن أن يفهم من هؤلاء القوم الذين يطوفون به ويسعون من حوله ، إلى اين يذهبون به وماذا بهيئون له ؟

ليسخط الآن على ظلم قيصر وبغيه ، وليجمل الآن عاقبة تفكيره في الهجرة وامتناعه عن سلطان قومه وقوانين وطنه ؛ فقد بلغ من ذلك ما كان يريد واكثر بما كان يريد . ثم تعود إلى الفتى خواطره التي كانت تمللاً راسه آنفا ، فيذكر حديث رفيقه الراهب عن التجارب والخطوب ، واثرها في ردّ العقل الى التواضع والاعتدال ، وصرفه عن الكبرياء والغرور . ما اصدق هذا الحديث وادناه الى الحق ! ان الغتى المستسلم القضاء ، مذعن القدر ، قد وطن نفسه على الصبر ، واخذها باحتال المكروه . وهل يستطيع ان يطمع في غير الصبر ، او ان يفكر في النبو عن الضيم والامتناع على المكروه ! كلا ! انما هو اسير عان لا يملك من امر نفسه شيئاً . وآية ذلك ان المطية تسمى به مسرعة رفيقة الى حيث لا يعلم ولا يربد ، وانه قد اخذ يحس الظمأ ويجد المه عروقاً لاذعا ، وهو لا يستطيع ان يشفي هذا الظمأ ؛ لأنه لا يستطيع ان يشهر هؤلاء النفر من حوله حاجته الى الشراب . يتكلم فلا يفهمون عنه ، ويربد ان يشير بيده فلا يستطيع ، ويود لو يشير بلحظه فيلا يستطيع ؛ فقد حيل بسين عينيه وبين يبده وبين ان يربد وان ينفذ الضوء . هو يعلم انه لا يملك الا الصبر والإذعان ، ولكنه مع ذلك بعالج نفسه على ان يكون صبوراً مذعناً ، حتى لو اتبحت له الحرية وخلتي بينه وبين ان يربد وان ينفذ ما ريد .

وهو يتصور أن هؤلاء النفر الذين ظلموه وبغُوا عليه قد نابوا إلى العدل فردوا اليه حريته ، وحطوا عنه الأغلال ، وفكوا عنه القيود ، وخاوا بينه وبين الأرض الواسعة والفضاء العريض ثم يعاهد نفسه لئن فعلوا ذلك ليقيمن بينهم اسيراً قانعاً بالإسار ، ذليلاً راضياً بالذل ، عبداً مخلصاً في خدمة مواليه ؛ لأن حديث التجارب والخطوب قد وقر في نفسه واستقر في اعماق ضميره ، ولأنه قد ضاق بطغيان عقله وكبريائه ، وبمساكلفه الطغيان والكبرياء من بطر واشر ومن جهد وعناء .

وكذلك انفق كلكراتيس ثلاثة أيام ذليـــل الجسم اسيره ، عزيز النفس طليقها . ينزل به سادته حيث يريدون النزول ، فيحطون عنــه الغل ، ويردون اليه الضرء ، ويقدمون اليه ما يقيم أوده من الطمام والشراب ، ثم يرحــاون به متى أرادوا وقد ردّوه الى سواد الظلمة وثقل الأغلال .

وهو عن ذلك راض ، وله مدعن ، واليه مطمئن ، لا يفكر حتى في أن يسأل نفسه ماذا يراد به ؟ والى أين يقصد به ؟ وما عسى أن ينفعه هذا السؤال ! وما عسى ان يخدي عليه التفكير فيه ! إنما هي محنة لا بد من أن يحتملها اراد ذلك او لم يرده، وخطب لا بد ان يصبر عليه ، رضي عن ذلك او كرهه . فالخير في ان يستقبل المحنة باسماً لها ، وارن محتمل الخطب راضياً به ؛ فذلك اكرم له من جهة ، وأهون عليه من جهة اخرى ، وادنى الى ماامره به رفيقه من ملابسة التجارب والخطوب، والى ما اوست به فلسفة القدماء من ان يريد المرء ما هو كائن اذا عجز عن تحقيق ما يريد .

قلما كان اليوم الرابع نزل القوم وأنزلوه ، وحطوا عنه اغلاله ، وردوا الى عينيه ضوء النهار ، واطعموه وسقوه . وانتظير أن تمضي ساعة وبعض ساعة ، وان يعود به القوم الى الغل والظلمة والرحيل. ولحنهم لم يفعلوا ، واتما تركوه حر اليدين والعينين ، وأطلقوا رجله من القيد شيئا ، خلثوا بينه وبسين بعض الحركة البطيئة الثقيلة ، في حدود هذه الخيمة الخشنة التي 'ضربت عليه لم وجعل اقراد من رجال ونساء يقبلون عليه فينظرون اليه ! فمنهم من يعجب به ، ومنهم من يعجب له ، ومنهم من يعجب له ، ومنهم من يعجب له ، ومنهم من يضحك منه ، ومنهم من ينظهر له الرثاء الوكلهم يقبل فينظر ثم ينصرف. وبتقبل المساء فيقدم الى الفتى طعامه الجافي وشرابه الغليظ ، ثم يخلى بينه وبين النوم . ويقبل الصباح بعد ليل طويل لم يذق فيه النوم الا غراراً ، لا لأنه ضيق بحاله ، كاره لكانه ، بل لأنه لا يقضي العجب من هذه الخطوب التي اختلفت عليه منذ سمع الصوت الغريب الذي تغنته تلك الغتاة الجيلة في قصر حاكم المدينة .

وقد ألف الفتى حياته هذه في قيده الثقيل وفي خيمته الخشنة ، بل أخسد يألف الذين يدخلون عليه وبحملون البه طعامه وشرابه بين حين وحين ؛ بل أخذ يفهم عنهم

بعض الحركات والإشارات ، واخذت نفسه تدي بعض ما يديرون بينهم من الألفاظ. وأخذوا هم يألفون اشارته وحركاته ، ويجدون شيئًا من الأنس الى محضره، ويُشعرونه بذلك بالإشارة واللحظ واللفسظ ، ويودُون لو استطاعوا ارز يفهموا عنه اكثر مما يفهمون ، وان يفهم هو عنهم اكثر مما يفهمون ، وان يفهم هو عنهم اكثر مما يفهم .

وتنصل الأيام وتتبعها الليالي؛ والإلف يزداد من حين الى حين بين الأسير ومواليه. وهؤلاء أطفال الحي وصبيانه يختلفون الى خيمته فيطيلون فيها المقام ، وتتصل بينه وبينهم فنون من اللعب الهادىء والدعابة الحزينة . وما ينقضي شهر حتى يفقد الفتى كل وحشة ، وحتى تطيب نفسه بهذه الحياة ، وحتى بتسرب الى قلبه شيء من الحب لهؤلاء الصبية الذين يلزمونه ، ولا يكادون يفارقونه الاحين يفر قهم عنه الليل .

وقد أخذ الفتى يشعر بأن الرضاعن هذه الحياة الجديدة قد أصبح هيناً عليسه ومألوفاً له ، لولا هذا القيد الثقيل الذي يقارب بين خطاه ؛ وبحد من حركته ، ولولا هذا الحظير الثقيل الذي يضطره الى خيمته هذه الضيقة الخشنة ، ولا يكاد يبيح له الاستمتاع بالفضاء الواسع والهواء الطلق الاقليلا ، ولولا خواطر كانت تلم به فتثير في نفسه آلاما لاذعة بين حين وحين ، تذكره بمن ترك وراءه في المدينسة من الأهل والصديق ، وبما ترك وراءه في الدير من حب ذلك الراهب الشيخ ، وبما لا يزال يتمنى في قوة وعنف من الرحلة يومسا الى الحجاز ، والظفر يوما بلقاء ذلك الصبي العربي اليتم .

ويرتفع الضحا ذات يوم ، والفتى غارق في الدعابة واللمب مع هؤلاء الصبية الذين ملاوا عليه خيمته ، واذا ثلاثة نفر من الذين أسروه وحملوه الى هذا المكان قد أقبلوا ففر قوا الصبية في بعض العنف ، حتى اذا دخلوا اليه أقبلوا عليه فأبهضوه وأخرجوه من خيمته ، ومضوا به ، حتى اذا بلغوا به مكاناً بعيداً عن الحي شيئاً سلتوا سيوفهم فأروه بريقها ، وهزوا رماحهم فأروه اضطرابها ، وناثروا كنائنهم فأروه سهامهسا الرقيقة الحادة . وكانوا اذا ساوا السيوف أشاروا بها الى رأسه ، وإذا هزوا الرماح أداروها الى صدره ، وإذا ناثروا الكنائن أنيضوا قيسيتهم فأبعد بها الرمي ، ثم أشاروا بأيديهم الى الجهات الأربع من أمامه ومن ورائه وعن يمينه وعن شماله . وقسد فهم الفتى عنهم حق الفهم ، وعرف أنهم ينذرونه بالموت اذا حاول الهرب ، ويرغبونه في الفتى عنهم حق الفهم ، وعرف أنهم ينذرونه بالموت اذا حاول الهرب ، ويرغبونه في الفتى الفيلسوف في حاجة الى هسنذا النذير ا فقد عاهد نفسه منذ حين على الضبر

والإذعان ، والرضا بحكم الإسار . ولكنه أظهر لهم بالإشارة واللحظ مسا أرادوا من طاعة واستكانة ، فردّره الى خيمته وتركوه فيها لحظة ، ثم عادوا اليه فمخلصوه من الفيد ، وخلوا بينه وبين الضوء والهواء ، وألبسوه ثياب الرقيق .

#### -12-

## والنفس راغبة إذا رغبتها وإذا 'ترك إلى قليل تقنع

وقد كانت نفس كلكراتيس راغبة في كثير ، فأصبحت الآن قانمة بالقليل الذي ر'دَتُ إليه ، بل بأفل من هذا القليل . وأين أيامه هذه التي ينفقها في حيّ من أحياء كلب بن وَبَدْرِةَ من أيامه تلك التي كان ينعم بها في مدينة عظيمة من مدن الروم!. لقد كان سيداً يأمر في قصره الفخم ، وأرضه الواسعة ، وغلمانه الذين لم يكن "يحسن أن يحصيهم والذين كانوا يمثلون عنده أجناماً مختلفة من الناس . وكان إذا أظله المساء من كل يوم ارتقى إلى قصر الحاكم فنادمه وشاركه في مرحه وفرحه . وكان الذينيعرفونه من أهل المدينة لا يشكون في أن السلطان صائر إليه يوماً ما . وكان مع ذلك غير راض عن نفسه ، ولا قانع بحظه ، ولا مكتف بهذه الحرية التي كان يستمتع بها؛ وإنما کان پری نفسه ذلیلا مهینا أسیراً لسلطان قیصر ، وکان پرغب فی أن پخرج من هذه الذلة والهوان إلى عزَّه يتصوَّرها ولا يستطيع أن يجد لها مثلًا . فـــأين تلك الحياة الحافلة بفنون اللذات وألوان النعيم من هذه الحياة الجديدة المتواضعة ، أو هي أقسل من المتواضعة ؛ والتي يقضيها بين هؤلاء السادة الكرام ؛ لا ساخراً منها ؛ ولا ساخطاً عليها ، بل قانعاً بها كل الفناعة ، راضياً عنها كل الرضا 1 لقد عرف جسمه المترّف غلظ الثياب وخشونتهـــا ، والنوم على الأرض الصّلبة بالعراء ، وعرف الاستبقاظ في السحر ، وعرف خدمة الناس بعد أن كان الناس مخدمونه . بل عرف رعي الإبـــــل والشاء والنطويف بألبانها مع الصباح على هؤلاء السادة يسقيهم منها ، ولا يشرب إلا إذا ارتووا وأرضُوا حاجتهم من الشراب . وعرف ما هو أكثر من ذلك وأشد إمعاناً في هوان الأمر وضعة الحسال ، ولكنه مسم ذلك لا ينكر شيئًا ، ولا يأسي على شيء . ولمل حياته لا تخاو من بعض الغبطة ؛ فقد رأى حياة جديدة لم يألفها، وعرف بالمشاهدة أجيالا من الناس لم يكن يحقق من أمرهم شيئًا ، وإنحب كان يقرأ عنهم في

الكتب ، ويسمع عنهم في أحاديث النهار وأسمار الليل . بل هو قد تعلم لفتهم واستطاع ان يتحدث اليهم ، وان يسمع منهم ، وان يبلو اخلاقهم السمحة ، وطباعهم الساقجة ، وتقوسهم النقية ، وقلوبهم الذكية ، فلا يرى من هذا كله الا ما يسر ويرضيه ، والا ما يعجبه ويبهره احياناً. لقد كان سيداً مطاعاً يأمر في عدد ضخم من الغلمان والرقيق، ولكنه الآن يذكر سيرته في غلمانه ورقيقه ويوازن بينها وبين سيرة سادته معه وامرهم فيه ، فيرى فرقاً عظيماً وبوناً بعيداً .

كان سيداً كا يفهم الروم هذه الكلمة ، مستعلياً على غلبانه ، لا يراهم يُشبهونه من قريب او بعيد ، ولا يكاد يفهم مشاركتهم له في الحياة ، ولا برى انهم اهل ليحفل بهم او يفكر فيهم او يعنى ببعض امرهم . انما كان يكل تدبيرهم الى واحد منهم هو صاحب القصر ، وكان يتخذهم ادرات لثروته وجاهه ولذته ونعيمه ، ولم يخطر له قط انهم خليقون ببعض الرفق ، مستأهلون لبعض الرأفة ، وانما كان مؤمناً بأن له عليهم كل الحق ، وليس لهم عليه إلا أن يعيشوا ، وهم لا يعيشون لأن من حقهم العيش ، وانما يعيشون لأن في حياتهم له منفعة وأرباً .

وقد كان يدفعهم الجهد الثقيل المضني الى بعض الكلال والتقصير ، فلم يكن يعنى او لم يكن ينزل الى إصلاحهم وتأديبهم ، لأنهم لم يخلقوا لإصلاح ولا تأديب ، ولأن التفكير فيهم إضاعة للوقت ، والعناية بهم تبديد المجهد، والفراغ لهم إهدار الكرامة. فكاد يسلط بعضهم على بعض ، ويجعل بأسهم بينهم شديداً ، ويجني من شقائهم سعادة ، ومن بؤسهم نعيماً ، ومن ألمهم لذة ، ويجني من موتهم الحياة احياناً ، ولا يرى في ذلك إنا ولا ضيراً ، ولا ينكر من ذلك قليلا ولا كثيراً ، لأن ذلك كله كان يتفق مع فلسفته وثقافته التي كانت تقسم الناس الى فريقين : فريقا خلقوا للامر وهم السادة . وفريقا خلقوا للطاعة وهم العبيد .

وهو الآن ينظر الى سيرة سادته معه وأمرهم فيسه ، فيرى عجباً ، هؤلاء القوم الغلاظ الجفاة ، الذين يحيون حياة خشنة كلها غلظة وشظف ، قد رقت قلوبهم لهؤلاء العبيد ، وعطفت نفوسهم عليهم ، فهم يخلطونهم بأنفسهم في اكثر ألوان الحياة ، لا يكادون يمتازون منهم في شيء إلا في هذه الامور التي ترضي غرور الرجل البدوي .

هم لا يكلفونهم جهداً إلا وهم يتكلفون مثله ، ولا يحملونهم مشقسة إلا وهم يتحملون مثلها ، ولا يؤثرون أنفسهم من دونهم بطيبات الحياة ، وإنما يشاركونهم عن طيب نفس وقرة عين فيا يتاح لهم من هذا الرزق اليسير الذي تنبته لهم الارض حين

يبلها الغيث . وهم لا يستمتعون بنعمة طارئة او لذة عارضة الا اشركوهم في بعض ما يستمتعون به . واذا استأثروا من دونهم بشيء فاغا يستأثرون بالجهد والمشقة : يستأثرون بالحرب مدافعين ومهاجمين ، مغيرين على العسدر وذائدين عن الحرامات . وهم بعد لم يتحضروا ولم يتثقفوا ، ولم يبنوا المدن ، ولم يشيدوا القصور ، ولم يستمتعوا بألوان اللذة والنرف ، ولم يذرقوا علم ارسطاليس وفلسفة افلاطون ، ولكنهم على فطرتهم الاولى ، او هم لم يجاوزوا فطرتهم الأولى الا قليلا .

فكر كلكرانيس في ذلك تفكيراً منصلاً طويلاً ، فتغير رأيه في اشياء كثيرة ، وكو ن لنفسه قيماً اخرى مخالفة لتلك القيم التي كان يقدر بها الحياة حين كان رومياً متحضراً مثرَفاً . وما له لا يفعل وقد اصبح عبداً بدوياً يعيش عيشة الأعراب ، فليفكر تفكير الأعراب ان استطاع الى ذلك سبيلاً .

والواقع انه شارك هؤلاء الأعراب في كل شيء ، فاخلص لهم الحب ، واضم لهم النصح ، واستيةن فيا بينه وبين نفسه انه واحد منهم ، يسوءه ما يسوءهم ، ويسره ما يسرهم ، وان فراقهم ان أتيح له سيكون عليه عسيراً واليه بفيضاً . ولعله ان مهدت له سبل الإفلات من هذا الرق لأبى ان يفارق هؤلاء الناس الذين استرقت و وبغوا عليه ولم يفارق مؤلاء الناس الذين استرقت و وبغوا عليه ولم يفقد عندهم من عزته وكرامته شيئاً ، وهو لم يستمتع قط بحرية نفسه واسعة مطلقة بعيدة الآماه كا يستمتع بها في هذا الطور من اطوار حياته ؛ انه اسير الجسم ، ولكنه حر العقل الى ابعد مدى . اسير الجسم الى حد ما ، فقد يكون من العسير عليه ان يحاول الهرب او الافلات ، ولكنه حر فيا دون ذلك ، يذهب ويحيى من العسير عليه ان يحاول الهرب او الافلات ، ولكنه حر فيا دون ذلك ، يذهب ويحيى أموالهم ورأمنو نه عليه منذ أقام بين هؤلاء أموالهم ورأمنو نه عليه منذ أقام بين هؤلاء يكون له ظل من الحق . فأما حرية عقله فلم تمس ولم يضيق عليه منذ أقام بين هؤلاء ألناس لم يسألوه قط عن رأيه ، ولم يتحتوه قط في دينه ، ولم يراقبوه قط فيا ينكر أو يعرف من الأمر . وقد فكر الفتى فيا يمكن أن يكون لهؤلاء الناس من رأي ودين ، فأعجبه من أمره ما رأى وارف كان لم يرضة لنفسه ، ولم يتخذه لها رأيا ودينا .

لم يرهم قط يعبدون الها أو يتقربون اليه بالطاعة وفنون الضحايا ، وانميسا سممهم يديرون بينهم أسماء آلهة يذكرونها ولا يحققونها، وبنظهرون الخوف منها والإكبار لها، ولكنهم لا يبذلون في ارضائها وتملقها جهداً ما . هم أحرار الأنفس أحرار الضمائر ،

كأنما اشتقوا حرية نفوسهم وضمائرهم من حرية هــذا الهواء الطلق الذي يتنفــونــه ويعيشون فيه .

وهم احرار الأجسام ايضاً ، لا تقيدهم المدن ولا تحبسهم القصور والدور ،ولكنهم ينزلون ويرحلون متى دعتهم حاجتهم الى ان ينزلوا او يرحلوا . حرية مطلقة يستمتع بها الجسم ، وحرية مطلقة تستمتع بها النفس والضمير .

كل ذلك كان يعجب الفتى ويرضيه . وكل ذلك كان يعزيه عما فقد ، ويسليه عما احتمل ، ويفريه بالإقامة على حب هؤلاء الناس والوفاء لهم . ولحدن شيئا واحداً لم ينسه قط ولم تسل عنه نفسه قط ، وانحا كان ذكره له يزداد ، وشوقه اليه يقوى ويشتد ، وتفكيره فيه يتصل ، ولا سيا اذا جنه الليل وخلا الى نفسه وأبى أن يأوي الى خيمته ،أو يطمئن في مضجعه ، وآثر الجلوس في العراء مسر حاطرفه امامه برى حينا آخر ، مرسلا نفسه في هذه الصحراء تهم في غير وجه وتذهب في غير طريق . وكان تفكيره فيه يتصل اذا اصبح فطرد الإبل امامه الى مراعبها ، ثم انتهى الى حيث يستطيع أن يخلي بينها وبين ما ترعى من الكلا والعشب ، ويفرغ هو لنفسه يريد أن يستقصي أخبارها ؟ واضميره يريد أن يتمتى أسراره ، وهو هذا المكان البعيد الذي يستقصي أخبارها ؟ واضميره يريد أن يتمتى أسراره ، وهو هذا المكان البعيد الذي يعيش فيه لذلك الصي العربي اليتم .

الصيّ! كلة كانت تجري على لسانه وتتردد في ضميره ، لأن العادة قد أجرتهاعلى لسانه ورده هما في ضميره منذذلك اليوم البعيد الذي قضاء مع رفيقه بحيرى في الصحراء. وكم مضى بعد ذلك اليوم من أهم وأعوام ا وكم تغير بعد ذلك اليوم من أشهر وأعوام ا وكم تغير بعد ذلك اليوم من أمر القد كان هو في ذلك اليوم فتى روميّا غض الشباب ، نضر الجسم ، قارح النفس . لقد أخذ شبابه يتولى عنه ، وأخذ جسمه يفقد نضرته ، وقد أخذ وجهه يتجعد ويربد ، وقد أخذ وقبه يله بهدأ ، وقد أخذت نفسه تحس الفتور . ليس هو الآن فتى روميّا ، ولحنه عبد كهل قد تقدمت به السن ونيف على الأربعين ، وقد ثقل جسمه ونفسه بعض الشيء ، فهو لا يسرع اذا مشى ، ولحنه يسمى في رزانة وأناة . وهو لا يسرع اذا فكر ، ولها تخطو نفسه الى خواطرها وآرائها خطوات متقاربة تسيطر عليها الدعة والهدوء . ليس هو فتى روميّا الآن ، ولكنه كهل قد بلغ الشيخوخة او كاد يبلغها ! فساليس هو فتى روميّا الآن ، ولكنه كهل قد بلغ الشيخوخة او كاد يبلغها ! فساليس هو فتى روميّا الآن ، ولكنه كهل قد بلغ الشيخوخة او كاد يبلغها ! فساليس ينبغي أن يكون ذلك الصبي العربي صبيساً كاكان حين رآه مجيرى وتحدث عنه بتلك ينبغي أن يكون ذلك الصبي العربي صبيساً كاكان حين رآه مجيرى وتحدث عنه بتلك الأعاجيب ، لقد مضت الآيام وتبعتها السنون ، ولقد صار هو كهلا ، فيجب أن

يكون ذلك الصبي العربي قد صار فتى غض الشباب نضر الجسم ' قارح النفس ' بعيد الهم ' ذكي القلب ' كريم الخلق ' سَمْح الطبع ' معتدل المزاج .

من لهذا الكهل الرومي الغريب بأنباء ذلك الفتى العربي الذي يقيم في واد بعيد من أودية الحجاز؟ ماذا جد من أمره ؟ ماذا أحدثت له الأيام ؟ عم تكشف الغيب؟ اتراه قد انبىء ببعض ما خبىء له وما خبىء للناس على يديه ؟ أتراه قد أظهر أمره او كاد يظهره؟ إن هذا الحي من كلب بن وبرة ليضطرب في جانب من الأرض العريضة ، يذهب فيه ذات اليمين وذات الشهال ، ويذهب فيه الى امام والى وراء ، ولكنه لا يبعد ولا يدنو من هذه الطرق التي تمر منها القوافل آتية من الحجاز او عائدة اليه .

وما اكثر الذين ينزلون بهدا الحي من كلب بن وبرة من أفراد الناس وشذاذ الآفاق! فيدنو منهم هذا الكهل الرومي ، ويتصل بهم ، ويتوسل اليهم بالوسائل ، ويسالهم عن الحجاز ، فينبئونه عنه بما يعلمون وما لا يعلمون . ويسالهم عن هذا الفتى القرشي ويسميه لهم ، فينكرونه ولا يعرفون من أمره شيئا ، ولكنهم يثنون على قريش وينحبون بمفاخرها ومآثرها ، ويثنون على رهطه الأدمين ويذكرون ما لهم من المآثر والمكرمات ، ثم ينصرفون الى غير وجه منهذه الأرض البعيدة العريضة التي لايعرف الطرف لها مدى ، ولا تنتهى العين منها الى حد .

من فحذا الكهل الرومي بشيء من انباء السهاء؟ فقد كانت الأحاديث متصلة مستفيضة في اديار الرهبان وصوامع الأحبار ، بأن انباء السهاء قريبة . افتراها قد بلغت الى الناس؟ افتراها تبلغه يوماً من الآيام ؟ افتراه يستطيع ان يسعى اليها يوماً من الآيام ؟ ما اقامته بين مؤلاء القوم الكرام من كلب بن وبرة في ناحية من نواحي الصحراء غير بعيد من الشام ا وان همه لفي واد من اودية الحجاز ، وان شفاءه لعند فتى من قربش يقال له محد بن عبدالله ا

ما اكثر ما كانت تخطر همذه الخواطر على كلكراتيس فتملأ نفسه ، وتنفهم قلبه ، وتشيع فيه شوقاً جديداً وحناناً عظيماً ، وترسل من عينيه دموعاً غزاراً ، وتصعد من جوفه زفرات تكاد تحرق قلبه تحريقاً وتفريه من حيين الى حين ببعض الأمر ، ولكنه لا يلبث ان يثوب الى نفسه ، ويثوب الى رشده ، ويسلم ذلك العهد الذي أشهد الله وضميره عليه حين كان موثقاً الى تلك المطية التي كانت تسرع به في الصحراء اسراعاً رفعاً .

ليصبرن على المحنة ، وليثبتن للخطب ، وليقيمن على الوقاء لظالمه والباغين عليه

حتى يبلغ الكتاب اجله! فان الله لم يُصُبّ عليه هــذه النجارب ، ولم يمتحنه جــذه الحطوب الا وله في ذلك أرب وحكمة .

فليصبر على المحنة اذاً ، وليثبت للخطب حتى يبلغ الكتاب اجله . ولكن ألم يأن الكتاب ان يـلغ اجله بعد ؟!

### -10-

بلى ! قد انى للكتاب ان يبلغ اجله ، وان يبلغه في وقت اقصر جداً بما كان يقدر هذا الكهل الرومي الذي ما نزال نحتفظ له باسمه الرومي القديم كلكراتيس وان كان سادته لا يعرفون له هذا الاسم ، وان كان هو نفسه قد كاد ينسى هذا الاسم وما يتصل به من الذكرى ، واصبح لا يذكر الى اسمه العربي الجديد الذي اشتق من الساعة التي اسر فيها ، وهي مطلع الصبح فسمي و صبيحاً و .

انى المكتاب ان يبلغ اجله في رقت اقصر جداً بما كان يقدر صبيح ، وعلى نحو اغرب جداً بما كان يقدر ايضاً . وهمل جرى امر من اموره على نحو مسا فكر او قدار ! الم تكن حياته كلها الوانا من الخطوب يتبع بعضها بعضا على غير انتظار منه لها ولا ترقب منه لوقوعها ؟! من كان يستطيع ان يتمكن له بأنه سيادي مع صديقه الشيخ الى الدير ، او سيرحل مع رفيقه بحيرى الى العراق ، او سيقع اسيراً في ايدي هذا الحي من احياء العرب ، او سيقضي اعواماً طوالاً لا يسمع فيها صوتاً رومياً ، ولا يتحدث فيها الى رجل رومي ، ولا يقرأ فيها كتاباً من كتب الروم ، ولا محاور فيها راهياً من رهبانهم ، ولا حديراً من احبارهم ، ولا فيلسوفاً من فلاسفتهم ، وانا فيها راهياً من رهبانهم ، ولا حديراً من احبارهم ، ولا فيلسوفاً من فلاسفتهم ، وانا للتحف شيئة الآعرابي ، ويتكلم لفة الأعراب ، ويروي اشعارهم كأحسن ما يرويها الأعراب الفصحاء ، ويدعى بهذا الاسم الغريب فيجيب !!

ومن كان يستطيع ان يتكهن له بذلك او ببعض ذلك؟! ولكنه على بعده وغرابته فد وقع له وجرى عليه ا وهو جالس ذات يوم في اعقاب النهار وقد امتلأت نفسه بهذه الخواطر التي صورناها آنها ، وهو مقسم بين الاستسلام لها والاسترسال فيها ، وبين النهوض الى ابله هذه المتفرقة ليجمعها وليدفعها امامه الى حظائر الحي". فقد تولى اكثر النهار ومنزل الحي بعيد ، أنه لفي ذلك واذ هو بسمع كلبه ينبح عن بعد، فينبهه

ذلك بعض الشيء ، واذا اشخاص ترفع له لا يكاد يحققها اول الأمر ، ثم تدنو منه شيئاً فشيئاً ، فينظر فيرى رجلاً شيخاً نبيل المنظر مهيباً ، قد اقبل على راحلته ، ومن حوله غلمان ثلاثة كأنهم اتباعه في السفر واعوانه على جهد الطريق .

قلما رأى و صبيح و ذلك نهض متثاقلا وسمى حتى دنا منه و فيسأله الشيخ عن حية من هم ؟ فيجبب صبيح . ثم يسأله الشيخ عن اسمه وعن ووطنه الأول و فيجبب صبيح في اناة ووقار يشبهان الإعراض والفتور ولكن الشيخ لا يكره ذلك ولا ينكره وكأنه استعذب صوت العبد واسئلا لنته ؟ فهو يطيل معه الحديث ويلح عليه في السؤال . فإذا عرف انه رومي الموطن و تحدث اليه عن بلاد الروم حديث العالم بها والملم ببعض شؤونها واخبارها . على نحو ما كان العرب في ذلك الوقت يعرفون بلاد الروم ويفهمون ما يبلغهم من انبائها .

ولكن حديث الشيخ يشير في نفس صبيح شوفاً وحناناً ، ورغبة في الاستطلاع وشغفاً بالتزيد من هذا الحديث ، وإذا صوته الفاتر يسترد شيئاً منشاط ويشيع فيه شيء من حرارة . وإذا وجهه الذي لم يكن يظهر عليه اكتراث أو احتفال تظهر فيه آيات العناية بما يسمع من الشيخ والرغبة في التزيد منه .

ويطول الحديث شيئًا بين الشيخ والعبد ، وقد شغل كل منها بصاحبه فلم يذكر الشيخ حاجته ، ولم يحفل العبد بواجبه ، وتمضي لحظات غير قصار ، ثم يتنبه صبيح فيعتذر إلى الشيخ من تقصيره وينسبه . فإذا انكسب الشيخ وجم العبد وجوماً شديداً وظهرت عليه آيات الذهول أو ما هو أكثر من الذهول . وامنلات نفس الشيخ لذلك عجباً ! فقد انقسب الشيخ إلى قريش ، وتحدث مالئًا فاه بأنه من أهل مكة وسكان الأباطح وجيران البيت الحرام ، وأن سادته لا يسمعون اسمه ، ولا يعرفون مكانه من قريش ومنزله من الحرم حتى بتلقيوه لقاء لا يتلقيونه أحداً آخر من غير هذا الحي من قريش ، جيران الله ، وسدنة بيته الكريم .

والشيخ يقول هذا كله مزهو آبه ، بمعنا فيه ، مالئاً به ما بين شدقيه ، كأنه يمثليء عزة وأنفة كليا أجرى منه على لسانه لفظاً . والعبد يسمع هذا مبهوراً مسحوراً قد ملك عليه أمره ، وكاد يذهب عنه عقسله . ويظن الشيخ أن العبد مفتون باسم قريش وموطنها ؛ لكثرة ما سمع من ذكر قريش ، ولكثرة مسا عرف من تقديس العرب لهذا الموطن الحرام . ولكن العبد يفجؤه بهذا السؤال : فأنت إذاً تعرف محمد ابن عبدالله بن عبد المطلب ؟

قال الشيخ باسماً معتزاً: نعم ! سيدنا وابن سيدنا . ومن ذا الذي لا يعرف محمد بن عبدالله بن عبد المطلب ! ولكن ما علمك به ؟ وما ذكر ُك له وأنت عبد رومي لا علم لك بمثل هذه الشؤون ؟!.

قال صبيح غير حافل بهذا السهم الذي وجهته إليه كبرياء هذا الشيخ العربيالقرشي: متى آخر عهدك به ؟

قال الشيخ ضاحكاً : آخر عهدي به ا آخر عهدي به ثلاثة أعوام وبعض عام . ولكن ما علمك بمحمد ؟ وما سؤالك عنه ؟

قال صبيح : ثلاثة أعوام وبعض عام ! هذا كثير . ولعل كثيراً من الأحداث أن يكون قد طرأ في هذا الرّدَح من الزمان .

قال الشبخ : أبن يا غلام ، ما علمك يهذا السيد من سادة قريش ? ومـــــا مؤالك عنه ؟ وما إلحاحك في هذا السؤال ؟.

قال صبيح : فكيف تركته حين فارقته ؟

قال الشيخ وأخذ يتميز غيظاً : تركته سيد قومه، على خير ما يحبّون له وعلى خير ما يحبّون منه . ولكن ما أنت وذاك؟ امض بنا إلى سادتك فقد أخرتنا عن القصد، وصرفتنا عما نحن في حاجة إليه .

قال صبيح ، وقد أخذت دموع هادئة تلساقط على وجهه ، وقسد ازداد صوته عذوبة ، وحديثه رقة ، وقد أخذ بزمام الراحلة : على رسلك يا مولاي ا فإني أنتظر هذا الحديث منذ أعوام طوال وإنك لو تعلم شوقي إليه وكلفي به ، وما احتملت في انتظاره من ألم ، وما تكلفت من جهد ، وما عانيت من لوعة ، لرفقت بي ، وأشفقت على ، وتلطفت معي في الحديث .

قال الشيخ : ما رأيت كاليوم غلاما روميّا يعنى بأمر فتى من قريش . ثم رقّ له وعطف عليه وقال : سلني من أمر محمد عما أحببت يا بنيّ ؛ فما أرى إلا أن لإلحاحك في السؤال عنه شأناً ! .

قال صبيح : ألم يكن قد جهر بأمره حين تركته في مكة ؟

قال الشيخ وقد أخذ يعجب مما يسمع ، وقد أخذت نفسه تتنبه وتثوب ، جهر بأمره ! وأي أمر يا بني ؟ وهل لمحمد أمر يسر ه ويريد أن يجهر به ؟

قال صبيح : فقد كان الغيب يحجب أمره إذاً حين تركته ؟

قال الشيخ : أبن يا بني ! فإني لا أفهم عنك منذ الآن . ما أمر محمد هذا الذي

تسأل عنه ؟ فإني لا أعرف لحمد أمراً ؟ وإنما أعرفه فتى كريماً من قوم كرام ؟ قد المتاز من أترابه بما لم نألف : من طهارة النفس وشرقها ، ومن سماحة الحلق وكرمه ، ومن التنزه عن الصغائر والارتفاع عن الدنيات ، وإنا لنحب ذلك منه ونحبه له ، وتمتلي، قلوبنا إعجاباً به وعطفاً عليه ، وإنا لنضربه مثلاً لشبابنا ، ونأخذهم بأن يتأثروه ويقتدوا به ، فلا نكاد نبلغ من ذلك أيسر ما نربه ؟ لأن هذا الفتى من قتيان قريش قد قد قد رئة من الكمال لم نألفه قط ! فإنا لا نراه يوماً من أمره على خير إلا رأيناه من الغد وقد ارتقى إلى خير مما عرفنا . أبن يا بني ! ما أمر محمد هذا الذي تسأل عنه ، وتنتظر أن يحهر به ؟ ثم أشار الشيخ إلى غلمانه أن أنيخوا الراحلة ، ففعلوا وأعانوه على النزول ، واتخذ بجلماً ، ودعا إليه صبيحاً فأجلمه قريباً منه ، ثم أشار وأعانه فتنحوا شيئاً ، فلما فرغ للعبد وفرغ العبد له قال : أفصح يا غلام عن أمرك ! فإن حديثك قد أهمني .

قال صبيح : فأقصح أنت يا سيدي عن أمرك ؛ فإن احتفاءك بحديثي وإصغاءك إلى ، ونزولك عن راحلتك ، وتنحية غلمانك ، وحرصك على أن تستقصي ما عندي، كل ذلك يهمني ويعنيني كما يهمك حديثي ويعنيك .

قال الشيخ : فتعلم يا بُنى أني رجل من قريش أنكرت من أمر قومي شيئا كثيراً ، وهاجرت من أرضهم أطلب في بلادك وعند قومك ما لم أجد في بلادي وعند قومي ، وقد طو فت في بلادك ثلاثة أعوام وبعض عام ا وهأنذا أعود منها يانسا نحيب الأمل ؟ لأني لم أجد فيها ما كنت أبتغي ، ولأني سأجد في بلادي ما كنت أكره ، وسألقى من قومي ما كنت أنكر ، أو سأفارق هذه الحياة ولما أظفر بما أريد .

قال صبيح وقد أخذ منه الشوق مأخذه : عاذا أنكرت من قومك ؟ وماذا ابتغيت عند قومي ؟

قال الشيخ : أنكرت من قومي دينهم هذا الحافي الغليظ . وابتغيت عند قومك دين إبراهيم فلم أجده . وهأنذا أعود إلى بلادي وفي نفسي حسرة الحرمان والبأس ، وشيء ضئيل من أمل ! مع ذلك.

قال صبيح متلهفا : شيء ضئيل من أمل !

قال الشيخ : نعم ! فقد زعم لي راهب من رهبانكم في البلقاء مند ثلاثة أعوام أن هذا الدين الحنيف الذي أطلبه لا يوجد في بلاد الروم ، ولا ينتظر أن يظهر عند النصارى أو اليهود . قال صبيح : وإنما يرجى أرب يظهر في مكة حيث كنت تقيم ! قال الشيخ : وما عامك بذلك ، فقد أنبأني به راهب البلقاء ؟

قال صبيح ؛ نعم ا ويُرْجى أن يظهر على يد محمد بن عبد الله بن عبد المطلب هذا الذي كنت أسألك عنه وعن أنبائه .

قال صبيح : فإني يا سيدي رجل من الروم ، قد أنكرت ما عند قومي ، وخرجت مثلك أبتغي خيراً بما عندم ، فعرفت كثيراً ، ثم همت أن أستقصي النبأ ، وأبلغ الغاية ، وأنتهي إلى الحجاز وأرى هدذا الفتى القرشي الذي تظاهرت أنباء الأحبار والرهبان وأخبار الكتب والنبوات على أنه النبي الذي أظلنا زمانه ، فحل بي ما ترى ، وأصبحت راعياً للإبل في حي من كلب بن وبرة ! .

واتصل الحديث بين الشيخ وصبيح وقتـــا طويلاً ، حتى أنكر الحي غيبته ، وأشفقوا أن يكون قد أغار عليه وعلى إبله بعض المغيرين . ولكنهم رأوه مقبلاً يسعى، وينبئهم بأن شيخاً من سادة قريش الأباطح قد ألم بهم يسمى زيد بن عمرو .

وقد احتفى القوم بضفهم الكريم ، و قرو ه كأحسن ما يكون القرى ، وأنزلوه منهم أحسن منزل و لكنهم عجبوا من أمره إذ رأوه حين يتقدم الليل وهروا أن يتفرقوا عنه يدعو إليه صبيحا ذلك العبد الرومي ، ويتقدم إليه في أن ينفق معه ما بقى من الليل . لم يفهم الكلبيون من هذا السيد القرشي كلكه مهذا العبد وشغفه يه وحرصه على صحبته ! ولعلهم أن يكونوا قد أحسوا في نفوسهم بعض الموجدة! فقد كان هذا الشيخ القرشي خليقا أن يستعين على أرق الليسل بالتحدث إلى الأكفاء والنظراء من سادات كلب وأشراف العرب ، ولكنه يؤثر بالحديث عبداً رومياً لا يمرف من هو ، ولا من أى موطن جاء . على أنهم لم يظهروا من موجدتهم هذه شيئا ، ومضوا في إكرام ضغهم إلى ما أحب . قال بعضهم لبعض : شيخ مقبسل من بلاد ومضوا في إكرام ضغهم إلى ما أحب . قال بعضهم لبعض : شيخ مقبسل من بلاد عن بعض ما لم يفهم .

وأنفق صبيح مع زيد بن عمرو ليلة لم تعرف النوم ، وإنما عرفت أحاديث متصلة عنلفة ، ذكر فيها كل منها لصاحبه ما عرف وما أنكر ، وما بحث وما استقصى ، وما اهتدى اليه من علم ، وما هو منتظر من جلية الأمر . فلما أسفر الصبح وتقدمت

سادات كلب إلى ضيفهم بما أحب من القرى ، وهم زيد بن عمرو أن يرتحـــل عنهم ، رغب إليهم في شيء لم يسمعوه حتى ازداد عجبهم له وإنكارهم إياه.قال زيد بن عمرو: يا معشر بني كلب ؟ إن لي عندكم حاجة ما أظنكم تردّونني عنها أو تأبونها على ؟ فما رأيت منكم إلا خيراً ، وما عرفت منكم إلا كرماً ونبلاً .

قال قائلهم : ما تشاء يا سيد قريش ؟

قال : عبدكم هذا الرومي هبوه لي أو بيعوه مني ، فإني على صحبته حريص . وما ضاع المرق بين قريش الأباطح وبين حي من أحياء العرب،قريب منها أو بعيد عنها قالوا : لقد طلبت يسيراً ، وابتغيت سهلا قريباً وإن كنا لنؤثر هذا العبد الروي ونحب ما بلونا من أخلاقه ، وما عرفنا من سيرته ، وأمانته في أموالنا وأسرارنا ، فهو لك .

قال زيد بن عمرو : يد محفوظة يا معشر بني كلب . فأما وقد وهبتم لي هذا العبد فأصبح ملك يميني وطوع يدي ، فاشهدوا أني أعتقته، وملكته أمر نفسي من فوري. وهو بعد ذلك حر" في أن يذهب الى أي وجه من وجوه الارض شاء .

قال الكلبيون : لقد وفت دمتك يا شيخ قريش. ونحن جيران لهذا الرجل وأدلاء له حتى يبلغ مأمنه .

قال صبيح وقد أقبل على زيد بن عمرو يقبله ويبارك عليه وإن دموعه لتنهل على خديه غزارا : وفت ذمتكم يا معشر العرب . والله ما كرهت جواركم ، ولا شنأت الإقامة فيكم ، ولا رغبت نفسي عن ود كم . ولو خيرت لما عدلت بصحبتكم شيئا ، ولكنه أمر يراد . وما أنا بعائد إلى بلاد الروم ولا رغبة لي فيهما ، ولا أرب لي عند أهلها ، وإن كنت قد خلفت فيها من الصديق والخليل ما لا تزال تؤثره نفسي بالحب والحنان ، ولكني ماض مع هذا الشيخ من سادة قريش ، مقيم معه في الحرم ، وفي جوار بيتهم هذا الكريم ، فإن له ولي لشأنا عجبا .

#### -11-

 قُدَّر الله على بده للناس من نجاة ، وإن زيداً ليقص على صديقه الرومي بدء حيرته في مكة مع نفر ثلاثة من أصحابه : وركَّة بن نوفل ، وعبيدالله بن جحش ، وعثارت ابن الحُورَيرث ، يقول لصاحبه وإن فمه ليملؤه الضحك ، وإن وجهمه ليغمره البشر : لقد أراني مع أصحابي ذات يوم نشارك قومنا من قريش في عبد من أعيادنا مسرورين محبورين ٬ تهتز أعطافنا أريحية وكرما ٬ ونريد أن ننتهز فرصة هــذا العيد لنذيع في فقرائنا وذوي الحاجة من قومنا ما نستطيع أن نذيع فيهم من الحسير والمعروف ، فتری قومنا یطیفون بوثن من أوثانهم یکرمونه و یکبرونه ، ریاشمونه بشفـــــــامـهم ، ويمسحونه متهيبين بأيديهم ، وينحرون عنده الإبل والشاء ، فننظر وننظر ، ونهم أن نفعل ٬ ولكننا نرَدّ عما هممنا ، ونجدد العزم على أن نشارك قومنا ، ولكننا نرَدّ عن ذلك مرة أخرى رداً عنيفاً . وإذا بعضنا ينظر إلى بعض ، وإذا بعضنا يفهم عن بعض، وإذا لمحن نخلص نجيئًا . وإذا نحن نضحك حتى ما نملك أنفسنا من الضحك ، ونحزن حتى ما نملك أنفسنا من الحزن . نضحـــك حين نرى سادة قريش وأشراف العرب يطيفون مججر من هذه الاحجار التي تطؤها الأقدام ، وتعمل فيها الفؤوس ، وتسخر في أغراض الناس وحاجاتهم ، وهم 'بكبرونه ويمظمون أمره ، ويتقدمون إليه بالعبادة والطاعة . ونحزن حين ترى هذه الأحلام قــــد استحالت الى سفه لا يشبهـ سفه ، وحين نرى ما صار إليه أمر قريش من هذه الجهالة الجهلاء ، ومن هذه الضلالة العمياء ، وفيهم مع ذلك بيت الله ، ومقام أبيهم ابراهيم ، وقد ورثوا مع ذلك دينه فأضاعوه ولم يحفظوا منه شيئًا .

نعم ! ضحكنا حتى كاد يقتلنا الضحك ، وحزّنا حتى كاد يملكنا الحزن ، وانصرفنا الى رحالنا وقد أزمعنا أن نلتمس لأنفسنا الخير ما وجدنا الى الخير سبيلا . فأما ورقة بن نوفل وعنان بن الحويرث وأنا فقد ارتحلنا عن مكة بعد خطوب وألوان من الجهد ، نلتمس الدين عند أهل الكتاب من يهود ، وعند أهل الكتاب من نصارى الروم .

وأما عبيد الله بن جحش فقد أقام في مكة حائراً ينتظر . ولم ندر إذاً ماذا كان ينتظر . ولكني قد علمت الآن أنه كان ينتظر أن يهبط دين ابراهيم من السياء على مقام ابراهيم في الأرض ، من طريق فتى من فتيان قريش . اني لأذكره الآن وأقتله وأراه وكأني أسمع له . لم يشاركنا في عيدنا ذاك ، وما رأيته قط يشاركنا في عيده من أعيادنا تلك التي كنا نقيمها حول الأوثان . لقد فهمت الآن ، لقد كنت أراه يمتزلنا

اذا عكفنا على أصنامنا . ولقد كنت أعجب من أمره . ولقد همت غير مرة أن أسأله ما باله لا يأخذ مع قومه فيما يأخذون فيه ؟ وما باله لا يطوف بالكعبة إلا فرداً؟ ولكني كنت أرّد عنه ردّاً كلما همت بسؤاله . وكثيراً ما سألت نفسي : ما الذي يصرفني عنه حين كنت أقبل عليه ؟

لقد فهمت الآن ا مــا كان الله ليختار لرسالته رجلًا عكف على صنم ، أو تقرّب الى وثن ، أو شارك قومه في بعض الإثم .

لقد كان محمد منزها عن حب الأصنام والقرب منها ، وعن عبادة الأوثان والمكوف عليها ، وعن عبادة الأوثان والمكوف عليها ، وعن مشاركة قومه فيما كانوا يغرقون قيه من الآثام . ولقد كان محمد يعيش وحده ، وإن كنا نرى أنه كان يعيش معنا ! لقد فهمت الآن !

ثم يطرق زيد بن عمرو إطراقاً طويلا ، ثم يرفع رأسه الى صاحبه قائلا : ولكني لم أتمسم لك الحديث . لقد ارتحلنا من مكة الى بلاد الروم ، فحملنا نسأل اليهود عن دين ابراهيم ، فيعرضون علينا ما عندهم ، فلا نرضاه ولا نظمتن إليه . ثم عدلنا عنهم الى رهبان النصارى وأحبارهم ، فما يكادون يقرأون علينا كتبهم ويظهروننا على بعض ما عندهم من العلم حتى يؤمن صاحباي وتطمئن قاوبهما الى النصرانية . فأما ورقة ابن نوف فقد أخذ منها محظه ، ثم عداد الى وطنه على أن يقيم فيه على عبادة الله وإكبار المسيح .

وأما عنان بن الحويرت فلم تعجبه النصرانية وحدها ، ولكن أعجبته بلادك فهام بها ، وفتن بحضارتها ، ومضى إلى فسطنطينية ليميش فيها عيشة الروم ، ويموت فيها ميتة الروم ، وأما أنا فلم يعجبني أمر النصارى كما لم يعجبني أمر يهود . رأيت في هذا وذاك أشياء لم أفهمها ولم أذقها ، ولم أحس ملاءمتها لقلب هذا العربي الساذج السمح السير . وما شككت في أن اليهود والنصارى قد عقدوا أمورهم تعقيداً وأخرجوها عن طبيعتها السمحة ويسرها الأول . فجلمت أطوف على أدياركم في الجزيرة والشام ، حتى لم أدع منها ديراً إلا طرقته ، وسألت من فيه من الأحبار والرهبان . فلم أجد عند أحد منهم شيئا ، وإنما هو كلام اسمعه ولا أفهمه ، وعلم أحفظه ولا أحصله ، وألغاز لا أهتدى إلى حلها ، وأسرار يعجزني كشفها ، حتى أنتهي إلى صومعة في وألغاز لا أهتدى إلى حلها ، وأسرار يعجزني كشفها ، حتى أنتهي إلى صومعة في البلقاء ، يقيم فيها راهب فذ لا يعايشه أحد ، فأسأله عن دين إبراهيم ، فينبنني بما أنبأتك به من أن دين إبراهيم ليس في بلاد الروم ، ولكنه سيبط على بلاد العرب ، أنبأتك به من أن دين إبراهيم ليس في بلاد الروم ، ولكنه سيبط على بلاد العرب ، وأدان ظهوره فيها . فأعود إلى وطني ، وألقاك في بعض الطريق ، وإذا أنت

تُعلَم من الأمر ما أُعلَم، وتنتظر منه ما أنتظر ، بل أنت تعلم أكثر بما أُعلم ،وتنتظر أكثر بما أنتظر .

قال صبيح وقد بهره ما سمع : فإنك قد علمت من أمري ما علمت ، ورأيت أن حيرتك في بلادك لا يشبهها إلا حيرتي في بلادي . وإني قسد طوقت في الأرض كما طوقت أنت فيها ، وانتهيت من الأمر إلى مثل ما انتهيت أنت إليه . وما أرى إلا أن الله قد استنقذنا من الحيرة ، ورد إلى قلوبنا الثقة والاطمئنان . ولئن بلغنا الحجاز وانتهينا إلى هذا الفتى القرشي لنكون أسعد الناس به ، واحرص الناس على اتباعه .

قال زيد بن عمرو : ولنمنحنه ما نملك من نصروتاييد ، ولنعينت على إظهار أمره وتبليغ رسالته إلى الناس ، وليعلمن الخطاب ابن نفيل عمي الذي كان يؤذيني ويغري بي السفهاء من شباب قريش أني لم أكن واهماً ولا متكلفاً .

قال صبيح : نعم ا ولكن متى نبلغ الحجاز ؟ ومتى ننتهي إلى سيد قريش ؟

قال الشيخ : ليس الأمد بيننا وبين مكة بعيداً ، وإنما هي أيام وليال ؛ ننفق أكثرها في هذا الحديث الذي يعيننا على السفر ، ويحمينا من أنصابه وأوصابه ، ويجد دعزيمتنا ، ويثبت قاوبنا ، ثم ننتهي إلى ما نحب ، ونظفر بما نريد .

ولكنها لم ينتها إلى ما أحبا ، ولم يظفرا بما أرادا ، وإنما مرّا بأرض بني لحم ، فطمع اللخميون فيها ، وظنوا أن عندهما مالاً وثراء ، فيعدُون عليها فيقتاونها .

ويُصرَع الحنيف العربي ، والفيلسوف الرومي ، وإن لسانيها ليذكران محمداً ، وإن قلبيها ليذكران محمداً ، وإن قلبيها ليطمئنان إلى ذكره ، وإن عموداً من نور ليهبط من الساء حتى يبلغها ، ثم يفصل منها مصعداً في الجو وقد حمل بين ثناياه نفسين كريمتين .

قال ابن إسحاق : وحدثت أن سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل وعمر بن الخطاب-وهو ابن عمه - قالا لرسول الله صلى الله عليه وسلم : استغفر لزيد بن عمرو . قال : و نعم ! فإنه يبعث أمة وحده .

# راعي الغنم

**- ۱** -

قالت خديمة لنسائها في صوت المروعة المأخوذة : و أقبلن فانظرن ! فإني أرى شيئاً ما رأى الناس مثله قط ، وأقبل نساؤها ، فلما نظرن أكبرن ، ثم ارتعن فتراجعن ، ثم عدن فجددن النظر ، وقد ذهبت بهن الحيرة كل مذهب ! فقلن لخديجة مبهورات مسحورات : و ما بنبغي أن يكون هذا رجلاً من الناس ، قالت خديجة وقد امتلاً صوتها حناناً وحباً ، وإعجاباً وإكباراً : و إنه والله لرجل من الناس قد عرفت أمه وأباه وشهدت مولده ، وسمعت أحاديث الناس عنه وآراءهم فيه ، وقسد طالما رغبتنسيني عنه وحو لتنسيني عسا كنت أربد منه . قاما الآن قلن تبلغن مما حاولةن شيئاً » .

وما كادت تتم حديثها حتى كان محمد بن عبدالله قد دخل عليها فأنبأها في لفظ عذب سريع بما كان من رحلته إلى الشام ، وبما عاد به إليها من ربح مضاعف لم تكن ترجوه ، ولم تعد بمثله اليها العير منذ تعودت أن ترسل تجارتها إلى الشام مع العير . وقد أتم محمد حديثه دون أن تعرف خديجة كيف ترد عليه هذا الحديث ، أو تشكر له هذا الصنيع ، أو تكافئه على ما ساق الله إليها على يديه من خير .

كانت مأخوذة بمنظره قبل أن يدخل عليها ، ثم أخذت بمنظره ولفظه حين تحدث إليها . وكانت في حاجه إلى الوقت لتسترد نفسها ، وتستنقذ صوابها ، وتخرج إلى الإفاقة من ههذا الذهول ولكن محداً لم يمهلها ، وإنما قال لهها ما قال ، وانصرف عنها مسرعاً كأنما أدّى اليها نبأ لم يكن يرغب في تأديته ، ولم يكن مع ذلك يحد بداً من أن يؤديه . فلما ألقى هذا العبء عن عاتقه انصرف خفيف الجسم ، نشيط الحركة ، وما هي إلا أن يركب بعيره وينطلق الى بيوت بني هاشم : ولكن خديجة قد عادت مسرعة وعاد معها نساؤها مسرعات الى حيث كن ينظرن ، فرأين مرة

اخرى ذلك المنظر العجيب ألذي راعهن وروّعهن منذ حين ، وعدن إلى خديجة يقلن: و ما ينبغي ان يكون هذا رجلًا من الناس! »

قالت : ﴿ وَيُحَكِّن ! لقد رأيتُنْهُ وَسَمَعَتُنَهُ وَعَلَمَنَ أَنَهُ مُحَسَد بن عبدالله ذلك الذي كان يرعى لقومه الغنم بالقراريط في أجياد ؛ ه

قلن : و لقد رأينا محداً غير مرة وهو يدفع الغنم أمامه ماضياً بها الى مراعيها ؟ ورأيناه غير مرة وهو يدفع الغنم أمامه عائداً بها الى حظائرها ؟ فما رأيناه قط على مثل هذه الحال . لقد كان منظره يعجب ؟ ولقد كان محضره يخلب . ولقد كان كل شيء يحبب قيه ويدعو إليه . ولقد كانت أحاديث قومه عنه وآراء قومه فيه تصبي إليه النفوس ؟ وتعطف عليه القلوب . ولكنه كان على كل حال فتى فقسيراً معدما يرعى الغنم لقومه بأجياد . وكنا نرى أن ليس من النصح لك ، ولا من الاخلاص في مودتك ؟ والوفاء بما لك علينا من حق ؟ أن نعينك على ما كنت تجدين من حب له ؟ وميل اليه ؟ ورغبة في أن تتخذيه لك زوجا ؟ وأنت من تعلين مكانة في قومك ؟ وإرتفاعاً في نسبك ؟ وضخامة في المال ؟ وسعة في الثروة ؟ وسلطاناً على نفوسالكهول والشباب من سادة قويش وأشراف مضر . كلهم سعى إليك . وكلهم رغب فيك . وكلهم خطبك وتمنى أن تكوني له زوجا ؟ فما صبوت الى واحد منهم ؟ وما حفلت وكلهم خطبك وتمنى أن تكوني له زوجا ؟ فما صبوت الى واحد منهم ؟ وما حفلت عا أضر لك من حب ؟ وما أظهر لك من ود ؟ وما قدتم إليك من مال ؟ .

قالت خديجة : ولئن كنت رفيعة المكانة في قومي فيا مكانة محمد من قريش دون مكانتي ، وإنا لننتهي جميعاً إلى قصي . ولئن كنت كثيرة المال ضخعة الثروة ، فيا عرفت قط أن المال بزن الى جانب الحب شيئاً . ولقد رددت من خطبني من أشراف قومي وسادتهم ؟ لأني لم أشعر قط بالميل الى أحد منهم ، ولم أفكر في أن امري يصلح للزواج او يستقم عليه ، ولم أر قط أن بين هؤلاء السادة والأشراف من شباب قريش وكهولها من يستطيع أن يستملي بعقله ورأيه على عقلي ورأيي . ولكن ما رأيت محداً قط إلا صبت له نفسي ، ومال إليه قلبي، وأذعنت لسلطانه العظم علي كالإذعان.

قلن دكان ذلك قبل أن تري ما رأيت الآن . فأما بعد هذا المنظر العجيب الذي لم يرَ الناس مثله قط فها ندري ما أنت فاعلة ا ،

. قالت : د مترین ما أنا فاعلة ، ولکُنُنَّ أن تعرفن او تنکرن ، وأن ترضین او تغضین ، .

قلن د ما ينبغي لنا أن ننكر أو تغضب وقد رأينا ما رأينا . وإنك لأسعد امرأة

من قربش إن ظفرت بأن يكون محمد لك زوجاً ، .

وكان اليوم من أيام مكة الثقيلة البغيضة التي تلح عليها حين يشتد القيظ ، فترسل عليها من أشعة الشمس ناراً محرقة ، تسكن لها الحركة ، وتخفت لها الأصوات ، وبهدأ لها كل شيء ، ويكاد يصيح من لذعها أديم الأرض ، وتشكو من حرها هذه الصخور التي تتوهج وتتلظى فتملأ الجو لهيها وسعيراً .

وكان البشير قد أقبل مع الصبح ، فمضى في المدينة من أعلاها إلى أسفلها يبعث صبحاته الحلوة الجميلة التي تتلقفها الأسماع وتطمئن لها القلوب ، والتي تنبىء قريشاً بأن العبر قد اقبلت من الشام سالمة غانمة موفورة ، فقرد الى رجال قريش ونسائها هسنه النفوس التي كانت مشر دة تتبع الأبناء والإخوة والأزواج والآباء في هذه الطرق الملتوية المحوفة بين أودية تهامة وبلاد الروم ، وتثير في القلوب ألواناً من الفرح مختلفة متبايئة : فقوم يفرحون لعودة ثروتهم اليهم رابحة فقوم يفرحون لعودة ثروتهم اليهم رابحة نامية ، وقوم يفرحون المودة ثروتهم اليهم رابحة نامية ، وقوم يفرحون باجتاع الشمل بعد تفرقه ، بها ويرغبون فيها وقد يتحرقون اليها تحرقاً وقوم يفرحون باجتاع الشمل بعد تفرقه ، وبعودة الحياة الى طبيعتها الهادئة الآمنة المطمئنة البريئة من الحوف على الأنفس والأموال ، وكانت قريش كلها تنهياً لاستقبال العير إذا كفت عنها الشمس هذه النار المحرقة ، وأتاحت لها البروز إلى ظاهر المدينة تلقى فيها الأحبة وما يجلبون من الثروة والغنى ، وأباب اللذة والمتاع .

وكانت خديجة تنتظر مقدم العير أشد ما تكون شوقاً اليه ، ووجداً به ، وتلهفاً عليه الالآن العير كانت تحمل لها تجارة واسعة الى الشام ، فكانت خديجة تربد أن تعرف ما كان من أمر تجارتها ، وما أتيح لها من ربح ، أو كتب عليها من كساذ ا فيا كانت هذه أول مرة فصلت فيها العير عن مكة بتجارة خديجة الواسعة ، وما كانت هذه اول مرة عادت فيها العير الى مكة بتجارة خديجة نافقة أو كاسدة ا فيا اكثر ما أرسلت خديجة تجارتها في العير الى الشام ا وما اكثر ما انتظرت خديجة عودة العير هادئة وادعة ، لا يخرجها الربح عن وقارها الى هذا الفرح غير المنتظم الذي كاد يخرج اليه من رجال قريش ونساؤها ، ولا يردها الكساد عن وقارها الى هذا الحون العميق الذي كانت ترتد اليه رجال قريش ونساؤها حين تتعرض تجارة مكة لبعض الشر ، أو الذي كانت ترتد اليه رجال قريش ونساؤها حين تتعرض تجارة مكة لبعض الشر ، أو المنه بها بعض المكروه . وإنما كانت خديجة سيدة جادة حازمة ، صبوراً وقوراً ، متزنة النفس ، معتدلة المزاج ، ترضى فلا يخرجها الرضا عن طورها ، وتسخط قلا يغسير النفس ، معتدلة المزاج ، ترضى فلا يخرجها الرضا عن طورها ، وتسخط قلا يغسير

السخط من شأنها شيئًا ، ويراها الناس راضية وساخطة ، وهادئة مطمئنة في الحالين ، فتمتلىء قاويهم اعجابًا بها واكباراً لها ، ويشهدون بأن قريشًا لم تعرف قط أحــداً أملك لنفسه وأضبط لأمره واقدر على عواطفه من هذه السيدة الجميلة الوضيئة الرزينة التي كادت تبلغ من سنها الأربعين .

كلا! لم تكن خديجة مشغولة النفس بأمر العير حرصاً على تجارتها ، أو شوقا الى ان تعرف ما صارت اليه من نفاق او كساد ، وانما كانت مشغولة النفس بابن عمها هذا الشاب الذي أرسلته في تجارتها الى الشام ، فسافر راضي النفس ، آمن القلب وإن الطريق لمحوفة ، وإرب الخطوب لكثيرة ، ولا سيا لو علم الناس من أمر هذا الشاب ما كانت تعسلم ، وعرفوا من حياته ما كانت تعرف . لقد تذكر خديجة أن عمه الشيخ سافر به إلى الشام صبيباً فلم يلبث أن عاد به إلى مكة مسرعا ، شديد الحذر ، عظيم الاحتياط لما خاف عليه من مكر النصارى وكيد يهود . تحدث الشيخ بذلك إلى أصفيائه وخاصته ورهطه الأدنين ، فسمعوا له وابتسموا ، ثم انصرفوا الشيخ بذلك إلى أصفيائه وخاصته ورهطه الأدنين ، فسمعوا له وابتسموا ، ثم انصرفوا ابن أخيه ، وما نرى الا أن هذا الإسراف يكلفه شططاً ، ويرهقه من أمره عسراً ،

ولكن حديث الشيخ انتهى إلى خديجة ، فتلقته في شيء من العجب ثم أقرته في ثني من أثناء نفسها الطاهرة ، وفي ناحية من نواحي قلبها الكريم ، وأخذت تنظر إلى هذا الصبي اليتيم نظرة فيها الرفق والعطف، وأخذت ترقب هذا الصبي اليتيم في شيء كثير من الحب والبر والحنان ، ترعى فيه حق القرابة وتلك المودة التي كانت بينها وبين أمه آمنة ، حين كانت هي فتاة غضة ناشئة، وحين كانت آمنة أرأف الناس بها ، وأحبهم لها ، وأشدهم بها برآ وعليها حنوآ .

وما أكثر ما فكرت خديجة في أمر هذا الصبي اليتيم ! وما أكثر ما همت أن تبر به ، وتصنع له المعروف وتسدي إليه الجيل ، وترفه عليه وعلى أهله بعض ما كانوا يحتملون من آلام الحياة ويلقون من ضيق العيش . ولكنها لم تكن تجد السبيل إلى ذلك ميسورة ولا بمهدة ؛ ففي بني عمها إباء وعزة وارتفاع عن مثل ما كانت تريده لهم من الحير والبر . وفي هذا الصبي اليتيم أنفة وكرامة ، وشيء لا تستطيع أن تصوره ولا أن تحققه ، ولكنه علا قلوب الناظرين إليه هيبة له ، ويردهم عن أن يفكروا في أت ينالوه بما تعودوا أن ينالوا به الفقراء واليتامي من البر والإحسان .

وما أكثر ما كانت خديجة تسأل عن هذا الصبي ، وتنسَّبع ُ في حب وبر وحنان

غوه وتقدم السن به ، واضطرابه في كسب القوت ، واحتاله لأثقال الحياة ! ولقد الشفةت خديجة على هذا الصبي أشد الإشفاق حين علمت ذات يوم أنه خرج مع عمومته إلى عكاظ ، فشهد معهم حرب الفجار ، وما أشد ما كان إعجابها به ، وما أعظم ما كان اغتباطها حين علمت أنه عاد مع عمومته من حرب الفجار سالما آمناً موفوراً ، لم يسسه أذى ، ولم بنله مكروه ا

وكانت أنباء تبلغ خديجة عن هذا الصبي ، أو قل عن هذا الفتى ، فتملأ نفسها عجباً ، وتدفعها إلى كثير من المساءلة والتفكير . فقد كان يقال لها إن هذا الفتى على حداثة سنه شديد الميل إلى العزلة ، لا يشارك أترابه من فتيان قريش فيا يأخذون فيه من فرح أو مرح ، وفيها بدفعون إليه من عبث أو بجون ! وإنما يلقى الناس بوجه مشرق داغما ، مبتهج داغما ، ولكنه همادىء مطمئن ، ما يزدهيه رضا ، ولا يخرجه عن طوره سخط . وكان يقال لها إنه لم يشهد أحد قط هذا الفتى حيث يشهد فتيان قريش جميعاً بين حسين وحين آخذين في اللذات التي كان يكاف بها الشباب فتيان قريش جميعاً بين حسين وحين آخذين في اللذات التي كان يكاف بها الشباب القرشيون ، حتى إذا رشدوا وبلغوا سن الوقار ترفعوا عنها ، وضنوا بأنفهم عليها ، ورأوها لا تلاثم أحلامهم الراجحة ومكانتهم الممتازة . ولم يصرفوا عنها مع ذلك أبناءهم الناشئين ، كأنهم يرونها شراً ليس منه بد ، وتجربة ليس على الشباب بأس أن يضاوا نارها ، وأن يلذعهم فيبها بعض الشيء .

وكان النساس بعجبون من اعتزال هذا الفتى أترابه إذا أقباوا على لذتهم تلك ، ويتساءلون فيا بينهم : ما بال هذا الفتى يمتاز من لداته ، ويسير على حداثة سنه ونضرة شبابه سيرة الكهول الذين ترفعهم رجاحة أحلامهم وسماحة طباعهم عن مثل هذه الصفائر والدنيات ؟

وكان يقـــــال لحديجة إن لهذا الفتى شأناً عظيماً يحس الناس ظواهره ولكنهم لا يفهمونه ، ولا يتبينون حقيقته ولا جلية الأمر فيه .

لقد كان شائما في مكة متواتراً بين أهلها أن عمه الشيخ رجل سيء الحال ، ضيق ذات البد ، مقتر عليه في الرزق مع كثرة العيال ، وأنه مع ذلك لا يشكو بؤسا ، ولا يظهر تحرجاً بهذه الشدة التي يعانيها ؛ لا لأنه رجل من بني هاشم يمتاز بما يمناز به بنو هاشم من الصبر والكرامة والقناعة وحسن الاحتمال للمكاره والمشقات فحسب ، بل لأن في حياته سراً غريباً! فإن ابن أخيه هذا البتم و فتى مبارك ، كما يقول الشيخ إذا ذكره أو تحديث عنه . ولم يجلس قط مع أبناء عمه الى طعام إلا شبعوا

وأفضاوا من طعامهم مهما يكن قليلاً ، ولم يجلس بنو عمه من درنه الى طعام إلا قاموا وهم جياع . وكان أبو طالب يتحدث بأنه إذا رأى أبناءه يقبلون على طعامهم كفهم عنه وقيال : كما أنتم حتى يأتي ابني ، فينتظرون حتى يأتي الفتى ، وهنالك يخلي الشيخ بينهم وبين الطعام فيقبلون عليه ، ثم يرفعون أيديهم عنه وكلهم قد شبعوا ، وإن في طعامهم لفضلا .

وكانت خديجة تسمع هذه الأنباء كما كان يسمعها غيرها من رجال قريش ونسائها ، فتمجب لها كما كان يمجب لها غيرها من رجال قريش ونسائها . ولكنها لم تكن تنساها كما كان يتساها غيرها من قريش ، وإنما كانت تضيفها الى ما كانت تحفظه من أمر الفتى في ثني من أثناء نفسها الطاهرة ، وناحية من نواحي قلبها الكريم .

ثم يبلغ خديجة ذات يوم أن جماعة من شيوخ قريش وسادتها وأصحاب الأحلام الراجعة والبصائر النافذة فيها ، قد اجتمعوا فيا بينهم فاستعرضوا من أمر الناس ما استعرضوا ، وأنكروا من سيرة الناس ما أنكروا ، ورأوا أن يلتمسوا لأنفسهم ولقومهم الخير، وأن يجتمعوا فيحدثوا بينهم حلفاً على أن يتعاونوا على الخير والمعروف، وإنصاف المظلام مها بكن ضعيفا ، من ظالمه مها يكون قوينا ، وأن يبذلوا في ذلك ما يلكون من جهد ، وأن يدوموا على ذلك ما بل بحر صوفة ، وأن قريشا قسد أعجبت بهاذا الحلف أشد الإعجاب ، وأكبرت المجتمعين عليه والمشتركين فيه أشد الإكبار ، وسمته و حلف الفضول ، .

ولكن الغريب الذي دهشت له قريش كلها والذي حفظته خديجة فأضافته الى ذلك السكنز الذي حفظته في ثني من أثناء نفسها الطاهرة ، وحنو من أحناء قلبها الكريم أن فتى حدثاً من فتيان قريش لم تتجاوز به سنه العشرين قد كان مع هؤلاء السادة من شيوخ قريش ، وقد عرف معهم ما عرفوا ، وأنكر معهم ما أنكروا ، وعاهده على ما تعاهدوا عليه . وقد كان في ذلك كله كأرجبهم حلماً ، وأذكاهم قلباً، وأكرمهم نفساً ، وأحرصهم على الخير والبر ، وأسبقهم بالمعروف ، وأعطفهم على البائس والضعيف . فعل هذا الفتى ذلك كله ، وإن أترابه من شباب قريش لمنصرفون إلى لذ اتهام على اختلافها وتباينها . ولم يكن هذا الفتى إلا محد بن عبدالله ذلك اليتم الذي أصبح حديث قريش كلها ، تعجب به ، وتتحدث عنه ، وتضربه لشبابها مثلاً .

وما أشد ما كانت خديجة تألم حين تعرف أن خير قريش كلها بحتاج إلى أن يرعى الغنم لفومه بأجياد ، وإلى أن يكسب في ذلك القراريط من حين إلى حين ، يستعين بها على ما يقيم أوده ، ويفضل منها على أبناء عمه الشيخ ، وإنه لأحرى قريش كلها بأضخم مـا في مكة من ثروة ، وأعرض مـا في مكة من غنى ، وأرق مـا في مكة من نعيم .

هنالك أحست خديمة في قلبها حبّاً لهذا الفتى لم تعرف كيف تصفه ولا كيف تسميه ، ولكنها كانت تجد من نفسها الطاهرة نزاعاً شديداً إلى أن تراه وتسمع منه وتتحدّث إليه ، ولم يكن ذلك يتاح لها ولا يهون عليها. فأين هي مع تروتها الضخمة، ومالها الكثير ، ومكانتها المعتازة من هذا الفتى اليتيم الذي ينفق أكثر أيامه خارج مكة يرعى الغنم ، فإذا عاد إلى مكة اعتزل الناس ، أو كان كالمعتزل لهم ، فلم يعرض لحديمة ، ولم تستطع خديمة أن تعرض له . ومع ذلك فقد كانت نفسها تتبعه ، وقد كان شخصه لا يفارق قلبها . وكثيراً ما تحدثت عنه إلى نسائها قسمعن منها ، ثم قصصن عليها من أمره الأعاجيب . وإن قريشاً كلها لمجتمعة على حبه وإيثاره ، والإعجاب يسيرته وأخلاقه ... وإنها لا تسميه محداً ، وإغا تسميه الأمين . وإن من والإعجاب يسيرته وأخلاقه ... وإنها لا يطمئن إليها العقل ، ولا تجري بها عادة الناس. الناس قوماً يتحدثون عنه بأعاجيب لا يطمئن إليها العقل ، ولا تجري بها عادة الناس. فنهم من يزعم أنه رآه ذات يوم وقد اشتدت الهاجرة ، وإن سحابة لتقيه الشمس . ومنهم من يزعم أنه رآه ذات يوم قسد آوى إلى ظل شجرة فإذا الشجره تحنو عليه حنو الأم ، وإذا هو يسمع الشجرة تتلقاه بالتحية والسلام .

وكانت خديجة تسمع هذا كله فتقبل منه ما تقبل ، وترد منه ما ترد ، ولكنها تشعر بأن حبها له يزداد ، وميلها إليه يعظم ، حتى لم تملك نفسها أن أظهرت لنسائها هذا الحب ، وتحد ثت إليهن بهذا الميل ، ولمحت لهن بأنها تود لو أصبح هذا الشاب لها زوجاً ، لا يمنعها من الجهر بذلك والسعي إليه إلا أنها أكبر من الفتى سنتا ، وأنها لا ترى نفسها له كفئاً .

فلما رأى نساؤها منها ذلك أنكرنه عليها أشد الإنكار ،ورددنها عنه أشد الردّ، وصورن لها فقر الفتى ويؤسه ، وما هي فيه من ثروة ونعيم ، وذكرن لها تنافس الأشراف والسادة فيها ، وحرصهم جميعاً على أن يبلغوا منها هذه المنزلة التي تأثر بهما هذا الفتى اليتيم . فأحست خديجة أن نساءها لم يفهمن عنها شيئا ، وأنهن لن يفهمن عنها شيئا ، وأنهن لن يفهمن عنها شيئا ، وأنهن لن يفهمن عنها شيئا ، وردّت مرهما العزيز الى مكانه الأمين من نفسها الطاهرة وقلبها الكريم . وانتظرت حتى تهيأت العير في عام من الأعوام للرحلة في التجارة الى يلاد الروم ، وجعلت خديجة تهيىء تجارتها ، وجعل الناس من فقراء قريش يعرضون أنفسهم عليها ليرحلوا في خديجة تهيىء تجارتها ، وجعل الناس من فقراء قريش يعرضون أنفسهم عليها ليرحلوا في

تجارتها الى الشام كما تعوَّدوا أن يفعلوا من قبــــل. ولكن خديجة لم تــمح لأحد منهم ، ولم تقف عند احد منهم ، وإنما ألقى في نفسها — دون أن تعرف كيف ألقي في نفسها – أن محمداً سيكون هذه المرة صاحب تجارتها الى الشام . فلا تسأل نساءها عن شيء ، ولا تحدّث نساءها في شيء ، وإنما ترسل الى الشيخ دسيساً بعرض عليــه الأمر ؛ ويهو أن عليه ما كان يستصعب منه ؛ ويصو أن الفتى قد اصبح رجلًا لا بأس عليه من مشقة السفر ، ولا خوف من مكر النصاري، وهو بعد سيكون في طائفة من قومه مجمون العبر بالعدد والعدة ، ويزين له أن خديجة قد تعودت أن تأجر المسافرين تجارتها بُكُـرين، وانها لا ترضى بهذا الأجر لابن عمها الأمين، فهي تأجره أربعة أبكر. وما كان أبو طالب ليرضي بهذا العرض أو يقبله لولا أن قد كان لله في ذلك حكمة ٬ ولولا أن الله قد ألقى في قلبه الرضا بهذا المرض لأمر يراد . فقد كان أبر طالب شفيقاً على ابن اخيه رفيقاً به ، بكاؤه وبرعاه ، وبحوطه ويحميه ، يخشي عليه العوادي ، ويضن به على المكروه ، ولم ينس قط ما كان من تحــذير بحيرَى له وإلحاحه عليه في أن يحوط ابن اخيه منمكر النصاري وكيد يهود . ما أكثر ما فصكت العير' عنمكة منذ عاد الشيخ بابن اخيه اليها ، قلم يرسله ابو طالب مع العير ، بل لم يفصل ابو طالب مع العير متجراً ، وإنما ابقى ابن اخيه في مكة ، واقام معه فيها حامياً له ، ذائـــداً عنه . فلما عرض عليه رمول خديجة ما عرض ، هم ّ أن يرفض، ولكن ّ الله أُلقى في فيعرض عليه الأمر مرغباً له ٢ مشجعاً إياه .

وما كان الفتى في حاجة إلى ترغيب أو تشجيع ؛ فإن الذي قد ألقى في نفس خديجة اختياره لتجارتها هذا العام ، وألقى في نفس أبي طالب قبول هذا الاختيار حين عرضه رسول خديجة عليه ، قد ألقى في نفس الفتى قبول هذا الاختيار حين تحدث الله عمه فيه .

وهذه العير تتهيأ للخروج من مكة ، وهذا الفتى يتهيأ للخروج معها في قومه من قريش ، وقد ألحقت به خديجة غلامها ميسرة ، وهؤلاء عمومة الفتى يوصون به رفاقه من قريش ، ويفلون في هذه التوصية ، فلا يسمعون من اصحاب العير إلا هذا الرد الجميل يلقونه اليهم باسمين : د ما إيصاؤكم إلينا بالأمين ، وما منا إلا من يبذل حياته فداء للأمين ! ! » .

ولم تكد العير تفصل من مكة وتمعن في طريقها إلى الشام حتى شقي بذلك في مكة شخصان أشد الشقاء ، ولقيا منه أثقل الجهد وأعظم العناء ، وحتى نغصت عليها حياة النهار ، وتصرف عنها نوم الليل ، وفارقت كل واحد منها نفسه ، فتبعت تلك العير التي كانت ماضية نحو الشال . وقد عرفت بالطبع هذين الشخصين . فأما أحدهما فهو أبو طالب ، وأما الآخر فهو خديجة .

والغريب أن الخواطر التي كانت تملاً نفسيها هما وحزناً وتفعم قلبيها خوفاوقلقاً ، هي بعينها تلك الخواطر التي كانت تملاً نفس عبد المطلب بن هاشم وآمنة بنت وهب ، وتشغل قلبيها منسد خمسة وعشرين عاماً حين سافر عبد الله مع العير إلى الشام في التجارة لأول مرة ولآخر مرة أيضاً .

وكان ذلك يزيد في خوف أبي طالب ، وقلق خديجة ، ويضيف إلى إشفاقهما شيئًا غير قليل من الندم اللاذع ، والاسف الذي لا يغني ولا يفيد . كان أبو طالب يسلوم نفسه أشد اللوم ، ويؤنبها أعنف التأنيب ، لما فرط في ذات ابن أخيه ، وقد كان حريصًا على ألا يفارقه ولا يخلى بينه وبين غوائل الدهر وعاديات الأيام . وهو يعلم بعد هذا كله أن قد كانت للأمرة من بني هاشم في هذا النوع من الحن سابقة ، وأنه كان خليقًا أن يتعظ بما مضى ، وأن يضن بمحمد على ما تعرص له عبد الله .

وكان يقول لنفسه إن عبد المطلب حين أغرى ابنه بالرحيل وحثه عليه ، لم يكن إلا رجلًا من قريش ، يأخذ ابنه بحياة قريش وما تعودت من الاضطراب في الأرض ، والماس الرزق طوراً في الشام، وطوراً في اليمن. ولم تكن الأيام قد وعظت عبد المطلب، ولا قدمت بين يديه من النذر ما كان خليقاً أن يحمله على التردد ويغربه بالاحتياط . قاما هو فقد وعظته الأيام وتقدمت إليه النذر .

وعظته الأيام بما وقع لعبدالله ، ذلك الذي فجع بسبه بنو هاشم على حداثة السن ونضرة الشباب ، فكان خليقاً أن يتعظ ، وكان خليقاً ألا يعرّض الفتى لما تعرّض له أبوه . وتقدمت إليه النذر ؛ فما أكثر ما سمع ، وما أكثر ما شهد، وما أكثر ما فكر في أن ابن أخيه خليق بالعناية المطردة والحمايسة المتصلة ، والاحتياط الذي لا يغفل ولا ينام !.. وإن في آخر تلك النذر لما كان خليقاً أن يمنعه من التخلية بين ابن أخيسه ينام !.. وإن في آخر تلك النذر لما كان خليقاً أن يمنعه من التخلية بين ابن أخيسه

وبين الرحيل، فضلاً عن أن يغربه به وبدفعه إليه وإنه لمذكر حديث بحيرى وإشفاقه وتحذيره إياه من مكر النصارى وكيد يهود .وإنه لمذكر كيف ارتد بابن أخيه الصبي إلى مكة ، دون أن يقضي حاجته من الشام ، ودون أن يقوم على ما كان في يده من التجارة بالبيع والشراء ، وإنما وكل بذلك من وكل من قومه متعمداً رد الصبي للى وطنه ، وحفظه من الفوائل والعاديات .

وإنه ليذكر اعراضه منذ سمع ذلك النذير عن الرحلة ، ولزومه مكة ، واصراره على ألا يفارق ابن أخيه ، وألا يطيل بينه وبينه الأمد . فما الذي غير رأيه في هذا كله ؟ وما الذي دفعه إلى أن يحمل ابن اخيه على هذه الرحلة التي لا يأمن عواقبها ؟ وأخد الشيخ بتحدث إلى نفسه بمثل ما كان يتحدث به عبد المطلب إلى نفسه . وأخذ الشيخ يسأل نفسه عن هذا الذي ألقى في رُوعه قبول ما عرضت خديجة : أكان ناصحاً له أم ماكراً به ؟ أكان إلهاماً من الله أم غروراً من الشيطان ؟

وجعلت هذه الخواطر تفسد على الشيخ أمره وكان يزيدها شدة عليه وإيلاماً له أن الشيخ كان يستعرض حاله السيئة وفقره المدقع وما كان يلقى من الجهد في قوت عباله وكان يشعر في أعماق نفسه بشيء من الخوف الألم أن يكون قد عرض ابن أخيسه لبعض الخطر إيثاراً لنفسه ولبنيه بالخير .

وما له لم 'يغر بهذه الرحلة ابنه طالبه أو ابنه عقيلاً ، وإعا أغرى بها هـذا الفتى البتيم الذي فقد أمـــه وامتحن في أبيه بمثل ما 'يمتحن' به الآن !! وكثيراً ما جعل الشيخ يرد هذا الخاطر عن نفسه بأن خديجة لم تعرض عليه استئجار أحد أبنائـــه ، وإنما عرضت عليه امتئجار ابن اخيه ، فما كان يستطيع أن بعرض عليها طالباً أو عقيلاً . ولامر ما رغبت خديجة هذا العام عمن كانت تكل إليهم تجارتها في الأعوام الماضية ، ولم تختر إلا هذا الفتى ، ولم تعرض عليه ما كانت تدفعه إلى غيره من الأجر، وإنما أضعفت له الأجر إضعافاً .

ولكن هذه المعاذير لم تكن تسلي الشيخ عن زكته ، ولا تقيله عن عثرت ، ولا تخفف عليه حزنا ، ولا ترد عنه ألما ، وإنما كان ندمه يزداد وينمو حتى يكاديخرجه عن طوره ، ويتجاوز ما ألف من نفسه وما عرف الناس فيه من الرزانة والوقار . ولقد حدثته نفسه غير مرة أن يشد راحلته ، ويلحق بابن أخيه ، فإما رده عن هذه الرحلة ، وإما رافقه فيها . ولكنه كان يستحي أن تقول قريش : ضعف أبو طالب ، وجزع على فتى قد بلغ الخامسة والعشرين من عمره . كان يستحي من

ذلك لنف ، وكان يستحي من ذلك لابن أخيه . وما رأيك في رجل لم يكن يعدل مجمن رأي الناس فيه وحديثهم عنه شيئاً !!

وضاق أبو طالب بهذا الأمر أشد الضيق ، فلم يستطع كتانه على شدة ما حاول من ذلك ، وإنما تحدث به إلى بنيه وإخوته ، ولمح لهم على استحياء بأن من الخير أن يلحق به منهم لاحق ، يتكلف ذلك ، ويظهر حاجته إلى الرحلة ، وندمه على التخلف عن القافلة . ولكن إخوته وبنيه نظروا اليه باسمين ، وأجابوه مشفقين ، وقالوا له : و تائة إنك لمسرف في الإشفاق على هذا الفتى ، مغرق في الخوف عليه من كل شيء ، حتى تحدث الناس عنك بذلك ، فاتهموك بالضعف : وأنكروا عليك هسذا الغلو في الخوف وإنا لنعرف رعايتك لهذا اليتيم ، وحد بك عليه ! ولكن من الحب ما يؤذي ، والإسراف في الإشفاق والرعاية قد يسوء هذا الفتى . فخل " بينه وبين الحياة ، ودعه يضطرب في الأرض ليكسب قوته . فما أنت بياق له آخر الدهر ، وما ينبغي له أن يقنم بهذا العيش الضيق الذي هو فيه ».

وكذلك عاش أبو طالب مقسماً بين الخوف والرجاء ، وبين اليأس والأمل ، وبين الثقة والشك ، وبين اللوم لنفسه والاعتذار عنها . وما أظن أنه شقي قط في حياته كما شفى في هذه الأيام التي فر قت بينه وبين ابن أخيه .

ولم يكن أمر خديجة بأيسر من أمر عبد المطلب ، ولم يكن خوفها بأهون من خوفه ، ولم يكن أمر خديجة بأيسر من أمر عبد المطلب ، ولم يكن خوفها بأفل من إشفاقه . ولمكن خواطرها كانت من طراز آخر ، ومن طبيعة أخرى ! فهي لم تسكن مؤتمنة على الفتى ، ولا كافلة له ، ولا موكلة بحايته ولا حياطته والقيام دونه . ولكنها كانت شيئاً آخر لعله أقوى من هذا كله ، كانت تحب هدذا الفتى . وحسبك بالحب مثيراً للخوف والقلق ، وباعثاً للجزع والفزع ، وحائلًا بين القلوب وبين ما تحتاج إليه من الهدوء والاطمئنان .

لقد أحبت خديجة هذا الفتى منذ كان صبياً ، وجعلت ترعاه من بعيد ، وترقب من أمره ما تستطيع أن ترقبه ، وتلبع نموه واكتاله . وكلما نمى الفتى نمسا حبها له وكلفها به . أفحين بلغ الفتى أشده وأصبح خليقاً أن يحقق أملها فيه ، يخطر لها هذا الخاطر الفريب ، فإذا هي تدفعه إلى الرحسلة ، وتقذف به إلى أرض الروم !! ومن الحق أنه لم يكن لها زوجاً ، ولكن كانت تتمناه لنفسها زوجاً . وربما كان الخوف على الأماني أشد على النفس وأوقع في القلب من الخوف على الحقائق الواقعة والشيء الذي ظفرت به بعد أن طال تمنيك له وألحت رغبتك فيه . وكانت خديجة تذكر آمنة ،

وتذكر نفسها ، فترى أن آمنة لم تدفسه زرجها إلى الرحلة ، وإنما أذعنت في ذلك لقوانين الحياة التي تقضي على فتيان قريش بالاضطراب في الأرض والإبعاد في الأسفار . ولو قد خيرت آمنة لاستبقت زوجها . ولو قد أتبح لقلبها أن ينطق لأاج على زوجها في البقاء .

فأما هي فلم تكرّه على فراق الفتى ' وإنما سعت إليه ورغبت فيه ' وأغرت به الفتى إغراء ' ودفعته إليه دفعا ' ودست فيه الرسل إلى عمه الشيخ ' وأضعفت أجره أضعافاً . أمحبة هي له الفتى أم مبغضة له ؟ أراغبة هي عن هذا الفتى أم راغية فيه ؟ أحريصة هي على جوار هدذا الفتى أم على فراقه ؟ إن أمرها لعجب مها تقلبه على وجوهه . ولكن ألمها شديد ' وحزنها موجع ' وقلقها مضن . وقد تذكر أنها لم ترسله وحده إلى الشام ' ولم تعرّضه وحده للأخطار ' وإنما أرسلت معه غلامها القوي الفتى الأمين الناصح ' وهو خليق أن يحوطه ويرعاه ' وأن يلقى الموت في سبيل حياطته ورعايته . ولكن غوائل الدهر وعوادي الآيام جائرة غاشمة ' وهي أقوى من غلامها ميسرة مها يكن قوينا ' وأجراً منه مها يكن جريئا ' وأمضى إلى المكر والكيد منه إلى الحياطة والحاية والنصح .

وكذلك جعل هذان الشخصان يعيشان مع هذا الخوف الذي يفسد عليها اليقظة والنوم ، دون أن يستطيع أحدهما أن يفضي إلى صاحبه بها يجد أو ببعض ما يجد ، فلا غرابة أن يطمئن قلباهما حين سمعا صبحة البشير بقدم الدير . ولا غرابة أن يحس كل منها كأن نفسه تتحرق شوقاً إلى لقاء هذا الفتى . فأما أبو طالب فقد هم أن يخرج من مكة مع الضبحا للقماء ابن أخيه ، ولكن إخوته وبنيه صدوه عن ذلك ، ولاموه فيه ، وخوقوه حر الشمس وشدة الهاجرة ، وخوقوه قبل كل شيء حديث قريش هذه التي استبشرت بمقدم العير ، ولكنها استقرت في أماكنها ، لم تهم بالخروج للقاء الأبناء والإخوان قبل إبان الخروج .

وأما خديجة في كان لها أن تخرج للقاء الفتى ، ولا أن تفكر في الخروج للقائه ؟ فليس هذا من شأن النساء ، ولا هو بمسا يليق بحرائر قربش . ولكن نساءها أنكرن منها اضطراباً منذ سمعت صوت البشير ، وتحدثن فيا بينهن بكثرة ترددها على النافذة ونظرها الى الطريق . وكان يعضهن يتحدث في ذلك إلى بعض حين دعنهن خديجسة قائلة : و أقبلن فانظرن ؟ فإني أرى شيئاً لم ير الناس مثله قط، وقد أقبلن ، فنظرن ، فرأين شيئاً لم ير الناس مثله قط، وقد أقبلن ، مهيب فرأين شيئاً لم ير الناس مثله قط، واضح الجبسين ، مهيب

ينظرن ، فيرين ، ريقلن : ه ما ينبغي أن يكون هذا رجلًا من الناس.

ومتى رأى الناس رجـــلا يظلاء شخصان لا يمسيان على الأرض ، وإنما يسعيار في الهواء !!

#### - **٣** -

وأقبل ميسرة على خديجة حين أدبر النهار . فلما رأته تمالكت في شيء من الجهـــد غير قليل حتى كبحت عواطفها الثائرة ، وضبطت خواطرها الجامحة ، وردّت نفسها ووجهها من الهدوء والسكون إلى ما تعودت أن تلقى به خادمها الوقيّ ومولاها الآمين. ثم سألنه عن تجارتها كما تعودت أن تسأله كلما آب اليهـــا من رحلة الشام أو من رحلة اليمن . ولكنه كان في هذه المرة يقص عليها أنباء الرحلــة في شيء من الاضطراب لم تعهده ، ويعرض عليها أمر البيع والشراء في شيء من الذهول لم تألف. وكثيراً ما تلبُّث في حديثه ليستحضر رقماً غاب عنه ، أو يردُّ خاطراً نــــــــ ، أو يدعو فكرة شردت ً . وكانت خديجة قسمع له ٬ معنية بما ترى من ذهوله وشرود خواطره ٬ اكثر من عنايتها بمن كان يعرض عليها من الأرقام ، ويقص عليها من أنباء البيع والشراء . وقد ترددت خديجـة فطـــال ترددها ٢ حين فرغ مولاها من حديث التجارة . ترددت في أن تسأله عن غير هذا الحديث من أمر هذه الرحلة . وليس من شك في أن العبدكان متردداً مثلها ، مطيــلا للتردد في أن يقص عليها شيئًا آخر من أنبــــاء هذه الرحسلة لا صلة بينه وبين البيسيج والشراء . وآية ذلك أن خديجة أطرقت فأطالت الإطراق ، حتى نسيت العبد وحديثه، ومضت تفكر في شيء آخر غير العبد والحديث . فلما رفعت رأسها بعد ساعة رأته قامًا أمامها لم يزل عسب مكانه ، ولم يتحول عن موضعه، وقد أرسل عينه أمامه في هذه الغرفة المتوسطة بين السعة والضيق فعينه حائرة تنظر ولا ترى ، وكأنها تبحث عن شيء لا تحققه لأنها لا تعرف ما هو فلما رأته أمامها على هذه الحال قالت في شيء من الدهش : و ما زلت قائماً أمامي ؟! أتريد أن تحدثني بشيء ؟ أفاتك من أمر التجارة شيء لم تنسنني به ولم تقصصه على ؟ وقال ميسرة وقد دعاه صوت مولاته من بعد فهو حائر مرتبك : و كلا يا مولاتي ! لقد قصصت عليك من أمر التجارة كل شيء ، وما أرى أني حدثتك منه بجديد لا فقد سبقني إليك محمد وجه النهار ، فأنبأك بميا أناح الله لتجارتك على يده من الربح والنهاء و

قالت خديجة : وهو ذاك ! فما قيامك إذاً في مكانك ؟ ومــا اضطراب عينيك وما شرود خواطرك ؟ وما منظرك هذا الحائر الذي لم أشهده منك قط وما أكثر ما رحلت بتجارتي ، وما أكثر ما عدت إلى رابحاً حيناً ، وخاسراً حيناً ! ،

قال ميسرة: و فإن لهذه الرحلة أنباء أخرى ما أدري أيهم مولاتي أن تعرفها! وما أدري أبنبغي لي أن أخفيها عليها أو أكتمها إياها! وما أدري أأستطيع إخفاءها أو أقدر على كتانها ، وما أرى إلا أني إن خرجت دون أن أقص على مولاتي جلبتها فلن أستريح! ولن أطمئن ولن أطعم النوم حتى أتحدث بها إلى أحد غيري من الناس، قالت خديجة وهي تشعر بشيء من الغبطة ، ولكنها تخفيسه وتكتمه ، وتظهر لمولاها السذاجة والاستهانة بما سيقص عليها من الأنباء : و وما ذاك ؟ » .

قال ميسرة : وهو أمر ابن عملُ هذا الذي وكلت إليه تجارتك ، وأنبته عنك في مالك ، وأمرتني أن أكون له خادماً ، وعليه حفيظاً » .

قالت خديجة : و فما باله ؟ ه .

الذي لا يغني . .

قال ميسرة: وإنك لتسالين عن ذلك في هدوء لا أستطيع أن أجيبك بمشله يا مولاتي وإني لأخشى أن تسمعي جوابي فتظني بي الظنون ، وتتهميني بالجنون ، كا ظن بي غيرك الظنون ، وكا اتهمني غيرك بالجنون . ولولا أن الأمر لم يبق بيني وبين نفسي ، وإنما شاركني فيه من آمنه واطمئن إليه ، لظننت بنفسي الظنون التي ظنوها بي ، ولاتهمت نفسي بالجنون الذي اتهموني به ، ولكني رأيت ولم يروا ، وشهدت ولم يشهدوا ، فلا بأس عليهم أن بسوء ظنهم بي ويقبح رأيهم في ، ولا بأس علي إن أكدت لك أني لست مجنونا ولا مأفونا ولا ذاهب العقل ، ولا مضيع الصواب ، . قالت خديجة : وقد أطلت ! فأفض إلى بحديثك ، ولا تسرف في هذا الكلام قالت خديجة : وقد أطلت ! فأفض إلى بحديثك ، ولا تسرف في هذا الكلام

قال ميسرة : • فإني لا أدري كيف أبدأ معك هــذا الحديث ؛ لأني لا أعرف له بدءاً ولا أعرف له آخراً ؛ فقد اختلط أمره على اختلاطاً . وأقسم لولا أني قصصت أمره على من لا أتهم ، لما شككت في أني مضيع العقل ، مفرق اللب ، .

قالت خديجة : وحسبك ا فابدأ حديثك من حيث شئت أن تبدأه ، ولكن امض في غير هذا اللغو ؛ فقد عرفت أنك عاقل غير مجنوس ، وأنت مستكمل عقلك وصوابك كله ؛ فلا تشضع على نفسك وعلى من الوقت والجهد ما نحن في حاجة إليه ».

قال ميسرة وقد أطرق مستحياً كأنه يجمع آراءه ويستحضر خواطره ، ثم رقبع رأسه فأظهر لمولاته وجها يبعث الضحك والإشفاق معاً المحثرة ما يظهر عليه من إجهاد النفس وتمنية الضمير : و والآن قد عرفت ! ، ثم أخذ يتحدث إلى مولاته في بطء كأنه يرى حقائق ما بقص على سيدته من الأنباء – قال ميسرة : و كان بدء ذلك يا مولاني في أول ليلة قضيناها بعد أن فصلت العير من مكة . فقد استقبلنا الليل فرحين مبتهجين ، لم يفارقنا النشاط ، ولم تدن منا شياطين السأم والملسل . ولعلنا لم نكن نحب هذا الليل الذي و قفنا تقد مه عن السير ، واضطرنا إلى النزرل لنأخذ بحظ من راحة وهجوع . ولعلنا كنا نتعجل انقضاءه ونتمنى أن يسفر لنا الصبح لنستأنف من راحة وهجوع . ولعلنا كنا نتعجل انقضاءه ونتمنى أن يسفر لنا الصبح لنستأنف الرحيل . وقد كنا نقول لأنفسنا وكان يعضنا يقول ليعض : لنتفع بهذا النشاط الذي نجده في أول الرحلة ، فلن غضي أياماً قليلة ولن تمن في السفر حتى يسعى إلينسا أذعنا لحكم الليل ، ويأخذ فينا الكلال ، وحتى نتلفت إلى وراء أكثر بما ننظر إلى أمام . ولكنا أدعنا لحكم الليل ، ونزلنا عن رواحلنا ، وجعل كل منا يهيىء لنفسه مضجعا يأوى إليه . وما هي إلا ساعة حتى هدأ القوم ، وخفت الصوت وسكن كل شيء ، وما ينا نرى إلا ضوء القمر هذا الذي كان ينمرنا رفيقاً . وما كنا نسمع إلا أطبط الإبل، وأزيز هذه الحشرات المتبشة على سفوح الجبال من حوانا.

وأسهر أنا على محمد كما أوصيتني ، فأهيىء له مضجعه ، وأسعى إليه مرة ومرة ، لأدعوه إلى الراحة وأحرضه على النوم، ولكني أراه جالساً مكانه لا يريم ولا يتحوّل، وقد رفع وجهه إلى السماء ، وأغرق في صمت متصل كأنما كان يفكر في أمر عظيم ، أو يدبر في نفسه شؤونا ذات بال . وكنت كلما دنوت منه ورأيته على هذه الحال لم أجرؤ على أن أحدثه أو أفطع عليه صمته وتفكيره . فلما طال به بجلسه ، وتكرر مني السمي إليه ، لم أجد بداً من أن أتكلف شيئاً من الجهد فأسأله : و أليس في حاجة إلى أن يستريح ؟ له .

ولكنه يجيبني في رفق أنه سيلنمس الراحة متى أحس الحاجة إليها ،وأني أستطيع أن أشغل بنفسي عنه الآن ! فأنصرف عنه وأحاول النوم دون أن تطمئن نفسي إلى الإغراق في النوم ، .

ثم يسكت ميسرة لحظة ، ثم يستأنف الحديث وقد ظهرت على وجههه آيات العجب والحيرة والإثفاق أن نظن به مولاته الظنون ، فيقول : • ويخيل إلي يا مولاتي أني قد أخذت أسعى إلى النوم أو أخذ النوميسمى إلى وإني لفي هذه الحال الحلوة الغريبة التي لا يعرف صاحبها أنائم هو أم يقظان ، وإذا أنا أرى كأني أسمع حواراً غريباً ما سمعت مثله قط : وما قدرت قط أني سأسمع مثله ، وما كان ينبني لي ولا لأحد غيري أن يقدر ذلك أو يفكر فيه أو 'يخطره لنفسه على بال ! فقد كان الحوار بين هذا القمر المضيء وهذه الأرض المظلمة الساكنة » .

ثم ينظر إلى مولاته فاذا هي تصغي إليه معنية بحديثه أشد العناية ، لا يظهر على وجهها إنكار ولا سخرية. فيبتهج العبد بما يرى، ويجد في إصغاء مولاته إليه وعنايتها به مشجماً على الحديث ، فيقول : و هذه أول مرة أقص فيها هذا النبأ فلا أسمع ضحكاً ولا استهزاء ، ولا أرى آيات السخرية وعلامات الإعراض . سمعت إذاً هذا الحوار الغريب القصير يا مولاتي ، فاستويت جالساً ، ولم أذق النوم من ليلتي الآن نفسي قد امتلات عجباً لما سمعت ، وإكباراً لهذا الحمل الشاذ » .

قالت خديجة : ﴿ وَمَا ذَاكَ ؟ مَاذَا سَمَّتَ ؟ يَ .

قال : وسمعت كأن القمر يقول للارض : و وددت لو استطعت أن أمهد له من أشعتي هذه المشرقة اللينة الرطبة وطاء وثيراً ، فإني أخشى عليه أديك الصلب ومسك الغليظ ، وسمعت الأرض تجبب القمر قائلة : و إن يكن أديمي صلباً ومستي غليظاً فإني أعرف كيف ألين له ، وأرقق به وهو سيد من مشى علي منه كنت . ولكن قل لأختك الشمس ترفق به إذا كانت الظهيرة ورمت أشمتها باللهيب ، وأسمع صوتا ثالثاً يقول : و لا علكا ! فان الذي آثره بالكرامة ، وفضله على الخلق كله ، خليق أن يحميه من كل شيء ، ويعصمه من كل ضر ، ويرد عنه الأذى مها يكن مصدره ، وأستوي يا مولاتي جالساً ، قد امتلاً قلبي رعباً وعجباً لما رأيت وما سمعت . ومن الحق أني لم أسمع ذكر محمد ، ولكني لم أشك في أنه كان المعني بهسندا الحوار . وإني الحق أني لم أسمع ذكر محمد ، ولكني لم أشل في أنه كان المعني بهسندا الحوار . وإني على الحق أني لم أسمع للعلماء ! ولكني على ذلك أنكرت ما رأيت وما سمعت ، وقد رت أن أمرك لي وإلحاحك علي في أن أعني ذلك أنكرت ما رأيت وما سمعت ، وقد رت أن أمرك لي وإلحاحك علي في أن أعني

بابن عمك ، وأن أمون عليه مشقة السفر ، وأرد عنه عواديه وأذاته ما استطعت الى ذلك سبيلا ، هما الذان شفلاني به ، ووقفا تفكيري عليه .

و فأقبلت على النوم وإني لأشفق عليه برد الليل وحر النهار في هذه الصحراء ، ولا أحدث أحداً بما رأيت وماسمعت.وفيم أحدث الناسبه وقد عرفت أصله ورددته الى مصدره! ولكني أقوم الليل كله غير بعيد من ابن عمك هذا الذي لايبرح بجلسه ولا يتحول عنه ، ولا يذوق من النوم إلا إغفاءة لا تطول. فلما أسفر الصبح استأنفنسا الرحيل ، وإذا ابن عمك أعظمنا قوة ، وأشدنا نشاطاً ، لا يظهر عليه جهد السفر ، ولا مشقة هذا السهر المتصل.

و ونمضي في طريقنا تندفع بنا الإبل هادئة سريعة ، ونشغل أنفسنا بالحديث عما تركنا وراءنا ، وعما نحن مقبلون عليه ، وقد ارتفع الضحا ، وزالت الشمس ، وكانت الهاجرة ، واشتد الحر ، وخدت له النفوس ، وخفتت له الأصوات ، وسكن له من حولنا كل شيء ، وأنا مشفق على ابن عمك من هذه الهاجرة ، أفكر في أن أسعى اليه وفي أن أحتال لعلي أظله فأقيه بعض هذا الحر ، فأحث بعيري حتى أدنو منه ، ولا اكاد انظر إليه حتى يكاد بصعفني العجب لروعة ما رأيت ! فقه رأيت ابن عمك يسعى به بعيره ، وإن عن يمينه وشاله لشخصين ما أتبينها وما أحقق صورتها ، ولكنها يظللان عليه وهو بامم الثفر ، مشرق الوجه ، وضاء الجبين : لا يظهر عليه جهد ولا تبدو عليه آيسة ملال أو كلال ، إنما هو هادىء مطمئن مغرق في الصمت والتفكر .

و رما قضيت العجب يا سيدتي بما رأيت ، ولكني جعلت أنظر وأنظر ، ثم أسأل من حولي من الناس ؛ ألا ترون محمداً ? فيقولون : بلى ا إنا لنراه وما نرى بأسا . فأقول : أما ترون حوله شيئاً ؟ فيقولون : كلا ما نرى حوله شيئاً . فأقول : أما ترون إليه لا يظهر عليه جهد ولا أين ؟ فيقولون : حديث عهد بالرحلة ، مكتمل القوة ، موفور النشاط ، وسيبلغ منه الجهد والآين بعد حين ، ولكني أدنو منه فأسأله : ألا يحد جهداً ؟ ألا يحس مشقة ؟ ألا يحتاج إلى شيء ؟ ولكنه يحيبني في هدوء ورفق بأنه على خير ما يحب وما أزال أنظر إليه وإلى هذين الشخصين يظللان عليه وما أشك في أني أراهما وحدي ، ولا يواهما أحد غيري . وما أدرى أكان محمد يحس مكانهما منه وعنايتها به ، أم كان عن ذلك منصر فا مشغولا ، حتى إذا خفت حرارة الشمس وأقبل نسيم الأصيل ، نظرت إلى محمد فإذا هو يسعى به يعيره كغيره من الناس لا

يحفُّ به هذان الشخصان اللذان كنت أراهما منذحين، رهو كعهدي به باسم الثغر ، مشرق الوجه ، مطمئن ، مغرق في الصمت والتفكير .

و وأتهم نفسي بشيء من اضطراب العقل وذهاب اللب ، فأكتم أمري ، ولا أظهر أحداً عليه . حتى إذا كان الغد لاحظت محمداً كا لاحظته أمس ، فإذا هو كعهدي به أعظمنا قوة ، وأشدنا نشاطا ، لا يظهر عليه جهد ولا أبن . وأنتطر مقدم الهاجرة وارتفاع الظهيرة ، فما نكاد نعود إلى مثل ما كنا فيه من الإذعان الأليم لهذا القيظ الحرق ، حتى أرى ابن عمك كا رأيته أمس يسعى به يعيره بين هذين الشخصين الذين كانا يظللان عليه . وما أطبق لهذا الأمر احتالا ، وما أستطيع عليه صبراً ، فأتحد ث به إلى من حولي وألفتهم إلى ابن عسك ، فينظرون إليه ، ثم يضحكون مني ، ثم يقولون : لقد عبثت بك شياطين الصحراء ، ومع ذلك قليس هذا أول عهدك بالطريق . فإذا لفتهم إلى نشاط محمد وإشراق وجهه ، وهدوء نفسه وجسمه ، وإلى ثغره الباسم فإذا لفتهم إلى نشاط محمد وإشراق وجهه ، وهدوء نفسه وجسمه ، وإلى ثغره الباسم وجبينه الواضح ، نظروا إليسه فملأوا عيونهم منه ، ثم قالوا إنه الأمن ، وإن أمر وجبينه أدى ذلك ولا أستطيع أن أسأل محمداً عنه أو أتحدث اليه فيه . وكثيراً ما أني كنت أرى ذلك ولا أستطيع أن أسأل محمداً عنه أو أتحدث اليه فيه . وكثيراً ما أن ألقى عليه سؤالاً : أو أسوق إليه حديثاً .

ولم يكن هذا شأني وحدي ، وإنما كان شأن الذين رافقونا في هذه الرحلة ؛ فقد كانوا يسمعون لي ويعرضون عني ضاحكين حينا ، باسمين حينا آخر . ويتحدث به بعضهم إلى بعض يسخرون مني ، ولم يخطر لواحد منهم ، أو لم يستطع واحد منهم أن يسعى ببعض هـذا الحديث إلى محمد فيماله عنه أو يحاوره فيه . وما أقل ما كنا نتحدث إلى محمد في أي شيء من الأشياء ا فقد كانت قلوبنا تمتلىء هيبة له حتى ما ترتفع اليه ابصارنا وما ترقى إليه أصواتنا إلا أن يبدأنا هو بالنظر والحديث فنجيبه ، وإن أصواتنا وأبصارنا لتمتلىء حبًا له وعطفاً عليه .

وكذلك أنفقنا أيام الرحلة الى الشام ، ما ارتفعت الظهيرة قط إلا رأيت هـــذين الشخصين الغريبين يسايران ابن عمك في الهواء حافقين به ، مظللين عليه، حتى إذا بلغنا بصركى وأردنا أن نعوض تجارتنا في سوقها، سألت محداً أن يأذن لي في أن أزور راهبا تقوم صومعته غير بعيدة عن السوق . وكنت قد تعودت ألا آتي بصركى إلا ألمت به قبل أن أعرض تجارتي ! لأني أجد من قلي إليه ميلا ، وأنتظر من زيارته بركة وخيراً،

وأنا رجل نصراني كا تعلمين يا سيدتي ، أحب الرهبان ، واكبر الأحبار . فيأذن لي محمد في أن ألم بصومعة صاحبي ، وينتظرني في ظل شجرة قريبة من الصومعة . وما أخفي عليك يا مولاتي أني كنت أربد أن أسأل ونسطور ، الحبر عما رأيت من أمر محمد هذا افقد كنت أخشى على نفسي الجنون وأخاف أن يكون قد مستها طائف من الشيطان . وكنت أريد أن أستعين ببركة هذا الشيخ على البراءة من هذه العلة الطارئة والحنسة العارضة . ولكني لا ألبث أن استبشر ويتسلىء قلبي غبطة وحبوراً . فما أكاد ألقى و نسطور ، وابدؤه بالتحية حتى يسألني عن صاحبي هذا الذي جلس في ظل تفارقها ؟ فما أكاد ألق من هو ؟ فما أكاد اذكر اسمه حتى يسألني : أفي عينيه حمرة لا تفارقها ؟ فما أكاد أحاد من هو ؟ فما أكاد اذكر اسمه حتى يسألني : أفي عينيه حمرة لا تفارقها ؟ فما أكاد من هو ؟ فما أكاد اذكر اسمه حتى يسألني : أفي عينيه حمرة لا تفارقها ؟ فما أكاد من الفرح : و انه لنبي هذه الأمة ؛ فما جلس قط تحت هذه الشجرة إلا نبي " ، .

دومهما أكن سافحاً ، ومهما أكن قليل العلم ، فإن حديث و نسطور ، لم يملك علي نفسي ولم يقنعني ! فأنا أسأله ضاحكاً : ما علمك بذلك ؟ شجرة قائمة منذ عهد قريب أو بعيد قد امتدت غصونها ، فأظلت جانباً من الأرض . فما أكثر الذين يأوون اليها، ويستظلون بها إذا اشتدت حرارة الشمس ا

قال نسطور باسماً وقد وضع يده على كتفي : ﴿ أَتَــذَكُرَ أَنْكُ رَأَيْتَ هَذَهِ السَّجِرَةَ عام أول ؟ ﴾ .

قلت : د ما ادري ٬ وما اكثر ما رأيت من الشجر ٬ وما انا بقادر على ان أحصي منهاكل ما رأيت .

قال نسطور : د اتذكر انك رأيتها حين اقبلت على بصر َى مع الصباح ؟ . . قلت : د ما ادري ! ولكنك رأيتها حين اوى إليها سبدى.

قال نسطور : وفاذا انطلقت مع 'سيدك إلى السوق لتعرضا تجارتكما فتخلف عنــه وعد إلى مكان هذه الشجرة ؛ فإن رأيتها حيث تراها الآن فاعلماني لم اصدقك الحديث، وإن لم ترها فهذا تأويل ما قلت لك، .

ثم اتسعت ابتسامة نسطور على ثغره٬ وقال: « ومع ذلك فما لك لا تسأل رفاقك من اصحاب المير عن هذه الشجرة! فما رآها منهم احد، وما يراها الآن منهم احد، قلت: « لا والله ، لا أسألهم عن شيء بعد الذي لقيته منهم في أثناء الطريق » . قال نسطور وهو يضحك : « والذي ستلقاء منهم في أثناء القفول . إن لصاحبك هذا لشخصين موكلين به يظللان عليه إذا اشتدت الهاجرة » .

قلت : د رتعلم ذلك ؟ ۽ .

قال : دلم أستكشفه يا بني ، ولكني أجده عندنا في الكتب ، وقــــد سمعته من أحبارنا ورهباننا . فارع سيدك ، وأخلص له الحب ، واصد ق في العناية به ؛ فإني لأو د لو أن لي أن أقوم منه مقامك . ولكن لله حكمة بالغة ، والله بدبر الأمر ويجريه كما يريد لاكما نريد .

قلت ، وقد كدت أطير فرحاً : ﴿ لأسرعنَ إلى محمد فلأنبثنه بما تقول ، .

قال وهو يضحك في شيء من الحزن الهادىء العميق: دحاول من ذلك ما شئت! فلن تستطيع ، ولن يستطيع أحد أن يتحدث إلى محمد منه بشيء . إن الله يدير الأمور ويجربها كما يريد لاكما نريد . ولن ينبىء محمداً بما كتب الله له من كرامة ، وما خبأ له النبيب من عظائم الأمور أحد من الناس ، وإنما أنه وحده هو الذي ينبثه بذلك متى أراد وكيف أراد ،

ووأنصرف عن نسطور يا سيدتي، وفي نفسي أن أتحدث إلى محمد بما رأيت رمسا سممت على رغم ما زعم لي نسطور . ولكني لا أكاد أبلغه حتى يتصل بينه وبيني حديث التجارة دون غيره من الأحاديث . ونمضي إلى السوق ، وأخالف عن محمد حيناً فأعود إلى الصومعة لأنظر إلى الشجرة فلا أرى شجرة ولا شيئا يشبه الشجر ، وإتما أرى ونسطوره قامًا أمام صومعته ينظر إلى ويضحك لي ، ثم يتولى إلى صومعته وعلى وجهه بعض الكابة والحزن . وأسرع إلى محمد فأبلغه في السوق ، وإن بينه وبين أحد النصارى لحصومة واختلافا في بعض الأمر ، والنصراني يسأل محداً أن يقسم باللات والعزى ، فإذا محمد عنها ، فيقول النصراني له : و القول و ما حلفت بها قط ، وإني لأمر بها فأعرض عنها ، . فيقول النصراني له : و القول قولك ، . ثم يتحول إلى قيهمس في أذني قائلا : و هذا والله نبي تجده أحبارنا منعوتاً في كتبهم ، .

ووقد علمت يا سيدتي ما أتاح الله لتجارتك من ربح ، ولمالك من نماء .

وقد قفلنا إلى مكة فأرى من محمد في أثناء القفول ما رأيت في أثناء الشخوص . ولكني أنهم بذلك ولا أعجب له ، وأكتم ذلك في نفسي ، ولا أفضي به إلى أحد ، وقد اطمأننت إلى عقلي ، ووثقت بصوابي . حتى إذا بلغنا مر الظهران قلت لمحمد : و تقدم فاسبقني إلى خديجة ؛ فأنبئها بما أتاح الله لها من الخير على يديك ! فإنها تعرف لك ذلك ، .

ولم يقسع في نفس خديجة قبل ذلك اليوم حديث موقع ذلك الحديث . ولم يحس قلب خديجة قبل ذلك اليوم سروراً مثل هذا السرور الذي تجده . ولم يشرق وجه خديجة فال ذلك اليوم كهذا الإشراق الذي يشهده ميسرة فيمتليء قلبه به إعجاباً يوشك أن يكون فتوناً .

ولكن خديجة تملك نفسها وتضبط أمرها ، وتقول لمولاها في هدوء وحزم : د لقد رأيت وأيت ، وأبصرت هذين الشخصين يظللان على محمد حين أقبل على منذ حين . ولقد أنبأني بربح تجارتي ونماء مالي ، فسمعت منه وأثنيت عليه ، ولكني لم أعرف له ذلك كما قدرت . اذهب إلى ابن عمي ورَرَقة بن نوفل ، فأنبئه بأني أود لو أراه ، ثم أخرج للفقراء والبائسين حقهم من هذا المال الذي رجعت به من الشام ، .

### **- &** -

وكان ورقة بن نوفل حازماً عازماً رجل صدق قد شهد مواطن قريش وشارك في مفاخرها ومآثرها . ولكنه أنكر في نفر من قومه أولي حزم وعزم وأصحاب فقه ويصر بالأمور ، ما كانت عليه قريش من باطل وجهل ، وما كانت تمعن فيه من عبادة هذه الأرثان التي لا تملك لها نفعاً ولا شرآ ، ولا تغني عنها من الله شيئاً . وكان قد أجمع مع أصحابه أن يتعرضوا عن غي قريش وباطلها ، وأن يلتمسوا الخير لانفسهم ما وجدوا إليه سبيلاً . وكان قد رحل مع صديقيه زيد بن عمرو وعثان بن الحويرث إلى بلاد الروم يلتمسون فيها الدين الصحيح ، ويبغون فيها لانفسهم خيراً .

فلما تحدثوا إلى الأحبار والرهبان وسمعوا منهم ، مال ورقة بن نوفل وعثان بن الحويرث إلى دين المسيح فآمنا ، وشك زيد بن عمرو .

ولكن ورقة بن نوفل إن أحب النصرانية وأمعن فيها فقد كان لقومه محباً ، ولوطنه مؤثراً ، وعلى ما ألف من عاداته المحمودة وسننه الكريمة حريصاً ؛ فلم يمعن مع صاحبه عثان بن الحويرث في بلاد الروم ، ولم يذهب إلى قسطنطينية ، وإنما حفظ من النصرانية ما حفظ ، ووعى من علم الأحبار والرهبان ما شاء الله أن يعي ، ثم عاد بهذا كلته إلى مكة ، فأقام فيها آمناً وادعاً ، فارغاً لدينه ونفسه ، لا يعرض لأحد ولا يحب أن يعرض له أحدد . وعرفت قريش ذلك فأحبته وآثرته بالكرامة ،

واستشارته فياكان يحزبها من أمر ، وأطاعته فياكان يعرض عليها من رأى . وكارف أصفياؤه وذور خاصته يقدرونه ويُكبرونه ، ولا يكادون يصدرون في تدبير أمورهم إلا عن مشورته .

فلا غرابة في أن تفكر ابنة عمه خديجة في أن تسأله عما رأت وما سمعت من هذه الاحداث العظام والآيات الكيار وهو الذي انتهى إليه علم أهل الكتاب في مكة ولعل خديجة كانت تربد أن تسأله في أكثر من ذلك لو أنها تعمقت دخيلة نفسها الطاهرة ، وعرفت أسرار قلبها الكريم إرلكنها حين أرسلت تستزيره لم تكن تربد إلا أن تعلم منه علم هذه الآيات.

وقد أقبل عليها ورقة مع الليل معتذراً من إبطائه عليها بما كانت تعلم من اشتغال قريش بعودة العبر ، وانصراف أهل مكة إلى ما كانوا بنصرفون إليه في هذا اليوم من ألوارف الفرح والمرح والابتهاج ، وما كان يجب على المقيمين في مكة من الإلمسام بالعائدين إليها .

فلما استقر المجلس بورقة قالت له خديجة : ﴿ إِنْ عَنْدَيِ أَنْبَاءُ قَدْ أَمْمَتَنِي أَمْرِهَا ۗ وَمَا أرى إلا أنه يهمك كما أهمني ، ، ولعله يعنيك أكثر نما عناني ، .

قال ورقة : ﴿ وَمَا ذَاكُ ؟ ﴾ .

قالت : و فإنك تعلم أني أرسلت في تجارتي هذا العام محمد ابن عبد الله . قال ورقة : و نعم ا وقد يظهر أن شؤوناً غريبة عرضت له في بعض الطريق». قالت خديجة : و أو علمت ؟ » .

قالت خديجة : • فإن أنبأتك بأني رأيت مثل ما رأى ميسرة ، وبأرف نسائي رأين مثل ما رأيت ؟ » .

قال ورقة : ﴿ فَإِنِي أَصَدَقَكُ وأَصِدقَ نساءك ، كما صدَّقت ميسرة حــــين سمعت منه هذه الأنباء » .

قالت خدیجة ، وقد ظهر علی وجههـا العجب والرضا معاً : « تصدّقنا ولم تر مثل ما رأینا ؟ » .

قال : « نعم ! لأني أنتظر مثل هذه الآيات منذ عهد بعيد . وما رأيت راهباً ولا حبراً من الذين انتهى إليهم علم الكتاب فيا جبت من بلاد الروم إلا تحدث إلى بأرت هذة القرية مبعث نبي يخرج من أهلها ، وبأن زمانه قد أظلنا ، وبأن بشائره قلل أخذت تظهر ويقفو بعضها إثر بعض . وهم قد أقرأوني ذلك في كتبهم ، وهم قد حدثوني بذلك عن شيوخهم وأساتنتهم . وها أخفي عليك يا ابنة عم أني قد أهمنت في النصرانية إممانا شديدا ، وأن قلبي قد تحدث إلى في بعض أوقاته ببعض الأمل ولكني لم ألبث ان رجعت إلى الحزم والعزم والبصيرة ! فإن لهذا الرجل الذي يبعث من هذه القرية علامات وآيات ، منها ما يازمه ولا يفارقه ، ومنها ما يسعى بين يديه . وليس لي من هذه العلامات والآيات حظ ، فأنا أنتظر كما ينتظر غيري من علماء أهل الكتاب . ولو أن ميسرة لم يحدثني إلا بما رأى لكنت خليقا أن أصدقه وأن آمنه على هدذا الحديث . فقلبه أدنى الى السياحة ، وطبعه أقرب الى السهولة واليسر من ان يتكلف الكذب ، أو ينتحل الحديث ، أو يدبر المكر تدبيراً . السهولة واليسر من ان يتكلف الكذب ، أو ينتحل الحديث ، أو يدبر المكر تدبيراً . ولكنه لم يحدثني وحده بهذا الذي رأى ، وإنما حدثني بحديث نسطور . وإني لأعرف من أمر ورأى نساؤك . على أن ميسرة قد حدثني بحديث نسطور . وإني لأعرف من أمر نسطور ما أعرف ، وهو رجل صادق ، عالم بما يأتي وما يدع ، لا يقول إلا عن نسطور ما أعرف ، وهو رجل صادق ، عالم بما يأتي وما يدع ، لا يقول إلا عن نسطور ما أعرف ، وهو رجل صادق ، عالم بما يأتي وما يدع ، لا يقول إلا عن نسطور ما أعرف ، وهو رجل صادق ، عالم بما يأتي وما يدع ، لا يقول إلا عن يط ، ولا يصدر إلا عن رأى وثقة ، .

قالت خديجة : ﴿ فَأَنْتَ إِذَا تَرَى لَحُمِدَ شَأَنَا ؟ ؛ .

قال: د ما أشك في ذلك. ولكني لا أدري متى يكون هـــذا الشأن ، وإني لأنتظره ، وإني لأتعجله ، وإني لأربد أن اتحدث الى محمد فـــه ، فلا أجد الى ذلك سبيلًا ما لقيته قط. فما همت بالتحدث إليه في أمر الدين إلا انعقد لساني عن الحديث وانصرفت نفسي عما كنت أريد ان ألقي اليه ، .

قالت خديجة : د وما ذاك ؟ وكيف تؤوله ؟ ي .

قال : و تأويله يا ابنة عم ان الله يريد ان يستأثر بإنباء محمدبما كتب لهمن كرامة ، وما هيأ له من أمر عظيم . وهو لا يريد أن ينبئه بذلك إلا حين يبلغ الكتاب أجله، وينتهي الأمر الى إبانه ، .

قالت خديجة : « قاني لا أفهم ظهور هذه البشائر والآيات لبعض الناس دوري بعض ، وانجلاء هذه الحقائق والمعجزات لبعض القاوب دون يعض » .

قال ورقة : د لو شاء الله لأظهر هذه الآيات الناس جميعاً ، ولو شاء الله لماأظهر من هذه الآيات شيئاً لأحد من الناس . أترين ان الله يكن قادراً على ان يقي محمداً حر الهاجرة دون ان يرسل اليه هذين الملكين يظللان عليه ال أترين ان الله لم يكن قادراً أن يحجب هذه الآية عن ميسرة كما حجبها عن رفاقه الذين كانوا يسايرونه في الدير ؟ حجبها عن محمد نفسه في أكبر الظن! كلا يا ابنة عم! إن قدرة الله لأوسع من ذلك وأشمل ؟ وإنه ليظهر من آياته ما يشاء ؟ كما يشاء ؟ لمن يشاء ؟ لأن له في ذلك حكمة بالغة ، وأرباً قد تعجز عقولنا عن فهمه وتعيا معرفتنا عن تأويله . وانظري منحولك يا ابنة عم ؟ فما اكثر ما يتغير من الأشياء ا وما اكثر ما نرى من الأمر فتكره ونعجب له ! ولكننا لا نستطيع له رفضاً ولا رداً! لأنه الحق الواقع الذي لا نستطيع الله ! ولكننا لا نستطيع له رفضاً ولا رداً! لأنه الحق الواقع الذي لا نستطيع الله .

إنك لتعرفين من امر عبدالمطلب ما تعرفين ، وما أرى انك نسبت قصص عبدالله. وما أثك في ان ما مجيط بمحمد من غريب الامر قد انتهى اليك كسله او اكثره. أفرأيت اسرة من قريش قد اجتمع لها مثل ما اجتمع الآل عبدالمطلب ، وألم بها ما ألم بآل عبد المطلب ؟ و.

قالت خديجة : د لا ا وإني في ذلك لكثيرة النفكير ، اعجب ببعضه ، وارثي لبعضه ، وأقف من بعضه حائرة بين الإعجاب والرئاء » .

قال ورقة : دوكذلك أكثر الناس يا ابنـــة عم ، يرون ويعجبون ، ثم ينسى أكثرهم ، ولا يذكر منهم إلا الأتماون ، .

ثم أطرق ورقة إطراقاً طويلاً حتى خيل إلى خديجة أنه قد نسي مكانه منها وجلسه عندها ؛ ولكنه رفع إليها وجها قسد تحدّرت عليه بعض الدموع ، وقال في صوت متهدج : و فلنر كما يرى الناس ، ولنعجب كما يعجبون ، ولكن لنجتهد في ألا نلسى ؛ فإن الذكرى قد تنفع في يوم من الأيام ، وهي بعد الحصلة السنى تميز القلب الكرم ، .

وهم أن ينهض ؛ ولكن خديجة استبقته قائلة : و أقم فإن حديثي لما ينته ؛ . قال ورقة: و أقدمي يا ابنة عم على ما تديرين في نفسك ، لاتحجمي ولا تترددي! فأنت أسعد نساء قريش ، بل أسعد نساء الأرض إن أتم الله لك ما تتمنين ؛ .

قالت خديجة دهشة : ﴿ وقد علمتَ هذا أيضًا ؟ ا ﴾ .

قال ورقة وهو ينهض : وعمي مساءً يا ابنة عم ، وتلطفي في تدبير أمرك ! فإن أحسست التوفيق لما تحبين فآذنيني بذلك ! فإني أغنى أن تكون في يد ما في هــــذا الزواج الذي سكون له في حياة الناس أسعد الأثر وأبقاه ، .

تحسّت ابن سعد بإسناده (۱): أن نفيسة بنت منية قالت: وكانت خديجة بنت خويد بن عبد العزى بن قصلي المرأة حازمة جلدة شريفة ، مع ما أراد الله بهما من الكرامة والخير ، وهي يومنذ أوسط قريش نسبا ، وأعظمهم شرفا ، وأكثرهم مالا ، وكل قومها كان حريصاً على نكاحها لو قدر على ذلك، قد طلبوها وبذلوا لها الأموال. فأرسلنني دسيساً إلى محمد بعد أن رجع في عيرها من الشام . فقلت : يا محمد ، مسا ينعك أن تزوج ؟ فقال : ما بيدي ما أنزوج به . قلت : فإن كفيت ذلك ودعيت إلى الجمال والمال والشرف والكفاءة ألا تجيب ؟ قسال : قمن هي ؟ قلت : خديجة . قال : وكيف لي بذلك ؟ قلت : علي . قال : فأنا أفعل . فذهبت فأخبرتها ، فأرسلت إلى عمها عمرو بن أسد ليزوجها ، قحضر ودخل رسول الله يها في عمومته ، فزوجه أحده » .

وشهد هذا الحفسل اليسير العظم أبو طالب الذي كان يقوم درن محمد ويرعساه ، وورقة بن نوفل الذي كان ينصح خديجة ويخلص لها الوفاء .

قلما أصبح المسلأ من قريش غدوا إلى مجالسهم وأنديتهــــم من المسجد ، واخذوا في احاديثهم . فقال قائل منهم : ألم يبلغكم النبأ يا معشر قريش ؟ ، قالوا : « وما ذاك ؟ » .

قال : و فإن محمد بن عبدالله بنعبد المطلب ذلكالذي كان يرعى لنا الغنم بالقراريط إلى وقت قريب قد تزوج من خديجة بنت خويلد بن اسده.

قال شبخ من شبوخ قريش : «ويحك يا ابن اخي ! إنه لابن عبد المطلب ، وإنــه للأمين. واي قريش اكفأ لخديجة من ابن عبدالمطلب ! واي قريش يستطيع ان يسامي الأمين !! » .

<sup>(</sup>١) طبقات ابن سعد الجزء الأول صفحة ٨٤ طبعة لبدن .

# حديث باخوم

#### -1-

أخذ القوم يرفعون أيديهم عن الطعام ، وجعلوا كلما تحول واحد منهم عن المائدة ممثلًا ثقيلًا سعى هادئاً رقيقاً ؛ لا تكاد قدماه تحملانه ، كأنما أثقله ما ازدرد منالطعام والشراب ، حتى إذا تخطى عتبة الدار اتخذ بجلسه او ألقى نفسه إلقاء في هذا الميدان الفسيح الذي كان يتحدر في يسر وأناة حتى الفسيح الذي كان يتحدر في يسر وأناة حتى يبلغ النيل . وما هي إلا ساعة حتى كان القوم جميعاً قد أخذوا أماكنهم أمام الدار ، وبدأوا حديثاً خافتاً بطيئاً متقطعاً أول الأمر ، ولكنه يرتفع ويسرع ويتصل ، ويزداد بحظه من الارتفاع والسرعة والاتصال ، كأنما كان ذلك يقدر بما يكون من استقرار الطعام والشراب في أجوافهم شيئاً فشيئاً ، وتوفر معامام على الهضم قلما قلما قلما .

وليس من شك في أن هذا النسم العليل الذي كان عب عليهم من الشال رقيقاً رطباً ، قد أعانهم على هضم ما ازدردوا ، ورد عليهم شيئًا من النشاط الذي كانوا في حاجة اليه ، ليتصل بهم المجلس شطراً من الليل ، وليأخذوا في أسمارهم كما تعودوا أن يفعلوا كلما دعاهم صديقهم و يوحنا ، الى الطعام .

وكان و يوحنا ، أكثر أهل القرية مالا ، وأعظمهم ثراء ، وأوسعهم أرضا ، يعمل في زراعته الفقراء في شباب القرية الذين لا يملكون أرضا ، يفرغون لها ، ويقفون جهودهم عليها . وربا احتاج في بعض المواسم والأوقات إلى عدد أكثر من هؤلاء الذين كان يجدهم في قريته ، فيجلب العمال والفلاحين من القرى الجماورة . وقد كان بعضهم يسمع بثروة و يوحنا ، وكرمه ورفقه بالعاملين في أرضه وسخاته عليهم ، فيقصد الى هذه القرية من بعيد ، ليعمل عند هذا الرجل الذي لم يكن يشبه الكثير من اغنياء الإقليم وأصحاب الثروة فيه .

(۲٦)

وكان د يوحنا ، قد عود نفسه البر بأهل قريته ، والنوسعة عليهم بين حين وحين، لا يعرف أن أحداً منهم قد مسه الضر ، او اشتدت عليه الحال ، إلا أعانه وأغاث يكتم ذلك ما وسعه الكتمان! كأنما كان يستحي من أن يعرف الناس عنه بره وكرمه، ولكن الناس كانوا يعلمون منه ذلك ويتسامعون به . وكان صنائعه يرور من شكر الطبيعة ومعرفة الجميل أن يذيعوا إحسانه إليهم ، وأياديه قيهم .

وكان ويوحنا وعلى ذلك لا يكتفي بهدنا البر المكتوم يبذله لأهل قريته كلما احتاجوا اليه وإنما كان يدعوهم من حين الى حين الى طعام عام يقدمه اليهم في أيام كانوا يرونها أعياداً ، وكانوا يستجيبون لدعوته ولا يتخلفون عنها ، سواء في ذلك الميسور والمقتر عليه في الرزق ، يرون ذلك نعمة منه عليهم ، وحقاً له في أعناقهم . وكانوا اذا أخذوا حظهم من الطعام والشراب فرغوا للاحاديث والأسمار فقضوا فيها شطراً غير قصير من الليل ، ثم تفرقوا موفورين محبورين ، تخفق قلوبهدم بالحب له ، وتنطق ألدنتهم بالثناء عليه .

وكانوا في هذه المرة في مساء يوم من أيام الأحاد ، لم يجهـدهم العمل ، ولم يضنهم الكدُّ ؛ وإنما قضوا يومهم فارغين ؛ قد خلصوا لحياتهم الخاصة ، وانتظروا هذهالوليمة التي كانوا يترقبونها منذ أيام ، وألموا بكنيستهم المتواضعــة فأدوا صلاتهم ، واستمعوا الرعظ القسيس . وكان قسيسهم شيخاً متهالكاً قد تقدمت به السن ، وثقلت عليـــه الحياة ، وأدرك عقله شيء يسير من ضعف كان ربما دفعه الى بعض التخليط ، وأغراه الى أن بتحدث اليهم بغير الصواب . وكانوا على ذلك يحبونه ويكرمونه ، ويرعون له طول عهده يهم ، واتصال إقامته فيهم ، وكثرة ما صنع يهم من معروف ، وما احسن الرساطة بينهم وبين الله . فكانوا اذا حموا منه يعض التخليط ابتسموا مشفقين عليه رفيقين به وربما قسا عليه شبابهم من حين الى حين ، فأظهر شيئًا من سخرية ، وأعلن شيئًا من اعتراض . وكان القسيس يلقى من أهل القرية حبًّا بحب ، ووفاء بوفاء . وما له لا يفعل وشيوخ القرية إخوته الصغار ، وشباب القرية أبناؤه الذين شهد مولدهم ، وقدس زواجهم ، رتلقى أبناءهم على اختلاف أسنانهم ، منهم من لا يزال في المهــد ، ومنهم من جعل يدرج ! ومنهم من أخذ يختلف الى الحقول . ولم تكن قسوة الشباب عليه تؤذيه أو تبلغ نفسه الطيبة وقلبه الحلم، وإنما كانيلقاها بكثير من العفو والإسماح. وربما مكر بالشباب مكراً فدفعهم إلى أن يعبثوا به ويقسوا عليه بعض الشيء ، يرى في ذلك دعابة تسرّه وتسر من حوله من أبنائه وأحيائه . قلما أخذ القوم في حديثهم تلك الليدة بعد المشاء انبرى شاب من شباب القرية كان معروفاً بالدعابة وخفة الروح ، فقال القسيس في هزل يشبه الجد : ه لقد روعتنا يا أبانا منذ اليوم بما قصصت علينا من حديث الشيطان ومسا عرضت علينا من صوره الفريبة البشعة ! فما قد رت قط أن الشيطان ها تين الأذنين الطويلة ين وهذي القرنين المحددين ، وهذه الأرجل الثماني التي قسمت بين ظهره وبطنه ، والتي تتبح له أرب يسمى مرة ووجهه الى السهاء .

قال فتى آخر من فتيسان القرية : « فقد كان ينبغي أن تكون له أرجل ثمان أخرى : أربع منها عن يمين ، وأربع منها عن شمال ! ليستطيع أن يسعى على أي جنبيه شاء ، كا يستطيع أن يسعى على بطنه حينا ، وعلى ظهره حينا آخر ، .

قال فتى ثالت : و وقد ينبغي أن يتاح للشيطان أن يسمى على قرنيه مرة وعلى ذنبه مرة أخرى » .

قال فتى رابع : و فأنتم تريدون أن يكون الشيطان كله أرجلاً إذاً ا فهلا تركتم من جسمه موضعاً للجناحين ا فقد ينبغي أن يكون له أجنحة يطير بها في الهواء ، لينقل الشربها في أقصر وقت وأيسره من قطر من أقطار الأرض الى قطر ، ومن جيل من أجيال الناس الى جيل ، .

وتضاحك القوم جميعي ، فأغرقوا في الضحك ، ولم يكن قسيسهم الشيخ أقلهم ضحكاً . ولكن الفتى الأول اتجه الى أبيه القسيس الشيخ وقسال في صوت غليظ وضحسك عريض : « أرأيت الشيطان قط يا أبانا ؟ وعلى أي شكل من هذه الأشكال رأيته ؟ »

قال القسيس الشيخ في صوت هادىء نحيف يبطىء به الكبر ، ويكاد بهدّ الضحك هداً : ولم أر الشيطان قط يا بني ، وما ينبغي لمثلي ان يراه ، وأعوذ بالله لكم من ان نراه . وما حدثتكم من أمره إلا بما قرأت في الكتب ، وسمعت من الأساقذة والمعلمين ، وسمعت من أحاديث الناس أيضاً . ومهما نصور من بشاعة الشيطان وقبح منظره فلن نبلغ منهما شيئاً ! فهو أبشع من كل ما نظن ، وأقبح من كل ما نصور ، لا في شكله وخلقه فحسب ، بل في رأيه وعمله أيضاً ، وفي مشورته وما يوسوس به إلى الناس بنوع خاص .

وهنا تكلم وباخوم ، فخفتت الأصوات ، وأنصت النسماس . وكان و باخوم ، شيخاً من شيوخ القرية ، قد عرف بطول الصمت خارج الكنيسة ، وكثرة الصلاة إذا

وكان و باخوم ، رجلا قد طوف في الأرض اول شبابه فأكثر التطويف ، ولم يكن يلم بقريته إلا ليمكث فيها العام او بعض العام ، ثم يرتحل عنها فيغيب عنها الأشهر حينا ، والعام حينا آخر ، وربما امتدت غيبته فبلغت العامين ، ولكنه كان ينتهي دائماً بالعودة الى قريته والإقامة فيها حيناً ... وكان لا يعود إلا ومعه فضل من مال يبر به خاصته وفوي قرباه ، ويحسن به الى الفقراء والبائسين ، وشيء من الطرف النادرة يتحف به الأغنياء واصحاب اليسار .

وكان قد نشأ عاملًا برافق البنائين حتى تعــــــلم صناعتهم ، واحسن من فنونهم ما يحسن اهل القرى. وكأن ذلك لم يكفه ولم يغنه ٬ فارتحل الى المدن فجوّد فنه شيئًا، ثم أخذ يتنقل بفنه من مدينة إلى مدينة ، ومن إقليم إلى إقليم حتى جاب أرض مصر كلها . وكان كلما أحسن من قنته شيئًا طمع في أن يضيفإحسانًا إلى إحسان، ويرقى يفنه من طور إلى طور ، حتى تسامع الناس به ، ودعاء الأغنياء وأصحاب التراء ، في إقليمه وفي غير إقليمه! ليشرف علىما كانوا يريدون أن يشيدوا من الدور والقصور. وكأنه قد عرف ما كان عند المصريين من فن البناء ، وحذق من ذلك ما كانوايجذقون. ثم لم يكفه ما عرف ، ولم يرضه ما أتقن ، فأبعد في الرحلة ، وتجاوز مصر إلى غيرها من البلاد المجاورة ، ولكنه استبقى عادتـــه وحفظ لقريته عهدها ، فكان يبعد في الرحلة ويطيل الغيبة ، حتى يستيئس أهل القرية من عودته ، ويظنوا أنه قد هلك يرونه ذات يوم وقد أقبل عليهم مع الصباح أو المساء ، هادىء النفس دائمًا ، وقورًا في حركاته وكلامه دائمًا ، طوبل الصمت خارج الكنيسة ، كثير الصلاة إذا كان فيها ، يحمل فضلًا من بال يبرُّ به الفقراء والبائسين ، وشيئًا من الطرف يتحف بـــــ الأغنياء والموسرين . وقد كان أول أمره يحب الفن ويَكلفُ بالعيارة والبناء ، ولكن إلحاحه في السفر وتجويبه للآفاق قد أضافا إلى هذا الحب الفني شيئًا آخر ، هو حب الرحلة في نفسها والكلف بزيارة البلاد المختلفة ، والإلمام بالأجيال المتباينة من الناس . فكان يرتحل للبناء أول الأمر ، ثم أصبح يرتحل لا لشيء إلا لأن نفسه لا تستطيع أن تساو عن الرحيل . وكان في أول أمره ينتهز الفرص ويتلمس العلل والمعاذير لما كان يزمع من وحلة ، أو يعتزم من سفر ؛ فكان يصحب القوافل إلى هذا الوجه أو ذاك من وجوه

الأرض . ولكنه انتهى آخر الأمر إلى أن يستقل بتدبير أمره ويهيى، أسفاره ، لا يلتمس لذلك علمة ، ولا ينتحل له معذرة ، ولا يصحب هذه القافلة أو تلك ، وإنحا بعود من رحلة إلى بلد ، فلا يكاد يستقر في قريته حتى ينبىء الناس بأنه مرتحل إلى بلد آخر . يسميه لهم تسمية العالم به ، الملم من أمره بما لا يعرفون .

وقد عاد إليهم ذات مرة من بعض أسفاره في بلاد الرم . فلما أقام فيم شهراً أو بعض شهر أنبأهم بأنه يربد أن يركب هذا البحر الذي لا يركبه الناس إلا قليلا ، وأن يرى ما ينبث على سواحله من المدن ، ومن يعيش حوله من أجيال الناس . وقد سمع من أمر هذه الأجيال وتلك المدن أعاجيب ، منها ما يقبله المقل ، ومنها ما لايستطيع الانسان له تصديقاً . وهو يعلم على كل حال أن شرقي هذا البحر ، وغير بعيد من ساحله ، تقوم مدينة قديمة ، يسكنها قوم صالحون يعرفون المسيح ويؤمنون بسه ، ويخلصون لدينه . وقيد امتحنوا في دينهم بأعظم الشر وأشنع النكر ، فصبروا على المحنة ، وثبتوا الخطب ، واصطلوا النار التي حرقهم بها اليهود تحريقاً . وهو يعلم أن المحمر قد رق لحؤلاء الناس ، وغضب لما أصابهم من الشر ، فانجدهم وأغاثهم وثأر لهم من اليهود . وهو يربد أن يزور هذه المدينة ، ويرى هؤلاء الناس الصالحين الذين عذ بوا من الدين ، ويود لو استطاع أن يقيم لهم كنيسة ، ويترك في مدينتهم تلك أثراً يتقر ب به إلى الله .

وكان أهل القرية يسمعورن حديثه ، فمنهم من يزين له المضيّ فيها عزم عليه ، ومنهم من يصده عن ذلك ويرغبه في لين العيش واستقرار الحياة . ولكنه كان يسمع لأولئك وهؤلاء ، ولا يود على أولئك ولا على هؤلاء رجم الحديث ، وإنما كان يمضي في تدبير أمره كما قدر هو ، او كما قدر الله له ، لا كما أراده الناس علميه .

وأصبح القوم ذات يوم فإذا ﴿ باخوم ﴾ قد تهيأ الرحلة كما تعود أن يفعل ﴾ وإذا هو يفارقهم ﴾ فتتصل غيبته وتتصل ﴾ وتمضي الأعوام دون ان يسمعوا من أمره شيئاً عتى يستيسوا من عودته ﴾ ثم تمضي الأعوام وقد تساوا عنه وكادوا ينسونه ، وجعلوا لا يتحدثون عنه إلا قليلا ، وجعلوا إذا ذكروه رقت أحاديثهم عنه ، وحسن ذكرهم له ، وكثر إشفاقهم عليه ، كدأب النساس حين يذكرون فقيداً كريماً كانوا يجبونه ويؤثرونه ، ثم حسبالت بينهم وبينه الخطوب ، فأخذرا يتعزون عنه ويذكرونه ذكراً جيلاً .

ثم يتسامع أهل القرية ذات يوم بأن و باخوم ، قد عماد إليهم بعد أن غاب عنهم

عشر سنين ، فينكرون أول الأمر ، ثم يعرفون بعد أن يروا صاحبهم كعهدهم به ، إلا أن السن قد تقدّمت به ، وظهر أثر ذلك في هذا الشيب الذي جلل رأسه ، وفي هذا الهدوء الذي عظم حظه منه ، وفي هـذا الصمت الذي اشتد إممانه فيه ، وفي شيء آخر جديد لم يكونوا ينتظرونه منه ، وهو إعلانه إليهم أنه لن يرحل عنقريته بعد هذه المرة ! بل سيظل بينهم يشاركهم في الحياة حتى يقضي الله فيه بما يشاء .

#### - ٢ -

وكان أهل القرية يكلفون بجديث وباخوم، ويشغفون بالاستاع له . وليس من شك في أن أولي الجــــــــــــــــــــــــــ كانوا ينتظرون أن تنقضي هذه الدعابة بين الفتيان وأبيهم القسيس الشيخ ليطلبوا إلى و باخوم ، أن يطرفهم بشيء من انبــــاء رحلته الطويسة الأخيرة ! فإنه لم يقص عليهم منها شيئاً .

ولم يطمئن أهل القرية قط إلى محدّث او قاص كما اطمأنوا إلى هذا الرحالة من ابنـاء قريتهم لم فقد كانوا يعرفون فيه الصدق والأمانة والتواضع والاعتدال ، ولم يعرفوا قط أنه تزيّد او تكثر او اعتز بما رأى - وما كان اكثر ما رأى ! – وبها شهد ، وما كان اكثر ما شهد لم فاما شهد ، وأصفوا اليه، وكفّ الفتيان عن دعابتهم ، وردّوا ضحكهم الى صدورهم ولم يتموه .

وكان و باخوم ، يتكلم بصوت هادىء ، غليظ بعض الشيء ، عميق أشد العمق ، كأنه يسأتي من أقصى ضميره ، فكانت الكلمات التي يحملها هذا الصوت الرزين العميق إلى آذانهم لا تكاد تبلغ آذان القوم حتى تنفذ منها مسرعة إلى قلوبهم ، وتستقر فيها وتملؤها عجباً وإعجاباً .

قال باخوم: وأما أنا فقد رأيت الشيطات ، ما أشك في ذلك ولا أرتاب . ورأيته في قصة غريبة وقعت لي في رحلتي هذه الأخيرة منذ عامين ، ثم سكت قليلا . ثم استأنف حديثه قائلا : و نعم ! منذ عامين ، وقد امتلات بها نفسي حتى كأنها لم تقع إلا بالأمس ، وقد اتصل بها قلبي فطمع في تجددها أثبد الطمع ، ورجا تكررها أشد الرجاء ، حتى كأنها ستكون غداً . وهي آخر ما رأيت من أسفاري من عجيب الأمر ، إلا

أن عَند بِي الأيام إلى أكثر بما أقدر وما يقدر أمثالي لأنفسهم من الدن .

وما أشد ما أتمنى ذلك ! وما أشد ما أحرص عليه ! لا لأني أحب الحياة أكثر مما يحبها الناس ، أو أرغب في البقاء أكثر بما يرغب فيه الناس ، بسل لأني موقن بأن لهذه القصة شأماً ، وبأنها قد أنبأت عن شيء سيكون . وما أشد شرقي إلى أن أشهد تحقيق هذا النبأ ، وظهور هذا الحدث العظم ! » .

وتصور أيها القارىء أثر هذا الجمل الهيق كانت تصدر عن و باخوم ، ملتبه ، فتحرق قلوب المستمعين له تحرية الم تصور أثر هذه الجمل في تشويق أهل القريسة إلى هذه القصة التي سيطرفهم بها هذا الشيخ. وإنهم ليريدون أن يتعجلوه ، ولكنه مطرق مغرق في الصمت ، وقد اتصلت أبصارهم به ، وتعلقت قلوبهم بشفتيه ، ولبث هو على صمته حينا ، وقد سكن الليل وسكت النسم ، كأنا تريد الأرض والساء ، وهسده النجوم المتألقة ، وهذا النيل الذي يسعى هادئاً من بعيد، أن تسمع له وتستمتع بحديثه كا يستمتع له الفلاحون في قرية من قرى الصعيد .

قال باخوم بعد ساعة : و كان ذلك منذ عامين حين انتهت بي الأسفار إلى مكة ! تلك القرية التي تسمعون ذكرها أحياناً حين تفد علينا قوافـــل قريش تحمل إلى مصر تجارة اليمن والهند . فقد ألمت بها ، وإن لي من أهلها لبعض الصديق ، وكنت أريد أن أقضي فيها أشهراً ، ثم أرحل مع قافلتهم إلى اليمن لأبلغ نلك المدينة الصالحة الستي يسكنها قوم صالحون قد فتنوا في المسيح ، فصبروا على الفتنة ، وكنت أريد أن أقسم لهم كنيسة وأترك فيها أثراً باقياً .

فما أقضي في مكة شهراً وبعض شهر حتى يتوسل إلى بعض الصديق من قريش في أن أبني له داراً ، فلا أمتنع عليه ، وإنا أجيبه إلى ما أراد ، وفاء ببعض ما بيننا من المودة ، وأداء لبعض ما فؤلاء الناس على من حتى . وقد صحبتهم في سفر شاق بعيد ، فحموني وحاطوني ورفقوا بي ووفوا في بذمتهم ، وأكدوا في صادقين أنهسم سيبلغونني نجران إذا ارتحلوا إلى اليمن ، وسيرة ونني إلى مأمدني إذا عادوا إلى بلاد الروم . فلم يكن بد إذا من أن أستجيب لصديقي ، فأقم له داره التي أراد أن يبنيها وما هو إلا أن يكون التنافس بين القوم ! فهؤلاء نفر من سراتهم وعظهائهم يتوسلون إلى في مثل ما توسل إلى ذلك الصديق فيه . وكلهم يعظم في الأجر ، وينهدي إلى أن استطاع من الخير . وإني لفي ذلك أجيب منهم من أستطيع إجابته راضياً مصروراً بإرضاء هؤلاء القوم الكرام ، وبعاودة المهنة بعد أن طال إهماني لها وإعراضي عنها ،

وإذا خاطر يخطر للملا من قريش ذات ليلة وهم يسمرون، فيفكرون فيه ثم يفكرون، ثم يستأنون به ، ثم يعودون إليه ، ثم يؤخرونه ، ثم يستأنفون النظر فيه ، ثم 'يفضون إلى به على أنه شيء بربدونه وتتمناه قاويهم ، ولكنهم لا يجرؤون عليه. 'يشفقون أن يكون في الإقدام عليه ما يغضب آلهتهم ، ويجر عليه ما يكرهون . رأوا بيتهم ذاك الذي بقدَّ سونه ويعبدون ربهم فيه قد طال عليه العهد ، وبعدت بـــــه الآيام ، وظهر الوهن ، وتعرَّض لأخطار السبل ، واجترأ عليه اللصوص فسرقوا بعض ما فيـــه من متاع ، فتساملوا : ألا يكون من الحير ارت يهدموا بناءه هذا القديم ، ويقيموا لربهم بيتًا جديداً فخمًا متينًا ، يلائم مكانته في قلوبهم ، ويلائم ثروتهم هذه الستي تزداد من يوم إلى يوم ، ويلائم هذه الدور التي اخذرا يقيمونها لأنفسهم فخمة متينة، قد 'يسرت' لهم فيها اسباب الترف والنعسم ؟ ولكنهم يفكرون ولا يعزمون ، يخشون ألا يرضى ربهم عما لا بدّ لهم منه من هدم البيت إن ارادوا له تجديداً . وكان يزيــــد خوفهم واشفاقهم وبملأ قاربهم فزعاً وهلماً كلما همتوا بالإقدام ارني حية كانت تظهر كل يوم ، فلسمى على جدران البيت صاعدة هابطة دائرة من حوله ، وكان منظرها بشماً مخيفاً ، وكانت اذا دنا منها دان اتخذت شكلًا رهيبًا ، لا يراه من يدنو منها حتى يرتــد عنها مذعوراً . فكانوا يخشون ان تكون هذه الحية حارساً لهذا البناء ، وكانوا يقدروري انهم إن اتموا رأيهم وانفذره لم يــــدنوا من البيت ليأخسذوا في الهدم حتى تردّهم عنه مدحورين . وانهم لفي انديتهم حول البيت ذات يوم وأذا الحية قد خرجت من مخبشها وجعلت تزحف كدأبها ، وجعلوا هم ينظرون إليها مروعين ، واذا عقاب تهــوي من غابت عنهم المقاب . فما يشكون في ان ربهم قـــد أذن لهم في ان ينفذوا ما عزموا عليه . وقد احسوا بعد هذا الحادث شجاعة واقداماً ، وجعلوا يديرون امرهم بينهم ، ويدبرون ما لا بد من تدبيره لبناء هذا البيت .

وانهم لفي ذلك واذا الأنباء تصل اليهم ذات صباح بأن سفينة من سفن الروم قدد طغى عليها البحر، وعبث بها الموج، وعصفت بها الريح ثم دفعتها الى الساحل القريب. فيسرعون الى البحر، وأسرع معهم، ويرون السفينة وقد عطبت، واضطر اهلها من الروم والمصريين الى اشد الخوف واعظم الهلم؛ لأنهم دفعوا الى غير مأمن، ووقعوا الى الد الخوف واعظم الهلم؛ لأنهم دفعوا الى غير مأمن، ويؤمنونها الى ارض ليس فيها جار ولكن قريشاً يلقون اصحاب السفينة احسن لقاء، ويؤمنونهم على انفسهم واموالهم، ولا يرضون حتى يشتروا منهم هذه السفينة التي ادركها العطب

ويقولون لي : و فإنا نستطيع ان نتخذ من خشب هذه السفينة لبيت ربنــا سقفاً ، . ولم يرتابوا بعد ذلك في ان ربهم قد اذن لهم بهــدم البيت وتجديده . الم يرسل العقاب الى تلك الحية فتخطفها ! الم يرسل اليهم هذه السفينة ليتخذوا منهــا للبيت سقفاً ! الم يرسلي انا اليهم لابني لهم هذا البيت كا نقيم البناء في حدن الروم !

وكذلك تمت كامتهم على انفاذ ما دبروا . ونم اتردد انا في ان اكون من بناء البيت عندما يحبسون . وكنت انظر اليهم والى ما كانوا يرون ويقدرون في شيء من العطف عليهم والابتسام لهم ؛ فهم أصحاب سذاجة لم يألفوا من الحضارة ما ألفنا ، ولم يبلغوا من خطوب الآيام ما بلونا . فأيسر شيء يدفعهم إلى التفاؤل ، وأيسر شيء يردُّهم إلى التشاؤم ، وأيسر شيء يدعوهم إلى الإقدام ، وأيسر شيء يضطرهم الى الإحجام . ولكني لم ألبث ان أحسست ما يحسون من روع ، وشاركتهم فياكان يملك قاويهم من تردد واضطراب . حضرتهم ذات يوم وقد أطافوا ببيتهم ، وجعل بمضهم يؤكد لبمض تقادم العهد به ، وإلحاح الزمان عليه، وحاجته الى التجديد ، ويسمى شيخ منشبوخهم حتى عس حجراً من احجار البيت نانثاً بعض الشيء ، فيجذبه بيديه فينجذب ، وقد بعد الشيخ بهذا الحجر عن البيت شيئًا وهو بحمله في يده . ولكن ماذا نرى ؟ نرى هذا الحجر يفصل عن يد الشيخ ، ويمضي وحده في الهــــواء حتى يرتد الى مكانه من البيت كأحسن ما يمكن أن يستقر في موضعه . ولست أخفي عليكم أني لم أكن أقل أشدهم ارتباعًا واضطرابًا ، وأعظمهم حيرة ، واعجزهم عن الفهم والتأويل . ذلك ان هذا الحديث قد روعهم شيئًا، ولكنه لم يذهب بصوابهم ، ولم يخرجهم عن أطوارهم. وما أسرع ما فهموا ، وما أحسن ما أوَّلوا ! فقد قسمال قائلهم : د يامعشر قريش أقدموا على أمركم ، ولكن احـــذروا أن تنفقوا في هذا البناء مالاً حراماً ، لا تدخلوا فيه من كسبكم إلا طيبًا . لا تدخلوا فيه مهر بغيّ ، ولا بيسع ربًا ، ولا مظلمة أحد من الناسء.

ثم غدوا الى البيت يريدون هدمه ، وقد صموا على ذلك ، ولكنهم على تصيمهم لا يجرؤون ، فيندبون شيخًا منهم فيرقى الى البيت ، ويبدأ في الهدم وهو يقول في لهجة ساذجة كان لها في نفسي أبلغ الأثر وأبعده : « اللهم لم تدع ، إنما نربد الخيره . وكان القوم ينظرون اليه معجبين به ، مشفقين عليه من إقدامه دون أن يشاركوه فيها أخذ فيه ، وإنما أجمعوا أمرهم بينهم أن ينتظروا ليلتهم حتى إذا اصبحوا رأوا ا فات

كان قد نزل بالشيخ مكروه أو ألم به خطب ، علموا أن ربهم غاضب ، فأصلحوا مــا هدم الشيخ وتركوا البيت على حاله ، وإن غدا عليهم سالمــــا موفوراً علموا أن ربهم راض ، فمضوا في الهدم وأقاموا البناء .

وأصبح الشيخ سليماً معافى ، فغدا على عمله وغدوا ممه ، حتى هدموا الديت . ثم جعاوا يجمعون الأحجار يسعون في جمعها بأنفسهم لا يستأجرون لذلك أحداً ، ولا يكلون ذلك الى رقيق ، يرون النهوض بذلك حقاً عليهم وشرفاً يبقى لهم فيأعقابهم . وأخذت أنا أبني لهم البيت أقيمه على أسسه القديمة التي لم يمسوها .

ولهم في هذا البيت حجر يعظمونه ويكرمونه ، ويرونه هبــة لهم من ربهم . فلما بلغ البناء الىحيث مجب أن يوضع هذا الحجر اختلفالقوم بينهم : أيهم يضعه موضعه! فكُلهم ابتغى لنفسه هذه المأثرة ، وكلهم حرص عليهـا أشد الحرص! وإذا اختلافهم يستحيل إلى خصومة ، وإذا خصومتهم تبلغ من الشر الى اقصاء ، واذا هم يتلاحو ن ويتنادرون ، ويؤذن بعضهم بعضاً بالحرب ، وقد وقف البناء ، وفسد الأمر بين القوم فساداً عظيماً . وأقاموا على ذلك اياماً وليالي ، وتحسالف بعضهم على الشرّ ، فجاءوا يجفنة قد ملئوها بالدم وغمسوا فيها أيديهم وهم يقسمون . ليستأثرُ ن بهذا الشرف أو ليمون من درنه . ثم يجتمع اللا منهم صباح يوم فيتناهون ويتناصحون ، ثم يشير عليهم شيخ منهم بأن يحكموا في هذه الخصومة أول داخل عليهم من باب من ابواب المسجد ، يسمونه باب بني شيبة . فلا يلبثون ارت يدخلعليهم من الباب رجل شاب لم يروا اجمل منه طلعة ، ولا اعظم منه هيبة ، ولا أحسن منه سيرة في قومه . سمعت من أنبائه الشيء الكثير ، ولكني استيقنت انه رجل عظيمالخطر حين رأيتهم ينظرون الى مقدمه مبتهجين ويصيحون : ﴿ هَذَا الْأَمَينَ ﴾ قد رضنا . هذا محمد ﴾ قد سلمنا ﴾ . ثم يعرضون عليه الخصومة ، فيا رأيت وقاراً كوقاره ، وما رأيت أناة كأناته ، وما رأيت هدوءاً كهدوء نفسه ، وما رأيت رجلًا أرفق منه بقومه ، وأعطف منه علمهم، وآثر منه لهم بالخير . وانظروا الى قضائه فيهم ٬ فسترون كما أرى انــــه لم ينتج عن تفكير إنسان ، وإنما كان إلهاماً من الله 🕝

نزع الأمين رداءه فألقاه على الأرض ، ثم وضع الحجر في وسطه ، ثم قال لقومه : و لينتدب من كل ربع من أرباع قريش رجل » . فلما اجتمع أربعة نفر يمثلون قومه كلهم ، قال : و ليأخذ كل واحد منكم بزاوية من زوايا الرداء » ، ففعلوا واشتركت قريش كلها في رفع الحجر ، وتقسمت قريش كلها هذا الشرف العظهم قسمة " سواء" عدلاً ، حتى اذا انتهوا الى البناء آثره ربه بخلاصة هذا الشرف وخير ما في هذه المكرمة ، فيأخذ الحجر بيده ، ويضعه في موضعه ، والقوم راضون فرحون ، فسد اطمأنت قلوبهم الى هذا العدل ، واستبشروا بما كف عنهم من الشر ، وبما عصم لهم من الأنفس وحقن لهم من الدماء . وهنا استيقنت أني رأيت رجلاً هو أحب خلق الله الله ، وأكرمهم عليه . ولكني لم ألبث أن رأيت شخصا يجب أن يكون أبغض خلق الله وأكرمهم عليه . ولكني لم ألبث أن رأيت شخصا يجب أن يكون أبغض خلق الله الله ، وشرهم عنده مكانة . كان رجلاً شيخاً حسن الطلعة ، جيل المنظر ، عليه وقار ، وله سمة ، ولم أكن قد رأيته في القوم قط ، وما كان شكله ملائماً لأشكالهم ، ولا زبه مشاكلاً لأزيائهم . ولكني رأيته فجأة لا أدري من أين جاء ، أنجم من الأرض أم هبط من الساء .

أفبل هذا الشيخ النجدي يناول الأمين حجراً يثبت به الركن الأسود في موضعه فيقبل رجل من عمومة الأمين ، فيأبى على هذا النجدي وينحيه ويدفع الى الأمسين الحجر الذي يشد به البناء . هنالك غضب الشيخ النجدي ، فقال له الأمين : وإنه ليس يبني معنا في البيت إلا من كان منا ، . فجعل النجدي يقول : و ياعجب القوم أهل شرف وعقول ، وسن وأموال ، عمدوا الى أصغرهم سنا ، وأقلهم مالاً ، فرأسوه عليهم في مكرمتهم وحرزهم ، كأنهم خدم له . أما والله ليفوتنهم سنقا ، وليقسمن عليهم في مكرمتهم وحرزهم ، كأنهم خدم له . أما والله ليفوتنهم سنقا ، وليقسمن بينهم حظوظا وجدوداً » .

وتسمع قريش حديث النجدي فتسخط عليه رتثور به، وتريد أن تلحق بهالأذى، ولكنا ننظر فلا نجد أحداً ، ونبحث فــــا نعرف الى ابن ذهب ، كا لم نعرف من أبن جاء .

ويقول قائلنا حين استيأسنا منه : « هذا والله ابليس ، أراد أن تكون له في بيت ربنا بد ، فرد عن ذلك مدحوراً » .

ثم سكت وباخوم، ، وأطرق فأطال الإطراق ، كأنه يستعيد في نفسه هذه القصة التي سحر بها قلوب سامعيه وألبابهم . ولكن القسيس الشيخ يسأل و باخوم ، في صوته الهادىء المحطم : و ونجران يا بني أذهبت إليها ؟ أأقمت فيهسا الكنيسة التي كمت تريد أن تقيمها ؟ ، .

قال باخوم : ﴿ لَا يَا أَبَانَا ، قَنْعَتَ بَبِنَاءَ هَذَا الْحِي مِنْ قَرِيشَ . وَمَا أَدْرِي لَمُسَاذَا استيقنت نفسي منذ ذلك اليوم بأن سيكون لهذا البيت ولهذا الأمين شأن ، قال القسيس : فإنك تسمي هذا الأمين محداً ؟ ، قال باخوم : « نعم ا يسميه قومه محمداً ، ويسمونه أحمد ، ويكنونه أبا القاسم ، ويتحدثون عنه بالأعاجيب ، .

قال القسيس في شيء من الحيرة والذمول : و أحمد ! أحمد !! أليس يمكن أر\_\_\_ بكون هذا الذي الذي بشر به المسيح ! ،

وتفرق القوم من ليلتهم ، وإن في قلبكل واحد منهم لأثراً قوياً باقيالهذاالحديث. قال محدثي : والعجب أن أكثر المصريين يجهلون أن لهم في بناء الكعبة يـــداً ، وأنهم قد اشتركوا فيه ، واشتركوا فيه مع الأمين الذي اصبح بعد صراجها منيراً ، أخرج الله به الناس من الظلمة الى النور .

### صاحب الحان

- 1 -

أنكر شباب قريش من صاحب الحان إعراضه عنهم ، وما ظهر من انقباض وجهه وتقطب جبينه ، ومــا أحسوا وراء ذلك من فتور النفس ، وجمود القلب ، وشرود الخاطر ، واشتفال اليال .

وكان هؤلاء الفتيان المتر فون من شباب قريش قد تعودوا من صديقهم هذا الرومي نشاطاً للشراب إذا نشطوا له ، وإقبالاً على اللهو إذا أقباوا عليه ، ومشاركة في اللذة إذا أخذوا فيها ، قد محيت بينهم وبينه الفروق ، ورفعت بينهم وبينسه الحجب ، وأصبحت الأمور بينهم وبينه ميسرة هينة ، تجري على المودة والإلف ، وعلى السذاجة والإسماح ، كما تجري بينهم وبين أنفسهم ، أو خيراً بما تجري بينهم وبين أنفسهم . يقبلون عليه مصبحين ، ويقبلون عليه مسبحين ، ويقبلون عليه في أي ساعة من ساعات النهار والليل ، فلا يرون منه إلا نشاطاً وانبساطاً ، وإلا إقبالاً عليهم وإيناساً لهم . فإذا أخذوا في شرابهم ، وأقبلوا على لذاتهم ، واستمعوا لأولئك المغنيات الروميات فإذا أخذوا في شرابهم ، وأقبلوا على لذاتهم ، واستمعوا لأولئك المغنيات الروميات اللاتي كن يفتنهم بالصوت واللحظ ، وبغير الصوت واللحظ من أسباب الفتنة وألوان بتجارته ويرغب فيها ، بل إقبال المخلص في حب اللهو ، المسرف في إيثار السلاة بتجارته ويرغب فيها ، بل إقبال المخلص في حب اللهو ، المسرف في إيثار السلاة المتهالك على أن يأخذ نصيبه من الدنيا قبل أن يدفعه الموت إلى تلك الطريق التي يعرف او لها ثم يجهل من امرها بعد ذلك كل شيء .

وكانت السلفة قد ارتفعت بين هذا الرومي وبين زواره من قنيان قريش هؤلاء ، فكانوا يشربون ويطربون ، ويؤدون البه الثمن لذاتهـــم إن حضرهم المال ، فإذا لم يحضرهم لم يجدوا بذلك بأسا ، ولم يمنعهم ضيق ذات ايدهـــم ان يمضوا فيا مجبون من

عبت ولهو . ولم يظهر لهم صديقهم الرومي تجهما ولا تلكؤا ، ولم يبطىء عليهم في شيء بما كانوا يريدون ، لا لأنه كان واثقاً بأن حقوقه ستؤدى اليه كاملة فحسب ، بل لأنه كان قد أحب هؤلاء الفتيان وأنس اليهم. ولولا بقية من اصله الرومي كانت تضبط اموره وترده الى الصواب والحزم ، لاندفع مع هذا الحب الى غير حد ، ولألفى بينه وبين هؤلاء الفتيان من اشراف قريش كل حساب ،

فلما اقبارا عليه من ليلتهم تلك لم ينشط لما كانوا ينشطون له ، ولم يلقهم بما تعوّدوا ان يلقاهم به من البشر وطلاقة الوجه ، وأنما استقبلهم في شيء من الفتور لم يلبثوا ان أحسوه وشعروا به ٬ ولكنهم لم 'يظهروا بما احسوا شيئًا . وخلي الرومي بينهم وبين ما احبوا من شراب ولذة ٬ ومن بجون وعبث . واندفعت المغنيـــات الثلاث يرددن عليهم اصواتهن الغريبة العذبة . ويُوقعن لهم ألحانهن الشجية الحاوة . وجعلوا يسمعون ويعجبون ، وينفتنون ولا 'يفهمون ، وجعــــاوا يستعينون على هذا كله بالإغراق في الشراب، والاستباق الى الإكثار منه، مسرفين في المزاح، متهالكين على الدعابة، يقول بعضهم لبعض : لن يتــأخر قدوم العبر بما تقدَّم اليها الخمَّار في ان تحمل اليه من نبيذ الشام وفلسطين ٬ فلا ينبغي ان ننصرف عنه الليلة حتى نستنفد ما عنده من نبيذ قـــدىم . وكانوا يلمحورن له بدعابتهم ، ويلحون عليه بمزاحهم ، ويحرّضونه على مشاركتهم ، فلا مجدون منه اصغاء اليهم ولا انتباها لهم ، فيمضون في امرهم متكلفين ان يلقوا إعراضًا بإعراض ، وجفاء بجفاء . ولكنهم لا يلبثون ان يحسوا كأن شيئًا ينقصهم ، وكأن اللهو لا يستقيم لهم ، وكأن نفوسهم لا تستجيب لهذه اللذات الــــــــي تدعوها فتلح في الدعاء . ولا يشكون في ان انقباض هذا الرجل الرومي عما ينبسطون له هو مصدر ما يجدون من حرج وضيق ، ومبعث هذا الفتور الذي اخذ يسعى اليهم شيئًا فشيئًا ، فيلهيهم ، عن الألحان وأصوات الغناء ، ويكاد يصرفهم عما بين ايديهـــم من هذه الأقداح التي لم تتموّد الانتظار .

هنالك يقبلون على صديقهم الرومي لائمين اول الأمر ، ثم ملحين في اللوم . فإذا لم يجدوا منه عناية بهم او استاعاً لهم رقوا له ورفقوا به ، وتحولوا اليه عن شرابهم وغنائهم ، وجعلوا بسألونه سؤال الصديق عما عرض له من امر، وما نزل به منخطب، وما ألم به من مكروه . ويبلغ رفقهم هذا الحلو قلب الرومي فيتأثر به ويلين له ، ويتصل بين هؤلاء الفتيان من اشراف قريش وسادتها وبين هذا الخار الرومي حديث غريب لا ينقضي إلا وقد كاد الليل ينجلي عما كان قد غمر من الأودية والبطاح .

قال الخار الرومي لأصدق ثم من شباب قريش: و عزيز على ان ألقاكم بما لقيتكم به من الفتور ، وقد عود دتكم ان اكون لكم مكرما ، وبكم خفياً . وعزيز على ان اقصر عما تقدمون عليه من هذه اللذات التي كنت اسابقكم اليما فأسبقكم ، وانازعكم الاستمتاع بها فأكون اوفركم منه حظاً واعظمكم منه نصيباً . وعزير على ان يعديكم هذا الفتور ويبلغكم هذا القصور ، فتنصدون عما تحدون ، وتصر فون عما تألفون . ولكن ثقوا اني لم اقدم على ذلك راغباً فيه ، وإنما دفعت اليه مكرها عليه ، .

قال صفوان بن أمية : و فإنا ما نشك في انك لم تلقنا بهذا الإعراض والفتور إلا وقد عرض لك من الأمر ما اضطرك الى ذلك . وقد عودناك ان نفضي البك بأسرارنا وجلية امورنا ، لا نخفي عليك منها شيئاً . فأفض الينا بدخيلة نفسك وجلية امرك العلما ان نكون عند ما تحب من المونة الك والترفيه عليك » .

قال صفوان : و إنك ضيفنا وجارنا وصديقنا ، وصاحب لذتنا وشريكنا في هذه اللذة . فلمنا لقريش إذاً ان بخلنا عليك بالمعونة ، او آثرنا انفسنا بالأمن والراحبة والنعم من دونك . وإنك لتعرف من قريش قراها للضيف ، ووفاءها للجار ، وبرها بالصديق ، واداءها للحقوق ،

قال صاحب الحان: و فإن هذا الأمر الطارى، ليس مما تظنون في شيء ؟ وإني لا ادري كيف اباديكم به واتحدث البكم فيه ؟ ولو ان الذي عرض لي كان بما تمودتم ان تردوه عن الضيف والجار والصديق لمسا ابطأت في إنبائكم به واظهاركم عليه . ولكنه لون آخر من الخطب لم تتعودوا ان تروه ، وضرب آخر من الخطب لم تتعودوا ان تشهدوه . وما ادري اتفهمون عني ان تحدثت البكم بما عرض لي ! ومسا ادري اترضون ان فهمتم ما القي البكم من الحديث ام تسخطون ! فانه امر غريب حقياً ! ، ثم اطرق الرومي وترك هؤلاء الفتيان من شباب قريش وقد اخسدهم شيء يسير من الوجوم بهذا الحديث الغريب ، وجعلوا يتقارضون فيما بينهم الحاظاً قصاراً سراعاً . ثم

رفع الرومي البهم رأسه ، فلما رآهم على هذه الحال ابتسم لهم رفيقاً بهم ، وقال في صوت هادىء بعيد : د ما احب لكم ان تصرفوا عن امر لذتكم الى هذا الأمر الذي ما اراه يعنيكم من قربب او بعيد ، فعودوا الى ما كنتم فيه موفورين . ولو استطعت لمشاركة كم في اللهو ، ولاعنتكم عليه ، ولكن نفسي محزونة منذ الليلة حقاً ! . .

قال صفوان : د فانا لن نتحول عنك الى لذتنا ، ولن ننصرف عنك الى بيوتنا حتى نعلم علمك ، وحتى نرى اقادرون نحن على ان نبلغ من ذلك بعض ما نريد . فاقصص علينا امرك ولا تبطىء ! فانك قد شوقتنا الى حديثك هذا الذي تخفيه فنمعن في اخفائه وتلتوي به علينا اشد الالتواء ، .

قال الرومي : ﴿ إِنِّي لَا أَخْفَيَ عَلَيْكُمْ شَيْئًا ﴾ ولا ألتوي عليكم بشيء ، ولكني أدير هذا الأمر في نفسي ولا أعرف كيف أباديكم به » .

قال صفوان وهو يتكلف الضحك: وفيادنا به كيف شئت وعلى أي وجه أحببت! فاني أخشى إن طال بك هذا الصمت وألح عليك هذا الالتواء أن نشق عن صدرك انرى ما يضطرب فيه من عاطفة ، ونشج رأسك لنظهر على ما تدير فيسه من رأي وما تجيل فيه من حديث » .

قال الرومي وهو يبتسم: وما أوفاكم إذاً للجار، وأرعاكم إذاً للصديق له قال صفوان: وفائك مظهرنا على امرك طائعاً او كارهاً لم فقد طال منك الصمت وطال منا الإلحاح، وقد تقدم الليل، وإنا خليقون ان نبقى حولك حتى يدركنا الصبح نسألك وناح عليك، فأرح نفسك وأرحنا من السؤال والإلحاح،

قال الرومي ومو يظهر تردداً شديداً ، ويأخذ نفسه بالعنف لأنه 'يقــدم على أمر عظيم : و فان الأمر الذي أهمني لا يتصل بي وإنما يتصل بكم ، .

قال صفران : ﴿ فَذَلِكُ أَجِدَى أَنْ تَبَادِينَا بِهِ وَتَظْهِرِنَا عَلَيْهِ ! ﴾ .

قال الرومي : و فانه لا يتصل بحياتكم حين تأوون الى بيوتسكم ، او تهرعون الى مذا الحانوت او تضطربون في الارض ، وإنما يتصل بآلهتكم ، .

ولم يكد هؤلاء الفتيان من قريش يسمعون هذه الجلة حتى اندفعوا المضحك غليظ متصل ، ثم سكت عنهم الضحك بعد حين ، فجعل بعضهم ينظر الى بعض نظر المكر لما سمع ، الساخر منه ، في شيء غربب من الفرح والمرح ، وفي إشارة الى الفلام ان يمثر لهم اقداحهم . ثم نظر صفوان الى صديقه الرومي نظرة لا تخلو من استهزاء يشوبه الإشفاق وقال : و قد كنا تحسب ان التفكير في الآلهة والحديث عنهم امر مقصور

على نفر من قريش تقدمت بهم السن وتقلبت عليهم الحياة . وفرغوا له اللهبت ، فجعلوا يخوضون فيا ليس الناس ان يخوضوا فيه . ولكن الامر قد تجاوز هؤلاءالشيوخ من قريش الى جيراندا من الروم . أومستك العدوى إذاً لا او جعلت تصبو الى ما يصبو اليه هؤلاء النفر من شيوخنا ، وتحرص على ان تمتاز بما يمتازرن به من التحرج والتكليف ، وإنفاق الجهد فيا لا ينبغي ان ينفق فيه الجهدد ١٢ لقد جفتت حلوقنا يا غلام ، فأسرع الى هذه الاقداح فاملاها ، وأسرع الى مولاك بشيء من شراب ، فما نرى إلا أن ظمأ نفسه قدد اضطره الى هذا الحديث ، .

قال الرومي : • اما انك قد قلت الحق وانت لا تدري ! فان نفسي لظمئة ؛ وان ظمأها لأشد بما تظن ي .

قال صفوان : د تظمأ وعندك اكرم ما جادت به بَيسان من نبيذ ! . .

قال الرومي : و ما صدفت نفسي قط عن الخركا تصدف عنها الآن . إني لشديد الظمأ ولكن الى شيء آخر ما ارى انكم تفقهونه او تفطنون له » .

قال صفوان وهو مغرق في الضحيك : « انك لظمى، الى ما كانت تظمأ اليه نفس زيد بن عمرو! فقد طلبته جاهدة فلم تظفر به ، ولم ترو ظمأها باليقين ، وإنما روته بهذا الدم الزكي الذي لم نثأر له بعد ، والذي لا بد من الثأر له . وإنك لظمى، إلى ما كانت تظمأ له نفس ورقة بن نوفل وعنان بن الحويرث ا فإن ورقة بن نوفل ليقم منك غير بعيد فتحول اليه واستمع له ا فقد 'يروي نفسك بما وعى من علم النصارى ، وما حفظ من سخف الروم . ولكن لا تنس ان تخلي بيننا وبين ما بقي لك من خر ، وان تحكنا فيما ستقدم' عليك به العير بعد ايام ، ثم تضاحك القوم ورفعوا الأقداح الى افواههم ، ثم ردوها ولم يذروا فيها شيئاً .

قال الرومي : و فأما وأنتم تفقهون امر هؤلاء النفر من قريش ، فها أشك في أنكم متفهمون عني إن حد ثنكم بما يضطرب في نفسي من الأمر . ولقد أسأت بكم الظن فعذرة اليكم . لقد رأيتكم لا تحفلون إلا بما يحفل به اترابكم من اللهو ، ولا تقبلون الاعلى ما يقبل عليه لداتكم من اللذة والنميم .

قال صفوان : • فإن لنا على ذلك عقولاً تستطيع ان ترقى الى حكمتــك العلما . ولكن ما رأيك في انها زاهدة في هــذه الحكمة ، راغبة عنها !! فإنا لم نأتك لتتحدث البنا عن الآلهة، وما ينبغي لغير قريش ان يتحدث عن آلهة قريش . ولقد أطلت فينا

المقام ، فكنت خليقاً ان تعرف من امرنا اكثر بما عرفت . وما نظنك إلا ادركت شيئاً بما لقي زيد بن عمرو ، رقد كان اوسطنا نسباً ، وارفعنا حسباً ! فخذ في حديث آخر غير حديث الآلهة . فها كنا لنكره ذلك من شيخ قرشي ثم نرضاه من رومي غريب اقبل علينا ليسقينا الخر ويئسمعنا الغناء » .

قال الرومي وقد ظهر عليه بعض الحزن : ، ألم اقل لكم إني كنت مشفقاً ان يسوءكم حديثي ، وإني كنت راغباً عن ان اؤذيكم ! » .

قال فتى من القوم: و فإنك لم تؤذنا وإن حديثك لم يسؤنا ، وإنك لم تظهرنا بعد على هذا الحديث . ولكن في صفوان حدة وسرعة الىالغضب ولا سيما حين يثقل عليه الشراب ، فامض في حديثك رائداً ، واشركنا في هـــــذا الهم الذي غير سيرتك منذ اللماة ، .

قال صفوان : « ما ادري ماذا عرض لي ؛ فإن حديثك لم يسؤني ولم يؤذني ، وإنما اخذت في الدعابة حين سمعتك تتحدث عن الآلهة : فما اسرع ما استحالت الدعابة الى جد مر ، فامض في حديثك وخلاك ذم ، .

قال الرومي : « اقبلوا على شأنكم ، وخذوا في لهوكم ، او تفرّقوا الى بيوتكم فقد تقدّم الليل ، .

وأحس القوم ان نفس الرومي مقسمة بين الغضب والخوف ، فعادوا الى الرفق به والتلطف له ، حتى ردّوه الى الأمن والهدوء ، ثم مضوا يسألونه عن حديثه، ويلحّون عليه في ان يتمّه .

قال الرومي : ﴿ الْعُرَفُونُ الَّذِي نَصَرَانِي ؟ ﴾ .

قال صفوان : و نعرف انك نصراني كغيرك من الروم ، لكنا لم نر منك قط اقبالاً على الدن ، ولا امعاناً في النسك » .

قال الرومي : وفاعلموا اني لست نصرانيا او اعلموا اني لم اخلص النصرانية قط الله وأني لم أقدم على بلدكم هذا النائي البعيد من بلاد الروم لأسقيكم الحمر وأسمعكم الغناء الواغ أقبلت البكم مهاجراً بهذه الوثنية التي كنت أخفيها في بلادي من أرض الروم وأجد الى إخفائها جهداً لا يحتمل وعناء لا يطاق ، فلما سمع القوم من حديث الرومي عجبوا له وشغفت نفوسهم بالقصة فأصغوا أشد الإصغاء .

قال الروميّ . و إنكم لا تعرفون من أمرنا نحن الروم إلا أقله وأيسره . وإنــكم لتجهاون وثنيتنا القديمة كما تجهاون نصرانيتنا الحديثة . ولو قد علمتم من أمرنا أكثر مما

تعامون لكان فهمكم عني أعمق وأصدق . إن وثنيتنا القديمة ليست من اليسر والسذاجة بحيث ترون ما أنتم عليه من دين ؟ فإن لآلهتنا القدماء أخباراً طوالاً ، وأنباء غريبة ، تكلف بها النفوس ؛ وتألفها القاوب ، وتصبو اليها الطباع . وقد كان آلهتنا القدماء أشد اختلاطاً بنا ، ومعاشرة لنا ، واشتراكاً معنا في جد الحياة وهزلها من آلهتكم . فلا جرم أن تمكُّن حبها في قاوبنا ، واختلط بنفوسنا ، وجرى مع دمائنا ، وكانت حاجتنا اليهم كحاجتنا الى الهواء الذي نتنفسه ، والى الطعسام الذي نقيم به أردنا ، والى الشراب الذي ننةم به الغلة ونبل الصدى ، والى المعرفة التي نغذر بها عقولنا ، ونرقـتي بها قاوبنا ، وننقـتي بها طباعنا من الأوضار والآثام . فلما جاء الدين الجديد ، ضقنًا به أشد الضيق ، ونفرنا منه أشد النفور ، وقاومناه أعنف المقاومة وأقساها ، وضحينًا في سبيل آلهتنا القدماء بكثير جداً من النفوس والدماء والأموال أكثر مما تستطيعون أن تتصوروا . ولكن الإله الجديد كان أقوى من آلهتنا وأعظم سلطاناً ؟ فلم تثبت له الآلهة ، وإنما انهزمت أمامه وفرآت من معابدها وهياكلها، وأذعن أكثرها لهذا الإله الجديد ، وَوَ فَى أَقَلْنَا لأُولَنْكَ الآلهة المشرَدين . وقد نشأتُ في أسرة من هذه الأسر التي توارثت الوفاء لأولئك الآلهة ، والتي كانت تؤدي النصرانية لقيصر كما تؤدّي له الضريبة التي يفرضهـــا على الأموال ، فإذا خلت الى نفسها وفت لآلهتها ، وأخاصت لها الدين محتاطة متحرجة ، بالغة من التحرج والاحتياط أقصى ما كانت تستطيع أن تتحمل . ولكن قيصر قد اشتد في دينه . ولم يكتف من رعيته بالطاعة الظاهرة ، وإنما أراد أن يخاص الى دخائل النفوس وضمائر القلوب ، وأري يحاسب الناس على آرائهم كما يحاسبهم على أعمالهم . فلقينا من ذلك جهداً أشد الجهد ، وعنتاً أعظم العنت ؛ حتى تحوَّل كثير منا عما كان يضمر من حب آلهتنا . وإنا لفي ذلك العناء واذا أنا أسمع حديثًا عن يلدكم هذا يغريني به ويدفعني اليه ، ويخيل الي أن آلهتنا قد هاجروا من بلاد الروم الى العرب ؛ فأقاموا فيها ؛ وفرغوا الأهلها يبسطون عليهم من سلطانهم العذب ما كانوا يبسطونه على الروم ، .

قال صفوان : و وما ذاك الحديث ؟ ي .

قال الرومي : وحديث ذلك الجيش النصراني الحبشي الذي أقبل على بلدكم هـذا ليهدمه ويدمره ، مقدماً بين يديه فيله العظيم . فمـــا كاد يدنو من حرمكم هذا حتى رد عنه أقبح الرد وأشنعه ، وحتى سلطت عليه تلك الطير التي مزقه تمزيقاً ، . قال صفوان : و فإن رب الحرم قد ذاد العدر عن الحرم ، ما نجد في ذلك غرابة

ولا عجباً ۽ .

قال الرومي : ﴿ أَمَا نَحُن فَقَد وَجِدنَا فَيِهِ الفَرَابَةَ كُلُّ الْفَرَابَةِ ﴾ والعجب كل العجب، وأوالناه ألواناً من التأويل . فأمــا رهياننا وأحيارنا فقــد فهموا منه شيئاً آخر . ظن الاحبار والرهبان أن هذه آية قدّمتها السهاء بين يدي آيات أخرى أكبر منها وأعظم خطراً . وظن الاحبار والرهبان أن أمور الناس ستتغير وتتبدل ، وأن مــا أنزل على اليهود والنصاري من الدن سيتم في هذا البلد الذي راد عنه الفيل. وظننا نحن كا قلت لكم أن آلهتنا قد هاجروا إلى هذا البلد ؛ وأنهم قد ردُّوا جيش الحبشة والروم عنه ؛ كما ردوا جيش الفرس عـــن بلاد اليونان منذ قرون . وتمتليء نفسي نجب الآلهة ، وتطمئن نفسي إلى هذا التأويل ، وتحدثني نفسي بالهجرة إلى بلادكم لألفي فيها آلهتنا ، ولأرى فيها تماثيلهم ، ولأعبدهم حرّاً ، وأتقرب إليهم،مظهراً ذلك لا مستخفياً به ولا محتاطاً فيه . وأفكّر في الرحلة إلى هذه الأرض، وفي الحياة التي سأحياها في هذا البلد، وفي رزقي كيف أكسبه . فأتصل بالذين كانوا يفدون على بلادنا من تجاركم ، فأعلم منهم علم هذه البلاد ومن يعيش فيها من الناس ٬ وأقدم ٌ مع بعض قوافلكم تاجراً أسقيكم خمر الروم ، وأسمعكم غناء الروم . وإن لي في بلادكم لأرباً غير هذا وذاك. وما أخفى عليكم أني لم أبلغ يلادكم ولم أستقر في أرضكم حتى أدركتني خيبة الأمــــل ، وحتى جعلت نفسى تحدثنى بأن الأحبــار والرهيان ربما كانوا أدنى مني إلى الحق ، وأقرب مني إلى الصواب ؛ فقد رأيت تماثيل آلهتكم ، ورأيت سيرتهم فيكم وسيرتكم فيهم ، فلم أعرف من هذا كله شيئًا ، ولم تعطف نفسي على صنم من هذه الأصنام القائمة ، ولم يمل قلبي إلى وكن مزهذه الأوثان المنصوبة ؛ ولم يرتب ضميري في أن آلهتنا قـــــد هاجروا من بلاد اليونان لا ليستقروا في بلاد العرب ، ولكنهم مضوا إلى وجه من الأرض أو من السهاء لا نعرفه ولا نهتدي إليه .

هنالك أخفيت أمري في مكة كاكنت أخفيه في طرسوس ، وأظهرت لكم نصرانيتي ههذه الرقيقة كاكنت أظهرها في أرض قيصر ، وفرغت التجارة واستثار المال ، فجملت أسقيكم الخر ، وأسمعكم الغنهاء ، وأفيد منكم مالاكثيراً . ولكنكم أخذتم منذ حين في هدم بيتكم هذا وتجديد بنائه ، فكان ذلك مصدر مها أنا فيه من الاضطراب ، .

قال صفوان: د وما ذاك؟ ي.

قال الرومي : ﴿ أَلَمْ تَفْكُرُوا فِي أَصْنَامُكُمْ هَذَهُ الطَّائُمَةُ حُولُ هَذَا البِّيتُ وَالْمُسْنَدَةُ إِلَيْهِ

ما عسى أن تصنعوا بها أثناء الهدم والبناء ؟ ! ي .

هنالك نظر بعض القوم الى بعض نظرة لا تخاو من معنى . وقال صفران : ورماذا كنت تريد ان نصنع بها غير ما صنعنا ؟

قال الروميّ : « لم أكن أريد شيئًا ، راغًا كنت أنتظر » .

قال صفوان : ه كنت تنتظر كما كنا ننتظر أن تتحول الآلهة عن أماكنها ، وأن تبهرنا بانتقالها إلى حيث تأمن معاول الهادمين . ولكن الآلهة لم تتحول فحو لناها ، ولم تنتقل فنقلناها . وإذا تم البناء فسنرد ميا نقلها، منها إلى أماكنها الأولى . فحاذا تنكر منه شيئا .

قال الرومي" : و فقد كنتم تنتظرون من الآلهة مثل ما كنت أنتظر ؟ ٤.

قال صفوان ضاحكاً : • ولكن الآلهة لم تحقق آمالها ، ولم تفعل ما كنا ننتظر منها . أفنكره الآلهة على ما لا تريد ! يا غلام ! قد جفـّت حاوقنا فاملاً الأقداح».

ثم النفت الى الروميّ وهو يقول : و إنك لتُعنتي نفسك بأيسر الأمر وأهونه . إن أخصّ ما يميز الآلهة أنهم يفعلون ما يريدون هم لا ما نريد نحن».

قال الرومي : و ولكنهم لم يفعلوا شيئًا..

قال صفوان : و فمن حقهم ألا يفعلوا ، كما أن من حقهم أن يفعلوا..

قال الروميّ : • فاذا أتممّ بناءكم وبدا لكم ألا تردّ را آلهنكم إلى أماكنها أفتراها ترتد إليها على رغمكم ؟ • .

قال صفوان : و ما أدري وما يعنيني من ذلك شيء . انتظر حتى يتم البناء ؟ فإن رأيت الآلهة قد ارتدت من تلقاء نفسها الى أماكنها فقد ظهرت لك جلية الأمر . وإن رأيتنا نحن نردها الى الماكنها كاحو لماها عنها فاعلم أنها قد اخذتنا بذلك وأرادتناعليه . وإن رأيتها قائمة حيث وضعناها ورأيتنا نتركها حيث هي فاعلم أنها تربد ذلك و وتطمئن إلى أماكنها الجديدة . وأرح نفسك كا نربح أنفسنا من التفكير في الآلهة ، واشغل نفسك كما نشغل أنفسنا عن أمور الآلهة بأمور الناس ، وعن حركات الآلهة بحركات هؤلاء الإماء الثلاث اللاتي يوقعن ويغنين فيكلفننا من أمرنا شططا ،

وتفرق هؤلاء الفتيان من قريش عن صاحبهم الرومي آخر الليل ، وإن بعضهم ليقول لبعض : ويلكم ! لقد فطن هذا الرومي لما فطنتم له . ولئن جاز لمنا نحن أن نشك في آلهتنا أو نسخر منها ، فها ينبغي أن يجوز ذلك لرومي يسقينا الخر ويسمعنا الغناء . ويلكم ! إرفعوا ذلك الى الملا من قريش ! ليدبروا أمرهم وأمر الآلهة ا فانه في حاجة إلى التدبير ، وليحتاطوا أن يشيع هذا الشك في عامة الناس وضعفائهم، وفي

هؤلاء الأجانب الذين بملئون مكة من الفرس والحبش والروم .

ولكنهم راحوا على صاحبهم الرومي من الغد ليستأنفوا عنده لهوهم ولذتهم ؟ فسلم يجدوه ولم يجدوا إماءه الثلاث ، وإنما وجدوا حانوتاً خالياً إلا مندنان وزقاق كان فيها فضل من شراب .

#### - **٣** -

واستقر حديث الرومي في نفوس هؤلاء الفتيان ، وما أدري أتحدثوا به الى الملأ من قريش أم أخفوه عليهم ، ولكنهم لم ينسوه على كل حال ، وإنما جعاوا ينتظرون أن يتم بناء البيت، ويتساءلون إذا التقوا- كا يسأل كل واحد منهم نفسه منفردا-: ماذا عسى أن يصنع الآلهة ليعودوا إلى أماكنهم ؟ أيسعون الى هذه الأماكن ليستقروا فيها ، أم ينقلون الى هذه الأماكن محمولين على الأيدي والأعناق كا حوالوا عنها محمولين على الأيدى والأعناق كا حوالوا عنها محمولين على الأيدى والأعناق كا حوالوا عنها محمولين على الأيدى والأعناق حين أخذت قريش في هدم البيت ؟

وليس من شك فيأن الملأ من قريش قد فكروا في هذا الأمركا فكر فيه الشباب، وانتظروا من الآلهة مثل ما انتظر الشباب. ولكن شيوخ قريش كانوا أمكر وأمهر من أن يظهروا من تفكيرهم شيئاً. وكانوا أضبط لأمورهم وأملك لعواطفهم من ان يظهروا الشباب وضعاف الناس على ما خالط قلويهم من ربيب، وشاع في نفوسهم من شك ، حين رأوا آلهتهم "ينقلون كما ينقل المتاع ، ويرصون في أمساكنهم الجديدة كا يرص الأثاث. ومها يكن من شيء فقد أتمت قريش بناء البيت ، وانتظرت بالآلهة يوماً ويوماً ، فلما لم تجد منها إرادة ولا حركة ولا تحدولاً إلى اماكنها ردتها الى تلك الأماكن رداً ، وحملتها اليها حملاً . واستقر في نفوس الشيوخ والشباب شك عظم . وربا ظهر الأمر ببعض أولئك الشيوخ والشباب إلى ما هو أبعد من الشك والريب ، وأدنى إلى الجحود والإنكار .

ولكن محنة قريش في آلهتها لم تقف عند هذا الحد الذي قدد يفطن له أذكياء القاوب ، وأصحاب العقول الناقذة والأحلام الراجعة ، ولكنه يخفى عادة على الدهماء ويجل عن أن تعرفه عامة الناس ، وانما جاوزته الى شيء خطير رأت فيه قريش خطباً عظيماً وافتضاحاً منكراً لما لم يكن ينبغي أن يفتضح من أمر الآلهة . فقد أسندت قريش من آلهتها الى البيت ما أسندت ، وأقامت قريش من آلهتها حول البيت ما أقامت،

وخيل اليها أن قد فرغت من هذا الجهد الشاق ، وخلصت من هذا العناء النفيل . ثم اجتهد الأشراف والسادة في أن شفاوا عامة الناس ودهماءهم عن التفكسير في جمود الآلهة وقصورهم ، فأقاموا الأعياد ، واكثروا من التقريب للالهة ، واسرفوا فيأموالهم ليطعموا الفقراء والبائسين ، وألحوا في ذلك وقاموا عليه حتى تجاوز كرمهم أهل مكة الى من كان يضرب حولها من الاعراب الذين جعلوا يقد مون على مكة ، يلتمسون فيها حظوظهم من هذه الإبل والشاء التي كانت تقرآب إلى الآلهة في غير انقطاع ولكن فريشا تصبح ذات يوم فتفدر على بيت فترى ، ويا هول ما ترى ! ترى آلهتها بحد لين قد صر عوا حول البيت تصريعاً ، منهم المستلقي على ظهره ، ومنهم المنكب على رجه ، ومنهم المنكب على رجه ، والمناع ! قادت قادر على تصور ذلك شيئا بمسا ملا قلوب قريش من الروع ومنهم المنطبع على أحد جنبه . وما أصف لك شيئا بمسا ملا قلوب قريش من الروع والمنه ! فأنت قادر على تصور ذلك إذا قدرت إعظام العامة الألهتها ، وحرص الخاصة على ما ينبغي لهؤلاء الآلهة من جلال ووقار .

و تقبل قريش على آلهتها فتردهم الى أماكنهم ، وتقرهم في مواضعهم ، ثم تستشير وتستخير وتدير بينها ألوان الرأي ، ثم يستقر الأمر بينها على أن الآلهة لم يرضوا بعد عما نحر لهم من ضحايا وما سفك حولهم من دماء . فتستأنف قريش ما كانت قد اخذت تعرض عنه من التضحية والتقريب ، وهذه الإبل تتحر ، وهذه الشاء تذبح ، وهؤلاء الفقراء ينعمون بعيش رغد وسعة متصلة . ولكن قريشاً تصبح من الغد فاذا آلهتهم يجدالون حول البيت ، قد فعلت بهم الأفاعيل !

ويعظم ذاك هم قريش ، وتمتل اذاك فلوب قريش حزناً وأسى ، منهم الصادق الخلص ، ومنهم المشفق الماكر ، واكنهم على كل حال يقيمون الأصنام ، ويجددون التضحية ، ويستشيرون الكهان ويجدون في البحث والاستقصاء ، لعل في مكة قوماً يكرون بالآلهة ، ويدبرون للحرم وأهله كيداً . وقد أقاموا الحراس حول البيت أثناء النهار ، فلم ير الحراس شيئاً ينكرونه . وأقاموا الحراس حول البيت آناء الليل ، فقاموا حذرين أيقاظا ينتظرون ، ولكن انتظارهم لم يطل وإنما هو انتصاف الليل وتقدمه بعد ذلك شيئاً ، وإذا بضجيج أيسمع ، وأصوات تقرع الآذات . وينظر الحراس فيرون — ويا هول ما يرون ا — الآلهة وقد صرعوا حمل البيت تصريعاً ، فيفرون وقد ملكهم الحوف واستأثر بهم الفزع .

وقد أشار الكهان على قريش بأمر عظم وقفت له القاوب فما تخفق ، وجمدت له الدماء فما تجري ، ووجمت له النفوس فما تستطيع روية ولا تفكيراً، وهلعت له النساء

في البيوت ، وأشفق منه سكان مكة جميعاً إشفاقاً عظيماً ! فقد زعم الكهان لقريش أن لحوم الإبل والشاء ودماء الإبل والشاء ما كانت لترضى الآلهة بعد أن حولت عن عن أماكنها ٬ وبعد أن مدم بيتها وأعيد بناؤه ل ولا بد من أن يقرَّب الى الآلهة لون آخر من القربان يقنمهم بأن عبادهم من قريش لا يجودون عليهم بالأموال وحدها ، وإنما يتقربون اليهم بالأنفس أيضاً . وقال الكهـــان لقريش : يجب أن تقرّبوا لآلهنكم من أجيالكم الثلاثة : رجلًا وامرأة قد تقدمت بهما السن حتى أشرقا على الموت ، وفنى في نَصْرَةَ السَّبَابِ٬وصِيمًا وصبية من الأحداث . فان لم تفعلوا فيا ندري ماذا يصنعالآلهة ؛ فإنهم لم يفعلوا الى الآن اكثر من ان قدموا البكم النذُّر • فأسرعوا الى إرضائهم! فإنا نخشى أن تسوء العاقبة ، وأن تصبحوا فلا تروا آلهتكم بينكم، وألا تمضي بعد خروجهم عنكم أيام حتى يسلط عليكم شر عظم . ولو استمع الملأ من قريش لمــا كانت تضطرب به نفوس الدهماء وعامة الناس لأطـــاعوا أمر الكهَّان ، ولتقرَّبوا الى آلهتهم بهــذا الإثم المنكر . ولكن الملأ من قريش كانوا أمكر من ذلك وأمهر ، وكانوا أحزم من ذلك وأعزم! فقد خلصوا نجيًّا ذات ليلة في دار ندوتهم ، وجعلوا يتشاوروري ويديرون أمرهم بينهم . وليس من شك في أنهم قـــد تلاوموا وتلاحبُوا ، وألقى بعضهم على بعض تبعـــة ما كان من هدم البيت وتجديد البناء . ولكنهم كانوا مجمعين أمرهم على ألا يذعنوا لمنب يأخذهم به الكهان ، ولا يقدموا الى آلهتهم أبنــاءهم وبناتهم ، وأن أمر الآلهـة في نفرس هؤلاء الشيوخ الذين عركتهم التجارب لأهون من ذلك وأيسر . ولكن اللَّا من قريش ينظرون فإذا بينهم رجل غريب ينكرونه ، ثم لا يلبثون أن يعرفوه ، شيخ قد تقدمت به السن ، واتخذ زي النجديين ، لم يكن بينهم حين اجتمعوا ولكنه ظهر فيهم فجأة ؛ لا يدرون من أين أقبل وهم قد أقاموا على الباب حراساً يمنعون أن يقتحمه أحد أو أن بدنو من أحد. ولكنهم يذكرون أنهم قد رأوا هذا الشيخ النجدي ذات يوم حين أمضى الأمين حكه فيهم ، وحين وضع الأمين الركن الأسود في موضعه من البيت . رأوه يريد أن يشارك في البناء فيرك عن ذلك رداً عنيفاً • فيهظهر السخط ويعلن النذير، ثم يستخفي فلا يظهرون له على اثر . فلمــــا رأوه من ثلك الليلة أقبلوا يسألونه من أين جــاء، ومن عسى أن يكون ؟ فلا يرد على سؤالهم هـــــذا جواباً ، وإنما يقول لهم في صوت نحيف بعيد : ﴿ لَقَدَ أَخَذَتَ النَّذَرُ تَتَحَقَّقَ يَا مَعْشَرَ قَرَيْشٌ . أَلَمْ أَنْهُمُ عَنَ أَن تَحَكُّوا بينكم رجلا كان أصغركم سنتًا ، وأقلكم مالاً ، وأشدكم إعراضًا عن آلهتكم، وأبعدكم من

الاحتفاء بهم والإكرام لهم ا فقد أبيتم إلا أن تفعلوا ، وغضبت الآلهة بما فعلتم . وما أرى أن أموركم تستقيم إلا إذا نقضتم بناءكم شيئًا ، فأخرجتم الركن من موضعه ، ثم رددقوه إليه بعد أن تضحوا لآلهتكم بمن أمركم الكهان أن تضحوا بهم . فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الآلهة ، لا قبل لكم يها ولا قدرة لكم عليها . والخير يا معشر قريش أن تربحوا أنفسكم من هذا الأمين ؛ فانكم إن أبقيتم عليه لم يبق عليكم ، وإن مددتم حياته لم يلبث أن يجذم حياتكم جذماً » .

ويسمع المسلاً من قريش حديث هذا الشبخ مرتاعين له ، حتى إذا انقطع الصوت وهمتوا أن يحاوروا صاحبه نظروا فـــــلم يجدوه بينهم ، وكأنه لم يدخل عليهم ولم يتحدث إليهم .

هنالك تمتليء قلوب القوم حيرة ، ويكادرن يصرَفون عما كانوا فيه إلى السؤال عن هــــذا الشيخ : من أبن جاء ؟ ومن عـــى أن يكون ولكن الوليد بن المفيرة يقول في صوت هادىء مطمئن : ﴿ وَمِحْكُمُ يَا مَعْشَرَ قَرَيْشَ ! مَا أَرَى إِلَّا أَنْ الشَّيْطَانَ بِرِيدُ أَنْ يعبث بكم ، ويصرفكم عمـــا ألفتم وعما ألف الناس فيكم من الحزم والعزم ، ومن الأثاة والوقار . إنــه الشيطان يا معشر قريش ، ما أشك في ذلك ! إنه قد ظهر بينكم ثم استخفى عليكم . وإنه قد أنذركم بالشر ، ودعاكم إلى أمر فظيم . أرأيتكم يا معشر قريش إن أخرجهم الركن عن موضعه ، تستطيعون أن تردوه دون أن يشجر بينكم الخلاف، وتستيقظ فيكم الفتنة، وينصب بعضكم لبعض الحرب، ويدعو بعضكم بعضاً إلى القتال ؟ هل أمتم يا معشر قريش إن استمعتم لهذا المشير الخائن ؛ والنصيح الغاش؛ فبطشتم بالأمين أو حاولتم البطش به ، إلا مضيعون للحق ، مهدرون للرحمة قاطعون للرحم ، تجزون الحير بالشر ، والمعروف بالمنكر ا فقد حقن الأمين دماءكم ، وهـــــذا الشيطان يدعوكم إلى أن تهدروا دمه . وقد أقر الأمين فيكم السلم ، وهذا الشيطان يدعوكم إلى أن تثيروا بينكم وبين قومكم الحرب . لا والله ما دلكم هـــــذا الشيطان إلا على الغي ، ولا دعــاكم إلا إلى الإثم . ردّوا علمكم فضل أحلامكم ، ولا تكبروا الدماء التي ترادون على أن تسفكوها . أيّ أسرة من أسر قريش تريدون أن تفجعوها في كبيرها أو صغيرها ١٤ أبكم تطيب نفسه يا معشر قريش عن هذه التضحية بابنه أو بنته ، وبأبيه أو أمه ؟! إنكم لم تنسوا بعد ُ قصة عبدالمطلب وابنه عبدالله ، لقد كدتم تبطشون به ؛ لأنه كان يأبي إلا أن يضحي بابنه الآلهة ﴿ فَإِنَّكُمْ لَا تُرَادُونَ الآنَ عَلَى أَنَّ

تضحوا بواحد من قريش ، وإنما تراهون على أن تضحوا بستة من خيركم . لا تسمعوا لهذا اللغو ! وأمر هذه الأحجار أيسر عليكم وأهون في نفوسكم بما تظنون ، وبما يخيل إليكم الشيطان ، . قال أمية بن خلف : د مهاكل يا وليد ! إنك لتقول الحق ، وتدعو إلى الرشد . ولكن خفض من صوتك ، ولنكتم على الناس هذا الحديث ! فإنه إن فاع لم ينتج لنا إلا شراً ، والأمر بعد ذلك في حاجة إلى التدبير . فما ينبغي ان يروح الناس عن الهنهم وهم قدةون ، ثم يغدو عليهم وهم مجداًون ، .

قال الوليد: وما أرى إلا أن هذا الشيطان يعبث بنا وبهذه الأحجار ، يتخذها أسباباً ووسائل لكيد يدبره، وشر يقدره. يقيمها أثناء النهار، وينيمها إذا جن الليل ». قال أمية : و فاقترح علمنا وسيلة نخاص بها من كيد الشيطان ، و'نكره بها الآلهة على أن يظلوا ويدينوا كا عرفهم الناس قائمين ، غير نائمين ولا مجدلين »

قال الوليد : د كلوا إليّ أمر هؤلاء الآلهة ، فعليّ أن أجد لكم منه مخرجًا ، .

وتفرق الملأ من قريش وهم لا يدرون ماذا يربد الوليد أن يصنع . ولكن الوليد غدا على ذلك البناء القبطي الذي أقام لهم البيت ، فاستشاره في ذلك ، وأفضى إليه برأيه جلباً صريحاً في هذه الاحتجار . فلما سمع منه و باخوم ، أطرق شيئاً ، ثم قال مبتسماً : و دلا صنوتم بآلهتكم ما نصنع نحن بما نربد تثبيته من البناء ! . .

قال الوليد: دوما ذاك؟ ي.

قال باخوم وهو لا يملك نفسه من الضحك : و شدوا آلهتكم إلى أماكنها بأسباب من الرصاص ، .

قال الوليد: وهو ذاك له

والغريب أن أصنام قريش ثبتت في أماكنها واستقرت في مواضعها بعد هذه الحملة، وعجزت عن أن تخلص من قبودها الرصاصية تلك ، فلم ترها قريش بعد ذلك إلا قائمة مكانها ، حتى كان يوم من الأيام رأتها فيه وقد حطمت تحطيماً .

قال ابن هشام : وحدثني من أتق به من أهل الرواية في إسناد له عن ابن شهاب الزهري ، عن عبيدالله بن عبيدالله ، عن ابن عبياس ، قال : دخل رسول الله عليه الزهري ، عن عبيدالله بن عبيدالله ، عن ابن عبياس ممدودة بالرصاص ، مكة يوم الفتح على راحلته ، فطاف عليها وحول البيت أصنام مشدودة بالرصاص ، فجمل الذي عليه يشير بقضيب في يسده إلى الأصنام ويقول : و جاء الحق ، وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقاً ، . فها أشار إلى صنم منها في وجهه إلا وقع إلى قفاه ، ولا أشار إلى قفاه إلا وقع لوجهه ، حتى ما بقي منها صنم إلا وقع . فقال تمم بن أسد الحزاعي في ذلك : وفي الاصنام معتبر وعلم الن يرجو الثواب أو المقابا

## نادي الشياطين

أطبق على الفضاء العريض ليل عريض ، تعاثفت ظلماته وركب بعضها بعضا ، حتى لتوشك الآيدي أن تلسها ، وحتى لتعجز أضواء النجوم أن تنفذ من بعضها ، وحتى لو حتى ليوشك : هـــذا آخر ليل تعرفه الأرض ، أو هذا هو الليل الآيدي الذي لن تخرج الآرض منه ولن يسها بعده الضوء الآرض ، أو هذا هو الليل الآيدي الذي لن تخرج الآرض منه ولن يسها بعده الضوء ولكن الناس لم يروا مثل هذا الليل العميق الكثيف شيئا، وإنما رأوا ليلهم كما تعودوا أن يروه ، يترقرق فيه ضوء القمر ، وتتألق فيه أشعة النجوم . ثم كأن عمق هـــذا الليل وكثافته لم يكفيا ليحجبا السهاء عن ذلك الفضاء العريض، فإذا قطع من السحاب تنفيل من كل صوب في زبجرة وزئير حتى تلتقي وتنعقد ، فتضيف عقا الى عمق ، وكثافة الى كثافة ، وكأرف الأسباب قد قطعت في هـــذا الردح من الزمان بين الأرض والسهاء .

في هذا الفضاء العريض القائم الذي لا تستطيع لغة الناس أن تصف سعته وظلمته على إلميس لأعوانه ومشيريه من الشياطين . وما هي إلا أن أقبلوا اليه خفافاً لطافاً كأنما كأن يحملهم نسيم من نار مظلمة . قلما انتهوا اليسه وأطافوا به قال لهم في صوت خفي : و لقد علمتم ما ألم بهذه الأرض من خطب ، وما نزل بأهلها من حدث ، وما كان من تحو لهم عما ألفنا منهم منذ قرون ، فأشيروا » .

قالواً : و تكبرت أن نشير عليك ، وإنما منك الأمر وعليها الطاعة ۽ .

قال مستخدياً: د مسا غمضت على الأمور قط كما غمضت على الآس. وما عمست على الآس. وما عمست على الأنباء قط كما عمست على الآن . وما عودتكم أن أسألكم عمن شيء أو أستشيركم في شيء . ولولا أن الغيب قصد حجب عني لأول مرة مسا دعوتكم ولا استشرتكم ، .

قالوا : و تكبّرت ! لئن حجب الغيب عنك لهو أحرى أن يحجب عنا . وإنا منذ الليلة لفي ظلمة دامسة لم نعمد مثلها قـــط ، وإنا لنتحدث فما تكاد أصواتنا تبلغنا . ولولا أنك كبير في نفوسنا لاشفقنا ألا تبلغك أصواتك ، .

قال : و لا تراعوا ولا يخرجكم الفزع عـــن أطواركم ! فإن أصواتكم تبلغني كا

يبلغكم صرتي . وما هذه الظلمة الدامسة إلا من عملي وكبدي . فقد ألقي في رُوعي أن من الخطر كل الخطر أن نتشاور أو ندير أمرنا ببننا دون أن نقيم بيننا وبين السهاء حجمًا كثافًا » .

قالوا : • تكبرت أن يرَدُ عليكُ رأي أو يخالف لك عـــن أمر ! فقل نستمع ، وادعُ نستجب ، ومر ننفذ إلى طاعتك أسرع بما تنفذ السهام إلى رَميتها .

قال : وعلى رسلكم حتى يثوب إلى الرسل الذين بثثتهم في أقطار الأرض و وبعثنهم في أجواز السهاء ليعلموا لي علم هدذا الخطب . فما أرى إلا أن حادثاً عظيماً محدق بالأرض وسكانها و . وما أتم إبليس هذه الجملة من حديثه حتى جعل شرر دقيق سريح ينفذ من هذه الظلمات المتكاثفة في قوة ويتبع بعضه بعضاً في عنف وازدحام ويأتي من كل وجه ويقبل من كل صوب وحتى ربع الشياطين وخيل إليهم أرف السهاء تمطرهم ناراً .

قال إبليس: ه ما أرى إلا أنكم قد فقدتم صوابكم ، وفارقتم أحلامكم ، وجعلتم ترتاعون لغير رَوْع . ما إشفاقكم من هـذا الشرر وإنكم لترون فيه صور أنفسكم ا انظروا ا هؤلاء الرسل يقبلون من أقطار الأرض ، ويهبطون من أجواز السهاء ، يحملون إلينا أخبار الأرض وأنباء السهاء » .

وما هي إلا لحظة حتى عادت الظلمات إلى كثافتها ، وانعقدت كهيأتها قبل أرب يقبل هذا الوابل من الشرر ، كأنما كانت قطعاً من أدّم أسود صفيق شقت لهذا الشرر حتى نفذ منها ، ثم انعقدت عليه تحوطه وتحميه . وما هي إلا أن يتمثل هذا الشرر أشخاصاً خفافا لطافا لهيا أصوات خفاف لطاف كصوت إبليس ومن كان حوله من الشياطين. وإذا أحدها يتقد م واجفا خائفا ، حتى إذا كان من إبليس غير بعيد انحنى الشياطين. وإذا أحدها يتقد م واجفا خائفا ، حتى إذا كان من إبليس غير بعيد انحنى يظهر الطاعة والإكبار ، وقال في صوت هامس كأنه هفيف النسيم : و تكبرت ! قد أفزعنا وروعنا وروعنا بالشهب ، ورددنا عن مقاعدنا من السماء ، فما لذا إلى استراق السمم من سبل ،

قال إبليس . « تعست ً ! لم تنبثنا يشيء لا نعرف. . فأين الرسل الذين أرسلتهم يستقصون الأنباء ؟ » .

قال الشخص الماثل: وتكبرت ، إنما أتكلم عنهم ، وأنطلق بلسانهم . لقد انتشرنا في أجوار الجو من كل وجه ، وارتفعنا نحتال في ذلك ما وسعتنا الحيلة ، وخلى بيننا وبين الارتفاع حتى غرتنا الأماني ، وخيل إلينا أنه قد ردّ الشرعنا . ومسا

نكاد نبلغ مقاعدنا حتى تصب السماء علينا وابلاً من 'شهب مهلكة . وما أدري كيف خلصنا إليك ؟ فقد احترق أكثرنا قبل أن يبلغ الأرض . وما أرى إلا أن السهاء قد أبقت علينا لننفذ إليك فتبلغك مسا ألم بنا من خطب ، وما نصب لنا من حرب ، وما هيىء لنا من نكاية وكيد ،

قال إبليس : و فأين الذين أرسلتهم إلى أفطار الأرض بحماون إلى أخبارها ؟ » . قال قائل خفيف لطيف في صوت هامس كأنه هفيف النسم :

و تكبرت ل ها نحن هؤلاء نقبل عليك لا نحمل من الأنباء إلا ما يملاً قلوبنا هلما وجزعاً . لقد طرد إخواننا من أجواف الأصنام ، وحيل بينهم وبين شهود الضحايا والقربان في هذا الوجه الذي تعرفه من وجوه الأرض . ما يكاد أحد منهم يستقر في جوف صنم من هذه الأصنام إلا أخذه العذاب من كل وجه ، وضاق به هذا المكان الذي كان يتسع له ، وأخذت عليه الطرق والمنافذ ، كأنما يدفع به الى الموت دفعاً . فمنا من كان ينفذ من أقواه الأصنام . ومنا من كان ينفذ من آذانها ، ومنا من كان ينفذ من أنواه الأصنام . ومنا من كان ينفذ من أنواه الأصنام . ومنا من كان ينفذ من أنواه الأسنام .

قال إبليس مغيظاً محنقاً . و ويلكم الفا أدرككم الجبن ، وأعياكم الجهد ، وعجزتم عن الاحتال. انما تفرون من عذاب الى عذاب ، ان تلقو اعندي خيراً بما لقيتم هناك اله قال الشخص الماثل : و تكبرت الما جبناً ولا فشلنا ، ولكنا آثرنا أن نأتيك بالأنباء ، ونحن صائرون الى ما تحب ، وعائدون ان شئت الى تلك الأصنام لنقيم في غير مقام ، ونستقر في غير مستقر ؛ فذلك أهون علينا وآثر عندنا من غضبك ، . قال ابليس : و فأن النساء ؟ » .

قال الشخص الماثل : و تكبرت اكن أشجع منا نفوساً ، وأقدر منا على الاحتمال، فآثرن البقاء فيما يكتنفهن من ضيق ، حتى يبلغهن أمرك ، أو يأتيهن الموت ، . قائرن البليس : و ولم يخزكم ما رأيتم من صبرهن واختمالهن ؟ ! ، . ثم سكت قليلاً، ثم قال : و بم يدعوك هذا الحي من قريش ؟ ، .

قال الشخص المائل . و يدعونني هبل ه .

قال ابلیس : د ویزعمون أنك أكبر آلهتهم ، فعد الی مكانك مدحوراً مخذولاً ، لاؤمرن علیكم النساء منذ اللیلة ، ولاعقدن لواءكم للعزى . .

ثم عاد ابليس الى صمته ، وان الظلمة لتضطرب من حوله اضطراباً شديداً ، كأنما جرى الخوف في طبقاتها ، فبعث فيها رعدة غريبة تقشعر لها الأرض اقشمراراً . ثم قال ابليس بعد هنيهة : فأين الذين كلفتهم أن يحملوا اليّ من تراب الأرض ؟ » . قالت أصوات مختلطة : • ها نحن هؤلاء » .

ثم جعل كل واحد منهم يدنو فيرفع الى وجه ابليس قبضة من تراب فيشمها ، ثم يشير الىصاحبها أن ألقها فيفعل. حتى اذا دنا منه أحد هؤلاء الرسل وقر ب الى أنفه قبضة التراب التي كانت في يده ، لم يكد يشم ريحها حتى أخذه ذعر شديد، فنهض قاتما وهو يقول في صوت المرتجف المغيظ : وهو ذاك ! هو هذا الوجه من بلاذ العرب ، قد ألم به الحدث العظيم . هو هذا الحي من قربش ، قد فسد الأمر فيه علينا أشد الفساد » . قالت الأصوات واجفة خائفة و تكبّرت ! فماذا تأمرنا أن نفعل ؟ » .

قال : و سنرى ، ولكنه لم يكد ينطق بهدنه الكلمة حتى صعق ، وصعقت الشياطين من حوله ، وانجابت الظلمة في أيسر من لحظة ، وأشرقت الأرض بنور عظيم وصل بينهدا وبين الديماء ، ولصق الشياطين بأديم الأرض كأنهم ذر ات من تراب ، وامتلات أقطار الجو بصوت مهيب ، ولكنه عذب يقول : و ألا إن الكتاب قد بلغ أجله . ألا إن أحمد قد نبىء منذ الليلة ، .

ثم ينقبض الضوء مرتفعاً إلى الساء ، ويتجرّد الليل القاتم من ثوبه المشرق ، ويعود الفضاء العريض كهيئته حين كانت تطبق عليه الظلمة الكثيفة . وتمضي لحظات قد هدأ فيها كل شيء ، وإذا صوت خفيف لطيف كهفيف النسم بضطرب في الجو قائلا : د ويلكم ! هبوا ! فقد آن اللجن أن ينصرف عنكم ، وآن لقلوبكم أن تبرأ من الفرق، وهذه الأصوات تنبعث من أديم الأرض كأن كل ذرّة من ذرات التراب قد استحالت الى شخص يسمع ويبصر ويتحرك ويريد . وهذا إبليس قد اتخذ مكانه من أعوانه ورسله ، وهو يلقي اليهم الأمر ، ويبعث قيم النشاط ، ويوكلهم بأقطار الأرض ، ويأخذهم بأن يكونوا أشد حذراً ، وأكثر احتياطاً ، وأعظم إغواء الناس . ثم يتجه الى جاعة منهم قائلا : ه أما أنتم فاكفوني شر هؤلاء الأحبار من يهود ، وهؤلاء الرهبان من النصارى ؟ فقد أخذوا منذ حين يفقهون التوراة والإنجيل ، ويتحدّثون الى عامة الناس بما لم يكونوا يتحدّثون به من قبل . فكفوهم عن ذلك ما وجدتم الى كفهم سبيلا ، واحماوهم على أن ينكروا ما عرفوا ، ويجحدوا ما قالوا ، واملئوا قلوبهم نبياً ، وعقولهم ضلالا » .

ثم يلتفت الى جماعة أخرى قائلا : و وأما أنتم فارجعوا الى حيث كنتم من هذا الوجه من العرب؛ وليأخذ كل منكم مكانه في جوف صنمه لا يفارقه حتى يأتيه أمري.. ثم يلنفت الى سرب آخر قائلا ؛ و وأما أنتم فبيتوا قريشًا من ليلتكم ، ولياذم كل واحد منكم رجلا منهم نائمًا ويقظان ، ساكنًا ومضطربًا في الأرض . وإباي وأن بنفلت منكم أحد من قريش ! واعلموا ان من أفلت منه صاحبه فلن يجد عندي إلا عذابًا تعرفونه ، وما تحتاجون الى ان أذكركم به او أدلكم عليه ، .

وقد اخذت الظلمة ترق ، وقد اخذ السحاب ينفر ق وينجاب ، وقد اخذت اشعة النجوم تبلغ الأرض ، وقد اخذ ضوء القمر يترقرق في الجو ، وقد خفت الصوت ، وسكنت الحركة ، واستقر كل شيء . ثم اصبحت قريش فغدت على اعمالها كأنها لم تنفق ليلة نادرة في ليالي الدهر ، الا خديجة بنت خو بلد ا فقد اقبل عليها زوجها مرتاعاً سعيداً ، ينبئها بالنبأ العظم .

قال ابن سعد : د أخبرنا على بن محمد ، عن سعيد بن خالد وغيره ، عن صالح بن كيان : أن خالد بن سعيد قال : رأيت في المنام قبل مبعث الذي يَهِ ظلمة غشيت مكة ، حتى ما أرى جبلا ولا سهلا ، ثم رأيت نوراً خرج من زوزم مشل ضوء المصباح ، كلما ارتفع عظم وسطع ، حتى ارتفع فأضاء لي أول ما أضاء البيت ، ثم عظم الضوء ، حتى ما بقي من سهل ولا جبل إلا والما أراه ، ثم سطع في السهاء ، ثم انحدر حتى أضاء لي نخل بثرب فيها البسر ، وسممت قائلا يقول في الضوء : سبحانه ! سبحانه ! تمت المسلمة ، وهلك ابن مسارد بهضبة الحصى بين أذر ح والأكمة . سعدت هذه الأمة . جاء ذي الأميين ، وبلغ الكتاب أجله . كذبته هذه القرية ، تعذب مرتين ، تتوب في الشائلة ، ثلاث بقيت ، اثنتان بالشرق ، وواحدة بالمغرب . فقصها خالد بن سعيد على أخيه عمرو بن سعيد ، فقال : لقد رأيت عجباً . وإني لأرى هذا أمراً يكون في بني عبد المطلب إذ رأيت النور خرج من زمزم ، .

# على المشراسين

( T)

## صريع الحسل

#### - 1 -

كان الشيخ مبيباً رهيباً ، وكان فخماً ضخماً ، وقد ارتفعت قامته في السياء وامتد جسمه في الفضاء . وكان وجهه جهماً عريضاً ، تضطرب فيه عينان صغيرتان غائرتان بعض الشيء . ولكنها علىذلك في حركة متصلة لا تكادان تستقران وهما متوقدتان دائماً ينبعث منهما شيء كأنه الضوء المشرق على هذا الوجه الجهم الفليظ ، فاذا لحظتا شيئاً او أطالتا النظر اليه فكانما تقذفانه بالشرر او تسلطان عليه شواظاً دقيقاً قوباً من النار . وكان الشيخ فوق هذا كله ذكياً حاد الذكاء نافذ البصيرة ، يتمتى مايعرض له من الأمر دون ان يحس الناس منه تعمقاً لشيء . يسأله الناس فيجيبهم لساعتب جواب من فكر وقدر وأطال التفكير والتقدير ، فيعجبون منه ويعجبون به . وكان بعد هذا كله بطيء المشي ثقبل الحركة وقوراً في كل ما يصدر عنه ، وكان صوته يلائم هذا كله من أمره ، فكان صوتاً ضخماً عيقاً ، يسمعه السامع فيخيل اليه انه يخرج من غار بعيد القاع . وكان الناس بهابونه ويرهبونه كا كانوا "يحلتونه ويحبرونه . فاذا من غار بعيد القاع . وكان الناس بهابونه ويرهبونه كا كانوا "يحلتونه ويحبرونه . فاذا من غار بعيد القاع . وكان الناس بهابونه ويرهبونه كا كانوا "يحلتونه ويجهم ويسحرهم ما لتهم عن مصدر ذلك لم يعرفوا كيف مجيبون، إنما كان هذا الرجل ببهرهم ويسحرهم ويلاً نفوسهم إكباراً وإعظاماً ، فإذا ذ كر الوليد بن المغيرة فقد ذ كر سيد من أروع سيد من أروع سند من أروع الوليد بن المغيرة فقد ذ كر سيد من أروع سادات قريش ، ورجل عظم من رجالات البطحاء .

وكان ابن أخيه عمرو بن هشام في ذلك اليوم فتى قويا نحيفاً شديد النشاط كثير الحركة لبقاً في كل ما يصدر عن عينيب القويتين البر اقتين . وكان على وجه الفتى دائمياً ، وفي ذلك اليوم خاصة ، غشاء غريب فيه عبوس يصور الجد المر ، وفيه ابتسام يصور الدعابة الحلوة . فكان الذين ينظرون اليه يطمعون فيه ويشفقون منه . وكان الذين يسمعون له يحارون فيا يسمعون أجد هو أم هزل . وقد أقبل في ذلك اليوم على عمله عشي مشية فيها كثير من الخيال والحجرياء وكثير من الخيال والحجرياء وكثير من الاعتسداد بالنفس والازهراء لغيره من الناس ، وفيها مع ذلك شيء من

السخط والحزن .

كل شيء في هذا الفتى كان يصور رجلا شديد الطموح بعيد الأمل واسع الرجاء . ولكن الأسباب قد تقطعت به ، فهو غير راض عن نفسه ولا عمن حوله من الناس ولا عما حوله من الاشياء . يريد ان يذعن لظروف الحياة التي لا يستطيع لها تغييرا ولا تبديلا ، ولكن نفسه لا تطبق الإذعان ولا تطمئن اليه ، فهي في جهداد متصل وصراع مستمر . وكان الذين ينظرون اليه في ذلك اليوم يتساءلون عن مصدر هدف الخيلاء التي كانوا يرونها في مشيته ، وفي تلك الابتسامة الحائرة على وجهه التي كانت تظهد للستخفي ، وتستخفي لتظهر ، كأنها وميض البرق في الليلة المظلمة . وكان بعضهم يظن أن مصدر هذه الكبرياء هؤلاء الرقيق الذين كانوايسعون بين يديه وكان بعضهم يود هذه الكبرياء المربياء هؤلاء الرقيق الذين كانوايسعون بين يديه وكان بعضهم يرد هذه الكبرياء إلى أن عمرو بن هشام كان يسعى إلى عمه الوليد بن وكان بعضهم يرد هذه الكبرياء إلى أن عمرو بن هشام كان يسعى إلى عمه الوليد بن المغيرة ، فكان يستحضر في نفسه بجد مخزوم كلها تليده وطريفه ، وثروة مخزوم كلها المغيرة ، فكان يستحضر في نفسه بجد مخزوم كلها تليده وطريفه ، وثروة مخزوم كلها المغيرة ، فكان يستحضر في نفسه بحد مخزوم كلها تليده وطريفه ، وثروة مخزوم كلها أستقر منها في مكة ، وما انتشر منها هنا وهناك في أطراف البلاد العربية إلى تلك البلاد المعيدة التي كانت تنتشر فيها تجارة قريش .

وكان الشباب من أتراب عمرو بن هشام يرمقونه بأبصارهم ثم يردّونها عنه مسرعين، منهم من يرضى عنه ، ومنهم من يسخط عليه ، وكلهم يبلسم له ابلسامة قيها كثير من الحسد وقيها شيء من الاستخفاف . فقد كان أتراب عمرو بن هشام ينكرون غروره وافتتانه بنفسه ، ويبادونه بهذا الإنكار جادين حينا وهازلين أحيانا ، وكان منظراً لا يخلو من روعة مضحكة ، مقام هذا الفتى الرشيق الأنيق الساخر العابث بين يدي عمه الوقور المهيب وقد وضع الغلمان أثقالهم ، وقال الفتى في صوت لا يخلو من فكاهمة ولكنه لا يخلو من بعض الملالة والسأم أيضا : د هانذا يا عم قد أقبلت أحمسل اليك تحييق وأحمل إليك ماني ؛ فقد يظهر أن من الحق علي أن أساهم فيا سترجل به القافلة من قريش لملى الشام ، فهذه أسهمي من الذهب والورق أطرحها بين يديك ، وما أشك من قريش لملى الشام ، فهذه أسهمي من الذهب والورق أطرحها بين يديك ، وما أشك أشار إليه أن أقم ، ثم قال له في هدوء وأناة : د ما أرى أنك أقبلت لتحمل إلي هذا المال وتلقي إلي هذا السخف من القول ؛ فقد كان مؤلاء الغلمان يستنظيمون أن يحملوا إلى تحميل وأن تفضي إلي هذا المنخف من القول ؛ فقد كان مؤلاء الغلمان يستنظيمون أن يحملوا إلى تحميل من وقتك وأن تفضي إلى بعض الحديث ، ولكنك تأبى إلا أن تعبث دائماً . تقبيل ، وقتك وأن تفضي إلى بعض الحديث ، ولكنك تأبى إلا أن تعبث دائماً . تقبيل ، وقتك وأن تفضي إلى بعض الحديث ، ولكنك تأبى إلا أن تعبث دائماً . تقبيل ،

وأنت تريد أن 'ند بر ، و'ند بر وأنت تريد أن تقبل ، لا تفر في عبثك بين من تلفى من الناس ، سواء عندك لقاء الأتراب ولقاء الشيوخ الذين ينبغي أن تلقاهم بوجه غير هذا الوجه وحديث غير هذا الحديث ،

قال الفتى في صوته الساخر الحزين: و ما تزال تنكر على شيئاً كلما لقيني ، وما أزال عاجزاً عن أن أبلغ رضاك. فإني لا ألقاك بهذه الدعابة في أندية قريش ومجالسها، وإنما ألقاك حراً في هذه الدار لا يظهر علينا فيها أحد من قريش. ولست أدري إلى أين تنتهي بنا هذه الأوضاع التي تفرضها قريش على عقولنا وقاوبنا وأجسامنا! فنحن لا نستطيع أن نفكر ولا أن نشعر ولا أن نتحرك إلا على النحو الذي رسمتسه قريش للتفكير والشعور والحركة. ما أشد حاجتنا إلى شيء من السماحة ننعم فيها بالحرية فيا نفكر وفيا نشعر وفيا نأتي وما ندع من الأمور ، .

قال الشيخ : ﴿ فَأَنْتَ إِذَا سَاخَطُدَامًا مَنْكُرُ لَمَالُوفَ مَنْ عَادَاتَ قَوْمَكُ وَأُوضَاعُهُمْ دَامًا . وقد كُنْتَ أَنْتَظَرَ مَقْدَمَكُ 'ولو لم 'تقبل الآن لبعثت في طلبك ؛ فإن بينيوبينك حديثًا أرجو ألا يطول ، وأرجو مع ذلك أن يُبلغني منك ما أريد، .

قال الفتى وهو يبتسم عن رضاً صريح وفكاهة لا غموض فيها : دوإذاً فلا بد من أن أقيم ، فلا أقل من أن تأذن في أن أسقى ما يبل الظما وينقع الغلة ، فقد جف حلقي ويبس لساني ، .

قال الشيخ : دوآية ذلك أني لا أجذ الى وقفك عن الكلام سبيلًا ، اجلس حيث شئت ، يا غلام اسقه ما شاء من شراب ، .

وأعرض الشيخ عن ابن أخيه ساعة 'شغل فيها بكثير من شباب قريش وشيوخهم ' وقد أقبلوا مجملون الله الأموال التي يساهمون بها فيها كانت قريش 'تهيئي، من تجارتها الى الشام ، مجمل بعضهم الله المين من الذهب الفضة ، ومجمل اليه بعضهم العروض المختلفة ، وهو يسمع لهم ويرد عليهم ، وبين يديه كُنتاب يتلقون هسنده الأموال ويسجلون ما يتلقون منها . فلما انقضت على ذلك ساعة وقل المغلون بأموالهم ، أشار الى كتابه وغلمانه أن انصرفوا لتستأنفوا أمركم من الغد .

وانتهز عمرو بن هشام اشتغال عمه بمن كان يقبل عليه وينصرف عنه فلها بمداعبة من كان يقوم على خدمته وخدمة غيره من غلمان الدار ، يعبث بهـــــذا ويمازح ذاك ، ويسأل هذا ويرد على ذاك ، يقادم في لهجانهم الغريبة المحطمة ؛ يتحدث الى هــــذا بلهجة الحومي ، ويسأل هذا أو ذاك عن شؤونه بلهجة الحومي ، ويسأل هذا أو ذاك عن شؤونه

الحاصة ، وربما سأل هذا أو ذاك عن بعض شؤون عمه ، ولكنه كان يهمس بمثل هذا السؤال وربما أوماً به . وكان الغلمان يجيبونه كا كان يتحدث اليهم مصرحين مرة ، وملحين مرة ومشيرين بالطرف واليد مرة أخرى ، ومبتسمين له دائماً . فقد كان عمرو بن هشام محبباً في دار عمه ، ومحبباً الى غلمان هذه الدار خاصة . وربما آثره هؤلاء الغلمان على ابن سيدهم الشاب خالد بن الوليد كانوا يرون من خالد أنفة واستكباراً وازوراراً عنهم . وكانوا يرون من عمرو تلطفاً لهم وعناية يهم ، وكان عمرو غريب الأطوار حقاً ، فقد كان شديد الكبرياء عظيم الخيلاء إذا لقي نظراءه من أبناء قريش ، فاذا لقي الغرباء من الرقيق والخلعاء تلطف لهم ورفق بهم وخاص معهم في ألوان غتلفه من الحديث كأنه واحد منهم .

على أنه حين أحس ان عمه قد فرغ من الداخلين والخارجين وكاد يخلص له تكلف الجد وأشار الى من كان حوله من الغلمان ان خذوا حيذركم فقد جاءت الساعة الرهيبة. ونظر اليه عمه فلم يستطع ان يرد ابتسامة أشرقت في وجمه حين رأى هسدا الجد المتكلف وهذا الإذعان لما ليس بد من الإذعان له . ورأى الفتى ابتسامة عمه فأغرق في ضحك متصل ثم قال : و لبيك عمي فاني منصت لما تقول » .

قال الشيخ في هدر، : « قد بلغتني عنك أحاديث لا احبها ولا احب ان تتحدث بها قريش عن عمرو بن هشام بن المغيرة » .

قال الفتى وهو يتكلف الجد: و ويلي من قريش وويل قريش مني ا بماذا انبأتك السنتها المنطقة التي لا تستقر؟ و. قال الشيخ: و انبأتك بشيء عظيم كرهته وارجو ان تكف عنه وقال الفتى: و قتريد ان اعيد عليك ما انبأتك به ألسنة قريش افانها قد زعمت لك اني اختلف مع شباب قريش الى بيت نسطاس فنشرب ونعبث ونلهو ، حتى افا بلغنا حاجتنا من ذلك وم أترابي أن ينصرفوا لم أخرج معهم وإنما تخلفت فأقمت عند نسطاس وأطلت عنده المقام ، أسمع منه ومن جواريه ، وأتحدث إليه وإلى جواريه . وقد أطيل المقام حتى يتقدم الليل ، فإذا همت أن أنصرف أشفق على نسطاس من غائلة الطريق ، وأشفق على من كثرة ما شربت عنده من الخر ، فدعاني إلى أن أنتظر الصبح عنده وما أكثر ما أستجيب لهذا اللاعاء ؛ لأني أحب بيت نسطاس وآنس إليه وإلى من حوله من الجواري والفلمان . وقريش تنكر هذا وترتاب به ، وتكره لفتى شريف من فتيانها أن يبيت في غير مبيت وأن ينفق الليل بعيداً عسن أهله . وقريش تبيح لفتيانها أن يليموا بدار نسطاس وأن يشربوا فيها الخر ويعبثوا فيها ما طاب لهم تبيح لفتيانها أن يُلِمُوا بدار نسطاس وأن يشربوا فيها الخر ويعبثوا فيها ما طاب لهم

العبث ولكن على أن يمودوا إلى أهلهم قبل أن يتقدم الليل. فلقريش وقارها ، وما ينبغي لفتيانها أن يغرفوا بالعكوف على اللذات ، أو يوصفوا بإدمان اللهو والإسراف فيه ،

قال الشيخ : و وأنت تذكر من أمر قريش هذا كله ، وتأبى إلا أن تبادي قومك بما يكرهون ، فتخف حين يصطنعون الوقار ، وتصطنع الوقار حين يجفون ، وتحرص على أن تكون أحدوثة الناس إذا أصبحوا وأحدوثة الناس إذا أمسوا ، لا بما 'نقدم عليه من عظم الأمر ولا بمسا تحاول من الشؤون الجسام ، ولكن بالدعابة إذا جسة الناس ، وبالجد إذا لهر " وبالاختلاف إلى حانة نسطاس إذا أقبل الليل مع أترابك، والتخلف عنهم إذا انصرفوا ، كأن يبنك وبين هذا الرومي مرا أما ينبغي أن يظهر عليه أحد إلا هؤلاء الروميات اللاتي يخلب بهن نسطاس عقول الفتيان ،

قال الفتى: وأما أني أنكر على قريش دخولها فيها لا يعنيها من أمري فهذا حق .
وأما أني أتخلف عن أترابي عندنسطاس إذا انصرفوا حين يتقدم الليل فهذا حق أيضا .
وأما أن بيني وبين نسطاس وجواريه سراً لا ينبغي أن يظهر عليه أحسد فهذا هو
التكلف كل التكلف . فخمر نسطاس معتقة ، وجواريه حسان يفتن بما لهن من دل .
كا يفتن بفذا ثهن العذب . وحديث نسطاس حاو ممتم ، يرضي حاجتي إلى العلم، وشوقي
إلى المعرفة ، ورغبتي في الجد . فأنا أجد في هذه الدار ما لا أجد في أندية قريش ،
وأنا من أجل ذلك ملح في زيارتها ، مطيل للإقامة فيها ، مفتون بما أجد عند أهلها
من لذة الجسم والنفس جميعاً . وما اعرف اني اعطيت قريشاً عهداً على نفسي ان اعيش
كا تحب هي لا كا احب انا . وما اعرف اني انتبع شيوخ قريش وفتيانها بمثل مسا
ينتبعونني به ؟ فان امرهم لا يعنيني ، فما بال امري يعنيهم ، وما بالهم لا يدعونني وما
اشاء كا ادعهم انا وما يشاؤون ؟! » .

قال الفتى : « ولكنك تريد ان انفق هذا كله فيا بنبغي لفتى من فتيان قريش ان ينفق جهده فيه ، من الجد في التجارة حين يدعو الأمر إلى الجد ومن العبث بهؤلاء البائسينمن العرب حين يكون موسم الحج ، نظلتهم ونغر رهم ونزعم لهم أننا سادة الناس وأن إلينا وحدنا أمور دينهم ، وأي دبن التم من الفراغ للأحاديث التي لا تفنى اذا ربحنا من تجارتنا وأخذنا منموسم الحج ما نريد ، وصدر الناس عنا وقد أخذنا منهم أموالهم

وعقولهم جميعاً ، هنالك نفرغ لأنديننا فيتحدث بعضنا الى بعض بأحاديث أقلها الحق وأكثرها الباطل ، ويبدي بعضنا لبعض أقل ما يمكن أن يبدي من نفسه ، ويستر يعضنا عن بعض أكثر ما يمكن أن يستر منها . 'نكبر آلهتنا و'نعظم من أمرها وانا لنزدريها في نفوسنا أشد الازدراء ، ونمقتها في قلوبنا أعظم المفت .

قال الشيخ وقد أسرع بيده الى فمه والتفت يمنة ويسرة النفاتة لا تلائم ما تعود من وقار : و صه ! صه ! يا ابن أخي، قال الفتى وقد أغرق في الضحك : و لا بأس عليك يا عم فقد انصرف كل انسان وأغلقت من دوننا الأبواب ، وعلم غلمانك أننسا نريد الخلوة ،

قال الشيخ وقد عاد الى أناته ووقاره: د فإن من الحق عليك يا ابن أخي أن ترعى ما يرعى قومك من 'سنة وألا تغري السفهاء منهم بنفسك ويقومك . وقد 'حد" ثت أنك لا تكتفي بدار نسطاس ولكنك تألف داراً أخرى مسا احب لك ان تألفها ؟ لأن قريشاً لا تنظر الى ألا فها الا شزراً . ومن كان مثلك ومثلي ومثل سادة قريش من أصحاب التجارة كان خليقاً أن يقد ررأي الناس فيه وأن يحسب الحساب كله لما يمكن ان يذاع عنه من الأحاديث . فأمر التجارة والمال يقوم على الثقة وحسن الأحدوثة اكثر بما يقوم على الثقة وسعن الحيات ، وإنك لترى امية وما يصنعون ا ،

قال الفتى : و بل قل وما يتكلفون ، . قال الشيخ : و هو ذاك ، . قال الفتى : و هذه الدار الأخرى التي آلفها وأكثر من التردد عليها هي دار ورقب بن نوفل ، أليس كذلك ؟ ، . قال الشيخ : دبلي يا ابن اخي، هي دار ورقة بن نوفل الذي انحرف عن قومه وارتحل عنه مخالفاً لهم ، ثم عاد اليهم ملحناً في الخلاف ، يدين بما تدين بسه الروم ، ويؤمن بما يؤمن به النبط ، وينكر من امر آلهتنا ما نعرف ، ويعرف من امر السهاء ما ننكر . وقد علمت يا ابن اخي ما كان من ثورة قريش به وبزيد بن عمرو وأمثالها » .

قال الفتى : و فإن كنت أحب دار ورقة كما احب دار نسطاس ، وان كنت أجد عند ورقة من متاع النفس والجسم ! » . عند ورقة من متاع النفس والجسم ! » . قال الشيخ : و قسم إن قريشاً لا تحب منك ذلك ، واني لا احب ان تنكر قريش من امرك شيئاً ، وما احب ان يتحدث الناس في البطحاء والظواهر بأن قد عرض لفتى من فتيان نخروم مثل ما عرض منذ حسين لفتى من فتيان عدي من الانحراف عن الجادة والتمرد عن المالوف من عادات قومه »

قال الفتى: و فإن مخزوماً قد أصهرت الى عدى "" وما ينبغي لكم ان تصهروا الى قوم وترسلوا اليهم كرائمكم ثم ترتفعوا عن مشاركتهم فيا يصيبهم من الأمر ، .قال الشيخ: ولقد علمت ما أحببت هذا الصهر ولا رضيت عنه ولا اشرت به ولا انتظرت منه لقويش خيراً والألفة بين عدي و مخزوم شيء لا يرجى ، والخير أن يظل هذان الحيان من قريش على خلافها القديم لا ليشقى به النساء حين يعيا بالطب له الرجال . ولئن أخطأ بوك بقبول هذا الصهر فما ينبغي ان تمضي على اثره او تضيف إلى خطئه خطأ جديداً. وإنك لتم ان قريشاً لا تكره من احد شيئاً كا تكره الانحراف عما ألفت من عادة ودين ، ولا تخاصم احداً في شيء كما تخاصه في مالها ودينها . ودين قريش جزء من مالها لانه ، كما علمت ، وسيلتها إلى السيادة والسلطان».

قال الفتى : و فإني لا أكره من قريش شيئاكما أكره منها هـــذا الرياء : تكبر الآلهة وتعظم أمرها إذا شهد العامة أو حضر أهل الموسم ، فإذا خلا الملاً من قريش الى أنفسهم فأي استخفاف بالآلهة وأي ازدراء لمن يدينون لها بالإكبار والإجلال ! إنكم لتطلبون إلينا شيئا عظيماً حين تريدوننا على أن نمهر كما تمهرون ونمكر كما تمكرون ، ونعلن غير ما نسير ونسر غير ما نعلن ، لا لشيء إلا لِنستري ونسود . وإنا لنجه في رضا انفسنا وراحتها واطمئنان ضائرنا إلى مسا نعلن وما نسر نعمة هي آثر عندنا من السيادة والثراء . فامضوا فيما تريدون لانفسكم، وخلوا بيننا وبين ما نريد لانفسنا،

قال الشيخ : د ما أرى إلا ان دار نسطاس قد فتنتك ، وان دار ورقة قلد أفسدت عليك أمرككه يا ان الحي ؛ فانك تتحدث حديثاً لا يتحدثه احد من شيوخ قومك وشبابهم . وإني لأرى لداتك من الفتيان واسمع منهم واتحدث اليهم فلا أجد عند احد منهم مثل ما أجد عندك ، وما أعرف الناس ينكرون على احد من أترابك مثل ما ينكرون عليك .

قال الفتى : و وما تريد أن أصنع ؟ هم مفتونون بك وبنظرائك من المسلاً ، وأنا مفتون بورقة ونسطاس ونظرائها من الغرباء والمستضعفين.

قال الشيخ؛ وأمسك عليك نفسك يا ابن اخي ولا تظهر قومك من أمرك على مثل ما تظهرني عليه ؟ فان شر هذا الخلاف لا يصيبك وحدك وإنما يصيب مخزوما كلها ، وما أظنك قد بلغت من حب نفسك أن تعرض قومك لما لا قِبَـلَ لهم به ، .

قال الفتى: ﴿ فَإِنِّي لَا أَحِبِ أَنْ أَعْرَضَ قُومِي لَشِّيءَ وَلَا أَنْ يَعْرَضَنِّي قُومِي لَشِّيءٌ

 <sup>(</sup>١) كانت حنتمة أخت عمرو بن هشام زرجاً للخطاب رهي أم عمر رضي الله عنه .

وإنما أريد أن أترك الناسوما يجبّون . ولست أكره إن شق عليكم أمري أن تخلموني، فها أكثر الخلماء الذين يعيشون في مكة من قبائــل العرب ! وما أكثر ما أغبطهم على ما ينعمون به من حرية القلب واليد واللسان ! ».

قال الفتى : وفإني أجد عندهما الراحة من اللذة والألم جميعًا..

قال الشيخ : • اني لا أفهم عنك ما تقول منـــذ اليوم . الراحة من اللذة ! ما هي؟ وكيف تكون ؟ ».

قال الفتى: درّح معي إلى نسطاس او اغد معي إلى ورقة ، ثم اطل عندهما المقام كما اطيله ، وتصرّف معهما في فنون القول كما اتصرف ، فستجد عندهما مثل ما اجد، وسترضى من امرهما عن مثل ما ارضى عنه ، وستغدو على احدهما وتروح على الآخر ، وستؤثر داريها على اندية قريش » .

قال الشيخ وقد تضاحك : ووكذلك اريد ان انهــاك عما يكره قومك فاذا انت تغريني به وتحثني عليه ولقد شب عمرو على الطوق، انصرف راشداً يا ابناخي واحسن سياسة قومك ، وكف عن نفسك وعنا غائلتهم ،.

قال الفتى وقد نهض : و فاني منصرف الآن راشداً كما تقول الى نسطاس فشارب عنده ومستمتع بحديثه وغناء جواريه ، ثم إني غاد إذا كان الضحى على ورقة بن نوفل فستمع له ومتحدث البه ، ثم ملم بعد ذلك بأندية قريش فتحدث بما كان من امري، فأيهم عرض لي بما لا احب فلن برى مني إلا ما يكره.

قال الشيخ : داني لأعرف فيـــك انفة مخزوم وكبرياءهـــا ، ولو عرفت انك تسمع لي ....

قال الفتى مقاطعاً في رفق : ولنصحت لي بأن ارحل مع القافلة بعد ايام فأبيع واشتري واربح كثيراً من المال ، وارى كثيراً منالبلاد والوانا مختلفة من اجيال الناس، واصبح فتى شريفاً من فتيان قريش اصنع ما يصنعون واضطرب فيما يضطربون فيه ، وانافس صخر بن حرب فيما يكسب لنفسه من السؤدد والسنراء ، . قال الشيخ : وهو ذاك .

قال الفتى : د فاني لا احب من هذا كله شيئًا وإنما أؤثر ان انفق هذا المال الكثير

الذي لا أحصيه ناعم النفس قرير العن رضي البال متردداً بين نسطساس وورقة ، وان استأجر صخر بن حرب وامثاله ليعملوا لي في مالي وليمينوني على ما انا فيه من نميم. ثم استرد الفتى كبرياءه وخيلاءه وانصرف عن عمه كما اقبل عليه راضيساً عن نفسه وساخطاً عليها ، مدلاً بمكانته ومزدرياً لها.

#### **- ۲ -**

واقبل من الغد على ورقة بن نوفل ، فلم يلقه الشيخ هَــَــُــَّا بِــُــَـَّا كما تمورد ان بلقاه ، وانحا ابتسم له ابتسامة فيها شيء من كآبة ، على ان الشيخ لم يكن فارغ البــــال ولا مطمئن النفس ، وانما كان معنيـًا بأمر عظم ينضمره ولا يظهره .

فلما رأى الفتى منه هــــذا الفتور اقبل عليه مداعباً كأنما يستخفئه الى شيء من النشاط ، فجمل يتحدث اليه عن ليلته التي انفقها لاهيا بخمر نسطاس وغناء جواريه . ولكن الشيخ لم يخف ولم ينشط ، وانما جعل يسمع من الفتى احاديثه الطويلة التي لا تنقضي ، ويحيبه بين حين وحين برأسه يهزه او طرفه يومى، به او لسانه يديره في فمه بالكلمات القصار . فلما رأى الفتى منه ذلك سيء به وضاق به ذرعاً وقال في شيء من الحدة : و ويحك ايها الشيخ ! انك لشديد الكابة منذ اليوم ، وما سعيت اليك ابتغي كابة او حزنا ، وما اقبلت عليك لتنتغض الي رأسك أو تومى، الي بطرفك ابو تاوي لي لسانك بهسده الألفاظ التي لا تغني ، انمسا جئت النمس عندك شيئاً غير هذا » .

قال الشيخ وقد اخذ ابتسامه بتسع قليلاً : « تلتمس عندي ماذا يا ابن اخي ؟ » . قال الفتى : « التمس عندك هذه القوة التي استقبل بها سخف قريش و جُه النهار و آخره ، كما التمس عند نسطاس هذه اللذة التي اغسل بها هذا السخف عن نفسي حين يُقبِل الليل » .

قال الشيخ متضاحكاً في فتور: و فقد غسلت نفسك من سخف قريش ولكنك دنستما برجس نسطاس ، ثم اقبلت الآن تريد ان تغسلها من هذا الرجس وتمحو منها آثار اللذة الآثمة ، آثار الحمر وما يتبعها بما لا يجمل بالرجل الكريم ! فها اعرف ان عند نسطاس لمثلك خيراً ، وانما هي الفتنة التي تقال الحد وتفسد الطبع وتندهب المروءة وترد فتيان قريش الى مثل ما عليه فتيان الروم من الضعف والوهن والفتور . لقد رأيتهم يا ابن الحي فيا وجدت عندهم خيراً ، وإنما هو الفساد قد الحذهم من كل وجه وانسل الى نفوسهم من كل سبيل ، فأصبحوا لا يقدرون على شيء وان خيلت اليهم كبرياؤهم انهم يستطيعون ان يبلغوا كل شيء ، . ثم سكت قليلا واطرق مليناً ، ثم رفع رأسه وقال في صوت هادىء متزن : « ما ابغض يا عمرو شيئاً كما أبغض الحانات التي يقيمها الروم في اعطاف مكة والتي يُغرر كى فتيان قريش بما فيها من هذه اللذات الآثمة التي تقتل الرجولة » .

وكان عمرو بن هشام يسمع لحديث الشيخ وعلى ثغره ابتسامة ضئيلة غامضة ، وفي وجهه شيء من السخرية لا يكاد يبين، وربما حرك رأسه الى يمين او الى شمال ليخفي على الشيخ سحابة من عبوس كانت تغشى جبهته بين حين وحين . فلما فرغ الشيخ من حديثه وعاد إلى إطراقه فأمعن فيه وجعل ينكت الأرض بعصاه ، قام الفتى متثاقلا يريد أن يسكه ، ولكنه لم أن ينصرف . فنطر الشيخ البه نظرة قصيرة كأنما كان يريد أن يمسكه ، ولكنه لم ينشط حتى لذلك فغض بصره وعاد إلى إطراقه . واستدار الفتى نحو الباب ، ولكنه عاد فجأة فاستقبل الشيخ وقال في شيء من العنف : « لن أنصرف ، فلست أحب أن تصعبني منك هذه الصورة التي أنكرها . لقد كنت في نفسي شيئا غير هذا ، ولقد تصعبني منك هذه الصورة التي أنكرها . لقد كنت في نفسي شيئا غير هذا ، ولقد كنت أنتظر منك أن تباديني بكل شيء إلا ما باديتني به مئذ اليوم ، .

قال الشيخ: و فكنت تنتظر مني أن أغربك ببيت نسطاس وما فيه من لذة وإثم وكنت تقول لنفسك اتما ورقة بن نوفل رجل نصراني قد أتى بلاد الروم وطوف في مدنها وقراها وعاد منها وقد أخذ كل ما وجد من الدين والدنيا ، فهو نصراني كنسطاس يحب كل ما يحب كل ما يألفون ، والسن وحدها هي التي تقعده عن بيت نسطاس ، ولو قد كان له فضل من قوة أو يقية من شباب لشاركني فيها استمتع به عند نسطاس ، فخمره معتقة وجواريه حسان وغلمانه صباح الوجوه ، وعنده غناه يفتن القلوب ويسحر الألباب . كلا با ابن أخي ! لقد أتيت بلاد الروم ، وطوقت في مدنهم وقراه ، وألمت ببيعهم وحاناتهم ، ورأيت ما عندهم من دنيا ودين ، ثم عدت في مدنهم وقراه ، وألمت ببيعهم وحاناتهم ، ورأيت ما عندهم من دنيا ودين ، ثم عدت أي محبتني حياة الروم كا تعجبك لما عدت الى واد غير ذي زرع كهذا الوادي الذي أعجبتني حياة الروم كا تعجبك لما عدت الى واد غير ذي زرع كهذا الوادي الذي نعيش فيه ، .

قال الفتى : و الآن ينطلق لسانك وقد كان معقوداً ، ولكني لم آت الأسمع منك

هذا الحديث ولا لألتمس عندك هذه الموعظة ؛ فقـــد أسدى إليّ منها عمي الوليد بن المغيرة امس ما استطيع ان اعيش عليه اياماً وشهوراً » .

قال الشيخ : و فهاذا جنت تلتمس عندي إذا ؟ ، . قال الفتى : و جنت اتعسلم منك ، وأرى أنك ستتملم مني ۽ . قال الشيخ وقد عاد الى نشاطه وخفته واستأنف ما ألف عنده عمرو بن هشام من هذا الطبع السمح والمزاح الحلو والمرحالذي كان يجببه الى النفوس • قال الشيخ. وفعلتمني باعمرو فان الإنسان لا يكبر عن العلم مهما تبلغ به السن • وان العصا 'قرعت لذي الحلم ، . قال عمرو بن هشام : د لا تهزأ فاني سأعامك عجباً من العجب ! إنك لتجهل من أمر نسطاس كل شيء ولا تعلم منه الا ما يعرفه المفتونون من شباب قريش ، اولئك الذين يصطحبون عنده او يغتبقون لا يعرفون إلا ان عنده خمراً معتقة وجواري حساناً وغلماناً صِباحاً وغناء عذباً؛ . قال ورقة: دفيا استكشفت عنده غير ذلك ؟ ٢ . قال : د استكشفت ما كنت اظن انك لا تجهله . ارب هؤلاء الروم الذين يقيمون حاناتهم في اعطاف مكة كما تقول فتنة" لشباب قريش وشيوخها لا يهمطون هذا الوادي المجدب رغبة في المال وحده او حرصاً على ان مُتعوا قريشاً بهذه اللذات التي يحملونها الينا ، وانما هم يبتغون اشياء لا تخطر لنا بيال . ولو قد فطن لها الوليد بن المغيرة الذي كان 'يسدي الي" النصح والموعظة امس ؛ ولو قد قطن لها 'عتبة وشيبة ابنــــا ربيعة وصخر بن حرب وأمية بن خلكف لاستقبلوا من أمرهم غير ما الروم والنبط والفرس أكثر نما يشتطون على العرب ، .

قال ورقة بن نوفل وقد ظهر على رجهه شيء من الجد : « أفصـح يا ابن أخي فإني لا أفهم عنك » .

قال الفتى : د ستفهم عنى ، فإن هؤلاء الروم لم يهبطوا هذه الأرض للتجارة وحدها ، إنما اتخذوا النجارة وسيلة إلى أشياء أخرى يبتغونها وتخذع نحن عنها بهذه اللذات اليسيرة الفاتئة التي يحملونها إلينا ويغروننا بها ، .

قال ورقة : و وما عسى أن تكون هذه الأشياء ؟ ، . قال الفتى : و إنحا هم عيون قيصر في هذه الأرض ورسله الى هذا الوجه ، عدون له فيه الأسباب ويهدون له فيه السبل . وما أرى أن واحداً منهم قد أقبل الى بلادنا إلا وهو مجمع أن يجبب إلينا أمراً من أمور الروم ويستخف قلوبنا لحب هذه الحياة الرومية التي يحملون إلينا أيسرها وأهونها ، ثم يقول قائلهم لنا حين برى منا الابتهاج والرضا ! فكيف لو ذهبتم

الى هذه المدينة أر تلك من مدن الروم! وكيف لو رأيتم هذه اللذات في أصولها التي تخرج منها وبيئاتها التي تنمو فيها! وكيف لو اتصلت أسبابكم بأسبابنا واختلطت أموركم بأمورنا! »

قال ورقـــة : و وقد أحسـت من نسطاس بعض هــذا فجئت تتحدث الي به وتؤامرني فيه ؟ وما تراني أصنع لك في هؤلاء وقد اعتزلت قريشاً واعتزلتني قريش ؛ وأصبحت أموركم لا تعنيني كما ارت أمري لا يعنيكم ؟ هلا تحدثت بذلك الى عمك الوليد او الى الملأ من قريش ! ا

قال الفتى : و اني لأغبطك على ارز قريشاً قد اعتزلتك وعلى أنك قد اعتزلت قريشاً . و اني لأغنى ان يتاح لي من ذلك ما أتسح الك . و إن لم أغد عليك لأتحدث إليك في شأن هؤلاء الروم او أؤامرك فيه ، فاني أعرف اي الناس أستطيع ان ألقي اليه بهذا الحديث . انما جئت لأحدثك بالعجب من أمر نسطاس هذا الذي تلومني فيه كما لامني فيه عمي الوليد » .

قال ورقة : « وعند نسطاس أعجب مما ذكرت ؟ ، قال الفتي : « نعم ، . قال الشيخ : ﴿ وَمَا ذَاكَ ؟ ﴾ . قال الفتى : ﴿ تَعَلَّمُ أَيُّهَا الشَّيْخِ أَنِّي لَا أَلْتَمَسَ الْخر واللذة والغنساء عند نسطاس فحسب ، وانما ألتمس عنده العلم ايضاً . وقد تعلمت منه كثيراً اكثر بما تعلمت منك ؛ فقد عرفت منه شؤون الروم مفصلة وأخبارهم مطولة ، وأنت لا تحدثنا من ذلك إلا بالنزر اليسير لأن ذلك لا يعنيك ، فأمـــا هو فيكفي أن يتقدّم الليل وأن ينصرف شباب قريش الى بيوتهم وأن يخلو الي والى ثلاثة او اربعة من غلمانه وجواريه وقد صرف سائرهم ، فاذا خلا بعضنا الى بعض أديرت علينا خمر لا تدار على غيرنا٬وسمعنا غناء لا يسمعه غيرنا ٬ حتى اذا تقدّم الليل خطوات أخرى وأغرق كل شيء في الصمت والسكون وخيـّل البنا أننا قد اقتطعنا من الحياة والأحياء اقتطاعاً واننا نميش في جزيرة من النور والحركة بحيط بها بحر من الظلمة والسكون ، حديث الروم فأسمع منه العجب العجاب . وقد اتصل بيني وبين نسطاس منذ اعوام ٬ وجعل اترابي من قريش يلمون معي بدار نسطاس ثم ينتقلون منها الى غيرها من دور الروم والنبط يتبعون في ذلك اهواء تفوسهم ويفرون بذلك من الحياة المطردة المتشابهة. وما اكثر ما الحوا علي في ان اذهب مذاهبهم واسلك مسالكهم واتنقل معهم في الغي كما يتنقلون ، ولكني لم انحرف قط عن دار نسطاس ولم أمل قط الى اللهو في غير دار

نسطاس ؛ لأن عند نسطاس مسا ألزمني داره رشغلني بودته ، حتى لامني فيه اللائمون، رحتى ظنت قريش بي الظنون ، وحتى شكا من ذلك اهلي واترابي ، وعاتبني فيسسه عمي الوايد،.

قال الفتى وقد دنا من ورقة كأنما يريد ان يهمس اليه بما لا يحب ان يسمعه غيره: وعلمت ان وراء نسطاس التساجر الخار الذي يفتن شباب قريش بالخر والنساء والغناء فيلسوفا يلتمس الحق ، وديانا يلتمس الدين الصحيح ، قسال الشيخ دهشا : «إنه لكذلك يا ابن اخي ؟ وقال الفتى: و نعم لا وقد كنت اعرف انكوامثالك تخرجون من بلادنا هذه لتضربوا في الأرض ولتلتمسوا الحق والعلم والدين ، عند عؤلاء الأعاجم من الفرس والروم ومن اليهود. وماكنت انكر منذلك شيئا، فهم قد سبقونا الى الحضارة، وهم قد سبقونا الى الحضارة العلم والدين عند البلاد الجسدية القاحلة الغليظة الحاقية التي لاحظ لأهلهامن حضارة او علم او كتاب ، ليلتمسوا عندنا الحق والعلم والدين ، فهذا هو الذي لا افهمه ، ولم تطمئن اليه نفسي حتى حدثني نسطاس عا حدثني به المس » .

قال الشيخ وقد اهمه الأمر الى ابعد مدى ، واسترد نشاطاً غريباً وقوة كانت تخيّل الى من يراه انه قد عاد إلى شبابه ، او أن شبابه قد عاد اليه : دوبماذا حدثك؟ »

قال الفتى: وحدثني بأنه فرد من جماعة تلتمس الحق وتبحث عن الهدى ، وبأن هذه الجماعة منتشرة في بلاد الروم ، يتعارف افرادها فيا بينهم بعلامات لهم، لايعرفها احد غيرهم. فاذا تحدث بعضهمالى بعضمن قريب او بعيد تحدثوا بالرموز والإشارات، فلم يظهر احد من امرهم على شيء . وحدثني بأن هذه الجماعة قديمة المهد طويلة العمر ، قد مضت عليها القرون ، يوصي كل جيل منها الى الجيل الذي يليه بالمضي في التاس الحق ، والبحث عن الهدى ، يجدون في ذلك ما أناحت لهم قوتهم وحيلتهم أن يجدوا ، يتفرقون في الأرض في ملك قيصر وفي ملك كسرى ، لا يبالون ما يلقون في ذلك من جهد ولا ما يحتملون فيه من عناء ، حتى إذا ظفر احدهم بشيء من العلم أو بما يراه الحق أو قريباً من الحق ، احتال حتى يبلغه أصحابه ، وهم على ذلك يتواصلون ويتماونون ويستكشفون من العسلم ما يستطيعون . ولكنهم علموا فها علموا منذ الزمان الأول ، ان لهذه الديانات التي يدين الناس بها في اقطار الأرض

غاية تنتهي اليها ، وأمداً تبلغه فلا تعدوه، وان ديناً يهبط على الناس من السهاء في آخر الزمان ، فيتم من أمر السهاء ما بدأ ، ويحمل الناس على الجادّة ، ويهديهم الى الحق الذي لا شك فيه ، .

قال الشيخ وقد أخذ حتى اضطر الفتى الى ارن يهدىء من رَوْعه : « قُل قُل يا ابن اخي ! وبماذا حدثك ؟ ».

قال الفتى: « وحدثني بأن الجاعة عرفت أن أمر هذا الدين قد قرب ، وأرت زمانه قد أظل ، وأنه لن يهبط من سماء الشام حيث هبط دين اليهود والنصارى ، ولا من سماء الفرس حيث ظهر دين زرادشت ، ولا من سماء اليونان حيث ظهرت ديانات اليونان ، ولكنه سيتنزل من سماء واد غير ذي زرع ، فيه قوم غلاظ قساة لا حظ فم من علم ولا من كتاب ، يطمئن أكثرهم الى الجهل ويضيق به أقلهم ، ولكنهم على ذلك يكتمون ما يجدون من هذا الضيق ، ويشاركون العامة فيا هم فيه من الجهل. يقدم بعضهم على ذلك يكتمون ما الجدون من هذا الضيق ، ويشاركون العامة فيا هم فيه من الجهل. على ذلك عجزاً وكسلا وإخلاداً الى الراحة والدعة . وقد فر قت الجاعة سفراءها في أقطار الأرض المجدبة غير ذات الزرع والضرع ، فهم يلتمسون فيها هذه العلامات ، ويسجلون ما يجدونه منها ويؤذن به يعضهم بعضاً، وينتظرون فيها هذا الدين الجديد. ونسطاس أحد هؤلاء قد وقعت له أرضنا حظاً ، فأقبل إليها يلهينا بالخر والغناء والنساء وينتظر امر السهاء » .

ولم يبلغ الفتى هذا الموضع من كلامه ، حتى وثب الشيخ وثبة لم يشك الفتى حين رآما انه قد فقد رشده ومسه طائف من جنون. ولكن الشيخ عاد الى أمنه وهدوئه، وظل قائمًا مكانه وقد رقع بديه الى السهاء وهو يقول : ﴿ قد وس تحديم إلا بالحق ! ﴾ .

### - ٣-

ولم يظفر عمرو بن هشام من الشيخ بعد هــــذا الكلام الغامض بشيء يوضحه او يجاوه ، وإنما ظل الشيخ قائمًا مكانه باسطاً يديه أمامه رافعاً رأسه الى السهاء كأنمــا ينتظر منها شيئًا ، ثم انحنى رأسه واسترخت يداه الى جنبيه ، وعاد الى الشيخ ضعفه

وهرمه ، فجثًا على ركبتيه وأطرق الى الأرض وجعل يصلني بكلام حاول الفتى ان يفهمه او ان يتبين لفظه فلم يجد الى ذلك سبيلاً . فانصرف مفيظاً محنقاً يسأل نفسه في اعماق ضميره : أمس الشيخ طائف من جنون ، أم أراد الشيخ الى العبث به والتعمية عليه ؟ فقد لاحظ عمرو بن هشام اشتغال الشيخ عنه حين أقبل عليه ، وإعراضه عنه حين تحدث اليه ، ومحاولة الفرار منه كلما ألح عليه في الحديث ، وكتكلَّف َ الغباء والقصور عن الفهم حين بدأ يصفي البـــه . وكان عمرو بن هشام يعرف من ورقة غير هذا كله ، كان يعرفه حَفيًّا به يحسن القول له والاستماع منه . وكان يعرفه ذكبًا حاد الذكاء بصيراً نافذ البصيرة ، لا يكاد يحتاج من محدثه إلا الى بدء الحديث . وكان يعرفه كلفاً بأمور الدين لا يكاد يعرض لها عارض بين يديه حتى يندفع كأنه السيل ٬ فينكر على قريش مَكرَها رنفاقها رتكلفها عبادة الأوثان ، وما هي من عبادة الأوثان في شيء ، ويرثي للعرب من جهالتهم هذه الجهلاء التي يغرقون فيها إغراقاً منكراً حتى يضللهم سادة قريش بهذه الأكاذيب يصوغونها عن آلهتهم هذه المنصوبة ، وهم يعلمون أنهم يكذبون ويضللون ، وهم يسخرون من الناس ومن الآلهة حين يخلون الى أنفسهم وحين يخلص بعضهم لبعض نجيّاً . وقد راب الفتى ما رآء من تغير الشيخ هذا الضحى، وزاده ربية ما رآه من هذه الثورة المفاجئة حين ذكر له ما ذكر من أمر نسطاس . على أن الفتي لم يصل الى هذا الموضع من نجوى ضميره حتى ازداد رببة الى رببة وشكئاً الى شك ؛ فقد ذكر أن وجه نسطاس لم يكن خالياً له أمس ، وأرب نفسه لم تكن خالصة له كما تعودت أن تخلص له حين بتقدم الليل وتسكت الموسيقي وينقطع الغناء ويتفرق الندامي ويخلو الصديقان ، لا يشهد خلوتهما إلا هذان القدحان قد بقيت فيهما النجوم التي كانت 'تطلُّ عليهما من السهاء كأنما تريد أن ترى ما يصنعان أو تسمع لما يقولان ، وهي على ذلك 'تخفي عليها أسراراً غامضة طالما اشتاقا الى استجلائها ، وإلا هذا النسم الحقيف الضئيل الذي كان يختلس مسراه من سكون الليل اختلاساً ويمر بهما من آن الى آن حذراً متحفظاً كأنما يخشى أن يفطنا له فيدلاً عليه ضوء الليل.

هنالك كانت نفس الفتى العربي ونفس الرجل الرومي تمتزجان امتزاجاً غربباً ، فيصفو لهما الود ، ويخلص بينهما الحب ، ويطيب لهما الحديث وربما غمرهما سكون الليل وسكوت الطبيعة من حولهما فسكنا وسكنا ، ورأى كل منهما مع ذلك في نفس صاحبه كما يوى في المرآة ، وفهم كل منهما عن صاحبه كما يفهم الصديق عن الصديق .

فأما أمس فقد كان الرومي ذاهلا عن صاحبه بعض الذهول ، لا يدنو منه إلا لينأى عنه ، ولا يصل اليه إلا لينفصل عنه ، وكان يحدثه أحاديث متقطعة ، يتحمس في بعضها حتى يبلغ أبعد غايات التحمس ، ويفتر في بعضها حتى يبلغ أقصى آماد الفتور . وقد ذكر عمرو بن هشام أنه انصرف عن صديقه الرومي كثيباً عزونا يرد عن نفسه ملالة لا تربد أن ترد ، ويدفع عن نفسه سأماً لا يربد أن يندفع . وكان يعلل نفسه بلقاء ورقة يتعزى ببشاشته وحديثه عن فتور نسطاس وشرود خاطره ، كا أقبل على نسطاس من ليلته تلك بلتمس فيا عنده من لذة آثمة أو بريئة عزاء عن هذا المعتاب الثقيل الذي لقيه به عمه ، فآذاه به فيا لا يحب أن يؤذى فيه من هذه الحرية التي كان يؤثرها على كل شيء ، ولا يرضى أن تكون موضوعاً للأخذ والرد أو للجدال والنزاع .

وكانت كل هذه الخواطر تضطرب في نفس عمرو بن هشام وهو ماض في طريقه بين دار ورقة بن نوفل والمسجد . والحق أنه دفـــم الى المسجد على غير إرادة منه ؟ فلم يكن في نفسه شيء من النشاط للقاء شيوخ قريش وشبابها في أنديتهم تلك التي لا يسمع فيها إلا ما يضيق به من الحديث . ولو قد فكر في الناية التي ينبغي أن يقصد اليها بعد ما خرج من عند الشيخ لتردد بين اثنتين : فإما أن يرجع الى داره ليخلو فيها الى نفسه ويستقصي حساب هذه الخواطر التي كانت تضطرب في ضيره ، وإما أن يذهب الى نسطاس ، فلعله أن يحد عنده من النشاط وحضور الذهن ما ينسيه شروده أمس وشرود الشيخ عنه اليوم . ولكنه دفع الى المسجد بحكم العادة ؛ فقد كان ينفق أول النهار عند ورقة ، حتى إذا ارتفع الضحى وكادت الشمس أن تزول سعى متباطئاً الى المسجد فأدرك أندية قريش قبل أن يتفرقوا وينصرف كل منهم الى حيث يقيل . فلما بلغ المسجد كان قد انتهى من حساب نفسه الى نتيجة مؤلة له أشد الإيلام ، مؤذيـة لكبريائه أشد الإيذاء ، وهي أنه لتي ثلاثة من أحب الناس اليه وآثرهم عنده في أقل من يوم ، فلم ير عند أحد منهم شيئاً يرضيه . فعمه يعتب عليه عتباً ثقيلاً ، وصديقه الرومي يُعرض عنه إعراضاً مراً ، وورقة ابن نوفل لا يهدي اليه إلا هذا الفعوض الذي هو أشد عليه من عتاب العم وإعراض الصديق .

ولم يكن يقدر أنه سيلقى من أندية قريش مثل ما لقي من هؤلاء الرجال الثلاثة : أشياء إن لم تحفظه وتنته به الى الغيظ فهي لا تسره ولا ترضيه . ولو ملك الفتى زمام نفسه واستطاع أن يستقصي أمره كاكان يفعل داغًا ، لرد الأمور الى أصولها ، ولعرف أن أحداً من هؤلاء النفر الثلاثة لم يلقه بشيء يكرهه ، وإغا هو الذي حمل نفسه على ما لا تحب فرأى عند هؤلاء الناس ما لم يكن يحب أن يرى ؛ فقد كان يأخذ الأمور داغاً أخذاً هيناً ، لا يهتم لشيء ولا يضبق بشيء . وما أكثر ما كان يلقاه عمه بالجلا المر" والد عابة الحلوة فلا يحفل بذلك ولا يأبه له . ونفس الصديق ليست دائماً خالصة للصديق ، ووجه الخليل ليس دائماً خالياً للخليل ؛ فللناس من أمورهم الظاهرة والخفية ما يجوز أن يشغلهم عن أحسن أصدق الهم عندهم منزلة ، وأرفعهم في قلويهم مكانة . ولكن عمرو بن هشام كان هذه الآيام حريج الصدر ضيق النفس بكل شيء ، قد عرضت له أزمة من هذه الأزمات التي تعرض لأصحاب القلوب الذكية والنفوس الأبية ، عين يحسون الفراغ من حولهم ، ويشعرون بأن الحياة باطل ما فيها من الجد والهزل ومن الشدة والرخاء ، ويلتمسون لهذه الحياة غاية خيراً بما وجدوا إلى الآن ، ويطلبون يلتمسون ، ولا يبلغون شيئاً بما يطلبون .

هنالك يذكرون أنفسهم ويذكرون الناس ، وهنالك يضيقون بأنفسهم كا يضيقون بكل شيء وبكل إنسان . وهنالك يدق حسهم ويرق طبعهم ، فإذا هم يحدون الألم والسأم في أشياء لم يكونوا من قبل يجدون فيها ألما ولا سأما . وآية ذلك أن عرو بن هشام لم يلتى ابتسام القوم له في ناديهم بابتسام مثله ، ولم يرد تحيتهم الطيبة بتحية مثلها، وإنما أقبل فأهدى إلى قومه هذه التحية التي تدفع اللائمة ولا تزيد على ذلك . ولو قد استطاع لما ألم يهم ولا جلس إليهم . فقد رأى فيهم عمه الوليد بن المفيرة فكره ذلك أشد الكره ، وكاد يمضي لوجهه لولا أن جعل القوم ويرحبون به ويومئون إليه أن أقبيل ، ولولا أن جعل عمد يناديه : وأقبيل أبا الحكم فقد جئت حين اشتدت الحاجة أقبيل ، ولم يكد عمرو يجلس إلى قومه حتى ابتدره عمده قائلا في دعابة حاوة : وهذا أوان يختبر حزمك وعزمك وفضلك فيا تعقد من الأمور ، .

قال عمرو بن هشام وهو يتبكلف الابتسام : د إنك لحاو الدعابة منذ اليوم يا عم ! وما أرى إلا ان أمور القافلة تستقع لك على خير ما تهوى ، .

قال الشيخ : «لم كمد' الحق يا ابن أخي، فما أكثر ما 'حمل إلي من الذهب والورق والعروض ا وما أشد ابتدار قريش إلى الرحلة وتنافسها في السفر ا ولتعلمن قربش أن الوليد بن المغيرة ميمون النقيبة ، لا يتولى لهم تجارة إلا عادت عليهم من الربح بأكثر مما ينتظرون ، .

هنالك انبسطت أسارير القوم وظهر الابتهاج في وجوههم ، وقال قائلهم : « والله ما علمناك يا أبا الوليد إلا سيداً كريماً ميمون النقيبة في كل ما وليت من الأمر » .

قال الوليد لابن أخيه في صوته العربض المعيق : و ولكن أمور الموسم لا تجري ن النجح والاستقامة على مثل ما تجري عليه أمور التجارة . فقد أدركت قومك يا ابن أخي وهم بختصمون في شيء ليس بذي خطر في ظاهر الأمر ، ولكنه بعيد الأثر في حياتهم وفي يا يستقبلون من سياسة العرب . وتحسيك أنها الخصومة بين المنفعة والحياء . وإذا اختصمت في نفسك المنفعة والحياء فإلى أيها تميل ؟ » .

قال عمرو بن هشام : و فأما إن كنت تمزح فإني أوثر المنفعة ولا أعدل بها شيئاً . وأما إن كنت تريد إلى الجد فإني أوثر الحياء لا أعدل به شيئاً ؟ لأني أوثر دائماً أرب أكون رجلاً ، والحياء نصف مروءة الرجل ولكني لا أفهم عنك ما تقول منذ اليوم، فيا هذه الخصومة بين المنفعة والحياء ؟ » .

قال الوليد : و فإن قومك يستعدون للموسم كا علمت ، ويتهيئون لاستقبال العرب الذين يفدون علينا من كل صوب إذا دنت هذه الأشهر الخرم ، وأنا أعلم أنك مشغول بنفسك عن مثل هذه الهنات ، ولكن هذه الهنات معقدة يا ابن أخي أشد التعقيد، ينهض بأثقالها شيوخ قومك وذوو الأحلام منهم على حين تختلف أنت وأترابك ....

قال عمرو بن هشام : «حسبك يا عم فقـــد سمعت من ذلك ما أرضاني أمس» ثم تمثّل قول الشاعر اليثربي :

قالت ولم تقصد لقبل الحنا مهلا فقد أبلغت اسماعي قال الوليد: « أما إن كان ذلك كذلك فإني أرجو أن يكون فيك خير . ولكن قومك يختصمون في الأمين وفي أمر أقدم عليه في الموسم الماضي ، وهم يخشون أن يعود إليه في الموسم المقبل، قال عمرو بن هشام: « ومسا ذاك ؟» ، قال الوليد: «ألست تذكر أن محمداً غير من عادات قريش في الحج ما لا يقدر أحد على تغييره ، فحج كا يحج العرب لا كا يحج أهل الحرم ؟ » . قسال عمرو بن هشام وهو يبتسم ويهز رأسه: « لا أذكر من ذلك شداً) .

قال الوليد : و ما أنت وذاك يا ابن أخي! إن لك في مرح الشباب وأقداح نسطاس عن ذلك اشغلا ولكنك تعلم على أقل تقهدير أن أهل الحرم لا يخرجون منه إذا أرادوا الحج ، فهم لا يفيضون من عرفة ولا يأتون منى ولا غيرها من المشاعر خارج الحرم ، إنما ينزكون ذلك لسائر العرب فضيلة لهم على الناس جميعاً .

قال عمرو بن هشام : وفضيلة خصّوا بها أنفسهم ولم تخصهم بها الآلهة ، وأقرت لهم بها العرب ضعفاً وعجزاً».

قال الوليد : «هذا أول الشر . فأنت إذاً لا تنكر على الأمين خروج، من الحرم، وإفاضته مع الناس من حيث 'يفيضون، وسيرته في الحج كسيرة رجل من العرب لا من قريش؟ . .

قال عمرو بن هشام : ه لا أبكر عليه شيئًا ولا أفره على شيء ولا أعنني من ذلك كله بكثير ولا قليل ، ولو قد عُنيت من ذلك بشيء لسلكت فيه طريق الأمـــين ، ولاعنته وجاهدت معه ، حتى نرد ً قريشاً إلى السنيَّة الأرلى ونلغي هــذه البدعة التي ابتدعتها والتي لم نرثها عن آبائنا ؛ لا لأني أحفل بقديم ار جديد ، ولا لأني آبه لسنة أو بدعة ، ولكن لأني أرحم هؤلاء العرب الذين تكلفونهم ما لا يطيقون ، وتحملونهم ما لا يستطيعون له احتمالًا، إيثاراً لأنفسكم بالخير، واستكثاراً للربيح من غير وجهه، واتجاراً بما لا ينبغي أن يتجر فيه . إنهم يأنونكم وقد حمارا ثيابهم وطعامهم وشرابهم، فتحرمون عليهم من ذلك ما أحل لهم من قبل ، وتــأبون عليهم أن ينزلوا بين أظهركم حتى يتخففوا كارهين من كل مــا حملوا ، ثم تبيعون عليهم من الشــــاب والطعام ما لم يكونوا في حاجة الى أن يشتروه ٬ ثم تكرهونهم عـلى أرن يشتروا منـكم الطعام أو يقيموا بينكم جياعاً، وعلىأن يشتروا منكم الشابأو يطوفوا بالبيتويقيموا بينكمعراة، لا تفرقون في ذلك بين الرجل والمرأة ، ولا بين الشيخ الفاني والغلام الناشيء. 'خطة اختططتموها من عند أنفسكم لم ترثوها عن 'سنــُة ولم تأخذوها من كتاب ، وإنمــا هو حب الاستعلاء والطمع في الربح . لا يكفيكم أن تكونوا جيران الآلهة وسكان الحرم وحماة الكعبة تجارتكم البعيدة والقريبة من مال حتى تضيفوا إليه مسالاً تشتقونه من جوع الجائع وظمأ الظامىء وعرى العربان ۽ .

قال عتبة بن ربيعة وقد أحفظه ما سمع : ﴿ على رَسِلُكُ يَا أَبَا الحَكُم ! فَإِنْكُ وَاللّهُ لَتْشَارَكُنَا فِي هَذَا كُلّه ، تَأْثُم مَعْنَا إِنْ أَثْمَنا ، وتنعم مَعْنَا إِنْ نَعْمَنَا ، فَانْكُر عَلى نَفْسَكُ إِنْ كُنْتَ مَنْكُراً ، .

قال عمرو بن هشام : و نعم إني لأشارككم في الحبيث والطيب من مالكم ، وفي القبيح والحسن من أمركم ، ولوددت والله ألا أشارككم في شيء ، وأن اكون فيكم خليماً كأحد هؤلاء الخلماء ، .

قال أمية بن خلف : • ما رأيت كاليوم سفيها كنا ننتظر منه الحسلم ، ولا غويًا كنا نرجو منه الرشد ، .

قــــال عمرو بن هشام : و اربع''' على نفسك أبا على . فليس كل من خالف عن أمرك سفيها ، وليس كل من انحرف عن رأيك غوبـًا »

قال أبي بن خلف : « أمهاوا أبا الحكم فوالله أن له لشأناً ، وما علمنـــاه عباباً ولا مشتطاً على قومه ، وما أرى إلا أنه في حاجة الى أن يَقيل ، .

قال الوليد بن المفيرة وهو بكظم غيظه ويتكلف الابتسام والدعابة : و دعوه ، فوالله ما علمته إلا ولد سوء ، وما أرى إلا أن خمر نسطاس و هراء ورقة بن نوفل قد أفسدا عليه أمره. ولقد نهيته عن هذين الرجلين فلم ينته ، وإني أحلف باللات والعزري ليكفن عما هو فيه او ليكون له معي شأن كشأن زبد بن عمرو مع عمه الخطاب ، . وهم عمرو بن هشام أن يرد على عمه القول ، ولكن شيبة بن ربيعة وعلي بن أمية قاما اليه فرفقا به حتى انصرفا به من المجلس .

وعاد شيوخ قريش الى ما كانوا فيه من النجوى . فقال امية بن خلف : و قد علم ما مشر قريش أن الأمين فيكم مكانة ما تعدلها مكانة ، وأنكم لم تنكروا من أمره شيئاً ، وما زلت أراكم تحتكون اليه وترضون حكه في أمر هذا الركن . وقد علم أن لعبد المطلب وبنيه في الدين شأنا غير شأنكم ومذهبا غير مذهبكم : تيسرون على انفسكم ، ويَشْتُدُون على أنفسهم ، وتعلم ذلك منهم العرب كلها . فما زاد الأمين على ان مضى على سنة أبيه عبد المطلب فتكلف من شؤون الحج ما لا تحبون أن تتكلفوا، فخلوا بينه وبين ذلك ولا تراجعوه في شيء منه فتسوه و وتسوء وا بني هاشم ، ولكم بعد في تحرج الأمين وتكلفه ما لا تتكلفون منفعة ، فسيرى العرب ان سيداً من ساداتكم وشريفاً من اشرافكم لا يكره أن يسير سيرتهم ، ويحتمل من المؤونية ما يحتملون ، ويفيض معهم من حيث يفيضون . فاذا رأوا ذلك عرفوا لقريش السؤدد وتفرق القوم إلى دورهم .

فأما عمرو بن هشام فقد انصرف مع صاحبيه شببة بن ربيعة وعلى ابن أمية كارها وهما يرفقان به ويلطفان له ، بأخذانه بالجد حينا وبالدعابة والمزاح حينا آخر ، حتى ثابت إليه نفسه وسكت عنه الغضب . يقول له شببة بن ربيعية متضاحكا : د لقد

<sup>(</sup>١) اربع على تغسك أي كف وارفق .

قمت يا أبا الحكم عسن الأمين مقاماً سيعله وسيحمده لك ، قال عمرو بن هشام : و وأقسم ما أبغضت إنساناً قط كا أبغضت الأمين ، وما آذاني شيء قسط كا تؤذيني قريش حين 'تكرمه وتعظيم من أمره ومن أمر بني عبد المطلب ما تعظيم ، وكان القوم قد انتهوا إلى دار شيبة بن ربيعة ، فعزم عليهم ليك خلين ولينالين عنده شيئاً من طعام وشراب. فلما استقر بهم المجلس وأخذ الغلمان يهيئون لهم غداءم، قال شيبة: و ما ظننت قط أن أحداً 'بعض الأمين ، وما عرفته إلا محداً كاسمه بين قومه محبياً إلى النفوس جيماً . فهلا حدثتنا يا أبا الحكم ببدء هذا الشنآن الذي 'تضمره له !! »

قال عمرو بن هشام : « إن بدء ذلك لقديم جداً ، وإن عهدي به لفي أول أيام الشباب : أقبلنا على وليمة في دار عبدالله بن تجدعان ، فلما دعينا إلى الطعام ازدحمنا، وزاحمتي محمد فزحمني ، فزلت قدمي فسقطت على الأرض ، .

قال شبة : ﴿ أَذَكُرُ ذَلِكُ ﴾ وأذكر أنك لم تشاركنا في طعامنا فقد أصاب إحدى ركبتيك بأس » .

قال عمرو بن هشام : د بأس ! أي بأس لا ما زال أثره باقياً إلى الآن ، وما أرى أنه سيزول ، وما أرى إلا أن بغضي لمحمد سيبقى ما بقي هذا الأثر ، .

قال شببة : هو"ن عليك أبا الحكم ؛ أمر" يكون بين الشباب لا عاقبة له ، .

قال عليّ متضاحكاً : د فإن محمداً قــد فو ّت عليه طعام ابن 'جدعان وطعام ابن جدعان يؤسى عليه ۽ .

قال عمرو بن هشام : «كان ذلك بدء بغضي له ، ولكني ما زلت أسمع عنه وعن قومه الأعاجيب ، يتحدث بها الناس عنه فتسمعون أنتم وتنسون ، وأسمع أنا وأحفظ، ثم يغيظني من ذلك ما لا يغيظكم . أتذكرون تلك الأحاديث التي أذيعت عنه وملئت بها مكة حين سافر إلى الشام في مال خديجة بنت خويلد ؟ ا ،

قال عمرو : د دع ورقة لا تعرض له ، فإنه ما علمت لرجل خير ، .

قال عمرو ساخراً : و قومي أعز على من هذا » . وكانت المائدة قــــــد مدّت فأقبل القوم على طعامهم ، ومضى عمرو ابن هشام في حديثه يقول : و وإصهار محمد إلى خويلد واستئثاره بخديجة ومالها ، . قال شيبة : خير سيق إلى ابن عمك، فما ينبغي أن تستفسه عليه ، قال علي : ولم ينفسه وحده ولقد ثاركه في ذلك كثير من قريش ، قال عمرو : وولا والله ما غظني شيء قط كما غاظني إحتكام قريش إلى محمد في أمر الركن ورضاها بحكه واستئثار محمد من دون قومه بهذا الشرف حين أخذ الحجر بيده فوضعه في موضعه من الكعبة ، ونحن قيام ننظر إليه لا نقول شيئا كأنما أسكرت أفواهنا ، ولا نصنع شيئا كأنما أشلت أيدينا » .

قال شيبة : و ما أحببت قط رجلًا كما أحببت محمداً في ذلك اليوم ! فقد رد عن قومه شر ًا عظيماً » .

قال عمرو: ه وما ضفت بشيء قط كما ضفت بمكان عمي الوليد ابن المغيرة الذي كان يسلقني بلسانه آنفا . لقد كنت أراه حازماً عازماً جريثاً حين ترددت قريش ، يُقدِم على هدم الكعبة حين أشفق الملأ من ذلك وهو يقول : « اللهم لا 'ترَع فما أردنا إلا الخير ، حتى إذا عمل قريشاً على ما أراد عجز عن أن يمضي في الحزم إلى غايته ، وخلى بين مجد قريش وبين فتى من فتيان بني هاشم يستأثر به من دوننا ، .

قال علي : ﴿ إِنَّهُ الْحَسَدُ يَا أَبَا الْحَبَّكُ وَمَا عَلَمَتُكُ قَبِلُ النَّوْمِ حَسُودًا ﴾ .

قال عمرو: ه سمله ما شئت ؛ فإني أضمر لهـذا الأمين من البغضاء ما لم أضمره لإنسان قط. ولو استطعت ... ، ثم سكت قليلاً ثم استأنف حديثه فقال : وومن لي بأن أستطيع !! ، ثم التفت إلى على قائلا :

و ما علمتني يا علي حسوداً ، وما عرفت في نفسي حسداً ، وانـك لتستطيع أن تملك من الذهب والفضة ما يلا بين هذين الجبلين، فلن أجد في نفسي من ذلك إلا الغبطة والرضا ، ولكن شاة يملكها الامين تؤذيني وتقض مضجعي كما لو عدا على حرّ مالي فأخذه قهراً وقسراً ، وطوف الغلمان عليهم بأفداح من خمر بينسان فأقبلوا عليها شرهين إليها ، ولكنها لم تكد تصرف عمرو بن هشام عن حديث الامين وما كان يضمر له من البغض حتى شق على صاحبه .

#### - 5 -

وكانت أجبال مكة قائمة حولها ساهمة واجمة في يوم شديد القيظ ، كأنما أدركها منه ما يدرك الناس فيذهلهم عن أنفسهم وعها حولهم من الأشيساء . وكانت مكة بين

هذه الأجمال ساكنة حكوناً مخلفاً لا حركة فله ، هادلة هدوءاً مفظماً لا نشاط فيه ، قد استقرت بين هذه الأجبال ، واستقر فيها كل شيء ، فما تجرى فيها نسمة ، ومـــا يغنشي فيها طائر ، وما تصوّت فيها حشرة ، وإنما هي جامدة هامدة 'تصُبّ فيهــــا الصخور القائمة حولها ، حتى ليخيئل إلى من كان يمكن أن يراهـــا في ذلك الوقت أنها طست يُصبَ فيها معدن مذاب يصهر كل ما منه من شيء وفي هذه المدينة الجامدة الهامدة المحرقة المشرقة كان رجل رومي يسعى ثقيل الحركسة بطيء الخطو متخرفاً يلتفت عن بمين وشمال في كثير من الحذر ، كأنما يخشى أن برى مكانه أحد . وكاري يسعى مجهوداً مكدوداً شديد الإعباء قد ألهبته هذه الشمس الملكة ، ولكنه على ذلك يسعى الى غايته لا يبالي تعباً ولا نصباً ، حتى إذا بلغ دار ورقة بن نوفل رأى غلاماً قائماً بالباب برقب مقدمه ، فلما رآه مقبلاً تلقاه بابتسامة صامئة ، ثم سعى بين يديسه حتى أدخله الدار وأغلق من دونها الباب، ثم سعى بين يديه ينقله من دمليز الى دهليز ومن حجرة الى حجرة ايسمى لا يقول شيئًا والرومي وراءه بمشي لا يقول شيئًا احتى انتها الى حجرة في أقصى الدار ، فلما دخلاها أغلق الغلام البـــاب من دونها ، ثم أحدث حساً فظهر ورقة كأنما كان في عنباً . فلما رأى الرومي حيّاه بالإشارة ثم قال: واتبعني يا نسطاس، . ثم التفت إلى الغلام وقال : و أما أنت فمكانــك حتى تحدث لك أمراً». وعبط ورقة يتبعه نسطاس في سلم كان في زاويــة من زوايا الغرفة ، فلما أمعنا فيه حتى انتهيا إلى مجلس حسن ، فلما بلغاه جثا كل من الرجلــــين على ركبتــه وأخذا يصلبان بلغة غير عربية صلاة طويلة . فلما فرغا من صلاتها مـــــ ورقة يده الى قدح فيه شيء من خمر فقرأ عليه كلاماً ثم قدمه الى الرومي ، فشرب منه ثم رده إلى ورقة فشرب ما كان قد بقي فيه . ثم تحوَّل الرجلان عن مكانها ذاك الى حشية قـــد ألقيت على الأرض فجلسا عليها وبسين أيديهما شراب أقبلا عليه صامتين . ثم قطــــم نــطاس الصمت قائلًا: ﴿ إِنَّهُ الفَجِرِ يَا وَرَقَةَ ﴾ . قال وَرَقَـــة : ﴿ نَعُم ﴾ إِنَّهُ الفَجِر يا نسطاس! والفجر الصادق هذه المرة ، فقد طالما كذبتنا نجوم الليل. قال نسطاس: وفقد أخذ الليل ينجلي. قال ورقة : ﴿ وَلَكُنَّهُ يُنْجِلِي فِي بَطَّهُ شَدِيدٌهِ. قَالَ نَسْطَاسُ: « وقد آن لي أن أرحل بالخبر إلى أصحابنا قبل أن تشرق الشمس». قال ورقة: « أو قبل أن يرتفع الضحى، قال نسطاس: دبل قبل ان تشرق الشمس فالخير فيالبكور .

وكان شاعركم يحب الغدو مــع الطير ، فلنكن عرباً ونحن نود ع أرض العرب ، . قال ورقة : د ولكنك عجلت على نفسك أمس يا نسطاس ، . قال نسطاس : د بما ــد ثت به عمرو بن هشام ؟ ، قال ورقة : د نعم ، .

قال نسطاس . و لا ترَع ، فقد كان يجب أن تؤذن قريشًا عطلم الفجر ، وأرب نهشها لما سيغمرها من نور ، و'نعدّها لما تضمر لها الأقدار بما تحب وما تكره . ومـــا أعرف أحداً كان أقدر على أن يهيى، قريشاً لهذا الأمر من صاحبك هـــذا ؟ فإنه فتى النار ما يلقى فيها من الحطب ، وهو على ذلك ذكي القلب ، فصبح اللسان ، أثير عند قومه . وما أرى إلا أنه سيكون أشد الناس عداوة لهذا النور الجديد ، وما أرى إلا عداوته ستزيد هذا النور انتشاراً كلما أمعنت في الشدة والحدة . وكذلك الأقدار يا ورقة تدبر للناس أمورهم كما تحب هي لا كما يحبون هم . نور يخرج من ظلمة ، ثم مـــا تزال تحاربه وتغالبه حتى يقهرها . أرأيت إلى صاحبنا هذا الذي أشرق الفجر في قلبه وسيشرق على الناس من فمه كيف أقبل على هذه الدنيا وكيف استقبل أيامه فيها ؟ يولد أبوه وهو أحب الناس إلى أبويه ، ولكنها يفتنان فيه فتنة لم يعرفها الناس منذ إبراهيم، حتى إذا خاص الفتى من الفتنة وقرآت به عينا أبويه خرج إلى الشام قلم يعد من رحلته تلك ، وإنما دُفن في حفرة بيثرب . لم يولد لنفسه ، وإنما ولد لينقل ابنه إلى الأرض، فلما أدى أمانته مضى لسبيله . وتلد آمنة ابنها وتقوم عليه ، حتى إذا تقدم به الصّبا قليلًا واستغنى عن خدمة الأمهات مضت أمه إلى حيث مضى أبوه ، وظل الصبي يتيما عائلًا ضالًا ، لا ينتظر أحد له خيراً ، ولا يظن به أحد خيراً ، ولا يحفل به أحد ، ولا يلتفت إليه أحد ، إلا الذين أرادت الأقدار أن يعرفوا بعض شأنه وأري يقوموا به ض أمره ، لا يتكلفون في ذلك إلا أيسر الأمر وأهونه ؛ لأن الذي اختارته الأقدار لمثل هــذه المهمة العظمي لا ينبغي أن تكون للناس عليه بــد ، ولا يرعاه ويكلؤه إلا من اصطفاه لما برید ۽ .

قال ورقة ؛ د هو ذاك يا نسطاس . وما أكثر ما بحثنا وأمعنا في البحث ! وما أكثر ما استقصينا وغلونا في الاستقصاء ! 'نبعد ومحمد بين أظهرنا . نلتمس مشرق النور في أقطار الأرض ومشرق النور يسعى بين أبدينا ، حتى إذا تتابعت الآيات وتظاهرت الأدلة ظننا في غير قطع أننا قد اهتدينا إلىماكنا نبحث عنه ، وجعلنا نرقب محمداً منذ خمس عشرة سنة منذ عاد من الشام . أتذكر يا نسطاس ؟ ، قيال : « نعم » . قال

ورقة : « مـــا زلنا نرقبه منذ ذلك اليوم والآيات يتبع بعضها بعضاً ، والأدلة يشد بعضها أزر بعض حتى جاء الحق وظهر نور الله ،

قال نسطاس: وهو ذاك ا ولكن بماذا أرحل إلى أصحابنا ؟ ه . قال ورقة: وبما علمت ، قال نسطاس: وفإني لم أعلم من ذلك إلا خلاصته ، وقد أحب أن أحمل إلى اصحابنا تفصيله . وقد انبئت ان عندك من هذا العلم كلئه ، فأعد على من ذلك ما تعلم ، تقول انت بعربيتك واكتب انا بيونانيتي ، حتى إذا بلغت ارض الروم افضيت بالأمر الى اصحابنا فأخذوا له ما ينبغي من الأهبة ، وتهيئوا له كما ينبغي ان يتهيئوا لهذا الأمر العظم » .

قال ورقة : و ليتني أستطيع ان أرتحل معك ، وان أشارككم فيا ستبذلون من جهد وما ستحتماون من مشقة لتعدّرا بــــــلاد الأعاجم لاستقبال الشمس المشرقة حين يبلغها نورها ، .

قال نسطاس : و ولكن عليك ان تقم حيث أنت ، وعلي أنا ان أعود إلى بلاد الروم ، بهذا أمرنا ، ولا بد من ان نذعن لما أمرنا به . فاقصص علي بدء حديثك فقد هيأت كل شيء الرحيل ، وبجب ان أترك مكة قبل ان تغرب الشمس وأن يسأتي فتيان قريش إلى حانة نسطاس فلا يجدوا فيها نسطاس ، ولا يجدوا فيها خمراً ولا غناء ولا نساء ، وإنما يجدون داراً خالية بلقعاً يباباً ، كا سيجدون دوراً لقومهم حين يرتفع ضحى هذا النور الجديد ، .

قال ورقة : و فان ابنة عمي خديجة قد أقبلت علي ذات يوم فأنبأتني بالنبأ تعيد علي حديث زوجها ، وقد حفظته عنها كما سمعته منها ، فان شئت فاكتب ، فأقبل نسطاس على رق يكتب فيه . وجعل ورقة يقول : و قال رسول الله (صلعم ) » . يقول نسطاس : و يا لها كلمة حلوة المجرى على اللسان ، حسنة الموقع في القلب، خالدة في الدهر ما بقي الدهر ! » . قال ورقة : و أنكتب يا نسطاس ؟ » قال نسطاس : و نعم » . قال ورقة : و قال رسول الله (صلعم ) : جاءني جبريل وأنا نائم بتمنط من ديباج فيه كتاب ، فقال اقرأ ، قال قلت ما أقرأ ، قال فغتشني (١) به حتى ظننت أنه الموت ثم أرسلني فقال اقرأ ، قال قلت : ما أقرأ ، قال فغتشني به حتى ظننت انه الموت ثم ارسلني فقال اقرأ ، قال قلت : ما أقرأ ، قال فغتش به حتى ظننت انه الموت ثم ارسلني فقال اقرأ ، قال قلت : ما أقرأ ، قال فغتني به حتى ظننت انه الموت ثم ارسلني فقال اقرأ ، قال قلت : ماذا أقرأ ، ما اقول ذلك إلا افتداء منه الموت ثم ارسلني فقال اقرأ ، قال قلت : ماذا أقرأ ، ما اقول ذلك إلا افتداء منه

<sup>(</sup>١) الغت : العصر الشديد مثل الغط .

ان يعود لي بمشلل ما صنع بي ، فقال : ( إقرأ باشم رَبكَ الذي خلق ، خلق الإنسان من علق ، اقراً ورَبَّكَ الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لإنسان ما من علق ، اقراً ورَبَّكَ الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم ) . قال فقرأتها ، ثم انتهى فانصرف عني ، وهببت من نومي فكأنما كثيبت في قلبي كتاباً . قال فخرجت حتى إذا كنت في وسط من الجبل سمعتصوتاً من الساء يقول : يا محمد أنت رسول الله وأ اجبريل . قال فرفعت رأسي إلى الساء أنظر ، فإذا جبريل في صورة رجل صافي قدميه في أفق الساء يقول : يا محمد انت رسول الله واننا جبريل . فوقفت انظر إليه فما انقدم وما اتأخر ، وجعلت اصرف رحمي عنه في آفاق الساء ، قلا انظر في ناحية منها إلا رأيته كذلك ، فما زلت واقفاً ما اتقدم امامي وما ارجع وراثي ، حتى بعثت خديجة رسلها في طلبي ، فبلغوا اعلى مكة ورجعوا إليها وانا واقف في مكاني ذلك ، ثم انصرف عني ، وانصرفت راجعاً إلى اهلي حتى اتبت خديجة ، فبطست إلى فخذها مضيفاً إليها . فقالت يا ابا القاسم إلى اهني حتى بلغوا اعلى مكة ورجعوا الي . ثم ان كنت ؟ فوالله لقد بعثت رسلي في طلبك حتى بلغوا اعلى مكة ورجعوا الي . ثم ان كنت ؟ فوالله لقد بعثت رسلي في طلبك حتى بلغوا اعلى مكة ورجعوا الي . ثم ان كنت ؟ فوالله لقد بعثت رسلي في طلبك حتى بلغوا اعلى مكة ورجعوا الي . ثم ان كنت كن قواله لقد بعثت رسلي في طلبك حتى بلغوا اعلى مكة ورجعوا الي . ثم ان كنت تكون نبي هذه الأمة ، (١٠) .

ثم سكت ورقة فلم يقل شيئاً ، وكف نسطاس فلم يكتب شيئاً ، وظل الرجلان في هذا الصمت والسكون ساعة ، كأنما كانت نفساهما قد فارقناهما وجملتا تسموات الى أفق بعيد ليس من هذا العالم الذي يحيط بهها في شيء . ولو قد رآهما راء على هذه الحال لحيثل اليه أن قد اشتمل عليها النوم . وآية ذلك أن الحس عاد اليها فجأة فذكرا من هسندا الصمت كأنما هباً من نوم عميق ، ونظر كل منهما الى صاحبه نظرة طويلة صامتة ثم مد كل منها يده الى صاحبه فصافحه مصافحة طويلة ، وإذا دموعها تنهل في صمت ، وإذا نسطاس يقول لصاحبه : ، ما أحسن ما كوفئنا با ورقة بعد شدة الجهد وطول الانتظار ا ولكن بمن سمعت حديثك هذا الذي حدثتني ؟ ي . قال ورقة وقد أشرق وجهه بشراً وابتهاجاً : « سمعت حديثك هذا الذي جساء محمداً هو الأمر ، فيا أنكرت منه شيئا رما شككت في أن هذا الملك الذي جساء محمداً هو الناموس الأكبر الذي كان يأتي موسى ، فعرفت ان محمداً لم يُفجأ بلقاء الملك ولا بتلقشي الوحي ، وإنما هيىء لذلك شيئا فشيئا حتى أنكر نفسه وأساء بها الظن ؟ بنقد جعل قبل ان يأتيه الملك بوقت طويل برى من آيات ربه اشياء لم يكن يراها فقد جعل قبل ان يأتيه الملك وقت طويل برى من آيات ربه اشياء لم يشكن يراها

<sup>(</sup>١) سيرة ان هشام ، الجزء الأول صفحة ٢٣ ه ، طبعة المطبعة الحيرية بمصر .

من قبل ، فینکر ما بری ویظن بنفسه العلة ، ویصرفها عما کان بری ویسمم ، فلا تكاد تنصرف عنه ، أو لا يكاد ينصرف عنه ما كان يرى ريسمع . وكان أول أمره من ذلك أن صدَّقته أحلام الليل صدقاً لم يألفه الناس ولم يأنفه هو فيما مضى من دهره؟ فكان لا يرى رؤيا إلا صدّقت وصحت وتحققت كأنها فلق الصبح ، حتى كاد النوم يكون آثر عنده وأحب اليه من اليقظة . ثم أحسّ حب الخلوة والحاجة اليها ، فكان لا 'يلم بمكة إلا قليلا ، ثم بخرج منها فيمضي أمامه في شعاب الجبـــال مستأنساً بهذه الوحشة مطمئنــًا الى هذه الوحدة . ولكن خلوته هذه لم تلبث أن رابته وأثارت في نفسه الظنون ، أو قسل لم تلبث أن قارقته ، وإذا هو لا يخلص لنفسه ولا تخلص له نفسه ساعة من نهار او ساعة من ليل ، وإذا الفرق بين الليل والنهار قد ألغي بالقياس الله إلغاء ؛ قهو لا يرى إلا نوراً يأخذه من كل وجه سواء أكانت الشمس مشرقة أم كان الليل مظلمًا مُدْلَبَهِمًا ، فقد الظلمة فقدانًا تامًّا، ثم فقد السكون والصمت فقدانًا تاميّاً ؛ فكان لا يمشي إلا سمع الأصوات تناجيه أحسن النجوى ، وتحسدته أعذب الحديث وتحييه أكرم التحية ، يسمع ذلك من الأشجار ، ويسمع ذلك من الأحجار ، ويسمع ذلك من حصباء الأرض ، ويسمع ذلك من نسيم الجو ، حتى أنكر نفسه أشد الإنكار ، وحتى أقبل ذات يوم على خديجة مندُ لسَّها منو َلسَّها مذعوراً يقول : • تعامين يا خديجة أنى والله ما أبغضت شيئًا كما أبغض هذه الأوثان التي تمكنف عليها العرب ، وما كرهت شيئًا كما أكره ما ألف العرب من الكهانة ، وإني مع ذلك لأجد أشياء أنكرها ، وأخشى أن يلم بي لـَمَم أو أن أصير الى الكهانة . تقول له خديجة : د لا لتصل الرحم ، وتصدُّق الحديث وتصنع المعروف ، حتى كان ذلك اليوم الذي 'نبِّيء فيه ۽ . وكان ورقة يقص هذا الحديث هادئاً مشرق الوجـــه باسم الثغر ، وكانت يد نسطاس تجري على قرطاسه بتفسير ما يسمع في لغة يونان . ثم سكت ورقة لحظـة ثم استأنف حديثه فقال : و ولقد لقيت محداً بعد ذلك ،فسألته أن يعيد على ما حدثتني به خديجة من شأنه وما حدثتك به آنفاً ، فيعبده على ، لا والله ما ينقص منه حرفاً وما يزيد فيه حرفًا ، فيشرق الهدى في نفسي ويمتلى. قلبي يقينًا ونوراً ، وأبشره بمسا ستبشر به أصحابنا في الإحكندرية وغيرها من مدن الروم ، وبما ستنتشر أنباؤه في الآفاق من أنه نبي هذه الآمة . وأثبتُهُ وأؤذنه مع ذلك بشيء من بعض العنت الذي سيلقاه من قومه ي . قال نسطاس : ﴿ أُوقِد فعلت ؟ ﴾ قال ورقعة : ﴿ نعم ﴾ ألسنا

نقرأ في كتبنا أن قومـــه سكذبونه وسؤذونه وسنخرجونه وسنةاتلونه ؟! ، قال نسطاس : د بلي ، . قال ورقة : د فقــــد تحدثت اليه ببعض ذلك . أولسنا نقرأ في كتبنا أن علينا نصره وتأييده ما وسعنا النصر والتأييد؟ ، قال نسطاس : « بلي ، . قال ورقة : • فقد وعدته بذلك ، ولكن أنــّى لي هذا الفضل وإنما أنا هامة اليوم أو غد 1 ء . ثم استعبر واستعبر معه نسطاس . فلما سكت عنهها البكاء قال نسطاس : و رماذًا كان صدى حديثك في نفسه ؟ ، قال ورقــة : ﴿ وَاللَّهُ مَا كُدَتَ أَحَسَبُ أَنْ قد كان لحديثي في نفسه صدى ! دهيش لمسل أنبأته به بعض الدهش ، ثم أعرض عنه كأنه لم يسمع له . لا والله ما رأيت إلا حزماً وعزماً ، وإلا يقيناً وإيـــاناً ، وإلا تصميماً على أن ينهض بالأمانة ويؤدي الرسالة مها يكتنفه من الأحداث والخطوب. وليتني كنت حاضر أمره لـ ، قال نسطاس : « وليتني كنت حاضر أمره ! ولكنك والأقدار تجري بما تريد يا ورقـــة ، وإنما نحن مأمورون ، وعلينا أن نمضي لمــا أمرنا به حتى يبلغ الكتاب أجله ، . ثم جثا الرجلان وبسطا أيديهما أمامهما وخفضا رأسيها الى الأرض وجعلا يصليان بلغة غير عربية وقتساً غير قصير ثم نهضا ، وتناول نسطاس قدحاً فيه شيء من شراب ، فيارك عليه ثم قدمه الى صاحبه فشرب منه ثم أخذه هو منه فشرب سائره ، ثم اعتنق الرجلان وخرجا من مجلسها يسعيــــان في نفقها الذي جعل يضيق شيئًا فشيئًا ، حتى اذا بلغا السلم صعدا فيه ، فوجدا الغلام قاعًا لم يبرح مكانه .

قال ورقة للغلام: وهل هيتى، كل شيء ؟ ». قال الغلام: و نعم الإن فرس نسطاس ينتظره في المكان الذي يعلمه ». قال ورقبة لنسطاس: و فإنه الوداع إذا يا نسطاس! » قال نسطاس: و إنه الوداع ». ثم اعتنق الرجلان مرة ثانية » يقول ورقة لنسطاس: و انطلق راشداً مصاحباً » ويقول نسطاس لورقة: و وأقم موفقاً مهديناً ». ثم 'يغلق الباب من دون ورقة » واذا هو قائم وحده ينظر عن يمين وينظر عن شمال ويرقم رأسه الى السقف ثم يجثو باسطاً يديه أمامه وهو يصلي بلغة لا تفهمها ولا تنكلمها قريش.

ومضت على عمرو بن هشام أيام لم يمرفها ولم ينكرها ، كا أن قومه لم يعرفوه فيها ولم ينكروه . راح الى دار نسطاس من يومه ذاك فألفاه قاعاً صفصفا ، فلما سأل عن صاحبه الرومي قال له من سألهم : والله ما ندري إلا أننا أحسنا في دار نسطاس حركة وجه النهار فلم ننكر شيئا ، فلما أمسينا رأينا الدار كا تراها . فانطلق إلى دار ورقة يستأذن عليه ، فيقول له غلام ورقة : إن سيده يشكو بعض العلة ولا يستطيع أن يرى أحداً . ولو قد استجاب الفتى لنفسه لذهب إلى دار عمه الوليد بن المغيرة ، ولكنه ذكر ما كان بينه وبين عمه في المسجد فأعرض عن لقاء الشيخ إعراضاً . ولو قد استمع الفتى إلى ما ملا قلبه من الضجر والضيق لعاد إلى بينه كثيباً كاسف البال سيى الخلق فساء أهله وبنيه ، ولكن ماذا جنى أهله وبنوه !

فينطلق الفتى إلى مجلس من تلك المجالس التي كان يجتمع فيها شباب قريش حـــــين يقبل الليل يشربون ويطربون ويعبثون بكل إنسان وبكــــل شيء ، حتى إذا بلغ مجلستهم تلقدوه دهشين يقولون له : ومحك أبا الحــكم ! فأين أنت من نسطاس !! قال:

كأن لم يكن بين الخجون إلى الصّفا أنيس ولم يَسمُر مُكَــة سامر أ قال أخوه الحارث بن هشام :

بلى نحنُ كنا أهلمــا فأزَالنا صروفُ الليالي والجدود العوائر قال عمرو بن هشام : و لا والله مــا أزالت نسطاس صروف الليـــالي ولا الجدود العوائر ، وإنما أزالته أمور دُبْرَت بليل وكيد يكاد لقريش،

قال القوم: و ويحك أبا الحسكم لم ماذا تقول؟ ». قال عمرو: و وأقسم لولا جبن قريش وحرصها على مالها وتجارتها لما قصرت في طلب نسطاس حتى أدركه وحتى أرده عليكم وحتى أذيقه من العذاب ألوانا ، ويومئذ تعلمون ما يكاد لسكم من الكيد ، ويومئذ تعلمون أنسكم تسرفون على أنفسكم حسين تضيفون هؤلاء الغرباء ، وتبسطون لهم وجوهكم ، و تغدقون عليهم كريم أموالسكم ثمناً لما يفتنونكم به من أقداح الخمر وغناء المغنيات . لا والله ما هؤلاء الغرباء إلا عيون عليكم لقيصر وكسرى ؛ ولكنكم أصحاب تجارة تجويون الأرض ولسكم في كل بلد قافلة وأموال ، فأنتم تخشون على اموالسكم وانفسكم

وانتم تبيعون أمنــكم وعافيتكم بهذا الربح الذي تتهالكون عليه ولو قد عشتم كايعيش العرب من حولكم لكر'متم على أنفسكم وعلى الناس اكثر نما انتم،

قال عتبة بن ربيعة : د ما أكثر ما تنعي على قومك منــذ اليوم يا عمرو ا فدعني أقل الك الآن مثل ما قلته لك في المــجد ، فابـــداً بنفسك فعش كا يعيش العرب من حولنا .

قال عمرو بن هشام وفي صوته سخرية حزينة :

وهل أنا إلا من عَزية إن غوت عُنوبَت وإن ترشُد غَـزيَّة أرشد

ستستبينون الرشد غدا أر بعد غد ، ثم ضرب إحدى بديه بالأخرى وصاح : والخر يا غلام ، وأقبل على شرابه عاكفاً عليه مسرقاً فيه حتى عربد على اصحابه من ليلته تلك، وعاد إلى أهله سكران لا يكاد ببين ، ثم لم تره قريش بعد ذلك إلا مغيظاً منحنقا، بسخر من كل شيء إن هدأ ، ويغضب من كل شيء إن جمحت به نفسه، وما اكثر ما كانت تجمح به نفسه ! وما اكثر ما كان بؤذي اصحابه واترابه في غدوه ورواحه ! حتى لقد كانوا يتجنبونه ويتكلفون الناي عنه ، ولولا مكانسه من مخزوم وموضعه من عمه الوليد بن المغيرة لأصبح خليعاً في قريش كما تمني غير مرة ان يكون.

وبينا كان رائحاً في ذات يوم الى حانته تلك يشرب فيها وبطرب وينقص على شباب قريش شربهم وطربهم ، عرض له في بعض الطريق شيخ اعرابي حسن الوجه ، رائق المنظر ، لولا أنه كان غليظ الزي خشن الثياب، يكاد يبدو عليه الضر ، لولا أنه يتجمل ويروض نفسه على ما لم يتعود الأعراب أن يروضوا أنفسهم عليه . فلما رأى عمرو بن هشام هذا الشيخ مقبلاً عليه ، رماه بنظرة سريعة فيها كثير من السخريسة وقليل من الحذر ، وهم أن يمضي لوجهه . ولكن الشيسيخ استوقفه في رفق ، فأظهر عمرو انه لا يحفل به . ولكن الشيخ رفع صوته قليلاً بهذه الكلمة : د مكانك يا فتى فان لى إليك حديثاً ، .

وبلغ هذا الصوت اذن الفتى فررَّعه شيئًا ، ولم يسدر الفتى أيحب هذا الصوت ام يكرهه ، وأراد ليمضي أمامه ولكن رجليه لم تطاوعاه ، فقام مكانه كأنما "ثبتت قدماه في الأرض تثبيتًا . ودنا الشيخ منه يسمى متباطئًا قصير الخطا ، حتى انتهى اليه قوضع احدى يديه على كتفيه في رفق وقال له في صوت بلغ اعماق قلبه: ولا ترَع يا بني في اربد بك إلا خيرًا ، . قال الفتى في صوت مضطرب يربد ان يثبت : د من تكون ايها الشيخ ؟ وماذا تربد ؟ ، . قال الشيخ : د ستعرف من اكون وستعرف

ماذا اربد ، ولكن تعلم اني بعد ان وضعت يدي هذه على كنفك هذه قـــد ملكت امرك كله فلن تنطق إلا بلماني ، ولن تعمل إلا برأيي ، ولن تصدر إلا عن امري . وآية ذلك أنك ستحاول أن تمضي الآن أمامك فلن تطارعك رجلاك ، وستحاول أن تعود أدراجك فلن تطاوعك رجلاك ، فاجتهد أن تتقدم ، ثم اجتهد أن تتأخر ، فلن تجد منقد ما ولا منأخراً ، سنظل قاءًا مكانك حتى آذن لك في أن تنقدم أو تتأخر . ثم تناءى عنه قليلًا وأشار إليه أن تجرّب قدميك إن شنت . وَهُمّ الفتى أن يخطو إلى أمام فلم يستطع ؛ كأنما شدّت قدماء إلى الأرض بأسباب الرصاص . وأهم الفتى أن يتحول ليرجع أدراجه فلم يستطع ، كأنما استحال جسمه إلى تمثال نحت من الصخر الصلا . وَهُمُ الفَتَى أَن يدير رأسه إلى يمين أو إلى شمال فلم يجد إلى ذلك سبيلاً . وَهُمَّ الفتي أن يبعث من فيه صيحة يلتمس بهما الغوث فلم يجد في جوفه إلا نفساً خائراً لا يبلغ أن يكون صوتاً يسمعه الناس. والشيخ الأعرابي قائم منه غير بعيد ينطر إليــه باسماً له رفيقاً به عطرفاً عليه . ثم دنا الشيخ منه قليلاً قليلاً ، حتى إذا حاذاه ضحك له ضحكة فيها كثير من الحب وكثير من السخرية ؛ ولكنها سخرية لا تخاو من حنان وعطف ، ثم قال له في صوت حاو : ﴿ الآن وقد عرفت سلطاني عليك فامض لوجهك حتى إذا بلغت حانتك تلك فاشرب فيها ما شئت أن تشرب ، واطرب فيها ميا أحبيت أن تطرب ، وقل فيها ما أردت أن تقول ، فلن تسوء قومك منذ الآن مها تقل أو تفعل ، ولن تسمع منهم إلا ما يرضيك ، ولن ترى منهم إلا ما يسرك .لست أكبرهم سنتا ولا أعظمهم قدراً ولا أكثرهم مالاً ، ولكنهم سيسمعون لك كالو اجتمع لك هذا كله . وإن بطول بك المقام في حانتك تلك حتى يأتيكرسول عمك الوليد بن المغيرة أن زُرْهُ من الغد فإن له معك شأناً . ولا تعجل على نفسك ولا على أصحابك ولكن خذ من اللهو بأرفر حظ ممكن . ثم إذا انصرفت لتعود إلى أهلك فاذكر أني أنتظرك في هذا المكان ، ولك أن تسلك إلى بيتك أي طريق شئت فإنك ان تبليغ دارك ولن 'تغلق البـــاب من دونك حتى تراني جالساً أنتظرك . وستراني مهما تكن ظلمة الليل ، وستراني وحدك لن يراني معك أحد ، وسأناجيك وستسمعني وحدك لن يسمعني ممك أحد ، امض لوجهك ، ولا تحاول أن تخالف عن أمري ؛ فقد ملكت ناصيتك منذ اليوم ، .

ونظر عمرو بن هشام حوله فلم ير أحداً ، وحرك رجليه فاستجابتا له ، وحرّك يديه فاستجابتا له ، وحرّك يديه فاستجابتا له ، وقوى وجهه إلى عين وإلى شمال فلم ير في ذلك عسراً . وقد شق

عليه ما رأى ، وشق عليه ما أحس وظن أن قد ألم به طائف من الجن ، وهم أن يستفيث ولكنه استحيا ، وهم أن يتحدث إلى أصحابه في الحانة ببعض مسا رأى ولكنه استحيا ، فأقبل على لهوه وشرابه كأن لم يكن شيء ، وأقبل على أصحاب وأتراب يحدثهم أرق حديث وأحسنه . يقول بعضهم لبعض : ما نرى إلا أن أبا الحكم قد عاد إلى خير أيامه ، وذهبت عنه العلة التي كانت ألمئت به .

ولم يكد يبلغ الثاني من أقداحه حتى أقبل غلام من غلمان عمه الوليد ، فهمس في أذنه أن ألميم بعمك من غد فإن له في لقائك أرباً . فوقع همس الغلام في قلب عمرو . موقعًا غريبًا نَـبُنُّه إلى الشيخ الأعرابي وقـــد كاد ينساه ، ولكنه على ذلك مضى في لهوه مقبلًا عليه مغرقــــــاً فيه وفي حديثه إلى أصحابه وأترابه يرضيهم بجدّه ويسرهم بدُّعابته ، ويسمع منهم خير ما أحب ، وهو مع ذلك لا يكاد يخلُّص لما كان فيه من لذة الشراب والحديث والغناء ، يذكر الشيخ الأعرابي بين حين وحين فتغشى قلبـــــه غاشية من خوف وحزن ، ثم لا يلبث أن يسدفع ذلك عن نفسه ، ويمضي في منادمة قومه ، سمح الطبيع ، كريم النفس فصيح الليان بأعذب الحديث . فلما تقدُّم الليل استرد مكانه في قاوب أصحابه جميعاً ، فيأبي شيبة بن ربيعـــة وعلي بن أمية بن خلف أن يفارقاه حتى يبلغاه داره . يقول لها عمرو : «والله ما هذه لكما بطريق ، وما تعوُّدت منكما هذا الرفق ، وما أرى أن بي بأساً، وما أحسب أن أحداً يرصُدني في الطريق ، فانصرفا إلى أهلكها و َصَالتُكُما رحم م ، . فيقولان له : د والله مـــا بك شيء بما ذكرت ، ومــا بنا رعاية لك أو إشفاق عليك من مكروه ، وإنما عدت إلى حــن سابقتك فينا ، فنريد أن نعود إلى حــن عهدك بنا. ولا والله ما نصاحبك إيثاراً لك بصحبتنا بل إيثاراً لأنفسنا بصحبتك . ولو استطعنا لسمرنا معك إلى آخر الليل ، وإنحــــا أنت صديق فقدناه ثم وجدناه ، . ويمضون وفي نفس عمرو بن هشام شيء من الرضا والأمن ؛ ققد كان يكره أن يلقى الشيخ وحده ، وما كان يشك في لقائه ، وفي نفسه شيء من الحياء. فقد كان يكره أن يراه الشيخ مع صاحبيه فيظن بـــــه جبناً أو َ فَرَ قَا . ومع ذلك فقد مضى مع صاحبيه يقول لهـما ويسمع منهما كأن نفسه لم تكن تحدّثه بشيء ، وكأن قلبه لم يفرّق من شيء . فلمــــا بلغ المكان الذي لقي فيه الشيخ آخر النهار أبطأت قدماه شيئًا ومدّ بصره ٬ فيرى الشيخ قائمــــاً ينتظره ويبتسم له ابتسامة فيها كثير من الرضا ، يراه وحده ولا يشك في أن صاحبيه لا يريان ما يرى .

وآية ذلك أنها لم يكف عما كانا فيه من حديث ، ولم 'يلقيا بالاً إلى شيء لأنها لم يحتُ! ششاً.

ويمضي القوم أمامهم والشيخ الأعرابي معهم يراه عمرو درن صاحبيه ، ويكاد يؤذن صاحبيه بمكانه ٬ ولكن شيئًا من حياء برده عن ذاك : فقد كان يخشى أرت يظن به صاحباه الجنون. فما حديثه إليهم عن شيخ براه هو ولا بريانه مما ؟ وكيف به لو قص عليها ما كان بينه وبين الشيخ آنفاً ؟ وكيف به لو حدثها بأن الشيخ قــــد أنبأه بأن الأمور ستصفو بينه ربين أصحابه وأترابه ووبأن عمه سيدعوه لزيارته بعدما كان بينها من قطيعة ، وبأن هذا كله قد كان ! . ولكنه لا يحدّث صاحبيه بشيء بل لا يظهر ستفصيل بعد يوم أر يومين ، والتي تحمل من الذهب والورق والعروض إلى بلاد الروم ما لم تحمله قافلة لقريش منذ أعوام، والشيخ الأعرابي يرمق عمراً معجباً به عطفاً عليه. حتى إذا بلغ القوم دار أبي الحكم حيًّا بعضهم بعضًا واتــعدوا الذي قومهم في المسجد إذا كان الغد . وانصرف شيبة وعلى ، ودخل عمرو داره ، ولكنه لم يدخلها وحده وإنما دخلها ممه الشيخ باسم الثغر مشرق المحيا يقول : و لا عدمتك بطــلا من أبطال قريش ا أشهد لقد أنجبت الحنظلية . لقد شهدتك بين قومك تجد ما تجد من الخوف ، وتنكر منا تنكر من الأمر ، لا يصرفك ذلك عن الحديث والمنادمة . ولقد شهدتك تحاول أن تخلص من صاحبيك لا إبثاراً ولا إسراعاً إلى ، ولكن إبقاء على نفسك أن أظن بك جبناً أو فرقاً . ولقد قرأت ما كان بدور في نفسك من الخواطر حين لقيتني فأخفيت هذا كله لم يظهر أحد من دخيلة نفسك على شيء . وكذلك يجب أن يكون الرجل ، ولا سيا حَين تهيئه الأيام لأمور جسام ۽ .

قال عمرو ولم يجد في نفسه خوفًا ولا فرقًا ، ولم ينكر مكان هذا الشبخ منه : وألا ترى أنك قد أثقلت على منذ الليلة ؟ ألا تنبئني ما خطبك ؟ وماذا تريد مني ؟ لـ ، .

قال الشيخ : و الله أن تلقاني بما أحببت من رفق وغلظة ، ولك أن تحدثني بمسا شئت من لين القول وعنيفه ، فقد وطئنت نفسي على أن أحتملك كما أنت ؛ لأن كل شيء فيك يروقني وبعجبني . وستعلم حين يتصل بينك وبيني الحديث ، اني لم أثقل عليك منذ الليلة ولن أثقل عليك إلى آخر الدهر ، ثم ضرب على كتف مبتسماً وهو يقول : و فسأكون صديقك وحليفك إلى آخر الدهر ، وستحمد مفية هذه الصداقة وعواقب هذه الحلف ، ولكن ابتغ لنا مجلساً ، فما يحسن أن يطول بنا الحديث ونحن

قائمان . هلم أبا الحكم ! لقد عهدتك جميل اللقاء للضيف ، تحسن قراه إن ألم بك ، فما لك لا تعرض علي مجلساً أستقر فيه ؟ فما لك لا تعرض علي مجلساً أستقر فيه ؟ إنك تريد أن أنتسب لك كما تعود الضيف أن يفعلوا حين يلمون بمن يضيفهم من الناس. وما يقنيك ان أنتسب لك وأنت لن تفهم عني نسبي إن عرضته عليك ؟ ! وهل تفهم عني إن قلت لك إنني ابن النار منها خرجت وإليها أعود . إن كنت إليهسا عائداً لا أعرف في غيرها أبا ولا أمناً » .

قال عمرو بن هشام وفي صوته شيء من الاضطراب : د ما رأيت كالليلة شيخ سَوْء يتحدث بكلام لا تغناء فيه ! ما ابن النار منها خرجت َ وإليها تعود ؟ ! ، .

قال الشيخ : • ومع ذلك فليس لي نسب غير هذا . لا تعجل على نفسك فإن لكل شي إيسانه . ابنغ لنا مجلسا ، ولا تكليف نفسك القرري فقد نام أهل الدار ، وما ينبغي أن توقظهم ولا ان تكلفهم قرى ضيف لا يرونه ولا يسمعونه ، .

قال عمرر: «فنظنهم لا يسمعوننا الآن ولمحن ننحدث ؟ وَهَبَهُم لا يُسمّعُونَ صُونَكُ انت ، أنظنهُم لا يسمعون صورتي أنا ؟ وما تراهم يقولون حين يسمعونني أتحــــــدث إلى شخص لا يرونه ولا مجمون مكانه ؟ ، .

قال الشيخ وهو يضحك ضحكا غريبا: « لا بأس عليك أيا الحكم! إنهم لا يسمعونك ولا يسمعونني مها يرتفع صوتانا. إنهم لا يعلمون أنك قد عدت من سمرك ولن يعلموا ذلك حتى أنصرف عنك ، ولن ترى منك أم عكرمة إلا خيراً. ابغ لنا بلسا ، فأمنا إن أبيت فانحرف بنا إلى هذا الجلس عن يمينك من فناء الدار ، فقد نستطيع أن نظمن فيه . واغجب إن كنت في حاجة إلى العجب ، فسأقدم إليك من القررى ما لم أثره أن تقدم إلي . إن معي زقاً من خمر الطائف فشاركني فيشيء منده. ثم أخذ بيده حتى أجلسه ، وأخرج زقاً صغيراً من وعاء كان يحمله على ظهره ، وأخرج قد حين فصب فيها منه ، ثم قال الفتى : « هلم أبا الحكم ، فستحمد نشوة هذه الخر ، ومجسو عمرو من القدح الذي قدم إليه فيقول : « لا والله ما شربت قط خراً كهذه الخر ، إن لها لمذاقاً غربها في الفم ، ونكهة غريبة في الآنف ، وحراً غربها في الجوف .

قال الشيخ : و ودُوَّاراً غريباً في الرأس ، إنها خمر أبي مُرة يا بني . هذه هي الكنية التي متعرفني بها منذ الآن . إذا أعيا عليك أمر من الأمور ، أو ضاق بك مسلك من المسالك ، أو وجدت من الناس غير ما تحب ، فأدَّع حليفاك أبا مرة ،

قيتجب لك قبل أن يرقد إليك طرفك ، وسيفرج عنك كل كرية ، وسيخرجك من كل ضيق . ولناخذ الآن فيا أردت أن أتحدث اليك فيه ، لقد أتيت أمرين في هده الأيام كرهت أحدها أشد الكره ، ورضيت عن الآخر أشد الرضا . فأما الأمر الذي كرهته منك فخلافك لقومك ، وخروجك عليم ، وازدراؤك الم يقولون ويعملون ، واشتدادك على عمك في الحديث وقطيعتك له منذ اليوم ، كل هذا كرهته أشد الكره لأنك عاد قومك وموثلهم وذخرهم الذي ادخر فيم حين أنقبل الحوادث وإنها لجسام مفظعة . فعد إلى عمك قواصله ، وعد إلى قومك فأرفق يهم . واردد نفك عن مفطعة ، وعد إلى قومك فأنق يهم . واردد نفك عن ولو قد انحرفوا عنه تمليلا لتخطيفهم الناس . ولو قد تخطيفهم الناس لهلكت العرب إفقريش ر دوام عنه أللي التخطيفهم الناس . ولو قد تخطيفهم الناس لهلكت العرب إفقريش ر دوام من كله أشد الحب فقريش ر دوام من الطلب هذا الذي يسميه قومك الأمين ضعفاً منهم وخرقاً ، وإنه فيغضك لابن عبد المطلب هذا الذي يسميه قومك الأمين ضعفاً منهم وخرقاً ، وإنه الصدر البلاء كل البلاء والشر كل الشر والمحنة كل الحنة .

قال عرو في شيء من الحدة: وإليك عني ! فواقه ما أحببت من نفسي هذه الخصلة وما أرى إلا أني ظالم لابن عبد المطلب . حاسبت نفسي منسذ قلت تلك المقالة في دار شيبة فما حمدت حسابها . إن ابن عبد المطلب ليتصل الرحم ويصدق الحديث وبرفق بالضعيف ويرحم الرقيق ، وإنه لمؤتمن في قومه على الهين والعظيم من أمرهم ، وإني لأجد في نفسي الحسد كه ، وليس الحسد من اخلاق الرجل الكريم . وإني لأروض نفسي منذ ذلك اليوم على أن أعود على ابن عبد المطلب بالعافية وأمنحه مودتي وبرسي ، ولكني لا أجد إلى ذلك سبيلا ، فيسوءني من نفسي هذا الضعف ، وهذا هو الذي أفسد خلقي منذ أيام ي .

قال الشيخ وهو يقدم القدح إلى عمرو: و إشرب أبا الحكم ودع عنك هـــذه الحواطر ا فلقد صدقتك نفسك حين حملتك على بغض هذا الرجل . ولأن حمدت فيك شيئاً فإنما أحمد فيك هذا البغض المنبف ، هذا البغض الذي لا يبقي ولا بذر ، هــذا البغض الذي لا يعرف رحمة ولا هوادة ولا لينا ولا أناة . وإن هذا البغض على عنف وشدته لقليل بالقياس إلى ابن عبد المطلب، .

قال عمرر : ﴿ أَبِينَكُ وَبِينَهُ دَمَ ١٤ ﴾ .

قال الشيخ : ليس بيني وبينه شيء ، وإنما الشركل الشر بينك أنت وبينه . أتذكر حينز َحمك عند ابن ُجدُعان؟ إن ذلك لم يكن إلا رمزاً لما سيكون بينكوبينه

من خصام لا يحدّه إلا الموت. إنك لا تعرف من أمر عبد المطلب شيئـــــا . إمك ترى قومك يُكرمونه والشركل الشر في إكرامهم له . إنه يدبر لهم من الأمر ما سينه "ص عليهم أيامهم ، ويؤرث عليهم لياليهم ، ويكدر عليهم صفو الحيساة .أنذكر حديث نسطاس حين أنباك بأن سيكون السهاء خبر ؟ فإن ابن عبد المطلب هو الذي سيحمسل البكم خبر السهاء . أتذكر ثورة ورقة بن نوفل حين أنبأته بحديث نسطاس ؟ فإرى ورقة يزعم من ذاك مثل ما يزعم نسطاس ، . ثم قدم القدح إلى الفتى وهو يقول : واشرب أبا الحكم ! إنك لمنتافل على الشراب منه ذ الليلة ، فيشرب عمرو ويقول الشيخ : ﴿ وَبِلْكُ ! وَاللَّهُمَا أَدْرِي أَخْرَا تَسْفَيْنِي أَمْ نَارَاً ؟! ﴿ . فَيَجِيبُهُ الشَّبِخ : ولست أسقيك خمراً ونست أسقيك ناراً أبا الحكم ، وإنا أسقيك بغضاً لابن عبد المطلب لو 'سلط البحر عليه ما أطفأه . لقد رحت َ إلى نسطاس من يومكُ ذاكُ فلم تجده، ورحت َ إلى ورقة فاعتل عليك يزعم أنه سقم.أتريد أن تعرف ماكنت تجهل من أمر نسطاس؟ فإنه قد خلا إلى ابن نوفل ساعات من نهار ثم انصرف عنه إلى بلاد الروم ينبىء جماعته تلك التي حدثك عنها بأن النبي الذي كانوا ينتظرونه قد ظهر ، وبأن ابن عبد المطلب هو هذا النبي . وكره ورقة أن يلفاك حين رحت إليه ٬ وسيكره لقاءك كاما حاولت أن تلقاه ؛ لأنه يكره أن يتحدث إليك من أمر ابن عبد المطلب بقليل أو كثير ، فلم يؤذن له يعد في الحديث عن هذا الأمر . .

قال عمرو وقد أدركه دهش كاد يخرجه عن طوره : د ومن الذي يستطيع أت يأذن لورقة أو لا يأذن له ؟ ه .

قال الشيخ : ﴿ مَا أَدَرِي ! وَلَكُنَ أَمَرَ ابنَ عَبِدَ المَطَلِّبِ سَيْظُلُ مِنْ أَ خَفَيّاً حَيْناً من الدهر ، لا يباديكم به ولكنه جيئ، لكم في أثباء ذلك شر ما تكرهون ، .

قال عمرو: و ماذا يهيىء لنا ؟ ه . قال الشيخ وهو يقدتم القدح إلى الفتى : و تربد أن تعرف ماذا يهيىء لكم ? سَيُلقي في قلوب الذين يتبعونه أن لهم إلها غير آلهتكم لا يراه أحد ولا يحسه أحد وهو مع ذاك في كل مكان وفي كل قلب وسيلقي اليهم أن آلهتكم كلها باطل من الباطل لا تملك لنفسها ولا لكم خيراً ولا شراً ، .

قال عمرو: و والله ما أكره من ذلك شيئاً ، قال الشيخ ووسيك إليهمأت ليس بين الناس قوي ولا ضميف ، وأن ليس بينهم شريف ولا وضيع ، وأن ليس بينهم سريف ولا وضيع ، وأن ليس بينهم سيد ولا مسود ، وأنهم جميعاً سواء كأسنان المشط قسد خلقوا من التراب وإلى التراب بعودون ، وأن ما بينهم من اختلاف المنازل وتفاوت المراتب وتباين الطبقات

ظلم نجب أن يرفع وباطل يجب أن يزال ، .

قـــال عمرو : و إني لأرى في هذا شيئًا من حق ، ولكن نفسي تكرهــــه وتذبو عنه » .

قال الشيخ وهو يقدتم إليه القدح : و اشرب أبا الحكم ! فلا بد من أن نستنفد ما في الزق ، ثم استأنف حديثه فقال : و سيلقي اليهم أن الناس جميعا سواء لا يتفاوتون في الدنيا وانما يتفاوتون في الآخرة بما يقد مون بين أيديهم من العمل فن عمل صالحاً فله جنة لا أدري ما هي ، ومن عمل سيئاً فله نار لا أدري مساهي ، قال عمرو وقد رفع القدح إلى فمه فشرب منه: و وما الآخرة هذه التي تحدثني عنها ؟ ». قدل الشيخ وهو يصب في القدح ليملاه : و حياة يزعم ابن عبد المطلب أنها كائنة بعد الموت ، وأنها لا آخر لها » .

قال عمرو وقد عب في القدح عباً شديداً ، وقدحت عيناه شيئا كأنه الشرر ، وغشري وجهه شيء كأنه اللهب ، وانبعث من فمه ضحك قبيح : د حياة بعد الموت لا آخر لها الآخر لها الآخر اللها النار ، أو من نارك هذه التي كأنها النار ، أو من نارك هذه التي كأنها النار ، أو من نارك هذه التي كأنها الخر . حياة بعد الموت لا آخر لها الن تخرج بزقتك وفيه قطرة من شراب . حياة بعد الموت لا آخر لها الحياة بعد أن نصبح تراباً تذروه الربح ! . .

قال الشيخ وهو يصب في القدح ليملاه: و اشرب أبا الحكم فإمك لا تشرب خمراً ولا ناراً ، وإنما تشرب بغضا مذاباً . فأما في حياتكم هـ نه الأولى فأمم وعبيدكم وإماؤكم سواء ، ليس لكم عليهم فضل . وأما في حياتكم تلك الثانية فقد 'تلقون أنتم في النار تنصهر جاودكم وتنصر في وجوهكم ، ويدخل عبيدكم وإماؤكم الجنة ينعمون فيها بالطيبات وأنتم ترون ! تستسقونهم قطرة من ماء فلا يجودون بها عليكم لأنكم نعمتم في حياتكم الأولى ، فيجب أن تشقو ا وتبتسوا في حياتكم الآخرة ، ولأنهم شقوا وابتاسوا في حياتهم الآخرة ، ورشك أن تسمع ذلك أبا الحكم بمن في دارك ودار أصحابك من الرقيق ، .

قال عمرو: ﴿ وَإِنْ مُحَدًّا لِيقُولُ هَذَا لَانَاسَ ؟ ! ﴾ .

قال الشيخ : و نعم ! إنه ليقول الناس ، وإن الناس ليسمعون منه ويؤمنون له ويكثرون من حوله . وإن شئت فاغد الى ابن أبي تقحافة فسكه عن ذلك ، وإن شئت فاغد الى ابن أبي تقحافة فسكه عن ذلك ، وإن شئت فاغد الى زيد بن محمد فسكه عن ذلك، وإن شئت فاغد الى هذا الصبي علي بن أبي طالب فسكه عن ذلك ، فسينبئونك جيماً بأكثر بما أنبانك به ،

قال عمرو : ﴿ وَمِنْ أَيْنِ لِحَمِدُ هَذَا الْحَدِيثُ ؟ ﴾ .

قال الشبخ في صوت يضطرب اضطراباً فيه الفيظ والخوف معاً : و يزعم أن هذا الحديث يأتيه من السهاء ، ينزل عليه به الملك فيلقيه إليه في كلام غريب ، يشبه الشمر وما هو بالشعر ، ويشبه السجع وما هو بالسجع ». قال عمرو : و فاقرأ علي بعضه».

ولم يكد الشيخ يسمع هذه الكلمة من عمرو حتى تضاءل وتضاءل ، واربد وجهه وأخذته رعدة منكرة ، وقسال في صوت مضطرب بلسان لا يكاد 'يسين : وكلا ا كلا ا لا تطلب إلى ذلك ، فها ينهني لي أن أفرأه ، .

قال عمرو : ﴿ وَيَلَكُ ! مَاذَا أَصَابِكُ ؟ ۗ . .

قال الشيخ : د دعني ! دعني ! واشرب حتى تفرغ مـــا في هذا القدح ؟ فقد أعلمتك من أمر ابن عبد المطلب ما كان ينبغي أن تعلم ، وما زلت تجهل أكثره ؟ لأن أمر ابن عبد المطلب لم يتجاوز أرائله بعد .

قال عمرو : و وهل تنزل الملائكة من السماء و'تلقى الى الناس أخبارها ؟ ه .

قال الشيخ : و محمد يزعم ذلك ، ويزعمه كذلك نسطاس وورقة بن نوفل ، ومن قبلهم زعمه أهل الكتاب ، .

قال عمرو وهو يعب في القدح عباً شديداً : د وما بال الساء لم تختر لأمرها غير محمد ١٤ أليس في قريش إلا محمد ! ،

قال الشيخ وهو يبتسم ابتسامة منكرة : • كلا ا ليس في قريش غير محمد ، ليس فيها الوليد ابن المغيرة ، وليس فيها أمية بن خلف ، وليس فيها 'عتبة بن ربيعة ولا شيبة بن ربيعة ، وليس فيها ابو الحكم عمرو بن هشام فتى مخزوم وسيدها ! ،

قال عمرو وقد ظهر في وجهه غيظ شديد: وأما إذا قلت ذلك فان مخزوما كلها لتبغض هاشما كلها ، وقد كنت أنقم من بني أمية تكافهم وأنفس عليهم جدهم في تجارة قريش وحرصهم على سيادتهم ؛ فأما الآن فلا والله ما أبغض أحدداً كما ابغض بني هاشم ، ولا أجد من الضّغن على أحد كما أجد على فتاهم هذا الذي يسمونه الأمين! ، قال الشيخ في صوت فاتر متكسر: وهو تن عليك أبا الحكم! فانك لم تبل من بغض هؤلاء الناس إلا أهونه وأيسره ، ولنبلغن العداوة بينك وبينهم أقصاها . فاذا بلغت ذلك فاذكر أن صديقك أبا مرة ليس منك ببعيد ، وأن زقه ما زال روياً بسبأ للذات في كل يوم ، كما قال امرؤ القيس ، ثم سكت قليلا ، ثم استأنف حديثه يُ صوت ضئيل : وقد أرشك الليل أن ينقضي أبا الحكم ، وآذن الصبح بإسفاره ،

فعد الى اهلك فقد شققنا عليهم ، ولكنهم لم يعلموا من سهرنا ولا من سمرنا شيئاً » .
قال عمرو : « لم يعلموا من سهرنا ولا من سمرنا شيئاً السقني أبا مرة ا فقد حرّمت
عليّ النوم من ليلتي هذه » . ولكن أبا مرة لم يسقه ولم يجبه . وينظر عمرو فلا يرى احداً ، فينهض متناقلاً وهو يقول : « لم يعلموا من سهرنا ولا من سمرنا شيئاً ا » .

### - 4-

وأصبحت قريش فاجتمعت في أنديتها حول البيت كدأبها في كل يوم. وإنهم لفي أحاديثهم وإذا قائل منهم يقول: وانظروا يا معشر قريش هــــذا والله العجب ، فينظرون فلا يروعهم إلا الوليد بن المغيرة قد أقبل يتوكأ على ابن أخيه عمرو بن هشام باسماً له متحدثا إليه . يقول بعض قريش لبعض: والله إن الوليد بن المغيرة لشأنا ، ما علمناه إلا عنيف الغضب إذا غضب ، بطيء الرضى إذا رضي: عنيداً إذا خاصم ، وما علمنا ابن أخيه عمراً إلا مثله أنفة وكبرياء ، وقد باعد بينها ما رأينا وسمعنا من ذلك الخلاف والحوار ، حتى قال الوليد لابن أخيه إنه ابن سوء ، فاذا قرآب بينها؟ وأيها سعى إلى صاحبه ؟

قال شيبة بن ربيعة : • ما أحسب إلا أن الشيخ هو الذي تقرب إلى ابن أخيه ، وقسد رأيت أحد غلمانه يُــــــم بنا في بعض مجالسنا فيلقي في أذن أبي الحكم حديثاً قصيراً ثم ينصرف ، .

وكانت قريش تتحدث بهذه الآلفة بين الرجلين على حين كان الوليد وابن أخيسه يطوفان بالبيت . وكان الوليد يطوف كما تعود غير آبه ولا مكارث ، وإنما هو عبء يُلقيه على نفسه كعادة الملا من قريش إذا غدوا على أنديتهم بالمسجد من كل يوم. ولكن عمراً كان يطوف في هيئة لفتت إليه أشراف قومه ، فيها كثير من الاجتهاد والاحتفال وفيها كثير من التواضع والتضاؤل ، وقد ظهر على وجه الفتى شيء من الإيمان بما كان يفعل والصدق فيه ، حتى قال بعض قريش لبعض : « والله لقد دعا أبو الحكم إلى سنة قومه واجتهد فيها ، وما نرى إلا أن قد ذهب عنه ما ألفنا عنده من السخرية بكل شيء والازدراء لكل شيء ،

حتى إذا فوغ الرجلان من طوافها أقبلا فسلما وجلسا ، ولم يجرؤ احد ان يدخل

فياكان دينها من نفور ، وفيا استأنفا من تواصل ومودة ، وإنما الحذوا في المألوف من الحاديثها كأن لم يكن بينهم شيء . حتى اقبسل النضر بن الحارث مهرولاً ، فطاف بالبيت عجلاً اشد العجلة ، حتى لاحظ الملا ذلك ، فقال بعضهم لبعض : إن النضر اليوم لحديثاً يربد ان يُلقيه الينا ، ألا ترونه يعجل بطوافه اشد العجلة ! وقد كان النضر حديث يربد ان يُلقيه اليهم حقاً ، فما كاد يفرغ من طوافه حتى اقبسل اليهم مسرعاً ، فسلم واخذ مجلسه . وابتدره عمرو بن هشام قائلاً في دعابة حلوة : ه مسا وراهك يا نضر ؟ هات فوائه ان لديك حديثاً تربد ان تلقيه الينا ، .

قال النضر : و واي حديث ! الم تعلموا ان قد حدث لبني عـد المطلب شأن ؟! ، قال الوليد: د ومــا ذاك؟ ، . قال النضر وهو يضحك : د ظهر فيهم نــي هذه الأمــة يتلقى أخبار الـماء فيبلغها إلى الناس ء . قال عمرو بن هشام مسرعاً : د وهذا النيهومجد؟!» . قال النضر : همو محمد والله ! لقد كنا نعجب لما كان 'بِروَى لنا من أخبار عبد المطلب حين أمير في المنام أن يحتفر زمزم وحين خاصم قومـــه فيها قَفُجُر له المـــاء تفجيراً ، وحين قام مقامه من صاحب الفيل ، وحين فادي بابنه ذاك قداءه المعروف . وراثة لقد كنا تعجب لما كان الناس يحدّثوننا به من أمر حفيده محمد بن عبد الله ذاك الذي فودي به فلم يمال الموت في مكة إلا ليدركه في ياترب منصر كله من الشام ؟ فقد كانوا يحدثوننا عن هذا الفتى بالعجب من الحديث حين كان صبيبًا 'بنشأً، وحین کان غلامے ایشپ ، وحین کان فتی پستکمل رجولته وقوته ، ولقد کنا نحبه وُنكرمه وُنؤثره بخير ما عندنا من المودة والمعروف ، حتى سميناه الآمين ورجعنا إليه في كل ما كان يجزُّ بنا من الأمر . ومــا أرى إلا أنَّا قد أغريناه وأبطرناه ، فهو الآن يستأنف سيرة تحده عبد الطلب ولا يدع الناس يتحدثون عنه بالأعاجيب، بل يتحدث هو بها عن نفسه ، فيزعم أن الملائكة تتنزل عليه بأحاديث السماء ، وأنه قد أمر أن يبلغ هذه الأحاديث إلى الناس ويدعوهم إلى بـِـدع من الأمر والله ما سمعنا به في آباننا الأولين،

قال عمرو بن هشام وقد ظهر في وجهه غيظ شديد: و إيه! ورب هدده البنية (١) لقد أغربتموه وأبطرتموه . وما أكثر من تغرون ومن تبطرون! وما أرى إلا أنكم ستلقون من هذا كله شططاً . أفلم أكن أحدثكم منذ أيام يا شببة بن ربيعة بأمر نسطاس وأمثاله من هؤلاء الأعاجم الذين تمدون لهم أسباب الميش ، وتيسرون

<sup>(</sup>١) البنية : الكعبة .

لهم ما تعسرون على غيرهم من العرب الألم أكن أذكر لكم أن هؤلاء الأعاجم ما هم إلا عيون قيصر علينا كيفدون علينا تجاراً ويقيدون بسين أظهرنا أحراراً عقولون لنا ويسمعون منا ويذيعون فينا البدع ويكيدون لنسا الكيد ، ثم ينصرفون عنا وقد أخذوا من أموالنا مسا أرادوا ، وعلموا من أمرنا ما أحبوا وأذاعوا فينا من مذاهبهم وآرائهم ما لا عهد لنا به الفي فهؤلاء هم الذين أفسدوا علينا زيد بن عمرو ، وورقة بن نوقل وغيرهما من كرام قومنا . وما محمد إلا أحد هؤلاء » .

قال الوليد بن المسيرة : على رسلك يا ابن أخي ! إنك لمجتهد في النعي على هؤلاء الروم ، ولقد كنت أشدنا لهم معاشرة ، وأكثرنا لهم مخالطة . ولقد نهيتك عنهم وعن نسطاس منهم خاصة ، فلم أكن أرى منك إلا نأيا وازوراراً . ولا والله ما أعلم أرب محداً كان يختلف إلى نسطاس أو إلى أشباه نسطاس، كما كنتم تختلفون إليه وكما تختلفون إلى أمثاله من تجار الروم ، وما علمت من امره إلا خيراً . انه لأفضل قومه مروءة ، واحسنهم خواراً ، واعظمهم حلماً وامانة ، واحسنهم خواراً ، واعظمهم حلماً وامانة ، واصدقهم حديثاً ، واكرمهم من الفحش والأذى ، وما رأني ملاحياً ولا ممارياً احداً ، حتى سميناه الأمين لما تبينا فيه هذه الخصال فإن كان قد جاء بما يحدثنا النضر انه قد جاء بما فلا أحب أن عجل في أمره . وما أظن أنه يريد أن يدخل على قومه سوءاً . وإنت لابر الناس بقومه ، وأوصلهم رحماً ، وأقربهم لهم مودة ، فاستبينوا أمره قبل أرب تقولوا فيه بما لا تعلمون » .

قال عتبة بن ربيعة : ﴿ ﴿ وَكُيفَ عَلَمْتَ مَا عَلَمْتَ مِنْ أَمْرُهُ يَا نَضَرُ ؟ ﴾ .

قال النضر : دعامت ذلك من بعض الذين صبو الله واستجابوا له . ألم يحدثني أخو 'جمّح عسنان بن مظمون أنه قد جلس إليه ، فبينا هو جالس معه إذ رآه يوفع رأسه إلى السهاء ثم ينحرف عنه ساعة ثم يعود إليه . فلما أنكر عليه ذلك قال له : إن الملك قد نزل علي من السهاء فأوحى إلى أمر الله . فلما سأله عن أمر الله هذا الكلام الذي حفظه عثان واستجاب له ، وحفظته أنا ولم أستجب له ، ولكن في نفسي منه شيئا ، .

قال عمرو بن هشام ، وقد ذكر في سرعة غريبة أن صاحبه أبا مرة لم يستطع أن يتلو عليه شيئًا بما كان يوحمَى إلى محمد ، وإنما عجز عن ذلك وتضاءل له وأدركه منه رعب شديد — قال عمرو بن هشام : و فاقرأ علينا يا نضر ما سمعت وحفظت ه . فتلا النضر هذه الآية : ( إن الله بأمر بالعدل والإحسان وإبتاء ذي القريبَى وينهَى

عن الفحثاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ). قال الوليد وقد سمالقوم فأعجبوا وأطرقوا برؤوسهم إلى الأرض: «صدق والله محمد وبر . أقسم ما جاء قومه إلا بخير . ماذا تنكرون من هذا ؟ وهل فينا من لا يحب العدل والإحسان! وهل فينا من يحب الفعثاء والدهي !! أها والله لو فينا من يحب الفعثاء والدهي !! أها والله لو جاء محمد قومه بمثل هذا دائاً لكان أعطف قومه عليهم وأرأفهم بهم وأهداهم إلى سيل الخير » .

قال عمرو بن هشام في شيء من الحدة يربد أن يكظمه : د ويجك يا عم القد كنت تأمرنا آنفا ألا نعجل في أمر محمد حتى نستبينه ، فدإني أراك تعجل في أمره قبل أن تستبينه الإنك لم تسمع من أمره إلا ما حدثنا به النضر ، ولو قد سمعت من أمره ما سمعت أنا لقلت فيه غير ما تقول الآن ، .

قال الوليد : و ماذا سمعت يا ابن أخي ؟ . قال عمرو : سمعت أنه جاء بمايفر ق به بين المرء وزوجه ، وما يفرق به بين الأب واينه ، وما يفرق به بين المرء وأخيه ، جاء بالمساواة بين السيد والعبد ، وبين القوي والضعيف ، وبين الغني والممدم ، بل جاء بما يُطقي في روع الضعفاء والأذلة من الناس أنهم خير من ساداتهم وأرفع منهم عند الله مكانا ، بل جاء بما يُطقي في روع الناس أن ليس لهم إلا إله واحد يجب ان يعيدوه ولا يشركوا به شيئا ، وان آلهتنا هؤلاء الذين هم وسطاؤنا عند الله باطل لا يملكون لنا نفعاً ولا ضراً . افيعجبك هذا يا عم ؟ ! » .

قال الوليد وقد ملكه رعب شديد شاع في غيره من الملا وقد رقع يديه فجعلهما أمام وجهه كأنما يحتمي بهما من هول ما سمع : « أما هذا فلا » يقولها ثلاثاً ، ويقولها الملا معه كلما قالها .

قال النضر: دفرَوا رأيكم يا معشر قريش! فقـــد جاءكم ابن عبد المطلب بأمر عظم » .

قال عمرو بن هشام : « وأي رأي تربد أن نرى ؟ إنه والله الهول ، قان لم نغله غلبنا . والله لنأخذن عليه الطريق ، ولنسدن عليه المسالك ، وانحمين منه دين قريش وسلطانها وسيادتها علىالعرب.

قال الوليد : « هو ذاك يا ابن أخي ، ولكنلا تعجلوا على صاحبكم وانتظروا به حتى يبين لكم أمره جليًا ».

قال عمرو: « ننتظر به حتى يفسد علينا أمرنا ، وحتى نحاول الإصلاح فلا نجد

إليه سبيلا! لا والله لا تنظيرَهُ ولا إمهال؛ وإنما هو السمي والاستقصاء منذ الآرب؛ والسيلا! لا والله لا تنظيرَهُ ولا إمهال؛ وإنما هو السمي والاستقصاء منذ الآرب؛ والسؤال عن أمر محمد عند من عرفه من قريب ومن عرف، من بعيد، ومن يلوذ به من أتباعه إن كان له أتباع، ومن مجف به من بني هاشم ، .

قال القوم في صوت رجل واحد : و هذا والله الرأي يا أبا الحكم لا أرى غيره ، لنسمين ولنستقصين ، ولنسأان عن أمر محمد القريب والبعيد.

وتفرق القوم في صدر كل واحد منهم هم تقيل . ولا يكاد عمرو بن هشام يبعد عن المسجد قليلاً حتى يرى حليفه ذاك الأعرابي فجأة ، لا يدري أنسَجَم له من الأرض أم هبط عليه من الجو ، ولكنه يراه قد وضع بده على كتفه وهو يقول : دوكر يكت (١٠٠ بلك زنادي سند ت قومك وملكت أمرهم ، فلن يخالفوك في شيء منذ اليوم».

### - 7 -

وأقام رسول الله في قومه دهراً لا يعرض لهم بشيء يكرهونه ، ولا بلقونه بشيء ينكره ، وإنما يدعوهم إلى كلمة الحق ، وبذيع قيهم البر والمعروف ، ولا يجلس إلى أحد منهم الا قال له خيراً أو دعاه الى خير ، وقريش ترى منه ذلك ، فتحمد حبه للمافية ، وسعيه بالخير ، ولقاءه للناس بما يرضون . وقريش تسمع دعوته الى الله ، وأمره بلمعروف ونهيه عن المنكر ، فيستجيب له من أشرافها القليلون ، ويستجيب له الكثيرون من الفقراء والمستضعفين وأهل البؤس والضر . وهو يسوي بين اولئك وهؤلاه في حبه لهم وبر ، بهم وعطفه عليهم ، لا يفر ق منهم بين الغني والفقير ولا بين ذي النفر والقوة ومن لا عون له ولا ظهير ، انما هم جميعاً اخوانه وابناؤه ، قد احبهم في الله والخير ، وأحبوه في الله والخير ، وأحبوه في الله والخير ، والملا من قريش يرون ذلك فيمرفون بعضه وينكرون بعضه يعرفون دعوته الى البروالمروف وسميه بين الناس بالخير ، ويعرفون أنه لا يؤذيهم ولا يريدهم بسوء ولكنهم ينكرون ايثاره للصغار والبائسين وتتبعه لهم بالود والبر والتكرمة ، ويقول بعضهم لبعض: لئن اتصل هذا من عمد لكيفسيدن علينا الناس ، ولينظم عن قينا ضعفاءهم ، ويمشهم لبعض احدنا فإذا عبيده وإماؤه وأتباعه ومواليه يطلبون إليه أن يلقاهم من الخير والبر والمساواة بمثل ما يلقاهم به محمد ، ويومئذ لا يستقيم لقريش أمر . ثم يقول بمضهم والبر والمساواة بمثل ما يلقاهم به محمد ، ويومئذ لا يستقيم لقريش أمر . ثم يقول بمضهم والبر والمساواة بمثل ما يلقاهم به محمد ، ويومئذ لا يستقيم لقريش أمر . ثم يقول بمضهم والبي والمساواة بمثل ما يلقاهم به محمد ، ويومئذ لا يستقيم لقريش أمر . ثم يقول بمضهم والبي والمساواة بمثل ما يلقاهم به محمد ، ويومئذ لا يستقيم لقريش أمر . ثم يقول بمضهم

<sup>(</sup>١) ورت الزناد ووريت: انقدت وخوجت نارها . وتقول لمن أعائك ونصرك : هوريت بك زنادي.

لبعض: ولكن محمداً لم يبغيكم شراً ، ولم يقدم إليكم مساءة في عادة أو دين ، إنما هو يأتي المسجد كما تأتونه ، ويطوف بالبيت كما تطوفون به ، ويسمى في أمره كما تسعون في أموركم ، ولكن له مسم ربه ومع الناس مذاهب لا تذهبونها ، وسيرة لا تسيرونها ، فلا سبيل لكم عليه حتى يباديكم بما تكرهون . فيغيظ ذلك منهم عمرو ابن هشام ويلقاهم بالشدة والحدة والمنكر من القول ، يقول : و والله يا معشر قريش إنه للمجز ، وإنكم لتخافون من ظلالكم . انكم لتكرهون من محمد مثل ما أكره ، ولكنكم تخسافون أن تبادوه بما في نفوسكم فيباديكم بما في نفسه ، فيظهر الشر بينكم وبينه ، ويغضب له بنو هائم وبنو عبد مناف ، فتكون الحرب ، وما عرفت أبغض منكم للحرب ، وما أشد منكم لها تهيباً ومنها إشفاقاً » .

يقول قومه : و لا تجهل ابا الحكم ا فيا عرفناك جهولاً ، وما علمنا أن بينك وبين محمد شراً ، . فيجيب : و واللات والعزى ما أنا بالجهول ! ولقد أسرفت على نفسي كما أسرفتم على أنفسكم في الحلم ، وإن بيني وبين محمد الشراكل الشر ، وإن بينكم وبينه الشر كل الشر ، وإن بينكم وبينه الشر كل الشر ، ولكني أرى ما لا تزون ، وأعلم ما لا تعلمون ، .

فيضحك عمه الوليد بن المغيرة ويقول : و ويح قريش من هذين الفتيين ا أحدهما يأتيها باخبار الساء ، والآخر برى ما لا ترى ويعلم ما لا تعلم . والله ما أدري مساذا ألمّ بهذا الحرم وقد كان آمناً ! ،

وفي ذات يوم امتلات مكة بحديث كان له في قلوب الناس جميعاً وقع غريب ؟ فقد تحدثوا أن رسول الله خرج من صمته ودعا اليه أشراف قريش ، فلما اجتمعوا اليه عرض عليهم ديناً جديداً فيه التوحيد ، ووعدهم إن سمعوا له واستجابوا للعوته أن يكون لهم شرف الدنيا والآخرة ، وأنذرهم إن أبوا عليه وأعرضوا عن دعوته ان يستقبلوا عذاباً مبيناً مهينساً يَلقُون َ صَدّراً منه في حياتهم الأولى ، ثم يخلدون فيه بعد الموت الى غير غابة ولا امد . وتحد ثت قريش بأن عمه ابا لهب كان اول من رد عليسه فكذ به وآذاه ، وتفرق الناس عنه ولم يقل له احد غير عمه شيئاً .

تحدثت بذلك قريش نهارها كله وشطراً من ليلها ، ثم اصبحت فتحدثت به ، ثم امست فخاضت فيه ، ثم جعلت لا تصبح ولا تمسي إلا كان محمد لها حديثاً . وجعل عمرو بن هشام 'يلم بأندية قريش في المسجد وبمجالسهم في الدور والمتاجر ، ومخرج الى الظواهر فيسلم بأندية البادين منهم ، يقول لأولئك وهؤلاء : « أترون يا معشر قربش الى محمد وقد القى القتاع ، ودعاكم جهرة الى ما كان يدعوكم اليه سراً ؟ !

وإني احلف باللات والعزى لو اخفتموه حين كان يذيع مقالته فيكم خفية ال اجترأ على ان يفجئ اللا منكم بما فجأكم فيه ، فخذوا حذّركم ورّوا رأيكم ، واجتهدوا لأنفسكم . فكأني بمحمد قد افسد عليكم ضعاف الناس في مكة ، ركاني به قد أفسد عليكم العرب وأغراهم بكم وأطعمهم فيكم . وايسم الله لتقتلن محمداً أو ليقتلنكم تجيعاً ،

فيجيبه اشراف الناس وذرو الأسنان والمكانة فيهم :

و ان ما تقوله لحق يا أبا الحكم ، ولكن الأمور لا تؤنّى بهـذا العنف ولا تعالج بهذه العجلة . ان لمحمد فينا لمكانة وشرقاً ، وان له من قومه لعز ا و منعة " ، وان لمني هاشم وبني عبد مناف لبأسا وقوة ، فــا ينبغي أن نعرض لمحمد بمكروه حتى ناعذ ر فيه ، وما نحب أن تسفك قريش دماءها بأيديا ، وانما ندعو محمداً فنقول له ونسمع منه لعلنا نصرفه عن هــاذا الذي هو ماض فيه ، قان لم يقبل منا رأينا فيه رأينا ،

فيرفع عمرو بن هشام كنفيه ساخراً ، ويزرّ رأسه مستهزئك ويقول : وشيوخ قريش وذوو الأسنان والأحلام فيها ا ويل لقريش من الأسنان والأحلام ا ، . فلما أكثر من ذلك وأثقل على عمه الوليد وعلى مشيخة قريش قال له عمه : « على رسلك يا ابن أخي! انك لتهادى في الجهل من يوم الى يوم ، وان وجهك هذا الوائم، ولسانك هذا الذرب الفصيح لن يغنيا عن قريش شيئاً اذا قطعت أرحامها وسفكت دماءها ، ولم ترع فمذا البيت مكانه ، ولا لهذا الحرم حقه ، .

ثم اجتمع الملا من قريش فدعوا رسول الله اليهم ، فلما جاءهم قالوا له فأكثروا القول ، عرضوا عليه المال فرد عليهم المال ، وعرضوا عليه الشرف والسيادة فرد عليهم الشرف والسيادة ، وعرضوا عليه الملك والسلطان فرد عليهم الملك والسلطان ، وعرضوا عليه الطب ان كان مريضاً قرد عليهم الطب وقال : ما أنا بحريض . ثم قال لهم رسول الله قدعاهم الى الله ، وحبب اليهم الحير ، وزين لهم البر ، وبين لهم أن الهنهم لا تغني عنهم من الله شيئاً ، ووعدهم شرف الدنيا والآخرة ان صدقوه ، وانذرهم خزي الدنيا والآخرة ان كذبوه ، فتفر قوا عنه ولم يظفروا منه بشيء ، ولم يظفر منهم بشيء ، ولم يظفر منهم بشيء ، ولم يظفر منهم بشيء ، ولم يظفر عنهم وفي نفسه من الثقة واليقين ما يلا قلبه ايمانا وتشبيناً .

واستأنف عمرو بن هشام سعيه فيهم والحاحه عليهم ، يغريهم بمحمــــد مجتمعين ،

ويغربهم به متفرقين ، يسعى اليهم في انديتهم ويلم بهم في بيوتهم فيناجيهم في بغض محد ويخر فهم منه ويؤالبهم عليه ، وابو مرآة من ورائه 'يقويه و'يشد أزار ه ويساقيه البغض والحسد لمحمد حين يخلوان اذا تقدم الليل . حتى زار ذات يوم امية بن خلف فرآه محزونا مكروبا ، قال: د وبحك ابا على ! اني لأراك كاسف البال كئيبالنفس.

قال امية : و ان كنت َ لصادقاً يا ابا الحكم في كل ما خوفتنا من محمد وما صورت انا من امره » .

قال عمرو وهو يبتسم : ﴿ وَمَا ذَاكَ يَا أَبَا عَلَى ؟ ﴾ . قال أمية : ﴿ لَقَدَ دَخُلُ بِيتِ مِن محمد شر ۗ ﴾ . قال عمرو وهو يضحك : ﴿ أَوَ أَصَابِكُ الْغَيْثُ ؟ ﴾ . قال : ﴿ نَعُم اللَّهُ عَبْدَى عَبِيدِي بِلال ابن رَباح تَبْع محمداً فهو يصلي مع محمد ، ويدعو بدعوته ويعتل على قبل ، ويوشك أن يُفسد علي وقيقي كلهم إن على قبل ، ويوشك أن يُفسد علي وقيقي كلهم إن استأنيت به ﴾ .

قال عمرو : « ولم تستأني به ؟ » . قال أمية : « إنها الرحمة والبقيا يا أبا الحكم ؛ فما تمودت قتل الرقيق . وإني لأرجو أن استصلحه فيعود عليَّ منه نفع » .

قال عمرو : و لا تقتله ولكن عذبه حتى يثوب الى ما تحب ، وحتى يكون مثلًا لغيره من غلمانك وإمائك ومواليك ،

ومنذ ذلك اليوم بدأت محنة بلال رحمه الله ، فسامه أمية من العذاب ألوانا وألوانا ، وكان يأتي به في اليوم القائظ وقد أجاعه وأظمأه حتى يكاد يهلك فيلقيه على الأرض قد قيد وشوت يداه الى ظهره ، ويعمد الى الحجر الضخم الثقيل فيضعه على صدره ويقول : لتهلكن أو لترفضن ما تابعت محمداً عليه . فلا يزيد بلال على أن يقول : وأحد ! ، . حتى مر أبو بكر رحمه الله بأمية ذات يوم وهو يصنع ببلال ذلك ، فرق أبو بكر ، وكان رقيقا ، ونهى أميسة فلم ينته ، فاشترى بلالا واعتقه . وسن أبو بكر هذه السنة . فكان بينه وبين عمرو بن هشام صراع رائع حقا ، يغري عمرو بن هشام صراع رائع حقا ، يغري عمرو بن هشام سادة قريش بتعذيب من يسلم من رقيقهم ، ويعلم أبو بكر ذلك فيسعى في شراء هؤلاء الرقيق وإعتماقهم ليعبدوا الله أحرارا ، حتى آنفق في ذلك فيسعى في شراء هؤلاء الرقيق وإعتماقهم ليعبدوا الله أحرارا ، حتى آنفق في ذلك فيسعى في شراء هؤلاء الرقيق وإعتماقهم ليعبدوا الله أحرارا ، حتى آنفق في ذلك فيسعى في شراء هؤلاء الرقيق وإعتماقهم ليعبدوا الله أحرارا ، حتى آنفق في ذلك فيسعى في شراء هؤلاء الرقيق وإعتماقهم ليعبدوا الله أحرارا ، حتى آنفق في ذلك فيسعى في شراء هؤلاء الرقيق وإعتماقهم ليعبدوا الله أحرارا ، حتى آنفق في ذلك فيسعى في شراء هؤلاء الرقيق وإعتماقهم ليعبدوا الله أحرارا ، حتى آنفق في ذلك فيدة ماله وكان غنيا .

وقد رأى عمرو بن هشام أن تعذيب الرقيق يسوء محمداً وأصحابه ، ولكنه لا يمنع كلمة الله أن تنتشر ، ولا دين الله أن يظهر ، فأخذ يغري أشراف قريش بفتنمة الأحرار من المملمين وتعذيبهم ، حتى يرجعوا عن دينهم ، وحتى يكونه مثلا يخوفون

بهم غيرهم من الناس . ولكن هذه الفتنة وإن شقيَّت على محمد وعلى اصحابه لم تمنع كلمة الله أن تنشر ، ولا دين الله ان يظهر . وجعلت الأمور تجرى في مكة على هذا النجو ، يشتد عمرو بن هشام وأضرابه في إبذاء محمــــد وأصحابه والإغراء يهم ، فلا يزيد ذلك كلمة الله إلا انتشاراً ، ولا يزيد ذلك دين الله إلا ظهوراً . وقد عرفالناس في تاريخهم كله أن لن 'يخدَمَ رأي ولا دين بمثل اضطهاد أصحابه وفتنهم .. وقد كثر أصحاب مجمد من الرجال والنساء ، من الاغنيـــاء والفقراء ، من الأحرار والرقيق ، وقد التلفوا حوله يلقاهم مصبحاً وممسياً ، فيدعوهم ويعلمهم ويبشره ، وينذره ، يجتمعون حوله مخلصين له مصدقين لما جاء ، ويتفرقون عنه داعين الى ما يدعو اليه من الخير ، ثم يعودون اليه وقد زاد عددهم الرجل أو الرجال . وعمرو بن هشام لا يزداد لذلك إلا غيظاً ، حتى ساء خلقه وقبحت سيرته واستهتر ً بالدعوة الى الفتنة والإغراق فيها ، فعرف بين المسلمين بأبي جهل ، لأنه صورة للجهــــل والحمق والغضب الذي لا يبقي على شيء . وكان أبو جهل مع ذلك جباناً رعديداً إذا اتصلت أسبابه بأسباب محمد من قريب او بعيد . كانيبغض محمداً بغضاً مروعاً لم يعرف الناس مثله ، وكان يخاف محمداً خوفاً يضحك منه أحب الناس له وأعطفهم عليه . وكان أبو جهـــــل على ذلك كله قــــد حُرم التوفيق في كل ما كارت بأتي من الأمر ، لحكمة أرادها الله وأمر قداره ؟ فكان يقدم على الأمر يظن أن فيه الإبذاء لمحمد والنيل منه والغض من قدره والصدّ عن سبيله ، فلا يكاد يأتي ما يأتي حتى ينقلب عمله خيراً لمحمد . لقى عمداً ذات يوم فأفحش له بالقول وآذاه في نفسه إبذاء شديداً ، وانصرف عنه رسول الله لم يقل له شيئًا : لأن الله قد أدَّبه بأن يأخذ العفو ويأمر بالعرف و يُعرض عن الجاهلين . وشهدت ذلك مولاة لعبد الله بن تجدعان ، فأنبأت به حمزة بن عبد المطلب مَر جِعَه من الصيد ٬ أفحَميَ حمزة لما سمع ٬ ومضى الى المسجد حتى عُشيَ أبا جهل في ناد من أندية قريش فضربه بقوسه فشجه شجَّة فاحشة . وَ هَمَّت مُخرُوم أَن تَغضب لفتاها ، فيقول أبر جهل لقومه مستخذياً؛ و دعوا أبا عيارة فقد أفحشت لابن أخمه». وينصرف حمزة من ساعته فيأتي ابن اخيه عمداً فيسلم ويصبح أسد الله .

ولم يُنكب ابو جهل في تلك الأعوام بثل نكبته في ابن اخته حنتمة بنت هشام ؟ فقد كان عمر بن الخطاب فتى أروع من فتيان قريش ، فيه شدة لم تعرف قريش مثلها إلا في خاله عمرو ، وكان يمالى، خاله بمالأة شديدة ، ف غري بالمسلمين ويشتد عليهم ، حتى خرج ذات يوم متوشحاً سيفه يريد أن يبطش بمحمد نفسه ؟ ولكنه يعسلم في

طريقه إلى محمد ان الإسلام قد دخل داره ، وان اخته قد اسلمت ، فيعدل الى اخته فيبطش بها حتى يسيل الدم من وجهها ؛ ثم تأخذه الرحمة فيرق لأخته ويلطف فحل حتى تقرئه بعض ما كان يتلى عندها من القرآن . فلا يكاد يقرؤه حتى يدخل الإيان في قلبه ، وإذا هو يسعى الى محمد فيسلم ، ثم ينصرف الى خاله فيطرق عليه بابه . فإذا رآه خاله رحب به ترحيب الحب لابن اخته المالىء له على اعداء قريش . ولكن عمر ينبىء خاله بأنه قد جهاء يعلن اليه انه قد شهد ان لا إله الا الله وان محمداً رسول الله ، فيرده ابو جهل أقبح رد ، ويضيق بما اصابه فيه اشد الضيق . وقد سبق النبأ باسلام عمر الى المسجد ، فتعلم به اندية قريش فيروعها ما تعلم من ذلك . ويأتي عمر فينهض له القوم يساورونه ويساورهم ويقاتلونه ويقاتلهم ، حتى صلى وصلى بعده المسلمون جهاراً .

واشتد امر المسلمين على قريش ، واشتد امر قريش على المسلمين ، حتى اذن النبي لأصحابه في الهجرة ، فهاجر قريق منهم الى ارض الحبشة حيث استطاعوا ان يعبدوا الله احراراً ، واقام الآخرون يدعون الى الله بين اظهر قريش يَلقون في ذلك من الشدة والعنت ما يلقون . وخلا ابو جهل الى صديقه ابو 'مر"ة ذات ليلة يتساقيان البغض والحسد لحمد كما كانا يصنعان ، ويستقصيان مسا بلغت بها خصومتها لحمد واصحابه ، فيقول ابو جهل لصاحبه : و احلف باللات والعزى ما بلغنا من ابن عبد المطلب واصحابه شيئاً ، نفتنهم في انفسهم واجسادهم واموالهم فلا تزداد دعوتهم إلا انتشاراً ، ولا يزداد امرهم الا ظهوراً . إن اتباع محمد ليكثرون بين أظهرنا ؛ وهذا دبنهم قد خرج من مكة فاسنقر في أرض الحبشة ، ووجد أصحاب محمد هذالك عزاً ومنعة وجواراً . »

قال أبو مرة وهو يقدم القدح الى عمرو: و اشرب ابا الحكم وريت بك زنادي! لقد ابليت في جهاد محمد احسن البلاء ، ولكن قومك لا يبلغون من نصرك وتأييدك ما ينبغي ان يبلغوا ، انهم يخافون الحرب ، ولو قدد ثاروا بمحمد فقتلوه لكفوا انفسهم شراً عظيما ، ولكن ابا طالب يقوم دون محمد ومعه فتيان بني هاشم فتكره قريش ان تسفك دماؤها بأيديها ، انهم يبقون على محمد، وليأتين يوم يقتلهم فيه محمد تقتيلا الا أن يسبقوا اليه بالموت ».

وغدا ابر جهل على قومه ثائراً ثورة لم يعرفوا منه مثلهــــا ، حتى احفظهم وكاد يـــتخف احلامهم وينخرجهم عن اطوارهم ، لولا ارن قالت تمشيخة قريش : د على رسلكم ايها الناس! لا تعجاوا على قومكم عنى تعذروا فيهم . لنسمين الى ابيطالب فنسمع منه ونقول له ، لعلم ان ينسلم البينا ابن اخيه او ان يكفه عنا ؛ فان لم نظفر منه بإحدى الخصلتين رأينا فيه وفي بني هاشم رأيناه

قال ابو جهل : و يا للخزي ل يا للعجز ! اقسم باللات والعزى لتمود ن من عند ابي طالب كا تذهبون اليه لم تأخذوا منه شيئًا ويلكم ! اقتاوا محمداً وافجئوا بموت ابا طالب ؟ فانه اما اس بخاف كثرتكم وقوتكم فيقبل منكم ويتتب ، وما ان ينهض لحربكم فها ايسر ما تردونه وقومه الى الصواب.

ولكن شيوخ قريش لم يسمعوا له ، ونهضوا فمشوا الى ابي طالب ومشى معهم ابر جهل لا لشيء الا ليشهد الحفاقهم فيا يسعون اليه ، وقد انتهى القوم الى ابي طالب ، فقالوا له وسمعوا منه ، وطلبوا اليه ان يدعو محمداً فيكلموه ففعل ، وجاء محمد فسمع منهم ولم يقبل بما عرضوا عليه شيئاً. ثم دعاهم الى الله ، ووعدهم شرف الدنيا والآخرة ان صدقوه ، وانذرهم خزي الدنيا والآخرة أن كذبوه ، وطلب اليهم ان يقولوهما كلمة واحدة تدين لهم بها العرب والعجم .

قال ابو جهل : و ما هي ٢ نقولها والله وعشراً امثالها ) . قال عمد : و تقولون لا إله الا الله ) . فتفرق القوم وهم يقولون : و اجعسل الآلهة إلها واحداً ان هذا لشيء عُجاب ، وانصرف ابو جهل ولم يشمت بقومه قط كا شمت بهم هذه المرة ، فهو يستهزىء بذوي الأحلام والأسنان واصحاب الرأي والمشورة ، يقول : و ما رأيت كاليومرجلا واحداً يرد الملأ من قريش خائبين مستخذين فأما وقد بلغ بكم العجز ما ارى وانتهى بكم الجبن الى ما ترونه فلاكفينكم محداً ؛ فإن امر محمسد لا يُعالج بالقول والسفارة ، ولا بالاحتجاج والجدال، وانما يعالج بشيء واحد هو قتل محمد، ولاقتلنه من القد بين ايديكم وانتم ترون ! ولاقتلنه وهو يصلي لإلهه هذا الذي يوبد ان نعبده مكان آلهتنا . لآخذن حجراً ضخماً تقيلاً فلأشد خن به رأمه اذا سجد ، فاذا فرغت منه فقوموا دوني ان شتم ، او السلموني لبني عبد مناف ان خفتم الحرب ، يقول منه قوموا دوني ان شتم ، او السلموني لبني عبد مناف ان خفتم الحرب ، يقول منه قريش وقد احفظهم ما رأوا وما سمعوا : « لا والله ما انسلمك لاحد ابداً».

ثم غدت قريش الى انديتها لم يتخلف من اشرافها احد لما شاع فيهم من وعيد ابي جهل . وغدا ابو جهل وقسد اخذ حجراً ضخماً ثقيلاً ، فجلس الى قومه يتحد ث وينتظر مقدم النبي . واقبل رسول الله كعادته وطوف بالكعبة ثم قام يصلي ، وقد جعل الكعبة بينه وبين الشام ، وقسام ابو جهل فاستدبره ومعه الحجر لا يكاد يجمله

لثقله ، حتى اذا سجد رسول الله دنا ابو جهدل منه متباطئاً ، ولكنه لم يكد يبلغه حتى عداد منهزماً وسقط الحجر من يده والنبي ساجد لم يرفع رأسه من السجود . وتضاحكت قريش حين رأت ابا جهل يعود اليها مهزوماً مدحوراً قد ظهر في وجهه الحزي والانكدار . فلما رأى منهم ذلك قال : « ويلكم لا قوموا اليه السر شئم فاصنعوا به ما اردت ان اصنع ، والله لكثر دئن عنه كما رددئت م .

قالوا : د وماذا ردك ابا الحكم ؟ ، . قال : د رأيت والله بينه وبيني فحلاً مــــا رأيت مثل رأسه ولا مثل انبابه قط . ولو اقدمت على ما كنت مقدماً عليه لاكلي. . وانبىء رسول الله بالخبر فقال باسماً : د ذاك جبربل . ولو قد اقدم على مــا كان يريد لاخذه » .

وخلا ابو جهل الى صديقه ابي مرة حول زقتها ذاك ؛ فقال ابو جهل لصاحبه في شيء من الخزي واللوم : « ما اراك اغنيت عني شيئاً صباح الدوم. انك لها هذا تغريني وتحرضني وتيسر علي الأمر وتمنيني الأمساني حتى اذا جدد الجد نظرت فلم اجدك ، وخليت بيني وبين الهزيمدة والحزي ، واضحكت مني من كنت استهزى، بهم من شباب قريش وشيوخها جميعاً » .

قال ابو 'مر آه وهو يملاً له القدح : ﴿ اشرب ابا الحكم على بغض محمد ؛ فقد علمت ان رجلاً واحداً لن يبلغا منه شيئاً ، وان رجلين اثنين لن يبلغا منه شيئاً ، وان رجالاً كثيرين لن يبلغوا منه شيئاً حتى 'تجمع قريش كلها على قتله ، فيومئذ تبلغ قريش ما تريد . فإلى هذه القاية فاسع منذ اليوم » .

ولم يقصر ابر جهل في السعي الى غايته تلك التي رسمها له حليفه الأثيم ، وان كان قد أمسك اياماً عن الإلمام بأندية قريش ، كان خجلاً مستخدياً من انهزامه ذاك عن محد ، ومن قصة الفحل التي تحدث بهما الى قومه ، فأظهر وا التصديق ولكنهم ظنوا بشجاعته الظنون ، واخدوا يتمايثون به وبقصة الفحل كلما احدث لهم منه ذكراً . وتريد شقوة ابي جهل ذات يوم أن يدخل المسجد اعرابي ، فيقف على بعض انديتهم يستمين بهم على سيد من سادات قريش قد اشترى منه ابلاً ثم التوى عليه بثمنها لا يؤديه اليه ، فإذا سئل الأعرابي عن هذا السيد من يكون قال : هو ابو الحكم عمرو بن هشام ، فيتضاحك القوم ويقول بعضهم للأعرابي : اترى الى هدذا الرجل الوسم الصبيح قد جلس من البيت غدير بعيد ! انه وحده الذي يستطيع ان أينصفك من عمرو بن هشام ، فاذهب اليه فستجد منه عوناً وتأييداً حتى ترضى . وكان هدذا

الرجيل الوسم الصبح محداً رسول الله ، فيذهب اليه الاعرابي والقوم معرقون في الضحك في حدد سيخروا منه وخيل اليهم انهم في حدد وينظر المسلا من قريش ، فإذا الاعرابي على محمد و منسي والأعرابي يتبعه ، فيقولون لأحدهم اتبعها وعد إلينا من أمرها بما يحتون . ومنسي محمد والأعرابي وراءه ورسول قريش يرقبها من بعيسه ، حتى إذا بلغ محمد دار أبي جهل طرق البساب ، فخرج إليه عمرو بن هشام ووجهه ممتقع ما فيه قطرة دم . قال محمد ، وأد إلى هذا الرجل حقه ، قال أبو جهل ، ونعم ! لا تبرح حتى يرضى ه . ودخل داره ثم عاد فأدى إلى الرجل ما له وانصرف راضياً ، فعاد إلى ندي قريش يشني عليهم ويقول : صنع الله لكم ! لقسد أنصفني والمحمل ما منذ حين . حتى إذا لقوا أبا جهل فيها لبعض : إنه والله لفحل الذي رآد أبو الحكم إلى حقي ، فتعجب قريش ويقول بعضهم بعد سألوه فينشهم : ه إنه الفحل كان يسعى بين بدي محمد ، ولو قد التويت محق هذا الأعرابي لما أنظرني » .

على أن أبا جهل جد في سعيه ، وجد النكير بين المسلمين والمسركين واشتد نعي عمد على قومه وعبه لآلهتهم ، وأنزل الله من القرآن آبات وسوراً كانت تدمغ قريشاً وتؤذي ما كانت تعتز به من الصلف والكبرياء أشد الإبذاء. وقد حاول الملا من قريش أن يُعطوا محداً الرضا فلم يقبل منهم إلا الإيمان ، بهم يستطيعوا أن يعطوا الإيمان . وحاول الملا من قريش أن يخذلوا أبا طالب عن ابن أخيه فلم يزيدوه إلا جداً في نصره وحمايته ، حتى استطار الشر وعظم الخطب، ولم يبق بد لقريش من أن تسمع لمشورة أبي جهل وتصير إلى ما كان يربد .

وقد صارت قربش إلى ما أراد أبو جهل وحليفه أبو مثرة ، فأجتمع المسلا منهم وكتبوا صحيفتهم تلك يقطعون فيها رحم بني هاشم ويحظرون فيها على قريش أن يكون بينهم وبين بني هاشم بيع أو شراء أو صهر أو تواصل ما . وانحاز بننو هاشم مع أبي طالب إلى شعبهم فتحصر وافيه ، حتى اشتد عليهم الجهد وعظم البلاء ، وحتى جاع عيسيتهم فيا ينامون الأمل ، ولكنهم مسع ذلك صبروا للمحنة كراما واحتملوها أعزة شما . منهم من كان يؤمن لمحسد فهو يصبر طاعة فله وجهادا في مبيله ، ومنهم من كان على جاهليت فهو يصبر عصبية للحسب والنسب وإباء للضم ، وبغضا لسوء القالة . ولم يقض أبو جهال أياما كانت أحب إليه من هذه الأيام ؟ فقد كان سعيداً بظلم بني هاشم ناعماً عا يلقوت من جهد ، قد وجه قومه الى

حيت يريد فاتـــّبـموه ، واتبعوه جميعاً لم يكد يخالف عن أم. ، منهم أحد .

ورضي أبو مرة كل الرضا ، وكان يقول له وهو بساقيه البغض : ، و إنك لتدنو من الغاية يا أبا الحكم . فأنتم أولاء قد كدتم 'تجمعون على قطيمة محمد وبني هاشم ، وليس بينكم وبين الإجماع على حربه وحربهم إلا خلطوات قصار ، .

ولكن أبا طالب يغدر ذات يوم فيدخل المسجد ويطوف بالسيت ، ثم يقسف على ناد من أنديتهم فيقول : و يا معشر قريش ! ان ابن أخي قد أنساني بشيء سأنبئكم به ، فإن كان قد صدّقني فكفوا عما أنتم فيه من ظلمنا وقطيعتنا ، وان كان قدكذ كبني دفعته البكم فقتلتموه وعادت العافية الى قريش » .

قالوا : ﴿ أَنصَفَتُنَا وَاللَّهُ يَا أَبَا طَالُبُ . فَيَاذَا أَنْبَاكُ ابنَ الْحَيْكُ ؟ ﴾ .

قال: وأنباني بأن صحيفتكم تلك التي تعاهدتم فيها على ظامنا وقطيعتنا وعلقتموها في جوف المكعبة قد عدّت عليها الأرضّة فحت كل شيء فيها إلا اسم الله و فعمدوا الله صحيفتكم هذه فانظروا فيها و وعمدت قريش الى الصحيفة وهي لا تشك في أن أبا طالب قد 'غر" عن نفسه ولكن القوم ينظرون الى الصحيفة قاذا محمد لم يقل لعمه إلا الحق واذا الصحيفة قد 'محي كل شيء فيها إلا اسم الله فانه لم يحسه سوء فسقط في أبدي قريش وأخذ الملا يتلاومون على ما تعجلوا به من وعد أبي طالب بالنصفة وأخذ يعضهم مع ذلك يقول: ولا والله لا نكذب الشيخ ولا نخلفه وعدانا ولقد علمنا أن هذه الصحيفة كانت شؤماً قد شلت يد كاتبها ولا واللهما جر تعلينا القطيعة الشراك كيف نأكل ونشرب ونتام ودعم بالطيبات و واخواننا جياع قد بلغ بهم الضركل مبلغ ١٤ و

واجتهد أبو جهل في أن يجمع قريشاً على القطيعة ويمضي بها فيا أحب من إخلاف الوعد ونكث العهد فلم يفلح ، وإنما انتصر عليه أولو الحلم والمروءة من قومه ، فرَفع الحصار عن بني هاشم ، واستخذى أبو جهل وحليفه أبو مرة ، وعادا يلتمسان العزاء عند زقها ذاك الروي بنار تشبه الخر او خمر تشبه النار .

#### - **\lambda** -

على أن الحوادث ردّت الى أبي جهل صلَّفه وخيّلاءه ، وإلَى أبي مرة شيئًا منأمل

وفضار من رجاء . فقد مات ابر طالب ، وماتت بعده خديجة بقلل ، وفق لم المدة حديد والمد الذي كان يلوذ و و كا فقد سكنه الذي كان يأوي البه وأدركته الشدة حين كان يلتى الناس فيعلم فيه مفه وهم ويبزأ منه حلماؤهم . وأدركته الشدة حين كان يأوي الى ببته غلا يجد فيه ما كان يجد عند خديجة من الرحمة والعطف والعزاء . وهم عمه أبر لحب ان يقوم منه مقام ابي طالب فيحميه من الأذى ويجبره من الظلم والبني . ولكن أبا جهل عرف كيف يرة أبا لهب عن همه ذاك ، جاءه فقال له : وسل ابن أخيك عن أبيك عبد المطلب أبن هو ؟ » . فلما سأل أبو لهب محمداً : و أبن عبد المطلب ؟ » أجابه ه بين قومه » . فخرح الرجل راضياً لا يرى بجواب ابن أخيه بأسا . ولكن أبا جهل ضحك له ضحكة الشيطان وقال : و فانه يزعم أن ابن أخيه بأسا . ولكن أبا جهل ضحك له ضحكة الشيطان وقال : و فانه يزعم أن به من انك تقول إن عبدالمطلب في النار ! » . فال ابن أخيه يسأله : و أحق ما أنبئت به من انك تقول إن عبدالمطلب في النار ! » . قال ابو لهب : و لا جوار لك عندي » . ثم مات على جاهليته فهو في النار ! » . قال ابو لهب : و لا جوار لك عندي » . ثم خرج الى قريش ، فقال : و اصنعوا بصاحبكم ما تريدون فإني قد رفعت عنه حمايتي خرج الى قريش ، فقال : و اصنعوا بصاحبكم ما تريدون فإني قد رفعت عنه حمايتي وجواري » .

منذ ذلك اليوم بلغت الفتنة أقصاها ، وانتهت المحنة الى غايتها ، وعرف رسول الله أن ليس له بمكة أمن ، فخرج يلنمس الأمن في الطائف عند تقيف ، فردوه أبشع رد وأقبحه ، فعاد الى مكة محزونا مكلوما ، واثقا بالله مع ذلك أعظم ثقة وأقواها. على أنه لم يستطع أن يدخل مكة حتى أرسل الى منطعم بن عدي فاستجاره فأجاره مطعم ، ودخل مكة آمناً . ولكن أي أمن هذا الذي هو مدين به لرجل من غير رهطه الأدنين !.

وفي تلك الأعوام طغت قريش وبغت ، وأسرف أبو جهل في فرحه ومرحه . وجعل محمد يترقب الموسم يعرض نفسه على قبائل العرب يسألهم أن يحموه ويمنعوه حتى يؤدي رسالات ربه فلا يجد عندهم غنساء ، حتى استجاب له الأوس والخزرج ، فأذن المسلمين في الهجرة الى يسترب ، واخذوا يخرجون من مكة أرسالاً . هنالك تنبه أبو جهل وما كان غافلاً ، فجد في تحريض قريش وتأليبها لتمنع المسلمين من الهجرة . ولكن لله أمراً هو بالغه ، وقدراً هو مجريه ؛ فقد هاجر أكثر المسلمين ، وأقام محمد ولكن لله أمراً هو بالغه ، وقدراً هو معمد صاحبه أبو بكر وابن عمه على . وقد علمت قريش وعلم أبو جهل أنها القوة والمنعة لمحمد ان هاجر الى يثرب ، وأنها الحرب على قريش وعلم أبو جهل أنها القوة والمنعة لمحمد ان هاجر الى يثرب ، وأنها الحرب على

مُكنة ومن فيها ان استطاع محمد أن يأوي الى الأنصار .

وهنا بذل أبو جهل أقصى جهده رغاية ما يملك من قوة ، وآزره حليفه أبو مرة فأحسن مؤازرته . واجتمعت قريش في دار نكرونها تتشاور في أمر محسد ، وحضر اجتاعهم أبو مرة ظاهراً لهم في زيّه ذاك الذي كار يراه فيه أبو جهل . فلما جمل القوم يديرون رأيم بينهم أخذ أبو مرة يرد على كل متكلم كلامه ، حتى قال أبو جهل مقالته فأيدها أبو مرة أشد التأييد . ولم لا ! لقد كانت مقالة أبو جهل تبلغه الفاية التي كان يسعى اليها . رأى أبو جهل أن يُنتدب لقتل محد فتى جكد من كل قبيلة من قبائل قريش، ثم اذا اجتمع مؤلاء الفتيان عدوا على محد فضربوه بسيوفهم ضربة رجل واحد ، فإذا فعلوا ذلك ذهب دمه بين القبائل ، ولم يعرف بنو عبد مناف عند من يطلبون بدمه . ولكن كيد أبي جهل وأبي مرة لم يُنمن عنها مسن الله شيئاً ؛ فقد خرج محسد على مؤلاء الفتيان يتلو آيات من القرآن ، ويضع التراب على رؤوسهم ، وغشيت أبصارهم فهم لا يرونه ، وارتدوا عما أرادوا خائبين ، كا ارتبه أبو جهل خائباً عن كل ما أراد .

## **- 4 -**

على أن مكة خلصت لأبي جهل وحليفه أبي مرة حيناً من الدهر حين هاجر منها محد وأصحابه . فلم 'يعبد الله' فيها إلا سر"ا ، وخفيت فيها صوت الحق إلى حين ، وظهر فيها بغي قريش وكبرياؤها كعهدهما قبل أن 'يشرق في مكة نور الإسلام . ولكن من بقي من شيوخ قريش وذوي أحلامها كانوا يظنون السوء وينتظرون المكروه، ولا يشكون في أن ستكون بينهم وبين أصحاب محمد خطوب . وقد أخذت هذه الخطوب تكتابع قليلاً قليلاً ، حتى كان الخطب الأكبر يوم بدر .

هنالك ندب رسول الله أصحابه للخروج إلى تجارة قريش مَرْجِعها من الشام ، لعل الله أن ينفسلهم إياها . فخرجوا عتى إذا كانوا في بعض الطريق عرف أبو سفيان مكانهم فأرسل يستنفر قريشا لحملابة العير ، ونفرت قريش لم يكد يتخلف أحد من أشرافها وساحل ابو سفيان بتجارته فأحرزها وأمن عليها من محمد وأصحابه ، وأرسل الى قريش يأمرهم بالرجوع الى مكة وينبئهم أن قد أمنت العير ، ولكن أبا جهل يأبى

إلا أن يبلو بلاء الأخير ، فيقسم لا نرحم حتى نأتي بدراً فيا كل ونشرب ونطوب ونطعم الناس ، وبعرف العرب ذلك فنسترد هيبتنا في نفوسهم . وقسد استمعت له قريش لا نظن أن عليهم بذلك بأسا حتى إذا بلغوا بدراً والتقى الجمان ، عرفت قريش أنها الحرب ، ونظرت قريش فإذ عمد وأصحابه لا يكادون يتجاوزون ثلاغائة إلا قليلاً . ولكن قريشاً تنظر فترى قوماً مشاة يريدون أن يجملوا ، حفاة يريدون أن يتعملوا ، حفاة يريدون أن ينتعلوا ، حياعاً يريدون ان يأكلوا ، عراة يريدون ان يكتسوا ، لا يحميهم ولا ينمهم إلا سيوفهم ، فيشفق أشراف قريش من هذه البلايا تحمل المنايا . ويسمى عتبة أبن ربيعة وحكم بن حزام في قبائل قريش يحببون إليهم السلم ويدعونهم الى القفول . ولكن ذلك يبلغ أبا جهل عن عتبة فيقول : و انتفخ والله سحر (١٠٠٠ م . ويبلغ ذلك عتبة فيقول : و انتفخ محره ، ثم يدعو بسلاحه ويكون هو وأخوه شيبة وابنه الوليد أو لل من يخرج الى القتال ، فيقتلون جميعاً ، ويزحف القوم يعضهم على بعض وقد سقى أبو مرة نديمه وحليفه كأسه الأخيرة من خمر كأنها النار أو يعضهم على بعض وقد سقى أبو مرة نديمه وحليفه كأسه الأخيرة من خمر كأنها النار أو يعضهم على بعض وقد سقى أبو مرة نديمه وحليفه كأسه الإخيرة من خمر كأنها النار أو يعضهم على بعض وقد سقى أبو مرة نديمه وحليفه كأسه الإخيرة من خمر كأنها النار أو يقول : والتفخ وأبو جهل برتجز :

ما تنقم الحرب العوان منى بازل عسامين حديث سنى لمثل هذا ولدتني أمي

ولكن أبا جهل لا يكاد يقرم حتى يرى هولاً لم ير مثله قط ، ما كان يقدر أنه سيراه آخر الدهر . يرى سحائب بين السهاء والأرض قد أظلم لهـــا الجو ، ومرت كأنها العواصف، ثم هبطت منها أشخاص قد لبدوا العائم وألقوا فضلها على ظهورهم، وركبوا الخيل مسومة ، وهم يضربون من المشركين الاعناق ويقطعون منهم كل بنان . وينظر أبر جهل عن يمين وشمال ، وينظر أبر جهل وراءه يلنمس حليفه ونديم أبا مئرة ، فاذا هو قد ذاب كا يذوب الملح . هنــالك يذهب الغرور كله عن عرو بن هشام ، ولا يبقى في نفسه إلا حفاظ الرجل العربي وكبرياؤه . هو بين اثنتين : إن شاء لوى عنان فرسه فطارت به الى حيث الأمن ، والى حيث السيادة ، والى حيث أبر مرة وخمره وكيده ، وإلى حيث العار ، وإن شاء مضى أمامه فأحس الألم ساعة ثم مضى كا يمضي الناس منذ أول الدهر . ولا والله لا تضحم ألم مني قريش ، ولا تحدثني بحديث الفحل، ولا تقول قريش إني ما رأيت محداً إلا ملئت منه رعباً ووليت فراراً . ثم يُقحم فرسه بين الصفوف ، وإذا هو صربع قد قطعت إحمدى ساقيه فراراً . ثم يُقحم فرسه بين الصفوف ، وإذا هو صربع قد قطعت إحمدى ساقيه

<sup>(</sup>١) السحر : الرئة . ويكنى بانتفاخ السحر عن الجبن ، فيقال انتفخ سحر فلان إذا مل رجبن .

والدم ينزف منه نزفاً شديداً ، ولكنه مستشفل يقظه لم يعرفها قط ، يرى كل شيء ، يرى كل شيء ، يرى كل شيء ، يرى أصحاب محمد بأخذون ظهور قريش برماحهم ، ويرى رجلاً قد أقبل يسعى حتى وطىء صدره يقدميه . من يكون هذا الرجل ؟ إني أعرفه ! لقد فتنته بمكن فتنة شديدة ! إنه الهذلي ابن مسعود راعي الغنم !

ثم يرتفع صوت أبي جهل متحدثاً إلى ابن مسعود رضي الله عنه فيقول : و القد ارتفيت مُر تَدَى صعباً يا راعي الغنم ، يقول ابن مسعود : و وهل أخزاك الله يا عدو الله ! ، قال أبو جهل : و ويم أخزاني ! وأي عار على فتى فتلتموه ! ولكن أنبتني لمن العاقبة ؟ ، قال ابن مسعود : و لله ولرسوله وللمسلمين ، ، ثم أهوى اليه قاحتر رأسه وحمله إلى النبي ، وبعد قليل ألقي قتلى بَدر من المشركين في القليب ، ووقف عليم رسول الله يقول : و يا معشر قريش ! أرأيتم ما وعدكم ربكم حقاً ! وقف عليم ربول الله يقول : و يا معشر قريش ! أرأيتم ما وعدكم ربكم حقاً ! فاني رأيت ما وعدني ربي حقاً ، يقول المسلمون : « أتكم الموتى يا رسول الله؟ . فيقول عنهم ولكنهم لا ينطقون ، .

#### - 1 • --

أشرف خالد بن الوليد رحمه الله على بده الزسف العام يوم البرموك وكان مشرق الوجه مبتهج النفس ، ولكن شيئًا من القلق كان يظهر في عينيه اللتين كانتا غندار. في الأفق كأنما تريدان أن تبلغا ما وراء الجيشين الملتحمين ، ثم تنحرفان الى يمين مرة وإلى شمال مرة اخرى كأنما تريدان أن تتعجلا عواقب الموقعة لتعودا بها الى نفسالقائد العظيم الذي لم يعرف إلا الإنتصار ، والذي كان شديد الشوق إلى أن يتبين الموقعة قبل أن تتم وقبل أن تأتيه بها رسله وعيونه .

وكان خالد بن الوليد رحمه الله ينظر الى هذين الجيشين العظيمين وقد سعى كل منها الى صاحبه في أناة ورزانة وثقل ، حتى كينخيل الى من كان يراهما أنهما الجبال المثقابلة يسمى بعضها الى بعض في مهل وبطء ، ثم لا يزال بها السعي البطيء حتى تستحيسل الأناة عجلة والمهل مبرعة ، وحتى يرى الرائي كأنما قد زازل كل شيء ، فمادت الأرض ، واضطربت السهاء ، وماج الجو ، واختلط كل شيء اختلاطاً هائلاً غريباً .

وكان خالد يذكر ما ألف من الحرب في بلاد العرب ، وما ألف من الغزوات التي

تهدها . وكان يذكر ما كان الناس شهدنون به عن هول دنه المواقع فيبنسم ابتسامة فيها العجب وفيها الرف وأكبر النان أنه كان يوارن بين تلك المواقع اليسيرة وبسين هذه الموقعة الهائلة التي لم ير عربي مثابا فط فقد كانت اكبر جيوش العرب حين مجارب بعضهم بعضاً لا يكاد يتجارز أحدها الألد أو الآلاف ، فلما زحف النبي على مكة بعشرة آلاف من المسلمين اكبرت العرب ذلك وهابته هيئة شديدة . ولم تكد قريش ترى مقدم هدذا الجيش حتى استحالت كبرياؤهما فأصبحت تواضعاً وطاعة ، وإذا النبي يسأل قومه : و ما تظنون أني فاعمل بكم ؟ ، فلا يدرون كيف يجيبون. فإذا عرفوا أنه العفو قالوا : وأخ كريم وابن أخ كريم .

ولما بلغ جيش النبي يوم حُنين عشرتيز أو ثلاث عشرات من الألوف ظنت العرب أن الجيوش لن تبلغ مثل هذا العدد آخر الدهر . وهذا خالد يقود جيشاً للمسلمين يبلغ العشرات الكثيرة من الألوف إلى جيش من الروم ببلغ العشرات الكثيرة من الألوف.

رقد تغیرت الحرب فلم تصبح کر اً وفر اً ومبارزة ومناجزة ، وإنما هي زحف الجيال إلى الجبال ، واختلاط الأرض بالساء . فلما مسلاً خالد رحمه الله عينيه من هسذا المنظر الرميب عاد إلى مجلسه في سرادق الأمسير ، وقد ذكر أرب عظيماً من عظياء الروم قد انحاز البه، وأنه سيلقاه ويسأله عن شأنه. ولم يكد يستقر في مجلسه حتىأذن المعظم الرومي ، فأدخل عليه ، وإذا شيخ جليل قــد تقدّمت به السنّ لولا بقية من نشاط رفضلٌ من قوة ٬ وإذا هو يحيي خالداً تحيـة الإسلام في عربية فصيحة يلتوي بها لسانه بعض الشيء . فيرد عليه خالد تحيته يمثلها . ثم يسأله : ﴿ أَتَنْكُمُ الْعُرْبِيَّةُ أَيَّهَا الشيخ أم هي تحيتنا تعاملها لتلقانا بها لقاء حسناً ؟ ٥ . قال الشيخ: و أصلح الله الأمير! فإن لى بالعربية عهداً ، وما أظننا نحتاج إلى ترجمان ، فأجلسه خالد إلى جانبه محتفياً به مقبلًا عليه ، ثم أشار الى من حوله فانصرفوا ، والتفت الى الشيخ كأنه ينتظر أن يبدأ بالحديث . قال الشيخ : و أصلح الله الأمير ! انك لم تخل الى رجل من الرّومقد أقبل يسعى اليك فيها يسعى فيه الساسة الذين يخالفون عن رؤسائهم وساداتهم الىالعدو ليدلوه على عوراتهم ٬ و'يظهروه على ما دبروا من الكيد لرؤسائهموالانحياز الى المغيرين٬ انما تخلو الى مسلم قد شهد فجر الإسلام حين انبثق في البطحاء من أرض الحرم ، فآمن به حين استيقن أنه الحق قد جاء من عند الله . ثم فر بما علم من ذلك فهاجر من مكة الى وطنه من بلاد الروم علييء قومه لمثل هذا اليوم الذي نحن فيه . وقد مضتأعوام وأعوام وأنا أستقصي الأنباء وأتلقط الأخبار وأعلم ما يحدث في مكة وفي يثرب من

الخطوب. حتى اذا كانت وقعة 'مؤتة علمت أن الشمس قد أخذت تبلغ أرضنا ، وأن نور الله قد أخذ 'يشرق في آفاقنا. ثم ها أنتم هؤلاء قد أقبلتم مظفرين ، فجئت لألقاك بالبشرى ، ولأنبئنك بأن لا بأس عليكم بمد هذه الموقعة ، فلن يثبت لكم العدو في مدينة أو قرية أو مكانما في هذه الأرض ولا في غيرها بما يجاورها من الشام ومصر، ولن تجدوا من الناس بعد انهزام الجيوش عنكم إلا مودة ومعونة وحسن لقاء ، فا قدمنوا عليهم كما تقدمون على العدو، فسيدخاون في دين الله أفواجا وستنخليص لكم نفوس الذين يستمسكون بدين آبائهم ، .

قال خالد: و ألم 'تنبشي أنك شهدت فجر الإسلام حين انبثق بمكة ؟! ه .

قال الشيخ : « نعم! ركنت ثاني اثنين كانا يرقبان مطلع الفجر ؛ فأما أحدنا فأقام بمكة ومات فيها . وأما الآخر فأقبل الى هذه الأرض يبشر الناس بمطلع الفجر.

قــــال خالد : و فن ذاك الذي مات بمكة ؟ ٤ . قــــال الشيخ : و ابن عمك ورقة بن نوفل ۽ .

قال خالد : و وأنت من تكون ؟ ، . قال الشيخ : و أنا من أكون 1 لست أدري أيدلك اسمي على شيء ! ولكن أباك كان يعرفني حق المعرفة ويُبغضني أشد البغض ، وابن عمك كان يعرفني حق المعرفة ويحبني أشد الحب ، .

قال خالد : د أي أبناء عمي ؟ د . قال الشيخ : د عمرو بن هشام بن المغيرة ، كنا نسميه أبا الحكم ، . قال خالد : د ثم سميناه بعد ذلك أبا جهل . . قال الشيخ : د وقد صرعه البغي والحسد يوم بدر ، .

قال خالد: «نعم ! صرعه البغي والحسد؛ صرعه البغي والحسد وغرور الشيطان». وسمع خالد هائعة (۱ خارج السرادق ) فسكت كأنما يريد أن يتبين ما سمع ، وإذا قوم يريدون أن يقتحموا باب الامير والحجاب يذودونهم عن ذلك . فيضرب خسالد احدى يديه بالاخرى ويدخل نفر من المسلمين وقد احتماوا بينهم رجسلا جريحا قد أشرف على الموت ولكن قيه رمقا ، وهم يقونون : ابن عمك أيها الأمير عكرمة بن أبي جهل . فيغشى وجه خالد حزن لا يلبث أن تطرده ابتسامة حاوة ، ويشير إليهم أن قد موا الجريح ؛ فإذا وضعوه قريباً منه أقبل عليه فوضع رأسه على فخذه وجعل أير يده على جبهته إمراراً خفيفاً وهو يقول: « أتسمعني يا عكرمة ؟ » قيشير الجريح يرس على حبهته إمراراً خفيفاً وهو يقول: « أتسمعني يا عكرمة ؟ » قيشير الجريح

<sup>(</sup>١) الهائمة هذا ، الضجة والأصوات الكثيرة . وأما الهيمة فالصوت الذي تفزع منه وتخافه من عدو .

بطرفه وأن نعم ه . يقول خالد : و زعم ابن حنتبة أننا لا 'نستشهد ، أبشر بالجنة يا عكرمة ! ، . ثم يلتفت إلى الشيخ ويقول : و أما أبوه فقد صرعه الحدد والبغي ، وأما هو فقد صرعه الجهاد في ذات الله ، وإذا الشيخ قد وقف رافعاً يديه إلى الساء وهو يتاو : ( ولا تحسين الذين قتلوا في تسبيل الله أماواناً بَسِل أحياء عند ربّهم " يررّقون ) .

قال خالد: و وقد حفظت من القرآن شيئا أيها الشيخ ؟ ي. قال الشيخ : و نهم ! حفظت منه شيئا ؟ . قال خالد: و ولكنك لم تنبئني من أنت ؟ ي . قال الشيخ وقد استعبر : و لو استطاع هــــذا الفتى أن يراني لعرف أني نسطاس ، ولكنه يرى الآن وجوها خيراً من وجه نسطاس ، ويسمع أصواتاً أعذب من صوت نسطاس: يرى وجوه الملائكة ويسمعهم يقولون له ولأمشاله الذين يصر عون الآن في ذات الله وهم يفتحون لهم أبواب الجنة : و ملام عليكم طبتم فادخلوها خالدين » .

# 

خلا الأمير الى "مناره حين نقدم الليل . وسكنت حركة الأحياء والأشياء وارتفعت في السياء أضواء الدور في المدينة واضواء القصور من حولها ، وانحدرت الى الارص اشعة النجوم رقيقة رقيقة مضطربة . وكان الامدير على غير عادته كشيا كاسف البال ، مؤثراً للصمت معرضاً عن اصحابه ، لا يكاد يسمع لما يدور حوله من الحديث . فلما سأله في ذلك آثر اصحابه عنده قال الأمير : و ألم تر الى الناس حين كنا أنعشتهم كيف كان إقبالهم على طعامهم فاتراً بطيئاً ، وكيف كان حديثهم فيا بينهم خافتاً خفياً ، وكيف كان حديثهم فيا بينهم خافتاً خفياً ، وكيف كان يستأثر بهم ويسيطر عليهم ذهول غريب يعمل حركاتهم آلية لا تصدر عن رأي ولا إرادة ، وإنما تصدر عن عادة وغريزة ! يعمل حركاتهم آلية لا تصدر عن رأي ولا إرادة ، وإنما تصدر عن عادة وغريزة ! في الأرض ، ولقد عرفت مؤلاء الناس وعرفوني ، ولقد بلوتهم و بلواني ، وما أذكر أنهم في الأرض ، ولقد عرفت هؤلاء الناس وعرفوني ، ولقد بلوتهم و بلواني ، وما أذكر أنهم أخذوني بما لا يرضون من سيرة الأمراء .

قال صاحب الأمير: فإن الأمير اعزه الله يعلم أن هؤلاء الناس قد شغلوا اليوم عن أنفسهم بآبائهم واجدادهم ، وشغلوا عن يومهم الحاضر وغدهم المقبل بأمسهم القريب. قال الأمير: و وما ذاك ؟ ، قال صاحبه: و فإن اصحابك قد رفعوا البك من غير شك قصة هذه الآبة التي ظهرت ، .

قال الأمير: ﴿ قَانَ أَصِحَابِي لَم يُرفعُوا اليَّ مِن ذَلَكَ شَيئًا ﴾ وأنما هو أمر جاء من دمشق ومضينا في إنفاذه اجتهاداً للناس ونصحاً لهم وإيثاراً لهم بالرَّي والخيصيب والعافية . وما اعرف ان احداً منهم انكر من هذا الأمر شيئًا ، او قال قيمة بغير ما نقول ، او اشار فيه بغير ما امر امير المؤمنين » .

قال صاحب الامير: و اما والله لولا ان الامر قد سبق بذلك منذ العام الماضي حين لم تكن والياً على هذه المدينة وحين كان امرها الى من لا نحب ان نتحدث اليه او نشير عليه ، لقد كان لنا في ذلك رأي غير ما رأى . ولقد كنا خليقينان نشير على أمير المؤمنين بغير ما تقدم به في أمر هذه القبور . إنها قبور الشهداء ؟ انها قبور الذين صُرعوا في الله يوم أحد ؟ وإن كثرتهم لمن الانصار . وقد أراد الله أن يُدفَنوا حيث

صرعوا وقد أنبئنا ان جماعة من الأنصار همتوا بنقل موتاهم إلى المدينة ليد فكوا فيها ، فكره رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك ونهى عنه وأمر بهؤلاء الشهداء فر دوالى الله مصارعهم ود فنوا حيث اراد الله ان بدفنوا ورسول الله قائم يصلي عليهم ويشهد دفنهم ، وكأنما كان يستودعهم هذد الأرضائي طهرتها دماؤهم الذكية حتى يكون اليوم الذي ينشرون فيه من قبورهم ليلقوا جزاء الشهداء الصديقين. فلو قد سئلنا في ذلك لأجبنا ولو قد استشرنا في ذلك لرأينا لأمير المؤمنين غير ما رأى له هؤلاء الشباب من فتيان قريش، فان من الحير أن يجري أمسير المؤمنين لأعل المدينة هذه المين تحمل اليهم الراي والخصيب ، ولكن مما يؤذي أهل المدينة أن تنبش قبور آبائهم وأجدادهم من الشهداء، وأن يحواوا عن أرض قسمها لهم الله ورسوله ،

قال الأمير : ﴿ فَتَرَاهُمُ قَدْ سَخُطُوا عَلَى ذَلَكُ وَصَاقُوا بِهُ وَأَنْكُرُوهُ ؟ ﴾ .

قال صاحب الأمير ؛ وما أشك في ذلك . ولكن الله عز وجمل قد أراد بهم وبأمير المؤمنين خيراً ، فأظهر لهم هذه الآية التي صرفتهم عن الدنيا الى الدين ، وعن التفكير في البوم والغد الى التفكير في أمس وفي يوم يرونه بعيداً ويراه الله عز وجل قريباً ،

قال الأمير : و فاني لا أفهم عنك ما تقول منذ الليلة ! ه ؟ قال صاحبه : و فان أصحابك إذا لم يُنبئوك بالحال التي وجدوا عليها أجسام الشهداء ه . قال الأمير : و لم ينبئني أحد بشيء ه . قال صاحبه : و فان أجسام الشهداء قد و جدت رطابا كشأنها يبر د نفنت . ولقد كانت تحمل من مكان الى مكان فتنثني وتضطرب ، رخصة كأنما هي معرقة في النوم لم يُمنم بها الموت . وأكثر من ذلك ان المسحاة أصابت رجل سيد الشهداء حمزة بن عبد المطلب فجرى منها دم زكي كما يجري دم أحدنا حين يصيبه الجرح اليسير ، وقد مضى على مصرع هؤلاء الشهداء أكثر من أربعين عاماً ، وقد رأى الناس ذلك وأحسوه ، وتأثرت به نفوسهم ، واضطربت له قلوبهم ، وازداد له إيانهم ، فهم بين الحزن لما كان من تحويل هؤلاء الشهداء عن قبورهم ، والإعجاب بما كان من هذه الآية ، وقد صرفهم هذا الإعجاب عن إظهار ما كان خليقاً أن يمسلاً قلوبهم من سخط وإنكار . فلا تضق بما رأيت من وجومهم وذهولهم ؛ فان بعض هذا كان خليقاً أن يضطرهم الى الوجوم والذهول ، م

وكان في القوم شيخ قد تقدمت به السن وظهرت عليه الكَنَبْرَةُ والهُرَم ، وقد جلس في آخر المجلس مطرقــــاً بمناً في الصمت والسكون كانه قطعة من صخر .

فلما انتهى سَمَرُ الأمير من حديثه الى هذا الموضع ، رفع هذا الشيخ رأسه وقال في صوت هاديء رزين يكاد يضطرب شيئًا ، وإن عينيه الغائرتين الضئيلتين كتبضّاري بوَ شل من الدمع شديد التأثير في النفوس – وأي شيء أبلغ من بكاء الشيوخ !! – قال هذا الشيخ في صوته الهادىء الرزين : درحم الله حمزة ! إن كان لــَــيدَ الشهداء حقمًا ، وان كانت حياته لموضع العبرة الصادقة والموعظة البالغة . كان إسلامه عنيفاً ، وكارز بلاؤه في الإسلام عنيفًا ، وكان مصرعه في الله عنيفًا ، وكان ما ترك من حزن عليــــه ووجد به وحب له عنيفاً أيضاً . وماذا تقولون في أنه لم يبلغ حزن " من قلب رسول الله ﷺ ما بلغه الحزن على حمزة حين رآه صريعاً قد مثل به المشركون تلك المُنثلة المنكرة! لقد حدثنا من رآه قائما ينظر الى هذا المشهد الفظيم ، فيأخذ الحزرب من قلبه الكريم الكبير كل مأخذ حتى 'يخرجه عن طوره ويدفعه إلى الثورة، وإنكانالابعد الناسءن الثورة وان كان لألزم الناس للوقار . لقدنارت لهذا المشهدالبشع نفسه الهادئة الرضيّة ، فإذا هو يوعد وينذر ، وإذا هو يقسم لئن أظهره الله على قريش لــَيْمَــُنـُـلــَنَّ بقتلاهم كما مثلوا بعمه ، وإذا تخضّب مذه النفس الهادئة الرضية يشيع في نفوس أصحابه كاتشيع النار في الحطب الجزال ، فيقدمون لئن أظهرهم الله على قريش اليمثلن يقتلاهم مثلة لم تعرفها العرب قط . ولـكن الله عز وجل كان يربد برسوله وبعباده غير ما أراد لهم الغضب ، وإذا هو يؤدُّ بهم بأدب غير هذا الأدب العنيق الذي يقوم على الحفيظة والحية والثَّار ، وإذا هو 'ينزل على رسوله ﷺ هذه الآيات الكريمة : • وَإِنْ عاقبتُم 'فعاقبوا عِمْلُ مَا عُوفَيتُم بِهِ وَلَمْنُ صَابِرٌ تَهُمُ لِهُو ٓ خَيْرٌ للصابِرِينَ وَاصَابِرٌ وَمَا صَابِرُكَ إِلَّا بالله وَلا تَحْزَنُ عَليهم ۚ وَلا تَلُكُ فِي ضَيْقَ مَا يَهِكُرُونَ . إِنْ اللَّهَ مَمَّ الدِّينَ اتَّقُوا والدّينَ 'هم 'محسنون ، . فيثوب إلى القلب الكريم مـــا فارقه من العفو ، وبعود إلى النفس الكبيرة مـــا أند عنها من الصبر ، ويكفس النبي عن يمينه ، ويُسرد المسلمون إلى العفو والصبر والحلم والأناة ، ويُظهر الله رسوله وعبـــاده على الذين قناوا حمزة وأصحابه المودة والإحسان . وكذلك يقوم أمر هذه الأمة على الصبر والمغفرة والصفح الجميل ، .

ثم أطرق الشيخ إطراقة غير قصيرة ، وأمعن في صمت عميق ، وأمعن السهار مثله في صمت عميق ، وأمعن السهار مثله في صمت عميق أبضا ، كأنما حضر مجلسهم روح قوي أخذ عليهم أمرهم واضطرهم إلى هذه التروية المتصلة التي قطعها الشيخ حين رفع رأسه وقال في صوته الهادىء الرزين: و نعم ! رحم الله حمزة ! لقد كانت حياته عنفا كلها ، ولكنها لم تعقب إلا مودة

ورحمة . أترون إلى اخته صفية وقد بلغها مصرعُ العنيف ، فأقبلت تنعى لتراه وتحمل ثربين لتلفه فيها ، ويُشفق رسول الله عليها من هذا المشهد ، فيأمر ابنها الزبير التي يردّها ، ولكنها تأبى ؛ فقد بلغها انه صرع ، وبلغها انه مُشل به ، وقسه رضيت بذلك واطمأنت اليه ، فذلك في الله قليل . اخت عنيفة لأخ عنيف ، عنيفة بنفسها قبل ان تعنف بالناس ، ولكنها اخت رحيمة لأخ رحم ، اترون اليها وقسه أقبلت فرأت اخاها ، وتنظر فترى جهد المسلمين وفقرهم وعجزهم عن تكفينه والهم ، فترد عن اخيها احد الثوبين ليكفن المسلمون به شهيداً من شهدائهم ، وترضى لأخيها بعد ان صرع هذا المصرع ومُثل به هذه المثلة ان يكفن في ثوب واحد لا يلف جسمه كله ، إن ستر رأسه أظهر رجليه ، وإن ستر رجليه ، اظهر رأسه . وإذا النبي يأمر بأن يستر الشه وان تغطى رجلاه بأوراق الشجر .

« لقد كان حمزة عم النبي وأخاه في الرضاعة ، وقد اجتمع مع النبي من جهتيه ، من جهة أبيه ومن جهة امه ؛ فقد كانت أمه هالة بنت عم آمنة . ولقد كان به النبي رفيقاً وعليه شفيقاً وبولده برآ . فأي عجب في أن يبلغ مصرع حمزة بالنبي عليه طور الجزع الذي لم يألفه قلبه الكرم ، فيغضب ويثور ويتنذر وبوعد ، حتى إذا رده الله عن الغضب والثورة وعن الإيعاد والنذير عاد إلى المدينة وقد أقر الله في قلبه حزناً قوياً مقيماً ، قوامه الرحمة والحب . يمر ببني عبد الأشهل ، فيسمع بكاء الناس على شهداء الأنصار ، فيقول هذه الكلمة البالة التي لا أعرف أروع منها في تصوير الرحمة والحزن معا : د لكن حمزة لا بواكي له ! »

وتبلغ هذه الكلمة آذان الأنصار وتنفذ إلى قاوبهم وتستقر فيها ، وتملؤها حباً لمزة وحزنا عليه ، وإيثاراً للنبي ومشاركة له فيا يجد ، وإذا هم يأمرون نساءهمأت يذهبن إلى بيت النبي فيبكين عمه وأسده وصفيه وأخاه ، وقد فعلن ، وتلقاهن نساء النبي فبكين ، ورضيت نفس النبي لذلك ، وامتلأت له حناناً ووداً ولكن الله يأبى على نبيه وعلى عباده حتى هسذا الإغراق في الحزن ، وإذا النبي يصرف هؤلاء النساء رفيقاً بهن داعياً لهن ، فإذا أصبح صعد المنبر فنهى عن إعلان البكاء أشد ما يكون النبي . ولكن كلمته قد استقرت في نفوس الأنصار، وقد نفذت الى قاوب الأنصاريات خاصة ، وقد توارثها وتوارثن التأثر بها ، فما يموت من الأنصار أحد وما تبكي امرأة أنصارية على أحد إلا بدأت مجمزة فبكت عليه وذكرته بالخير ، ثم ثنت بصاحبها فسفحت عليه دموع الحب والحزن . وما أرى إلا أن هذا سيظل دأب الأنصاريات إلى

آخر الدهر . أترون الى العنف كيف يُعقب الرحمة ، والى الشدة كيف تعقب اللين!! ورحم الله حزة ! لقد كانت حياته كلها عنفا ، ولقد أصبحت آثاره كلها رحمة ولينا . أتعرفون كيف أسلم حزة ؟ لقد أسلم إسلام الفتيان أولي البأس والشدة وذوي الحزم والقوة أولئك الذين يأنفون الضم ، ويأبون الحسف، ويفضبون الولي ويكرهون أن يؤخذوا بما لا يحبون . ولولا أن الله يكره مثل هذا التعبير لقلت ان إسلامه كان إسلام الحية والمنقطة . غضب لابن أخيه غضبة عربية قرشية ، وانتقم لابن أخيسه انتقاماً عربياً قرشاً ، وسلك الله به إلى الإسلام أقرب الطرق وأدناها الى قلبه القوي المعنف . كان فتى من فتيان قريش ، فيه عنفها ، وفيه شدتها ، وفيه صلفها ، وفيه أنفتها ، وفيه حرصها وفيه إبثارها لهذه اللذات التي يؤثرها أصحاب المروءة والرجولة الكاملة . كان صاحب صيد وقنص ، يخرج للذته هذه من آخر الليل وبعود موفوراً مبتهجا مع الضحى فلا يُم بأهله حتى يذهب الى المسجد ، فيقف على أنديسة قريش مسلماً متحدثا ، ثم يطوف بالكعبة ثم ينصرف الى داره وقد رضي عن نفسه وأرضى منها منها منها وأرضى هذه المرأة مولاة لعبدالله بن بحد عان ، وأكبر ظني أنها كانت صاحبة دعابة وغزل . وأكبر ظني أن أبا جهل حين وقف اليها إنما وقف مداعها مغازلا طامعاً منها في شيء وأكبر ظني أن أبا جهل حين وقف اليها إنما وقف مداعها مغازلا طامعاً منها في شيء

وقلى . وإنه لفي موقفه هذا المربب الذي لا يحسن بالأشراف من قريش إذ أخسنه وقلى . وإنه لفي موقفه هذا المربب الذي لا يحسن بالأشراف من قريش إذ أخسنه يؤذي الذي في نفسه بأشنع القول وأبشعه . ولكن الله قسد أدّب رسوله فأحسن تأديبه ، أمره بأن يأخذ العفو ويأمر بالعُرّف ويُعرض عن الجاهلين ، فيمر بأبي جهل ويسمع منه وبنصرف عنه معرضا كرياً لا تجيبه ولا يلتفت إليه . ويقع هذا كله من نفس المرأة أشد المواقع وأبلغها . وأكبر ظني انها صدّفت بعد ذلك عن أبي جهل صدوفا وصرفته عن نفسها صرفا عنيفا . ومضى ابو جهل خزبات خربات خربات المنه ناديا من اندية قريش فجلس مهموماً مخذولاً ...

و ويُقبل حمزة من صده متوشحاً قوسه مبتهجاً بما أصاب من لذة وما انفق من نشاط ، فيمر بهذه المرأة في طريقه الى المسجد ، واذا هي تقفه ، واذا هي تنبشه بما رأت وما سمعت ، فيسمع منها ويمضي دون ان يجيبها ودون ان يلوي على شيء ، قد اضرم الله في قلمه نار الغضب هذه التي تطهر النفوس من الإثم وتريال عنها الخوب

وتردها الى الحياة مرة ثانية نقية ناصعة كما براهـــا الله وقبل ان تعلق بها حبائل الشيطان .

و ويمضي حمزة لا يلوي على شيء ، تتأجج في قلبه هذه النار المقدسة حتى يبلغ المسجد ، ويرى ابا جهل في ناديه فيقصد قصده ، حتى اذا انتهى اليه قام وراءه ثم ضرب رأسه بالقوس فشجه شجة بالغة ، ثم اعلن إسلامه ؛ وتحدى قريشاً وطلب اليها ان ترده ان استطاعت عن هذا الإسلام . ويتواثب بنو مخزوم وقد غضبوا لأبي جهل، فهم يريدون ان يمنعوه وان يبطشوا بحمزة . ولكن ابا جهل يخدلهم ويردهم الى الدعة والهدوء ، ويقول لهم : و دعوا ابا عمارة ! فوالله لقد سببت ابن اخيه سباً موجماً ». يكفهم عنه ابو جهل فرقاً وخزياً واشفاقاً ان يتكشف الحق ويظهر ما خفي من موقفه المريب ، وان زعنت بنو مخزوم انه انما كفهم عنه ابثاراً للعافية وانصافاً من نفسه » .

قال الأمير وهو يبتسم : « امض في حديثك أيها الشيخ فانا نعرف بغضك لبني مخزوم » .

قال الشيخ : و في أي حديث تربد ان امضي ايها الامير ؟ لقد كان إسلام حمزة عزاً النبي وأصحابه ، كف عنه كثيراً من أذى قريش . ولقد كان حمزة من هؤلاء المسلمين الذبن عاشوا في مكة أعزة أقوياء يجهرون باسلامهم ولا يخافتون به والذبن هاجروا من مكة في غير تحفظ ولا استخفاء . والله لم يُعز به الإسلام في مكة وحدها وإنما اعزه به في المدينة . فلحمزة عقد النبي أول لواء في الاسلام ، وافعال حمزة في بدر ما تعلم ايها الأمير ، وقو قد استشارنا معاوية قبل ان يحول شهداءنا عن مقابرهم التي احتفرها لهم الله ورسوله لقلنا له إنا نؤثر الظمأ والجدب وسوء الحال على ان يحول هؤلاء الشهداء او 'تنبش قبورهم ، ولقلنا له إنا له : ان بين هؤلاء الشهداء سيدهم حمزة بن عبد المطلب قاتل شيبة بن ربيعة و'عتبة ابن ربيعة ، الذي صرعه و حشي وبقرت بطنه ولاكت كبده هند ا » .

وكان الشيخ حين انتهى الى هـذا الموضع من حديثه قد استحال استحالة كاملة ، فانحسر عنه ضعف الشيخوخة وارتفع صوته وثبت ولم يضطرب ، واصبح كأنه النمر قد جرى فيه غضب وهياج وأخذت عيناه تقدحان شرراً ، وخيل الى من حوله انه قد عاد الى شبابه حين كان من شجعان الأنصار وأبطالهم المقدمين يوم الباس.

قال الأمير وهو يبتسم ويملك نفسه : و حَسبك ايها الشيخ ! لقد بدأ امر حمزة

بالعنف ؛ وانتهى الى الرحمة واللبن ؛ وابتدأت حديثك ليناً رفيقاً ؛ وهأنت ذا تنتهي الى العنف وتحبي ما حط الله عنا من حمية الجاهلية وعصبيتها !

درحم الله حمزة ا فيا ينبغي ان يثير ذكره شراً ، وما ينبغي ان يثير ذكره إلا المودة والرحمة والنصح للمسلمين ولأمير المؤمنين . وما يدريك ا لعل هؤلاء الشهداء أنفسهم لو استشيروا لأشاروا على أمير المؤمنين بأن يحملهم بعد موتهم هذه التضحية في سبيل الله ورسوله والمسلمين ؟ ي .

## ذو الجناحين

أقبلت تسعى رويداً رويداً مثل ما يسعى النسم العليل ، لا يمس الأرض وقسم خُطاها ، فهي كالروح سرى في الفضاء . نشر الليل عليها جناحاً فهي سر في شمير الظلام . و هبت للروض بعض شذاها ، فجازاها بثناء جميل ، ومضى ينشر منه عبيراً مستثيراً كامنات الشجون . فإذا الجدول نشوان يبدي من هواه ما طواه الزمان . ردت الذكرى عليه أساه ، ودعا الشوق إليه الحنين ؛ فهو طوراً شاحب قد براه من قسديم الوجد مثل الهزال . صحب الآيام يشكو إليها بثه لو أسعدته الشكاة . وهو طوراً صاحب للأرض طوراً صاحب للأرض عليه عن رياض بهجة للعيون ، ونفوس العاشقين كثرات يعبث الياس بها والرجاء ، كحياة الدهر تأتي عليها ظلمة الليل وضوء النهار .

ولبث الشيخ مطرقاً تتغنى في نفسه الكثيبة هذه الحواطر الحزينة التي تريد أن تبتسم فسلا تجد إلى الابتسام سبيلا ، ويخفق قلبه بهذه المعاني الشاجية التي تريد أن تشرق فلا تكاد تدنو من النور حتى يلقس بينها وبينه سنار رقيق من الظامة أيدنيها منه وينشيها عنه ، ويغتربها به ويزهدها فيه . ولم يكن يدري عمن كانت تتحدث هذه الحواطر في نفسه المحزونة . ولم يكن يعلم إلى من كانت تثير هذه المعاني القاتمة في قلبه السقيم . وإنحا أنفق يوماً بغيضاً مريضاً تشابعت عليه فيه الهموم ، وتواترت عليه فيه الأحزان ، وضاقت عليه به الحيساة . يوماً من هذه الأيام التي تظلم على النفوس أشد الإظلام وإن صحا فيها الجو واعتدل فيها الإقليم ، وترقرق فيها ضوء الشمس يحمل على الوظلام وإن صحا فيها الجو واعتدل فيها الإقليم ، وترقرق فيها ضوء الشمس يحمل على نفوس المعافين لذة وبهجة وجمالاً . يوماً من هذه الآيام التي يشرق فيها وجه الطبيعة ، ويسم فيها ثغر الحياة ، وتكاد النفوس الماهرة الماكرة ، فيحوال إشراق الطبيعة ظامة واكتئاباً ، ويرد ابتسام الحيساة إلى عبوس وتقطيب . والله قد امتحن أخيار الناس وعلى جد أصحاب الجد والعمل كيد أصحاب الكيد والعجز . يطاهر بهذه المحنة المحنة وعلى جد أصحاب الجد والعمل كيد أصحاب الكيد والعجز . يطاهر بهذه المحنة المحنة ويهم، وعلى جد أصحاب الجد والعمل كيد أصحاب الكيد والعجز . يطاهر بهذه المحنة المحنة ويهم،

ويصفي بهذه الفتنة نفوسهم ، ومبلو بهذه التجربة قدرتهم على الصبر ، وتباتهم للخطب، ونفاذهم من المكروه ، وحسن استعدادهم للتضحية في سبيل ما يؤمنون به من رأي ، وما يسعون إليه من خير ، وما يدفعون إليه من إصلاح .

وكان الشيخ قد استقبل بومه نشيطا ، يربد أن يعمل كا تعود أن يستقبل أيامه ، مندفعاً إلى ما يُستَر له من ألوان النشاط ولكنه لم يكد يستقبل انضحى حتى جاءته الأنباء عن يمين وعن شمال بأن 'سحنا تتجمع في الجوغير بعيدة ، وقد أخذ بعضها يركب بعضا ، وجعلت ربح هوجاء حمقاء تجمعها وتدفعها ، تربد أن تسوقها إليه وتصب شرها عليه ، فلم يحفل بذلك ولم يأبه ؛ وأراد أن يمضي فيا كان بسبيله ، ولكن الأنباء تأتي بأن سحباً اخرى تتجمع ويركب بعضها يعضا ، وبأن كيداً يكاد ، وشراً يراد ، وألواناً من المكر بهنا بعضها سراً ، وبها بعضها إعلاناً . وما هي الا أن اقبل عليه القبلون ، منهم من ينسندر ، ومنهم من يرثي ، ومنهم من يواسي ، حتى ضاق بهم المقبلون ، منهم من يُنس ختى ضاق بهم فيها . فهجر المدينة والتمن العزلة في مكان بعيد في طرف من اطراف الريف ، وقد فيها . فهجر المدينة والتمن العزلة في مكان بعيد في طرف من اطراف الريف ، وقد قامت فيه شجرات خضر ملتفة الأغصان ، على جدول من الماء هادىء صافي الأديم ، يداعب النسيم صفحته في رفق ، فيثير عليها أمواجاً صفاراً توشك ان تكون حباباً .

هنالك جلس الشيخ مع الأصيل ، وهنالك الصرف الشيخ عن نفسه وعن الناس، وعن المدينة وأهل المدينة ، وعن الأعداء وما كانوا يأتمرون ، وعن الأصدقاء وما كانوا يدبرون ، وفرغ لشجراته الخضر وجدوله الصافي ، وهذا النسيم العليل الفاتر يداعب اوراق الشجر وصفحة الجدول ، وضوء الشمس الحزينة المتهالكة يتبعها حزيناً متهالكا في طريقها الى الفروب ، وهذه الطير الكثيرة ، قد أقامت على غصونها مترجحة في أناة وهدوء ، متغنية في شيء يئتبه الحزن والأسى كأنما كانت تودع النهار كارهة الوداع، وتستقبل النهار ضنقة باستقباله .

واذا نفس الشيخ تمتزج بهذه الاشجار الخضر ، وهذا الجدول الصافي ، وهذا النسم الفاتر ، وهذا الضوء الشاحب، وهذه الطير البائسة اليائسة . واذا هذه الخواطر الحزينة تئم بنفسه ، وتخفق بقلبه ، وتبلغ لسانه فيوشك أن يتحرك بها لولا أنه يبغضأصوات الناس ، ويبغض صوت نفسه ايضا ، فيسمع لهذه الخواطر تتحدث الى نفسه وتبلغها من غير طريق الآذن . ويمضي في ذلك وقتساً لا يعرف اكان طويلاً أم كان قصيراً ، وقد

نسي كل شيء ، ونفذ من كل شيء ، وخلا الى غير شيء ، إن جاز أن يخلو الناس الى غير شيء .

وها هو ذا 'يفيق من حاله تلك التي لم تكن نوماً ولا يقظمة ، والتي لم تحكن غيباً ولا شهادة ، لا يدري كيف دفع الى هذه الحال ، ولا يدري كيف خرج من همذه الحال . واكبر الظن أرب الصمت المتصل من حوله قد دعاه الى نفسه أو دعما نفسه اليه ، فثاب الشيخ الى نفسه او ثابت نفس الشيخ اليه . واكبر الظن ان هذه الحواطر الحزينة التي أطالت المتردد بين نفسه وقامه ، واطالت المتناه في دخية ضميره ، قد دعت اليه هذه الصورة الفريبة الجميلة التي رآها ماثلة امامه على الضفة المواجهمة له من ضفي الجدول ، يترقرق على وجهها الرائع البارع غشاء رقيق هماديء من ضوء القمر ، الذي الجدول ، يترقرق من وجهها الرائع البارع غشاء رقيق هماديء من ضوء القمر ، الذي قام في محكانه من السهاء يرسل اشعته المطمئنة في أناة وريث الى الأرض ، كأتما يرسد ان يداعب الأرض وما عليها بأشعته تلك مداعبة الساخر الماكر الذي لا يحفل بأحد، ولا يحفل بشيء .

والغريب أن الشبخ لم ينكر هذه الصورة التي كانت ماثلة أمامه ولم يعرفها ، ولم يضق بمكانها منه ولم تنبسط نفسه لها ، وإنما نظر اليها فأطال النظر ، كأنما كان ينتظر زيارتها له وإلمامها به ، ونظر اليها درن أن يرجه إليها حديثاً ، كأنما كان ينتظر منها أن تبدأه هي بالحديث ، وقد فعلت ؛ فهسلذا صوت حلو فائن رفيق يصل الى الشيخ وقد مازجه همس الجدول الذي كانت أمواجه تصطفق كأنما تحمل النسيم سراً الى الليل ، وإذا هذا الصوت الحاو الفائن يقع في نفس الشيخ موقع المساء من ذي الغلة الصادى ، فيرد إليه حياته ونشاطه ، ويذكره بيومه المظلم وليلنه المشرقة .

وإذا هو يسمع الصورة تسأله : « ما هذا الصمت الذي أنت مفرق فيه ؟! لقسد دعوتني الى نفسك فأطلت الدعاء . وهأنذا أسمى اليك وألم بك وأقف منك غير بعيد فلا تحفل بي ولا تأبه لي ، ولا توجّه إلي حديثاً ولا تسألني عن شيء . فغيم دعوتني إذا ؟ وفيا تكلفت السعي اليك ؟ وفيم تجشمت في ذلك ظلمة الليل ؟! ».

قال الشيخ في هدوء ودعة : ﴿ أَنَا بِدَعُونَكُ يَا ابْنُتِي ؟! وَمَنْ تَكُونَينَ ؟ ، .

قالت : و فمن هذه التي أقبلت تسمى رويداً رويداً ، مثل ما يسمى الندم العليل؟ ه قال الشيخ : لا أدري يا ابنتي ؛ لم أدع أحداً ولم اتحدث الى أحسد ، وإنما هي خواطر كانت تضطرب بها نفسي ، ومعان كان يخفق بها قلبي ، .

قالت الصورة : ﴿ فَقُلَ إِنِّي دُعُوتَ نَفْسِي اللَّكُ ﴾ أو إِنِّي دَفَعَتَ نَفْسِي اللَّكُ ﴾ أو

ان مقامك هذا بين هذه الشجرات الخضر ، وهذا الجدول النقي ، وهذه الطير النائمة ، وهذا الطير النائمة ، وهذا الضوء الهادىء الذي ينحدر من القمر ، قد أعجبني فأقبلت أشاركك في هــــذه العزلة ، وأتحدث اليك في بعض ما يكون فيه الحديث ، .

قال الشيخ : د رمن تكونين ؟ ، .

قالت الصورة : د أحريص أنت على أن تعرفني ؟ فقل إني أنا العزلة التي يفرع اليها المكروب اذا ضاق بالأحياء والأشياء . وقل اني أنا الوحدة التي يفر اليها الانسان من نفسه وأهله ، ومن الأعداء والأصدقاء ، ومن الخير والشر . وقل اني أنا الحريسة التي يحدها الإنسان الفرد حين يفر من الجاعة الى حيث يستطيع أن يفكر آمنا ناعم النفس رضي البال . وقل إني أنا العزلة والوحدة والحرية جميعاً قد ائتلف منهسا شخصي ، وتكونت منها نفسي . وقل – إن شئت – إني أنا الهجرة التي يفزع إليها الناس حين يخافون على عقائدهم ، وحين يضيقون بنفاق المنافقين وكيد الكائدين ، وحين يحسون أن لا مقام لهم في هذه او تلك فيفرون منها الى هذه الدار او تلك . أنا الهجرة التي قد و كلت بالأخيار اذا ضاقوا بالأشرار ، أواسيهم أثناء المحنة وأسليهم عن الفتنة ، وأصحبهم حين يخفون عن أوطانهم الى اوطان اخرى ، فأونسهم في الطريق ، وأرد عنهم غوائل السفر ، وأنتح لهم أبواب الأمل ، وأمهد لهم سبل العمل ، وانتهي بهم عن أوطانهم الفديم حين قال : ما هم أهل له من الفوز . قل إني أنا الهجرة التي تغناها شاعركم القديم حين قال ، ما هم أهل له من الفوز . قل إني أنا الهجرة التي تغناها شاعركم القديم حين قال ،

وأصرف وجهي عن بلاد عَدَا بها لساني معقولاً وقلبي مقفلاً وانصر بح الحزم والرأي لامرؤ إذا بلغته الشمس ان يتحو لا

قال الشيخ : و لقد أذكرتني بهذين البيتين من شعر أبي تمام يا ابنتي وما كنت لهما ناسياً ولا عنهما غافلاً . ولكني لا أربد الهجرة ولا اجد اليها سبيلاً لو أردتها .

قالت: وفانك لا تربد إلا الهجرة ، ولا تجد عن الهجرة 'منصر فا. ألم تهاجر الى هذا المكان منذ الليلة ؟ ألا تهاجر الى نفسك بين حين وحين ، حين تضيق بيئتك التي تحيا فيها وتشقى بها ؟ فإني أونس وحشتك خين تهاجر الى نفسك في المدينة ، كمسا أونس وحشتك الآن حين هاجرت الى هذه الشجرات الحضر ، وهذا الجدول الناصع ، وهذه الفضة المذابة التي تترقرق بين الأرض والساء كأنا تحمل الى نفسك الثائرة رسالة الأمن والطمأنينة والهدوء والصفح عن الآثمين والإعراض عن الجاهلين استمع لي وافهم عني ، فكم صحبت من أخيار ضاقوا بالحياة وضاقت الحياة بهم ، فآنست وحشتهم ،

وفر جت كربتهم ، ولزمتهم رفيقة بهم عطوفة عليهم حتى أبلغتهم مأمنهم وإني لأعرف من أخبارهم وآثارهم ما هو خليق - إن قصصت بعضه عليك - أن يسلي عنك الهم ، وينسر ي عنك الحزن ، ويعصمك من الشك ، ويثبتك على اليقين ، ويمضي بـــك الى الوجه الذي يتسرك الله له ، حتى تخرج من هذه الحياة وقد رضيت عن ضميرك ورضي ضميرك عنك مها يكن رأي الناس فيك .

و لقد صحبت فتى من قريش فيها مضى من سالف الدهر ما أنسيت صحبته قط . أردت ان أونسه فكم ن هو مؤنساً لي . واردت ان أسلي عنه الهم ' فلم أجد في نفسه هما أسليه . انما اقبل علي محباً لي مشغوفاً بي مؤثراً إياي على كل شيء . ولقد أبعدت به السفر ' ولقد أطلت عليه الغربة ' فما أشفق من سفر غير قاصد ' وما ضاق بغربة غير منقضية ' وانما هاجر كلفاً بالهجرة ' مؤثراً لها على البسير والعسير من الفتنة .

و كانت نفسه حاوة هادئة ، فأبت ان غزج حلاوة الإيان برارة الفتنة ، وأرت تخلط هدوء اليقين بعنف الجدال فيه ، كان من السابقين الى الإسلام . رأى ابن عمه يدعو فاستجاب له عن حب وصدق ويقين . ومضى على الوفاء لما اقبل عليه من هذا الدين الجديد، يؤثر النقوى الخالصة والإيمان الهادىء المطمئن على كل شيء فلما اضطرب الأهر من حوله ورأى اضطهاد قريش المسلمين ، ورأى ثبسات المسلمين المحنة والحاح قريش عليهم فيها ، صبر كما صبروا ، واحتمل كما احتماوا ، ولقى في ذات الله مثل ما لقوا ، حتى اذا أذن الله المسلمين في ان يفر وا بإيمانهم الى حيث الأمن والهدوء – ان ارادوا – هاجر من مكة تاركا وطنا احبه وعشيرة آثرها ، وحياة تعم بما لهى فيها من ضروب الشدة واللين . هاجر فيمن هاجر من اصحاب ابن عمه الى ارض معدة نائة .

وصحبته في سفره ذاك ورأبته يتجشم مع اصحابه اهوال البر والبحر فاراً بدينه من الفتنة ، مؤثراً ان يعبد الله في دعسة ، وان ينشر دينه في هدره وسلم . ولقد أطال المقام ، وأحب الغربة حتى ألفها أو كاد يألفها . ولكني كنت ألزمه وأهو ن عليه من مشقة الغربة ما قد يكون عليه عسيراً .حتى إذا أذن الله لنبيه في الهجرة ، واستقرت أمور الإسلام في المدينة ، وأظهر الله دينه على كثير من بيئات الشرك والكفر، جعلت أغري صديقي بالانتقال من غربة إلى غربة ، والالتجاء من وطن جديسه إلى وطن جديد ؟ وما بلغت منه الرضا بذلك إلا حين استوثق من أنه لن يفارقه في ولن يُقصى عني ، ولكنه سيظل مهاجراً .

سينتقل من هجرة الحبشة إلى هجرة المدينة حيث يستطيع أن يعبد الله آمني]
 راضياً مطمئناً في ظل ابن عمه وبين أصحابه وذوي قرابته ، وحيث يستطيع أن يُبلى
 في ذات الإسلام كما أبلى غيره من المسلمين ، وأن مجتمل من أعباء الجهاد ما احتملوا .

و لقد صحبته مرتحلًا إلى الحبشة ، فصحبت مؤمناً يفر بإيمانـــه إلى الطمأنينة وفي نفسه حسرات . ولقد صحبته في عودته إلى المدينة ، فصحبت مؤمناً يعود بإيمانه إلى مستقر الهدى ومشرق النور، وإن في قلبه لجذوة تضطرم شوقاً إلى ابن عمه، وطموحاً إلى الأخذ بحظه من أثقال الجهاد » .

ثم سكت الصوت الهادىء الحلو قليلاً ، ومضى الجدول يتغنى شكاتـــه المتصلة ، ومضى الجدول يتغنى شكاتـــه المتصلة ، ومضى النسم بداعب الجدول مترفقاً به ، ويحرك الأغصان . خفـة ، فيسمع فها وله حفيف وهفيف يمتزجان بشكاة الغدير ، فيبعثان أنغاماً عذبة ، كأنما كانت صلاة حلوة على روح ذلك المهاجر الكريم .

ثم ارتفع الصوت الحلوفي أناة وهو يقول: ولقد رأيته حين بلغ المدينة وكان ابن عمه عائداً إليها ، وقد فتح الله عليه ما فتح من حصون خيبر وثبت أمره ، وأعلى كلمته ، وإذا ابن عمه بلتزمه ويقبل بين عينيه ويقول: وما أدري بأجها أنا أشد فرحاً: بفتح خيبر ، أم بمودة جعفر ، .

ه ولكن صحبتي له لم تنته ، وإنما لزمته في مُهاجره الجديد ، ونعمت بازومي أياه بما كنت أرى وبما كان الناس يرون من بره بالضعفاء ، ورفقه بالمساكين ، ورحمته للبائسين ، وإيثاره أصحاب العوز على نفسه وعلى أهله ، بما كان الله يتيسح له ولهم من الكثير والقليل ، حتى كناه ابن عمه بهذه الكنية الحاوة ه أبي المساكين ، .

د ثم صحبته إلى رحلته الكبرى ، صحبته حين جهز الذي جيشه إلى مُؤتة ، وكان في نفسه شيء حين أمر ابن عمه عليه زيد بن حارثة . وقد كلم الذي في ذلك ، فقال الذي له في صوت بملسؤه الحب والحنان والإشفاق : « امنضه فإنساك لا تدري أي ذلك خبر ، .

لقد عرفت دخيلة نفسه ، وسممت نجوى ضميره بعد هذا الحديث إنما كان الشوق، إلى حسن البلاء واحتمال أثقال الجهاد هو الذي دعاه إلى أن ينعاتب الذي في تقديم زيد عليه . كان بؤثر زيداً والمسلمين ، ويربد أن يقديم عليهم نفسه إلى المكروه . فلما ردّه النبي عن ذلك كانت نفسه تتأذى مخافة أن تظن به الأثرة ، وما أراد إلا الإيثار . وكانت نفسه تتحرّق شوقاً إلى أن يلقى من الأذاة في سبيل الله مثل ما لقي زيد

وأصحاب زيد . ولقد رأيته حين تقدم زيد فقاتل حتى 'قتل وآن له أن يأخذ الراية وكان على فرس له ، في نزل على فرسه ويعقره ويكون أول عساقر في الإسلام ، ويتقدم بالراية فيقانل حتى 'تقطع يداه ، وحتى تأخذه السيوف والرماح والسهام ، وحتى 'يصرع كما كان يريد أن يصرع شهيداً . ولولا ما أنبأ النبي به بما صار إليه من نعمة الله عليه ، لما نعزيت عن الحزن الذي ملا نفسي اصرعه . ولكن كيف السبيل إلى الحزن على الشهداء الذين لا يكادون بموتون حتى 'ير دوا الى الحياة وإذا هم أحياء عند ربهم يرزقون ! كيف السبيل الى الحزن على شهيد لم بدركه الموت حتى 'رفع الى الحياء وأنبأ الذي بأن الله قد عوضه من يديه جناحين مخضوبين بالدماء يطير بهما في المجاء أخياء مشهد فيتيواً منها حيث يشاء .

د وكم من أحاديث لأولئك النفر من أصحاب محمد الذين هاجروا قبله والذين هاجروا قبله والذين هاجروا تبله والذين هاجروا بعده ، لو قصصتها عليك أيها الشيخ لمحوت من نفسك كل مَوْجدة ، ولنقيت قلبك من كل حفيظة ، ولأقررت في نفسك أني أحق محبك ومود تك !! .

قال الشيخ : و أحسبك ا فقد بلغت من ذلك ما تريدن ، .

قالت: و غادعُني إذا أحسست ألما أو كربا ، فلن تجد مثلي صديقا رفيقا » . وأخذ اصطفاق الجدول يرتفع شيئا ، ويرتفع معه حفيف النسيم وحفيف الفصون ، وغناء متقطع ضئيل ينبعث من أجواف الطير النائة ، وهذا سهم وردي نحيل ينفذ في جوف الليل قليلا ، ولا يكاد يتقدم حتى ينسع شيئا فشيئا ، وحتى ينهزم الليسل أمامه مضطربا مروعا ، وهذه الصورة تحيي الشيخ في صوت ضئيل نحيل يبعد عنه شيئا فشيئا حتى ينقطع ، وهذه أصوات ترتفع متجاوبة حول الشيخ تأتيه من يعيد ، من هسنده القرى الكثيرة المنبثة في الريف ، وهذا الشيخ ينظر من حوله فيرى آية النهار المبصرة جادة في محو آية الليل المظلمة ، فينهض متثاقلاً وقد غسلت هذه الليلة نفسه من أوضار المدينسة ، واستقبل الحياة كأنه ولد لساعته ، وها هو ذا يمضي نحو المدينة هادئا رزينا ، وإن نفسه لتتغنى : وأفيلت تسمى رويداً رويداً مثل ما يسعى المدينة هادئا رزينا ، وإن نفسه لتتغنى : وأفيلت تسمى رويداً رويداً مثل ما يسعى المسلم العليل » !

### حديث عداس

قال 'عتبة' بن ربيعة لأخبه شيبة : و انظر الى هدذا الرجل المقبل على حائطنا (۱) ومن وراثه السفهاء والعبيد قد أغروا به وسلطوا عليه ، فهم يؤذرنه بألسنتهم ، وهم يؤذونه بما يحصبونه من الحصى والأحجار ؟ ألا 'تثبته (۱) ؟ » . قدال شيبة وقد نظر واطال : و بلى ! والله اني لأعرفه كما تعرفه ، والن قلبي ليرق له كما يرق له قلبك ، وإن نفسي لتثور له غضباً كما تثور نفسك . ولقد هممت وما زلت انازع نفسي النافزع الى نصره وجواره و همايته من حلماء ثقيف وسفها بها، لولا ما بينه وبين قومنا ، ولولا اني اعلم اننا ان فعلنا كان لنا مع قومنا امر عظيم وخطب جليل. قال عتبة : ووارحمتاه لابن عنا من قومنا ! ثم وارحمتاه لقومنا من انفسهم ؟ ما كنت احسب ان يبلغ الامر بقريش ان يذل عزيزها ونحن شاهدان ، وان يجترى ه حي من احياء العرب وان كان ثقيفا ، على ان يسوءوا رجلا من قريش وان كان مستضمفاً مهينا ، العرب وان كان ثقيفا ، على ان يسوءوا رجلا من قريش وان كان مستضمفاً مهينا ،

وكان هذان الرجلان من اشراف قريش، قد ذهبا الى بستان لها في الطائف يصلحان من امره وامرها ، وبهيئان لتجارتها ، بجمعان ما تنفذه ثقيف من تجسار قريش الى اليمن في رحلتها الى اليمن ، والى الشام في رحلتها الى الشام . وكانا قد اقاما في الطائف اليمن أو واقبل في اثناء ذلك النبي صلى الله عليسه وسلم يعرض نفسه على ثقيف يلتمس عندهم النصر والعون والجوار ، بعد ان تنكرت له مكة بطاحها وظواهرها ، وبعد ان تنكر له الناس حتى اقربهم اليه وادناهم منه ، وبعد ان فقد عمه الذي كان يمنعه ويقوم دونه ، وبعد ان فقد زوجته التي كانت ترعاه وتكلؤه وتحوطه بالرحمة والحب والحنان . وكان قد لزم داره بعد هاتين الكارثتين ، لا يكاد يبرحها خائفاً محزوناً ، وحتى أقبل عليه عمه ابو لهب فأمنه واعلن اليه انه يقوم من حمايته بما كان يقوم به ابو طالب ، فسرتى عن النبي الكريم شيئاً واستأنف الخروج من داره والذهاب الى المسجد طالب ، فسرتى عن النبي الكريم شيئاً واستأنف الخروج من داره والذهاب الى المسجد

<sup>(</sup>١) الحائط : البستان .

<sup>(</sup>٢) تثبته ؛ تعرفه حق المرفة .

والاضطراب في مكة . ولكن قوماً من قريش ألحنوا على ابي لهب حتى غيروه على ابن الخيه ، فاسترد جواره وحمايته ، وعاد الى مثل ما كان عليه قبل ان يوت ابو طالب. فلما ضاقت مكة بخير ابنائها خرج الى الطائف يلتمس جوار ثقيف ، فأقام فيهم ماشاء الله الن بقيم ، يسمى عند هذا ويلطف لذاك ، وكلهم يرده وكلهم يمتنع عليه . وكان مقامه فيهم قد اخافهم وثقل عليهم واثار في نفوسهم إشفاقاً ان يصيب مدينتهم ما اصاب مكة من اضطراب الأمر وانتقاض الضعفاء على الأقوياء ، واستجابة قوم لهذا الرجل الذي أذكره قومه ولم تر مدينته إلا ما يكره فتقدموا اليه في الرحيل عنهم . ولم يكد يفعل حتى أغروا به سفلة الناس وسفهاءه ، فتبعوه يؤذونه بالقول والفعل حتى الجئوه ضعيفاً مكدوداً وكثيباً عزونا الى حائط هذين القرشيين . وأقبل الذي وقوراً هادى الخرط مطمئن النفس ، نظهر على وجهه الكريم آيات الضعف وآيات القوة ، وآيات الخرة و آيات الضعف وآيات القوة ، وآيات الخرن وآيات الرجاء .

ضعف مصدره الجهد والعناء . وقوة مصدرها الحزم والعزم . وحزن مصدره الرحمة لهؤلاء الذين يدعوهم الى الحير فيبغونه بالسوء ، ويرشدهم الى النجح فيريدونه بالكروه . ورجاء مصدره الثقة بأن الله لم يختره لرسالته ليخذله قبل أن يتم امره وينعلي كلمته وينظهر دينه على الدين كله ، وبأن الله لا يصيبه بما يصيبه به من المكروه إلا امتحاناً لقلبه ، وابتلاء لنفسه ، وتحيصاً لطبعه .

أقبل هادئا والناس من ورائه مضطربون ، مستأنيا والناس من ورائه مسرعون ، حتى انتهى الى ظلّ من ظلال البستان ، فجلس متعباً مكدوداً ، والقرشيان ينظران اليه ويرقان له ويعطفان عليه وينازعان نفسيها الى نصره ومعونته ، وقد كادا يفعلان لولا ان ذكرا قريشاً ، ولولا ان ذكر عُتبة بن ربيعة صهره أبا سفيان ، وقد ر ما يلقاه وما يلقاه اخوه من قريش ان منتح محداً معونة او نصراً . ولكنها رأيا ابن عها يأوي الى ظلالها مكروباً عزوناً ، فلم يلكا ان يمتما من ان ينالاه بأيسر الخير وأهون البر ، فيدعوان عداساً (عبداً من عبيدهما ) ويأمرانه ان محمسل الى هذا الرجل الضعيف المكدود شيئاً من عنب البستان ليصيب منه . ويمضي العبد منفذاً امرهما . ولكنها لا يستطيعان ان ينصرفا من مكانها ولا ان يحوالا بصرهما عن ابن امرهما . ولكنها لا يستطيعان ان ينصرفا من مكانها ولا ان يحوالا بصرهما عن ابن بنظران ويرثيان ويعمل الأسى في قلبيها . والعبد يسعى بالطبق الى هسندا الرجل بنظران ويرثيان ويعمل الأسى في قلبيها . والعبد يسعى بالطبق الى هسندا الرجل بنظران ويرثيان ويعمل الأسى في قلبيها . والعبد يسعى بالطبق الى هسندا الرجل بنظرون ، حتى اذا إنتهى اليه أقبل الرجل على العنب يريد ان يصيب منه والعبد قائم

منه غير بعيد . ولكن القرشين ينظران فيريان عجباً : يريان كأن حديثاً قصيراً قد دار بين الرجل وبين هذا العبد ، ثم يريان العبد وقد أكب على هذا الرجل الحزين يقبل رأسه ويديه ورجليه باكيا مستعبراً مندفعاً في حديث لا يكاد ينقضي ، مظهراً من التكرمة والاجلال لهذا الرجل ما لم يتعود ان يظهره لأحد من سيديه . فيقول أحد القرشين : « ريحك ! لقد أفسد علينا ابن عمنا هذا العبد ! وما أرى الا ان ثقيفا معذورون ان خافوا منه على عبيدهم وضعفائهم وأقويائهم ايضاً ما خفنا نحن منه على العبيد والضعفاء والأقوياء ! » . وهذا الرجل قد نهض وقوراً هادئا ، ومضى العبد معه شيئاً من الطريق ثم وقف يشيعه بطرفه حتى غاب عن طرفه وعن طرف القرشين. هنالك عاد العبد الى سيديه ، وفي وجهه آيات الكآبة والحزن، وفي وجهه مع ذلك منالك عاد العبد الى سيديه ، وفي وجهه آيات الكآبة والحزن، وفي وجهه مع ذلك آيات الطمأنينة والرضاء ودموع تجوي من عينيه لم يدريا أكانت دموع حزن وابتئاس،

يقول عُدّبة بن ربيعة للعبد رفيقاً به عطوفاً عليه : و ويحك يا عدّاس ا ان لك مع هذا الرجل لشأناً، فأقصص علينا بدء حديثك فقد رأينـــاك حفياً به متلطفاً له مكباً عليه ، تقبله باكياً مواسياً ثم مرافقاً له تشيعه بشخصك ثم بطرفك.

أم كانت دموع غبطة وابتهاج .

قال العبد: « نعم يا مولاي ! إن لي مع هـــذا الرجل لشأنا وحديثا عجباً . وأحبب إلي أن أقص عليكما حديثي . ولكن أي حديثي تربدان ؟ أتربدان حديثي منذ اليوم ، أم تربدان حديثي القديم الذي مضت عليه أعوام طوال ، والذي دفعني إلى بلادكم هذه ، والذي اضطرني إلى ما أنا فيه من رق وإلى أن أعمل لكما بيدي في هذا البستان ، وما عملت لأحد قبلكما بيدي وما عملت لنفسي بيدي ، وإن كان الناس ليعملون لي كا أعمل لكما الآن ؟ ،

قال عنبة وقد ثارت في نفسه طبيعة العربي الذي أثرف وفيه فضل من بداوة ، فهو مشغوف بالقصص ، كلف بغريب الحديث : « وإن لك لحديث قديما بينه وبين حديثك هذا الجديد ميب من ، ، .

قال عداس د نعم ، . قال عنبة : د فاقصص علينا حديثك ، .

وأخذ القرشيان مجلسها استعداداً لسماع الحديث ، وهم العبد أن يبدأ حديثه قائمًا ، ولكنها أذنا له في الجلوس فجلس ، وأطرق وأغرق في صمت غير طويل ولكنه كان عميقاً ، ثم قال : و لقد انتهيت إلى هذا الرجل منذ حين ، فسمعته يقول كلاماً مسا أعرف أن الناس يقولونه أو يقولون مثله في هذه الأرض . فلما سالته عن ذلك حدثني

بحديث ما يعرفه إلا نبي . وكان حديثه هذا منى على ميماد ، أو كنت أنا من حديثه هذا على ميماد . لقد سألني مؤالاً لم يسألنيه أحد منذ وطئت هذه البلاد . سألني عن موطني الذي نزحت منه ، فأنبأته بما لا تعلمان وبما يحسن أن تعلماه الآن ، وهو انبي رجل من أهل نينوى ، نشأت في بيت من بيوت الأحرار الذين ان لم يُتح لهم الملك والإمارة فقد أتبحت لهم المثروة والغنى . وكنت موفور الحظ من النعمة وحسن الحال فارغا لما يفرغ له أمثاني في تلك البلاد من تقسيم الوقت بين لذة الجسم ولذة العقل ، ألهو ما وسعني اللهو، ثم أقرأ وأختلف الى مجالس العلماء والفلاسفة من القسس والرهبان فأسمع منهم وأتحدث اليهم وآخذ معهم في ألوان من الجدل حول ما يختلف الناس فيه عندنا من أصول الدين والعلم . وأنتها لا تعلمان من امرنا في تلك البلاد الا قليلا ، المسا تشميان ويُعنى قومكما بما تحملون الينا من تجارة وما تصدرون به عنا من مال ، وما تشميون في بلادنا من هذه اللذات اليسيرة . فأما ما دون ذلك فليس لكم به وليس تشميون في بلادنا من هذه اللذات اليسيرة . فأما ما دون ذلك فليس لكم به وليس الم عنه سؤال . ولو قد دخلتم في حياتنا وعرفتم دقائق أمرنا ، لرأيتم أن في نفوسنا اضطرابا شديداً وغليانا متصلا وضيقاً بالسلطان ، وقرداً على النظام ، وإنكاراً لميا ورثنا من عادة وشكاً فيا تلقينا من دين .

وساءت فينا سيرة السلطان فنقمنا من نظام الحكم . وساءت فينا سيرة القسس فشككتنا في الدين . فأما العاجزون فقد أعطوا طاعة ظاهرة وأضمروا عصيانا خفيتاً وعكفوا على اللذات يستمينون بها على احتال الحياة . وأحسا الأقوياء وأولو العزم فقد فكروا وقد روا ، وجسد وافي النفكير والتقدير يلتمسون فرجاً من حرج وغرجا من ضيق . وكنت فيا رأيت من هؤلاء . فلما ضقت الملحياة في مدينتي ولم أجد عند علمائها وقسمها شيئا ، خرجت مسافراً إلى الشام ألتس في السياحة تسلية وعلما ، وأبتني فيها ظفراً بالخير . ولست أقص عليكما رحلتي الى السياحة تسلية وعلما ، وأبتني فيها ظفراً بالخير . ولست أقص عليكما رحلتي الى بسادتها وحكامها ، وأكني انتهيت بعد كثير من الاضطراب الى دير من الاديار يقوم في آخر العمران وأول الصحراء بما يلي بلادكم هذه . وأقمت في هذا الدير دهراً ، وأضياً عن حياته الهادئة المطمئة ، واضياً عن حياته أهله الآمنين الوادعين الاخيار ، في النفس بعشرتهم ، مستمتما بأحاديثهم . ولكنني سمعت من أحاديثهم عجبا : وأيت لهم فيا بينهم أمراً يتحدثون عنه بالرمز ، ويومئون اليه بالإشارة. رأيت حديثهم هذه التي يكثر ويئتد إمعانهم فيه كلما مرت بديرهم قافلة من قوافلكم هذه التي هذا الرمزي يكثر ويئتد إمعانهم فيه كلما مرت بديرهم قافلة من قوافلكم هذه التي هذا الرمزي يكثر ويئتد إمعانهم فيه كلما مرت بديرهم قافلة من قوافلكم هذه التي

تتردد من بلاد الروم . رأيتهم يعرفون أنباء هذه القوافل قبل أنتصل اليهم ، فيهيئون لها ويستقبلونها ويكثرون من سؤالها ويظهرون الحفاوة بها ، ثم يخاو بعضهم الى بعض، فيتبادلون بينهم أحاديث الرمز والإشارة والإعساء ، ويقول بعضهم لبعض : لم يأت كثر على منهم ذلك أزمعت أن أعلم علمه ، فتلطفت لهم وتوسلت اليهم حتى عرفت انهم ينتظرون إصلاحاً دينياً ذا بال ٬ وأنهم قرأوا في كتبهم ان هذا الاصلاح يأتيهم من قبَل هذه البلاد ، وانهم حسبوا وقدّروا ورأوا أن زمان هذا الإصلاح قد أظلّالناس، الإصلاح قد آن . قصوا على من هذه الأنباء والبشائر أطرافاً ، فلم الملك ان كلفت بالرحلة الى بلادكم ، وقلت : ما يمنعني أن أبعد في السفر ، وما يمنعني أن أتصل بقافلة من قواقلكم هذه فأبلغ معها هذه الارض ، فأعلم من علمها ، وأصيب من تجارتها! وأملى أظفر بما يتحرق اليه هؤلاء الرهبان شوقًا . وانتما تعلمان كيف كان الاتفاق بيني وبين تلك القافلة التي آمنتني على نفسي ومالي ، وضمنت ني ان ابلغ بلادكم هذهموفوراً فأصيب من تجارتها وأعود معها من قابل الى الشام حتى اذا بعـــدنا عن بلاد الروم وانقطعت أسبابي من أسباب قيصر ، عدا أهل هذه القافساة على ماني فاحتجزوه ، ثم عدوا عليُّ وباعوني من صاحبكما ذاك الذي اشتريتاني منه قريبًا من يترب .

فهذا بدء حديثي أيا السيدان . وقد عملت في بستانكما أعواما ، وكان الناس يتحدثون من حولي بهذه الأحداث التي تحدثث في مكة ، ويتناقلون من حولي أنساء هذا الرجل الذي ينكر الأوثان ويدعو الى التوحيد ، ويريد ان ينصف المظلوم من الطالم ، والعبد من السيد ، ويسوتي بين الضعيف والقوي . وكان الناس يتحدثون من حولي بما يلقى هذا الرجل في بلده من شر ، وما 'يتحن به أصحابه من ألوان الفتنة . وكنت كلما سمعت هذه الاحاديث هششت لها ، وطابت بهما نفسي ، وأحسست أن النبأ الأعظم قريب . وكنت أقدر أن صاحب هذا النبأ يجب أن يكون كإخوانه النبأ الأعظم قريب . وكنت أقدر أن صاحب هذا النبأ يجب أن يكون كإخوانه وكم وددت لو أتيح لي أن أنحدر الى مكتكا هذه فأسأل صاحبكا واسمع منه ، ولكن الرق في بلادكم شديد ، فنحن أرأف منكم بالرقيد في وأعطف منكم ولكن الرق في بلادكم شديد ، فنحن أرأف منكم بالرقيد ق وأعطف منكم عليه . وقد لبثت في بستانكا هذا أسمع الأنباء والتمسها وأتحر ق شوقاً الى مصدرها ، حتى أقبل صاحبكا هذا منذ حين . ولقد رثيت له حين رأيته وأوشاب الناس من حتى أقبل صاحبكا هذا منذ حين . ولقد رثيت له حين رأيته وأوشاب الناس من

حوله يؤذونه بألسنتهم وأيديهم . ولقد همت ان أفزع لنصره والذود عنه ، ومسا كنت أعلم من أمره شيئاً ، ولكنها الرحمة عطفتني عليه . ولقد همت ان أستأذنكما في إيوانه وإيثاره بشيء من القررى ، ولكني رأيتكما تنظران وتتحدثان ولا تنشطان، ثم أمرتساني بالسمي اليه . فلما بلغته سمست منه كلاماً ما سمست مثله في هذه الأرض . فلما سألته عن ذلك سألني عن موطني ، فلما أبياته به قال : و هذا موطن يونس نبي . الله ، فما شككت في أنه صاحبي الذي أقبلت ألتمس أنباءه ، .

قال عتبة : و وبحك با تحد اس ا إن حديثك هذا لعجب ، ولكنا نخشى أن يفسد عليك صاحبنا دينك ، وان دينك لخير بما يدعو اليه ، قال عد اس : ومهلا يا سيدي ؛ الذي يقول ما سمت لا يدعو الى شر ولا يغري بفساد ، ولا يأمر إلا بمعروف ، ولا يقول إلا حقاً ، . قال شيبة : و ويحك يا عد اس ! لقد سحرك صاحبنا فيمن سحر . فاذا سمت منه ؟ ، قال عد اس : و بل لقد هداني فيمن هدى . ولقد سمعته يناجي ربه بحديث ما سمعت أعذب منه ، لقد حفظت حديثه ، وإنك لتعلم ما أنا بالعربي ، وما حفظ أحاديثكم على بيسير ، قال عتبة : دفهات أعد علينا ما سمعت ،

قسال : سممته يقول : « اللهم اليك أشكو ضعف قو آي وقلة حيلتي وهواني على النساس يا أرحم الراحمين . أنت ربّ المستضعفين وأنت ربي . الى من تكلني ! الى بعيد يتجهمني ، أو الى عدو ملكته أمري ! إن لم يكن بك على غضب فلا أبالي ، وصلح ولكن عافيتك هي أوسع لي . أعوذ بنور وجهك الذي أشرقت له الظامات ، وصلح عليه أمر الدنيسا والآخرة ، من أن تنزل بي غضبك ، أو تحل علي سخطك ، لك العتبى حتى ترضى ، ولا حول ولا قوة إلا بك ، .

ولم يفرغ العبد من هـذا الحديث حتى أغرق في بكاء هادى، وأغرق سيداه في وجوم عميق . ثم ثاب القوم جميعا الى أنفسهم ، ونظر القرشيان أحدهما الى الآخر نظرة المستخذي الآسف . ثم قال عتبة لعدّاس : « أنت وما تشاء با عدّاس من حب صاحبك وطاعته . ولكن لا تنس أن لنا عليك حقيّاً وطاعة . وإنا حريصان على ألا تظهر من أمرك شيئاً فتضطرنا فيك الى ما نكره ، وتضطر قومنا فينا الى ما تكره ».

ومضت أعوام وحدثت أحداث ، ونظر العبد الشيخ ذات يوم فاذا محمد عليه فلا ضرب عسكره حول الطائف بحاصر فيها ثقيفاً ، وكان عدّاس قد انتقل من ملك أبني ربيعة بعد موتها الى الثقفيين ، وإذا نفسه تنازعه الى صاحبه ، وإذا هو يحرّض الرقيق

(TT)

ويبث فيهم الدعوة الى الحروج على ساداتهم واللحساق بجيش المحاصرين ، وإذا نفر من الرقيق يجتمعون اليه ، وإذا هم يقتحمون الأسوار ويهبطون الى العسكر مسرعسين ، وترميهم مقاتلة ثقيف بالنبل فتصرع منهم جماعة فيهم عداس ، قد مات قبل أن يبلغ صاحبه العظسم ، ويخلص سائرهم الى النبي قيهديهم الى الإسلام ويردهم الى الحرية ، وينصرف عن حصار الطسمانف ، حتى إذا أسلمت ثقيف تكلمت في رقيقها أولئك وأرادت ردم الى الطاعة ، فيقول النبي الكريم : وكلا ! هؤلاء عتقاء الله ي

### مصعب بن عمير

#### - 1 -

كان غض الشاب ، معتدل الخيلق ، ناضر الوجه ، مشرق الجبين . وكان عناب الصوت ، حلو الحديث ، لا تكاد تقع عليه العين حتى تهواه النفس ، ولا يكاد صوته يقع في الأذن حتى يصبو البه القلب . وكان حسن الزسي معنياً بشابه وشكله عناية ظاهرة ، لا يكاد يراه الراثي حتى يعلم ان له حظاً من نعمة ، وفضلا من يسار . وكان طيب النشر ، لا يحر بجلس من مجالس قومه الا قالوا هنذا مصعب بن محمير مقبلا ! يستدلون عليه بما يتقدم من بين يديه من عرف يتأرج به الهواء . كان ابواه يجبانه ويؤثرانه ، وكانت امه خاصة تقف عليه حبها وحنانها ، وتختصه بعنايتها ، وتحكمه في ثروتها الواسعة ومالها الكثير .

وكان لهذا كله أحدوثة قريش وموضوع اسمارها ، تُعجب بجاله البارع ، وشبابه الرائع ، وحسن بزته ، وكثرة ماله ، حتى كان النبي علي يتحدث عنه الى اصحابه ، ويُمجب منه بما يعجب منه الناس ؛ وكان سمح الخدلق ، رضي النفس ، صافي الطبع مهذا ب المزاج ، فلم يكن يكلف به فتيان قريش من الصيد والقنص ، ولم يكن يألف ما كان يألفه كهول قريش وشيوخها من حديث المال والأعمال ، وانما كانت قصاراه حياة هادئة وادعة ، قوامها حسن العشرة وصفو الحديث .

أقبل ذات يوم على المسجد في الضحى ، وكان فارغ البال ، راضياً عن نفسه وعن الناس وعن كل شيء . وكان يتردد في جو مكة نسم بارد يبعث في الأجسام نشاطاً للحركة ، وفي النفوس ميلا الى هذا التفكير الذي لا رزانة فيه ولا هدوء ، وانما هو تفكير سريع ، أوضح مظاهره الحديث والحوار . وكان قد لقي طائفتين من الرقاق الذين خرجوا يدقعهم هذا النشاط الى أن يلتمسوا ما ينفقون فيه فضل ما يجدون من قوة في الجسم والعقل . فأما إحداهما فكانت تتهيأ للصيد وأما الأخرى فكانت تسعى الى حانة من حانات اللمو عند رومي كان يبيع في مكة نبيذ الشام . دعته إحدى

الطائفتين الى الصيد فنفر منه ، ودعته الأخرى الى الشراب فامتنع عليها. كان لا يحس من نفسه حاجة الى هذه اللذة الآثمة التي يجدها أصحاب الصيد في حفك دماء الحيوان البريء ، وكان لا يجد راحة الى هذا اللهو الذي يلعب فيه عقل العاقل وحلم الحليم بين الكؤوس والأقداح . وأعرض عن أولئك وهؤلاء ومضى أمامه الى المسجد كأنه آثر الاستاع الى أندية قريش وهم يتحدثون فيا يعرض لهم من الأعمال اليسيرة أو الخطيرة . على انه لم يكد يبلغ المسجد ويتقدم فيه حتى سمع حواراً لا يخلو من عنف ، فاستبشر ومنى نفسه ساعة قيمة خصبة . وما كان ألذ الحوار يشترك فيسمه شيوخ قريش اذا جدوا أ وما كان ألذ الحوار يشترك فيسمه شيوخ قريش اذا

أقبل الفتي حتى دنا من أحد هذه الأندية ٬ فجلس غير بعيد واستمع للقوم ٬ فإذا هم يختصمون في هذا الرجل الذي أحدث في مدينتهم حدثـــــــاً ليس منهم إلا كاره له ساخط عليه ؛ لأنه يغيثر مـــا ألفوا من دين ، وينكر ما ورثوا من سنة ، ويؤلُّت الفقراء على الأغنياء ، ويثير الضعفاء بالأقوياء ، ويجمع إليه أخلاطاً من النساس ، فيهم الحر البائس ؛ والرقيق اليائس ؛ فلا يكاد يتحدث إليهم حتى يزبل ما بينهم من فروق وإذا هم جميعاً إخوان قد زال ما في صدورهم من غلَّ ، وصفا ما بينهم من صلة ، وإذا هم يد واحدة لو أذرن لها صاحبها وخلى بينها وبين الحركة لأحدثت في المدينة شرًّا عظيماً . وهذا الرجل يجمع هؤلاء الناس اليه ، فيعظهم وعظاً غريباً لم يسمعوا مثله من كهانهم في مكة ، ولم يسمعوا مثله من وعاظ العرب في الأسواق . وهم يستمعون اليسه فيسيغون ما يقول وكأنهم يشربونه شرباً ، واذا هم يبتهجون له حيناً فتشرق وجوههم بشراً وتتوقد عيونهم أملاً ، واذا هم يبتئسون له حيناً آخر فتعبس الوجوه ، وتتقطب الجياه ، وتفيض الدموع حارة غزيرة حتى تبتل بها اللحي ، ويجهشون بالبـــكاء فإذا صدورهم تضطرب لشدة ما يأخذ القلوب فيها من الوجيب. ما أجمل ما يعدهم ويمنيهم ا وما أروع ما ينذرهم ويخوَّفهم! وما أشد سلطانه على نقوسهم وأبلغ استئثاره يعقولهم ا ولئن خُلِي بين هذا الرجل وبين المستضعفين من قريش وأحلافها ومواليها ومن يُـــــلمّ عكة من 'شذاذ الناس ليثور'ن بكل شيء ، واليغير'ن كل شيء . والقوم يختصمون في ذلك خصومة تختلف عنفاً ورفقاً باختلاف أمزجتهم وطبائعهم ، فمنهم الثائر الحاد الذي يود لو أطلقت قريش يده فينهض الى دار ابن أبي الأرقم هذه التي يجمع فيها محمد أصحابه اليه فيهدمها عليهم هدماً ، وإن يشق ذلك عليه إذا نهض معــه نفر من فتيان مخزوم . ومنهم الشيخ الوقور الذي يذكر أمس ويفكر في غد ويكره لقريش أرب

يُغير بعضها على بعض ويبطش بعضها ببعض ، ويرى أن قريشاً إنما سادت العرب لأنها أقامت أمرها على الشورى ، وجعلت الفصل فيا يعرض لها من الشر فحذه الأندية السق تنألف من الله لا لبأس الأفراد والجماعات ، ولا لسطوة الرئيس الذي ينفرد بالسلطان رهو ينصح باستصلاح هذا الرجل وتقريب الأمد ببنه وبين قريش، ولو تنكلفت قريش في ذلك بعض المشقة وشيئاً من المال .

والفتى جالس غير بعيد يسمع رفق الرفيق ، وعنف العنيف ، ريود لو علم من أمر هذا الرجل الذي يختصم القوم فيه أكثر بمـــا يقولون . فينهض مثناڤلا ، ويخرج من المسجد ويسلك طريقــه إلى دار ابن أبي الأرقم على الصفا . ولو أن الفتى سأل نفسه رهو يقطع الطريق بين المسجد وبين هذه الدار التي استقرت فيها الدعوة الجديدة على هذه القوة المنيفة التي دفعته مع الضحى إلى المسجد ، وصرفته عن رفاقه وهم يدعونه إلى الصيد ؛ وصدفت به عن أصحابه وهم يرغــُـونه في الشراب ؛ وانتهت به إلى نديٌّ قريش فأسمعته ماكان بينهم من خصومة وحوارء ثم دفعته في هذه الطريق التيبسلكها الآن إلى حيث يتحدث محد إلى أصحابه ، لو أن الفتى سأل نفسه عن هذه القوةالغريبة التي تحكمت فيه، واستأثرت به منذ أصبح، لما وجد لسؤاله جواباً، ولا عرف لهذه القوة أصلاً ولا كنها . ولكنه لم يفكر في شيء ، ولم يسأل نفسه عن شيء ، وانما يمضي في طريقه حتى يبلغ الدار، فيطرق الباب طرقاً رفيقاً ، فاذا 'فتح له دخل فحيا تمجلس. والقوم ينظرون اليه فيعجبون لمنظره الرائع وزيته الحسن وشكله الجميل، وتحيا فينفس كل واحد منهم أمنية خفية ، ولكنها قوية صادقة ، يودون جميعــاً لو هدى الله هـــذا الفتى الوسم الغني الى الإسلام ، فاصبـح واحداً منهم، وشاركهم فيها يستمتعون به من هذه النعمة الغضة الشاملة ، نعمة الإيمان بالله ويمحمد عبده ورسوله . اذاً لازدانت جماعة المسلمين ، ولاغتاظت قريش . تحيا هذه الأمنية في نفوس القوم جميعاً في لحظة قصيرة كأنها خطف البرق ، وتثبت في نفوسهم وتقوى ، واذا هي شعلة تتوقد بها هذه العيون التي تنظر الى الفتى في حب ومودة ، وكأنها تدعو نفسه الى أن تتصل بنفوسهم. ويحس الفتى وقع هذه الأبصار عليه ونفوذها الى نفسه ، ولكنبه صامت لا يقول شيئًا ولا ياتى شيئا .

ثم يتصل حديث الذي مع اصحابه فينذر ويُبشر ' ويقرأ القرآن . وما كاد القوم يسمعون صوت النبي حتى تتحول اليه عن الفتى ابصارهم وقاويهم ' واذا مُصعب كأنه لم يدخل عليهم منذ حين ' أعرضوا عنه ثم تنسوه ' ولكنه هو لا يستطيع أن يُعرض عنهم ولا أن ينساهم ، فهو يلحظ انصرافهم عنه ، واقبالهم على صاحبهم . ثم لايلبت أن ينصرف معهم عن نفسه ، وينقبل معهم علىهذا البشير النذير ، فدسمع ويعي ، ثم ينهض فيدنو من الذي ، ثم يبسط يده ويعلن دخوله في الدين الجديد .

#### - **۲** -

وكتم الفتي إسلامه دهراً نخافة ان تفتنه قريش ، أو 'تنكره أمه ، وكان لها يحياً وعليها شفيقاً ، وكان حريصاً ألا يؤذيها، ولعله كان حريصاً أيضاً على ألا تـقطممعونتها له وبرَّها به ؟ فقد كان يجد من هذا البر وتلك المعونة ما ينفع به نقراً من اصحــــابه وإخوانه في الدين ولكن عثمان بن طلحة رآه ذات يوم وهو يصلي ، فها أسرع ما سعى به، ودل عليه ! وما اسرع ما تنكرت قريش للفتي ! وما أسرع ما تنكر له أبواه ! وما اسرع ما مسه الضرُّ وثفل عليه احتمال الحياة ! هنالــك أصبح هذا الفتي السعمد كغيره من اصحابه فقيراً بائساً ، ولكنه كان كغيره من اصحابه صبوراً جلداً ، يجد في الإسلام عما يلقى عزاءً وتسلمة. حتى اذا اشتد الأمر بالمسلمين وأذن النبي لهم في الهجرة الى بلاد الحبشة ، هاجر معهم فأقام ما أقام ، واحتمل ما احتمل ، ثم عاد فأقام مع النبي ولزمه. وضاقت الأرض بالمسلمين مرة أخرى ، فكانت الهجرة الثانية الى بلادالحبشة. فهاجر الفتيمرة اخرى، واقام في تلك البلاد ما أقام، واحتمل في تلك البلاد ما احتمل. وكأن على الأمن والسلامة بعيداً عنه . فعاد إلى مكة سيىء الحال قد مسه الضر واشتد بـــــه وغلظ جلده وتخدد وقد كان سبطاً رقيقاً . وأقبل ذات يوم على النبي وأصحابه . فلما رآه المسلمون نكسوا رؤوسهم وغضوا أبصارهم رحمة له وحياء من العجزعن معونته. وسلم الغنى فرد النبي عليه السلام وأحسن عليه الثناء وهو يقول : ﴿ لَقَدُ رَأَيْتُ ﴿ هَـٰذَا وما بمكسة فتى من قريش أنعم عن أبويه نعيماً منه ، ثم أخرجه من ذلك الرغبة في الخير في حب الله ورسوله ! ي .

ولزم الفتى مجلس النبي فأطال لزومه، واستمع الفتى للنبي فأحسن الاستهاع، وحفظ الفتى عن النبي فأتقن الحفظ، وإذا هو من فقهـاء الصحابة وأشدهم بالدين علمًا . ثم

تكون العقبة 'الأولى ، ويكتب المسلمون من الأنصار النبي في رجل من أصحابه يعلمهم القرآن ، ويفقهم في الدين ، فيرسل إليهم النسبي مصعباً فيكون أول مبشر بالإسلام كلتف تشر الدين خارج مكة .

ويوفتى مصحب في كلتف من الأمر ، فاذا الأنصار 'يقبلون على الإسلام أفواجا ، وإذا سماحة 'خلقه وعذوبة صوته وما يجري فيه من حلارة الإيان وشدة الاقتناع ، كل ذلك يحببه إلى النساس ويعطفهم عليه . ولا يكاد يدنو موسم الحج حتى يشخص مصحب في سبعين من الأنصار هم أهل العقبة الثانية . وبلغ الفتى مكة ، فلم يفكر في أمه ولا في أهله ، وإغا مضى 'قد'ما حتى انتهى إلى الذي ، فخلا إليه وأطال عنده المقام 'يمله علم المدينة وينبثه بأخبارها ، والذي عن ذلك راض وبه مسرور . ويطيل المقام عند الذي ، وتعلم أمه بمقد مه ، فتبعث إليه من يلومه في هذا الذي تراه عقوقا ، ولكنه مع ذلك لا يفكر في لقائها حتى يفرغ من أمره عند الذبي . فإذا زارها بعد ذلك لامته في إبطائه عنها ولامته في دينه ، واستعانت عليه "بدموعها . ومسا أقوى الدموع عونا للأمهات !! ولكن مصعباً قد صبر الشر كله ، فليصبر لدموع أمه أيضاً. وأذا هو يعظها ويدعوها إلى الإسلام ، فتأبى عليه وتذره أن تفتنه عن دينه ، فيلقى نذيراً بنذير وشراً بشر ، ويعلن لئن حاول أحد فتنته كيحرصن ، على قتل من يعرض نه نامه ، وينقطع لنبيه بعسد ذلك فيقيم معه ؛ حتى إذا تها النبي الهجرة تقدام مصحب إلى المدينة فانتظره فيها .

#### - **\*** -

ويحمل مصعب لواء الذي في وقعة بدر فيعود به ظافراً منصوراً . ويلقى مصعب في المدينة من الجهد والفقر ما يلقاه غيره من فقراء الملين ، فيحتمل ذلك راضاً به باسماً له . حتى إذا كانت وقعة أحد تقدم مصعب باللواء بين يدي الذي حتى يجد موقفه من ميدان القتال فيثبت فيه . وتشتد صدمة قريش المسلمين فينكشفون ويتفرقون عن لوائم . ولكن مصعبا أثبت قد مه في الأرض ، فهو لا يزول ولا يميل ويتقرقون عن لوائم . ولكن مصعبا أثبت قد مه في الأرض ، فهو لا يزول ولا يميل ويتقبل عليه ابن قيشة ( فارس من فرسان قريش ) فيضرب بده بالسف فيقطعها ويسقط اللواء ، فيأخذه مصعب بيده الأخرى ويجنأ (١) عليه . ويكر عليه ابن قيئة فيقطع

<sup>(</sup>١) يجنأ عليه : يكب عليه ليقيه .

يد، الأخرى؛ ولكن قدم مصحب ثابتة وهو لا يزول ولا يميل؛ وما زال اللواء مرفوعاً قد ضم عليه مصحب عَضُديه ويكر أبن قيئة مرة ثالثة فيُنفذ الرمح في صدر مصحب، ويسقط معه اللواء فيتلقاه أخوه أبو الروم. ومسا يزال اللواء مرفوعاً حتى يبلغ المدينة (١).

#### - { -

وقد انجلت قريش منتصرة عن ميدان القتال ، وثاب المسلمون إلى الشهداء يوارونهم في قبورهم ، فإذا مصعب قسد حر على رجهه . ويهم المسلمون بدفنه فلا يجدون له كفنا ، انما هو ثوب رث قصير ، ان أخفى رأسه أظهر رجليه ، وان أخفى رجليه أظهر رأسه ، والنبي علي يرى فيتلو قول الله عز وجسل : د من المؤمنين رجال صد فنوا ما عاهد وا الله عليه كفنهم من قضى تجبه ومنهم من ينتظر ومسا

ثم يأمر أن يغطى أعلاه بالثوب وأن 'يلكف" أسفله برطب الكلا ، ثم يقول : وإن رسول الله يشهد انكم الشهداء عند الله يوم القيامة ، . ثم 'يقبل على الناس فيقول : و أيها الناس زوروهم وأنوهم وسلموا عليهم ' فوالذي نفسي بيده لا يسلم عليهم 'مسلم ' إلى يوم القيامة إلا ردوا عليه السلام ، (٢) .

<sup>(</sup>١) طبقات ابن سعد طبع ليدن جزء ٢ قسم أول صفحة ٨٠ .

<sup>( \* )</sup> طبقات ابن سعد طبع ليدن جزء ٣ قسم ١ صفحة ٥٠ .

# طريداليأس

لم يذكروا في تلك الليلة ماضيهم الحاو وحــاضرهم المرُّ ، ولم يتحدثوا عن أوطــانهم ثلك النائية التي كانوا ينعمون فيها بلذات الحياة ، ويستمتعون فيهــــا مخفض العيش ، ويسيرون فيها سيرة الأحرار ، لا يعرفون لأحد غير قيصر وعماله عليهم سلطاناً، وقد يعرف لهم غيرهم كثيراً من السلطان والبأس ٬ وقد يقــد م اليهم غيرهم كثيراً من آيات الطاعة والإذعان . ولم يسمروا بهذه الأحاديث التي تعودوا أن يسمروا بهما إذا فرغوا من أعمالهم وانصرفوا الى راحتهم ولقي بعضهم بعضاً حين ينقضي النهار ويتقدم الليل، والتي كانوا يستعيدون بها حياتهم تلك الجميلة المشرقة ، ويستحضرون بها مواطن لذاتهم ونميمهم ، هناك حيث لا يشتد القيظ حتى 'ينضج الجلود ويصهر الأجسام ، وحيث لا تقع العين على الجبال الجرد والوهاد المقفرة ، وحيث لا تضيق الأرض بالناس ولايضيق الناس بالأرض ، وحيث بستقبل الناس أيامهم راضين باسمين ، ويستقباون لاهين عابثين. كلا 1 ولم يسمروا في تلك الليلة بما كانوا يسمرون به من ذكر الفاتنات المفتونات اللاتي كن يحوَّ لن حياتهم احلامًا ، ومجملن جدَّهم لعبًا ، ويُسرُّ بن عنهم كل هم ، ويغربن بهم كل نعيم، يخلينهم باللفظ واللحظ ، ويعذينهم بالدُّلوالتيه ، ويسعدنهم بالقربوالوصل.. كلا ! ولم يسمروا في تلك الليلة بأحاديث قبصر وقصره ، ولا بأنباء الحاكم وحاشيته ، ولا بقصص الحرب بين الفرس والروم . وأين ثم الآن من قبصر وقسطنطينية الوأين هم الآن من تلك الثغور الباسمة القوية التي كانت تبسم لأهلها كأنها الجنـــات ، وتعبس لأعدائها كأنها الجحم 1 وأين هم الان من الفرس والروم ! وأين تكون مكة من ميادين الحرب بين الفرس والروم ! كلا أ. لم يسمروا في تلك الليلة بما كانوا يسمرون به أحياناً من احاديث ساداتهم ومواليهم ، وبما كان يتصل بينهم من التنافس والجهاد ، وبما كان يُدبّر بينهم من الكيد والمكر ، وبما كان يجتمع لهم من الغنى والثراء ، وبما كان يم بهم من الحوادث والخطوب . كلا 1 ولم يسمروا في تلك الليلة بما كانوا يسمرون بهأحياناً من أحاديث هذه القوافل التي تفصل من مكة الى الشام ، فتمضي معها نفوسهم تسايرها في تلك الطرق البغيضة التي يذكرون طولها وثقلها حين قطعوها عناة أذلاء ٬ يساقون

إلى مكة عبيداً أرقاء ، والتي كانت تعود الى مكة قافلة من الشام تحمـــل من أرض قيصر أنباء مختلطة وأحاديث مشوهة مضطربة ، ولكنهم كانوا بتلقفونها ثم يتناولونها بالتأليف والتصنيف ، وبالتحليل والترتيب ، حتى يكونوا منهـــا شيئاً مستقيماً أو كالمستقيم ، ثم يتخذون منه علماً بأدور أرطانهم لمك التي لم يبتى لهم اليها سبل .

كلا الم يسمروا في المك الليلة بشيء من هذا ؟ لأن أحاديث مكة شغلتهم عن كل هذا . وما لهما لا تشغلهم وصاحبهم إسياس قد اشترك فيهما وأثار كثيراً منها !! وها هو ذا قد اتخذ مكانه بينهم كثيباً كاسف البال ، محزوناً بادي الحزن ، قد اضطربت نفسه اشد اضطراب ، وهو يتحدث اليهم في صوت متقطع مظلم كأنما أسبغ الحزن والدم والياس عليه ظلماة كثيفة متراكمة لا تنكشف عن شيء . وما له لا يكتئب ولا يبتئس ! وما له لا يحزن ولا ينصف النهار !!

وكان هؤلاء النفر جماعية من نصارى الروم دفعوا الى بعض أطراف الصحراء ، وعدت عليهم بعض القوافل فاتخلتهم تجارة ، وتقلمت بهم احوال الرق حتى انتهوا الى ملك جماعة من سادة قريش . وكان لسياس أنقام ضيراً ، وأصفام قلباً وأعظمهم حظاً من الدين . وكان لهذا كه أصبرهم على ما أم به من كرب ، وأحسنهم احتالاً لما سلط عليه من محنة ، وأعظمهم رضاً بهذه النكبة التي كان ينظر اليها على انها اختبار له ، وابتلاء لإيمانه ، وامتحان لثقته ، وتهمئة لنفسه لتحيا حياة السعداء إذا انقضت إقامتها في هذا العالم الشقي البغيض . ولكنه أظهر في تلك الملية غير ما تعود أن يظهر لاصحابه من الجلد والصبر ، ومن الإباء والإحتال . وهم يعززونه ويرفقون به في العزاء . وهم يلومونه ويعنفون عليه في اللوم . وهم يأتون نفسه من جميع انحائها يريدون ان يصرفوها عن هذا الحزن العميق ، وان يصرفوا عنه المم الثقيل ، ولكنهم لا يبلغون منه شيئاً ولا يزيدونه إلا إغراقاً في الحزن وغلواً في الياس . وربها بلغوا بإحاديثهم قرارة نفسه فاثاروها ودفعوه الى الحديث ، فاذا هو بتكلم بكلام تقطعه العبرات وذلله الدموع .

وكان لسياس ملكاً لصفوان بن أمية ، وكان قد أنفسذ في ذلك اليوم أمره في أسير من أسرى الأنصار يقال له زيد بن الدّثنة ، دقعه اليه صفوان وأمره ان يخرج به من الحرم ، حتى اذا بلغ به التنعم قتله ثم عاد ولم يكن مثل هذا العمل مجتب الى لسياس ، ولكنه لم يكن خليقاً ان يدفعه الى مثل هذا الياس المهلك ، لولا انه عرف

من امر اسيره وصريعه ومن امر اصحابه ما عرف ، ولولا انه رأى من امر زيد ما رأى ، وسمع من امر خبيب ما سمع ، وانتهت اليه احاديث اولئك الذين ادركهم الموت قبل ان يحملهم الى مكة ويبيعهم لقريش غدر الغادرين من همندكيل . ولكنه عرف ما عرف ، ورأى ما رأى ، وسمع ما سمع ، فهذكر اموراً كان يقوأها في الكتب ، واحداثاً كان يهلع لها حين يسمع انباهها من الوعاظ .

ذكر اولئك الشهداء الذين قتاوا فى المسيحية تقتيلاً ، والذين امتحنوا بما كتب الله عليهم من ضروب الحجن وفنون الكيد ، فلم تضعف نفوسهم ، ولم تهين عزائمهم ، ولم يغد الشك الى نفوسهم سبيلاً .

ذكر اولئك الشهداء الذين اقاموا بجد المسيحية على اشلائهـــم ، وغـــذوه بدمائهم ، وايدوه بما لقوه في سبيله من الأذى والآلام . ذكر اولئك الشهداء الذين كان يكبرهم ويجلهم ، انهم شفعاؤه وشفعاء امثاله عند الله ، وانهم قدوته الصالحـــة وأسوته الحــنة ومثله الأعلى ، وانه اسعد الناس لو استطاع ان يظفر ببعض ما ظفروا به من عذاب الدنيا ونعيم الآخرة ، ومن ذل الدنيا وعز الآخرة ، ومن هذا الموت الهين السريع الذي تتبعه حياة باقية سعيدة متصلة لا حد لما فيها من نعيم .

ذكر هؤلاء الشهداء ، وذكر انه لم يزد حين أطاع امر مولاه صفوان على ان قتل واحداً منهم ، واقترف ذلك الإثم الذي اقترفسه الظالمون الذي اضطهدوا الشهداء وفتنوهم ، ثم قد موهم قربانا إلى آلهتهم وأوثانهم في الزمن القديم . هنسالك اضطربت نفسه اضطرابا ، وزارل قلبه زلزالا ، ورأى حيساته كلها وقد استحالت الى شر منكر ، ورأى ما قدم من الخير وقد استحال الى قساد ، ورأى ما احتمل من الآلام وقد اصبح هباء . وهنالك ملك الندم عليه أمره ، وملا اليأس عليه قلبسه ، وعجز اصحابه عن ان يحدوا نفسه بما كانوا يقد مون البه من تسلية او عزاء .

على انه لم يكن يحس في نفسه شيئاً من الموجدة على مولاه صفوات ، ولم يكن يضمر له شيئاً من البغض ، إنما كانت موجدته كلها وحقده كله قسمة بين نفسه وبين المرأة من قريش ، هي سلاكة أبنت سعيد بن سهم زوج طلحة بن عبدالله بن عبد الدرّى .

كان واجداً على نفسه أشد الموجدة ، مبغضاً لها أشد البغض ؛ لأنها أثمت بقتل هذا الرجل الشهيد . وكان حانقاً على سلاف ت حاقداً عليها ، لأنهب هي أصل هذا الشهر ، ومصدر هذا الإثم ، ومنشأ هذا البلاء . وكان يقول لأصحابه : ه لولا ان هذه

المرأة الآثمة كذكرك ما نذرت؛ وأفاعت ما أفاعت في أهل البادية ، كما دُفع صفوان الى ما دُفع اليه ، ولما ظفر صفوارت بما ظفر به ، ولما اشترى اسيره ، ولما أنفذت ُ امره فيه ، .

قَالَ أَصِحَابِهِ : ﴿ وَمَا نَذُرُ سُلَافَةً ! وَمَاذَا اذَاعَتَ فِي الْأَعْرَابِ ؟ ؛ .

قال : « أتذكرون يوم حشدت قريش لحرب صاحبها في يثرب كيف كان اشراف مكة موتورين يأكل قلابهم الغيظ ، وغلاً نفوسهم الحفيظة ، وتضطرب امامهم اشباح الحزاي لا يذكرون هزيمهم حين لا تقوا صاحبهم لأول مرة ففعل بهم الأفاعيل ، وتوك من اشرافهم صرّعك لم يثوبوا الى اهلهم ولم يستمتعوا بتجارتهم تلك الرابحة التي انقذها ابو سفيان . ويشفقون ان يتراءى لهم الموت فلا يشتوا له ولا يقدروا على النظر اليه فيفروا منهزمين ، كما فروا من قبل ، ويتركوا صرّعكى من اشرافهم كما تركوا مثلهم من قبل . هنالك اجمعوا امرهم على ان يتقرّوا بالنساء ويتقوا بهن الهزيمة والعسار ؛ فاختاروا منهن اعلاهن قدراً وارفعهن شأناً وانبههن ذكراً واقدر هن على دفع الرجال الى غرات الموت . وكانت سلافة بين هؤلاء النساء ، خرجت مع زوجهسا وبنيها الثلاثة ، وعادت مع المنتصرين أيتماً ثكلى قد فقدت زوجها وفقدت بنيها » .

ثم سكت لسياس كأنما يستحضر هولاً يروع النفوس ويخلع القاوب. ثم عاد الى حديثه في صوت هادىء بعيد فقال: وإن كانت كوفعة مروعة حقاً تلك التي كانت عند بثرب لا لقد عادت قريش تتحدث بالأعاجيب. لقد عادت تتحدث بالإخوان يسعى بعضهم الى بعض بالموت. لقد عادت تتحدث بالأمهات يدفعن أبناءهن الى ان يقتل الرجل منهم أخاه. لقد عادت تتحدث بأم مصمب بن مجمير وقد قتل ابنها مصعب ، فما كانت لمنظهر عليه حزنا أو جزعا لأنه كان من خصم قريش وأصحاب محد. لقد عادت قريش منتصرة تتحدث بأمر ملافة هذه وقد فقدت زوجها وتلقت ابنيها أحدهما بعد صاحبه يبلغها وقد أصابه السهم ، فنضع رأسه على جحرها وتسأله: ابني من أصابك ؟ فيقول ما أدري ، ولكني سمت قائلاً يقول: منالك مناله وأنا ابن الأقلح ، ثم أصابني السهم . يقول ذلك ثم يجود بنفسه بين ذراعها . هنالك منذرت على قاتل ابنيها لنشربن في قحف رأسه الخر . وهنالك أذاعت في أهل البادية وأعراب الحجاز أن من جاءها برأس ابن الأقلح هذا فله مائة من الإبل. هذا أصل الشر ، وهذا مصدر البلاء » .

قال قائل : ﴿ وَأَي شَيءَ لَا يَفْعَلُهُ الْأَعْرَابِ فِي سَبِيلَ جَزُورَ فَضَــًا ۚ عَن عَشْرَةً مَن

الإبل ! فضلاً عن مائة من الإبل ا؟ ». قال لسياس : دوالغدر أيسر ما يفعله الأعراب ليبلغوا أيسر من هذا المال » .

و أقبل جماعة من منذيل على صاحب ينرب ، فزعموا له أنهم قد آمنوا به وأسلوا له ، وأن دينه قد قد فشا فيم ، وسألوه أن يرسل معهم من بفقهم في الدين ويعلمهم شرائمه ، يظهرون الإخلاص ويضمرون الغدر ، لا يبتغون إلا ان يظفروا بنفر من أمل يثرب يبيعونهم من قريش لتصيب بهم ثأراً وليصيبوا بهم مالاً . ويريد الله لأمر قضاه أن يختار نبي يثرب سنة من أصحابه ، وأن يؤمر عليهم عاصم بن ثابت بنالأقلح الذي كانت تبتفيه أسلافة ، وأن يرسل هؤلاء النفر من أصحابه مع أولئك الغادرين . فيا هي إلا أن يقربوا من مكة حتى يظهر الخفي ويصرح الشر ويتبين الغدر ، وإذا الذين كانوا يعلنون إيمانهم يستصرخون فيأتيهم الصريخ من هذيل ، وإذا أصحاب محمد يرون الغدر فيتحازون الى الجبل . ويعاهدهم أعداؤهم على ألا يقتلوهم ولا يسوهم بأذى الورن الغدر فيتحازون الى الجبل . ويعاهدهم أعداؤهم على ألا يقتلوهم ولا يسوهم بأذى المن أبداً ، ويقاتلون حتى يُقتلوا . وأما الآخرون فيحبون الحياة ويلينون لحسا فيستأسرون ؛ ولا يكادون يفعلون حتى يروا الغدر ، فيأبى أحدهم أن يتبع الغادرين فيستأسرون ؛ ولا يكادون يفعلون حتى يروا الغدر ، فيأبى أحدهم أن يتبع الغادرين أحدها صفوان ويأمرني به فأثم له ما تعدر له من نم ، ويتم لي ما قدر لي من شقاءى . وإذا هو مقتول . ويبقى الآخران أسيرين ، يحملان الى مكة ويباعان فيها . فيشتري وإذا هو مقتول . ويبقى الآخران أسيرين ، يحملان الى مكة ويباعان فيها . فيشتري أحدها صفوان ويأمرني به فأثم له ما تعدر له من نم ، ويتم لي ما قدر لي من شقاءى .

ثم يجهش لسياس بالبكاء ويغرق فيه حينا ، ثم يعود الى حديثه في صوته ذلك الهادىء البعيد فيقول : و لقد عرفت ورأيت من أنباء هؤلاء الناس ما لم أكن أفدر ان أعرف او أرى . ولولا ان الشقاء مقضي علي ومقدور في ، لكان فيا عرفت قبل ان أقترف الإثم صارف في عن اقترافه . ومساذا كنت أخاف لو عصبت صفوان ولم أسفك هذا الدم الحرام الم وأيها أهون علي وأتها كان خليقاً ان أوثره : الموت بيد صفوان أم الشقاء الأبدي الذي دفعت إليه ؟

و لقد فرحت هذيل بمقتل عاصم بن ثابت ، وقالت : مائة من الإبل تدفعها إلينا القرشية حين نأتيها بهذا الرأس! ثم أقباوا إليه يريدون أن يجاز وا رأسه . ولكن ماذا سمعت وماذا تسمعون ؛ هذه طلة من الدير (١) تقوم دونه فتحميه وتمنعهم أن يصاوا إليه . فيقول بعضهم لبعض دعوه حتى يأتي الليل، فستنصرف عنه هذه الدير وسيخلص لنا رأسه . حتى إذا كان الليل هموا أن يسعوا إليه ليحتزوا رأسه . ولكن

<sup>(</sup>١) الدبر هنا : جماعة النحل والزبابير .

ما سمعت وماذا تسمعون !! لم يبلغوه ولم يحسوه ، وإنما أقبل السيل فاحتمله ، ومضى به إلى حيث لا تبلغه يد . ولقد حُدَّث أن هذا الرجل كان قد نه ألا يمس كافراً ولا يحه كافر . ولقد حُدَّث أنه لما امتنع على القوم فقاتلهم وقاتلوه ، رقع صوت ضارعاً إلى ربه وهو يقول : و اللهم إني قد حيث دينك أول النهار فاحم لمي آخر النهار ، ولما بكى لسياس عند هذا الحديث لم يبك وحده ، وإنما بكى معه أصحابه بها بكاء طويلاً . حتى إذا تكدفت الله عبرته وهدأ عنهم البكاء مضى في صمته . ولكنهم ألحوا عليه أن يتم ما بدأ من الحديث . فقال : ووبم تريدون أن أتحدث إليكم ؟ لقد كنت أقرأ أخبار شهدائنا وأسمع أحاديثهم ، فأرهبها وأكبرها وأخافها وأرغب فيها ، وأود لو أني حبيت في تلك الأيام التي كانت ترخص فيها الحياة ويغلو فيها الإيمان ، وأود لو أني كنت واحداً من هؤلاء الناس الذين باعوا نقوسهم من الله ؟ فقد أتبح في اليوم أن أعيش في بيئة الشهداء وأن أراهم وأتحدث إليهم وأن أسمع منهم ولكني لم أبع نفسي من الله ، وإنما بعنها من الشيطان ، ولم أسفك دمي في سبيل الله ،

و ولقد سمعت أبا سفيان زعم قريش يسأله: و أيحب أن يقوم محمد مقامه هـــذا وأن يكون هو آمنا بين أهله ؟! ، فيجيبه: و والله ما أحب أن تصيب محمداً شوكة تؤذيه وأنا آمن بين أهلي ، فيقول أبو سفيان لمن حضر من أشراف قريش: و مـــا رأيت أحداً يحب أحداً كا يحب هؤلاء الناس صاحبهم ، ثم تمتد يدي الآثمة إلى هذه الحياة الطاهرة فتطفىء سراجها ، وإلى هذا الدم الزكي فتسفكه على الأرض مخافسة من غضب صفوان. يا للهول ! لقد كنت أحسب أن صفوان لم يملك إلا جسمي وأن نفسي ما زالت حرة ؛ فقد علمت الآن أني رقيق حقاً . وقد علمت الآن أن سلطان السادة على الأرقاء قد يتجارز الأجسام إلى النفوس . وقد علمت الآن أن الرجل الذي يرضى بالرق ولا يوت دون الحرية إنما يقتل نفسه قتلا . لقد قتلت نفسي يوم آثرت الحياة بالرق ولا يوت دون الحرية إنما يقتل نفسه قتلا . لقد قتلت نفسي يوم آثرت الحياة وقبلت أن أكون سلعة " في يد أولئك التجار » .

قال رجل من أصحابه: و وإن كان صديقك هذا شهيداً كريماً — وما أراه إلا كذلك — فإن رفيقه الذي قتله بنو الحارث بن عامر لم يكن أقل منه كرامة . ولعل مصرعه أن يكون أشد من مصرع صاحبه ترويعاً للنفس وتمزيقاً للقلب. لم ببسطوا عليه بالشر يد مولى من مواليهم أو عبد من عبيدهم ، وإنما كانوا ظياءً الى دمه ، حراصاً على

<sup>(</sup>۱) تكففت عبرته: ارتدت.

أن يخمدوا جذوته بأيديهم . خرج به جمهم الى التنهيم ، فلما أرادوا قتله استأذهم في أن يتقرب الى ربه بالصلاة قبل أن يخطو آخر خطواته في الحياة ؛ فأذنوا له ، فصلى ركمتين ثم قال لهم : لولا أني أخاف أن تظنوا بي الجزع لزدت ، ثم ينهض إليه أحدهم فيقتله ويعودون عنه وإنهم ليتحدثون عن أخلاقه وخصاله بحيا كان خليقاً أن يصرفهم عن قتله ، لولا أن قلويهم قست فهي كالحجارة أو أشد قسوة . لقد كانوا يقولون : إنهم جعاوا سجنه عند امرأة منهم ، وإن هذه المرأة كانت تتحدث إليهم عن امرأة بالأعاجيب . كانت تراه مغلولاً يأكل من الفاكهة والشعر ما ليس لأهل مكة عهد به في مثل هذا الوقت ، لاتدري كف سيق إليه ؛ ولقد أنبأتهم أنه حين أظله اليوم الذي كان يواد قتله فيه طلب إليها موسى يتهياً بها للموت ، فأرسلتها إليه مع طفل صغير يدرج ، ثم لم تلبث أن راعها ما فعلت وأن امتلاً قلبها رعباً وأن قالت لنفسها : مسا يمنع هذا الأسير أن يقتل هذا الصبي فيثار لنفيه قبل أن يدركه الموت !! وأقبلت عليه مسرعة ، فإذا هو قسد أجلس الطفل على فخذه وهنو يداعبه ويلاعبه ، وأكبر الظن أنه كان يودع فيه طفلاً أبلس الطفل على فخذه وهنو يداعبه ويلاعبه ، وأكبر الظن أنه كان يودع فيه طفلاً له بعيداً . فلما رأى المرأة مقبلة وقد أخذها الروع ابتسم لها ابتسامة الحزن ، ونظر إلى الطفل نظرة الحب ، وقال للمرأة : أشفقت على هذا الصبي من الفدر ؟ ليس الغدر من أخلاقنا .

و أفثل هذا الرجل كان خليقاً أن تقدّمه قريش فتقتله لو أن قريشاً تعرف الحق؟
 أو تقدر الخير ، أو ترجو لله وقاراً، أو تحس في قلوبها أثراً من آثار الرحمة والبر !!ه.

قال قائل منهم : و ما أرى إلا أن لهؤلاء الناس من أهـل يثرب شأناً . فاو أنهم يقيمون أمرهم على شيء من باطل هذه الحياة الدنيا لمـا استقباوه بهذا الجزم و ولـا احتماوا في سبيله هذه الأهوال، ولما رخصت عليهم تفوسهم ودماؤهم وأموالهم وأهاوهم إلى هذا الحد . والله إني لأسمع ما يقال وأرى ما يحدث ، فلا أشك في أن أهل هذه الأرض يستقبلون عصراً كذلك العصر الذي استقبله أهل بلادنا حين انبعث فيهم رسل المسيح : هذا الإيان الذي رُزِن في بعض القلوب حتى زهدها في كل شيء ، هذا اليقين الذي سيطر على بعض النفوس حتى هو أن عليها كل شيء ، هذه المعجزات التي تساق الذي سيطر على بعض النفوس حتى هو أن عليها كل شيء ، هذه المعجزات التي تساق الداس في يسر وسذاجة وما كانوا ينتظرونها ولا يرجونها فلا تغرهم ولا تطغيهم ولا تدفعهم إلى أشر ولا بطر .

و كل هذا دليل راضح على أن السماء لم تقرأب من الأرض قربها في هذه الأيام، وعلى
 أن أخبار السماء لم تتصل بالأرض اتصالها في هذه الأيام ، وعلى أن الله يريد بالناس شيئاً

لم نكن نقدر أنه كائن ولكن أوانه قسمد آن . أمَا إِنِي لاحق بهؤلاء الناس إِنِ استطعت إلى ذلك سبيلا .

قال آخرون : و مسا أيسر ذلك ومسا أعسره ! وأنى لمثلنا أن يُفلت من سادة قريش ٬ وإن من حوله مكة من أهل البادية لأرصاداً على من أقبل من يئرب أو قصد إليها من الأحرار ٬ فكيف بالرقيق ! » .

قال لسياس وهو ينتخب: و فكروا في ذلك ودبروا ، وتهيأوا لذلك واستعدوا ؛ فأنتم أهل لهذه الكرامة إن كان الله قد قضاها لكم . أما أنا فقد كتب على الشقاء ، وما أرى أن بجار الأرض لو 'سلطت' على التنعيم تستطيع أن تغسل هذا الدم الزكي الذي سفكته هذه اليد الآثمة . ،

ثم قــــام عنهم يعدر مشتدًا في العدر ، فلم يروا له بعد ذلك أثراً ولم يسمعوا عنه بعد ذلك خبراً .

### نزیل حمص

قال عمير بن عبد الله السلمي لمحمد بن نصر الكلابي : و ان أله فيها يأتي من الأمر لحكة بالغة ، يفهمها الناس حيناً ويقصرون عن فهمها في كثير من الأحيان . وإت الرجل الرشيق خليق أن يَتعظ بما فهم ، وألا يُلح في تأويل ما لم يفهم، وأن يطمئن قلبه الى أن حكة الله بالغة ، وإلى أن قضاءه ممنته الى الخير دائماً ،

قال محمد بن نصر لصاحبه : و هو ذاك ، وما أظن ان أحداً منا ينكر ذلـك أو يماري فيه ، فما تحدثك به ؟ ومـا هذا التفكير العميق الذي أرى آثاره بادبــــة في وجهك ؟ » .

وكان هذان الرجلان من فتيان قيس ، شديدي البأس ، قد ملاً قلبها إيمان قوي الله ، وحفاظ قوي للعباد . وكانا قد مضيا مع الصائفة غازيين ، حتى بلغا ثغراً من ثغور الروم، فأمنا في الفزو ولقيا فيه من الجهد والشهد واحتملا فيه من المثقة والبلاء شيئاً عظيا ، لم يزدهما إلا ايمانياً على من الجهد والشهد واحتملا فيه من المثقة والبلاء شيئاً عظيا ، لم يزدهما إلا ايمانياً على ايمان ، وحفاظاً الى حفاظ ، وحباً للجهاد الى حبهم القديم اللجهاد . وكارت الله عز وجل قد قضى لهما أن يمودا من هذه الغزوة موفورين فلما بلغا مامنها مع الجيش من بلاد المسلمين نذرا التن مد الله حياتها حتى ينقضي الشتاء وتستأنف الصائفة من قابل غارتها على بلاد الروم ، ليكونن لهما في هذه الغارة بلاء ، وليضعن كل واحسد منهما نفسه في مقدمة الجيش المغير . وكانا قد أزمعا من أجل ذلك ألا يبعدا في الرجوع الى نفسه في مقدمة الجيش المغير ، وكانا قد أزمعا من المسلمين المنبشة في الشام ، والسي فيها الجنود ، قد تقسمت بينها تقسيا ، وورز عت عليها ترزيعاً. ولم يكونا من أصحاب فيها الجنود ، وأقبلا يبتقيان المثوبة ، فلحقا بالصائفة فيمن يلحق بهسا من المفرية أو الى المنبة المها عن حمس أنها لم تكن للمفرية داراً . وما يريدان الى المفرية أو الى المعنية وهما عن احمد المدينة مروراً وينتظران ان ينتضي فصل من فصول العام ويقبل فصل وهما عران بهذه المدينة مروراً وينتظران ان ينتضي فصل من فصول العام ويقبل فصل وهما عران بهذه المدينة مروراً وينتظران ان ينتضي فصل من فصول العام ويقبل فصل ويقبل فصل

آخر لميستأنفا نشاطها وليقبلا على ما يبتغيان من ثواب الله مجاهدين ال

فلها استقر بهما المقام في حمص أياماً وأسابيع : أخذا يدوران فيها ويتمر فان بعض أمرها ، ويسمعان الى ما كان يجري على ألسنة أهلها من بعض الحديث . وقلما كان أحدهما يخرج منفرداً ، انما كانا في أكثر أوقاتها متلازمين ، كأن ما دفعها الى الهجرة من أوطانها قد جمع بين نفسيها في الجهد والباس، كما جمع بين نفسيها في الرخاء واللين! فقلما كانا يفترقان أثناء الفارة على اختلاف الأحوال وتباين الخطوب التي كانت تعرض للجيش و تلم بالمغيرين . وهما الآن لا يفترقان أو لا يكادان يفترقان ، وقد أظلها الأمن وضمنتها سلم لا يخافان معها شدة ولا بأساً ولا فراقاً .

ولكنها في هذا اليوم لم يكادا ينفتلان من صلاة الفداة ؟ حتى فرقت بينهاحركة الناس وازدحامهم مسرعين ؟ كأن هناك أمراً ذا بال يروعهم ويدفعهم الى أن يشهدوا مشهدا يجب أن يشهده الناس. وقد دُفع محمد بن نصر مسع المزدحمين واسرع مسع المسرعين ؟ لم يكن له في ذلك رأي أول الأمر ؟ ولكنه لم يلبث الن حمد ما ادركه من ذلك ؟ فمضى مع الماضين مختاراً لا كارها ؟ وحرص على ان ينتهي الى حيث كانوا يريدون ان ينتهوا. وقد سمع ما سمع ؟ ورأى ما رأى ؟ وامتلاً قلبه بالعظات والعبر وشغل عقله بالتفكير المتصل العميق. حتى اذا تفرق الناس وكلهم علاً نفسه العجب عاد الى صاحبه يحدثه عا سمع ؟ ويحدثه عا رأى ؟ ويبدأ حديثه بهدذا الكلام الذي اوجزته لك آنفاً.

فلما سأله صاحبه عما به قال : د لقد شهدت اليوم أمراً عظيماً : شهدت جنازة رجل ملاً قلوب الناس حباً وبغضا ، ورضاً وسخطا ، وأثار في نفوسهم كشيراً من الحفيظة بل حفيظة لا تنتهي ، وأثار في نفوس الناس كذلك إعجاباً وإكباراً ، وأطلق ألسنة الناس بالنساء الكثير ، ورسم على وجوه الناس آثار الموجدة المنكرة ، ورسم على وجوه الناس كذلك آثار الاعتراف بالجيل ، ورسم على وجوههم بين ذلك ابتسامات فيها سخرية وازدراه ، وفيها عطف وإشفاق . ثم رأيت الناس يعودون من تشييعه الى قبره وإن الحيرة لتملأ قلوبهم ، وإن الشك ليضطرب في نفوس كثير منهم ، وإنهم على هذا كله ليقولون فيا بينهم مثل ما كنت المضطرب في نفوس كثير منهم ، وإنهم على هذا كله ليقولون فيا بينهم مثل ما كنت أقوله لك منذ حين ، وإنهم على هذا كله ليظهرون الثقة بحكة الله البالغة و الاطمئنان الى عفوه الذي ينال به من يشاء » .

قال عمير بن عبدالله : و ما رأيت كاليوم رجلًا أيؤثر التلميح علىالتصريح ، ويقصد

الى الغموض درن الوضوح . فحدثني بجديثك – لا أبا لك – ولا 'تطل ، فيا تعودت منك إطلالة ولا إملالاً » .

قال محمد بن نصر : « قالله يعلم ما آثرت تاسيحاً ولا اجتنبت تصريحاً ولا قصدت الى غموض ولا تنكبت وضوحاً ، وإنما أصور الله نفسي كما أجدها . وما أدرى كنف أتحدث اليك بهذا الحديث ، وما أعرف من أين آخذه : آخذه من مبتدئه أم آخذه من منتهاه ، أم آخذه بما بين ذلك ؛ فإن كل موضع منه تماؤه العبرة والعظة ، وتظهر فيه هذه الروعة التي تشأثر لها القاوب وتفكر فيهما العقول . إنه رجل لم يعرف الناسُ من أول أمره إلا انه كان عبداً حبشياً لميد من سادات قريش في مكة وهو 'جيسير ان مُطعم . وكانوا يرونه فتى شديد البأس عظيم الآيد ، شجاعاً جريثاً ، يعمل لسيده فيما يعمل فيه الرقيق . . ولو أن الرق لم يعرض له لكان خليقـــا أن يسود في بلده وبين قومه هؤلاء السود . ولكن الرق عرض له كما عرض لكثير من أشراف الروموالفرس، فألقاه الى هذا الحيّ من قريش ، وقرض عليـــه ما يفرض على الأرقبّاء من الخنوع والخضوع ومن الذلة والهواري ، ومن العمل فيها لا يعمل فيهـــــه أصحاب النجـــدة والمروءة من الناس : وكان هذا الفتى ضيّقــــــاً بجياته أشد الضيق ٬ منكراً لهـــا أعظم الإنكار ، جامحاً حين يتاح له الجموح ، شامساً حين يتهيـــاً له الشموس ؟ لا 'يخفى 'بغضّه للرّق وطمعه في الحرية مهما يكلفه ذلــــك من غضب سادته وزجرهم ، وإعناتهم له وإلحاحهم عليه بالإعنات . وكانت قريش قد لقيت من النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه جهداً شديداً يوم بدر ، وفقدت جماعة من ساداتهـــا وأشرافها ٬ وذاقت الهزيمة المكرة ٬ وذاقت أفقدَ الأحباء ٬ وذاقت هذا الذلّ الذي يكره العرب أن يذرقوه ، ذُلُ الموتور الذي لم 'يدرك وتــُرَه . وكانت قريش تتجهز لإدراك الوتر والآخذ بالثأر ؛ وشفاء حزازات النفوس ؛ وإرضاء قتلاها من أهل الحفير . وكان جبير بن مطعم قد فقد عمه 'طعيم بن عدى يوم بدر ، وكان حريصاً على أن يثأر به وينتقم له من قاتله . ولم يكن قاتله إلا حمزة بن عبد المطلب عم النبي ، وأسد الله وشجاع قريش ، وحامل لواء المسلمين لأو ّل ما 'عقد اللواء ، .

قال عمير بن عبد الله : د فإنك إنما تتحدث عن وحشي ، فها خَطبه ؟ وما الصلة بينه وبين هذا الرجل الذي شهدت جنازته منذ اليوم ? ، . قال محمد بن نصر : د فإن هذا الرجل الذي شهدت جنازته منذ اليوم هو وحشي نفسه » .

قال عمير : و ليتني عرفت مكانه من هذه المدينة حين أقبلت إليها ؟ إذاً لسعيت

إليه ، ولسمعت منه ، ولسألنه عن بلاثه ذلك المنكر ، .

قال محمد بن نصر : ﴿ و كذلك قلت لنفسي أنا منذ حين ، ولكني رأيت من رآه ، وسمعت من سمع منه . ولقد رأى من رآه رجلا كان خليقا أن يُوى ، وإن الذين سمعوا منه ليتحدثون من أمره بالأعاجيب . قال له سيده حين أجمعت قريش أمرها : إني أرى شوقك إلى الحرية وكلكفك بها ، وإسرافك في الجوح ، وامتناعك عما لا ينبغي لمثلك أن يمتنع عنه من الطاعة والإذعان لمواليه . وإني أعرض عليك هذه الحرية التي تهواها . فإن شئت فأد ثمنها ، وما أظنك تفعل . قال العبد : ﴿ فقد شئت أن أودتي إليك ثمن هذه الحرية لو اني أستطيع أن أبلغه في جو الساء أو في أقصى أؤدتي إليك ثمن هذه الحرية لو اني أستطيع أن أبلغه في جو الساء أو في أقصى الأرض ، وقال جبير : ﴿ فإنه أدنى إليك من ذلك ، إنه في يترب ، فاذهب مع قريش في حربها هذه التي تتجهز لها، ثم نحد إلى بمقتل حزة وأنت بعد ذلك طليق » . قال العبد : ﴿ أَمَا أَنِي ذاهب مع قريش فعائد إليك بمقتل صاحبك أو لاق من دون ذلك الموت ؛ فهو أهون على وآثر عندي من حياة الرقيق » .

ولقد سمع الناس منه حديثه عن ذلك البلاء المنكر الذي أبلاء يوم أحد ، وما أرى إلا أنك تعرفه كما أعرفه ، فقد أخف له يوب حمزة وهو يقوم من المسلمين مقام الأسد يذود عن أشباله ، يهذ الجيش بسيفه هذا أن ، والناس يرونه من بعيد كأنه الجمل الأو رق (٢) ، فتمتلىء قاويهم لمنظره رعباً وينصرفون عن موقفه انصرافيا ، وهو يتحد الم ويدعو فرسانهم ومفاويره ، والعبد قائم قد استرعنه بشجرة ينظر إليه ويرتقب غفلته ، وحمزة لا يراه ولا يحس بمكانه . فلما أمكنته الفرصة هز حربته حتى رضي عنها ، ولم يكن له بغير الحربة من السلاح علم . فلما تهيأت له الرمية رمى ، وإذا الحربة تصب حمزة في مقتل فيخر صريعا ، والمبدقائم مكانه لا يريم ، يرقب أسد الله صريعاً بعد أن كان يرقبه جائلاً في الميدان . فلما استوثق من أن صريعه قد قضى ، أقبل يسعى إليه فانتزع حربته ، ثم عاد إلى المسكر فأقام من أن صريعه قبل مقتل حمزة شيئاً ، وما يعنيه من أمر هذه الحرب بين قريش والانصار ا وإنما أقبل يشتري حربته بمقتل هذا الرجل أمر هذه الحرب بين قريش والانصار ا وإنما أقبل يشتري حربته بمقتل هذا الرجل العظم ، وقد ظفر بما أراد . فانتظر قفول قريش إلى مكة ، ولم يشهد ما كان من حزن الذي حين رأى عمسه في قبيل هند وصاحباتها بعم الذي ، ولم يشهد ما كان من حزن الذي حين رأى عمسه في قبيل هند وصاحباتها بعم الذي ، ولم يشهد ما كان من حزن الذي حين رأى عمسه في قبيل هند وصاحباتها بعم الذي ، ولم يشهد ما كان من حزن الذي حين رأى عمسه في

<sup>(</sup>١) الهذا: سرعة القطم.

<sup>(</sup>٢) الورقة ( بالضم ) سواد غبرة أو هي سواد في بياض كلون الرماد .

منظر لم ير ﷺ قط منظراً أوجع له وأثقلَ عليه منه .

ولم يسمع العبد نذير النبي حين أقسم لئن أظفره الله على قريش ليمثلن منهم بسبعين مثلة لم تعرفها العرب قط . ولم يعلم العبد أن النبي قد ردد عن ذلك رداً ، وأن الله قسد أنزل في ذلك قرآنا ، وأن النبي قد تلا قول الله عز وجل : « وَإِنْ عَاقَسَمْ فَسَاقَبُوا عِمْلُ مَا تُعوقبتم به ، وَلَنْ صَبَرْتُهُم لَسَهُو خَير للصّابِينَ . واصّبر وَمَا صَبَرُكَ إِلا بالله ، وَلا تَحزَن عَليهم ولا تلك في ضيق عِمّا يَمكُون . إن الله مَم الذين القوا والذين مم الذين القوا والذين مم الذين القوا والذين مم الدين القوا والذين مم الدين النه الله عسنون ،

ولم يعلم العبد أن النبي قد اضطر إلى أن يكفر عن يمينه ، ثم لم يعلم العبد أن النبي قد عاد إلى المدينة محزونا آسفا ، فلما سمع نساء بني عبد الأشهل ببكين قتلاهن قال : ولكن حمزة لا بواكي له ل ، وسميع ذلك منه الأنصار ، فأرساوا نساءهم يبكين حمزة عند بيت النبي ، وخرج نساء النبي فبكين معهن حتى ردهن النبي داعياً لهن ، ثم أصبح فنهى من البكاء .

لم يعلم العبد من هذا شيئًا وماذا يَعنيه من هذا ! إنما كان يريد حريته وقد يلغها. وماذا صنع البائس بحريته ! ! لم يَعد إلى بلده ، وكيف سبيل العودة إليها ! ! ولم يَسدُ في مكة ، وكيف السبيل إلى السيادة فيها !

إنما عاش بين قريش حراً كالعبد ، وطليقاً كالأسير . نعم الم يعلم بشيء من هذا . ولكنه علم ذات يوم أن جيوش المسلمين مقبلة "على مكة ، ورأى ذات صباح جيوش المسلمين تدخل مكة ، واستيقن العبد أنه مقتول إن ظفر به المسلمون ، ففر وانطلق في الأرض يلتمس لنفسه مأمناً فلا يجده . هؤلاء المسلمون ينتصرون على العرب يوم 'حنين ، وهذه أرض العرب كلها تذعن النبي ، فأين الملجأ من الله إلا الى الله ! القد أوى العبد الى الطائف ، وقاوم فيها المسلمين ما قاومهم أهلها. ولكن وفد الطائف يتهيأ المسفر الى المدينة ، وما هي إلا أيام حتى تذعن الطائف لما أدعنت له مكة . والآن يفكر العبد في مهاجرة البلاد العربية كلها . ولكن كيف السبيل الى الهجرة ؟ والآن يفكر العبد في مهاجرة البلاد العربية كلها . ولكن كيف السبيل الى الهجرة ؟ على الشال والجنوب ، لقد كانت الهجرة ميسورة قبل الآن ، فأما الآن فقد تقطعت من دونها الأسباب .

هنالك يُلقي بعضُ الناس في نفس العبد أن النبي لم يقتل قط رجلًا جاءه مسلماً . وإن النبي لجالس بين أصحابه ذات يوم ، وإذا رجل قائم على رأسه يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله ، وينظر الذي فيرى العبد فيعرفه ولكن الله قد عصم دمه بالإسلام . وما قتل الذي قط رجلاً جاءه مسلماً وإن كان قد قتـل عمه حمزة . فيأمر الذي ذلك العبد أن يجلس ويحدثه كيف قتل عمه . وهذا العبد قد جلس ، وهو يعيد على الذي بلاءه المنكر ، وحديثه يملاً قلب الذي حزناً ولوعة وأسى ، والعبد بين بديه ، لو أراد لارضى حزنـه ولوعته بمصرعه ، ولكن أنـنى له ذلك وقــد اعتصم العبد بالإسلام !!

وقد آثر النبي أن يعفو ، وآثر أن يصبر . أليس قد عفا عن هند وقد مثلت بعمه ولاكت كبده ، وجدعت أنفه وأذنيه ا فما له لا يعفو عن عبد مأمور ا ولكنه قال العبد : د تغيب وجهك علني ، . فجعل العبد لا يرى رسول الله إلا تنكب طريقه واجتنب لقاءه .

وعاش وحشي في المدينة حراً كالعبد ، وطليقاً كالأسير ، وجعل النسدم يحز في قلبه حزاً ، ويوز في فؤاده تمزيقاً ، ويؤرقه إذا جن الليل . ويعذبه إذا أقبل النهار . ولكن العرب يرتدون ، ويذهب خالد بن الوليد لقتال مسلمة ، وهسدا العبد يذهب معه ليقاتل في مبيل الله بعد أن كان يصد عن سبيل الله .

وهذا العبد يز حربته ذات يوم كما هزها يوم أحد، ويتهيأ لرميها كما تهيأ يوم أحد ثم يُطلقها كما أطلقها يوم أحد، وإذا هي تصيب رجلاً فتصرعه، وإذا الحربة السيق قتلت حمزة قد شاركت في قتل مسيامة، وإذا وحشي قد قتل خير الناس، وقتل شر الناس!

وقد عفا النبيّ عن قاتل عمه ، وعفا المسلمون عن قائل أسد الإسلام. واكن نفس وحشيّ لم تعف عن وحشيّ ، ولكن دم مسيلمة لم يغسل من نفسه دم حمزة ا

وهذا العبد الحريضي مسع جيوش المسلمين غازباً ، فيقاتل الروم وينتصر مسع المنتصرين ، ويستقر مع المستقرين في مدينة حمص هسده . ولكن بلاءه أيام الردة ، ويلاءه أيام الفتح ، وما احتمل في هدا كله من جهد ، وما ناضل في هذا كله عسن الإسلام ، لم يفسل عن نفسه دم حمزة ، ولم يبرىء نفسه من الندم لمقتسل حمزة . ولم يبلغ الإسلام من قلب هذا الرجل ما بلغ من قلوب كثير من الناس فيمحو من قلبه ما يبلغ الإسلام من قلب هذا الرجل ما بلغ من قلوب كثير من الناس فيمحو من قلبه ما قد م في جاهليته . وإذا هسو يستعين على الندم بالخر ، وإذا هو يشرب ويسرف في الشرب ، وإذا هو يشرب ويسرف في الشرب ، وإذا هو ينضر ب في الشراب فلا يمنعه الحد في معاودة الشراب . وإذا هو معروف في أهل حمص بسكره معروف في أهل حمص بسكره

إذا سكر ، وبصحوه إذا صحا . وإذا هو بسكو حتى يُصح بخوفاً على من يدئو منه ويصحو حتى يصبح عاقلاً حاو الحديث . والنسدم يُلح عليه حتى يُبغضه الى الهسه تبغيضاً ، وبصرفه عن الصحو صَرفاً . وكلما مضت عليه الآيام ازداد إمعانا في الشراب والسن تنقدم به ، وجسمه يضعف شيئاً فشيئاً ، وعقله يذهب قليلا قليلا ، والنسدم مائل مع ذلك في نفسه ، مئم ، بداره ، باخذه من كل وجه ، وهو لا يحد سبيلا الى الفرار منه إلا الى الشراب . وهو يُضرب في الشراب وقد ضعف وفسني فلا يحتمل الفرب فيموت . ونشهد جنازته اليوم .

أرأيت أني لم أكن 'ملمحاً ولا مؤثراً للغموض حين كنت أحدَّثك بما كنت أحدثك به من هذه العواطف المختلفة التي كانت تثيرها جنازته في نفوس الناس ؟ » .

قال عمير : و أشهد أن حكمة الله بالفة ، وأن الرجل الرشيق خليق أن يتعظ بما فهم من قضاء الله ، وأن يطمئن الى عدل الله وعفوه إذا أشكلت عليه الامور ، .

قال محمد بن نصر: و فإني لا أعرف شدًا يغسل عن النفس إثمها وينقيها من السيئات كهذا الذي نحن فيه من جهاد عدر الله ما وجدنا الى هذا الجهاد سبيلا » .

# الوفاء المر

#### - 1 -

أقبل الفتى على أمه وعمه جذلان مبتهجا ، قد تألق وجهه بشراً ، ولكن الحزم والعزم ظهرا في عينيه الحادثين وفي صوته المعتلىء الهادىء الرزين . ولم يكن كعب قد أتم السابعة عشرة من عمره ، ولكنه كان قوي الجسم ، مرتفع القسامة في السهاء ، كثير الحركة ، عظم النشاط، في نفسه حزن دفين يظهر في صوته إذا تحدث الى الناس، وفي خواطره التي كان يديرها في رأسه كثيبة قاتمه ، ويخرجها الى لداته وأترابه عابسة شاحبة لا حظ فيها للرضا ولا للابتسام .

وكان لدائث وأترابه يتحدثون عنه إذا لم يشهدهم ، فيذكرون التناقض بين حركته الدائمة ونشاطه ، وبين نفسه الحزينة وباله الكاسف ، ويقول بعضهم لبعض : ما نظن هذا اللشاط المتصل والحركة العنيفة ، إلا وسيلة يتخذها كعب ليتسلى بها عن هذا الحزن الحيء الذي لا يريد أن يظهره ولا أن يبوح به ، والذي يحميه في أعماق ضميره كأنه حرّم لا ينبغي لغيره أن يبلغه أو يَظهر عليه .

وكانت أمه تجد مثل ما يجد أصحابه من الإشفاق عليه والرثاء له ، ومن إنكار هذا التناقض بين جسم مضطرب نشيط ونفس ساكنة هادئة حزينة . ولكنها كانت تعلم من أمر هذه النفس الهادئة الحزينة أكثر مماكان يعلم أصحاب الفتى .

وكانت تتحدث عن حزن الفتى واكتثابه الى عمه الشيخ إذا خلت اليه . وكان الشيخ يسمع لها ويصغي اليها ، ثم ينظر الى وجهها المشرق الذي يترقرق فيه حزر رقيق ، تخفي أصوله في نفسها نظرات طويلة ، ثم يقول لها في هدوء متكلف وأناة منصطنعة وصوت يكاد يتفجر فيه الغيظ المكظوم : د مَهلا مهلا يا أسماء ! فإن الأوان لم يَثن بعد ، . وكانت أسماء تسمع من الشيخ هذه الجملة التي يكررها كلها

تحدثت اليه في أمر الفتى ، فلا تزيد على أن تلزم الصمت ، وتقطع الحديث ، و'ترسل' دموعاً هادئة تنحدر على وجهها الجميل، ثم 'تسرع الى هذه الدموع فتكفكفها، ثم تنصرف عن الشيخ ساعة ، ثم تعود اليه مشرقة الوجه باسمة الثغر ، كأنها لم تقل له شيئاً ولم تسمع شيئاً ، وكأن دموعها الغزار لم تغسل وجهها الجميل .

وكانت أسماء قد وصلت بابنها الصبي الى هذه المدينة من مدن الشام منذ أكثر من عشر سنين ، تحمله بين فراعيها ولا تخلي بينه وبين الحركة الحرة إلا قليلا لكثرة ما سفافت عليه ، ولكثرة ما تعرّضت وتعرّض معها له من الهول . فلما انتهت الى المدينة تلقاها الشبخ فأحسن لقاءها، وسمع منها حديثها فأحس له ألوانا مختلفة من العواطف : أحس الغيظ والحنق ، وأحس الثورة والغضب ، وأحس الرحمة والإشفاق ، وأحس البر والحنان ، وقال لامرأة أخيه آخر الأمر : وأقيمي يا أسماء وادعة مطمئة ، فقد بلغت مأمنك وانتهيت الى دارك ، ولك على ألا تجدي في هذه الديار إلا مساقد بلغت مأمنك وانتهيت الى دارك ، ولك على ألا تجدي في هذه الديار إلا مساقد بلغت مأمنك وانتهيت الى دارك ، ولك على أبوه يريد أن يقوم عليه ، لا أسألك في ذلك إلا أمرين : ان تفرغي للصبي حتى يتم وجلا كامل الحلق موفور القوة ، ولك بعد ذلك ان تفرغي لنفسك فتلتمسي الزواج وتستأنفي الحياة ، وان تكتمي على الصبي أمر ابيه فلا تنبئيه منه بشيء حتى أوذ نك بأن الأوان قد آن ،

قالت أسماء وقد شاع في صوتها من الأسى ما ينديب القاوب : و واحسرتاه لا وهل أستطيع ان افرغ لشيء غير هـذا الصبي الناشىء لا وغير ذكرى ذلك الشيخ الذي مضى ولم يترك مع ابنه إلا لوعة ما أراها تهدأ ، وحبا ما اراه ينجلي عن هذا القلب البائس !! لن افكر في هـذا الصبي أعده ليكون لي خلفاً من أبيه . فأما الزواج فقد قضيت أربي منه . واما الحياة فقد اخذت منها كل ما اعطتني ، فها أطمع منها في شيء وما أرجو منها خيراً . ولقـد ودعت حياة الزواج يوم ودعت أبا كعب ، فمضى الى الموقعة ، ومضيت الى هذا الوجه من أرض الشام . ولقد اردت ان أطيل وداعه وان استرسل معه في بعض الحديث ، وان اعاهده على الوفـاء له ، وأن اقسم له على أني ساظل له زوجة إن قضى كما كنت له زوجة قبل ان يتعرض للموت . ولكنه لم يُرد أن يسمع في ولا ان يُصغي إلى " ، ولا ان يُطيل موقف الوداع ، وإنما نظر إلى نظرة فيها الحب والغضب معا ، ورفع ابنه فقبله بين عينيه ، ثم دفعه إلى " في شيء من العنف فيها الحب والغضب معا ، ورفع ابنه فقبله بين عينيه ، ثم دفعه إلى " في شيء من العنف قد استدار وجعل يتبعنا بصره وهو قائم لا يتحرك ولا يظهر على وجهه الا هذا الغيظ قد استدار وجعل يتبعنا بصره وهو قائم لا يتحرك ولا يظهر على وجهه الا هذا الغيظ قد استدار وجعل يتبعنا بصره وهو قائم لا يتحرك ولا يظهر على وجهه الا هذا الغيظ قد استدار وجعل يتبعنا بصره وهو قائم لا يتحرك ولا يظهر على وجهه الا هذا الغيظ

المروع الذي رأيته فأنكرته حين عاد إلى من ناديه آخر النهار. فلما أبى ان يسمع لي ويتلقى قسمي عاهدت نفسي وقسم عجزت عن ان اقسم له. ثم لاقيت في الطريق ما تعلم من خطب ، وتعرضت لما تعلم من هول ؛ فلم تبق الحوادث مني لحياة الزوجات شيئًا ، وانح أبقت مني لحياة الأمهات كل شيءه.

قال الشيخ: « وتكتمين على الصبيّ أمرَ ابيــه حتى أوذَ نك بأن الأوان قد آن». قالت : « ذلك لك، وإن كنت لا أعرف كيف أجد السبيل الى الكتمان،

وأنفقت اسماء اعواماً واعواماً 'ننشى، ابنها وتحدبعليه في ذراً البر العنيف الماكر من شيوخ يهود في الشام ، حتى اذا تقدمت السن بالفتى وعرف نفسه ونظر ، فلم يجد حوله إلا امه وعمه سأل عن ابيه ، فأنبأته امه باسمه ومكانته من قومه وبأنه قد لقي مصرعه في بعض ما يلقى الناس فيه مصارعهم من الحسوادث التي تعرض ، والخطوب التي تلم هناك في الأرض البعيدة التي هاجر اليهود اليها مجريتهم فيا مضى من الفالدهر.

وجعل الفتى يسأل أمه ويلح في السؤال بريد ان يعرف عن ابيه اكثر من ذلك فلم يحد منها إلا مداورة والتواء ، فلجأ الى عمه فلم يحد عنده إلا مثل ما وجد عند أمه من المداورة والمراوغة والالتواء . هنائك ارتاب الفتى وأثر الشك في نفسه آثاراً عميقة . وهنالك تعقدت الامور في ضمير الفتى ، فأحس الخوف من هذا السر الذي تخفيه عليه أمه ويحجبه عنه عمه ، وأحس الكبرياء التي منعته من الإلحاح في السؤال مخافة أن يعلم ما يغض من نفسه امامنفسه ، وأحس الإشفاق على هذه الأم الجميلة البرة الحزينة أن يعلم ما إلحاحه عليها ما يؤذيها ، أو أن يكون في جوابها له ما يؤله . فمكف الفتى على نفسه وأسر الحزن في خميره ، وجاهد الهم ما استطاع إلى جهاده سبيلا ، فلم يقهر الهم ولكن الهم لم يقهره . وكانت الحركة الداغة والنشاط المتصل وسيلته إلى هذا الجهاد ، فكان لا يصبح إلا أسرع إلى الحروج من داره ، واضطرب فيها يضطرب فيه شباب فكان لا يصبح إلا أسرع إلى الحروج من داره ، واضطرب فيها يضطرب فيه شباب الصبحراء القرببة المصيد مرة ولمجرد الإيفال في الصحراء مرة أخرى ، وحديث إذا الصبحراء القربة المسيد مرة ولمجرد الإيفال في الصحراء مرة أخرى ، وحديث إذا شق على الفتى وأثرابه ما ينفقون وقتهم فيه من الحركة والاضطراب . ولكنه المستطع قط أن ينح الحياة ابتسامة نقية من الشوائب ، كما لم يستطع قط أن يتلقى من الحياة ابتسامة نقية من الشوائب ، كما لم يستطع قط أن يتلقى من الحياة ابتسامة بريئة من الموس .

فلما كان ذلك اليوم أقبل الفتى على أمه وعمه جذلان فرحاً يتألق وجهه بشراً ولا يفارقه مع ذلك حزنه العميق . ولم يكد يراهما حتى قال لهما في صوت متقطع قــــد امتزج فيه الأمل بالياس : و تهيأ للرحاة ، فليست هذه المدينة لكما بدار منذ اليوم ، .

قو جمت الأم ولم تحر جواباً ، وتماسك الشيخ ونظر إلى ابن أخيه نظرته الطويلة العابسة الماكرة ، وقال في هدو ، متكلف : و وما ذاك ؟ ، . قال الفتى : و ذاك أن جيوش هذه الصابئة من أصحاب محمد قد دنت من أرضنا ، وأن نائب قيصر يستعسد القائما ، وقد هيا جيوش الروم وأذن في أهل الشام من العرب بالنفير العام. وما أرى إلا أن هذه المدينة ستكون موضعاً للصراع بيننا وبين هذه الصابئة ، .

قال الشيخ وهو محتفظ بهدوئه المنكلف : و وما نحن وهذا الصراع يا بني ؟ نصارى . ومسلمون يقتتاون ، سنرتحل وسنخلي بينهم وبين ما يدلاً قاويهم من الحقد والبغض ، . قال الفتى : و ساترتحلان ! أما أنا فحقيم ، . قالت أسماء : و أما أنت فحقيم ! وما تريد أن تصنم في دار الحرب ؟ وكيف تقدر أنا سنرتحل من دونك ؟ ، .

قال الفتى : و سترتحلان لأنكا لا تقدران على الحرب ، وليس لكما فيها أرّب ، و وسأبقى أنا لأني أقدر على الحرب ، ولأن لي فيهـا أرّباً ، قالت أسماء : و لك في الحرب أرب ل وما هو ؟ ، قل الفتى : و هو أن أجد فيها من الجد ما يَشغلني عن نفسي ويصرفني عن همي . فإن لفيت فيها الموت فسأستربح من حياة لم أجد فيها إلا عناء وحزناً ، .

وتحطم صوت الفتى وجرت دموعه على خديه ، فنهضت إليه أمه تضمه إليه المقتى وأمه تضمه إليها وتمزج دمعها بدمعه ، وثبت الشيخ في مكانه هادئاً ينظر إلى الفتى وأمه نظرته تلك الطويلة العابسة الماكرة، ثم انفرجت شفتاه عن هذه الجملة التي قالها وهو ينهض متثاقلاً: و لقد آن الأوان يا أسماء ! . .

## **- ۲** -

وانصرف الشيخ وترك الفتى واجماً ، وأمه تنازع شيئاً من حيرة طارئة . ولكن لم يمض إلا قليل حتى ثاب الفتى الى نفسه ، وخلصت الأم من حيرتها ، فنظرت الى اينها نظرة قيها كثير من الحنان ، وفيها كثير من الوجد، وفيها كثير من الفيظالدفين. ثم أخذت بيد ابنها فأجلسته وجلست الى جانبه ، ثم أحاطت عنقه بذراعها وضمته اليها ، ثم قالت : د فأنت إذا تريد أن تحارب يا بني ؟ ، . قال الفتى : د نعم له ،

قالت الآم : ﴿ فَإِمْكُ لَنْ تَفْعُلُ مِنْ هَذَا شَيْئًا يَا 'بِنِي ۗ إِلَّا أَنْ تَكُونَ ابِنَا عَاقَمًا 'يِنكر أباء ﴾ . قال الفتى وقد و جم : ﴿ مَاذَا تَقُولُينَ ؟ وَمَاذَا أَعْرِفُ مِنْ أَمْرُ أَبِي ؟ وكيفُ يكون قتالي لهذه الصابثة التي اضطهدت يهود فقتلتهم وعذ بتهم وأجلتهم عـــن ديارهم إنكاراً لابي وجعداً لحقه على ؟ ﴾

قاات الأم: وإن الأمريا بني لأعسر بما نظن القد هيأك عسك لتثار لأبيك وليهود من هؤلاء الذين تسميم الصابئه . ولقد صابرت وطاولته ومالأنه على ما فعل وشاركته فيا أراد ، وكنت أستجيب في ذلك لمواطف نفسي واهوائها ، وكنت أستجيب لهذه المصبية التي يجدها أبناء يهود جميعا على هؤلاء الذين قتلوهم وعد بوه وأجلوهم عن ديارهم كا تقول وكنت أستجيب لشيء آخريا 'بني هو حبي لك وحرصي على تنشيئك وحمايتك من غوائل الدهر ، ووفائي لعمك هذا الشيخ الذي منعنا من المعطف والبر والحنان ما مكنني من أن أبلغ بك هذه السن وأصير بك الى هذه الحال ولقد انصرف عنا الآن يا بني وهو يقدر أني سأهيئك لما هيأك له ، وسأعد أله المناز المهني فيه ، وسأنبئك بحديث أبيك على نحو يدفعك الى الثار له . ولكني يا أعداك للمضي فيه ، وأنظر الي أبيك في قرارة ضميري ، أرى وجهك ماثلا في عيني ، وأرى وجهه ماثلا في قلي ، أسمع لصوتك المسند بيس أفني مستا حلوا ، عيني ، وأرى وجهه ماثلا في قلي ، أسمع لصوتك المسند بيس أفني مستا حلوا ، وأسمع لصوت أبيك العنيف يز ضميري هزاً قويناً وأسأل نفسي : أأفي للأحيساء أم الملوتى ؟ » .

ثم أطرقت أسماء ساعة والفتى ينظر اليها ولا بكاد يفهم عنهـــا . ولكن أسماء رفعت رأسها وكفكفت من دمعها ، وقالت في صوت هادىء مطمئن ولكنه مظـــلم حزين : و أنت بين اثنتين يا بني : فإما أن تحارب مع هؤلاء الذين تسميهم الصابئة ، وإما أن تعتزل الحرب وترحل مع المرتحلين . فأمـــا أن تحارب في جيشق صر فذلك شيء لا سبيل إليه ، .

قال الفتى : • ماذا تقولين فإني لم أفهم عنك منذ اليوم ؟ ..قالت أسماء : • أقول ما كرهت يهود أن تقوله ، وما كره عمك أرب يقوله ، أقول شيئًا لو قالته يهود لما قتلت ولا عذابت ولا أجليت عن ديارهـــا . إن أباك يا بني لم يكن لنبي العرب عدّواً وإنما كان له صديقاً وبه حفيناً وله وفيناً. لقد عاهدت يهود نبي العرب على أن تنصره إن اعتدى عليه المشركون من قومه. فلما آن أوان الوفاء بالعهد وأقبلت جيوش قريش تريد الفارة على المدينة ، تنفر نبي العرب المحرب ونفر معه مَنْ نفر من أصحابه ، ودعا أبوك قومه إلى الوفاء بالعهد فتلكئوا وتباطئوا وتثاقلوا ، وحاورهم أبوك فتشدد في الحوار وذكرهم وألح في تذكيرهم ، ولكنهم تعالموا يا بني ، وقالوا : يحارب محمد في يوم السبت ، وما ينبغي أن نحارب في يوم السبت .

و قال مُخيريق - ولم تكد تنطق باسمه حتى احتبس صوتها وانهمرت عبرتها فكفت عن الحديث حينًا ثم استأنفته قائلة –قال نحيريق : فإن محداً لم يختر الحرب ولم يختر يومها ولم يختر موضعها ، وإنما اختار قلك عدوه . لا سبت كم ا وانفروا إلى الوفاء بالعهد ، فلم يجد منهم إلا إعراضاً وإصراراً على الإعراض . وما أنس يا 'بني فلن أنسى عودة أبيك من نادي قومه وقد اربد وجهه وتطاير شرر الفرظ من عينيه . وكنا إذا أقبل إلينا تلقيناه مبتهجين بلقائه وتلقانا هو مبتهجاً بعودته إلينا . فلما أقبل ذلك اليوم لم تكد أبصارنا ترتفع إليه مفتونة 'معجبة حتى ارتدت عنه محزونة مشفقة. أنكرناه يا بني بل خفناه . ولم ينظر إلينا هو وكأنه لم يحس أننا كنا نتلقاه ، فمضى أمامه لا ياوي على شيء ، حتى إذا انتهى إلى حجرته أقبل على التوراة فنظر فيهسا غير طويل ثم طواها ، ثم أمر أحد غلمانه أن يدعو إليه بعض أصحابِه من يهود . فلما أقبلوا أقرأهم شيئًا في التوراة ثم قال : ﴿ أَسْبَنُوا إِنْ شُئَّتُمْ مِنَ الْغَدُ ﴾ فأما أنا فلا تُسبت لي ۽ . ثم قال لهم : اشهدوا أني نافر ﴿ إِذَا كَانَ الْعَدَ قُوافَ بِعَهِدِي لَهَذَا الرَّجِلُّ ؟ قَإِن أصبت في هذا اليوم فهاني كله لهذا الرجل يقضي فيه بجـــا أراد الله ، . ثم دعا كبير غلمانه فأمره أن يهيىء الإبل لرحلة طويلة . فلما تهيأ له ذلك دعا هــذا الفلام فأوصى إليه أن يرتحل بي وبك حتى يبلغ هذه المدينة من أرض الشام فيسلمنا إلى عمك ، فإن قمل ذلك فهو حر" .

وقد أنبئت يا بني أنه قاتل حتى امتقلت بنا الإبل واستبد بنا السفر، وحدا بنا الحداة، وقد أنبئت يا بني أن قاتل حتى تقتل . وقد أنبئت يا بني أن نبي العرب كان يقول إذا تحدث عنه أو سمع الحديث عنه و تخيريق خير يهود ، وقسد صارت إليه يا بني أموال أبيك ، فلم يأخذ لنفسه منها شيئًا، وإنما أجراها صدقة على الفقراء من أصحابه، ولم يستقر لنا الطريق يا بني إلى هذه المدينة من أرض الشام ، وإنما التوت بنا أشد الالتواء ، فلم يقنع العبد بجريته ولم يَف لأبيك بوعده ، وإنما أطمعته الدنيا، وزيئن له

حب النراء أمراً عظيماً ، فهم أن يبيعنا يا بني بيع الرقيق لولا أن أخطاه الحظ ، فعرضنا على من لم تشق على أن أعرفه بنفسي وزوجي . فلما عَرَفنا أكرم مَثوانا ، واحتفظ بالعبد رفيقا ، وأمننا وصاحبنا حتى أبلغنا هذه الدار . وكنت يا بني صبياً لا تعقل ولا تكاد تستقل . فلما أنبأت عمك بهذه الأنباء لم ألق منه إلا خيراً ، ولم يطلب إلى إلا أن أكتمك الحديث ، حتى يأني لك أن تنهض للثار . ولم يرد عمك أن يصدق من هذه الأنباء إلا ما أراد عمل أن بل لم يرد عمك أن يصدق من هذه الأنباء إلا ما أراد هو وما أرادت يود ، فزعم ان أصحاب عمد قتلوا أباك . وما قتلوه يا بني ومساعرضوه القتل ، وما طلبوا منه حرباً ولا قتسالاً ، ولكن أباك وقي بالعهد يا بني ، وقد يكون الوفء مراً في بعض الأحيان . فانظر ماذا تصنع : أتنصر قوما نصره أبوك ؟ فأما أن تخذل من كان لهم ابوك ناصراً ، فا أرى أن ذلك شيء تستطيع ان تقدم عليه » .

قال الفتى : و حسبك يا أماه فقد سمعت ا وسانظر في أمري . ولكن ارتحلي ؟ فليست هذه المدينة لك بدار » . قالت أسماء : و سارتحل يا بني عنك كا ارتحلت عن أبيك » . قال الفتى : و سيكون وداعك لي قصيراً ، كا كان وداعك لأبي قصيراً » . ومضى عام وبمض عام وإذا أعرابي من جند المسلمين يسأل في دمشق عن امرأة سودية تعرف بأم كعب أسماء زوج مخيريق ، ويكفلها يهودي شيخ هاجر معها من أطراف الشام حنين أغار المسلمون على هذه الأرض . وقد جد حارث بن الجبابالسلمى في البحث عن هذه المرأة واستقصاء أمرها ؟ حتى إذا اهتدى الى دارها وأدخل إليها ذات ضحى ، قال لها في لهجته الحجازية البدوية : و أبشري يا أمة الله فقد كتب الله ذات ضحى ، قال لها في لهجته الحجازية البدوية : و أبشري يا أمة الله فقد كتب الله لابنك الشهادة كا كتبها الأبعه مخيريق ! »

سمعبت أسمــاء لهذا الأعرابي فلم تعبس ولم تبسم ، ولم تنهمر من عينها عبرة ، ولم يظهر على وجهها حزن ، وإنما قالت : و إنا لله وإنا إليه راجعون ! » .

## طبيب النفوس

و أين الناضرة ؟ على بالناضرة . رُدُّوا على الناضرة ! ٤. وكان صَفوان بن أمية يقول هــذا في صوت تظهر فيه الحدَّة والغضب ، ويظهر فيه السخر والضحك معــا . وكان يقول هذا وهو يرمي إلى قيتم داره بنظرات كأنهن قطع النسار ، حتى أخاف القيم وملاً قلبه روعاً وهولاً ، فقام مبهوتاً لا يدري ماذا يصنع ولا يعرف كيف يجيب وكان يقول هذا وقد أخذ بيد صديقه الحارث بن هشام يجذبه إليه جذباً عنيفاً لا رفق فيه ، ويضطره إلى الجلس الذي أراده على أن يجلس فيه ، لا يلتفت إليه ولا يسمع له كأنما يجذب شيئًا لا رأي له ولا إرادة . فلما طال عليه وجوم القسم أقبل عليه منذراً لا يكاد 'يخفي حَنقه وهو يقول: و ألم أسألك عن الناضرة ! ألم أطلب إليك الناضرة! أَفِي أَذْنَيْكُ وَكُورٌ ا أَتْحَـولْت صَخَراً لا يَسْمِع وَلا يُجِيِّب ؟ ٤ . قـــال القيِّم في صوت مضطرب وبلمان متلجلج : د فإن الناضرة – حيث أمر مولاى أن تكون من الحبس وعليها ما أمر مولاي أرن يكون عليها من الأغلال منذ غنـت ذلك الصوت ۽ . قال صفوان متضاحكاً لا يكاد يهدأ غضبه : ﴿ وَقَدْ ضَرَبَّتُهَا الْأَسُواطُ الَّــتَى أَمْرُكُ مُولَاكُ أن تضربها في كل يوم إذا أصبحت ، وكنت تنهيأ لتغديهــا بالأسواط التي أمرك مولاك أن تغديها بها في كل يوم إذا مالت الشمس الى الزوال ؛ فإنى أريد الآن أن أضعــــك مكانها وأجعل عليك أغلالها ، وأرد اليك السياط التي قدمتها اليها منسذ أمرتك ذلك الأمر المُحنق . اذهب فأخرج الناضرة من حبسها ، وضع عنها أغلالها ، وأقبل علي ّ بها مكرمة موفورة ٬ وأسرع في ذلك ولا تبطىء٬ فإني أخشى أن يجرّ عليك الإبطاء شراً عظيماً ،. قال ذلك ثم تحول عن مولاه الى صديقه الحارث بن هشام وهو يقول: و ما رأيت أحداً بلغ الحق ما بلغ بهذا الغلام ، .

 ثم تلومه الآن لأنه أمضى ما أردت ولم يخالف عن أمرك ! ، .

قال صفوان : و فإنه يزعم أنه ذكي لبق ، وأنه يعرف ما لا يُعرف ، وبسبق الى فهم الأشياء ، وهو قد رأى ما نرى وسمع ما نسمع وأحس ما نحس ، وعلم أرب كل شيء من حولنا يتغير ، وأن كل سلطان من حولنا يزول : فقد كان من الحق عليه أن يعلم أن لم يبق لنا على الناضرة حبس ولا تعذيب ، .

قال الحارث وقد انجلى عنه ما كان يغمر وجهه من الحزن ، وابتسم ثغره عنايتهاج صريح : د نعم ! وقد كان ينبغي أن يعلم أن ليس لك عليه أمر ولا نهي ، وأنك لا تملك أن تلومه ولا أن تعنف عليه . وقد كان ينبغي ان يدع دارك هذه وما فيها ومن فيها ، وأن يمضي إلى حيث يلقى حربته وأمنه ورجولته كاملة ثم يعود إليك متسلطاً ظافراً ، فيصدر اليك من الأمر ما يُصدر الغالب إلى المغلوب ، .

قال صفوان وقد ثابت الله نفسه واطمأن قلبه بين جنبيه : و نعم ! هو ما تقول. لقد رأيت اليوم مـــــا اخرجني عن طوري . وان أعجب لمشيء فإنما اعجب لهدوئك واستقرار نفسك ، واطمئنانك الى ما يقع حولك من الأحداث.

قال الحارث: «وماذا تريد أن أصنع ؟ لقد جاهدت محسداً ما وسعني جهاده ؟ وحاربته ما وجدت إلى حربه سبيلا. ولقد ذقت في هذه الحرب مرارة الهزيمة وحلاوة النصر. ولقد طاولته كما طاولته قريش وعاجلته كما عاجلته قريش ؟ فقد أبت الأحداث إلا أن يظهر محمد على قومه ، وأبت الاحداث إلا أن يدخلها علينا محمد عنوة ، وقد حكنا بينه وبين ذلك منذ أعوام ، فلم ينفعنا ما قدمنا اليه من عنف ، ولم ينفن عنا ما أظهرنا له من بأس . وها هو ذا يدخلها علينا لا عنيف بنا ولا مشتطاً علينا ، ولكني لا يجزينا من بأسنا بالبأس ، ولا يلقانا بمثل ما لقيناه به من الصلف والحال (١٠) . ولكني لم أعرف الناضرة هذه التي تطلبها ولا أعلم في حبستها واثقلتها بالأغلال ، ولا أفهم في سؤالك عنها وألحاحك في هذا السؤال ، وفي تكريك لها بعد أن ارهقتها بالعذاب !».

قال صفوان : دفانك ستعلم من هذا كله ما جهلت.

وأقبل القيم يدفع أمامه في رفق فتاة قصيرة الخطو ، تتقدم في كثير من الستردد والامتناع ، في وحهما جمال لا تبلغه العين حتى يصل الى القلب فيحدث فيه أثراً عميقاً. ولكنها تتقدم مترددة ممتنعة ، قيد ملكها الخوف والإشفاق ، وكأن ما لقيت من السجن والعذاب قد آذى منها قلباً كريما ، وأهان منها نفساً عزيزة ، وإن لم يؤمن ساجنوها

<sup>(</sup>١) الحال : اسم بمعنى الحيلاء .

ومعذبوها لها بكرم القلب وعزة النفس. ومتى آمن السادة الأحسرار بالكرم والعزة الرقيق المستذل! وكان وجه الفتاة يُدين عما يلاً قلبها من خوف كما كان دين عما يؤذي نفسها من هذا الشعور بالإهانة ، ولكنه كان يدين في الوقت نفسه عن شيء يشبه الرضا والإذعان وعن شيء يشبه العفو والمغفسرة . كان هذا كله يُقرأ في ذلك الوجه الجيسل المشرق ، وفي تلك اللحظات الوادعة الهادئة .

فلما رآها الحارث مال الى صاحبه وهو يقول : ﴿ مَا رَأَيْتُ انْضُرُ مَنْ هَذَا الوجه لَهُ قال صفوان : ﴿ وَمَا عَرَفْتُ اكْرُمُ مِنْ هَذَهُ النَّفْسَ ﴾.

ثم نظر الى الفتاة في رفق عظم وهو يقول : و اقبلي يا ابنتي فليس عليك بأس ا اقبلي لا تراعي فأنت آمنة منذ اليوم . لقد آذيناك وشققنا عليك ، ولكنا سنصلح ما قدمنا البك من مساءة . اقبلي وخذي مجلسك مني كا تعودت ان تجلسي، وغنيني ذلك الصوت الذي كان مصدر ما لقيت من الأذى ، والذي سيكون مصدر ما تلقين من النعم ».

ولكن الفتاة لبثت قائمة واجمة كأنها لا تسمع ، أو كأنها لا تفهم، او كأنهب لا تصدق ما كان يساق اليها من الحديث .

قال صفوان : د أقبلي يا ابنتي واسمعي لما يقال لك؛ وأنزليه من نفسك منزل الحق، فأنت حرة بعد أن تغنيني ذلك الصوت ، وأنت مطلقة تندهبين حيث تشائين ، وتستقبلين من أمرك ما تريدين ، ولك علي ألا تتعرضي لحاجة ، وأن تكفي غوائل الدهر . اجلسي يا ابنتي كا تعودت أن تغنشي ، .

ثم التفت إلى قيم الدار وقال في صوت حازم : د الخرّ والأقداح يا غلام ، . و ما هي إلا ساعة حتى كان الصديقان مُقبلين على شرابهما ، والفتاة تفنّــــــــــما في صوت عذب نفاذ إلى القاوب ، يغمر وجهها إشراق أخاذ للنفوس هذه الأبعات :

جزى الله رب الناس خبر جزائم معبد ما تزلا بالبر ثم تروحما فأفلح من أمسى رفيق محد ما ين كعب مسكان قالم ومقعد هما المؤمنين بمرصد

قال الحارث بن هشام ، بعد أن أخذ من الغناء والشراب بحظ موفور : و ألم يأن لك أن تنبثني عن قصتك ، وأن تبين لي عن خطتك ، فإني أراك شديد الغموض منذ البوم ، وما عرفتك قط غامضاً ولا ملتوباً فيا تأتي وما تدع من الأمر 11 ،

قال صفوان : ﴿ أَتَذَكُرُ هَذَا الشَّعَرِ ؟ ﴾ قال الحارث : ﴿ كَيْفُ لَا أَذْكُرُهُ وَقُدُ

عرفنا به وجه محمد في هجرته ، واستيأسنا به من القدرة على ردّه إلينا ، وتعلمنا به أن ستكون لنا معه خطوب !! إني لأسمع هذا الشعر الآن كما كنت أسمعه في تلك اللية حين انطلق به ذلك الصوت الرائع الرهيب يمشي به صاحبه من أسفل مكة إلى أعلاها ، والناس بسمعونه ويتبعونه ، وبلتمسون مصدره فلا يرون له شخصا، فيستقر في نفوسهم أنه هاتف من الجن . وما أدري الآن أكان هاتفاً من الجن أم كان هاتفاً من الملائكة، والكنه كان روحاً من هذه الأرواح التي ملات علينا جو نا في هذه الأعوام.

قال صفوان: و فإني قد كرهت هذا الشعر كرها شديداً ، وازداد كرهي له منذ قدّ أبي وأخي بأيدى أصحاب محد ، ومند ورد الملا من قريش موارد الموت فياكان بيننا وبين محمد من حرب. ولقد حاولت الثار في أحد ولقد حاولت الثار بعد أحد . ولقد كنت أظن أني سأجد فيمن قتلنا من أصحاب محمد وبني أبيه شفاء ، ولكني لم أجد إلا غيلاً يزداد تحرقاً وتأجعاً كلما تقدمت الأيام . ولقد النمست الساو عن هذا الغل في الرحلة ، والتسته في اللهو ، فما ظفرت به وما وجدت الى شيء منه سبيلا . وأدعو ذات يوم بهذه الفتاة وأطلب إليها الفناء ، فتفنيني ما شاءت وأطرب لصوتها العذب وغنائها الحلو ، فأستزيدها فإذا هي تغنيني هذا الشعر ، فنذكرني بما كنت أريد ان أنسى ، ويكون ذلك حين تبلغنا الأنباء بأن محداً قد عبا فيذكرني بما كنت أريد ان أنسى ، ويكون ذلك حين تبلغنا الأنباء بأن محداً قد عبا الغضب وتستأثر بي الثورة ، وآمر بالفتاة كما رأيت أن تحبس في بيت من بيوت هذه الدار ، وأن توضع عليها الأغلال ، وأن 'تصبح و'تمسي بالسياط 'تلهب جسمها هذا الرخص الجيل » .

قال الحارث: وففيم إطلاقك لها ، وفيم استاعك لهذا الصوت وشربك عليه ؟». قال صفوان : وفإن الرجل الكريم هو الذي يلقى جليل الأمر معترفاً به غير منكر له ولا جاحد لأخطاره. وقد حاربنا هذا الرجلما وسعتنا حربه ، وقد ظننا به الظنون، وأرسلنا فيه ألسنتنا وعقولنا ، وقلنا فيهما نعتقد وما لا نعتقد ، وكانت الأيام تكذبنا، وكانت الحوادث تكشف لنا عما كنا فيه من الإثم والضلال ، فكنا لا نسمع للأيام ولا نؤمن الحوادث ، والما تمضي فيما كنا 'نضمر من البغض ، وفيما كنا 'نظهر من العدوان . ولم تكن الحرب بيننا وبين هذا الرجل ، وإنما كانت بيننا وبين قوة اعظم من هسذا الرجل بأساً وأشد منه نفاذاً وأبعد منه أثراً في حياة الناس . كنا نغالب القضاء، فقد غلبنا القضاء ، وكنا لحارب السهاء ، فقد قهرتنا السهاء . فها الحير في أن تمضي فيما كنا

نمضي فيه من صلف قريش وكبريائها ، ومن جاهلية قريش وغرورها ا!..

قال الحارث: « الله لتحدثني بما ناجتني به نفسي منذ أعوام، وبما كانت تناجيني به نفسي حين لقيتك عائداً إلى دارك بعد أرف سمعنا منادي محمد يؤذن في الناس أن من لزم داره فهو آمن . وان من لزم دار أبي سفيان فهو آمن . وكنت أريد الله أبلغ داري فالزمها حتى أرى في مخرجاً من هذا الخرج ، فلما لقيتك دعوتني إلى دارك فأقبلت معك وإن كنت لغائباً عنسك أسمع لما كانت نفسي تحدثني به من النجوى » .

قال صفوان : و أما انا فقد عدت الى داري مغيظاً مُحنقباً لا أملك نفسي من الغيظ ، ولكني عدت إلى نفسي معترفاً بأن أمر محمد قد ظهر على أمرنا ، وبأني قد ظهمت مذه الفتاة كا ظلمت غيرها من الناس، .

قال الحارث : و فما تربد أن تصنع ؟ ۽ . قال صفوان : دما ادري! ولكني لن أذعن لهذا السلطان الجديد إلا أن أكره على ذلك إكراها.

قال الحارث : و اما انا فمخرج نفسي من هذا اليأس وداهب الى محمد فقابل منه دعوته ومعلن اليه ايمانيما يريدنا عليه ، .

وهما في ذلك وإذا باب سفوات أيطرق : واذا مولاه يدخل مضطرباً فينبىء سيده بأن رسول محمد بالباب. قال صفوان وقد ظهرت على وجهه ابتسامة حازمة : و فأدخيل رسول محمد ، ثم التفت إلى صاحبه وهو يقول : و هذا أول الشر ! ما تظنه يريد منا ؟ » .

قال صفوان في لهجة لم تخل من سخرية : و فهو الغصب إذا ! م . قال الرسول في لهجة غلبت عليها الآناة والحلم : و كلا يا صفوان ! ليس الغصب من أخلاق رسول الله وهو لم يعلمنا غصباً ولا غدراً ولا تجبراً ، وإنك لتعسلم قدرته عليك وعلى غيرك من الطلقاء ، أفتراه قد تمسكم بشر ، أو نالكم بأذى !! إنه يستعير منك سلاحك ودروعك وما عندك من أداة الحرب ، على أن يردها عليك موفورة بعد الظفر إن شاء الله » .

قال صفوان : و فأبلغ محداً أن له عندنا ما يرضي ، وأنا سنعينه بما نقدر عليه من أداة للحرب . و مَن يدري ! لعلنها نعينه بأنفسنا ، فهو يعد ُ مَلك ُ قريش ، . قال الرسول: وبل قل نبي الله ، وأطرق صفوان ونهض الرسول فانصرف راضياً .
قال الحارث: وأباق أنت على ترددك ؟ أما أنا قسلم منذ الآن ، قال صفوان: وما أدري والله ما أصنع! إن قلبي ليحب هذا الرجل ويؤمن له ، وإن نفسي مع ذلك لا تستطيع أن تساو عن عز قريش ، قال الحارث: و فإني أرى أن عز قريش لم يتبدل ، إلا أن يكون ظهور محمد قد زاده قوة وبأسا ، ألم ينبئنا منذ أظهر دعوته بأننا إن نؤمن له ضمن لنا ملك الدنيا ونعيم الآخرة ؟ لقسد كذبناه وأعرضنا عنه وسخرنا منه ، فلم يرعه ذلك ، ولم يَفلُ من عزمه ، وإنما مضى امامه لا يلوي على شيء ولا يحفل بشيء ولا يشفق من شيء ، حتى إذا لم يجد عند قومه خيراً ولا في وطنه أملاً ، هاجر بدعوته إلى حيث يستطيع أن يجهر بها وأن يذبعها آمناً ويذود

عنها بالقوة إرن تعرضت المخوف . ولست أخفي عليك أني لم أعجب بشيء قط كما

أعجبت بهذه الهجرة يفر فيها صاحبها برأيه ليذرد عنه ويدعو إليبه حراً طليقاً لا

وهذا الفرار بالحرية ، أو هذا الفرار في سبيل الحرية ، شيء لم نمرفه من قبل . لقد كنا نفر بأموالنا لنحصنها ، وكنسا نفر بأمتمتنا لنؤمنها ، وكنا نفر بدمائنا لنحقنها ، فإذا هذا الرجل وأصحابه يفرون بدينهم لينشروه ، ويتركون لنا أموالهم وأمنعتهم ومنافعهم ، ثم لا يلبثون أن يبذلوا دماءهم في سبيل مسا يدعون إليه . ألا بروعك هذا ؟ ،

قال صفوان . د فيا بال هذا كله لم يرعك قبل اليوم ؟ ي .

يخاف شراً ولا يلقى أذى 1.

قال الحارث : د والله لقد راعني وما زال يروعني ؛ وإنما هي الكبرياء . وقد آن أن تنجلي عني غــَمرتها ، .

قال صفوان : « أما أنا فلم تنجل عني غمرة الكبرياء بعد' ! وانظر ؟ إن أمري لعجب حقاً ! إني لا أستطيع أن أفعن لمحمد ، ولا أومن لما جاء به ، ولكني مسع ذلك لا أستطيع أن أبقى بمكة آمنا وادعا وهو يَلقى عدوه من قيس . لأشهدت حرّبه هذه كا يشهدها أصحابه ، ولأنظرن في أمري بعد ذلك ، .

ويتبح الله لنبيه الظفر يوم 'حنين على جموع قيس بعد أن امتنحن المسلمون في أنفسهم وقد أعجبتهم كثرتهم فلم 'تغن عنهم من الله شيئا ، وإذا رسل النبي تصل إلى صفوان في خيمته ومعه الحارث بن هشام قد أسلم وشهد الوقعة مسلماً. فإذا دخل الرسل على صفوان قال قائلهم بعد أن حيا وتلطف في التحية : و إن رسول الله ( ص ) يرد

عليك سلاحك ودروعك وأداتك موفورة ، ثم هو أيهدي إلىــــك حظاً من الغنيمة يمنحك مائة من الإبل ، ولا يكره أن يزيدك إن إستزدت .

قال صفوان : ه و صَلته رَحمُ الناعرفته إلا رجل خير ، وما أرى إلا أن الله قد منحه القدرة على تطهير القاوب من الحقد والبغض ، ومن الضغينة والإثم . كماسيروا معي إليه ، فقد آن لغمرة الجهالة أن تنجلي ، وآن لصفوان بن أمية أن يؤمن بمحمد وما أنزل عليه من الحق ، .

ويمضي صفوان بن أمية إلى النبي فيسلم . ثم يعود فيخلو إلى نفسه ويفرغ لأمره ، ولا يكاد يشارك الناس فيما يضطربون فيه من الأمر .

قال بعض أصحاب صفوان له ذات يوم : د أي أبا وهب ! إنك أسلمت ، ولكن الإسلام لا يستقيم لك الا أن 'تهاجر كا هاجر الناس ، .

قال صفوان : و فلنهاجر كما هاجر الناس ، وخرج من مكة غير محب المخروج . فلما بلغ المدينة لم يقم فيها إلا قليلا حتى قال له رسول الله ( ص ) : و عزمت عليك يا أبا و هب لما رجعت إلى أباطح مكة ، فرجع إلى أباطح مكة أحب ما يكون في الرجوع إليها ، وأقام فيها ما شاء الله أن يقيم . وكان يتحدث إلى الناس فيقول : و لقد أعطاني رسول الله ( ص ) يوم 'حنين ، وإنه لمن أبغض الناس إلي فها زال يعطيني حتى إنه لمن أحب الناس إلي » .

قال قائل : وقد أحبيته إذاً لعطائه ۽ ا . قال صفوان : دويجك ! لا والله إن كنت لغنيًّا ، وإنما أحبيته لأن الله علمه كيف يداوي القاوب المرضى ، .

## شوق الحبيب الى الحبيب

وقف حارثة بن شراحيل ذات يوم على بعض غلمانه ، وقد انحدرت الشمس الى مغربها مسرعة كأنما كانت تنهزم أمام هذا الليل الذي أقبل في هدوء وجلال كان سيل من الظلمة الحالكة يغمر الصحراء والآكام قليلاً ، فقال في أناة لا تخلو من حدة : وشبوا ناركم يا هؤلاء ، واطعموها من جزل الحطب ويابسه ، فاني أراها منذ ليال خامدة هامدة ، لا يكاد يسطع لها لهب ، او يرتفع لها سناً ، وأنتم ترون ظلمة الليل تغمر الارض ، وظلمة السحاب تحجب السماء . وما أرى إلا أنا نستقبل ليلة قاسية على من ركب الطريق . وقد قل الطارقون لنا منذ حين . وقد كنت أرجو أن يكون منزلنا هذا أمناً الخائف ، وهدى للحائر ، وخصباً للمجدبين » . ثم تحول عنهم ومضى الى نادى قومه .

فقال بعض الغلمان : و ويل الإبل الرائحة 1 إنا لترى في وجه مولانا شراً ، وما نظنها تجوزه موفورة . إن نفسه لتنازعه الى قرى الضيف ، ولئن لم يطرق من نظنها تجوزه موفورة . إن نفسه لتنازعه الى قرى الضيف ، ولئن لم يطرق في وجه الملل ليضيفن من حضره من أهل الحي ، . قال قائل : و فاني أعرف في وجه الملا والضيق منذ أيام . وما أرى إلا غيبة زوجه وابنه قد طالت عليه ، ولولا أنه يصطنع الآناة ويحرص على الوقار لحف اليها وتعجل عودتها ، ولكنه يكره أن يقال غابت عنه سعدى شهراً فلم يستطع عنها صبراً . ومن يدري لم العله حين أمرنا بأن نشب النار ليسطم لهبها ويبعد سناها إنما فكر في سعدى وزيد ، وقدر انها يتجشان إليه وعورة الطريق وظلمة الليل وربع الشمال هذه التي تلفح الوجوه ببردها الذي لا يطاق . الطريق وظلمة الليل وربع الشمال هذه التي تلفح الوجوه ببردها الذي لا يطاق . فلنشب له النار ، ولنرفع من لهبها وسناها ما يفرق الظلمة ، ويهدي الحائر ، ويدعو الى الأمن والدعة والقرك ، ولنا من هذا كله حظ مقسوم ونصيب موفور ، ولنا من وضا سيدنا غبطة ، ومن راحته بهجة وصرور ، .

ولم يخطىء غلمان حارثة فيما أداروا بينهم من حديث ، فقد كارف سيدهم منغص النهار ، مؤرق الليل ، موله الفؤاد ، مفرق النفس من حين اتصلت غيبة زوجه عنه ، وكانت قد فارقته منذ شهر او أكثر او أقل لنزور قومها في هذا الحي منطيء حبث يقيمون غير بعيد ، وإنما هي ثلاثة أيام تقطع فيها الإبل أمداً من آماد الصحراء ، فتبلغ منازل طيء في ظل الجبلين أحاً وسلمى .

وكانت 'سعدى قد احتملت معها أصغر أبنائها زيداً ، وكان غلاماً يافعاً ، لم يكد يبلغ الثانية عشرة من عمره ، تريد أن تزيره أخواله ، وتصل بينه ربين صبية قومها وغلمانهم . وقد شقت هذه الرحلة على زوجها حارثة ، ولو أطاع نفسه وأرسل طبعه على سجيته ، لاجل هذه الرحلة أشهراً حتى تتاح له المشاركة فيها ، ويأمن فراق آثر الناس عنده وأحبهم اليه . ولكنه لم يستطع ، ولم 'يرد أن 'يظهر نفسه ضعيفاً رقيقاً ، فخلى بين امرأته وبين ما ارادت ، وتقدُّم اليها في ألا 'تطيل المقام عند قومهــــا ، عودتها منذ أيام ، لا تكاد تمضي ساعة من نهار أو من ليل حتى يمضي معها شطر من صبره وقسط من احتماله ، وحتى يشتد شوقه الى زوجه ونزاع نفسه الى ابنه ، وضيقه بالانتظار بين قومه من كلب . وكثيراً مـــا كان يخرج من خبائه حين يرتفع الضحى فيمضي أمامه حتى 'يبمد ، ثم يرقى فيقوم فيها مقام الربيثة ، إلا أنه لم يكن يرقب العدو أو يتجسس المفير ، وإما كان يرسل نظره في الصحراء يرجو أن ترفع له العير التي تحمل اليه سمدي وابنها زيداً . وكان إذا طال وقوفه على ربوته تلك ، ونقليبه نظره في وجوه الصحراء ، ظن بنفسه الظنون ، وأشفق أن بظن قومه به الظنون ، فعاد أدراجه كاظماً ما يجد من شوق ، كاتماً ما يحس من وجـــد ، شاغلاً نفسه أو متبكلفا تشغلها بما يمكن أن يشغل به الأغنياء الموسرون من أهسل البادية الوادعين الآمنان .

وكان كلما تقدم النهار يقدر أن العير ستقبل عليه مع الليل ، فإذا أقبل الليل أشغق منه على هذه العير التي لم يكن يشك في أنها قد ركبت الطريق . وقد كتم على نفسه أحاديثها تلك ما استطاع ، ولكنه في تلك اللية أحس الخوف يساوره والإشفاق ينازعه نزاعاً شديداً ، واحتفظ مع ذلك بشيء من أناة وفضل من وقار ، فتقدم إلى غلمانه في أن يشبوا نارهم ويذكوها ، وقدر في نفسه أنه سيستعين على ليسله الطويل بإطعام الحي وإذاعة الكرم والجود فيه . حتى إذا كان الغد تقدم إلى ابنيه الشابين في أن يذهبا في الطريق إلى منازل طيء ، فإن أدركا العير عسادا معها ، وإن لم يدركاها مضيا حتى يردا هذه الغائبة التي أسرفت في الغيبة وقصرت في ذات الزوج والأيناء والبنات .

وما كاد الرعيان يروحون بالإبل مع العتمة حتى نهض حارثة كأنه الجني ، وأومأ إلى ابنيه الشابين فتبعاه ، ومضوا حتى تخيّروا من هذه الإبل ناقة كوماء وجزوراً سمينًا ، فعقروا وتحروا وأذنوا في الحي أن كملمُ إلى الطعام واللهو . وقضى الحي ليلة خصب ولهر ودعة ، شبع فيها الجائع وطعم فيها البائس ، ولها فيها المترَف الميسور . ولكن الليل لم يكد ينقضي حتى 'سمع دعاء الطارق من بعيد • ويُسرع حارثة وابناه الى الاستجابة لهذا الدعاء . وما هي إلا ساعة حتى يُقبل الضيف ، وإذا هم جماعة من شباب البدر وشياطين الصحراء ، قد شق عليهم الليل ، واشتد عليهم البرد وعصفت يهم الربح ، فاضطرّ و ا إلى الهدوء والراحة ، وقد كانوا يودون لو استطاعوا أن يمضوا في طريقهم حتى يبلغوا غايتهم من الغد أثناء النهار أو حين يشرف الليل. ويتلقاهم حارثة وابناه لقاء حسناً ويبلغونهم من الأمن والقرآى السريح ما يشتهون . حتى إذا أشرقت الشمس من غد وهمتت الإبل أن تمضي لمراعيها نهض حارثة وابناء فاستبقوا منها ما عقروا ونحروا ، ثم أذَّ توا في الحي أرب هم إلى الطمــــام والقرى ، وإذا هم ينفقون نهاراً خصيباً كما أنفقوا لماة خصبة. وقد وجد حارثة في كرمه وجوده عزاء عن شوقه وساوة عن رجده ، ورجوعاً إلى ما كان ينبغي لمثله من الصبر والجلد والوقار. وارتحل عنه ضيفه موقورين راضين وراستأنف هو حياة هادنة بعض الهدوء راضية بعض الرضا.ولكنها أيام تمضي وتتبعها أيام ولا يبلغه من أخبار الغائبة شيء احتى يشتى الأمر عليه وببلغ الجهد بــه ، وحتى يهم بالرحلة إلى منازل طيء لا يكتم ذلك ولا يخفيه . وإنه ليستعد لهذه الرحلة وإذا بنبأ يبلغه فيملًا قلبه جزعًا ويأسًا . فقد أغار نفر من صعالمك المرب وشباطين الصحراء على أطراف طيء فاستاقوا إبلا واختطفوا صبية ومضوا قبل أن يبلغ الصريخ معظم الحي ، فانطلقوا إلى حيث لم تبلغهم الحيــل ، على أنها وحبت في طلبهم كل وجه من وجوه الصحراء جميعاً .

وصور أنت لنفسك جزع ذلك الأب البائس وبأس تلك الأم النازح وما ألم بهذين الحين في طيء وكلب من هذا الحزن المغيظ الذي لا شفاء له ولا سبيل إلى إطفاء ناره بثار أو انتقام . وعند من يكون الثار وممن يكون الانتقام وقد أغار المغيرون فانتهبوا واختطفوا ولم يَدّعوا لحي من أحياء العرب ولم ينتسبوا لقبيلة من قبائل قحطان أو عدنان ?! ومتى ادعى الصعاليك والخلعاء لحي أو قبيلة !! ومتى نهضت الأحياء والقبائل بجرائر الخلعاء والصعاليك !!

ولكن أعواماً تمضي وحارثة يلقى من اللوعة والحسرة ما يلقى ، وسعدى تجاهد من

الياس والقنوط ما تجاهد . ويُقبل نفر من كلب يزورون مكة في الموسم ، فيلقون في عند المسجد شابئاً قصيراً آدم أفطس الآنف يتوسمون فيه ملامح كلب ، ثم يسمعون له ويتحدثون إليه ، فما يشكون في أنه كلي وفي أنه من رهطهم الآدنين . عرفوا لغته ، ثم نسبوه فعرفوا نسبه ، ثم سألوه عن قصته فأنبأهم بأن نفراً من الصماليك اختطفوه مع جماعة من أترابه بنين وبنات ، ثم تفرقوا يهم ، وأقبل بسه خاطفه إلى سوق أعكاظ فباعه من حكم بن حزام بن خويلد الأسدي ، وأداه حكم هذا إلى عمته خديجة بنت خويلد الأسدية ، وأداه حكم هذا إلى عمته خديجة بنت خويلد الأسدية به والرعاية له ، حتى إذا تزوجت من الأمين خويلد الله بن عبد الله بن عبد المطلب وهبته له ، فهو قائم على خدمته منذ أعوام .

ويهم هؤلاء النفر من كلب أن يسموا في قدائه عند الأسين ، وأن يعودوا به على أمه البائسة وأبيه الملتاع . ولكن الفتى يردهم عسن ذلك أجل الرد وأرفقه ، ويلح عليهم في آلا يفعلوا ، ويحملهم إلى أبويه وعشيرته تحية فيها الحب والبر ، ولكن فيها الرضى يهذه الحال التي صار إليها ، والحوص على هذا المنزل الذي استقر فيه . ومن غريب ما قص الفتى على هذا النفر من كلب أنه لا يشك في أن الذين اختطفوه قد كانوا حديثي عهد بأبيه . طرقوه ذات ليل فتلقاهم لقاء حسنا ، وتقدم في قراهم وتزويدهم مخير ما أحبوا . سممهم الفتى يتحدثون بذلك ، ويشون به على حارثة بن شراحيل ، وظن أنه إن انتسب لهم وعرفوا مكانه من حارثة ردوه إليه ، فلما فعل لم يلق منهم إلا ظلماً وهضماً وإنكاراً ، كذبوه وآذوه وظنوا به الخديمة والكيد .

ويعود هـــذا النفر من كلب إلى حيث ينزل قومهم في طرف من أطراف الشام ، فيردون الأمن والهدوء والغبطة والأمل إلى الأبوين البائسين البائسين. فإذا كان الموسم من قابل أقبـــل حارثة وأخوه كعب حاجين وزارا مكة ، والتمسا الآمــين فدلا عليه ، فيقولان : ويا ابن عبدالله إيا ابن عبد المطلب يا ابن هاشم يا ابن سيد قومه إنتم أهل الحرم وجيرانه وعند بيته ، تفكون العاني وتطعمون الأسير ، جثناك في ابننا عندك ، فامنن علينا وأحسن إلينا في فدائه ، فإنا سنرفع لك في الفداء ، قال: ابننا عندك ، فامنن علينا وأحسن إلينا في فدائه ، فإنا سنرفع لك في الفداء ، قال: ها هو ؟ قالوا : زيد بن حارثة . فقال رسول الله (ص) : فهل لغير ذلك ؟ قالوا : ما هو ؟ قال : ادعوه فخيروه ، فإن اختاركما فهو لكما بغير فداء ، وإن اختارني فوالله مــــا أنا بالذي أختار على من اختارني أحداً . قالا : قد زدتنا على النصف (١) وأحسنت . قال : فدعاه فقال : هل تعرف هؤلاء ؟ قال نعم . قال : مَنْ همـــا ؟

<sup>(</sup>١) النصف ( بالتحريك ) والنصف ( بالكسر ) : الانتصاف وإعطاء الحق .

قال : هذا أبي وهذا عمي . قال : فأنا مَنْ قد علمت ورأيت صحبتي لك فاختر في أو اختر في أو اختر هما . فقال زيد : ما أنا بالذي أختار عليك أحداً ، أنت مني بمكان الأبوالام . فقالا . ويعلك يا زيد لا أتختار العبودية على الحرية وعلى أبيك وعمك وأهل بيتك عقال : نعم الإني قد رأيت من هذا الرجل شيئاً ما أنا بالذي أختار عليه أحداً أبداً . فلما رأى رسول الله (ص) ذلك أخرجه إلى الحجر فقال : ويا من حضر اشهدوا أن زيداً ابني أرثه ويرثني ه . فلما رأى ذلك أبوه وعمه طابت أنفسها وانصرفا ، فدعي زيد بن محمد ، حتى جاء الله بالإسلام (١) .

وقع حب هذا الفتى في قلب الأمين ، وملاً حب الأمين قلب الفتى ، وإذا الأمين يملم ذلك من نفسه ومن غلامه ، فيأبى الفداء ، ويخالف عما ألف الناس ، وإذا الفتى يخرج من هذه المحنة منتصراً على نفسه وعلى أواصر القربى ، وعلى ما ألف الناس من إيثار الحرية على الرق ، ومن إيثار الوطن على الغربة ، ومن إيثار الأهل على الأجانب في الدار والنسب . ولكن الله قد أعد لزيد ألوانا أخرى من الحن ، وقرنها بألوان أخرى من الحنو والكرامة . فهذا الأمين قد اتخذه له ابنا ، وزوجه ابنة عمته زينب بنت جحش ، وأمها أميمة بنت عبد المطلب وقد اختص الله أمين قريش بنبوت وائتمنه على وحيه ورسالته ، وإذا أبنه زيد أسرع الرجال استجابة له وانحيازاً إليه . وقد أخلص زيد في صحبة مولاه وأبيه ونبيه ما أقاما في مكة ، يحتملان من ألوان وقد أخلص زيد في صحبة مولاه وأبيه ونبيه ما أقاما في مكة ، يحتملان من ألوان الأذى وصنوف المكروه ما يحتمله المسلمون ، ويصبران على الفتنة على مسا صبر عليه الذين منحهم الله قلوبسا جلدة ونفوسا حرة وإيمانا عميقاً . حتى إذا أذن الله لنبيه ولين عمسه وللمؤمنين في الهجرة ، هاجر زيد مع المهاجرين ، فآخى رسول الله بينه وبين عمسه حزة من عبد المطلب .

يجعله بهذا كله فرداً من أفراد الاسرة وواحداً من أهل البيت ، ويتحدث إليه بأنه مولاه وبأنه منه ومن قومه . وبشهد زيد معه بدراً ، ويشهد زيد معه أحـُداً ، ويغزو النبي فيخلف زيداً على أمر المدينة من ورائه ، ويقيم النبي فيخرج زيداً أميراً على سراياه وغزواته ، حتى تقول عائشة رحمها الله : « ما بعث رسول الله (ص) زيد بن حارثة في جيش قط إلا أمره عليهم ، ولو بقي بعده استخلفه (۲) » .

ولكن لله في عباده أمراً هو بالغه ، وإرادة هو ممضيها ، وحكمة هو حاملهم عليها.

<sup>(</sup>١) طبقات ابن سعد طبع ليدن ، جزء ٢ صفحة ٢٨ .

<sup>(</sup>٢) طبقات ان سعد طبع ليدن ، جزء ؛ صفحة ٢١ .

لقد كان المسلمون لا يدعون هذا الرجل إلا زيد بن محمد ، ولا ينظرون إليه إلا على أنه ابن نبيهم ، ومن أقرب الناس إليه وألصقهم به وآثرهم عنده ، وكان النبي نفسه يقول ذلك ويجهر به . ولكن الله يريد أن يلغي نظام التبني هذا ، وأن يرد الناس إلى أنسابهم وأن يدعوا الأبناء لآبائهم ، وإذا هو يتحن في ذلك نبيه ، ويتحن في ذلك زيداً ، ويتحن في ذلك زيداً ، ويتحن في ذلك زيد وينب زوج زيد ، ويلقي في قلب النبي حب زينب زوج

وهذه نفس محد مضطربة أشد الاضطراب ، ممتنعة أشد الامتناع ، واجمة أشد الوجوم ، ترقض هذا الحب رفضاً وترور عنه ازوراراً ، وإذا هي أتنكره حتى على نفسها . ولكن الله يبدي ما تخفي ، ويعرف الناس ما تتنكره ، وإذا زيد يريد أن يطلق امرأته والنبي ينهاه ويزجره ويحذره . ولكن الله بالغ أمره وبمض إرادته ومتم حكمته ، وإذا زيد يطلق امرأته ، وإذا النبي يتزوج زينب ويقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض في ذلك ما يقولون . ولكن الحب الخالص بين زيد ومحمد يخرج من هذه المحنة العنيفة ظافراً منتصراً كابقى وأصفى ما يكون ، وإذا الله ينزل في هذه المحنة قرآناً ويسمي فيه زيداً فيقول : « وإذ تقول الذي أنعم الله عليه وأنهمت المحنة قرآناً ويسمي فيه زيداً فيقول : « وإذ تقول للذي أنعم الله عليه وأنهمت عليه أمسك عليك زوجك واتش الله وتخفى في نعسك ما الله مميديه وتخشى الناس والله أحتى أن تخشأه " فاما قبضى زيد منها وطراً زوجناكها لكي لا يكون على المؤمنسين حرج " في أزواج أدعياهم" إذا قبضوا منهن وطراً و كان أشر الله مفعولا » . ثم يقول : « ما كان محمنه أبا أحد من رجالسكم ولكن رسول الله وخاتم النبين ، وكان الله بكل شيء عليا » .

وقد تلقى المؤمنون الصادقون هذه المحنة كما كانوا يتلقون أمر الله كله راضين به مخلصين في الرضا ، قد اطمأنت إليه قلوبهم ، وصفت له نفوسهم ، وصحت على إمضائه عزائهم وثقوا بأن الله قد اختار لهم فاختاروا لأنفسهم ما اختار لهم الله . وقد مضى زيد مع نبيه وصاحبه كما كان يمضي مع أبيه ، وقيئا أمينا مخلصا ، مجاهداً في سبيل الحق مضحياً في ذات الله . وإذا رسول الله يزوجه حاضنته أم أيمن الحبشية ، وبعده الجنة ، فتنجب له أسامة بن زيد .

ثم تُنْفِل المحنة الأخيرة . فهذا النبي يجهّز لغزوة 'مؤتة . فإذا أتم جهازه اختار الأمراء ؟ فقد م زيداً وقال : و فإن أصيب فجعفر بن أبي طالب ، فإن أصيب فعبد الله بن رَوَاحة ، . قال المحدثون : فوثب جعفر بن أبي طالب فقال : و يا رسول الله ،

ما كنت أرغب أن تستعمل على زيداً ، .

فقال رسول الله : د امضه فإنك لا تدري أي ذلك خير ، ١١١ .

ومضى المسلوب إلى مروّنة يقودهم زيد . حتى إذا كانت الموقعة ، قاتمل المسلون على صفوفهم وقائل الأمراء مترجلسين ، فقتل زيسه رحمه الله طمنا بالرماح . وقال النبي حين بلغه ذلك : وإنه دخل الجنة يسعى » . وصعد النبي المنبر فأنبأ المسلمين بمصرع الأمراء الثلاثة :وقال: واللهم أغفر لزيد اللهم اغفر لزيد اللهم اغفر لزيد اللهم اغفر ولعبدالله بن رواحة ، يستغفر لزيد ثلاث مرات ويجمع بين ابن عمد وعبدالله بن رواحة .

تحدث ابن سعد عن الواقدي في اسناده ، قال : لما أصيب زيد بن حارثة ، أناهم النبي (ص) قال فَــَجهشت بنت زيد في وجه رسول الله (ص) فبكى رسول الله (ص) حتى انتحب . فقال له سعد بن عبادة : يا رسول الله مــا هذا ؟ قال : و هذا شوق الحبيب الى حبيبه ، .

<sup>(</sup>١) طبقات ان سعد طبيع ليدن ، جزء ٠ ، صفحة ٢٠ ،

# القلب الرحيم

لم يبسم الأمير لحنظاة بن عمير الحزاعي حين أدخل عليه ، ولم يبسط له ذلك الوجه الذي تعود زواره أن يروه مشرقاً سميحاً ، بل لم ينظر اليه ، ولم يرفع رأسه عن ذلك الكتاب الذي كان ينظر فيه ، وإنما تلقى من الشيخ تحيت وردها عليه بمثلها ، وكأنه نسي مكانه منه فلم يأذن له بالجلوس . وظل الشيخ قائماً حسائراً ، مطرقاً حيناً ثم ناظراً عن يمين وشمال حيناً آخر، والناس من حول الأمير ومن حوله ساهمون واجمون، ينكرون على أنفسهم ، ولكنهم لا يستطيعون ان يقولوا شيئاً تهيباً للأمير .

وكانت الشيخ في نفوس الناس بالفسطاط مكانة حسنة ومسازلة رفيعة . عرفوا ورَعه وكرم نفسه وتنزهه عن الصغائر ، وحسن بلائه في المشاهد ، وحسن رعايته لحرمات الدين ، واكبروا منزلته من قومه ، ونباهة شأنه فيهم ، وحسن صنيعه إليهم وكثير منهم كانوا يكبرون عظم ثروته ، وسعة ذات يده ، وكلهم كان يرى على كل حال ان الأمير لم يلقه بما تمود أن يلقاه به من البشر والإينساس ، وكلهم كان يود لو استطاع أن ينبه الأمير الى مكان الشيخ ، ولكنه كان يشفق أن يجاوز حقه ويعدو حده ويدخل على الأمير بما لا يجب .

وقد طال اطراق الأمير وصمته ، وطال وقوف الشيخ وحيرته . ثم تحول الشيخ عن موقفه فجأة ، وسلم على الأمير سلام المنصرف . فرفع الأمير اليه وجها عابساً وهو يقول : « إلى أين يا حنظلة ؟». قال الشيخ : « إلى حيث يلفاني الناس بغير ما لقيتني به أيها الأمير». قال الأمير: « لا بأس عليك ؛ اجلس فإن في ممك شأنا». قال الشيخ ؛ « لقد علمت أن لك معي شأنا ، ولكني علمت ايضاً أن مثلي لا أيلقي بمثل ما لقيتني به . فإن كنت قد دعوتني لخصومة أو ملامة ، فقسد كنت حرباً أن أنقدم بين بدي خصومتك أو ملامتك خيراً ما قدمت ، او تكلف قاضيك أن يسدعوني كا أيد عي المتهم الملم » .

قال الأمير: واجلس قليس عليك من بأس اإني لم أدعك خصومة ولا لمللامة ،

وإنما دعوتك لبعض الأمر . ولعل ما نجم بينك وبيني لا بعدو العتب عليــك والنصح لك، قالالشيخ : دوما ذاك؟، قال الأمير: وفخذ مكانك ! فإنا سنتحدث عما قليل.

وسعى الشيخ هادئاً مطمئناً حتى جلس وهو لا يكاد 'يخفي ما يظهر على وجهه وفي عينيه من آيات الغيظ . وأحس جلساء الأمير أن الأمير يريد الخاوة إلى حنظلة فجعلوا ينصرفون متتابعين ، حتى لم يبق في بجلس الأمير أحد إلا هذا الشيخ . هنالك نظر الأمير إلى حنظلة نظرة طويلة فيها حب ورفق ، وفيها حزم وعزم ايضاً ، مقال وهو يبتسم متكلفاً : وإن لبيت مال المدلمين عندك لثاراً ما أظنه يستطيع أن يُدركه منك مها تضخم ثروتك ومها 'تغل هاذه الأرض التي تملكها ، ومها يكسب لك هذا العدد العظم من الرقيق الذين تصر فهم في هذه الصناعات المختلفة المربحة » .

قال حنظاة : وأبن عما تريد أيها الأمير ؛ فإني لا أفهم عنك منذ اليوم ، . قال الأمير : و فإنك قد رزاًت بيت المال رازءاً ما أظن تروتك تستطيع أن تنهض به » . قال حنظلة : و فانك لم تو لني عملاً من أعمالك ، ولم تأتمني على ما تحتوي خزائنك من مال ، وما أعرف أن بيني وبين السلطان سبباً من أسباب التجارة او الالتزام ، فكيف رزأته ؟ » .

قال الأمير: وما هذا الحديث الذي يلغني عنك ؟ ألم ترقفع إلي الأنباء بأنك قد زرت قربة عامرة من قرى الريف تريد أن تنعهد فيهسا بعض أرضك ، فلم تنصرف عنها حتى أسلم أهلها جميعاً. ولم يبق منهم معاهد يؤدي الى بيت المسال درهما او ديناراً ا أفتظن أنك لم ترزأ بذلك بيت مال المسلمين ال فاذا مضبت عن سيرتك هذه واذا تأثرك جماعة أمثالك ، فجعلوا كلما زاروا قربة من قرى الريف حملوا أهلها على الاسلام وصرفوا عن بيت المال مورداً من موارده ، فإلام نحن صائرون ؟ ومن أين ننفق على هذه المرافق؟! ومن أين نرزق أهل الديوان ، ونوفر على الجند أعطياتهم؟ وكيف محمل الى دمشق ما تريد أن يحمل اليها من المال ؟ ع . فلم يستطع الشيخ أن يملك نفسه ولا أن يحتفظ عا ينبغي من الوقار لنفسه أولاً ولمجلس الأمير بعد ذلك ، ولكنه اندفع في ضحك حر مطلق لا تحفظ فيه ولا اتران . وجعل الأمير بعد ذلك ، وضطرب بعض الشيء : و أصلحك الله أيها الأمير وغفر لك ! ما كنت أظن أن الله مضطرب بعض الشيء : و أصلحك الله أيها الأمير وغفر لك ! ما كنت أظن أن الله قد بعثنا جباة المال نملاً به خزائنك ونحمله الى دمشق ، وانما علمت اس الله قد بعثنا حباة المال نملاً به خزائنك ونحمله الى دمشق ، وانما علمت اس الله قد بعثنا حباة المال نملاً به خزائنك ونحمله الى دمشق ، وانما علمت اس الله قد بعثنا حباة المال نملاً به خزائنك ونحمله الى دمشق ، وانما علمت اس الله قد بعثنا حباة المال نملاً به خزائنك ونحمله الى دمشق ، وانما علمت اس الله قد بعثنا دعاة المه ، وهداة الى الحق ، ومبشرين برحمة الله ، وخوفين من نقمته ،

ما يعنينا بعد ذلك أن تمتلي، خزائنكم بالمال او تصفر منه ، .

قال الأمير وهو يبتسم وبكظم غيظاً يريد أن ينفجر: وحسبك يا حنظاة ا هذا كلام يقال منذ اذاعه عمر بن عبد العزيز رحمه الله في الناس وكتبه الى الولاة والعمال ، وقد قبلته انت ونفر من أمثالك ، ومضيم في إنهاذه جادين . ولكن عمر رحمه الله قضى ولم يطل به العهد ، وعادت أمور الناس الى من تعلم من الخلفاء والأمراء ، وعادت سياسة الناس سيرتها الأولى . فلا بد من أن ننفق على المرافق ، ولا بد من أن نرزق الجند ، ولا بد من أن نحمل الى بني مروان في كل عام ما ينهض بأعبائهم ، وإنها لأعباء ثقال ! » .

قال حنظلة: وفان أمر هذا كله لا يعنيني ، وإنسا يعني أمير المؤمنين وولاقه وعماله والمديرين لأمواله ، فأما أنا فرجل من المسلسين أتيح له أن يدعو الناس الى الحق ، فاستجابوا له وهداهم الله به الى دينه ، فلا علي أن يصرف عن بيت المسال موارده . وإن كان لك أيها الأمير او لأمير المؤمنين أرب فيما أملك من ثروة فما أستطيع أن أدفعكما عنه ، وما أريد أن أفعل ، فخذا منه ما تشاءان ، وخذاه كله ان احببتا ، فإن المال يغدو ويروح ، وما أكره أن أشتري هدى هؤلاء الناس بمال مهما يكثر ، وما أكره ان أعين بيت المال على بعض أعبائه باثروة مهسما تضخم ، فإني أرى ذاك صدقة ، وأعلم أن الله لا يضيع أجر المتصدقين » .

قال الأمير وقيد عاد إليه هدوؤه واطمأن في مجلمه وأشرقت في وحبه ابتسامة حاوة عرفها حنظلة ٬ فنظر إلى الأمير نظر الصديق قيد لقي صديقه بعد طول الغيبة ـ قال الأمير : و ليس علمك ولا على مالك بأس ا ولكني أريد أن تقتصد في هدا الجهد وترفق في هذه الدعوة ،

قال حنظة : و فإني لم أبذل جهداً ولم أشته في دعوة . ولو ددت لم أستطيع أن أبذل في ذلك الجهد وأن أبلغ في هداية الناس إلى الحق ما أريد لا فما أعرف أن شيئاً يؤذي نفسي كا يؤذيها منظر هؤلاء المعاهدين وهم يؤدون الجزية عن يد وهم صاغرون . وإني لأرى في دعوتهم إلى الإسلام وهدايتهم إلىه إنقاداً لنفوسهم وإنقاداً لمرومتهم وإمتاعاً لهم بهذه الحرية التي نتمتع بها وهم مسمدون عنها مصروفون عما تكفل لأصحابها من الشرف والكرامة وكمال الرجولة . ألم تضع نفسك قط أيها الأمير موضع واحد من هؤلاء الناس الذين يشارون أمنهم على أنفسهم ودينهم بالمال يؤدونه إلينا صاغرين ؟ » . قال الأمير : و وقيم تريد أن أضع نفسي موضع هؤلاء الناس ، وقد من الله علينا

بالمروبة والإسلام فجنتينا هذا الصغار ؟ ه

قال حنظلة : ﴿ فَإِنْ اللهُ قَدْ أَمْرِنَا أَنْ نَسُويَ بِينَ النّاسُ وَبِينَ أَنْفَسَنَا ﴾ وأن ندعوهم إلى الإسلام لنرفع عنهم هذا الإصر ، ولنردهم إلى مشاركتنا في هــذه النعمة التي أنعم الله بها علينا » .

قال الأمير : و ألم 'تنبئني أنك لم تبذل فيا صنعت جهداً ، ولم تحتمل فيه مشقة ولا عنفاً ؟ . .

قال حنظلة : و بلى لا ولو قسد علمت كيف كان اهتداء هؤلاء الناس إلى الحق واستجابتهم لدعوة الله لراعك ذلك ما راعني ، ولأعجبك من ذلك ما أعجبني ؛ فإني لا أقضي العجب من هذه القصة التي أجرى الله بها الخير على يدي . وما رأيت أعجب من أمر محمد صلى الله عليه وسلم فيا رأيت وما علمت من أمور الأنبياء . رجل كان يطالبه خصومه وأعداؤه بالمعجزات ، فيبرأ منها ويعلن إليهم أنه بشر مثلهم ، وأنه لم يرسل ليبهر العقول بالأحداث العظام ، وإنما أرسل ليناو على الناس قرآنا يتحدث إلى عقولهم فيماؤها هدى ، ويتحدث إلى قاوبهم فيشعرها رحمة وبرآ ، ثم لا يخلو أمره من هذه في المعجزات التي تبهر العقول وتسحر الألباب ، دون أن تحدث في طبيعة الأشياء حدثاً أو تتجاوز بعادات الناس الجاربة طريقها المألوف لا إنما هي معجزات بمتازات براها الناس مألوفة يسيرة ، ويراهما المفكرون نادرة باهرة ومقنعة مفحمة للكابرين . ولقد كان بشراً ، ولكنه امتاز بسين الناس بخصال أحسها وأحققها في قلي وفي عقلي ، ولكني لا أجد إلى تصويرها سبيلا ، .

قال الأمير : « فأفصح عما تربد واقصص على قصتك ؛ فإنك قد أثر ت في نفسي عجبًا من العجب » .

قال الشيخ : و فإن قصتي يسيرة كبيرة ككل ما يتصل بهذا الرجل الكريم الرحيم. إنك لتملم أني ذهبت إلى تلك القربة أتعهد بعض أعماني ، فما أبلغها وما أستقر فيها حتى أعرف أن عظيماً من عظيائها النصارى قد رُزى، في صبي له ، فأرى من الحير والبر أن أسعى اليه مواسياً ومعزياً فأفعل . ويلقاني الرجل حفياً بي وقد ملك الجزع كل أمره وأخرجه عن طوره ، ولقد كنت أعرفه تجلداً صبوراً وقوراً ، ولكن هذا الصبي قد كان وحيده ، وقد عن كان قرة عين له حين تولى عنه الشباب وأدركته الشيخوخة . فلما نزل به الخطب لم يشت ولم يستطع عليه صبراً ، وقد عجز من كان يحيط به من القسيسين والرهبان عن تعزيته وتسليته . ويأخذني الرفق به والإشفاق يحيط به من القسيسين والرهبان عن تعزيته وتسليته . ويأخذني الرفق به والإشفاق

عليه ، فأتحدث اليه في لفت القبطية مواسياً مسلياً ، وأقول له فيا أقول : « لو عرفت أن أحاديث نبينا تعزيك أو تسليك لقصصت عليك منها طرفاً فقد رُزى، نبينا في صبي وحيد له ، كا رُزئت في صبيك هذا الوحيد . فتلقى الرزء كرياً يملاً قلوبنا نحن المسلمين إكباراً وله وإعجاباً به ورحمة للصبية من أبنائنا ، في احتفاظ بالرجولة ، وثبات على المروءة ، واصطناع للوقار ، واعتراف بحق الله فيا يمن به علينا من المال والولد ، وإنما يأخذه كا أعطاه دون أن يكون لنا أن نضيق بذلك أو نثور عليه ، هي نعمة أهديت الينا تم أخذت منا ، وقد ابتلينا بإهدائها الينا كا ابتلينا بأخذها منا ، ونحن بعد ذلك مثابون إن ثبتنا للمحنة وصبرنا على الابتلاء .

قال الرجل : ﴿ فحدثني بجديثك ؟ قان ما تقوله يبعث في نفسى شيئًا من راحة وأمن ودعة ، . قلت : و قان نبينا قد ر'زق في آخر أيامه صبيًّا ابتهج لمولده ابتهاجاً عظمها ومُسر به سروراً لا يقدّر . ولكن نبينا كان يُحسن لقاء النعمة كما كان يُحسن لقاء المحنة ، كان لا 'بخرجه الابتهاج عن طوره ، وكان البطر' والأشر' أبعد الأشباء عنه . وكان إذا رضي لم يستأثر بلذة الرضا ، وإنما "يشرك فيهـــــا الناس. فلم يكد يُرْزَقُ مِذَا الصبي حتى أعلن ذلك إلى الناس مغتبطاً ، ثم تصدق على الفقراء ، ورسم على من ضيقت عليهم الحياة . وكان رفيقاً بابنه هذا ، يسمى اليـــه عند مرَّضعه إذا قال الناس ، فيأخذه فيقبل ويقول له ما شاء الله أن يقول من هذه الألفاظ الحاوة التي تصور أجمل تصوير حنان الآباء ورحمتهم لأبنائهم . وقد كانت نعمة الله على نبينا لا تُنحصى ، وكان منها امتحان الله له في أحبُّ الأشياء اليه وآثر الناس عنده فما يبلغ إينه سنة عشر أو ثمانية عشر شهراً حتى تسعى اليه العلة . ويمضي النبي مع صفي من اصفياته يقال له عبد الرحمن بن عوف ليعوده فيبلغه وهو مجود بنفسه ، وينظر الأب الى صبيه الوحيد الذي جاءه حين تولى عنه الشباب ، وحين أقبلت عليه الشيخوخة ، وحين استيأس من الولد ، ينظر الأب الى ابنه هذا أسيفًا محزونًا ، ولكنه ينظر اليه مع ذلك راضياً مطمئنــًا مذعناً لقضاء الله . وهذه عينه تدمع ، وهذا صفيه ينكر منه ذلك ويقول له : ﴿ أَتْبَكِي وقد نهيت الناس عن البكاء ؟ ، . فيجيبه : ﴿ إنَّا هَذَا رحم ، وإن مَن لا رَحم لا يرحم ، إنما ننهي الناس عن النباحة وأرت أيندب الرجل بما ليس فيه ، ، ثم قال : و لولا أنه وعد جامع ، وسبيل مثناء ، وأن آخرنا لاحق بأولنا، لوجدنا عليه وجداً غير هذا ! وإنا عليه لمحزونون ! تدمع العين ويحزن

(41)

القلب ، ولا نقول ما 'يسخط الرب ، وفضل' رَضاعه في الجنــة ، ١١١ .

وهنا تنحدر من عبني الرجل دموع غزار ، وتأخذه عبرة شديدة يهتز لها جسمه كله اهتزازاً عنيفاً . فإذا الجلت عنه قال : و أعد علي حديثك هذا ؛ فإني أجد له عذوبة ما وجدتها لحديث قط ، . فأعيد عليه الحديث ، فيسمعه مصغباً إليه أشد الإصغاء ولا تنهمر عبرته ولا تأخذه الرعدة هذه المرة ، وإنما يقول في صوت هادىء : و امض في حديثك ، . فأقول : و لقد بلغت آخره أو كدت أبلغه فهذا الآب محمل ابنه إلى للقبر ، ويجلس لينظر والناس يوارونه في التراب . ويرى فرجة قد 'تركت في اللحد ، فيأخذ حجراً ويناوله من قام على تسوية القبر ويقول : و إنها لا تضر ولا تنفع ولكنها 'تقر عين الحي" ، (٢) .

وهنا بعود الرجل إلى استعباره، ولكنه في هذه المرة لا يبكي وحده وإنما يبكي معه من حوله من النساس. ويقول راهب من رهبانهم : و ما هذا بكلام رجل كالرجال ، ثم يسأل الشيخ أن أمضي في حديثي ، فأقول : و لقد انتهيت منه أو كدت أنتهي. فقد عاد نبينا إلى بيته محزوذا تجاداً ، وانكسفت الشمس في ذلك اليوم، فيتحدث الناس بالمعجزة ، ويقول بعضهم لبعض : و إنما انكسفت الشمس حزناً لموت أبراهم ابن النبي ، وينتهي حديث الناس إلى نبينا ، فيخرج ساعياً حتى يأتي المنبر ، فيرقاه ويحمد الله ويثني عليه فيقول : و أما بعد أبها الناس إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياة أحد ، فإذا رأيتم ذلك فسافزعوا إلى المساجد » (\*)

وأقف بحديثي عند هذه الغاية وأنظر ، فإذا مَنْ حولي في صمت عميق تنحدر على وجوههم دموع هادئة لا تمثل حزنا ولا جزعا ، وإغا تصور قاوبا لينة رحيمة ، ونفوسا قد كشف عنها الغطاء ، وإذا الشيخ ينهض من بجلسه رزينا ويسعى إلي هادئا وهو يقول : « ابسط بدك ، فيا أرى إلا أن نبيك قد جاء بالهدى ، ومسا أكاد أتلهى منه إسلامه حتى يكون الرهبان والقسيسون الذين حضروا المجلس أسرع الناس إلى ، كلهم يعلن إسلامه ، ويتبعهم من حضرنا من عامة الناس . وما أبرح القرية من الغد حتى يكون أهلها جميعاً قد ساروا سيرة عظيمهم وقسيسيهم ومَنْ وفد عليهم منالقرى حتى يكون أهلها جميعاً قد ساروا سيرة عظيمهم وقسيسيهم ومَنْ وفد عليهم منالقرى

<sup>(</sup>١) طبقات ابن سعد الجزء الأول صفحة ٨٦ .

<sup>(</sup>٢) طبقات ابن سعد الجزء الأول صفحة ٩٠ .

<sup>(</sup>٣) طبقات أن سعد الجزء الأول صفحة ٩١.

الجاورة ، وحتى يكون بيت مالك أيها الأمير قد رأزى، فيا رزى، فيه من الجزية ، قال الأمير بعد صمت طويل : و فهل تمام أن لهذا الحديث وجها آخر من الإعجاز؟، قال حنظلة : و وما ذاك ؟ ، . قال الأمير : و قد سمعت من كان يتعدث في الشام عن موت إبراهم ابن رسول الله ويقول : إن الذي علي قسال : و لو عاش إبراهم لوضعت الجزية عن كل قبطي (١) ، .

و فإنك يا حنظلة قد أحييت ذكرى إبراهيم في هذه القرية فوضعت الجزية عن أهلها ، .

<sup>(</sup>١) طبقات ابن سعد الجزء الأول صفحة ٩٣.

# الوعدالحق

« وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كا استخلف الذين من قبلهم وليمكن لهم دينهم الذي ارتضى لم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لايشركون بي شيئاً ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون» صدق الله العظيم

قال ياسر بن عامر لأخويه مالك والحسارت : عودا إن شئتًا إلى أرض اليمن ٬ أو اضربا إن شنيًا في الأرض العريضة ؛ فأما أنا فمقم ؛ وقد أعجبتني هذه الأرض فلست أعدل بها أرضاً أخرى ، ورضيت بهذه الدار فلست ابغي بها بديلاً . وما رحيلي عن أرض وجدت فيها الأمن بعد الخوف ، والقوة بعد الضعف ، والسعة بعد الضيق ؛ قال أخوه مالك : بل قل ما رحيلي عن أرض فيها هذه الفتاة السوداء التي لا تملــــك من أمرها شيئًا ، ولكنها تملك من أمرك كل شيء . قـــال ياسر : فظننا بي ما شنَّمًا من الظنون ، ولكني مقم لن أبرح هذه الأرض ولن اتحول عن هذه الدار . قال الحارث: يُعَدُّأُ لَكَ مِنْ فَتِي يُؤثُّرُ الغربة على قرب الدار ، ومضَّر على قحطــان ، وقريشاً على عَنْـُس . وَيُحَلُّكُ ؟ إِنْكُ لا تأمن أن 'تسامَ الخسف''' وتنُحمـــل على ما تكره ، ثم تلتمس العون فلا تجده ، وتبتني النصير فلا يجيبك إلا من بخذ لــك ويمين عليك . قال مالك : وإن فتاتك هذه السوداء لم تنجم(٢) من أرض مكة ولم تنزل من سمائها، وإنما جُلبتُ اليها فيما يجلب اليها من الرقيق ، وإن شئت وجدت أمثالها في كل منزل تنزل فيه ، وإن شئت احتلنا لك فيها حتى نخطفها وتعيش معها آمناً بين بني أبيك وذوى مودتك . قال ياسر : ضَمَا هذا الأمر كيف شئمًا ؛ فإني مقم لن أبرح هذه الأرض ، ولن أتحول عن هذه الدار ، ولن أجزي أبا حُنْدَيف ة عن الحسنة بالسيئة ، ولا عن المعروف بالمنكر، ولن أرزأه شيئًا في ماله وهو الذي قد آوانا وقرانا وأحسن مثوانا". عودا إن شئتها في الأرض العريضة . فأما انا فمقم ، وما أرى إلا أن لي في هذه الدار شأناً . قال الحارث : شــأن الرقيق الذي لا يُستكرَّه على الرُّقُّ ، وإنما يسعى السه سعيًا ويمعن فيه إمعانًا ! (٤) فان رفق القوم بــك وآثروك بالخير فشأن الحليف الذي

<sup>(</sup>١) سامه الحف : اذله .

<sup>(</sup>٢) نجم الشيء ظهر وطلع .

<sup>(</sup>٣) رزاً ماله : أصاب منه شيئاً فنقصه . وآرانا : أنزلنا عنده في منزله وقرانا : أضافنا .

<sup>(</sup>٤) أمعن في الأمر : ابعد وبالغ في الاستقصاء .

يُعال ولا يعول . قال ياسر : عودا إن شئتها فانني مقيم . قال الحارث لأخيه مالك : دَعه فها علمته إلا نكِداً لا خير فيه .

ورأى الصبح عين أسفر من الفد غلامين يخرجان من مكة يقودان راحلة قد وهبها لمها أبو حذيفة بن المغيرة . ويسمى معها أخوها ياسر سعي المردع لا سعي من ازمع الرحيل المولاء الفتية الثلاثة قد خرجوا من دارهم بتهامة اليمن يلتمسون أخالهم فقدوه ، فطو فوا في الأرض ما طو قوا ، وبحثوا عن اخيهم ما بحثوا فلما استياسوا منه عادوا الى أرضهم ، ومر وا بحكة أثناء عودتهم ؟ وقد بلغ منهم الجهر ، واضناهم سفر غير قاصد أن . فقال بعضهم لبعض : نأوي الى هذه القريسة فنم ببيتها ونسأل الهنها ونصيب فيها حظا من راحة ، ونسأل اهلها معونة على ما بقي لنا من الطريق . وأووا الى مكة وطافوا بالبيت وسألوا الآلهة فلم يجدوا عندها شيئا ؟ ثم أقاموا في المسجد ينتظرون أن تفدو قريش الى أنديتها . فيمر بهم ، حين يرتفع الضحى ، أبو حذيفة بن المفيرة المخزومي . فيرى ما أصابهم من الضر م . فيضمهم إليه ويكرمهم . كما وتعودت قريش أن تكرم الضيف .

وكان أبو حذيفة قد وكُلُّل بخدمة هؤلاء الضيف سميسة بنت خياط أمة سوداء ، في أول الشباب ، عليها من الجال نضرة "قاتمة بعض الشيء ، وفيها من الشباب خفسة ومرك ونشاط ، وفي لسانها المستعرب عذوبة "حسنة الموقع في الآذان والقلوب .

فكانت تغدو على هؤلاء الفتية بطعامهم أول النهار ، وتروح عليهم بطعامهم إذا أقبل الليل ، وتعمل في خدمتهم بين ذلك ، وتتحدث اليهم ، وتسمع منهم بين حين وحين، وكأنها قد وقعت في نفس هذا الفتى فحبيت اليه الإقامة بمكة . ومن يدري! لعله أن يكون قد تحدث اليها في شيء من ذلك فأحس منها مثل ما أحس من نفسه : ميل الغريب المستوحش .

وقد هم الفتى أن يحمل نفسه على ما تكره ، وبعود مع أخويه إلى حيث ينتظرهما أب شيخ حزين وأم شيخة ملتاعة (٣) . ولكن الفتى لم يستطع أن يحمل نفسه على ما أراد . وحياة الناس ليست رهنا بما يريدون ، وليست مستجيبة لما يقدرون ، وإنما هي أمور خفية يجربها القضاء ، لا يؤامر (١) فيها احداً ، ثم يكون لها في حياة الناس

<sup>(</sup>١) أزمع الرحيل: عزم عليه وانتواه.

<sup>(</sup>٢) أضناهم : أمرضهم رأتميهم . غير قاصد : شاق بعيد .

<sup>(</sup>٣) التماع قلبه : احترق من الهم والشوق وكانت به لوعة .

<sup>(</sup>٤) يؤامر ، يشارر .

من الآثار ما لم يكن ليخطر لهم على بال . والشيء الذي لبس فيه شك هو أن الأخوين قد خرجا من مكة يقودان راحلتها ينيكمان (١) تهامـــة اليمن ، فضاعا في الدنيا وفي التاريخ ، ولم يعرف أحد عنها شيئاً ، كا لم يعرف أحــــد عن أخيها الضائع وأبويها الشيخين شيئاً .

وعاد الفتى ياسر بعد أن ودّعها إلى .كة ، فأقام فيها ضيفًا على أبي حذيفة أوّل الأمر ، ثم حليفًا لأبي حذيفة بعد ذاك ، ثم زوجًا لسمية أمته السوداء تالك . ومنهذ ذلك الوقت عرفته الدنيا وحفظه التاريخ .

## **- ۲** -

وذلك أن أبا حذيفة انصرف من ناديه ذات يوم ، فلقي وهو رائح الى داره ياسراً غير بعيد من المسجد . فقال له مبلسماً : ما فعل أخواك يا فتى عنس ؟ فقال الفتى : آوا (٢٠) قرب الدار على بعدها ، فعادا الى قومها . قال أبو حذيفة : وآثرت بعد الدار على قربها فأقت في مكة ! قال الفتى : بل آثرت هدا الحرام الآمن على غيره من مواطن الخوف ، وآثرت جوار هذا البيت المتيق على ما في اليمن من ضدلال وغي (٢٠) . قال أبو حذيفة : وماذا تربد أن تصنع في مكة ؟ قال الفتى : التمس القوت من مصادره . قال أبو حذيفة : فان القرت ميسر لك ما يقيت لي جاراً . قال الفتى: بأبي أنت من سيد كرم تزهى به مخزوم وتزدان به قريش وتعز به البطحاء ! إنك والله ما علمت السخي النفس رضي السيرة ، تحفظ الضائع وتطميم الجائع ، وتعطي السائل وتعني المائل ، وتحمي الجار وتغيث المهوف (١٠) . قال أبو حذيفة : حسبك السائل وتعني المائل ، وتحمي الجار وتغيث المهوف (١٠) . قال أبو حذيفة : حسبك ما أقت في هذه القرية . قال الفتى : لا وعداك ذكاء ولسنا (١٠) . فأنت جار لي ما أقت في هذه القرية . قال الفتى : لا وعداك ذكاء ولسنا (١٠) . فانت جار لي ما أقت في هذه القرية . قال الفتى : لا وعداك ذكاء ولسنا (١٠) . فانت جار لي ما أقت في هذه القرية . قال الفتى : لا وعداك ذم (١٠) ولكني ادعوك الى مخطة سواء ما أقت في هذه القرية . قال الفتى : لا وعداك في المورة (١٠) ولكني ادعوك الى مخطة سواء ما أقت في هذه القرية . قال الفتى : لا وعداك في المائل المائل الفتى : لا وعداك في المورة (١٠) ولكني ادعوك الى مخطة سواء ما أقت المورة (١٠) ولكني ادعوك الى مخطة سواء ما أو المورة (١٠) ولكني ادعوك المورة (١٠) ولكني المورة (١٠) ولك

<sup>(</sup>١) ييمان : يقصدان .

<sup>(</sup>۲) آثر: فضّل ٠

<sup>(</sup>٣) الغي : الضلال .

<sup>(</sup> غ ) العائل : الكثير العيال ، الملموف ، الحزين والمظاوم .

<sup>(</sup>ه) اربيت ؛ زدت .

<sup>(</sup>٦) اللسن: الفصاحة.

<sup>(</sup>٧) أي جارزك ولم يصبك ما تذم به . وهذا من أساليب العرب التي تصطنعها في الدعاء عند الخطاب.

بيني وبينك لا تشق عليك ولا تخفف عني : تحميني بما تحمي منه نفسك وأهلك ، وأكون حرباً على من حاربت ، وسلماً لمن سالمت ، ووقاء (() لك ولأهلك منالعاديات ما استطعت الى ذلك سبيلاً . قال ابر حذيفة : فهو الحلف إذن ؟ قال الفتى : نعم . إن طابت نفسك به . قال أبو حذيفة : فقد طابت به نفسي ، واطمأن اليه قلبي ا فاذا كان الغد فوعدنا المسجد . قال الفتى : فانك من المسجد غير بعيد وما أحب أن نرجى الى غد ما نستطيع أن نأتيه اليوم ، قال أبو حذيفة : فهلم إذن .

وأخذ بيد الفتى ، ورجع أدراجه خطوات ، فلما بلغ المسجد قصد الكعبة ، قال الفتى : إلى أبن تريد ؟ قال أبو حذيفة : أربد أن اشهد الآلهة على حلفنا ، قال الفتى متضاحكا : فأشهد عليه قومك قبل أن يتفرقوا ، فان الآلهـــة مقيمة حيث هي لا تريم (٢) . قال أبو حذيفة : ما رأيت كاليوم فتى ذكياً أربباً (٣) ، ثم مضى به الى أندية قريش ، فجعل لا يمر بناد منها إلا قال : يا معشر قريش ، اشهدوا علي اني قد حالفت ياسر بن عامر هذا العناسي . وجعل لا يقول ذلك لناد من أندية قريش إلا قالوا له : سعيت غير مذموم ، وحالفت غير ماوم .

فلما طوق به على أندية قريش كلها قصد به قصله الكعبة . قال الفتى ، الى أين تريد ? قال أبو حديفة : الى حيث أشهد الآلهة على حلفنا . قال الفتى متضاحكا : ويحك أبا حديفة (3) لم أنظن ان الآلهة لم تسمعك وأنت تشهد الناس ؟ فهي قد سمعت وشهدت ورضيت ، أم تراها لا تسمع إلا اذا دنوت منها كما يدنو الرجل من الرجل حين يربد أن يناجيه ؟ قال أبو حذيفة : ما أرى إلا أني قد حالفت اليوم شيطانا ! ويحك يا فتى عنس لا فإنا قد ألفنا أن نقف من آلهننا موقف المتحدث اليها المناجي لها. فقال الفتى : فقف منها هذا الموقف حيث شئت ، فانها ينبغي ان تكون معك في كل مكان . قال أبو حذيفة وقد أخذه شيء من وجوم ، كأن الفتى قد رد اليه شيئا غاب عنه ، ولا أقل من أن نطوف بالكعبة ليتم لهذا الحلف عنه ، او رده الى شيء غاب عنه : فلا أقل من أن نطوف بالكعبة ليتم لهذا الحلف حقه من الحرمة والتقديس . قال الفتى : أما هسذا فنعم . ثم مضيا فطوقا بالكعبة ما شاء الله أن يطوقا بها . وراحا (٥) الى دار أبي حذيفة حليفين ، ولكن بينها من

<sup>(</sup>١) الوقاء : الوقاية والصون.

<sup>(</sup>٧) لا تبرح ولا تنتقل .

<sup>(</sup>٣) الارب ؛ المامر البصير الحاذق .

<sup>( ؛ )</sup> ربح : كلمة مدح وتعجب .

<sup>(</sup>ه) راحا ؛ عادا .

الأمر اكثر نما يكون بين الحليف والحليف .

يقول أبو حذيفة للفتى في طريقها إلى الدار: ويحسك يا عنسى! إني لأرى فيك استخفافاً بآلهتنا وازوراراً عنها (١٠) أفتراك لم تنس آلهة عنس بعد ولم ترد أن يخلص قلبك لفيرها ؟ فيقول الفتى ؛ بأبي أنت يا أبا حذيفة ا والله ما ذكرت آلهة عنس قط فأنساها اليوم أو أستبقي ذكرها في قلبي ، وما أعرف أبي غدوت عليها مصبحاً أو رحت إليها بمسياء أو آمنت لها بسلطان. قال أبو حذيفة : فقد صبوت (١٠) إذن عن آلهة آبائك إلى إله النصارى أو اليهود ؟ قال الفتى : لقد لقيت أولئك وهؤلاء وسمعت منهم ، ولم أفهم عنهم ولم أحاول لأحاديثهم فهما . قال أبو حذيفة : فليس لك إله إذن؟ قال الفتى: لو كنت متخذاً إلها لعبدت البحر الذي يَرو عني وبرَ وعني وبرَ وعني (١٠) أو النجوم التي تهديني أثناء الليل ، أو السحاب أو الشمس التي تضيء لي أثناء النهار ، أو النجوم التي تهديني أثناء الليل ، أو السحاب الذي يطعمني ويسقيني . ولكن شيئاً من ذلك لا يبلغ نفسي ولا يتحدث إلى قلبي ولا يشر حاجتي إلى العبادة والطاعة والإذعان . فأنا حائر جائر عن القصد (١٠) ، التمس الهدى فلا أجد إليه سبيلا ، فأعيش مع الناس مشاركاً لهم في الدنيا مفارقاً لهم في الدني . قال أبو حذيفة : إن لك لشأنا يا فتى عنس . قال الفتى : كغيري من الناس . الدين . قال أبو حذيفة : إن لك لشأنا يا فتى عنس . قال الفتى : كغيري من الناس . إلا أن أفكر في هذا كثيراً ولا يفكرون فيه إلا قليلا .

وبلغا دار أبي حذيفة فأنفقا فيها سائر النهار وشطراً من الليل يخوضان في أحاديث الدين والدنيا وفي أحاديث تهامة ونجد والحجاز .

وقد وقع حب الفتى في قلب أبي حذيفة موقعاً غريباً . حتى قال لنفسه ولأهله حين خلا إلى أهله : ما أحببت عربباً قط كا أحببت هذا الفتى ، ولو كنت متخذاً ولداً لاتخذته ولداً .

## - -

<sup>(</sup>١) ازور عنه : عدل وانحرف .

<sup>(</sup>٣) صبأ : خرج من دين إلى دين آخر .

٣١) يمجبني ريفزعني .

<sup>(</sup>٤) جار : عن الشيء مال عنه .

ويتعرف أمر الناس، ويلتمس أسباب الرزق ؛ حتى اذا يسرت له الوسائل للعمل والكسب أراد أن يتحول الى دار له ، وآذرن (١١) أبا حذيفة بذلك ، فلم بر أبو حذيفــة بذلك بأساً . ولكنه رأى الفتى متردداً في نفــه ، لايقدم قلبه إلا ليحجم ، وهو بجيل طرفــه في الدار فعل من يجد في التحول عنها مشقـــة وحزناً ، قال أبر حذيفة : إني لأراك متردداً محزوناً يا فتى ، ومــا أعرف أنّ داري قد ضاقت بك أو أن أحداً من أهلها قد نالك بمكروه ، فما يمنمك أن تقم فيها كما أقمت إلى الآن ، حتى يتسع لك العيش وتتصل بــــك أسبابه متينة مطمئنة ؟ قال الفتى : لا والله يا أبا حذيفة مـــا أنكرتني دارك ولا أنكرتها ، وما لفيت من ضيافتك إلا خيراً، ولكن لي في دارك أرَباً (٢) قد كنت أظن أني أستطيم الساو" عنه ، ثم تبين لي أن ليس لي إلى هذا الساو سبيل . قـــال أبو حذيفة ، وقد أخذه العجب و لك في هذه الدار أرب لم؟ ومــــا عسى أن يكون ؟.، فأطرق الفق قليلًا ، وغشيت وجهه سحابة رقيقة عمراء (\*) ، ثم رفع رأسه وكانه قد أجمع أمرد على شيء عظيم ؛ وقال وعلى ثغره ابتسامة فيهــــا كثير من الجرأة ، وفيها كثير من حَدَيْفَةً ﴾ ولا والله ما كانت مني اليها ريبة في نظر أو حديث . قال أبو حذيفة : فتريد أن أهبها لك ؟ قال الفتى : لا والله لا أرزؤك في مالك (؛) . قال أبو حذيفة : فإنك لا ترزؤني في مالي شيئًا ، وإنما هي أمة والإماء في الدار كثير . قال ياسر : لا والله لا أرزؤك في مالك ، وما آثرت الحلف على الجوار إلا لتخلف مؤونتي عليك ، وما أحب أن تقول مخزوم أقام في الدار مقام الضيف ، ثم لم يتحول عنها كما أقبل عليها . قال أبر حذيفة : فإن شئت زرّجتك منها . قال الفتى وقد أغرق في ضحك متصل : هيهات يا أبا حذيفة ! (م) أتريد أن ألدَ لك الإماء والعبيد ؟ قال أبو حذيفة وقد ضرب على كنف الفتى بيده : ويلك ا لقد عنسيتني منذ اليوم ، تزوَّجها وما ولدت الك من ولد فهو حر . قال ياسر : بأبي أنت من سيد كريم ! ألم أقل إنك فيخر

<sup>(</sup>١) آڏنه أعلم.

<sup>(</sup>٢) الأرب: الحاجة.

<sup>(</sup>٣) مذا كتاية عن الحيجل.

<sup>( 2 )</sup> لا أرزؤك في مالك : لا أصيب منه شيئاً فأنقصه .

<sup>(</sup>ه) هيهات : اسم قعل معناه بعد .

مخزوم وزينة قريش وعز البطحاء . قال أبو حذيفة : حسبك (١) ؛ فقد أمرفت في الثناء . أقبل على إذا كان المساء فتزوج ، ثم تحوّل بأهلسك إلى دارك الجديدة ، وعسى ألا ترى فيها إلا خيراً .

ولم يكد ياسر يتحوّل بسمية إلى داره حتى غفل عنه التاريخ دهراً طويـلا ، كا تعور أن يغفل عن الدهماء '' حين تحيا وحين تموت وحين 'تلم بها الأحداث وتختلف عليها الخطوب ، وماذا عسى أن يصنع التاريخ بفتى من عامة الناس ودهمائها، ليس له خطر في مكة ولا مكانة في قريش ، وإنما هو غلام أجنبي حليف ، يعيش كأمثاله من هذه الأخلاط التي كانت تعيش في مكة ساعية إلى رزقها أيسر السعي، تكسب القوت ما وجدت اليه سبيلا ، فإن أعياها كسبه وجدت حاجتها عند أحلافها من سادة قريش ، وهي مع ذلك آمنة على أنفسها وعلى ما أتبح لها من مال ، لا يعدو عليها عاد ولا يسعى إليها مكروه .

وكان التاريخ في ذلك الوقت ، كما كان في أكثر الأوقات ، أرستقراطياً لا يحفل إلا بالسادة ، ولا يلتفت إلا إلى القيادة . وكان التاريخ في ذلك الوقت ، كما كان في أكثر الأوقات ، ضنينا (\*\*) بخيلا ومستكبراً متعالياً ، يحفل بالسادة في تحفظ ويلتفت إلى القادة في كثير من الاحتياط ، لا يسجل من أمرهم إلا مساكان له شأن أو خطر . وآية أذلك أنه لم يسجل من أمر قريش في تلك العصور إلا أطرافياً يسيرة ضئيلة لا تكاد تظهرنا من أمرهم على شيء ؛ كأن التاريخ كان يراها أهون شأناً وأيسر خطراً من أن يمنحها عنايته ، وكأنه كان يرى قياصرة آلروم وأكاسرة الفرس وقادة أولئك وهؤلاء وسادتهم أحق بعنايته وأجدر برعايته وأحرى أن يقف عندهم ويبلو (\*) أعمالهم ويسجل أخبارهم . فأما سادة قريش وقادتها وفوو المكانة في هذه الأسياء العربية التي لا تحسن كتاباً ولا حساباً ، ولا تسخر الزمان والمكان لأمرها ، وإنميا تختلس حياتها من الزمان والمكان والأحداث والخطوب اختلاساً ، فلم يكونوا أحرياء أن أن ينظر التاريخ إليهم إلا شزراً (٢٠ ) وأن يسجل من أمرهم إلا ما فيه تفكهة اللاجيال ينظر التاريخ إليهم إلا شزراً (٢٠ ) وأن يسجل من أمرهم إلا ما فيه تفكهة اللاجيال

<sup>(</sup>١) حسبك : كفاك .

<sup>(</sup>٣) الدهماء : جماعة الناس وعامتهم .

<sup>(</sup>٠) الضنين : البخيل .

<sup>(</sup>١) يبلو : يختبر .

<sup>(</sup>ه) أحرياء : جمع حري ، أي خليق وجدير .

<sup>(</sup>٦) نظر إليه شرراً : نظر إليه يجانب عينه مع إعراض ٠

المقبلة وترويح عليها وتسلمة لها عن بعض منا يشغلها من الهم ، فكيف بالدمماء التي لا تملك المال ولا تصرف التجارة ولا تقوم بأمر الآلهة ولا تدبّر السلطان ، وإنما تتسقيط حياتها تسقيطاً وتنلقطها تلقطاً ، وتعيش مما يلقي إليها الأغنياء السراة من الفتات ""

وكان ياسر من هـذه الدهماء ؟ فلم يحفل به التاريخ ولم يلتفت إليه ، ولم يصحبه في حياته الطويلة ، ولم يسجل غدو م على الناس الرزق ، ولا رواحه على أهله، بما اكتسب منه . حتى كان يوم أكثر م التاريخ فيه على أن يلتفت إلى الدهماء أكثر بما يلتفت إلى السادة والقادة ، وعلى أن يسجل من أمر ياسر وأمثاله من عامة الناس أكثر بما يسجل من أمر حلفائه من بني مخزوم وأمثالهم من الملأ والسادة في قريش .

في ذلك اليوم نظر التاريخ فإذا أحداث ضئيلة تحدث لا يكاد الناس يأبهون (٢) لها ولا يُعْتَوْنَ بها ، ولكتها لا تكاد تحدث حتى تخفق لها القاوب وتتفتح لها العقول وتضطرب لها الضائر ، وحتى تعرف الدهماء نفسها وتشعر بحقها وقطعح إلى هنذا الحق وتسعى إليه جادة لا وانية (٢) ولا فاترة ، وحتى ينكر الملا (٤) من قريش كل شيء : يرون المنتضفين في الأرض وقد سمت نفوسهم إلى أشياء لم تكن تسعواليها، وطمعت قاوبهم في أشياء لم تكن تطعع فيها . وانطلقت ألمنتهم بأشياء لم تكن تنطلق بها . ويرون الرقيق وقد طمعوا إلى الحرية واشتاقوا اليها وهاموا بها وجعاوا يتحدثون فها بينهم كأنهم ليسوا أقل من سادتهم استحقاقاً للحياة ، ولا استئهالاً (١) المكراسة ، ولا ارتفاعاً عما ينقص ، ولا تنزياً أحسامهم حين تولد ، ولا تنايز أجسامهم حين تولد ، ولا تنايز أجسامهم حين تود ، ولا تنايز أجسامهم حين تود ، ولا تنايز أجسامهم حين تود ، ولا تنايز نفوسهم وقاوبهم وضائرهم بين ذلك ، بما تقدم من الحسير ، وما تنجنب من وقاوبهم وضائرهم تنايز بعد الموت بما تلقى من جزاء أعالها ؛ فمن يعمل مثقال ذرة الشر وقاوبهم وضائرهم تنايز بعد الموت بما تلقى من جزاء أعالها ؛ فمن يعمل مثقال ذرة شراً يره ، ومن يعمل مثقال ذرة شراً يره . ثم يتحدثون فيا بينهم بأن حرية الحي خيراً يره ، ومن يعمل مثقال ذرة شراً يره . ثم يتحدثون فيا بينهم بأن حرية الحريا بعده على غيره من الناس إلا إذا آمن واتقى وعمل عملا صالحاً ولم يؤذ الناس يسده لا تفضله على غيره من الناس إلا إذا آمن واتقى وعمل عملا صالحاً ولم يؤذ الناس يسده

<sup>(</sup>١) السراة : جمع سرى ، وهو صاحب المروءة في شرف .

<sup>(</sup>٢) لا يأبهون لها : لا يقطنون لها .

<sup>(</sup>٢) وانية ضعيفة .

<sup>(</sup>٤) الملأ من قريش : أشرافهم وعليتهم .

<sup>(</sup>ه) استنهالاً: استحقاقاً.

<sup>(</sup>٦) يسين : يسب .

ولا باسانه ولا بقلبه ؟ وأن رق الرقيق لا يخسئه (١) عن غيره من الناس ما دام يؤمن ويتقي ويحسن في القول والعمل ويبرىء قلبه من الإثم وضميره من السوء . ويتحدثون فيا بينهم بأن الحرية والرق ، والغنى والفقر ، والقوة والضعف ، أعراض تعرض وتزول ، ليس من شأنها أن تميز بعض الناس من بعض ، ولا أن تسو د (٢) بعضهم على بعض ، ولا أن تسو د (٢) بعضهم على بعض ، ولا أن تسو د (٢) بعضهم على بعض ، ويسود أن تحكم بعضهم في بعض . وإنما يتناز الناس بالخير والمعروف والتقوى ، ويسود الناس بالسلطان الذي لا يأتيهم من مولد ولا من ثراء ، وإنما يأتيهم من رضا الناس عنهم وثقة الناس بهم وإبمان الناس لهم . ويتحكم الناس بأمر يأتيهم من السماء قد من فصل لهم الخير والشر ، وبين لهم المر ف والنكر ، وميئز لهم الحلال والحرام ، لا يهذه التقاليد التي توارثوها عن آبائهم ، ولا يهذه السنن التي حفظوها عن قديهم .

بهذا كله كان الرقيق والمستضعفون في الأرض بتحدثون إذا لقي بعضهم بعضاً أو خلا بعضهم الى بعض . وبهذا كله جعل الرقيق والمستضعفون في الأرض يتسامعون ثم يتواصر ن . وبهذا كله رُوع الملا من قريش ذات يوم ، فثار ثائره ، وفار فائره ، وأجمع أمر ه أن يطفىء هذه الجذوة قبل أن ينتشر لهبها فلا يبقي ولا يذر (الله ونظر التاريخ ذات يوم الى مكة فرأى فيها هذه الأحداث الصغار الكيار ، وسمع فيها هذه الأحاديث التي كانت تهمس بها الأفواه وتصبح بها الضهائر والقاوب والنفوس. ورأى التاريخ فيا رأى باسراً ذاك الفتى قد تقدمت به وبزوجه السن ، وقد مات حليفه أبو حدّيفة ، وقد رُزق من سمية ثلاثة أبناء قتل أحدهم في خطوب بجولة ، وبقى الآخران بعيشان كما كان أبوهما بعيش .

ويجب أن نسجل أن التاريخ لم يبحث عن ياسر ولا عن بنيه ، وإنمسا أقبل ذات يوم على مكة ليرى بعض ما يجري فيها من الأحداث ، فلم يَكدُ يبلغ المسجد حتى رأى أندية قريش هائجة مائجة تتحد عن عن محد وعن دعوته وعمن تبعه من المستضعفين والرقيق ، وقد 'تذ كر' دار' أرقم بن أبي الأرقم التي اتخذها محمد لنفسه ولأصحابه ناديا ينشر منه دعوته هذه الرائعة المروعة ، فتحول التاريخ عن هذه الأندية الى دار ابن أبي الأرقم ليرى محمداً وأصحابه ويسمع منهم . ولم يكد يبلغ هذه الدار حتى بأي على بابها رجلين : أحدهما أسود 'طوال" ترتفع قامته في السماء، والآخر أصهب "ربعة (الله على بابها رجلين : أحدهما أسود 'طوال" ترتفع قامته في السماء، والآخر أصهب "ربعة (الله على بابها رجلين : أحدهما أسود 'طوال" ترتفع قامته في السماء، والآخر أصهب "ربعة (الله على بابها رجلين : أحدهما أسود 'طوال" ترتفع قامته في السماء، والآخر أصهب "ربعة (الله على بابها رجلين : أحدهما أسود 'طوال" تو تفع قامته في السماء، والآخر أصهب "ربعة (الله على بابها رجلين : أحدهما أسود 'طوال" ترتفع قامته في السماء، والآخر أصهب "ربعة (الله على بابها رجلين : أحدهما أسود 'طوال" ترتفع قامته في السماء، والآخر أصهب "ربعة (الله على بابها رجلين : أحدهما أسود 'طوال" تو تفع قامته في السماء، والآخر أصهب "ربعة (الله على بابها رجلين : أحدهما أسود 'طوال" تو تفع قامته في السماء والآخر أصهب "ربعة (الله على بابها رجلين : أحدهما أسود 'طوال" والمعمد الله على بابها رجلين : أحدهما أسود 'طوال" والمعمد المعمد المعمد الله على بابها رجلين : أحدهما أسود 'طوال " والمعمد المعمد المعمد

<sup>(</sup>١) لا بخسه: لا يجعله خسيا دنياً.

<sup>(</sup>٧) تسود : تجعلهم سادة.

<sup>(+)</sup> يذر: يترك.

<sup>﴿</sup> ٤ ﴾ أصهب : أحمر اللوح او اشغره . والربعة من الرجال : من يكون بين الطول والقصر .

وهما يتحاوران ، يقول الاسود لصاحبه الأصهب : ما تصنع هنا ؟ فيقول له الأصهب : وأنت ماذا تصنع ؟ فيجيب الأسود : أريد أن أدخل على محمد فأسمع منه وأعلم علمه . فيقول الأشهب : وأنا ايضا أريد ذلك . ثميدخل الرجلان فيسمعان ويسلمان . ويعرف التاريخ أن الأسود الطوال هو عمار بن ياسر ، وان الأصهب الربعة هو صهب بن رمنان. ومنذ ذلك الوقت يذكرالتاريخ ياسراً ذاك الفتى العنسي ، ويتتبع خطوات ابنه عمار.

## - £ -

أصبح ياسر ذاهلا واجماً مشرد اللب ، قد أنكر نفسه وأنكرته زوجه سمية ؛ فقد تعود أن يفيق من نومه قبل أن تنشر الشمس ضوءها على بطحاء مكة وجبالها . فلا بربح ولا يستربح . وإنما يضطرب في الدار ذاهبا جائياكثيرالحركة موفور النشاط ، بتحدث إلى نفسه بصوت مرتفع حتى يوقدظ النائمين من أهله وولده . وهم ينكرون ناطه وحديثه في أنفسهم ، وربحا أنكروا حركته ونشاطه بالسنتهم ، وطلبوا إليه شيئاً من سكون وسكوت ، فكان يعبت بهدم ويسخر منهم ، ويلح عليهم بحديثه وحركته ، ويؤنسهم ، ويلح عليهم بحديثه وحركته ، ويؤنسهم (١) مداعباً لهم حتى يصده عن النوم أو يصد عنهم النوم .

وكانت زوجه سمية أشد أهل الدار ضبقاً بهذه الحركة وإنكاراً لهذا النشاط ؟ فلم يكن شيء أحب إليها من أن تستاخر في تومها ما وسعها ذلك ، كأنها كانت تتصور ما ينتظرها في الدار من عمل ستجد فيه من الجهد ما يضنيها ويشق عليها ، فكانت تحب أن ترجىء ذلك ما وجدت إلى إرجائه سبيلا . ولكن الشيخ الترثار المكثار المنشط لم يكن يكره شيئا كاكان يكره أن يستيقظ والناس من حوله نيام ؟ فلم يكن يستقر له قرار ولا يهدأ له بال حتى يثور أهل الدار جميعا من نومهم ويأخذوا معه في حديثه الذي لا ينقضي ، يسمعون له كثيراً ويقولونله قليلا .

وكانت أحاديث يأسر مختلفة أشد الآختلاف ، ترُوع بغرابتها وطرافتها وإثارتها الشوق إلى الإستزادة والرغبة في الاستطلاع . فقد كان ياسر لا ينفك يروي غرائب الأخبار وطرائف الأحداث عن موطنه ذلك البعيد في تهامة اليمن ، وعن أسفاره تلك الكثيرة في تجارة مخزوم إلى الشام حيناً وإلى العراق حيناً وإلى ما وراء الشام والعراق أحياناً.

<sup>(</sup>١) أنبه ؛ عنفه ولامه .

ولم يكن أحد أعلم من ياسر بمناقب قريش ومثالبها " . ولم يكن أحد أشد منه تعلقاً بالتحدث عن سادة قريش وقادتها ، يثني عليهم ، ولا يعفيهم من نقده اللاذع (" الذي كان يصادف هو ي في نفوس السامعين له من أهله وبنيه . وأي شيء أحب إلى دهماء الناس من التحدث عن السادة والقادة بما يسر وما يسوء وبما 'يرضي وما يسخط أ وكان ياسر إذا أخذ في الحديث عن قريش أمعن فيه ، واستهوى أفئدة سامعيه .

واستيقنت سمية أنه لن يخرج من الدار إلا حين يرتفع الضحى وتوشك الشمس أن تزول . ولكنه أفاق من نومه ذلك اليوم ، فلم يثر من مضجعه ، ولم يتحرك لسانه في فه، وإنما ظل مستلقباً مكانه لا ينشط ولا يقول، ولا يدعو غيره إلى نشاط أر قول. وأخذت سمية حظمًها من نوم الصباح كالم تتعوّد أن تأخذه قط . ولكنها مع ذلك أنكرت هدوء هذا الذي لم يتعود هـــدوءاً ، وصَمَنْتَ هذا الذي لم يألف صَمَّتاً . فَــَــُـقُبِــلُ عليه وقد تكلف وجهها الابتسام والرضا ، وأضمر قلبها العبوس والخوف ، فتسأله ما خطبه ؟ وهل مجد شيئًا يكرَّمه ؟ فيجيبها بصوت خافت : ليس بي بأس ، ولستُ أجد ما أكره . قالت حمية: فما لك لا قلا الدار علينا ضجيجاً وعجيجاً ؟ قال ياسر" وقد جعل صوته عتلي، ويةوى شيئًا فشيئًا : وَيَحْكُ يَا سَمِيةَ ا كَيْفَ السَّبَيلِ إِلَى إرضائك؟ إن أنشط قلت : ملا خليت بيني وبين النوم ، وإرن أسكن قلت : هلاً ملَّاتَ الدار علينا ضَجيجًا وعجيجًا (٣) ا أما أني لم أهــداً حبًّا في الهدوء ؛ ولم أسكن إيثاراً للسكون ، وإنما رأيت رؤيا روعتني عن النشاط والقول . قالت سمية وقد ثاب (٤) الأمن إلى قلبها وصرّح وجهها الأسود المتجعد عن رضا لا تـكلف فيه – النشاط والقول ا ذلك أجدر أن يتبح لي من الراحة والدعة ما أنا في حاجة البه . قال ياسر – وقد هم ثغره أن يبلسم ووجهه أن يشرق ، ولكن الروع لم يلبث أن رده إلى الحد والصرامة - قال: ويحك يا سمنة الإنها رؤيا ليست كالرؤى ، ومسا أرى إلا أن لها شأنًا ! فما أكثرَ ما عرضتُ لي الأحلامُ ، وما أكثر ما انصرفتُ عني حين أفيق ! ولكن هذه الرؤيا قد تركت في قلبي وعقلي وأمام عيني صورة مُلْحُـّة لا

<sup>(</sup>١) المتاقب ، المفاخر . والمثالب ؛ المعايب .

<sup>(</sup>٢) اللاذع: المؤلم ، القارص .

<sup>(</sup>٠) الضجيج والعجيج : الصياح والجلبة .

<sup>( ۽ )</sup> تاب ۽ عاد .

تربد أن تربح (١٠) . قالت : فقيص رؤياك ، لعل حديثك عنها أن أبر يحك منها . قال ياسر : هيهات ! ثم استوى جالــاً في بطء وأخذ يقص رؤياه مستأنياً . ولم يكد بقية "من شجاعة وفضل" من حيساء . قال ياسر : لن أقص علمك رؤيا ، ولكني سأصف لك صورة رأيتها ناعًا وما زلت أراها يقظانَ : وادر ليس بالمسرف في السعة رلا بالمسرف في الضيق ، وإنما هو و سط بين ذلك ، يأخذ جانسه جيلان عظمان برقى اليها الطرف ولكنه لا يبلغ أعلاهما . وقد تشقق الجبلان عن فجوات عميقة أراها ولا أحصيماً ، والنار' من هذه الفجوات يسعى بعضها إلى بعض ، حتى تلتقي وحتى يسيل بها الوادي كما يسيل بالماء . وفي أقصى هذا الوادي من أمامي مُرْوَجٌ خَضَرٌ تجري فيها مياه عيذَ اب لا تبلغها هذه النار ، وإنما تقف قبل أن تنتهي اليها ، وأنت قائمة في هذه المروج الخضر قد رادً عليك شبابك وأشرق وجميلك حتى كأنه الشمس، وأنت تبتسمين لي وتدعينني باللحظ واللفظ ٬ وتشيرين إلي بالبناري. ومن وراثي عهار يحنني على أن أفتحم النار ، ويقول في صوت يشيع فيه الحنان : أقدم يا أبت ، فليس عليك بأس ، إنما هي لفحة أو لفحات "٢٠١ ومن ورائهــا هذه الرياض الخضر! وسمية قد رُدُ عليها شبابها . وشبابكَ ينتظرك الى جانبها ليُرَدُ عليك. وأنا أسمــم دعاءك ، فأهم أن أقتحم النــــار ، ولكن لـَفحَها يوقظني . ثم يضرب الشيخ جبهته بيده صائحاً : ويلاه ! إني لأجد مس النار ؛ قالت سمية وقد أقبلت عليه مرتاعـــة ملتاعة : ويحك ! لا بأس عليك ! قم فأصب شيئًا من طعام ، ثم اخرج فاقصص رؤياك هذه المرَوّعة على بعض كهاننا لعلهم أن يجدوا لها تأويلاً .

ولم يُقبِل المساء من ذلك اليوم حتى كانت رؤيا ياسر قسد عبَّرت نفسها ، وحتى وجد ياسر مس النار .

-0-

أقبل ياسر يسمى إلى المسجد ، حتى إذا بلغ نادي بني مخزوم ألقى التحية وجلس، ولكنه لاحظ أن وجوه القوم لم تهش له ، وأن أصواتهم لم ترتفع بالسلام عليه ، وإنما

<sup>(</sup>١) تريح : تبعد وتزول .

<sup>(</sup>٢) لفحته النار : اصابت وجهه واحرقته .

رد بعضهم عليه تحية قاترة ، ومضى بعضهم في حديثه كأنه لم بلق إلى هذا الطارى و بالاً . فأسر ياسر في نفسه بعض الموجدة ١٠٠ ، ولكنه لم يطل عندها الوقوف ؛ فهو يعلم أن في مخزوم صكفا (١٠ وأنفة وكبرياه . ولولا وفاؤه مجلفه لمكان أبي حذيفة من قلبه ، لتحول عن مخزوم إلى حي آخر من أحياء قريش . ولكنه وتحى لابي حذيفة بعد موته كا وقى له أثناء حياته . ولم يكن له من هذا الوفاء بد ؛ فأبو حذيفة قد حفظه بعد ضيعة ، وآمنه من خوف، وزوجه سمية أحب الناس إليه وآثرهم عنده، وأعتق له ولده منها قبل أن يولدوا ، ثم لم يمت حتى رد الى سمية حريتها ، فأصبحت دار ياسر دار حرية كاملة ، بعد أن كانت داراً نصفها حر ونصفها رقيق .

وكان ياسر قد أقبل على نادي مخزوم وفي نفسه أن يقص عليهم رؤياه تلك التي أهمته وروعته ، يطرفهم بها من جهة ، ويلتمس عندهم لها تأويلاً من جهة أخرى ، فلما رأى منهم الفتور والإعراض أمسك لسانه في فمه ، وجلس صامتاً لا يقول شيئاً . وكانت مخزوم قد عودت ياسراً ألا تراه في ناد من أنديتها أو دار من دورها إلا داعبته وأثارت نشاطه الحديث . ولكنها تلقيّه في هذا الضحى فاترة عنه تكاد تنكره ، لا تسأله حديثاً ولا تسوق إليه حديثاً . ولولا أنه تعود أن يستأني " بهؤلاء المستكبرين حتى يثوبوا إليه فيعبث بكبريائهم ويسمعهم ما لم يكونوا مجبون اسني يسمعوا ، لانصرف عنهم إلى ناد آخر من أندية قريش . ولكنه أقام صامتاً مستأنياً يدير في نفسه الانتقام من هذا الفتور . على أنب لم ينتظر طويلاً قبل أن يساق إليه الحديث ؟ فهذا عمرو بن هشام يسأله فجأة : ما أخرك اليوم عنا يا ياسر ؟ قال ياسر مداعباً : فقد كنت في حاجة إلى إني نف أبا الحكم ؟ قال عمرو بن هشام وهو يكتم مداعباً : فقد كنت في حاجة إلى المين السائك عن شيء عمي آن على من أمرك قط تشور بن هشام وهو يكتم أحرك. قال ياسر " : وما ذاك ؟ قال عمرو بن هشام : ذاك أني لم أرك قط تشرب " المناك عن شيء عمي " " علي من أدكر قط تشور بن هشام : ذاك أني لم أرك قط تشرب " المهني قط أذكر آلهتكم بسوء ؟ وهل رأيتني قط آتي من الأمر ما يؤذيها ؟ قال عمرو بن هشام : وبن هشام : ذاك أن ال عرو بن هشام :

<sup>(</sup>١) الموجدة : الغضب .

<sup>(</sup>٣) الصلف: التمدح والادعاء والتكابر.

<sup>(</sup>٣) استأنى: تنظر رترفق.

<sup>﴿</sup> ٤ ﴾ الإني : التأخر والإبطاء ، أي في حاجة إلى أن أتأخر وأبطى. .

<sup>(</sup>ه) عمي عليه الأمر: التبس رخفي .

<sup>(</sup>٦) تقرب : تقدم القرابين ، والقربان كل ما يتقرب به إلى الله تعالى من ذبيحة وغيرها .

فيي إذن آلهتنا نحن ، وليست منك ولست منها في شيء ؛ قال ياسر : وما تأريد أبي ذاك ؟ قال عمرو ابن هشام وقد ظهر النضب في وجهه وفي صوته جميعاً : أريد أن أعرف من هو معنا و من هو علينا ؛ فقد آن لكلّ من أقام بمكة أن يصرّح عن ذات نقسه وأن يبدي دخيلة ضميره . ولقد عفونا لأحلافنا عن كثير ، ولكنا لن نعفو لهم منذ الآن عن شيء . قال ياسر : أمسيك عليك نفسك أبا الحكم! فإنك لم تر مني ولم ير قومك مني سوءا منذ حالفت عمك أبا حذيفة على أن أكون سلما لن سالم وحرّبا على من حاربتم . وإني لاسمع الآن منك حديثا لم أسمع مثله منذ أويت " إلى حرر مكم هذا . قال عمرو بن هشام وقد اندفع في ضحك يصور الغيظ أكثر بما بصوّر الرضا : فأنت حرب على ابنك عمار إذن منذ اليوم ؟ قال ياسر : أبين أبا الحكم ؟ والي لا أفهم عنك منذ اليوم شيئا؟ قال عمرو بن هشام : ألم تما أن ابنك قد صباً (٢) أمس وآمن لمحمد وأصحابه ؟ هنالك صميق ياسر ، فانعقد لسانه واصفر وجهه وجعل أمس وآمن لمحمد وأصحابه ؟ هنالك صميق ياسر ، فانعقد لسانه واصفر وجهه وجعل من العبَّب أكثر بما فيها من السؤال . وهم عمرو بن هشام أن يتكلم ، فقال له عمه الوليد ابن المفيرة : حسبك يا ابن أخي ! ارفئتي بهذا الشيخ فإنك قد ترى ما نزل الوليد ابن المفيرة : حسبك يا ابن أخي ! ارفئتي بهذا الشيخ فإنك قد ترى ما نزل به ، وليس عليه من جرائر (٤) ابنه شيء ؛ فقد جاوز ابنه سن الأربعين .

وجعل رأسد السادة من مخزوم يعيدون على عمرو بن هشام مقالة الوليد . وجعل رأسد السر يثوب إليه في أثناء ذلك قليلاً قليلاً . فلما آنس من القوم صما قال لعمرو بن هشام : بنس ما لقيت به حليفك يا أبا الحكم ! إني لم أر عماراً أمس ولم أره اليوم . ولم أعرف ما كان من أمره منذ فارقته . وإنك لتضع العنشف في غير موضعه وتلوم غير ملوم . فهلا عَسُفْت بالأرقم بن أبي الأرقم ، وهو مثلك سيد من سادات مخزوم ، وهو قد صباً قبل أن يصباً عمار إن كان عمار قد صبا ، وهو قد جعل داره ناديا لحمد يلقى فيها أصحابه وينشر منها دعوته ويذكر فيها آلهتكم بما تكرهون ! ولكمك خيفت الأرقم بن أبي الأرقم ؟ لأن بني أبيه يقومون دونه أن إن أردته بمكروه ، فأما حليف عملك أبي حذيفة فليس هناك ! فاو قد كان أبو حذيفة أردته بمكروه ، فأما حليف عملك أبي حذيفة فليس هناك ! فاو قد كان أبو حذيفة

<sup>(</sup>۱) أَرَى البيت وإلى البيت : نزَلَ قيه .

<sup>(</sup>٢) صبأ : خرج من دينه إلى دين آخر .

<sup>(</sup>٣) يتفصد عرقا: يسيل عرقا.

<sup>(؛)</sup> الجرائر : جمع جريرة ، وهي الذنب والجناية .

<sup>(</sup>ه) يتومون دونه : ينصرونه ويدفعون عنه .

حيثًا لفكرت وقدّرت قبل أن تلقاني هــــذا اللقاء . قال ذلك ونهض متثاقلًا حزينًا منكسر النفس ؛ فمضى إلى داره وترك بني مخزوم يتلاومون .

# - 7 -

ولم يكد يبلُمُ داره ويُلِج من بابها حتى أنكر من الدار ومن أهلها كل شيء ؛ فقد رأى زوجه سمّية فرحة مرحة ، قــد أشرق وجهها على رغم ظلمته ، وابتــم ثغرها وهي تلقيداه مبتجة النفس منبسطة الأسارس. فلا يكاد يدنو منها حتى تنب إليه وتتعلق به تـُنفي إليه في صوت مبتهج تشيع فيه الغبطـة وتفيض منه البهجة . أبشر ياسر فقد جاءنا عمار بخير الدنيا والآخرة ! قال ياسر دَهِشًا : الآخرة ! ما الآخرة '؟ ماذا تقولين ؟ إني لأعيش عيشة منكرة منذ اليوم ، تشرَوْعني أحلام الليل ، ولا أفهم ما يقال لي أثناء النهار . قال عمار : أبشر يا أبت ؛ فقد جنتك بخير الدنما والآخرة. قال ياسر : أمُفصح أنت عما تريد ؟ ألم أحدَّث أنك قد صبأت ً ! ويلك (١١ ! ماذا حنيت على أبويك ؟! قال عمار وهو يتضاحك رفيقاً بأبيه : بسل قل : ماذا جنيت لأبريك ! فقد جنيت لكما خيرَ الدنيا والآخرة . لقد حدَّثك من حدَّثك بأني صيأت، فإنى لم أصبُوً ، وإنما أسلمت لله الذي خلقالسهاوات والأرض والشمس والقمر والنجوم، وأرسل إلينا محداً يهدينا سُيُلنا ويبصرُنا بأمرنا ويخرجنا من الظلمات إلى النور ، ومن الجيالة والضلالة والغيّ إلى الحكمة والهدى والرشد ، ويُنشِّس من آمن واتقى بأن له رضا الله عنه مــا عاش ٬ وبأن له رضا الله عنه ومثوبته له بعد أن يُوت ، وينذر من ً كذَّب وعصى بأن عليه لعنة الله حيًّا ؛ وبأن له ثارَ جهنم يصلُّلها (٢) خالداً فيها بعد أن يموت .

وسمع الشيح هذا كله مصنياً له ، وكأن كلمات ابنه كانت تنفذ إلى قلبه دون أن تمر بأذنيه ، وقسد جعل وجهه يشرق شيئاً فشيئاً حتى استحال كله نوراً ، وجعلت قوته تذهب عنه شيئاً فشيئاً حتى تهالك وكاد ينهار لولا أن أسرع اليه ابنه وامرأته فأسنداه وأجلساه وأقبلا عليه يرفقان به ويتلطفان له ، يمسّع عمار رأسه وتمرّ سمية

<sup>(</sup>١) الويل : الهلاك ، ويدعى به لمن وقع في هلكة يستبحقها .

<sup>(</sup>٣) يصلاها : يقاسي نارها ويحارق بها .

يدها على وجهه ، والشيخ واجم لا يتحرّك لسانه في فمه إلا بهذه الكلمات : فهو ذاك إذن اقال عمار في صوت حاد : ماذا تقول يا أبت ! قال ياسر وقد احتبست في حلقه عبرة لم يُسِن صوته منها إلا بعد جهد ، وقد جعلت عيناه تستحان على وجهه دموعاً غزاراً - قال ياسر : هو ذاك إذن ! لقد أذكرتني يا بنيّ حديثاً كان بيني وبين أبي حذيفة حين ألممت بمكة ولم أكد أجاوز العشرين . أراد أن يحالفني عند آلهته فأبيت عليه ، فلما سألني عن ذلك ذكرت له أني لو كنت متخذاً إلها لعندت البحر الذي يخيفني ، أو الشمس التي تضيء لي ، أو النجومَ التي تهديني . ولكن شيئًا من ذلك لا يبلغ قلبي ولا يتحدث الى نفسي ولا يثير فيهما رَعْمًا ولا رَهمًا . فقد أسمأك محمد إذن بأن لهذه الآيات كلما خالقاً فطرها ودير أمرها ، هو ذاك إذن ! ثم أطرق الشيخ إطراقة طويلة ٢ ثم رفع رأسه والدموع تنهــــل من عينيه غزاراً وهو يقول : هو ذاك إذن ! ومن أجِل هذا آثرتُ بعدَ الدار على قريها ، واخترتُ أن أكورنِ حليفًا لبني مخزوم على أن أكون عزيزًا في بني عَنْس . وتركت أخوَيُ يعودان إلى تهامة ، وأقمت أنا في هذه البطحاء . ثم يتحول إلى سميــــة فيمسح رأسها بيده وهو يقول : وكان حيثك هو الذي دعاني إلى انتظار هذه الساعة . ثم يعود إلى إطراقه ، ثم يرقع رأسه ، وقد كفّت عيناه عن البكاء وجعلت قطــُرات من دمعه تتلالًا في لحيته ، وهو يقول لابنه عمار : متى تــُصحينا إلى محمد انسمم منه كلمة الحق ؟ قـــال عمار هم الآن إن شئمًا.

وأقبل المساء في ذلك اليوم وإذا أبو جهل عمرو بن هشام قدد أقبل في فتية من أحرار مخزوم ورفية ما فوضعوا عماراً وأبوبه في الحديد ، وأشعلوا في دار ياسر النار. يقول ياسر لسمية والقوم يتمتلونهم (١١) إلى حيث يحبسون : انظري سمية ، هذا أول النار التي عرضتها على الأحلام . فيقول عمار : ومن ورائها جنة " فيها نميم " ورضوان للذن صد قوا محمداً واستجابوا لما دعاهم المه .

#### - **V** -

واجتمع الملاً من قربش في المسجد حين ارتفع الضحى من الغد ، فلم يتحدّثوا في تجارة ولا بيع ، وإنما تحدثوا في هذا الحدّث العظيم الذي ابتكره فتى مخزوم في هذا (١) عتله : جره جراً عنيفاً وجذبه فحمله .

البلد الآمن الذي ليس لأهــــــله عهد بتحريق الدور على أهلهـــــا ، ورَضَّع الرجال يــرقوا ولم يقترفوا من الآثام والدنوب ما تعودت قريش أن تنكره وتعاقب عليه . يقول الوليد بن المفيرة لأبي جهل عمرر بن هشام : ويُحدُكُ يا ابن أحيي ! لقد أحدثت في هذا الحرم الآمن ما ليس لقريش به عهد ؛ لم تؤامرنا فيا صنعت َ ، ولم تصدُّر عن ذري أحلامنا "" ولا عن أولى الرأي من قومك ، رإنما اتبعت هواك ، واستخفسَك الغرور ، وتبعك السفهاء من فنياننا والمحمَّقون من رقيقنا . وإنى لأخشى مكانته : يأمنون فيــــه من خوف ، ويطعمون فيه من جوع ، ويلتمسون فيه ما لا يجدرن في غيره من الدعة والسعة والطمأنينة والرخاء . فكيف إذا تسامعت العرب بأن الذين يأوون إلى هذا الحرم ويستظاون بظل هذا البيت لا يجدون دعة ولا سعسة ولا يتعمون بأمن ولا عافية . وإنه تحرق عليهم دور هم ويوضعون في الحديد ويسامون سوء العذاب! وكيف إذا تسامعت العرب بأن فتيان قريش وسفهاءها قد بغوا وكطفوا وأصمحوا لا يحفلون بالملأولا بذوي الأحلام والرأي من قومهم ، وإنما يركبون رؤوسهم ويستجيبون لشهواتهم ويتيمون أهواءهم لانجفظون للجسمار عهدأ ولا يرعون للاجيء حرمة! أما إني مشير على مخزوم بأن تطلق هؤلاء الأسارى وبأن تنصفهم منك ومن الدم إلى وجهه وجعلت عيناه تقدّحان شرراً : هيهاتَ ، لا واللات والدّرَى لا تصاون إلى هؤلاء الأساري وقائم مذا السيف في هذه البد . وإني لأعلم أني أحدثت في هــذا الحرم مــا لا عهدَ لاهله به ، ولكنك تعلم يا عمَّ أن محمداً قد سبقني فأحدث في هذا الحرم ما لا عهد لأهله به . قال الوليد في رفق : وَ يَحِكُ يَا ابن أَخِي ! فإن محمداً لم يحرق داراً ولم يعنبُف بأحد ولم يضم أحداً في الحديد . قال أبو جهل : بــــل هو فعل شر ًا من ذلك؛ إنه أفسد علينا الرقبق ، وأفسد علينا الدهماء (٣٠ ، يغربهم بآ لهتنا، ثم لا يكفيه ذلك فيغربهم بأموالنا ومرافقنا ويطمعهم في مراتبنا ومنازانا التي توارثناها، ثم لم نخله إليها ، وإنما نبذل في الاحتفاظ بها ما نملك من قوة وجهد. ألم تر إلى هؤلاء

 <sup>(</sup>١) تؤامرنا : تستشيرنا . ولم تصدر عن ذري أحلامنا : لم تفعل ما فعلت عن رأي العقسلاء فينا .
 الأحلام : العقول .

<sup>(</sup>٢) السحر : الرئة . وانتفاخ السحر كناية عن مجاوزة القدر .

<sup>(</sup>٣) الدهماء : جماعة الناس وعامتهم .

الرقيق الذين اتبعوا محمداً يزعمون أنهم رجال أمثالنا ، وأن لهم مثل ما لنا من الحق، وأن عليهم مثل ما علينا من التبعات ، وأنهم أكرم مناعند الله منزلة وأرفع منا عنده مكانة ؟ لأنهم يخلصون له قلوبهم ويؤمنون به وحدَّه لا يشركون معه اللاتَ والعزى رمناة وهُبَلَ ! فهم أولو الرأي والحلم ، ونحن السفهاء والمحمّقون ! ويحكُ يا عم ا إنكم إن تتركوا محمداً وأصحابه ينشرون دعوتهم هذه في أرض مكة لا تزيدوا على أن تجعلوا عاليها سافلها ، وعلى أن 'تضيعوا ما أورثكم آباؤكم من العز" والمجد ومنالثراء والسلطان . وأجها شرّ : أن تتسامع العرب بأن الحلماء من أهل مكة يزجرون السفهاء وير دورنهم إلى القصد ، أم أن تلسامع العرب بأن الرقيق من أهل مكة قد أصبحوا سادة ، وبأن السادة قد أصبحوا رقيقاً ، وبأن الآلهة التي يحجُّون البهـــا من أقصى الارض قــد اصبحت هزؤاً وسخرية ١٤ لا والله لا تصاون الى هؤلاء الاسارى وقائم هذا السيف في هذه اليد . قال أمية بن خلف : وصَّلتك رَحم ما أبا الحكم ! والله لقد سميت فأحسنت السمي أمس ٬ ولقد قلت فأحسنت القول اليوم . وإن أمر حتى تنزع من جنبه هذه الشوكة . ولو قد بلا عملك من رقيقه وأحلافه مثل ما باوت أنا من بعض أتباعي لما اشتط عليك في القول ، ولما ألح عليك باللوم منذ اليوم . وإن الذي صنعت بأساراك من أحلاف مخزوم ورقيقها أمس قد صنعت ُ مثله بقوم منأحلاف مجمَح ورقيقها . لا والله يا معشر قريش ما لكم من امركم خِبرَة ، وإنما هي الحرب المنكرة قد 'حمِلت البكم و'نصبت علبكم في عقر داركم ''' ؛ فان أردتم ان يصبح مالكم نهبا لعبيدكم وإمائكم والطارئين عليكم من أوشاب العرب وأخلاط الناس ، وإن أردتم أن يفقد هذا البيت حرمته ، وتفقد هذه الآلهة ذكرها الطائر في الآفاق ، وتصدُّ العرب عن الحج البكم والليـــاذ بكم ، وتصبحوا أحدوثة في الأفواه وسمَّراً للسامرين ، فخلُّوا بين محمد وأصحابه وما يريدون . وإن أردتم ان تمسكوا عليكم فشدُّ وا على أيديكم (٢) ، وردُّوا على أنفسكم فضل أحلامكم ، واستقباوا أمركم بالحزم والجد ، وكفُّوا هؤلاء السفهاء عما أمعنوا فيه من الفساد .

قال أبر سفيان صخر بن حرّب: أما إني لا آمن أن أمضي بتجارتكم غداً الى

<sup>(</sup>١) عقر الدار : ورطها واحسن مكان فيها .

<sup>(</sup>٧) شد عل يده : أعانه رقراه .

الشام او الى اليمن ، وأن اعود الى هذا البلد بعد اشهر فأرى اصحاب الاموال وقد شردوا وأزياوا عن اماكنهم . يا معشر قريش ان التجارة خير . وإن فيها لربحا وسعة ، ولكن التجارة ليست مربحة إذا لم يحم ظهرها . ويحكم ! انكم تصانعون العرب لتحموا طريق تجارتكم الى الشام واليمن ، فكيف اذا عجزتم عن حماية تجارتكم في مستقرها ! اما اني ابرح الارض بتجارتكم حتى اعلم انكم ستحمون ظهري ، واني سأعود الى مكة فأرى أهلي كما تركتهم آمنين وادعين لم يرزؤوا " ، في أنفسهم ولا في اموالهم . قال الوليد بن المغيرة متضاحكا : ويحكم ! كأنما أطرت عا قلت لابن اخي طائراً كان في صدوركم ( ) اها أنتم هؤلاء قد أفسد الخوف عليكم امركم واخرجكم الذعر عن اطواركم ، فأكبرتم من أمر هذه العصبة صغيراً ، وعظمتم من شأنها حقيراً . إنهم ما علمت وادعون يتحدثون بأحاديثهم فيا بينهم . وعظمتم من شأنها حقيراً . إنهم ما علمت وادعون يتحدثون بأحاديثهم فيا بينهم . لم يبادوكم بشر " ولم يرزؤوكم في مالكم قليلا ولا كثيراً .

قال ابو سفيان: فتريد ان 'نشظر محتى يفعلوا ؟ قال ابو جهدل : فإني أربد أن استأصل هذا الشر قبل أن بستفحل . امض أبا سفيان بشجارتنا حيث شئت ؟ فان علي آن أحمي ظهرك وان احفظ لك مكة كا تحب أن تكون قال عتبة بن ربيعة : يا معشر قريش : كلكم قال فأحسن القول . إنا والله ما نرضى أن تأسسَفته أحلامنا ولا أن تعاب آلهتنا ولا أن تتعرض أموالنسا لشر ، ولكن لنا في القصد والعافية ما يغنينا عن العنف والبطش ؛ فلنؤد بسفهاء "، قومنا بالآناة واللين ، ولنأخذ الرقيق والأحلاف بالشدة والعنف ؛ فلنا إن نفعل ذلك نقر السلم في ذات بيننا ، ونجمل من الرقيق والأحلاف مثلا وعبرة ونكالا . قال ابو جهل : وهل قعلت عبر هذا ؟ إني واللات والمزى لو أطعت نفسي لقتلت الأرقم بن أبي الأرقم و ولحر قت عبر هذا ؟ إني واللات والمزى لو أطعت نفسي لقتلت الأرقم بن أبي الأرقم و ولرقت عن هريش . قسال داره على من قبها ، ولوجدت في ذلك شفاء لنفسي أي شفاء ا ولكني أؤثر العافية في عزوم ، وأتخذ من هؤلاء الأخلاط والمستضعفين نكالا للصابثين من قريش . قسال الوليد بن المفيرة وهو ينهض متناقلا ويضحك ساخراً : بئس والله ما تصنع يا ابن اخي الوليد بن المفيرة وهو ينهض متناقلا ويضحك ساخراً : بئس والله ما تصنع يا ابن اخي الوليد بن المفيرة وهو ينهض متناقلا ويضحك ساخراً : بئس والله ما تصنع يا ابن اخي الوليد بن المفيرة وهو ينهض متناقلا ويضحك ساخراً : بئس والله ما تصنع يا ابن اخي الوليد بن المفيرة وهو ينهض متناقلا ويضحك ساخراً : بئس والله ما تصنع يا ابن اخي المنتفين أن يقيس القوى قوته إلى الأضراب والنظراء " فأما ان يقيسها الى الأحلاف والوقيق

<sup>(</sup>١) يرزؤرار: يصابوا .

<sup>(</sup>٢) أي هيجت غضبه وأثرته .

<sup>(</sup>٣) السفياء : الجهلاء .

<sup>(</sup> ٤ ) الصابئون : الذين خرجوا من دين الى دين آخر •

<sup>(</sup>ه) الأضراب والنظراء : المتاثلون المتشابهون.

والمستضعفين من الناس فهذا والله الجبن والخرُّق، ولكن لا رأى لمن لا يطاع .

وتفرقت قريش فذهب اكثر الملا الى دورهم إلا أبا جهل ، فإنه ذهب في عصبة من الفتية والرقيق فاستخرج أساراه من عبسهم ذاك الذي أمفقوا فيسه الليل ، ومضى يدفعهم أمامه يتمجل خطوهم. وأنى للمقيد أن يسرع الخطو! ولكن أبا جهل وأصحابه كانوا يخزونهم بالرمساح والخناجر وخزاً يؤذي ويندمي ويشق ، ولكنه لا يبلغ الانفس ، وربما ألهبوهم ضرباً بالسياط ، وربما جذبوا لحية ياسر وعمار وشعر سمية وهم يتضاحكون ويتصابحون ، والناس ينثالون عليهم من كل بيت وينضمون إليهم من كل وجه . وكان الأسارى قد تحدثت نفوسهم وسكنت ألسنتهم ، فأجموا ألا يرفعوا صوتهم بشكاة وألا يظهروا ألما ولا ضجراً .

ومكوا كذلك ، حتى إذا بلغوا مكاناً في البطحاء وقف أبو حهل ووقف الناس معه ، ثم تقدم حتى دنا من ياسر فقال له ساخراً منه : أبق أنت على حلفك نخزوم كا حدثننا أمس ؟ قال ياسر : فإنك قد أخرجتنا من هذا الحلف حين بغيت علينا ، فألقيت عنا عبه ووزرء . قال أبو جهل : فقد برئت من حلفنا إدن ؟ قال ياسر : كا أبراً من الدر والنشكر وما يخزى الرجل الكريم . ولم يهسله ابو جهل وإنما ضرب وجهه حتى أدموهما . ثم تقدم أبو جهل الى أصحابه أن يطرحوا هؤلاء الأسارى ارضا ففعاوا . ثم تقدم اليهم أن يأخذوهم بمكاوي النار في جنوبهم وصدورهم ففعلوا . ثم تقدم اليهم أن يضعوا على صدورهم الحجارة الثقال ففعلوا . ثم تقدم اليهم أن يضعوا على وجوههم قرب المساء ففعلوا ، وابو جهل ينظر متحرق النفس أذ يسمع من أحدهم صيحة أو أنه أو شكاة . ولكن نفوس الأسارى قد تحدث بعضها الى بعض وقهم بعضها عن بعض ، فعقدوا ولكن نفوس الأسارى قد تحدث بعضها الى بعض وقهم بعضها عن بعض ، فعقدوا أسنتهم وعمروا قلوبهم بذكر الله ، وخلوا بين القوم وبين أجسامهم يصنعون بها ما يريدون . وعبث أبو جهل وأصحابه بأجسام هؤلاء الثلاثة حتى ملوا المبث وضاقوا به، فتفرقوا عنهم بعد أن وكلوا بها حراسا محفظونهم على حالهم تلك حتى يعودوا اليهم فتفرقوا عنهم بعد أن وكلوا بها حراسا محفظونهم على حالهم تلك حتى يعودوا اليهم عين تجنح الشمس الى الغروب .

## - **\lambda** -

قال حرب بن أمية لعبد الله بن جدعان : ما رأيت كفلامك الرومي هذا ذكاءَ قلبونفاذ بصيرة وبراعة في التجارة ومهارة في تثمير المال . قال عبدالله بن جدعـــان:

أما إذا قلتهذا فانى لا أدري أعربي هو سبته الروم صبيًّا حين أغارت علىأرضالفرس كما يقول ' أم رومي هو سبته العرب حين أغارت مع الفرس على أرض الروم كما يقول الكليمون الذبن باعوه لي شامَ أولَ في الشــام . قال حرب بن أمية : إنَّ فيه حمرة لا تعرفها العرب ، وإن لسانه يرتضخ لهجة رومية طالما سمعت مثلها في كثير من أهــل الشام . فليكن عربياً أو ليكن رومياً فليس لذلــــك شيء من الخطر ، ولكني لم أر مثل قط ذكاء قلب ودفاذ بصيرة وحسن نظر في النجارة وتثمير المال . لقد رأيته في رحلتنا ثلك الى اليمن وحين عبرنا البحر الى بلاد الحبشة شيطاناً من الجن يتنسم مصادر الربح وموارد الكسب ، وينبشا غير مكدَّب بأنا إن ذهبنا الى هذا الوجه أو أقمنا في هذه القرية بعنا كأحسن ما يكون البيع • وشرينا كأحسن ما يكون الشراء ولست أدري كيف تنسم ربح الربح في بلاد النجاشي ، فاتصل برجال أمثاله لا يحسنون لغتنا ولكنهم يتعاطون فيما بينهم رطانة روسة ، فباعهم كل ما كان معنا ، واشترى منهم ما لم ذكن نطمع في شرائه ولا نقدر على حمله، واحتال حتى أعادنا إلى مكة في السفن التي تمخر البيحر لا على ظهور الإبل التي تسبح في البر . وأشد من ذلك وأدنى غرابة من ذلك الىالعجب أنه أنقى فيروع اولئك الناس أنهم يستطيعون إن شاؤوا أن يرسلوا رسلا منهم يحملون ما يحتاجون اليه من المال ليشتروا منا إدا بلغنا أرضنا ما يملأون به سفنهم حتى لا تعود إلى مستقرها فارغة ؛ فأعنانا في موسم واحد عن رحلتين ، بل عن أكثر من رحلتين قال عبد الله بن جدُّ عان : إنه ما علمت لغلام صَنع ميمون النقيبة ، ولقد استكرهت على شرائه ، ولكني لم أر منه إلا خيراً .

وخلا عبد الله بن جدعان مساء ذلك اليوم إلى غلامه ذاك الرومي الذي سبته العرب ، أو العربي الذي سبته الروم ، فقال له : لقد أحسنت البلاء يا صبيب في رحلتك هذه إلى اليمن وأرض الحبشة ، ولو لم يئن عليك حرب بن أمية لاتني عليك هذا المال الكثير الذي رجعت به إلي فهل كان لك بالتجارة من عهد ؟ قال صبيب : هيهات ! ما أعلم أني بعت أو اشتريت قبل رحلتي هذه إلا ما يبيع الناس ويشارون من حاجتهم التي تصاح أمرهم في كل يوم قال عبد الله بن جدعان : فهي الفطرة إذن؟ قال صبيب : هو ذاك . وأطرق عبد الله بن جدعان ، وهم صبيب أن ينصرف ، ولكن سيده استقاه بالإشارة ، فأقام ينتظر أن يرفع سيده إليه رأسه وأن يصدر إليه أمره . وطال إطراق السيد حتى مل النالم أو كاد ولكن عبد ألله بن جدعان يرفع رأسه وأن عبد ألله بن جدعان يرفع رأسه وبيتسم للغيلام ويقول في تحفظ وهدوء : أضائق أنت بالرق المداد ويقول في تحفظ وهدوء : أضائق أنت بالرق

يا صهيب ؟ قال صهيب : ومن ذا الذي لا يضيق بالرق ولا يتمنى أن يكون حرًّا إ قال عبد الله بن جدعان : فإني أربد أن أرد عليك حريتك ، وأرب أملكك أمر نفسك ، ولكن بعد أرب أعرضك لمحنة ذات خطر . قال صيب : فأمسك علمك حرّينك هذه التي تريد أن تردّها عليّ ؛ فإن الحرية لا تباع ولا تشترى . قال عبد الله ابن جدعان : وَ يَحِكُ يا صهيب ! ماذا تقول ? لقد اشتريتك من بني كلب ، واشتراك بنو كلب من الروم أو من العرب لا أدري . قال صهيب فإنك لم تشترني ، وإرز بني كلب لم يشترني من نفسي ، وإنما عدا على العادون فباعوني من بني كلب، وباعنى بنو كلب منك على كره مني لا عن رضا ولا عن اختيار ﴿ فَأَنْتُم تَرُونُنِّي عَبِداً قَنْتًا وَأَنَّا أراني رجلًا حراً ، وأنتم تتسلطون على جسمي بما تملكون من قوة ومال وسلطان ، ولكنكم لا تجدون لأنفسكم على نفسي سبيلًا . قال عبد الله بن جدعات : فها أكثر الرقيق الذين يكاتبون على أنفسهم ويشترون حريتهم بالأموال والأعمال ، قال صهيب: هم وما يصنعون ، أما أنا فلن أكاتب ولن أشتري حربتي بمال أو عمل ! لأني ما زلت أراني حراً في نفسي . قال عبد الله بن جدعان : صدق حرب بن أمية ، إنك لذكي القلب جريء الجنان ، ولكني أربد ... قال صهيب : تربد أن تمتحنني ! فإن سلطانك على ببيح لك أن تعرّضني لما شنت من محنة ! فمرني بما شنت فستراني عندما تحب ، ولكن لا تَـَعِدُ في شيئًا ! فإني لا أكره شيئًا يَا أكره الأماني والوعود .

وهم عبد الله بن جدعان أن يرد عليه رَجع حديثه ، ولكن صيباً لم يمهه ، وإنما قال له متعجلاً : وهل لك في أن أخفف عنك بعض هذا العبء الذي ينوء بك ، وأن أفصح لك عما بضيق به صدرك ولا ينطلق به لسانك ؟ قال عبد الله بن جدعان وإزل لتعلم دخائل الصدور ؟! قال صهب : لقد نجحت في رحلتي إلى اليمن وأرض النجاشي ، وجلبت إليك مالاً كثيراً ، فأنت تود لو أرسلتني في تجارتك إلى الشام وأرض قيصر ، وتظن أني سأجلب لك منها أكثر بما جلبت لك في زحة الشتاء ، وأنت تأمنني على مالك وتجارتك لا تأمنني على مالك وتجارتك لا تأمنني على مالك وتجارتك لا تخاف أن يصيبك فيهما ضير ، ولكتك لا تأمنني على نفسي ، وإنما تقدر أني قد نشأت حراً في بلاد الروم ، وأني خليق إن رأيت هذه الأرض أن أقيم بها وألا أعود إليك ، وعسى أن أحتجز فيها ما استودعتني من تجارة ومال قال عبد الله بن جدعان أما هذا فلا ؛ إنك عندي أمين على المال والتجارة . قال صهب : أو لست تراني بعض مالك ؟ فأمسي على نفسي كما تأمنني على ما سترسل معي في العروض ، وبعد فأرح نفسك من هنذا العناء ، وانهض في تهيئة تجارتك إلى

أرض قبيصر ، فسأرحل عنك وسأءود إليك بمال لا عهد لك بمثله ؛ فأنا أعلم الناس بما يجب الروم وما يكرهون ، وليس لى في بلاد الروم أرَّب ، وليس لي بالإقامــة فيها كلف" ، فقد عامت ُ منذ آخر الصبا وأول الشباب أن بلاد الروم ليست لي بدار . وقد علمت منذ آخر الصبا وأول الشباب أن لي في قريتك هذه أرَبًا أي أرب، ولولا ذلك لا قمت معك ، ولما أذعنت لسلطانك . وأي شيء أيسر على مثلى من أن يفوتكم إن شاء الفوت ، ولمنتم بذوي حرَّس ولا بأصحاب شرَّط . ولو قب شئت لخادعتكم فخدعتكم حتى أخرج من حرمكم هذا ٬ ثم تطلبونني ما وسمكم الطلب فلا تجدون إلي ً سبيلًا ، ولو قد أدركتموني لم تقدروا علي ً . قال عبد الله بن جدعان : لك في قريتنا هذه أرب أيّ أرب ا ومــا ذاك ؟ قال صهيب : لو عرفته لأنبأتك بــه ، ولكنني وأموت وأدفن في أرض الحجاز . قـــال عبد لله بن جدعان : وَكِحــكُ يا صهيب ا إنك لتحدثني بالأحاجي منذ اليوم ، وإني لا أعرف في يلاد العرب حرماً غير هــذا الحرم . قدال صهيب : وأنا لا أعرف في بلاد العرب حرماً غير هــذا الحرم ، ولكني أحدَّثكُ بِمَا نَـٰبُـنَّتُ بِـ فِي آخر الصبا وأول الشباب ، وهـــو حديث سمعته من قس في بلاد الروم ، فلم أفهمه ولم ألق إليه بالاً حتى رأيتني أباع ذات يوم من بــــني كلب ، وسمعت سادتي يتحسدت بعضهم إلى بعض بأنهم يبيدونني بثمن ربيح حين يفد عليهم الوافدون من سكان الحرم من قريش . ولو قد شئت أن أفلت من بني كلب لما أعياني الإفلات ، ولكني أردت أن أمتحن نبوءة النس فألفيتها صادقة إلى الآن ، رما أرى إلا أنها متصد ق حتى تبلغ مداها . فأرسلني في تجارتــــك حيث شئت ؟ فإني ناصح لك وعائد إلبك . وارد د إلى حربتي إن أحببت ؛ فإني مقم في أرضكم هذه لا أريم ، وأخرجني منها إن أردت حين يصبح الصبح ؛ فإني راجع إليها حــــين يمسي المساء ، فهتم فيها حتى يكون ما لا بد من أن يكون . قال عبد الله بن جدعات : ما رأيت كاليوم مغامراً مقامراً ! قال صهيب : هو ذاك . قال عبد الله بن جدعان : فاصحبني إلى المسجد : فإني أربد أن أشهد قربشًا على أنك حر . قال صهيب:حسبك أن تشهد نفسك وتشهدني على أني حر"! فليس لي في شهادة غيرنا على حريق أرب. وأصبح عبد الله بن جدعان فتحدث في أندية قريش بأنه قد أعنق غلامـــــــ الروميّ صُهيبًا وحالفه وجمله أمينًا على مـــاله كله وعلى تجارته في رحلــتي الشتاء والصيف ؛

فسمعت قريش ولم تنكر لما تحدّث إليها به حرب بن أمية مما كان لهذا الفتى من حسن البلاء في تجارة مولاه .

وأنفق صهب زهرة شبابه تاجراً لعبدالله بن جدعان ؟ يشمر مال وينشر تجارته في بنعيد بها طوراً في أرض النجاشي وطوراً في أرض قيصر وتارة في أرض كسرى ، حتى أصبح عبدالله بن جدعان أكثر قريش مالاً وأوسعها ثراء وأعظمها عطاء وأسخاها بدأ ، وحتى قصد إليه الشعراء يبيعونه الثناء بالمال الكثير . وكان عبد الله بن جدعان كاما سمع ثناء الناس عليه وأرضاه ذلك قال لصهيب: وإنما لك شطر هذا الثناء ؛ فأنت الذي أتاح لي أسبابه ويستر لي وسائله . وكان عبد الله بن جدعان ربما سأل صهيباً بين حين وحين: ألا يزال لك في أرضنا هذه أرب ؟ فيجيب صهيب : أرب ؟ أي أرب! يقول عبد الله بن جدعان : في تبينته لما أخفيته عليك .

وأدرك الموت عبد الله من جدعان ذات يوم ، وخلصت لصهيب نفسه كلما ، وكثر ماله ؛ وكان خليقـــا إن شاء أن يتحول إلى أرض قيصر حيث نشأ ، أو إلى أرض كسرى في العراق حيث ولد ، ولكنه أقام بمكة لا يبرحها، وجعل يثمر ماله مقتصداً في هذا التشمير ، لا يغدو في التجارة ولا يبعد في الأرض ، وجعل يحيى سنة عبد الله أبن جدعان ٬ فيطعم الجائم ويغـــني العائل ويعين المحتــاج . وجعلت قريش تطمئن فسمے قریشاً تتحدث في أنديتها عنن دار الأرقم بن أبي الأرقےم ، ومن كان يجتمع فيها من الناس حول محمد بن عبدالله، وما كان يتلى فيها من القرآري، وما كان يسدار فيها من الحديث ؛ فيحس صهيب في نفسه كأن أربه ذاك الذي رافقه منذ آخر الصبا وأول الشباب إلى آخر الشباب وأول الكهولة ، قد جمل يدنو منــه قليلًا قليلًا ، وقد أخذت نفسه 'تنازعه إلى دار الأرقم بن أبي الأرقم ، فيصدها ويردّها ويستمسكُ لبقيا على مـــاكان بينه وبين سادة قريش من المودّة والإلف ، ولكن شوقه إلى دار الأرقم بن أبي الأرقم يملأ عليه يقظة النهار ونوم الليل . حتى أصبحذات يوم وقد أخذ نفسه بما تنكره ٬ وخرج من داره يربد أن يمضي إلى المسجد ، ولكنه يمضي ويمضي ، ثم لا يبلغ المسجد ، وإنما يجد نفسه أمام دار الأرقم بن أبي الأرقم ، وبری غیر بعید منه عمار بن باسر ، فیکون بینهها ما قد مت من حدیث ، ویدخلان ويستمعان ويسلمان ويقيان مسم أصحابها احتى إذا أقبل المساء خرجوا جميعا

مستحدين .

وافتقدت قريش صهيباً يومها ذاك، ثم افتقدته من غد ؛ ثم تحسس أبو جهل أخباره ثم أقبل ذات يوم وهو لا يمسك نفسه من الفضب ؛ فلما رأته قريش قال قائلها : ثارت ثورة أبي الحكم . ورقف أبو جهل على نادي قومه فاتتكا على قوسه ثم قال في صوت المتحنث المفيظ : اعلموا يا معشر قريش أن صهيباً قد صباً ، وأنه 'يشارك آل ياسر في عذابهم منذ الوم .

## -9-

لم تشهد خشم يوماً كذلك اليوم الذي انتصرت فيه على عدو غير محارب ، والذي ملات فيه أبديها من الغنيمة ، لم تتكلف في ذلك عناء ، ولم تبل فيه بلاء ، ولم تبذل فيه جهداً ولم تلق فيه كيداً ، وإنما كان الرجل منها يمد بده إلى ما يليه من المال ثم يردها وقد أصابت منه ما تريد وفوق ما تريد ، كأنما أنهيبت مال النجاشي إنهاباً ، وأمرت أن تأخذ منه حتى ترضى ؛ ولم تكن ترضى بالقليل ، ولا تقنع باليسير ؛ ولو قد استطاعت لاجتوت في ذلك اليوم مال النجاشي كله ؛ فقد كان جيش أبرهة يعود منهزماً عن مكة ، قد فقد حواله وطولة به وقوته في غير حرب ، وحمل أميره عليلا منهوكا يتراءى له الموت فيفظعه ويُنفيزعه ، ثم تقراءى له الحياة فترد إليه شيئاً من روح وراحة ، وبطانته مشغولة به جازعة عليه ، تأمثل ورجة النهار وتبأس من روح وراحة النهار وتبأس من روح وراحة الموت وأبقت عليهم الطير الأبابيل يسعون متخاذلين متضائلين يتحاملون على سوق لا تشكاد تحملهم ، قد بلغ الجهد من أجسامهم ، وعبث اليأس يتحاملون على سوق لا تشكاد تحملهم ، قد بلغ الجهد من أجسامهم ، وعبث اليأس بنفوسهم ؛ فهم ظلال تسوق المال ، إلا أنها ظلال تخاف ولا تخيف .

وكانت خشم قد رأت جيش أبرهة وهو يسعى الى مكة في قوة أي قوة وعُدّة أي عدة ونشاط أي نشاط. فأما كرامها وذوو أحلامها فتنحوا لأبرهة عن طريقه وكرهوا مقاومته وأنكروا مساومته ورأوا انه مقدم على أم عظيم فربئوا بأنفسهم عن المشاركة فيه . وأما سفهاؤهم وذوو الطيش والنزق منهم فنفرقوا شيعاً واختلفوا أحزاباً : فنهم من قاوم حتى أعيته المقاومة فاستكان ، ومنهم من ساوم فباع نفسه وأقبل على الإثم مستخفاً به غير حافل بعواقبه ، ومنهم من تنحى عن الطريق ولم

يُبعِد ، وإنما أقام رصداً يرقب الجيش ويتربص به الدوائر وينتهز منه الغفلات ، يقتل هنا ويخطف هناك ، ويلوذ بين ذلك بشيعاف الجبال وشعابها ، حتى اضطنن عليهم أبرهة في نفسه وأقسم ليؤد بنهم منصرف عن مكة أدباً تتسامع العرب به ، فتعرف النجاشي هيبته وسلطانه ، ولكن أبرهة لم يدخل مكة ولم يمس بيتها بسوء ، ولم ينصرف عن مكة انصراف المنتصر ولا انصراف الحفق ، وإنحا انصراف المنهزم المخذول الذي قمل الدهر به الأفاعيل ، وإن لم ير جيشاً عارباً ولا عدواً مناوئاً ، وإنما رأى طبراً أبابيل ترميه وترمي جيشه مججارة من سجيل ، فتجعله وتجمل جيشه كعصف مأكول . وقد أسرع ذوو خاصته به إلى اليمن، وقد نهكته العلة حتى أشرف على الموت ، ومراوا في طريقهم بخثهم فلم يبطشوا بها ولم يصبوا عليها عقاباً ولا عذاباً ، ومضوا محملون عيلهم بين الموت والحياه ، فلم يبلغوا به صنعاء إلا بشتى الأنفس، ومضوا محملون عيلهم بين الموت والحياة ، فلم يبلغوا به صنعاء إلا وقد انشق صدره عن قلبه وأدركه الموت بعد أن برحت به العلة تبريحاً .

في ذلك اليوم ملأت خامم أيديها من ذائب النجاشي وجامده فأخذت من الذهب والفضة ، وأخذت من الإبل والحيل ما أغل عليها حين باعته مالا كنيرا ، وأخذت فيا أخذت نساء وقتيات من حسان الحبشة وكرائمهم كن يصحبن الجيش يرين في صحبته لذة وبهجة ومتاعا ، ويرى آباؤهن وازواجهن في استصحابهن تفريجاً عنهن وتسلية لهن، وإمتاعا لانفسهم باستصحاب هؤلاء الحسان في هذا السفر الذي لن يجدوا فيه مشقة ولن يتكلفوا فيه جهدا ، وإنما هو تسلية للنفوس وتسرية للهموم وتأديب لهذه الفئة الجاهلة الفليظة من أهل البادية بهدم ذلك البيت الذي يتكبرون ويعكفون عليه . ويرون أنه وحده جدير بالتقديس .

مفر قاصد ممتع بجب أن تكمل فيه الرجال النات أجسامهم وبهجة قاوبهم وقرة عيونهم. ومن أجل هذا استصحب قادة الجيش وأمراؤه زوجاتهم وبناتهم يمتعنهم بالحب والرحمة ، ويؤنسنهم بالود والحنان ، واستصحبوا القيان منفنيات وعازفات وراقصات يزدن بهجة السفر بهجة وجمال الرحلة جمالاً . ولم يخطر لهم أنهم إنما كانوا يستصحبون الحرائر والإماء ليجعلوهن نها الأولئك العرب الجفاة الغلاظ البادين في طريقهم إلى البيت ، ولاولئك العرب الجفاة الغلاظ البيت .

ویخرج سُحیّم بن سُهَیل الحثممی مع الخارجین ویعدو مع العادین ، ویملاً یدیه کا ملاً بنو أبیه أیدیهم ذهباً وفضة ونعماً وعَرضاً ، ولکنه یری فــــا یری ناقة تسعی يقودها حبشي غلي ظهر عليه فضل من قوة وبأس ، ولكنه متخاذل متواكل قد تهكه الجهد وأضنته العلة ، فهر يسعى مذعنا لأمر سادته ، ولو استجاب لنفسه لاستراح في هذا الجانب أو ذاك من جوانب الطريق ، ولترك هدف الناقة تقود نفسها وتسمى إلى حيث تربيد أو إلى حيث يربيد لها القضاء . وينظر منحم بن مهبل فيرى على هذه الناقة هو دجا نفيسا قد ألقيت عليه أستار من الحرير المطرز بالذهب المرصع بشيء من الجوهر، فيستهويه ما يرى ، ويسرع الى العبد ورعه يضطرب في يده . فلا يكاد العبد يراه حتى يحول اليه زمام الناقة ويسمى بها بينيديه مستسلما صاغراً ذليلا . قال أسحم بن سهبل للعبد: لمن تكون هذه الناقة ؟ ولمن يكون هذا الحودج ؟ قال العبد في لهجة عربية كدرة لا تكاد تبين : إنها ابنة أخت الأمير . هذا المودج بن سهل لنفسه وهو يدفع العبد والناقة الى بيته : حسبي من الغنيمة هذا العبد وهذه الناقة رما تحمل من متاع نفيس . فأما ربة الهودج فليست مني ولست منها في شيء ، ولاطر فن بها سيداً من سادات قريش .

ويسعى والعبد يسمى بالناقة بين يديه ، حتى إذا بلغ مضارب الحي أومأ الى العبد فأناخ الناقة، ووقف غير بميد مطرقاً الىالارض كأتما يلتمس فيها شيئًا. ولكن سحيماً مطرقاً إلى الأرض كأنما يلتمس فيها شيئًا . ويدنو سحم من الهودج مندفقاً ، ويرفح أحد أستاره متلطفاً ، ثم يمد بصره في الهودج ، ثم يرده الى نفسه وقد امتلاً وجهه . ابتساماً وإشراقاً وهو يقول : حمامة "رشيقة أنيقة ورب" البيت ! ذلك أنه رأى فتأة رائعة الحسن على "سمر"ة بَشرتها ، بارعة الجمال ، فاتنــة اللحــظ ، ليست بالطويلة ولا بالبدينة ، وإنما هي ضئيلة نحيلة ، قد ملاها الذعر وملكها الروع ، ولكنها على ذلـك جَلدة متاسكة يصدها الحياء والوقسار عن أن تظهر ما يملًا قلبها من جزع وهلع ومن تولُّه والنَّيَاع . ويمدُّ سُحِم بن سهيل نظــره الى الفتَّاة ثم يُرده الى نفسه ورجهه يزداد إشرافًا وابتسامًا ، ولسانه لا يزيد على أن يقول : حمامة رشيقة أنيقة ورب البيت ا ثم يخرج الفتاة من هودجها حفيتًا بها متلطفًا لها يقول : لا ترزاعي ، لا تراعي يا ابني، فلن أريد بك سوءاً ، ولن يمسك مني شيء تكرهينه . ثم يأخذ بيدهـــــا ويسعى بها مستأنيًا ، والفتاة 'تطبعه . وكيف لها بغير الطاعة 1 حتى اذا دخل بها الى اهله قال لامرأته في صوت حازم صارم: استوصي بهذه الحامة خيراً ؟ فان دار كخثعم ليست لها بدار ، وإنما مكانها عند سيد من سادات قريش . ثم يخرج فيحرر الهودج والناقـــة

والعبد، ويعدو ليدرك الناهبين من بني أبيه عسىأن يصيب من الغنيمة فوق ما أصاب.

ولم بمض شهر بعد ذلك اليوم حتى كان سُحَمَع بن سُهَمَل عند خَلَكَ بن وهب الجمعي في ضَيِّعة له بالشّراة ، قد أقبل ومعه أميرته تلك الفناةالحبشية حتى أناخ عند دار خلف . وتلقاه أهل الدار كما تموّد العرب وكما تعودت قريش ان تتلقى ضيفها ، ولكنه لم يكد يفرغ من تحيته حتى قال : لو تعلم بمساذا أقبلت عليك يا سبد جُمَّح ا قال خلف : بالخير ، وما أقبلت قط إلا بخير . قال سُحم : أفبلت عليك بابنة أخت الأمير ، ذلك الذي أقبل غازياً للبيت قرد ه رب البيت مخذولاً مدحوراً . قالخلف: ابنة أخت أبرهة ؟ قال سُحم : نعم ابنة أخت أبرهـة . قال خلف ما احمها ؟ قال سُمِع : ما ادرى ، ولكن لم اكد ارى جسمها الضئيل الرسيق الجميل حتى سميتهــــــا حمامة ، وحتى رأبت إنها لا تصلح لأحد من خثم ولا لأحد من العرب إلا أن يكون سيداً من سادات قريش ُحماة البيت وسدنة الآلهـــة ، وانت تعلم ما بيني وبينك من الحلف والود القديم . وهم خلف أن يسأله عما يريد لها من ثمن . ولكن سُحَيماً قال له عَجلًا : مهلًا أبا أمية ، إني لم آتك بهذه الأميرة تاجراً ، وإنما أتيتك بها مطرفاً لك هدية الصديق الى الصديق . قال خلف : و َصَلَمْكُ رَحَمُ ۖ ا وأظهر الرضا والاستبشار والشكر ، وعرف في دخيلة نفسه أن هدايا الأعراب تقبل وتجزى بخير منهــــا . ثم أمر بالفناة فحوَّلت الى حيث أهله ، لم ينظر اليها ولم يحفل بالنظر اليها ؟ ثم تحدُّث الى سُحِم فيها يتحدث فيه المضيف الى الضيف ساعة ، ثم أطرق إطراقة طويلة . ووقع في نفس سُحيم أن 'طرفته لم تبلغ من نفس صديقه ما كان يريد . ولكن خلف ً يرفع رَأْسِهِ ويقول : هل تعلم يا سُنحِيم أنك لم تُسد إلى معروفًا كهذا المعروف الذي أسديته إليَّ منذ اليوم ؟ إنــًا لم نقاتل أبرهة ، ولم نذُّد عن البيت ، وإنما أمرنا ان نتفرق عنه وان نترك حمايته لربه . وقد حمى صاحب البيت بيته وردٌّ عنا أبرهة وفيله وأحباشه، ونحن ننظر الى ذلك من قمم الجبال ومن ثنايا الطرق الـتى أوينا اليها وتفرقنا فيها . قلما ارتد عنا العدو 'ثبنا الى مكة وعدنا الى بيوتنا ، وفي نفوس كثيرة منا حسرات؛ لأنا لم نؤكة لهذا البيت حقه علينا من الذود عنه والقيام دونه . فأنت حين تحمل اليَّ هذه الأميرة إنما تتبيح بي أن أشفي نفسي . فورب هذه البنيّة التي لم أذد عنها لأذان " اميرتك هذه الحبشية ذلا لم تعرفه الحبشيات بعد . واول ذلــك انها لن تدخل مكة ، ولن تطأ ارض الحرم ، فقد رّدُ صاحبُ الحرم هذا الرُّجسَ عن ارضه وبيته . قال سُحَيم . وَيَحِكُ أَبَا أَمِيةً ! لو عرفت انـــكُ ستلقى هذه الحامة الرشيقة الانبقة

هذا اللقاء السيء لآثرت بها نفسي . قال خلف متضاحكا : هيهات ! إنا هو أمر قد دبره من هو أعظم منك ومني سلطاناً . إن هذه الأميرة يجب آن تستذل قريباً من هذا الحرم الذي أراد قومها أن يستذلوه ، وإنها ما عاشت لن تعرف الحرية وان تلد الأحرار . قال سحم : فأنت إذن تربأ بنفسك عنها ، فار دُدها إلي . قال خلف وقد أغرق في الضحك : هيهات ! إني أربأ بك أنت عنها أيضاً ! فقد قلت إنها ما عشت لن تلد الأحرار . إن لي في هذه الضيعة إبلاً رشاء برعاها غلمان لي فيهم الأسود والأصغر ، فسترعى معهم هذه الإبل والشاء ، وهم "سحكم أن براجع صديقه في بعض ما قال ، ولكن خلفا حوال الحديث وشغل صاحبه عنه بأنباء اليمن وأحداث تهامة والحجاز .

ودخل خلف على أهله بعد أن عشى الناس وتقدم الليل ، فألفى امرأته محزونة كثيبًا ، فلما سألها عن أمرها لم تردّ عليه جوابًا ، وإنما قالت له في لهجة حزينة : ماذا تريد أن تصنع بهذه الفتاة الحبشية الحسناء التي جلبها لك سحتم ؟ قال تخلف" وكأنه أراد أرن يثير في نفسها شيئًا من غيظ : استوصي بها خيراً أمّ أمية : فإنهـــا ابنة أخت الأمير صاحب الفيل . قالت أم أمية وقد أجهشت بالبكاء : لم يبق َ إلا أن نرفُنِّق بالذِّين عَزُّو الدارية وأرادوا أن يستبيحوا الحرَّمَ وأن يهدموا البيت . هنالك أقبل خلف على امرأته قمسح رأسها وهو يقول: لا عليك أم أمية ! فها أردت إلا إلى الدعابة . إن هذه الفتاة لم تعرف في حياتها الى الآن إلا العزة والكرامـــة ، واني قد حماية الحرم شيئًا من بلاء ، فلا أقل من أن اذل الحبشة في اميرتهم هذه . قالت أمّ أمية : فاجعلها لي خادماً إذن . قال خلف وهو يضحك : هيهــات ؟ ليست خدمتك ذائمة لها أم أمية . قالت أم أمية : اجعلها لي خادماً ، وسترى كيف أذيتها الذل . قال خلف : قد فعلت على ان 'تقم في ضيعتنا هــذه بالسراة ، وعلى ألا تطأ الحرم ولا تدخل مَكَة ؟ فان ربّ مــذا البيت قد ردّ هؤلاء الناس عن الحرم ، وما أريد ارــــ اخالف عن امره ولا ان اوطئهـــا الحرم ، حتى ولو كانت امَــة خادماً ، ولكني سأرعيها الإبل والشاء فيمن يرعى الإبل والشاء من عبيدنا وامائنا . قالت ام امية : ما اجدرك ان تسود في قريش!

وكان لخلف غلام من مولـدي الحبشة يقال له رَ آباح قد نيف على العشرين ، وكان ذكينًا صنــَاع البد حازم الرأي، قد ارضى سيده حتى أعتقه وجعله تقيماً على ضيعت قلك في السراة . فلما اصبح خلف دعا اليه مولاه وقال له وهو يبتسم: إبه يا رباح ! هذه اميرة من امرائكم قد جُلبت البنا أمس ، وقد علمت ما كان من قومك ، وإني قد أزمعت أن أرعبها الإبل والشاء ، فهل أكلها إليك لتذيقها من الذّل والهون ما أرى أنها أهل له ؟ قال رباح : وما يمنعك من ذلك وقد رأيت صبيعي بغلمانك على اختلاف أجناسهم ؟ أاست آخدة م بالحزم والصرامة حتى أحملهم على الجدادة في خدمتك ؟ قال : هو ذاك ، فخذ هذه الفتاة فألبسها ثيباب الرّعيان وأرسلها مع أمثالها . قال رباح : فإني لا أرى لها في هذا إذلالاً ولا امتهاناً ، ولكن عندي خلطة أعرضها عليك عسى أن تبلغ بها ما تريد . قال خلف : هات . قسال رباح : فإني لست من أمراء الحبشة ولا من سادتها وإنما أنا من دَهنهائها ، وفي من الزنج عرق ، ولو لست من أمراء الحبشة ولا من سادتها وإنما أنا من دَهنهائها ، وفي من الزنج عرق ، ولو خلف وقد ابتسم قلبه وثنره : فأنت تريد أن تتخذها لنفسك زوجاً . قال رباح : إن كنت إنما تريد إذلالها وامتهانها وإذلال سادة الحبشة وقادتها فاجعلها زوجاً لفلام زنجي من غلمانك . قال خلف : قد فعلت ، فكن لها زوجاً منذ الآن ، وإذا ارتفع الضحى فاضم أهلك إليك .

وكان الزنجي في خطته هذه ماهراً ماكراً ، ولعله لم يمكر بسيده قبسل يومه ذاك ولم يكذب عليه ؛ فقد عرف من شأن الأميرة ما عرف ، واستبان له أن سيده يريب أن يسومها الخسف ، وشتى عليه ذلك ، وقد رفي نفسه أن يعمل ما استطاع لصيانتها مما يند برفا من الهوان ، فسلم يهتد إلا إلى هذه الخطة . فلما رأى أن الأميرة قسد أصبحت له زوجاً طابت نفسه واطمأن قلبه ورضي ضميره وعرف أنه سيضمها إليه وسيتخذها لنفسه صنّنها مخطص له الحب ويكوره بالود ويقد م له من آيات الإكبار والإجلال ما يستطيع مثله أن يقد م لمثلها في هذه الحال السيئة التي عما فيها . وعسى الأيام أن محدث بعد ذلك أمراً .

وضم رباح زوجه الأميرة له ، فأسكنها داره الفقيرة الحقيرة ، وجد في إكرامها والرفق بها ، واختصها بكل مسا استطاع أن يختصها به من المحبسة والمودة والتوقير ، يغدو عليها بمسا تحب ، ويجنبها ما تكره أثناء النهار ، فإذا كان الليل وآن له أن يأوي إلى مضجعه ألفى وسادة من وراء باب البيت ورمى نفسه عليها، وأنفق الليل نائماً أو يقظان يُعنى بزوجه ويسهر عليها ، لا يمسها ولا يدنو منها. وقد أقبلت الفتاة على زوجها مذعنة مستكينة ، فلما رأت إكباره لها ورفقه بها

اطمأنت إليه وأست به واحتفظت بمكانتها منه ، فجعلت تتحدث إليه حديث السيد الى العبد ، ولكن في شيء من التواضع والأناقة رحسن التأتي ، وجل هو كلما رأى منها رفقاً به وعطفاً عليه ازداد لها حباً واشتد إكباره لها وتوقيره المكانتها . وأنفقا على ذلك اشهراً واشهراً والفتى حفي بزوجه لا يدع شيئاً بقدر عليه إلا أتاه ليجنبها ما تكره ، وليجعل الرق أخف عليها حملا ، وليسر لها الصبر على محنتها . ولكن امور الناس تجري على غير ما بقد رون ويديرون .

فقد أزمع الفتى في نفسه ان يسير مع هذه الفتاة سير الخادم المهين مع السيدة الكريمة المستعلية التي تملك من امره كل شيء ، وازمع في نفسه ان هذا الزواج ليس إلا خداعاً لهذا السيد العربي الذي أراد ان يهين اميرة من اميرات الحبشة . وأي بأس عليه في ان ينصح لسيده ما وسعته النصيحة ، ويخاص في خدمته ما وجد الى الاخلاص فيها سبيلا ، ويقوم على ماله احسن قيام وارفقه : يديره ويشمره كأحسن ما يكون التدبير والنثمير ، لا يستثني من ذلك كله إلا هذه الفتاة ، فانه لا ينصح فيها لمولاه ، ولا يطيع فيها امره، وإنما ينصح فيها لنفسه وقومه ، فيؤثرها بالحب ويختصها بالإكبار والكرامة رعاية لمنزلتها في بلادها تلك البعيدة النائية .

هي زوجه عند خلف أضرابه من سادةقريش، وهي زوجه عند هؤلاء الفلمان الذين يسوسهم بالحزم ويأخذهم بالعنف ، ولكنها مولاته وأميرته فيا بينها وبينه وفيما بينه وبين نفسه .

أضمر الفتى ذلك في قلبه ، وفهمت عنه الفتاة ما أضمر ، فقبلته راضية ، واطمأنت اليه مفتبطة ، واعتقدته في ضميرها مخلصة ، وسارت معه سيرة الأميرة لا سيرة الزوج ؛ ولكنه يغدو عليها بالطاعة والرضا ، ويروح عليها بالطاعة والرضا ، يقوم دونها ما أضاء النهار ، ويسهر عليها ما أظلم الايل . وهي ترى ذلك لهما حقاً أول الأمر . ثم تفكر وتقد رفتعلم أنها أمنة اليس لها حق على احد ، وإنما لسادتها عليها الحق كل الحق ، ولهذا الغلام عليها نصيب من حق سادتها ، فهم قد جعاوها له زوجاً ، وجعاوا له عليها سعة الم

تفكر الفتاة في هذا فتناى عنه بجانبها أول الأمر ، ثم تعاود التفكير فيه وتعاود الناي عنه ثم يتصل تفكيرها فيه ، ويتصل بر الفتى لها ورفقه بها وإيثاره اياها بالطيب من نفسه وبالطيب من الحياة ، إن كان في حياة الرقيق شيء من الطيبات . واذا الفتاة تجد في نفسها عطفاً على هذا الفتى ، ثم ميلا اليه ، ثم احتياجاً الى مكانه

منها ، ثم وحشة حين يغيب عنها فيطيل الغياب .

وتمضي ايام واسابيم والفتى ماض في حبه الخالص وبره الصادق ، والفتاة ماضية في هذا الاضطراب القلق المقلق . ثم تحس الفتاة حاجتها الى ان تأنس الى الفتى أكثر مما أنست اليه والى ان يأنس الفتى اليها اكثر مما أنس اليها اثناء هذه الشهور الطوال. قود لو استطاعت ان تلغي مسا بينها وبينه من الكلفة ، وان تتحدث اليه ويتحدث اليها حديث الرفيق الى الرفيق . ولكنها لا تجد الوسيئة الى ذلك قريبة ولا ميسرة ؛ فقلبها يبسم الفتى ، وثغرها يريد ان يبلسم فيرده عن الابتسام فضل من حيساء . ولكنها مع ذلك تلحظ الفتى حين 'يقبل عليها او حين يتحدث اليها في بعض الأمر لحظا فيه شيء من دعة ورفق وأنس ، ويبلغ لحظها من الفتى أعماق نفسه فيملؤها غيطة وفرحاً ورضاً ، ثم لا يزيد على ذلك .

قلم 'بحد ث الفني نفسه بأمل قريب او بعيد ، ولم يخطـُر الفني على باله ارــــ من الممكن أن تلغى المبافات والآماد بسنه وبين أميرتـــه ، أو ينظر المها ذات مساء نظرة الطامع او الطامح ، وإنما هي بالقياس اليه أميرة قد استقرت على عرش يمكن القدمان . وكذلك اصبح الأمر بين هذين الرفيقين امراً عجباً : هما زوجار أمام الأحرار والرقيق ، وهما زوجان امام العرف الذي اصطلح الناس عليه . ولكن الفتى يكبر الفتاة عن ان تكون له زوجًا، والفتاة لا تكبر نفسها عن ذلك، ولا تتمنى شيئًا فالفتاة عاشقة وامقة ، ولكن التي يرى نفسه أفــــلُ من العشق وأصغر من الوموق . وربما ضاقت الفتاة بهذه الصلة التي جعلت تنكرها ، وربما وجدت على الفتى وظنت به الغرور والكبرياء ، وإن لم يجد الفتى في نفسه إلا التواضع والهوان. ولولا حرص الفتى على أن يكون رفيقاً رقيقاً ، وحرَّص الفناة على أن تكون عارفــــة للجميل شاكرة للنعمة مقرة بالمعروف ، لجساز أن يَـَهُسد الأمر بينهها . والفساد لا يُـسرع إلى شيء كما يسرع إلى صلة المحبين حين يبلغ بينهما أقصاه ، وحين تثور الصعاب وتقوم العقاب بينه وبين غايته . فقد جعل صدر الغناة يضيق ، رجمل السأم يسعى إلى نفسها ، وجعلت لا 'نحس شيئاً إلا أنكرته' وجعلت تشمر بأنخلقها بريد ان يسوء.وأحس الفتي منها بعض ذلك ، "فغلا في الرفــق ، وأمعن في التلطف . واشتد ضيـــق الفتاة بذلك حتى قالت له ذات يوم : إنك لنغاو في الرفق بي والتلطف إلي ، وإنك لتريد الإحسار\_

قتخطته إلى الإساءة ، وإنك لتعلم أني عتاجة منك إلى شيء غير هذا التلطف والترفق . قال الفتى في نواضع وتضاؤل : وما ذاك ؟ قالت الفتاة في رخرية مراة لاذعة تمزق القلب : إنك لتعلم أنك حر وأني ... قال الفتى : مهلا الإبي حديث عهد بالحربة ؟ فقد كنت قناً منذ عامين قالت : قناً منذ عامين ، وقد رادّت إلك الحرّية وانحط عنك الرق ، فأنت ارفع مني مكاناً واحسن مني حالاً فما تواضعك وتضاؤلك وإمعامك في العناية بما مضى من الدهر ، وانت خليق لا اقول بأن تستكبر وتستعلي ، وإنحا اقول بأن تتتكبر وتستعلي ، وإنحا اقول بأن تذكر ما نحن عليه اليوم ، وما يمكن ان نصير إليه غداً . إبك لتذكر أني كنت أميرة ، وتحفظ بي حتى الإمرة ، ولكنك اجدر ان تذكر ان الإمرة قد مضت مع الآيام التي مضت ، وأني قد صرت إلى الرق حين عدت انت إلى الحرية . وانت بعد هذا كله قد انتخذتني زوجاً قال الفتى : إنما الخذتك زوجاً لأرد عنك ما يراد بك من سوء . قالت الفتاة : فقد فعلت ، وإني لذلك لشاكرة ، ولكنك انجذت من عنوا لنفسك زوجاً ، فلمكن الأمر بيننا كا يكون بين الأزواج . هذالك انهلت دموع غزار من عني الفتى ، ولم يعرف أكانت دموع الحزن أم دموع السرور . وهنالك صعد الدم من عني الفتى ، ولم يعرف أكانت دموع الحزن أم دموع السرور . وهنالك صعد الدم بأنها قد اقتحمت ما كان بينها وبين زوجها وشقيق نفسها من المقاب .

اقبل خلف ذات يوم فألم بضيعته في السراة ، وعسرف من امرها ما كان يريد ان يعرف ، وسمع من قبمه رباح ما كان يحب ان يسمع ، ورضي عما رأى وما سمع وما عرف . فأمور الضيعة تجري على خير ما كان يحب : مال كثير ، وغسلة غزيرة ، وامانة من رباح لا يوقى اليها الشك . وقد بلغ الرضا من نفس خلف ان تمنى ان يحسن الى قينمه وان يكافئه على ما بذل من جهد ، فأهدى اليه إبلا وشاء ، وفضلا بما تشغله الضيعة من ثمر الأرض ، وتلقى منه شكره المجميل ، قاغتيطت نفسه واطمان قلبه وهم القيم ان ينصرف راضيا موفوراً ، ولكن خلفاً يستوقفه ويسأله في دعابة حاوة : ايه يا رباح ! ايكها العقم ؟ فقد مضى دهر منذ الملكتك تلك الجمامة الحشية ، ولم أر لكما ولداً . فوجم القيم شيئاً ، وهم ان يتكلم ولكن الحياء عقد لسانه ، فغض بصره واطرق الى الأرض ، والح عليه خلف في المؤال واعاد اليه مقالته متضاحكا : ايه يا رباح ! ايكها العقم ؟ قال رباح وقد عاد اليه شيء من جرأة وشيء من حفساظ : يا رباح ! ايكها العقم ؟ قال رباح وقد عاد اليه شيء من جرأة وشيء من حفساظ : وما يمنيك ان نعقم او ان يكون لنا الولد ؟ قال خلف : على رسلك يا رباح !! ان تكفم او ان يكون لنا الولد ؟ قال خلف : على رسلك يا رباح !! ان تكفر وما يمنيك ان نعقم او ان يكون لنا الولد ؟ قال خلف : على رسلك يا رباح !! ان تكفر وما يمنيك ان نعقم او ان يكون لنا الولد ؟ قال خلف : على رسلك يا رباح !! ان

كما تستغل الإبل والشاء ! قال خلف : انك لغضوب يا رباح . اني لم ارد ان اسوءك ، وانما اردت ان ارفق بك وارت اعرف بمض امرك. قدال رباح: فأعرف اذن من وان ابنها سيكون قناً مثلها . قال خلف : وان لها لابناً يا رباح ؟ قال رباح : نعم ، ولو اطاعتني نفسي ، ولو اطاءتني هي لوأدته كما تندون بناتـكم ؛ فليس بما يَــر ّ ولا برضى أن يعرف الرجل أنه ينستفحل كما تستفدحل الإبل. قال خلف وقد بدا في صوته شيء من الأسى : وبحك يا رباح ا انك لنشق على نفسك وتشق على في غير طائل . وايتم ُ الله ما اردت استغلالك ولا استفحالك لـ وانك لتذكر كيف تقدمت اليك ِ ان تشرعي هذه الفتاة مع رعياننا ، فتمنيت على ارن اجعلمها لك زوجاً ، وزعمت لي ان ذلك ابلغ فيها كنت اربد لها من الذل. فها خطبك ؟ وماذا عرض لك ؟.. هنالك ثابت الى رباح نفسه ، وذكر احتياله في صيانة الأميرة نما كان يراد بها منسوء ،وذكر انه لم يخدع مولاه ولم يكذب عليه قط الا هذه المرة ، وحَرَص على ان يخفي خداعه وكذبه مخافة أن يصبه ويصبب زوجه بعض الشر ، فقال وهو يتكلف ضحكاً خير منه البكاء : وماذا تريد ارخ اقول لك ؟ لقد وقعت في نفسي فأحبيتها . قال خلف: احسبتها وكنت تربد ان تـُـذلهـــا ؟ قال رباح : الميرة صارت الى الرق وزُو جت من عبد لم يكن ليطمم في خدمتها ، فاحتملت ذلك مذعنة له ، ثم راضية عنه ، ثم سعيدة به ، فكيف تريد أن أذلها أو الهينها ؟ قال خلف في صوته الحزين : هو ذاك، رباح متضاحكاً : اليس غريباً ان يكون الرق هو الذي يسوّي بين الناس و'يلغي ما بينهم من تفاوت الدرجة واختلاف المنزلة ، وان تكون الحرية هي التي تفرق بينالناس فتجمل منهم الغني وانفقير والقادر والعاجز والقوي والضعيف والسيد والمسود ؟ متى ماذا تقول ؟ اي ليل واي صبح أ قيال رباح : الليل هو هذا الدهر الذي نعيش فيه والذي يسوَّى فيه الرق بين الأرقاء ، وتفرق فيه الحرية بسين الأحرار . والصبح هو الزمان المقبل الذي يسوي فيه بين الناس الأحرار والعبيد ٬ ويتايز الناس فيه بأعمالهم وبلائهم ، لا بمنازلهم وحظوظهم من الثراء . قال خلف ، وقد اغرق في الضحك : لقد تحينت يا رباح منذ اليوم ! دع ليلك المظلم وصبحمك المشرق ، وحدثني عن صبيك هذا الذي كنت تريد ان تئده منذ حين ، ما اسمه ؟ وما شكله ؟ قال رباح : انك

لتسخر من ليلي وصبحي ، وأن أيلي لمنجل ، وعسى أن نسدك المجلاء ، وأن صبحي لمسفر وعسى أن ندرك إسفاره ؛ فأن لم ندركه غن فسيدركه أبنك أمية وسيدركه أبني بلال .فهز خلف رأحه ورفع كنفيه وقال : كسيبك يا رباح ، تحدث بهذا الله غيري ؛ أما أنا فأني زائد في عطائك لمكان هذا الصبي من أسرتك ، ولولا أن قسما عظيماً قد سبق مني لرددت إلى زوجك حربتها ولجملت أبنك حراً مثلك ، ولكنك تعلم أنها أقبلت غازبة لنا مستخفة بنا منتهكة لحرماتنا . فأمسك عليك أهلك، وعيشا سعيدين بصبيكما ، فأن يمسكم ما حبيت سوء ، ولكني أقدر له على أكثر من ذلك . قال رباح وهو يهز رأسه ساخراً : أقبلت له غازبة له أقبلت له عازية ا وماذا كانت تعرف من أمر الغزو القد كانت فناة غافلة لا تكاد تعقل نفسها، ولكن الكبار يأثون فيؤخذ الصغار بآثامهم . قال خلف : ما رأيت كاليوم حكيا . أنصرف الآن عني واستقبل حياتك سعيداً موفوراً ، ولا تذع حكتك هذه في الناس فيصبك منها عيض ما تكره .

وعاش رباح وحمامة ما شاء الله أن يعيشا ، قد رضيا من الحياة بما قسم لها ، وفرغ لابنيها بلال واخيه الذي ندي التاريخ اسمه وذكر بعض أمره ، 'ينشئانهما كما تعود امثالهما تنشىء ابنائهم في منزلة وسط بين منزلة الأحرار ومنزلة الرقيق. ثم انصرفا عن هذه الدنيا وتركا فيها هذين الغلامين يعملان في ضيعة خلف ، ويسعيان ، في خدمسة مجمّح كلها . وعاش خلف ما شاء أن يعيش ، ثم أنصرف عن هذه الدنيا وترك أبنه أمية فتى قوياً جلداً ، وارثاً مع أخوته لما ترك من العروض والأرض ومن النعم والرقيق. لم يشهد رباح ولم تشهد حمامة ولم يشهد خلف انحسار الليل المظلم وإسفار الصبح المشرق، فيه به ظلمة ، وآل أمر بلال إلى أن أصبح من أحب الناس إلى النهي وآترهم عنده ؟ وآل أمر أمية إلى أن أصبح من أحب الناس إلى النهي وآترهم عنده ؟ وآل أمر أمية إلى أن أصبح من أحب الناس إلى النبي حتى أقتل يوم بسدر ، وأورث بغضه وعداءه النبي اخاه أبياً ذلك الذي هم أن يقتل النبي يوم أحد ، ولكن النبي يسه بغضه وعداءه النبي اخاه أبياً ذلك الذي هم أن يقتل النبي يوم أحد ، ولكن النبي يسه بغضه وغداءه النبي اخاه أبياً ذلك الذي هم أن يقتل النبي يوم أحد ، ولكن النبي عمد بغضه وغداءه النبي الحوت .

ويقبل امية ذات يوم ليشهد ما كان ابو جهل يصب على آل ياسر من العذاب ُفيقف ثم ينظر ثم يرى ثم يهز رأسه ثم يقول لأبي جهل : اذا كان الغد فأقسل على دار 'جمح لترى كيف نعذب الصابئين من مستضمفينا ، وكيف نعذب زعيمهم بلالا !

شد ما تعنفون الصبي وتشتطون عليه! ما رأيت كاليوم رجــــالا 'فساة القلوب جُنفاة الطباع غلاظ الاكباد!..

قالت ذاك أمّ أغار ، ثم القت بنفسها بين اولنك الرهط من اعراب بني عامر ، فجملت تدفع في صدر أحدهم بقبضة يدها اليمنى ، وتجذب ثوب أحدهم الآخر بيدها اليسرى ، تريد ان تردهما عن ذلك الصبي الذي الحوا عليه صفعاً وتأنيباً . وكان اولئك الرهط من بني عامر قد أقبلوا من نجد يسوقون بين ابديهم مطايا تحمل تجارة من حب العراق . فلما باعوا تجارتهم وباعوا الرواحل التي كانت تحمل هذه التجارة . أرادوا أن يسبعوا غلامهم ذلك ، فمرضوه هنا وهناك ، ولكنهم لم يجدوا طالباً له ولا راغباً فيه ، فأحفظت عليه نقوسهم وقست عليه قلوبهم ، وهموا ان ينصرفوا به ليعرضوه على من يرون بهم من احياء العرب ، لعلهم ان يجدوا له مشترياً . ولكن الغلام اظهر شيئاً من التمنع والتأبي . كانت نفسه تكره ان ينقلب معهم لكثرة ما صبوا عليه من الأذى وما نالوه من المساءة . فلما أظهر الامتناع عليه جدوا في تأديبه وتأنيه ، وأدركتهم أم أغسار الخراعية وهم يصنعون به هذا الصنيع ؟ فرق له قلبها ، ورحمته ما كان يلقى من الشر ، فاندفعت تردهم عنه وتحميه . قال احد اولئك الرهط من بني عامر لأم أغار ، ما انت وذاك ؟ ما رأينا كاليوم امرأة سوء ؟ ولو كنت في غير هذا الحرم لمستك منا ما نتكرهن .

قالت أم أغار وقد اخذ الغضب يسكت عنها ' واخذ الابتسام يسعى في وجهها المتحد : ولكني في هذا الحرم ' فلن تصل إلي ايديكم . ألا تستحيون من اجسامكم هذه الطوال العراض ' ومن لحاكم هذه التي وخطها الشيب ' ومن لمحكم هذه التي ترسلونها الى اكتافكم ان تبطشوا بهذا الصبي النحيف الضعيف! قال احد العامريين : لو أهملك من طعامه ومؤونته ما بهمنا لما رحمته ولا رفقت به! انهوالله لغلام سوء . يكلفنا من المؤونة ما يكلفنا ثم لا يغني عنا شيئا ' ثم لا يكفيه ذلك حتى يخالف عن المرنا ويأبى ان يتبعنا ' كأنما اعجبته هذه القرية مع انه لم 'يعجب من اهلها احدا . قالت أم أنمار : فانه قد اعجبني . قال العامري : فأدي البنا ثمنه ثم خسذيه ' لا باركت الآلهة فيه . وكانت بينهم وبين أم انمار مساومة طالت والتوت وكثر فيهسا

الأخذ والرد والجذب والشد . وانتهت بشراء ام انهار للغلام بثمن بخس دراهم معدودة . وانصرف العامريون وقد ألقوا عن انفسهم عبثاً ثقيلاً . وعادت ام انهار الى دارها في حي بني زهرة تجر بيدها هذا الغلام الضئيل النحيل الذي مسته الضر وبلغ منه الجهد وكاد يقتله الجوع . وكانت كاما مرت بجهاعة من بني زاهرة او نسائهم قال لها اولئك او مؤلاء : ويحك ام انهار ! ما هذا الطفال الذي تجريب ؟ فتجيب : وما انتم وذاك ! غلام اشتريته لأؤمنه من خوف واطعمه من جوع واتخذه لي خادماً ولابني رفيقاً .

وبلغت أم انمار بالغلام إدارها فأطعمته وسقته وكسته حتى رضي وحتى ظهر في وجهه البائس الحزين شيء من رضى وأمن وابتسام. ثم آخت بينه وبين ابنها عبدالمزى وتركتهما وانصر فت لشأنها فطو فت في دور كثيرة من دور مكة ومعها ادانها التي كانت تكسب بهاقوتها وقوت ابنها وكانت خاننة . وكانت تقول في نفسها منذ ذلك الحين : ويحك أم أنمار ! قد كنت تعولين نفسك وصبيا واحداً فأصبحت تعولين نفسك وصبين . ثم تقول لنفسها : لا تراعي أم أنهار ! فإن هذا الصبي متى استرد شيئاً من قوة وتقدمت به السن شيئاً فتسد ينفمك وبغل عليك من المال ما يقيم أو ده ! و يعينسك على نائبات الآيام .

وكانت أم أنمار هذه امرأة نخزاعية قد ألمت بمكة وتزوّرجت من بعض أحلاف رُهرة فيها ، وعاشت تسعى بأداتها في دور قريش ، وكان الشباب قد انصرف عنها ، وجعلت الشيخوخة تسعى إليها مبطئة ، وكانت كثيرة الصمت ، إلا أن تشهار إلى الكلام ، وهناك لا تجد إلى السكوت ولا يجد إليها السكوت سبيلاً .

فلما عادت مساء ذلك اليوم وجدت ابنها وغلامها قد تصرفا في فنون اللعب حتى أدركها يمض الجهد ، فأطعمتها وسقتها، ثم أخذت تتحدث إلى الغلام في دعة ورفق. قالت له : ما اسمك يا بني ؟ قال الغلام : خباب . قالت أم أغسار : خباب ابن من ؟ قمال الغلام : خباب بن الأرت . ولكنه لم ينطق الراء كا ينطقها الصبية حين يكل خلفتهم وتستقيم ألسنتهم ، وإنما انحرف بها بين شيء آلى اللام والياء قالت أم أغار : خباب بن الأرت ؟ من أي أحياء العرب أنت يا بني ؟ قال الغسلام : أحياء العرب أ أخياء العرب أ أخياء العرب الأدري . قالت أم أغار : أأعجمي أنت ؟ قمال السبي : أعجمي ؟ أعجمي ! لا أدري . قالت أم أغار : وما اسم أمك يا بني؟ همالك انتحب الصبي حتى رق له قلب العجوز ، فكفت عن سؤاله ، وجعلت ترفق به وتكفكف دمعه حتى ثاب اليهشيء من طمأنينة وهدوء ، ثم آوته الى مضجعه ، وما زالت تلطف

به حتى أسلمته الى النوم ، وقد أرجأت كعر ف قصته الى غد او بعد غد .

وقد حاولت ام انمار من الغد ومن بعد الغد ان تستوفي قصة الصبي ، فعرفت منه بعد لأي وبعد نحيب وشهيق ، وبعد رفق كثير به وعطف كثير عليه ، ان هؤلاء الرهبط من بني عامر اصابوا اسرته على غرة والحيّ خالوف ، فقاومهم ابوه مسالمتطاع ، ولكنهم قتلوه على أعسين امرأته وابنته الفتاة أسماء وابنه هذا الصبي ، ثم استاقوا ماله و سبوا أهله ، وباعوا أهله في حي من أحياء العرب ، وباعوا أخته في حي آخر من أحياء العرب ، وباعوا أخته في الصبي في أيديهم حتى اشترته الم أغار . ومنذ ذلك الوقت لم كسر الم أغار مع هسذا الصبي في أيديهم حتى اشترته الم أغار . ومنذ ذلك الوقت لم كسر الم أغار مع هسذا السهور الأعوام ، وانسى الفتى او كاد ينسى انه غلام ام أغار ، واستيقن الفتى او كاد يستيقن النه تيمي حليف لبني والاعوام ، وانس الفتى او كاد ينسى أنه غلام ام أغار ، واستيقن الفتى او كاد يستيقن زهرة . ولما استطاع العمل اسلمته ام أغار الى رجل كشين تعلم عنده صناعة الحديد والسلاح ولم ينشف على العشرين من عمره حتى كان قد كسب لامه ولنفسه شيئا من والسلاح ولم ينشف على العشرين من عمره حتى كان قد كسب لامه ولنفسه شيئا من مال ، واشتغل مجانوت يتخذ فيه صناعة الحديد والسلاح .

وقد نشأ الغلام نشأة امثاله من هؤلاء الأخلاط الذين 'يحُلمَ بُون الى مكة او 'قلقي آباءهم اليها الأقدار . نشأ غلاماً لا يحس ثقل الرق ، ولكنه لا يذوق حلاوة الحرية ، وإنما هو شيء بين ذلك ، ليس كامل الرق وليس كامل الحرية . يرى من حوله شيوخا سادة وشباباً مترفين في ويرى من حوله شيوخا أذائة مستضعفين وشباباً قطمح نفوسهم وتقصر ايديهم وهمهم واسبابهم عن بلوغ ما يطمحون اليه . وقد استقر في نفسوس الشيوخ المستضعفين إذعان للقدر واستسلام للقضاء واظهروا لسادتهم الإكبار واضمروا لهم البغض والشنآن . واستقر في نفوس الشباب الطاعين غيظ لا 'قطفا ناره ، وحسد لا 'تكشير حدّته ، يرون انهم ليسوا اقل من الشباب المترفين ذكاه قلوب ، وجلاء عقول ونفاذ يصائر ، ولكنهم اقل منهم مالاً واضعف منهم قدة واقصر منهم يداً ، قد المسكتهم الحياة في حال لا نلائهم ولا يلائمونها ، وحيل بينهم وبين الرقي الى خير منها ، و'قضي عليهم ان يظلوا اتباعاً ، كيون اتباعاً ويوتون اتباعاً ، لا امل لهم في سمة ولا في دعة ولا في بجد ولا في ارتقاء . فهم كالجياد المشدودة التي تعلك شكائمها ويكاد المرتح والنشاط 'يخرجها من جلودها . وكان هؤلاء الشباب إذا خلا بعضهم الى بعض تحدثوا في حالتهم تلك فنونا من الأحاديث ، كانت تنتهي بهم دائماً الى الحسرة بعض عدثوا في حالتهم تلك فنونا من الأحاديث ، كانت تنتهي بهم دائماً الى الحسرة بعض تحدثوا في حالتهم تلك فنونا من الأحاديث ، كانت تنتهي بهم دائماً الى الحسرة بعض تحدثوا في حالتهم تلك فنونا من الأحاديث ، كانت تنتهي بهم دائماً الى الحسرة بعض محدثوا في حالتهم تلك فنونا من الأحاديث ، كانت تنتهي بهم دائماً الى الحسرة بعض محدثوا في حالتهم تلك فنونا من الأحاديث ، كانت تنتهي بهم دائماً الى الحسرة بعض محدثوا في حاله المحدودة التي تنتهي بهم دائماً الى الحدودة التي تنتهي بهم دائماً الى الحدودة التي تنتهي بهم دائماً الى المحدودة التي تنتهي بهم دائماً الى الحدودة التي تنتهم دائماً الى الحدودة التي تنته بهم دائماً الى الحدودة التي المحدودة التي التعدودة التي المحدودة التي التعدود المحدودة التي المحدود

الدفينة والغيظ المكظوم . كانوا يقلّبون وجوههم فــــيا حولهم من القرى الحاضرة ، ومن احياء الدرب البادية ، فتتقطع بهم الآمال ويُرَدُّون الى العجز واليأس . يرورن ان الحياة في مكة خير ما يمكن ان يتاح لهم ولأمثالهم من ضروب العيش. في مكة الأمن والسلم ) والقوت يُكسبُ في غير مشقة شاقــّة ولا جهد عسير . وليس في مكة مغامرة بالنفس ولا بالمال . وفي مكة الموسم الذي يجلب اليها والى ما حولها قبائـــل الدرب وتجارتها من كل فج . فالحياة فيها وادعة خصبة ، ولكنها على ذلك مُنلقة إلا على الذين يُكيح لهم الغنى والمولد وشرف النسب ان يفتحوا ابوابها ويخرجوا منهما الى آفاق الأرض البعيدة ، ثم يعودون وقد ملاوا ايديهم بالمال ومتعوا انفسهم بالرحــــلة اليه ببعض ما كان يدرر بينها من حديث حتى يرى منه ازوراراً عن اليأس وانحرافاً عن الحزري وتعلقاً بأمل مشرق بعيد . يقـــول خباب لصاحبه : ما خَطَّ بُكُ ؟ إني لأرى من شأنك شيئًا لم اعهده ، وما انكرت من صديقي احداً كما انكرك منذ اليوم . فلا يجيبه صديقه بما تموَّد أن يجيبه بمثل من رَجِع الحديث ، وإنما يتاو عليه : و اقرأ باسم رَبِّكُ الذي خَلَـق . خَلَـق الإنــان من علق . اقرأ ورَبَكُ الأكرم . النَّذي علنَّم بالقَلْمَ . علمَ الإنسانَ ما لم يعلم . كلا ، إنَّ الإنسَّانَ لَيَطفَى أَنَّ رَ آهُ اسْتَغْمَى . إن إلى رَبُّكُ الرُّجْعَي ، .

فلا يكاد خباب يسمع هذا الكلام حتى تجري في بدنه رعدة تصطك لها أسنانه وركبتاه ، ويتركه صاحبه ساعة ، حتى اذا هدأت رعدته وثاب اليه أمنه واستقر جسمه ، قال لصاحبه : وَيَحَلُ ا أعد على ما قلت ؛ فإني اجد له في قلبي حراً ولا يكاد عقلي يفهمه. ويعيد عليه صاحبه ثلك الآيات مرة ومرة. واذا خباب يرد على صاحبه فيتلو :

و كلا إن الإنسان كيطفكي أن رآه استفنلي . إن إلى رَبك الرَّجعي ، ما هذا القول ؟ انه ليس من عندك ، أين سمعته ؟ او ممن سمعته ؟ وهل لي الى ان اسمع مثله من سبيل ؟ قال صاحبه : نعم ! ان شئت فاصحبني الى الأمين ؟ فإنه يناو علينا هذا القول الذي يتنزل عليه من الساء .

ويُدل ابر جهل ذات صباح على نادي قومه في المسجد فيقول وهو يضحك ملء شدقيه ويضرب فخذه بيده : يا معشر قريش ؛ اغدُوا ان شئم على منظر عَجب. ان ابن الحاتنة قد صبأ ، وإنا محرقوه بالنار ، قبل ان ينتصف النهار . اقبل مسمود بن غافل مع الحجيج من هُذَيْل ، فنزل في مكة على عَبد بن الحارث ابن زُهْرَة بن كلاب ، وكان بينها صهر "، فأقام مسعود" عند أصهاره حتى انقضى الموسم . فلما هم بالرجوع الى موطنه من أرض هذبل قال لمضيفه : ألست ترى أرب عهدك بأرض هذيل بعيد ، وأن لك عندنا ابنـــة لها عليك بعض الحق ، واري لابنتك هذه ابنة ليس حقها عليك بأقل من حق أمهـــا ؟ قال عبد بن الحارث : صدقت ، أن عهدي بأرض هذيل لبعيد ، وأن لابنتي هاتين لحقيًا عظيمًا ، ولكنك تعلم ان تلك الحرب قد أفسدت مسا بيننا وبين قيس من الأسباب. ومم ان تلك الحرب قد وضعت أوزارها وجعلت امورنا تستقم قليلا قليلا ، فإن قريشا لا تطرق نجمداً إلا متحفظة محتاطمة . قال مسعود : ماذا تقول ؟ إنكم معشر قريش اهل الحرم و'حماة البيت ، يأمن فيكم الحائف ، ويأري إليكم الضائع ، ويجد الملموف عندكم معونة وغوثًا ؛ فما ينبغي ان تكون الأرض كلها الاحدَرَامًا لكم تأمنون فيه من خوف ولا تعدر عليكم فيه العاديات . قال عبد بن الحارث : قد يكون ذلك كما قلت ، ولكنك رايت قيساً تغزونا في ارضنا ، لا ترجو لبيلنا ولا لحرمنا وقاراً . فمن يؤمن قريشيًّا أن تغوله من قيس واحلافه غائلة ? قال مسعود وقد احفظه ما سمع : وانك انت لتقول ذلك ، ولك في هذيل صهر ، وتقول ذلك وابنتاك عندي ! قال عبد : و َصَلَمَتُكُ رحم ُ ا فإني لا اخاف شيئًا في ارض هذيل ، ولا يخـــاف غيري شيئًا في ارض هذيل ، ولكننا لا نبلغ ارضكم حتى نمر بحي من احياء قيس او احلافها . قال مسعود : وبحلك ! فإن شئت فاجعل بينك وبيني حلف ا يحميك من العاديات في كل ارض تصل إليها بد هذيل ، ومجميني من الغوائل في كل ارض تبلغها بد قريش . قال عبد : قد فعلت .

ولم يعد مسعود إلى ارض هذبل وحده ، وإنما فعب معه إليها حليفه وذو صهره عبد بن الحارث بن زُهُرَة بن كلاب ، فزار عنده ابنته هند ، وقد مات عنها زوجها ابن عبد ورد ، وزار بنتها ام عبد ، وقبل طفلها الصغير عبد الله بن مسعود . واقام ما اقام في ارض هذيل ، ثم انحدر إلى مكة ، قلم يطل فيها مقامه حتى ادركه الموت ونشأ الصبي الهذلي من قبل آبائه ، القرشي من قبل امه ، ارض هذيل نشأة امثاله من

اهل البادية . حياة ادنى إلى الشظف منها الى اللين، واقرب الى العسر منها الى اليسر. ولا يكاد الصبي يبلغ اول الشباب حتى يفقد اباه ، وحتى تضيق به سبل العيش في ارض نجد ، فيهبط مكة لياري الى اخواله من بني زهرة ، ويقم ما شاء الله ان يقم عزيزاً بأخواله وبالحلف الذي كان بينهم وبين ابيه . ولم يكن الشباب من اهل مكة بالقون حياة البطالة والترف الا ان يكونوا من ابناء السادة والأغنياء ، وانما كان سبيل الفتى من اوساط الناس في قريش واحلافها اذا بلغ السن التي يستطيع ان يكسب فيها القوت ان يسعى على رزقه كما يستطيع ، لا يرى بذلك بأساً ولا يجد فيه تجناحاً . وانما الباس كل الباس والجناح كل الجناح ان يعيش الفتى كلاً على آبائه او اخواله .

وقد سعى عبد الله بن مسعود على رزقه والنمس القوت من مصادره وقعرض نفسه على كثير من الناس ، وجر ب كثيراً من فنون العمل ؛ ولكن شيئاً واحداً راقه وأعجبه ولاءم طبيعته الهادئة ونفسه الراضية وقلب المطمئن السليم ، فأصبح راعياً لعقبة بن ابي مسلط ، يرعى عليه تخليات له في ظاهر مكة ، يغدو بها مع الصبح ويروح بها مع الليل ، وينفق نهاره معها راضياً وأدعاً ، قد خلا الى نقسه ، فأمن غائلة الناس وامن الناس غوائله .

وانه لفي غنياته تلك ذات يوم ، واذا رجلان يقفان عليه ، وقد ظهر على وجهيها شيء من خوف اخذ يذهب شيئاً فشيئاً، فيستريح الرجلان ساعة مما ادركها من الجهد، وكأنها قد اضطراً الى كثير من العدو امام قوم كانوا يجدون في آثارها . وينظر الفتى اليها صامتاً لا يقول لها شيئاً . وما الذي يعنيه من امرها ، وهو إنما خلا الى غنياته تلك ليصرف نفسه عن امر الياس ويصرف الناس عن امره ! ولكن احسد الرجلين بسأله فيقول : يا غلام ، هل عندك من لبن تسقينا فإنا ظماء ؟ قال الغلام : إني مؤتمن ، ولن اسقيكها . ولو كانت هذه الغنيات لي لما مخلت عليكها بما ينقع الغلة ويبل الصدى . قينظر احد الرجلين الى صاحبه نظرة مطمئنة كأنه يقول له : لقد أصاب الغلام وآثر البر . ثم يحول الرجل نظرة المطمئن الى الغلام ويقول : فهل عندك من جنعة لم ينز عليها الفحل ؟ قال الغلام : اما هذا فنعم . ثم يضي غير بعيد ويعود ومعه شاة ، فيعقها الرجل ذو النظر المطمئن ثم يسح على ضرعها ويدعو بكلام يسمعه الغلام ولا يعقله . وينظر الغلام فاذا للضرع قد حفل واذا الرجل الآخر يأتي ضاحب بصخرة متقعرة ، فيعود الفرع كعهده قبل ان تعتقل الشاة .

هنالك 'يبهت الفتى فينعقد لسانه فلا يقول شيئًا ، وإنما يقف واجمأ ذاهـــــــلا يردد طرفه الحائر بين الرجلين . ويظل الفتى كذلك ، وقد انصرف عنه الرجل فو النطر الفتى أطال وقوفه ذلك الحائر ام قصر ، ولم يدر الفتى ماذا صنع ولا فيم فكر بقية بومه، واتما يرى نفسه حين تنصرف الشمس الى مغربها مجررة أذيالهـــا تلك الشاحبة التي تتعلق بأعالي الربى ورؤوس الجبال ربيمًا تسحبها الشمس او يمحوها الليل – يرى نفسه في تلك الساعة رائحاً الى مكة وبين يديه غنياته بهش عليها بعصاء دون ان يفكر او يحفل بهياً ، وقد امتلأت نفسه بخاطر يحسه ولا يتبينه . ثم يرى نفسه وقد آوى الغنيات الى حظيرتها ، واقبل يسعى هادئاً مطمئن الخطو ذاهل النفس مع ذلك 'مشر"د العقل يلتمس ُعقبة بن ابي مُنْسِطُ ، فيراء قـــد جلس في صحن داره ومن حوله بنوه وبعض دوي قرابته ، فيسمى الفتي حتى يقف منه غير بميــــد ، ثم يقول : أي أبا الوليد ؛ أغند مع غنياتك غيري من رقيقك واحلافك ! فإني عن رعبهــــا راغب منذ اليوم . قال عقبة : وَيُنحَكُ يَا فَتَى هَذَيل ! ماذا انكرت منا او منها ؟ قال الفتي : لم انكر منسكم ولا منها شيئًا ، ولكسي رغبت عن رعي الغنم . ثم ولـتى لا يسمع لما كان يقال له ، ولا يحفل بما كان 'يظن به ، ولم يعد الى بيته ، وأنما عاد الى ذلك المكان الذي كان يرعى فيه تُغنياته ، واستحضر في نفسه ذينك الرجلين يعروهما يعض الروع ويثوب اليها الهدرء قلبلًا قلبلًا ، ويستسقيانه فيأبي عليهما . واستحضر في نفسه الشاة الجذَّعة َ التي لا عهد لضرعها باللبن ، ثم رأى ضرعها يحفل ، ورأى اللبن يشخب منه في تلك الصخرة الجوفاء . ثم استحضر ذوق ذلك اللبن الذي شربه ، فلم يذكر انه شرب مثله قط . وحاول ان يذكر الكلام الذي دعا به الرجل ذو النظر المطمئن وهو يمسح ضرع الشاة فلم يذكر منه شيئًا ؟ فهاله ذلك ، ورابه من نفسه كلما ريب ؟ قلم يحرص قط على شيء حرصه على أن يحفظ ذلك الكلام ، وكان عهده بنفسه ألا يسمع شيئًا إلا استقر في قلبه كأنه نقش فيه نقشًا . فيقول الفتى لنفسه : إن لهذا الرجل ذي النظر المطمئن وصاحبه وكلامه لشأنًا . وقد طال مكث الفتى بهذا المكان ساكتاً ساكناً بدير طرُّفه من حوله ، ثم يقلب طرفه في السهاء لا يكاد يفكر في شيء، او لا يكاد يحقق شيئًا نما يغكر فيه ، وإنما يرى في نفسه أول الأمر ، ثم من حوله بعد ذلك ، صورة الرجل المطمئن معتقلاً شاته تلك ماسحاً ضرعهــــا متكلماً بذلك الكلام الذي سمعه ولم يعقله ، والذي يحاول أن يذكره فلا مجد الى ذكره سبيلا . وينصرف الفتى عن مكانه ذاك حين تقدم الليل ، ولكنه لا يعود إلى مكة ، وإغا يم فيا حوله من الأرض مستأنساً إلى وحشته حريصاً على وحدته ، لا يحس جهداً ولا تمماً ولا حاجة إلى النوم ، ولا يحس ظمأ ولا جوعاً ، وإغا يجد في فحه ذوق اللبن ، ويرى في عينه صورة ذلك الرجل المطمئن الوادع، ويسمع في أذنيه صوت ذلك الرجل ممثلناً عذباً يجري الينبوع الرقيق الصافي بالمذب الزلال . وأنفق الفتى ليلتمه تلك لم يظلمه سقف ولم يؤوه مضجع . حتى اذا تجلت شمس النهار عاد إلى مكة حين يغدو منها الرعيان . ولم يستقر قراره حتى عرف ذلك الرجل المطمئن وصاحبه ومكانها ، فيسمى حتى يجد محمداً رسول الله . فاذا دنا منه الرجل المطمئن وصاحبه ومكانها ، فيسمى حتى يجد محمداً رسول الله . فاذا دنا منه ألقى الذي إليه نظرة مطمئنة ، وابتسم له ، والفتى يدنو منه حتى يبلغه ، ثم يحلس بين يديه ، ثم يقول له في صوت رقيق يضطرب اضطراباً خفياً : علمني من هما الكلام الذي سمعته منك أمس . قال الذي مبتسماً له : إنك غملم "معلم" . ومنذ ذلك الوقت استقر في نفس الفتى أنه لم "يخلق لنفسه ولا لأهله ولا لغنيات عقبة بن أبي معيط ، وإغا 'خلق لبازم محمداً هذا الأمين ، فيسمع منه ويحفظ عنه ويدعو بدعوته.

وكان الفتى خفيفا نحيفا دقيق الجسم سريع الحركة عظيم النشاط. فلم يكد يلزم رسول الله أياماً ويسمع منه ويحفظ ما قال حتى رأته قريش في أنحاء مكة متنقلا يذكر محمداً وكلامه يذيعه في كل وجه ، ويفشيه في كل مجلس ، ويتحدث به في كل مكان . وكان لخفت وسرعته مصدر عناء لقريش ، تراه في هذا المكان فلا تحكاد تهم به حتى تنظر فإذا هو قد استخفى وانتقل الى مكان آخر ، لا يدرون كيف انتقل إليه . فكان المتبعون للنبي وأصحابه يرور هذا الفتى في كل مكان ولا يكادون يظفرون به مع ذلك في أي مكان احتى إذا قال أبو جهل ذات يوم : ما ضقت بأحد من أصحاب محمد كما أضيق بهذ الفتى الهذلي ، أراه في كل وجه مذيعاً معودة محمد مفسداً بها قاوب الناس ، ولا أجد في عليه سبيلاً . ولو قد ظفرت به لما أبقيت عليه . قال عنبة بن أبي ربيعة : مهلا أبا الحكم ، لا تبطش بهذا الفتى الهذلي ، فإن زَهرة لن تسلمه ، وإنك إن تنله بسوء تؤلب هذيلاً كلها على قريش وتقطع عليها فإن زَهرة لن تسلمه ، وإنك إن تنله بسوء تؤلب هذيلاً كلها على قريش وتقطع عليها ولكن أقسم مع ذلك لاذيقن هذا الفتى بعض ما يكره إن قدرت عليه . ولم يقدر ولكن أقسم مع ذلك لاذيقن هذا الفتى بعض ما يكره إن قدرت عليه . ولم يقدر عليه أبو جهل إلا بآخرة حين أذن النبي لاصحابه في الهجرة الى أرض الحبثة . مر أبو جهل ذات يوم غير بعيد من المسجد، فرأى رهطا من الناس قد تحلقوا حول رجل أبو جهل ذات يوم غير بعيد من المسجد، فرأى رهطا من الناس قد تحلقوا حول رجل أبو جهل ذات يوم غير بعيد من المسجد، فرأى رهطا من الناس قد تحلقوا حول رجل

وكان أبو جهل يسمع لهذا الذكر فيخفق له قلبه رتخشع له نفسه ، ولو قد أرسل طبعه على سجينه لقال كا سمع بعض أولئسك الرهط ، يقول لعبد الله بن مسعود في صوت تحتبس فيه الزفرات : إني والله لأ حب أن أكون من هؤلاء . ولكن أبا جهل لا يُرسل طبعه على سجيته ، وإنما يدعو حسد وكبرياه وأنفته ، ثم ينصب على أولئك الرهط كا ينصب الصقر على فريسته وهو يصيح : بؤساً لكم من رهسط سوء ا ما رأيت كاليوم جراءة . انكم لتجتمعون حول هسدا الرجل وتستمعون له ، وليست أندية قريش منكم يبعيد . فما يمنعكم أن تقتحموا علينا المسجد وأن تتحلقوا قيه ! ولم يكد أولئك الرهط يرون ذلك الشخص البشع ، ويسمعون ذلك الصوت المنكر حتى تقرقوا سراعاً . وظل ابن مسعود قائمًا مكانه لا يَرِم . فيدنو منه أبو جهل مفضاً وهو يقول: ويلك با ابن أم عبد ! ما تزال تفسد علينا أحلافنا ورقيقنا ، وما أراك منتها حتى يقول: ويلك مني بائغة . وهم ابن مسعود أن يرد عليه مقالته ، ولكنه لم يحفسل لا يمهه ، وإنما يعلوه بالقوس فيشجه . وقد أخذ الدم يتحدر على وجهه ، ولكنه لم يحفسل يذلك ، يعلوه بالقوس فيشجه . وقد أخذ الدم يتحدر على وجهه ، ولكنه لم يحفسل يذلك ، يعلوه بالقوس فيشجه . وقد أخذ الدم يتحدر على وجهه ، ولكنه لم يحفسل يذلك ، وإنما يسرع في خفة إلى أبي جهل وهو يقول : فأما إذا فعلت ما فعلت فخذها وأتا

فتى هذيل المم يدفع في صدر أبي جهل بإحدى يديه ويلطم وجهه بيده الأخرى ، ثم ينصرف عنه مستأنيا متمهلاً ويتركه قائماً واجماً قد أخذه الذهول ، لم يكن 'يقدر أن حليفاً من أحلاف قريش بستطيع أن يدفع في صدره ويلطم حرر وجهه . ثمتثوب إلى أبي جهل نفسه فيصبح بابن مسعود؛ لن 'تفلت بها يا راعي الغنم . قال ابن مسعود: ولن 'تفلت بما فعلت يا عدو " الله .

ويمضي كلا الرجاي إلى أصحابه . فأما ابن مسعود فيلقى رهطاً من أصحاب النبي ويقول لهم وعلى ثفره ابتسامة وفي عينيه دمعتان تترقرقان : لا مُقام بي بحكة منسنه اليوم ، فقد لطمت وجه أبي جهل . والله إني بالهجرة لفسرح ، وإني بها لمحزون : فيها ثواب الله ومغفرته ، وفيها قراق رسول الله دهرا لا أدري ايقصر أم يطول . وأما ابو جهل فيعود إلى نادي قومه وقد انكسرت نفسه واستخذى ضميره. ولكنه علىذلك ينظهر الغضب والكبرياء ويقول لأهل ناديه : ويحكم يا بني مخزوم ! إن كانت لسكم بقية من عزة فأمكنوني من ابن ام عبد ، فإنه قد أتى إلي ذنا لا يفسله إلا دمه ، ويلتمس القوم عبدالله بن مسعود في مكة وما حولها فلا يظفرون به ولا يقسدرون عليه ولا يرى ابو جهل خصمه إلا يوم بدر .

### -11-

أقبل سلام بن جبير القرر ظي من الشام ، كمهده في كل عام ، بتجارة عظيمة فيها فنون من المروض وضروب من المتاع ، بعضه بما تخرج الشام ، وبعضه بما يصنع اهل الجزيرة ، وبعضه بما تحمله الروم الى دمشق و بصرى وتبيعه من قوافل العرب واليهود ليحملوه إلى الأرض البعيدة التي لا تصل إليها يد قيصر ولا يبلغها سلطانه في نجيد والحجاز وفي بهامة واليمن، ولم يكد سلام بن جبير يستقر في بني أقر يظة ويريح نفسه من مفر شاق طويل ، حتى عرض مناعه ذاك المختلف الناس ، فأقبل عليه اهل يثرب من الأوس والخزرج ، وأقبل عليه من حول يثرب من يهود ينظرون ويشترون ، ولم تمض الهام حتى كان سلام بن جبير قد باع تجارته وأعاد منها مالا كثيراً ، ولولا هسذا الصبي الذي عرضه سلام على العرب فرغبوا عنه ، وعلى اليهود فزهدوا فيه ، لرضيت نفس سلام كل الرضا ، ولانفق الأشهر القبلة مطمئنا مغتبطاً بحوالاً في احساء يثرب

مرسلًا رقبقه واحلافه فيما حول باترب على احيساء العرب واليهود وفي اعماق البادية ، يجلبون له من المتاع الذي يحمله إلى الشام متى اقبل فصل الرحلة إلى الشام . ولكن هذا الصبي كارن 'غصَّة في حلقه وحسرة في قلبه ، قد اشتراه في 'بصرى من بعض الكلبين بثمن بخس زهيد ، وقد ر في نفسه انه سيبيعه من بعض اهل يترب فيربيع في تمنه ذاك الذي اداء مثليه او امثاله . ولكن اهل بترب من العرب واليهود لم يعهدوا مَلاها جالباً الرقيق ار مُعَنَّجراً فيه . فلما رأوه يعرض عليهم هــذا الصي ويلح في عرضه ربرغتب في شرائه انكروا منه ذلك وظنوا به الظنون • وقدال قائلهم : إنما اشترى سلاتم هذا الغلام لنفسه ، فلا نأمن أن يكون قد رأى فيه من العسب أو الآفة ما زمنده فيه ، فهو يبيعنا ما ليس له فيه ارب . وكان الصبي بادي السقم ظاهر الضر ، كأنه لقي من الذين النَّجروا فيه شرًّا و'نكراً . ولم يكن 'يحسن العربية ، بل لم يكن يستطيع ان 'يفصح عن ذات نفسه ، ولم يكن 'يحسن الرومية بل لم يكن . ينطق منها حرفاً ، وإنما كان اذا كلمه سيده او غير سيده من الناس التوى لسانه بألفاظ فارسية لا يفهمها عنه احد . وكان سلام يزعم للناس ان هــــذا الصبي ذكي ً الفؤاد صُناعُ اليد موفور النشاط اذا صلحت حاله ووجد من الطمام ما يقيم اوده. وكان يزعم لهم أنه سليل اسرة فارسية شريفة اقبلت من إصطلخرا حتى استقرت في الأبكة ؛ فملكت ارضاً واسعة وزارعت فيها النبط ؛ وملكت تجارة عربضة كانت تصرّفها في اطراف العراق . فاذا سئل من انباء هــذه الأسرة عن اكثر من ذلك لم مجير جواباً ، وإنمسنا يقول : زعم لي من باعني هذا الصبي أن العرب اختطفوه حين اغاروا مم الروم على الأبلة ، فباعوه من بني كلب ، وتعرُّض به بنو كلب في بصّركى يربدون ان ببيعوه لبعض تجار العرب او اليهود . وقد رأيته فرق له قلبي ومالت إليه نفسى ، وقدرت ان سيكون له شأن اي شأن ، فاشتربته فيها اشتربت من المتاع والعروض .

هنالك كان الناس يقولون له : فلم لا تمسكه عليك اذن ؟ فيقول : ان ما انفقت من المال فيه أحب الي و آثر عندي منه . وماذا اصنع بصبي لا احسن القيام عليه ولا محسن هو ان يقوم على نفسه ، وليس لي اهسل اكله اليهم ؟ والصبي مع ذلك ذكي القلب صناع البد موفور النشاط ان صلحت حاله واصاب من الطعام ما يقم اوده . انظروا الى عينيه كيف تدوران ولا تكادان تستقران على شيء . انه صريع الحس يخطف ما يرى دون أن يُثبته وانظروا اليها كيف تتوقدان كأنها جدونان . ولكن

الناس كانوا يسمعون ويضحكون وينصرفون ويتركون سَلاتماً وفي قلبه حسرة على ما انفق من مال وعلى مساكان يرجو من ربح . وقر تشيئة بنت يعار الأوسية بسلام ذات ضحى وهو يعرض صبه هذا في بعض اسواق يثرب و فلا تداد تنظر الى الصبي حتى ترجمه ، ثم لا تكاد 'نطيل النظر اليه حتى تقع في قلبها الرغبة في شرائه ، قالت ثبيئة : ما اسم صبيك هذا يا ابن جبير ؟ قال ملاتم : لا ادري ، ولكني اشتريته كلب ان اسمه مالم . قالت : سالم ابن من ؟ قال ملاتم : لا ادري ، ولكني اشتريته من كلبي يسمى معقيلا ، وزعم لي ان اسرته اسرة شريفة اقبلت ... قالت ثبيئة : قبلت من اصطخر فنزلت الأبلة وزارعت النبط وصرفت تجارتها في اطراف العراق . قد حفظنا ذلك عن ظهر قلب و فإني له مشترية ، فيكم تبيعه مني ؟ قال سلاتم وقد ابلسم قد حفظنا ذلك عن ظهر قلب اشتريته . وتنصل المساومة بينها وبينه ، وتعود الى دارها من ثمن وما انفقت عليه منذ اشتريته . وتنصل المساومة بينها وبينه ، وتعود الى دارها بالدراهم ولا بالدنانير .

ذلك انها لم تشتره متجرة ولا مبتفية كسبا ، وإنما آثرت بشرائه الخير والبر والمعروف ، لم ترد إلى شيء آخر . وكانت تقول لنفسها في نفسها وهي عائدة بالصبي بالمن دارها : بُعداً لهذه الحياة التي لا يرحم الإنسان فيها الانسان، ولا يرأف القوي فيها بالضعيف ، ولا ترق فيها الفاوب للأم حين تفقد صبيها ، والصبي حين ينشأ لا يعرف لنفسه أما ولا أباً ولا فصيلة يأوي اليها ؛ وكانت تقول لنفسها وهي عائدة بالصبي إلى دارها : لو ان لي صبياً مثله قعدا عليه العادون و مَضوا به في غير مذهب من الأرض كيف كنت ألقى ذلك او كيف كنت أحتمله أو أصبر عليه العادون و دهبوا به في غير مذهب من الأرض تخر الدهر إهبهات إلو كان لي صبي مثله وعدا عليه العادون و دهبوا به في غير مذهب من الارض لذكرته مصبحة و بحسية ، ولذكرته يقظى ونائة ، ولتبعته نفسي مذهب من الارض لذكرته مصبحة و بحسية ، ولذكرته يقظى ونائة ، ولتبعته بفسي بطيبات هذه الدنيا . وكانت ترى أم الصبي وقد انتزع منها أبنها وهي تشهد إنتزاعه ، وحسرتها التي لا تخمد ولوعتها التي لا تغيض . وكانت تقول لنفسها في نفسها وهي عائدة بالصبي إلى دارها : هذا غلام قيد اختطف من ملك كسرى ، لم يستطع جند عائدة بالصبي إلى دارها : هذا غلام قيد اختطف من ملك كسرى ، لم يستطع جند كسرى أن يحموه ولا أن يُرد وا عنه العاديات ، فكيف بنا نحن في يثرب ، هدند كسرى أن يحموه ولا أن يُرد وا عنه العاديات ، فكيف بنا نحن في يثرب ، هدند

المدينة الخائفة التي يحيط بها اليهود والأعراب من جميع أقطارها ، والتي يسل بعض أهلها السيف على بعض ، ولا يأمن أهلها أن تدور عليهم دائرة ، أو تنويهم نائبة ، أو يُلم بهم خطب من الخطوب ؟ فلها بلغت الدار واستقرت فيهما ، وعُنيبَت بالصبي حتى أمن بعد خوف وأنس بعد وحشة وطعم بعدد جوع ، قالت لنفسها في نفسها : هيهات أن أتخذ الأزواج أو أن يكون في من الولا، من يصيبه مثل ما أصاب هدذا الصبي ، ومن أفوق فيه من الحزن والثكل مثل مسا ذاقت في هذا الصبي أمُّ متلك الفارسية ونساء أمثالها كثير . ولو استجابت الحياة لثبيتة لأنفقت أيامها مهنية بهذا الصبي الفارسي ، ولاتخذته لنفسها ولداً أو شيئاً يشبه الولد . ولكن الناس يقدرون ويدبرون ، والأيام تجري على غير ما قدروا ودبروا .

فقــــد 'عنيت 'ثبيتة بسالم حتى ربا جسمه ونما عقله وأصبح غلاماً ذكي القلب سريــع الحس حديــــد اللــارــ كما تقدّر اليهودي ، أو أكثر مما قدر . وكانت تُنبيتة له محبة وبــــه مغتبطة وعنه راضية . وقد خطبها الرجال من الأوس والخزرج ومن أشراف البادية حــول يثرب ، فامتنعت عليهم ، واعتلت على أهلها في ذلــــك حتى أعيتهم . والكن رفعه قريش يمرون بيثرب مُنصرَفهم من الشام ذات عــــــــــام ، فيمكثون فيها أياماً ويسمع أبو حذيفة هنشم بن عاتيبة بن ربيعة بجديث ثبيتة هذه وقصة غلامها ذاك ، فيعجبه ما يسمع ، ثم يجب أن يستزيد من أخبارها وَيُهم بقومها ويقول لهم ويسمع منهم ، فتقع ثبيتة من نفسه موقعاً حسناً ، مع أنه لم يرها ولم يسمع لها ، وإنما سمع عنها فرضي . وإذا هو يخطب هذه الفتاة الأبيــة ، فتمتنع عليه أول الآمر حتى إذا علمت بمكانه من قريش وبأنه من أشرافها وذوي المنزلة الرفيعة فيها ، وبأنه من أصحاب البيت واهل الحرم الذي ر'دُ عنــه اصحاب الفيل ، والذي لا يعدو عليه إلا الفجرة ' الآثمون؛ شكت يوماً ويوماً ؛ ثم اصبحت مستجيبة لخطبة هذا المكي. ويعود أبر حذيفة بأهله وبسالم إلى مكة في وفعد قريش ؛ فلا بكاد يستقر فيهما حتى ينكر من امرها بعض الشيء . لقد اصبح فعدا على اندية قريش ، ثم امسى فراح الى اندية قريش ، ولكنه يعرف من أمر هذه الأندية كثيراً ، وينكر من امرها كثيراً . تربد نفسه أن تطمئن وأن تأمن وأن ترضى ، كا تعودت من قبل ، ولكنها لا تجد إلى الطمأنينة ولا إلى الأمن ولا الى الرضى سبيلًا . يحس أبو حذيفة كأن شيئًا ينقص هذه الأندية ، وكأن حدثًا قد حدث في مكة لا يدرى ايسير هو ام خطير ، واكنشيثًا قد حـــدث فتغيّر من أمر قومه تغييراً يحسه ولا محققه . ثم يتامس بعض صديقه في أندية قريش فلا يجدم . يسأل أين عنمان بن عنمان الأموي ؟ وأين طلحة بن عبيد الله التيمي ؟ وأين فلان وفلان من ذوي مودته ؟ فلا يجيبه قومه بالتصريح ، وإنحا يؤثر بعضهم الصحت ، ويذهب بعضهم مذهب التورية ، ويلوي بعضهم ألسنتهم بأحاديث لا تفصح ولا تبين . ويرى أبو حذيفة ويسمع ، فيبعد الأمد بينه وبين الطمأنينة والأمن والرضا . ثم يصبح ذات يوم وقد انجلت له بصيرته ، ووضح له وجه الحزم من أمره . إن صديقه اولاك عكمة لم يفارقوها ولم يبرحوا أرض الحرم ، فما باله يسأل عنهم ولا يم ولا يكاد هذا الخاطر يخطر له حتى يقصد قصد فلان او فلان من أرلئك الصديق .

وقد ألمُّ بعثمان بن عفانَ وكان له خليلًا على ما كان بينهما من تفاوت في السن . كان ِ عَيْمَانَ قَدَ تَخْطُنِّي الْأَرْبِعِينَ أَوْ كَادَ \* وَكَانَ أَبُو حَذْيَفَةً لَمْ يَبِلَغُ النَّلائين بعد \* \* وَلَكُنَ الود كان بينها قديمًا متيناً ، زادته الصحبة في الأسفار قوة وأيداً . فلما يلغ ابو حذيفة دار عنمان ودخل عليه تلقــــاه صديقه بما تعود أن يتلقــــاه به من البشر والبشاشة ومن الرفق واللين . ولكن أبا حذيفــــة آنس من صديقه على ذلك كله شيئًا من تحفظ واحتشام . قال ابو حذيفـــة : لقد التمــنك أبا عمرو في أندية قريش منذ عــــاد الوفد الى مكة فلم أجدك ، فها عسى أن يكون قد حسل عن قومك ؟ قـــال عنمان : لم أنشط لهذه الأندية ولا لما يدور فيها من حديث . قال أبو حذيفة : فهل أنكرت من قومك شيئًا ؟ وهنا سكت عنمان ولم يجب . فأعاد عليه ابو حذيفـــة مقالته ، فأممن عثمان في الصمت . قال ابو حذيفة : إن لك أبا عمرو لشأناً ولا واللاتتوالعزى. ولكن عثبان لم يكد يسمع كسمه هذا حتى لوى وجهه عنه . وينظر ابو حذيفة فإذا وجه صاحبه قد اربد وظهر فيه غضب لم يألفه منه قط . فأل ابو حذيف : وَيُحكُ أَبَّا عمرو ا إنك لتعرف ما بينك وبيني من الود ، وإنك ني لخليل وفيَّ أمين . فأظــُــرني على ذات نفسك . قال عثمان في وداع لين : فإن شنت أرب تستبقي ما بيننا من الود فلا تذكر اللات والعزّى وهذه الآلهــــة التي لا تغني عنكم شيئًا . هنالك وجم ابو حذيفة وجمــة قصيرة ، ثم قال : ويحك أبا عمرو ! فإنك إذن قد صبؤت ؟ قال عبَّان في صوت أشد دعة واعظم ليناً : لم أصبؤ أبا حذيفة ، وإنما اهتديت : إنك قنى حازم رشيد لم تنقدم بك السن بعد ، ولكن رأيت الدنيا وطوَّفت في اقطار الأرض وباوت اخبـــار الناس وجرَّبت الأحداث والخطوب ، أفترى من الرشد أن يؤمن مثلك ومشللي لأنصاب من خشب وصخر صورها الناس

بأيديهم ، ويستطيع من شاء منهم أن يجعلها جُذاذاً ؟ قال أبو حذيفة : ما أراك أبا عمرو إلا رشيداً ، ولكني لم أفكر في هذه الأشياء قط ، وإنما وجدت قومنا يعبدون هذه الآنصاب فصنعت صنيعهم . قال عمان : وإذا أسفر الهدى وحصحص الحق ؟ قال أبو حذيفة : فقد وجب علينا أن نهتدي و نستبع الحق، متى تستصحبني إلى محد؟ قال عمان : الآن إن شئت .

وتمضى أيام قليلة واذا ثبيتة تعلم أن محمداً يدعو الى إعتاق الرقيق ويعد الذين يفكرون الرقاب مغفرة من الله ورحمة ورضواناً . فتدعو اليها غلامها ذاك الفارسي وتقول له أن اذهب سالم فاتي قد سيبتك الله عز وَجَلُ ، فوال من شئت . قال سالم لأبي حذيفة : فهل لك في أن تكون لي ولياً ؟ قال أبو حذيفة : هيهات النائخذك مولى ، وإنما أنت ابن لي منذ اليوم .

# - 14-

دخل عبدالله بن سبيل بن عمرو على أخته سبلة بنت سبيل زائراً عند زوجها أبي 'حذيفة بن 'عتبة بن ربيعة ، فرأى منها إقبالاً عليه أكثر بما تعود ان يرى منها منذ حين ، ووقع ذلك من نفسه موقعاً حسنا ، فجعل بحدث اخته بما شاء من أحاديث قومه يريد ان يسرها ويفكها : يعبث بالشيوخ وذوي الاستان من قريش طوراً ، ويتندر بمرح الشباب من قريش طوراً آخر ، وأخته تسمع له فتضحك وتعجب وتهم أن تشاركه في بعض حديثه وأن تذكر معه أيام الصبا ، ولكنها لا تلبث ان تكف نفسها عن ذلك وأن تؤثر الصمت ، وتدعوه الى ان يقول . وقد لاحظ عبد الله أن أخته على نشاطها له وإقبالها عليه ربما عرض لها شيء من ذهول بين حين وحين ، كأنما كانت تغيب عنه ثم تشوب اليه .

وقد أنكر الفتى من أخته نشاطها وذهولها جميعاً ، ولكنه أسر ذلك في نفسه ولم يبده لها ، ومضى فيماكان يسوق من حديث ضاحكاً مضحكاً ، حتى اذا أنفق معها

ساعة غير قصيرة هم أن ينصرف . وقامت اخته تريد أن تسمى معه مشيعة إلى فنساء الدار . ولكن عبدالله ينحني على اخته ، يريد أن يضمها اليه ، وأن يقبلها . فتذعر َ سهلة وتتراجع شيئًا . وينظر اليها عبدالله في شيء من حيرة ودهش . وتنظر هي الى عبدالله في دهش وحيرة . ثم يعود عبدالله الى مكانه فيجلس . وتظل سهلة قائمة واجمة كأنها لا تدري ماذا تصنع ولا تعرف كيف تقول . قال عبدالله بعد هنيمة : ان امرك المجيب منذ اليوم يا سهلة . أليس قد ازمعتم الهجرة منذ غد ؟ قالت سهلة وقد ظهر عليها الروع : أي هجرة ؟ هنالك اغرق عبـــدالله في الضحك ، ثم قال : ما رأيت كالموم فتاة غرة تريد ان تمكر بأخمها . إن هجرة اصحاب محمسه الى ارض الحبشة ليست سراً مكتوماً . واتما هو حديث الناس في مجالسهم وحديث الملأ من قريش في انديتهم . وان قريشًا لو شاءت لآخذت على اصحاب محمد طرق هجرتهم ، ولكنها لا تشاء .ولعلما لا تكره هذه الهجرة . فقد جعلت قريش تسأم محمداً واصحابه ،وتسأم الكيد لهم والمكر بهم والإلحاح على المستضعفين منهم بالفتنة والعــذاب . وقد فرحت قريش بهجرتهم هذه ، وقال الملا منها شرٌّ 'يصرف' عنا وراحة تهدى الينا . وارب أعين قريش ليةظة ساهرة على محمد ونفر من اصحابه ؟ فهؤلاء رهائن قريش لا "تخــلى بينهم وبين الطريق أن أرادوا أن يدفعوا انفسهم إلى الطريق . فأما المستضعفون واشباه المستضعفين فليس لقريش فيهم أرّب .

وكانت سهلة تسمع لهذا الحديث وآيات الروع والحزن والرضا تختلف على وجهها ، وهي مع ذلك قائمة تسمع من اخيها ولا ترد عليه جواباً. قال عبدالله: وقد ظننت إذن وظن زوجك ان قريشاً عنكما غافلة . هيهات ! ان محتبة والوليد بن عتبة ليعلمان من امر ابي حذيفة مثل ما يعلم سهيل وعبدالله من امر سهيلة ؛ وان قريشاً لتعلم من امركا مثل ما يعلم ابواكا ، ولكن قريشاً لا تحبسكما لأن فيا في ابويكما واخويكها أرباً . ولكننا نحن لا نحبسكما إنا أنؤ تركا بالحب في اعماق نفوسنا ودخائل قلوبنا ، ونكره لكما حياة التستر والاستخفاء هيدة التي تحتملانها في مشقة اي مشقة وعناء أي عناء ، ولا نضيق ان تجدا في هجرتكما هذه امناً بعد خوف وفرحاً بعد حرج . ولولا ان تقول قريش، صفحت سهيل فلم 'يطق على فراق ابنته صبراً لما زرنك حرج . ولولا ان تقول قريش، صفحت سهيل فلم 'يطق على فراق ابنته صبراً لما زرنك الآن وحدي ولزارك أبوك فنظر اليك قبل فراق ليس يدري ولست تدرين أيطول ام يقصر ، ولكنه يرى كما انك ترين اوله ، ولا يعرف كا انك لا تعرفين آخره . وليس يعنيني ما تقول قريش في "، وعسى ان اجد في مقت قريش في رضا وفي استخفافها بي يعنيني ما تقول قريش في "، وعسى ان اجد في مقت قريش في رضا وفي استخفافها بي

حبوراً . اسمعت الآن عني ؟ قالت سهلة : الم تر انك منذ دخلت على [غـــا تتحدث وحدك وانا اسمع ولا أرد عليك ؟! قال عبدالله : بل ! وهـــذا بعض ما أثار في نفسي ما ترين من العجب . ولكني لم اقهم هذا الذعر الذي اشتمل عليك حــين اردت اري اضمك وان اقبلك شردٌعاً . قالت سهلا ولم تستطع أن تمنع ابتسامة حلوة ارتسمت على تنرها وضحكة عذبة جرت في صوتهـــا : فأنك مشرك وما احب مس المشركـين . قال عبدالله وقد ظهر في وجهه الحزم : أوقدً بلغ بكم حب محمد والاستجابةلدينه أن تصدوا عن اخوانكم ؟ قالت سهلة وقد زالت ابتساستها عن ثفرها وجرى في صوتهــــا حزم صارم لم يثبت له قلب الفتى وإنما انصل خفقانه : لو قد احببت محمداً واستجبت لدينه لعرفت ان الصد عن الإخوان والآباء في سبيله ليس شيئًا . تعليم يا أخيانا نحب الله ورسوله اكثر بما نحب آباءنا وامهاتنا واخواننا ، واكثر بما نحب الدنــــــا كلما وما فيها من كل شيء ٬ واكثر مما تحب انفسنا . ولقد حدثني آنفاً بأن قريشاً راضية عن هجرنناء فتعلم أنا تحن كناعنها راضين. ولولا ان أذن لنا فيهامحمد ودعانااليهالآثرناالفتنة والعذاب والموت قريباً منه على الدعسة والسعة والواحسة والروح والأمن والرضا يعيداً عنه في أي قطر من اقطار الارض. قال عبد الله وقد اطرق مفكراً: هو ذاك إذن المحمد أحب المدكم منآبائكم وامهاتكم واخوانكم ومنالدتيا كلها ومما فيها ومنكلشيء اومحمد أحب البيكم منأنفسكم؛ قالت سهلة : ولو قد أحببت محمداً كما نحبه لعرف قلبك الحب الذي 'يعطى ولا يريد أن يأخذ ، والذي لا يبتغي لنفسه ثماً من لذة الجسم او نعيم النفس. ويدخل أبو حذَّيفة آفيري عبدالله مطرقاً مفرقاً فيالتفكير ، ويرى امرأته سهلة قائمة تنظر البه نظرات حازمة قوية؛ ولكن فيها شيئًا من أمل وشيئًا من حنان . فينظر ابو حذيفة الى امرأته ثم ينظر الى عبدالله ثم يةول في صوت عميق : مل تنبئينني يا سهلة بأن الله قد أنزل السكينة على قلب أخيـك؟ وَهمت سهلة ان تجيب ، ولكن عبد الله يرقــم رأمه ويسبق أخته الى الحديث فيقول : السكينة ! السكنة ! ... ما عسى أرب تكون هذه السكينة ؟ ان لكم لألفاظاً تديرونها في أفواهكم وتقرَّءون بها آذاننـــا ، واكنا لانحصل لها معنى . هذه تزعم أنكم تحبون عمداً اكثر بمــــا تحبوب آباءكم واخوانكم وانفسكم، وأنت تسألها مل أنزل الله على قلبي السكينة . ما عسى أرب تكون هذه السكينة ؟ وما عسى أن يكون محمد قد صنع بقاوبكم حتى استأثر بها من درن آبائكم والخوانكم وانفسكم؟قال ابو حذيفة في صوت رفيق: لم يصنع محمد بقلوبنا إلا أنه نقاها من الغيّ ، و َجلاها من الضلال ، واستنزل عليها السكينة التي ملأتها أمناً

ورضا وثقة وأملاً وحالت بينها وبين الخوف والشك والقنوط. ثم يتلو قول الله عز وجل : و إن الذين لا يرجون لقاء نا وكرضوا بالحياة الدنسا واطمأسوا بها والذين ثم عن آياتنا غافلون . أولئك مأواهم النسار بما كادئوا يكسبون ، ولا يكاد الفتى يسمعها تين الآيتين حتى تأخذه رعدة عنيفة ويتفصد جبينه عرقاً. ويضي ابو حذيفة في تلاوته فيقرأ : و إن الذين آمنوا وعملوا الصالحسات يهديم ربهم بإيمانهم تجري من تحتهم الأشهار في جنات النعم . دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحميم فيها سبحانك اللهم وتحميم فيها سلام وآخر دعواهم أن الحد فه رب العالمين .

ولا يملغ ابو حذيف. آخر هذه الآيات حتى يهدأ رَوَّع الفتى ويثوب الى قلبه الأمن ، وينظر الى ابي حذيف مبتسماً ، ويقول في صوت تشيع فيه 'دَعَابة حاوة : وَ يُحِكُ ا إِنِي أَحْس كَان سَكِينتُكُم هذه تسمى الى قلبي . أذاهب انت بي ابا حُدْيَفة الى محمد لاتلقاها منه ؟

وأمسى عبدالله مسلماً قد عاد الى اخته وجلس اليها والى ابي حذيفة وسالم يسمع منهم القرآن . تقول له سهلة منصر قه عنها حين تقدم الليل : أمنهاجر انت معنسا يا اخي ؟ قال عبدالله : عزيز علي أن تنأى بكم الدار ، ولكني لم اسمع من رسول الله القرآن وحديثه إلى اليوم ، واني لأوثر ان ألزمه ما وسعني لزومه ، فاذهبوا راشدين .

وأصبح ابر حذيف فانطنق بامرأته وابنه سالم فيمن انطلق الى أرض الحبشة من المسلمين . حتى اذا كانت الهجرة الثانية الى أرض الحبشة كان عبد الله بن سهبل أحد المشاركين فيها . وقد جلس سهبل في داره محزونا كثيبا ، وافتقدته قريش حين رأت داره تخلفه عن أنديتها أياما ، فأقبل 'عتبة بن ربيعة وسبة بن ربيعة وأبر جهل عرو ابن هشام فاستأذنوا عليه . ولو قد أطاع نفسه لمنعهم الإذن ، ولكن السادة من قريش حقوقاً لا 'يلتوى بها . فيدخل القوم على سهبل ، ولا يسكادون بتحدثون البعده حتى يروا حزنه وضيق صدره . يقول عتبة بن ربيعة : و يشحك أبا عبد الله المسلمة ابني فما ساءتني هجرته ، فيقول سهبل : وهل جر علينا الشر كله الا ابنك الم يكفه أن 'بصبيء ابنتي حتى أصباً أخاها وانصرف بها جميعاً الى ارض النجاشي . قدال ابو جهل : لو عرفت قريش كيف تؤدب سفهاءها لما أصابكا ما تريان ، ولو استجابت لي قريش لاجتثت الشجرة من أصلها . فيقول شيبة بن ربيعة : على رسلك أبا الحكم! أما قريش لاجتثت الشجرة من أصلها . فيقول شيبة بن ربيعة : على رسلك أبا الحكم! أما قده فلم يأت إبانها بعد . .

وما زال القوم بسهيل حتى يخرجوه ويردوه الى ما ألف منهم وألفوا منه. ويمضي

من الأيام والأشهر ما شاء الله أن يمضي ، وهؤلاء نفر من مهاجرة الحبشة يعودور الى مكة ، منهم من يُدملن عودته ومنهم من يستخفي بها. وعاد في هؤلاء النفر عبد الله بن سهبل ؛ فيلقاد أبوه أحسن لقاء ، ويتحسدت البه حديث البشاشة والبشر ، والفتى متحفظ منأثم ، كأنه يرى في الاستاع لحديث أبيه بأساً . ولكن سهبلا يضرب احدى يديه بالأخرى ، فها هي الا ان يستجيب له أعنيد شداد "محيطون بعبدالله ، فيوثقونه ثم مجملونه سجينا الى أعماق الدار ، ومنذ اليوم يُذيقه أبوه من الفتنة شيئا عظيماً .

### - 12 -

لم تعرف مكة في تاريخها الطويل القديم برماً كذلك اليوم المشهود ، وإن كانت قد عرفت بعده أياماً مشهودة ليست أقل منه شدة و ننكراً .

كانت بلداً آمناً ، لا يعرف اهله كيداً ولا منكراً ولا بغضاً ولا عداء ، وانحا يستقبلون أمورهم راضين عنها مبتهجين بها مطمئنين اليها. يكون بينهم التنافس في المال والاستباق الى المجد ، ولكنهم على ذلك لا يبغي بعضهم على بعض ، ولا يبطش بعضهم ببعض ، وانحا تجري امورهم على الدعة والإسماح . وأقصى ما يبلغ الشر بينهم ان يقول بعضهم لبعض قليلاً أو كثيراً بما يكره من القول ، ثم لا يلبثون ان يعود بعضهم على بعض بالعاقبة ، وأن ينهدي بعضهم الى بعض ألوان البر والمعروف. وقد عرقت العرب القاصية والدانية ذلك من أمرهم ، فهوت إليهم الأفئدة ، وعطفت عليهم القاوب واتصلت بهم الآمال ، وتعلقت بهم النفوس ، حتى أصبح بلاهم وما حوله من الأرض كرما آمنا يأوي إليه الخائف ويلوذ به المهوف. ولكن مكة تصبح في ذلك اليوم وقد أظهرت يأوي إليه الخائف ويلوذ به المهوف. ولكن مكة تصبح في ذلك اليوم وقد أظهرت أهما الساء ابتساماً ، فلأت بطاحها وجبالها ورباها بأشعة الشمس المشرقة الرائمة ، ولكنها أهمرت لها عبوماً أي عبوس ، فلأت قلوب نفر من أبنائها بالظلمة المظلمة والكيد المفضي بأهله إلى شرت ما ينتهي إليه الناس .

أصبحت قريش في ذلك اليوم ، فقدا الملا منها الى أنديتهم في المسجد ، وأخذوا فيا كانوا يأخذون فيه من حديث ، الانفر منهم لم يذهبوا الى المسجد ولم يحضروا أندية قومهم ، ولم يشغلوا أنفسهم ببيع أو شراء ، ولم يسروا عن أنفسهم بصيب أو طرد أو مجون ، وإنما 'شغلوا بشيء غير ذلك كله:'شغلوا بتهيئة العذاب وجه النهار ،

و شغاوا بشهود العذاب وسط النهار ، وشغاوا بالتحدث عن العداب آخر النهار ، ولكنهم لم يتحدثوا عنه وحدهم ، واغا تحدثت عنه قريش كلها ؛ ولم تبق في مكة دار الا ذكر فيها أمر ياسر وامرأته وابنه ، وأمر صهيب ، وأمر خباب ، وأمر بلال . وكانت أحاديث قريش عما صب على هؤلاء الرهبط من العذاب مختلفة أشد الاختلاف . فأما شيوخ قريش وذرو أحلامها فكانوا يجدون في سيرة أبي جهل وأضرابه غلواً في الشر وإسرافاً في القسوة ، ولكنهم على ذلك كانوا بدالون أنفسهم بأن هذه الشدة قد تخوف محمداً واصحابه وتردهم الى شيء من القصد والأناة، والى أنها قد كردع الرقيق والمستضعفين و توبهم ماينتظر الذين يصبون منهم الى محمدوأصحابه من البأس والضر والمداب . فكانت ضمائرهم تنكر وقلوبهم تسكت ، والسنتهم من البأس والضر والمداب . فكانت ضمائرهم تنكر وقلوبهم تسكت ، والسنتهم تعرف وأما الشباب من قريش فكان أكثرهم يرى في هذا البدع لوناً مستحدثاً من تعرف وأما الشباب من قريش فكان أكثرهم يرى في هذا البدع لوناً مستحدثاً من التسلية والتسرية والاشتغال عن النفس وعما تعودت أن تنهى به من ألوان العب والمجون . وي غرائز الناس ميل الى الشر ، واستحباب الذكر ، واستعذاب العذاب حين يمس غيرهم ويدفعهم الى فنون من الألم وضروب من الحركات التي بثيرها الألم ، والى ألوان من الشركاة التي يبتعثها الألم .

وفي قاوب الشباب قسوة وخفة ، وفي أحلامهم تزق وطيش . فهم ينظرون الى من يُتحنُ في بدنه ، ويأتي من الحركة والقول ما يُسليهم و يُلهيهم ، على أنه متاع لأبصارهم ونفوسهم ؛ ولا يقدّرون أن هذا العذاب يمكن ان يُصَبّ عليهم ، وان هذه الحركات والشكاة يمكن ان تصدر عنهم ، فتُضحك منهم قوما آخرين ، ولو قد وضع الإنسان نفسه موضع الذين يُصَبّ عليهم العذاب لجنب الناس شرا كثيرا ، فكان الشباب من قريش يتحدثون ببراعة ابي جهل فيا كن يخترع من الوان الفتنة والمحنة راضين عنها معجبين بها . وكانوا يتحدثون عناحتال اولئك الرهط الفتنة في انفسهم بالجلد والصبر والأناة في كثير من الإعجاب. كما كانوا يتحدثون عن احيال يتحدثون في عبث وسخرية بما كانت اجسام اولئك الرهط تأتي من الحركات حين يسها العذاب .

قال الحارث بن هشام لابن اخيه عكرمة بن ابي جهل: الم تر الى 'سمَيّة كيف كان جسمها يتلوى حين كانت السياط 'تلهبه بغير حساب؛ دون ان يفتر" فمها عن صيحة او أنسّة أو شهيق وهي التي كنا 'نثيرها الى الحوف او نثير الحوف اليها بأيسر ما كنا نأتي من الحركات؛ نعبث بها ونسخر منها حين نراها تثور كأنما د'فعت من الأرض بلولب

خفي ! قال عكرمة : لم أعجب لشيء كا عجبت لزوجها الشيخ الذي مزق جسمه بالسماط وحرَّق بالنار ليذكر الآلهة بخير ، فلم يظفر منه أبي إلا بشتم الآلهة والاستهزاء بها . أما ابنه عمار فقد سكت صوته ، وسكن جسمه للعذاب ، وارتسمت على ثغره ابتسامة حلوة مرّة ، ما أدري أكانت تصور الرضا ام كانت تصور الغيظ! ولكنهما ارتسمت في نفسي أشد بما ارتسمت على ثغره ؟ وما أرى أنها ستغيب عني آخرالدهر. قال صفوان بن أمية : فكيف لو رأيمًا بلالاً ذلك الحبشي والفتية من الأحرار والرقيق يتنازعون جسمه يأخذ كل منهم بطرف ، كأنما كانوا يريدون أن يقلسموه بينهم ، وهو في أثناء ذلك لا يئن ولا يشكو وإنما يثني على محمد ويذكر إلهه ذاك بالحير . قال خالد بن الوليد : أما أنا فقد رأيت من 'صهّيب عجباً : رأيت القوم يعددبونه بالنار وينوشونه بالرماح ويلهبون جسمه بالسياط ، وهو على ذلك يتحدث إليهم حديث من لا يحفل بما كانوا يتالونه به من الأذي . وربما اشتد عليه البأس فعقد لسانه عن القول برمة ، وأجرى على جبينه شيئًا من عرق ، ثم لا يلبث ان تثوب اليه نفسه ويعود الى التحدث الى ممذهبيه في بعض أمرهم ، كأنهم لم ينالوه بمكروه وما يزالون به يعذبونه بالحديد والنار والسياط ، وما يزال بهم يعذبهم يهدونه وثباته وتحدثه إليهم في أيسر امورهم ، حتى اذا أملهم او كاد يملُّهم ضاعفوا له العدداب ، وخرجوا في ذلك عن أطوارهم ، فيسمى الى صهيب شيء من ذهول ، ثم يأخذه شيء يشبه السكر ، فيمضى في حديثه ، ولكنه يقول للقوم غير الصواب . ويعرف القوم انهم قد بلغوا منه بعض ما كانوا يريدون ، فيكفون عن مكاويهم ورماحهم وسياطهم ؛ وأشهد لقد الصرفت عن هؤلاء القوم وإني لبعض أمرهم لكاره . قال الحارث بنهشام : اسكت لا يسمعك ابن عمك فيصيبك منه بعض ما تكره.

كذلك كان الشباب من قريش 'يعجبون بأولئك الرهط المعذّبين و َيعجبون منهم ' يستهزئون بهم طوراً ويعطفون «لميهم طوراً آخر .

وأما المستضعفون والرقيق فكانوا يرون الشر ويعينون عليه حين يطلب اليهم أن يعينوا عليه ، تكرهه نفوسهم وترضى عنه ألسنتهم ؛ قد ولا الخوف اكثرهم، وتسرب الحب والإشفاق الى قلوب فريق منهم ، فهم ينتهزون الفرص ويتربصون بقريش الدوائر ويتحدثون الى أنفسهم ، وربما تحدث بعضهم الى بعض ، بأن الخير كل الخير عند محمد وأصحابه . وبأن الخير كل الخير في أن ينحازوا اليهم . فالضعف الى الضعف قوة . ومن يدري العل الله ان ينتصف لهم ولامثالهم بمحمد وأصحابه من أولئك البغالة

الظالمين. وأما المسلمون الذين صرف عنهم المذاب وتحيت عنهم الفتنة فكانوا يشهدون وفي نفوسهم ألم وأمل ، وفي قلوبهم حزن وثفة، قد اطمأنوا ان العاقبة لهم، واستيقنوا بأن الله منجز وعده ، ولكنهم على ذلك يرحمون اخوانهم ، وربما تمنوا لو كانوا مكانهم فاحتماوا عنهم بعض ما يحتماون من الأذى .

وربما كان أصدق وصف لمكة حين امسى المساء من ذلك اليوم ان اكثر اهلها كانوا حائرين، يرون الفتنة ولا يدرون أيعرفونها ام ينكرونها ! لأنهم لا يعرفون أخير هيأم شر ! وان اقل اهلها كانوا قد صدقوا الله ما عاهدوا عليه، قرضيت نقوسهم واطمأنت قاويهم واستيقنوا ان العاقبة المتقين . ولو كشف الغطاء عن اهل مكة لرأوا حين تقدم الليل من ذلك اليوم ان من حول مكة اعياداً يحفل بها الشياطين وقد استخفهم الفرح واستهواهم الطرب، ورأوا أصحاب محمد يعذ بون اشد العسنداب واقساه، ففرهم بالله وبأنفسهم الغرور، وظنوا ان فتنة هؤلاء الرهط ستحفظ لهم سلطانهم على مكسة، وستمكن لهم في قلوب قريش .

واصبح اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فتحدثوا اليه من امر الفتنة بما علموا ، ولكنه تحدث اليهم من امرها بما لم يعلموا ، لا لأنه شهد الفتنة ، أو رأى كيف كانت تنصب على المستضمفين من اصحابه ، بل لأن أمر الفتنة كله قد اوحي اليه .

وخرج الذي وأصحابه فتفرقوا في احياء مكة يسعى بعضهم هنا ويسعى بعضهم هناك ، يلتمسون فضلا من ربهم ، ويريدون في اكبر الظن مؤاساة لحؤلاء السنضعفين الذين كانوا أيفتنون عن دينهم ويعسنة بون في الله . ويشي الذي صلى الله عليه وسلم في بعض بطحاء مكة وقد وضع بده في يد عثمان بن عفان ، وما يزالان يتاشيان حتى يبلغا آل ياسر ، وقسد سطحوا على الأرض موثقين ، ووضعت على صدورهم الصخور الثقال ، وجعل المشركون يمسونهم بالنسار حيناً بعد حين ، وربسا وخزوهم بالحنساجر والحراب ، وثلاثتهم سكوت لا ينطقون حرفا ، والمشركون قد ملا قلوبهم الفيسظ ؛ لأنهم لا يبلغون منهم شيئا . والمشركون عليهم في الباس ليستخرجوا منهم أنة أو شكاة . ولكنهم ماضون في الصمت يشتطون عليهم في الباس ليستخرجوا منهم أنة أو شكاة . ولكنهم ماضون في الصمت قد ثبت الله قلوبهم ، وصرف عن نفوسهم الجزع والطلع . فاذا مر الذي وصاحبه بهؤلاء الرهط المعذبين سمع المشركون صوت ياسر لأول مرة من يومهم ذاك ، سمعوا موت ياسر لا يتجه اليهم وإنما يتجه الى النبي فيقول : الدهر هكذا يا رسول الله . قال

رسول الله : أبشروا آل ياسر ؟ فإن موعدكم الجنة . هنالك يسمع المشركون صوت سمية لا يتجه إليهم وإنما يتجه الى النبي فيقول : أشهد أنك رسول الله ، وأشهد أن وعدك الحق . وهنالك يسمع المشركون صوت عبار لأول مرة من يومهم ذاك ، يسمعونه لا يتجه الى أبويه ، ولا يتجه الى النبي وصاحبه ، وإنما يتجه إليهم هم فيقول : عذبونا يا أعداء الله ما شنتم ؛ فإن موعدنا الجنة وأنوفكم رائمة . هناك يخرج المشركون عن أطوارهم وَيتَصُبُون على أولئك الرهط من العذاب ما ليس الى وصفه سبيل .

وبمضى أبو بكر في بعض بطحاء مكة فيرى بلالاً وقد عُذَاب حنى ملت قريش تعذيبه . عذ بوه بالنار والمساء ، وعذ بوه بالحديد والسياط، طرحوه على الأرض في الرمضاء ، وأثقلوه بالصخر ، يريدونه على أن يذكر آلهتهم بخير فلا يسمعون منه إلا : أحَد ، أحَد . يقول له أمية بن خلف : اذكر آلهتنا بخير يا بلال 'يرفع عنك العذاب فيجيب : إنَّ لساني لا يطاوعني . ثم يمضي في ذكره قائــــلا : أحد ، أحد . قيملُ أمية بن خلف وأصحابُ فيضعون عنه أثقاله ثم يقيمونه ، ثم يضعون الحيال : حبلًا في إحدى ذراعيه وحبلًا في ذراعه الأخرى ، وحبلًا في إحدى ساقيه وحبلًا في ساقه الآخرى ، ثم يدعون الصبية ويُلقون إليهم الحبال ، ويأمرونهم أن يُعدوا ببلال حتى يجهدوا أنفسهم ويجهدوه . ويفعل الصبية منا أمروا ، فسَيعدورن به الى بمنسين ، وبعدون به الى شمال ، ويَعدون به الى أمام ، ويَعدون به الى وزاء ، وهم يتصابحون ويتضاحكون ، وأمية بن خلف وأصحابه ينظرون ويتعابثون ، وبلال لا يجفل يشيء من ذلك ، وإنما يتبع العادين به حيث يُعدو ُن ، لا يقاوم ولا يتمنع ولا ينفسك" لسانه عما أخذ فيه من ذكر : أحد ، أحد ، أحد ، أحد ، وقد بلغ الجهـــد من الصبية حتى جعاوا يلهثون ، ثم تراخت أيديهم وأرخوا بحبالهـــم الى الأرض . وظل بلال قائمًا ماضيًا في ذكره : أحد ، أحد . حتى يبلغ الغيظ من أمية وأصحــــابه ، لسقوطه صوت ''مرَوَّع ، ولكن ذكره متصل : أحد ، أحد . ويَهم أمية أن يبطش وَيُحكم ! فيم تعذبون هذا الرجل ؟ قال أمية : وما أنت وذاك يا ابن أبي قحافة ؟ عبد لنا نهمنم به ما نشاء . قال أبو بكر : هو عبد الله قبل أن يكون عبدك يا أميه . إنك إن تأت على نفسه تأثم وتنضيع مالهك ، فهل لك في شيء

خير من ذلك ؟ قال أمية : رما ذاك ؟ قال أبو بكر : أشتري منك هذا الرجل ، واحتكم في ثمنه . قال أمية وقد ضجر ببلال وتأديبه وتعذيه : قد فعلت من فأد إلي ثمنه . سبع أواق . قال أبو بكر : فخل سبيله وررح معي إلى حيث أؤدي إليك مالك . قال أمية : أد إلي مالي أخل عنه . قال أبو بكر : ويجك يا أمية ا متى عهد تني ألثوي عليك بالدين ؟ ا قال أمية وقيد استحيا ، صدقت ، خذ غلامك وأرسل إلي ثمنه متى شئت . قال أبو بكر : إنما هي روحتي إلى أهلي ثم يؤدى مالك . الله .

وأخذ أبو بكر بلالاً من يده فانطلق به إلى داره، وهنالك رفق به و خفيف عنه بعض ما وجد من الضر ، وأرسل إلى أميسة ماله . و تَلبّت في داره يوفئق ببلال و يتحدث إليه ، ويقرأ عليه من آيات الذكر ، حتى إذا عاد رسوله وعرف أبو بكر أن أمية قد قبض ماله التفت إلى بلال وابتسم له وقال : انطلق بلال فأنت حر .

وأمسى أبر بكر فلقى رسول الله وأنبأه بما رأى من فننة بلال ، وبأنه لم يستطع أن يستنقذه حتى اشتراه . قال النبي عَلِيْكُم : الشركة يا أبا بكر . قال أبو بكر فإني قد أعتقته يا رسول الله ! .

ومر قوم آخرون من أصحاب النبي بحي آخر من أحياء قريش قيرون ويا هول ما يرون الراء عظيمة قد أجبجت ويرون رجلا قد شد و القه ويرون قوماً يحملونه و يدنونه من النار حتى توشك ان تحيط به ، ثم يخطفونه اختطافاً فيبعدون بسه عن النار ، ثم يقيمونه أمامهم مشدوداً مقيداً ، ثم يتقدم احدهم فيدفع برجله في صدره دفعة اسقطه إلى ظهره وهم يتضاحكون ، ثم يعودون فيفعلون به مثل فعلهم الأول . يقول له قائلهم : اذكر آفتنا بخير وقع في محمد ودينه او التميتنك هذه النار وهسله الأرض الخلاص الله الملدى ودين الحق . وما يزالون يقد مونه إلى النار ويؤخر و نه عنها ، ويدفعونه إلى الأرض ثم يردونه قائماً حتى أيغش عليه . هنالك يقول بعضهم لبعض : أبقوا عليه يا معشر قريش ، لا تأتوا على نفسه فيسألكم عنه حلفاؤه من أزهرة

ويمود أصحاب الذي فينبئون اخوانهم بما رأوا من أمر خباب ابن الأرك . وتمضي أمور قريش والمستضعفين من المسلمين على هذا النحو الأيام ثم الأشهر ثم السنين ، لا تبلغ قريش من مؤلاء المستضعفين شيئًا في دينهم ، إلا ان تكون كلمة الله قد حقت على بعضهم فيفتن عن دينه ويكفر بعد إسلام ، او ان يكون الله قسد آثر بعضهم

بالحسنى فيختاره لجواره وكيجعل له عنده مقاماً محموداً .

اجتمعت قريش ذات يوم لأمر عظيم حين انتصف النهار ، زعم لها أبو جهل انه بالغ من ياسر وأهله ما يريد ؛ فقد عذبهم حتى أشفوا على الموت ، ولن يتركهم حتى يذكروا آلهــة قريش بخير وبقعوا في محمد بما يكره . قال 'عتبة بن ربيعة : هيهات ابا الحكم ؛ إن ياسراً رجــل "بجلا" وإنه ما علمت ليؤثر الموت على ان 'يبلغك ما ترضى . قال ابو جهل : فإن ذكر آلهتنا بخير وذكر محمداً بسوء ؟ قال 'عتبة بن ربيعة : هيهات يا ابا الحكم ! إنما هي أماني ، وما أرى إلا انك قد أزمعت ان تأتي على نفس هذا الشيخ . قال ابو جهل : قان ذكر آلهتنا بخير وذكر محمداً بسوء ؟ قال عتبة : فلك عشرون من الإبل. قال شيبة بن ربيعة : ولك مني مثلها . قال ابوجهل: إن مالكها عليكها لهين . قال عتبة : قان أنيت على نفس ياسر . . قال شيبة :دون ان تبلغ منه ما تريد وتريد ؟ قال ابو جهل : فاحتكها إذن . قال عتبة : لن نحتكم ولن نرزأك في مالك شيئا ' و و حسبنا ان تظهر من نفسك على عنادها . وأقبل الذين استخفتهم هذه المخاطرة فشهدوا عذاب ياسر وسمية وعمّار . "

ولم تر قريش من العذاب في مكة مثل ما رأت ذلك اليوم ، ولكنها على ذلك لم تظفر بشيء بما أملت . اقبل ابو جهل ومعه اصحابه ، فرأى الناس انطاعاً من أدَم يسع كل نطع منها رجلا وقد مملئت ماء ، ورأوا ناراً مؤججة و مكاري قد احمي عليها ، ورأوا تلك الأسرة قد شد وقاق كل منها وألقي ثلاثتهم في جانب من الطريق عليها ، ورأوا تلك الأسرة قد شد وقاق كل منها وألقي ثلاثتهم في جانب من الطريق غلمانه فوضعوا بين يديه باسراً وسمية وعماراً ، والسنتهم لا تفتر عن ذكر الله . فألهب اجسامهم بالسياط ، ثم أذاقها مس النار ، ثم صب عليها قرب المساء ، ثم عاد فيهم سيرته تلك مرة ومرة ، ثم أمر فغطوا في الأنطاع التي ملئت ماء حتى انقطعت انفاسهم او كادت ، ثم ردهم الى الهواء ، وانتظر بهم حتى أفاقوا ، وتسمع لما ينطقون به بعد ان ثاب اليهم شيء من قوة ، فاذا هم يذكرون الله و يُثنون على محمد . قال ابو جهل لسمية وقد بلغ منه الغيظ أفصاه : لتذكر ن آلهتنا بخير ولتذكرن بحمداً بسوء او لسمية وقد بلغ منه الغيظ أفصاه : لتذكر ن آلهتنا بخير ولتذكرن بحمداً بسوء او لسمية بصوت هادىء متقطع قليلا: بؤسا لك ولالهتك ! وهل شيء احب الي من الموت سمية بصوت هادىء متقطع قليلا: بؤسا لك ولالهتك ! وهل شيء احب الي من الموت واخرج الحنق ابا جهل عن طوره فجمل يضرب في بطن سمية برجله وهي تقول له في واخرج الحنق ابا جهل عن طوره فجمل يضرب في بطن سمية برجله وهي تقول له في واخرج الحنق ابا جهل عن طوره فجمل يضرب في بطن سمية برجله وهي تقول له في

صوتها الهادىء المتقطع : بؤساً لك ولآلهتك ! وَيُنجِنُ جنون ابي جهل ، فيطعن سمية مجربة كانت في يده فلشهق شهقة خفيفة ثم تكون اول شهيد في الإسلام .

يقول ياسر : قتلتها يا عدو الله لم بؤساً لك ولآلهتك ! ويقول عمار: قتلتها يا عدو الله بؤساً لك ولآلهتك ! ليمتلى، قلبك غيظاً وحنقاً ! فان رسول الله قد ضرب لهـــا موعداً في الجنة . قال ياسر : اشهد ان وعد الله حتى . ولكن ابا جهل لم يمهه ، وانما يضرب في بطنه برجه فيشهق ياسر " شهقة ثم يُصبح ثاني شهيد في الإسلام .

قال 'عتبة وسيمة بن ربيعة: ألم 'تحكمنا ان لم تبلغ من ياسر وامرأته شيئا ؟ فسكت ابو جهل ، وقال الملا من قريش : بلى المنحن على ذلك شهداء . قال عتبة : فينبغي ان تطلق هذا الرجل وأن تخلي بينه وبين الحرية ليواري أبويه .

اغاظه ان افلت منه هذان الشهيدان دون ان يبلغ منها ما احب وأم غاظه ان صبرهما وثباتهما واقدامهما على الموت في غير جزع ولا هلم ولا اضطراب انما هو انتصار لمحمد ودينه الجديد على قريش ودينهــــا القديم ، فأصحاب محمد يموتون في سبيله وفي سبيل دينه ، وضعفاء قريش وأشرافها واحلافها يسعون الى محمد فيؤمنوري له على كل حال، وهؤلاء المستضعفون وهؤلاء الرقيق الذين كانوا يؤمنون لأشراف قريش بالسيادة ويدينون لهم بالطاعة ويرهبونهم غائبين وشاهدين ٬ قد أخذوا يتمردون عليهم ويثورورن يهم وينكرون سادتهم وسلطانهم ، يبادونهم بذلــــك احياناً وْيخفون ذلك عليهم احياناً أخرى، فاذا أخذت منهم قريش هذا الحرّ أو ذاك الرقيق لم يهابا ولم يرهمُبا ولم 'يذَّعنا ولم يستكينا وانما استقبلا العذاب والفتنهة وقاوبهما راضية ونفوسها مطمئنة وعلى تُغريبها ابتسامات 'تحفظ وقالًا النفوس حَنقاً . أغاظ أبا جهل هذا كله ، أم غاظه ان محمداً يسمع ويرى ويعلم من أنباء الفتنة والعذاب ما تعلمه قريش كلها ، فلا يهاب ولا يَرُهب ولا يترك شيئًا نما هو فيه من نشر دينه الجديد والدعوة اليه ، ثم هو لا يكتفي بذلك وانمــــا يخرج مع بعض أصحابــــه فيواسي من يعذبون من اتباعه بميا يقول له من هذا الكلام الذي يلتهمونه التهامياً ، والذي يزيدهم على الفتنة والمعنة صبراً وتثبيتاً . وأي سخر من قريش أشد من هــذا السخر ! وأي استفزاز لقريش أشد من هذا الاستفزاز 1 وأي ازدراء لسلطانها أشد من هذا الازدراء ! وأى استهزاء بالملا من أشرافها أشد من هذا الاستهزاء لـ وما عسى ان تقول العرب في أقصى الارض وأدناها حين تعلم ارن في جنب قريش شوكة أعيت سادتها وقادتهـــــا وذري احلامها ، فلم يستطيعوا لها انتزاعاً ، وانما ثبتت لكيدهم ومكرهم ، ثم جعلت ثنيت من حولها شوكا صفاراً ، ان لم تكن مثلها قوة وحدة وايداً فهي تنشر الأذى وتشيع الألم ، وتوشك ان تجمل جسم قريش كله عليلاً لا امل له في برء او شفاء ؟

اغاظ هذا كله ابا جهل ، ام غاظه ان المسلاً من قريش رأوا ان شدته لم تغن عنهم ولا عن آلهتهم شيئاً ، وانما انتهت الى القتل الذي لا تحبه قريش ، والذي لا يزبسه محداً واصحابه الا استمساكاً بدينهم وصبراً فيها ؟ ام غاظه ان عتبة بن ربيعة وشيبة ابن ربيعة قد ظفراً به وظهرا عليه وشمتاً بما كان يظهر من حزم وصرامة وجد ، ويوشكان بعد هذا الإخفاق ان يستأثراً بسمع قريش وقلبها وحبها وقيادها ؟ ام غاظ ابا جهل كل هذا مجتمعاً ؟ است ادري ، ولكني اعلم انه راح الى اهله مغيظاً محنقاً يظهر الغضب ويخفي انكسار النفس . وقد ساء لذلك خلقه ، فلم يستطع احد مناهله ان يقول له شيئاً او يسمع منه شيئاً . لم يجلس الى طعام ولم يسمع لحديث وانما خلا الى نفسه فأنفق ليلة ثائرة حزينة كئيباً لم يذق فيها النوم الا غراراً .

كذلك راح ابر جهل الى داره وانفق لبلته فيها . فأما عمار فقد حُمل الى داره ، وحُمُل معه ابواه : حملهم قوم من قريش فيهم المسلم وفيهم غير المسلم ، قد نَــُسوا او تناسوً ا ما بينهم من خصومـــة ، وذكروا ان بينهم مكروبــا مجب ان أيواسى ، ومبتين بجب أن برَاريا في التراب . وقد نهضوا بهــذا كله متعارنين كأحسن ما يكون التماون ؛ فرفقوا بعمار ، ولم يكن في حاجة الى الرفق ، واعانوه على دفن ابويه وكان الى معونتهم على ذلك محتاجاً . وعاد عمار بعد ان وارى ابويه انى داره وقد تفرق عنه ويجد في قلبه حلارة الايمان ، ويجد في نفسه كذعَ الحزن على ابويه . يقول له عثمان ابن عفان : ما يحزنك عليهما وقد استوفيا نصيبهما من الدنيــــا وسبقاك الى نعم الله ورضوانه ؟ الم تسمع نبي الله وهو يضرب لــكم موعداً في الجنة مرة "، ويدعوكم الىالصبر مرة اخرى ، وهو يقول : اللهماغفر لآل ياسر وقد فعلت؟ قال عمار صدقت اباعمرو، ما يتبغي ان احزن عليها ، وانما ينبغي ان استبشر لهما وقـــد سبقا الى الجنة ، وَعَدَهُمْ بِذَلِكُ رَسُولُ اللهُ وَوَعَدُ الله حَقى . قال عَمَّان : قان رَسُولُ الله قد وعدك بما وعدهما به ! قال عمار : همهات أبا عمرو ! لو مت معهما لكنت خليقاً أن أرضى ، ولكنها ذهبا ويقيت ، وفي الحياة فتنــة وفي النفس ضعف . وإنه ليحزنني أن فاتني بهها الموت فأصبحت معرّضاً لمـــا يتعرض الناس له من الإثم الذي 'يجبط العمل ، ومن

السيئات التي تمحو الحسنات . قال عنمان : ما ينسغى أن تيأس من رَوْح الله ولا أرب تستنظ من رحمته . وإنك معرض الإثم كما أنك معرّض للعمل الصالح . وإنك معرّض للسيئات كما ألك معرض للحسنات . وما ينبغي أن تكره الحياة وفيها رسول الله . قال عبار : أما هذا فنعم . ثم نهض كأنه لا يجد ألما ولا سَقماً ولا عناء ، وكأنميا ر'دَتُ إليه قوته كأفوى ما تكون قوة الرجال . نهض وهو يقول لعثمان وأصحابه : وَيُحْدَكُم ! مَا يَجْبِسُنَا عَنْ رَسُولُ الله ! وَمَضَوْ ا الى دار الأرقم فيجلسوا مَعْ غَيْرُهُمْ من جماعة المسلمين الى النبي يسمعون له وهو يعظمهم ويُنزَكيهم ويتنو عليهم القرآن . قال أبو جهل لعتبة بن أبي ربيعة وأخيه شيبة : أما إنكما قــد استنفذتما حُشاشة عهار من الموت أ ولو قد خَـلينا ببني وبينه كو ُوري في التراب ثلاثة لا اثنان . قال عُـنـة : فقد خففنا عنك الوزر أبا الحكم . قال أبو جهل وقد ايتسم ثغره عن نية منكرة ورأي بشم : إني لا أحب لعدوي ان يموت ! لأن ذلك يُربحه وبكف عنه بأسى ويُردّ على قلبي ما فيه منالغلُّ . وإنما أحبُّ له أن يحيا لأذيقه البأسبجدداً ،ولاجرَعه 'غصُّصَ العذاب شيئًا بعد شيء . ولا واللات والعزَّى لا تعرضان بيني وبين عهار منذ اليوم الا سمية لنا أمَهَ ، وما زلنا نرى عهاراً لنا عبداً . قال شيبة : فان عمك أبا حذيفة قـــد أعتق عهاراً واخويه . قال ابو جهل : فان لنا ولاءهم على كل حـــال . قال عتبة : هو ذَاكَ . وأَشْمَر ابْوِ جَهْل في نفسه ما اشْمَر ، وادَّخَرَ الله لعيار من الكرامة ما ادُّخَر ؟ أحاديث . وأول ما كَقدَر من ذلك ان يحفظ على عبار حياته وحريته فلا يأتي على نفسه ولا يُسلقيه في غيابات السجن ، وانما يجعله لمحمد واصحابه نكالًا : يَـفتنه كلما أحسُّ الشوق الى أن يشهد مشهد العذاب . وكأنه حالف الشيطــــان على أن يوفي عهاراً من العذاب ما لم يستطع ان يُصيُب على ابويه ، وان يظفر منه بميا لم يظفر به من ياسر وسمية ، فيضطره الى ان يذكر آلهته بخير وان ينال من محمد عليه . واعانه الشيطسان على ذلك كله ، واعانه عليه قوم آخرون من سفهاء قريش . فترك عهاراً آمنــاً معافى في نفسه وبدنه ودينه ، لم ينسله بأذى ، ولم يعرض له بسوء ، حتى امتراح عيار من محنته وظن أنه قد أمن الفتنة . فكان يغدو على دار الأرقم بن ابي الأرقم ، قيسمم من النبي ويتحدث إليه ، ثم يروح إلى داره وقد اتخذ فيها ما لم يتخذه مسلم قبلـــه في داره : اتخذ فيها مسجداً يعبد الله في اكثر الليل ، حتى انزل الله في ذلك قرآناً :

و أمن 'هو كانت آناء الليل ساجداً وقاعًا كيمذَرُ الآخرَة وَيَرْجُو رَحْمَهُ رَبُّه ، وُلُ هَلُ يَسْتُوي الذِنَ يَعْلُمُونَ والذِينَ لا يَعْلُمُونَ إِنسًا يَتَذَكُّرُ أُولُو الألباب ، فيا تحدث به ابن عباس .

ولكن اصحاب الذي يجتمعون ذات يوم في دار الأرقم بن ابي الأرقم ، حتى اذا ارتفع الضحى افتقدوا عماراً بينهم فلم يجدوه ، فاذا ذكروا ذلك أذاهم الذي يَلِيُّ بأن عماراً يعذب في الله ، ثم يمر الذي بعد ان يتقدم النهار بمكان في بطحاء مكة فيرى ابا جهل وقد عاد في عمار سيرته الأولى : نار مؤججة ، وماء بحتمع في نطع من الأدم ، وعمار قد القي بينها ، وجعل السفهاء من قريش ينوشونه بالرماح ويحرقونه بالنار ، وعمار صابر صامت يذكر الله في قلبه ويكف لسانه عن القول . فاذا رأى الذي ذلك قال : با نار كوني برداً وسلاماً على ابراهيم . وقد سلط ابو جهل من النار على عهار أثناء فتنته الطويلة له ما كان خليقاً ان يأتي على نفسه . ولحكن الله يقول لعباده : « ادعوني أستجب كم " . وقد دعاه في عهار احب عباده البه وأرضاهم عنده . وله حكمة بالغة ، ولكل أجل كتاب .

وقد احتمل عهار في ذلك اليوم من العذاب ما 'يطيقه الرجال وما لا يطبقونه' عتى إذا جنعت الشمس لمغربها كف عنه العذاب ور'د' الى داره . وأحمله ابو جهل بعد ذلك اياماً طوالا حتى ظن عهار انسه لن 'يفتن مرة أخرى . ولكن ابا جهل لم 'يمهه إلا ليشتد عليه في الفتنة ويُضاعف له العذاب . ويراه النبي ذات يوم وقد بلغ الحزن من نفسه وقليه ما لم يبلغه منها قط ، وعيناه تتهلان بدموع غزار ، فيدنو النبي منه رفيقاً به ، فيكفكف دمعه و يمسح عينيه ويقول : و يحك ابن 'سمية ! أخذك الكفار فغطوك في الماء حتى قلت كذا وكذا ، فإن عادوا قعد ! ولكنهم لم يعودوا من فوره ، وإنما انتظروا بعهار حتى اطمعوه في العاقية ، ثم أخذوه فعذ يوه وفتنوه ، ثم تركوه . وأقبل عهار على النبي خزيان أسفا تنهل دموعه غزاراً على وجه 'مر"بد ثم تركون حتى ذكرت آلهتهم بخير وذكرتك بما تكره ويحبون . قالرسول الله ؛ فاكن تجد قلبك ؟ قال عهار : أجده مطمشا بالإعان . قال رسول الله : فان عادوا فعد . وأنزل الله في ذلك قرآنا : و مَنْ كفر بالله من بعد إيانه إلا مَنْ أكره وقلبه فعد . وأنزل الله في ذلك قرآنا : و مَنْ كفر بالله من بعد إيانه إلا مَنْ أكره وقلبه علمات عظم" ، "عضب" من الله و كها "عذاب" عظم" ،

ولم يخلص عمار من هذه الفتنة المنكرة التي كانت تنلاحـــــــــــــــق طوراً وتنقطع طوراً أخر الاحين اذن الله المسلمين في الهجرة الى ارض الحبشة . فهاجر عمار الهجرة الثانية ثم هاجر بعد ذلك الى المدينة ، فعاش مع رسول الله آمناً سالماً موفوراً .

### - 10

والخزرج ، وعاهدهم ان يؤووه وينصروه وبحموا ظهره ويقاتلوا من دونــــه من بَـغى عليه او اراده بسوء حتى يُبلغ رسالات ربه . وبايعه على هذا العهد 'نقباء هذين الحيين الأوس والحزرج . ثم اذن الله بعد ذلك لرسوله والمسلمين في الهجرةالي مستقرهم الجديد وكان الإسلام قد سبقهم الى يثرب ، بشر به مَنْ ارسله رسول الله ليبشر به. فكانت الهجرة الى دار استقر فيها الإسلام قبل أن يستقر فيها المهاجرون. وقد أذن رسول الله لأصحابه في الهجرة الى المدينة فجماوا يذهبون اليها أرسالًا ، وهو عَلَيْكُم مقسم بمكة ينتظر أن يأذن الله في الحروج . وأجتمت جماعة المسلمين المهاجرين الى الحوانهم من الأنصار في 'قبَّاء ، وجملوا بذَّظرون ان يقدُّم عليهم رسول الله . وكانوا في اتساء ذلك يقيمون الصلاة كما كارا يقيمونها بمكة . وينظر المسلمون فاذا أقرؤهم للقرآن واحفظهم عن النــــي سالم بن ابي حذيفة ، فيقدّمونــه ليؤمــّهم في الصلاة ، وفيهم أعلام من المهاجرين ، منهم عمر بن الخطاب الذي كان اسلامه فنحاً ، وهجرته نصراً ، وخلافته رحمة ، كما قال فيها بعد عبد الله بن مسعود . وينظر المشركون والمنافقون من الأوس والخزرج فيرون هذه الجماعة من المهاجرين والأنصار يقدّمون سالمًا ليؤمّهم في الصلاة . فيكبرون من امر سالم هذا بادىء الرأي ، ثم لا يلبثون ان يَذكروه ويعرفوه يقول بعضهم لبعض : الا ترون الى هذا الرجل الذي يصلني بهذه الناجمة من اصحاب عمد مَنْ هَا جَرَ منهم الى المدينة ومَنْ كان من اهلها ؟ انه سالم . الا تذكرون سالمًا ؟ قيجهد القدوم انفسهم ليذكروه ، ولكن بعضهم يعيد عليهم قصة ذلك اليهودي الذي كان يُعرض على العرب واليهود صبيبًا حدَّثًا لا يُنحسنُ العربيّة ولا يفهمها . وما هي الا ان يسمعوا بدء هذه النصة حتى يستحضروا سائرهــا ، وحتى يروا ذلك الصبي الذي مسه الضر وظهر عليه البؤس وزهد فيه العرب والبهود جميعاً ، واشترته 'ثبيتة بنت

يعار ، لا رغبة فيه بل عطفاً عليه . ثم يقول بعضهم لبعض : لو عاش سَلام بن حبير لرأى من صبيه ذاك عجباً . ثم يقول بعضهم لبعض : ألا ترون الى هذه الناجمــة من أصحاب محمد بؤمتهم فارسي قد كان بالأمس عبداً ؟ ثم يرد بعضهم على بعض رَجْمَ مذا الحديث فيقول : أن لهؤلاء الناس اشأنا . أنهم 'يسو دون العبيد ، ويُلفون ما بين الأحرار والرقيق من الفروق ، وإنا لنرحم قريشًا بما ألم بها ، وإنا لنعذر قريشًا بمـــــا فعلت بمحمد وأصحابه . ولو استطعنا لفتنتاهم كا فتنتهم قريش ، ولنفيناهم عن ارضنا كَا نَفْتُهِم قريش . ولكن هل الى هذا من سبيل ؟ فيقول قائلهم : هيهات ! لقد آمن لهم أولو البأس والقوة من قومنا. ولكن فريقاً من هؤلاء المنحدثين يسمعون ثمينكرون ثم يؤثرون الصمت ، ثم يخلو بعضهم الى بعض فيستأنفون بينهم حديثًا جديداً يعجبون فيه من أمر هذا الذي كان عبداً بالأمس ، ثم هو يؤمَّ الأحرار في صلاتهم اليوم . ثم يتتبعون المهاجرين فيرون فيهم نفراً غير قليل من الرقيق الذين أعتقوا ، اعتقهم إسلامهم ثم يتلبعون سيرة الأحرار الأشراف من المسلمين مع هؤلاء الذين رُدَّت عليهم الحريسة يعد أن نشئوا في الرق ، قيرونها تقوم على الإخاء والعدل والـتَصَهُـــة والمساواة . ثم يتحدثون في ذلك الى المسلمين من قومهم . فيقول لهم هؤلاء : إن الإسلام لا يفرق بين الحر والرقبق ، ولا بين الناس إلا بالنقوى ، وبما يقدُّمون بين أيديهم من البر والحسير وعمل الصالحات . هنالك تطمح قلوبهم الى هذه المساواة التي لم يسمعوا بهــا من قبل ، وإلى هذا العدل الذي لم يألفوه ، وإذا هم عباون الى الاسلام ، ثم يسرعون اليه ، ثم يحرصون على أن يؤمهم سالم بن حذيفة ذلك الذي كان عبـــداً بالأمس فأصبح يؤم الأشراف من قريش ومن الأوس والحزرج حين يقومون بصلاتهم بين يدي الله .

## - 17 -

بلغ الذي وصاحبه أبو بكر قاباء ، ونؤلا فيها بين جماعية المسلمين من المهاجرين والأنصار . وقد فرح الذي يهجرته الى المدينة ، وفرحت المدينة يهجرته اليها ؟ فهي في عيد متصل . والأنصار يستبقون إلى بر الذي وأصحيابه من المهاجرين : يؤونهم ، ويقومون مجاجاتهم ، ويطرفونهم بما يستطيعون أن يطرفوهم به من الطيبات . وقد تقدم النهار وصليت الظهر ، وأقبل رجل من الأنصار فوضع بين يدي الذي وطآباً ،

وجعل النبي وصاحباء أبو بكر وعمر 'يصيبون من هذا الرطد . وإنهم لفي ذلك وإذا شخص''يرفــَع' لهم ' ثم يدنو منهم ' ثم يسلم عليهم ' ثم يجلس إليهم واذا هو صهيب' سابق'الروم الى الإسلام ' كما قال فيه رسول الله .

وقد اقبل صهيب مجهوداً مكدوداً قد بلغ منه الإعباء وكاد يأتي عليه الجوع ، وقد أصابه في طريقه رَمَد فهو لا يكاد برى إلا في مشقة أي مشقة ، وقد ألقى تحية الى أصحابه ، ثم ألقى نفسه على الأرض ، ثم نظر فرأى الرطب فانكب عليه وجعل يأكل منه أكلا غير رفيق . يقول عمر بن الخطاب الذي عليه الارطب وأنت رَمِد ؟ فيقول له الذي : أنا كل الرطب وأنت رَمِد ؟ فيقول له الذي : أنا كل الرطب وأنت رَمِد ؟ فيتسم للى صهيب يأكل الرطب وهو رميد كا فيقول له الذي تا أنا كل الرطب وأنت رَمِد ؟ فيبسم نقول مُصهب وهو يمن في الأكل : إنما آكله بشق عيني الذي لم يَر مد كا فيبسم رسول الله ويضحك القوم . ويضي صهيب في أكل غيبر رفيق ، حتى اذا أرضى حاجته الى الطعام جمل يعاتب أبا يكر فيقول : وعدتني الصحية ثم تركنني ثم حاجته الى الطعام جمل يعاتب أبا يكر فيقول : وعدتني الصحية ثم تركنني : والله ما خلصت يعاتب الني عن قريش بماني الجمع ، وما تركت مكنه إلا بد من دقيق الميك حتى اشتهيت اليك حتى اشتهيت البك عني الناس مَنْ يَشري نقسه عجنته بالأبواء وعشت عليه حتى انتهيت البك . فيجيبه رسول الله : ربح البيع عجنته بالأبواء وعشت عليه حتى انتهيت البك . فيجيبه رسول الله : ربح البيع عجنته بالأبواء وعشت عليه حتى انتهيت البك . فيجيبه رسول الله : ربح البيع المابي لم ربع البيع ! وينزل الله هذه الآية الكرعة د وَمِن الناس مَنْ يَشري نقسه أبا يحيى الربع البيع ! وينزل الله هذه الآية الكرعة د وَمِن الناس مَنْ يَشري نقسه المناء مَر ضاة الله والله أربع البيع الوابع .

وقد كان من أخلاق المسلمين الصادقين ألا يتكبروا ولا يَمندوا بإسلامهم ، وقد البت قريش بعض الشيء الى نفسها بعد ان فاتها محمد وأبو بكر ، وجعلت تتلبع من بقي من أصحاب محمد ، تحبسهم عن الهجرة ، و تمسكهم في العدداب ، وتفتنهم في دينهم ، وتصده عن سبيل الله . وكان صهيب من الذين حبستهم قريش . يقول له أبو جهل وقد ورم انفه وذهب به الغيظ كل مذهب : أتيتنا صعاوكا حقيراً لا تملك من الدنيا شيئا ، فأثريت عندنا وأصبحت ذا مال ، ثم انت تريد الن تفوتنا بمالك ونفسك الى محمد وأصحابه ؛ قال صهيب : فإن خليت بينكم وبين مالي أتحلون بيني وبين ما اربد من الهجرة ؟ قالوا : تمم ، وقال أبو جهل : هيهات لم الن حاجتنا الى مالك ليست أقل من حاجتنا الى نفسك ، فلنمسكنك في العذاب حتى نأخذ مالك مائتي على نفسك او تعود من ديننا الى ما كنت عليه . قال ابو جهل : ستشلحقك مرث : لو عاش عبدالله بن جدعان لما بلغت مني ما قرى . قال ابو جهل : ستشلحقك بعيدالله بن جدعان فاشكنا اليه إن شئت . ألستم تزعمون ان الناس مجيون حياة ثانية بهيدالله بن جدعان فاشكنا اليه إن شئت . ألستم تزعمون ان الناس مجيون حياة ثانية بهيدالله بن جدعان فاشكنا اليه إن شئت . ألستم تزعمون ان الناس مجيون حياة ثانية بهيدالله بن جدعان فاشكنا اليه إن شئت . ألستم تزعمون ان الناس مجيون حياة ثانية بهيدالله بن جدعان فاشكنا اليه إن شئت . ألستم تزعمون ان الناس مجيون حياة ثانية بهيدالله بن جدعان فاشكنا اليه إن شئت . ألستم تزعمون ان الناس مجيون حياة ثانية بهيدالله بن جدعان فاشكنا اليه إن شئت . ألستم تزعمون ان الناس مجيون حياة ثانية

بعد حياتهم هذه الأولى ! فألق عبدالله بن جدعان هناك إن شئت فاشكنا اليه . قال صُهيّب : هيهات ! لن ألقاه ، قد وعدني رسول الله الجنة ، وهو في النار . قسال ابو جهل وقد استأثر به الغيظ قسطا على صُهيّب وضرب في وجهه ضرباً عنيفاً : ألا تسمعون يا معشر تم ! ان سندكم عبدالله بن جدعان في النار ، وان عبده هذا الرومي سيصير الى الجذن ! ما رأيت كاليوم حمقاً ولا خُرْفاً .

ولبت صهيب في حبسه اياماً لا 'بر زَق من الطعام إلا ما يعصمه من الموت . ولكن الإسلام كان في ذلك الوقت قد فشا في احرار مكة ورقيقها ، فيحتال بعص أولئك وهؤلاء ، واذا صهيب قد انسل من محبسه وركب راحلته واخذ طريقه الى المدينة .

وعلمت قريش بأن صهيباً قد انسل من محبسه ، وبأنه يوشك أن يفوتها ، فترسل في أثره الخيل ، و يدرك القوم صهيباً ولم يمض في طريقه إلا قليلا . فلما رآم قسد اقبلوا ، وعلم انهم يوشكون ان يأخذوه وان يرد وه الى الفتنة والعذاب ، وقف لهم ، ونثر ما في كنانته من السهام ، وقال لهم في صوت الحازم المصمم : علمتم يا معشر قريش اني من ارماكم رجلا ، وإنكم لا تصاون إلي حتى ارميكم يكل ما بين يدي من سهم ، ثم اضربكم بسيفي ما بقي منه شيء في يدي . فاختاروا بين الموت وبين مالي أدلكم عليه فتأخذونه وتخلون بيني وبين الطريق. ولم يطل تفكير قريش ولا انتارها ، وإنما آثروا العافية والسلام والمال ، فقالوا : قد رضينا ، فدلنا على مالك . فأنبأهم بكانه وانصرفوا عنه . ومضى هو في طريقه حتى بلغ رسول الله وقد أدركه من الجهد والكد ومن الظمأ والجوع ما كاد يأتي عليه .

### - 11-

هاجر عبدالله بن مسعود الى المدينة ، كما هاجر اليها غيره من المهاجرين ، فنزل على منعاذ بن جبل او على سمد بن خيثمة ، يختلف رواة السيرة في ذلك . وأقام عبد الله عند مضيفه حتى خط رسول الله للناس دورهم في المدينة ، فخط لبني زُهرة في مؤخر المسجد ، وقال حي منهم للنبي : نكتب عنا ابن أم عبد ، كأنهم كرهوا نزوله بينهم . فقال رسول الله عليه وسلم : فلم يبعثني الله اذن؟ إن الله لا يقدس قوماً لا يُعطى الضعيف منهم حقه ثم أنزله منزله بينهم كرياً .

ولم يكد عبد الله يستقر في المدينة حتى كان ألزم النساس للنبي وأشدهم اتصالاً به في حداته العامة والخاصة ، يحجبه إذا دخل داره ، وبسعى بين يديه أذا خرج منها ، وكان أصحاب الحديث يقولون : ان ابن مسعود كان صاحب سواد رسول الله ووساده ونعلمه وكطهوره . كان أثناء الإقامة يقوم على حُجِرته حاجبًا ، لا تخفى النبي علمه من صر الاما يؤمّرَ الإخفالة . فإذا ثمّ الذي أن يخرج ألبسه نعليه ومشى بين يديـــــه بالنصا ، حتى اذا جلس نزع نعليه فأدخلهما في ذراعه واعطاه العصا ، فاذا أراد أن يقوم ألبسه نعليه واخذ منهالعصا فمشي بها بين يديه حتى يبلغ الحجرة فينحسي ستارها ويدخل قبل النبي ، حتى اذا دخلها النبي نزع نعليه وخرج فقام أمام المتر حاجباً . فاذا خرج النبي في السفر فابن مسمود صــاحب وــاده إذا نام، وصاحب طَموره كلما أراد الوضوء . وكان النبي اذا أراد أن يغتسل في بعض سفره قام ابن مسعود مندونه يستره ، حتى لم يَشكُ كثير مناصحاب النبي أن ابن مسعود كان من اهل بيته فليس غريبًا إذن أن يكون أحفظ الناس للقرآن وأكثرهم سماعًا عن النبي ثم أصبح بعد النبي أكثر الناس تعليماً للقرآن وأقلهم رواية لحديث النبي ، يتألم مزذلك ويخافه أشد الخوف . وكان النبي 'بؤثره ويُكابره ويُدافع عنه و'بشيد به ؛ حتى قال ذات يوم : لو كنت مؤمرًا أحداً دون شورى المسلميز لأمرت ابن أمَّ عبـــد . وأمره ذات يوم ان يصعد في شجرة فيجني له من غرها ، فلما جعل يصعد في الشجرة نظر اصحـــاب النبي الى دقة ساقه وحموشتها فضحكوا. قال رسول الله : مم تضحكون ؟ قالوا : من دقة ساقه . قال رسول الله : لهي أثفل في الميزان من أحـــد . وظل صاحب ً سر ّ النبي ووساده وكطبوره عحتى اذا اختار الله النبي لجواره وخرجت جيوش المسلمين غازية الى الشام خرج فيها غازياً ، كـأن مقامه بالمدينة قد شق عليه بعد ان 'نوفـــيَ خليله ، وأقام مجمص ما شاء الله ان يقيم ، حتى حَدَره عمر الى الكوفة .

## -11-

أقبل النذير فملاً قلوب قريش ذَّعراً حين أنباها بأن أبا سفيان يستغيثها ويستنفرها ويُعلمها ان محداً قد خرج بأصحابه من المدينة يستعرض العير . ولم يتقدم النهسار حتى كانت قريش قد كفرّت وجعلت تجهز جكهازها للحرب . يتنافس أشرافها في ذلك

أَى ۚ تَنَافَسَ ، ويستبقون اليه أي استباق . واستيقن أبو جهل ان قد جاء الوقت الذي كان ينتظره منذ اعوام طوال وأن قريشاً لن تخرج لتحمي العُيرَ فحــب ، وإنما تخرج السحق محمداً وأصحابه وتربح منهم مكة وباثرب جميعاً . وقد جاء النبأ بعد ارز خرجت قرءش بأن أبا سفيان قد ساحل بالعير حتى أحرزها من محمد وأصحابه وأن قريشاً تستطيع أن تعود الى مكة فتنعم فيها بالسلم والعافية . ولكن قريشاً أبت أن تعود كا خرجت وزن لها الشيطان بلسان أبي جيل أن تمضى حتى تأتي بدراً فتنزل بها منتصرة مظهرة للعرب انها ما زالت قريشًا صاحبة العز والجحــــد والدؤدد . ثم تنحر فتطعم وتشرب وتطرب وتشرك العرب في طعامها وشرابها وطربهاولهوها ويعلم محمد وأصحابه ان كلمة 'هبل ما زالت عالمة' وأن عز قريش لا يرام وخرج سهيل بن عمر فيمن خرج من أشراف قريش ، وقد جعل الى ابنه عبدالله ماله و ُحملانه يسعى بها بين يديه . وكان سهيل قد 'فتن في دينه حين عــاد من هجرته الى أرض الحبشة ، أخـــذه أبُوه فأوثنه وحبسه وفتنه حتى استيقن انه قد عاد الى دين آبائه وآثر قريشاً على محمد. فلها خرج مع اللا من قريش قدم ابنه بين يديه فخوراً به معتمداً عليه. وتراءى الجمعان ببدر ، ونظرت قريش فإذا محمد في قلة من أصحابه ، فامتلات عجبًا وتيها . ونظر النبي فاذا قريش قد أفبلت بقضها وقضيضها وفاستنجز الله وعسمده واستنزل نصرك وتضرع الميه في أن يثبنت قاوب المؤمنين . وتدانى الجمعان .

ولكن قريشاً تنظر قترى عجباً ولكن المسلمين ينظرون فيرون عجباً : ترى قريش فتى من أقوى شبابها قوة وأنضرهم نضرة وأشدهم بأسا ، يخرج من صفها وينحار إلى محمد : ويرى المسلمون والمهاجرون منهم خاصة صديقاً لهم قد عرفوه وأحبوه ، ثم حزنوا عليه حين ظنوا ، كما ظنت قريش ، أنه قد عاد إلى دين آبائه ، وتتساءل قريش عن هذا الفتى ، وتتساءل كثرة المسلمين عن هذا الفتى ، ثم يعرف اولئك وهؤلاء أنه عبدالله بن سهيل بن عمرو، خدع المشركين عن أنفسهم وعن نفسه وانتفع بما أنزل الله في أمر عهار بن يامر: و مَنْ كَفَرَ باللهِ مِنْ بَعْد إ بانه إلا مَن أكره وقله ، مطمئن بالإيمان ولكن من شرح بالكفر صدرا أفعلهم "غضب من أكره وقله معلمة عظيم" ،

فهو لم يكفر بقلبه ، ولم يشرح بالكفر صدراً ، ولكنه وجد قلبه كما وجد عمار قلبه حمار وقبه عمار عمار أبن عادوا فعد . وفهم عمار الله عن عادوا فعد . وفهم عبد الله بن سهيل آية القرآن وحديث النبي على وجهها . فلما أحس الفتنسسة من أبيه

أظهر له ولقريش ما أرضام ، وأخفى عليه وعلى قريش ما أرضى الله . وها هو ذا يخرج من صفوف قومه وينحاز الى صف المسلمين ، ثم يسمى حتى يباغ النبي فيهدى اليه سلامه ويتلقى منه بركته . ثم يخرج الى اصحابه من المهاجرين فيزحف معهم لقتال قريش وفيهم ابوه ويلقى اثناء الزحف أبا حذيفة بن عُسَة بن ربيعة زوج أخته سهلة ، فاذا قص عليه قصته أثنى ابو حذيفة عليه وقال خيراً . ولم يزد على ذلك شيئاً وقد تدانى الجعان ، حتى لم يبق الى تدانيها سبيل الا بسيف أو رمح . ولكن قريشا تنظر فترى عجباً ، والمسلمون ينظرون فيرون عجباً ، يرون فتى يصول في المدان بين الصفين يدعو عتبة بن وبيعة المبارزة . ويخرج عتبة للفتى ، ولكنه لا يكاد يراه حتى ينصرف عنه ، وقد يمثل الفيظ قلوب قريش ومسلاً الاعجاب قلوب المسلمين : رأى اولئك وهؤلاء إبا حذيفة يدعو اباه المبارزة . ويبلغ هند بنت عتبة وزوج أبي مفيان ان الها واخاها الوليد وعمها شببة 'فتلوا ، وأن اخاها ابا حديفة بهذن البيتين:

الأحول الأثمل المشئوم طائره ابو حذيفة شر الناس في الدين أما شكرت أبا ربساك من صغر حتى شبت شبابا غير محجون

وشهد الوقعة فيمن شهدها من المهاجرين عبدالله بن مسعود ، وكان خفيفا نحيف ضيل الشخص قليل اللحم موفور النشاط سريع الحركة ، لا يكاد 'برى في مكان حتى يُرى في مكان عبره ، شأنه في قريش الحاربة كشأنه في قريش بمكة حين كانت تفتن المسلمين ، وهو يعدو هنا ويعدو هناك ، ويطير في الميدان من مكان الى مكان . وانه لفي بعض ذلك واذا هو يرى ابني عفراء قسد صرعا ابا جهل واثبتاه ، فيسرع اليه ابن مسعود ويدركه وفيه رمق يُستيح له ان يرى وان يسمع وان يعقل، ويُستح له ان يرى وان يسمع وان يعقل، اخزاك الله با عدو الله ! قال ابو جهل في صوته المتهالك المتقطع : ها انت ذا يا راعي اخزاك الله با عدو الله ! قال ابو جهل في صوته المتهالك المتقطع : ها انت ذا يا راعي المنا ! لقد ارتقبت مرتقى صعباً . قال ابن مسعود : لقد اخزاك الله بما واعظم تنكيلا . المنان من شر ، فذق عذاب الدنيا ، ولعذاب الآخرة الله بأساً واعظم تنكيلا . الذي لا إله غيره ! فكال النبي : الله الذي لا إله غيره ! فكال النبي وكبِس مَن مَن عمر عن قريش وقد ألقوا في القلب حوله من المسلمين . ووقف النبي بعد ساعة على صرعى تحري قريش وقد ألقوا في القلب حوله من المسلمين . ووقف النبي بعد ساعة على صرعى تحري قريش وقد ألقوا في القلب حوله من المسلمين . ووقف النبي بعد ساعة على صرعى تحري قريش وقد ألقوا في القلب حوله من المسلمين . ووقف النبي بعد ساعة على صرعى تحري قريش وقد ألقوا في القلب حوله من المسلمين . ووقف النبي بعد ساعة على صرعى تحري قريش وقد ألقوا في القلب وقوله دوله من المسلمين . ووقف النبي بعد ساعة على صرعى أقريش وقد ألقوا في القلب وقوله وقال : « يا أهل القليب هل وجدتم ما وعدني ربي حقا ؟ قإني وجدت ما وعدني ربي

حقاً » . قال بعض اصحاب النبي : إنهم موتى يا رسول الله ! قال : إنهم ليسمعون كما تسمعون إلا أنهم لا ينطقون » .

### - 19 -

كان بلال من السابقين الأولين الى الإسلام ، وكان أول من أذن في الإسلام ، وقد جمل النبي الأذان إليه حين 'نظمت جماعة المسلمين . وليس من شك في أن قد كان بين المرب من المهاجرين والأنصار من كان اندكى صوتاً من بلال ، وربا كان بينهم كذلك من كان افصح منه لغة وأنصع منه منطقاً ا ولكن الله يؤتي فضله من يشاء. وقد عرف رسول الله لبلال سبقه الى الإسلام وسبقه الى الأذان ، فجعله صاحب أذانه ما أقام في المدينة ، فإذا غاب عنها أذن مكانه أبو محذورة ، فإذا غاب أبو محذورة وبلال اذن مكانها عمرو بن أم مكتوم . وكان بلال يتحرى الوقت بالأذان فلل يؤخره ، فإذا فرغ من أذانه أقبل حتى وقف على باب رسول الله ليؤذنه ، وقسال : يحي على الصلاة . حي على الفلاح . الصلاة يا رسول الله ليؤذنه ، وقسال ينظر . حتى إذا خرج رسول الله ورآه بلال أخذ في الإقامة . وكان بلال يسعى بالمنزة بين يدي رسول الله في العيدين وفي الاستسقاء ، حتى إذا بليغ المصلتى ركز المنزة بين يدي رسول الله فصلتى إليها .

وكان النبي يحب بلالا اشد الحب و يُكبر من شأنه ، ويريد ان يكبر الناس من شأنه . جاءته أسرة عربية تطلب إليه ان يزوج ابنتها من رجل عربي سمته ، فقال له له النبي : فأين أنتم عن بلال ؟ فانصرف القوم من يومهم ذاك ولم يقولوا شيئاً . ثم أقبلوا من غد على النبي فطلبوا إليه ما طلبوا أمس . فقال لهم مثل ما قال أمس : أين أنتم عن بلال ؟ فانصرف القوم ولم يقولوا شيئاً . ثم أقبلوا من الغد فطلبوا اليه ما طلبوا امس وأول من امس ، فقال لهم مثل ما قال في المرة الأولى والثانية : اين انستم عن بلال ؟ثم زاد : اين انتم عن رجل من اهل الجنة ؟فزوجوه . وعرف الناس ان رسول الله يايز بين المسلمين إلا بالتقوى والعمل الصالح وما يقد مون بين ايديهم من الحسنات . وأكبر الناس بلالا كا أكبره رسول الله ، حتى كان عمر بن الخطاب يقول : ابو بكر سيدنا واعتق سيدنا . يويد بلالاً . وكان هذا كله خليقاً ان يُرضى بلالاً عن نفسه شيئاً ،

ولكن بلالاً لم يرض عن نفسه قط ، وإنما كان صادق النواضع مستصغراً لنفسه مهما يفعل . أقبل مرة يريد الأذان ، فأحس شيئاً من رضى عن نفسه ، فغاظه ذلك وأنطقه بكلام كان يريد أن يكون شعراً فلم يستطع ، أصاب الوزن وأخطأ القافية :

ما لبلال تكلته أمنه وابتل من تضع دم جبينه

وأقبل المسلمون يوم الفتح فدخلوا مكة ظافرين ، وثابت قريش الى الاسلام طوعاً او كرها ، وعفا رسول الله عن مسيئيها، وقال لهم مقالة يوسف لأخوته : و لا تثريب ّ عليكم اليوم يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين ، وحطم الأصنـــامَ وطهر الكعبةَ وأخلصها لله عز وجل ، ثم قال لبلال : إصعد فأد ن على ظهر الكعبة . وصعد بلال فأذ"ن على ظهر الكعبة والحارث بن هشام وصفوان بن أمية قاعدان ؛ يقول الحارث بن هشام لنفسه في أعماق نفسه : كيف لو رأى أخي عمرو بن هشام بلالاً هذا قائمــــاً على ظهر الكعبة ؟ ويقول صفوان بن أمية لضميره في أعهاق ضميره : كلف لو رأى أبر أمية بن خلف هذا العبد الذي طالما عذبه وأدَّبه قاءًا على ظهر الكعبـــــة ؟ ولو استطاعالرجلان لاكتفيكل منها بالحديث الى نفسه ولكنها يريان الكعبة وقدز العنها منبل وزالتاللات والعزى ومناة الثالثة الاخرى وقام على ظهرها حبشي يعلن دين محمد الى قوم طالما حاربوامحمداً وأصحابه وليس منهم الآن إلا من يستجيب لدعوة محمد راضياً او كارها. ينظر الرجلان الى الكعبة وقد 'طهرت من الأوثان ، والى هذا الحبشى القائم على ظهرها ، فلا يملك أحدهما إلا أن يهمس في أذن صاحبه : ألا ترى الى هـذا الحبشي ؟ قال ذلك في صوت تملؤه الحسرة . ويجيبه صاحبه في صوت خافت تشيع فيه السخرية المرة : إنْ يَكُرَهُهُ اللهُ يُغيره . وبلال قائم على ظهر الكعبة يرفع صوته الندىقائلا: أشهد أن لا إله إلا الله ، وأن محمداً رسول الله .

وأذن بلال في المدينة للمسلمين ، فاستجابت له قاويهم محزونة ، وأغرقت جماعتهم في نحيب مر ارتبج له المسجد حين قال بلال وصوته يكاد يحتبس في حلقه دوأشهد أن محمداً رسول الله ، وذلك ان النبي كان روحه قد انتقل الى الرفيق الاعلى . وكارت جسمه لم يقبر بعد . فلما دفن علي وتمت البيعة لأبي بكر ، قام إليه بلال فقال : اي خليفة رسول الله ا إن كنت قد اشتريتني لنفسك فامسكني ، وإن كنت قد اشتريتني خليفة رسول الله ا إن كنت قد اشتريتني لنفسك فامسكني ، وإن كنت قد اشتريتني

لله كذرني وتحمّلي لله . قال ابر بكر : ما تشاء يا بلال ؟ قال بلال : اني سمعت رسول الله كالتي يذكر ان افضل عمل العبد جهاده في سبيل الله ، فخل ببني وبين الجهاد . واراد ابو بكر ان يرده عن نبته تلك فلم يستطع . وانصرف بلال الى الشام فرابط فيها غازباً حتى توفشي في دمشق عام عشرين .

### - T · -

وأقبل عيار بن ياسر الى المدينة مهاجراً فنزل على مبشتر بن عبد المنسذر ، وآخى رسول الله صلى الله عليه وسلم بينه وبين 'حذافة بن اليمان . وأقـــــام عهار عند مضيفه مُبشر حتى أقطعه رسول موضع داره ، وحتى بناهــــا ثم انتقل البها . وكات عطف النبي صلى الله عليه على عبار شديداً وحبه له قوينًا عميقـــــاً . وكان عبار يحس هذا الحب وذلك العطف ، فيدفعه هذا الإحساس الى تحمس في الإسلام كان يمتاز بـــه من اكثر المملمين ،حتى كانت الانظار تتجه اليه ، وكانت النفـــوس كثيراً ما تفكر فيه ، وربما لهجت به بعض الألسنه احياناً . وكان عيار يتحامل على نفسه ويأخذهـــا من الجهد في سبيل الله بأكثر بما كانت عامة المسلمين تأخذ به انفسها . اخذ رسول الله في بناء مسجده واشترك المسلمون في هذا البناء ، يرون اشراكهم فيه خسيراً لأنفسهم وبرًا بها ، ولم يكن رسول الله أقلهم جهــداً ولا أيسرهم عناء في هـــذا البنــاء ، وكان المملمون يحملون الابن لسَّمنة لسَّمنة إلا عماراً فكان يحمل لينتين لبنتين ، وكانت ينفق في ذلـك من النشاط والمرح والرضا ما كان يملًا قـــاوب المسامـــــين اعجاباً به ، وقلوب المنافةين حقداً عليه . وكان يحمل لبناته وهو يتغنى : و نحن المسلمين نبتــني المساجدا ، . وربما رق قلب رسول الله لعمار "فيقبل عليه ويرفق بـــه ويتلطف له ويمسح وَ يُحِكُ ابن سمية ؟ تقتلك الفئة الباغية ! ، ووقعتهذه الكلمةمن قاوب المسلمين موقعًا غريبًا؛ فنقشت في ضمائرهم وملأت نفوسهم هيبة لعمار وإكباراً له .ولم يقل النبي هذه الكلمة لعهار مرة واحدة، وانما قالها له فيما يظهر غيرٌ مرة : قالها له اثناء بناء المسجد ، وقالها له بعد سنين حين احتفر الخندق . وكان بلاء عيار في حَفر الحندق

مُضاَعَفًا كبلائه في بناء المسجد . وكان النبي يعمل مع أصحابه في حفر الخندق كأحد منهم مجمل التراب والحجارة ويتغنى وهم يردّون عليه :

, لا همَّ إنَّ العيش عيش الآخرة ؛ فاغفر ۚ للأنصار والمهاجرة » .

وأقبل مقبل فزعم أن حائطاً سقط على عار فمات ، فقال النبي : لم يمت عمار . ثم لقى عماراً فقال له : ورَ يحك ابن سمية ؛ تقالك الفئة الباغية ! ، وملات هذه الكلمة قلب عمار يقينا وثفة وحرصا على أن يعمل صالحاً ما وسعه العمل ، وعلى أن يحتفب الفتنة ما وسعه اجتنابها . وكان يطيل الصمت ولا يتكلم إلا حين لا يكون من الكلام 'بد" ، وكان كثيراً ما يقطع صمته بهذه الكلمات ، عائذ الله من فتنة ! عائذ بالله من فتنة ! عائذ العميق .

وأقبل خالد بن الوليد ذات يوم بعد أن أسلم ، فكان بينه وبين عارشيء من خصومة ، فأغلظ خالد لعار في القول – وكأنه ذكر 'سمّية التي كانت أمة لعمه أبي حذيفة ، وكأنه ذكر عباراً بأنه عتيق عمه أبي حذيفة ، وكأنه ذكر عباراً بأنه عتيق عمه أبي حذيفة ، وكان فييه فضل من صلف أبي حذيفة ، وكانت في خالد بقية من كبرياء مخزوم ، وكان فييه فضل من صلف قريش – فجاء عبار إلى الذي علي شكو خالداً . وأقبل خالد أثنهاء ذلك فجعل يقول لعبار وعمار ساكت والذي مطرق . ثم رفيع الذي رأمه وقال في صوته الوادع العذب الذي ينفذ إلى القلوب: و مَن عادى عماراً فقد عاداني ، فخرج عمار كأرضى ما يخرج الناس ، وخرج خالد مهموماً مفتماً كثيب النفس . فلم يسترح حتى أرضى عاراً ووثق بأنه عفا له عما أسلف إليه من سوء .

### **- ۲۲ -**

عادت العرب الى كفرها بعب وفاة النبي ، وجد أبو بكر وجد معه الأنصار والمهاجرون في ردهم إلى الإسلام طائمين أو كارهين . وخرج خالد بن الوليد بجيش أبي بكر إلى اليامة يقاتل 'مسيلمة' ويرد بنبي حنيفة' إلى الإسلام. والتقى المسلمون وأهل الردة ، فكانت بينهم موقعة من أشد ما عرف المسلمون من المواقع وكان في الجيش أربعة نفر كلهم شهد بدرا وأحدا والمشاهد كلها مع رسول الله : عمار بن ياسر ، وأبو مدينة بن عتبة بن ربيعة ، وابنه قديا ومولاه حديثا سالم بن سالم ، وأخو امرأته

عبدالله بن سهيل بن عمرو . وقد انكشف المسلمون وكادت الدائرة تدور عليهم ، ولكن الناس يرون هؤلاء النفر قد ثبتوا في أماكنهم لا يريمون . فأما سالم فجعل يصبح بالناس : مسا هكذا كنا نقاتل مع رسول الله ! ثم احتفر حفرة فأثبت فيها قدميه ، وصنع أبو حذيفة وعبد الله بن سهبل صنيعه فاستشهدوا جميعاً في أماكنهم .

وأما عمار فقد رآه الناس قاءًا على صخرة وقد قطعت أذنه فهي تنذبذب ، وهو يصبح بالمسلمين : إلى أيها المسلمون أنا عمار بن ياسر ، أمن الجنة تفرّون ! وما زال بهم يدعوهم وقد ثبت على صخرته لا يزول حتى ثاب إليه المسلمون وأنزل الله عليهم نصره . ويبلغ أبا يكر موت سالم ، فيدفع 'تراثه إلى صاحبة ولائه ، ثبيتة ، فترده وتقول : سيبته لله عز وجل . فإذا وكي عمر الخلافة دفع 'تراث سالم مرة أخرى إلى ثبيتة صاحبة ولائه ، فترده وتقول : سيبته لله عز وجل . ويضعه عمر في بيت المال. وأقبل أبو بكر في أثناء خلافته حاجاً . فلما دخل مكة جاءه سهيل بن عمرو مسلما ، فعزاه ابو بكر بابنه عبد الله الذي قتل في اليامة شهيداً . قال سهيل : لقد بلغني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يشفع الشهيد لسبعين من أهله ! فأنا أرجو ألا يبدأ ابني بأحد قبلي .

### - TT -

لم يكد عمر ينهض بأمور المسلمين بعد صاحبه حتى مضى في سياسة الفتح التي ابتدأها من قبله . لم يهن ولم يضعف ، ولم يتح لأحد من الناس أن يهن أو يضعف ، وإنما رمى العالم القديم المتحضر بثقل العرب، فلم يثبت له العالم المتحضر إلا ربيجا تداعى ثم انهار . وكان عمر لا ينام ولا ينيم ، وإنما كان يقظا دائما ، موقظا دائما ، عاملا دائما ، دافعا غيره إلى العمل . وقد فتح عمر المذين أسلموا بآخرة من عامة العربومن خاصة قريش أبواب الجهاد على مصاريمها ، وألقى في 'روعهم جميعا أن من فاته ثواب المنزو مع النبي عليه فلم يشهد معه بدرا ولا أحداً ولا الحندق ولا غيرها من المشاهد، فإن أمامه ملك الروم وفارس يستطيع أن يستدرك فيهما ما فاته من حسن البلاه. وأي بلاء أحسن من أن يكون الرجل قد تقدمت به السن ، والرجل لم يكد يخرجمن شبابه ، والفتى لم يكد ينضو عنه ثوب الصبا، وسيلة الى تحقيق وعد الله عز وجسل شبابه ، والفتى لم يكد ينضو عنه ثوب الصبا، وسيلة الى تحقيق وعد الله عز وجسل

وتصديق قوله: ﴿ وَعَدَ اللهُ اللهِ مَا آمَنُوا مِنْكُمُ وَعَمَاوا الصَّالَحَاتَ لَدَسَنَخَلِفَتْهُمْ في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضَى لهم وكيدكنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا ،

لقد اندفعت العرب حين دفعها عمر ، فلم تجد أمامها صعوبة إلا قهرتها ، ولا عقبة إلا ذلـلتها ، ولا مقاومة إلا جعلتها هباء .

ولم يكن أصحاب رسول الله والذين شهدوا معه المشاهد منهم خاصة أقل اندفاعاً إلى الجهاد واستباقاً إلى الغزو من الذين أسلموا بآخرة . ولم يكن عمر يصدهم عن ذلك أو يردهم عنه ، وإنما كان يخلي بينهم وبين ثواب الله يطلبونه مسا وجدوا إليه سبيلا ، إلا أولئك الأشراف من قريش ، فإنسه أمسكهم في المدينة ولم يأذن لهم بالخروج ، خاف من عامتهم على الناس ، وخاف على خاصتهم من الفتنة ، وكان أشراف الصحابة من قريش إذا أراد أحدهم أن يخرج للجهاد أبي عليه عمر ، وقسال : قد غزوت مع رسول الله يُؤلِي ما يجزئك .

أما المستضعفون من أصحاب النبي من قريش ومن غير قريش فلم يتخف عمر منهم ولم يخف عليهم فتنة ، فخلتى بينهم وبين ما أرادوا من الجهاد وما ابتنوا من فضل الله . وكذلك انطلق بسلال وأبر در وابن مسعود إلى الشام ، وانطلق غيرهم إلى المراق . وأقام في المدينة من أمسكه ضمف الجسم او أمسكته سياسة عمر . وأقبل تخباب بن الأرت ذات يوم 'مسلما على عمر ومستأذنا في أكبر الظن في اللحاق بجيش من جيوش العراق ، فيهش له عمر ويستدنيه وينجلسه على 'متكته ويقول : ما على الأرض أحد أحق منك بهذا المجلس إلا رجلا واحداً . فيقول خباب : من هو يا أمير المؤمنين ؟ قال عمر : بلال . وروى بعضهم أنه قال : عمار بن ياسر . قال تخباب : المؤمنين ؟ قال عمر : بلال . وروى بعضهم أنه قال : عمار بن ياسر . قال تخباب : أحد ، ولقد رأيتهم ذات يوم أخذوني ثم أوقدوا لي ناراً فسلقوني فيها ، ثم أيقبل رجل أحد ، ولقد رأيتهم ذات يوم أخذوني ثم أوقدوا لي ناراً فسلقوني فيها ، ثم أيقبل رجل فيضع رجله على صدري ، فوالله ما اتقيت برد الأرض إلا بظهري . ثم يوفسع رداءه ليرى عمر مسا بقي في ظهره من آثار العذاب ، وينظر عمر ، وينظر من حضر من المسلمين ، فيرون شراً مروعاً : يرون أن ظهره قد بَرس .

لم تمنعه الفتنة من أن يشهد مع رسول الله بدراً وأحدًا والحندق والمشاهد كلها . ثم لم يمكنه ذلك حتى أبي إلا أن يجاهد ، كأنه رأى أنه لم يلق في سبيل الله مسع هذا كله ما ينبغي أن يلقى من الجهد والمشقة والعناء . وقد انحدر إلى العراق فغزا مع

الغازين . وجاهد مع المجاهدين ، ورابط في الكوفة حتى أدركته الشيخوخة واشتد عليه الداء ، وأقبل نفر من أصحاب رسول الله يعودونه ، وقد اكتوى في بطنه سبع كيات ، وبرح به الألم كل تبريح . فلما دخلوا عليه رأوا رجلا 'مر و عا قد ملك الحوف و الحزن عليه أمره يقول لعواده من أصحاب النبي : لولا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهانا أن نتمنى الموت لتمنيته . ثم يسكت صوته ويسكن جسمه وتنهل 'دموعه على وجهه غزاراً .

فيعزيه عواده من أصحاب النبي يقولون له : أبشر أبا عبد الله ؟ إخوانك فلان وفلان وفلان ؛ 'نقدم عليهم غداً . فيغرق في البكاء حتى ما يستطيع كلامــــاً ، ثم يثوب إليه شيء من هدوء فيقول في صوته الضعيف النحيف المتقطع : أمَّا إنه ليس بي جزع والكن ذكرتموني أقواماً وسميتموهم لي إخواناً، وإن أولنك مَضَو اباجورهم كما هي ، وإني أخاف أن يكون ثواب ما تذكرون من تلك الأعمال ما أوتينا بعدهم ثم تأخذه غشية تكفُّ لسانه عن النطق حتى 'يظن َ أنه قد قضى أو كاد . ثم 'يرَدّ إليه شيء من حياة ؛ فينظر فإذا كفنه قد أحضر ، وإذا هو تقباطي ؟ فيبكي ويقول : اكن حمزة عم النبي صلى الله عليه وسلم كفنَ في 'بر'دة٬فإذا 'مدّت على قدميه قلصّت' عن رأسه ، وإذا نُمدَت على رأسه قلصت عن قدميه ، حتى نُجعل عليه إذخر . ولقد رأيتني مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أملك ديناراً ولا درهماً ، وإن في ناحية بيتي في كَابُوتي لأربعين ألف واف ، ولقد خَشيتُ أن تكون قد ْعجَّلت لنا طبياتنا في حياتنا الدنيا . يقول بعض أولاك الرهط لبعض حين انصرفوا عنه : ألا ترون إلى خباب على كثرة ما احتمل وعلى كثرة ما عمل يخشى أن يلقى الله فقيراً ليس له كبير حظ من الصالحات ! فيقول قائلهم : وما يريبكم من ذلك ? ألم تعلموا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للمرأة التي زعمت أن الله قد أكرم عنمان بن مطعون بعد موته : د وما 'يدريك أن الله قد أكرمه! إني لرسول الله وما أدري ما 'يفعل' بي! . .

ولم يمنع المرض الموجع والا الحزن اللاذع ولا الخوف من لقاء الله تخباباً من أرب يكون معاماً ناصحاً للمسلمين حتى في آخر عهده بالدنيا وأول عهده بالآخرة . كارب الناس بدفنون موتاهم في جبابينهم قريباً من دورهم فيقول تخباب لابنه حين أحس الموت : بابني إذا أنا مت فادفني بهذا الظهر ؛ فإن الناس إن رأوا ذلك قالوا صاحب من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يدفن يظهر الكوفة ، ثم دفنوا موتاهم خارج المدينة ،

ومات خباب وصلى عليه عليّ رحمه الله ، ود'ون بظاهر الكوفة ؛ فدفن الناس مرتاهم حول قبره .

#### - YE -

مضى صهيب بعد الإسلام على ما كان يمضي عليه من سيرته في الجود والكرم قبل أن 'يسلم . وكثر المال عنده بعد الفتوح ، فكثر عطاؤه وسخاؤه ، حتى تحدث بأمره الناس . وكان لا يستقبل ليسله إلا جمع خلقًا من الناس كثيرًا حول طعام كثير . فجعل الناس بذكرون كرم أبي يحيى وسخاء أبي يحيى وبر أبي يحيى . وسمم ذلك عمر فقال: من أبو يحيى هذا الذي يذكرون ؟ قالوا: 'صهَيب. قال : الصهيب ابن "بكنتي به ؟ قال الناس : إنه يكني أبا يحيى ، وإنه 'يطعم الطعـــــام الكثير ، كاكان أجواد العرب من قومه يفعلون . قال عمر : وإن 'صهيباً لن العرب ؟ قالوا : بذلك يحدّثنا . فسكت عمر ولم يقل شيئًا . حتى إذا كان ذات يوم فيالمسجد والناس من حوله كثير وقيهم صهيب ، دعــاه اليه وقال له : مالك 'تكنى أبا يحيى وليس لك ولد ، وتقول إنك من العرب وأنت رجل من الروم ، و'تطعم الطعـــام الكثير وذلك سَرَفٌ في المال ؟ فقال صهيب : إن رسول الله علي كناني أبا يحيى . وأما قولك في النسب وادّعاني الى العرب فإني رجل من النمر بن قامط من أهــــل الموصل ، ولكن 'سبيت ، سَبتني الروم غلامــــاً صغيراً بعد أن عقلت أعلى وقومي وعرفت نسبي . وأما قولك في الطعام , إسرافي فيه فان رسول الله ﷺ كان يقول : ه إن خياركم من أطعم الطمام ورد السلام ، ! فذلك الذي حملني على أن أطعم الطعام. فسكت عنه عمر .

وعاش صهيب ما عاش خير مثل للمسلم كا صوره رسول الله حين قال : و المسلم من سلم الناس من لسانه ويده ، ولم يكن يعطي الناس من نفسه إلا خيراً ، كات يجود عليهم بماله وعلمه جميعاً ، لا يتحفظ في الجود بالمال ، ولا يتحفظ في الجود بالعلم ، إلا بواحدة ، كان شأنه فيها شأن الخيار من أصحاب محمد عليه : لم يكن يحب أرب يتحدث عن الذي مخافة أن يخطىء الحديث . وكان يقول للناس : محلوا أحدثكم عن مغازينا ، فأما أن أقول : قال رسول الله عليه فلا .

ولم يكن لصهيب أيام أبي بكر وعمر إلا شأن الرجل الخير الكريم من المهاجرين . ولكن عمر رحمه الله 'يطعن' ذات صباح ٬ وينظم أمر الشورى حدين أحس الموت ٬ ويأمر فيها يأمر به أن تكون صلاة المسلمين الى صهيب ثلاثاً حتى يختار أهل الشورى المسلمين إماماً .

وينظر المهاجرون والأنصار ، فإذا صهيب يصلى بهم المسكتوبات بأمر عمر . فإذا حضرت جنازة عمر قدموا صهيباً فصلى بهم عليه .

فقد كان صهيب إذن إلحاماً للمسلمين حتى فرغ أهل الشورى من تشاورهم ، لم ينكر المهاجرون والأنصار من إذلك شيئًا . ولكن نفراً من شباب قريش جعاوا يتحدثون بذلك فيها بينهم ، ولم يكن شباب قريش يألفون عمر ولا يطمئنون الى سيرته ، لشدته علىقريش ولشدته في الحق عامة . ويقول بعض أولئك الشباب لبعض: ألم تروا الى عمر يقدم هذا الرومي ليصلي بالمهاجرين والأنصار ، وقد كان صهيب عيداً لرجل من قريش ؟ فيقول آخر ؛ الحمد لله على أنه لم يزد على أن يجمل البه الصلاة حتى يختار دؤلاء الرهط منهم إماماً! فقد كان خلبقـــا أن يستخلفه وأن يجعل إليه إمرَة المؤمنين. قال آخر : وَ يَحِكُ ! إِنْكُ لِنْسَرِفَ فِي الظنُّ ، وإن بعض الظنَّ إثم . مَا كَارِنْ عَمَرَ السِّيخَلَفُ عَلَى المسلمين مولى لعبدالله بن جدعان من سبي العرب أو من سبي الروم ، قال صاحبه وهو يضحك ضحكة ساخرة : ألم يبلغك ان عمر قال : لو كان أبو عبيدة بن الجراح حياً لاستخلفته ، ولو كان سالم مولى أبي حذيفة حيًّا لاستخلفته . وهل كان سالم مولى أبي حديفة إلا رقيقاً فارسياً من أهل إصطبّخُر ؟ فإذا تمنى عمر أن يستخلف على المسلمين عبدأ فارسيا فما يمنعه أن يستخلف عليهم عبدأ روميا ؟ قال أحدهم وقد ثار مغضبًا : ما رأيت كاليوم رجوعاً الى الجاهلية الاولى . ويلكم ! أمسامون أنتم صادقون في إسلامكم أم منافقون ؛ رحم الله عمر ا والله ما عرفنـــــــاه إلا يرأ صادق النصح الله ورسوله والهؤمنين ألم تقرأوا قول الله عز وجل: • يَأْيُهَا النَّاسُ إِنَّا تَخْلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَر وأنثَى وَجَعَلناكم 'شعوباً وقبائلَ لتعارَفُوا إنَّ أكرَمكُم عندَ اللهُ أَتْفَاكُمْ إنَّ اللَّهُ عَلَمٌ خَسِرٌ ۗ ، ؟

وتفرق اولئك الفتية وقد ثاب بعضهم الى الحق والهدى ؟ وأسر بعضهم الآخر في نفسه أن السلطان عربي لا ينبغي لأحد – ولو كان عمر – أن يصرفه عن العرب وعن قريس خاصة الى الفرس او الروم . وكان تفكير هؤلاء الفتية وقوم كثير أمشالهم مصدر شر عظيم للمسلمين .

أقام عبدالله بن مسعود بحمص بعد أن فتحت على المسلمين ما شاء الله أن يقسم ، مرابطاً في سبيل الله . ولكن المهاجرين والانصار بمن أقام في المدينة ينظرورن ذات يوم فاذا هو بين أظهرهم في المسجد ، فيستبقون اليه مسلمين عليه ، ويسألونه عن مقد مه فيقول : ما أدري ؛ وإنما دعاني امير المؤمنين فقدمت . ثم يلقى عمر عبدالله بن مسعود فيخاو اليه ، ويخاو من بعده الى عبار بن ياسر ، ويخاو من بعدهما الى عثبان من محنيف ثم يعلن الى المسلمين في أعقب اب صلاة من الصاوات أنه قد جعل سلاة الكوفة وحربها الى عيار بن ياسر ، وأنه قد جعل بيت مال الكوفة وتعلم أهلهـــا الى عبدالله بن مسعود ، وأنه قد جعل سواه الكوفة الى عثمان بن حنيف . فأما اصحاب السابقة من المهاجرين والانصار فيسممون ويعرفون في سرائر نفوسهم وفي ظـــاهر سيرتهم . وأما الذين أسلموا بآخرة من أشراف قريش فيسمعون ويطيعون وينصرفون وفي نفوسهم شيء . يقول أحـــدهم لصاحبه : غفر الله لعمر ! ماذا صنع بقريش ! ألا ترى إليه يجمل إمرة الكوفة لأبن حمية ، ويجمل بيت مالها وتعلم أهلها لان أمَّ عبد! وأن هو عن أشراف قريش وعن السابقين الأولين من المهاجرين! فيقول له صاحبه : أمسيك عليك نفسك ، لا يبلغ عمر من حديثك هذا شيء فيظن بك النفاق ويؤدّبك أدباً لا تحبه . إمك لحديث عمـــد بالإسلام ، وما أراك قرأت من القرآن إلا قليلاً . ألم تسمم قول الله عز وجسل : «وَ نَـرُبِكُ أَنْ نَـمُنَّ عَلَى الذينَ اسْتُنْصُعْفُوا فِي الْأَرْ فِي وَنَجِعَلُهُمْ أَعُةُو تَجِعَلُهُمُ الوارثينَ. وغَيَكُنَ لَهُم في الأرض وَ نَـٰرِي ۚ فَرَعُونَ وَهَامَانَ وَجِنُودَهُمَا مِنْهُمْ مَا كَانُوا كِخَذَرُونَ ١٢ ﴾ فإن عمر لم يزد على أن أنجز بعضَ وعــــد الله عز وجل لبعض هؤلاء المستضعفــــين في الأرض . قال صاحبه وقد أظهر الرضا : هو ذاك .

وانتهى عمار بن ياسر وابن مسعود وعثان بن حنيف إلى الكوفة ، واجتمع أهلها في المسجد ، فقرىء عليهم كتاب عمر ، فإذا فيه : « أما بعد ، فإني بعثت إليكم عمار بن ياسر أميراً ، وابن مسعود معلماً ووزيراً ، وقد جعلت أبن مسعود على بيت مالكم ، وإنها لمن النجباء من أصحاب محمد من أهل بدر ، فاحموا لهما وأطيعوا واقتدوا بهما . وقد آثرتكم بابن أم عبد على نفسي ، وبعثت عثان بن تحنيف على السواد ، ورزقتهم كل يوم شاة ، فاجعلوا شطرها وبطنها لعمار ، والشطر الباقي بين هذين الرجلين ه . وقد

سمع أهل الكوفة ورضُوا وأطاعوا فأحسنوا الطاعة ، وأحسن أمراؤهم السياسة .

ونظر عبار بن ياسر فإذا هو أمير لمصر عظم من أمصار المسلمين وجيش عظم من جيوشهم . وأكبر الظن أنه استحضر في نف ما لقي من الجهد والمحنة قبل أن جاجر إلى المدينة ، وما لقي من الشدة والبأساء مع النبي بعد أن هاجر إلى المدينة ؛ فلم يقع هذا كله من نفسه موقعاً غريباً ، وإنما آمن بأن وعد الله حق . ولم يدفعه هذا كله إلى تكثر أو تجبر أو استعلاء ؛ لأنه استيقن كما استيقن نظراؤ، من أصحاب النبي أن هذه الحياة الدنيا غرور ، وأنها فتنة 'يمنحن' بها أولو الحزم والعزم في أنفسهم ؛ فمن خلص منها كريماً نقياً سلم القلب فهو من الناجين، ومن رتع فيها حتى أرضى غرائزه وشهواته فهو من الذين حبطت أعمالهم وضل سعيهم وعجلت فهم طيباتهم في حياتهم الدنيا .

واستحضر ابن مسمود في أكبر الظن حياته نلك حين كان راعياً لغنيات 'عقبة بن أبي 'معيط ' وقد أدبرت عنه الدنيا بسميها ودعنها وثرائها ونعيمها ' وذكر أن النبي على أمانته حين أبي أن يسقيه ويسقي صاحبه من ابن غنم بن أبي معيط ' وذكر أن النبي قال فيه وذكر أن النبي قال فيه وذكر أن النبي قال فيه ذات يوم : • إن ساقه لأثفل في الميزان يوم القيامة من أحده ؛ فلم يزده هذا إلا إيماناً وحباً الأمانة واستمساكاً بها ' ووفاء لحليله ونصحاً لأمته .

وقد أقام عهار ما شاء الله أن يقيم أميراً على الكوفة ، فكان يسيراً سمنحاً لم يتغير من أمره شيء : صمت كثير ، وكلام فليل ، واختلاط بالناس كأنه رجل منعامتهم وإقامة للعدل ، وحكم بالقسط ، ونسمت في الدين لا تكلف فيه ولا ترابد . سئل ذات يوم في بعض ما يشكل من أمور الناس فقال : أكان هذا بعد المحاوا لا . قال : وعوه حتى يكون ؛ فإذا كان تجشمناها لكم .

فابسط له في الدنيا واجعله مُرَّطاً المقب .

وأقبل يجيش من أهل الكرفة تمدّداً لأهل البصرة في بعض المواقع. فلما أظفر الله المسلمين قال له يعض أهل البصرة : يا أجدَع ، أتريد أن تشاركما في غنامُنا ؟ فلم يزد عمار على أن قال رهو يضحك : خير َ أذني سببت َ . وكانت أذنه تلك قد أصببت في سبيل الله يوم اليامة . وقد أبي أهل البصرة أن يُشم كوا عماراً وأصحابه في الغنيمة ، وأبى عمار إلا أن يأخذ لأصحابه حقهم منهـــا . فكتبوا في ذلك إلى عمر ، فكتب إليهم عمر : إنما الغنيمة لمن شهد الوقعة . وأخذ عمار وأصحابه حقهم . وكار عمر 'يخالف بين و'لاته على الأمصار؛ لا يكاد يَهدُ لأحدهم في الولاية . فلما عزل عماراً ولقيه بعد ذلك في المدينة قال له : أساءك عَزْلنا إياك ؟ فأجابه عمار : أمسًا إذا قلت ذاك فقد ساءني حين استعملتي وساءني حين عزلتني . ثم فرغ عمار للعبادة والطاعة والأمر بالمعروف وتأديب الناس في دينهم ما بقي من أيام عمر وصدراً من أيام عثان . ولكن عهاراً يعلم ذات يوم أن عنمان قد أمر عبد الله بن سعد بن أبي سرح على مصر، قيحضره خاطر مؤلم 'يمرَّه في نفسه ثم 'يلقيه في أعهاق ضميره الا يحدّث به نفسه بعــد ذلك ولا بحدث به الناس ، وبذكر أن آية في القرآن قد أنزلت أشير فيما إليه وإلى عبد الله بن أبي سَرَّح هذا الذي أمرَ على مصر ، وهي قــول الله عز وجل : و مَنْ كَفَرَ الله من بعد إيمانه إلا مَن أكرهَ وقلمه مُطمئن بالإيمان ، ولكن مَن مُشرَحَ بالكَفر صَدراً وَعليهم عَضَبُ من الله وكلم عَذَابٌ عظم " . وكان المسلمون يرون أرب عبد الله بن أبي سَرح هــو الذي أشير إليه في قول الله عز وجـــل : ﴿ مَنْ سَرَحَ الكفر صدراً . .

يقول عبار لنفسه إن عبد الله بن أبي سرح قد عاد بآخرة إلى الإسلام ، فعسى أن يكون قد تاب وأصلح ، وعسى الله أن يكون قد حط عنه ثقل الكفر بعد الإيان . ولكن سيرة عبد الله بن أبي سرح في مصر 'نصبح موضع الشكوى بين المصريين كسيرة غيره من 'ولاة عثان في الكوفة والبصرة . ثم تكثر الشكوى ويشيع التنكير ، حتى يغضب المهاجرون والأنصار في المدينة ويتكلموا في ذلك ، ثم مجتمعون ويتشاورون ، ويذهب عبار إلى عثان عن نفسه أو عمن وراءه من المسلمين ليحدثه برأي الناس في ولاته ، فلا يرضى قوله عثان ، ويعظم الأمر بينها ، حتى بأمر عسئان بإخراجه ، فيخرجه غلمانه ويضربوه حتى ينفشى عليه ، وحتى يظن الناس أنه الموت . ولكن غياراً يفيق ويقول : طالما عند بنا في الله من قبل . وينصبح منذ ذلك اليوم زعيما من زعياء المعارضة لعثان .

لبث عبد الله بن مسعود في الكوفة بعد أن عنزل عنها عهار بن ياسر ، لم يَعدُ إلى المدينة ، ولم يُدح عن عمله ، وإنما ظل أميناً على بيت مال الكوفة معلماً لأهلها مشيراً على ولاتها . وقد علم الناس فأحسن تعليمهم ، فملاً قلوبهم حبّاً له وإعجاباً به ، وترك في نفوسهم أقوى الأثر وأبقاه .

ولم يكن ذلك غربها ؛ فقد لزم ابن مسعود رسول الله فأطال لزومه ، حتى ظن بعض أصحابه أنه من أهل البيت؛ وأخذ من فم النبي سبعين سورة من القرآن لم يُنازعه فيمن أحد ، وكان النبي بحب قراءته للقرآن ويجبها إلى الناس ويقول : و مَنْ سَرّه أن يقرأ القرآن عبد ،

وكان عبد الله شديد التأثر للنبي في قوله وعمله وفي حركته وسكونه وفي تحدثه الى الناس راستاعه لهم ، وفي تأتئيه للأمور حين تعرض ، وثباته للخطوب حين نشند ، وكان شديد الاقتداء به في هذا كله ، حتى اتفق الذين عرفوه من أصحاب النبي أنه كان أشبه الناس برسول الله عليه في هديه و سمنه ودله . وكان حذيفة ابن اليانيقول: ابن مسعود أشبه الناس برسول الله عليه عدياً وسمنا ودلاً حتى يُواريه جدار بيته .

وكان ابن مسعود 'يقرىء الناس القرآن أثناء إقامته في الكوفة ، ويعظهم عشية كل خميس ، يقوم فيهم خطيباً مسمداً على عصا ، فيتكلم ما شاء الله أن يتكلم ثم يسكت ، وأحب شيء الى سامعيه أن يمضي فيا كان فيه من حديث . ولم يسكن ابن مسعود يخساف شيئاً كا كان يخاف الرواية عن الذي ، شأنه في ذلك شأن المتحفظين الذين سمعوا النسبي يقول : و مَن كذب علي متمعداً فليتبوأ مقعد من النار ، ؟ فأشفقوا أن يتحدثوا عنمه فيخطئوا صدى الحديث وهم لا يشعرون . وجرى مرة على لمان ابن مسعود وهو يعظ الناس قوله : قال رسول الله عليها وحرى مرة على المان ابن مسعود وهو يعظ الناس قوله : قال رسول الله عليها وتصبب العرق على جبهته ، فقال : أو فوق هذا ، او نحو هذا ، او نحو هذا ، او نحو هذا ، او دون هسذا ، ولم يرض أهل الكوفة على أحد من ولاتهم كا رضوا عن عبد الله بن الودون هسذا ، ولم يرض أهل الكوفة على أحد من ولاتهم كا رضوا عن عبد الله بن مسعود وعن أبي موسى الأشعري . وقد توفي عمر رضي الله عنه وابن مسعود أمير على بيت المال في الكوفة ، فأقره عثان على عمله . حتى إذا كانت ولاية الوليد بن عقبة أست المال في الكوفة ، فأقره عثان على عمله . حتى إذا كانت ولاية الوليد بن عقبة الأحداث من أرضى الناس عن عثان وأحسنهم ذكراً له ودعاء اليه .

وقد حدث بعض هذه الأحداث في الكوفة ، وحدث بعضها الآخر في المدينة ، فأما ما حدث منها في الكوفة فسياسة جديدة في بيت المال لم بألفها عبدالله بن مسعود ولم يكن ليطمئن اليها أو يرضاها . فقد كان الوليد بتوسع في النفقة ، ويرى أن له أن يصنع بمال المسلمين ما يشاء . وكان ابن مسعود قد ألف منذ أيام عمر أن اموال بيت المال ملك المسلمين لا للأمراء، وأن الأمراء لا ينبغي أن ينفقوها إلا بحقها وفي الوجوه التي تنفع عامة المسلمين .

وإلى جانب هذه السياسة المالية الجديدة كان للوليد بن 'عقبة سيرة" لم يرض عنها خيار أهل الكوفة . وقد أنكر ابن مسمود ما أنكر الناس ، وكره الوليد منه هذا الإنكار ، واشتد الحلاف بينها . وكان النساس الى ابن مسمود أميل ، وله أحب ، ولقوله أكثر استاعاً .

وأما ما حدث في المدينة فانتداب عثمان لجمع القرآرن في مصحف واحد وقراءة وأحدة .

وقد ألف عثان لهذا العمل الخطير لجنة من حفاظ المسلمين وجمل رياستها لزيد بن ثابت . وليس من شك في أن عثان قد نصح المسلمين في هذا العمل ، وكره لهم أت يختلفوا في قراءة كتاب الله . ولحاتم له جمع المصحف أذاعه في الأمصار ، وحظر القراءة على غير ما كتب فيه ، وتقدم في تحريق غيره من المصحف التي كتب فيها القرآن قبل أن يجمع المصحف الإمام . فكره ابن مسعود ذلك ، وكان من أقرأ الناس وأحفظهم ، وأبى أن يذعن لأمر عثان . ثم لم يكتف بذلك ، وإنحها جمل يلج بنقد ما تقدم فيه عثان وبنقد سيرة الوليد في الكوفه . وكان إذا خطب الناس يوم الخميس من كل أسبوع قسال لهم فياكان يقول : إن أصدق القول كتاب الله ، وأحسن الهدي هدي عجد ، وشر الأمور الحد تاتها ، وكل المحدثة بداعة ، وكل بدعة ضلالة ، وكل ضلالة في النار ، ورأى الوليد في هذا الكلام تعريضاً به وبعثان ، فتقدم إلى ابن مسعود ولم يلتفت إليه . فكنب فقيه إلى عثان ، وكتب إليه عثان يأمره بإخراج ابن مسعود من الكوفة وإرساله إلى فيه أن يبقى بينهم ، ويخافون عليه من عثان أن يبطش به أو يناله بمكروه ، عليه في أن يبقى بينهم ، ويخافون عليه من عثان أن يبطش به أو يناله بمكروه ،

ويماهدونه على أن يحمود فلا تصل إليه يد بسوه ؛ ولكنه أبى عليهم قائلاً ؛ إن هذا أمر سيكون ، وما أحب أن أكون أول من فتحه . ودخل المدينة ذات لية ، فلما أصبح غدا على المسجد ، ركان ذلك اليوم يوم جمعة . فلما رآه عثمان قال له قولاً غليظاً وعابه من أعلى المنبر ، فرد عليه ابن مسعود قائلاً : است كما تقول ، ولكني صاحب رسول الله صلى الله علي وسلم يوم بدر ويوم أحد ويوم الخند ق ر يوم م بيعة الرضوان . ونادت عائشة رحمها الله من ورأه الستر : و يشحك يا عثمان ! أتقول هذا لصاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم ! فقال لها عثمان : اسكني ، ثم أمر بعض غلمانه يإخراجه من المسجد . فأفيل غلام أسود طو ال فاحتمل ابن مسعود وأخرجه من المسجد إخراجا عنيفا ، وابن مسعود يحاول أن يفلت منه ورجلاه تختلفان على كتفيه وهو يصبح بعثمان : أنشد ك الله لا تخرجني من مسجد خليلي صلى الله عليه وسلم . ولكن الغلام يمضي به ، حتى إذا بلغ باب المسجد ضرب به الأرض فكسرت إحدى ولكن الغلام يمضي به ، حتى إذا بلغ باب المسجد ضرب به الأرض فكسرت إحدى أضلاعه ، و حل إلى بيته مكروباً .

ثم لم يقف الأمر عند هذا الحد ، وإنما حرامه عنمان عطاءه سنتين . فأقام ابن مسعود في المدينة مفضوباً عليه من الإمام ، يواده على رغم ذلك صديقه من أصحاب النبي . حتى إذا ادركه المرض الذي مات فيه عرف عنمان أن مشرف على الموت . وهنا يختلف الرواة : فأما الناقون من عنمان فيقولون إنه سعى إلى ابن مسعود واعتذر إليه وعرض عليه عطاءه ومأله أن يستغفر له ، فلم يقبل منه ابن مسعود شيئا ، ووسط عنمان أم حبيبة زوج النبي صلى الله عليه وسلم عند ابن مسعود فلم يقبل لها وساطة . ومات ابن مسعود والأمر بينه وبين عنمان على شر ما يكون . وقد يغلو وساطة . ومات ابن مسعود والأمر بينه وبين عنمان على شر ما يكون . وقد يغلو الناقون على عنمان فيزعمون أن ابن مسعود أرصى ألا يصلى عليه عنمان ، وأن عمار ابن ياسر تلقى هذه الوصية وأنفذها ، فكان هذا بما زاد غضب عنمان على عمار .

وأما الذين يتواون عثمان ويحسنون الظن يهولاء النفر من المهاجرين فيقولون : إن عثمان عاد ابن مسعود في مرضه واعتذر إليه، فقبل منه واستغفر كلا الرجلين لصاحبه ومات ابن مسعود فصلي عليه عثمان وقام على قبره وأحسن الثناء عليه . وهذا أشبه بسيرة الرجلين جميعاً .

ويدخل الزبير بن العوام على عثبان ، وكان ابن مسعود قد أوصى إليه فيقول له : ادفع إلى عطاء بن مسعود ؛ فإن عباله أحق به من بيت المال : قسال عثبان : نعم ، ثم أدى إلى الزبير عطاء بن مسعود ومثله معه ، وأمر خازن بيت المال قدفع للزبير

خمسة وعشرين الفاً .

ويجتمع أهل الكوفة بعد ذلك بسنتين حول على رضي الله عنه ، وَبُلا كُرْ ابنُ مسعود ، فيقولون لعلى أيا امير المؤمنين ، ما رأينا رجلا كان أحسن 'خلقاً ولا أرفق تعليماً ولا أحسن مجالسة ولا أشد ورعاً من عبدالله بن مسعود . فقال على : نشدته الله أن أحسن مجالسة ولا أشد ورعاً من عبدالله بن مسعود . فقال على : نشدته الله أنه لصد ق من قاوبكم ؟ قالوا: نعم فقال و اللهم إنى أشهدك اللهم إني أقول فيه مثل ما قالوا أو أفضل » .

## **- 77 -**

لم يشتد أحد من أهل المدينة في معارضة عثمان حين ظهرت الفتنسة كما اشتد عهار بن ياسر ، كان على الفطرة كما وصفه النبي صلى الله عليه وسلم ، وكان يكره الشــأول وبكره المتأولين ؛ وكان مجب من القول أصرحه ؛ ومن العمل أوضحه ؛ ومن السيرة أشدتها استقامة وأبعدها عن العوج والالنواء . وكان الدين الحالص قطعيمة من طبعه وعنصراً مقورًماً ازاجه ، وكان أزهد الناس في الدنيا وأقلهم احتفالاً بمنافعها ، وأشدهم خوفاً من الفتنة ، واكثرهم انصرافاً عن تعقيد السياسة والتوائم! . وكان يحب الحسق ويسعى اليه ، ولا يحب إلا الحق ولا يسعى إلا إليه . وقد رأى من سيرة الني وصاحبيه استقامة لا عوَجَ فيها ، وصراحة بريئة منالغموض ، فاستقر في نفسه أن امر السلطان يجب أن يستقم دانمًا كما استقام للنبي وصاحبيه . فلما رأى اختلاط الأمر واشتباك المنافع واختلاف الأهواء أيام عثمان ، شقّ عليه هذا كله ، فلم يستطع قلبه أن يسيغه ، ولم تستطع فطرته أن تطمئن إليه ، فأنكر فيا بينه وبين نفسه ولاذ بصمته الطويل ، واستعاد بالله من الفتنة كأشد ما يستعيذ الإنسان بالله منها . ثم رأى الناس وسمعهــــم ينكرون ، فلم يكد يفكر وبقدر ويستقصي حتى أنكر كمــــا أنكروا وعارض كما عارضوا ، ولكنه على ذلك استمسك بالصمت واستعاذ بالله من الفتنسسة ؛ حتى رأى وسمم اولئك الشيوخ من اصحاب رسول الله ومن المهاجرين بينهم خاصة ينكرون ، فحمل اليقان يستبان له .

وتحدُّث الناس في المدينة ذات بوم أن عثمان أخذ شيئًا من جوهر كان في بيت المال فحلى به بعض أهله ، وجعل المساجرون والأنصار يقولون في ذلك حتى اكثروا . وتكلم عثيان على المنبر ذات يوم فقال: لَـناخذَن حاجِتنا من هذا المال وإن رَغمت أنوف أقوام. قال على : إدن تقنع من ذلك . وقال عيار: أشهد الله أن أنفي أول واغم . وقد سكت عثيان لقول على وغضب لمقالة عيار فشتمه ، وكان هذا في بعض ما يروى أول الشر الذي انتهى إلى ضرب عثيان لميار حتى أصابه الفتق و عشي عليه وفاتته صاوات الظهر والعصر والمغرب . ثم أفاق فتوضأ وصلاهن ، وذكر فتنة قريش له وتعذيبها إياه في الاسلام . ومنذ ذلك اليوم خرج من منه ، وجعل يقوم ويقعد بنقد عثيان . حتى إذا أقبل الثائر ون من الامصار لم يتكر عليهم ولم يحاول ردهم ثم قتل عثيان فلم يأس على قتله ، وربع جادل في أن عثمان قد قتل مؤمناً أو كافراً . وقد خاصم الحسن بن علي في ذلك . كان الحسن يرى أن عثمان مات مؤمناً ، وكان عسار يزعم أنه مات كافراً . واشتد الجدال بينها حتى ارتفعا فيه إلى علي رحمه الله ، فكف علي عماراً عن مثل هذا الجدال في وفق .

ولم يشتد عار في شيء بعد قتل عثمان كما اشتد في مناصرة على ولا سيا حين ثارت الحرب بينه وبين معاوية . في ذلك الوقت استبان الحق لنفس عار وقلبه وضميره ، ولم يَشكُ لحظة في أن عليناً وأصحابه كانوا على الحق ، وفي أن معاوية وأصحابه كانوا على الحق ، وفي أن معاوية وأصحابه كانوا على الباطل . ولم يقبل عمار على حرب خالص النية فيها فله ورسوله بعد وفاة الذي كما أقبل على حرب صفين . كانت مقالة الذي له : د تقتلك الفئة الباغية ، قد استقرت في أعماق نفسه ، وكانها ظهرت له تحلية نقية ناصعة ساطعة حسين خرج مع علي أعماق نفسه ، وكانها ظهرت له تحلية نقية ناصعة ساطعة حسين خرج مع علي أعماق نفسه ، وفي أن هذه الحرب التي كانوا ينصبونها لابن عم الذي إنها كانت تشبه غيرها من الحروب التي كانت قريش تنصبها للنبي نفسه يوم بدر ويوم أحد ويوم الحندق . فخرج عمار إذن إلى حرب صفين على بصيرة من أمره ، قد أخلص قلبه فه وهم نفسه فه ، وابتغى الشهاده في صفين كما كان ينتغيها في المشاهد التي شهدها مع رسول الله علي المناهد التي شهدها مع رسول الله عليه .

وقد سمعه من سمعه وهو يقول ذات يوم أثناء مسيره إلى صفين على شط الفرات : اللهم إنه لو أعلم أنه أرضى لك عني أن أرمي بنفسي من هذا الجبل فأتردى فأسقط فعلت'. اللهم لو أعلم أنه أرضى لك عني أن ألقي نفسي في الماء فأغرق نفسي فعلت؟ فإني لا أقاتل إلا أربد وجهك ، وأنا أرجو ألا تخيبني وأنا أربد وجهك.

وكان عمار في ذلك الوقت قد جاوز اللسمين ، ولكن الناس ينظرون إليه فإذا

هو قد استرد من القوة والشباب والنشاط ما لم يكن لهم عهد به من قبل . كان أسرعهم إلى الحرب وأكرههم للقعود . وأحبهم للهوت وأبغضهم للحياة ، وكان مستيقناً يقيناً لا بعرض له الشك أنه على حق ، وأنه يقاتل في سبيل الله. وقد اشتدت الحرب بين الفريقين بصفين يوماً ويوماً . فلما كان اليوم الثالث قال معاوية : هذا يوم تتفانى فيه العرب إلا أن تدركهم خفة العبد . يريد بالعبد عاراً ، ويريد بخفته شدة نشاطه في الحرب واستخفافه بما تحتاج إليه من مكر وكيد وأناة .

وفي هذا اليوم قاتل عمار نهاره كله حتى ملاً قلوب الناس عجباً وإعجاباً . وكانوا يرونه شيخاً طويلاً آدم ' ترعد الحربة في يده ، وهو خفيف الحركة موفور النشاط، يسعى هنا وهناك ، يحرض هذا وذاك ، وفريق من المسلمين برقبونه ويتحدثون ببلائه، بمضهم يصحب جيش علي ولكنه لا يقاتل كخزية بن ثابت الأنصاري الذي سمع رسول الله علي قبو الله على الله على قبو الله عماراً يقاتل مع علي قبو يرقب عماراً ليرى آخرنه . وبعضهم مع معاوية يشهد الحرب ولا 'يشارك فيها ، بلغته في مقالة النبي عمار فهو يرقب عماراً وينتظر آخرته .ومن هؤلاء هنى مولى عمر البن الحطاب رحمه الله . في ذلك اليوم قاتل عمار وهو على رأس كنيته حتى كانت العصر ، فلما جعل الأصل ينشر أشعته الشاحبة الحزينة على القتتلين اشتد نشاط عمار وأخذه شيء يشه أن يكون شفقاً بالموت ، فجمل يحث مَنْ حوله على القتال ويصبح : الجنة تحت أطراف العوالي . اليوم ألقى الأحبة محمداً وحزيه ، وكان صافاً . فلما وجبت الشمس قال اسقوني . فجيء بشرية من ابن ، فلما رآما ضحك وشرب ثم قال وجبت الشمس قال اسقوني . فجيء بشرية من ابن ، فلما رآما ضحك وشرب ثم قال الناس وينعيد مقالته : الجنة تحت أطراف العوالي ، الظمآن ترد الماه ، الماء مورود ، الناس وينعيد مقالته : الجنة تحت أطراف العوالي ، الظمآن ترد الماه ، الماء مورود ، الناس وينعيد مقالته : الجنة تحت أطراف العوالي ، الظمآن ترد الماه ، الماء مورود ، المناس وينعيد مقالته : المجنة تحت أطراف العوالي ، الظمآن ترد الماه ، الماء مورود ، المورود ، عمداً وحزبه .

وقد انكشف أصحاب على شيئًا ، فلم أيوهن ذلك من نفس عمار ولم يبلغ من يقينه شيئًا ، وإنما جعل يقول والله لو ضربونا حتى يُبلغونا سَعفات هَجرَ لعلمت أنسًا على حق وأنهم على ضلالة .

وكانت راية معاوية مع عمرو بن العاص ، فجعل عمار ينظر إليها ويقول : لقد قاتلت صاحب هذه الراية مع رسول الله عليه ثلاث مرات وهده الرابعة . وكانت راية على مع ماشم بن عتبة بن أبي وقاص . وكان هاشم أعور ، فكان عمار بحثه ، يُغلظ علمه مرة فيقول : تقدم يا أعور ، ويرفق به مرة أخرى فيقول : تقدم يا

هاشم فداك أبي وأمي . وكان هاشم يقول له : رحمك الله يا عمار ! إني إنما أزحف باللواء وأرجو أن يفتح الله على ويُسبلغني ما أربد ، وإن في العجلة الهلكة . فيقول له تستند م فداك أبي وأمي ، وما يزال به حتى يتقدم . فإذا رأى عمار صاحب الراية يتقدم بها صاح بمن حوله : مَن رائح إلى الله لم من رائح إلى الجنسة ؟! ثم اندفع فقائل حتى قتل .

وقد رأى خزيمة بن ثابت مُصرع عمار فقال : الآن استبانت لي الضلالة ، ثم دخل فسطاطه فاغتسل ، ثم لبس سلاحه ثم تقدّم فقاتل حتى قتل .

وأما هنى مولى عمر بن الخطاب فقد عرف عماراً حين أسفر الصبح ، فأقبل حتى دخل على عمرو بن العاص وهو جالس على سريره ومن حوله نفر يتحدث إليهم ، فقال هنى : أبا عبدالله ؛ قال عمرو : منا نشاء ؟ قال هنى : انظر أكلمك . فقام عمرو حتى خلا إليه . قال هنى : عمار بن ياسر ، ماذا سمعت فيه ؟ قنال عمرو : سمعت رسول الله على : تقتله الفئة الباغية . قال هنى : ها هو ذا مقتول . قال عمرو : هذا باطل ، قال هنى : بكرت عيني به مقتولاً · قال عمرو : هلم أرنيه . عمرو : هذا باطل ، قال هنى : بكرت عيني به مقتولاً · قال عمرو : هلم أرنيه . فذهب به حتى رآه بين القتلى . فلما رآه امتقع لونه ، ثم أعرض في شتى " وقال : إنما قتله من أخرجه .

وكان عمار قد قال لأصحابه مساء ذلك اليوم: لا تفساوني ولا تحثوا على تراباً فإني نخاصم. فلما 'قتل أقبل علي فصلتى عليه ، ولم 'يفسله وقال: وإن امرأ من المسلمين لم يعظم عليه قتل ابن ياسر وتدخل به عليه المصيمة الموجعة لغير رشيد. رحم الله عماراً يوم أسلم ، ورحم الله عمساراً يوم 'قتل ، ورحم الله عمساراً يوم يبعث حيثاً. لقد رأيت عماراً وما 'يذكر' من أصحاب رسول الله عليه أربعة " إلا كان وابعاً ، ولا خمسة إلا كان خامساً. وما كان أحد من قدماء أصحاب رسول الله يشك أن عماراً قد وجبت له الجنة في غير موطن ولا اثنين. فهنيئاً لمهار بالجنة ، ولقد قبل: إن عماراً مع الحق والحق معه يدور . عمار مع ألحق أينا دار ، وقاتل عمار في النار!

# - ۲9 -

أقبل رجلان من أصحاب معاوية حتى دخلا عليه فسطاطه ومعه عمرو بن العاص وعبد الله بن عمرو ونفر من أصحابه ، فجعلا يختصان في قتل عهار ، كلهم يزعُم أنـــه

قاتله . قال عبد الله بن عمرو : ليطب به أحدًا نفساً لصاحبه ، فإنما تختصات في النار ! قال رسول الله بي النار الفئة الباغية ، وقاتله وسالبه في النار ، قال معاوية لعمرو : ألا تكف عنا مجوبك با عمرو ! ثم النفت الى عبد الله بن عمرو وقسال : إن كان هذا رأيك قمالك معنا ؟ قال عبد الله : إن أبي شكاني لرسول الله بي فأمرني أن أطبعه ما دام حياً ؛ فأنا معكم ولست أقاتل . قال معاوية : لم نقتله ، إنما قتله من جاه به .

جلس عمرو بن العاص الى جماعة من أصحابه يسمر معهم بعد أن خلص الأمر كله لمعاوية ، فقال له بعض القوم : إنا نرى رسول الله بين كان يحبك وكان يستعملك أبا عبد الله . قال عمرو : أما إنه كان يستعملني ، وما أدري أكان يحبني أم كان يتألفني ، ولكنا نرى أن رجلين من أصحاب رسول الله يهلي توفي رسول الله وهو لها بحب وعنها راض . قال القوم . من هما ؟ قال عمرو : عبد الله بن مسعود وعار بن ياسر . قسال القوم : عهار بن ياسر ! فذاك قتبلكم يوم صفين ؟ ! قال عمرو : صدقتم والله لقد قتلناه !

كان عار على رأس كنيبته يوم 'قتل ، وكان ذو الكلاع الحميري من أصحاب معاوية على رأس الكنيبة المواجهة لعهار . فقتلا كلاهما . وتحدث ابن سعد عن أصحابه أن عمرو بن 'شرحبيل أبا ميسر قرجل من أصحاب عبد الله بن مسعود ومن خيرهم ، قال : رأيت في المنام روضة خضراء فيها قباب مضروبة فيها عهار ، وقباب مضروبة فيها ذو الكلاع . فقات :كيف هذا وقد اقتتاوا ؟ فقيل : وجدوا رباً واسع المفقرة .

#### - \*\* -

وأطرق القاص حين بلغ هذا الموضع من حديثه إطراقة طويلة ، حتى ظن سامعوه أنه لن يقول شيئاً فهدوا أن يتفرقوا ، ولكنه رفع اليهم رأسه وتلا عليهم قول الله عز وجلل : و ونريد أن آين على الذين استضاعفوا في الأرض و تجعلهم أيمة ونجعلهم الوارثين و نمكن هم في الأرض ونشرى فرعوان وهامان و جنود هما منهم ما كانوا كيد رون ، في من قيدة : صدق الله وعده ! لقد أورث هؤلاء المستضعفين أرضه ، وأدال لهم من قيدر وكسرى ، و جعلهم أهسة الناس ما عاشوا ، حتى اذا اختارهم لجوازه وآثرهم بنعيمه جعل ذكرهم خالداً وسيرتهم رضا ، وحياتهم قدوة صالحة وأسوة حسنة ؛ فهم أغة المسلمين حتى يوث الله الأرض و من علها .

المنتفال

هذا حديث أريد أن أخلصه للحق ما وسعني إخلاصه للحق وحده ، وأن أتحرى فيه الصواب ما استطعت إلى تحري الصواب سبيلا، وأن أحمل نفسي فيه على الإنصاف لا أحيد عنه ولا أمالى، فيه حزباً من أحزاب المسلمين على حزب ، ولا أشاديم فيه فريقاً من الذين اختصموا في قضية عنمان دون فريست ؛ فلست عنماني الهوى ، ولست شيعة لعلي ، ولست أفكر في هذه القضية كما كان يفكر فيها الذين عاصروا عنمان واحتماوا معه ثقلها وجنوا معه أو بعده نتائجها .

وأنا أعلم أن الناس ما زالوا يئة مون في أمر هذه القضة إلى الآن كا كانوا ينقسمون فيها أيام عثان رحمه الله فنهم العثاني الذي لا يعدل بعثان أحداً من أصحاب الذي يُولِيكِ بعد الشيخين، ومنهم الشيعي الذي لا يعدل بعلي رحمه الله بعد النبي أحداً ، لا يستشني الشيخين ولا يكاد يرجو لمكانها وقاراً ؟ ومنهم من يتردد بين هذا وذاك ، يقتصد في عثانيته شيئاً أو يقتصد في تشيعه لعلي شيئاً ، فيعرف لأصحاب النبي كلهم مكانتهم ، ويعرف لأصحاب النبي كلهم مكانتهم ، ويعرف لأصحاب النبي كلهم مكانتهم ، ويعرف لأصحاب السابقة منهم سابقتهم ، ثم لا يفضل بعد ذلك أحداً منهم على الآخر ، يمي أنهم جميعاً قد اجتهدوا ونصحوا لله ولرسوله والإسلام والمسلمين ، فأخطأ منهم من أحاب ، ولأولئك وهؤلاء أجرهم لأنهم لم يتعمدوا خطيئة ولم يقصدوا إلى إساءة . وكل هؤلاء إنما يرون آراءهم هذه يستمسكون بها ويذودون عنها ويتفانون في سبيلها ؟ لأنهم يفكرون في هذه القضية تفكيراً دينياً ، يصدرون فيه عن ويتفانون في سبيلها ؟ لأنهم يفكرون في هذه القضية تفكيراً دينياً ، يصدرون فيه عن رضوان الله بكل ما يعمل في ذلك أو يقول .

وأنا أريد أرخ أنظر إلى مسده القضية نظرة خالصة مجردة ، لا تصدر عن عاطفة ولا هوى ، ولا تتأثر بالإيمان ولا بالدين ، وإنما هي نظرة المؤرخ الذي يجرد نفسه تجريداً كاملاً من النزعات والعواطف والأهواء مهما تختلف مظاهرها رمصادرها وغاياتها .

وقد قضى جماعة من المسلمين بل من خيار المسلمين تحبهم قبل أن تحدث هذه القضية وتشار حولها الخصوبة ، فلم ينقص هذا من إيمانهم ولا من أقدارهم ، وإنما عصمهم من الشبهة وجنبهم مواطن الزلل ، فضرا بخير ما كنب الله للمسلمين ، ونجوا من شر ما كتب عليهم ؛ وعاش قوم من أصحاب النبي حين حدثت هذه القضية وحين اختصم المسلمون حولها أعنف خصومة عرفها تاريخهم ، فلم يشاركوا فيها ولم يحتملوا من أعبائها قليلا ولا كثيراً ، وإنما اعتزلوا المختصمين وفروا بدينهم إلى الله ؛ وقال قائلهم سعد بن أبي وقاص رحمه الله : لا أقدال حتى تأتوني بسيف يعقل ويبصر وبنطق فيقول : أصاب هذا وأخطأ ذاك ا

فأنا أريد أن أذهب مذهب سعد وأصحابه رحمهم الله ، لا أجادل عن أولئك ولا عن هؤلاء ، وإذا أحارل أن أنبين لنفسي وأبين للناس الظروف التي دفعت أولئك وهؤلاء إلى الفتنة وها استبعت من الخصومة العنيفة التي فرقتهم وها زالت تفرقهم إلى الآن ، وسنظل تفرقهم في أكبر الظن إلى آخر الدهر . وسبرى الذين يقرأون هسذا الحديث أن الأمر كان أجل من عثمان وعلى ويمن شايعهما وقام من دونهما ، وأن غير عثمان لو ولي خلافة المسلمين في تلك الظروف التي وليها فيهسا عثمان لتحرش لمثل ما تعرض له من ضروب المحن والفتن ، ومن اختصام الناس حوله واقتتالهم بعد ذلك قيه وأكاد أعتقد أن الخلافة الإسلامية كما فهمها أبو بكر وعمر إنما كانت تجربة جريئة وشك أن تكون مغامرة ، ولكنها لم قنته إلى غابتها ، ولم يكن من الممكن أن

وا فاد اعتصاراً الحمرة الموسطية في فهمها الوابان والمرايد فالمساحرية عليها أن تكون مغامرة الولكنها لم تنته إلى غايتها اللم يكن من الممكن أن تنتهي إلى غايتها الله كن أن تجري فيه المبق تنتهي إلى غايتها الأنها أجريت في غير العصر الذي كان يمكن أن تجري فيه اسبق بها هذا العصر سبقاً عظيماً .

وما رأيك في أن الإنسانية لم تستطع إلى الآن ، على ما جربت من تجارب وبلغت من رقي ، وعلى ما بلغت من فنون الحكم وضور الحكومات ، أرف تنشىء نظاماً سياسياً يتحقق فيه العدل السيامي والاجتماعي بين الناس على النحو الذي كارف أبو بكر وعمر يريدان أن مجمققاه !

وقد ذهبت الإنسانية في الحكم مذاهبها المختلفة ؛ فكان فيها حكم الملوك الذين كانوا يرون أنفسهم آلهة ، وكان فيها حكم الملوك الذين كانوا يرون أنفسهم ظلالاً للآلهة ، ثم كان فيها حكم الملوك الذين كانوا يرون أنفسهم ظلالاً لإله واحد وهؤلاء الملوك جميعاً كانوا يرون مخلصين أو غير مخلصين أن سلطانهم لا يأتيهم من الناس ، وإنما يأتيهم من آلهة إن رأوا أنفسهم آلهة ، ويأتيهم من الإله أو من الآلهـــة الذين اتخذوهم

لأنفسهم ظلالاً واستخلفوهم على عبادهم من الناس ؛ فكان هؤلاء الملوك يصرون فيا يأمرون وما ينهون وفيا يأتون وما يدعون عن أنفسهم ، لا يعنيهم أن يرضى الناس أر يسخطوا ، فليس للناس أن يرضوا أو يسخطوا ، وإنما عليهم أن يذعنوا ؛ وليس من شأن رضهم أو سخطهم أن يغير من سيرة ماوكهم شيئا ؛ فأنت تستطيع أسترضى عن الشمس حين تضيء ، وتسخط عليها حين تحتجب ، فلن يغريها رضاك بالإشراق ، ولن يمنعها سخطك عن الاحتجاب .

عرفت الإنسانية حكم هؤلاء الملوك فسعدت به قليلا وشقيت به كثيراً وحاولت أن تغيره فأدبح لها هذا التغيير في بعض الظروف ؛ فعرفت حكم القلة الأرستقراطية التي تستأثر بالعدل فيا بينهسا من دور الناس ، وعرفت حكم الطغاة الذين أقبلوا لينقذوا الشعب من ظلم هذه القلة واستئثارها ، وليشعوا العدل بين الناس جميعاً لا يفرقون بين الأقوياء والضعفاء ولا بين الأغنياء والفقراء ، ولا بين القادرين والعاجزين، فلم يتح لهم إلا أن يشيعوا الظلم بين الناس جميعاً ، وأن يذلوا القلة مع الكثرة ويردوها من الضعة والهوان إلى مثل ما حاوات أن تخرج منه أو إلى شر مما حاولت أن تخرج منه .

ثم عرفت الإنسانية بعد ذلك نظاماً من نظم الحكم ظنت أنه من خير النظم وأرقاها وأقومها وأمثلها وأجدرها أن يحقق العدل السياسي والاجتاعي بين الناس ، وهو هذا النظام الذي يرد الى الشعب أمور الشعب يصر فها كا يشاء ويدبرها كا يحب ، ولكن الانسانية جربت هذا النظام فناات به قسطاً من العدل ، ولم تنل به العدل كله ، بل لم تنل به من العدل إلا أيسره وأهونه شأنا ؛ فلم يتح للناس الى الآن أن يتفقوا على رأي ولا أن يجتمعوا على هوى ، ولا أن تنحد لهم كلهة أو يلتئم لهم شمل ؛ وهم من أجل ذلك يردون أمر الشعب إلى الشعب في ظاهر الأمر ثم لا يصنعون من ذلك شيئاً في حقيقة الأمر : يستفتون الشعب في أمره ؛ فاذا كان الاختلاف - ولا بد من ان يكون الاختلاف - أنقذوا أمر الكثرة وأهدروا أمر القلة ، وأتاحوا بذلك الأنثرين أن الاختلاف مقارباً للعدل مباعداً للظلم يحكموا أنفسهم ، وأن يحكموا الأقلين لكان هذا النظام مقارباً للعدل مباعداً للظلم الذكر الى حد ما ؛ ولكن الاكثرين لا يحكمون بأنفسهم ولا سبيل الى أن يحكموا النفسهم ، فهم يكلون أمر الحكم الى ممثلين لهم يختارونهم لذلك اختياراً ، ويكلفونهم بذلك تكليفا ، وقد يخلص هدف الاختيار في نفسه من العنف والإغراء ، ومن الرغب بذلك تكليفا ، وقد يخلص هدف الاختيار في نفسه من العنف والإغراء ، ومن الرغب بذلك تكليفا ، وقد يخلص هدف الاختيار في نفسه من العنف والإغراء ، ومن الرغب بذلك تكليفا ، وقد يخلص هدف الاختيار في نفسه من العنف والإغراء ، ومن الرغب بذلك تكليفا ، وقد يخلص هدف الاختيار في نفسه من العنف والإغراء ، ومن الرغب

والرهب ، ولا يخلص ، ولكن ليس من شك في أن هؤلاء الممثان الذين تكل الكثرة إليهم أمور الحكم ، ناس من الناس ، فيهم القوة وفيهم الضف ، وفيهم الشدة وفيهم اللين و وفيهم القناعة وفيهم الطمع ، وفيهم الإيثار وفيهم الأثرة ؛ فهم معرضون لأن يحوروا عن القصد ، ويتحرفوا عن الطريق ، ويحملوا أنفسهم ويحملوا الناس معهم على غير الجادة ، ويتورطوا كما تورط الملوك المستهدون ، وكها تورطت الأرستةراطية المستارة ، وكما تورط الطفاة المستملون في الظلم والجور .

هذا كله ولم نتجاوز العدل السياسي ، فكيف اذا قصدنا الى العدل الاجتماعي الذي براد منه ان لا يجعل الناس سواء أمام الحاكم فحسب ، وإنما يجعلهم سواء أمام الثمرات التي قدر للناس أن يعيشوا عليها ؛ قد عجزت نظم الحكم التي عرفتها الإنسانية ، على اختلاف العصو والبيئات والظروف وعن أن تحقق هذا العدل الاجتماعي تحتيقاً ينتهي بالناس الى اطمئنان لا يشوبه قلق ، ورضا لا يشوبه سخط ، وأمن لا يشوبه خوف ؛ والانسانية المعاصرة ترى من ذلك ما لا بحتاج الى أن نطيل القول فيه ، فالديمقراطية قد ضمنت للناس شيئًا من حرية وقليلًا من مساواة أمام النانون ؛ ولكنهـــا لم تكد تضمن لهم من العدل الاجتماعي شيئًا ؛ والشيوعية قد ضمت للماس قليلًا او كثيراً من العدل الاجتياعي ، فألفت ما بينهم من الفروق ، وأناحت للعاملين منهم أرب يعملوا وينتفعوا بشمرة أعمالهم ، وأتاحت للعاجزين منهم أن يعيشوا غير معرضين لذلة اوضعة او هوان ، ولكنها ضحت في سببل ذلك بجريتهم كلها فلم تدع لهم منها شيئًا ، او لم تكد تدع لهم منها شيئًا ؛ والفاشية قد ضحت بالحرية والعدل جميعًا ؛ فاستذلت الناس لسلطان الدولة استذلالا بعيد المدى ، واستغلتهم لقوة الدولة أبشم استغلال وأشنعه ، ثم لم ترد عليهم من نتائج عملهم شيئًا ، ولم تحفظ عليهم من حريتهم قليلًا ولا كثيراً ملكت الانسانية في سبيل الحكمالصالح كل هذه الطرق، وجربت كل هذهالنظم، فلم تنته الى غاية ، وما زالت تشكو الظلم والجور ، وتضيق بالاستذلال والاستغلال، وتمحث عن النظام القويم الذي يضمن للناس الحرية والعدل جميعاً . وهذا النظام القويم هو الذي حاولت الحلافة الإسلامية لمهمد أبي بكر وعمر أن تنشئه ، فيات أبو بكر رحمه الله رلم يكد يبدأ التجربة ، وقتل عمر رحمه الله وقــد خطا بالتجربة خطوات واسعة، ولكنه لم يرضعنها أولاً ~فقد روى عنه انه كان يقول فيآخر خلافته : ﴿ لُو استقبلت من امري ما استدبرت لأخذت من الأغنياء فضول أموالهم فرددتها على الفقراء،. فقد رأى عمر إذن أنه لم يبلغ من تحقيق العدل الاجتماعي ما كان يريـــد ، فكيف ولم

يمرف المسلمون ولا غير المسلمين أميراً حاول من العدل ما حاول عمر ، وحقق منه ما حقق عمر ، – ولم يرض الناس عن تجربة عمر في أيامه نانياً – فقد كانوا يهابونه ويشفقون من سلطانه ، ويعطيه أكثرهم خوفاً ورهباً ؛ وكان أشد الناس حباً لعمر وأشد الناس حباً إلى عمر يبتغون إليه الوسية ليرفق بنفسه ويهم ويعامة الناس فلا يبلغون منه شيئاً ؛ لأنه كان يؤثر العدل على كل شيء – ثم لم يرض المغلوبون عن هذه التجربة آخر الأمر ، فقد كانوا يرون أنهم يكلفون ما لا يحبون وقوق ما يطيقون ، وكانوا يرون أنهم أصحاب سابقة في الحضارة ، وأن العرب طارئون على هذه الحضارة ، وأن بما يخالف أهواء نفوسهم أن يتسلط البادون على الحاضرين ؛ وقد قتل عمر رحمه الله نتيجة لهذا السخط ، فتله أحد دؤلاء المغلوبين الذين شكا اليه شدة سيده المغيرة بن شعبة ، فلما حقق شكاته في متبه ، فكانت نتيجة ذلك أن طعن وهو يستقبل الصلاة .

على أن من الإسراف أن نقضي في هذه التجربة الجريئة بهذه السرعة السريعة ، فمن حقها علينا أن نقف عندها وقفة فيها شيء من تمهل وأناة ، لنرى أكان من الممكن أن تبقى ، ولنرى أكان من الممكن أن تنجح وتبلغ غايتها ؛ فقد نحتق بهذه الوقفة المستأنية المستأنية ما أخذنا به أنفسنا من الإنصاف آولاً، وقد تعيننا هذه الوقفة الممهلة المستأنية على أن نفقه هدذه المشكلات الكثيرة التي نارت من نفسها ، او أثيرت ايام عنمان ، لا لأن عنمان كان هو الخليفة ، بل لأن الوقت كان قد آن ليثور بعض هذه المشكلات من تلقاء نفسه ، وليثير الناس بعضها الآخر .

## - Y -

كانت القاعدة الأساسية التي أقام ابو بكر وعمر عليها نظام حكمها ، هي أن يسيرا ميرة النبي في المسلمين معروفة الى ميرة النبي في المسلمين معروفة الى أبعد حد ممكن . وكان قوام هذه السيرة تحقيق العدل الخالص المطلق بين الناس ، وما نحتاج فيا نظن أن نقيم على ذلك دليلا ، وحسبنا أن نذكر من لا يذكر أن الإسلام إنما جاء قبل كل شيء بقضيتين اثنتين : أولاهما النوحيد ، وتانيتها المساواة بين الناس ، والله عز وجل يقول : ويا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنشى وجعلناكم شعوب وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير ، وكان أغيظ ما غاظ

فريشــاً من النبي ودعوته أنه كان يدعو الى هذا العدل والى هذه المــاواة ، ولم يكن يهْرَقَ بِينَ السَّمَدُ وَالْمُسُودُ ، وَلَا بِينَ الْحَرِ وَالْعَبِدُ ، وَلَا بِينَ الْقَوْيِ وَالصَّعِيفُ ، ولا بِينَ الغـــني والفقير ، رإنما كان يدعو الى أن يكون الناس جميعاً سواء كأسنان المشط ، لا يمتاز بعضهم من محض ؛ ولا يستعلى بعضهم على بعض ؛ وقد يقال إنه لم يلغ الرق ولم يمنع الناس من أن يملك بعضهم بعضاً. ولكن الذبن يفقهون الإسلام ويعرفونه حق معرفته لا ينكرون أن مد. الخطوة الهائلة التي خطاها الإسلام حين سوى بين الحر والعبد أمام الله كانت وحدهــا حدثًا خطيرًا في تاريخ الناس ، وحدثًا خطيرًا له ما يعده لو مضت أمور المسلمين على وجهها ، ولم يعترضها ما اعترضها من النتن والمحن والخطوب ؛ فالله قد فرض الصلاة على الأحرار والرقيق؛ كما فرض عليهم الصوم؛ و 5 فرض عليهم أن يخلصوا قاويهم له؛ ِالله قد عصم دماء أولئك رهؤلاء على السواء؛ ر لله قد شرع دينه و احدآلأو لئك وهؤلاء؛ لم شرع بعضه للاحرار وبعضه للعسد . وهذا وحده خليق لو مضت الأمورعلي وجهها أن يماه الرق محواً ويحرمه تحريماً ؟ فكيف رقد جعل الله فك الرقبة وإعتاق الرقيق من الامور التي يتنافس فيها المسلمون يدخرون بها الأجر من الله والمثوبة عنده ، وكيف والله قد فتح في الدين ابواباً كثيرة لا يكاد يلجها الرقيق حتى يعتق ٬ والله قد مد في أسباب الإعتاق والتحرير لمن شاء أن يتصل بها ، فجعل الإعتاق كما قدمت آنفاً من الاعمال الصالحات التي يقصد إليها المسلم ، وجعل الإعتاق كفارة لبعض الخطايا، ولم يدع وسيلة تيسر الإعتاق وتغرى به وتعين عليه وتفرضه على الناس فرضاً إلا دعا إليها ورغب فيها وشرعها للمسلمين .

وقد سخطت قريش أشد السخط وأعنفه على الذي لما أظهر من ذلك ، حتى لأكاد أعتقد أنه لو قد دعاها إلى التوحيد دون أن يعرض النظام الاجتاعي والاقتصادي ، ودون أن يسوي بين الحر والعبد وبين الغني والفقير وبين القوي والضعيف ، ودن أن يلني ما ألغى من الربا ، ودرن أن بأخذ من الأغنياء ليرد على الفقراء – أقول لو قد دعاهم الذي إلى التوحيد وحسده دون أن يمس نظامهم الاجتاعي والاقتصادي لأجابته كثرتهم في غير مشقة ولا جهد ؛ فما كانت قريش مؤمنة بأوثانها إيمانيا خالصا ، ولا كانت قريش حريصة على آلهتها حرصا صادقا ، وما كانت قريش إلا شاكة ساخرة ، تنخذ الأوثان وسيلة لا غايسة ، وسيلة إلى استهواء العرب واستغلالها – أو لأجابه من قريش من أجاب ، وامتنع عليه منها من امتنع ، دون أن يلقى ذلك مشقة أو عنتا ، إلا أن يكون حرص قريش على آلهتها نتيجة حرصها على مكانتها من العرب وانتفاعها بما

كان يجلب إليها من الثمرات ، ومهها يكن من شيء فقد سخطت قريش على النبي لآمه عرض لنظامها الاجتاعي، وفرض عليها نوعاً من العدل لا يلائم منافع سادتها وكبرائها، أكثر بما سخطت عليه لأمه عاب آلهتها ودعاها إلى أن تلغي الواسطة بينها وبين الله والناس جيماً يعلمون أن النبي ا صلعم ) ربما رفق ببعض السادة من قريش طعماً في أن يستميله إلى الإسلام فيكون ذلك قوة المدعوة الجديدة ، وربما دعاه هذا الرفق إلى شيء من الإعراض عن بعض المستضعفين ، فلامه الله في ذلك أشد اللوم وأعنقه ، وأنزل الله في ذلك قرآماً . وما زال الناس يقرأون ما أنزل الله في قصة ابن آم مكتوم من قوله عز وجل : ه عبس وثولى . أن جاءه الأعمى . وما يُدريك لعله يَز كي . أو يذكر عنفه الذكرى . أما من استفنى . فأنت له تصدى . وما عليك ألا يزكى . وأما من جاءك يسمى ، وهو يخشى . فأمت عنه تلهى ، كلا إنها تذكرة . فمن شاء ذكره . في صحف مكرمة . مرفوعة مطهرة » .

فالتسوية بين الناس إذن هي مظهر أحد الأساسين اللذين قام عليها الإسلام ، وهما التوحيد والعدل ؟ وقسد سار الذي في أصحابه بحكة ثم بالمدينة سيرة قوامها العدل في الجليسل من أهرهم والخطير ، حتى استقر في نفوس المسلمين أن العدل ركن أساسي من أركان الإسلام ، وأن الانحراف عنه انحراف عن الإسلام ، والإخلال به إخلال بالدين ؟ ومن أجل ذلك لم يتردد بعض المسلمين في أن ينكر على الذي نف بعض ما رأى ، ولم يفهم حين كان الذي يقسم الغنائم بعد حنين ، ويتألف بعض ما كان يتألف من العرب فيعطيهم أكثر من حقهم في الغنيمة ، فقال له : اعدل أيا نحمد قإنك لم تعدل . وقسد أعرض الذبي وقال : ويحك ! فمن يعدل إذا لم أعدل ؟

وهم بعض المسلمين أن يبطشوا بهذا الرجل ولكن النبي كفهم عنه لأنه كان يحفظ لأصحابه حريتهم وحقهم في المشورة والاعتراض والنقد . والنبي مع ذلك لم يتألف من تألف من العرب إلا عن وحي من الله وإذن في القرآن ؟ فالله قسد آذن له في سورة و براءة ، أن يتألف قلوب بعض الناس من أموال الصدقة ، وجعل تألف بعض القاوب مصرفاً من مصارف الصدقة .

فهر إذن لم بجر عن القصد حين أعطى من الغنيمة جماعة من هؤلاء الذين أذن الله له في أن يتألف قلوبهم ؛ وليس أدل على أن النبي مضى في رعاية العدل إلى أبعــــد حد مكن ، من هذه السنة التي استنها في نفسه فأحب الحلفاء أن يستوها بعده في الناس فلم

يهلفوا من ذلك ما أرادوا ؛ فقد أقص الدي من نفسه ، وزعم عمر أثنَّاء خلافته أرس أي عامل آذي بدض رعيته بغير الحق فهو عرضة لهذا القصاص ، ويقال إن بعض الرعمة شكما إلى سمر في الموسم أن عامله قد ضربه بغير الحق ، فلما استبان ظلم العامل العمر قضى مأن يقتص منه شاكيه ، وفزع العمال إلى عمر يطلبون إليه أن يقيل هذا العامل من هذا القصاص ؛ لأنه يغض من هيبة السلطان ، ريطمم الرعية في أمرائها ، قلم يقبل منهم عمر على كثرة ما ألحوا ، ثم رضي آخر الأمر أن يعفي العامل من هذا لهذا التساص . وكانت حجة عمر أن النبي قد أقص من نفسه وهو خير أمته ، فلا على غيره من الحلفاء والولاة أن 'يقصروا من أنفسهم عن رضاً ، أو أن يقص منهم السلطان وهم كارمون . وقد احتج خصوم عنمان عليه بإقصاص النبي من نفسه ، وبما أراد عمر من إنصاص الرعية من ولاتها ٬ وطلبوا إليه أن يقص من نفسه ٬ فلم يجبهم إلى مـــــــا أرادوا . والذين قرأوا سيرة النبي وسنته يعلمون أنه لم يكن يؤثر نفسه بخير دوري أصحابه ، إلا أن يؤثره الله بهذا الحير في أمر يوحيه إليه في القرآن ؛ فهو كان يشاورهم وينزل عند مشورتهم ، وهو كان يحــــارب معهم إذا حاربوا ويسالم معهم إذا سالموا ، وهو كان يبنى معهم المسجد ويحفر معهم الخندق ويتغنى معهم وهم يتغنون ، يستعينون بالغذاء على مشقة الحفر والبناء ، وهو كان يحمل ممهم الأحجار والتراب ، يرى نفسه واحداً منهم قـــــد آثره الله بالوحي والنبوة ، فلم يؤثر نفسه بأكثر بما آثره الله به ، والسيرة والمنان تروى أنه حين مرض مرضه الذي خرج به من الدنيا سأل عن شيءمن ذهب كان قد بقي عنده من مال المسلمين ، فلما جيء به أخرجه إلى الناس ولم يبتى منه شيئًا ، رتوفي وهو لا يملك من الدنيا بيضاء ولا صفراء . وقد اشتد على نفسه في ذلك، واشتد الله عليه فيه أيضاً ، إذ كان لا ينطق عن الهوى ، فلم يكتف بالارتفاع عن أن يؤثر نفسه بشيء من دون أصحابه ، وإنما أبي إلا أن يسير في أهله سيرته في نفسه ، فقال: ونحن معاشر الأنبياء لا نورث ؟ ما تركناه صدقة ، . وقد جاءت فاطمـــة رحمها الله تطلب إلى أبي بكر ميراث أبيها : كَلاَك ، فلم يجبها إلى ما طلبت وروى لها هذا الحديث .

فقد قامت سيرة النبي إذن على العدل بين الناس فيا يكون بينهم وبين أنفسهم ، وعلى العدل بين الناس وبين أهله أيضاً ؛ واجتهد وعلى العدل بين الناس وبين أهله أيضاً ؛ واجتهد صاحباه من بعده أن يذهبا مذهبه ويسيرا سيرته ما استطاعا إلى ذلك سبيلا ؛ بل هم

أبو بكر أن يكلف نفسه فوق ما تطبق ، فأراد أن يكون إماماً للسلمين ينظر في أمرهم ويقف عليهم رقته وجهده، وأن يسعى دع ذلك ليكسب قوق رقوت أهله ، ورآه المسلمون ذات يوم بحمل بعض العروض يسعى بها إلى السوق ليبيع ويشتري كا كان يفعل قبل أن يستخلف ، وكا كان المسلمون يفعلون من حوله ؛ والكن المسلمين أشفقوا عليسه من ذلك ، أو أحس هو العجز عن أن يكون كاسباً وخليفة في وقت واحد ، على اختلاف في الروايات ؛ فرزقه المسلمون من بيت المال ؛ ولم يسروا عليه في الرزق ، وإنما أعطوه ما يقم أرده وأود أهله .

وقد سار أبو يكر سيرة النبي نفسه ، فتحرج أن يموت وعنده من أموال المسلمين، شيء ، وأوصى آل أبي بكر أن يردوا على عمر هنات كانت عنده من أموال المسلمين، وقد ردت هذه الهنات على علم فبكى وهم آن يقبلها ، فأنكر عليه عبد الرحمن بن عوف ذلك ، ولكن عمر أبى إلا أن يتحرج في ذات صاحب كما تحرج هو في ذات نفسه ، وكره أن يلقى أبو بكر ربه فيسأله عها بقي عنده من هذه الهنات ، وكره أن يقول أبو بكر لربه ; ردها أهلي وأبى عمر أن يقبلها .

وكذلك بلغ حرص الذي وأبي بكر على العدل أن يتأمّا ما لا إثم فيه ، وأن يتحرجا بما لا تتحرج منه ضائر الاتقياء ؛ ولو قد طالت خلافة أبي بكر لرأينا منه في ذلك الأعاجيب ، ولكن خلافة عمر جارزت عشر سنين ، فأرانا من ذلك ما لا تكاد تصدقه النفوس . ومن الناس من يزعم أن الرواة قد تكثروا على عمر ، وأضافوا إليه من الشدة أكثر بما كان فيه ، ولكن الذين يقرأون سيرة عمر في كتب السنن والطبقات والتاريخ يفرقون في غير مشقة بين ما يكن أن يكون الرواة قد تكلفوه وبين ما يلائم سيرة عمر وطبعه ومزاجه من الأحداث والواقعات ، فقد كن عمر شديداً على الناس إلى أقصى حدود الشدة في ذات الله ، ولكنه كان على نفه أشد منه على الناس. وما أعرف أن التاريخ الإنساني كله يستطيع أن يحد لممر نظيراً في هذا الضمير الحي الحساس المتحرج المتأثم الذي يخاف على نفه ما لا نجاف،وينكر من نفسه ما لا ينكر ، وبأخذ نفسه من ضروب الشدة والعنف بما لا يأخذ الرجل به نفسه بالا أن يكون من أولى المزم . والناس يعلمون أن عمر رأى الشدة السي تزلت نفسه بالأ أن يكون من أولى المزم . والناس يعلمون أن عمر رأى الشدة السي تزلت بالسلمين في عام الرمادة ، فأبى إلا أن يشارك الناس في شدتهم ، وأبى إلا أن بشارك بالناس في شدتهم ، وأبى إلا أن بشارك من الناس في هذه الشدة أعظمهم حظاً من الفقر والضيق .

عرف أن عامه الناس من حوله لا يجدون السمن ، فحرَّم السمن على ننسه وصبرها

على الحبز الجاف والزيت ؟ ثم شق عليه الزيت ، فخيل إليه أنه لو 'طبخ لانكسرت حدته ولكان أيسر إساغة وهضماً ، فتقدم إلى مولاه في أن يطبخ له الزيت ، فلما طعمه مطبوخاً كان أوجع له وأشد عليه ، وقد أثر ذلك في صحته فتغير له لونه ، وعرف المسلمون ذلك فلم يستطيعوا أن يردوه عنه ، لأنه أبى أن يخصب حتى يخصب عامة المسلمين .

ولم يؤمن عمر قط فيا بينه وبين نفسه بأنه مدبر هذه الدولة الضخمة ذات الآفاق الواسعة والفتح البعيد ، وإنما كان فيما بينه وبين نفسه برى ولايته عجباً من العجب ، وغريبة من الغرائب ، ويقول لنفسه إذا خلا إليها : يخ بنح يا بن الخطاب ! أصبحت أمير المؤمنين ! وما يزال يذكر أنه كان قبـــل الإسلام ترعية يرعى على أبيه الخطاب غُنْسِمة ، يحدّث الناس بذلك ويحدثهم بالمكان الذي كان يرعى فيه ، ويحدثهم بما كان يلقى من الخطاب في عمله ذاك من الشدة والجهد . ولم يكن عمر يبخل بنفسه على عمل •ن أعمال المسلمين مهما يكن عسير أ شاقــاً ، وقد رئي ذات يوم في حظيرة إبل الصدقة يحصى هذه الإبل ويصفها وصفاً دقيقاً مستقصى ، بقول ذلــك لعلي ويؤدي علي عنه إلى عنمان ، فيكتبه عنمان في الصحف ، حتى أعجب على منه بذلك فتلا ما جاء في القرآن على لسان ابنة شعيب في موسى : ﴿ يَا أَبِتَ اسْتَأْجِرِهُ إِنَّ خَـَيْرِ مِن اسْتَأْجِرِتُ القوي الأمين ، ثم قال : هذا هو القوي الأمين . ورأى الناس عمر يطلي إبلالصدقة بالقطران يهنأ منها مواضع النقب ، كما يفعل الرعاة والمستضعفون من الناس ، لا يجد في ذلك مشقة ولا يرى منه بأساً ؛ وكان يعد شدته هذه العنيفة على نفسه يشتد على أهله حتى يرهقهم من أمرهم عسراً ، وكان إذا نهى الناس عن شيء وحذرهم العقوبــة إن قعلوه ، جمع إليه أهله وقال لهم : إني قد نهيت المسلمين عن كذا وحذرتهم العقوبة إن أتوه ٬ وإن الناس ينظرون البكم لمكانكم مني ؛ فلا أعرفن أن أحدكم قد أتى مانهيت عنه الناس إلا أضعفت له العقوبة .

وكان في عام الرّمادة يتتبع طعام أهله تتبعاً دقيقاً ؛ فإن رأى عند احدهم يسراً أو سعة رده عن ذلك ردّاً عنيفاً ، ثم كان بعد أن يعنف بنفسه وبأهله هذا العنف لا يتحرج في أن يأخد الناس بسياسته تلك التي وصفها حين قال : « شدة في غير عنف ، ولين في غير ضعف ، .

روي أنه كان يقسم مالاً بين المسلمين ذات يوم وقد ازدحم الناس عليه ، فأقبل سعد بن أبي وقاص رحمه الله ، ومكانه من النبي مكانه ، وبلاؤه في فتح فارس بلاؤه ، فزاحم الناس حتى زحمهم وخلص إلى عمر ؛ فلم بكن من عمر إلا أن علاه بالدرّة ، وقال : لم تهب سلطان الله في الأرض ، فأردت أن أعلمك أن سلطان الله لا يهابك ! كذلك كان حرص عمر على أن يسوي بين الناس وبين أنفهم ، وعلى أن يسوي بين الناس وبين أنفهم ، وعلى أن يسوي بين الناس وبين نفسه وأهله . كل هذا بالقياس إلى سيرته الخاصة التي كان يسيرها في كل يوم .

ولكن هذه الناحية من حياة عمر أيسر النواحي رأهونها على ما فيها من الشدة والجهد ؛ فهناك السياسة العامة التي أخذ عمر نفسه بها وجعلها لخلافته شريعة ومنهاجا ؟ وأول ذلك سياسته فحولاء النفر من كبار الصحابة وأعلام المهاجرين والأنصار ؟ فهولاء هم أصحاب السابقة في الإسلام وأصحاب المكانة المتازة من النبي ؟ إليهم الحل والعقد في كل أمور المسلمين ، يؤدي إليهم عمر حسابه عن تصرفه في كل أمر من الأمور العامة ، ويستشيرهم في الجليل والخطير من المصالح ، ويرى أنه قد ولي عليهم وايس خيرهم ، فيا عسى أن تكون سياسته لهم؟ أخذهم بالحزم والرفق تكون سياسته لهم؟ أخذهم بالحزم والرفق جميعاً ، فجعلهم نظراء ، وخاصته وأصفياء ، وذوي مشورته ؟ ولكنه خاف عليهم الفتنة ، وحبسهم وخاف منهم الفتنة أيضاً ، فأمسكهم في المدينة لا يخرجون منها إلا بإذنه ، وحبسهم عن الأقطار المفتوحة لا يذهبون اليها إلا بأمر منه . خاف منهم أن يفتتن بهم الناس، وخاف على الدولة اعقاب هذا الافتتان وما من شك في أنهذا قد شق على كثير من أصحاب النبي ومن المهاجرين منهم خاصة .

وآية ذلك انعثان لم يكد يتولى أمر المسلمين حتى فك عنهم هذا العقال وأدن لهم و فتفرقوا في الأرض ، فرضوا عنه كل الرضا ، ثم لم تمض أعوام حتى ضاقوا به أسلل الضيق ، وكانت الفتنة التي خشي عمر أن تكون . ثم كان عمر قد فرض لكل واحد من أصحاب النبي عطاءه على مكاناتهم وسابقاتهم في الإسلام ، وعلى منازلهم وقرابتهم من النبي ؛ وكان عمر يرى أن فيا فرض لهم من العطاء ملا يغنيهم ويكفيهم السعي والاكتساب ، ولحنهم مع ذلك اكتسبوا واتجسروا ، وكان منهم من ضارب ، فعظم وأؤهم وكثرت أموالهم ، فتوسعوا في الغنى وتوسعوا في العطاء أيضاً ، ولم يستطع عمر ثراؤهم من ذلك أو يردهم عنه ؛ فهم كانوا يتجرون ويكتسبون أيام النبي فلم يردهم النبي عنالتجارة ولا عن الاكتساب، ولكن عمر رأى تراءهم وثراء غيرهم من المسلمين، النبي عنالتجارة ولا عن الاكتساب، ولكن عمر رأى تراءهم وثراء غيرهم من المسلمين، يفضل ما أفاء الله عليهم من غنائم الفتح ، وبفضل هذه الأعطيسات التي كانت توزع عليهم كل عام ، فلم يرض عنذلك ، ولم تطب به نفسه، حتى كان يقول : لو استقبلت عليهم كل عام ، فلم يرض عنذلك ، ولم تطب به نفسه، حتى كان يقول : لو استقبلت

من أمري ما استدبرت ، لأخذت من الأغنياء فضول أموالهم فرددتها على الفقراء. ولو قد مند اممر في أسباب الحياة لكان من الممكن أن يرى التاريخ الإسلامي منه في ذلك عجماً .

وقد كثرت أموال المسلمين بفضل الفتح أيام عمر ، فوقف من كثرتها موقف الحيرة أولاً وشاور أصحابه ؛ فأما على فأشار عليه بحما يلائم السنة الموروثة ولا يلائم تطور الحياة ، فقال له : تقسم ما يرد من الأموال ، حتى إذا حــال الحول لم يبق في بيت المال درهم ولا دينار إلا ذهب إلى مستحقه ؛ وأما عثمان فقال له : أرى مالاً كثيراً ، وإذا لم يضبط خشيت أن ينتشر الأمر . ثم انتهى عمر في القصة الممروفة إلى أن دو ن الدواوين ، وفرض للناس أعطياتهم ، وأمساك في بيت المال لمصالح المسلمين العامة ما يتجاوز هذه الأعطيات .

ولم تلبث الحوادث ان أظهرت صواب هذا الرأي الذي أشار به عنمان والذي كان يلائم طبيعة الأشياء في دولة متحضرة أو تريد أن تتحضر، فلما كان عام الرمادة وجد عمر في بيت المال ما أتاح له أرز يقيم أمر الناس حتى يأتيه الغوث من الأقالم إركان يقول : نطعم المسلمين من بيت المال ، حتى إذا لم نجد فيه شيئًا أدخلنا على كل أهل بيت من الأغنياء مثلهم من المحتاجين ، وما نزال نفعل ذلك حتى يطعم المسلمون جميعاً.

على أن هذا النحو من سياسة المال كان أيسر ما ذهب إليه عمر ، وهو على ذلك قيم له حظه العظيم في إيثار العدل والرفق بالماس، ولكن هناك مذهباً لعمر في سياسة المال ذهب إليه ومضى فيه إلى مدى بعيد ، ويخيل إلى أن الأمم المتحضرة تحساول الآن أن تذهب اليه، فلا يتاح لها ذلك إلا في مشقة شاقة ، وعسر عسير .

فقد كان عمر يرى ويعلن ان هذا المال الذي يأتي من الفيء ومن جب ابة الجزية والمخراج ، ملك للمسلمين جميعاً ، لا يستأثر به واحد دون الناس، ولا يستأثر به فريق من الناس دون غيرهم من الرعبة ؛ وكان يرى أنه المسئول الأول والأخير عن حفظ هذا المال أولاً، وعن رده الى أهله ثانياً؛ وكان يقول : لو ند جمل من إبل الصدقة أبعد الأرض او أصابه مكروه لخشيت ان يسألني الله عنه يوم القيامة . وكان يقول : إن عشت ليأتين الراعي في جبل صنعاء نصيبه منهذا المال .

وكان قد فرض للناس أعطياتهم من هذا المال ، للرجل عطاؤه ، وللمرأة عطاؤها، وللطفل عطاؤه ، وللمرأة عطاؤها، وللطفل عطاؤه ، وللشيخ الفاني وذي العاهة عطاؤه . وكان يحسب أنه بذلك قد بلغ من العدل ما أراد ، ولكنه مر ذات ليلة فسمع صبياً يبكي فحضى لشأه ، ثم مر ب

ثانية فسمعه يبكي ، فسأل أمه عن ذلك فأجابته جواباً ما ، ولكنه مر الثالثة فسمعه يبكي ، فلما ألح على أمه في السؤال أنبأنه بأنها تربغه عن الرضاع : لأن عمر لا يفرض للأطفال إلا حين يفطمون ؛ فلما سمع عمر ذلك جزع له جزعا شديدا ، ثم أصبح فأمر من أذن في الناس: لا تعجلوا بفطام أطفالكم ؛ فإنا نفرض لأطفال المسلمين منذ يولدون. وكان عمر ينفذ أمر الله في أخذ الصدقات، ولكنه كان يتحرج في أخذها وتوزيعها تحرجاً شديداً ؛ والناس يعلمون أن أعرابياً سأل النبي ذات يوم : آلله أمرك أن تأخذ هذه الأموال من أغنيائنا فتردها على فقرائنا ؟ فقال له النبي : اللهم نعم .

فكان عمر رحمه الله يعزم على سعاته أن يتحروا العدل في أخذ الصدقة من كل حي من أحياء العرب ، وأن يردوا صدقة كل حي على فقرائه حتى يستغنوا عن المسألة ، وأن يعودوا عليه بفضل ذلك ؛ فإذا عادوا عليه بهذا الفضل حبسه على المصارف التي فرضها الله في القرآن ، فأعان بهسها الفقير والمسكين وابن السبيل والغارمين ، وما الى ذلك من هذه المصارف التي ذكرها الله في آية الصدقات .

وما أدكر الاشتراكية وما أذكر الشيوعية ، فلم يكن عمر صاحب اشتراكية ولا شيوعية ؛ لأنه أفر الملك كما أفره النبي والقرآن ، ولأنه أذن في الغنى كما أذن فيه النبي والقرآن ؛ ولأنه أذن في الغنى كما أذن فيه النبي والقرآن ؛ ولكن أذكر العدل الاجتماعي الذي يستطيع أن يتحقق في غير إلغاء الملك ولا تحريم للغنى ، والذي تحاول بعض الديمقراطيات الحديثة أن تحققه محتفظة المالكين عما يملكون ، وللأغنياء بكثير بما يجمعون .

وأذكر مشروع بيفردج الذي حاول أن تكفل الدولة للنـــاس حياتهم وصحتهم وحاجتهم وكرامتهم وكرامتهم ودون أن تضطرهم إلى أن يستذلوا أو يستغلوا ، ودون أن تغريهم بالتبطل والفراغ .

أذكر طموح الديمقراطية في هذا العصر وقصورها عن تحقيق ما تطمح إليه ' ثم أذكر ما حاول عمر من ذلك وما حقق ' فلا أتردد في أن الشاعر الذي رئاه إنما أثنى علمه بالحق حين قال :

جزى الله خيراً من إمام وباركت يسد الله في ذاك الأديم الممزق فن يجر أو يركب جناحى نعامة ليدرك ما أدركت بالأمس يسبق قضيت أموراً ثم غادرت بعدهسا بوائستى في أكامهسا لم تفتق ثم لم يكن عمر رفيقا بعياله وولاته ولا مسمحاً لهم ، وإنمسا كان يراقبهم أشد المراقبة ، كان لا يولي عاملا إلا أحصى عليه ماله حين التولية وأحصاه عليه حينالعزل،

(11)

فإن وجد فرقاً قاسم العامل هذا الفرق ، فنرك له شطراً ورد الشطر الآخر إلى بيت المال ؛ ثم كان يتتبع سيرة هؤلاء العمال في الرعبة من قريب جداً ، ويعزم عليهم سراً وإعلاناً ألا يؤذوا المسلمين في أنفسهم ولا في أبشارهم ولا في أشعارهم ولا في أموالهم ، وكارت ياوم بعض ولاته في بعض ذلك فيقول : متى استعبدتم الناس وقسد ولدتهم أمهاتهم أحراراً .

وكان يشاور من عنده في المدينة من أصحاب النبي فــــيا يلم من الحطوب كل يوم ، ويضرب لعاله موعداً إذا كان الموسم ، فيحج بالناس ويسمع من العال في أمر الرعية ومن الرعية في أمر العال ، ويرد الأمر في ذلك كله إلى نصابه ؛ وأكاد أعتقد أن عمر لو قد مدّت له أسباب الحياة لنظم الشورى في أمر المسلمين نظاماً مستقراً باقياً ، يعصمهم من الفتنة والاختلاف ، ويكف الولاة عن الظلم والاستعلاء .

ولم أتحدث عن بلاء عمر رحمه الله فيا دبر من أمور المسلمين ، حتى فتحوا الأقطار ومصروا الأمصار وأنشأوا هذه الدولة العربية الإسلامية الضخمة ؛ فأنا لم أحاول أن أكتب تاريخ عمر ولا أن ألم بحياته إلماماً يسيراً ، وإنما أردت إلى أن أبين أن السيرة التي سارها الذي واجتهد صاحباه من بعده في أن يتبعاها ، إنما كانت سيرة قوامها العدل الخالص المطلق الذي لا يخشى في الحق لومة لائم ، والذي يعلم أن الله يراقبه من جهة في كل لحظة من لحظات الليل والنهار ، يراقب منه ما ظهر ويراقب منه ما خيي ويسأل منسه عن كل شيء ، ويعلم من جهة أخرى أن الناس يراقبونه مراقبة شديدة أذن لهم فيها ، بل فرضت عليهم فرضاً ، فهم مكلفون أن يطيعوا الخليفة ما استقام ، وأن يقو موه إن اعوج ، وأن يسألوه عن يلتبس عليهم من سيرته ليتبعوه عن علم ، ويشيروا عليه عن بصيرة ، ويخالفوه عن هزيمة وإعذار .

فهل كانت هذه السيرة التي سارها النبي ، واجتهد صاحباه في أن يسيراها مسا استطاعا إلى ذلك سبيلا ، ملائمة لما فطر الناس عليه من الأثرة والطمع والحرص على المنافع العاجلة ؟ وهل كانت هذه السيرة قادرة على أن تبقى حتى تغير من طباع الناس فترقى بهم إلى المثل العليا التي دعا إليها النبي وصاحباه ؟

## -4-

وأول ما ينبغي أن نتبينه لنستطيع الإجابة على هذا السؤال هو طبيعــــة هذه الحكومة التي حكمت المسلمين منذ أسست الدولة حين هاجر النبي وأصحابه إلى المدينة

إلى أن قتل عمر واستخلف عثمان ؟ فقد بظن بمض الذين تخدعهم ظواهر الأمور أن هذه الحكومة ، أو بعبارة أدق أن نظام الحكم في هذا العهد الفصير ، قد كان نظاماً تيوقراطيًا يعتمد قبل كل شيء وبعد كل شيء على الدين . ولما كان الدين في هذه البيثة الحاصة ديناً مماوياً منزلاً ، فقد بظن أصحاب هذا الرأى أن الحكومة التي كانت تحكم المسلمين في هذا العهد إنما كانت تستمد سلطانها من الله ، ومن الله وحده ، لا ترى أن الناس ثأناً في هذا السلطان ، ولا ترى أن من حقهم أن يشاركوا فيه ، أو يعترضوا عليه ، أو ينكروا منه قليلا أو كثيراً . وقد يخيل إلى الذين يذهبون هذا المذهب أن من أصرح الدلائل على ذلك وأصدقها أن النبي هو الذي أسس هذه الدولة يأمر من الله عز رجل ؛ فالله أمره أن يهاجر إلى المدينة ، والله دعا المسلمين من أهل مكة إلى أن يهاجروا معه ، والله أوحى إلى النبي بمجملات ومفصلات من الحكم ، والله قال فيسورة النجم : د ما ضلّ صاحبكم وما غوى . وما ينطق عن الهوى . إن هو إلا وحي يوحى ، . والله أمر المسلمين أن يطيعوا الله ورسوله ، وبيّن لهم أنهم لن يؤمنوا حتى يحكموا النبي فيما شجر بيتهم ؛ وقد يضيفون إلى ذلك أن أبا بكر كار خليفة رسول الله ، وأرن عمر كان خُليفة أبي بكر ؛ فقد تنزل الحكم إذن من النبي إلى هذين الإمامين الرائدين ، والنبي إنما تلقى السلطاري من الله عز وجل ؛ فنظــــام الحكم إذرن في هذا العهد إنما هو النطام التيوقراطي الإلهيُّ لا أكثر ولا أقل . ولا أشك في أن هذا الرأي أبعد الآراء عن الصواب ؛ فقد كاري الإسلام وما زال ديناً قبل كل شيء وبعد كل شيء ، وجه الناس إلى مصالحهم في الدنيا وفي الآخرة بما بين لهم من الحدود والأحكام التي تتصل بالتوحيــد أولاً ؛ وبتصديق النــــي ثانياً ؛ وبتوخي الخير في السيرة بعد ذلك ، ولكنه لم يسلبهم حريتهم ولم يملك عليهــم أمرهم كله ، وإنما ترك لهم حريتهم في الحدود التي رسمها لهم ، ولم يحص عليهم كل ما ينبغي أن يفعلوا ، وكل ما ينبغي أن يتركوا ، وإنما ترك لهـــم عقولًا تستبصر ، وقــــاوباً تستذكر ، وأذن لهم أن يتوخوا الخير والصواب والمصلحة العامــــة والمضالح الحاصة ما وجدوا إلى ذلك سبيلا .

وقد أمر الله نبيه أن يشاور المسلمين في الامر ، ولو قد كان الحكم متنزلاً من السماء لامضى النبي كلشيء بأمر ربه لم يشاور فيه أحداً ولم يؤامر فيه ولياً منأوليائه ؛ فكيف والله يقول له : و ولو كنت فظئاً غليه ظاً القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الامر ، . ومن قبل هذه الآية التي نزلت فيا نزل من

القرآن بعد محنة أحد ، قبل النبي مشورة أصحابه في غزوة بدر حين نزل بهسم منزلاً فسأله بعضهم : أعن أمر من الله نزل بهم هذا المنزل ، أم هو الرأي والمكيدة ؟ فقال: بل هو الرأي والمكيدة . فأشير عليه حينئذ أن يمضي بالمسلمين عن هذا المنزل الذي لم يكن يلائم خطط الحرب حتى ينزل بهم في المنزل الملائم قريباً من الماء . ثم قبل رأي أصحابه بعد وقعة بدر فيا كان من أمر الأسرى ، وتعرض في ذلك لما أصابه من اللوم الذي نزل به القرآن في قول الله عز وجل : « ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يشخن في الأرض تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة » . وكان النبي يرى حين بلغه سير قريش إليه في وقعة أحد أن يقم في المدينة ولا يخرج بأصحابه المقاء قريش بالعراء ، وأن يذود قريشاً إن هاجمت المدينة ؛ ولكن أصحابه ، والانصار منهم بالعراء ، وأن يدود قريشاً إن هاجمت المدينة ؛ ولكن أصحابه ، والانصار منهم وندم المسلمون أثناء ذلك لأنهم استكرهوا رسول الله على ما لم يحب ، فلما خرج إليهم في سلاحه اعتذروا إليه واستأذوه في الرجوع إلى رأيه ، فأبى ومضى على عزيمته ؛ ولو كان الحكم إلهياً يتنزل دائماً من السهاء لما استطاع المسلمون أن يستكرهوا رسول الله على ما لا يريد ، ولما قبل النبي حني أمر بحفر الخندق في غزوة الأحزاب .

فقي هذه المواطن كلها وفي مواطن أخرى شاور النبي اصحابه وقبل رأيهم عن رضاً أو نزل عند رأيهم إيثاراً لرضاهم ؟ فلما كان يوم الحديبية شاور النبى أصحابه بعد أن عرضت عليه قريش ما عرضت من الرجوع عن مكة عامة ذاك دون أن يزور البيت ، فكره أصحابه إجابة قريش إلى ما طلبت ، وألح النبي في ذلك ، وضاق بعض أصحابه بهذا الألحاح ، حتى قال له عمر : لم نعطى الدنية في ديننا ؟! هنالك ظهر الغضب في وجه النبي ، وقال : أنا رسول الله وعبده . فعلم المسلمون أن الأمر ليس أمر مشورة ومفاوضة وإنما هو أمر قد نزل به الوحي من السماء ، فتابوا إلى الله وثابوا إلى نبيهم ، وأنزل الله في ذلك : « إنا فتحنا لك فتحاً مبيناً ، إلى آخر الآية .

ولو أردنا أن نستقصى المواطن التي شاور قيها النبي أصحابه لطال بنا الحديث إلى أبعد بما نريد . ولكن في هذه الأحداث اليسيرة التي رويناها ما يكفي لإثبات أن الحكم في أيام النبي لم يكن يتنزل من السماء في جملته وتفصيله ، وإنما الوحي كان يوجه النبي وأصحابه إلى مصالحهم العامة والخاصة دون أن يحول بينهم ويينهذه الحرية التي تثبح لهم أن يدبروا أمرهم على ما يحبون في حدود الحق والخير والعدل . وربا

كان من أصدق الأدلة وأقطعها على ما نذهب إليه أن النرآن لم ينظم أمور السياسة تنظيماً مجملاً أر مفصلاً ، وإنما أمر بالعسدل والإحسان وإبتاء ذي القربى ونهى عن الفعشاء والمنكر والبغي، ورسم لهم حدوداً عامة ، ثم ترك لهم تدبير أمورهم كا يحبون على ألا يتعدوا هذه الحدود ؛ وأن النبي نفسه لم يرسم بسنته نظاماً معيناً للحكم ولا للسياسة ولم يستخلف على المسلمين أحداً من اصحابه بعهد مكتوب أو غير مكتوب حين ثقل عليه المرض وإنما أمر أبا بكر فصلى بالناس ، وقال المسلمون بعد ذلك : رضيه رسول الله لأمور ديننا فما يمنمنا أن ترضاه لأمور دنيانا ١٤ ولو قد كان للسلمين نظام سياسي منزل من السماء لرسمسه القرآن أو لبين النبي حدوده وأصوله ، ولفرض على المسلمين الإيمان به والإذعان له في غير مجادلة ولا مناضلة ولا مماراة .

وأخرى قدل على أن نظام الحكم في أيام النبي وصاحبيه لم يكن إلهيئا منزلا من الساء وهي البعة التي سنها رسول الله المسلمين حتى في أيامه هو ؟ والناس جميعا يعلمون أنه استنفر اصحابه لوقعة بدر ولم يأمرهم بها أمراً ، وإنما دعاهم إليها ورغبهم فيها ورعدهم بأمر الله إحدى الحسنين ؟ وكان العهد بينه وبين الأبصار ألا يخرجهم لقتال ، وان يدافعوا عنه إذا تعرض للأذى ؟ فلما كانت غزوة بدر شاور أصحابه وانقطر ان يدلوا اليه بارائهم ، ولم يمض بهم الى القتسال حتى قال له زعماء الأنصار ؛ لو سلكت بنا هذا البحر لانبعناك ؟ فعرف أنهم يرضون ان يخرجوا معه للقتسال والناس جميعاً يعلمون أنه لم يأمر أصحابه بقتال قريش حين لمفه أنها مكرت بعثان يوم الحديبية ، وإنما تدبهم لذلك فيايعوه على الموت ، ولو قد شاء أحدهم ألا ببايع لكان له غزج ، ولكنهم بايعوه جميعاً ؟ لأنهم كانوا يؤمنون به وبالله الذي ارسله ويستجيبون له يخرج ، ولكنهم بايعوه جميعاً ؟ لأنهم كانوا يؤمنون به وبالله الذي ارسله ويستجيبون يأبايعون الله يد الله فوق أيديهم . وفي القرآن آيات كثيرة ترغب المؤمنين في الجهاد وتدعوهم اليه ، وتذكر الذين تخلفوا عن الجهاد فعذرهم الله ورسوله ، والذين تخلفوا وتكافوا الأعذار فلم يقبل منهم والكن الذي مع ذلك ثم يعاقبهم ولم يعرض لهم عا وتكافوا الأعذار فلم يقبل منهم والكن الذي مع ذلك ثم يعاقبهم ولم يعرض لهم عا يكرهون ، وإنما ترك أمرهم إلى الله إن شاء عذبهم وإن شاء تاب عليهم .

وليس أقل من هذا خطراً أن أمر الخلافة كله قام على البيعة. أي على رضا الرعية، فأصبحت الخلافة عقداً بين الحاكمين والمحكومين، يعطى الخلفاء على أنفسهم العهد أن يسوسوا المسلمين بالحق والعدل، وأن يرعسوا مصالحهم، وأن يسيروا فيهم سيرة الذي ما وسعهم ذلال ؛ ويعطى المسلمون على أنفسهم العهد أن يسمعوا ويطبعسوا وأن

ينصحوا ويعينوا .

وما من شك في أن خليفة من خلفاء المسلمين ما كان ليفرض نفسه وسلطانه عليهم العقد المتبادل بينه وبينهم ؟ ومن أجل ذلك لم يورث السلطان عن النبي وراثة، لم يرثه عنه أمل بيته ، ولم يرثه عنه أبو بكر نفسه ؛ وإنما تلقى هذا السلطان من الجماعة التي بايعته به وائتمنته عليه ؟ ثم لم يرث أبناء أبي بكر عنــه الخلافة ، ولم يرنها عنه عمر نفسه ؛ وما كان استخلاف أبي بكر لعمر إلا مشورة على المسلمين ، وآية ذلك ان عهد أبي بكر لم ينفذ ولم يصبح عمر خليفة إلا بعد أن بايعه المسلمون رضاً برأي أبى بكر وقبولًا لمشورته، وآية ذلك أبضاً أن عثمان خرج بعهد أبي بكر الى الناس مختوماً وأبو بكر لم يمت بعد ، فقال لهم : أتبايعون لمن في هــذا الكتاب ؟ قال نعم . لأنهم كانوا يثقون بأبي بكر ويرضون رأيه ويرون أنه لهم ناصح وبهم رءوف. ولم يوث أبناء عمر عنه الخلافة ، وكره عمر أن تكون الحلافة بعده في أحد من ولده ، وأشرك ابنــــه عبدالله في الشورى على ألا يكون له في الأمر شيء ؛ رمن أجل ذلك أيضــــا سخط عامة المسلمين على توريث السلطان في أيام معاوية، وقال قائلهم : إنها جعلها هرقلية أو كسروية. فإذا دلهذا كله على شيء فانما يدل على ان الحـكم أيام النبي لم يكن مفروضاً من السماء لا رأي للناس فيه ؟ وإذا كان الأمر أيام النبي الذي كان يتنزل عليه الوحي، فأحرى أن يكون الأمر كذلك أيام صاحبيه بعد أن تقطع عن الناس خبر السماء .

والذين يظنون أن نظام الحكم في هذا الصدر من حياة المسلمين كان إلهيا يخدعون عن رأيهم ها على يحدون في أحاديث الحلقاء وخطبهم ، وفي أحاديث الناس عنهم واليهم ومن ذكر الله وأمره وسلطانه وطاعته ، يحسبون أن هذا كلا يدل على الن نظام الحكم منزل من الساء ، مع أنه لا يسدل في حقيقة الأمر إلا على شيء يسير خطير في وقت واحد ، وهو أن الخلافة عهد بين المسلمين وخلفائهم ، وأن الله أمر المسلمين بأن يوفوا بعهد الله إذا عاهدوا سواء أكان ها العهد متصلا بشؤون الحكم أم متصلا بالعلاقات الخارجية أم متصلا بما يكون بين الأفراد من العهود والمواثيق ؛ فالله يأمر باحترام العهود ، والله شاهد على ضمائر الناس حين يوفون بالعهود أو ينكثوها ، والله يشب من وفي بالعهد ويعاقب من نكثه عقاياً شديداً .

فليس بين الإسلام وبين المسيحية مثلاً فرق من هذه الناحية . فالإسلام دين يأمر

بالمعروف وينهى عن المنكر ، ويوجه إلى الخير ويصد عن الشر ، ويريد أن تقوم أمور الناس على العدل وتبرأ من الجور ، ثم يخلي بعد ذلك بينهم وبين أمورهم يدبرونها كا يرون ما داموا يرعون هذه الحدود ؛ ولا تزيد المسيحية على هذا ولا تنقص منه ؛ والأمر ما قال عيسى عليه السلام للذين جادلوه من بني إسرائيل : و أعطوا ما لقيصر لقيصر وما نشالة ، . وما أشك في أن عيسى عليه السلام لم يرد أن يعطى ما لقيصر لقيصر بغير حقه ، أو أن تقوم الصلة بين قيصر وبين الناس على الظام والجور والحوف.

وسنرى في غير هذا الموضع من هذا الحديث أن من المسلمين من أذكر على بعض العبال أيام عثمان قولهم : إن ما كان يأتي من الفيء ويجني من الخراج مسال الله ، وقالوا : هو مال المسلمين ، وتعرضوا في سبيل ذلك لبعض الأذى ؛ ولو قد فهم المسلمون نظام الحكم في ذلك الصدر من حياتهم على أنه نظام إلهي لما أنكروا أن يقال مال الله . ولذلك اعتذر معاوية من هذا التعبير حين أنكر عليه ، بأن الناس وما ملكوا لله ، فهم عباد الله ومالهم مال الله .

لم يكن نظام الحكم إذن أيام النبي تيوقراطية مقدمة ، وإنما كان أمراً من أمور الناس ، يقع فيه الحطأ والصواب ، ويتاح الناس أن يعرفوا منه وأن ينكروا وأرب يرضوا عنه ويسخطوا عليه .

ويظن آخرون أن نظام الحكم أيام النبي وصاحبيه قد كان نظاماً ديمقراطياً. وهذا تجوز في الألفاظ وخروج بها عن الدقائق من معانيها ؟ وقد ينبغي أن نتبين معنى الديمقراطية بالدقة قبل أن نقول إن نظام الحكم هذا كان أو لم يكن ديمقراطياً. والديمقراطية لفظ يدل به على حكم الشعب بالشعب والمشعب ، أي على أن يختار الشعب حكامه اختياراً حراً ، ويراقبهم مراقبة حرة ، ليتبين أنهم يحكمونه لمصلحته هو لا لمصلحتهم هم ، ويعزلهم إن لم يرض عن حكم ولم يطمئن إلى الثقة بهم .

كذلك فهمت الديمقراطية في العصور القديمة عند اليونان ، وكذلك تفهم الديمقراطية في العصور الحديثة عند الأمم التي تصطنع هذا النظام ، على اختلاف مع ذلك في فهم كلمة الشعب ؛ فهذه الكلمة كانت تضيق في أيام اليونان مثلاً ، حتى لا تدل إلا على جماعة ضئيلة من المواطنين لهم وحدهم جميع الحقوق يستوون فيها أمام القانون ، على حين لا تستمتع الكثرة الكثيرة من هذه الحقوق بشيء ولا تساهم مسن أمور الحكم بنصيب ؛ وكان هذا اللفظ يتسع بعد الثورة الفرنسية إلى حيث يشمل عدداً ضخماً

من المواطنين يكون لهم الاستمتاع بالحقوق السياسية ولكنه لم يشعلهم جميعاً ؟ فهو محدد بملك مقدار من المال ، أو أداء مقدار معين من الضرائب ، أو تحصيل قهد معين من الثقافة ؟ ثم اتسع في آخر القرن الماضي حتى شمل المواطنين جميعاً من الرجال منذ يبلغون الرشد ، ثم اتسع في هذا القرن حتى شمل المواطنين من الرجال والنساء منذ يبلغون الرشد ، والديمقراطية بعد ذلك ، سواء أكانت ضيقة أم واسعة ، نظم مقررة تكفل استمتاع الشعب مجمقوقه واختياره لحكامه ومراقبته لهؤلاء الحكام .

فإذا فهمت الديم الحيام على هـــذا المعنى الدقيق ، فليس من شك في أن نظام الحكم في الصدر الأول من حياة المسلمين لم يكن ديم اطبيا ؛ فالشعب لم يكن يختار حكامه بهـــذا المعنى الدقيق ، وليس الشعب هو الذي اختار الذي ليبلغه رسالات ربه وليقيم الأمر فيه بالقسط والعدل ؛ ولكن الله أرسل رسوله فاتبعه من التعه وخالف عنه من خالف عنه ؛ وإذا قلنا إن الذين اتبعوا الذي يختار عليه الحكام قد اختاروه ليكون لهم حاكما ، فهم لم يختاروه على النحو الذي يختار عليه الحكام في النظام الديم واطبي ، وكم لم يكونوا برافيونه ولا يحاسبونه ، إنما كان الذي يستشيرهم فيشيرون عليهم ، وكانوا يشيرون عليه حسبة أحيانا ، وكان يقبل منهم او لا يقبل . وليس من الدقيق ، فليس كل المسلمين قد اختاروا أبا بكر وعمر قد كان حكماً ديمقراطياً بالمنى الدقيق ، فليس كل المسلمين قد اختاروا أبا بكر وعمر لأمر الحلافة ، وإنحا ما كان بينهم في ذلك من اختلاف أول الأمر .

ولم 'يستأمر العرب الذين مات النبي وهم مسلمون من أهل مكة والطائف والبادية في اختبار أبي بكر او عمر ، وانما اختارهما أهل المدينة فسمع لهما سائر المسلمين وأطاعوا ، ولذلك لم يكن غريباً قول من قال من أصحاب الردّة :

أطعنا رسول الله ما كان بيننا فيا لعبــاد الله ما لأبي بكر

ثم لم يكن الشعب ، بل لم يكن لهذا الفريق من المهاجرين والأنصار ، نظام معين مقرر محدد يراقبون به سيرة الخلفاء ويحاسبونهم على ما يأتون به وما يدعون ، وإنحا كان الخلفاء يستشيرونهم مجتمعين حيناً ومتفرقين حينا آخر ، وكان لمن شاء من المهاجرين والأنصار ان يشير على الخليفة حسبة فيقبل الخليفة منه او لا يقبل ، وإذن فلم يكن نظام الحكم في ذلك الصدر من حياة المسلمين نظاما ديمقراطيا بمعناء الدقيق في الفقه الدستوري عند القدماء او المحدثين .

فإذا أطلق لفظ الديمقراطية على هذا المعنى العام الذي يقهم منه حاجة الحكام الى رضا الشعب عنهم وثقة الشعب بهم ، وأخسة الحكام أنفسهم بأن يسيروا في الشعب سيرة تقوم على العدل والمساواة ، وتبرأ من التسلط والاستعلاء ، فأنت تستطيع استقول إن نظام الحكم في الصدر الاول للاسلام قد كان نظاماً ديمقراطيا بهذا المعنى العام الذي ليسله مقاييس ولا معايير ولا حدود بوسترى أثر ذلك فيا عرض للمسلمين من أمور الفتنة أيام عثمان .

وقوم آخرون قد يظنون أن نظام الحكم في ذلك الصدر من الإسلام قد كان نظام السلطان الفردي العادل ؟ فلم يكن الذي ولا لصاحبيه من يعده شركاء في الحكم ، وإنما كان لهم من أصحابهم مشيرون لا يلزمون بمشورتهم أحداً ؟ ولكن الذي وصاحبيه كانوا على ذلك يتوخون العدل ولا يتوخون غيره . وهدذا النحو من التفكير يقرب نظام الحكم الى حد ما من النظام الذي عرفه الرومان أيام الملوك والقياصرة ، فقد كان ملوك روما وقياصرتها لا يتوارثون الحكم حتماً ، وإنما ينتخب اكثرهم لهانتخاباً ، وكان احدهم اذا انتخب ولي الامر حياته كلما إلا أن تخلعه منه ثورة او انتقداض . وكل ما يكون من الفرق بين هذا النظام الروماني وبين النظام الاسلامي أيام الذي وصاحبيه ، هو أن العدل كان وحده قوام الحكم فيا عرف المسلمون من هذا النظام ، وليس هذا الرأي اكثر دقة من الرأيين السابقين .

فنحن ذهلم أن قد كان الدين سلطانه في اختيار الملوك والقياصرة عند الروماني وفيا يكون من سيرة هؤلاء الملوك والقياصرة . ولكن الفرق بين النظيم الروماني والإسلامي هو الفرق بين دين ودين كما انه الفرق بين جنس وجنس وبين بيئة وبيئة ؟ فام يكن للدين الذي سيطر على ملوك الرومان خاصة وعلى قياصرتهم الى حد ما ، من النقاء والسمو ما يشبه نقاء الديانات السمارية من قريب او بعيد ؟ إنما كان دينالرومان يقوم على العيافة والزجر واستطلاع ضمائر الغيب يطرق نقرأها الآن فنبتسم لهما ونضحك منها ، وكان تطور الشعب الروماني من حياته الساذجة الاولى الى حياتسه المعقدة مباعداً كل البعد لتطور الشعب العربي من جاهليته الى إسلامه ؟ فقد كان التطور الروماني مادياً ، إن صح هدذا التعبير ، نشأ من تقدم الحضارة قليلاً قليلاً ، التعور العربي معنوياً ، نشأ من تغير النفس العربيسة بتأثير الإسلام ، فكأنه كان تطوراً من داخل الى خارج ، تغيرت النفس العربية فتغيرت الحياة المادية فكأنه كان تطوراً من داخل الى خارج ، تغيرت النفس العربية فتغيرت الحياة المادية

للعرب ؛ على حين كان التطور الروماني منخارج الى داخل ؛ تغيرت ظروف الرومان الخارجية فتطورت نفوس الرومان وضماثرهم .

والبيئتان من بعد ذلك مختلفتان بمقدار ما يكون الاختلاف بين إبطاليا والحجاز . فليس غريباً ألا يكون هناك تشابه بين نظام الحكم الروماني أيام الملوك وأيام القياصرة، ونظام الحكم في الصدر الأول للاسلام .

وأكاد أتصور تشابها بعيداً او قريباً بين نظام الحكم الروماني أيام الجمهورية ونظام الحكم الإسلامي بعد وفاة النبي ؟ فقد كان الرومانيون يختارون قناصلهم على نحو يوشك أن يشبه اختيار الممامين لخلفائهم؟وإلى شيء من ذلك نحا الأنصار حين قالوا للمهاجرين: منا أمير ومنكم أمير . ثم كارت سلطان القنصل بعد اختياره يشبه في عمومه وشموله سلطان الخلفاء ؟ إلا أن سلطان القنصل كان موقوتاً بسنة واحدة ، وكان سلطاري الحلفاء يمند مدى الحياة بعد اختيار الخليفة ؛ وكان سلطان القنصل مقيداً بالقوانينالتي تصدرها جماعة الشعب والقرارات التي يصدرها مجلس الشيوخ ، كما كان سلطان الخليفة مقيداً بالحدود التي رسمها الدين ، وبما يرى كبار الصحابة من رأي ، وبمسا تميل اليه او تنحرف عنه عامة المسلمين . ولكن هذه كلها وجوه للتشابه يظهر فيها التكلف والتصنع والإبعاد ؛ فإذا أضفنا اليها مظاهر الحكم التي كانت تحيط بالقنصل ولم يكن يحيطمنها بالخليفة شيء ؟ وإذا أضفنا الى ذلك بعض النظم التي اقتضتها ظروف الجمهورية الرومانية لتقييد سلطان القنصل وحماية العامة من تحكه ، كنظام الزعماء الذين كانت الدهمـــاء تنتخبهم ليكفوا عنها جور القنصل إن همّ القنصل بشيء من الجور – أقول إذا أضفنا هذه الفروق الى وجوه الشبه تلك المتكلفة ، كان من الواضح أن ليس هناك صلة قريبة او بعيدة بين نظام الحكم العربي في ذلك العهد القصير وبين نظم الرومان في عهد الملوك ار عهد الجمهورية او عهد القياصرة .

ليس من شك في أن المسلمين قد اقتبسوا كثيراً من نظم القياصرة والأكاسرة في السياسة والإدارة والحرب ، ولكن هــذا الاقتباس جاء متأخراً جداً عن العصر الذي نتحدث فيه ؛ فلننصرف إذن عن هذا التشابه الذي لا يقوم على أساس متين .

لم يكن نظام الحكم الإسلامي في ذلك العهد إذن نظام حكم مطلق ، ولا نظامً ويعتمرياً مقيداً ديمقراطياً على نحو ما عرف اليونان ، ولا نظاماً ملكياً أو جمهورياً أو قيصرياً مقيداً على نحو ما عرف الرومان ، وإنحا كان نظاماً عربياً خالصاً بين الإسلام له حدود العامة من جهة ، وحاول المسلمون أن يملاوا ما بين هذه الحدود من جهة أخرى .

وقد قلت في بعض أحاديثي عن نشأة النثر عند العرب أن القرآن ليس شعراً ولا نثراً ، وإنما هو قرآن له مذاهبه وأساليبه الخاصة في النه ير والتصوير والأداء ، فيه من قيود الموسيقى ما يخيل الى أصحاب السذاجة أنه شعر ، وفيه من قيود القافية ما يخيل اليهم أنه سجع ، وفيه من الحرية والانطلاق والترسل ما قد يخيل الى بعض أصحاب السذاجة الآخرين أنه نثر ؛ ومن أجل هذا خدع المشركون من قريش ، فقانوا انسه شعر ، وكذبوا في ذلك تكذيباً شديداً ؛ ومن أجل هذا خدع كذلك بعض المتقبعين لتاريخ النثر فظنوا أنه أول النثر العربي ، وتكذيهم الحقائق الواقعة تكذيباً شديداً ، فاو قد حاول بعض الكتاب الثائرين — وقد حاول بعضهم ذلك … أن يأتوا بمثله لما استطاعوا إلا أن يأتوا بما يضحك وبثير السخرية .

قلت ذلك بالقياس الى القرآن ، وأريد أن أقول شيئاً قريباً منه بالقياس الى نظام الحكم العربي الاسلامي في ذلك العهد ؛ قهو لم يكن ملكا ، ولم يكن يؤذي النبي وصاحبيه شيء كاكان يؤذيهم أن يظن بهم الملك ؛ وهو لم يكن جمهوريا ، قلم نعرف في نظم الجمهورية نظاماً يتبح الرئيس المنتخب أن يرقى الى الحكم قلا ينزله عنه إلا الموت ؛ ولم يكن قيصريا بالمعنى الذي عرفه الرومان، فلم يكن الجيش هو الذي يختار الحلفاء ؛ قهو إذن نظام عربي إسلامي خالص لم 'يسبق العرب اليه ، ثم لم يقلدوا بعد ذلك فيه ؛ وهذا لا يعفينا مع ذلك من أن نحلله ونتبين دقائقه لنرى أكان قادراً على البقاء أم كان خليقاً أن يتغير متى تغيرت الظروف التي أحاطت بنشأته ثم بتطوره .

وأول ما نلاحظ من العناصر التي كان هذا النظام بأتلف منها ، العنصر الديني ؟ فلم يكن هذا النظام ، كما قلت آنها ، نظاماً سماويا ، وإنما كان نظاماً إنسانيك ، ولكنه على ذلك تأثر بالدين الى حد بعيد جداً . لم يكن الحليفة يصدر عن وحي أو شيء يشبه الوحي في كل ما يأتي وما يدع ، ولكنه على ذلك كان مقيداً بما أمر الله به من إقامة الحق وإقرار العدل وإبثار المعروف واجتناب المنكر والصدود عن البغي .

وهذا الوحي الذي اتصل ثلاثة وعشرين عاماً يصابه المسلمين ويماسيهم ، ينزل قرآناً مرة ، وينطق به النبي حديثاً مرة أخرى ، ويحريه النبي بسيرت العملية سنة متبعة مرة ثالثة . قد أيقظ في نفوس المسلمين من خاصة النبي ضميراً دينياً قوياً دقيقاً حياً إلى أبعد غايات القوة والدقة والحياة ؛ فلم يكن من الممكن أن يتخلص منه المسلم في قول أو عمل أو تفكير ، بل لم يكن من الممكن أن يخلص منه في يقظة أو نوم ؛ فصلته بالرعية إن كان حاكماً ، وبالحاكم إن كان رعية ، وبنظرائه في حياته اليومية

متأثرة دائماً بهذا الضمير ؟ وهذا هو الذي يخيل لكثير من الناس أن نظام الحكم في ذلك الوقت قد كان نظاماً يتنزل من السهاء إلى الأرض ، وليس الأمر كذلك ، وإنما هو يدور مع مقدار ما يكون لضمير الخليفة ورعيته من التأثر بالدين .

أما العنصر الثاني من العناصر التي ائتلف منها هذا النظام، فهو عنصر الأرستقراطية التي لا تعتمد على المولد ولا على الثررة ولا على ارتفاع المكانة الاجتاعية بمعناها الشائع العام، وإنما نعتمد على شيء آخر أهم من هذا كله وهو الاتصال بالنبي أيام حياته والإذعان لما كان يأمر به وينهى عنه في غير تردد ولا شيء يشبه التردد، والإبلاء بعد ذلك في سبيل الله في أرقات السلم والحرب جميعاً.

هذه الخصال أنشأت منذ ظهر الإسلام طبقة بمنازة من الناس ، لم تستأثر من دونهم بحق من حقوق الدنيا ، ولم تجن لنفسها منفعة عاجلة أو آجلة ، وإنما آثرها النبي بحبه وأعلن إليها وإلى الناس أن الله قد آثرهـــا بحبه أيضاً ؛ فالذين سبقوا إلى الإسلام ، والذين عذبوا في الله والذين هاجروا بدينهم إلى بـــــــلاد الحبشة ثم إلى المدينة ، والذين آورًا ونصروا ، والذين جاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله ، والذين لزموا النبي وأكبرتها عامة المسلمين . وهذه الطبقة لم تكن ترى نفسهـــا أحق بالامتياز ولا أجدر بالاستعلاء ؟ وإنما كانت ترى نفسها كغيرها من الناس ؟ وكان تواضعها نفسه يزيدهما حبًّا عند رسول الله، ويرفعها درجات عند الله، ويعلى مكانتها في نفوس عامة الناس؟ ولم تكن هذه الطبقة مؤلفة من ذوي المولد المتاز والنسب الصريب والثراء العريض وحدهم ، وإنما كانت مؤلفة من بعض هؤلاء ومن آخرين كان منهم العبد الذي فتن في دينه حتى صادف من المسلمين من اشتراه وأعنقه ، وكان منهم الضعيف الذي أقبـــل مستجيراً بمكة يعيش في حمى حلف عقدها مع هذا الحي أو ذاك من أحياء قربشومع هذا العظيم أو ذاك من عظمائها ، وكان منهم من أقبل على مكة ذات يوم فوجد فيها أمناً ومكسباً فأقام ؛ ثم كان منهم من صرح نسبه وحسن مولده ، ولكنه كانقصير البد قليل المال ، فهو في عزة من قومــــــ ولكنه في ضيق من عيشه يكـــــ حياته كا يستطيم .

وكان منهم كل هؤلاء ، وكل هؤلاء سوى بينهم الإسلام في الحقوق والواجبات ، وكما يفرق بينهم إلا في حظوظهم من حسن البلاء في سبيل الإسلام، والصبر على المكروه حين يحتاج النبي إلى المؤازرة النبي بنفسه وماله حين يحتاج النبي إلى المؤازرة

بالأنفس والأموال .

ولم بكد الإسلام ينتشر حتى امتازت هذه الطبقة في نفوس المسلمين امتيازاً طبيعياً وحق أعطاها المسلمون من الحقوق ما لم تكن هي تعطي نفسها ؛ فأعضاؤها كانوا يعلمون الناس دينهم ، ويشيرون عليهم فيا يسلم بهم من الأمر . وما أكثر ما كانت أحياء العرب تطلب إلى النبي أن يرسل إليها من يفقهها في الدين ، فيختار لهما من هؤلاء معلماً وفقيها وإماماً أثم لم تكد الشهور تمضي على هجرة النبي حتى كانت غزوة بدر التي رفعت مكانة الإسلام في بلاد العرب، وجعلت له شوكة ترهب وتخاف ولا يكاد الزمن يضي حتى يصبح الذين شاركوا في هذه الغزوة طبقة ممتازة بين المسلمين وفإذا أتبح لهم أن يشهدوا غيرهامن المشاهد مع النبي وم أحد ، فهم أشد امتيازاً ايضاً وفاذا أتبح لهم أن يثني النبي عليهم، شبت مع النبي يوم أحد ، فهم أشد امتيازاً ايضاً وفاذا أتبح لهم أن يثني النبي عليهما أرقى درجات الامتياز . وليس في شيء من هذا كله غرابة أو عجب ، فهمذا كله ملائم لطبيعة الأشياء ، وإنما المهم هو أن الطبقة الممتازة من أصحاب النبي على ما يكون بينها من تفاوت في الامتياز ، قد أصبحت بعد وفاة النبي صاحبة الحل والمقد يكون بينها من تفاوت في الامتياز ، قد أصبحت بعد وفاة النبي صاحبة الحل والمقد في أمور المسلمين كلها بعد أن مضى النبي إلى ربسه وانقطع الوحي وعاد ما بين السماء والأرض إلى البعد بعد القرب .

فن هذه الطبقة وحدها يختار من يخلف النبي في أمته ، وعلى هذه الطبقة وحدها يعتمد الخليفة في أن يسمع له الناس ويطبعوا ، وإلى هذه الطبقة وحدها يلجأ الخليفة حين يحتاج الى التشاور وإدارة الرأي .

على ان الأمر لم يقف عند هذا بعد وفاة النبي ؛ فلم تكد تمضي أيام بل ساعات على وقاة النبي حتى عرف الإسلام نوعاً جديداً من الأرستقراطية يتصل بالحكم نفسه اتصالاً شديداً ؛ وذلك حين تحدث المسلمون في أمر الحلافة ، فقال الأنصار : منا أمير ومنكم أمير ، وروى أبو بكر عن النبي أنه قال : الأئمة من قريش ، ثم قال للانصار : نحن الأمراء وانتم الوزراء . وقبل الأنصار ذلك لم يكادوان يعارضو فيه ، ولم يأبه منهم إلا سعد بن عبادة رحمه الله .

منذ ذلك الوقت نشأت في الإسلام أرستقراطية قوامهــــا القرب من رسول الله ؟ - فأصبح الحكم إلى قريش وحدها ، واصبحت المشورة إلى الأنصار . والمشورة حق عام لكل مسلم ؛ فلقريش أن تحكم ، ولقريش أن تشير . وللأنصار وغيرهم من العرب أن يشيروا ، وليس لهم أن يحكموا ؛ ومع ذلك فقد ينبغي أن نستاني في تحقيق هده الارستقراطية كا فهمها أبو بكر وأصحابه من المهاجرين وكا فهمتها قريش بعد ذلك ؛ فما من شك في أن أبا بكر وعمر وأبا عبيدة بن الجراح لم يفكروا في إطلاق الإمامة لقريش كلها بغير تحديد ، وأكبر الظن أنهم إغا فكروا في المهاجرين الذين سبقوا إلى الإسلام ، فآمنوا قبل أن يؤمن غيرهم ، وآزروا النبي بأنفسهم وأموالهم على نشر دعوته في مكة أيام الجهد والشدة والضيق ؛ فالكثرة العظمى من هؤلاء المهاجرين قرشية ، والمهاجرون يذكرون مع الأنصار في القرآن والحديث وعلى ألسنة الناس ، فيبدأ بهم ويثنى بالأنصار ؛ وما أرى إلا أن أبا بكر إنما قصد إلى هذه الطبقة المتازة من قريش ، طبقة الذين سبقوا إلى الإسلام وجاهدوا مع النبي أثناء الفتنة في مكة ، ثم جاهدوا معه وجاهد معهم الأنصار أثناء القوة في المدينة .

ولو أن أبا بكر وعمر وأبا عبيدة فكروا في قريش من حيث إنها الحي الذي يتصل نسبه بنسب رسول الله ، أي من حيث القرابة من النبي لاقتضاهم هذا التفكير أن يؤثروا بالخلافة أقرب قريش من رسول الله ، وان يرشحوا لها العباس عمه أو علياً ابن عميه وصاحب صهره وربيبه حين كان صبيا ؛ فأبو بكر واصحابه إذن لم يفهموا من قريش إلا هذا المعنى الذي يتصل بالمهاجرين ، وباصحاب السبق والفضل من المهاجرين خاصة ؛ ومن أحمق الحق أن يقال قائل إن أبا بكر وأصحابه فكروا في قرابة قريش من النبي، وجملوا هذه القرابة مصدر امتياز قريش بالإمامة ، فلو قد كان هذا لكان الطلقاء من قريش أحق بالإمامة عند ابي بكر وعمر وأبي عبيدة من الذين آووا ونصروا ، ولكان البرس تبوأوا الدار والإيان ؛ ولكن قريشاً فهمت قول أبي بكر على غير ما أراده هو الذين تبوأوا الدار والإيان ؛ ولكن قريشاً فهمت قول أبي بكر على غير ما أراده هو وطى غير ما فهمه أصحابه في ذلك الوقت ، فاستيقنت أن الإمامة حتى لها لا ينبغي أن يعدوها إلى غيرها ، وأنه حق لها لمكانها من النبي ؛ وقد كانت قريش في همذا أن يعدوها إلى غيرها ، وأنه حق لها لمكانها من النبي ؛ وقد كانت قريش في همذا الفهم خاطئة متكلفة ما في ذلك شك ، ولو قد صح فهمها وتأويلها لظهرت عليها حجة الفهم خاطئة متكلفة ما في ذلك شك ، ولو قد صح فهمها وتأويلها لظهرت عليها حجة الفهم خاطئة متكلفة ما في ذلك شك ، ولو قد صح فهمها وتأويلها لظهرت عليها حجة الفهم خاطئة متكلفة ما في ذلك شك ، ولو قد صح فهمها وتأويلها لظهرت المها منها بأستطاعوا أن يتبضوا بأعبائها ،

وبدل على صواب ما نذهب إلبه أن عمر حين طلب إليه أن يستخلف قال : لو

كان أبو عبيدة حيّاً لاستخلفته ، ولو كان سالم مولى أبي حذيفة حيّاً لاستخلفته. وسالم مولى أبي حذيفة لم يكن قرشيّاً ، بل لم يكن له نسب في العرب ، وإنما جلب صبيّاً من إصطخر ، فأعتقته امرأة من الأنصار كانت تملكه ، وتولى هو ولاء أبي حذيفة من قريش ؛ وقد كان المسلمون يقدمونه في أمور دينهم أيام النبي ؛ فهو كان يؤم المهاجرين في الصلاة ، وفيهم عمر ، أثناء انتظارهم لمقدم النبي على المدينة . وقد قتل باليامة في حرب الردة في خلافة أبي بكر .

وما ينبغي أن يؤبه لما قبل من أنسالماً كان قرشياً بالولاء ، فلو قد عاش واستخلفه عمر لما خرجت الإمامة من قريش . فهذا كله كلام لا يستقيم ، ونحن نعلم أن الولاء على ما كان يعقد بين الموالي من الصلات لم يكن ليرفع الموالي إلى طبقة الذين يتولونهم من الأحرار . ولم تكن العرب تعرف لسالم نسباً ، حتى انهم كانوا يدعون زيد بن حسارثة لأبيه حين أمر الله أن يدعى الموالي إلى آبائهم ، وكانوا يقولون إن سالماً من الصالحين لأنهم لم يكونوا يعرفون له أباً بعد أن ألني الإسلام تبني أبي حذيفة إياه ؟ فقد كان عمر إذن يود لو استخلف على المسلمين رجلا ليس من قريش ، بل ليس من العرب إلا بالولاء ، لا يرى بذلك بأسا ؟ وكان عمر مصيباً في مذهبه هذا موافقاً لأصول الإسلام الذي لا يفضل أحداً على أحد بالنسب والمولد ، وإنما يفاضل بين الناس بالكفاية والتقوى وحسن البلاء ؟ وقد كان سالم تقيياً كافياً حسن البلاء .

ومها يكن من شيء فقد نشأت هذه الأرستقراطية القرشية فجاءة على غير حساب من الناس ، وكانت أرستقراطية قد علط بها : أراد أبو بكر أن تكون الإمامة في المهاجرين ما وجد بينهم الكفء القوي على النهوض بها . فحولت قريش ذلك فيا بعد إلى منافعها وعصبيتها ، وخرجت بذلك عن أصل خطير من أصول الإسلام وهو المساواة بين المسلمين .

ولم تكد قريش تخطو هذه الخطوة حتى اتبعتها خطوة أخرى كان لها أبعد الأثر في حياة المسلمين ، وهي تفضيل العرب على غيرهم من الذين اعتنقوا الإسلام ، ولم يكن لهم في العرب نسب صريح . والناس جميعاً يعلمون أن استثثار قريش بالخلافة جر على المسلمين كثيراً من الفتن ، وأن استثثار العرب بالسلطان والفضل أدال من بني أمية لبني العباس بفضل من ناصرهم من الموالي .

فلنظام الحكم في هذا الصدر في الإملام عنصران متميزان إذن : أحدهما معنوي وهو الدين الذي يأمر بالعدل والمعروف يفرضها على الرعاة والرعية جميعــــا ، والآخر هذه الأرستقراطية الخاصة التي قام أمرها على الكفاية والتقوى وحسن البلاء والاتصال برسول الله ، والتي انحرفت بها قريش بعد ذلك عن طريقها . وواضح جداً أن هذين العنصرين لم يكن من شأنها أن يطاولا مر الدهر ، وتقلب الخطوب وتتابع الأحداث ؛ فأما أولها وهو هذا الضمير الديني القوي البقظ الحي ، فشيء بتاح الاصحابه ، وليس من المكفول ولا من المحتوم أن يوثه عنهم الأبناء والحفدة ، فالذين اتصاوا برسول الله اتصالاً قريباً ، وتعلموا منه وتأدبوا بأدبه ، خليقون أن يتأثروه في سيرته وأن يتمثلوه كلما علوا أو قالوا أو فكروا ، فأما الأجيال التي تأتي بعدهم على الأبناء والحفدة فقد يتأثرون بهم وقد لا يتأثرون ، وهم لم يتصلوا بالنبي إلا قليلاً أو لم يتصلوا به أصلاً ؛ فليس غريباً ألا يتاح لضائرهم الدينية من اليقظة والقوة والحياة ما أتبح لحاصة النبي وصفوة أصحابه الأقربين .

وأخرى لا ينبغي أن تفوتنا ، وهي أن أمور الحكم إنما تستقيم حين يكون التماون والتضامن بين الحاكمين والمحكومين في الأصول التي يقوم عليها النظام ؛ فليس يكفي أن يكون الحاكم يقظ الضمير مؤثراً للمدل مصطنعاً للمعروف حريصاً على رضا الله كافياً بعد ذلك لمشكلات السياسة خر"اجاً منها إذا ادلهمت ، وإنما يجب أن يكون لرعيته حظ من هذا الضمير الحي اليقظ ، ومن حب العدل وإيثار المعروف والحرص على رضا الله .

وهذه هي المشكلة الأولى التي واجهت نظام الحكم الجديد ؛ فلم يكن العرب كلهم أصحاب رسول الله ، بل لم تكن كثرة العرب قد صاحبت النبي واتصلت به ، وإنحاكان أصحاب رسول الله كالشعرة السيضاء في الثور الأسود ، أو كالشعرة السوداء في الثور الأبيض ؛ ولم يكن إعان العرب بالدين الجديد مطابقاً أو مقارباً لإعان همذه الطبقة من أصحاب النبي ، وإنما كان من العرب من حسن إعانه ، ومنهم من أسلم ولم يؤمن ؛ كما جاء في القرآن : و قالت الأعراب آمناً قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإعان في قاوبكم وإن تطبعوا الله ورسوله لا يَلتكم من أعمالكم شيئاً إن الله غفور رحيم ،

بل كان من العرب من جرت كلمة الإسلام على لسانه ولكنه احتفظ بجاهليته كاملة في قلبه ونفسه وضميره ، والله يقول في بعض هؤلاء : د الأعراب أشد كفراً ونفاقاً وأجدر الا يعلموا حدود ما أنزل الله ، .

فلم يكن هناك توازن بين الحاكم والمحكوم ، ولم يكن هناك تضامن صحيح بين

الخليفة والكثرة الضخمة من رعيته العربية ، وإنما كان النضامن والتوازن قانمين بين الخليفة وهذه الطبقة المتازة منأصحاب النبي . وبفضل هذا التضامن والتوازن استطاع أبو بكر أن يعيد العرب إلى الإسلام بعد أن ارتدوا ، وأن يشغلهم بعد ذلك بما رجههم الـــه من الفتوح . وأخرى لا ينبغي أن ننساها ولا ينبغي أن يضيق بها المتحرجون الذين بغلون في حسن الظن بالانسان ، وهي أن هــذا الضمير الديني الحي اليقظ قد يتعرض للفتنة والمحنة ، وقد يلقى أخطاراً كثيرة من الأحداث والخطوب ؛ فيا أكثر ما يخلص الانسان نفسه وقلبه وضميره للحق والحير والعدل والإحسان ، ثم تلم به أسباب الفتنة وتلح عليه وتسرف في الإلحاح حتى تضطره الى أن يتأول في بعض الأمر ، ثم ما يزال ينتقل من تأول الى تأول ومن تعلل الى تعلل ومن تحلل الى تحلل ، حتى ينظر ذات يوم فاذا بينه وبين الإخلاص الأول أمد بعيد ؛ ومن أجل هذا ألح القرآن وألح النبي وألح الخلفاء والصالحون في تحذير الناس من الدنيا وغرورها ، وبمــا تذهب بالحسنات، ومن بعض النيات والأعمال التي تأخل الصالحات كما تأكل النار الحطب؟ فليس من الغريب في شيء أن يتعرض كثير من الصالحين ومن أصحـــــاب النبي أنفسهم لأسباب الفتن ودواعي الغرور ، وأن يطرأ عليهم من الأحداث والخطوب ما يباعـــد بينهم وبين عهدهم الاول حين كان الاسلام غضاً ، وحين كانوا يتصلون بالنبي مصبحين إيماناً وعلى ربهم يتوكاون .

وسنرى أن أسباب الفتن ودواعي الغرور كانت كثيرة قوية خلابة ، لا يثبت لها إلا أولو العزم ، وأولو العزم قلة في كل زمان ومكان .

وما أريد أن أتزيد ولا أن أتكلف ، ولا أن أوذي بعض الضائر ، ولا أن أحفظ بعض الصدور ، ولكني مع ذلك ألاحظ أن جماعة من أصحاب النبي قد حسن بلاؤهم في الاسلام حتى رضي النبي عنهم وبشرهم بالجنة أو ضمنها لهم ، ثم طال عليهم الزمن واستقبلو الاحداث والخطوب ، وامتحنوا بالسلطان الضخم العظيم ، وبالثراء الواسع العريض ، ففسدت بينهم الامور ، وقاتل بعضهم بعضاً ، وقتل بعضهم بعضاً ، وساء ظن بعضهم ببعض الى أبعد ما يمكن أن يسوء ظن الناس بالناس ، فما عسى أن يكون موقفنا نحن من هؤلاء ؟ لا نستطيع أن نرضى عن أعمالهم جميعاً ، فلا نلغي عقولنا وحدها وإنما نلغي معها أصول الدين التي تأمر بالعدل والاحسان وتنهى عن الفحشاء

والمذكر والبغي ، ولا نستطيع أن نحكم بالخطيئة على من نظن أنه قد خطىء ، لمكانهم من الذي أولاً ، وما بشرهم به الذي من الجنة ورضا الله ثانياً ، ولحسن ظنهم بالله ورسوله وثقتهم بما وعد الله ورسوله ، وإيمانهم بالجنة التي بشروا بها ، وما نحب أن نذهب في أمرهم مذهب الذين عاصروهم من خصومهم وأنصارهم ، فنحكم على بعضهم بالحتير ، ونحملكم على بعضهم الآخر بالشر ؛ فالذين عاصروهم من لأانصاره من أولئك أو هؤلاء ، أما من الفتنة ، فكانوا يرضون أو يسخطون حسب مكانهم من أولئك أو هؤلاء ، أما نخل فلسنا نعاصرهم ولا نشاركهم فيا شجر بينهم من الحلاف ، وليس من المقول لذلك أن نقحم عواطفنا في أمرهم إقحاماً ، وإنما سبيلنا أن ننظر في أعمالهم وأقوالهم من حيث صلتها بحياة الناس وأحمداث التاريخ ، وأن نخطىء من نخطىء ونصوب من نصوب منهم من هذه الجهة وحدها دون أن نقضي في أمر دينهم بشيء ، فإن الدين مقون وهؤلاء كافرون ، وهؤلاء في مسازلة بين بين ، وهؤلاء في الجنة وهؤلاء في مأمنون وهؤلاء كافرون ، وهؤلاء في مسازلة بين بين ، وهؤلاء في الجنة وهؤلاء في النار ، ذلك شيء لا نخوض فيه وليس لنا أن نخوض فيه ، وإنما أمره إلى الله وحده، فأما الذي إلينا فهو أن نتبين من أعمالهم وأقوالهم وسيرهم مسا يلائم الحق والعدل والصواب وما لا يلائها ؛ وهذا في نفسه كثير ، ولكن لا بد بما ليس منه بد .

فلم يكن بد إذن من أن يصل المسلمون في ذلك العصر إلى ما يكنهم من ألا يتركوا أمورهم إلى حساب الضمير وحده ، أو إلى ما بين الخليفة وبين الله ، إلى مسا يحكنهم من أن يضعوا النظام المقرر المكتوب الذي يبين حدود الحكم جملة وتفصيلا ، وببين المخلفاء ما يجب عليهم أن يتركوا ، وما يجوز لهم أن يترخصوا فيه ؛ ويبين المشعب حقوقه وواجباته مفصلة ، والوسائل التي يختار بها الخليفة ويراقبه بها بعد اختباره ، ويعاقبه بها إن حاد عن الطريق ؛ كان المسلمون في حاجة إلى أن ينشئوا الانفسهم في حدود القرآن والسنة دستوراً مكتوباً مبين الحدود والأعلام يعصمهم من الفرقة والاختلاف ؛ ولو قد فعلوا لما تعرضوا لما تعرضوا اله من

الشر أيام عثمان . وانظر إلى هذا المثل الذي يقف الناس أمامه حاثرين يرضى منهم الراضي ويسخط منهم الساخط ؟ فقد كُلُمْم عثمان فيها أعطى لذوي قرابته من بيت المال فقال : و إن عمر كان مجرم قرابته احتساباً لله ، وأنا أعطى قرابتي احتساباً لله ، ومن لذا بمثل عمر ؟ ، فقد لا كان عمر إذن محسناً حين كان مجرم ذوي قرابته مال المسلمين ، وكان عثمان محسناً حين كان يصل أرحامه من مال المسلمين لأن الله أمر أن توصل الأرحام .

فهذا كلام قد يستقيم عند الذين يحاولون أن يتأولوا في الفقه ، فأما المصالح المامة فلا تحتمل هذا التأول ؛ فالأموال العامة إما أن تكون الشعب فلا يحسل الإمام أن يتصرف فيها إلا بإذنه ، وإما أن تكون الإمام فلا يحل الشعب أن يعترض عليه إن تصرف فيها ؛ فأما أن يتقرب بعض الأثمة إلى الله بحفظها على المسلمين، وأن يتقرب بعضهم الآخر إلى الله بصلة رحمه منها ، وفهذا شيء لا يستقيم ؛ وواضع أنا نذهب في ذلك مذهب عمر ؛ لأنه وحده يلائم الحق والعدل وما ينبغي المائمة من التعفف ، ويسلائم فقه الأمور العامة كما نفهمه الآن .

ومثل آخر يرويه المؤرخون ، وما ندري أنقف منه موقف الإعجاب أم نقف منه موقف العجب ؛ فقد قال عثمان لحصومه حين اشتد عليه الحصار : « إن رأيتم في كتاب الله أن تضعوا رجلي في القيد فافعلوا » . أقال هذا معتباً لهم نازلاً عند حكم الله في كتابه ؟ وإذن فأين هذا الحكم الذي يبيج المسلمين أن يضعوا رجلي إمامهم في القيد ؟ أم قال هذا متحدياً لأنه يعلم أن ليس في كتاب الله نص يبيح المسلمين أن يضعوا رجلي إمامهم في القيد حين يخطىء أو حين ينحرف عن الجادة عن عمد لأن القرآن لم يعرض لشيء من هذا ؟ وإذن فقد كان عثمان على هذا الفرض برى أن ليس لحصومه عليه سبيل من كتاب الله ، وأن له أن يفعل مسا فعل دون أن يكون قد قارف ذنباً أو تورط في إثم ؛ ولو قسد كان المسلمين هذا النظام المكتوب لعرف قارف ذنباً أو تورط في إثم ؛ ولو قسد كان المسلمين هذا النظام المكتوب لعرف أو خلاف .

يريد أنه لا يستطيع أن يلتزم ما لا سبيل إلى النزامه . فالقرآن مكتوب محفوظ في الصدور ، ولكنه لم يعرض لسياسة الحكم في تفصيلها ورقائعها اليومية .

وسنة النبي معروفة في جملتها ، ولكن منها ما يجهله الحاضر ويحفظه الغائب،ومنها ما ذهب مع من ذهب من اصحاب النبي فيما كان من حرب الردة والفتـــوح ؟ وســيرة الشيخين كسنة النبي منها المعلوم ومنها ما قد يكون النسيان عرض له ؟ ولعــليّ بعد ُ الحق كل الحق في أن يخالف عن سيرة الشيخين إن تغير الزمن أو رأى في المحالفة عــن هذه السيرة منفعة للرعية ونصحاً للمسلمين ؛ فلما عرض عبد الرحمن هذا العهد على عثمان قبله وأعطى مثله وقال : اللهم نعم ؛ يريد أنه سيجتهد في إنقاذ كتاب الله وسنة نبيه ما حدث بعد أن مضت أعوام على إمرة عثمان : ذهب في أموال المسلمين مذهبًا مخالفًا لمذهب عمر وسيرته ، فأما الذين بايعوه على التزام السيرة فيما التزم فقد رأوا أنه خالف عنها ولم يف بالعهد كاملًا ، وأما هو فرأى أنه لم يخالف بحال من الاحوال ؛ لأن قوام . سيرة عمر إنا هو التقرب إلى الله ، وهو قد وصل رحمه تقرباً الى الله ؛ فهو يتقرب إلى الله كما كان عمر وأبو بكر يفعلان ، ولا عليه أن تختلف وسائل هذا التقرب إلى الله ؟ ولو قد كان للسلمين في ذلك الوقت نظام مكتوب بيّن الحدود واضح الأعلام ، لما أبى على أن يبايع على هذا الدستور ، ولما احتاج عنمان إلى أن يبايع ثم يتأول ، ولما انقسم الناس بعد ذلك فريقين : فريقـــا يشتد وبتحرج كما تحرج على ومن لاموا عثار. ، وفريقاً يتأول كا تأول عثمان .

نعم ا ولكن ينبغي ألا ننسى أن عمر قد قتل سنة ثلاث وعشرين للهجرة ، أي قبل أن يمضي على الهجرة وتأسيس الدولة ربع قرن ، وأن هذه المدة القصيرة لم تنفق في حياة هادئة مطمئنة قد استقرت فيها الأمور وفرغ فيها البال ، وإنحا أنفق منها عشرة أعوام في حمل العرب على الإسلام ، ثم أنفق منها عام وبعض عام في رد العرب إلى الإسلام في اقطار الأرض : في الأدالة من الفرس ، وإخراج الروم من الشام ومصر، ثم في تمصير الأمصار وتجنيد الأجناد ، ووضع النظم الأولى لسياسة الحرب والسلم ، وللادارة خارج بلاد العرب وداخل بلاد العرب ؛ فليس من العدل ولا من الانصاف أن يقال إن المسلمين في صدرهم ذاك قد قصروا أو تخلفوا أو تركوا ما كان يمكن أربي يفعلوا دون أن يفعلوه .

فإذا أضفت إلى ذلك أن الشيخين إنما كانا يبتكران ما كانا يقبلان عليه من تنظيم أمور الحكم ابتكاراً في هذه البيئة العربية البدوية التي لم تكن لها سابقة ذات خطر في الإدارة أو السياسة أو الحضارة بوجه عام ، ثم لم يكونا يبتكران فحسب ، وإنما كانا يسوسان قوما لم يتعودوا أن يساسوا ، ويحضران قوما لم يتحضروا من قبل ، عرفت أن من الشطط أن يقال إن الشيخين لم يضعا للمسلمين من النظم السياسية ما كان ينبغي أن يضعا . وقد كان عمر رحمه الله يجتهد في ذلك ما وسعه الاجتهاد ، لا يكاد بعرف من نظم الأمم التي سبقت الى الحضارة شيئاً إلا استقصاه واستخلص منه ما يلائم المزاج العربي ، وما يلائم الإسلام ، وما يلائم هدفه الدولة الناشئة التي أسرعت الى النمو والانتشار إسراعا عظيماً سبقت به تفكير المفكرين وتدبير المدبرين.

أما العنصر الثاني من عناصر هذا النظام السياسي وهو هذه الارستقراطية المتازة من أصحاب النبي ، فقد كان بطبعه معرضاً للزوال حين يمضى الزمن وببلغ الكتـــاب أجله ، وتنشأ أحيال جديدة ليسلما ما كان لهذا الجيل من الامتياز . وقد كان من الطبيعي أن يوضع لهذه الاجيال النظام الذي يعلمها كيف تختار خلفاءهــــا ، وكيف تراقيهــم وتحاسبهم وتعاقبهم إن تعرضوا لما يقتضي العقاب ٬ ولو قد وضع هذا النظام لما تفرُّق أمر المسلمين بعد مقتل عنمان على النحو الذي عرفه التاريخ ٬ ولما ذهب فريق من المسلمين مذهب المحافظة الهوجــاء على سنة النبي والشيخين وهم الخوارج ، وفريق آخر مذهب المحافظة على أن تكون الإمامة في آل بيت النبي، وفريق ثالث على أن تستحيل الخلافة ملكا قيصريا أو كسروياً ، وفريق رابع الى أن يكون الأمر شورى بين المسلمين دون أن يعرفوا لهذه الشوري نظاماً ولا حدوداً ؛ ولكن ما قلناه بالقياس الى العنصر الأول نقوله بالقياس الى هـــــذا العنصر الثاني ، فلم يتح للشيخين وأصحابهما من الوقت ولا من الفراغ والدعة ولا من التطور والاتصال بأسباب الحضارة ماكان من شأنه أن يمكنهم من وضع هذا النظـــام ، إنما السبيل على الذين جاءوا بعدهم فأتيحت لهم السعة والدعة والفراغ ، ولم يفكروا مع ذلك لا في أن يضعوا نظاماً لتداول الحكم ، ولا في أت يضعوا نظاماً يكفل رعاية العدل السياسي والاجتماعي، وإنما أهملوا ذلك إهمالاً وآثروا أنفسهم بالحكم والغلب والاستعلاء .

وبعد فهؤلاء أيضًا خليقون ألا يلاموا ، فقد ينبغي أن نسأل أنفسنا متى عرف العالم وضع الدساتير ؟ وقد ينبغي أن نلاحظ أن وضع النظم السياسية المكتوبة ذات الأعدام الواضعة والحدود البينة ظاهرة حديثة لم يكد العالم بعرفها إلا في عصور

متاخرة جداً .. وأنا أعلم أن قد كانت للمدن البونانية القديمة نظم سياسية مكتوبة ، وأعرف كذلك أن قد كانت لررما نظم سياسة مقررة ؛ ولكني أعرف أن الملك في الشرق والغرب قد ألغى هذه الدساتير وباعد بينها وبين الناس ، حتى نسيتها الإنسانية نسياناً بوشك أن يكون تاماً ، ولم تستكشفها إلا قليلاً قليلاً بعد النهضة في هذا المصر الحديث .

على أن من الحق أن نلاحظ شيئًا أشرت اليه في بعض هذا الحديث ، وهو أن عمر رحمه الله قد كان يلقى عماله وأهل أقاليمه في الموسم من كل عام ، فيسمع من المهال في أمر الرعية ، ويسمع من الرعية في أمر العمال ، وقد جعل هذا نظاماً مقرراً ، فكان يحج بالناس طول خلافته ليلقى المسلمين في موسمهم ، لا نستثني من ذلك إلا العام الأول لحلافته ؟ فسلو مدَّت أسباب الحياة لعمر لكان من الممكن ، وهو من نعرف في حدة الاجتماع الموسمي بين عمـــال الأقالم والحجيج من أهل هذه الأقالم الى نظام ثابت إلا يكن هو النظام البرلماني الذي عرفه القدماء أو الذي استنبطه المحدثون ، فهو قربب منه قرباً شديداً . ولم يكن عمر رحمه الله يكتفي يهذا الاجتماع الموسمي ، وإنما كان يستقصي أمور الناس ما وسعه الاستقصاء : يستقصي ذلك بنفسه في المدينة وما حولها وحين يلقى أهل الأقالم في موسم الحج ، ويستقصي ذلك بوساطة عماله وأمنائه الذين كان يرسلهم بين حين وحين لتتبع أمور المهال ، ويستقصي ذلك بمـــا كان يرفع اليه من أمور الناس ، يرفعه اليه العمال حيناً والرعية أحياناً ؛ ثم كان رحمه الله يفكر في آخر أيامه في زيارات تفتيشية للأقالم ، فكان يتحدث بأن لو عاش لتنقل فأقام في كل مصر شهرین ٬ ویری بنفسه کیف یعمیسل الولاة وکیف رضا الرعیة عما یعملون ٬ ولکن الموت أعجله عن هذا كله؟ ولم يكد رحمه الله يوارى في قبره مع صاحبيه حتى سلكت سياسة المسلمين طريقاً غير الطريق التي سلكوها .

وقد يكون من الإنصاف إذا أردنا أن نستوفي هذا البحث أن نلاحظ سياسة عمر لهذه الطبقة الممتازة من أصحاب النبي ، فهو قد أمسكها في المدينة كا قلنا آنفا، لم يأذن لها في أن تتفرق في الأرض ؛ خوفاً عليها وخوفاً منها. فكان راشداً في هذه السياسة كل الرشد؛ ولم لا نسمي الأشياء بأسماتها ؟ أو لم لا نترجها بلغة العصر الحديث فنقول إن عمر إنما أمسك هذه الطبقة الممتازة في المدينة ضناً بها وضناً بالمسلمين على ما نسميه في هذه الأيام باستغلال النفوذ؛ فقد استقامت أمور المسلمين وأمور هذه الطبقة نفسها ما أمسكها

عمر في المدينة ووقفها عند حدود معينة من الحركة والاضطراب ، فلما تولى عثمانوخلي بسنها وبين الطريق لم تلبث الفتنة أن ملأت الأرض شرآً ؛ لا لأن هذه الطبقة أرادتالشر أو عمدت اليه ، بل لأنها استكثرت من المال والأنصار من جهة ، ولأن الناس افتتنوا بها من جهة أخرى ؟ فكان لكل واحد من زعمائها مواليه وأنصاره وشيعته . ولم يكن عمر يحب أن يعطى من أموال المسلمين فلاناً أو فلاناً صلة منه له أو عناية منه بـــه أو تألفاً منه إياه ، وإنما كان يفرض لكل واحد منهم ومن الناس عطاءه ويبيح لهم ما أباح الله لهم من الاكتساب ؟ لا يضيق عليهم في ذلك إلا يهذا المقدار الذي عرفناه ، فلما استخلف عثمان لم يفتح لهم الطريق إلى الأقاليم فحسب ، وإنما وصلهم بالصلات الضخمة من بيت المال ، فيقال إنه أعطى الزبير ذات يوم ستانة ألف ، وأعطى طلحة ذات يوم مائتي ألف ؛ وإذا كثر المال على هذا النحو لفريق بعينه من الناس ؛ وأتيح لهم أن يشتروا الضياع في الأقالم ويتخذوا الدور في الأمصار ، ويتخذوا القصور في الحجاز ، ويستكثروا من الموالي والأتباع والأشياع في كل مكان ، فقد فتحت لهم أبواب الفتنة مصاريعها ؛ وكان من أعسر العسر عليهم أن يتجنبوا الولوج في هذه الأبواب ؛ وقسد تجنبها منهم متجنبون : تجنبها اسعد بن أبي وقاص الذي لم بشارك في فتنة وإنما اعتزل الناس حين أخذهم الشر . و تجنبها عبد الرحمن بن عوف الذي يقسال إنه ندم على ما ما كان من اختياره لعثمان ، والذي أقــــام في دار الهجرة مصرفاً تجارته في الأقالم متصدقاً بكثير من ربعه ، كما كان يفعل أيام النبي وأيام الشيخين ،وتجنبها علي رحمه الله فلم نعلم أنه اتجر أو اتخذ الضياع والدور في الأقالم ، وإنما أقام في المدينة حيث بوأه رسول الله ، وكان له مال في ينسع يذهب إليه من حين إلى حين . . ولكن لعـــــليّ قصة أخرى كا يقول القاناون .

ومغزى هذا كله أن عمر قد حمى هذه الطبقة الممتازة وحمى المسلمين من استغلال النفوذ ، وأمسك عليهم جميعاً دينهم ، وحال بينهم جميعاً وبين الفتنة ، واتخذ منخاصة أصحاب النبي مجلساً يوشك أن يكون مجلس شوراه ؛ ولو مُدَّ له في العيش لكان خليقاً أن يضطرهم إلى أن يوضوا بهذه المنزلة فيكونوا أصحاب الحل والعقد ، يشيرون على الخلفاء دون أن يدخلوا في أمور الحكم التفصيلية من قريب أو بعيد.

فهذه واحدة ؟ والثانية أن عمر رحمه الله حين أحس أنه ميت قد افتدى بالذي فلم يستخلف شخصاً بعينه ، واقتدى بأبي بكر فلم يترك المسلمين دون أن يشير عليهم وينصع لهم ؟ فاختار أصحاب الشورى لمكانهم من رضا النبي عنهم ، ولمكانهم من

زعامة المهاجرين ، ولمكانهم من زعامة قريس ، ثم لمكانهم من رضا المسلمين عنهم وثقة المسلمين بهم ، ثم ترك لهم أن يختاروا من بينهم خليفة .

وسنرى أن نظام الشورى هذا كما وضعه عمر لم يكن كافياً ولا مقنعاً ، ولكن المهم هو أن عمر فكر في الشورى واتخذها أصلاً لاختيار الخلفاء ، وليس هذا بالشيء القليل . ولا ينبغي أن ننسى أن عمر إنما وضع نظام الشورى هذا بعد أن طعن ، وضعه في هذا الوقت الذي كان يخرج فيه من الدنيا ويدخل فيه إلى الآخرة ، ويعاني فيه مسايعاني الشرف على الموت حين يكون له ضمير يقظ حي دقيق كضمير عمر من خوف الله والإشفاق من حسابه ومن حساب نفسه على ما قدم بين يديه من الجليل والخطير ، ثم يعاني فيه بعد ذلك ما يعاني من تدبير أمر نفسه وأهله والاحتياط لهم من أن يحتملوا من الأعباء مثل ما احتمل ، والاحتياط لنفسه من أن يلقى الله وفي ذمته شيء من مال المسلمين ؛ ثم هو يعاني بعد هذا كله ما يعاني من التفكير في الاحتياط لقبره ؛ فقد كان حريصاً على أن يدفن مع صاحبيه ، وعلى أن يدفن معها بإذن من عائشة صاحبة البيت الذي دفن فيه ، وعلى أن يطمئن إلى أن عبدالله بن عمر سيستأذن عائشة في إدخاله بيتها بعد أن يموت ، وعلى أن يطعئن إلى أن عبدالله بن عمر سيستأذن عائشة في إدخاله بيتها بعد أن يموت ، وعلى أن يطعئن إلى أن عبدالله بن عمر سيستأذن عائشة في إدخاله بيتها بعد أن يموت . في أنهاء هذا كله فكر عمر في نظام الشورى ، فاحتاط المسلمين ما وسعه الاحتياط .

وكان المسامون خليقين بعد أن مات عمر ، وبعد أن اختاروا خليفتهم أن يفكروا في نظام الشورى ، هذا فيقيموه على أساس ثابت مطرد منين ، يؤمنهم الفرقة أولا ، ويؤمنهم أن تعجل الاحداث خليفتهم عن أن يعهد لهم كما عهد أبو بكر ، وعن أن يشير عليهم كما أشار عمر ، ولكن الغريب أنهم لم يفكروا في شيء من ذلك ، وإنها استخلف عثان ، فهم يكد يستخلف حتى زاد في العطاء ، ويسر على الناس ما كان عسر عليهم عمر ، وأذن لهم فاستكثروا من المال الانصار .

ونظن أن هذا الحديث الذي قد نراه طويلا، وما أراه إلا قصيراً مسرفافي القصر، قد مهد لما ينبغي أن نعرض له الآن من الحديث عن عثان ، وما أثير حوله من جدال ؛ وما نظن إلا أن هذا الحديث، على طوله فيا قسد ترى وعلى قصره فيا أرى ، يدل منذ الآن على أن الأحداث التي حدثت والنتائج التي ترتبت عليها كانت أكبر وأوسع وأضخم من الأشخاص الذين شاركوا فيها من قريباً ويعيد ؛ فيا ينبغي أن يلام فيها هذا أو ذاك ، وإنما ينبغي أن تلام فيها الظروف إن من المحكن أو من المعقول أن تلام الظروف .

وعنان كفيره من أصحاب النبي : ذهب الصدر الأول من حياتهم في الجاهلية على التاريخ فلم يكد يحفظ منه شيئا ، ولم يخلقهم الإسلام خلقاً جديداً في تاريخهم أيضاً ؛ فجب نفوسهم وعقولهم وقلوبهم فحسب ، وإنما خلقهم خلقاً جديداً في تاريخهم أيضاً ؛ فجب عنان ولد في العام السادس بعد وقعة الفيل ، وكان يقال كذلك إنه ولد بالطائف وولعل عنان ولد في العام السادس بعد وقعة الفيل ، وكان يقال كذلك إنه ولد بالطائف ولعل هذا كل ما حفظ من تاريخه الأول على غير ثفة من الذين رووه . وليس أدل على ذلك من الاختلاف في سنة حين قتل ؛ فقد كان قوم يرون أنه قتل وهو ابن خمس وسبعين سنة وكان قوم آخرون يرجحون أنه قتل وهو ابن تسعين أو نمان وغانين أو ست وغمانين سنة ، وكان آخرون يرجحون أنه قتل في الثانية أو الثالثة والثانين من عمره؛ ولو أنهم عرفوا تاريخ مولده بالضبط لما اختلفوا في سنه هذا الاختلاف ، بل لما قال قائل منهم إنه قتل وهو ابن ثلاث وستين منة . يريد بذلك أن يلحقه بالنبي وخليفتيه ؛ فقد اختارهم الشهواره في هذه السن ، مع بعض الاختلاف في ذلك بالقياس إلى عمر .

ولا يعلم الرّواة من أمر عَمَّان في جاهليته إلا نسبه ؛ فهو ابن عفان بن أبي العاصبن أمية بن عبد شمس بن عبد مناف بن قصى ، فهو يلتقي مع النبي في عبد مناف من قبل أبيه ، ولكنه يلتقي مع النبي من قبل أمه لقاء أقرب من هذا ؛ فأمه أروى بنت كريز ، وأم أروى هي البيضاء بنت عبد المطلب بن هاشم ؛ فقد كانت أروى إذن بنت عمة النبي .

وقد تعلق الأمويون فيا بعد على على وأصحابه من بني هائم بهذه الرحم ، فلاموا عليها لأنه خذل ابن عمنه وابن عمه ؛ وهو ابن عمته لما رأيت ، وهو ابن عمله لالتقائه مع بني عبد المطلب في عبد مناف الذي ولد هاشما جد الهاشميين وعبد شمس جللا الأمويين . وكان عفان ، كما كان أبوه ، وكما كان بنو أمية جميعاً ، بل بنو عبد شمس ، بل كثرة قريش ، صاحب تجارة يخرج فيها إلى الشام . وقد مات في إحدى خرجاته وتراد لابنه ثراء حسنا . وذهب عثان مذهب أبيه ، بل مذهب قومه جميعا في التجارة فأفاد منها مالاً كثيراً .

وعاد من الشام ذات يوم ، قسمع بالدعوة الجديدة التي كان النبي قد أخذ يدعوها :

سمع بذلك في أهل بيته في حديث طويل يرويه المحدثون وأصحاب السير ؟ فقد زعموا أن خالته سعدى أنبأته بأمر النبي ورغبته فيه وكانت كاهنة ، وزعموا كذلك أنب أنبىء بأمر النبي أثناء عودته من الشام مع طلحة بن عبيد الله ، سمع وهو بسبين النائم واليقظان مناديا ينبىء بخروج أحمد في مكة . فلما عاد إلى مكة أنبىء النبأ فوقع في قلبه منه شيء . والذي يتفق عليه الرواة هو أنب لقي أبا بكر فتحدث إليه وسمع منه ، ودعاه أبو بكر إلى الإسلام فمال قلبه إليه ، ثم صحب أبا بكر إلى النبي ، فدعاه النبي ووعظه فاستجاب له ولم يقم عنه إلا بعد أن أسلم ، ويقال إن طلحة أسلم معه في ذلك المجلس ، ويقال إنها أسلما ، في أثر الزبير بن الموام ؟ ومها يكن من شيء فقد كان عثان من السابقين إلى الإسلام ، كان أحد العشرة الرابعة من الرجال الذين سبقوا إليه ، وكان إسلامه قبل أن يستقر النبي بدعوته في دار الأرقم .

ثم أصهر عبان إلى الذي فتزوج ابنته رقية ، وأصبح بعد هـــذا الصهر من أقرب الناس إليه وآثرهم عنده ؛ ثم كانت المحنة ، أصابته كما أصابت غيره من المسلمين ؛ فقد قبل إن عمه الحكم بن أبي العاص لما علم بإسلامه عنفه تعنيفاً شديداً وأوثقه ، وأقسم لا يضع عنه واقله حتى يعود إلى دين آبائه ، فلما رأى تشدد عبان في دينه رد إليب حريته ؛ ويقال كذلك إن أمــه أعرضت عنه إعراضاً شديداً ، فلما لم يغن عنها ذلك شيئاً نابت إليه . ولما أذن الذي لأصحابه في الهجرة إلى الحبشة هاجر عـــئان ومعه زوجه ، ثم عاد بها ، ثم هاجر معها الهجرة الثانية إلى الحبشة أيضاً ، ثم هاجر إلى المدينة حين اتخذها الذي للإسلام داراً ؛ فلما خرج الذي بأصحابه إلى بدر لم يخرج معه عبان ، كانت زوجه رقية مريضة فأقام على قريضها ، وأنزل الله نصره على المسلمين يوم بدر ، فأسهم له الذي مع الذين شهدوا الموقعة وعده منهم . وماتت رقية فجزع لموتها جزعاً شديداً لانقطاع الصهر بموتها بينه وبين الذي ، ولكن الذي زوجه أختها أم كلثوم جزعاً شديداً لا قليلاً حتى ماتت .

وقال النبي فيما يروي أصحاب السير: لو كانت عندنا أخرى لزوجناها عنمان. وكانت رقبة قد ولدت له عبد الله ، ولكنه مات في السادسة من عمره. وكذلك كاد عنمان أن يعقب من إحدى بنات النبي ؛ ولو قد عاش ابنه عبد الله لكان له ولأبيه شأن أي شأن ، ولكان أمره غير بعيد من أمر الحسن والحسين ابني فاطمة ، رحمهم الله جمعاً.

وشهدَ عثمان مع النبي أحداً ، ولكنه لم يلبث مع القلة إلتي ثبتت معه ، وإنمـــــا

فر مع كثرة المسلمين السبق تولت فأنزل الله عفوه عنها في الآية الكريمة : • إنّ الذين تولوا منكم يوم التقى الجمان إنما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا ولقد عفا الله عنهم إنّ الله غفور رحيم . .

ثم شهد المشاهد كلها مع رسول الله كما شهدها غيره من كبار أصحابه ، ولكنه كان كريماً سخي النفس والبد بماله في سبيل الله ، فعل من ذلك ما لم يفعله غيره من أغنياء المسلمين حينئذ ، فهو اشترى بشر رومة من ماله بألوف كثيرة وجعلها للمسلمين يندلي فيها كما يندلون ، ووعده النبي بخير منها في الجنة ؛ وهو كذلك اشترى أرضاً وسع بها النبي المسجد حين ضاق بالناس ووعده النبي خيراً منها في الجنسة ؛ فلما كانت غزوة تبوك واشتد العسر وندب النبي الناس إلى الإنفاق في سبيل الله ، قام عسان بتجهيز الجيش ، فقبل إنه حمل المسلمين على ما احتاجوا أن يحملوا عليه من الإبل والخيسل ، وقبل إنه أقبل بألف دينار فوضعها في حجر النبي واستعان النبي بها على تجهيز الجيش ، ودعا لمثان أن ينفر له الله ما تقدم من ذنبه وما تأخر ورعده بالجنة .

وكان عثمان أبر الناس بالناس ، وأرفق المسلمين بالمسلمين ، وأحرصهم على صلة الرحم وأسخام بدأ وأسمحهم نفسأ وأعظمهم حلماً ؛ وكانت الخصلة التي ميزه بها النبي فسميا روى المحدثون وأصحاب السير، صدق الحياء؛ وكان النبي يقول : إن الملائكة لتستحي وقال : كيف لا نستحيي من رجل تستحبي منه الملائكة ! وكان النبي يعلل احتشامه حين يأذن لعثمان بأنه إن لم يفعل استحيا عثمان أرب يثبت بين يديه وأن يبلغه حاجته ويأخذ حظه من التحدث اليه. ولما كان يوم الحديبية الحتار النبي عنمان سفيراً إلى قريش، لمكانه من بني أمية ، ولمنزلنه من قريش ، وللينــه وسماحة خلقه وحسن تأتــّـه لما كان يراد من الأمر ؟ فلما جاء الحبر إلى النبي بأن قريشاً قد كادت لعثان ، بايـم أصحابه على الجهاد لنصره ؟ وانزل الله في ذلك قرآناً : ﴿ إِنَّ الذِّينَ يَبَايِسُونَكُ إِغْـــا يَبَايِسُونَ الله فسيؤتيه أجراً عظيماء . وبايسع النبي بإحدى يديه عن عثمان . وقد روى المحدثور وأصحاب السير أحاديت كثيرة ، منها الصحيح الظاهر الصحة ، ومنها الموضوع الذي يظهر رضعه ، ومنها ما يتعرض لشك قليل أو كثير ؛ وكلها تحدث بأن عثمان كانعند النبي محبيًا إلى نفسه مقربًا إليه بين المقربين اليه منخاصة أصحابه ، وبأن النبي قد بشر عثهان بالجنة غير مرة : وأنبأه برضا الله عنه غير مرة أيضاً . وقد تحدث عبدالله بنعمر

رحمه الله بأن المسلمين كانوا في أيام النبي يقدمون أبا بكر وعمر وعنان ، ثم لا يفاضلون بين أصحاب رسول الله ؛ فمؤلاء النفر الشلائة إن صح هذا الحديث كانوا في طليمسة أصحاب النبي في أيام النبي نفسه ؛ ومهما يكن من شيء فقد كان السلف يسمون عشرة ضمين النبي لهم الجنة ، وهم أبو بكر وعمر وعنان وعلي وسعد بن أبي وقاص وطلحة ابن عبيد الله والزبير بن العوام وعبدالرحمن بن عوف وابو عبيسدة بن الجراح وسعيد بن زيد بن نفيل .

فقد كان عثمان إذن أحد هؤلاء العشرة ، وأيس من المسلمــــين إلا من عرف لعثمان سابقته في الإسلام ، وإصهاره إلى النبي مرتين ، وحسن بلائه في الجهاد بنفسه وماله في سبيل الله .

ولما انتقل النبي إلى جوار ربه ، وكانت البيمـــة لأبي بكر ، كان عنان من الذين أسرعوا إلى هذه البيعة ونصحوا المخليفة ، وهو الذي كتب عهد أبي بكر إلى المسلمين بالمنتخلاف عر ، أهلى أبو بكر وكتب عنان ؛ ويقال إن أبا بكر أخذته أثناء الإهلاء إغاءة وقد وصل إلى قوله : هإني استخلفت عليكم، فأتم عنان جملة أبي بكر وسمى عمر؛ فلما أفاق أبو بكر من غشيته طلب الى عنان أن يقرأ عليه ما أهلى فقرأ حتى أتى على اسم عمر ، فكبر أبو بكر وجزاه خيراً عن الإسلام والمسلمين وقال : خشيت ألا أفيق فسبقت إلى ما أريد ، وإنك لها لأهل . فلما بويع عمر كان عنان من أول الذين بايعوه وأنفق أيامه ناصحا له مشيراً عليه ، حتى إذا طعن عمر وطلب إليه المسلمون أن يعهد لهم ، لم يود أن يعهد ولم يود أن يتركهم بغير مشورة عليهم ، فاقترح عليهم نظام الشورى وجعلها في هؤلاء الستة الذين مات النبي وهو عنهم راض ، ولم يرد أن يضم إليهم ابن عمه سعيد بن زيد بن نفيل ، مع أنه من العشرة الذين كان الناس يرون أن رسول الله قد ضمن لهم الجنة ، لأنه كره أن تكون الخلافة في عدي مرتين ؛ ولم يحضره الشورى قد خاف أن يميل إليه بعض أهل الشورى لوضا النبي عنه ولمكانه من عمر ، وأحضر ابنه عبدالله الشورى ولم يجمل له من الأمر شيئا ؛ لأنه كره أن يليها من آل الخطاب ابنه عبدالله الشورى ولم يجمل له من الأمر شيئا ؛ لأنه كره أن يليها من آل الخطاب رجلان من جهة ولأنه كان برى في ابنه ضعفاً عن النهوض بأعباء الخلافة منجهة أخرى.

وأحسب أن أبا بكر لو عمر وأدركما أتبحاهم أن يدرك من الفتح واتساع رقعة الدولة وتشعب أمورها وتعقد المصالح فيها، وهذه المشكلات الكثيرة الخطيرة التي كانت تنشأ في كل يوم، يتصل بعضها بشؤون السياسة ، ويتصل بعضها بشؤون الادارة ، ويتصل بعضها بالمحافظة على حقائق الدين ودقائقه مع هذا النطور العنبف الذي كارف

يطرأ على أمور المسلمين بين يوم ويوم – أقول : لو قد 'عمَّر أبو بكر وشهد من هـــذا كله ما شود عمر ، لكان خليقاً أن يقف الموقف الذي وقفـــه عمر وأن يتردد بين الاستخلاف وترك الاستخلاف كا تردد ، ولعله كان خليقاً أن يقترح نظاماً يشيه النظام الذي اقترحه عمر لانتخاب الخليفة شمها قويا او ضعيفاً ؛ فقد مات أبو بكر رحمه الله وأمر المسلمين قريب من حالهم التي تركهم عليها الذي:قد أعادالعربالي الاسلام،عد أن ارتدت عنه ٬ ثم رمي بها الى الأقطار الخارجية فبدأت الفتح ولكنها لم تمعن فيه ؛ أما في أيام عمر فقد بدأ المسلمون سيرة جديدة من كل رجه ، أمعنوا في الفتح إمعاناًعظماً، فأخرجوا الروم من الشام والجزيرة ومصر ، ونقضوا سلطان الفرس في بلادهم نقضاً ، احتلوا جزءاً عظيما جداً من هذه البلاد ؛ ونظروا فاذا هم مضطرون بحكم الإممان في الفتح إلى أن يزدادوا فيه إمعاناً ، يشدّون ضغطهم على الروم حتى يخرجوا من الساحل الشرقي للبحر الأبيض ، وحتى ينشئوا بينهم وبينهم حدرداً بيكن الاطمئنان السها ، بل حتى يبلغوا قسطنطينية ويزياوا ملك الروم كما أزالوا ملك الفرس، ، ثم ليمضوا في فتحهم بلاد الفرس حتى يحسموا أمرهم حسماً ، وحتى يبعدوا حدود الدولة في الشرق الى أقصى ما يمكن أن تصل اليه الجيوش ؛ وقد اضطرهم هذا الي أن تكون لهمسياسة حربية مستقرة مطردة ثلاثم التوسع في الفتح والانتشار في الارض ؛ فقد يجب أرب ينشئوا لهذا الفتح المتصل أداته الدائمة ، وهي الجيوش التي تمضي للغاية التي رسمت لها؟ وهذه الجيوش يجب أن تأتلف من هذه المادة الغريبة التي لم تألف الحرب المنظمةالمعقدة بعد ُ ، من هؤلاء العرب البادين الذين عرفوا الغارات وأتقنوهـــا ، ولكنهم لم يعرفوا مقابلة الجيوش المنظمة المدربة في ارض لا علم لهم بها ولا خبرة لهم بما علكون فبيا من المصاعب والعقاب .

ونحن نقرأ تاريخ الفتح الاسلامي فنعجب به ، ويبهرنا ما أتبح للعرب فيه من قوة وسرعة ومضاء ، ثم نريح أنفسنا من البحث والتحليل والاستقصاء ، فنرد أمر هدذا كله الى تصديق الوعد الدي قدمه الله للسلمين في القرآن ، والى الايمان الذي استقر في قلوب المسلمين فدفعهم الى مواجهة المصاعب عن ثقة بالله واطمئنان الى تصديق عده وإنزال نصره عليهم في المواطن كلها .

وما من شك في أن هذا كله حق ، وفي أن المسمين قد اندفعوا الى فتوحهم بهــذا الايمان القوي الذي يقهر المصاعب ، ويذلل العقبات ويحل المشكلات ، ولكن لكل شيء أسبابه ووسائله ، وهذه الاسباب والوسائل قد احتاجت الى كثير من الجهــد ،

ولتندفع الى مغامراتها خارج بلاد العرب ثانياً ، ولتهاجم هذه القوى الهـــائلة المنظمة بقوى هائلة منظمة أيضاً ؟ فلم يكن من الامور السهسلة ولا من المشكلات اليسيرة ، إنشاء هذه الجيوش القوية الضخمة المنظمة التي روى أبو بكر وعمر بهــــا أقطار العالم القديم ، ولم يكن من السهل ولا من الهين إمساك هذه الجيوش في مواقفها بعد المواقع وبعد الانتصار أعواماً متصلة؛ مع ما نعلم عن عادة العرب في غاراتها وحروبها القديمة؛ فقد كانت تحارب لتنتصر وتغنم ، ثم لتعود بعد ذلك مسرعة الى منازلها فتنعم بالغنيمة والسلم ؛ قأما أن تقددم على حرب تعرف أولها ولا ترى آخرها ، وهي بعد ذلك لا تشبه ما ألفت من حروبها في الجاهلية ومن غزواتها مع النبي ، بل من حروبها أيام الردة ، فهذا هو الشيء الجديد الذي احتاج الى جهد لا نكاد نتصوره . وقد بذل عمر وأصحابه وقادته هذا الجهد مقدمين غير محجمين ، وحازمين غير مترددين ، فكتب لهم ما تمنوا من التوفيق ؛ وبكفي أن نصور تمصير الأمصار وإنزال الجيوش فيهـــا وتنظم المناوبات بين هذه الجيوش التي استقرت في هذه الامصار ، وأن نتصور أن هذه الجيوش قد ألفت من قوم بادين لم يألفوا الحضارة او لم يألف كثير منهم الحضارة – يكفى أن نتصور هذا كله لنقدر بعض المشكلات الحربية الخطيرة التي نفسذ منها عمر واصحابه نفوذا حقا .

ونحن كذلك نقرأ في التساريخ تدوين الدواوين فنمر به مسرعين معجبين ولو قد وقفنا عنده وقفة قصيرة وتبينا أن هذه الكلمة القصيرة لا تدل على أقسل من إحصاء دقيق المحاربين وقبائلهم ومنازلهم من هذه القبائل وأسرهم التي يعولونها أو ينبغي أن تعولها الدولة عنهم - لو قسد فعلنا هذا لعرفنا أن هذا التجديد الخطير في حياة أمة بادية لم تعرف من قبل كتابا ولا حسابا ولا إحصاء لم يكن من الأشياء الهينة التي يمر بها الناس مسرعين فإذا صحبنا هذه الجيوش في مسيرها إلى الحرب ثم في استقرارها بالأمصار بعد أن كانت المصادمات الكبرى بينها وبين جيوش الفرس والروم من فكرنا في هذا النظام الرائع الذي وضعه عمر عن استشارة أصحابه لتنظيم المناوبة بين هذه الجيوش المستقرة في الخرب العاملة عن أهله أكثر من ستة أشهر ، حتى أصبح التجمير ( وهو تجاوز هذه المدد بالحاربين ) عن أهله أكثر من ستة أشهر ، حتى أصبح التجمير ( وهو تجاوز هذه المدد بالحاربين ) ينفقوا من الجهود المادية والمعنوبة المتصلة الملحة ليواجهوا مشكلات السياسة الحربية .

ولم تكن مشكلات هذه السياسة وحدها هيالتي تشغل الخليفة وأعوانه ومشيريه ؟ فقد كانت هناك مشكلات إدارية ليست أقل منها خطراً ولا أهون منها شأنا ؟ فهذه البلاد التي فتحت على المسلمين كانت بلاداً لها سابقة في الحضارة ، وتفوق في العمران ، ولها نظمها المألوفة التي تتباين فيا بينهابتباين الأقطار والأقالع ؟ ولم يكن بد لهذه البلاد من أن تدار بعد الفتح كا كانت تدار قبل الفتح ؟ فلم يكن الفتح الإسلامي فتح تخريب وقدمير ، وإنما فتح تأمين وتعمير ؟ ولم يكن من المكن أن يصبح العرب فجأة مهرة في الإدارة متقنين السياسة قادرين على أن يكفوا عن أنفسهم شر المغلوبين من ورائهم ، ويؤمنوا هؤلاء المغلوبين على أنفسهم وأموالهم ومرافقهم ، ويأخذوا من هؤلاء المغلوبين ما يكنهم من إقرار الأمن والمضي في الحرب والاتساع في الفتح ؟ فلم يكن لهم بد إذن من أن يحتفظوا بالإدارات التي وجدوها في تلك البلاد حين أخضعوها لسلطانهم ، ومن أن يراقبوا هذه الإدارات التي وجدوها في تلك البلاد حين أخضعوها لسلطانهم ، ومن أن يراقبوا هذه الإدارات عليهم ؟ وليس شيء من هذا كله بالأمر اليسير .

ثم هناك مشكلات أخرى تتصل ببلاد العرب نفسها ؟ فقد ينبغي السلطان أن يجد السياسة التي يضبط بها الشعب البادي الذي لم يألف الطاعة ولم يتعود الخضوع ، وأن يضبطه في الوقت الذي يأخذ فيه شبابه وأولي القوة من رجساله ليرسلهم إلى أماكن نائية قد يعودون منها وقد لا يعودون ؟ ونحن نقراً في غير مشقة أنباء التعبئة العامة حين تفرضها الظروف على هذا الشعب الحديث أو ذاك ، فنعجب لذلك و نعجب به ، ولكنا لا نتعمق دقائق التعبئة العامة ومشكلاتها ، ولا نقدر أن لهذه النعبئة في الشعوب الحديثة 'نظما مقررة متقنة لم ترتجل ارتجالا ، وإنما صنعت صنعاً بعد التجربة الدقيقة والمراس الطويل ، فكيف بأمة بادية ليس لها في الحروب العظيمة سنة ، وليس لهسا بالتعبئة المنظمة عهد ، وإنما هي تواجه هذا كله للمرة الأولى من غير تجربة ولا مفالاة ولا مخالة ولا اختبار !

هذه ألوان يسيرة من المشكلات التي واجهت عمر ، وكانت خليقة أن تواجه أبا بكر لو مدّت له أسباب الحياة ، وكان من الطبيعي أن تواجه الخلفاء الذين يأتون بعد عمر ؛ فأي غرابة في أن يشقى عمر بخلافته شقاء عظيماً! وأي غرابة في أت يجزم أمره ويمضي عزمه ويشمر عن جد هائل فلا ينام ولا ينم ! ثم أي غرابة بعد ذلك في أن يلتمس بين أصحابه ومعاصريه من يستطيع أن يعهد إليه بمواجهة هذه المشكلات وما هو أعسر منها عسراً وأشد منها تعقيداً ، فلا يكاد يظفر به أو يطمئن إليه ا

والمشكلة بعد ذلك ليست مشكلة إدارة وسياسة وحرب ليس غير، ولكنها مشكلة تتعقد بهذا التراث الديني الذي يجب أن يقوم الخليفة عليه ليحميه ويحفظه ويصونه ويمضي به في الطريق التي مضى فيها الذي بأمر من ربه ؛ فلو قد كان الأمر أمر قتوح وإدارة وسياسة ليس غير ، لمضى فيها العرب كما مضى غيرهم من الأمم التي خرجت من البداوة إلى الحضارة، ومن الضعف إلى القوة، ومن الحضوع إلى التسلط والاستعلاء؛ ولكن الأمر أمر فتح في حدود معينة قد رسمها الإسلام ، وقوامها رفع المغلوبين إلى مكانة الغالبين بإذاعة العدل السكامل الشامل فيهم من جهة ، وبينهم وبين الذين قهروهم من جهة أخرى ؛ فلم يكن الفتح كما صوره الإسلام وكما تصوره الذي وصاحباه فتح تغلب وجباية ، وإنما كان فتح إصلاح وهداية .

فلم يكن بد للخليفة إذن من أن يجمسع إلى كفايته في أمور السياسة والإدارة والحرب كفاية أخرى هي أشق منها مشقة وأعسر منها عسراً ، وهي الكفاية في حماية الدين وحياطته وصيانته من أن يكيد له المغاوب أو يستغلم الغالب أو يفتر فيه القائمون عليه الذين يجب عليهم ألا يخشوا في حياطته لومة لائم مها يكن .

أضف إلى هذا كله تراثا آخر لم يكن بد لعمر من أن يفكر فيه ومن أن يلائم بينه وبين مصالح الناس وحقائق الدين ، وهو هذه الأرمتقراطية الجديدة التي أتيحت العرب في هذه الطبقة الممتسازة من أصحاب النبي أولاً ، وفي هؤلاء القواد المظفرين. ثانياً : أرستقراطية جاءت من الدين لفريق من الناس ، وأرستقراطية جساءت من الدنيا لفريق آخر ، وأرستقراطية جاءت من الدني والدنيا جميعاً لفريق ثالث .

هذا الصحابي الذي سبق إلى الاسلام، وهاجر الهجرتين، وشهد المشاهد مع الذي ثم أقام بعد ذلك في المدينة ، له أرستقراطيته الدينية ؛ وهذا القرشي أو العربي الذي أسلم بآخرة ، ثم أبلي في الفتح بلاء حسنا ، وامتاز بين الفاتحين ، له أرستقراطيته الدنيوية ؛ وهذا الصحابي الذي سبق إلى الاسلام ، وهـــاجر لله ولرسوله ، وشهد المشاهد مع الذي وامتاز ، بعد ذلك في الفتح ، له أرستقراطية الدين والدنيا جميعاً . ولا بد للخليفة إن أراد أن يعهد ويستخلف من أن يلائم بين هذه المصالح المختلفة ، ويخرج من هـــذه المشكلات المعضلات إلى حل يرضي مصالح الدين والدنيا ، وآراه الناس في أنفسهم وفي نظرائهم ؛ فليس العجيب ألا يستخلف عمر ، وليس العجيب أن يتردد حين يطلب إليه الاستخلاف ، وإنما العجيب هو نقيض هذا ؛ وقد اجتهد عمر ما وسعه الاجتهاد ، واجتهد في أيام حرج وضيق ، وأعجـــله الموت عن أن يطيل ما وسعه الاجتهاد ، واجتهد في أيام حرج وضيق ، وأعجـــله الموت عن أن يطيل

التفكير ويشاور من حوله من كبار الصحابة وزعماء المسلمين .

وما من شك في أن النظام الذي وضعه للشورى قد كان نظاماً لا مخاو من نقص ولعله لا يخلو من نقص شديد ؛ وأول ما نلاحظه على هذا النظام ضيى بجلس الشورى ؛ فقد انتلف هذا المجلس من سبعة ، أحدهم يشير وليس له في الأمر شيء ؛ وهو عبدالله ابن عمر ، فكان هو المشير الوحيد الذي لا مطمع له في شيء ؛ ولم يكد المشيرون يحتمعون حتى تبينوا الآفة الخطيرة التي كانت توشك أن تذهب بمجلسهم غير مذهب ، وهي أن ستة منهم كانوا مشيرين ، وكانوا جميعاً مرشحين المخلافة ؛ فلم يكن لهم بدمن أن يحملوا أنفسهم على ما لم تتعود النفوس أن تحمل عليه ؛ لا لأنهم كانوا يؤثرون أنفسهم بالسلطان محاللإسلام والمسلمين : يرى كل واحد منهم مخلصاً أنه أقدر على احتال العبء وأجدر أت يرعى مفاجأة من من حق ؛ وقد فوجىء المسلمون الذين كانوا حراسة هؤلاء المشيرين مفاجأة أليمة حين رأوا هؤلاء المشيرين يختلفون في غير ائتلاف ، ويتنافسون في غير وفاق ، المحتى قال أبو طلحة رئيس الحرس : لقد كنت من أن تدافعوها أخوف مني من أن تنافسوها .

كان رحمه الله في سذاجته وطهارة قلبه يرى كا كان يرى عمر أن الخلافة عبء نقيل ينبغي ألا يطمع فيه ، بل ينبغي أن يرغب الرجل عنه إيثاراً للعافية في دينه ودنياه ؟ ولكن المشيرين لم يكونوا يرون هذا الرأي وإنما كانوا يرون أن الخلافة واجب يجب أن يتنافس المتنافسون في النهوض بأعبائه مها تثقل ، تقرباً لله إن حسنت بهم الظنون ، ويجب أن يتنافس المتنافسون في النهوض بأعبائه مها تثقل ، تقرباً لله إن حسنت بهم الظنون ، ويجب أن تحسن بهم الظنون ؛ ورفقاً بالناس إن صدقت فيهم الآراء ، ويجب أن تصدق فيهم الآراء . وكان أسرع المشيرين الى التنبه لهذه الآفة ومحاولة الطلب لها عبدالرحمن بن عوف ؛ فقد عرض على أصحابه أن يخلع أحدهم نفسه من الأمر وأن يختار بعد ذلك للمسلمين ، فاسكتوا جميعا ، أو قل أسكت منهم أربعة ، هم علي وعثبان وسعد والزبير ؛ ولم يسكت طلحة ولم يتكلم لأنه كان غائباً لم يحضر الشورى ؛ فلما رأى عبد الرحمن أنهم قد أسكتوا ، وأنهم لا تطبب نفس واحد منهم عن هسذا الأمر ، حكم من نفسه منه على أن يختار المسلمين من هؤلاء الخسة ناصحاً لله وللمؤمنين . ولم يكن من اليسير أن يرضى الأربعة منه عا عرض عليهم ؛ فقد كان علي يخاف أن يميل عبد الرحمن إلى عنهان لصهر كان بينها ، وكان غير علي يخاف أن يميل عبد الرحمن إلى عنهان لصهر كان بينها ، وكان غير علي يخاف أن يميل عبد الرحمن إلى عنهان لصهر كان القوم تعاطوا العهود والمواثيق على ألا يألو عبسه سعد لقرابة كانت بينها ؛ ولكن القوم تعاطوا العهود والمواثيق على ألا يألو عبسه سعد لقرابة كانت بينها ؛ ولكن القوم تعاطوا العهود والمواثيق على ألا يألو عبسه سعد لقرابة كانت بينها ؛ ولكن القوم تعاطوا العهود والمواثيق على ألا يألو عبسه

(20)

الرحمن المسلمين نصحاً ، وعلى ألا يميل مع الهوى ولا يتأثر بقرابة أو صهر ، وعلى أن يقبل القوم من يختارهم لهم من بينهم

ولو قد وستع عمر مجلس المشورى وأكثر فيه من أمثال عبدالله بن عمر من أولنك الذين يحضرون الشوري ويشاركون فيها ولا يكون لهم من الأمر شيء ٬ لكات من الممكن ألا يتعرض مجلس الشوري لما تعرض له من السْكُ والاختلاف. وأكاد أعتقد أن الحير قد كان يكون لو تصور عمر مجلس الشورى لا على أنــــه مجلس مؤلف من المرشحين أيهم انتخب فهو خليفة ، بل على أنه بجلس مؤلف من المشيرين الذين تعرض عليهم أسماء هؤلاء الستة ليختاروا من بينهم رجلا يستخلفونه ؟ ولم يخطر أعمر رحمه الله ولم يخطر للمسلمين من بعده أن الأرصار كانوا خليةين أن يشهدوا الشورى ، وأن يكون لهم أن يقولوارأيهم ويشاركوا في الاختيار بين المرشحين ؟ فقد نعلم أن الإمامة في قريش ما دام المسلمون قد اتفقوا على ذلك ، ولكن لا نعلم أن معنى هذه القاعدة أنقريشا وحدها هي التي تختار الإمام؛فليس الإمام إماماً لقريش وحدها ولكنه إمام المسلمين جميعاً ؟ فالمسلمون جميعاً ولاة هذا الاختيار على أنهم مقيدون بأن يكون الإمام الذي يختارونه من قريش ؛ وقد استقر في نفوس المسلمين لذلك العهد وبعد ذلك العهد أن الاختيار إنما يكون لأهل الحل والعقد ، وما نعلم أن الحل والعقد قد كانا إلى قريش وحدهـا أيام أبي بكر وعمر ، وقد قــال أبو بكر للأنصار : نحن الأمراء وأنتم الوزراء . فجعلهم من أهــــل الحل والعقد ، لأرن الوزراء فيما نعتقد يحاون ويعقب دون . كان من الطبيعي إذن أن يشهد الأنصار مجلس الشورى ويشاركوا في اختيار الإمام ، بل كان من الطبيعي أن يأتلف مجلس الشورى من جماعـــة تتجاوز قريشًا والأنصار وتشمل قومًا غيرهم من زعهاء العرب وقواد المسلمين في الحرب وكبار الولاة والعال ؛ فلو قد ائتلف مجلس الشورى على هذا النحو ، لكان خليقاً أن مجنب المسلمين كثيراً بما تعرضوا له من الشر ...

وآفة أخرى نراها في تنظيم الشورى على هذا النحو ، وهي أن سلطان المشيرين كان سلطاناً موقوتاً حدد له عمر ثلاثة أيام وقبل المسلمون منه هذا التحديد ، وكان من الطبيعي أن يختاروا من بينهم رجلا وأن يستخلفوه ، وأن يبايعه من حضر من المسلمين ، وأن يكتب ببيعته إلى الأمصار ، أو بعبارة أدق ، أن يكتب هو ببيعته إلى الأمصار وبنفذ فيها أمره ونهيه بحق الخلافة التي استمدها من هؤلاء الذين بايعوه . ومعنى هذا كله أن أهل المدينة كانوا وحدهم بمقتضى هذا النظام هم الذين إذا

بايعوا ألزموا المسلمين في جميع أقطار الأرض ؛ وعلة ذلك أن المدينة كانت مستقر أصحاب النبي من المهاجرين والأنصار ، ومواطن أهل الحل والعقد ، وعلة ذلك أيضا أن الانتظار الطويل في اختيار الامام كان خليقا أن بثير الفلق ويحدث الأحداث ؛ ولكن ليس من شك في أن بعض أصحاب النبي من أولي الرأي والبصيرة كانوا قد تفرقوا في الأمصار ، ومواطن الحرب بأمر عمر أو عن إذنه ، وكانوا خليقين لو استشيروا أن يشيروا وينصحوا .

على أن الخطر كل الحطر لا يأتي من هذه العجلة التي قد تدعو إليها المصلحة ، وما نشك في أن عمر قد قدر هذه المصلحة فأحسن تقديرها ، وإنحا يأتي الخطر من أن هذا المجلس قد كار موقوتاً ينحل متى تم اختيار الامام ؟ ولو قد وسع مجلس الشورى أولا وجعل نظاماً داءًا بعد ذلك ، مجيث يصبح مجلس مراقبة الإمام في عمله من جهة ، ومجلس اختيار للأغية كلما احتاج المسلمون إلى اختيار الإمام من جهة أخرى ، لكان المسلمون قد سبقوا إلى النظام البرلماني ، وهم كانوا خليقين أن يسبقوا إليه ؟ فقد رأيت من سيرة عمر أنه كان يسعى إلى هذا النظام سياحثيثاً . ولكني أعيد ما قلته آنها من أن عمر قد أعجل عن التفكير في هذا النظام ، ولم قد مدت له الحياة لكان من المكن جداً أن يفرغ لهذا الأمر وأن يشاور قيه ، وأن ينتهي إلى نظام بشبه هذا الذي صورناه ؟ إذن لما حدثت الأحداث ، ولما نشأت هذه المشكلة الخطيرة المتي نشأت بين عثمان وبين الذين ناروا به وخرجوا عليه ، وهي : أيجوز المسلمين أن يخلعوا إمامهم إن أنكروا سيرته أم لا يجوز ؟ بل أبجوز وهي : أيجوز المسلمين فضه أن يخلع نفسه إن ضاقت به الرعية أم لا يجوز ؟

ومها يكن من شيء فقد جمل المشيرون أمرهم إلى عبدالرحمن ثم تفرقوا فأقاموا في بيوتهم ، وجمل 'صهيب يصلي بالناس كما أمر بذلك عمر ، وقام أبو طلحة وأصحابه على باب عبدالرحمن ينتظرون به انتهاء الأيام الثلاثة ليختار للمسلمين إماماً. وقيل إن عبدالرحمن لم يكتف بتفكيره وتقديره واستخارته الله للمسلمين ، وإنما جمل يشاور الناس يسعى إليهم ويدعوهم إليه ، لا يستشير الرجيال منهم خاصة ، وإنما يستشير ذوات الفضل من النساء وفي طليعتهن أمهات المؤمنيين ؟ حتى اذا كاد يستوفي الأيام الثلاثة أرسل الى على وعثمان فدعاهما إليه وخلابها واحداً في إثر صاحب ، وسأل علياً قائلاً : أرأيتك لو لم أولك فمن تشير عيلي أن أختار ؟ فقال له : عثمان .

فلم يشهد أحد ما كان من الحديث بين عبدالرحمن وصاحبيه . وعلى كل حال فقد خلا عبدالرحمن إلى صاحبيه أحدهما في أثر الآخر ، ثم أمر فنودي في الناس : الصلاة جامعة ، فازدحم الناس إلى المسجد حتى اكتظ بهم ، وصعد عبدالرحمن إلى منبر النبي وجلس منه حيث كان النبي نفسه يجلس . وكان ابو بكر قد نزل عن مجلس النه ورجة ، وكان عمر قد نزل عن مجلس أبي بكر درجة اخرى ؛ فلما استخلف عثمان قال : إن هذا يطول ، ثم جلس مجلس النبي .

رقي إذن عبدالرحمن المنبر وجلس مجلس النبي ، وقد اعتم بعيامة كان النبي قد عمه بها في إحدى خرجاته ، ثم وقف فأطال الوقدوف ، ودعا دعاء لم يسمعه الناس ، ثم قال : هلم إلى يا على . فقام على قسعى إليه ، قبسط عبدالرحمن يده فأخذ بيد على ثم قال له : هل أنت مبايعي على كتاب الله وسنة رسوله وقمل أبي بكر وعمر ؟ قال على : اللهم لا ! ولكني أحاول من ذلك جهدي وطاقتي . فأرسل يده ، وقسال : هلم إلى يا عثمان ، فأقبل عثمان حتى وقف عند المنبر ، وبسط عبدالرحمن يده فأخذ يد عثمان وقال له : هل أنت مبايعي على كتاب الله وسنة رسوله وقعل أبي بكر وعمر ؟ قسال عثمان : اللهم نعم . قال عبدالرحمن : اللهم اشهد ، اللهم اشهد . ثم قام الناس فبايعوا عثمان .

وبايع على فيمن بايع لم يتردد ، ويقال إنه تردد ، فقال عبدالرحمن : يا عسلي ، لا تجعل على نفسك سبيلا ، ثم تلا الآية : و فمن نكث فإغسا ينكث على نفسه ومن أوفى بما عاهد عليه الله فسيؤتيه أجراً عظيماً » . فأقبل على فبايع . وأكاد أقطع بأن علياً لم يتردد ولم يحتج الى من يذكره بالعهد الذي اعطاه على نفسه ؛ فعلى أوفى بالعهد وأكرم على نفسه من أن بحتاج إلى مثل هذا التنبيه ، وسيرته كلها تنبئنا يذلك . ولم ينقض هذا اليوم ، وهو اليوم الآخير من ذي الحجسة سنة ثلاث وعشرين ، حتى كان عثمان إماماً يستقبل بخلافته الحرم سنة أربع وعشرين في أثبت ما روى المؤرخون ،

-0-

وكان أول ما عرض لعثمان من الأحداث قبل أن يستتم اليوم الأول من أيام خلافته

قصة عبيد الله بن عمر الذي قتل الهرمزان وجفينة وبنت أبي لؤلؤة . وهمه قصة المتحن بها المسلمون امتحاناً عميراً . فأبو لؤلؤة هو قاتل عمر علمنه بخنجر ذي رأسين حين كان يتقدم للصلاة ؛ فتكاثر الناس على أبي لؤلؤة فأخذوه ولكنه قتل نفسه قبل أن يسأل في ذلك أو يجيب . وقال بعض الناس : إنه رأى أبا لؤلؤة ، والهرمزات وكان قد أسلم ، وجفينة وكان نصرانياً ، قد خلصوا نجياً وفي أبديهم هذا الخنجر يقلبون ، فلما أقبل عليهم قاموا وسقط الخنجر من أبديهم . فلما مات عمر أقبل ابنه عيد الله شاهراً سيفه حتى أتى الهرمزان فقتله ، فيقول الرواة إنه لما أحس عض السيف قال : لا إله إلا الله . ثم أتى جفينة فقتله فيقول الرواة إنه لما أحس الموت صلب بين عينيه . ثم أتى منزل أبي لؤلؤة فقتل ابنته ، وبلغ الخبر صهبا وكان على صلاة الناس ، فأرسل إليه من يكفه من المسلمين ، وقد انتهى إليه سعد بن أبي وقاص فساوره وما زال به حتى أخذ منه السيف ، ثم حبس حتى يقضي الخليفة في أمره.

فلم تكد بيعة عثمان تتم حتى شاور المسلمين الذين حضروه في أمر عبيد الله هذا الذي ثار لنفسه بنفسه وثار لنفسه عن غير بينة ، فقتل رجلا مسلماً وقتل ذميين بغير الحق، دون أن يخوله السلطان قتلها . فأما أهل البصيرة والفقه وفيهم علي فأشاروا بالقود ؛ لأن عبيد الله قد تعدى حدود الله كما رأيت . وقدال قوم كثير من المسلمين : يقتل عمر أمس ويقتل ابنه اليوم ؛ وزعوا أن عمرو بن العاص قال لعثمان : قد أعفاك الله من هذه القضية ؛ فقد حدث ما حدث وليس لك على المسلمين سلطان .

وقد اختلف الرراة في الحكم الذي أمضاه عثمان في هذه القضة : فقوم يزعون أن عثمان قضى بالقود ودفع عبيد الله إلى ابن الهرمزان ليقتله بأبيه . وأكثر المؤرخين يزعون أن عثمان قال : أنا ولي الهرمزان وولي من قتل عبيد الله ، وقد عفوت وأدفع دية من قتل من مالي إلى بيت مال المسلمين . وهذا أشبه بسيرة عثمان - فما كان عثمان ليستفتح خلافته بقتل فتى من فتيان قريش وابن من أبناء عمر . وما كان عثمان ليهدر دم مسلم وذميين . وهو من أجل ذلك آثر العافية . فأدى دية الفتلى من ماله الخاص إلى بيت مال المسلمين ، وحقن دم عبيد الله بن عمر . وفي إمضائه الحكم على هسدا النحو سياسة رشيدة لو نظر الناس إلى القضية نظرة سياسية خالصة . فلم يبعد من قال من المسلمين : يقتل عمر أمس ويقتل ابنه اليوم ؟ ولو قد قتسل عثمان عبيد الله بن عمر في القصاص لغير على نفسه قلوب آل الخطاب خاصة وبني عدي عامسة ، بل لغير قلوب قريش كلها وقلوب كثير من غير قريش . ولو قد عفا ولم يعقل القتلى لفتح باباً

من أبواب الفوضى لا سبيل إلى إغلاقه .

ولكن هذه القضية ليست قضية سياسية فحسب وإنما هـــــي قضية دين أولاً ، ثم قضية سياسة بعد ذلك . ومن حق الإمام أن يعفو بشرط ألا يعطل عفوه حداً من حدود الدين .

ومن هنا نفهم أن كثيراً من المسلمين المتشددين لم يرضوا عن قضاء عثمان هــذا ؟ فكان من الأنصار من لبث يذكر عبيد الله يقتل الهرمزان وينذره بالاقتصاص منه ؟ وكان زياد بن لبيد البياضي كلما لقيه قال له :

> ألا يا عبيد الله ما لك مهرب أصبت دما والله في غير حله على غير شيء غير أن قال قائل فقال مفيه والحوادث جمسة وكان سلاح العبد في جوف بيته

ولا ملجاً من ابن أروى ولا حفر حراماً، وقتل الهرمزان له خطر أتتهمون الهرمزان على عمر نهم أتهمه قد أشار وقد أمر يقلبه والأمر بالأمر يعتسبر

فلما كنر ذلك من زياد شكاه عبدالله الى عثمان ، فدعا عثمان زياداً فنهاه عن ذلك

فلم ينته ، وإنما قال في عنهان نفسه :

أبا عمرو عبيد الله رهن في المائة وهن المائة المائة

- فلا تشكك - بقتل الهرمز ان وأسباب الحطا فرسا رهان فما لك بالذي تخلى بدان

فغضب عثمان وزجر زياداً حتى انتهى . ولكن قوماً من المسلمين لم يرضوا قضاء عثمان ، ويقال إن عليا كان من هؤلاء ، ويقال إنه لو قدر على عبيد الله أثناء خلافت لأفاد منه ، ولكن عبيد الله خرج مع الغاضبين لعثمان وقاتل مع معاوية بصفين فقتل هناك . والذي أسخط هؤلاء المسلمين مراعاتهم لظاهر النص القرآني أولاً ، وتحرجهم يعد ذلك من أن يعفى عن عبيدالله لأنه ابن خليفة ، ولأنه قتل مسلماً أعجمياً حديث عهد بالإسلام وآخرين من اهل الذمة فني هذا العنو ما يشبه ان يكون تمييز أبين المسلمين، تمييز أبين العربي وهو عبيد، وبين الأعجمي وهو الهرمزان. واللهم يفرق بين المسلمين فيا فمن غير أبين العربي ومو عبيد، وبين الأعجمي وهو الهرمزان. واللهم يفرق بين المسلمين فيا لهم من حرمة دمائهم وأموالهم وأعراضهم مها يكن آباؤهم ومهاتكن أجناسهم . وفي هذا العنو ما يشبه أن يكون إهداراً لدماء أهل الذمة على ما تقرر لهم في الدين من الحرمة ورعاية الحقوق . ولو ترك الأمر على هذا النحو وأبيح لأبناء الخلفاء وأمثالهم من أبناء ورعاية الحقوق . ولو ترك الأمر على هذا النحو وأبيح لأبناء الخلفاء وأمثالهم من أبناء كبار الانصار والمهساجرين أن يثأروا لأنفسهم بأنفسهم ، يتبعون في ذلك شهواتهم كبار الانصار والمهساجرين أن يثأروا لأنفسهم بأنفسهم ، يتبعون في ذلك شهواتهم كبار الانصار والمهساجرين أن يثأروا لأنفسهم بأنفسهم ، يتبعون في ذلك شهواتهم

ونزواتهم ٬ ولا يرفعون أمرهم الى السلطان ٬ ولا يقيدون البينســـة على أصحاب ثأرهم ٬ لفسد الأمر وضاع العدل ٬ وكانت الفوضى وطمست آيات المدين .

وندود فنقول إن عثبان كان ولي أمر المسلمين ، وله بحكم هذه الولاية أن يعفو. وتزييد على ذلك أمه حين عفا لم يعطل حداً من حدود الله ولم يهدر دم الهرمزات وصاحبيه ، وإنما أدى ديتهم من ماله لديت مال المسلمين الذي كان يرثهم وحده . ولكن هذا النحو من العفو لا يخلو بما يربب المتشددين في الدين . فعبيد الله لم يعاقب على شيء بما أتى ، وإنما احتمل العقوبة عنه عثبان حين أدى الدية من ماله هو ولو قد عفا فحقن دم عبيد الله ، ثم فرض عليه وعلى أسرته دية القتلى ، لأقام الحد في غير ربية ، ولما استطاع أحد أن ينكر من قضائه شيئاً . ولو أنه إذ أدى الدية من ماله من إثمه ، ويندم على إراقة الدم في غير حقه ، وعلى الاستخفاف بالسلطان استجابة من إثمه ، ويندم على إراقة الدم في غير حقه ، وعلى الاستخفاف بالسلطان استجابة للحفيظة الجاهلية – لو قد فعل ذلك لكان له غرج من هذا الحرج ، ولأعلم فتيان للحفيظة الجاهلية – لو قد فعل ذلك لكان له غرج من هذا الحرج ، ولأعلم فتيان من أمثال عبيدالله أن دماء المسلميز والذمين أعظم حرمة عند الله وعند السلطان من أن تراق بغير الحق ثم لا بعاقب من أراقها عقاباً يسيراً او خطيراً ، وإنما غيلى بينه وبين طيبات الحياة يستمتع بها في غير مهب ولا خوف .

ومهما يكن من شيء فقد استقبل عثمان خلافته بهذا النحو من السياسة الذي يصور رحمته ورأفته وإيثاره للعافية ، وتجنبه لما يحفط القلوب ، قلوب العرب خاصة ، وقلوب هذه الطبقة المعتازه من المهاجرين وأبناء المهاجرين بنوع أخص . فرضي عن هدا السياسة قوم وسنخط عليها آخرون ، وكان بدء خلافة عثمان محاطاً بشيء من هدا الشك والاختلاف . ولو قد كان عمر مكان عثمان وقدم اليه فتى من فتيان قريش مهما يكن أبره ومهما تكن عشيرته ، لقام في هذا الامر مقام صاحب الجد الذي لا تأخذه في حدود الله لومة لائم . وما من شك في أن قضاء عثمان في هذه القضية قدد رسم خلافته عما يميزها تمييزاً ناماً من خلافة عمر ، وهو الرفق واللين.

وعلى ذلك فإن الناس لم يعجلوا بالحكم على عثمان . وما كان لهم ان يعجلوا وهم أنفسهم قد انقسموا في هذه القضية ، لمكان عمر في قلوبهم ، ولما كانوا يرونه من رعابة حقه في أهله وبنيه . وقد أمر النبي أن تدرأ الحدود بالشبهات ، فلمل عثمان قد درأ هذا الحد عن عبيد الله بالشبهة التي تأتي من غضبه لأبيه واندفاعه

مع شهوته الجامحة . والله قد حبب الى المسلمين العفو حين يقدرون وجزاهم الله خيراً .
وقد روى المؤرخون أن عثان لم يك يستقبل خلافته حتى أصدر إلى الأقاليم
كتباً ، منها ما وجه إلى العبال ، ومنها ما وجه إلى قواد الحرب ، ومنها ما وجه إلى
عامة الناس ، وأقل ما توصف به هذه الكتب أنها تصور السيامة التي كان عثان يريد
أن يأخذ بها المسلمين والتي أخذهم بها صدراً من خلافته ، فيما يقول المؤرخون . فمن حق
هذه الكتب أرت تروى ، وأن نقف عندها وقفة ما ، لنتبين إلى أي حد تم عثان
ما رمم لنفسه فيها من خطة .

كتب إلى عاله فيا روى الطبري في أحداث سنة أربع وعشرين الهجرة يقول: دأما بعد ، فإن الله أمر الأثمة أن يكونوا رعاة ، ولم يتقدم إليهم أن يكونوا جباة ، وإن صدر هذه الأمة خلقوا رعاة لم يخلقوا جباة ، وليوشكن أغتكم أن يصيروا جباة ، ولا يكونوا رعاة . فإذا عادوا كذلك انقطع الحياء والأمانة والوفاء . ألا وإن أعدل السيرة أن تنظروا في أمور المسلمين وفيا عليهم . فتعطوهم ما لهم وتأخذوهم بما عليهم ، ثم تنذوا بالذمة فتعطوهم الذي قلم وتأخذوهم بما عليهم ، ثم تنذوا عليهم بالمنافة والمنافقة والذي فهذا الكتاب الموجز الدسير الذي كنب أو أمسلي في غير تكلف ولا تأنق ولا تفكير في غير العدل الذي فرض على المسلمين ، يأمر العال بخصال أربع : الأولى أن يكونوا رعاة ولا يكونوا جباة ، أي أن تكون غسابتهم من الحكم الرفق المحكومين لا إغناء الحكومة ، ولا إرضاء حاجة الحاكمين إلى الفنى . يلح عثمان في المحكومين لا إغناء الحكومة ، ولا إرضاء حاجة الحاكمين إلى الفنى . يلح عثمان في ولا غرابة في ذلك ؟ فهو يريد أن يبين الغاية الأساسية التي قصد إليها الإسلام حسين دفع العرب إلى الفتح ، وهو الإصلاح قبل كل شيء . فليس الفتح الإسلامي كا قدمنا فتح غلب وتسلط ، وإغاه و فتح رعاية ورفق وإصلاح .

وعنان يقرر أن الأنمة في صدر هذه الأسة كانوا رعاة لا جباة ، وهؤلاء الأنمة هم النبي وأبوبكر وعمر. وهو يشفق بعد ذلك من أن يصبح الأنمة جباة لا رعاة، فينقطع الحياء وتقوم مقامه القحة التي تضيع الحق وتدفع إلى الإصرار على الباطل والإستهتار بالإثم . وتنقطع الامانة ويقوم مقامها الفش الذي يضيع حقوق الأنمة والرعاة جميعا، ويشكك بعض الناس في بعض ، ويسيء ظنون بعضهم ببعض ، ويقيم الأمر بينهم على المحارحة والإخلاص. وينقطع الوفاء ، ويقوم مقامه الفدر الذي يدفع الناس إلى شر لا آخر له ، وإلى أثرة منكرة ، فلا يرعى أحد لأحد حرمة ولا

يرجو أحد لأحد وقاراً . ليس من شك في أن هذا الهدى هو هدى النبي وصاحبيه.

الحصلة الثانية ليست إلا تفصيلا لما تقدم فيه عنان إلى عماله ، وهي رعاية العدل فيما يكون من الصلة بين المسلمين وبين أتمتهم وامرائهم . فلا ينبغي أن يظلم المسلموت إرضاء للحكومة ، ولا ينبغي أن تظلم الحكومة إرضاء لعامة المسلمين . وإنما ينبغي أن يؤخذ من المسلمين ما عليهم وأن يرد إليهم ما لهم ، ، فلا ظلم في الحكم ، ولا إسراف على الناس في أخذ الصدقات وجباية الخراج ، ولا تسلط على النساس في أي أمر من أمورهم ، وإنما هو القسط الذي لا يضار فيه حاكم ولا محكوم .

والحصلة الثالثة هي الحصلة الثانية نفسها ، ولكنها تخص المعاهدين من أهل الذمة : فهم كالمسلمين في استحقاقهم للعدل ، لهم ما للمسلمين منحق ، وعليهم ما على المسلمين من واحب . إذا نصحوا وأخلصوا وأرفوا بما عاهدوا عليه ؛ فلا ينبغي أن يؤخذ منهم أكثر من الحق فيظاموا، ولا ينبغي أن يترك لهم اكثر من الحق فيقع الظام على المسلمين.

والخصلة الرابعة تتصل بالعدو الذي يواجه عال المسلمين في أمصارهم ، وهي من أروع ما أوصى به الآنمة ، لم يبتكره عثمان من عنده ، ولم يكن عثمان يحب الابتكار كا سترى ، وإنما اتبع فيه ما أنزل من القرآن في سورة وبراءة، وفي غيرها ، فهو يأمر عاله أن يستفتحوا عليهم ولكن بالوفاء . فليس لهم أن يغدروا حتى بالعسدو، وإنما عليهم أن يعرضوا الدعوة فإن أجابوا إليها فذاك ، وأن يعرضوا الصلح فإن أجابوا إليه فذاك ، وأن يعرضوا الصلح فإن أجابوا إليه فذاك ، وأن يعرضوا الصلح فإن أجابوا إليه فذاك ، وإن لم يجيبوا أذنوا على سواء .

فهذه السياسة التي رسمها عثمان لعماله هي نفس السياسة التي نزل بها القرآن ورسمها الأثمة قبل عثمان لأنفسهم وللمسلمين . وكتب عثمان الى عماله على الخراج : د أما بعد ، فإن الله خلق الخلق بالحق فلا يقبل إلا الحق . خذوا الحق وأعطوا الحق . والأمانة الأمانة ، قوموا عليها ، ولا تكونوا أول من يسلبها فتكونوا شركاء من بعدكم الى مساكمة من والوفاء ، ولا تظاموا اليتم ولا المعاهد فإن الله خصم لمن ظلمهم ، .

وهذا الكتاب الذي يتاز بإيجازه الرائع يلح فيا ألح فيه الكتاب الأول ، ويحرص على ما حرص عليه ، ولكنه يؤدي ذلك في شيء من القوة والشدة لا نكاد نجدهما في كتابه الأول. فالله قد خلق الخلق بالحق فهو لا يقبل إلا الحق ؛ فما ينبغي للأغة والعمال إلا أن يتقربوا الى الله بمسا يحب ، فيأخذوا الحق لا يزيدون عليه ولا ينقصون منه ، ويعطوا الحق لا يضفون اليه ولا ينحرفون عنه . وإذا لزموا الحق على هذا النحو ، فأول ما يجب عليهم أن يرعوه إنما هي الأمانة فيا يجبون من الناس ، وفيا ينفقون على فأول ما يجب عليهم أن يرعوه إنما هي الأمانة فيا يجبون من الناس ، وفيا ينفقون على

مرافقهم ، وفيا بؤدون بعد ذلك الى الإمام لينفق في المرافق العامة الدولة كلها. وعثان يحذّر عمال الحراج من أن يكونوا أول من ينحرف عن الأمانة فيحملوا إثم انحرافهم عنها ، وإثم من يذهب بعدهم مذهبهم في هذا الانحراف . ثم يأمرهم عثان بعد الأمانة بالوقاء ، ويشدد عليهم فيه كما شدد عليهم في الأمانة ، ثم ينهاهم عن ظلم اليتامى وأهل الذهة ، ويحذرهم عقاب الله الذي هو خصم لمن ظلمهم .

وهـذه السياسة أيضاً هي التي أنزلها الله في القرآن وسار عليها الذي وصاحباه من يعده . فعنمان لا يزبد في هذا الكتاب كالم يزد في الكتاب الأول على الوفاء بحا بابع عليه عبد الرحمن بن عوف من كتاب الله وسنة رسوله وفعل أبي بكر وعمر . وكتب عنمان الى أمراء الحرب في الثغور : و أما بعد ، فإنكم حماة المسلمين وذادتهم ، وقسد وضع لكم عمر ما لم يقب عنا بل كان عن ملاً منا . ولا يبلغني عن أحد منكم تغيير ولا تبديل فيغير الله ما بكم ويستبدل بكم غيركم . فانظروا كيف تكونون ، فإني أنظر فيما ألزمني الله النظر فيه والقيام عليه » .

فانظر الى ما في هذا الكتاب من الشدة والحزم اللذين يلاغان ما ينبغي أن يكتب الى أمراء الحرب . وانظر بنوع خاص الى التزام عثان سيرة عمر فيا رسم لأمراء الحرب من نظام ؟ لأن عمر لم يرسم هذا النظام إلا عن ملاً من المسلمين من المهاجرين والأنصار. وقد حضر عثان رسم هذا النظام وشارك فيه بالرأي والمشورة . وهو يعزم على الأمراء الا يغيروا ولا يبدلوا بما رسم عمر شيئا ، وينذرهم بالعزل والعقوبة إن غيروا أو بدلوا ؟ لأنه مكلف أن ينظر في إلزمه الله النظر فيه والقيام عليه . فمثان إذن محافظ على سيرة عمر في الإدارة وفي سياسة المسال وفي سياسة الحرب . وهو كذلك محافظ على سياسة عمر قسيا كان يأخذ به عامة المسلمين من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ، والتزام السنة الموروثة واجتناب النكلف والابتداع . يشهد بذلك كتابه الذي أصدره والاتباع أفل النساس في الأمصار والأقاليم وهو : « أما بعد ، فإنكم إنما بلغتم بالاقتداء ليقرأ على النساس في الأمصار والأقاليم وهو : « أما بعد ، فإنكم إنما بلغتم بالاقتداء والاتباع ، فلا تلفتنكم الدنيا عن أمركم ؟ فان أمر هذه الأمة صائر الى الابتداع بعد اجستاع ثلاث فيكم : تكامل النعم ، وبلوغ أولادكم من السبايا ، وقراءة الأعراب والأعاجم القرآن . فان رسول الله عليهم أولاء أو ابتدعوا » .

فعنان في هذا الكتاب ليس أقل محافظة من عمر على السنة الموروثية ، وليس أقل تهيباً من عمر للابتداع والتكلف ؛ فهو ينبه المسلمين الى أنهم لم يبلغوا ما بلغوا من سعة الفتح وضخامة السلطان إلا بالافتداء والاتباع ، وهو يحذرهم من أن تلفتهم الدنيا عن أمره ويخاف عليهم ثلاثة أشياء : أن يبطرهم تكامل النعم وازدياد حظهم بين يرم ويوم من الرخياء وبسطة العيش ، وأن يفسد عليهم أمرهم بلوغ أولادهم من السبايا ؟ فهذا الجيل الناشىء الذي لم يخاص دمه للعرب وإنما امتزج بدمه العربي دم الأمهات الأجنبيات ، خليق أن يؤثر الابتداع والنجديد على الاقتداء والاتباع . الثالث أن يدخل على الدين ما ليس منه ، وأن يشاب العلم السمح اليسير بالجهل والمتكلف اللذين يأتيان من إقبال الأعراب والأعاجم على الإسلام وقراءتهم للقرآن ، وعجزهم بعد ذلك عن أرب يفهموا النص على وجهه ، واضطرارهم بعد ذلك إلى التكلف والتزيد . وما أعرف أن أحداً كثرت النعمة ، فتعرش المسلمون للبطر والأشر والطمع . ونشأ هيذا الجيل المولد ، كثرت النعمة ، فتعرش المسلمون للبطر والأشر والطمع . ونشأ هيذا الجيل المولد ، فكان الاتكلف والابتداع والتجديد وركوب الأحداث العظام . وأقبيل على الإسلام قوم لم يفقهوا القرآن على وجهه ، فكان الإسراف في المتهاون من جهة ، والإسراف في التشدد من جهة أخرى ، وضاع الحق أو كاد يضيع بين المتهاونين والمتشددين .

وهؤلاء العال الذين كتب إليهم عنان إنما كانوا عمال عمر أقرهم عنان على أعمالهم عاماً بوصة من عمر نفسه . ولم يكن أرشد من هذه التوصية ولا أدنى منها إلى الحزم والرفق جميعاً . فقد أشفق عمر من أن يتعجل الإمام بعده الاستمتاع بالسلطان، فيعزل ويقطع بذلك ما استأنف العمال من أعمالهم ، ويضطرب لذلك أمر المسلمين في الأمصار والثفور . وقد أجاز عنان هذه الوصية والتزمها ، وألزم العمال في عهده أو في العام الأول من عهده السياسة التي كان عمر يأخذهم بهما ، وهؤلاء هم العمال الذين وجدهم عنان على أعمالهم فاحتملهم عاماً كاملاً ، وعلق سلطانه في الولاية والدزل تعليقاً أثناء هذا العام .

فقد كان على مكة نافع بن عبد الحارث الحزاعي وهو غير قرشي كا ترى وكان على الطائف سفيان بن عبد الله الثقفي وهو أيضاً غير قرشي والطائف مدينة ثقيف وعلى الطائف سفيان بن منية وليس قرشياً صليبة وإنما هو حليف لبني نوفل ابن عبد مناف وعلى الجند عبد الله بن أبي ربيعة وهو قرشي من مخزوم وعلى الكوفة المغيرة بن شعبة وهو ثقفي وعلى البصرة أبو موسى الأشعري وليس قرشياً ولا مضرياً ولا عدناذيا وإنما هو يمني ، وعلى مصر عمرو بن العاص وهو قرشي من بني سهم ، وعلى حمص عمير ابن سعد وهو أنصاري ، وعلى دمشق معاوية بن أبي سفيان وهو قرشي من بني من بني أمية ،

وعلى فلسطين عبد الرحمن بن علقمة وهو كناني ، وعلى البحرين وما والاها عثمان بن أبي العاص الثقفي .

فكثرة هؤلاء العبال كا ترى ليست من قريش ، وليس فيهم واحد من عدي رهط عمر . ولم يقصر عمر توليته على المضرية ولا على العدنانية ، وإنما اختار عباله من العرب الذين حسن إسلامهم وثبتت له كفايتهم ، وكان يراقبهم كما علمت في أمور الدين والدنسا جميماً . فلم يكن للعصبية إذن أثرها فيما كان عمر يمارس من التولية والعزل .

وقد وجد عثان هؤلاء العال على أمصارهم وولاياتهم ، ووجد الوصية بإبقائهم في مناصبهم ، ففعل ولم يباشر تولية ولا عزلاً في العام الأول من خلافته ، ولكنه باشر ما عدا ذلك من شؤون السلطان العامة . وأول مسا فعل من ذلك ، بعد القضاء في أمر عبيد الله بن عمر والهرمزان ، وبعد إصدار مسا أصدر من الكتب إلى عمال الصلات والخراج والحرب وإلى عامة المسلمين ، زيادته في أعطيات الناس ؛ فقد زاد الناس في أعطياتهم مائة مائة ، ولم يكن قسد طرأ ما يوجب هذه الزيادة بسين موت عمر واستخلافه ، أي في أيام لا تكاد تبلغ الأسوع . فقد أراد عثان بهذه الزيادة إذن أن يستهل خلافته بالتوسعة على الناس . ولست أدري أكان عثان خليقاً أن يقعل هذا وأن يستهل خلافته بالتوسعة على الناس . ولست أدري أكان عثان خليقاً أن يقعل هذا وأن يحمل بيت المال هذه النفقات يقتطعها من الإنفاق على المرافق العامة دون أن يطرأ على ما يدعو الخليفة إلى أن يوسع على الناس من فضوله .

وأقل ما توصف به هذه الزيادة أن فيها شيئًا ولو يسيراً من الانحراف عن سياسة عمر في الإبقاء على بيت المال ، وفي ألا ينفق منه إلا بمقدار الحاجة إلى الإنفاق . وقد يكون في هذه الزيادة ما يكاد يشعر بأن عنان كان يرى تشدداً في سياسة عمر المالية، وكان ينكر هذا التشدد فيا بينه وبين نفسه ، وكان يرى أن في بيت المال مسا يسع الناس أكثر مما وسعهم أيام عمر ؛ فهو نقد غير مباشر لسيرة عمر في سياسة بيت المال.

وما لنا لا نسمي الأشياء بأسمائها ولا نقول إن عنمان قد تقرّب بهذه السياسة الجديدة إلى عامة الناس ، وتقرب إليهم على حسابهم ؛ فبيت المال لم يكن بيت مال الحليفة ، وإنما كان بيت مال المسلمين . وواضح جداً أن عنمان لم يتجاوز حقه في ذلك . فما دام المسلمون قد عرفوا للخليفة الحق في أن يفرض لهم العطاء ، فهم يعرفون له الحق في أن ينقص هذا العطاء إن اقتضت سياسة بيت المال نقصه ، وأن يزيد هذا العطاء إن وجد في بيت المال سعة . ولكن من الواضح أيضاً أن هذه الزيادة من العطاء قد فتحت باباً لم يكن إلى إغلاقه من سبيل؛ فما دام الخليفة يستطيع أن يوسع على الناس فالتوسعة على الناس لا حد لها . وهو إذا وسع على عامة الناس اليوم فقد يستطيع ان يوسع على خاصتهم غداً . وما هي إلا أن ينشأ الايثار وتكون المحاباة ، وينشأ في أثرهما التنافس والتزاحم والتطامع إلى أموال العامة . وقد كان عنان سخياً بماله ينفق منه بغير حساب في سبيل الله ، وينفق منه بغير حساب في صلة الرحم وبر الأصدقاء . وليس عليه في ذلك حرج ولا جناح ، بل له في ذلك ثواب الله وحسن جزائه . ولكن مال عنان ذلك حرج ولا جناح ، بل له في ذلك ثواب الله وحسن جزائه . ولكن مال عنان لم يكن يسع عامة الناس في مل يكن يستطيع أن يزيد عطاءهم من صلب ماله ، فليزد عطاءهم من أموالهم ، وليفتح على نفسه وعلى الناس باباً يعرفون كيف يدخلون منه ، ولكنهم لا يعرفون كيف يخرجون .

فليس صحيحاً إذن أن عنان قد لزم سيرة عمر لزوما دقيقاً في الصدر الأول من خلافته ؟ فليس في زيادة العطاء فجاءة - لا لشيء إلا لأنه تولى الخلافة - لزوم سيرة عمر . وطبيعي ألا ينكر الناس على عنان زيادته في أعطياتهم ؟ فهو قد برهم بهائويادة ووسع عليهم في الرزق . والناس لا يكرهون أن يزاد حظهم من الخير › بل طبيعي ان يتنفس الناس الصعداء حين يتولى عنان أمورهم ويبدأ خلافته بزيادة العطاء ، فيعفيهم من شدة عمر ، ويأخذهم بالسعة ، لا أقول بعد الضيق - قلم يكن عمر يضيق على المسلمين في العطاء - وإنما أقول يأخذهم بالسعة الواسعة بعد أن كان عمر يأخذهم بالسعة القتصدة . وقد كان عمر يتمثل فيا يظهر في كل لحظة من لحظات حياته هذه الآية الكرية من القرآن : و ولا تجعل بدك مغاولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ماوما محسوراً » .

ثم لم يكتف عثان بزيادة العطاء ، وإنما وقد الأمصار لأول مرة فيا يقول المؤرخون. ومعنى ذلك أنه دعا الأمصار إلى أن توقد إليه وقودها للعطاء والاجازة ، فكان هذا توسعاً في الانفاق لم يكن عمر يعمد إليه أو يفكر فيه . وكان عمر قد جعل الناسمن أهل المدينة عطاء خاصاً : درهما درهما في كل يوم من أيام الصوم ، ولأزواج النبي درهمين درهمين ، يوسعون بها العطاء على أنفسهم وعلى عيالهم ، وفضل عمر ذلك على إطعام الناس على الموائد العامة ؟ إذ رأى في خطته تلك رعاية لكرامتهم وتيسيراً لهم فيا يحبون من الدبر بمن يعولون . فلما استخلف عثان وأقبل شهر الصوم أجرى العطاء الذي كان يجريه عمر ، ولكنه مد الموائد بعد ذلك للطارئين وذوي الحاجة .

وما من شك في أن هذا إمعان في البر والرفق . ولكن ما من شك أيضاً أن في

هذا إطهاعاً للناس في الأموال العامة ، وإغواء لكثير منهم بالتزيد في الانتفاع بهذه الأموال . فليس كل الناس قادراً على أن يتعفف فلا يغشى الموائد العامة إلا حين لا يكون له من غشيانها بد . بل إن كثيراً من الناس لا يكرهون أن يضيفوا عطاء الصوم إلى عطائهم العام ثم يغشون بعد ذلك الموائد العامة فيطعمون كا يطمم الطارئون وذوو الحاجات .

كل هذا كان توسعة من عنمان على الناس قد يكون فيها الحير ، ولكنها لا تخلو من بعض ما يخاف على السياسة والأخسلاق جميعاً . ثم هي لا تخلو مما يدعو إلى شيء من سوء النظن بل من سوء الحديث ، فمن ذا الذي كان يستطيع أن يمنع النقاد من أرب يقولوا لأنفسهم ويقولوا للناس إن في هذه التوسعة نوعاً من أنواع الاذاعة يتحبب بها الامام إلى رعيته ليكلسب قلوبهم بهذا السيخاء ؟

على أن سخاء عنان لم يقف عند هذا الحد ؛ إذ لم تكد الأيام تنقدم بخلافت. حتى أخذ يصل الأعلام من أصحاب النبي بالصلات فوق ما كان لهم من العطاء المفروض . فهو ، فسيما يروي ابن سعد ، قد وصل الزبسير بن العوام بستانة ألف ، ورصل طلحة بمائتي ألف ونزل له عن دين كان عنده ، وبقول ابن سعد إن الزبير حين قبض هذه الصلة جعل يسأل عن خير المال ليستغل صلته ، فدل على اتخساذ الدور في الأمصار والأقالم .

ولم يقف عنمان عند هذا الحد من تجاوز سيرة عمر في سياسته العامة ، وإنما خالف عن هذه السيرة مخالفة أشد من هذا كله خطراً ، فأذن لكبار الصحابة في أن يتفرقوا في الأرض ويخرجوا من الحجاز ويلموا بالأقاليم ، وكارت عمر يجبسهم في المدينة ويأبئ عليهم الحروج إلى الأقاليم إلا بإذن خاص منه. وكان يقول إنه واقف لقريش بشعاب الحرثة فآخذ بججزها فحائل بينها وبين الفتنة . فقد ألفى عنمان هذا الحجر .

وإذا زاد عنمان في العطاء ، ثم تجاوز ذلك إلى الجوائز والصلات ، ثم أذن لأصحاب هذه الجوائز والصلات أن يتفرقوا في الأرض ويتصلوا بالجند الغالبين وبالرعية المفلوبين، فأي غرابة في أن يعظم تراء هؤلاء الناس من جهة ، ويكثر أتباعهم م وأشياعهم من جهة أخرى ، ويصبح كل واحد منهم رئيس حزب من الأحزاب يراه أحق الناس بولاية أمور المسلمين ، وينتهز الفرصة ليمكنه من ولاية أمور المسلمين ؟

 دينه . والشيء المحقق أيضاً هو أن عــنان لم ير في سياسته تلك مخالفة خطيرة أو غير خطيرة لسيرة الشيخين ؟ فهو لم يتعمد الجور ولا المحاباة ، وإنمـــا وسع على الناس من أموالهم ، رأى في بيت المال غنى فآثر الناس به ولم يغل في الادخار . وأي حرج في أن يصل أصحاب النبي بشيء من هذا المال قليل أو كثير وهم أنمة الاسلام وبناة الدولة وأصحاب البلاء الحــن أيام النبي ، وهم قد احتملوا من الشدة والحرمان شيئاً كثيراً ؟ وقد صدق الله وعده وأكثر الخير ، فأي الناس أحق من هؤلاء المهاجرين أن يستمتعوا بشيء من هذا الخير الكثير !

نعم الم يشك عثمان في أنه لم يخالف عن السنة الموروثة ، وإنمسا جرى على طبعه السخي من جهة ، ووسع على المسلمين من جهة أخرى ، ووصل أسحاب رسول الله من جهة ثالثة . وليس في شيء من ذلك مأثم ، وإنما هو الخير والبر والمعروف .

ولم ير الناس – فيها يظهر – بشيء من ذلك بأسا ، خير ماءهم فلم يكرهوه ولم يردوه وليس منهم من يرى بأسا بأن بوصل السابقون الأولون من المهاجرين وذوو المكانة من أصحاب النبي . وأحسب أن عدان لو وقف عند هذا الحد من السخاء والتوسعة على الناس وإجزال الصلات للأعلام من أصحاب النبي لما أنكر الناس عليه شيئاً . وهذا هو السر الذي يفسر ما يقول المؤرخون مجمعين عليه غير مختلفين فيه من أن الصدر الأول من خلافة عنمان كان صدر رضا وطمأنينة ، ومن أن المسلمين أحبوا أن الصدر الأول من خلافة عنمان كان صدر رضا وطمأنينة ، ومن أن المسلمين أحبوا وقسوتها وحزمها الذي كان مجتمعة إلى كثير من الصبر وحمل النفوس على ألا تطبق إلا بالجهد والعنف العنيف .

وقد يكون من الخير أن ندع عنمان في العام الأول أو في الأعوام الأولى من خلافته يباشر سياسته هذه اليسيرة السمحة التي حببته إلى الناس ، وأن ننظر إلى هؤلاء الناس الذين تألفهم عنمان بهذه السياسة الرقيقة الرقيقة ، لنرى أكان من الممكن أس بتألفوا بهذه السياسة دون أن ينتهي أمرهم إلى الاختلاط والانتشار .

- 7 -

تحد ت الطبري عن السري عن شعيب عن سيف عن عمارة بن القعقاع عن الحسن

البصري قال : كان عمر بن الخطاب قد حجر على أعلام قريش من المهاجرين الخروج في البلدان إلا بإذن وأجل ، فشكوه ، فبلغه فقام فقال : وألا إني قد سننت الإسلام سن البعير ، يبدأ فيكون جذ عا ثم ثنياً ثم راً عياً ثم سديساً بازلاً . ألا فهل ينتظر بالبازل إلا النقصان ؛ ألا فإن الإسلام قد بزل . ألا وإن قريشاً يريدون أن يتخذوا مال الله معونات دور عباده . ألا فأما وابن الخطاب حي فلا ؛ إني قائم دون شعب الحرة آخذ مجلاقم قريش وحجزها أن يتهافتوا في النار ، .

قال الطبري متحدثاً عن السري عن شعيب عن سيف عن محمد وطلحة قالا : وفلها ولي عبمان لم يأخذهم بالذي كان يأخذهم به عمر ، فانساحوا في البـــلاد . فلها رأوها ورأوا الدنيا ورآهم الناس ، انقطع من لم يكـن له طول ولا مزية في الإسلام فكان مغموراً في الدنيا وصاروا أرزاعاً إليهم وأملوهم وتقدموا في ذلك ، فقالوا يملكون فنكون قد عرفناهم وتقدمنا في التقرب والإنقطاع إليهم، فكان ذلك أول وهندخل على الإسلام وأول فتنة كانت في العامة ليس إلا ذلك.

وتحدث الطبري أيضاً عن السري عن شعيب عن سيف بن عمر وعن الشعبي قالا : 

لا لم يمت عمر رضي الله عنه حتى ملته قريش وقد كان حصرهم بالمدينة فامتنع عليهم وقال : إن أخوف ما أخاف علىهذه الأمة انتشاركم في البلاد. فإن كان الرجل ليستأذنه في الغزو وهو بمن حبس بالمدينة من المهاجرين – ولم يكن فعل ذلك بغيرهم من أهل مكة – فيقول : قد كان لك في غزوك مع رسول الله عليه ما يبلغك ، وخير لك من الغزو اليوم ألا ترى الدنيا ولا تراك . فلما ولي عثمان خلى عنهم فاضطربوا في السلاد وانقطع إليهم الناس ، فكان أحب إليهم من عمره (۱) .

فنريد أن نبدأ من رعية عثان بقريش ، وأن نترجم إلى لفتنا الحديثة ما روي من سيرة عمر فيها . فعمر لم يخف الفتنة من أحد كا خافها من قريش ، ولم يخف الفتنة على أحد كا خافها على قريش ، ولم يخف الفتنة على أحد كا خافها على قريش ؛ لأنه كان يعرف هذا الحي من العرب حق المعرفة ، وكان يعرف بنوع خاص مواطن القوة القوية فيه كا كان يعرف مواطن الضعف الضعف فقد كانت قريش التي نشأ فيها عمر قبل أن تدعى إلى الإسلام بمتازة بالقوة والضعف جميعاً . وكانت قوتها تأتيها من مكانها حول البيت ، واستنثارها بمناسك الحج تقيمها للعرب وتتسلط عليهم بها وتتحكم عليهم فيها ، وترى لنفسها بذلك امتيازاً لا يشاركها فيه غيرها من الناس ؛ قهي تزعم لنفسها أرستقراطية متفوقة ، وقد اعترف لها العرب فيه غيرها من الناس ؛ قهي تزعم لنفسها أرستقراطية متفوقة ، وقد اعترف لها العرب

<sup>(</sup>١) تاريخ الطبري في أحداث منة خمس وثلاثين .

بهذه الأرستقراطية في جملتهم ، لا لتفوقها في الحرب ، ولا لتسلطها بقوة السيف ، فلم تكن قريش قبيلة محاربة ، بل لاستشارها بأمر الدين وامتيازها في الجليل والخطير منه . ثم كانت القوة تأتيها من تجارتها الضخمة التي تفوقت على كل تجارة في العرب أو التي تسلطت على كل تجارة في العرب. أتاح لها ذلك أمنها في الحرم واستقرارها حولى البيت ومنحها ذلك من الذكاء والدهاء ونفاذ البصيرة وبعد الهمة ما لم يتبح لفيرها من قبائل العرب لا نستثني منها إلا ثقيفاً . فقد كانت قريش صلة بين الشرق البعيب والشرق القريب في التجارة ، وكانت بذلك صلة بين الشرق والغرب ، أو قل بين الروم والهند. وقد أفادت من ذلك مالاً كثيراً ، وأفادت من التجربة اكثر بما أفادت من المسال . وعلمتها كثرة المال الحرص وحسن المحافظة ودقة التدبير والبراعة في الاستثار . وعلمتها التجربة المتصلة وبمارسة الأمم المختلفة وزيارة الأقطار النائية مهارة في مواجهة المشكلات والنفسوذ منها والتغلب عليها ؛ فكانت قبيسة ماهرة ماكرة أمكر العرب وأمهره من غير شك .

وقد دفعها هذا كله إلى بعد الهمة وامتداد أسباب الطمع إلى غير حد ، والصبر على المكروه حتى تظهر عليه ، والسخر من العقاب حتى تذلها . بل دفعها هذا كله إلى ما هو أشد من ذلك خطراً ، وهو ازدراء القيم المقررة ، والاستهزاء بما تواضع الناس عليه من العقائد والتقاليد ، واستباحة كل شيء في سبيل المنفعة القريبة والبعيدة ، وسعمة الحيلة التي أتاحت لها أن تظهر العرب أمينة على الدين ، وليست من الدين في شيء . فقد كان السادة من قريش على أقل تقدير ينظرون إلى الدين على أنه وسيلة لا غاية ، وإلى هذه الأوثان المنصوبة على أنها اسباب لكسب الرزق وبسط السلطان لا أكثر ولا أقل . وكان السيد من قريش رجلاً أثراً شديد الطمع بعيد الهم عظم المكر داهية ، كما حزبته المشكلات عرف كيف يستقبل ما حزب من الأمر ، وكيف يخرج منه سالماً معافى موفوراً .

عرف عمر هذا كله في قريش ، فلم تستطع أن تخدعه عن نفسها ، بل لم يستطع إقبالها على الاسلام وإذعانها لسلطانه أن يغيرا رأيه فيها . وهو من أجل هـــذا آثر الاحتياط كل الاحتياط في سياستها ؛ فلم يلن لها ولم يرفق بها ، ولم يخل بينها وبدين طمعها الشديد ، وهمها البعيد واعتدادها بنفسها ، وازدرائها لغيرها من الناس . ولمل عمر أن يكون قد عرف للمهاجرين ما عرف لهم رسول الله من الفضل ، فأنز لهم مناز لهم، واختصهم بكثير من عنايته ورعايته ، ولكن هذا كله لم يدفعه إلى الاطمئنان والهدوء

(\$7)

والتخلية بين هؤلاء المهاجرين ربين ما كانوا يربدون حين استخلف على أمور المسلمين ، وليس أدل على ذلك من سيرته هذه في قريش وقيامه عند شعب الحرة آخذاً بجلاقيمها وحجزها أن تتهافت في البار ، وقوله لمن كان يستأذنه في الغزو من المهاجرين : لقد كان لك في غزوك مع رسول الله ما يبلغك ، وخير لك من الغزو ألا ترى الدنيا ولا تراك . وربما كان من أدل الدلائل على ذلك ما كان من شدته على خالد بن الوليد رحمه الله وعزله إياه ومراقبته له ، مع مــا أبلي خالد من البلاء الحسن أيام الذي وأيام أبي بكر في حرب العرب والروم جميعاً . ليس لهذا مصدر إلا علمه بقريش وسوء ظنـــــه بحسن استعالها ال أبيح لها من قوة ، وبحسن انتصارها على ما فرض عليها من ضعف. فقد كانت هذه القوة التي صورناها مصدر ضعف لقريش ؛ لأنها كانت تدفعها إلى ارــــ تغالى بنفسها فتتورط في الكبرياء ، ولأنها كانت تدفعها الى حب المال والحرص عليه فتتعرض لأخذه بغير حقه، ولأنها كانت تدفعها الى ايثار نفسها بالحير فتنعرض للانهزام امام المنافع العاجلة وامام اللذات القريبة التي لا تخاو من الاثم احياناً . وكانت تدفعها الى الطمع الذي لا حد له فتعرضها لنجاوز الحد والطموح الى ما لا ينبغي الطموح اليه؟ الذين طالت صحبتهم للنبي ٬ وحسن بلاؤهم في المواطن كلما ٬ فأحرى ان يشفق منه بل ان يشفق من اكثر منه بالقياس الى من اسلم بآخرة من قريش ، من هؤلاءالشيوخ والفتيان الذين لم يسلموا عن رغبة ولا عن رضا ، وانما اسلموا اما طمعاً حين تبيّنوا ان كفة الاسلام راجحة ؛ واما قهراً حين 'دخلت عليهم مكة من اقطارهــــا . وأولئك وهؤلاء لم ينظروا الىالاسلام على انه دينيتصل بالقلوب والضائر ، وترعى فيه حرمات الله وحقوقه، وانما نظروا اليهعلي انه صفقة خطيرةمن تلك الصفقاتالتي كانوا يباشرونها، ومغامرة جربئة من تلك المفامرات التي كانوا يغامرونها داخلالعرب وخارجها . وقد ذكروا حين اسلموا أو حين هموا بالاسلام أن النبي كان قد وعد قريشاً حين دعاها الى الدين الجديد ملك الدنيا وحسن ثواب الآخرة ، ففكروا جميعًا في ملك الدنيا ،وفكر بعضهم في ثواب الآخرة ، ودفعهم هذا التفكير الى ان يسلموا ، ثم الى ان يحتملوا من أثقال الجهاد والفتحما احتمل غيرهم من الناس ، أو أكثر مها احتمل غيرهم من الناس.

وأراد كثير منهم عن نية صادقة أو غير صادقة أن يعوضوا بحسن البلاء في الفتوح ما فاتهم من حسن البلاء مع النبي في غزواته . ومن أجل ذلك لم يبطئوا حين دفعت العرب الى الفتح ، وانما نفروا خفافاً وثقالاً ، كثير منهم يريدون عرض الدنيا ، وقليل

منهم يريدون الآخرة . وكان زعاؤهم وسادتهم يحسون أنهم الطلقاء ، وانهم اقل درجة من الذين سبقوا الى الاسلام وابلوا فيه بلاء حسنا ؛ فكان ذلك يغيظهم و يحفظهم ويشعرهم بشيء يشبه ما نسميه تعقيد النقص أو مركب النقص . ثم كانوا يعرفون رأي عمر خاصة فيهم ، فكان ذلك يغيظهم من عمر ، ويدعوهم إلى أن يحسنوا البلاء في الجهاد ، ليظهروا لعمر أن رأيه فيهم جائر عن القصد ، وليظهروا ذلك الناس ، وليظهروا ذلك لانقسهم قبل أن يظهروه الناس.

وهذا هو تأويل ما روي من أن خالد بن الوليد أتى بعكرمة بن أبي جهل ، وقد صرع في يوم من أيام الشام ، فوضع رأسه على فخذه وجعل ينظر إليه ويقول : زعم ابن حنتمة أننا لا نستشهد ! وابن حنتمة هو عمر .

كان عمر إذن يسوس قريشاً هذه السياسة العنيفة على علم بدخائل نفوسها ، وبعد همها وحرصها على الاستمساك بما بلغت والوصول إلى ما بلغ ، حتى ولو خاضت إليه الغمرات خوضاً . وقدد روي أن النبي رخص لعبد الرحمن بن عوف في لبس الحرير لحكة كانت به فينفبل عبد الرحمن ذات يوم على عمر ومعه فتى من بنيه قد لبس قيصاً من حرير ، فينظر إليه عمر ثم يقول : ما هذا ؟ ثم يدخل يده في جيب القميص فيشقه إلى أسفله . قال عبد الرحمن : ألم ته لم أن رسول الله عمر : بلى الشكوى شكوتها ، فأما لبنيك فلا .

وعلى هذا النحو كان عمر يشفق على المهاجرين أن يتوسعوا فها رخص لهم فيه النبي . وقد ويشفق على غير المهاجرين من قريش أن يتوسعوا حتى فيا لم يرخص فيه النبي . وقد قام عمر دون معاوية يأبى عليه غزو البحر إشفاقاً على المسلمين من هوله . وأكبر الظن أنه كان يرى غزو البحر هذا الذي كان معاوية يلح فيه مغامرة من هذه المفامرات التي لا تتردد قريش في ركوبها ، وكان يرى أن الحق عليه للسلمين أن يجنبهم مغامرات فتيان قريش ، وقد قد مت أن خلافة أبي بكر أتاحت لقريش أرستقراطية مغاجئة جديدة عوضتها من أرستقراطيتها القديمة ؛ فكان عمر يشفق من هذه الأرستقراطية ويضرب لها الحدود ، ويأبى أن تندفع إلى غير مدى .

هؤلاء بعض الرعبة التي ابتلي عثمان بولاية أمرها . وكان على عثمان أن يسلك إحدى سبيلين لا ثالثة لهما : فإما أن يشتد كما اشتد عمر فبمسك زعماء المهاجرين في المدينة ، ويظهر لعامة قريش ما كان يظهر لها عمر من سوء الظن بهما ، ويقف قتبان قريش وكهولهم كما كان يقفهم عمر عند حدود لا يتعدونها، ويجمل أمور الحكم والولاية

كما كان يجعلها عمر شائعة بين العرب بل بين المسلمين ، لا ينهض بها منهم إلا القادرون على احتمال أعبائها ، وإما أن يلين فيخلى بين قريش وبين الطريق تمضي فيها إلى غير غاية ، لا حد لطمعها ولا لجشعها ولا لمفامراتها ولا لإيثارها نفسها بالخير . وسنرى أن عثمان قد اختار الثانية راضياً عنها أو مكرهاً عليها .

الفريق الثاني من رعيـة عثمار الأنصار ، ومكانهم في الإسلام معروف ، وثناء الله عليهم في القرآن محفوظ ، وأمر النبي برعايتهم موروث . وقد رأيت أن الحلافة قد صرفت عنهم حين روى أبو بكر أن الإمامة في قريش . وأن أبا بكر قال لهم : · نحن الأمراء وأنتم الوزراء، وقد كان أبو بكر يستشيرهم كما يستشير غيرهم من المهاجرين وكان عمر يستشيرهم كذلك . ولم يقصر عثمان في استشارتهم . ولكن هؤلاء الأثمــة الثلاثة إنا كانوا يستشيرون أصحاب النبي من الأنصار ، فأما الشباب الناشئون الذين لم يكن لهم خطر يذكر أيام أبي بكر ، وقد أخذوا يعقلون أنفسهم أيام عمر ، ثم عرفوا أنفسهم حق معرفتها أيام عثمان – فلم يكن لهم شأرب يميزهم من سائر الناس. وقسد سن عمر في تولية الولاة واستعمال العمال ألا يلتمسهم عند قريش وحدها ، وإنما يلتمسهم في العرب كافة . وكان خليقاً لو عاش أن يظهر لهؤلاء الشباب من أبناء الأنصار أنهم كفيرهم من الناس لا تقصر الدولة بهم عن بعض حقهم ، وعن حقهم في الولاية والحكم خاصة . وما من شك في أن شيوخ الأنصار وذوي المكانة منهم قد أخلصوا الرضا برأي أبي بكر وبسيرة عمر . ولكن ما من شك في أن عامة الأنصار والشباب منهم خاصة قد ضاقوا بهذه الأرستقراطية القرشية الجديدة ، وهم الذين ضربوا قريشاً على الإسلام في بدر ، وهم الذين دخلوا مع المهاجرين مكة من أقطارها ـ وكان يعزيهم عن هذا أن عمر كارت يشتد على قريش ولا يؤثرها بشيء من دون المسلمين . فكان موقف الانصار بعد أن استخلف عنان رهيناً بسيرة الخليفة في قريش، فإن سار فيها سيرة عمر ذال الأنصار حظهم من شؤون الدنيا كم يناله غيرهم من سائر السلمين ، وإن آثرهم وحاباهم عرف الأنصار أنها الأرستقراطية الجامحة المستأثرة ، وأن مسكانهم من قريش مكان المغاوبين لا مكان الذين يشاركونهم في غير الإمامة منالأمر شركة سواه، وسترى أن عنمان آثر قريشاً راضياً أو كارها ، وأن إيثاره لقريش وقع من نفوس الأنصار موقعاً أليماً كان له أثره الخطير في الفتنة ، ثم فيا استتبعته الفتنة من الأحداث .

الفريق الثالث في رعية عنمان عامة العرب ، اولئك الذين أسلموا طوعاً أو كرها ،

ثم دفعهم ابو بكر وعمر الى الفتسح فبلغوا منه مسل بلغوا ، ثم استقروا في أمصارهم وثغورهم ردءاً للمسلمين يستودون عنهم العدو من جهة ، وجنداً للمسلمين يفتحون عليهم أرض العدو من جهة أخرى ؛ وهؤلاء العرب قد وعدهم الإسلام المساواة التامة بينهم، لا فضل لأحد منهم على آخر إلا بالتقوى والكفاية وحسن البلاء .

وهم بعد هذا مادة الإسلام كما كان عمر يقول، وهم الذين فتحوا الأرض، وأذلوا العدو ، وشروا دين الله في الآفاق ، فلهم بهذا كله الحق في ألا يستأثر بالأمر مندونهم أحد . ثم هم بعد هذا كله حديثو عهد بالإسلام وقريبو عهد بالجاهلية ، لم ينسوا ما كان بينهم من خصومة وعصبية وتفاخر وتكاثر بالاحساب والانساب ، وقد أضافوا إلى مفاخرهم التي حفظوها عن جاهليتهم مفاخر جديدة أعظم منها خطرأ وأرفع منها شأناً . فالسياسة الملاغة لهؤلاء الناسمي التي تنسيهم عصبيتهم الجاهلية أولاً ، وتنشئهم تنشئة إسلامية خالصة ثانياً ، وتصدُّق لهم ما وعدهم الله من الماواة بينهم والعدل فيهم . وقد ملك عمر هذه الطرق كلها، فقاوم العصبية ما وسعته مقاومتها حتىأخاف الشمراء الذين كانوا يذكرون مآثر الجاهلية فيما كانوا ينشئون ويتناشدون ، وجعل في الأمصار معلمين من أصحاب النبي يقرئون أهلها القرآن؛ويبصرونهم بالسنة ويفقهونهم في الدن ، وينشئونهم هذه التنشئة الإسلامية الخالصة ٠٠ ثم لم يميــز منهم قريقاً على فريق، ولم يؤثر بأمور السلطان منهم حيثًا دون حي، وإنما أشاع فيهم المساواة والعدل الحازم، واختار ولاته من مضر وربيعة واليمن ، وراقب هؤلاء الولاة جميعاً أشد المراقبة. وقد رأيت فيما روينا من كتب عثمان أنه قد أخذ نفسه وولاته في هذه الكتب بسيرة عمر. ولكنك سترى أرن وصية عمر بإفرار العيال على أعمالهم عاماً ، لم تكــد تبلغ أجلها حتى أقبل عثمان على سياسة أخرى راضياً عنها أو مكرها عليها ، وإذا قريش تميز من العرب وتسلط عليهم ، وتستأثر من دونهم بأجلالأمصار خطراً وأرفع المناصب شأناً.

ولم يظهر أثناء خلافته لأهل الذمة شأن فيها كان من الاختلاف ، لا لأن السيامة المرسومة قد اتبعت فيهم ولم يكن عنها انحسراف ، بل لأنهم كانوا مغاوبين لم يتح لهم بعد أن يشاركوا في السياسة مشاركة ذات خطر ، وإلا فقد نحب أن نفهم ما كار

بين عثمارت وعمرو بن العاص من الحوار ذات يوم حين قالءڠان لعمرو : و قد در"ت تلك اللقاح بعدك يا عمروء . فأجابه عمرو : دنعم وهلكت فصالهاء . فلمس لهــــذا الحديث إلا معنى واحد وهو أرن خراج مصر قد عاد على بيت المـــــــال أيام ابن أبي سرح بأكثر نما كان يعود به أيام عمرو بن العاص ، هذا معنى ما قال عثيان ؛ وأرب زيادة الدخل هذه لم تأت إلا عن إرهاق المساهدين من أهل الذمة أيام ابن أبي سرح ، هذا ما أراد إليه عمرو بن العاص وليس من هذا مخرج إلا إحدى اثبتين . الأولىأن يكون عمرو بن العاص قد كان يحتجز لنفسه شيئًا من الخراج دون بيت المال.الثانية أن ابن سرح كان يأخذ من المعاهدين أكثر من الحق . وكلا الأمرين شر. ثم لا يقف الأمر في سياسة الرعبة عند هذه الحدود التي رسمناها؛ فقد كان عمر شديداً على قريش كلهايسوى بينهاوبين العرب لا يميزها منهم ، ثم لا يميز حياً من أحيائها على غيره ولم يستطع عنمان أن يحتفظ بهذه المساواة ، فآثر قريشاً من دون العرب عن عمد أو غير عمـــد . ثم لم يستطع أن يسوي بين قريش نفسها ، فآثر فريقاً منها على فريق راضياً بذلك أو كارهاً له . ويقال إن عمر قد خاف شيئًا من هذا الإيثار ، فتقدم إلى عثمان إن ولي أمـــور المسلمين في ألا يحمل بني أمية وبني أبي معيط على رقاب الناس ، وتقدم إلى علي إن ولى أمور المملمين في ألا يحمل بني عبد المطاب وبني هاشم على رقــــاب الناس. ولم يستطع عثمان أن يستجيب لعمر ، فحمل بني أمية وآل أبي معيط على رقسابالناس ، ما في ذلك شك . وقيل إن علياً نفسه حين ولي الخلافة لم يستجب لعمر ، فولى ثلاثة من بني عمه العباس؛ البصرة ومكة واليمن ؛ حتى قال مالك الأشتر : ففع قتلنا الشيخ إذن ا ولكني على ذلك أفرق أشد التفرقة بين ما صنع عثمان ومـــا صنع على ؟ فقد لام على نفسه عثمان في أمر الولاة ، فاحتجعثمان بأن عمر قد ولى المغيرة بن شعبة الكوفة، والمغيرة بن شعبة ليس هناك ، وبأن عمر قد ولى معاوية . فقال له علي : إن عمر كان يراقب ولاته ويخيفهم ، وإن ولاتك يستبدون بالأمر من دونك ، ويصدرور الأمر من عند أنفسهم ومجملونه عليك فلا تستطيم له تغييراً . فسيرة على سبع ولاته من بني عمه هي سيرة عمر ٬ كان شديداً عليهم مرافعاً لهم ٬ لا يتحرج من عزلهم إرت قصروا أو انحرفوا دون أن يكرهه على هذا العزل أحد ، على حسين لم يعزل عثمان والياً من بني أمية وآل أبي معيط إلا حين أكرهته الأمصار على ذلك إكراهاً .

ومها بكن من شيء فقد كانت رعيبة عثمان هي رعية عمر ، لم تكد تتغير إلا قليلاً حتى تقدم الزمن بعثمان وكانت سياسة عمر هي السياسة الوحيبدة التي كانت تصلح لضبط هذه الرعية وتدبير أمرها وحملها على الجادة . ولكن الناس كلهم لا يستطيعون أن يسيروا سيرة عمر ؟ لأنهم لم يركبوا كا ركب ولم يتح لهم ما أتيح لعمر من هذه الشدة التي لا تعرف هوادة في الحق ؟ ولا تأخذها في العدل والمساواة لومة لائم . وكان عثمان نفسه يعرف ذلك حق المعرفة ؟ فكان مرة يقول يقول لمحدثيه إذا حضروا طعامه اللين : ومن ذا يطيق ما أطاق عمر ! وكان مرة يقول للائميه في صلة رحمه من بيت المال : ومن لنا عثل عمر ! وكان مرة أخرى يقول لعائبيه من فوق منه النبي : لقد وطشكم بن الخطاب برجله وضربكم بيده و قعمكم بلسانه ؟ فخفتموه ورضيتم منه بما لا ترضون مني ؟ لأني كففت عنكم يدي ولساني . فهناك فرق خطير بين الرجلين في الطبيعة والمزاج وفي السن أيضاً ؟ ولكن هذا الفرق أو هسلم الفروق لم تكن وحدها مصدر الشر والفرقة و إنما كان الشر والفرقة مصادر أخرى لم يكن عثمان يستطيع لها تغييراً . وسنرى بعض هذه المصادر فيا سنستأنف من الحديث.

## - 7 -

فلم يكد عثان ينفق العام الأول من خلافته ويخرج بما المتزم من وصية عمر بإقرار العمال عاماً على أعمالهم ، حتى باشر سلطته الطبيعية في التولية والعزل . وكان في مباشرته لهذه السلطة شيء من العجلة - وكثير مع ذلك من الأناة . فهو أولاً لم يلق بالا إلى العمال الذين كانوا ينهضون بالأمر في الولايات التي لم يكن لها خطر في سياسة أو إدارة أو حرب ، وإنما تراك عمال عمر في هذه الولايات ، ولم يغير منهم إلا قليلا حين دعت الحاجة إلى هذا التغيير . ولم يحتفل لهذا التغيير كثير احتفال ، وإنما سار فيه سيرة هيئة سواء . وقد كانت الولايات تختلف فيا بينها اختلافاً شديداً ، لعضها خطر في السياسة والإدارة والحرب ، وهي الولايات التي فتحت على المسلمين ، واقتطع يعضها من الروم وغلب الفرس على سائرها . وكانت هذه الولايات الخطيرة أربعاً : الشام ومصر والكوفة والبصرة . وكانت أمام كل واحدة من هذه الولايات ثنور يجب أن يمن فيها المسلمون . فكان البحر وبلاد الروم نفسها أمام الشام ، وكان البحر وشمال إفريقية بإزاء مصر ، وكان ما فتح وما لم يفتح بعد أمام الشرين المراقين : الكوفة والبصرة . وكانت هده الولايات من بلاد الفرس أمام المصريين المراقين : الكوفة والبصرة . وكانت هده الولايات التهر التي يقيم فيهسا الأربع موطن القوة الإسلامية ، فيها الجند المترون ، وبإزائها الثغور التي يقيم فيهسا الأربع موطن القوة الإسلامية ، فيها الجند المترون ، وبإزائها الثغور التي يقيم فيهسا

ويخرج منها ويسعى إليها الجند المحاربون . وكانت هذه الولايات الأربع مصدر ثراء المسلمين ؟ فيها الحضارة المستقرة المنزفة ، وفيها الأرض الحصبة التي تغلّ ما شاء الله أن تغلّ من الشرات ، وتؤتي ما شاء الله أن تؤتي من الحراج ، وفيها المفاهدون الذين يؤدون الجزية . ثم هي بعد ذلك وجوه الفتح ومصادره ، إليها تجلب الغنائم التي يغنمها الفاتحون في كل عام ، ومنها ترسل الأخماس إلى المدينة . فإذا كان العرب مادة الإسلام ومصدر قوته العسكرية فقد كانت هذه الولايات مادة الإسلام ومصدر قوته المالمية . فلا غرابة في أن يعنى بها الخليفة عناية خاصة لا تقاس إليها عنايته بغيرها من الولايات التي لم يكن لها من الحطر والامتياز وارتفاع الشأن مساكان لهذه الولايات . فكة والطائف واليمن ولايات لهسا مكانتها ولها قدرها ، ولكنها لا تواجه ثغوراً للحرب ، ولا تغل كثيراً من مال ، وليست هي مواطن القوة والأيد التي تعتز بهسا الدولة الناشئة .

كان لها خطرها العظيم قبل أن تفتح حين كان الذي يجد في إخضاع بلاد العرب كلها الإسلام. فلمنا افتتحت وعبد الله فيها وأمن الإسلام شرها ، وأصبحت ولايات ثانوية بالقياس إلى قلك الولايات الجديدة التي تكلف المسلمون في فنحها وتمصيرها من الأنفس والأموال والجهود ما لا يقاس إليه ما تكلفوا في فتح قلك الولايات العربية الأولى.

ومن أجل ذلك كله نرى المسلمين إذا أرادوا أن يخرجوا من المدينة لم يفكروا في الدهاب إلى مكة أو الطائف أو الدمن، أو لم يفكر أكثرهم في الذهاب إلى هذه المبلاء، وإنما فكروا في الذهاب إلى العراق أو الشام أو مصر . في هذه المبلاد كان الصالحور منهم يلتمسون ثواب الآخرة بالمتزام الثغور والإمعان في الفتح ، وكان المكتسبون منهم يبتغون عرض الدنيا ، يتاجر منهم من يتاجر ، ويزارع منهم من يزارع ، ويتقلمون في ضروب الكسب والغنى على اختلافها .

وقد مات عمر وعلى الكوفة المفيرة بن شعبة الثقفي ، وعلى البصرة أبو موسى الأشعري ، فأقرهما عثمان عامه الأول . فلما انقضى هذا العام عزل المفيرة عن الكوفة وولى عليها سعد بن أبي وقاص الزهري عن وصية من عمر الذي تقدم إلى الحليفة من بعده إن أخطأت الحلافة سعداً أن يستعين به ، قائلاً : إني لم أعزله عدن خيانة . ولكن سعداً لم يقم في الكوفة إلا عاماً وبعض عام حتى اضطر عثمان إلى عزله .

وقـــد تحدّث المؤرخون بأن عنمان قـــد اضطر إلى عزل سعد اضطراراً ، حدث بينه وبين صاحب المال عبد الله بن مسعود خلاف أغضب عثمان عليها جميعاً ، فهم

یها ، ثم کف عنهها واکنفی بعزل سعد .

وكان أصل هذا الخلاف غريباً حقماً ؛ فقد قبل إن سعداً اقترض شيئاً من بيت المال وأعطى به على نفسه صكماً ، فطلب إليه عبد الله بن مسعود أن يؤدي دينه . ولم يتيسر هذا المال لسعد ، فطلب النظرة إلى ميسرة ، وأبى ابن مسعود ، واستمان كل من الرجلين على صاحبه بجهاعة من أهل الكوفة : يربد ابن مسعود أن يستعين بأصحابه على ابن مسعود لينظره بأصحابه على سعد ليؤدي دينه ويريد سعد أن يستعين بأصحابه على ابن مسعود لينظره إلى ميسرة . ثم يلتقي الرجلان ومع كل واحد منها أصحابه . فيتلاحيان، ويهم سعد فيا يقول الرواة ، أن يدعو على ابن مسعود ، فيجزع ابن مسعود من ذلك ويولي مسرعاً فيا يقول الزواة ، أن يدعو على ابن مسعود ، فيجزع ابن مسعود من ذلك ويولي مسرعاً لعلمه بأن الذي كان قد دعا الله أن يستجب لسعد كلما دعاه . قال الرواة : إن سعداً رفع بديه وقال : اللهم رب السموات والأرض . فقال له ابن مسعود : ويلك ا قبل خيراً . ثم ولى مسرعاً . وارتفع الأمر إلى عثمان فغضب عليها جميعاً ، وهم يها ، ثم كف ، وعزل سعداً وأخذ منه ما كان عليه ، وترك ابن مسعود على بيت المسال ، وأرسل إلى الكوفة والباً جديداً .

والرواة متفقون على هذه القصة ، ولكني أقف منها موقف التحفظ الشديد ؛ ففيها أمور تدعو إلى هذا التحفظ . فقد تقدم عمر إلى الخليفة من بعده أن يولي سعداً وقدال إنه لم يعزله عن خيانة . وأيسر ما تصور لنا هذه القصة أن سعداً قد اقترض من بيت الملل ثم التوى بدينه أو ماطل في أدائه . وما هكذا يكون من اختاره عمر الشورى ورشحه المخلافة وتقدم إلى الخليفة من بعده إن صرفت الخلافة عن سعد أن يستمينه، ولم يعرف أحد عن عمر أنه أمر أو نهى ليؤثر أحداً بخير من دون الناس ، وإنما أمر وني دائماً ليؤثر عامة المسلمين بالخير . فهو حين تقدم إلى الخليفة في تولية سعد لم يكن يريد أن يرضي سعداً ولا أن يحابيه ولا أن يقدمه على غيره من أصحابه ، وإنما نصح للخليفة والمسلمين وأمرهم أن يستمينوا بكفاية سعد، وبكفايته في أمور الحرب خاصة . هو كتما لم يحتن أمور بلاد الفرس على خير ما يحب المسلمون ، قد أزيل سلطانها جملة ولكن شوكتها لم تخضد بعد . فكسرى يزدجرد قد انهزم ؛ ولكنه لم يقتل ولم يؤسر ولم شوكتها لم تخضد بعد . فكسرى يزدجرد قد انهزم ؛ ولكنه لم يقتل ولم يؤسر ولم هذه البلاد مدن كثيرة ، بعضها لم يصل إليه المسلمون بعد ، وبعضها قد صالح المسلمين ولكن على دخل ، فهو ينتهز الفرصة وينتقض كلما وجد إلى الانتقاض سبيلا ؛ فقد ولكن على دخل ، فهو ينتهز الفرصة وينتقض كلما وجد إلى الانتقاض سبيلا ؛ فقد بدى هنج بلاد الفرس وتقدم مسرعاً إلى غايته ، ولكنه لم يبلغ هذه الفاية بعد .

وسعد بن أبي وقاص هو بطل القادسية ، وهو قاصم دولة الأكاسرة ؟ فليس غريباً أن يفكر فيه عمر ليتم من الفتح ما بدأ . وأكبر الظن أن عمر لو عاش لرد سعداً إلى الكوفة وأمره بالمفيي إلى عدوه حتى يتم الله الفتح على يدبه ؟ وسعد صاحب السابقة المعروفة في الإسلام ، حتى أنه كان يقول : والله لو كنت أراني ثلث الإسلام . يرىد أنه أسلم بعد أبي بكر فكان ثالث ثلاثة، أولهم النبي ، وثانيهم أبو بكر ؟ أو أنه أسلم بعد أبي بكر وزيد بن حارثة، فكان ثالث ثلاثة سقوا بالاستجابة إلى دعوة رسول الله وسعد فيما اتفق عليه الرواة والمحدثون ، أول من ومي بسهم في سبيل الله حبن خرج في سرية عبيدة بن الحارث بن عبد المطلب إلى بطن رابغ .

وسعد هو الذي فداه رسول الله بأبيه وأمه يوم أحد ، ولم مجمع لأحد بين أبويه غيره ، وذلك حين ثبت بين الذين ثبتوا مم رسول الله ، وجعل ينضح عنه بسهامه ، وكان أرمى الناس بسهم ، فكان النبي يقول له : ﴿ إِرَّمْ سَعَدُ فَدَاكُ ۚ أَبِّي وَأَمِّي ﴾ . فمن أتبح له أن يكون ثالث ثلاثة في الإسلام ، وأول رام بسهم في سبيل الله ، وأن يفدّيه رسول الله بأبيه وأمه وأن يرضى عنه رسول الله ويجعله في العشرة الذين ضمن لهم الجنة ، وأن يقصم دولة الفرس وينتصر يؤم القادسية ، وأن يحضره عمر الشورى وبوشحه للخلافة٬ويتقدم في توليته إن صرفت الخلافة عنه –من أتيح له هذا الفضل كله لا يمكن أن يلتوي على بست المال بدن قل أو كثر ولا أن يشك فمه أبن مسمود هذا الشكولا أن يغضب علميه عثمان فيهم به تمهمه عنه بعد أن يأخذ منهما كانعلمه وأكبر الظنأنعمرلم يتقدم الى الخليفة من بعده في تولية سعد ولاية ما وإنما تقدم إليه في تولية سعد الكوفة خاصة ؛ لأنها كانت المصر الذي كان يجب أن يستقر فيه سعد ، وأن يتجه منه الى إتمام الفتح في ذلك الوجه من وجود الحرب . وإنه لغريب حقاً أن يسوء ظن بن مسعود بسعد وهو يعلم سابقته ومكانه من الذي ومن صاحبيه ورأي النــبي فيه . فقد كان بن مسعود من ألزم الناس للنبي ، وأرواهم عنه للسنة ، وأحفظهم عنه للقرآن ، وأعلمهــــــم برآيه في أصحابه . وأغرب من ذلك أن يشك فيه ويلح عليه في أداء دينه ، حتى اذا هم معد بالدعاء عليه أخذه الإشفـــاق والجزع ، فترضاه وولى مسرعاً . إنما لزم سعد موقف الحياد حين كانت الفتنة ، وأبي أن يقاتل مع أولئك أو هؤلاء من المختصمـــين ، حتى مصدراً لهذه القصة الغريبة . ولو قد انحاز سعد لأنصار عليٌّ لدافعت عنه الشيعة، ولو قد الحناز لانصار عثمان لدافعت عنه العثمانية ، ولكنه وقف من المحتصمين موقف المعتزل ، فوقف المختصمون منه هذا الموقف نفسه .

وأكاد أعتقد أن وجه الحسق في عزل سعد أن بني أمية وآل أبي معيط كانوا يتعجلون الولاية ويحتالون في الوصول إليها ، ويلعون على عشان في أن يمهد لهم إليها الطريق . وآية ذلك فيا أظن أن عثمان حين عزل سعداً لم يول على الكوفة أحداً من كبار أصحاب النبي ، لا من المهاجرين ولا من الأنصار ، لم يوسل اليها طلحة ولا الزبير ولا عبد الرحمن ولا محد بن مسلمة ولا أبا طلحة ، وانما أرسل اليها الوليسد بن عقبة ابن أبي معيط . ولم يكن المسلمون يطمئنون الى الوليد بن عقبة ؛ لانه غش النبي وكذب عليه ، وكفر بعد إسلام ، وأنزل الله فيه قرآنا فقال . ويأيها الذين آمندوا إن جاء كماسة نبنياً فتبينوا أن تصببوا قوماً بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين ، . كان ذلك حين أرسله النبي مصدقاً في بني المصطلق ، فعاد إلى النبي يزعم أنهم منعوه الصدقة . فغرج النبي إليهم غازيا ، ثم تبين كيد الوليد وأنبأه الله يجلية الأمر . وقد عاد الوليد وقبل إن عمر قد استعمله على صدقة بني تغلب في الجزيرة . والفرق بين أن يوسله عمر أو وال من ولاة عمر إلى صدقة حي من نصارى العرب البادين في الجزيرة ، وبين أن يوسله عمر أو وال من ولاة عمر إلى صدقة حي من نصارى العرب البادين في الجزيرة ، وبين أن يوسله عمر يوليه عثان مصراً من أعظم أمصار المسلمين وأكثرها ثفوراً ، وأن يوليه مكان سعد بن يوليه عثان مصراً من أعظم أمصار المسلمين وأكثرها ثفوراً ، وأن يوليه مكان سعد بن يوليه وقاص ، هذا الفرق عظم جداً .

فالذين أنكروا تولية الوليد على الكوفة مكان سعد لم يبعدوا ؛ فليس من شك في أن هذه التولية كانت أمراً عظيماً .

وهناك سبب آخر يدعو إلى الشك في هذه القصة التي حملت عمّان على عزل سعمه وتولية الوليد ، وهو أن عمّان نفسه قد سار في بيت المال بالمدينة سيرة أعظم خطراً مما نسب إلى سعد ؛ فهو قد أعطى رجلاً من ذوي قرابته مقداراً ضخماً من بيت المال، واستكثر عامله على بيت المال هذا المقدار فلم يخرجه ، فألح عمّان فأبى الحازن ، فلامه عمّان وقال له في قصة سنعرض لها في إبانها : « ما أنت ! إنما أنت خازن لنا » . قال صاحب بيت المال : « ما كنت أرى أني خازن لك ، وإنما خازنك أحمد مواليك ، لقد كنت أراني خازنا للمسلمين » ثم أقبل بمفاتيح بيت المال فعلقها على منبر النبي وجلس في داره ، فإذا سار عمّان في بيت المال هذه السيرة ، فغريب أن ينكر على سعد ما يقال من أنه افترض من بيت المال شيئاً وطلب النظرة في أداء ما كان عليه من دين. وكما أن عمر لم يعزل سعداً عن خيانة ، فقد نرى أن عمّان لم يعزل سعداً عن خيانة ولا عن شيء يتصل بالحيانة من قريب أو بعيد ، وإنما أنفذ وصية عمر ، ثم عزل سعداً ليجعل شيء يتصل بالحيانة من قريب أو بعيد ، وإنما أنفذ وصية عمر ، ثم عزل سعداً ليجعل

مكانه رجلا من آل ابي معيط. ويجب أن نقرر أن الوليد قد سار أثناء ولايته على الكوفة سيرة فيها كثيراً جداً من الغناء وحسن البلاء. فهو لم يقصر في سد الثغور والإمعان في الفتح ، وإنما يلغ من ذلك غاية عرفت له وتحدث بها الناس في حيات، وبعد ،وته . رهو قد ساس أهل الكوفة سياسة حزم وعزم ومضاء ، فأقر الأبن ، وضرب على ايدي المفسدين من الأحداث والذين لا يرعون المنظام حرمة ولا يرجون للدين وقاراً . عددا نفر من الشباب على فتى من اهل الكوفة فقناوه فأخذه الوليد وأقام عليهم الحد فتنلهم على باب قصر الإمارة . ويقول بعض الرواة إن هذا أحفظ عليه آباء هؤلاء الفاتلين المقتولين، فأخذوا يتاسون أغلاطه ويتكلفون اتهامه ويشككون فيه الناس . ثم مسا زالوا به ، حتى دخل عليه منهم داخل فسمر عنده ويشككون فيه الناس . ثم مسا زالوا به ، حتى دخل عليه منهم داخل فسمر عنده وتأخر، فلم ينصرف حتى نام الوليد ، وشرب الحر .

والتكلف في هذه القصة أظهر من أن نحتاج إلى تبينه وإطالة القول فيه . فما أمير ينام وعنده سماره ، ثم يمن في النوم حتى يستل خاته من أصبعه دون أن يحس ذلك أو يحسه أحد من خدامه وحجابه وشرطه !! إذا كان الأمر من التهاون والاستخفاف بحيث يستل منه خاتمه الذي يضي به الأمر والنهي ، ويضي به كتبه إلى الخليفة وإلى قواده في الثنور ، فما هو من الحزم والعزم والفطنة في شيء . وإنما الأشبه مساقاله خصوم الوليد من أنه كان يعاقر الحر مع صديقه وشاعره أبى زبيد ، ذلك الذي عرفه في تغلب حين كان مصدقاً فيهم ، فأنصفه من أخواله بني تغلب وآثره بمودته . وكان أبو زبيد طائي الأب تغلبي الأم ، وكان نصرانياً ، فلما ولي الوليد أمر الكوفة كان هو يفد عليه ، فيقيم عنده ويأخذ جوائزه . وما زال به الوليد حتى أسلم فقرب ما بينها . وما أرى إلا أن إسلام أبي زبيد كان رقيقاً كإسلام الوليد . ويدل على صحة بينها . وما أرى إلا أن إسلام أبي زبيد كان رقيقاً كإسلام الوليد . ويدل على صحة فلو قد رأى عثان في شهادة هذين الشاهدين شبهة قوية أو ضعيفة لتحرج من إقامة الحد عليه . وليس الباس على عثان في أن يدرأ الحد بالشبهة ، وإنما الباس كل الباس في أن يقيم الحد والشبهة قائة مها يكن حظها من الضعف .

والناس يختلفون فيمن ينفذ أمر عثمان بإقامة الحد على الوليد إنفاذاً لأمر عثمان حين نكل كثير من الناس عن ضربه . فإن صحت هذه الرواية - وما نراها تصح - فعلي أعلم بالدين وأحفظ للسنن وأشد إيثاراً لرضا الله وإنفاذ أمره من أن يقيم الحد والشبهة

قائمة . وزعم أكثر الرواة أن الذي ضربه هو سعيد بن العاص الأموي. وسعيد قريب القرابة من عثمان ومن الوليد ، وهـــو صاحب عصبية واعتداد بمكان الحليفة ورهطه الأدنين والأبعدين . فلو قد رأى شبهة لكان خليقاً أن يراجع عثمان في قضائه ، ولكان خليقاً إذ لم يفلح أن يعتذر من ضرب الوليد . ولكنه ضربه ، وأورث هــذا الضرب عدارة متصلة في أعقاب الرجلين.

وقد زعم خصوم الوليد – وما نحسبهم إلا متزيدين - أن الوليد أصبح ذات يوم سكران ، فصلى الصبح بالناس ثلاثًا أو أربعًا، ثم التفت إليهم وقال : إن شئتم زدناكم. فشتمه من شتمه وحصبه من حصبه من الناس ، واستعفوا عثمان منه فأعفاهم . وشاعت فيه هذه القالة حتى تندّر به المتندرون، وقال فيها الشعراء ، فقال الحطيئة فيما زعموا:

> ايزيدهم خبيرآ ولو قبلوا فأبوا أبا وهب ولو فعلوا

شهد الخطيئة يوم يلقى ربه أن الوليد أحسق بالعسذر نادى وقسد نفدت صلاته: أأزيدكم ؟ تمسلا ولا يدري منه لزانهــم على عشر القرنت بسيين الشفع والوتر حبسوا عنانــك إذ جريت ولو خلوا عنانــك لم تزل تجري

وهذه القصة مخترعة من أصلها فيما أعتقد . فلو قد زاد الوليد في الصلاة لمـــا تبعته جماعة من المسلمين من أهــــل الكوفة ، وفيهم نفر من أصحباب النبي ، وفيهم القراء والصالحون ، ولما رضي المسلمون من عنمان بما أقام عليه من حد الحمر ؛ فإن الزيادة ، في الصلاة والعبث بها أعظم خطراً عند الله وعند المسلمين من شرب الخر .

وهذا الشعر لم يقله الحطينة ، وإنمـــا قال الحطينة شمراً آخر يمدح به الوليد مدح

شهد الحطسة حين يلقى ربه

خلموا عنانك إذ جريت ولو تركوا عنـــانك لم تزل تجري ورأوا شمائل ماجد متبرع يعطى على الميسور والعسر · فنزعتَ مكذوباً عليكُ ولم تردَدُ إلى عـوزَ ولا فقر

وقد عارض بعض الشيعة بهذا الشعر ، شعر الحطيئة في مدح الوليد .

وليس من شك في أن الحطيئة لم يقل أيضاً هذه الأبيات الآخرى :

تكلم في الصلاة وزاد فيها علانية وجاهر بالنفاق

ومبج الحمر عن ستن المصلي ونادى والجميع إلى افستراق

أزيدكم على أن تحمدوني فما لسكم ومسالي من خلاق فهذا الشعر ليس إلا تزيداً من خصوم الوليد . وللحطيثة بعد ذلك شعر جبد يمنح در الوليد أثناء إمارته ، وقبل أن يفكر أحد في الاثنار به والتشنيع عليه ، وهو :

عفا توءم من أهدله فجلاجه وعالين عقد لا فوق رقم كأن النعاج الفر وسط بيوتهم أبي لابن اروكي خلتان اصطفاها فتي علا الشيزي ويروكي بكفه يؤم العدو حيث كان بجعفل ترى عاقمات الطبر قد وثقت لها يظل الرداء العصب فوق جبينه نفيت الجعاد الغر عن عقر دارهم وإن كان نائب وإن كان نائب أولاد القطا راث خلقها وإن كان نائب

ور دُدَت على الحي الجيم جمائله دم الجوف يجري في المذارع واشله إذا اجتمعت وسط البيوت مطافله قتال إذا يلقى العدو ونائله سنان الرديني الاصم وعامله يصم العدو جرسه وصواهله بشبع من السخل العتاق منازله لأخراه في أعلى اليفاع أوائله يقي حاجبه ما تثير قنابله فلم يبق إلا حية أنت قاتله إذا الليل أدجى لم تجد من تباعله رجاء الربيع أنبت البقل وابله رجاء الربيع أنبت البقل وابله على عاجزات النهض خمر حواصله

وربما كان من التكلف ما روي من أن الوليد أتى بساحر ، فاستفتى فيه ابن مسعود ، فلما تحقق ابن مسعود إيهانه بالسحر أمر بقتله ، وتعجل رجل من أهل الكوفة فقتله عن غير أمر الوليد ، ثم ذهب أهل الكوفة يشكون الوليد إلى عثمان فردهم وقال : تقتاون الناس بالظن !

وما أستبعد أن يكون الوليد قد أتى بهذا الساحر فنظر إلى لعبه ، وغضب لذلك المتزمتون من أهل الكوفة ، فعدر اعلى ذلك المشعوذ المسكين فقتاوه . وغضب لذلك الوليد وغضب لذلك عثمان ؛ فما ينبغي للناس أن يريقوا الدماء عن غير أمر السلطان ولا أن بريقوها بالظنة .

وجملة القول أن الوليد إنما كان رجلاً من قريش أسلم إسلاماً ظاهراً واحتفظ كاهليته كلها . فليس هو أول من شرب الخمر في هذا العصر من أمثاله الذين أسلمت ألسنتهم ولم تؤمن قلوبهم إيماناً خالصاً وإنما ترددت بين الكفر والإيمان . وليس هو بدعاً من حب الدعاية والعبث والمجون يستتر به ولا يظهره . وما أستبعد

أن يكون قد كهاً بلعب هذا الساحر ، وأن تكون القصة التي زعمت تدخل ابن مسعود في أمره قد اخترعت تكلفاً للدفـــاع عن الوليد . على أني أعتقد أن شرب الخمر إن كان هو السبب المباشر لعزل الوليد ، فإن لعزله أسباباً أخرى لعلها أرن تكون أعمق أثراً وأبعــــد مدى من شرب الخمر ومن اللهو بلعب الساحر ، وهي تتصل بسياسته المعامة لأهل الكوفة وسيرته فيهم . فقد كان معظم أهل الكوفة من المانمة ولم تكن المضرية فيهم إلا قسلة . وكان الوليد رجــلا قرشيًّا معتداً بقرشيته على غيره ، فتنكروا له قليلاً قليلاً . وأحس هو منهم هــــذا التنكر قلم مجتمله إلا وفخر لهم . فقد روى أن جماعة من أشرافهم كانوا ينادرن : ألا إن من نزل الكوفة وليس له بها منزل فمنزله عند بني فلان ، كانوا يتنافسون في ذلك فيا يظهر ، يحيون به سنة عربية متوارثة ، هي التنافس في استقبال الضيف والاستباق إلى إيوائهم وقراهم. قأنشأ الوليد عن أمر عنمان أو من تلقاء نفسه دار الضيافة؛ وأغلق على هؤلاء الأشراف باباً من أبواب التنافس والتفاخر والعصبية (١١) . وكان أبو زبيد يقبسل فينزل دار الشاعر عاد مرة أو غير مرة إلى مثواه وقد أخذت منه الخر ، فلم يحسن أن يمسك لسانه ، فنبههم ذلك إلى التجسس على الوليد .

ثم كان الوليد وقيد أحس تنكر الناس له وتنمرهم عليه يستأنف سياسة ظاهرها الرفق وإشاعة الخير والمعروف وباطنها التحبب إلى العامة والتقوي بالدهماء وففرض للرقيق أعطيات بتوسهون بها : ثلاثة دراهم لكل واحد منهم في كل شهر وون أن ينقص ذلك من أعطيات سادتهم ومواليهم وإنها كان يؤدي إليهم ذلك من فضول الأموال في فضول الأموال وأفاء الله على أحداب الإعطيات من الذين قاتلوا على هذا المال وأفاء الله على أيديهم هذا الفيء ولم يكن الوليد يرد هذه المفضول على هؤلاء الناس وإنما كان يوسع بها على العبيد والإماء وفكان إذن يرد بعض الفيء على بعضه وفلم يكن العبيد والإماء وفكان إذن يرد منه وقد قسموا بين الفاتحين كا قدم بينهم الذهب والفضة وغير الذهب والفضة من الفنائم .

<sup>(</sup>١) انظر الطبري في أحداث سنة ثلاثين .

والذي يعرف النفس العربية التي احتملت الكثير من جاهليتها ولم يخالطها الإسلام إلا مخالطة ظاهرة ، لا يرى من العجب أن يضيق هؤلاء المانية بهذا القرشي الذي يأخذمن فيهم ليرده على فيهم ويأخذ فضول الأموال ليوسع بها على العبيد والإماء فيتقرب إليهم بذلك ويستأثر مجبهم له وانحيازهم إليه ، ويوشك أن ينشىء منهم لنفسه قوة تعينه على سادتهم ، أو تعين السلطان على هؤلاء السادة ، إن احتاج السلطان إلى بعض المهونة . ويتحدث الرواة بأن الإماء والعبيد قد اتخذوا الحداد حين عزل الوليد ، وكانت الولائد تنشج فيا روى الطبري بهذا الرجز :

يا وبلتا قد عزل الوليد وجاءنا مجرعاً سعيد و ينقص في الصاع ولا يزبد فحيوع الإماء والعبيد

وما أظن إلا أن هذا الرجز منحول متكلف ، قد اخترعه القصاص من أنصار الوليد ؛ فلم يكن الإماء والعبيد من أسرى الفرس في الكوفة قسد يلغوا من حذق العربية وإنقانها أن يرجزوا بالوليد وسعيد ، كما كان العرب أنفسهم خليقين أن يفعلوا ولكن هذا الرجز يدل على أن الرقيق والأحرار من الفرس كانوا يؤثرون الوليد ويحبونه ؛ لأنه يؤثرهم ويستهويهم . ولذلك قال الرواة إن أهل الكوفة كانوا فريقين في الوليد : كانت العامة معه ، وكانت الحاصة عليه .

وليس لهذا معنى إلا أن الوليد قد خفض جناحه للعامـة ، ووطىء الحاصة وطئاً شديداً . ولو قد سار الوليد في ذلك سيرة عمر لما أنكر عليه منه شيء . فقد كان عمر يرفق بالعامة ويغلظ على الحاصة ، يقاوم في هذه الحاصة نزعتها الى الآثرة واحتفاظهما بالعصبية الجاهلية وطموحها الى الاستعلاء ، وما أرى الوليد ذهب إلى شيء من ذلك ، وانما طاولته الارستقراطية فطاولها ، وقاومته فقارمها ودخل بينها وبين رقيقها من العبيد والإماء .

ومها يكن من شيء فقد عزل الوليد وذوو الرأي في الكوفة ضيقون به ساخطون عليه عليه ، يبغضه السادة لما قدمنا من تنكره لهم ومقاومته اياهم ومحاولته أن يفسد عليهم رقيقهم . وينكره القراء وأصحاب الصلاح والفقه لسيرته تلك الجاهلية التي لم تخل من عيث ومجون وتعد لحدود الله .

وقد وفق عنمان حين عزل الوليد ولم يتشدد في استبقائه ، وحين أقام عليه الحد ولم يحمه، ولكنه كان خليقًا أن يرد أمر الكوفة الى رجل من أصحاب النبي وأهلالكفاية من المهاجرين والأنصار ٬ ولو قد فعل ذلك لاستصلح هذا المصر ولم يدفع أها، عامة في الفرقة والخلاف . ولكنه عزل عن أهل الكوفية رجلًا من آل أبي مُعيط ، وأرسل الناس . وما من شك في أن أهل الكوفة كانوا يعلمون عِــا تقدُّم فنه عمر إلى عثمان من ذلك . وهم بعد قد عرفوا من أصحاب النبي نفراً صالحين رضوا عـــن سيرتهم وأحبوا حكمهم . وقد تبين لعثمان أنهم ضاقوا بالوليد بن عقبة بعد سعد بن أبي وقاص ، وقـــد كان خليقاً أن يرسل إليهم رجلًا في منزلة سعد لا في منزلة الوليد . وكاري سعيد بن الماص فتى من فتيان بني أمية ، معتدلاً مستقم الخلق. أبلي فاحسن البلاء في فتح الشام، كما أبلى بنو أبيه فأحسنوا البلاء أيضاً. وقد كان عنمان يربيه وبرعاه قبل أن يستخلف. وسأل عنه عمر حين كان يتفقد قريشاً فأنبىء بأنه عند معاوية ، وبأنه مريض مشرف على الموت ؟ فأرسل الى معاوية في أن يحمله إليه في رفق وعناية . ولم يكد الفتي يبلغ المدينة حتى استرد قوة وصحة وعافية ، وقد تلقاه عمر لقاء حسناً ، فوق له وعطف عليه وما زال به حتى زوجه وجمله في مرتبة نظرائه من شباب قريش وأشرافها . ولكنه على ذلك كان قرشياً أموياً قريب المكان من عثان . كان رجل صدق ما في ذلك شك ، ولكنه كان يعتد بقريش عامة ، وبيني أمية خاصة وقد ذهب الىالكوفة مصمتماً على أن يصلح ما أفسد الوليد ، حتى قيلت في ذلك الأقاويل ؛ فزعم بعض القصَّاصَ أنه غسل المنبر تحرجًا من آثام الوليد ، وآذي بذلك بعض القرشيين .

والشيء المحقق هو أن أهل الكوفة قد أحسنوا استقباله ، وأحسن هو سياستهم أول الأمر ، فدرس شؤون المصر من قريب ، واختار سماره وذوي خاصته من بسين السادة والقرآء الذين أغضبهم الوليد . ولكنه لم يقم في الكوفة إلا قليلا حتى بصر محقيقة الأمر وأنبأ بها عنمان . وكان فيا يعث الى عنمان من ذلك تصوير دقيق لا لحال الكوفة وحدها ، بل لحال غيرها من الأمصار كذلك . فهو قد رأى أن الكوفة إنما

(£Y)

تتعرض للفتنة لسبين : أحدهما تضاؤل أصحاب السابقة وضعف أمرهم بمرور الزمن . وأصحاب السابقة هؤلاء هم السادة الذين سبقوا إلى الفتح واستقروافي المصر حين منصر وفيهم الشريف الذي كانت له الرياسة في قومه ، وفيهم القارىء الذي كانت له المكانة الدينية لاتصاله بالذي أو بأصحابه وقد أخذ الموت بنتقص منهم في الحرب والسلم جميعاً .

والآخر تزايد الطارئين والناشئين جميعاً. فيا أكثر الذين كانوا يطرأون على المصر من هؤلاء الأعراب الذين يقبلون من تلقاء أنفسهم أو يرسلهم الحليفة مادة الجند ا وما أكثر الطارئين من هؤلاء الأسرى الذين كان الفاتحون يأخذونهم في المواقع ويتقسمون بينهم مع الغنيمة ويعودون معهم إلى المصر ليقيموا فيه ا وما أكثر هذا الجيل الجديد الذي كان يولد في المصر من الحرائر وأمهات الأولاد ، ثم الذين كانوا يولدون من ابناء الأحرار غير العرب ومن أبناء العبيد ! وكل هدة الناشئة قد أخذت تنمو ويظهر أمرها ويكون لها أثرها في حياة المصر .

فالطارئون من الأعراب والطارئون من الأعاجم والناشئون من أولئك وهؤلاء قد كثروا في المصرحتى زحموا أهسل السابقة ، وكادوا يستأثرون من دونهم بالأمر . وكلهم حظه من الجهل أكثر من حظه من العلم ، ونصيبه من الغلظة والجفوة أعظم من نصيبه من الرقة واللين . والأعراب يقبلون بما حفظوا من غلظهم وجفوتهم وعصيتهم وجهلهم . والأسرى يقبلون بما ورثوا من حضارتهم ، وبما تستتبعه الحضارة في أعقاب أمرها من الضعف والفساد ، وبما تستتبعه الهزيمة والرق من انكسار النفوس وذلتها ، وحسرتها على ما مضى ، ويأسها بما يقبل ، وبغضها لسيدها وخوقها منه ومكرها به وكيدها له . والناشئون بين أولئك وهؤلاء يأخذون بحظوظهم من أخلاق آولئك وهؤلاء بأخذون بحظوظهم من أخلاق آولئك وهؤلاء ، وجدالك الأمور على غيرهم من وهؤلاء ، وجدالك الأمور على غيرهم من الناس . وجذا كله تنعقد أمور السياسة تعقداً شديداً . ويجد الأمراء والولاة أنفسهم أمام مشكلات كلها حاوا منها طرف آخر .

بشيء من هــذا كتب سعيد إلى عنمان لينبئه بحقيقة الأمر في مصره . فتقدم إليه عنمان في أن يؤثر الخير والعافية ما استطاع ، وفي أن يجنب نفسه والناس الفتنة ما وجد إلى ذلك سبيلا ، وفي أن يقدم أصحاب السابقة وما يتصل بأسبابهم على غيرهم ، ثم ينزل الناس بعد ذلك منازلهم بالحق ، ولا يؤثر ولا يظلم ولا يجور .

 خطب عثان الناس في المدينة ، فأنبأهم من ذلك بما علم وحذرهم الفتنة وخوقهم منها ، واستشارهم فيما تقدم فيه إلى سعيد من السيرة السياسية فأقروه عليه . لكنه اقترح أمراً خطيراً فرح الناس من أهل المدينة به حين سمعوه ، وابتهجوا له ابتهاجاً عظيماً ، وظن هو أنه سيصلح بعض ما فسد ، ويجمع بعض ما انتشر ، لكنه أدى إلى النتائج المكسية لما أراد عثمان . وهذا الأمر الذي اقترحه هو أن ينقل إلى الناس فيتهم حيث أقاموا من بلاد العرب ؛ فلا يقيم في الأمصار إلا من كان له في الإقامة فيها أرب ، ما عدا الجند بالطبع . فليس من إقامتهم في الأمصار بد .

وقد دهش أهل المدينة حين سموا هذا الاقتراح من عثمان ، فقالوا له : كيف تنقل إلينا ما أفاء الله علينا من الأرض ؟ قلل عثمان : — وهذا هو لب الاقتراح - نبيمها بمن شاء بما كان له بالحجاز ففرحوا وفتح الله عليهم به أمراً لم يكن في حسابهم ، فافترقوا وقد فرجها الله عنهم به ١١١ . معنى ذلك أن عثمان عرض على أهل الحجاز أولاً ثم عمم ذلك في بلاد المرب كلها فيا بعد ، أن يستبدلوا بما كان لهم في العراق أو في الاقالم من الأرض أرضاً في الحجاز أو في غيرها من بلاد العرب . فإذا فعلوا ذلك أقاموا في بلادهم لم ينتقلوا عنها ، أقام معهم أهلهم وذور أسبابهم ، فخف الضغط على الأقالم ، وقلت هجرة الأعراب إليها . وسيحتاج هؤلاء الذين يشترون أرض الحجاز وبلاد العرب مكان أرض الأقالم ، إلى كثير من الأيدي العاملة لاستصلاحها واستثمارها والقيام عليها ، فيكثر اجتلاب الرقيق والموالي إلى بلاد العرب ، ويخف الضغط على والقيام عليها ، فيكثر اجتلاب الرقيق والموالي إلى بلاد العرب ، ويخف الضغط على الأقالم من هؤلاء الأسارى الذين كانوا يطرأون على الأمصار في غير انقطاع .

وليس من الغريب أن يفرح الناس يذلك ويبتهجوا له ؟ فأرض الحجاز أحب إلى أهل الحجاز من أرض الممام أهل الحجاز من أرض المراق ، وأرض اليمن أحب إلى أهل اليمن من أرض الشام ومصر ؟ هي منهم قريب ، فهم يستطيعون أن يقوموا عليها في غير مشقة ولا كلفة ولا احتياج إلى السفر القصير أو الطويل ، ولا إلى الهجرة من أرض الآباء والأجداد . وقد كتب عنهان بذلك في الآفاق ، ففتح على الناس باباً عظيماً كان له أبعد الأثر في حياتهم السياسية والاجتاعية والاقتصادية والعقلية جميعاً .

ولنضرب لذلك بعض الأمثال: ففريق من كبار الصحابة كانوايلكون كثيراً من المال السائل والجامد في الحجاز ، فما أسرع ما أنفقوا مالهم هذا سائله وجامده في شراء الأرض في الأقالم ؛ لأنهم كانوا يعلمون أرض الأقالم أخصب تربة وأكثر تمرة

<sup>(</sup>١) الطبري أحداث سنة ثلاثين .

وأيسر استغلالًا من أرض الحجاز . فطلحة بن عبيد الله كان قد جد واجتهد ودأب حتى اشترى عامة أسهم خبير من الذين شهدوا فتحها مع النبي أو من ورثتهم . فلما فتح عثمان هذا الباب باع طلحة كل ما كان يملك من أسهم خيبر لأهل الحجاز من شهد فتح العراق بما كانوا يملكون هناك . ثم كان له مال آخر كثير ، فاشترى به من بعض أهـــل الحجاز أرضهم في العراق، وباع هو نفسه أرضاً كارس علكها في العراق بأرض كان هو علكها في الحجاز . وفعل الناس فعله ، فكل من كره الهجرة من الحجاز ليقيم بأرضه في الأقاليم باع أرضه تلك واشترى مكانهـــا أرضاً فيا يليه . ونشأ عن ذلك أولاً أن ظهرت الملكيات الضخمة في العراق وغيره من الأقالم . فالذين استطاعوا أن ينتفعوا بهذا الاقتراح إنما هم أصحاب الأموال الضخمة الذين كانوا يستطيعون أن يشتروا من أصحاب الملكيات الصغيرة ما يملكون ؟ فاشترى طلحة ، واشترى الزبير واشترى مروان ابن الحكم ، وكثر النشاط المالي في ذلك العام من بيع وشراء واقتراض واستبدال ومضاربة . ثم لم يقتصر ذلك على الحجـــاز والعراق ، وانما شمل بلاد العرب كلها من جهة ، والأقالع المفتوحة كلها من جهة أخرى . وجدت الإقطاعات الكبيرة الضخمة، والضياع الواسعة العريضة من جهة ، وقام فيها العاماون من الرقيق والموالي والأحرار من جهة أخرى ، فظهرت في الإسلام طبقــة جديدة من الناس هي طبقة البلوتقراطية التي تمتــاز إلى أرستقراطيتها التي تأتيها من المولد بكثرة المال وضخامة الثراء وكثرة الأتباع أيضًا .

ونشأ عن ذلك ثانيا أن الذين اشتروا الأرض في يلاد العرب عامة وفي الحجاز خاصة قد أرادوا أن يستغلوا أرضهم ، فاجتلبوا الرقيق وأكثروا من اجتلابه . ولم يمض وقت طويل حتى استحال الحجاز إلى جنة من أجمل جنات الأرض وأحسنها تمراً وأعودها على أهلها بالغنى وما يستتبع الغنى من النرف والفراغ. وما هي إلا أن تنشأ في الحجاز نفسه ، في مكة والمدينة والطائف ، طبقة من هذه الأرستقراطية الفارغة التي لا تعمل شيئاً ، وإنما يعمل لها ما جلبت من الرقيق ، والتي تنفق وقتها في فنون اللهو والعبث والمجور.

ونشأ عن هذا بعدذلك أن جلبت الحضارة جلباً إلى الحجاز وغيره من بلادالعرب؛ فكان الترف والنبطل ، فكان الفناء وكانت الفنون التي تنشأ عن الترف والنبطل ، فكان الفناء والإيقاع والرقص والشعر الذي لا يصور جداً ولا نشاطاً ، وإنما يصور بطالة وفراغاً وتهالكاً من أجل ذلك على النفس وتعمقاً لما ينتابها

من الهم . وإلى جانب هذه الطبقة الأرستقراطية الفارغة عاش الرقيق الذين كانوا يملكون ساداتهم ويدبرون حياتهم . وما يكون في هذه الحياة من النشاط الباطل وما يكون فيها من العواطف والأهواء . ثم إلى جانب السادة الأرقاء ، والأرقاء السادة ، عاشت طبقة أخرى من العرب البادين المحرومين لم تملك قط أرضاً في الحجاز لنبيعها بأرض في العراق ، ولم تملك قط أرضاً في الحجاز .

ولم يخطر لعثبان رحمه الله حين فكر في هــــذا الاقتراح ، أو فكر له فمه خاصته ومشيروه ، شيء من هذه النتائج البعيدة ، وإنما رأى شر أ فأراد حسمه ، أراد أن يخفف الهجرة على الأمصار ، ويملك الأعراب في بلادهم ، ويجلب الأسرى والرقيق إلى بلاد العرب ويستخلص لآهـــل الحجاز من أصحاب الملكمات الصغيرة في الأقالج مالهم ليشتروا به الأرض التي تليهم ويقوموا عليهــــا من قريب . ولكنه لم يبلغ من ذلك ما أراد ، وإنما أضاف شراً إلى شر وفساداً إلى فساد . فلست أدري أوفق اصرف الأعراب عن الهجرة إلى الأمصار أو لوقف هذه الهجرة وقتــــا ما ٤ أم لم يوفق ٩ فالتاريخ لا يحدثنا بشيء من ذلك . بل أنا أشك في أرب التاريخ قد فطن لمسا أراد عثمان ومشيره بهذا الانقلاب الخطير في الحياة الاقتصادية للمسلمين . رما أشك في أنه لم يوفق في تخفيف الضغط على الأمصار من هؤلاء الرقيق والأساري الذين كارن عددهم يزداد من حين إلى حين ؛ لأن الفتوح لم نقف أيام عثمان ، وإنمـــا مضت في طريقها عازمة حازمة غير مترددة كمــا سنرى ، ولأن أربعة أخماس الغنائم كانت تقسم بين الفاتحين، وهؤلاء الفاتحوري مستقرون في أمصارهم لا يخرج أحدهم إلى الثغر الذي يليه إلا مرة كل أربعة أعوام ، ولا يقيم في الثغر إلا ستة أشهر أو أقل منها قليلًا أو أكثر منهـــا قليلًا ، فهذه الغنائم إذن وفيها الرقيق كانت تثوب مع أصحابها إلى الأمصار ، فكان عدد الرقيق في ازدياد متصل. ولم يكن بد من ذلك إلا أرز يوقف الفتح وتعيش الدرلة في ظل سلم متصل ، وهذا ما لم يتبح لها أيام عثمان . فقد كان التنافس شديداً بين ولاة الأمصار أيهتم يكون أبعد من أصحابه أثراً في الفتح . وكان الثنافس شديداً بين قواد الثغور أيهم يسبق صاحبه إلى لقـــاء العدر في هذا الميدان أو ذاك ، وإلى احتلال هذه المدينـــة أو تلك ، وإلى احتياز الغنائم التي تملّا يديه قلسر جنده من جهة ، وتسر أميره على المصر من جهة أخرى ، وتسر الخليفة ومن حوله من أصحاب النبي في المدينة من جهة تالثة ، لم يستطع عثمان إذن أن يخفف ضغط المستعربين والمفاويسين على الأمصار عامة وعلى المصرين العراقيين خاصة ، ولم يتبح الذين باعوا أرضهم في الأمصار

واشتروا بها أرضاً في الحجاز ، أن ينظموا أمورهم ويجلبوا ما يحتاجون إليه من الأيدي المعاملة ، فيقل عدد الرقيق في الأمصار . فقد أحدث عثان هذا الانقلاب الاقتصادي سنة ثلاثين وقتل سنة خمس وثلاثين ، واضطربت الأمور بسين هاتين السنتين فلم يؤت الانقلاب ثمرته التي كانت ترجى منه في هذا الوقت القصير ، وإنما آتى ثمره البغيض الخطير في أقصر وقت بمكن ؛ لأن رؤوس الأموال كانت تنقطره في الحجاز متشوفة إليه متهالكة عليه . ولم يكن عمر حين احتبس قريشاً في المدينة قد احتبس أشخصها فحسب ، وإنما كان قد احتبس مع هؤلاء الأشخاص رؤوس أموالهم آيضاً إلى حد بعيد فهم كانوا يتجرون بين الحجاز والأفاليم تجارات عظيمة واسعة تغل عليهم مالا كثيراً مائلاً ، ولكنهم لم يكونوا يستطيعون أن يستفلوا هذا المال السائل الذي لم يكن سيله ينقطع ، لم يكن من اليسير عليهم أن يوظفوه في الأعمال الكبرى ، كما يقول المحدثون . ينقطع ، لم يكن من اليسير عليهم أن يوظفوه في الأعمال الكبرى ، كما يقول المحدثون . يون ذلك فيعجبون له ويعجبون به ، وقد تنطلق فيه الألسنة فيضطر الأغنياء إلى أن يرفز واعن ثرائهم بالصدقات والعطاء ، ببتغي الأخيار منهم بهسندا رضا الله ورضا للناس ، ويتقي غيرهم بهذا ما يكون من الحمد والحقد في بعض النفوس .

لم يمنع عمر إذن قريسًا من أن تكسب المال فلم يكن له إلى ذلك سبيل ، ولكنه استيقن أن الأغنياء يكسبون من المال أكثر بميا ينبغي لهم أن يكسبوا . ولذلك قال في آخر سياته : « لو استقبلت من أمري ما استدبرت لأخذت من الأغنياء فضول أموالهم فرددتها على الفقراء » . وقد روي أن أهل المدينة أصبحوا ذات يوم فسمعوا رجة عظيمة ، قسألت عائشة عن هذه الرجة ، فقيل لها إنما هي عبر لعبد الرحمن بن عوف قد أقبلت وعليها تجارة له . قالت عائشة : أما إني سمعت رسول الله (صلعم) يقول : كأني بعبد الرحمن بن عوف على الصراط يميل بسه مرة ويستقيم أخرى حتى يقلت ولم يكد . فبلغ ذلك عبد الرحمن بن عوف فقال : هي وما عليها صدقة . قال الرواة : وكان ما عليها أفضل منها . وكانت العبر خميائة راحلة (١٠) .

وتحدث ابن سعد عن سليان بن عبد الرحمن الدمشقي عن خالد بن يزيد بن ابي مالك عن أبيه عن عطاء بن أبي رباح عن إبراهم بن عبد الرحمن بن عوف عن أبيه عن رسول الله ( صلعم ) أنه قال : و يا ابن عوف إنك من الأغنياء ولن تدخل الجنة إلا زحفاً فأقرض الله يطلق لك قدميك . قال ابن عوف : وما الذي أقرض الله يا رسول

<sup>(</sup>١) طبقات ابن سعد طبع لندن الجزء الثالث القسم الأول صفحة ٩٠ .

الله ؟ قال : تبدأ بمسا أمسيت فيه . قال : أمن كله أجمع يا رسول الله ؟ قال نعم . قال : فخرج ابن عوف وهو يهسم بذلك ، فأرسل إليه رسول الله ( صلعم ) فقال : إن جبربل قال : مر ابن عوف فليضف الضيف ، وليطعم المسكين ، وليعط السائل ريبداً بن يعول ، فإنه إذا فعل ذلك كان تزكية ما هو فيه » .

هذه كانت ثروة عبد الرحمن أيام النبي ٬ وقـــد زادت أضعافاً مضاعفة بعد النبي بالتثمير والتوسع قيه من جهة ، وبما أفاء الله على المسلمين من جهة أخرى . وقبل إنه أوصى في سبيل الله مخمسين ألف دينار قعباً ، وترك ميراثاً عظمها ، فكان له ألف بعير وثلاثة آلاف شاة ؛ وكان يزرع في الجرف على عشرين ناضحـــــــاً ؛ وترك أربــم زرجات ، فكان نصيب كل واحدة منهن من الثمن بقوم بما بين الثالين ألف إلى مائة ألف . قال الرواة : وترك عبد الرحمن ذهباً قطع بالعؤوس حتى مجلت أيدي الرجال منه . ولم يكن عبد الرحمن فذاً في ذلك ، وإنما كان أمر. فيه كأمر غيره من كبـــار الصحابة وسادة قريش . فلما أحدث عيّان هــــذا الانقلاب الاقتصادي ، أتاح لهؤلاء الأغنياء أن يوظفوا أموالهم ، فأصبحوا رجال مال وأعمال معاً . وما هي إلا أن تنشأ الملكيات الضخمة كما قلمنا ، ويحدث في أول صدر الإسلام ما حدث في آخر الجمهورية الرومانية من هذه و اللاتيفونديا ، التي أضاعت الجهورية . فاللاتيفونديا التي أضاعت الرومانيين أرض إيطاليا ، فانقطع الناس إليها وأصبحوا أحزاباً وشيعاً . وملكت قلة قليلة من المسلمين أرض الأفالم، فانقطع الناس إليها وانقسموا بينها شيعاً وأحزاباً . وتتبجة هذا كله أنهذاالنظام الذي استحدثه عثمان عن رأيه هوءأو عن رأي مشيريه، لم تكن له نتائجه السياسية وحدها ؛ من نشأة هذه الطبقة الغنية المسرفة في الغني ؛ التي استهرت الناس وفرَّقتهم أحزاباً وتبازعت السلطان فيا بينها بفضل هذه النفرقة ٤ وإنما كانت له نتائجـــه الاجتماعية أيضًا ، فقد بلغ نظام الطبقات غايته بحـــكم هذا الانقلاب ، قو'جدت طبقة الأرستقراطية العليا ذات المولد والثراء الضخم والسلطان الواسع . ووجدت طبقـــة البائسين الذين يعملون في الأرض ويقومورن على مرافق هؤلاء السادة ، ووجدت بـــين هاتين الطبقتين المنباعدتين طبقة متوسطة هي طبقة العامة من العرب ، الذين كانوا يقيمون في الأمصار ويغيرورن على العدو ، ويحمون الثغور ، ويذودن عمن وراءهم من الناس وعما وراءهم من الثراء . وهذه الطبقة المتوسطة هي التي تنازعها الأغنياء ففر قوهاشيماً وأحزاباً . والذي يتتبع تاريخ المسامين يلاحظ

أن الصراع الأول إنما كان بين الأغنياء ثم بين هذه الطبقة الوسطى وهؤلاء الأغنياء . فأما الطبقة الثالثة ، طبقة العاملين في الأرض والفائين على المرافق المختلفة ، فلم يظهر أمرها إلا يعد ذلك ، ولها قصة أخرى .

فالفتنة إذن إنما كانت عربية ، نشأت من تزاحم الأغنياء على الغني والسلطان، ومن حسد العامة العربية لهؤلاء الأغنياء . ولم يكد نظام عثمان هذا يذاع ويسرع الأغنياء الى الانتفاع به ، حتى ظهر الشر، وظهر في الكوفة قبل أن يظهر في أي مصر آخر . وظهر في مجلس سعيد بن العاص نفسه . وقد كان ذلك سنة تلاث وثلاثبن . فقد كان سعید ، کما قدمنا ، تخیر وجوه الناس وقراءهم وذوی الصلاح منهم لیدخاوا علمه إذا لم يجلس للعامة ، وليسمروا عنده إذا كان الليل . فقال ذات يوم أو ذات ليلة : إنما السواد – سواد الكوفة – بستان لفريش. فتغاضب القوم ، وكانت كثرتهممن اليمانية ، وردُّوا عليه في ذلك ردًّا غليظاً ، وقالوا له إنمـــا السواد فيء أفاءه الله علينا ، وما نصيب قريش منه إلا كنصيب غيرها من المسلمين . وغضب صاحب شرطة سعيد؛ لأن القوم ردوا على الأمير رداً غليظاً فزجرهم ٬ فقاموا البه فضربوه حتى أغمي علي. . فقطع سمید سمره واحتجب عـن هؤلاء الناس ٬ فلزموا مجالسهم وأندیتهم ٬ وأطلقوا ألسنتهم في سعيد وفي عثمان وفي قريش ، وتسامع الناس بهــــم واجتمع بعض الناس إليهم ، فكتب سعيد إلى عثمان ينبئه بأمرهم ، ويذكر أنه يخافهم أن يفتنوا الناس . فأجابه عثمان أن يسيرهم الى الشام ، وكتب إلى معاوية بأمره بلقائهم واستضلاحهم . وزعم رواة آخرون أن سعيداً جلس للنـــاس وحضر مجلسه هؤلاء النفر من الوجوه والقرَّاء ، فتحدَّث الناس في جود طلحة بن عبيد الله . فقال سعيد : من كان له ثراء طلحة ومثل ما يماك من الأرض خليق أن يكون جواداً ، ولو كان لي مثل ما لطلحة لأعشتكم في رغد . فقال غلام مضري من بني أسد : وددت لو كانت الأمير أرض كذا فغضب هؤلاء النفر وزجروا الغلام وتقاول الناس ، فقام هؤلاء النفر إلى الغلام فضربوه وضربوا أباه حتى اغمي عليهما ، فغضبت لذلك بنو أسد . وحاول سميد أن يُرد الأمر إلى العافية فلم يفلح . وألح عليه أهل الكوفة في أن يخرج هؤلاء النساس ، فأخرجهم بآمر عثمان الى الشام .

والشيء المهم هو أن سعيداً قد نفى هؤلاء الناس عن أرضهم . ولست أدري إلى أي حد يجوز للأمير أن ينفي المسلمين من أرضهم سواء كان هذا النفي من عند نفسه أم

بأمر من الخليفة . فإخراج المسلمين عن أرضهم إنما يجوز إذا قامت البينة عليهم بأنهم حاربوا الله ورسوله وسعوا في الأرض فساداً ، فينالك يجوز للإمـــام أن يقتلهم أو يصلهم أو يقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفيهم من الأرض .

ولم تقم بينة على أن هؤلاء الناس من القراء والصالحين وأصحاب البلاء في الفتح ، قد حاربوا الله ورسوله أو سعوا في الأرض فساداً ؟ فهم لم يخلعوا يــــداً من طاعة ، ولم ينكروا سلطان عثان ولا سلطان واليه عليهم ، وإنما كانوا يشهدون الصلاة مع هذا الأمير ويؤدون ما عليهم من الحق . وكل ما يمكن أن يأخذرا به هو أنهم نقدوا سيرة الأمير أو بعض قوله ، وتجاوزوا حدهم نضربوا ذاك الغلام أو ضربوا صاحب شرطة الأمير . فأما نقدهم أعمال الأمير وأقواله فحق لهم لا ينازعهم فيه منازع 4 وكان الشيخان يطلبانه إلى الناس قبل عنمان ، فما ينبغي أن يعاقبوا عليه . وأمــــا ضربهم الغلام أو صاحب الشرطة فاعتـــداء يمكن أن يعاقبوا عليه بأيسر التعزير ٬ باللوم أو بالسجن أر بإقصاص الرجلين منهم ٬ فأمـــا نفيهم من الأرض فأمر عظم . وقد قال قاتلون في العصر القديم : إن عمر قــــد نفي من المدينة نصر بن حجاج حين خاف منه الفتنة على النساء ، فجائز لمثمان أو لعامله أن ينفي هؤلاء النفر من الكوفة حين خاف منهم الفتنة على المسامين . ولكن نفي نصر بن حجاج لم يكن نفياً بالمعنى الدقيق لهذه الكلمة ، لم يكن عقوبة . فنصر بن حجاج لم يقترف إنماً ، ولم يمنح قده ما منحه الله من الاعتدال ، ولم يسبيغ على وجهه ما أسبغ الله من جمــــــــــال ، ولم يفر النساء بأن يتبعنه ويفتن به . وما أرى إلا أن عمر حبب إليه الحروج من المدينة ودعاه إليه وأعانه عليه بالمال ، وتقدم إليه في ذلك بلهجته الحازمة التي تشبه العنف وليست عنفاً ؟ وليس كل الناس قد رضي عن إزعاج عمر لهذا الفتى عن أرضه . وأعود فأقول إن عمر لم ينف هذا الفتى ولم يعاقبه ٬ وإنما أغراه بالخروج وأعانه عليه .

فأما سعيد فإنه لم يغر هؤلاء القوم بالخروج عن الكوفة ولم يعنهم على ذلك ، وإغا أخرجهم من أرضهم بقوة السلطان ، وأرسلهم إلى دار غربة لا يطمئنون إليها ، ولا يسكنون إلى أهلها ، وأسلمهم هو أو أسلمهم عنمان إلى معاوية ليمسك عليهم حربتهم ، وليستصلحهم كا يرى استصلاحهم . فهو قد أخرجهم من مصرهم وأزعجهم عن أهلهم ونقلهم من ديوانهم وسلبهم حريتهم ، وليس له في ذلك حتى قليل أو كثير ، وقد يقال : إنه لم ينفهم من الأرض بالمعنى الدقيق لهذه الكلمة ؛ فهو قد أخرجهم من دار إسلام إلى دار إسلام ، والأرض الإسلامية كلها دار العسلمين كلهم .

ولكن الذين عاصروا عنمان من أصحاب النبي ومن التابعين أنكروا هذا التسيير على كل حال ، ورأوه نفياً لا يجوز . ومهما يقل القائلون فإن للإمام أن يعاقب ، ولكن ليس له أن يتجاوز بعقوبته حدود العرف المألوف . وسنرى أن ولاة عنمان أسرفوا على أنفسهم وعلى إمامهم وعلى الناس بالنفي والتسيير .

وقد تلقى معاوية هؤلاء النفر فأنزلهم في كنيسة ، وأجرى عليهم ما يقيم أودهم ، وجعل يسعى إليهم مرة ويدخلهم عليه مرة أخرى ، يناظرهم ويؤامرهم ويعظهم فلا يبلغ منهم شيئاً . ناظرهم في فضل قربش على العرب فلم يعرفوا لقربش على العرب فضلاً . والإسلام لا يعرف القربش فضلاً على العرب ولا على غيرهم من الناس إلا أن يكون هذا الفضل هو أن النبي قد بعث منهم . ولكن انبعاث النبي من قريش لا يبيح لها أن تتحكم في رقاب إلناس ، ولا أن تتاز من سائر المسلمين كا جعلت تمناز في أم عثان . وهو على كل حال لا يبيح لأمير قرشي أن يقول : إنما السواد بستان لقريش . وناظرهم في الطاعة الإمام وولاته فلم يبلغ منهم شيئاً ؟ لأنهم لم ينكروا الطاعة الإمام وولاته وأحيا السنة وأمات البدعة ، وإنما أنكروا طلعة الإمام وولاته إن جاروا عن القصد وانحرفوا عن الطربق . وناظرهم في نفسه فلم يبلغ منهم شيئاً ، أنكروا عليه أن يعظهم وأن يسير فيهم سيرة الأمير ، وطلبوا فلم يبلغ منهم شيئاً ، أنكروا عليه أن يعظهم وأن يسير فيهم سيرة الأمير ، وطلبوا وأجدر منه أن يقيم حدود الإسلام .

ويظهر أن معاوية لم يستيش من إصلاح هؤلاء النفر فحسب ، وإغا خافهم أيضاً على أهل الشام ، فكتب إلى على أهل الشام ، فكتب إلى على أهل الشام ، فكتب إلى على يستعفيه من إقامتهم عنده ، فاعفاه ، رتقد م إليه في أن يردهم إلى مصرهم ، فلم يكادوا يعودون إلى الكوفة حتى أطلقوا ألسنتهم في سعيد وفي معاوية وفي علان وحتى انتشرت دعوتهم شيئاً ما . فأعاد سعيد الكتابة إلى عثمان يستعفيه من إقامة هؤلاء الناس في مصرهم ، فأعفاه عثمان وأمره أن ينفيهم مرة أخرى إلى الجزيرة عند عبد الرحن بن خالد بن الوليد ، وكان أميراً لمساوية على حمص والجزيرة . فأرسلوا إلى عبد الرحمن ، وتلقاهم أشد لقاء وأعنفه ، وجعل يسومهم الخسف ، ويعظم لهم أمر نفسه وأمر أبيه وأمر قريش ، لا بالمناظرة والحجاج ، بل بالقول الغليظ، والسيرة التي هي أغلظ من القول ، وجعل لا يركب إلا أمشاهم حول ركابه ، يؤنهم ويزجرهم ويذهره وينظم ويخملهم للناس نكالا ؛ فلما شق عليهم ذلك أظهروا الطاعسة وأعلنوا التوبة

واستقالوه ، فأقال عنرتهم ، وأرسل الأشتر واحداً منهم بتوبته وطاعتهم الى عثمان . وأقبل الأشتر على عثمان فقال له وسمع منه . وأذن له عثمان في أن يسنزل من الأرض حيث يشاء ، فآثر الرجوع إلى أصحابه والإقامة عندعبدالرحن . ولكن هذه الإقامة نم تطل ؛ فقدم سعيد على عثمان واستخلف على الكوفة ، قوثب أصحاب المنفيين أو المسيرين وأجمعوا أمرهم أن يحولوا بين سعيد وبين الرجوع إليهم ، وكتبوا إلى أصحابهم يستقدمونهم فأقبلوا مسرعين حتى بلغوا الكوفة ، وأقسموا لا يدخلها عليهم سعيد ما حلوا سيوفهم ثم خرجوا في جمع منهم يقودهم الأشتر حتى بلغوا الجرعة ، فانتظروا معيداً حتى ردوه ، وأكرهوا عثمان على أن يعزله عنهم ويولي عليهم غيره ، واختاروا أم موسى الأشعري ، فلم يجد عثمان بداً من توليته عليهم . وكذلك أكره على أن يعزل عامله على الكوفة مرتين : عزل الوليد لأنه لها وعبث واستعلى وشرب الخر ، وعزل سعيداً لأنه اشتد وقسا وأسرف في تميز قريش . ولم يقترح عليه أهل الكوفة أحداً حين عزل الولد ، فولى عليهم سعيداً ، فلما أكرهوء على عزل سعيد لم يتركوا له اختيار الأمير ، وإنما اختياروه هم ، واحتاروا رجلا من أصحباب النبي وهو إلى ذلك اختيار الأمير ، وإنما اختياره هم ، واحتاروا رجلا من أصحباب النبي وهو إلى ذلك يمان فولي أسرهم أبو موسى الأشعري، وثابوا إلى شيء من الاستقرار ، ولكنه استقرار لم يدم إلا قليلا .

## - 4 -

وكان أبو موسى الأشعري عامل عمر على البصرة؛ فأقره عليها عثبان أعواماً ، بقول يعض الرواة إنها ثلاثة ، ويقول أكثرهم إنها سنة . والكثرة من أهل البصرة مضرية ، وفيهم ربعيون كثيرون ، وفيهم قلة يمانية . ولأمر ما أحب عمر أن يولي رجلا من البمن على البصرة وكثرة أهلها مضرية ، وأن يولي ثقفياً هو المغيرة بن شعبة على الكوفة وكثرة أهلها عانية ، وأن يولي قرشين مضريين على الشام ومصر ، وكثرة العرب فيها عانية أيضاً ؛ يريد بذلك في أكبر الظن أن يقاوم المصبية حتى يزيلها ، فيخالف بين عصبية الولاة وعصبية الرعبة . وقد استقامت أمور البصرة في عهد أبي موسى أيام عثمان أعواما ، لم يذكر أهلها شيئاً من أميرهم ولم يذكر الأمير شيئاً من رعبته . وكان أبو موسى رجلا من أصحاب النبي مقدتما فيهم ، كريم السيرة جميسل الحدي بمناً في

الفتح . ولكن العصبية ظهرت أيام عثمان ، وجعل كل حي من أحياء العرب ينظر إلى نفسه وإلى حظه . نظرت قريش وقرابة عثمان خاصة ، فإذا ثلاث من الولايات الأربــم الكبرى يليها أمراء من قريش : الوليد بن عقبة في الكوفة وبعده سعيد ، ومعاوية بن أبي سفيان في الشام ، وعمرو بن العاص في مصر وبعده عبدالله بن سعيد بن أبي مبرح. فلم يبق إلا مصر واحد من هذه الأمصــــار الكبرى لم يل أمره أموي ولا قرشي ولا مصري ، وإنما وليه رجل من أهــل الـِمن . فكان مركــز أبي موسى بين هؤلاء الولاة غريبًا شاذًا ، هو اليمني الوحيد الذي يلى مصراً ذا خطر ، ومصراً كثرة أهله مضرية . وما من شك في أن قريشاً تنبهت لذلك . وتذَّبت له قرابة عثمان، وتنسُّهت هو غيـــــلان بن حرشة الضبي ، خرج إلى عثمارت بن عفان فقال : أما لكم صغير فتستشيره فتولود البصرة ؟ حتى متى يلي هذا الشيخ البصرة ؟ يعني أبا موسى ، وكان وليها بعد موت عمر ست سنين ، فعزله عـــــثان . ويقول آخرون : إن بعض الكور المفتوحة انتقضت على أبي موسى، فخطب في الناس فرغيهم في الجهاد وحبب إليهم أن يسعوا الى عدوهم راجلين . فقبل بعضهم ، وتلبث بعضهم حتى يرى ما يصنع الأمير . فلما خرج أبو موسى نظر الناس فإذا هو راكب وقد حمل أثقاله على أربعينمن البغال ، فأقبلوا عليه فقالوا له : احملنا على هــــــذا الفضول : فزجر الناس حتى ارتدوا عنه ، ولكنهم ارساوا وقداً الى عنمان يستعفيه من أبي موسى . فلما سألهـــــم عمن بحبون لم يقترحوا أحداً، وإنما قالوا : من شئت قولته ؛ فإن في أي الناس اخترته عوضاً منه . وقالوا : ما كل ما نعــلم نحب أن نقول ! واتهموا أبا موسى بأنه يأكل أرضهم ويطعم رهطه من الأشمريين ٬ فعزله عثمان ٬ واختار لولاية البصرة ابن خاله عبد الله بن عامر ابن كريز ، قدخل البصرة واليا عليها وهو ابن خمس وعشرين سنة.

وبلغ أبا موسى تولية هسندا الفتى فلم يحرج صدره لذلك ، وإنما قسال الناس :

و يأتيكم غلام خرّاج ولاّج كريم الجدّات والخالات والعمات يجمع له الجندان، ١١٠.

ولم يخطى، الشيخ ؛ فقد كان عبدالله بن عامر فتى مزفتيان قريش خرّاجاً ولاّجاً؛

ذا حزم وعزم وقوة ويأس ونفوذ من المشكلات ، شغل نفسه وشغل الناسمعه بالفتح ،

ونافس فيه سعيد بن العاص فسبقه ، وسار في الناس سيرة جدّ وكرم ومضاء ؛ فلم يلق من اهل البصرة ما لقي عبد الله بن سعد

<sup>(</sup>١) الطبري في احداث سنة تسم وعشرين .

ابن أبي سرح من أهل مصر . ومصدر ذلك في أكبر الظن سيرته وحزمه وبعد رأيــه من جهة ، وأن الكثرة الكثيرة من رعبته كانت مضرية بلي أمرهــــا مضري ، فــلم ينكروا ولم يشكوا . ومع ذلك لم يسلم مصر عبد الله بن عامر من بعض الشر . وآية ذلك أن فريقاً من أهل البصرة شاركوا في الحروج على عنمان ، وكانوا أقل من غيرهم ولكن هذا يدل على أن المصر لم يكن كله راضيًا لا عن عنمان ولا عن واليه . ولم تخل البصرة من بعض ما شكت منه الكوفة ؟ فقد سير بعض أهلها إلى الشام كا سير إلى أخذ فيه بالظنة ، ولم يلبث معــاوية أن تبين ما فيه من جور . فقد سعى ساع إلى عبدالله بن عامر بأن عامر بن عبد القيس نخالف المسلمين في امور أحلها الله لهـــم ؟ فهو لا يأكل اللحم ، ولا يرى الزواج ، ولا يشهد الجمعة . وكتب فيه عبدالله بن عامر الى عثمان . فقد قال بعض الرواة : ان عثمان استقدمه الى المدينة ، فلما تبين أنه مكذوب عليه رده الى مصره موفرراً . وقال آخرون إن عنمان كتب الى عامله على البصرة أن يسيره الى معاوية ، فلما أدخل على معاوية وجد عنده طعاماً فشارك فيه حين دعي إليه، ورآه معاوية يأكل اللحم فتبين الكذب عليه ، وامتحنه فيما اتهـــــم به ، فقال : إنه أمسك عن أكل اللحم من ذبائح القصابين منذ رأى قصاباً يمنف بشاة في ذبحها ، وإنه يشهد الجمعة في مؤخر المسجد ويخرج في أول الناس ، وانه أخرج من البصرة حين كان يخطب عليه لتزويجه . فأراد معاربة أن يرده إلى مصره ، ولكنه أبى ان يعود الى بلد يستحل أهله الوشاية والسعاية والنفي ، فأقام بالشام ، ومضى في زهده ونسكه . وأحيه معاوية ، فكان لا يراه الا سأله عن حاجته ، فيجيب : لا حاجــة لي . فلمـــا أكثر عليه مماوية ، قال له عامر : أردد على بعض حرّ البصرة ؛ فإن الصـوم بخف على في بلدكم . وما أرى أن عثمان قد أتسح له وال استطاع أن يكفيه من قبله منالناس إلا عبدالله بن عامر في البصرة ومعاوية في الشام.

فلندع العراق بعد أن رأينا من أمر مصريه ما رأينا . ولننتقل إلى الشام بعد أن نلاحظ أن الناس لم ينقعوا من عبدالله بن عامر إلا قرابته من عسمان وحداثة سنه ، وأنه سار في الناس سيرة قرشية لعلما لم تكن تلائم هدي أصحاب النبي ، ولكنما لاءمت عصبية المضريين وطموحهم الى الفتح وشرههم إلى الفنيمة . وكأن عبدالله بن عامر قد كان يعرف ما ينقم الناس من أمر توليته ، فحرص على أن يبيّن للناقمين أنه كان للولاية أهلا وبها جديراً . ولعله أسرف بعض الإسراف في

أمور الدين . فقد قبل إنه أمعن في الفتح وبلغ منه ما أراده مرة . فقيل له : لم يبلغ أحد من الفتح ما بلغت فقال : لا جرم لأجعلن شكري لله على ذلك أن أحرم بالعمرة من حيث انتهيت . ولامه عنمان على أن أحرم من أعماق فارس على حين أرف للاحرام أماكن معلومة لا يحرم قبلها إلا مسرف على نفسه . وهذه القصة نفسها تدل على مقدار ما كان عبدالله بن عامر يبذل من الجهد ليحمد الناس سيرته في الدين والدنيا جميعاً .

## - 1 . -

وكان معاوية أعظم الولاة حظاً من كل شيء أيام عثمان وكان والياً لعمر على دمشق، فلما مات أخوه يزيد بن أبي سفيان وكان والي عمر على الأردن ، ضم عمر الى معاوية عمل أخيه ، وشكر ذلك له أبو مفيان : ولكن عمر لم يحارب معاوية ولم يرد أرب يعزي أبا سفيان عن موت ابنه بضم عمله الى أخيه ، وإنما رضي عن معاوية ورأى فيه كفاية وعزماً وحزماً ، فاستكفاه الأردن فكفاه ، وقد مات عمر ومعاوية على هذين الجندين ، فأقره عثمان عليهما ، كما أقر عمال عمر جميعًا عامه الأول . ولكن عبدالرحمن ابن علقمة الكناني عامل عمر على فلسطين يموت ، فيضم عثمان فلسطين الى معاوية . ثم يمرض عمير بن سعد الأنصاري عامل عمر على حمص ويستعفي عثمان من عمـــله ، فيعفيه ويضم حمص الى معاوية ، فتخلص له أرض الشام كلمها ، ويصبح أعظم العمال خطراً وأعلاهم قدراً أيام عثمان . فهو قد اجتمعت له الاجناد الأربعة ، وأصبح بحكم مركزه الجغرافي قوياً الى حد غير مألوف . وقد وقعت ولايته بين الحجاز وفيه آمير المؤمنين ومركز الخلافة ، ومصر ، وهي والولاية التي تكاد تداني ولايته قوة وبأسا وإنزادت عليها خصباً وثراء . وهو على ساحل مجر الروم وعلى حدود الروم أيضاً يستطبع إن شاء الله أن يستمد الخليفة ، ويستطيع إن شاء الله أن يمد الخليفة ، ويستطيع كَذلك أن يستمد مصر ويمدها . ثم أمامه بابان عظيان من أبواب الجهداد : البحر من جهة ، وتغور الروم في البر من جهة أخرى . فهو يستطيع أن يرفع شأن الدولة ويرفع شأن نفسه وأن يعلي كلمة الإسلام ويبني لنفسه مجداً لا يستطيع أحد من العيال أن يطاوله.

وقد طال عهد معاوية بالشام ، فعرفه أثناء خلافة عمر كلها وأيام خلافة عثمات كلها وقد أحب أهل الشام وأحبه أهل الشام ورضي عنه الخليفتان جميعاً ، وأصبــــح الطول ولايته وحسن مدخله الى نفوس رعيته أشبه بالملك منه بالوالي . فليس تاريخ الخلافة يعرف والياً أنيح له من طول الولاية واتصالها واستقرارها وتدرجها في الاتساع مثل ما أتبح لماوية . وليس غريباً أن يرضىمعاوية عن نفسه وحظه حين يرى العمال من حوله يعزلون بين حين وحين أثباء خلافة عمر وعثيان ، ويرى نفســـــه مستقرآ لا رج ، والولايات تضم إليه واحدة في إثر الأخرى . ولو قد كان معاوية مقصراً فيعمله أو جائراً على رعيته لما أقرآه عمر ولا أعفاه من العزل ؛ بــــل من العقوبة إن اقتضى الأمر أن يعاقب. وأكبر الظن أنه لم يغير سيرته في أهلالشام بعد وفاة عمر واستخلاف عثمان . رضي عن سيرته حين كان الخليفة متشدداً متحرجـــاً ، فلم ير بالإقامة عليها بأساً حين أصبح الخليفة هيناً لينا سمحاً . ولهذا لم يشارك أهل الشام فيما شارك فيـــه أهل الأمصار الأخرى من اتهام عمالهموالتشهير بهم والخلاف على عثمان. فالذين حاصروا عثمان وفدرا من الكوفة والبصرة ومصر ولم يكن بينهم شامي واحد . ولهذا أيضاً كان عثمان إذا أراد أن يسير أحداً منالحالفين عليه والمنكرين على عماله نفاه إلىالشام، لا يستثنى من ذلك أهل المدينة أنفسهم. قسترى أنه حين ضاق بأبي ذر أمره أن يلحق بدبوانه في الشام ، وكان أبو ذر قد خرج إلى الشام غازياً فكتب احمه في الديوارن هناك ، فرده عثمان إلى الشام خوفاً على أهل المدينة من لسانه أو من عودته . فقد كان حزم معاوية إذن هو الملجأ الذي كان عثمان يلجأ إليه إذا أراد تأديب الذين يسرفون عليه وعلى عماله في المعارضة . ويجب أن نعترف بأن معاوية كان حازماً حتى على عثمان نفسه . فهو الذي كان يتلقى المنفيين الذين يرسلهم إليه ويحاول إصلاحهم ، فإذا أعياه ذلك طلب إلى عثمان أن يعفيه من نزولهم عليه ، ولم يكن عثمان يرد له طلبًا .

ولم يقصر معاوية في انتهاز ما أتيح له من حظ؛ فهو لم يقم في الشام وادعاً مطمئناً يدبر أمر ولابته ولا يزيد على ذلك ، وإنما كانت نقسه تنازعه إلى الفتوح نزاعاً شديداً وكان في أيام عمر أشبه شيء بالفرس الذي يعض شكيمته تحرقاً إلى العدو ، ولكن عمر كان يمسكه ويأبى عليه . وكان البحر يدعو معاوية دعهاء ملحاً . وكان معاوية يتوسل إلى عمر في أن يغزيه البحر ، فيشتد عمر في رفض ما كان يطلب إليه ، حتى حذاره مرة من أن يعود إليه بحديث البحر . فلما استخلف عثمان طلب إليه معاوية ما كان يطلب إليه معاوية ما لان يطلب إلى عمر ، فأذن له على ألا يختار هو الغزاة ولا يقرع بين الجند بل يخدير الناس ، فمن اختار منهم غزو البحر قبله وأعانه ، ومن لم يختر أقام من أمره على عافية . وما هي إلا أن يتخذ معاوية أسطولاً ويندو البحر في خمسين غزاة أو اكثر ، فيثير

ذلك غيرة الوالي على مصر عبد الله بن سعد بن أبي سرح، فيصنع صنيع معاوية؛ حتى يقول المؤرخون : إن معاوية غزا قبرص من الشام وغزاها ابن أبي سرح من مصر ، فالتقى الجيشان في الجزيرة .

وكانت إلى معاوية حماية الثغور البرية نما يلي بلاد الروم ، فكان يغير على العمدو في الشتاء والصيف . وكان هذا كله يتيح له من الغنائم والفيء ما يسر الجيش ويسر " بعث المال .

وليس من شك في أن عثمان هو الذي مهد لمعاوية ما أتيح له من نقل الخلافة ذات يوم إلى آل أبي سفيان وتثبيتها في بني أمية. فعثان هو الذي وسع على معاوية في الولاية فضم إليه فلسطين وحمص ، وأنشأ له وحدة شامية بعيدة الأرجياء، وجمع له قيادة الأجناد الأربعة ، فكانت جيوشه أقوى جيوش المسلمين . ثم مد له في الولاية أثناء خلافته كلها كا قعل عمر، وأطلق يده في امور الشام اكثر مما أطلقها عمر . فلما كانت الفتنة نظر معاوية فإذا هو أبعيد الأمراء بالولاية عهداً واقواهم جنداً واملكهم لقلب رعيته .

وقد كان عدمان يستطيع ، لو أراد أن يحتفظ بسيرة عمر ، أس يقر معاوية على دمشق والأردن ، ويحتفظ بحمص وفلسطين ولايتين تتبعان المدينة مباشرة . ولو قد فعل فلسك لاحتفظ بسيرة عمر أولا ، ولأناح النابهين من شيوخ الصحابة وشباب العرب أعمالا تحول بينهم وبسين الفراغ وتحول بينهم وبين الفضب والثورة أو التحريض على الثورة . ولو قد فعل ذلك لحال بين معاوية وبين ما أقدم عليه من الاستئثار حين أضرمت نار الفتنة ، ولاتاح المسلمين أن يحتفظوا بالأمر شورى بينهم ؛ ولكن هذا الملك الضخم الواسع المتصل مكن لماوية في الأرض ، وبسر له أن يرسل إلى مصر من يقطعها عن عاصمة الحلافة ، وأن يرسل الى الحجاز ثم الى بلاد العرب من يحتازها من دون علي ، وأن ينظر علي ذات يوم فإذامعاوية قد استأثر من دونه بخير مسا في الدولة من الأمصار والأقاليم . وليس لذلك مصدر إلا مهارة معاوية أولا ، وضخامة ولايته نانياً .

- 11-

فإذا تركنا الشام ومضينا نحو الغرب انتهينا إلى مصر . وكان عمر قد ترك عمرو بن

الماص واليا عليها ، فأقره عثمان كما أقر غيره من عمال عمر وقتاً ما. ولكن العام الأول من ولاية عثمان لم يكد ينقضي حتى جملت قرابة عثمان تنظر الى مصر نظرة لا تخلو من طمع فيها وطموح اليها. والناس يختلفون في عزل عمرو عن مصر وتولية عبد الله بن سعد بن أبي سرح عليها: فقوم يزعمون أن المصربين شكوا عمراً الى عثمان فعزله عنهم . وآخرون يزعمون أن عمراً لم يعزل لسخط المصربين عليه أو ضيقهم به ، وأتما هو الكيد عزل أميراً وولى مكانه أميراً آخر . والشيء البين من أحاديث الرواة هو أن عثمان كان يرشح عبدالله بن سعد بن أبي سرح أخاه من الرضاعة لأمر عظيم . فهم يقولون إن عمراً كان قد أغار على افريقية فأصاب شيئاً من غنيمة ثم رجع . فكان من الطبيعي أن يخلي عثمان بين واليه على مصر وبين ما قبله من الثفور يغير عليها إغارة من الطبيعي أن يخلي عثمان بين واليه على مصر وبين ما قبله من العمال في الكوفة والبصرة والشام . ولحكن عثمان كف عمراً عن هدذا الغزو ، وأرسل إلى إفريقية جيشاً لا يذعن لسلطان الوالي في مصر ، وإنها يتصل مباشرة بالمدينة متخطباً عمراً على غير المالوف ، وأمتر عثمان على هذا الجيش عبدالله بن سعد بن أبي سرح ، وقال له : إن فتحت عليك إفريقية فلك خس الخس من الغنيمة .

وطبيعي أن يغضب لذلك عمرو بن العاص ، لأن عثمان خس به عن نظرائ من العمال . فلم يكن عثمان بوسل الجيوش من قبله مباشرة الى النفور ، وانحا كان ذلك الى الديال ، يغزو معاوية الروم ويغزو عامل البصرة والكوفة بـلاد الفرس ، بؤامرون الحليفة في ذلك ، ولكن لهم الرياسة والإشراف ، لا يتخطون ولا يفتأت عليهم .

(11)

أرادوا ، وكتب إلى عبد الله يأمره برد ما أخذ ويعزله عن إفريقية . وعاذ عبد الله بعد ذلك إلى مصر وفي نفسه شيء من الحسرة وخيبة الأمل ، فقد فتح الله على يديب إلقيما ذا خطر ، ثم راد هو عن هذا الإقليم الذي فتحه ، ولم يتح له حتى أن يحتفظ بالنفل الذي نفله عثمان إياه . وما من شك في أن قرابة عثمان غضبت لعبد الله بن سعد، وأبت إلا أن تعوضه بما فقد خيراً منه ، فما زالت بعثمان حتى ولا ه خراج مصر ، وترك لعمرو صلاتها وحربها . ولم يكن بد من أن يكون الحلاف بين هذين العاملين . فجائز أن يكون الحلاف بين المجلين العاملين . قبائز أن يكون عمرو قد أغرى بعبد الله وحرض عليه حتى استرد الحليفة منه ما قد نفله وعزله عن إفريقية . ومها يكن من شيء فقد ثار الحلاف بين الرجلين ، فكتب عبد الله إلى عثمان أن عبد الله عبد الله إلى عثمان أن عمراً قد كسر علي الحراج . وكتب عمرو إلى عثمان أن عبد الله قد أفسد علي حياة الحرب . وكان عثمان خليقاً أن يدعو عبد الله إلى المدينة ويترك لعمرو ولاية مصر ؛ فقد مات عمر وهو راض عن ولايته . فإذا لم يكن بد من النفيير لعمرو ولاية مصر ؛ فقد مات عمر وهو راض عن ولايته . فإذا لم يكن بد من النفيير فقد كان عثمان خليقاً أن يعزل الرجلين جيماً ويجعل أمور مصر إلى غيرها من قريش أو من غير قربش . كان ذلك أحرى أن يخفف من حفيظة عمرو ، وأن يؤجل انقسام قريش . ولكن عثمان عزل عمراً وجمع لعبد الله صلات مصر وحربها إلى ما كان انقسام قريش . ولكن فائذ لنفسه من عمرو عدواً .

ثم لم يقف أمر عثمان مع عمرو عند هذا الحد ؛ فقد اتهمه في أمانته معرّضاً مرة ومصرحاً مرة أخرى . دخل عليه عمرو ذات يوم وعليه جبة محشوة ، فقال له عثمان ما حشو جبتك ؟ قال : حشوها عمرو . قال عثمان : ما عن هذا سألتك فقد علمت انك فيها ، إنما سألتك أحشوها قطن ام غيره ؟ .

وارسل عبد الله بن سعد بن ابي سرح إلى عثمان من مصر مالاً كثيراً، فدخل عمرو على عثمان حين وافى هذا المال ، فقال له عثمان : هل تعلم ان تلك اللقاح قد در ت بعدك يا عمرو ؟ قسال عمرو : وقد هلكت قصالها . اراد عثمان ان عمراً كان يحتجن المال من دونه . وأراد عمرو أن عامل عثمان يكلف أهل مصر قوق ما يطيقون .

ولم يكن عبد الله بن سعد بن ابي سرح رجل صدق ، ولم يكن المسلمون يرضون عنه ؟ فهو كان من الذين اشتدوا على النبي وأسرفوا في السخر منه ، وقد نزل القرآن بكفره وذمه ، فقد كان عبد الله يقول ساخراً من القرآن : سأنزل مثل ما أنزل الله .

وقد أهدر النبي دم عبد الله بن سعد بن ابي سرح يوم الفتح . ولكن عثمان جاء به مسلماً إلى النبي ، فلم يجد النبي عليه سبيلاً، وما من شك في أن سيرة عبد الله في مصر لم تكن رضاً لأعلها ؟ فهو كان يكلفهم فوق ما يطيقون ؟ كا عرض بذلك عمرو بن العاص . وهو كان في أكبر الظن يظهر من الغطرسة والكبرياء على غيير قربش من عرب مصر ما أحفظهم وأضجره ،حتى شكوه الى عثمان ،وحتى كتب اليه عثمان بنذره ويأمره أن ينزع عها تكره الرعية . فلم يحفل بذلك ،والما عاقب الذين شكوه وضرب منهم رجلاً حتى قتله ١١٠ . هنالك لم يغضب المصريون وحدهم ، والما غضب معهم أصحاب النبي ،واشتدوا على عثمان في ذلك حتى عزله ، وكتب بعهد مصر لمحمد بن أبي بكر ، وأرسل معه جماعة من المهاجرين والأنصار ليحققوا ما بين عبدالله بن سعد وبين المصريين . فقد كان على طلب اليه أن بعزله أولا ، وأن يحقق في ما اتهم به من القتل النبيا ؟ فإن ثبتت عليه التهمة أقاد منه . وكانت تولية عثمان لهذا الرجل مصر شؤماً على عبدالله أبن مصر خرج الثائرون الأولون على عثمان واجتمع اليهم بعد ذلك غيرهم من أهالم بين الآخرين في العراق . ومع ذلك فقد كان عبد الله بن سعد شجاعاً جريئاً ، مقداماً موفقاً في العراق . ومع ذلك فقد كان عبد الله بن سعد شجاعاً جريئاً ، مقداماً موفقاً في الفتح ؟ فهو قد أخرج الروم من افريقية ،وشارك في غزو قبرص وهزم أسطول الروم في ذات الصواري ، ولكنه كان صاحب دنيا ولم يكن صاحب دنيا ولم يكن صاحب دنيا ولم يكن صاحب دنيا ولم يكن صاحب دنيا و

# - 11-

ولن يتم الحديث عن سياسة عثبان وعامله لمصر حتى نذكر فتبين من فتبان قريش كان لهيا فيا انتهت اليه هذه السياسة من الثورة أثر أي أثر ، وهما محمد بن أبي حذيفة ومخد بن أبي بكر . فقد كان فتى شريف الآب شريف كريم النسب في قريش عظيم المكانة بين زعمائها ؟ فأبوه عثبة بن ربيعة أبو هند زوج أبي سفيان وأم معاوية. وقد كان أبو حذيفة من السابقين الى الإسلام ، أسلم قبل أن يدخل النبي دار الأرقم ويدعو فيها ، وهاجر بامرأته سهلة بنت سهيل بن عمرو الى يلاد الحبشة ، ثم هاجر الى المدينة مع غيره من المهاجرين . وهو الى سابقته وهجرته الى الحبشة ثم الى المدينة أحد الذين أبلوا في الدين أحسن البلاء وأكمله ، فقد شهد بدراً ، وشهدها في حماسة وبقين وايمان ، حتى دعا أباه في الموقعة الى المبارزة ، ثم هو قد شهد المشاهد كلها مع النبي .

<sup>(</sup>١) أنساب الأشراف للبلاذري طبعة الندس صفحة ٢٦ .

ثم هو بعد ذلك قد مات شهداً في موقعة البامة أيام أبي بكر . وقد ولد له ابنه محمد في الحبشة ؛ فكان اذن حديث السن حين مات عنه أبوه ، ولم يكن قد بلغ الرابعة عشرة أو الخامسة عشرة بعد .

وقد كفله عثمان بعد موت أبيه فكان ربيبه ، ثم تعهده أثناء شبابه. فلما استخلف عثمان ظن العتى أن سيصيبه شيء من الولاية كيا أصاب غيره من فتيان قريش ، ومن ذوي قرابة عثمان بنوع خاص . ولكن الفتى ، فيا يقول الرواة ، لم يكن شديب الاستمساك بدينه ؛ فقد يقال انه شرب الخر وان عثمان أقام عليه الحد . قد يثبت هذا ، وقد لا يثبت ، ولكن المهم أن الفتى طلب ذات يوم الى عثمان أن يوليه عملا . فأبى عليه عثمان ذلك، وقال له : لو عرفت فيك كفاية لوليتك ، ولكنك لست هناك . فأبى عليه عثمان ذلك، وقال له : لو عرفت فيك كفاية لوليتك ، ولكنك لست هناك . وأذن له أن يذهب إلى حيث شاء كغيره من الناس ، فذهب الفتى الى مصر . وما من وأذن له أن يذهب إلى حيث شاء كغيره من الناس ، فذهب الفتى الى مصر . وما من شك في أنه خرج من عند عثمان مقاضباً له ، إما لأنه أقام عليه الحد إن كان قد فعل، وإما لأنه أبى عليه الولاية التي لم يبخل بها على الوليد وسعيد وعبدالله بن عامر . ولم يكد يصل الى مصر حتى أظهر المعارضة لسياسة عثمان والشغب على عبدالله بن صعد بن أبى سرح .

وأما محمد بن أبي بكر فحسبه شرفا أن يكون ابن الصديق وأخسا عائشة أم المؤمنين . وهو بعد هذا كله فتى قرشي يعتز بما كانت قريش تعتز به ، ويعتسد بمكانته من أبيه الذي كان آثر الرجال عند النبي ، ومن أختسه التي كانت آثر النساء عند النبي ايضاً . وما من شك في أنه كان يطمع في أن يعرف له عنمان هذه المكانة ويرعى حرمة أبيه وأخته ، ويكرمه ببعض الولايات التي كان يكرم بها قوماً من ذوي قرابته لم يكونوا أعز منه نفراً ولا أسبق منه سابقة ، ولكن عنمان لم يلتفت اليه ولم يحفل به . وما كان عنمان يستطيع أن يولي شباب قريش جميعاً ، ولا كان يستطيع أن يولي ألكثرة من شباب قريش ، فالأعمال محدودة وطلابها كثيرون . ولكن عنمان أثار في الكثرة من شباب قريش ، فالأعمال محدودة وطلابها كثيرون . ولكن عنمان أثار فريقاً في نفوس هؤلاء الشباب من قريش ضروباً من الموجدة والغيرة والحمد حين آثر فريقاً منهم دون فريق . فخرج محمد بن أبي بكر الى مصر كا خرج اليها محمد بن أبي حديثة والنقيا فيها أو في طريقها اليهسا . ولم يكادا ينزلان مصر حتى أحس عبدالله بن سعد أنها لم يقبلا لخير ، فانذرهما وحذرهما ، ولكنها لم يحفلا بنذير ولا بتحذير . وكان محد بن أبي حذيفة وواليه .

بل كان لا يتردد في أن يواجه الوالي بما يكره ، ويواجهه بذلك على ملاً من الناس . فقد قال الرواة إنه كان يجهر بالتكبير بعد أن يفرغ الأمير من صلاته ؛ ليلفت الناس اليه من حهة ، وليتحدى الأمير من جهة أخرى. ويقال إن عبدالله من سعد دعاه فهاه عن ذلك فلم ينته ، فحمقه وأنذره بأن يقارب بين خطوه ، فلم يظهر الفتى عنساية به او التفاتأ اليه . وخرج عبدالله للقاء الروم في ذات الصواري ، فخرج معه المحمدان ، ولكنه أشفق منها على الجيش ، فاضطرها إلى أن يبحرا في سفينة ليس فيها أحد من المسلمين غيرها ، وإنما فيها معها الأقباط . ويقال إن محمداً بن أبي بكر موض فأقام المسلمين غيرها ، وإنما فيها معها الأقباط . ويقال إن محمداً بن أبي بكر موض فأقام من وراء عبدالله ، وأن الآخر خرج لينشر دعوته في الجيش .

وقد كتب النصر في هذه الموقعة للمسلمين، وعاد عبداله ظافراً بقهر أسطول الروم. ولكنه عاد وقد أفسد عليه ابن أبي حذيفـــة جيشه بما أظهر من النكير علمه وعلى خليفته ، وبما كان يقول للمحاربين من انهم يسعون الى الجهاد ، والجهاد وراءهم في المدينة حيث يقوم عثمان فيسوس الامةعلى غير كتاب الله وسنة رسوله وسياسة صاحبيه اويعزل أصحاب النبي عن العمل ويولي امور المسلمين جماعة من الفساق وأصحاب المجوري . وانظروا الى وليكم وقائدكم الى الجماد ، انه رجل نزل القرآن يكفره ، وأهــــدر النبي دمه ، ولكن عنمان يوليه أمركم على ذلك لأنه أخوه في الرضاعة . وانظروا الى سيرته فيكم ، أترونه يهتدي فيها بهدي النبي وصاحبيه؟ أترونــه لا يغير ولا يبدل ولايكافكم من اموالكم واعمالكم ما لا تطبقون ؟ كان ابن ابي حذيفة يذيع هذا في الجيش،وكان ابن ابي بكر يذيع مـــذا في المر ، وقد اخـــذ المربون بعــد عودة الجيش يجتمعون اليهما ويسمعون منهما ، فأشفق منهما عبدالله بن سعمد ، وشكاهما الى عثمان واستأذنه في البطش بهما . ويقال ان عنمان ارسل عمار بن ياسر الى مصر ليعلم له علم هذين الفتيين ، ولينصح لهما وردّهما الى الهدوء ، وليعلم له علم سيدالله بن سعد نفسه . فلم يكد عمار يصل الى مصر حتى انضم الى هذين الفتيين فيما يقول الرواة ، وجعــل يحرّ ص معها على عثمان ، حتى ضج من ذلك عبدالله بن سعد ، كتب الى الحليفة يلح عليه في البطش بثلاثتهم . فكتب البه عنان ينذره وبلومه ويأمره بأن يرفق بعـــار ويرده الى المدينة مكرماً موفوراً ، وبان بنرك محمد بن ابي بكر لأبيه الصديق واخته أم المؤمنين : وبان يارك محمد بن ابي حذيفة فهو ابنه وربيبه وفرخ قريش.

وأكاد أقطع بأن عماراً لم يرسل إلى مصر ولم يشارك هذين الفتيين فيماكانا بسبيلهمن

التحريض ؛ وإنما هي قصة اخترعها العاذرون لعنان فياكان بينه وبين عمار قبل ذلك أو بعده ؛ بما سنراه بعد حين. ولكن الشيء المحقق هو أن المحمدين نزلا مصر وحرضا فيها على عنان وعامله ؛ وهم عنان أن يترضاهما بالرفق . فيقال : إنه أرسل إلى محمد بن أبي حذيفة مالاً وكسوة ، فعرض الفتى ذلك في المسجد وقال : انظروا يا معشر المسلمين إلى عنان ! يريد أن يخدعني عن ديني بالرشوة .

وما زال المحمدان بالمصربين يذيعان فيهم دعوة المعارضة ، حتى استجاب لها خلق كثير ، وحتى كان المصربين أشد الناس خلافاً لعنان وانتقاضاً عليه . وليس لسخط هذين الفتين مصدر فيا نعلم إلا ما أثار عنان في نفوس كثير من الشباب القرشين وغير القرشين من الغيظ والموجدة حين آثر فريقاً من الشبان دون فريق ، وحين قصر بذري المكانة والمكفاية وحسن البلاء عن المناصب والأعيال ، واختص بالمناصب والأعيال قوماً آخرين ، مها تكن مكانتهم وكفايتهم فهم ليسوا من أصحاب السابقة ولا من ذوي المكانة الممتازة والسيرة الحيدة داغاً. ويكفي أن تقرأ هذا الكتاب الذي أرسله الأشتر إلى عنان حين ردت الكوفة سعيد بن العاص وكنب عنهان إلى أهلها يعظهم ويبصرهم ويسألهم عها يريدون - يكفي أن تقرأ هذا الكتاب لذي مبلغ سخط الناس والشباب فيسالهم عها يريدون - يكفي أن تقرأ هذا الكتاب لنرى مبلغ سخط الناس والشباب منهم خاصة على عنان ؛ لأنه آثر بالأمور العامة فريقاً من ذوي قرابته لا يمتازون من غيرهم بقليل أو كثير .

كتب الأشتر إلى عثمان يقول : و من مالك بن الحارث إلى الخليفة المبتلي الخاطىء الحائد عن سنة نبيه النابذ لحكم القرآن وراء ظهره .

أما بعد ، فقد قرأنا كتابك ؛ فانه نفسك وعالك عسن الظلم والعدوان وتسيير الصالحين ، نسمح لك بطاعتنا . وزعمت أنا قد ظلمنا أنفسنا وذلك ظنك الذي أرداك فأراك الجور عدلاً والباطل حقاً . وأحسا محبتنا فأن تنزغ وتنوب وتستففر الله من تجنيك على خبارك ، وتسييرك صلحاءنا، وإخراجك إيانا من ديارنا، وتوليتك الأحداث علينا ، وان تولي مصرنا عبدالله بن قيس أبا موسى الأشعري وحذيفة، فقد رضيناهما . واحبس عنا وليدك وسعيدك ومن يدعوك إليه الهوى من اهل بيتك إن شاء الله . والسلام ، ١١٠ .

فأنت ترى ان الأشتر لم يخلع طاعـــة عثمان ولم ينكر إمامته ، وإنما اتهمه بالجور والانحراف عن السنة ونبذ القرآن وراء ظهره ، وتولية الأحداث ، ونفي من نفي من

<sup>(</sup>١) أنساب الأشراف للبلاذري صفحة ١٦ طبعة القدس.

المسلمين . وطلب إليه ان يكف عن هذا كله ، وان بواشي على صلاة الكوفة وحربها ابا موسى الأشعري وعلى خراجهسا حذيفة بن اليمان ، فإن فعــــل فله طاعة أهل الكوفة .

وانظر إلى قوله : و واحبس عنا سعيدك ووليدك ومن يدعوك إليه الهوى من أهل بيتك إن شاء الله ، و فإن يصور ما أحفظ أهـــل الكوفة وغاظهم من إيثار عثمان لأهل بيته ، وتنحيته ذوي المكانة من أمثال أبي موسى وحذيفة . قال الرواة : فلما قرأ عثمان هذا الكتاب ، قل : اللهم إني تائب ، وكتب إلى ابي موسى وحذيفة : أنها لأهل الكوفة رضا ولنا ثقة ، فتوليا امرهم وقوما به بالحق غفر الله لنا ولكما ووصل إلى عثمان قول عتبة بن الوغل :

تصدق علينا يا بن تحفان واحتسب وأمسر علينـــا الأشعري لياليا فقال : نعم ! واشهراً إن بقيت (١) .

## - 14-

وهناك قصة أكبر الرواة المتأخرون من شأنها وأسرقوا فيها ، حتى جعلها كثير من القدماء والمحدثين مصدراً لما كان من الاختلاف على عنمان ، ولما أورث هذا الاختلاف من فرقسة بين المسلمين لم تمح آثارها بعد ، وهي قصة عبد الله بن سبأ الذي يعرف بابن السوداء . قال الرواة : كان عبد الله بن سبأ يهوديا من أهل صنعاء حبشي "الأم ، فأسلم في الما عنمات ، ثم جعل يتنقل في الأمصار يكيد للخليفة ويغري به ويحرض عليه ، ويذبع في الناس آراء محدثة أفسدت عليهم رأيم في الدين والسياسة جميعاً . قالوا إنه فهب الى البصرة ، فلم يكد يستقر فيها حتى 'رفع أمره الى عبد الله بن عامر فأخرجه عنها . فذهب الى الشام ، وهناك لقي ابا ذر ، فلام عنده معاوية في قوله عن مسال عنها . فذهب الى الشام ، وهناك لقي ابا ذر ، فلام عنده معاوية في قوله عن مسال المسلمين : انه مسال الله . وتأثر ابو ذر مجديث ابن السوداء ، فكلم معاوية . ثم لقي عبادة بن الصامت ، وأراد ان يتحدث اليه بمثل ما تحدث به الى ابي ذر ، فتعلق بسه عبادة وقاده الى معاوية وخو فه شره على الشام ، فأخرجه معاوية من الشام . فذهب عبادة وقاده الى معاوية وخو فه شره على الشام ، فأخرجه معاوية من الشام . فذهب الى مصر ، وفي مصر وجد أرضاً خصبة لكيده ومكره وبدعه ؛ فكان يتحدث الى مصر ، وفي مصر وجد أرضاً خصبة لكيده ومكره وبدعه ؛ فكان يتحدث الى مصر ، وفي مصر وجد أرضاً خصبة لكيده ومكره وبدعه ؛ فكان يتحدث الى مصر ، وفي مصر وجد أرضاً خصبة لكيده ومكره وبدعه ؛ فكان يتحدث الى

<sup>(</sup>٢) أنساب الأشراف البلاذري صفحة ٧٤ طبع القدس.

الناس بان النبي محمداً احق بالرجعة من عيسى بن مريم ويذكر قوله عز وجل: و إن الذي فرص عليك القرآن كراد ك الى معاد ، . وكان يتحدث اليهم بان لكل نبي وصياً ، وبأن وصي النبي محمد هو على ، وبأن علياً خاتم الأوصياء كا أن محمداً خاتم الأنسياء . وإلى ابن السوداء يضيف كثير من الناس كل ما ظهر من الفساد والاختلاف في البلاد الإسلامية أيام عثمان . ويذهب بعضهم الى أنه أحكم كيده إحكاماً ، فنظم في الأمصار جماعات خفية تستتر بالكيد وتتداعى فيا بينها الى الفتنة ؛ حتى إذا تهسأت لها الأمور وثبت على الخليفة ، فكان ما كان من الخروج والحصار وقتل الإمام .

ويخيل اني ان الذين يكبرون من امر ابن سبأ الى هذا الحد يسرفون على انفسهسم وعلى الناريسخ إسرافا شديداً . وأول ما تلاحظه انا لا نجد لابن سبأ ذكراً في المصادر المهمسة التي قصت امر الحلاف على عنمان ؛ فلم يذكره ابن سعد حين قص ما كان من خلافة عنمان وانتقاض الناس عليسه ، ولم يذكره البلاذري في أنساب الأشراف ، وهو فيما ارى اهم المصادر لهذه القصة واكثرها تفصيلاً . وذكره الطبري عن سيف بن عمر ، وعنه اخذ المؤرخون الذين جاءوا بعده فيما يظهر .

ولست ادري أكان لابن سبأ خطر ايام عنمان ام لم يكن. ولكني اقطع بان خطره اون كان له خطر ، ليس ذا شأن . وما كان المسلمون في عصر عنمات ليعبث بعقولهم وآرائهم وسلطانهم طارىء من اهل الكتاب أسلم ايام عنمان ولم يكد يسلم حتى انتدب لنشر الفتنة وإذاعة الكيد في جميع الأقطار . ولو قد اخذ عبدالله بن عامر او معاوية هذا الطارىء الذي كان يودينا فلم يسلم إلا كانداً للمسلمين ، لكتب احدهما او كلاهما قبه الى عثمان ، ولبطش به احدهما او كلاهما . ولو قد اخذه عبد الله بن سعد بن ابي مرح لما اعفاه من العقوبة التي كاد ينزلها بالمحمدين لولا خوفه من عثمان . والذي يكتب الى عثمان يستأذنه في البطش بابن ابي بكر وابن ابي حديفة وعمار بن ياسر في يعض الروايات ، خليق ألا يعفى من عقوبته رجال من اهل الكتاب قد اتخذ الاسلام وسيلة لإثارة الفرقة بين المسلمين . وتشكيكهم في إمامهم بل في دينهم كله . ولم يكن أيسر من ان يتبع الولاة هذا الطارىء ومن ان يأخذوه ويعاقبوه وهم كانوا مهرة في تلبسع المعارضين وإخراجهم من ديارهم وإرسالهم الى معاويسة او الى عبد الرحمن بن خالد ابن الوليد .

ومن أغرب ما يروى من أمر عبد ألله بن سبساً هذا أنه هو الذي لقن أبا ذر نقد معاوية فيا كان يقول من أن المال هو مال الله ، وعلمه أن الصواب أن يقول إنه مسال

المسلمين . ومن هذا التلقين ، الى ان يقال إنه هو الذي لقن ابا ذر مذهبه كله في نقد الأمراء والأغنياء وتبشير الكانزين للذهب والفضة بمكاو من نار تكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم ، لا يوجد أمد بعيد . وما اعرف إسرافا يشبه هذا الإسراف . فما كان ابو ذر في حاجة الى طارىء محدث في الإسلام ليعلمه ان الفقراء على الأغنياء حقوقا ، وأن الله ببشر الذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله بعذاب ألم . وأن المال الذي يكسبه المسلمون حين يظهرون على العدو ، او الذي يؤديه المسلمون الى بيت المال جزية المسلمون الى بيت المال زكاة او خراجا ، او الذي يؤديه الذهبون الى بيت المال جزية او خراجا ، او الذي يؤديه الأميون الى بيت المال جزية او خراجا ، او الذي يؤديه الأسمون الى بيت المال جزية او خراجا ، و الذي ناه المهم في القول وأن يرد عليهم بالفعل . أو يكن ابو ذر بحاجة الى هذا الطارىء ليعلمه هذه الحقائق الأولية من حقائق الإسلام، وهو قسد وابو ذر سبق الأنصار جميعاً وستى كثيراً جداً من المهاجرين الى الاسلام ، وهو قسد صحب الذي فأطسال صحبته ، وحفظ الفرآن فأحسن حفظه ، وروى السنة فأنقن روايتهما ، وشهد سيرة الذي وسيرة صاحبيه في الأموال والحقوق ، وعرف من الحلال والحرام ما عرف غيره من اصحاب الذي الذي الذي أن ما عرف غيره من اصحاب الذي الذي الذي الموال والحقوق ، وعرف من الحلال والحرام ما عرف غيره من اصحاب الذي الذي الذي الذي الموال والحقوق ، وعرف من الحلال والحرام ما عرف غيره من اصحاب الذي الذي الذي الذي الموال والحقوق ، وعرف من الحلال والحرام ما عرف غيره من الصحاب الذي الذي الذي الذي الذي الموال والحقوق ، وعرف من الحداب الذي الذي الذي الموال والحقوق ، وعرف من الحداب الذي الذي الذي الديرة الذي الذي الذي الذي الموال والموال والموالموال والموال وا

فالذين يزعمون ان ابن سبأ قد اتصل بأبي ذر فألقى البه بعض مقاله يظلمون أنفسهم ويظلمون ابا ذر ، ويرقون بابن السوداء هذا الى مكانة ما كان يطمع في ان يرقى البها .

والرواة يقولون: إن الجاذر قال ذات يوم لعثمان بعد رجوعه من الشام الى المدينة: لا ينبغي لمن أدّى الزكاة ان يكتفي بذلك حتى يعطي السائل ويطعم الجائع وينفق من ماله في سبيل الله . وكان كعب الأحبار حاضر هذا الحديث فقال : من ادى الفريضة فحسبه . فغضب ابو ذر وقال لكعب : با ابن اليهودية ! ما انت وهنذا ؟ أتعلمنا ديننا اثم وجأه بمحجنه . فأبو ذر ينكر على كعب الأحبار ان يعلمه دينه ، بل ان يدخل في امور المسلمين حتى بإبداء الرأي ، مع ان كعب الأحبار مسلماً ابعد عهداً بالاسلام من ابن سبأ ، وكان مجاوراً في المدينة يصبح ويمسي بين اصحاب النبي ، وكان معاشراً لعمر وعثمان ، ثم لا يتحرج من ان يتلقى من عبد الله بن سبأ اصلاً من اصحاب النبي ينكر على الاسلام وحكماً من احكام القرآن ! فأعجب لرجل من اصحاب النبي ينكر على كعب ان يجادل في الدين ، ثم يتلقى الدين نفسه عن عبد الله بن سبأ !

وأكبر الظن ان عبد الله بن سبأ هذا - إن كان كل ما يروى عنه صحيحاً - إنما قال ما قال ودعا ما دعا اليه بعد ان كانت الفتنة وعظم الخلاف ، فهو قد استغلالفتنة ولم يثرها . واكبر الظن كذلك ان خصوم الشيعة ايام الأمويين والعباسيين قد بالغوا في

امر عبد الله بن سبأ هذا ؟ ليشككوا في بعض ما نسب من الأحداث الى عنمان وولاته من ناحية ، وليشنعوا على على وشيعته من ناحية اخرى ، فيردوا بعض امور الشيعسة الى يهودي أسلم كيداً للمسلمين . وما اكثر ما شنع خصوم الشيعة على الشيعة ! ومساكثر ما شنع الشيعة على خصومهم في امر عثمان وفي غير امر عثمان !

فلنقف من هذا كله موقف التحفظ والتحرج والاحتياط، ولنكبر المسلمين في صدر الإسلام عن ان يعبث بدينهم وسياستهم وعقولهم ودولتهم رجل اقبل من صنعاء وكان ابوه يهودياً وكانت امه سوداء ، وكان هو يهودياً ثم اسلم لا رغباً ولا رهباً ولحجن مكراً وكيداً وخداعاً ، ثم اتبح له من النجح ما كان يبتغي ، فحر ش المسلمين على خليفتهم حتى قناوه ، وفر قهم بعد ذلك او قبل ذلك شيعاً واحزاباً .

هذه كلما أمور لا تستقيم للعقل ، ولا تثبت للنقد ، ولا ينبغي ان تقام عليهــــا أمور الناريخ .

و إنمــا الشيء الواضح الذي ليس فيه شك هو أن ظروف الحياة الإسلامية في ذلك الوقت كانت يطبعها تدفع الى اختلاف الرأى وافتراق الأهواء ونشأة المذاهبالسياسية المتباينة . فالمستمسكون بنصوص القرآن وسنة الذي وسيرة صاحبه كانوا يرون اموراً تطرأ ينكرونها ولا يعرفونها، ويريدون ان تواجه ، كما كان عمر يواجههـــا ، في حزم وشدة وضبط للنفس وضبط للرعية. والشباب الناشئون في قريش وغير قريش من احباء العرب كانوا يستقباون هذه الآمور الجديدة ، فيها الطمع وفيها الطموح ، وفيها الآثرةوفيها الآمل البعيد ، وفيها الهم الذي لا يعرف حداً يقف عنده ، وفيها من اجل هذا كله التنافس والتزاحم لا على المناصب وحدها بل عليها وعلى كل شيء من حولها . وهــذه الأمور الجديدة نفسها كانت خليقة أن تدفع الشيوخ والشباب الى ما دفعوا اليه . فهذه أقطار واسعة من الارضتفتح عليهم ، وهذه أموال لا تحصى تجبى لهممنهذه الاقطار، فأي غرابة في أن يتنافسوا في إدارة هذه الأقطار المفتوحة والانتفاع بهذه الأمـــوال المجموعـــة ؟ وهذه بلاد أخرى لم تفتح وكل شيء يدعرهم إلى أن يفتحوها كما فتحوا غيرها ، قما لهم لا يسبقون إلى الفتح ؟ وما لهم لا يتنافسون فيم يكسيه الفاتحور في من ُ الآخرة ؟ ثم ما لهم جميعاً لا يختلفون في سياسة هذا الملك الضخم وهذا الثراءالعريض؟ وأي غرابة في أن يندفع الطامعون الطامحون من شباب قريش إلى هــذه الأبواب التي فتحت لهم ليجاوا منها إلى المجد والسلطان والثراء ؟ وأي غرابة في أن يهم بمنافستهم في

ذلك شباب الأنصار وشباب الأحياء الاخرى من العرب ، وفي أن تمتلىء قاوبهمموجدة وحفيظة وغيظاً إذا رأوا الخليفة بحول بينهم وبين هذه المنافسة ، ويؤثر قريشاً بعظائم الامور ، ويؤثر بني أمية بأعظم هذه العظائم من الأمور خطراً وأجلها شأناً ؟

والشيء الذي ليس فيه شك هو أن عثمان قد ولى الوليد على الكوفة بعد أن عزل سعداً . وولى عبدالله بن عامر على البصرة بعد أن عزل أبا موسى . وجمع الشام كلها لماوية وبسط سلطانه عليها الى أبعد حد ممكن بعد أن كانت الشام ولايات تشارك في إدارتها قريش غيرها من أحياء العرب . و، لى عبدالله بن أبي سرح مصر بعد أن عزل عنها عمرو بن العاص . وكل هؤلاء الولاة من ذوي قرابة عثمان ، منهم أخوه لأمه ، ومنهم أخوه في نسبه الادنى إلى ومنهم أخوه في نسبه الادنى إلى أمية بن عبد شمس .

كل هذه حقائق لا سبيل الى إنكارها. وما نعلم أن ابن سبأ قد أغرى عثمان بتولية من ولى وعزل من عزل . وقد أنكر الناس في جميع العصور على المساوك والقياصرة والولاة والأمراء إبثار ذوي قرابتهم بشؤرن الحكم . وليس المسلمون الذين كانوا رعية لعثمان بدعاً من الناس ؟ فهم قد أنكروا وعرفيوا ما ينكر الناس ويعرفون في جميع العصور .

والشيء الذي ليس فيه شك آخر الأمر هو أن عصر عثمان شهد لونا من المعارضة لم يشهده عصر عمر . وكانت هذه المعارضة تكون في المدينة نفسها قريباً من عثمان ، وهي التي لك الى الآن ، وكانت هذه المعارضة تكون في المدينة نفسها قريباً من عثمان ، وهي التي لم نصورها لك بعد ، ونريد أن نصورها فيا سنستقبل من الحديث بعد أن طوقنا معك في الأمصار ذات الخطر ، وعلمنا معك علمها وعلم أهلها وجملة ما حدث فيها من الاحداث . والسؤال الذي ينبغي أن يلقى وأن نجتهد في الإجابة عليه هو : أين نشأت المعارضة لسياسة عثمان ؟ أنشأت في المدينة مستقر الخلافة ، أم نشأت في الامصار ؟ وبعبارة أدق : أنشأت المعارضة بين أصحاب النبي من المهاجرين والأنصار ، ثم انتقلت عنهم الى اصحاب عنهم الى الحداب النبي في المدينة .

وراضح جداً أن للاجابة على هذا السؤال خطراً أي خطر . فإن نشأة المعارضة في المدينة معناها أن اصحاب النبي قد كانوا أول من أنكر على عنمان بعض سياسته فتبعهم الناس ، منهم من اقتصد ومنهم من اسرف في هذا الاتباع . ونشأة المعارضة في الامصار

معناها أن الجند هم الذين سبقوا إلى الخلاف، ثم اقحموا فيه وفي نتائجه أصحاب النبي ، منهم من رضي عن هذا الإقحام ، ومنهم من سخط عليه . وسترى أنا نقف في الإجابة على هذا السؤال موقفاً ومطأ ، وأن نرى المعارضة لم تنشأ في المدينة وحدهـــا ، وإنما نشأت فيها وفي الأقالم ، بل لعلما نشأت في المدينة ثم في أطراف الأقالم حبيث الثغور التي يواجه فيها المملمون عدوهم . وإذا صح مانذهب اليه - وما نراه الا صحيحاً ــ فقد يكون هذا دليًا على أن هذه المعارضة ~ سواء أنشأت في المدينة أم في الأمصار – إنما كانت ظاهرة طبيعيــــة محتومة دعت اليها ظروف الحياة الاجتماعيــــة اولاً ، وظروف الحياة السياسية ثانياً ، وظروف الملاءمــة بين أصول الدين وحقائقــه ، وبين طبيعة الحضارة التي اضطر المسلمون الى لقائها وممارستها آخر الامر. وما كان لعثان ان يقاوم طبيعة الحياة ، ولا أن يقهر هذه الظروف فليس من سبيل إلى أن يوجد سلطاري ضخم كهذا السلطان الذي أتبح للمسلمين ، ثم لا يكون فيه حكم ومعارضة لهذا الحكم، ثم لا يكون فيه صراع بين ذلك الحكم وهذه المعارضة ، ثم لا يكون فيه آخر الأمر ما كان من الاصطدام الذي انتهى بالمسلمين إلى أن يسلكوا الطريق التي سلكتها الأمم من قبلهم رمن بعدهم . لأن تطور النظم السياسية والاجتماعية لم يكن قد بلغ أجله بعد ً وهو لم يبلغ أجله إلى الآن ، ولأن العقل لم يكن قد بلغ حظه الأوفى من الرقي ، وهو لم يبلغه إلى الآن . والذين يرون ما يحدث الآن من الصراع بــــين البظم الاجتماعية والسياسية خليقون ألا ينكروا ماكان من الصراع حول النظم السياسية والاجتماعيــة أيام عثمان في القرن الأول للهجرة ، وفي القرن السابع للمسيح .

فلنعد إلى المدينة بعد هذه السياحة الطويلة في الأمصار ، ولئةم بين عثمان وأصحابه وقتاً ما ، لنرى كيف كانت سيرته فيهم ، وماذا كان رأيهم فيه .

## -15-

وأول ما نلاحط من ذلك ما كان من الصلة بين عثمان وبين هؤلاء النفر الخمة اللذين اختاروه للخلافة وكانوا أول من بايعه بها ، وهم الذين شاركوه في مجلس الشورى بعمد عمر . وكلهم سبق إلى الإسلام فكان من السابقين الأولين ، وكلهم أبلي في سبيل الله فأحسن البلاء ، وكلهم رضي عنه النبي حياته كلها ومات وهو عنه راض، وكلهم

كان من العشرة الذين شهد النبي لهم بالجنة . ثم هم يختلفون بعد ذلك في منازلهم من قريش وقرابتهم من النبي ومكانتهم بين الناس وحظوظهم من الدنيا ونظرهم إليها . وأولهم في رأي عمر وفي رأي عامة الناس وفي رأيهم هم أنفسهم عبد الرحمن بنعوف، وكان قريب المكانة من النبي من قبل أمه آمنة بذت وهب ٬ فهو مثلها من بني زهرة. وكان يسمى في الجاهلية عبد عمرو أو عبد الكمية ، فسماه النبي عبد الرحمن . وكان في الجاهلية صاحب تجارة بارعاً فيها ، وظل بعد إسلامه صاحب تجارة بارعاً فيهـــا ، حسن التدبير للمال ، ماهراً أي مهارة في الناسه والظفر به ، ثم في استثماره والإنفاق منه في وجوه الخير . ولما هاجر إلى المدينة نزل على سعد بن الربيع الأنصاري . فقال له سعد : أنا أكثر أهل المدينة مالاً ؛ فانظر إلى شطر مالي فخذه ؛ ولي زوجتان فانظر إلى أيهما أعجب إليك فأطلقها لك . قال عبد الرحمن بارك الله لك ! ولكن إذا أصبحت فدلوني على سوقـكم . فلما أصبح غدا على السوق ، فباع واشترى وربـح وعاد مع المساء ومعه سمن وأقط . وأقام في المدينة وقتاً ما ؛ ثم أقبل ذات يوم على النبي وعليه ثياب مزعفرة ، فلما سأله النبي عن ذلك قــــال : تزوجت . قال النبي : فها أصدقت ؟ ۽ قال : ﴿ وَزُنْ نُواةً مِنْ ذَهِبٍ ﴾ قال الَّذِي : ﴿ فَأُولُمْ وَلُو بِشَاةً ﴾ . وكان عبد الرحمن يقول : و لقد رأيتني ومــــا أرفع حجراً إلا ظننت أني سأجــــد تحته ذهباً أو فضة ، ومعنى ذلك أنه كان موفقاً في السعى الى المسال ممدداً في الناسه . ثم لم تنصل إقامته في المدينة حتى أصبح منالأغنياه. وقد قدمنا ما روى من قول النبي له : ﴿ انْكُ غَنَّى وَمَا أَرَاكَ تَدْخُلُ الْجِنَّةَ إِلَّا رَحْفُـاً ﴾ فأقرض الله قرضًا حسنًا يطلق لك قدميك ، . وقدمنا كذلك مــــا روي من حديث عائشة حين أنبئت بمقدم عير عبد الرحمن ، وما كان من تصدقه بالعير كلما وممما حملت . وقدمنا كذلك ما روي من أن عبد الرحمن قد ترك ميراثاً ضخماً كان منه ألف بعير وثلاثــة آلاف شاة وماثة فرس وأرض كانت تزرع على عشرين ناضحاً ، ومن أن احدى نسائه الأربع أخرجت من نصيبها ، وهو ربيع الثمن ، بمال بين النهانين ألفاً ومائة الألف . فكل هذا أن صور شيئاً فإنما يصور ثروة ضخمة نامية لم تنقصها الصدقة الدائمــة والبر التصل دائمــــا لأزواج النبي ، ثم لذوي قرابته من بني زهرة ، ثم لغيرهم من عامــة المسلمين .

ولم يكن عبد الرحمن على هذا كله مفرطاً في المال، وإنما كان يدبره ويشمره ويحرص عليه كأحسن ما يكون التدبير والتثمير والحرص . وقد روى ابن سعد بإسناده في ترجمة عمر أن عمر احتاج الى الشيء من المال ، فأرسل الى عبد الرحمن يستقرضه منه. فقال للرسول : قل له يقترض من بيت المال . ولقيه عمر بعد ذلك فلامه في دعابة قاسية وقال أردت أن أفترض من بيت المال فإذا أدركني الموت ولم أرد ما اقترضت جملتم تقولون : دعوه لعمر وآل عمر .

وكان عبد الرحمن رفيقاً بنفسه آخذاً محظه مما أباح الله للمسلمين من طببات الحياة الودي للدين حقه كا حسن ما يكون أداء الحق ولكنه بعد ذلك رجل من قريش بعيش كا كانت قريش تحب أن تعيش الايشتد على نفسه في الزهد ولا يأخذها بالحياة الحشنة وقد استأذن النبي في ذلك . وهم أن استأذن النبي في ذلك . وهم أن يستبيح الحرير لنفسه ولبنبه اولكن عمر كفته عن ذلك اوشق ثوبا من حرير كان عبد الرحمن قد ألبسه لأحد بنيه كا قدمنا . ثم كان عبد الرحمن كغيره من معاصريه كثير الزواج كثير الولد . وقد أحصى له ابن سعد بضع عشرة امرأة غسير أمهات كثير الزواج كثير الولد . وقد أحصى له ابن سعد بضع عشرة امرأة غسير أمهات الأولاد الإكمان ولدن له البنين والبنات الومات وعنده اربع نسوة أو ثلاث نسوة الختلاف في ذلك بين الرواة .

ولكن عبد الرحمن لم يكن يتزوج في حي بعينه أو حيين أو ثلاثة من أحياءالعرب، وإنحا كان يُصهر إلى كثير من القبائل ؛ فهو قد أصهر إلى غير حي من أحياء قريش ، وأصهر إلى ربيعة في غير حي من أحياتها. فكان وأصهر إلى ربيعة في غير حي من أحياتها. فكان له من البنين والبنات من يعد أخواله في قريش ، ومن يعد أخواله في الأنصار ، ومن يعد أخواله في المانية المقيمة بالبعن ، ومن يعد أخواله في اليانية المقيمة بالبعن ، ومن يعد أخواله في اليانية المقيمة بالبعن ، ومن يعد أخواله في اليانية المقيمة بسين الشام والعراق ، ومن يعد أخواله في تم من مضر أو في بكر وتغلب من ربيعة .

ونظرة يسبرة إلى انساب النساء اللاتي تزوجن عبد الرحمن بن عوف ، كا رواها ابن سعد ، تكفي لإثبات أن عبد الرحمن قد أصهر الى أكثر أحياء العرب قوة وأشدها بأساً . فكان خليقاً لو نهض بالأمر بعد عمر أن يجمع حوله عصبيات كثيرة ، وأرب بلائم ببن هذه العصبيات ملاءمة حسنة ، ولعله أن يقرب منها بين ما كان متباعداً أشد التباعد . وكان خليقاً كذلك لو نهض بالأمر بعد عمر أن يقوم على الأموال العامة ، كاكان يقوم على أمواله الخاصة ، فيدبرها ويشعرها ولا يعظي منها إلا بالحق . وقيد وضعه عمر في الشورى ، وميزه من سائر أصحابه حين قيال : « إن كان ثلاثة وثلاثة وضعة عمر في الشورى ، وميزه من سائر أصحابه حين قيال : « إن كان ثلاثة وثلاثة وأحتاروا صف عبد الرحمن بن عوف » . ويوشك عمر أن يكون قد جعل عبدالرحمن رئيساً لمجلس الشورى ما دام قد جعل رأيه مرجحاً عند تساوي الأصوات ، وكان

بين أصحاب النبي من كان يرشحه للخلافة، ويرى في استخلافه انقاء لكثير من الشر، وتجافياً للفرقة التي كانت تنتظر أن ينهض بالأمر على أو عثمان. ويظهر أن بين أعضاء الشورى أنفسهم من لم يكن يرى باستخلافه بأساً. ولو قد خير لآثره على عثمان لمكان عثمان من بني أمية .

ولو خير عثمان الآره على على لمكان على من بني هاشم . وكان بين عبد الرحمن وعثمان صهر ؟ فهو تزوج أم كلثوم بنت عقبة بن أبي معيط أخت الوليد بن عقبة ، ثم كان بين عبد الرحمن وبين العبشميين صهر ؟ فهو قهد أصهر إلى عدة بن ربيعة بن عبد شمس ؟ فكانت عنده إذن خالة معاوية . ثم أصهر إلى شيبة بن ربيعة بن عبد شمس . وهو قد أصهر كذلك إلى الأنصار . وأمه من بني أمية ، وهو من بني زهرة ، فكان خليقا أن يجمع عصبية قريش والأنصار جميعاً إلى عصبيات القبائل الأخرى التي أصهر إليها . ولكنه على ذلك لم يرشح نفسه للخلافة ، ولم يسمع لمن ألح عليه في هذا الترشيح ، وإنما أسرع فأخرج نفسه من الأمر إخراجاً ، وأراد أن يكون حكما بين المتنافسين . وقد قبل المتنافسون حكمه بعد أن أخذ عليه على موثقاً من الله للزمن الحق غير محارب لصهر أو قرابة . فأعطى هدذا الموثق عن رضا ، واستقبل للزمن الحق غير محارب لصهر أو قرابة . فأعطى هدذا الموثق عن رضا ، واستقبل حتى تنفذ من الجانب الآخر أحب إلى من أن ألي هذا الأمر » .

فهو إذن قد رفع نفسه عن الحكم وما يحيط به من الظنة والشبهات ، وأعفى نفسه من التبعات ، وآثر أن يكون رجلاً من الناس ، يفرغ لدينه ، ويفرغ لدنياه ، على أن تكون دنياه سبيله إلى دينه . وكان من الطبيعي بعسم أن أصدر حكمه ورشح عثمان وأخذ له البيعة من أعضاء الشورى ، وحمل الناس على مبايعته أن يكون رقيباً عليه من قريب .

ولم يكن عبد الرحمن في أول خلافة عثمان معارضاً له ، وإنحا كان يؤيده ويرقبه ، حتى تكلم الناس فسمع لهم وتشدد في مراقبته . ونظر الناس ذات يوم فإذا هو أحد المعارضين لعثمان في أمور الدين والسياسة جميعاً . ثم نظروا ذات يوم فإذا هو لا يقف عند المعارضة ، وإنما يقاطع عثمان فلا يزوره ولا يكله . وقد يغلو بعض الرواة فيزعم أنه نسدم على توليته ، وأنه قال لعلي ذات يوم : إن شئت فخذ سيفك وآخذ سيفي حتى نجاهده ، وأنه قال لبعض من حضره قبيل موته : عاجلوه قبل أن يسرف عليكم وعلى نفسه . ولكن هذه الأخيار خليقة ألا تخلو من التكلف . والشيء الذي ليسفيه

شك هـــو أنه عارض عثمان في أمور الدين حين أنم الصلاة حيث كان النبي وصاحباه يقصرونها ، وعارضه فيما أعطى لقرابته من الأموال .

## 10

وكان سعد بن أبي وقاص زهرياً كعبد الرحمن ، وقال النبي عنه ذات يوم وقد رآه مقبلاً : هذا خالي . وقد قد منا أن سعداً سبق إلى الإسلام فيمن سبق ، حتى كان يقول : لقد رأيتني وإني لئلث الإسلام ، وحتى كان يقول : لقد أسلمت ومسا فرص الله الصاوات ، وقد أبلى فأحسن البلاء كغيره من أصحابه ، وكان أول من رمى بسهم في سبيل الله . وفداه النبي بأبويه جميعاً يوم أحسد . وكان يتحدث بقصة أخيه عمير بن أبي وقاص الذي هاجر إلى المدينة غلاماً حدثاً ، فلما استعرض النبي الخارجين معه إلى بدر رأى سعد أخاه عميراً بستخفي . فسأله عن ذلك فقال : أخشى أن يراني رسول الله فيستصغرني فيردني ، وأنا أحب الخروج لعلي أن استشهد . وقد رآه النبي فاستصغره فرده . وبكى الفلام فأذن له النبي في الخروج ، وكان سعد يعقد له حمائل سيفه لصغره ، وقد رزق الشهادة التي طلبها ، فقتل فيمن قتل من المسلمين يوم بدر .

وكان سعد أثيراً عند رسول الله ، مرض بمكة بعد الفتح فعاده النبي ودعا الله أن يشفيه حتى لا يموت في الأرض التي هاجر منها ، وتحدث إليه في مرضه ذاك مجديث الوصية الذي يأمر بألا يوصي الإنسان بأكثر من ثلث ماله . وتركه في محة وخلف عليه رجلا من أصحابه وقال له : إن مات سعد بعدي فادفنه ها هنا ، وأشار إلى طريق المدينة . وقال لسعد : « إني لأرجو أن يرفعك الله فينفع بك قوما ويضر آخرين ، فهو بطل القادسية ويقال إن النبي تمنى على الله أن يستجيب لسعد إذا دعا . وقد استجاب الله دعاء النبي ، فبرىء سعد من مرضه ذاك ، وعاش حتى نكأ دعا . وقد أخرين ، فهو بطل القادسية ، وهازم جند كسرى .

وقد جمله عمر بين السنة الذين جمل إليهم الشورى في أمر الخلافة ؛ فكان مرشحاً للخلافة إذن ولكن عبد الرحمن خلعه منها كا خلع نفسه .

وقد كانت لسعد زوجــات كثيرات ، ولكنهن كن متفرقات في قبائل العرب . ولم يتزوج من قريش إلا امرأة واحــدة زهرية مثله . وكأن قوماً كانوا يشكــُون في

نسبه وبؤذونه بذلك ، حتى أقبل ذات يوم على النبي فقال يا رسول الله : من أنا ؟ فقال له النبي : ﴿ أَنْتُ سَعِدُ بِنَ وَهِيبَ بِنَ عَبِدُ مِنَافَ بِنَ زَهْرَةٌ ﴾ مِنْ قَالَ غَــــير ذلك فعليه لعنة الله ي وهذا فيما أرجح هو الذي قلل إصهاره إلى قريش. ويزعم بعض الرواة أن سعداً كان هواه مع عليّ أثنـــاء الشورى ، رأنه تحدث في ذلك إلى عبد الرحمن . ولكن هذا قد يصح وقد لا يصح ، وقسد أوصى عمر الحليفة من بعده إرب الوصية ، فولى سعداً الكوفة عاماً وبعض عام ، ثم عزله وولى الوليد . وقـــد قدمنا رأيتًا فيا يروى من القصة التي دعت إلى عزل سعد . ونضيف إلى ما قدمنا أن الخلاف بين سعد وان مسعود ، على ما كان سعد قد اقارض من بيت المال ، يروي أنه وقع بين الوليد بن عقبة وبين عبد الله بن مسعود . فأكبر الظن أن الذين أضافوا هذه القصة إلى سعد قد خلطوا بين الرجلين عن عمد أو عن خطأ . ومهما يكن من شيء فقد كان سعد وفينًا ببيعته لعثمان . وسواء أغضب لعزله إياه أم لم يغضب فلم يكن عنيفــــا في ممارضته، بل لم يكد يشارك في هذه المعارضة إلا حين كانت رفيقة لا تتجاوز النصح والآمر بالمعروف . فلما خرجت المعارضة عن طورها وقاربت أن تكون ثورة ، كفَّ سعد ولزم الحياد ، ولم يشارك في الفتنة ولا في أعقابها . وكان إذا كلم في ذلك وسئل لم لا تقاتل ؟ قال : حتى تأنوني بسيف ينطق فيقول هذا مؤمن وهذا كافر . وكأرب سعداً تحرج من أن يظهر النكير على عثمان فيتهم بأنه إنسا يفعل ذلك لأنه ينقم من غثيان عزله عن الكوفة .

ومهما يكن من شيء فقد لزم سعد السيرة التي سارها أيام النبي ، فجاهد ما عرف الجهاد مع النبي وأيام عمر ، فلما أشكل الأمر عليه اعتزل وترك الناس ومساهم فيه ، ولما مات سنة خمسين أو سنة خمس وخمسين، طلب أزواج النبي أن تمر جنازته عليهن، فمر به في المسجد وصلين عليه ، ولم يترك سعد ثروة ضخمة حدين مات بالقياس إلى أصحابه ، وإنما ترك بين مائتي الآلف وثلاثه لألف ، وليس هذا بالشيء ذي الخطر كما وأيت وكما سنرى .

17

كانت قرابة الزبير بن العوام قريبة من النبي . فهو ابن عمته صفيــــة بنت عبد

(11)

المظلب ؛ ومن خديجة أم المؤمنين ، فهو الزبير بن العوام بن خويلد بن أسد بن عبد العزى بن قصي ، فخديجة عمته .. فكان هو ابن عمة رسول الله ، وكانت فاطمة بنت عمته . وقرابة الزبير من ابي بكر قريبة ايضا ، فهو قد أصهر اليه فتزوج ابنته ذات النطاقين ، فزاد ذلك قرابته من النبي ، أصبح سلفه ، فعائشة أم المؤمنين وأسماء بنت أبي بكر أختان . وبذلك كان الزبير يوشك أن يكون من آل بيت النبي ، وكان من الفريب أن يقول له عنان ، وقد اختصا ذات يوم ، فقال الزبير ؛ أنا ابن صفية ، فقال الغريب أن يقول له عنان ، ولولاها لكنت ضاحياً . فهي ادنته من الظل ما في ذلك عنان ، ولكنه لولاها لم يكن ضاحياً .

وقد عرف الزبير منذ طفولته بالقوة والبأس والاقدام ، ثم كان من الســـابقين الى الاسلام ، وشهد بدراً ثاني فارسين اثنين شهدا هذه الموقعة ، ثم هو شهد المشاهد كلها مع النبي . وكان النبي يدعوه حواريه ، فدعـــاه المسلمون منذ ذلك الوقت حواري رسول الله .

ولسنا نمرف كيف بدأت ثروة الزبير ، ولكنا نعلم أنها لم تكن عدثة . ققد رأيت أنه كان أحد فارسين اثنين في غزوة بدر ، وقد لزم المدينة بعد وفاة النبي ، فلم يخرج منها أيام أيي بكر وعمر الا بإذن من عمر أو للحج . وقد وضعه عمر في الشورى فكان مرشحاً للخلافة ، ولم يظهر ميلا الى أحد المتنافسين على وعنمان ، واتما أسلم الامر للى عبدالرحمن في غير جهد . وقد كان عنمان يؤثره بعد ان استخلف . ويروي ابن سعد أنه أعطاء سنانة الف ، فجعل يسأل عن أحسن المال ، فقيل له الأرض ، فاشترى أرضاً في العراق في المصرين جميعاً ، واشترى أرضاً بمصر . ويقول ابن سعد إنه لم يكن أرضاً في العراق في المصرين جميعاً ، وإنما كان اذا أراد احد ان يودعه مالاً قال : انما هو قرض . كان يخاف على الوديمة ان تضيع من جهة ، ويستبيح لنفسه بذلك استثار هفت القروض من جهة أخرى . ولذلك عظمت ثروته حتى أصبحت مضرياً للأمثال ، وعظم كيف كذلك . وأوصى ابنه عبد الله يوم الجل ان يؤدي عنه دينه من ماله ؛ فإذا فرغ من ذلك أخذ ثلث الميراث لولده ، ثم قسم سائره بين الورثة ، وتقدم السه فإذا فرغ من ذلك أخذ ثلث الميراث لولده ، ثم قسم سائره بين الورثة ، وتقدم السه إن تصبر عليه أداء شيء من الدين ان يستمين الله ، قاداء دين ابيد كذاك . مؤول الزبير كاما وجد شيئاً من مشقة في أداء دين ابيه .

وهم كثير من الدائنين ان يتركوا دينهم للورثة ، ولكن عبد الله أبى وأدى الدين كله الى أصحابه ، وكان يبلغ مليونين ونصف مليون من الدراهم . والناس مختلفون في مقدار ما قسم على الورثة من تركة الزبير بعد أن لبث عبد الله اربعة اعوام ينادي في الناس بالموسم من كان له عند الزبير دين فليرفعه الينا : فالمقالون يقولون إن الورثة اقتسموا فيا بينهم خمسة وثلاثين ملموناً ، والمكارون يقولون إنهم اقتسموا اثنينو خمسين ملموناً ، ولا غرابة في ذلك ؛ فقد كانت الزبير خطط في الفسطاط وخطط في الإسكندرية وخطط في البصرة ، وخطط في الكوفة ، وإحدى عشرة داراً في المدينة ، وكانت له بعد ذلك غلات وعروض أخرى . وواضح أن الزبير بم يشتد في معارضة عثان أول الأمر ؛ فقد كان عثان يؤثره ويعطيه على خصومة كانت بينها وقتاً ما . وكان عثان يحب عبدالله بن الزبير ويؤثره ، وبعطيه على خصومة كانت بينها وقتاً ما . وكان عثان بحب عبدالله بن الزبير ويؤثره ، وقد أمره على الدار حين كان محاصراً ، وأعطاه وصيته ليؤديها الى ابيه ، وكان عثان وقد أمره على الذار حين كان محاصراً ، وأعطاه وصيته ليؤديها الى ابيه ، وكان عثان من نقد ويسوقون اليه من نصح ، ولا نعرف أنه اشتد عليه إلا أن يكون في ذلك شربكاً لغيره من اصحاب الذي في ذلك شربكاً لغيره من اصحاب الذي .

#### - 17-

وكان صديقاً لمثان وكانا قد خرجا معاً في التجارة الى الشام في العام الذي أسلا قيه . وكان صديقاً لمثان وكانا قد خرجا معاً في التجارة الى الشام في العام الذي أسلا قيه . وقد كان طلحة من السابقين الأولين كأصحابه ، ولم يصرفه الإسلام عن تجارته ، وإنما كان يخرج الى الشام بها . وقد لقي النبي في طريقه الى المدينة مهاجراً ومعه ابو بكر ، وكان هو عائداً من الشام ، فأهدى اليها ، وأنباهما بان المسلمين في المدينة بستبطئون النبي . فأغذ رسول الله السير ليخفف عليهم من هذا الانتظار . ومضى طلحة الىمكة ، فأصلح أمره فيها ، ثم لحق برسول الله في المدينة ، فأقام معه بين اصحابه المهاجرين . وقد شهد بدراً وأحداً والمشاهد كلها مع الذي ، وأبلى فأحسن البلاء ، ودافع في أحد عن الذي دفاعاً حسنا ، وتلقى عنه سهما بيده فأصاب إصبعاً من أصابعه فشلت ، وأصابته في أحد جراحات في جسمه كله ، حتى كان الذي يقول : د من سره ان برى وأصابته في أحد جراحات في جسمه كله ، حتى كان الذي يقول : د من سره ان برى طلحة أشرف على الموت يوم احد فكان حكه حكم الشهداء . ويشير في أكبر الظن الى طلحة أشرف على الموت يوم احد فكان حكه حكم الشهداء . ويشير في أكبر الظن الى طلحة أشرف على الموت يوم احد فكان حكه حكم الشهداء . ويشير في أكبر الظن الى طلحة أشرف على الموت يوم احد فكان حكه حكم الشهداء . ويشير في أكبر الظن الى طلحة أشرف على الموت يوم احد فكان حكه حكم الشهداء . ويشير في أكبر الظن الى طلحة أشرف على الموت يوم احد فكان حكه حكم الشهداء . ويشير في أكبر الظن الى طلحة أشرف على الموت يوم احد فكان حكه حكم الشهداء . ويشير في أكبر الظن الى طلحة أشرف على الموت يوم احد فكان حكه حكم الشهداء . ويشير في أكبر الظن الى المحد فكان حكه حكم الشهداء . ويشير في أكبر الظن الى طلحة أشرف على الموت يوم احد فيكان حكه حكم الشهداء . ويشير في أكبر الظن الى الموت يوم احد فيكان حكه حكم الشهداء . ويشير في أكبر الظن الى الموت يوم احد فيكان حكه حكم الشهداء . ويشير في أكبر الظن الذي الموت يوم احد فيكان حكه حكم الشهداء . ويشير في أكبر الطف الموت يوم احد فيكان حكم الشهداء . ويشير الموت يوم احد فيكان حد فيكان الذي الموت يوم احد فيكان حد فيكان الذي الموت يوم احد فيكان النبير الموت يوم الموت الموت الموت الموت الموت الموت المو

الآية الكريمة : د من المؤمنين رجــال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى أنحبه ومنهم من المؤمنين رجــال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من أنحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا ، فكــان النبي أراد ان يلحق طلحة بمن السلمين يوم أحد ومنهم حمزة ومصعب بن عمير .

وقد مضى طلحة في تجارته ، لم يصرفه عنها إلا ما كان بكون من شهوده الغزو مع النبي . وأقام في المدينة ايام ابي بكر وعمر كما اقام فيها غيره من اعلام المهاجرين . ورضعه عمر في الشورى ولكنه لم يشهدها ، كان في بعض ماله غائباً عن المدينة حين مات عمر . وقد أرسل أصحابه إليه يتعجلون مقدمه . فأقبل مسرعا ، ولكنه بلغ المدينة وقد تمت البيعة لعثمان . وقد أغضبه أن بتم أصحاب الشورى أمرهم من دونه ، فجلس في داره وقال : مثلي لا يغتأت عليه . وبقال إن عبد الرحمن بن عوف سعى البه فطالبه بالبيعة وحد ره عاقبة الخلاف . ويقال إن عثمان نفسه سمى اليه وقال له : إن شئت أن أرد الأمر رددته . قال طلحة : أو تفعل ؟ قال عثمان : نعم ! قال طلحة : فإني لا أرد الأمر ، فإن شئت بايعتك في المسجد .

وكان بنو أمية يشفقون أن يتلكأ طلحة ببيعته ، فلما باييع اطمأنوا ، وكان عثان بسل طلحة فيحسن صلته . قالوا إن طلحة كان اقترض من عثان خمسين ألفاً . فقال له ذات يوم : قد حضر مالك ، فأرسل من يقبضه . قال عثان : هو لك معونة على مروءتك . ويقال إن عثان وصل طلحة بماثتي ألف. وكانت بين طلحة وعثان مبايعات ببيع طلحة ويشتري عثان في الحجاز . ويبيع عثان ويشتري طلحة في العراق . وكان طلحة كثير الصدقة ، لا يحب أن يجتمع في داره الأل السائل ، فكان اذا اجتمع في داره منه شيء كثير ، لم يسترح حتى يتخفف منه بتقسيمه في ذوي قرابته من تيم ، وفي ذوي مودته من قريش والأنصار . وكان أسرع الناس معونة لمن يحتاج الى المونة . وأداء عمن يثقل عليه الدين . وكان أعطى الناس للمال والكسوة ، وأسخاهم بالطعام . وطائه مصدر اختلاف على سعيد بن العاص في الكوفة كا قدمنا .

وطلحة فيا يقول الرواة أول من استنبت القمح في أرض الحجاز . ولما مات كانت تركته ثلاثين مليونا من الدراهم ، كان النقد منها مليونين ومائتي الف درهم ومائتي الف دينار ، وكان سائرها عروضاً وعقاراً (١١) .

<sup>(</sup>١) طبقات ابن سعد الجزء الثالث طبع لندن ص ٨٥٨ القسم الاول .

وكان طلحة كما رأيت معارضاً لمثان منذ اليوم الأول لحلافته ؟ لأن البيعة تمت وهو غائب ، ولكن عثان ترضاه فاستقامت الأمور بينها ، ثم وصله فازدادت الأمور استقامة ، فلما ظهر الحلاف على عثان كان طلحة من المسرعين اليه ، فيما يقول الرواة . ولما اشتد الحلاف كان طلحة من المؤلمين . ولما حوصر عثان كان طلحة من المثاركين في الحصار ، ولما قتل عثان كان طلحة من المذين عجبوا لحزن على عقتل عثان . ولما بويع على كان طلحة من المبايعين مع الزبير ، ثم خرج مع الزبير مطالباً بدم عثان القضا بيعته لعلي ، وقد قتل في يوم الجل ، قتله فيما يقول الرواة مروان بن الحكم ، والفضا بيعته لعلي ، وقد قتل في يوم الجل ، قتله فيما يقول الرواة مروان بن الحكم ، وماه بسهم فأصابه ، فقال مروان : والله لا طالبت بعده بدم عثان أبداً . كان مروان يرى أن طلحة أشد المحرضين على قتل عثان . ولما أصيب طلحة وجعل دمه ينزف قال براساء الله ! اللهم خذ له ثان مني حتى ترضى . فكان طلحة إذن يمثل نوعا خاصاً من المعارضة ، رضي ما أتاح الرضى له الثراء والمكانة ، فلما طمع في أكثر من ذلك عارض حتى أهلك وهلك .

#### - **\**\

وقرابة على بن أبي طالب من النبي أظهر من أن نبينها، ومكانته عنده بمنازة ما في ذلك شك ، فعطف أبي طالب على النبي معروف ، وقيامه درنه يحميه ويحمي دينه من قريش مستفيض ، وكان أبو طالب قد كفل النبي في صباه ، وكان النبي قد كفل علياً في صباه حين كثر الولد على أبي طالب وضاقت ذات يده . وبعث النبي وعلي عنده صبي ، فأسلم علي وهو ابن تسع سنين أو ابن إحسدى عشرة سنة . وظل بعد إسلامه في حجر النبي يعيش بينه وبين خديجة أم المؤمنين . وهو لم يعقل الأوثان قط ، دخل في الإسلام قبل أن يعقلها ، فامتاز بين السابقين الأولين بأنه نشأ نشأة أسلامية خالصة ، وامتاز كذلك بأنه نشأ في منزل الوحي بأدق معاني هذه الكلمة وأضيقها ، فأمام أن عنده من الودائع ليردها وأضيقها ، فأمام في مكة ثلاثة أيام ، ثم لحق بالنبي فأدركه قبال أن يتحول عن قباه .

ويقول رواة السيرة إنه نام في فراش النبي ليــــاة ائتمرت قريش به لتقتله . ولما

هاجر إلى المدينة وآخى النبي بين المهاجرين ثم بينهم وبين الأنصار آخى بين عليّ وبين نفسه ، ثم آخى بين عليّ وبين سهل بن حنيف .

فعلي إذن هو ابن عم النبي في النسب وربيبه ، ثم بعــد ذلك أخوه في الهجرة . وقد زوجه النبي ابنته فاطمة ، فكان منها عقبه إلى الآن . وكان على صاحب لواء النبي في مشاهده كلما أثناء القتال . وكان شجاعاً مقداماً جريئاً قويّاً قوة غير معمودة في الرجال . ولما خرج النبي لغزوة تبوك استخلفه في أهله، فكره على ذلك أو خاص فيه الناس ، فقال النبي لِعلى : و أما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى ا ألا إنه لا نبي بعدي ، . ومات النبي ولم يبين عن أمر الخلافة بشيء من نص صريح، وإنما قال أثناء مرضه : د مروا أبا بكر فليصل الناس ، . فقــال الذين اختاروا أبا بكر للخلافة : رضيه رسول الله لديننا أفلا نرضاه نحن لدنيانا ! وما أريد أن أدخل فيما أثير من الحلاف بين الشيعة وخصومهم حول بيعة أبي بكر وعمر ؛ وإنما أسجل أن عليًّا بايع هذين الخليفتين مخلصاً ، ونصح لها صادقاً ، وأشار عليهما كلما احتاجا إلى مشورته . ولو قد قال المسلمون بعد وفاة النبي : إن عليًّا كان أقرب الناس إليه . وكان ربيبه وكان خليفته على ودائعه ، وكان أخاه بحكم تلك المؤاخاة ، وكان ختنهوأبا عَقيبه ، وكان صاحب لوائه ، وكان خليفته في أهله ، وكانت منزلته منه بمنزلة هارون من موسى بنص الحديث عن النبي نفسه – لو قد قال المسلمون هذا كله واختارو اعليّاً بحكم هذا كله للخلافة لما أبعدوا ولا انحرفوا . ويقال : إن العباس بن عبد المطلب هم ً أن يبايع عليًّا ، فأبى على وكره الفرقة . ومضت الأمور على هذا النحو أثناء خلافة الراشدين أبي بكر وعمر . ثم وضعه عمر في الشورى ولم يعهد إليه خاصة ، مــع أنه قال : لو و ّلوه لحملهم على الجادّة .

ولم يعهد عمر إلى على لخصلتين : إحداهما أنه لم يرد أن يتحمل أمر المسلمين حياً وميناً كما قال . والآخرى أن الكثرة من قريش كانت تصرف هذا الأمر عن بني هاشم مخافة أن يبقى فيهم وراثة ، فلا يصيب حياً من أحيائهم إلى آخر الدهر . فكان بنو هاشم قد أبعدوا عن هذا الأمر عمداً ، أبعدتهم عنه مخافة قريش أن تظل لبني هاشم رعية ، وألا تكون الخلافة في حي آخر من أحيائها .

ولم يعهد عمر إلى عثمان لخصلتين أيضاً : إحداهما الإشفاق من أن يحمل أمر المسلمين حيّساً وميناً والأخرى خوفه أن يستأثر بنو أمية بالخلافة دون غيرهم من أحياء قريش . وقبل إن العباس أشار على على ألا يدخل في الشورى ،

ضمن له إن فعل ألا يختلف عليه الناس. ولكن عليتاً لم يقبل هــــــــــــــــ وتبل عهد عهد المشورة ، وتبل عهد حركا قبله من المسلمين ، فوفى ببيعته لعمر حيتاً وميتاً . وكان كل شيء يرشح عليتاً للخلافة بعد موت عمر : قرابته من النبي ، وسابقته في الإسلام ، ومكانته بين المسلمين ، وحسن بلائه في سبيل الله ، وسيرته التي لم تعرف العوج قط، وشدته في الدين ، وفقهه بالكتاب والسنة ، واستقامة رأيه في كل ما عرض من المشكلات .

ولئن تحريج المسلمون من تقديمه على أبي بكر لأنه كان رفيع المكانة عند الذي وثاني اثمين في الغار ، ولأنه خلف الذي على الصلاة بالناس ، ولئن تحرج المسلمون من تقديمه على عمر لمكانة عمر أولاً ولعهد أبي بكر بالخلافة البه ثانيا ، لقد كان المسلمون يستطيعون أن يختاروا علياً للخلافة لا يجدون بذلك بأسا ولا يلقون فيه حرجا ، فعمر قد رشحه ، ومكانته ترشحه ، ثم هو كان بعد ذلك من قوة العصبية في العرب عامة وفي قريش خاصة بالمنزلة التي كان فيها عبد الرحمن بن عوف ؛ فهو قد أصهر إلى قريش ، وأصهر إلى ربيعة ، وأصهر إلى الميانية ، وكان له بنون من نسانه على اختلاف قبائلهن . فاو قد ولي الخلافة قبل أرف يفترق النساس لكان خليقاً أن يقارب بين العصبيات المنباع عدة ، وأن يجمع الناس على طاعته ، وأن يجملهم على الجادة ، كا

ولكن المسلمين لم يختاروه لأمرين : أحدهما خوف قريش أن تستقر الخلافة في بني هاشم إن صارت إلى أحد منهم . وقد بينت الحوادث أن علمينًا لم يكن لينقل الخلافة بالوراثة ، فهو قد سار سيرة النبي وسيرة عمر ، فلم يعهد لأحد من بعده .

والآخر أن علياً لم يقبل ما عرضه عليه عبد الرحمن من أن يبايع على كتاب الله وسنة رسوله وفعل أبي بكر وعمر لا يحيد عن شيء من ذلك ، تحرج علي من أرب يعطي هذا العهد مخافة أن تضطره الظروف إلى أن يقصر عن الوفاء به كاملا ، فعرض أن يبايع على أن يلزم كتاب الله وسنة رسوله وسيرة الشيخين بقدر جهده وطاقته . وكان تحرجه هذا خليقاً أن يعطف الناس عليه ويرغبهم فيه ويدفعهم إلى حسن الظن به وجميل الثقة بإخلاصه ؟ لأنه لم يرد أن يلتزم إلا ما أطاق . ولكن عبد الرحمن كان كغيره من المسلمين دقيق الحس في كل ما يتصل بشؤون الخلافة ، فكأنه أشفق أرب يكون تحفظ علي مظهراً لشيء من الآثرة . فلما أعطاه عثان العهد على التزام كتاب يكون تحفظ علي مظهراً لشيء من الآثرة . فلما أعطاه عثان العهد على التزام كتاب أفله وسنة رسوله وفعل الشيخين لا يحيد عن شيء من ذلك ، بايعه مطمئناً . وقد أظهرت الحوادث فيا بعد أن عثان لم يطق ما أطاق الشيخان ، ولم يستطع أن يلزم أظهرت الحوادث فيا بعد أن عثان لم يطق ما أطاق الشيخان ، ولم يستطع أن يلزم

سيرتها . كما أظهرت الحوادث أيضاً أن عليناً قد أطاق أثناء خلافته القصيرة ما أطاق الشيخان وأشد بما أطاق الشيخان . فهو قسمد سار سيرة عمر مع رعبة أشد وأعسر وأرغب في الدنيا من رعبة عمر . وهو قد سار سيرة عمر مع افتراق الشمل واختلاف الرأي وانشقاق العصا وكثرة الدنن وما استنبعت من الحروب .

وقد عاش على قبل الفتوح كما عش بعد الفتوح ، عيشة هي إلى الخشونة والشظف أقرب منها إلى الرقة واللين . فلم يتجر ولم بتسع ، وإنما اقتصر على عطائه يعيش منه ويرزق أهله ، ويستثمر فضوله من مال اشتراه بينسع ، ثم لم يزد عليه . ولما مات لم تحص تركته بالألوف فضلاً عن عشراتها أو مثاتها أو الملايين ، وإنما تركته كما قال الحسن ابنه في خطبة له : سبعمائة درهم ، كان يربد أن يشتري بها خادماً .

وكان على أثناء خلافته القصيرة يلبس خشن الثياب والمرقع منها ، ويحمل الدرة ويمشي في الأسواق ، فيعظ أهلها ويؤديهم كما كان يفعل عمر . فكان هذا دليلاً على أن عمر كان صادق الفراسة حين قال : لو وكثوا الأجلح لحملهم على الجادة .

وواضح أن عليًّا كان بطبيعة مركزه معارضاً في جعـــــل الحُلافة إلى غير بني عنده شيئًا يورث ، وإغـــا كانت تكليفًا يتلقاه الحُليفة من أولى الحل والعقد بين المسلمين عن تراض بينهم وبينه فلمسالم يقدم أولو الحل والعقد اليه الخلافة وقد موهــــا الى أبي بكر ثم إلى عمر ، نزل عند رأيهم وبايع الشيخين ووفى لهما موت عمر حین کان أصحاب الشوری یأتمرورنی ، ولکنه فعمل ذالمك علی استحیاه شدید ، ثم لم یلبث أن كف وجعل نفسه كفیره من الناس ، فأخذ موثق عبد الرحمن على النصح للمسلمين وأعطى موثقه على السمع والطاعة . ويقول المتكلفون من الرواة إنه تلكأ في بيعة عثان حتى حذره عبدالرحمن وأنذره ولكن رواة آخرين يقولون ما هو أشبه بسيرة على وأشد ملاءمة لخلقه ، يقولون : إنــه حين أبى أن يعطى عبدالرحمن العهد الذي طلبه ، وحير أعطى عنان هذا العهد ، قال لعبد الرحمن : قــد أعطاك أبو عبد الله الرضا فبايعه . ولو قد تلكاً على بالبيعة ولم يعطما إلا كارها لكان خليقاً أن يلزمداره وأن يقاطع عثمان وأهل الشورى وقتاً يقصر أو يطول . ولكنه لم يلزم داره٬ وإنما شهد عثمان على أمر بيعة ، وأشار عليه في قصة عبيد الله بن عمر بأن يقتص منه لمقتل الهرمزان .

كان على معارضاً للخلفاء الثلاثة ، ولكن الشيخين لم يأتيا ما يدعو إلى النقد الرقيق فضلاً عن النقد الشديد ، فلم تظهر معارضة على له لله وإنما كان ينصح مع الناصحين ويشير مع المشيرين ، ويدمع بعد ذلك ويطبع ، كا كان يفعل غيره من المهاجرين والأنصار . فلما استخلف عبان اشتدت معارضة على شيئاً ما أثناء الشورى ثم ثاب الى ميرته مع الشيخين . فنصح وأشار وسمع وأطاع . ولكن سياسة عثمان دفعته إلى شيء من الشدة في المعارضة ؛ فهو لم ير ما رآه عشمان من العفو عن عبيد الله بن عمر . ثم لم تلبث الحوادث ان دفعته إلى معارضة جعلت شدتها تزداد شيئاً فشيئا ، ولكنها على كل حال لم تخرج قط عن طور المعارضة الرشيدة التي تلين وتعنف ، ولكنها تلزم حدود النصح والمشورة والتخويف من عقباب الله . وما زالت الأحداث تشتد وتتفاقم حتى اضطر علي ذات يوم أن يواجه عثمان بشيء من المقارمة على ملاً من الناس ، كان ذليك حين اعلن عثمان في غير تحفظ أنه سيأخذ من هذا المال حساجته وإن رغمت أنوف الكارهين لذلك .

فقال له على إذن تمنع من ذلك . وعلى كل حال لم يخرج عدلي قط في سيرته مع عثمان عن النصح والمشورة والنقد الشديد أحياناً . وهو كان يتوسط بين عثمان وبين الناقمين منه والخارجين عليه ، يبصر عثمان بالحق ، ويرد الناس عن الفئنة . حتى إذا استيأس من مقاومة عثمان لأهل بيته ، لزم داره ولم يتوسط بينه وبين الناس . ثم هو مع ذلك ظل باراً بعثمان أثناء الحصار، فأنفذ إليه الماء وأرسل ابنيه لمقاومة المحاصرين. وما ينكر أحد أن التنافس بين علي وعثمان قد اتصل أثناء خلافة عثمان كلها. ولكن الشيء الذي لا شك فيه هو أن قرابة عثمان ما زالت به حتى أخافته من علي الى أبعد حد ممكن . ولو قد سار عثمان سيرة عمر، ولو لم تدخل قرابة عثمان بينه وبينالناس، لما كانت الفتنة ، ولما احتجنا إلى إملاء هذا الكتاب .

والدليل على أن قرابة عثمان هي التي أفسدت الأمر بينه وبين على حتى هم ذات يوم أن يبطش به ما رواه البلاذري في وأنساب الأشراف، بإسناده من أن العباس توسط بينها ، فقال لعثمان : أذكرك الله في أمر ابن عمك وابن خالك وصهرك وصاحبك مع رسول الله (صلحم) ؛ فقد بلغني أنك تريد أن تقوم به وبأصحابه . فقال : و أول ما أجيبك به أني قد شه عتمان . إن علياً لو شاء لم يكن أحد عندي إلا دونه ، ولكنه أبى إلا رأيه ، ثم قال لعلي مثل قوله لعثمان ، فقال علي : و لو أمرني عثمان أن

أخرج من داري لخرجت، (١) .

فقد سفر العباس إذن سفارة الخير بين الرجلين فوفق للنجح . وهم عثمان أن يسفر للمرة الثانية ، وكان خليقاً أن يصيب من النجح مـــــا أصاب في المرة الأولى ، ولكن مروان صرفه عن هـــــذا الرأي ، فجعلت الأمور تمضي منفساد إلى فساد حتى كانت الفتنة التي توقعها العباس .

وقد رأيت في هذه الفصول الخسة الأخيرة أطرافاً من سيرة أصحاب الشورى ومن موقفهم بإزاء عثمان بعد استخلافه . ولعل خير مسا نختم به هذه الفصول ما يروى من رأي عمر في هؤلاء النفر . وسواء أصحت بذلك الرواية عن عمر أم لم تصح، فإن هذا الرأي يصور ما استقر في نفوس الناس وفي نفوس الرواة والمؤرخين وأصحاب الحديث خاصة من صورهم .

روى البلاذري باستاده عن ابن عباس قال : وقال عمر : لا أدري ما أصنع بأمة

<sup>(</sup>١) أتساب الأشراف للبلاذري صفحة ١٤ طبع القدس.

<sup>(</sup>٣) أنساب الأشراف للبلاذري صفحة ١٠ – ١١ طبع القدس .

محد ، وذلك قبل أن يطعن . فقلت : ولم تهتم وأنت تجد من تستخلفه عليهم ؟ قال : أصاحبكم ؟ (يعني علياً) قلت نعم ، هو أهل لها في قرابته برسول الله (صلعم) وصهره وسابقته وبلائه . فقال عمر : إن فيه بطالة وفكاهة . فقلت : فأين أنت من طلحة ؟ قال : فأين الزهو والنخوة ؟ قلت عبد الرحمن بن عوف ؟ قال : هو رجل صالح على ضمف . قلت : فسعد ؟ قال : ذاك صاحب مقننت وقتال ، لا يقوم يقرية لو حمل أمرها . قلت : فالزبير ؟ قال : لقيس مؤمن الرضا ، كافر الغضب شحيح . إن هذا الأمر لا يصلح إلا لقوي في غير عنف ، رقيق في غير ضمف ، جواد في غير سرف . قلت : فأين أنت عن عثمان ؟ فال : لو وليها لحل بني أبي معيط على رقاب الناس ، ولو فعلها لقتلوه " ،

## 19

على أن معارضة هؤلاء النفر من أصحاب الشورى لعنان لم تكن إلا أيسر المعارضة؟ فقد كان له معارضون آخرون من أصحاب الذي بل من أعلام الصحابة ؟ وكانت بينه وبينهم خطوب حفظها التاريخ و وتكلم فيها الناس فأكثروا الكلام ؟ واختلفوا فأكثروا الخلاف . من هؤلاء المعارضين عبد الله بن مسعود الهذلي حليف بني زهرة . وكان عبد الله حسين لقي الذي لأول مرة غلاماً يرعى غنماً لعقبة بن أبي معيط . فأناه الذي وأبو بكر ذات يوم فاستسقياه . قال الغلام : لا أسقيكما ؟ فإني مؤتمن . قال الذي ، فهل عندك شاة لم ينز عليها الفحل ؟ فدفع الغلام إليه شاة ، فسح الذبي على ضرعها فاحتفل ، وجاء أبو بكر بصخرة متقعرة ، فاحتلب منه وشرب وشرب أبو بكر . ثم فال الذي الفرع اقلص فعاد كما كان . ومنذ ذلك الوقت أسلم ابن مسعود ولزم الذي . وكان أحفظ أصحابه للقرآن وأرواهم له وأشدهم له إظهاراً بمكة . وهاجر ابن مسعود وكن أحفظ أصحابه للقرآن وأرواهم له وأشدهم له إظهاراً بمكة . وهاجر ابن مسعود وكن أحفظ أصحابه للقرآن وأرواهم له وأشدهم له إظهاراً بمكة . وهاجر ابن مسعود وكن أحفظ أصحابه للقرآن وأرواهم له وأشدهم له إظهاراً بمكة . وهاجر ابن مسعود وكن أحفظ أصحابه للقرآن وأرواهم له وأشدهم له إظهاراً بمكة . وهاجر ابن مسعود وكن أحفظ أصحابه للقرآن وأرواهم له وأشدهم له إظهاراً بمكة . وهاجر ابن مسعود ولزم الذي بينه وبين معاذ بن جبل من الأنصار . وشهد ابن مسعود بدراً وأحداً والمشاهد كلها مع الذي . وهـو الذي احتر رأس أبي جهل بعـد أن صرع يوم بدر . ولزم ابن مسعود الذي لزوماً متصلاً في سفره وإقامته ، حتى كاد يعد من أهل بيته . فكان أثناء مسعود الذي لزوماً متصلاً في سفره وإقامته ، حتى كاد يعد من أهل بيته . فكان أثناء

<sup>(</sup>١) أنساب الأشراف للبلاذري صفحة ١٦ – ١٧ طبع القدش.

إقامة النبي صاحب إذنه ، وكان إذا قام النبي ليخرج ألب نعليه ومشى بين يديه بالمصا ، فإذا بلغ مجلسه خلع نعليه فوضعها في كمه ودفع إليه العصا وقام على إذنه . وكان في السفر صاحب فراش النبي وصاحب وضوئه . وكان النبي يحب حباً شديداً ويوصي بحبه . ورآه أصحاب النبي يرقى شجرة ذات يوم ، فضحكوا من دقة ساقيه . فقال النبي : و إنها لأثقل في الميزان يوم القيامة من جبل أحد ، و لما توفي النبي ودفع المسلمون إلى الفتح خرج ابن مسعود غازياً إلى الشام ورابط في حمص ، فنقله عمر إلى المسلمون إلى الفتح خرج ابن مسعود غازياً إلى الشام ورابط في حمص ، فنقله عمر إلى الكوفة ، وأوصى أهل الكوفة أن بأخذوا عنه ، وقال : إني آثرتكم به على نفسي .

وقد شهد ابن مسمود مقتل عمر والبيعة لعثمان ، ثم أسرع إلى الكوفة . فلما بلغها خطب الناس فقال : إنا اخترنا خير من بقي ولم نأل ' ، ثم حثهم على البيعة لمثمان .

وتولى ابن مسعود بيت المال في الكوفة حين كان سعد بن أبي وقاص والياً عليها . فلما عزل سعد عن الكوفة ظـــل ابن مسعود على بيت المال صدراً من أيام الوليد بن عقبة . ثم استقرض الوليد شيئًا من بيت المال فأفرضه ابن مسعود ، وكان هــذا شيئًا مألوفاً . فلما حل الأجل طلب ابن مسعود إليه الأداء ، فالتوى، فألح عليه . فكتب الوليد إلى عنمان يشكو ابن مسعود . وكتب عثمان إلى ابن مسعود : إنما أنت خازن لنا ، فلا تعرض الوليد فيما أخــذ من بيت المال .. فغضب ابن مسعود وألقى مفاتيح بيت المال ، وأقام في داره يعظ الناس ويعلمهم . ومنذ ذلك الوقت بدأت معارضة ابن مسعود لعثمان في أمور السياسة وفي أمور المسال ، ثم ازدادت معارضته تعقداً حين وحدُّد عثمان المصحف وجعل كتابته إلى نفر من المسلمين عليهم زيد بن ثابت ، وتقدُّم في إحراق غيره من المصاحف . فأنكر ابن مسعود وأنكر معه كثير من الناس مــــــا كان من تحريق المصاحف . واشتد نقمه ابن مسعود لعثمان ، وكان يخطب الناس يوم الخيس من كلّ أسبوع ، وكان يقول فيا يقول : إن أصدق القول كتاب الله ، وأحسن الهدى هدى محمد ( صلعم ) ، وشر الأمور 'محدثاتها ، كل 'محدثة بدعة ، وكل بدعة ضلالة ، وكل ضلالة في النــــار . فكتب الوليد بذلك إلى عثمان وقــــال : إنه يعسك ويطعن عليك . فكتب إليه عشمان نامره بإشخاصه إلى المدينة . فاشخص إليها ، وخرج معه إلى الكوفة مشيعين ومودعين أحسن التشييع وأحر التوديع . وبلغ ابن مسعود المدينة ، فدخــل المسجد وعثمان يخطب على منبر النبي . فلمـــا رأى مدخَّله قال : ألا إنه قد قدمت عليكم دويبة سوء من يمشي على طعامه بقيء ويسلح. فقال ابن مسعود : لست كذلك ، ولكني صاحب رسول الله ( صلعم ) يوم بدر ويوم بيعة الرضوان . ونادت عائشة أي عثارت أتقول هذا لصاحب رسول الله (صلعم) ثم أمر عثمان به فأخرج من المسجد إخراجاً عنيفاً ، و ضربت به الارض فد قت ضلعه . وقام علي فلام عثمان في ذلك وقال : تفعل هذا بصاحب رسول الله (صلعم ) عن قول الوليد ! فقال عثمان : ما من قول الوليد فعلت هذا ، ولكن أرسلت زبيد بن كثير فسممه يحل دمي . قال علي : زبيد غير ثفة ، ثم قام على أمر ابن مسعود حتى احمل إلى منزله .

ولم يقف عثمان عند هذا الحد ، ولكنه قطع عطاء ابن مسعود وحظر عليه الخروج من المدينة . وأحب ابن مسعود أن يخرج غازياً في أهل الشام ، فأبى عليه عثمان ذلك استجابة لقول مروان : إنه أفسد عليك الكوفة ؛ فلا تدعه يفسد عليك الشام .

وكذلك انتقل ابن مسعود بمارضته من الكوفة إلى المدينة، ويقول الرواة: إن عثمان عاده ، ثم مختلفون بعد ذلك ؛ فيقول بعضهم : إن عثمان اعتذر لابن مسعود ، ولم يفترق الرجلان حتى تراضيا واستغفر كل منها لصاحبه ، ومات ابن مسعود فصلى عليه عثمان . ويقول آخرون : إن ابن مسعود لم يحن لقاء عثمان حين عاده ، وسأله عثمان ما تشكو ؟ قال ثنوبي . قال عثمان : فما تشتهي ؟ قال ابن مسعود رحمة ربي . قال عثمان : أألتمس لك طبيباً ؟ قال ابن مسعود : الطبيب أمرضني . أرد عليك عطاءك . قال ابن مسعود حبسته عني حين احتجت إليه ، وترده إلى حين لا حاجة لي به ؛ قال ابن مسعود حبسته عني حين احتجت إليه ، وترده إلى حين لا حاجة فاستغفر لي يا أبا عبدالرحن . قال ابن مسعود : أسأل الله أن يأخذ لي منك مجقي . فالوا وخرج عثمان ، فأرصى ابن مسعود ألا يصلي عليه . ومات فلم يؤذن أحد عثمان بموته ، وإنما صلى عمار بن ياسر ثم دفن . ومر عثمان من الغيد بقبر جديد ، فسأل عنه فقيل إنه قبر ابن مسعود ، فغضب عثمان وقال سبقتموني به . قال عمار : فانه أوصى ألا تصلى عليه . قال عمار : فانه أوصى ألا تصلى عليه . قال عمار : فانه أوصى ألا تصلى عليه . قال عمار : فانه أوصى ألا تصلى عليه . قال عمار : فانه أوصى ألا تصلى عليه . قال عمار : فانه أوصى ألا تصلى عليه . قال عمار : فانه أوصى ألا تصلى عليه . قال عمار : فانه أوصى ألا تصلى عليه . قال عمار : فانه أوصى ألا تصلى عليه . قال عمار : فانه أوصى ألا تصلى عليه . قال عمار : فانه أوصى ألا تصلى عليه . قال عمار : فانه أوصى ألا تصلى عليه . فاسرة عنهان في نفسه ، وكانت من أسباب غضبه على عمار .

وظاهر أن هـــذا الحديث متكلف مصنوع . والأشبه بسيرة ابن مسعود أنه عفا واستغفر لعثمان . وقد كان الذين يألفون ابن مسعود من أصحاب النبي يقولون إنه كان اثنه الناس هديا ودلا وسمتاً برسول الله وابن مسعود كان من اقرأ الناس القرآن وأعملهم به ؟ وهو من غير شك قرأ قول الله عز وجل : ( ولمن صبر وغفر آن ذلك لمن عزم الأمور ) وهو أحرى أن يكون صبر وغفر وآثر عزم الأمور .

وكان أبو ذَرَ رجلًا غفاريًا من كنانة ، وكان في جاهليته منقطعًا عن الناس معتزلًا لهم ، كأنه كان يتزهد . وأقبل على مكة ذات يوم وسمع فيها حديث النبي ، فألم به وسمع منه وأسلم . ثم لم يطل الإقامة بمكة ، وإنما لحق بالنبي في المدينة بعد أن هاجر اليها . قهو من الذين سبقوا الى الإسلام ، ومن الذين أحبهم النبي وأثنى عليهم أحسن الثناء ؟ فكان يقول : د ما أقلت الغبراء ولا أظلت الخضراء رجلًا أصدق لهجــة من أبي ذر ً ﴾ . وكان يقول : ﴿ يبعث ابو ذر ّ أمة ً وحده ﴾ . وكان أبو ذر يروي أرب النبي أمره أن يترك المدينة إذا بلغ البناء سلعاً . فأقام في المدينة أيام أبي بكر وعمر وصدراً من خلافة عثان . ثم رأى البناء يبلغ سلماً فاستأذن عثان في أرب يهاجر الى الشام غازياً . ويقسال إنه خرج الى الشام أيام عمر ، فكان في الديوان هناك ، فكان أبو ذر يقدم حاجمًا ، ويلم بالمدينة ، ويستأذن عثمان في أن مجاور قبر النبي وقتًا فيأذن له . ونظر ذات يوم فاذا عثمان يعطي مروان بن الحكم مالا كثيراً ، ويعطي أخاه الحارث بن الحكم ثلاثمُهُ الف درهم ، ويعطي زيد بن ثابت الأنصاري مائة الفدرهم، فينكر ذلك ويستكثره ، وبقول بشر الكانزين بالنار ، ويتلو قول الله عز وجل : و والنَّذِينَ يَكُمُّونَ الذَّهُبُ والفيضة وَلا يُسْفِقُونُها فِي سَبِيلِ اللهِ فَـُبَشَّرُهُمْ بَعِمَّذَابِ أَلِمٍ ، . وقد شكا مروان بن الحكم الىعثنان مقالة أبي ذر هذه ، فأرسل عثمان البه مولى له ينهاه . فقال أبو ذر : أينهاني عثمان عن قراءة كتاب الله وعيب من ترك أمر الله ! لأن أرضي الله بسخط عثمان أحب إلي من أن أرضي عثمان بسخط الله . وقد صبر عليه عثمان ، ولكن أبا ذر ألح في نقده وعيبه ، ودعوته الى القصد والقناعة وتبغيضه جمع المال ، حتى كان يوماً عند عثمان وكعب الأحبـــار حاضر . فيقول بعض الرواة : إن عثمان سأل : أيحلّ للإمام أن يقترض من بيت المسال ، فأذا أيسر ردّ ما اقترض ؟ فقـــال كعب : لا أرى بذلك بأساً . فغضب أبو ذر وقال لكعب : يا ابن اليهوديين أتعلمنا ديننا . وغضب عثمان لذلك ، فأمر أبا ذر أن يلحق بالشام . ويقول آخرون : أن أبا ذر كان يقول لعثمان : لا ينبغي لمن أدَّى الزكاة أن يقنع حتى يطعم الجائع ويعطي السائل وببر" الجيران. فقال كيب : من أدى الفريضة فحسبه . فغضب أبو ذر وآذى كعباً بلسانه ويده ، فأمره عثمان أرف يلحق بمكتبه في الشام .

ومهما يكن من ذلك فقد ذهب أبو ذر آلى الشام ، ولكن إقامته هناك لم تطل ، جعل يقول في الشام ما كان يقول في المدينة ، وأنكر على معاوية أشياء : أنكر عليه ان يقول مال الله ، وقال : إنما هو مال المسلمين . وأنكر عليه بناء الخضراء ، وقال: إن كنت إنما بنيتها من مال المسلمين فهي الخيانة ، وإن كنت إنما ينيتها من مالك فإنما هو السرف . وكان يقول : ويل للأغنياء من الفقراء لم وكان الناس يجتمعون اليه ويسمعون منه ويؤمنون له ، حتى خاف معاوية على أهل الشام من دعوة أبي ذر هذه ، فكتب بشكو منه الى عثمان . وكتب عثمان أن أشخص إلي جندباً على أغلظمر كب وأوعره . فأرسله معاوية الى المدينة غير حفي به . فلما بلغ المدينة مضى في دعوته ، وجعل يقول : بشر الأغنياء بمكاور من نار تكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم . وجعل يقول : بشر الأغنياء بمكاور من نار تكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم . وجعل يطعن على عثمان ، لأنه أطلق يده في مال المسلمين، واستعمل الاحداث ، وولى أبناء الطلقاء ، حتى ضاق به عثان .

ويختلف الرواة بعد ذلك ، فيقول بعضهم : إن عثمان أمره أن يخرج من المدينة فيقم حيث شاء ، ولكنه منعه من الذهاب الى الشام او الى أحد المصرين في العراق او الى مكة . فاختار ابر ذر ان يذهب الى الرّبذة ، فأذن له عثمان ، فذهب اليها وأقام فيها حتى مات . ويقول آخرون : إن أبا ذر لم يختر ، وإنما سيره الى الربذة منفياً ، فأقام فيها حتى مات غريباً ، وحتى عجزت امرأته عن دفنه . فدفنه قوم من أهل العراق أقبلوا حاجين او معتمرين. فلما بلغ عثمان موته استنفر له وضم اهله الى عياله . وأظهر عمار بن ياسر رقة لأبي ذر وعطفاً عليه ، فظن عثمان أنه إنما بلومه على تفيه أبا ذر ، ففضب عليه وأمره ان يذهب إلى الربذة منفياً . فلما تها عمار للخروج غضبت بنو ففضب عليه وأمره ان يذهب إلى الربذة منفياً . فلما تها عمار للخروج غضبت بنو وطلب إليه ان يكف عن عار . وتلاحى الرجلان ، حتى قال عثمان لهلي : ما انت بأفضل من عار ، وما أنت اقل استحقاقاً للنفي منه . قال علي متحدياً : رم ذلك إلى شئت . وقام المهاجرون الى عثمان فلاموه وقالوا: كلما غضبت على رجل نفيته . فان هذا امر لا يسوغ . فكف عثمان عن عمار وعن على ايضاً .

فكانت معارضة ابي ذر كما رأيت تتصل قبل كلشيء بالنظام الاجتماعي. كان يكره إن يغني الفني حتى يكنز الذهب والفضة ، وان يحتاج الفقير حتى لا يجد ما ينفق . ثم كان يكره ان يعطي الإمام مال المسلمين الأغنياء بغير حقه ، فيزيدهم غنى ويزبد الفقراء فقراً ، ويؤثر المال قوماً لا حاجة بهم إليه ، ويصرف هذا المال عن المصالحة المامة . ثم كان لا يرى المخليفة الحق في ارب يكفه عن النقد او يعاقب على الممارضة وكان يرى ان رضا الله بإسخاط السلطان احب اليه من رضا السلطان بإسخاط الله ثم تعقدت معارضته فأصبحت سياسية ؛ فلم يكنف بلوم الخليفة والولاة في إنفاقهم أموال المسلمين في غير وجهها ، وإنما جعل ينكر على عثمان سياسته في التولية والعزل وإبثار الأحداث وابناء الطلقاء . وهدو على كل هذه المعارضة لم يكن ثائراً ولا نازعا يداً من طاعة ، ولا ممتنعاً على الخليفة إرب عاقبه او اراد به المكروه ، إنما كانت معارضته سلبية تكتفي بالنقد اللاذع والنصح العنيف . وهو من اجل ذلك ذهب إلى الربذة ، المرت ان يذهب الى الشام ، وسار الى الربذة حين امر أن يسير إلى الربذة ، وقال : امرت ان اطبع وان إمر عسلي عبد بحرع . وقال الذين طلبوا إليه ان يقودهم الى المقاومة الإيجابيسة : لو صلبني عثمان على اطول جدع من جدوع النخل يقودهم الى المقاومة الإيجابيسة : لو صلبني عثمان على اطول جدع من جدوع النخل بلا عصيت .

### - 11 -

وكان عهار بن ياسر من المستضعفين في مكة . أبوه ياسر يمني حليف لبني مخزوم . وأمه سمية أمة من إمائهم . وقد دخل عمار مع صهيب على النبي فأسلم بعد نيف وثلاثين رجلا، ثم اسلم ابواه ، فأولعت قريش بتعذيبهم جميعاً . وعناب عمار بالقيظ في رمضاء مكة وحراق بالنار ، وكانت قريش تعذبه ولا تعفيه من العذاب حتى ينال من النبي وبذكر آلهتها بخير . وشكا ذلك الى النبي فقال له : فان عادوا فعد . وانزل الله في عهار غير آية من القرآن . وكسان النبي يرق له والابويه ، فيمر بهم وهم يعذابون فيرحمهم وبستغفر لهم ويبشرهم بالجنة ، حتى قال بوما : واللهم اغفر الآل يامر وقد فعلت ، وهاجر عمار الى ارض الحبشة ثم الى المدينة . وكان اول ما اتخذ يامي بيته بمكة مسجداً يصلي فيه . وشارك في بناء مسجد النبي مشاركة حسنة ؛ فكان في بيته بمكة مسجداً يصلي فيه . وشارك في بناء مسجد النبي مشاركة حسنة ؛ فكان

المسلمون يحمل كل واحد منهم لبنة "لبنة ، وكان هو يحمل لبنتين لبنتين . وكان في أثناء ذلك يتفنى : و نحن المسلمون نبتني المساجدا ، وكان النبي يرجع عليه بعض غنائه فيقول : و المساجدا ، وشارك كذلك في حفر الخندق مشاركة حسنة ، حتى كان النبي يمسح التراب عنه ، وشهد بدراً وأحداً والمشاهد كلها مع النبي . وقاتل يوم اليامة أروع قتال ، ورآه بعض المسلمين على صخرة ذلك اليوم وهو يصبح : أيها المسلمون أمن الجنة تفرون ! وولا " محر بن الخطاب أميراً على الكوفة ، وجعل معه عبد الله بن مسعود على بيت المال وحديفة بن اليان على السواد ورزقهم شاة في كل يوم لعمار نصفها ، ولكل من عبد الله وحديفة ربعها . ولما عزله عمر عن الكوفة سأله : أما إذا قلت ذاك فقد ساءني حين استعملتني ، وساءني حين عزلتني .

وقد بايع عمار عنان مع غيره من المسلمين ، ولكن الأحداث لم تكد تحدث حتى ظهرت معارضته لعنان عنيفة حادة ، فجعل يلهج به وينكر عليه ، حتى تحدث الناس ذات يوم بأن عنهان أخه من جوهر كان في بيت المال فعلى به بعض أهله ، فغضب الناس لذلك ولاموا عنمان فيه حتى أغضبوه . فخطب فقال : « لنأخذن خاجتنا من هذا الفيء وإن رغمت أنوف أقوام » . فقال له علي : إذن تمنع من ذلك وكال بينك وبينه . وقال عمار بن ياسر : أشهد الله أن أنفي اول راغم من ذلك . فقال عنهان : أعلى يا ابن المتكاء تجترىء اخذوه . فأخذ ، ودخه عنهان فدعا به فضربه حتى غشي عليه (١١ . ثم اخرج محمولاً حتى أتى به منزل أم سلمة زوج النبي ، فضربه حتى غشي عليه (١١ . ثم اخرج محمولاً حتى أتى به منزل أم سلمة زوج النبي ، وقال ، الحد لله أ ليست هذه اول مرة أوذينا فيها في الله . ويقال : إن أم سلمة أو وقال : الحد لله أ ليست هذه اول مرة أوذينا فيها في الله . ويقال : إن أم سلمة أو عائشة اخرجت شيئاً من شعر النبي وثوباً من ثيابه ونعالا من نعاله وقالت : هذا شعر النبي وثوبه ونعله لم يبل وانتم تعطاون سنته . وضج الناس ، وخرج عثمان عن طوره حتى لا يدرى ما يقول .

واشترك عمار مرة اخرى مع جماعة من اصحاب النبي في كتاب كتبوه إلى عثمان يلومونه ويعظونه ، واقبل عمار بالكتاب فدخل على عثمان وقرأ عليه صدراً منه ، فشتمه عثمان وضربه برجله وهما في الخف حتى اصابه الفنق وكان شيخاً ضعيفاً .

وقد قد منا ما كان موقف عمار في شأن ابن مسمود وفي شأن ابي ذر ، وما قيـــل

<sup>(</sup>١) أنساب الأشراف للبلاذري صفحة ٤٨ طبع القدس.

من ان عثبان هم بنفيه ثم كف عنه . ومها يكن من شيء فقد كان عمار من اشدالناس ممارضة لعثبان واكثرهم تشهيراً به وطعناً عليه ، يشارك في ذلك المعتدلين من اصحاب النبي ، ويشارك فيه الغلاة من الطارئين على المدينة ، ولقي في ذلك ما لقى من الأذى . هؤلاء هم زعاء المعارضة في المدينة ، وكلهم كا ترى من كبار الصحابة واعلام المهاجرين . فأما الأنصار فلم يكونوا يتصدرون المعارضة لأنهم ابعدوا عن الحكم ، ولكتهم كانوا يشاركون فيها كما تشارك الجماهير . وقد يقول القائل منهم كلمة هنا ولكتهم كانوا يشاركون فيها كما تشارك الجماهير . وقد يقول القائل منهم كلمة هنا الأنصار منحرفة عن عثمان لا يكاد يواليه منهم إلا نفر قليل ، في مقدمتهم زيد بن الأنصار منحرفة عن عثمان لا يكاد يواليه منهم إلا نفر قليل ، في مقدمتهم زيد بن عبات وكعب بن مالك وحسان بن ثابت . وكان كبار الأنصار ربا توسطوا بين عثمان ومعارضيه ، كما سترى من توسط محمد بن مسلمة بين عثمان والمصريين . وقد نشأت في المدينة ايام عثمان معارضة شعبية خفية تجري بها الألمنة ولا يعرف صاحبها ، كالذي كان حين وسع عثمان مسجد النبي ، فقال الناس : يوسع مسجد النبي ويترك سنته ، كان حين كثر الحام في المدينة واقبل الشباب على الرمي ، فتقدم عثمان إلى وكالذي كان حين كثر الحام في المدينة واقبل الشباب على الرمي ، فتقدم عثمان إلى الناس في ذبح الحام وولى رجلاً يمنع الرمي بالبندق . فقال الناس : يأمر بذبح الحام وولى رجلاً يمنع الرمي بالبندق . فقال الناس : يأمر بذبح الحام وولى رجلاً يمنع الرمي بالبندق . فقال الناس : يأمر بذبح الحام وولى رجلاً يمنع الرمي بالبندق . فقال الناس : يأمر بذبح الحام وولى رجلاً يمنع الرمي بالبندق . فقال الناس : يأمر بذبح الحام وولى رجلاً يمنع الرمي بالبندق . فقال الناس : يأمر بذبح الحام وولى رجلاً يمنع الرمي بالبندق . فقال الناس : يأمر بذبح الحام وينه .

وأظن أني قد صورت لك تصويراً مقارباً حال الناس حين حدثت الأحداث أيام عثمان ، وحال المعارضة في الأمصار وفي المدينة . وأصبح من البسير الآن أن نستقبل هذه الأحداث نفسها ، فنعرضها ونعرض رأي القدماء فيها ، ونقول بعد ذلك فيها برأينا نحن ، لا نتوخى إلا الحق والقصد والصواب ما وجدنا إلى ذلك سبيلاً .

## - 22 -

ونحب أن نلاحظ قبل كل شيء أن الذين عابوا عثمان ونقدوا سيرته من القدماء لم يعرضوا في عيبهم ونقدهم لسياسته في الفتح. فقد جرت هذه السياسة فيا يظهر على النهج الذي جرت عليه أيام عمر ، والذي أخذ عثمان به قو اده حسين استخلف في الكتاب الذي رويناه من قبل . والذين يتتبعون تاريخ الفتح أيام عثمان يلاحظون أن عماله وقواده قد أبلوا في ذلك أحسن بلاء ، وأغنوا فيه اجمل الغناء . فقد كانت بعض الكور والأقالم التي فتحت ايام عمر تنتقض أو تحساول الانتقاض ، فلا يلبث العمال والقواد أن يردوها الى الطاعة بالحرب غالباً ، وبإظهار القوة والياس أحياناً .

ومات عمر ولم يتم افتتاح بــلاد الفرس كلها ، بل مــــات عمر وما زال كسرى يزدجرد حياً بتنقل بالهزيمة من كورة الى كورة ومن مدينة إلى مدينة ، يجتمع الناس اليه هذا ويتفرقون عنه هذاك ، ولكنه على ذلك قائم يمتز بما ورث من حقه في الملك والسلطان ، وبما له في أعناق المغلوبين والمقاومين والذين لم تصل الحرب الى اقطارهم بمد من وجوب الطاعة والاعتراف بحقه . فما زال عال عثمان وقواده في الثنور التي تلي الكوفة والبصرة يوغلون في الارض ، ويضون في الفتح، ويتنبعون أنصاره ويفرقونهم عنه ، ويقتطمون المدن والأقالم التي كان له عليها سلطان فعلي أو وهمي ، حتى ألجئوه الى أن يمضي هارباً ليس له نصير ولا عون ، وانتهى امره الى أن قتل . وانقرضت بذلك دولة الأكاسرة في أيام عثبان . ثم مضى قواده وعاله حتى بلغوا أرض الترك ، وحتى كانت بينهم وبينهم خطوب ، وفي أيام عثمان فتحت إرمينية. وفي ايامه كذلك امتذ سلطان الدولة في المغرب ، ففتحت إفريقية ، وكانت الغارة على الأندلس . وفي ايامه أقدم معاوية وعبدالله بن سعد بن أبي سرح على ما لم يكن من المكن أن يقدم عليه وال او عامل في ايام عمر ، فنز وا الروم من قبل البحر حتى أخذت منهم قبرس، وحتى بلغ اسطول المساسيين مضيق القسطنطينة ، وحتى انتصر عبدالله بن سعد وحتى بلغ اسطول المساسيين مضيق القسطنطينة ، وحتى انتصر عبدالله بن سعد التصاراً حاسماً على أسطول المساسيين مضيق القسطنطينة ، وحتى انتصر عبدالله بن سعد التصاراً حاسماً على أسطول الروم في واقعة ذات الصواري .

فقد أتبع لعثمان من القوة العسكرية مثل ما أتبع لعمر ، وأتبع له من التوسع في الفتح والقضاء على دولة الأكاسرة وإذلال الروم في البر والبحر ما لم يتح لعمر ، ولكن هذا نفسه كان مصدراً من مصادر الفتنة والخلاف . فقد كان الفتح يتبع للسلمين من الفنائم والفيء شيئاً كثيراً ، وكان تصرف عثمان في بعض تلك الغنسائم وهذا الفيء ربحا أحفظ الجند كالذي كان من أمر عبدالله بن سعد ومروان بن الحكم في فتسح إفريقية ، وربما أحفظ المهاجرين والانصار كالذي كان من تصرف عثمان في بعض ما كان في بيت المال من الجوهر والحلى ، حتى لامه المسلمون وأغضبوه ، فخطب خطبته تلك التي انتهت بضرب عهار بن يامس . ولكن الشيء الذي ليس فيه شك هو ان سلطان الدولة لم يضعف من الناحية الخارجية ، وإنما ازداد قوة وبأساً إلى بأس الجم عثمان .

ويجب ان نلاحظ بعد ذلك ان الناس وقفوا من الاحداث التي حدثت أيام عثمان ومن نصيب عثمان منها مواقف متباينة أشد التباين: فقوم أراحوا انفسهم جملة ، وقالوا إن اكثر هذه الاحداث مكذوب مصنوع لم يصح وقوعده ، وإنما تكلفه المتكلفون ، اراد بعضهم به الكيد للاسلام ، ودفع بعضهم اليه بما كان من الخصوصة العنيفة بين الاحزاب . وهم من اجل ذلك يرفضون اكثر الاحداث ، ويروث فيا يقبلون منها انها امور ليست بذات خطر ، ذهب فيها الأمام مذهب الاجتهاد ، فإن

اصاب فله أجران ، وإن اخطأ فله اجر راحد ، وهو على كل حال لم يرد الا الحير ، ولم يكن يريد ولا يمكن ان يريد الا الحير . وهم يرون مثل هذا الرأي فيا يقبلون من الروايات التي تتحدث ببعض ما كان بين عثمان واصحاب النبي من الحصومة . اكثر هذه الروايات عندهم مكذوب مصنوع ، وقليل منها يُقبل على ما مضى من التأول ، أي على أنه كان نتيجة الاجتهاد ، ومن اجتهد فأصاب فله أجران ؛ ومن اجتهد فأخطأ فله اجر واحد .

وأكثر الذين يذهبون هذا المذهب إنما يدفعون إليه لأنهم يقدسون ذلك العصر من عصور الاسلام ، ويكرهون ال مجملوا على أصحاب الذي مسا يحمل عادة على الذين يستقبلون أمور الدنيا بما في نفوسهم من استعداد الهذافسة والاصطراع حول أعراض وأغراض لا تلائم قوماً صحبرا رسول الله، وأبلوا في سبيل الله أحسن البلاء ، وأسسوا الدولة بما أنفقوا في ذلك من دمائهم وأموالهم وجهودهم . فهم يخط ون ويصيبوت ، ولكمهم يجتهدون دائماً ، ويسرعون الى الخير دائماً ، فلا يمكن أن يتورطوا في الكبائر ولا أن يحدثوا إلا هذه الصغائر التي يغفرها الله المحسنين من عباده . وقليل من الذين يون هذا الرأي ويذهبون هذا المذهب يد فعون إلى ذلك مجكم الكسل العقلي الذي ينعهم من البحث والدرس والاستقصاء .

وقوم آخرون يريحون أنفسهم نوعاً آخر من الاراحة ، فيستبعدور أن تقع هذه الاحداث والفتن من أصحاب النبي ، ويرون أنها مؤامرات دبرها الكائدون للاملام ، كعبدالله بن سبأ ومن لتف لفه من أهل الكتاب وغير أهل الكتاب .

وواضح جداً أننا لا نستطيع أن ندهب هذا المذهب أو ذاك المنيد ولانرى في أصحاب ولا نطمئن إلى الراحة ولا نغلو في تقديس الناس إلى هذا الحد البعيد ولانرى في أصحاب النبي ما لم يكونوا يرون في انفسهم افهم كانوا يرون أنهم بشر يتعرضون لما يتعرض له غيرهم من الخطايا والآثام. وهم تقاذفوا النهم الخطيرة وكان منهم فريق تراموا بالكفر والفسوق اققد روي أن عمار بن ياسر كان يكفر عثان ويستحل دمه ويسميه نعثل وروي أن ابن مسعود كان يستحل دم عثان أيام كان في الكوفة ، وهو كان يخطب الناس فيقول إن شر الامور محدث اتها ، وكل عدت بدعة ، وكل بدعة ضلالة ، وكل ضلالة في النار . يعرض في ذلك بعثان وعامله الوليد .

ورُوي أن عبد الرحمن بن عوف قال لعلي : إن شئت أخذت سيفك وآخذ سيفي: فإنه خالف ما أعطاني . وروي كذلك أنه قال لبعض اصحابه في المرض الذي مسات

فيه : عاجلوه قبل أن يطغى ملكه .

والذين ناصروا عثمان من اصحاب النبي كانوا يرون أن خصومهم قــــــد خرجوا على الدين وخالفوا عن أمره . وهم جميعاً من أجل ذلك قــد استحلوا ارني يقاتل بعضهم بعضاً ، وقاتل بعضهم بعضاً بالفعل يوم الجمل ويوم صفاين ، إلا ما كان منسعد واصحابه القليلين الذين اعتزلوا فلم يشركوا في الفتنة ولم يدفعوا الى الحرب، والذين كارت سعد مؤمن وهذا كافر . وإذا دفع أصحاب النبي أنفسهم الى هذا الخلاف وتراموا بالكبائر وقاتل بعضهم بعضاً في سبيل ذلك ، فما ينبغي أن يكون رأينا فيهم أحسن من رأيهم هم في أنفسهم . وما ينبغي أن نذهب مذهب الذين بكذَّبون أكثر الأخبار التي نقلت الينا ما كان بينهم من فتنة واختلاف . فنحن إن فعلنا ذلك لم نزد على أرب نكذب التاريخ الإسلامي كله منذ بعث النبي ، لان الذين رووا أخبــار هذه الفتن هم أنفسهم الذين رووا أخبار الفتح وأخبار المفازي وسيرة النبي والخلفاء . فما ينبغي أن نصدقهم حين يروون ما يروقنا ، وأن نكذّ بهم حين يروون ما لا يعجبنا . وما ينبغي ارـــ نصدق بعض التاريخ ونكذب بعضه الآخر ، لا لشيء إلا لأن بعضه يرضينـــا وبعضه يؤدينا . وما ينبغي كذلك أن نصدّ ق كل ما يروى أو نكذَّب كل ما يروى ، وإنما الرواة أنفسهم ناس من الناس ، يجوز عليهم الخطــ أ والصواب ، ويجوز عليهم الصدق والكذب . والقدماءأنفسهم قد عرفوا ذلك وتهيئوا لهووضموا قواعد التمديلوالتجريح والتصديق والتكذيب ، وترجيح ما يمكن ترجيحه ، وإسقــاط ما يمكن إسقاطه ، والشك فيا يجب الشك فيه . فليس علينا بأس من أن نسلك الطريق التي سلكوهـــا ٠ يستعينون بها على تحقيق النصوص وتحليلها وفقهها .

والشيء الذي لا يمكن أن يتعرض للشك هو أن المسلمين قد اختلفوا على عثمان ، وأن هذا الاختلاف قد انتهى إلى ثورة قتل فيها عثمان ، وأن هذه الثورة قد فر"قت المسلمين تفريقاً لم يجتمعوا بعده الى الآن .

فلا بد لهذا الاختلاف من أسباب ، ولا بد لهذه الثورة من مقدمات ، فعثمان لم يقتل نفسه ولم يقدّم نفسه ضحية لقاتليه . والذين اختلفوا عليه وثاروا به وقتساوه لم يفعلوا ذلك عن غير علة او سبب ، وإنما كانت هناك أمور أنكروهسا مخطئين او مصيبين ، ثم دعاهم انكارها الى الإختلاف والثورة وإحداث هسمذا الحدث الذي لم

يسبقوا اليه ، وهو قتل الإمام عنوة واقتداراً .

ثم نلاحظ بعد هذا وذاك أن إمامة عثمان كانت صحيحة ما في ذلك شك ، فالمدامون جميعاً قد بايعوه ورضوا إمامته وسمعوا له وأطاعوا . ومهما يقل القائلون في طريقة اختيار المسلمين لخلفائهم ، قان الاختيار نفسه كان صحيحاً مجمعاً عليه ؛ فلم يخالف في إمامة أبي بكر وعمر إلا سعد بن عبادة ولم يلتفت الى خلافه أحد ، ولم يخالف في إمامة عثمان احد ما . وقد بيننا ان ما يروق من تلكؤ علي في البيعة لا يلائم سيرته ولا خلقه ولا مذهبه مع الشيخين، ولا العهد الذي أعطاه لعبدالرحمن ولا سيرته مع عثمان نفسه . وقد منا أن طلحة غضب وجلس في داره ، لأن البيعة تمت في غيبته، ولأن مثله لا يفتأت عليه ، ولكنه مع ذلك لم يلبث أن بايع كا بايع الناس ، وسمع وأطاع كما سمع الناس وأطاعوا : فكانت إمامة عثمان صحيحة بجمعاً عليها كإمامة صحيحة بيعة ووجبت طاعته . ولكن البيعة كا قدمنا عقد "بين الإمام والرعية ؛ فهي صحيحة بيعته ووجبت طاعته . ولكن البيعة كا قدمنا عقد "بين الإمام والرعية ؛ فهي مو أن يلزم عثمان كتاب الله وسنة رسوله وفعل أبي بكر وعمر لا يحيد عن شيء من فلك ، وأن يسمع المسلمون له ويطبعوا ما و في بعهده وما لم يفيتر من الكتاب والسنة ذلك ، وأن يسمع المسلمون له ويطبعوا ما و في بعهده وما لم يفيتر من الكتاب والسنة وسيرة الشيخين شيئاً .

فالمسألة هي بالدقة ما يأتي : أخالف عثمان عن كتسباب الله وسنة رسوله وسيرة الشيخين ؟ أم لزم ذلك فلم يخالف عنه في قليل ولا في كثير ؟ فإن تكن الاولى فليست له على المسلمين طاعة فيا خالف فيه عهده . وإن تكن الثانية فليس للمسلمين أن يعصوا أمراً وبقبلوا على ما نهاهم عنه او ينكروا سيرته فضلاً عن ان يختلفوا عليه ويثوروا به ويحصروه ويقتلوه .

هذه هي القضية كما ينبغي أن تصوّر وأن تعرّض وكما تصورها القدماء وعرضوها. فلننظر كيف تصوّر القدماء هذه القضية ، وكيف عرضوها جملة وتفصيلاً .

## - 22 -

وقد نظر القدماء إلىجميع الأحداث التي كان فيها عبب عثمان والاختلافعليه نظرة

ديثية خالصة كما نظر البها الذين عاصروا عنمان سواء منهم من خاصمه ومن ناصره، لأنهم كانوا ينظرون هذه النظرة الدينية إلى كل شيء من أمور الدين والدنيا جميعاً . وهم من أجل ذلك تكلموا في الحطأ والصواب وفي المنفعة والمضرة . وما دمنا نصور كراءهم فلننظر إلى هذه الأحداث نظرتهم ، ولكن في شيء من التمييز مع ذلك بين هذه الأحداث .

فقد كان من هذه الأحداث ما يمس الشؤون الدينية الخالصة ، ويتصل بنص من نصوص القرآن أو أثر من سنة النبي . وكان منها ما يتصل بشؤون السياسة التي يمكن أن يجتهد فيها الإمام فيخطىء ويصيب ، وليس عليه في دينه بأس إن اخطأ ما دام مجتهداً ، وله الفضل كل الفضل إن أصاب .

وكان من هذه الأحداث أيضاً أشياء تنصل بالنظام الاجتماعي ، فهي كذلك موضوع الاجتماد يخطىء الإمام فيها ويصيب ، وله العذر إن اخطأ ، والفضل إن أصاب، والمقياس فيما يتصل بالسياسة والنظام الاجتماعي انحا هو العدل من جهة ، ورضا كثرة المسلمين من جهة اخرى .

فلنبدأ من هذه الأحداث بما يتصل بالشؤون الدينية الخالصة . فقد أنكر خصوم عثمان عليه أنه لم يكد يبدأ خلافته حتى عطل حداً من حدود الله ، وخالف عن نصوص القرآن خلافاً خطيراً ، وذلك حين عفا عن عبيد الله بن عمر ، ولم يقتص منه للهرمزان وجفينة وبنت أبي لؤلؤة ، فيا ذكر بعض الرواة . فقد كان الهرمزان أميراً فارسياً مسلماً ، وكان الآخران ذميين ، والله قد عصم دماء المسلمين ودماء الذميين ، وبين الحدود التي يجب أن تقام حين يعتدي أحد على بعض اولئك أو هؤلاء ؛ فقال في سورة البقرة :

إلى أهله وتحريرُ رقبَة مؤمنة فيمن لمَم يَجدُ فصيامُ شهريَس مُتَسَابِعين توبة مِن الله وكان الله عليما حكيما. ومَن يقتلُ مؤمنا مُتعَمَداً فجزاؤُهُ جَهنام خالداً فيها وغضب الله عليه ولمعنه وأعد له عندابا عظيما». وقال في سورة المائدة : و مِن أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفيا بغير نفس أو فساد في الأرض فيكانها قتل النساس جميعا ومن أحياها فكانها أحيا الناس جميعا ولقد جاءتهم وسلكنابالمينات ثم إن كثيرا منهم بعد فلك في الأرض من أمن وقال في سورة الإسراء : والا تقتال النفس التي حرام الله إلا بالحق ومن فتيل مظلوما فقد جعلنا لوليه المنطانافلا السرف في القتل إنه كان منصوراً و.

قالله قد بين في هذه الآيات كلها حدوداً لا يجوز ان يتعداها المسلمون ، وبعضها يتصل بالقتل عن عمد ، وبعضها يتصل بالقتل عن خطا . وليس من شك في أن عبيدالله لم يقتل الهرمزان وصاحبه أو صاحبيه خطا ، وإنما أراد ذلك وعمد إليه ، ولو لم يتخذ منه السيف لكات من الممكن أن يقتل قوماً آخرين . فقال المعارضون لعثمان أن إقامة الحد عليه واجبة بنص القرآن . وقال عثمان قتل أبوه أمس وأقتله اليوم ! ويقال إن المهاجرين أنفسهم قالوا ذلك لعثمان . والمهم هو أن عثمان عفا عن عبيد الله وقد أجاب عثمان نفسه على اعتراض المعترضين يومئذ وفيهم على بأن الهرمزان وصاحبه لا وني لها ، وبأنه هو وليها ، لأن الإمام ولي من لا ولي له . والله قد أذن الولي في أن يعفو ، وأثابه على هذا العفو . فقد عفا عثمان إذن عن إذن الله من جهة ، وعدن رعاية المصلحة من جهة أخرى . وقد بينا فيا مضى أن عليناً وغديره من المسلمين لم يقروا عثمان على هذا العفو ، ولم يووا أنه يملكه .

وخاض المتكلمون بعد ذلك في هذه القضية : فأما أهل السنة والمعتزلة فرأوا رأي عثمان ، وقالوا ليس عليه بهذا العفو بأس ؛ فهو ولي المقتولين ، ومن حق الولي أن يعفو ، ولا سيا حين يكون العفو سياسة ملائمة للمصلحة . والعفو هنا كان سياسة ملائمة للمصلحة الداخلية فهي فيا قد منا من رعاية المهاجرين وقريش عامة ، إذ قالوا قتل أبوه أمس ونقتله اليوم ! وأما المصلحة الخارجية فقد قال أهل السنة والمعتزلة : لو قتل عثمان عبيد الله لشمت عدو المسلمين ، والحازب : فتلوا إمامهم أمس ثم قتلوا ابنه بعده . وأما الشيمة فيرون رأي على وأصحابه ويتولون : ما كان ينبغي لعثان أن يجتهد في شيء بيئنه القرآن بنصه تصريحاً . وقالوا:

ماكان ينبغي أن يلتفت إلى شمانة العدر ؛ فالعدو خليق أن يشمت إذا عرف أن إمام المسلمين يعطل حدود الإسلام . وقالوا : إن عمر نفسه قد أوصى بإقامة الحد على ابنه إن ثبت أنه قتل من قتل ظلماً ؛ فما كان ينبغي لعثمان أن ينقض أمراً أبرمه الإمام قبله وهو يملك إبرامه .

ولكنا نلاحظ أن الله قد بين الحد الذي ينبغي أن يقام على القاتل عمداً بالنص ولكنه رغب في العفو ودعا البه بالنص أيضاً فعثمان لم ينعد القرآن حين عفا وإنحا التزمه والنزم ما رغب الله فيه ودعا إليه من العفو . ولا يستقيم قول من قال إن عمر كان قد ابرم الحكم قلم يكن لعثمان أن ينقضه لأن عمر لم يرد - إن صحت الرواية - على أن أوصى بقتل ابنه إذا ثبت أنه قتل ظلماً فهو إذن لم يصدر حكماً وإنحا أمر بإنفاذ كتاب الله ، وبأن تنظر هذه القضية بالحق والعدل . ومن الحق والعدل أن يقضي الإمام بالقصاص ، ثم يعفو إن رأى في العفو مصلحة . ولو قد أصدر عمر حكماً مبرما ثم مات دون أن يتولى إنفاذه ، لكان من حق الإمام الذي يأتي بعده أن يعفو ؟ لأن العفو ليس نقضاً للحكم وإنما هو إقرار له ثم نزون عن الحق في إنفاذه .

فلا ينبغي أن يقال إذن إن عثمان قد عطل الحد أو خالف عن أمر الله في هذه القضية ، وإنما يمكن أن يقال إن عثمان قد أبعد في الحكم والعفو حين أدى الدية من ماله هو ، ولم يعز ر عبيد الله بالسجن الذي يقصر أو يطول ، فهو لم يرزأه في ماله ولا في حريته. وقد روى بعض الرواة أن الإقامة في المدينة لم تستقم لعبيد الله فأرسله عثمان الى الكوفة وأقطمه فيها أرضا وداراً . فهذا كلسه – إن صح – غلو في العفو والحلم ، وهو خليق أن يخيل إلى بعض الناس أن عثمان لم يحفل بدم هذين القتيلين ، وأن كافا القاتل فأدى عنه الدية وحساه من الناس ولم يسجنه ، وإنما أقطعه أرضا وداراً . وهذا أيضا خليق أن يخيل إلى الناس أن عثمان آراد أن يراعسي السياسة ويترضى قريشاً ، فأسرف في الأمرين جميعاً .

ثم عاب المسلمون المعاصرون لعثمان عليه بعد هذه القضية مخالفته للسنة المعروفة المستفيضة عن الذي وعن النبي وعن الشيخين وعن عثمان نفسه في صدر من خلافته و وذلك حين أتم الصلاة في منى وقد قصرها النبي والشيخان وقصرها عثمان أيضا أعواماً. وقد ذعر المسلمون حقاً حين أتم عثمان الصلاة في منى ، فسعى بعضهم الى بعض وقال بعضم لبعض ، ثم أقبل عبد الرحمن بن عوف على عثمان فقال له : ألم تصل هنا مع النبي ركعتين ؟ قال عثمان بلى . فقال عبد الرحمن : ألم تصل مسع أبي بكر وعمر النبي ركعتين ؟ قال عثمان بلى . فقال عبد الرحمن : ألم تصل مسع أبي بكر وعمر

ركمتين اقال عثمان بلى قال عبد الرحمن ألم تصل أنت بالناس هنا ركمتين اقال عثمان: فإني قد بلغني أن الأعراب والجفاة من أهل اليمن بقولون إن صلاة المقم اثنتان ؟ لأني قد اتخذت بكة أهلا ولي بالطائف مال قد ألم به بعد الصدر افخشيت أن يظن هؤلاء الناس أن صلاة المقم ركمتان . قال عبد الرحمن : أما خوفك على الأعراب والجفاة والجهال ، فقد صلى النبي ركعتين ولم يكن الإسلام قد فشا بعد ' فالآن وقد ضرب الإسلام بجرانه ما ينبغي لك أن تخاف . وأما أنك اتخذت بمكة أهلا فإن زوجتك في المدينة تخرج بها إن شئت وتتركها إن شئت ، وأما أن لك في الطائف مالا فإن بينك وبين الطائف ثلاث ليال . قال عثمان هسدا رأي رأيته . قال الرواة وانصرف عبد الرحمن فلقي عبدالله بن مسعود ، فقال له ابن مسعود : أرأيت إلى عثمان يصلي أربعاً وقد صلى النبي وصلى صاحباه وعثمان نفسه في هذا المكان اثنتين ؟ لقد علمت ذلك فصليت بأصحابي وصلى صاحباه وعثمان نفسه في هذا المكان اثنتين ؟ لقد علمت ذلك فصليت بأصحابي أربعاً لأني أكره الفرقة . قال عبد الرحمن فإني قد علمت ذلك فصليت بأصحابي ركعتين ، فأما الآن فهو ما قلت .

وقد ينبغي ان نعلم ان مصدر هذا الذي أصاب اصحاب النبي حين رأوا عنان يتم الصلاة بمنى ، هو مخالفة السنة الموروثة أولاً ، وشيء آخر عظم الخطر جداً في نفوس المهاجرين ، وهو أن النبي بعد الهجرة قد اتخذ المدينة له ولأصحابه دار إقامة ، واتخذ مكة وما حولها دار غربة ، وكره لنفسه ولأصحابه أن يطيلوا الإقامة بمكة ، حتى لا يظن أنهم يرجعون أو يهمون بالرجوع إليها بعد أن هاجروا منها ، وكره أن يموت بعض أصحابه من المهاجرين في مكة . أشفق عليهم من ذلك ، وتمنى على الله ألايتوقاهم في الأرض التي هاجروا منها ، وأوصى من استخلفه على سعد بن أبي وقاص حين كان مريضاً بمكة ألا يدفنه في طريق المدينة . فلما صلى عثان بمنى صلاة المقيم ذكر المهاجرون والأنصار هذا كله واشفقوا ان يفير عثان مساحرت به سنة النبي وأصحابه جميعاً من اتخاذ مكة دار غربة لا دار مقام . ولكنهم على ذلك ساروا ميرة عثان ، فأتموا الصلاة بمنى ما أتمها ، مخافة أن يضترق الناس في صلاتهم وهي ركن خطير من أركان الدين .

وليس عندنا شك في ان عثمان قد اجتهد للمسلمين ، وخاف على جهالهم وجفاتهم ان

يفتنوا . وسواء أصاب في هذا الاجتهاد أم أخطأ فهو لم يرد إلا الخير . وليس أدل على ذلك من أنه لم يتحول من المدينة إلى مكة ولا إلى غيرها ، ولم يقبل ما عرض عليب حين اشتدت الفتنة من الإفامة بحكة آمناً لا يجرؤ مسلم أن بصيبه فيها بما يكره ؛ لأنه لم يرد أن يستبدل بجوار رسول الله شيئاً . ولو شاء لعاذ بحكة حتى تأتيه الأمداد ، ولم يكن عليه بذلك بأس ، فالضرورة الملجئة كانت قائمة . ولو شاء لتحور إلى الشام كما عرض عليه معاوية ولكنه أبى . فهو إذن لم يحاول أن يجعل من مكة دار إقامة ، وإنما نصح المسلمين وقبل المسلمون ذلك منه ، فأتموا بإتمامه وان لم يقتنعوا بما احتج به لهذا الإتمام .

وأنكر خصوم عثمان عليه شيئاً آخر يتصل بركن آخر من أركان الدين ، فقالوا إنه أخذ الزكاة على الخيل ، وكان النبي قسمد أعفى من زكاة الخيل والرقيق ، وسار الشيخان سيرته ؛ فلما استخلف عثمان أخذ الزكاة في الخيل .

ونلاحظ أولا ان الرواية بذلك لم تتواتر ولم يكد يجتمع عليها الرواة . ونلاحظ بما ذلك ان عنمان لم ينقص من الزكاة وإنما زاد فيها . وأكبر الظن أن النبي وصاحبيه إنما أعفوا من زكاة الحيل حسين كانت قليلة ، وحين كانت جيوش المسلمين في حاجة الى الفرسان ، وحين كان المسلمون إنما يعدون ما استطاعوا من قوة ومن رباط الحيل ليرهبوا به عدو الله وعدوهم . فلما كان الفتح وأقبلت الدنيا وكثر المال ، جمل المسلمون يتخذون الحيل في يلاد العرب على الأقل تجارة ومالاً ، فأنفذ فيها عثمان ما أمر الله من الزكاة في كل مال يتخذ للربح والثراء .

وعاب المسلمون على عثمان أنه حمى الحمى ، والله ورسوله قد أباحسا الهواء والماء والكلا للناس جميعاً . والرواة بعد ذلك يختلفون ، فيقول بعضهم إنه حمى الحمى لإبل الصدقة ولإبله وخيله وإبل بني أمية وخيلها . ويقول بعضهم الآخر ويقول عثمان نفسه : إنه لم يحم الحمى إلا لإبسل الصدقة . ثم يقال إن المسلمين لاموه في أنسه حمى الحمى لإبل الصدقة ، فكانت حجته أنه إنما أراد ألا يكون هناك اختسلاف بين الأفراد والدولة فيما يتصل بالمراعي ؛ فهو قد أراد العافية ، ما في ذلك شك . على انه حين رأى تحرّج المسلمين من ذلك وضيقهم بسمه لم يتشدد فيه وإنما تركه واستغفر الله . فليس عليه بذلك بأس أيضاً .

وما دمنا بسبيل الزكاة وإبل الصدقة ، فلنذكر اعتراضاً آخر وجهه خصوم عنان اليه ، وهو انه اخذ من اموال الصدقة فأنفق منهـــا في الحرب وفي غير الحرب من المرافق العامة. قال المعترضون: ان لأموال الصدقة مصارف معينة بيتنها الله في قوله: وإنميها الصدقات الفنقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلسفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فرضة من الله والله عليم حكيم . والله قد بين هذه المصارف بهذا القصر الذي نصه في أول الآية، وبقوله و فريضة من الله ». فلا مجوز للإمام أن ينفق من أموال الصدقة إلا في المصارف التي بينها الله عز وجل في هذه الآية .

واجاب المتكلمون من أهل السنة والمعتزلة على هذا الاعتراض بأن عبان لم يفعل ذلك إلا حين رأى في أموال الصدقة سعة ، وحين رأى حاجة الحرب إلى مزيد من نفقة ، فاقترض من أموال الصدقة لينفق على الحرب ، مزمعاً أن يرد ذلك إذا اتسع بيت المال لرده . ومن حق الإمام ان يقترض من مصرف لمصرف ، لا يخالف بذلك الدين ولا يغير بذلك منة موروثة ما دام مصمعاً على ان يرد على اموال الصدقة ما أخذ منها . ونقول نحن إن جواب المتكلمين ليس به بأس من ناحية الدين . ولكن البأس هو ان يأخذ الإمام من مصرف لينفق على مصرف آخر ؛ فإن ذلك أحرى ان يدل على شيء من سوء التدبير المالي ، وعلى إسراف في اموال الحرب والمرافق الآخرى بإنفاقها في غير احتياط ولا تحفظ ، وبإعطائها على سبيل الهبة لمن لا يستحقها . وسنعود الى هذا الحديث في موضع آخر قربب .

وعاب خصوم عنان عليه أنه حمل الناس على مصحف واحد ، ثم لم يحظر غير ما جاء في هذا المصحف من القراءة فحسب ، ولكنه حسم الأمر حسماً ، فحرق ما عدا هذا المصحف من الصحف التي كتب فيها القرآن قال المعترضون على عنان إن النبي قال : « نزل القرآن على سبعة أحرف كلها كاف شاف » . فعنان حين حظر ما حظر من القراءة ، وحرق ما حرق من الصحف إنما حظر نصوصاً أنزلها الله ، وحرق صحفاً كانت تشتمل على قرآن أخذه المسلمون عن رسول الله . وما ينبغي الإمام أن يلغي من القرآن حرفاً أو يحرق من نصوصه نصاً . وقصة جمع الناس على مصحف واحد ليست يسيرة إلى هذا الحد الذي تصوره خصوم عنان وأنصاره . فقد روي عن النبي روايات متظاهرة أنه قال : « نزل القرآن على سبعة أحرف » . ولكن المسلمين ما زالوا غنلفين في تأويل هذا الحديث إلى الآن : فقوم يرون أن هذه الأحرف هي المعاني التي تناولها القرآن من الوعد والوعيد ، والأمر والنهي والوعظ والقصص . المعاني التي تناولها القرآن من الوعد والوعيد ، وقوم يرون أن هداه الأحرف هي وقوم يذهبون بهذه الأحرف هي وقوم يذهبون بهذه الأحرف مذهب التصوف . وقوم يرون أن هداه الأحرف هي

ألفاظ تختلف فيا بينها باختلاف اللغات التي كانت العرب تتكلمها . ولم يتفق المسلمون اتفاقاً قاطعاً على معنى دقيق لهذا الحديث ؟ فلا يصح الاحتجاج به على عثمان حتى يتفق المختصون والأنصار على معناه › وقد تظاهرت الروايات أيضاً بأن المسلمين اختلفوا في قراءة القرآن أيام النبي نفسه › ولم يكن اختلافهم في اللهجات ، وإنما كان اختلافهم في الألفاظ دون أن تختلف معاني هذه الألفاظ . وقد اختصم المختلفون إلى النبي نفسه فأجاز قراءتهم جميعاً لأنها لم تكن تختلف في معناها وإنما كانت تختلف في الفاظها . وقد جمع القرآن أيام أبي بكر وعمر ، وجاءت الشكوى إلى عثمان بأن المسلمين في الأمصار والثغور يختلفون في قراءة القرآن ، ثم يختصمون حول هدذا الاختلاف ، فيفضل بعضهم قرآنه على قرآن غيره ، حتى أوشكوا أن بفترقوا ، وحتى قال حذيفة بن اليان لعثمان ، أدرك أمة محمد قبل أن تتفرق حول القرآن .

فليس من شك في أرب ما أقدم عليه عثمان من توحيد المصحف وحدم ها الاختلاف ، وحمل المسلمين على حرف واحد أو لغة واحدة يقرأرن بها القرآب على عمل فيه من النصح للسلمين أكثر بما فيه من الجرأة ، فلو قد ترك عثمان الناس يقرأون القرآن قراءات مختلفة بلغات متباينة في ألفاظها ، لكان هذا مصدر فرقة لا شك فيها ، ولكان من المحقق ان هذه الفرقة حول الألفاظ ستؤدي الى فرقة شر منها حول المعاني بعد ان كان الفتح ، وبعد ان استعرب الأعاجم ، وبعد ان أخذ الأعراب يقرأون القرآن .

ولهذا لم يتردد اهل السنة والمعتزلة في إقرار ما عمل عنان ، وفي الاعتراف له بهذا الفضل العظيم ؛ لأنه حال بين المسلمين وبين الفرقة ، وجمعهم على الشيء الوحيد الذي لا ينبغي ان يختلفوا فيه . ولا نعلم أن علياً أنكر ذلك على عنان ، ولا أن احداً من اصحاب الشورى انكره ، بل روي ان علياً قال في خلافته : ولو كنت مكان عنان لحلت الناس في امر القرآن على ما حملهم عليه » . فليس على عنان بأس في دينه من هذه الناحية . وقيد يمكن ان يعترض عليه في أنه كليف كتابة المصحف نفراً قليلا من اصحاب النبي ، وترك جماعة من القراء الذين سمعوا من النبي وحفظوا عنه وعلموا الناس في الأمصار ، وكان خليقاً ان يجمع هؤلاء القراء جميعاً ويجعل اليهم كتابة المصحف . ومن هنا نقهم غضب ابن مسعود ؟ فقد كان ابن مسعود من أحفظ الناس القرآن . وهو ، فيها كان يقول ، قد أخذ من فم النبي نقسه سبعين سورة من القرآن ولم يكن زيد بن فابت قد بلغ الحلم بعد . فإيثار عنان لزيد بن ثابت وأصحابه وتركه لابن مسعود وغيره

من الذين سبقوا الى استاع القرآن من النبي وحفظه عنه، قد أثار عليه بعض الاعتراض، وهذا شيء يفهم من غير مشقة ولا عسر .

وربحا تحرّج بعض المسلمين من تحريق ما حرّق عثان من المصحف ، ولم يقبلوا اعتذاره بحسم الفتندة وقطع الخلاف . ولو قد كانت الحضارة تقدّمت بالمسلمين شيئا لكان من الممكن ان يحتفظ عثان بهذه الصحف التي حرقها على أنها نصوص محفوظة لا تتاح للعامة ، بل لا تكاد تتاح للخاصة ، وإنما هي صحف تحفظ ضنا بهما على الضياع . ولكن المسلمين لم يكونوا قد بلغوا في ذلك العصر من الحضارة ما يتبع لهم تنظيم المكتبات وحفظ المحفوظات . وإذا لم يكن على عثان جناح فيا فعل لا من جهة الدين ولا من جهة السياسة ، فقد يكون لنا أن ناسى لتحريق تلك الصحف ؟ لأنه إن لم يكن قد أضاع على المعلمة والباحثين كثيراً من الملم بلغات العرب و لهجاتها ؟ على ان الأمر أعظم خطراً وأرفع شأناً من علم العلماء وبحث الباحثين عن اللغات واللهجات .

فيها . ذلك أنه ردّ عمه الحكم بن أبي العاص وأهله الى المدينة وكان النبي قد أخرجهم منها إخراجًا عنيفًا . وكان بيت الحكم بن ابي العاص في الجاهلية مجاورًا لبيت النبي ، فكان الحكم يؤذي جاره الكريم أشد الأذى وأقبحه . والحكم بن ابي العاص هو الذي أخذ عنمان حين أسلم ، فشد و ثاقه و أقسم لا يخلبه حتى يعود الى دين آبائه ، ثم لم يطلقه إلا حين استياس منه.وقد أقبل الحكم بعد فتح مكة الى المدينة مسلمًا ، ولكن إسلامه لم يكن إلا جنة يتقي بها الموت . وآية ذلك أنه ظل يؤذي رسول الله بقوله وفعله ، فكان يسعى وراءه ويغمزه ويقلد حركاته ساخراً منه . واطلع ذات يوم على النبي في الوزغ ! ، ثم أخرجه من المدينة وقال : ﴿ لَا يَسَاكُنُنِّي فَيِّهَا أَبِدًا ﴾ . وقد شقع عثمان عند النبي في إعادته فسلم يعده ، وطلب ذلك إلى ابي بكر فأبي عليه ، وطلب ذلك الى عمر فلم يكتف بالرفض ، وإنما زجر عنمان وحرّج عليه ألا يعاوده في امر الحسكم مرة أخرى . فلما استخلف عثمان أعاد الحكم الى المدينة ، فأنكر المسلمون ذلك ، وسعى اليه أعلام الصحابة فلاموه فيه ، ولكنه زعم لهم أنه كلم النبي في رد الحسكم فأطمعه في ذلك ، ثم توفي قبل ان يوده . ويقول المعتذرون لعثمان من أهل السنة والمعتزلة إن عثمان قد كان يرى ان إخراج النبي الحكم وأهله منِ المدينة ليسِ ضربهــــة لازب ؛ فإن حال المنفي قد تصلح على مر الزمن ، فيجوز ان يعفى عنه وأن يرك الى الأرض التي نفي منها . ويقولون كذلك : إن عثمان علم أن النبى كان يربد رد الحكم، فلم يقبل منه ذلك أبو بكر وعمر ؛ لأنه انفرد بهذا العلم فلم تستقم شهادته . فلمسا استخلف قضى بعلمه ومن حق الإمام ان يقضي بعلمه .

ولكن خصوم عثمان يقولون إن سيرة الحكم في جاهليته مسم النبي وسيرته بعد إسلامه المتكلف وقول النبي : « من عذيري من هذا الوزغ ! » وقوله : « لا يساكنني فيها أبداً » > كل ذلك يحظر على عثمان أن يرد إلى المدينة ، وليس الإمام أن يقضي بعلمه حين تكون هناك الشبهة التي توهم ان الإمام إنما قضى بما قضى إبثاراً لقرابته . فقد كان الحكم عم عثمان ، وكانت هذه الشبهة وحدها تكفي ليتجنب عثمان رده إلى المدينة . فإذا اضفنا إلى ذلك قول النبي : « لا يساكنني فيها أبداً » ، فقد كان أيسر الرعاية لحرمة النبي يقتضي ألا يرد ، عثمان إلى المدينة ليساكن النبي فيها ميتاً بعد ان أبى النبي ان يساكنه فيها حياً .

وقد دلت سيرة عثمان مع الحكم وبنيه بعد ذلك على انه إنحار دهم إلى المدينة إيثاراً لهم بالحير ، وتكاثراً بهم على غيره من المسلمين، واستعانة بهم على امور السياسة والإدارة والمال . فقد اعطى عثمان الحكم مالاً كثيراً ، ولما مات الحكم ضرب عثمان على قبره فسطاطاً . وقد ولى عثمان الحارث بن الحكم سوق المدينة ، فأسرف على الناس وعلى نفسه ، وسار سيرة لا تلائم الأمانة ولا التورع ، وإنما تلائم الجشع والطمع وحب الاستكثار من المال .

ثم لم يقف عثبان عند هذا الحد ، وإنما اعطى الحارث مالاً كثيراً كما سترى ، ثم اختص عثبان بمروان بن الحكم ، فأعطاه وحباه واتخذه لنفسه وزيراً ومشيراً ، فدل هذا كله على ان عثبان لم يدع الحكم وبنيه إلى المدينة رقة لهم وعطفاً عليهم فحسب، وإنما دعاهم ايضاً ليكونوا له عدة "وأعواناً.

كل هذه امور نقمها الناقمون من عثمان في أمر دينه . وقد رأيت ان لا يأس على عثمان من اكثرها ، وان قصة الحكم وبنيه وحدها هي التي يصعب الدفاع فيها عن عثمان . وهي على كل حال ليست من الأمور التي تقدح في دين عثمان ؛ فهو قد خالف سنة من السنن ، وتأو ل في ذلك مخطئا او مصياً ، ولكنه على كل حال لم يغير اصلا من اصول الدين ولا هدم ركناً من اركانه ، وهو بعد ذلك رجل يخطىء ويصيب . وليس كل الأثمة يستطيع ان يسير سيرة ابي بكر وعمر وإن عاهد الناس على ان يسير

سيرة ابي بكر وعمر .

ويقيننا ان عنمان لو وقف بأحداثه عند هذا الحدّ لما زاد المسلمون على ان ينصحوا له ويشتدوا عليه في العتب ثم لا يتجاوزون ذلك إلى غيره ، وإنما يحملونه تبعة سيرته ويخاون بعد ذلك بينه وبين الله يحاسبه على ما قدم حساباً يسيراً او عسيراً.

ولكن عثمان لم يقف بأحداثه عند هذا الحد ، وإنما تجاوزها هو وعماله إلى أشباء اخرى تمس حقوق الناس ومصالحهم وحرياتهم ، فكان هذا مصدراً لشر عظيم .

### - 45 -

وقد نقم السامون من عثمان سياسته في الإدارة وسيرته في التولية والعزل ، فقالوا إنه ولى امور المسلمين جماعة من الأحداث لا يصلحون لها ولا يقدرون عليها. ولا ينصحون للدين ولا يخلصون فه ورسوله ، وعزل اصحاب النبي عن الأمصار ، ولم يسمع لوصية عمر ، فحمل بني ابي معبط وبني امية على رقاب الناس . وقد عوتب في يسمع لوصية عمر ، فحمل بني عالم وانحرافهم عن الجادة ، فلم يعزل احداً منهم إلا مضطراً .

فهو ولى الوليد على الكوفة مكان سعد بن ابي وقاص ؛ وولى عبد الله ين عامر مكان ابي موسى الأشعري ، وولى عبد الله بن سعد بن ابي سرح مكان عمرو بن العاص ، وآثر معاوية بالشام كله .

وقد قد منا في هذا كله ما كان لنا من رأي فيه . ونلاحظ مع ذلك ان انصار عثمان من اهل السنة والمعتزلة بتكلفون في الدفاع عنه ، كما ان خصومهم يسرفون في النعي عليه . فظاهر ان قول المدافعين عن عثمان إن عذره قائم في تولية من ولى من عهاله ، لأن احوالهم كانت مستورة ، ولأن ظاهر امرهم كان حسنا فليس من توليتهم بأس - ظاهر - ان هذا القول لا يستقيم . فقد كانت حال الوليد بن عقبة معروفة ظاهرة ، وكان عثمان يعلم ان الله انزل فيه قرآناً وسماه فاسقا ، وان عمر ظن ان امره قد صلح فولاته صدقات تغلب ، ثم لم يلبث ان عزله حين استبان انه ما زال على جاهليته . وكان الوليد نفسه يعلم ذلك حق العلم ؛ فقد رثوي انه حين دخل الكوفة والياً عليها مكان سعد ، قال له سعد : أزائراً يا ابا وهب ام اميراً ؟ قال الوليد ;

بل اميراً يا ابا إسحاق . قال سعد : والله ما ادري احمقت ُ بعدك ام كست َ بعدي . قال الوليد : ما حمقت بعدي ولا كست بعدك ، وإنما ركى القوم الأمر فاستأثروا . قال سعد ما اراك إلا صادقاً . فقد كان الوليد يعلم انه لم يول الكوفة لأن امره حسن بعد قبح وصلح بعد فساد ، وإنما و'لي لأن القوم ملكوا فاستأثروا . وكان عثمان يعلم حتى العلم أن عبد الله بن عامر شاب حدث لم تتجاوز سنه الخامسة والعشرين بعد ٌ ٢ وان في المهاجرين والأنصار وغيرهم من العرب من هم اكبر منه سنـــًا ، واكثر منه عبد الله بن سعد بن ابي سرح ، وان النبي كان قد اهدر دمه يوم الفتح. فلم تكن حال هؤلاء الناس مستورة ، وإنما كانت اظهر من ان تخفى على مثل عثمان . وظاهر كذلك أن قول أهل السنة والمعتزلة إن عنهان عزل من عماله من ظهر له فسقه أو فساد امره لا يستقيم ؟ فعثمان لم يعزل الوليد إلا حين لم تكن له مندوحة عن عزله . ولسنا نزعم ان عثمان تلكأ في إقامة الحد على الوليد ولكنا نقطع بأنه لم يعزل إلا حين ظهر منه الفساد ظهوراً فاضحاً ، وشهد الشهود عليه بشرب الخر ، وضج منه اهل الكوفة والح في عزله المهاجرون والأنصار . وعنمان لم يعزل سعيد بن العاص بعد الوليد عن رضًا ، وإنما أكره على عزله اكراها حين سار أهل الكوفة فردوا سميداً وحالوا بينه وبين دخول مصر ، وخيروا عثمان بين الثورة وبين ان يولي عليهم ابا موسى الأشعري. وعثمان لم يعزل عبد الله بن سعد بن ابي سرح عن رضاً ، وإنما أنذره المصريون بالثورة وألح المهاجرون والأنصار في عزله ٬ وظالب على بأن يحقق ما اتهم به من القتل ٬ همثالك عزل عثمان عبد الله بن سعد ، وكتب بعهده على مصر لمحمد بن أبي بكر . كل ذلك شيء لا شبهة فيه ، وإنما تأتي الشبهة فيما كان بعد ذلك من امر الكتاب الذي ارسل بقتل المصريين .

. فليس صحيحاً إذن ان حال هؤلاء العامل كانت مستورة وليس صحيحاً كذلك ان عثمان عزلهم حين استبان له اعوجاج سيرتهم .

وظاهر بعد هذا كله أن خصوم عثمان يسرفون حين يقولون إن عماله لم يكونوا الصحاب كفاية وقدرة على النهوض بأمور الحكم ، فقد كان هؤلاء العمال اولى كفاية وغناء ما في ذلك شك ، يشهد بذلك انهم جميعاً ابلوا في الفتح احسن البلاء ، ولكنهم كانوا اولى كفاية بالقياس إلى حكومة يقوم أمرها على القوة والباس ، وعلى الجبرية والكبرياء ، لا على ما فرض الإسلام من العدل والإنصاف والمساواة والاستمساك بالعهد

الذي اعطاه عثمان على نفسه : ليلتزين كناب الله وسنة رسوله ، وسيرة الشيخين لا مجيد عن شيء من ذلك .

فسياسة عثمان في العزل والتولية لم تكن ملائة للعمد الذي اعطاه . وليس من شك في ارخ الذي ضاقوا يهؤلاء العال ، وثاروا عليهم ونقموا من عثمان توليتهم لم يكونوا مخطئين .

### - 40 -

والسياسة المالية التي اصطنعها عنهان منذ نهض بالخلافة كلها موضوع المنقمة والإنكار من اكثر الذين عاصروا عنهان ومن اكثر الرواة والمؤرخين ، وإن اصبحت فيا بعد موضوعاً المجدل بين المتكلمين ، يدافع عنها اهل السنة والمعتزلة ، وينكرها الشيعة والحوارج جميعاً . ويكن ان نختصر سياسة عنهان المالية في انه كان برى ان الإسام الحق في ان يتصرف في الأموال العامة حسب ما برى انه المصلحة ، وانه ما دام قد انقطع مجكم الحلافة لتدبير امور المسلمين ، فله ان يأخذ من اموالهم ما يسعه ويسع اهله وذري رحمه لا برى بذلك بأسا ولا جناحاً . والشيء الذي لم يوضحه المؤرخور توضيحاً كافياً ، هو ان عنهان قد كان قبل ان يلي الخلافة سخياً سمحاً معطاء ، وكان كثير المال ضخم التجارة كثير الاكتساب ، فكان ماله يسعه ويسع اهله وذري رحمه فلما تولى الخلافة شفلته عن التجارة والاكتساب ، ولم يكن له بسد من ان ينفق على نفسه واهله وذري قرابته بعد الحلافة كاكان ينفق قبلها ، فكان يرى فيا يظهر ان نفسه واهله وذري قرابته بعد الحلافة كاكان ينفق قبلها ، فكان يرى فيا يظهر ان الحلافة يجب الا تغير من سيرته في المال شيئا ، فإذا لم يسعفه ماله الحاص وجب استسعفه الأموال العامة ، لأن ماله الحاص لم يقصر به إلا لأنه صرف عن تدبيره واستثماره بعفوغه لتدبير هذه الأموال العامة ، لأموال العامة ، لا العامة .

ولم يكن لأبي بكر وعمر قبل خلافتهما من الثراء ما كان لعثمان. . قلسنا نعلم ان أحداً منها اشترى بشر ر'ومة او اشترى الأرض التي زيدت في المسجد ، او جهتز الجيش لغزوة تبوك ؛ لا لأنهما بخلا بالمال ، بل لأنهما لم يكونا من ذوي المال الكثير . وهما كذلك لم يكونا يتوسعان في الإنفاق على انفسهما واهلهما وذوي رحمها كما كان عثمان يتوسع ؛ لأن ثروتهما لم تكن تتبيح لهما ذلك . فهما إذن

لم يغيرا بعد الخلافة من سيرتها قبل الخلافة إلا أن يكونا قد تشددا على أنفسها تحرجاً وتأثماً . فأما عثمان فقد مضى بعد الخلافة على سيرته الاولى . فلم يلبث ماله في أكبر الظن أن قصر به فاستباح أن يأخذ من أموال المسلمين ما يقارب الربح الذي كان ماله خليقاً أن يدر عليه لو أنفق وقته وجهده في تدبيره وتثميره . كذلك كانت حاله اول الأمر . ثم لم يلبث أن اتسع في ذلك ، وأزلقه السلطان الى مزيد من الجود وفضل من السخاء .

وأخرى يجب أن نلاحظها في تفسير السياسة المالية لعثمان ، وهي انه لم يكن يرى فيها يظن أن للمسلمين الحق في ان يراقبوه فضلاً عن أن يعاقبوه . قبو قد أعطى العهد الذي أعطاه . وهو مسؤول عن العهد أمام الله لا أمام الناس . يدل على ذلك اقتناعه بأن الذين طلبوا اليه أن يخلع نفسه قد طلبوا اليه شيئًا عظيماً ، وقوله لهؤلاء ولغيرهم: وما كنت لأخلع قبيصاً قصنيه الله عز وجل ، وقوله لهؤلاء ولغيرهم : ولأن أقدم فتضرب عنقي أحب إلى من ان انزع سربالاً سربلنيه الله عز وجل » .

فلم تكن الخلافة عنده إذن تكليفاً ثلقاه من المسلمين . ويستطيع أن يرده عليهم إن شاء هو او شاءوا هم ، وإنما كانت الخلافة عنده ثوباً أسبغه الله عليه ، وليس له أن ينزعه عنه ، وإنما الله وحده هو الذي يملك تجريده من هذا الثوب يوم يجرّده من ثوب الحياة . وعذر عثمان في ذلك أنه رأى صاحبيه من قبله قد نهضا بالخلافة ، فــلم تنزُعُ عن احدهما ما اقام على الحياة . فهو إذن مثلها قد نهض بالخلافة ، ويجب ان يستمسك يها ما امتدت له اسباب الحياة . وإذا كان هذا رأيه في الخلافة وفياً تليح له من سلطان فليس غريبًا ان يضيق بالذين بجادلونه في سلطانه ، وبحاولون ان يكفُّوه عن بعض تصرفه في الإدارة أو السياسة او المال ؛ فهو ليس مسؤولًا امام الناس ، وإنمــــا هو مسؤول أمام الله كما قدمنا . ولم يكن عنمان يتكلف هذا الرأي تكلفاً ولا يصطنعه دريثة يتقي بها لوم اللائمين ونقمة الناقين ، وإنما كان يراه عن نية صادقة وعن بصيرة خالصة . ولعل كثيراً من المسلمين الذين عاصروه كانوا يرون في الحلافة مثل رأيــــه ، ويذهبون في السلطان مثل مذهبه . وهذا هو الذي يفسر لنا أن بعض الصحابة كانوا لا يستبيحون لأنفسهم الخلاف عن امره حتى حــــين ينحرف عن القصد او مجور عن الطريق . كانوا يأخذون الآية على ظاهر نصها ، ويكرهون أن يتأولوا في قول الله عز وجل : ﴿ يَا أَيُّهَا السُّدَينَ آمَنُوا أَطْبِعُوا اللَّهُ وأَطْبِعُوا الرَّسُولُ وأُولِي الْأَمْرِ مَنْكُمُ ﴾ . وكانوا يؤثرون إن أصابهم من الأمام ظلم أن يحتملوا هذا الظلم في الدنيا ليثابوا عليه في

الآخرة ، يفضلون ذلك على أن يقاوموا فيتعرضوا لما قد يكون فيه بعض الإنم ، ولا عليهم أن يصيبهم الظلم ، في الدنيا وينالهم الثواب في الآخرة ، وأن يحتمل الإمام تبعة أعماله ويؤدي حسابه عنها إلى أنثه .

هذا المذهب هو الذي ذهب إليه أبو ذرّ حين سمع واطاع على إنكاره لظـلم عثمان إياه . وهو الذي ذهب إليه عبـــد الله بن مــمود في امر نفسه ، وما اصابه من بطش عثمان ، وفي امر الدين حين أتم الصلاة لأن عثمان أتمها مع انه لم يوافق عثمان على إتمامه الصلاة .

وكذلك مضى عثمان في إدارته وسياسته للحرب والمالء بري أن من حقه الاجتماد وانه مؤدَّ حسابه عن هذا الاجتهاد إلى الله ، وان من الحقَّ على المسلمين ان يسمعوا له ويطيعوا ، وإن من الحق لهم إن ينصحوا له ويشيروا عليه ، فإن شاء سمع لهم وقد النوع من تصور السلطان جديد محدث ؟ فلم يخطر لأبي بكر ولا لعمر انه يستطيع أن يستأثر بالسلطان من دون المسلمين . وربما اشتد عمر في ذلــــك حتى ثقل على المسلمين انفسهم ، كالذي رُوي من ان ملكة الروم أهدت إلى زوجه ام كلثوم بنت على ين ابي طالب عقداً من جوهر ، وكانت ام كلثوم قد اهدت إليها من طرائف بلاد العرب ، فوقع العقد في بد عمر حين اقب\_ل به البريد ، فلم يشأ أن يؤديه إلى امرأته حتى امر فنودي في الناس : الصلاة جامعـــة فلما اجتمـع المسلمون استشارهم في هذا العقد ، فكلهم أشار عليه بان يؤديه إلى أم كلثوم لأنه ملكها . ولكنه تحرّج من ذلك لأنه حُمل إليها في بريد المسلمين ، فأمر برده إلى بيت المال ، وأدى إلى امرأته ما أنفقت في هديتها لملكة الروم . ونحن نعلم أن هذه السيرة الشديدة التي كان عمر يسيرها في نفسه وفي أهله قد ثقلت على الناس، وزهدت الفتيات والنساء في التزوج من عمر ، وحملت بعضهن على رد خطبته ؛ ثمنقيس هذه السيرة الى سيرة عثمان حين حلى بعض أهله يجوهر كان في بيت المال ، فلما كلم في ذلك قال : ولنأخذن حاجتنا من هذا الفيء وإن رغمت أنوف أقوام ۽ ۔

وقد بشق علينا أن نلاحظ أن هذا المذهب الذي ذهبه عثمان في الحلافة هو نفس المذهب الذي عرضه زياد في خطبته المشهورة حين قال : وأيها الناس ! إنا قد أصبحنا لكم ساسة وعنكم ذادة ، نسوسكم بسلطان الله الذي أعطانا ، ونذود عنكم بفيء الله الذي خوالنا ، ومن هنا لا نرى غرابة فيا راوي عن عثمان من قوله : وإن أبا

بكر وعمر كانا يظلمان أنفسها وقرابتها تقرباً إلى الله وأنا أصل رحمي تقرباً إلى الله و.
اجتهد أبو بكر وعمر فظلما أنفسها وقرابتها ، واجتهد عثمان فوصل رحمه وقرابته ولم يظلم نفسه . ولسنا بعد ذلك في حاجة الى ان نناقش في صحة ما جاءت به الرواية من انه اعطى مروان بن الحكم خمس الغنيمة التي غنمها المسلمون في افريقية او خمس الخس الو وهب له ما بقي عليه من غن الحس ، ومن انه اعطى الحكم عمه ، وأعطى ابنسه الحارث ثلثائة الف ، وأعطى عبدالله بن خالد بن اسيد الأموي ثلثائة الف ، واعطى كل واحد من الذين وقدوا مع عبدالله بن خالد مائة الف مائة الف ، حتى أبى عبدالله بن الأرقم هذا بعد استقالته ثلثائة الف ، فلم يقبلها تورعاً وزهداً ، واعطى الزبير بنالعوام سمائة الف ، واعطى مائة الف وزوع وزوع وزهداً ، واعطى مائة الف فينار.

ققد كان عبان يرى لنفسه الحق في هذا العطاء ، ولم يكن ببيح لصاحب ببت المال ان يعصى امره او يجادل فيه . واذا استباح عبان لنفسه هذا السخاء فأولى ان يستبيح لنفسه ان يقترض من ببيت المال ، حتى اذا ايسر قضى . وواضح ان عمال عدبان قد ساروا في المسال سيرة امامهم ، فأعطوا واقترضوا والتوى بعضهم بالدين ، فاستقال عبدالله بن مسعود في الكوفة ، كما استقال عبدالله بن الأرقم في المدينة . واذا اطلق الإمام يده واطلق العبال أيديم في الأموال العامة على هذا النحو ، لم يكن غريباً ان يحتاج الجند إلى المال فلا يجدوه ، وان يضطر الإمام ان ينفق على الحرب من أموال الصدقة ، فيمرض نفسه لما تمرض له من الإنكار الذي أشرنا اليه آنفاً ، والذي ان دل على شيء فإنما يدل على ان سياسة المال الم عثمان لم تكن دقيقة ولا محكة .

واذا اطلق الإمام يده في الأموال العاهة ، أطلق العمال أيديهم فيها على هذا النحو، لم يكن غريباً ان تمتد هذه الآيدي الى اموال الصدقة ، لا للإنفاق على الحرب بلالعطاء وصلة الرحم ، كا روي ان عثمان ارسل الحارث بن الحكم مصدقاً على قضاعة ، فلما جاء بصدقاتهم وهبها له . بل إذا امتدت الآيدي إلى الآموال العامة على هذا النحو ، لم يكن غريباً أن مجتاج بيت المال الى ما يواجه به نفقات الحرب والسلم وسخاء الإمام والعمال ، فيدعو ذلك إلى التشدد على الرعية والعنف بها في جباية الخراج والجزيسة والزكاة . وهذا يفسر لنا ما روي من ان المصريين شكوا من ظهم عبدالله بن سعد ، ومن قول عمرو بن العاص لعثمان : وهلكت فصالها . كا يفسر لنا ما روي من أن عمال

الصدقة كانوا يظلمون اهل البادية ، وينسب ظلمهم الى عنهان ويبلغه ذلك فلا يغير منه. على أن عطاء عنهان لم يقتصر على السائل من المال ، وإنا تجاوزه الى الجامد ايضاً ؛ فقد نقم الناس من عنهار أنه كان يقطع القطائع الكثيرة في الأمصار لبني أمية ؛ وقد دافع أهل السنة والممتزلة عن همذا الإفطاع بأن عنهان إنما أقدم عليه استصلاحاً لهذه الأرض فنصح بذلك للمسلمين ، ورد الشيعة عليهم بأن عنهان نفسه لم يدافع عن نفسه هذا الدفاع ؛ وكان من الممكن أن يرد الشيعة أيضاً بأن بني أمية لم يكونوا إخصائيين من دون قريش في استصلاح الأرض ، وبأن قريشاً لم تكن إخصائية من دون العرب في استثار الضياع ، وبأن العرب لم يكونوا إخصائيين من دون سائر المسلمين في إحياء الأرض بعد مونها . وإنما جرت الأمور على مسا قد منا من تصور عنان لحق الإمام وسلطانه ، وتصرفه طبقاً لهذه الأصول التي اقتنع بها ، واقتنع عماله أيضاً .

وقد قدّمنا الحديث عن ذلك الانقلاب الاقتصادي الذي أحدثه عثان حين أذرب لمن أراد من أهل بلاد العرب أن يبيعوا قيثهم في الأمصار ، ويشتروا مكانه أرضاً في جزيرة المرب، وبيناً أن هذا الانقلاب قد أنشأ الملكية العقارية الضخمة في الإسلام . فإذا أضفنا إلى ذلك سخاء الإمام وعماله بالأموال العامة لبني أمية ولقريش كلها ، وأن هذا السخاء قد أتاح لكثير من القرشيين أن يشتروا الأرض في الأمصار ، دل هذا كله على أن السياسة المالية لعثان كانت تنتهي إلى نتيجتينكلناهما شر: الأولى إنفاق الأمو ال العامة في غير حقها ، وما يترتب على ذلك من الاضطراب المالي ومن ظلم الرعبة ؛ والآخرى إنشاء هذه الطبقة الغنية المسرفة في الغنى التي تستجيب لطمع لا حدًّ له ، فتتوسع في ملك الارض واستغلال الطبقة العاملة ، ثم ترى لنفسها من الامتياز ما ليس لهــا ، ثم تتنافس في التسلط ، ثم ترقى الى التنافس في الإمارة و في الخلافة نفسها ، ثم ينتهي بها الأمر الى ما انتهى بها إليه من هذه الفتن والخطوب التي أفسدت الأمر على المسلمين منذ قتل عثمان الى أن أديل من بني أمية الى بني العباس. وطبيعي ان بيت المال لم يكن يستطيع أن يسم الناس جميعاً بهذا السخاء . وطبيعي أن الذين لم يأخذوا حقدوا على الذين أخذوا ، ثم حقدوا على الذين أعطوا ، فساءت الصلة بينهم وبين الإمام والولاة ، ثم فكروا في هذا كله ، واستحضروا سيرة النبي وصاحبيه ، فلم يلبثوا ان تبينوا أن في سيرة عثمان مخالفة للسنة الموروثة من جهة ، وظلمــــــاً لهم من جهة أخرى ، ولذلك طلب أعل الأمصار الى عثبان ، حين ثاروا به وقبل ان يحصروه ، أن يستأنف النظر في مصارف الفيء ، وطالبوه بألا يعطي من هـــذا الفيء إلا الذين قاتلوا عليه 'هؤلاء

الشيوخ من أصحاب النبي ﴿ ومعنى ذلك أنهم رأوا عثمان قد أسرف في إنفاق الأموال العامة ، قطالبوه لا بالكف عن هــــذا الإسراف فحسب ، بل كذلك بوضع سياسة جِديدة تغير سياسة عمر نفسها ؟ فقد كان عمر يسير في الفيء سيرة معاومة : ينفذ أمر الله فيأخذ خمس الغنائم ، وينفذ أمر الله فيقسم الأخماس الأربعـــة الأخرى بين الذين غنموها ؛ ثم كان يجمع الى هذا الخس ما يجبى اليه من الخراج والجزيسة ، وينفق من هذا كله على المرافق العامة ، ثم يفرض العطاء بعد ذلك للمسلمين ، الرجــــال والنساء والأطفال . وكان الجند كغيرهم من المسلمين يأخذون عطاءهم الى ما يصيب الغازين منهم من الغنائم حين تناح لهم الغنائم ؟ فلما رأى أهل الأمصار إسراف الإمام وعماله فيما يجتمع في بيت المال ، طالبوه بألا يفرض العطاء في الأموال العامــة إلا لمن قاتلوا على الفيء من الجند سواء غزوا او لم يغزوا ، يكون عطاء الغزاة منهم أجراً لهم ، وعطاء الذن عجزوا عن الغزو شئاً يشبه ما نسميه في عصرنا الحديث : المعساش ، - وإلا لهؤلاء الشيوخ من أصحاب النبي ، لأنهم قاتلوا مع النبي وغزا كثير منهم في الفتوح ، عثمان المالية هؤلاء الثائرين إلى أن يلحوا على عثمان في تغيير سياسة عمر نفسها ، وما دام عثمان قد دهب الى سياسة تنحرف عن سياسة عمر حتى أبعد وأنشأ طبقــة و الرأسماليين ، الذين أسرقوا على أنفسهم في الملك والتوسع فيه ، فليس ما يمنيم الثائرين من أرني يكفوا يد عثمان وعمـــاله عن هذه السياسة وإن اقتضى ذلك الانحراف عن سيرة عمر . وإذا لم يكن بدُّ من السياسة التي تقوم على الآثرة لا على المسلمين ، فلا أقل من أن يتحقق شيء من العدل في هذه الأثرة ، ومن أن يكون رأس المال موقوفًا على الذين اكتسبوه بأيديهم وبذلوا في سبيله جهودهم ودمـــاءهم . والمهم هو ان الثائرين ارادوا ان تكون والرأسمالية، التي احدثتها سياسة عنمان شاملة عادلة بمقدار ما يمكن ان تبلغ من الشمول والعدل ، ثم هم رأوا ان كثيراً من شباب قريش واهل المدينة يعيشون عيشة بطالة يعتمدون على اعطياتهم ، وقد لا يحتاجون إلى هذه الأعطيات ، فقالوا : من كان منهم غنيتًا فلا حق له في بيت المال ، ومن كان منهم فقيراً فليعمل وليكتسب ، ولا معنى لأن تنفق الأموال العامـــة على الفارغين

والمتبطلين . وقد اجابهم عنان الى ما طلبوا ، وخطب النساس فقال لهم : من كان له زرع فليلحق بزرعه ، ومن كان له عمل فليكتسب من عمله ؛ فليس لأحد عندنا عطاء إلا ان يكون من الذين قاتلوا على هذا الفيء او من هؤلاء الشيوخ من اصحاب رسول الله.

ولكن عثمان لم ينفذ هذه السياسة ، أعجلته الفتنة عن إنفاذها . ولو قدد سار عثمان في الأموال العامة سيرة عمر فلم ينفق المال إلا بحقه ، لجنب نفسه وحنب المسلمين شرآ عظيماً ، ولكان من المكن ان ينشىء الإسلام الإنسانية مظاماً سياسياً واجتماعياً صالحاً يجنبها كثيراً من الاضطراب الذي اضطرت إليه ، والفساد الذي تورطت فيه . ولكن ظروف الحياة كانت اقوى من عثمان ؟ ومن يدري العلها كانت تكون اقوى من عمر نفسه لو لم يعبطه الموت .

### - 21 -

وانكر المسلون على عثان موقفه من ناقديه ومعارضيه ؟ فهو قد المحرف عن سيرة عمر في ذلك المحرافا عظيماً . فعمر لم ينه عالمه عن شيء كا خدرهم من السنف بالرعية الناس وقد ولدتهم امهاتهم احراراً ، ولم يحدرهم من شيء كا حدرهم من العنف بالرعية والاعتداء على ابشارها واشعارها . فلم يكن عمر إذن يبيح ضرب الناس إلا في الحدود ولم يكن يعفي عباله من القصاص إن تعدوا على الرعبة بالضرب في غير حد او في غير حق من الحقوق . فأما عثان قمها يكن اعتذار اهل السنة والمعتزلة عنه فإنه قد اسرف ورق عالمه يسرفون في العنف بالرعبة ضربا ونفياً وحبساً . وهو نفسه قد ضرب او امر بضرب رجلين من اعلام اصحاب النبي : ضرب عار بن ياسر حتى اصابه الفتق ، وامر من اخرج عبد الله بن مسعود من مسجد النبي إخراجاً عنيفاً حتى كسر بعض اضلاعه . ومهما يكن من امر هذين الرجلين الجليايين ومن نقدهما له وتشهيرها به وتشهيمها عليه ، فها نعلم انه حاكهما ار اقام عليهما الحجة او اباح لأحد منهما الدفاع عن نفسه ، وإنما سمع فيهما قول عماله او قول خاصته ، ثم عاقبهما دور ان يتم عليهما البينة . وليس له من هذا كله شيء . ويقول المدافعون عن عثان من اهل عليهما البينة ، إن للامام حتى التعزير . وليس في ذلك شك ، ولكن بشرط ان يأتي المسلم من الأمر ما يستحق عليه التعزير ، وان يقال له ويسمع منه وتقوم عليه يأتي المسلم من الأمر ما يستحق عليه التعزير ، وان يقال له ويسمع منه وتقوم عليه يأتي المسلم من الأمر ما يستحق عليه التعزير ، وان يقال له ويسمع منه وتقوم عليه يأتي المسلم من الأمر ما يستحق عليه التعزير ، وان يقال له ويسمع منه وتقوم عليه يأتي المسلم من الأمر ما يستحق عليه التعزير ، وان يقال له ويسمع منه وتقوم عليه يأتي المسلم من الأمر ما يستحق عليه التعزير ، وان يقال له ويسمع منه وتقوم عليه يأتي المسلم من الأمر ما يستحق عليه التعزير ، وان يقال له ويسمع منه وتقوم عليه عليه التعزير ، وان يقال له ويسمع منه وتقوم عليه يأتي المسلم من الأمر ما يستحق عليه التعزير ، وان يقال له ويسمع منه وتقوم عليه وتقوم عليه المياء المياء

البينة . وما نعرف ان عثان حاكم عماراً او ابن مسعود . وهو نفسه قد شق على ابني ذر حتى نفاه او اضطره إلى ان بنفي نفسه من الأرض ؟ لا لشيء إلا لأنه انكر سياسته في الأموال المسامة ، وانكر النظام الاجتاعي الذي أنشأ طبقة الأغنياء ، وأتاح لهم أن يكزوا الذهب والفضة ، ويستكثروا من المال إلى غير حد . ثم هو قد أذن لعماله أن يخرجوا الناس من ديارهم كلما آنسوا منهم بعض ما يكرهون، فجعل عماله يتقاذفون فريقاً من أهل الكوفة ، يرسلهم سعيد إلى معاوية ، ثم يردهم معاوية إلى سعيد ، ثم يرسلهم سعيد الى عبد الرحمن بن خالد ، دون أن يحاكموا أو تقوم عليهم البينة أو يسمع منهم دفاعهم عن أنفسهم . وأذن لعبد الله بن عامر في أن ينفي عامر بن القيس إلى الشام ، فلم يكد معاوية يراه ويسمع منه حتى تبين أنسه مظاوم مكذوب عليه ، وأراد أن يرده إلى البصره فأبى . واجترأ عبد الله بن سعد بن أبي مرح على أن يضرب بعض الذين شكوه إلى الإمسام حتى انتهى بأحدهم الى الموت ، مرح على أن يضرب بعض الذين شكوه إلى الإمسام حتى انتهى بأحدهم الى الموت ، واضطر المهاجرون والأنصار وأزواج النبي الى أن يلحوا على عثان في أن ينصف الصريين من عاملهم ، فهم ثم لم يبلغ ما أراد .

فهذه السياسة العنيفة الستى تسلط الخليفة وعماله على أبشار الناس وأشعارهم ، وعلى أمنهم وحريتهم ، ليست من سيرة النبي ، ولا من سيرة الشيخين في شيء . وقد اجترأ بعض الناس على نقد النبي نفسه ، حتى قال له : اعدل يا محمد فإنك لم تعسدل ، مرة ومرة ، فلما قالها الثالثة لم يزد النبي على أن قال : و ويحك ؛ فمن ذا يعسدل إذا لم أعدل ؟ ، ، وهم المسلمون أن يبطشوا بهذا الرجل ، ولكن النبي كفهم عن ذلك . وقد يقال إن المسلمين أحدثوا في أيام عنان أحداثاً لم تكن ، فسار فيهم سيرة تتلام وهذه الأحداث. وهذا بالضبط شبه ما قال زياد لأهل المراق : و وقد أحدثتم أحداثاً لم تكن ، وغريب أن تذكرنا سياسة عنات وولاته سياسة زياد مرتين .

والآن وقد استعرضنا هذه الاحداث وآراء المتكلمين فيها، فقد نستطيع أن نستقبل الفتنة منذ حدثت ، ونعرضها كما كانت الى أن انتهت الى المرحملة الأولى من مراحلها ، وهو هذا الحدث العظم الذي قتل فيه الإمام عنوة واغتيالاً .

# **- ۲۷** -

والمؤرخون مجمعون علىأن المسلمين استقبلوا خلافة عثمان راضين عنها مطعثنين إليها؟

لأنه وسع عليهم ما كان عمر يضيق، ويسر من أمرهم مساكان عمر يعسر. وهو كما رأيت نمد زاد العطاء لمجرد نهوضه بالأمر ، ثم هو قد ألان للناس من جانبه ، وبسط لهم يده بالعطاء ، وأحس الناس رخاء وسعة لم يكونوا يجدونها أيام عمر ، وأحست قريش بنوع خاص حربة لم تكن تجدها أيام عمر ؛ فلم يقم لهسا عشان عند شعب الحرة ، ولم يأخذ بحلاقيمها نخافة أن تنهاقت في النار ، وإنما خلى بينها وبين الشعب تنفذ منه إلى حيث شاءت من الأقاليم والأمصار . ويكاد المؤرخون يجمعون على أن الأعوام السنة الأولى من خلافة عثان مرت بسلام ، فلما استقبل عثمان الشطر الثاني من خلافته ظهرت المصاعب وقامت المشكلات .

ويخيل إلى أن المسلمين رضوا بخلافة عثمان ست سنين ، ثم احتماوها أربسع سنين . فلما جاوز عثمان بخلافته الأعوام العشرة جعل المسلمون يضيقون به ويستطيلون خلافته ، يظهرون ذلك في شيء من الرفق أول الأمر ، ثم في شيء من الحدة بعد ذلك ، ثم في عنف جعل يتزايد شيئاً فشيئاً حتى انتهى الى غايته المنكرة وهي قتل الإمام .

فقد ظهرت المعارضة منذ اليوم الأول لخلافته بالقياس الى قضيـــة عبيد الله من عمر ، وإنما معناه أن المعارضة لم تبلغ طور الخطورة إلا في العامين الأخيرين من حياة عثمار . وأكاد أعتقد أن شيئًا من اللشاؤم قـــد شاع في نفوس الناس قليلاً قليلا منذ أضاع عثمان خاتم النبي في بئر أريس ، فقد توارث الشيخان هــذا الخاتم عن النبي وأمضيا به أمور الدولة كلما ، وكانا يجدان في ذلك خيراً وبركة وتراثأ لدخطره، وكانا يمضيان بهذا الحاتم ما يمضيان على أنهما خلياتنان لرسول الله يتفذان سنته وينهجان نهجه ، وبمضيان بخاتمه الذي كان بيضي به الأمور قبل ان يفارق الدنيا . وتلقى عثمان هذا الخاتم عن عمر كما تلقاء عمر عن ابي بكر ، وكما تلقاء ابو بكر عن اهل بيت الني حين استخلف . فلما سقط هذا الحاتم من بد عثيان في البئر وجعل المسلمون يلتمسونه ويجتهدون في التماسه دون أن يظفروا به على قلة ما كان في البئر من ماء ، كرهوا ذلك وتطيروا به ، واستاء لذلك عثمان استساء شديداً ، وقد اتخذ خاتماً جديداً على صورة الحاتم الأول ونقش عليه ما كان منقوشاً على الحاتم الأول و محمد رسول الله ، ولكن هذا الخاتم الجديد لم يس إصبع النبي ولم يمس إصبع الشيخين ، وإغا هو خاتم مصنوع لم يورث ولم تمضَّ به الأمور من قبل ؟ فكأن عثمان قد استأنف منذ اتخذ هذا الحَّاتم عهداً جديداً . ويقول الرواة إن عبد الرحمن بن عوف كان أول من اجترأ على عثمان فألنى بعض أمره واطمع الناس فيه . وذلك ان بعض السماة اقبلوا بإبل المصدقة ، فوهبها عثمان لبعض اهل الحكم . فلما بلغ ذلك عبد الرحمن دعا بعض أصحاب النبي، وأرسلهم فاستردوا له هذه الإبل وقسمها في الناس ، وعثمان في الدار لم ينكر ذلكولم يغيره ، بل لم يكلم فيه عبد الرحمن وأصحابه . فكان اجتراء عبد الرحمن وأصحابه خطراً في نفسه ؛ لأنه تغيير لأمر السلطان ، وكان سكوت عثمان على هذا الاجتراء أشد منه خطراً ؛ لأنه اعترف بالخطأ ونقص من هيبة السلطان .

وقد جعل الناس بعد ذلك يظهرون إنكارهم لما يكرهون من سياسة عثمان المخطئون في ذلك ويصيبون الولكنهم يعارضون على كل حال . ثم لم يتحرج بعضهم من أت يواجه عثمان بالمعارضة على ملا من الناس الولم يتحرج بعضهم الآخر من ان يعصى امر عثمان إذا صدر اليه اكالذي كان من ابي ذر حين ارسل إليه عثمان ينهاه عما كان يلهج به من ذم الأغنياء وتلاوة الآية الكريمة : « والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فشترهم بعداب أليم الله علم يسمع له ولم يطع الواتما قال : « لأن أرضي الله بسخط عثمان أحب إلى وخير في من ان اسخط الله برضا عثمان الحيان .

ولم تكن قصة الوليد بن عقبة خليقة ان تشعر قاوب الناس بهيبة لسلطان الخليفة . فليس بما يرفع من شأن السلطان في النفوس أن تقوم البينة على ان بعض عاله قد شرب الخر ، وان يضطر الخليفة الى عزل هذا العامل وإقامة الحدعليه ، وأن يتحدث الناس بأنه أخطأ حين ولا مكان سعد ، وبأنه إنما ولا و لقرابته مع تظاهر الأدلة على أنه لم يكن أهلا للولاية .

ثم جعلت الممارضة تشتد في الأمصار وتصل أصداؤها إلى المدينة ، حتى اضطر عبان إلى اصطناع النفي الإداري . وجعلت المعارضة تشتد في المدينة نفسها ، وتصل أصداؤها إلى الأمصار ، فتزيد المعارضين في الأقاليم شدة واجتراء ، حتى اضطر عبان إلى أن يصطنع الشدة مع معارضيه أنفسهم ، فيوعد وينذر، ولا يملك نفسه أحياناً من البطش ببعض المعارضين .

وقد روى المؤرخون أن الناس كثروا على عبّان ونالوا منه أشنع ما نيل من أحد ، سنة أربع وثلاثين ، وكان أصحاب النبي يرون ويسمعون ثم لا ينهون ولا يذبون ، إلا جماعة ضئيلة : زيسد بن ثابت وأبو أسيد الساعدي ، وكعب بن مالك ، وحسان بن ثابت . بــل كان أصحاب النبي الذين أقاموا بالمدينة يكتبون إلى أصحاب النبي الذين تفرقوا في الثغور يستقدمونهم إلى المدينة لتقويم ما اعوج من أمر الحلافة، يقولون لهم:

إنكم خرجتم تطلبون الجهاد وإنمسا الجهاد وراءكم ، فارجعوا إلى المدينة لإقامة الدين وصيانته ؟ فقسمه عرّضه السلطان لشر عظم . واجتمع الناس فتذاكروا الآحــداث والخطوب ، ولاموا عثمان فأكتروا لومه ، ثم كلفوا علينًا أن يدخل على عثمان فيكلمه . قال المؤرخون:فدخلعلى على عثمانفقال له :الناس وراثي وقد كلموني فيك والثما أدرى ما أقول لك وما أعرف شيئا تجهله ولا أدلك على أمر لا تعرفه. إنك لتعلمها نعلم عما سبقناك إلى شيء فنخبرك عنه، و خلونا بشيء فنبلغكه ، وما خصصما بأمر دونك . وقد رأيت وسممت وصحبت رسول الله ﷺ ونلت صهره . وما ابن قحافة بأولى بعمــــل الحق منك ، ولا ابن الخطاب بأولى بشيء من الحير منك. وإنك أقرب الى رسول الله ﷺ رحمًا ، ولقد نلت من صهر رسول الله ﷺ ما لم ينالا ولا سبقاك الى شيء . فالله الله َ في نفسك ؛ فإنك والله ما تبصر من عمى ولا تعلم من جهل، وان الطريق لواضح بيّن ، وان اعلام الدين لقامَّة . تعلم يا عمَّان أن افضل عباد الله عند الله إمـــام عادل هدي وهَـدى ، فأقام سنة معاومة ، وامات بدعة متروكة . فوالله ان كلًّا لبين ، وارــــ السنن لقائمة لها اعلام ، وان البدع لقائمة لها اعلام ، وان شر الناس عند الله إمـــام جائر ضَلَ وضُلَّ به فأمات سنة معاومة وأحيا بدعة متروكة . واني سمعت رسول الله ﷺ يقول : د يؤتى يوم القيامة بالإمام الجائر وليس معه نصير ولا عاذر فيلقى في جهنم، فيدور في جهنم كما تدور الرحى، ثم يرتطم في غمرة جهنم ، . واني أحذر "ك الله واحذرك سطوته ونقاته ؛ فإنه يقال : يقتل في هذه الأمة إمام فيفتح عليها القتل . لعاو الباطل ؛ يموجون فيها موجاً ويمرجون فيها مرجاً ۽ (١) .

ولست ادري أروي حديث على الى عنان كما قاله ، أم روي في نص مقارب يؤدي معناه وان لم يؤد الفاظه . ولكن المهم هو ان المعارضة في المدينة قد خرجت عن طور النقد الفردي المتفرق الذي يقال هنا وهناك ثم لا يتجاوز ذلك الى ما بعده . خرجت عن هذا الطور الى طور آخر من الاجتاع والتنظيم والاتجاه الى الخليفة مباشرة ترفع اليه نقدها لسيرته وانكارها لسياسته ، ثم تنتظر ما يكون منه بعد ذلك . فهي أذن قد خرجت من المعارضة السلبة الى المعارضة الإيجابية ، كما نقول نحن في هذه الأيام ، وقد استمع عنان لرسول المعارضين اليه ، ثم رد عليه فقال : قد والله علمت ليقولن الذي قلت ، أمسا والله لو كنت مكاني ما عنفتك ولا أسلمتك ولا

<sup>(</sup>١) تاريخ الطبري في أحداث منة ٢٤ ه.

عبت عليك ولا جئت منكراً أن وصلت رحما ، وسددت خسلة ، وآويت ضائما ، ووليت شبيها بمن كان عمر يولي ! أنشدك الله يا علي ؛ هل تعلم ان المغيرة بن شعبة ليس هذك ? قال نعم . قال : فلم تلومني أن وليت ابن عامر في رحمه وقرابته ؟ قال علي : سأخبرك ان عمر بن الحطاب كان كل من ولي فنما يطا على صحاحه ، ان بلغه عنه حرف جلب ثم بلغ به أقصى الغاية . وأنت لا تفعل ، ضعفت ورفقت على أقربائك . قال عثان : هم اقرباؤك أيضاً . فقال على : لعمري ان رحمهم مني لقرببة ، ولكن الفضل في غيرهم . قال عثان : هل تعلم ان عمر ولى معاوية لخلافته كلها ! فقد وليته . فقال على أنشدك الله . هل تعلم ان عمر ولى معاوية لخلافته كلها ! فقد وليته . فقال على " : أنشدك الله . هل تعلم ان عماوية يقتطع الأمور دونك وانت تعلمها ، فيقول الناس هذا أمر عثان ، فيبلغك ولا تغير على معاوية يقتطع الأمور دونك وانت تعلمها ، فيقول الناس هذا أمر عثان ، فيبلغك ولا

فهـــــذا الحوار القصير بصور أدق تصوير ما كانت المعارضة في المدينة تنكر على عثمارن ، وما كان عثمان برد به على مذا الإنكار . فقد أنكرت المعارضة عليه إيثار قرابته بالأموال والأعمال ، وضعفه أمام العمال من أقربائه . وردّ عثمارن بأنه لم يزد على ارت وصل رحماً وسد خلة وآوى ضائعاً ، وانه سار في اختيار العمال سيرة عمر ؟ فقــد ولى عمر المغيرة بن شعبة مــع انه ليس هنــــاك ، وولى معاوية خلافته كلها . وردّ عليٌّ بأن عمر كان يراقب عماله أشد المراقبة ويبطش بهم ان انحرفوا ، وبأرن معاوية كان مخاف من عمر أشد نما كان يخــاف منه غلامــه يرفأ . وافترق الرجلان على غير اتفاق إلا ان عثمان كان قد وجد على على لأنه أسلمه ولامه وعاب عليه ، وكان الحق عليه أن يرعى ما بينها من القرابة . ثم لم يكتف عثمان بالاستاع لمما سمع من على وقول مما قال له ، بل أراد أن يواجــه المعارضة كلها مجتمعة ، وأن ينذر ويحذّر ، فخرج حتى جلس عملي المنبر ثم قمال : ﴿ أَمَّا الْعُمَّا فإن لكل شيء آفة ، ولكل أمر عامة ، وإن آفة هذه الأمة وعامة هذه النعمـــة عيابون طعانون يرونكم ما تحبون و'يسر"ون ما تكرهون، يقولون لكم ويقولون،أمثال النعام يتبعون أول ناعق ، أحب مواردها إليها البعيب. لا يشربون إلا نَـعُصاً ، ولا يردُون إلا عكراً، لا يقوم لهم رائد ، وقد أعيتهم الأمور وتعذّرت عليهم الكاسب ا ألاً فقد والله عبتم علي بما أقررتم لابن الخطاب بمثله ، ولكنه وطئكم برجله وضربكم

<sup>(</sup>١) بَارِيخِ الطبري في أحداثِ سنة ٢٤ ه .

بيده وقمكم بلسانه فدنتم له على ما أحببتم أو كرهتم . ولنت كم وأوطأت لكم كنفي وكففت يدي ولساني عنكم ، فاجترأتم على . أما والله لأنا أعز نفراً وأقرب ناصراً واكثر عدداً وأفن إنقلت هلم أتى إلي . ولقد أعددت لكم أقرانكم وأفضلت عليكم فضولا ، وكشرت لكم عن نابي ، وأخرجتم مني خلقاً لم أكن احسنه ومنطقاً لم اكن انطق به . فكفوا عليكم ألسنتكم وطعنكم وعيبكم على ولاتكم ؛ فإني قد كففت عنكم منالو كان هو الذي يكلمكم لرضيتم منه بدون منطفي هذا ألا فاتفقدون من حقكم ؟ والله ما قصرت في بلوغ ما كان يبلغ من كان قبلي ومن لم تكونوا تختلفون عليه . فضل فضل من مال ، فها لي لا أصنع في الفضل ما أربد ؟ فلم كنت إماماً ؟ وهم مروان بن الحكم أن يتكلم فزجره عثان قائيل ؛ واسكت لا سكت ! دعني وأصحابي . ما منطقك في هذا ! ألم أنقدم إليك ألا تنطق ؟ ه ٧٠٠٠ .

وهذه الخطبة هي أعنف خطبة خطبها عنان في خلافته كلها . وهو نفسه قد أحس ذلك واعتذر منه اعتذاراً رفيقاً يلائم خلقه وطبعه السمح فقال : و وأخرجتم مني خلقاً لم أكن أحسنه ومنطقاً لم أنطق به » . على أنه لم يكد يتم خطبته حتى رجع في رفق عذب إلى المألوف من سيرته حين قال لمروان: ودعني وأصحابي ، فهو إذن يتحدث إلى أصحابه لا إلى خصومه ، وهو يعنف يهم لأنهم عنفوا به حتى أخرجوه عن طوره . والحلم يغضب ثم لا يلبث أن يعود إلى ما ألف من الحلم .

وعثان ينكر على أصحابه استاعهم لهؤلاء العيابين الطعانين الذين يظهرون لهم ما يحبون ويخفون عليهم ما يكرهون ، ويضالونهم في إمامهم ، ويطمعونهم في أشياء ليس إليها سبيل . وعثان يشير إلى قوم بعينهم في هذا الحديث ، يرى انهم قوام المعارضة ، وأنهم يغرون به ويؤلبون عليه لتحقيق آرابهم وبلوغ آمالهم التي طالما انتظروا بلوغها . وهؤلاء بالطبع هم الذين كان عثمان يظن أنهم ينفون عليه الخلافة ويتمنونها لأنفسهم . ولعله يشير إلى من بقي من أهل الشورى ، والى الذين كانوا يلهجون ينقده من أمثال عمار بن ياسر وغيره من المهاجرين والأنصار .

ثم يقول عنان لاصحابه إنهم ينكرون عليه أشياء قد أناها عمر فلم ينكروها عليه ، لأن عمر اشتد عليهم فخافوه ، ولأنه هو لان لهم فطمعوا فيه . ثم ينذر أصحاب وينذر الذين يغرونهم ويؤلبونهم ، فيذكر أنه أعز نفراً واقرب ناصراً وأكثر عدداً وأجدر إن دعا ان يستجاب له . وما من شك في أنه يعرض في هدذا النذير بمنافسيه

<sup>(</sup>١) تاريخ الطبري في أحداث سنة ٢٤ ه.

الذبن لا يعدلونه قوة وبأساً . فبنو أميـة كانوا من غير شك أعز نفراً وأكثر ناصراً من سائر أحياء قربش . ثم يعود الى أصحابه فيسألهم ماذا ينكرون وماذا ينقمون ؟ لقـــد أدى إليهم حقهم كاملاً ، ولم يقصر بهم عما كان يبلغــه أبو بكر وعمر . ثم يعطف على تصرفه في الأموال العامة فيةول: و فضَّل فضلٌ من مال ، فيالي لا أصنع في الفضل ما أريد ؟ فلم كنت إماماً ؟ ، . يريد أنه إذا أدى الى المسلمين حقهم من بيت المال فله أن يتصرف في سائره كما يريد ذلك شيء تبيحه له الإمامة ، وليس لأحد أن يجادله فيه أو ينكره عليه فقد كانت الجولة الأولى - كا يقول المحدثون – بين عنمان ومعارضيه متكافئة : أنكر المعارضون ثم نظموا إنكارهم ثم رفعوه الى الخليف.... ، فرده عليهم ثم خطبهم فأنذر وحذَّر واشتد ثم ثاب الى شيء من لين ، ولكنه استمسك بموقفه لم يحد عنه ، واستمسكت المعارضة بموقفها لم تحــد عنه أيضاً . إلا أن الحوادث كانت أقوى منه ومن المعارضة ﴿ فقد مضت المعارضة في الكارها ؛ وجاءته الأنباء من الأقالم بأن المعارضة فيها ليست أقل ولا اهون منالمعارضة في المدينة . وكان عثيان قد احتفظ بسيرة عمر ، فحسج بالناس أثناء خلافتـــ كلها إلا العام الأول لأنه كان مريضًا ، وإلا العام الأخير لأنه كان محصوراً. وكان يلقى عماله في الموسم من كل عام فيسمع منهم ويقول لهم . فلما لقيهم في الموسمسة أربع وثلاثـــين جمعهم للمشورة . ويزعم الرواة انه احضرهم عمرو بن العاص . واشك انا في هذا ؛ فلم يكن عمرو بن العاص عاملًا لمثمان سنة اربع وثلاثين ، ولم يكن عمرو بنالعاص ناصحاً لعثمان منذ عزله عن مصر ، وإنما أقحم الرواة عمراً فيهذه المشورة ليصوروا مكره ودهاءه وكيده لعثان . واكبر الظن أنه لم يحضر شوراء إلا هؤلاء العال الأربعة الذين كانوا يتولورن الأمصار ذات الخطر ، وهم معاوية ، وعبدالله بن سعد بن ابي سرح ، وعبد الله بن عامر ، وسعيد بن الماص. فلما التأمت جماعتهم قال لهم عنمان: إن لكل إمام وزراء ، وإنكم وزرائي . وقد رأيتم ما ظهر من تنمر الناسلي ومطالبتهم إياي بعزل عمالي ، ومن هذه الفتنة التي أظهرت رأسها ٬ فأشيروا على . فأما معاوية فلم يزد على ان طلب إليه ان يرد العمال إلى أمصارهم وان يكلهم إلى كفايتهم، وان يعتمد عليهم في ان يضبط كل واحد منهم مصره ويحزم امره ، ويكفي الإمام من قبله من الناس . واما سعيد بن العاص فأشار عليه بأن يقتل قادة المعارضة وزعماء الفتنة ، واما عبد الله بن سعد بن ابي سرح فأشار عليه ان يترضى الناس ويعطيهم من بيت المال ويأخذهم من طريق اطهاعهم . وامــــا عبد الله بن عامر فأشار عليه بأن يرسل الناس إلى الجهاد ، ويشغلهم بالحرب ، ويطيل

إقامتهم في الثغور . وبهذا الرأي اخذ عنان ، ردّ العال إلى امصارهم ، وامرهم ان يحسنوا السياسة ويتشددوا في حقوق الله ويأخذوا الرعية بالحزم ويرساوهم إلى الغزو ، ويقطعوا العطاء عمن ظهر منه عوج او انحراف . وعاد عنائ إلى المدينة وصحبه معاوية في طريقه إلى الشام . وفي المدينة عقد عثمان مجلساً آخر للمشاورة شهده معاوية وشهده نفر من كبار الصحابة فيهم علي وطلحة والزبير وسعد وبدأ معاوية الحديث ، فأوصى هؤلاء النفر بالإمام الشيخ ، وحذرهم من الفتنة والفرقة ، ولم يخل تحذيره من بعض النذير . فنهره علي ، وكان بينها حوار لم يخل من جفوة . ثم تكلم عثمان كلاما فيه كثير من لين ورفق ، واظهر انه سائر إلى ما يشير القوم به عليه . فقيل له إنك اعظيت فلانا وفلانا ، فاسترد ما اعطيت ، فوعد عثمان بذلك ورضي القوم وتفرقوا على شيء من رضا . ولم يكن شك في ان المعارضة قسد رمجت بعض الربح ؛ فقد استشار عثمان زعماءها واجابهم إلى بعض ما ارادوا .

وانصرف معاوية إلى المدينة بعد ان اوصى المهاجرين بالإمام الشيخ مرة اخرى و وبعد ان لمح لهم مرة اخرى كذلك بالتحذير والنذير. وكان يظن آن الناس سيستقبلون سنة خمس وثلاثين بشيء من دعة وهدوء. ولكن اهل الكوفة ثاروا وردوا واليهم سعيداً كما قد منا وطلبوا ان يولى عليهم ابر موسى واضطر عثمان إلى ان يجيبهم إلى ما ارادوا و فكان هذا اول الفتنة : عرضت الكوفة لغيرها من الأمصار مثلا ، فلم تلبث الأمصار ان اتبعته و ظهر الناس ان الثورة طريق موصلة إلى ما يريد الثائرون .

وما هي إلا ان يذهب المصريون مذهب اهل الكوفة ، وإذا هم يرسلون في رجب من سنة خس وثلاثين وفداً ضخماً ، خرجوا يظهرون انهم يريدون العمرة ، ولكنهم اقبلوا على المدينسة واظهروا انهم يريدون ان يناظروا عثمان في سياسته وسياسة عماله . والرواة يختلفون : فيقول بعضهم لمنهم لقوا عثمان في قريسة خارج المدينة فناظروه وحكموا المصحف بينسه وبينهم ، فأقنعهم بأشياء حتى رضوا ، وأقنعوه بأشياء حتى رضوا ، وأقنعوه بأشياء حتى اعتذر ووعد بالنزول عنهسا . ويقول آخرون إنه ارسل إليهم جماعة من المهاجرين والانصار فيهم على وعسد بن مسلمة الانصاري ، واعطى على نفسه عهداً ليبلنن بالناس مسا يرضون . فخرج السفراء ولقوا القوم فوعظوهم واعطوهم عهداً الرضا ، ثم جاءوا بوفد منهم إلى عثمان فأكد لهم العهسد ، ثم خرج فخطب الناس ورقت الرضا ، على الوفد المصريين وأعطى التوبة واستغفر الله وبكي وبكى الناس ورقت

القاوب للإمام الشيخ ، وانصرف المصريون راضين - قال الرواة إرب عثمان قال في آخر خطبته تلك : و إذا نزلت فليأتني خياركم ، فلا ترفع إلي ظلامة إلا كشفتها ، ولا تعرَّض على حاجة إلا قضيتها ، . ولكنه لم يكد يعود إلى داره حتى حوَّله مروارت عما وعد به ، وخرج قردُ النَّاسُ عن الدَّارِ ردُّ أَ عَنْيَفًا . والشيء المحقق هو أن عثمان استطاع بما أعطى من العهـــد وما بذل من الرضا وما أعلن من التوبة ان يتألف الناس ويجمعهم على طاعته ومحبته وانتظار الخير منه . ولكن الآيام مضت وتبعتها الأيام ، ولم يعزل عثمان عاملًا ولم يغير ما وعد بتغييره شيئًا . وما كاد يقبل شوال من هذه السنة حتى يخرج المصريون خرجتهم الثانية في عدد يقول المقللون إنه كان ستائة ، ويقول المكثروري إنه كان ألفًا ، ويخرج في الوقت نفسه ناس من الكوفة والبصرة ، وقد تواعدوا القوم حين استيأسوا من وفاء الحليفة لهم بما أعطى على نفسه من العهد . ويبلغ القوم ضواحي المدينة ، ويعلم عثمان بمقدمهم فيريد أن يرسل إليهم عليًّا ومحمد بن مسلمة ، فيأبي عليّ ، ويقول محمــد بن مسلمة : لا أكذب الله في منة مرتين . ولكن أهل المدينة على ذلــــك يأبون أن تدخل المدينة عليهم عنوة ، وينهضون لردّ هؤلاء الطارئين . وتقبل وفود من المصريين والكوفيين والبصريين ، فإذا هم يرون عليناً وطلحة والزبير قد عسكروا ومع كل واحد منهم اصحابه يربدون ان يحموا دار الهجرة من ان تقتحم عليهم عنوة " ، فيرتدون ويظهرون العودة إلى أمصارهم وبزولون عن معسكراتهم في الضواحي . ويستيقن اهل المدينة ان قد زال الخطر ، وان القوم قد رجموا ادراجهم ، فيستأنفون حياتهم على ما الفوا من أمن ودعة وهدوء. ثم لا يروعهم إلا التكبير قد ملا المدينة من حولهم ، وينظرون فإذا القوم قد كادوهم حين اظهروا الرجوع إلى امصارهم ، حتى إذا آنسوا منهم امناً ودعة عادوا فدخلوا المدينة واحتلوها بغير قتال ، ونادى مناديهم : من لزم داره فهو آمن ، ومن كفُّ عنا أذاه فهو آمن . ثم يضرب الحصار حول دار عثمان .

وهنا تأتي قصة الكتاب الذي يقول الرواة إن المصريين قد أخذوه أثناء عودتهم إلى مصر فكر وا راجعين. فهذه القصة فيا أرى ملفقة من اصلها. وليس ادل علىذلك ما يقول الرواة انفسهم من ان اصحاب النبي لم يكادوا يجادلون القوم في كتابهم هذا ويسألونهم : كيف علم اهل الكوفة واهل البصرة بأنكم قد اخذتم هذا الكتاب وقد ذهب كل فريق منكم إلى وجه ؟ حتى عجزوا ولم يعرقوا كيف يحيبون ، وقدالوا : ضعوا هذا الآمر كيف شئتم ، فلا حاجة لنا بهذا الرجل. وليس بمعقول ولا بمقبول

ان يكيد عثمان السلمين هذا الكيد ، فيعطي فريقاً منهم الرضا ثم يرسل إلى عامله سراً من يبلغه الأمر ان يبطش يهم ويرهقهم من أمرهم عسراً . وليس بمعقول ولا مقبول ان يجترى مروان على الخليفة فيكتب هذا الكتاب ويمضيه بخاتمه ويرسله مع غلامه على جمل من إبله . كل هذا اشبه بأن يكون ملهاة سخيفة منه بأن يكون شيئا قد وقع . والأمر ايسر من هذا. تلقى اهل الأمصار وعداً من إمامهم فاطمأنوا إليه ، ثم تبينوا ان الخليفة لم يصدق وعده ، فأقبلوا ثائرين يريدون ان يفرغوا من هذا الأمر والا يمودوا حتى يفرغوا منه ، فلما بلغوا المدينة وجدوا اصحاب رسول الله قد تهيئوا لفتالهم ، فكرهوا هذا القتال وانصرفوا كائدين ، حتى إذا عرفوا اس هؤلاء الشيوخ قد القوا سلامهم وأمنوا في دورهم ، كرروا راجعين فاحتلوا المدينة بغير قتال. وما كان هؤلاء الناس يريدون ان يقاتلوا اصحاب النبي ولا ان يقتلوهم ، ولا ان يشيروا حول المدينة حرباً تذكر بيوم احد او بيوم الأحزاب ، وإنما كانوا يريدون ان يحاصروا الإمام ويعاجلوه حتى يصلوا إلى خلعه او الى قتله . وقد بلغوا ما ارادوا ، فيخوا المدينة وحاصروا الإمام .

واكاد اقطع بأن قد كان لهم من اهل المدينة انفسهم اعوان وانصار دعوهم وشجعوهم ، ثم اعلموهم بما عزم عليه اصحاب النبي ، ثم اعلموهم بمودة المدينة إلى الهدوء والدعة ، ثم انضموا إليهم حين حاصروا عثمان . وقد كان الحصار في اول امره يسيراً لا يكاد يتجاوز احتلال المدينة والإحاطة بدار عثمان ، وكان الخليفة حراً يخرج من داره ويعود إليها ويصلي بالناس ويصلي خلفه الثائرون انفسهم ، ويخطب الناس فيعظهم ويبصرهم ، ويسعى السفراء في اثناء ذلك بينه وبين الثائرين . يويد الثائرون ان مخلع نفسه ، ويأبى هو ان ينزع قميصا قد كساه الله عز وجهل إياه . ولكن الأمور تتعقد فجأة ؛ فقه عرف الثائرون ان عثمان قد ارسل إلى العمال في ولكن الأمور تتعقد فجأة ؛ فقه عرف الثائرون ان عثمان قد ارسل إلى العمال في الأمصار يأمرهم بأن يرسلوا إليه الجند لينصروه ويخرجوا من المدينة هؤلاء الطارئين . وما يكاد الثائرون يعرفون هذا النبأ حتى يتغير الحصار وتتغير معه سيرتهم مع عثمان

### - ۲۸ -

فقد خرج عثان ذات يوم كاكان يخرج من قبل ، وصلى بالناس كاكان يصلي بهم من قبل ، وصلى بالناس كاكان يصلي بهم من قبل ، ثم جلس على المنبر فجعل يعظ الناس ويبصرهم كا تعود أن يعظهم ويبصرهم ، وكان فيا قال : « يا هؤلاء العيدكي الله الله أ فوالله إن اهل المدينة ليعلمون أنكم

ملعونون على لسان محمد على المؤرخون فقام محمد بن مسلمة فقال : أنا أشهد بذلك. فقام السيىء إلا بالحسن ، قال المؤرخون فقام محمد بن مسلمة فقال : أنا أشهد بذلك. فقام إليه حكيم بن جبلة فأقعده . فقام زيد بن ثابت وقال . ابغني الكتاب ، فثار اليه من ناحية اخرى محمد بن ابي قتيرة فأقعده . أراد محمد بن مسلمة أن يشهد بأن الله لايذهب السيىء إلا بالحسن . وأراد زيد بن ثابت أن يثبت ذلك من المصحف، فينلو على الناس قول الله عز وجل : وإن الحسنات يذهبن السيئات ، ولكن الناس أقعدوهما . وقام جبلة بن محمرو الساعدي (رجل من الأنصار) فقال يا عثان انزل ندر على عباءة ونحملك على شارف من الإبل إلى جبل الدخان كما سيرت خيار الناس ، قال عثان : قبحك الله وقبح ما جئت به ! وكان جبلة هذا يعرض لعثمان وينذره بالقتل أو بأن يطرح في عنقه جامعة ويحمله على قلوص جرباء وبلقيه في جبل الدخان إن لم يترك بطانته ، وكان يلومه في عماله وفي مروان وفي آل الحسم خاصة ، وكان يقول ، إذا كلم في ذلسك وحاول مكلموه أن يرد وه إلى بعض الرفق : والله لألقى الله غسداً فأقول إنا أطمنا وسادتنا وكبراه نا فأضلونا السبيل .

ولم يكد عثمان يرد على جبلة هذا حتى قام جهجاه بن سعيد الغفاري ( رجل من رهط أبي ذر ومن أصحاب النبي الذين شهدوا بيعة الرضوان) قوثب إلى المنبر فأخذ من عثمان العصا التي كان يخطب عليها أن وهي التي خطب عليها النبي وصاحباه من بعده و فكسرها على ركبته . قال الرواة : فأصابت ركبته إكلة منذ ذلك اليوم، وأمر عثمان فيا بعد بشد العصا. ثم ثار الناس فتحاصبوا وحصب عثمان حتى صرع واحتمل مغشيًا عليه ، فأدخل إلى داره فلم يخرج منها إلا مقتولا .

ومنذ ذلك اليوم سار الثائرون مع عثان سيرة منكرة حقّاً ، منعوه من الصلاة في مسجد النبي ، وأقاموا منهم رجلاً يصلي بالناس، هو الغافقي زعم المصريين. وكان طلحة بن عبيد الله ربما صلى بالناس ، وكان علي ربما صلى بهم ايضاً . ثم حال الثائرون بين عثمان وبين الماء ، حتى اشتد الظمأ عليه وعلى أهله وعباله ، وحتى أشرف عليهم ذات يوم فذكرهم بأنه اشترى بشر رومة بأمر النبي وجعلها سقاية للسلمين ، ووعده النبي بها الجنة ، وهو الآن يحرم ماهها ويفطر على ماء آجن . وذكرهم بأنه اشترى بأمر النبي أرضاً ضمها الى المسجد حين ضاق بالناس ووعده النبي بها الجنة ، وهو أول مسلم منع من الصلاة فيه . ثم ارسل الى جماعة من اصحاب النبي وأمهات المؤمنين بطلب اليهم ان يرساوا إليه شيئاً من الماء العذب إن استطاعوا ، فاحتال علي حتى أدخل

اليه شيئاً من ماء ، وأقبل على الشائرين فزجرهم وقال : إن الذي تصنعون ليس من صنيع المؤمنين ولا صنيع الكافرين ، وإن الفرس والروم ليأسرون فيطعمون ويسقون. وأقبلت أم حبيبة بنت أبي سفيان زوج النبي تحمل شيئاً من ماء ، فضرب الثائرون وجه بغلتها وقطعوا حقبها ، حتى كادت أم المؤمنين تسقط لولا ان تلقاها الرجال فأسندوها وردوها الى دارها ، مع أنها أنباتهم بأنها إنما أقبلت تكلم عثمان في ابتام بني أمية ، وكانت وصايا بني أمية عنده ، فلم يصدقوها ولم يسمعوا منها ، ولزم أكثر أصحاب النبي دورهم منذ اشتد الحصار ، وأقام الناس في بيوتهم لا يخسرج منهم أحد ألا ومعه سيفه ، واشتد الكرب وشاع القتل وعظم البلاء ، وجعل عثمان يشرف على الثاثرين بين حين وحين فيعظهم ويحذرهم ويخو فهم الفننة ويذكرهم بآيات الله وحديث النبي فلا يسمعون له ولا يجفلون به ، ورعا ردوه رداً عنيفاً .

وقد اجتمع القادرون على القتال من بني أمية وانضماليهم شاب من ابناء المهاجرين٬ فدخلوا الدار وقاموا مجمونها ومجمون عثمان من الشـائرين ، وكان فيهم عبدالله بن عمر وعبد الله بن الزبير والحسن والحسين ابنـــا عليّ ومحمد بن طلحة ، وأمرّ عثمان عليهم عبد الله بن الزبير ، وتقدُّم إليهم في ألا يقاتلوا ، وعزم عليهم في ذلك أشد العزيمة . وتحرَّجت الأمور حتى منع الناس من الدخول على عثمان ؛ ومنع أهل الدار من الخروج منها ، وأقام الناس على ذلك أيامًا . ثم جاءت الأنباء بأن أمداد العراق قد دنت من المدينة ، وبأن أمداد الشام قــــد انتهت إلى وادي القرى . فيختلف الرواة هنا أشد الاختلاف : فأما الذين هواهم مع عثمان فيقولون : أشفق الثائرون أن تصل الأمداد إلى المدينة فتحول بينهم وبين ما يريدون ، فاحتالوا حتى أنفذوا نفراً منهم ، عليهم محمد بن أبي بكر ، فتسوروا الدار من خوخة بينها وبين دار عمرو بن حزم وانتهوا إلى عنيان فقتاوه . وأما الذين هواهم مع غير عثيان فيقولون إن أهل الدار هم الذين بدأوا فناوشوا الثائرين . كان عثمان مشرقاً عليهم ، وقد دعاه رجل منهم يقال له نيار بن عياض الأسلمي ، وكان شيخًا كبيرًا من أصحاب النبي، دعا عثمان وجعل يعظه وينصح له بأن يخلع نفسه ، وإنه لفي ذلك إذ رمي بسهم من الدار أو ألقي عليه منها حجر فقتل . قال الثائرون لعثمان : ادفع إلينا قاتل صاحبنا فنقيد منه . فقال عثمان : ما أعرف له قاتلا فأدفعه إليكم ، أو قال عثمان : مـــا أدفع إليكم رجلًا ذب عني وأنتم تريدون قتلي ، ثم حجزت بينهم ليلة منكرة . فلما أصبحوا هجم الثائرون على الدار بحرَّقون أبوابها ، وخرج لهم أصحاب الدار يقاتلونهم ، فاشتد القتال وجرح عبد الله

ابن الزبير جراحات كثيرة ، وصرع مروان بن الحُنُمُ حتى ظنّ بــــ الموت ، وقتل آخرون ، واقتلحمت الدار على أهلها . وفي أثنــاء ذلك فتح عمرو بن حزم بابه وأنفذ من الحوخة أولئك النفر الذين انتهوا إلى عثمان فنتلوه .

وأكبر الظن أن أنباء وصلت إلى المدينة بأن الأمداد قد كادت تبلغها ، فأراد الثائرون أن يفرغوا من الأمر قبل أن تصل هده الأمداد . ولم يستطع مروان بن الحم أن يصبر وقد بلغه من أنباء الأمداد ما بلغ الثائرين ، فتعجل الحرب وظن أنه يستطيع أن يزحزح المحاصرين عن الدار ، وأن يقاتلهم حتى تأتي الأمداد ، وكره أن يعتد عليه معاوية أو ابن عامر بأن جنودها قد أدر كتهم محصورين في الدار ففر جت عنهم الحصار وردت إليهم الحيساة . فأراد أن تدركه الأمداد ومعه من في المدينة من بني أمية وهم يقاتلون ويبلون فيحسنون البلاء . وهو من أجل هذا خرج مرتجزاً يطلب المبارزة ، وخرج معه نفر من بني أمية يرتجزون ، وعثمان يأمرهم بالصبر ويكفهم عن المبارزة ، وخرج معه نفر من بني أمية يرتجزون ، وعثمان يأمرهم بالصبر ويكفهم عن القتال فلا يسمعون له ولا يستجيبون لدعائه ، حتى اضطر إلى أن يقسم على من رأى عليه له طاعه ليلقين سيفه فألقى جماعة من أصحابه سيوفهم وأبى بنو أمية أن يفعلوا وبينا القوم يقتناون وقد اقتحمت الدار وجعل أهلها يتفرقون ، خرج خارج فأذن في يتفرق الناس الا وقد وقعت الواقعة وكانت الفتنة وصب على المدار ونهب بيت المال ، ولم يتفرق الناس إلا وقد وقعت الواقعة وكانت الفتنة وصب على المدار ونهب بيت المال ، ولم يتفرق الناس بلاء عظم .

ومع ذلك فقد يظهر أن عنان مال في آخر أمره إلى شيء من العافي. . فقد يتحدث الرواة بأن سعد بن أبي وقاص دخل على عثمان فسمع منه ، ثم خرج مسترجعاً يطلب عليهًا حتى لقيه في المسجد ، فقال له هلم أبا الحسن! لقد جثتك بخبر ما جاء به أحد أحداً . إن خليفتك قد أعطى الرضا فأقبل فانصره واسبق إلى الفضل في نصره . وإنها ليتناجيان حتى جاء النبأ بقتل عثمان .

قاكاد أعتقد أن عثمان كان دعا سعداً وكلفه أن يسفر بينه وبـــين علي ليكف الناس عن القتل والقتال ، على أن يرد الأمر إلى أصحاب الشورى وأهل الحل والعقد من المسلمين ليضعوه حيث يشاءون ، ولكن هذه السفارة جاءت متأخرة ، وكان أمر الله قدراً مقدوراً .

### - 49 -

وكان معاوية قد عرض على عثمان قبل ان يفارقــــه في اواخر سنة اربع وثلاثين

خصلتين رفضها عثمان رفضاً حاسماً : عرض عليه أن يسير معه إلى الشام فيكون فيها آمناً منصوراً ؟ فأبى عثمان ان يترك جوار النبي ، وان يستبدل بدار الهجرة داراً اخرى . واضم عثمان في نفسه اشياء لم يقلها لمعاوية في اكبر الظن ، وهي انه لو ترك المدينة لنقل عاصمة الخلافة إلى بلد آخر غير البلد الذي ظهر الإسلام فيه على اعدائه ، وإلى بلد آخر غير البلد الذي اقام النبي فيه اعلام الإسلام واقام الشيخان فيه بعد ذلك عبد الإسلام ، ولم يكن ابغض الى عثمان من ان يأتي هذه البدعة ، ولم يكن ابغض إليه من ان يقول له اصحاب النبي وعامة المسلمين : نقلت امر الإسلام من حيث اقره النبي وصاحباه إلى بلد اجنبي غريب ، ثم لو فعل عثمان لكان اسيراً في يد معاوية . ولأن يكون اسيراً في يد اصحاب الذين هاجروا معه والذين آدوا ونصروا والذين غزوا معه ومع النبي واستمعوا معه النبي ، احب إليه من ان يكون اسيراً عنسد معاوية بن ابي سفيان ، على مسا بينه وبين معاوية من قرابة النسب ، وعلى ما عند معاوية بن ابي سفيان من الأمن والعزة والغلب .

وعرض معاوية على عثمان أن يرسل إليه جنـــدأ من أهل الشام يقيمون معه في المدينة ليردوا عنه العاديات؟ فابي عثمان وقال لا اضيق على اصحاب رسول الله يجوار لمعاوية : لم يرد أن يخرج عن سيرة النبي وسيرة صاحبيه ، فيفرض سلطانـــــه بالقوة والغلب ، ويخضع دار الهجرة لهذا الاحتلال الذي عرضه عليه معاوية ، فيحدث في الإسلام هذا الحدث للأكبر : وهو إخضاع المهاجرين والأنصار ومسجد النبي ومدينته لجند يرسلهم معاوية بن ابي سفيان من قوم لم يلقوا النبي ، ولم يسمعوا منه ولم يروا سيرته وسيرة صاحبه رأي العين . لم يرد عثمان ان يكون اول من يحوّل الخلافة إلى ملك ، ويخرجها عما ألفت من هذه السياحة السمحة إلى القهر والقسر والبأس الشديد . ولو قد فعل عثمان لكان طاغية يحكم اصحاب النبي بقوة هذا الجيش الذي يحميه من اصحابه ، ويحرس داره إن اقام فيها ، ويحرسه هو إن خرج من داره ، ويحيط به إذا قام خطيباً على منبر النبي ، ويسمى بين يديه إذا مشى في طرقات المدينة . واين هذا كله من سيرة النبي والشيخين ومن سيرة عثمان نفسه 1 فقد كان يمشي في المدينة غير محروس ، ويقف على اندية القوم فيقول لهم ويسمع منهم ، وكان ينام في المسجد وقد لف رداءه واتخذه وساداً . وكان يجلس على منبر النبي يوم الجمعة فيتحدث إلى الناس حديث الأب والرفيق ، أو الأخ البار أو الصديق الحميم ، يسألهم عن مرضاهم

وعن شؤونهم وعن حاجاتهم وعن أسعار السوق . فإذا أذن المؤذنون قام فخطبهم ما شاء أن يخطبهم ؟ ثم جلس فاستأنف الحديث معهم يسألهم عن مرضاهم وعسن شؤونهم وعن حاجتهم وعن أسعار السوق . فإذا أذن المؤذنون الأذان الثاني قام فصلى يهم ؟ فكيف به لو غير هذا كله فانتقل إلى الشام وترك دار الهجرة ، فلم يخطب على منبر النبي ، ولم يصل في مسجد النبي حيث صلى النبي وصاحباه ؟ وكيف به لو أقام في المدينة يحف به جند من أهل الشام يحمونه من الذين شهدوا معه ومع النبي المشاهد كلها ؟ لم يكن عثمان ليستجيب لما دعاه إليه معاوية ، ولا ليقبل ما عرض عليه معاوية من إرسال ذلك الجيش فلما قال له معاوية : إذن لتغزين أو لتغتالن ، قال: حسبي الله ونعم الوكيل ! .

فقد استقبل عثمان خلافته إذن وهو يربد أن يسير سيرة صاحبيه لا يغسير منها شيئًا . وسار على الجملة سيرة صاحبيه ؟ فلم يحتجب ولم يستعل ولم يتسلط ، وإنمسا أدركه ما قد بدرك الناس من هذا الضعف الذي لا يأتي عن نية سوء ولا عن تعمد للبغي ، وإنما يأتي عن خلق كريم وعن حب للخير ورغبة فيه .

وما ينبغي أن ننسى أن عنهان قد استقبل الخلافسة وهو شيخ كبير قد بلغ السبعين من عمره ، وكان جواداً معطاء . وكان وصولاً للرحم ، وكان شديد الحياء ، وكان سمح الحلق رقيق القلب حسن الرأي في الناس . فإذا اجتمعت كل هذه الحصال في شخصه وأضيفت إليها خصال أخرى في عشيرته الأقربين هي الطمع والجشع والطموح الذي لا حد له والاستعداد المسلط والغلبة ، كان هذا كله خليقاً أن يعوض عنهان لما تعرض له من الشر. فإذا أضفت إلى خصاله وخصال عشيرته الأقربين أن جماعة من كبار أصحاب النبيقد نازعتهم نفوسهم الى الدنيا فاندفعوا اليها، ورغبوا فيها وجموا منها حظوظا ضخمة ، وألقى هذا في روعهم أنهم ليسوا أقل من عنهان استحقاقاً للخلافة وأنهم قد يكونون أقدر منه على النهوض بأعبائها وضبط أمورها ، لأنهم لم يبلغوا من الشيخوخة ما بلغ ، كان هذا كله خليقاً أن يجعل الأمر على عنهان عسيراً أشد العسر ، وأن يجعل السياسة بالقياس اليه مشكلات معضلات يتبع بعضها بعضاً الا يخرج من يعضها إلا ليدخل فيا هو أشد منها عسراً وأعظم تعقيداً .

ثم إذا أضفت الى هذا كله أن هؤلاء الشيوخ من المهاجرين والأنصار ، قدد عاشوا عيشة إلا تكن بدوية خالصة فهي إلى البداوة أقرب منها الى الحضارة ، ثم نظروا ذات يوم فاذا هم أمام دولة ضخمة بعيدة الأرجاء مترامية الأطراف معقدة الشؤون ،

تحتاج الى أن تساس سياسة الحضارة المتأصلة ذات السنن الموروثة ، والتقاليد المقررة لا الحضارة الطارثة – اذا جمعت هذه الخصال كلها بعضها الى بعض ، عرفت أن ظروف الحياة التي أطالت بعثمان كانت أقوى منه ومن اصحابه . ولا تقل إن عمر قد واجعه هذه الظروف وظهر عليها ؛ فقد كان عمر من هؤلاء الأفذاذ الذين لا تظفر الإنسانية بهم إلا في القليل النادر ، والذين يتعبون من بعدهم ويرهقونهم من أمرهم عسراً. ولولا شيء من التحفظ والاحتياط لقلت إن المسئول الأول والآخير عما تعرض له عثمان وأصحابه من الخطوب إنما هي هذه العبقرية الفذة التي أتيحت لعمر ولم تتح لاحد من أصحابه وفيهم عثان .

ومها يكن من شيء فهذه الأحداث التي حدثت ، وهذه الفتنة التي بلفت المرحلة الأولى من مراحلها بقتل عنان ، قد تركت المسلمين وأمامهم طريقان كلتاهما مستقيمة واضحة الأعلام ليس فيها عوج ولا التواء: احداهما هي الطريق التي سلكتها الأمم من قبلهم ، وهي طريق الملك الذي يقيم أمره على الحزم والعزم وعلى القوة والبأس، ويحل مشكلات الدنيا بوسائل الدنيا ، فيرقى وبقوى ويزدهر ، ثم يصيبه الضعف رالانحلال والذواء لينتقل من طور الى طور، ومن دولة الى دولة ، ومن شعب الى شعب والأخرى هي هذه الطريق الجديدة التي مهدها الذي ورفع أعلامها صاحباه ، وهي التي لا تقيم السلطان على القوة ، وإنما تقيمه على الحبة والمدل ، وتجعل القوة أداة من أدراته الدنيا ووسيلة من وسائله ، ولا تعرف أثرة ولا تحكماً ولا جبرية ، ولا تحل مشكلات الدنيا بوسائل الدنيا ، وإنما تحلها بوسائل الدنيا هذه التي تقوم على الأمر بالمروف والنهي عن بوسائل الدنيا ، وإنما تحلها بوسائل الدنيا من الشر ، وعلى الإيثار على النفس والنبرؤ من المنكر ، وعلى الرغبة في الخير والنفور من الشر ، وعلى الإيثار على النفس والنبرؤ من الاثرة ، وتحتمد قبل كل شيء على صفاء النفوس ونقاء الضائر وطهارة القلوب، وتتخذ الدنيا كلها ، لا أقول وسيلة الى الآخرة ليس غير ، ولكن أقول وسيلة الى الآخرة ليس غير ، ولكن أقول وسيلة الى الآخرة ليس غير ، ولكن أقول وسيلة الى الآخرة اليس غير ، ولكن أقول وسيلة الى الآخرة اليس غير ، ولكن أقول وسيلة الى دنيا جديدة ترداد رقياً ونقاء وصفاء وطهراً كلما تقدمت بها الأيام من جهة ، ووسيلة الى دنيا جديدة ترداد رقياً ونقاء وصفاء وطهراً كلما تقدمت بها

نظر المسلمون بعد مقتل عثبان فاذا هم على رأس هاتين الطريقين . فأمسا أكثرهم فسلكوا الطريق الأولى ؟ وامتحنوا فيها ومسا يزالون يمتحنون بما امتحنت به الآمم والشعوب ؟ وأما أقلهم فحاولوا أن يسلكوا الطريق الثانية ، ولكنهم كانوا ناساً من الناس ، فلم يكادوا يتقدمون في طريقهم تلك حتى امتحنوا في أنفسهم ودمائهم ،وحتى غلبهم الاكثرون عدداً على أمرهم .

وينظر المسلمون الآن فاذا الطريق الأولى ما زالت مزدحمة بهم جميعاً يتهافتون فيها كما يتهافت الفراش في النار ، وإذا الطريق الثانية ما زالت قائمة واضحة بينة الأعلام ، ولكنها خالية لا يقـــدر على سلوكها إلا أولو العزم من الناس . وأين أولو العزم من الناس ؟!

## -4. -

وهناك مع ذلك سؤال لم يحب عليه القدماء إجابة مرضية ، بل لم يحاول أكثرهم أن يجيب عنه ، ولا بدّ مع ذلك من أن نظفر له يجواب : كيف ولمباذا أبطــأ عمال عيمان عن نصره حتى أتبيع للثائرين أن يحاصروه فيطيلوا حصاره وأن يقتلوه بعد ذلك ؟ فقد قيل إن الحصار اتصل أربعين يوماً . ونحن تعــــــــــم أن المواصلات لم تكن يسيرة ولا قريبة ، ولكنا نعلم من جهـــة أخرى أن الأخبار كانت تنتقل في سرعة مدهشة إلى الأمصار ، فعبدالله بن سعد بن أبي سرح كان يعلم أن المصريين قد خرجوا منكرين على عنمان ، وهو أنبأ معاوية بذلك من غير شك ، كا أنه كتب به إلى عنمان . وأبو موسى الأشمري قد رأى مخرج أهل الكوفة من الكوفة ، وعلم من أمرهم مثل ما علم ابن أبي سرح من أمر المصريين . وقل مثل ذلك بالقياس إلى عبدالله بن عامر مع الذين خرجوا من أهل البصرة. فما بال هؤلاء العيال لم يسرعوا إلى نصر الإمام لمجرد علمهم بخروج من خرج من أهل أمصارهم ؟ بل ما بالهم لم يسرعوا إلى نصر عثان حين جاءتهم كتبه تطلب إليهم النجدة ؟ ولمساذا تلبثوا وتباطئوا حتى كان الشر وقتل الإمام قبل أن يدركوه ؟ وأكثر من هذا أن عبمان قد عوّد عماله أن يوافوه في الموسم من كل عام ، فما بالهم أقاموا في أمصارهم هذا العام ولم يشهدوا الحج حتى اضطر عثمان وقد كان محصوراً أن يأمر ابن عباس ليحج بالناس ؟ وأشد من هذا كله غرابة " أن ابن عباس حمل فيا يقول المؤرخون كتاباً من عثان إلى عامة المسلمين الذين شهدوا موسم الحج يعرض عليهم قضيته فيه ويدافع عن نفسه . ويقول المؤرخون إن ابن عباس قرأ هذا الكتاب في الموسم ، فكيف استمع الناس لهذا الكتاب الذي رواه الطبري كاملا، ثم تفرقوا بعد ذلك كأن لم يكن شيء ، لم ينهض أحـــد منهم لنصر الخليفة ، ولم تذهب جماعتهم الى المدينة ليشهدوا بعض ما كان يقع فيها من الأحداث؟ بل كيف

قام عامل عابان على مكة هادئا ساكنا مطمئناً لم يستنفر الناس لنصر الإمام ؟ ولو قد استنفر أهل محة وجمع من أهل البادية جبشاً لاستطاع أن يشغل هؤلاء الثائرين حتى تقبل هذه الأمداد النظامية من الأمصار . فما بال شيء من هذا لم يكن ؟ وما بال أحد من هؤلاء العبال لم يتحرك ؟ وما بال الحجيج لم يفزعوا لنصر إمامهم ؟ أيكن أن تكون الأمة كلها قد أسلمت هسذا الإمام : فترت الرعة ، وأضمر العبال في نفوسهم أشياء فتباطئوا ونثاقلوا ، وشغل كل واحد منهم ينفسه ، وتركوا الإمام لأهل المدينة يصنعون به ما يشاءون أ. يصنع هو بهم ما يشاء ؟ وقد رأيت أن أهل المدينة أنفسهم قد كانت كثوتهم مع الثائرين ، وكانت قلتهم من أصحاب النبي خادلة لعثان تنكر بالسنتها ولا تصنع شيئاً . ولو قد استبل أصحاب النبي هؤلاء الثائرين منكرين عليهم وحثوا في وجوههم التراب لانصرفوا مخدولين كا قال يعض القدماء . وإذن فقد عليهم وحثوا في وجوهم التراب لانصرفوا مخدولين كا قال يعض القدماء . وإذن فقد يطل عليهم عرمة الناقي عرفوها أيام عمر ، ولا سياسة ملك كالتي عرفوها من قيصر وكسرى ، وإنما كانت شيئاً بين بين .

# -11-

أصبح عثمان غداة الليلة التي ارسل فيها سهم او القى فيها حجر من داره فقتل نيار ابن عياض الأسلمي – أصبح عثمان غداة تلك الليلة صائماً ، وتحدث إلى اصحابه بأنه مقتول من ذلك اليوم . فلها قال له اصحابه : يكفيك الله عدوك يا أمير المؤمنين ، قال : لولا أن تقولوا تمنى عثمان لحدثتكم حديثاً عجيباً . قالوا : فإنا لا نقول ذلك . قال : إني رأيت رسول الله ( صلعم ) ومعه أبو بكر وعمر فقال لي : أفطر عندنا الليلة يا عثمان .

ومضى عثمان بعد ذلك في حديثه مع أصحابه فقال لهم فيها قال : لم يقتلونني وقد سمعت رسول الله ( صلعم ) يقول : و لا يحل دم امرىء مسلم الا في احدى ثلاث : رجل كفر بعد إيمانه ، أو زنى بعد احصانه ، أو قتل نفساً بغير نفس ، . فوالله ما زنيت في جاهلية ولا في إسلام قط ، ولا تمنيت ان في بديتي بدلاً منذ هداني الله ، ولا

قتلت نفساً ، فقم يقتلونني (١) ؟ ثم مضى في الحديث مع اصحابه فقال : لئن قتلوني لم يصلتوا بعدي جميعاً أبداً ، ولم يقاتلوا عدواً جميعاً ابداً . ثم مضى بعد ذلك في حديثه مع اصحابه ينهاهم عن القتل والقتال وهم يلحون عليه في قتالهم ، فقال : إن رسول الله (صلعم) قد عهد إلي عهداً فأنا صابر على العهد الذي عهده إلى حتى أصرع في الماسرع الذي كتب على أن اصرع فيه . وظل كذلك يتنقل مع اصحابه بين هذه الأحاديث حتى اقبلوا عليه فقتلوه .

والناس يختلفون فيه وفي قاتليه اشد الاختلاف وأعظمه . ولكن الشيء الذي لا يقبل شكاً ولا نزاعاً ان الله لم يحل دم عثمان لقاتليه . فقد يكون مخطئاً في سياسته وقد يكون مصيباً ، وقد يكون اصحابه قد جاروا عن علم أو عن غير علم ، فأقصى ما يباح للنكرين عليه والمخاصمين له أن يثوروا به ويحملوا الأمــة على هذه الثورة ؟ فإن ظفروا باجتاع الكلمة على خصومته اختاروا من المسلمين بمثلين للأمصار والأقاليم ، وكان على هؤلاء الممثلين أن يحاوروا عثمان ويناظروه ، وأن يقولوا له ويسمعوا منه ؟ فإن رأوا إقراره أقروه ، وإن رأوا خلعه خلعوه ثم اختاروا للسلمين إماماً مكانه ، ثم تركوا للإمام محاسبة عثمان على ما يمكن أن يكون لهم قبله من الأموال والدمـاء . فأما أن ينتدب الثائرون ولم يوكلهم المسلمون عنهم فيخلموا الإمام ، قلم يكن ذلك لهم . فكيف وهم لم يخلعوه ، وإنما سفكوا دمه ، وكان دمه حراماً كدم المؤمنين جميعاً ، فلم بعد ذلك حرمة أخرى هي حرمة الحلاقة ؟

والناس يعتذرون عن هؤلاء الثائرين معاذير كثيرة ، يقولون إنهم لم يكونوا يستطيعون خلعه خوفاً من عماله في مصر والشام والعراق ، ولم يكونوا يستطيعون الانتظار به خوفاً من هؤلاء العمال، ولو لم يقتلوه لقتلهم هو أو لقتلهم عماله. ولكن كل هذه المعاذير لا تبيح لهم ان يسفكوا دماً حرّمه الله ، وأن يستبيحوا سلطان الخلافة على هذا النحو .

ولعل العذر الوحيد الذي ينهض لهم ، كا ينهض لعثمان وينهض المسذين اختصموا بعدهم في هذه القضية فسفكوا دماءهم بأيديهم ، وأباحوا من النفوس والأموال ما حرم الله ، هو أن ظروف الحياة كانت أقوى منهم جميعاً ، وأن الله قد كتب عليهم أت يفتنهم في دينهم ودنياهم هذه الفتنة الكبرى التي فسرها علي الأهل الكوفة أحسن تفسير حين قال : و استأثر عثمان فأساء الأثرة ، وجزعتم فأسأتم الجزع ،

<sup>(</sup>١) طبقات ابن سعد طبيع ليدن الجزء الثالث القسم الأول صفحة ١٦.

تحدث ابن معد قال : وأخبرنا الفضل بن دكين قال أخبرنا أبان بن عبدالله البجلي قال حدثني نعيم بن أبي هند قال حدثني ربعي بن حر اش قال : إني لعند علي جالس إذ جاء ابن طلحة فسلم على علي فرحب به علي ٤ فقال : ترحب بي يا امير المؤمنين وقد قتلت والدي وأخذت مالي ؟ قال : أما مالك فهو معزول في بيت المال فاغد إلى مالك فخذه . وأما قولك قتلت أبي فاني أرجو أن أكون انا وابوك من الذينقال الله فيهم : و ونز عنا ما في صد ورم من غل إخوانا على سر ر متقابلين ، فقال رجل من همدان أعور : الله أعدل من ذلك . فصاح علي صيحة تداعى لها القصر ، وأل : فمن ذاك إذا لم نكن نحن أولئك ١٤ و (١) .

<sup>(</sup>١) طبقات ابن سعد طبع ليدن الجزء الثالث القسم الأول صفحة . ١٩.

# ملحقات

# كتاب عثان إلى الأمصار مستنجداً

بسم الله الرحن الرحم . أما بعد ، فإن الله عز وجل بعث عمداً بالحق بشيراً ونذيراً ، فبلغ عن الله ما أمر به ، ثم مضى وقد قضى الذي عليه ، وخلف فينا كتابه فيه حلاله وحرامه وبيان الأمور التي قد رفامضاها علىما أحبالعباد وكرهوا، فكان الخليفة أبو بكر رضي الله عنه ، وعمر رضي الله عنه . ثم أدخلت في الشورى عن غير علم ولا مسألة عن ملا من الأمة . ثم أجمع أهل الشورى عن ملا منهم ومن الناس على غير طلب مني ولا عبة . فعملت قيهم ما يعرفون ولا ينكرون ، تابعاً غير مستنبع ، متبعاً غير مبتدع ، مقتدياً غير متكلف . فلما انتهت الأمور وانتكث الشر بأهله بدت ضغائن وأهواء على غير إجرام ولا ترة فيا مضى ، إلا إمضاء الكناب، فطلبوا أمراً وأعلنوا غيره بغير حجة ولا عذر ، فعابوا على "أشياء مما كانوا يرضون ، وأشياء عن ملا من اهل المدينة لا يصلح غيرها ، فصبرت لهم نفسي ، وكففتها عنهم منذ وأشياء عن ملا من اهل المدينة لا يصلح غيرها ، فصبرت لهم نفسي ، وكففتها عنهم منذ رسول الله عني وحرمه وأرض الهجرة ، وثابت إليهم الأعراب ؟ فهم كالأحزاب أيام رسول الله عني أو من غزانا بأحد إلا ما يظهرون . فن قدر على الماحق بنا فليلحق .

# كتاب عثمان إلى أهل الموسم

أما بعد ، فاني أذكتركم بالله جـــل وعز الذي أنعم عليكم وعلمكم الإسلام . وهداكم من الضلالة ، وأنقذكم من الكفر ، وأراكم البينات ، وأوسع عليكم من الرزق ؛ ونصركم على البدر ، وأسبغ عليكم ذممته ؛ فان الله عز وجل يقول وقوله

الحق : و وإن تعدّ وا نعمة الله لا تحصّوها إن الإنسان لظاوم كفار " . وقال عز وجل : و يأيها الذين آمنوا انقوا الله حق تقاله ولا تمون إلا وأنتم مسلمون . واعتصموا مجبل الله جميعاً ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعدام فالتف بين قلويكم فأصبحتم بنعمته إخوانا ، وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهدون . ولتكن منكم أمسة يدعون الى الخير و يأمر ون بالمعروف و ينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون . ولا تكونوا كالذين تقرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب "عظيم" ع . وقال وقوله الحق : و يأيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق " بنبا فتدينوا أن وأطعنا » . وأل وقوله الحق : و يأيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق " بنبا فتدينوا أن يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم ولكن الله حبب اليكم الإيمان وزينه في قلوبكم يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم ولكن الله حبب اليكم الإيمان وزينه في قلوبكم عليم حكيم " على المكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون فضلا من انه ونعمة "والله عليم" حكيم " . وقال عز وجل : و إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم غنا قليلا ولهم عذاب " المي عم القيامة ولا يزكيهم الله ولا ينظر اليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب " المي " . وقال وقوله الحق :

و فاتقوا الله ما استطعتم واسمعوا وأطيعوا وأنفقوا خيراً لأنفسكم ومن 'يوق شيخ نفسه فأولئك مم المفلحون ، وقسال وقوله الحق : و وأوفوا بعهد الله إذا علم عاهدتم ولا تنقضوا الأيمان بعد تركيدها وقد جعلتم الله عليكم كفيلا إن الله يعلم ما تفعلون . ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد قو"ة أنكاثاً تتخذون أيمانكم ما تفعلون . ولا تكون أمة هي أربى من أمة إنما يبلوكم الله به وليبين لكم يوم القيامة ما كنتم فيه تختلفون . ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة ولكن يضل من يشاء ويدي من يشاء ولتسألن عما كنتم تعملون . ولا تتخذوا أيمانك دخلا بينك فتزل قدم بعد ثبوتها وتذوقوا السوء بما صددتم عن سبيل الله ولهم عذاب عظم " . ولا تشاروا بعهد الله بأن كنتم تعلمون . مساعدكم ينفد وما عند الله بأق ولتجزين الذين صبروا أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون » . وقال وقوله الحق : و يأيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولى الأمر منكم وأحسن تأويلا » . وقال وقوله الحق : و وعَدَ الله الذين آمنوا منكم وعملوا منكم وعملوا منكم وعملوا منكم وعملوا المنوا منكم وعملوا المنوا منكم وعملوا المنوا منكم وعملوا المنازعة في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله والبوم الآخر ذلك خيملوا المنازعة المنازية والمنازية عليه الحق : و وعملوا المنازية والمنوا الله وأحسن تأويلا » . وقال وقوله الحق : و وعَدَ الله الذين آمنوا منكم وعملوا المنازية والمنوا المناز منكم وعملوا المنازوية المنوا منكم وعملوا خير وأحسن تأويلا » . وقال وقوله الحق : و وعَدَ الله الذين آمنوا منكم وعملوا

الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليمد لنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئاً ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون ، . وقال وقوله الحق : و إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله . يد الله فوق أيديهم ، فن نكث فإنما ينكث على نفسه ، ومن أدفى بما عاهد عليه الله فسيرتبه أجراً عظيماً ، .

أما بعد؟ فإن الله جل وعز رضي لكم السمع والطاعة والجاعة ، وحد ركم المعصية والفرقة والاختلاف ، ونبأكم ما قد فعله الذين من قبلكم ، وتقدم إليكم فيه ليكون له الحجة عليكم إن عصيتموه. فاقبلوا نصيحة الله جل وعز واحدروا عدابه ؛ فانبكم لن تجدوا أمة هلكت إلا من بعد أن تختلف ، إلا أن يكون فما رأس يجمعها . ومتى ما تفعلوا ذلك لا تقيموا الصلاة جميعا ، وسلط عليكم عدوكم، ويستحل بعض حرام بعض ومتى يُفعل ذلك لا يقم " لله سبحانه دين وتكونوا شيعاً. وقد قال الله جل وعز لرسوله والله وإن الذين فر قوا دينهم وكانوا شيعاً لست منهم في شيء انما أمر هم الى الله ، ثم ينبئهم عاكنوا يفعلون ، وإني أوصيكم بما أوصاكم الله ، واحد ركم عدابه ، فان شعيباً علي الله الله منه المواهم الى الله ، ثم ينبئهم لقوم الله عدابه ، فان شعيباً علي الله الله الله المواهم المواهم

اما بعد فان اقواماً عن كان يقول في هذا الحديث اظهروا للناس انهم انما يدعون الى كتاب الله عز وجل والحق ، ولا يريدون الدنيا ولا منازعة "فيها . فلما عرض عليهم الحق اذا الناس في ذلك شتى ، منهم آخذ للحق ونازع عنه حين يعطاه، ومنهم تارك للحق رغبة في الأمر يريد اس يبتزه بغير الحق . طال عليهم عمري وراث عليهم الملهم في الإمرة ، فاستعجلوا القدر وقد كتبوا اليكم انهم قد رجعوا بالذي اعطيتهم. ولا اعلم اني تركت من الذي عاهدتهم عليه شيئاً . كانوا زعموا انهم يطلبون الحدود ، فقلت اقيموها على من علمتم تعد الها في إحدى (١١ . اقيموها على من ظلمكم من قريب او بعيد . قالوا : كتاب الله يتلى فقلت عليته من قلاه غير غال فيه بغير ما انزل الله في الكتاب . وقالوا : المحروم يرزق والمال يوفي ليستن فيسه السنة الحسنة ، ولا يمتدى في الحس ولا في الصدقة ، ويؤمر ذو القوة والأمانة ، وتركة مظالم الناس الى المها ؛ فرضيت بذلك واصطبرت له ، وجئت نسوة النبي الني عليه حتى كلمتهن. فقلت أنه

<sup>(</sup>١) كذا وردت في غير نسخة الطبري . وفي المبارة تقص .

ما تأمرنني ؟ فقلن : تؤمر عمرو بن العاص '' وعبد الله بن قيس ، وتدَعُ معاوية فانما أمره امير قبلك ، فانه مصلح لارضه راض به جنده ، واردُد عمراً فان جنده راضون به ، وامره فليصلح ارضه . فكل ذلك فعلت ، وانه اعتدى على بعد ذلك وعداً على الحق .

كتبت البكم واصحابي الذين زعموا في الأمر استعجلوا القدر ٬ ومنعوا منالصلاة٬ وحالوا بيني وبين المسجد وابتزوا ما قدروا عليه بالمدينة . كتبت اليكم كتابي هــذا متروك منه شيء ، واما اعتزل الأمر فيؤمرون آخر غيري ، واما يرساورت الى من اطاعهم من الأجناد واهل المدينة فيتبرءون من الذي جعل الله سبحانه لي عليهم من السمع والطاعة . فقلت لهم : اما اقادتي من نفسي فقد كان من قبلي خلفــــاء تخطىء وتصيب فلم يستقد من احد منهم . وقد علمت انما يريدون نفسي . واما ان اتبرأ من الإمارة فأن يكلبوني أحب الي من ان اتبرأ من عمل الله عز وجل وخلافته . واما قولكم يرساون الى الاجتاد واهل المدينة فيتبرءون من طاعتي قلست عليكم يوكيل . ولم اكن استكرهتهم من قبل على السمع والطاعة ، ولكن أتوها طائعين يبتغون مرضاة الله عز ٌ وجل واصلاح ذات البين . ومن يكن منسكم انما يبتغي الدنيا فليس بنائل منها الا ما كتب الله عز وجل له . ومن يكن انما يريسد وجه الله والدار الآخرة وصلاح الأمة وابتغاء مرضاة اللهعز وجل والسنة الحسنةالتي استن بها رسول الله عليه والخليفتان من بعد رضي الله عنهها : فاغا يجزى بذلكم الله ، وليس بيدي جزاؤكم ، ولو اعطيتكم الدنيا كلها لم يكن في ذلك ثمن لدينكم ولم يغن عنـكم شيئًا . فاتقوا الله واحتسبوا مـــا عنده فمن يرض بالنكث منــكم فاني لا أرضاه له ، ولا يرضي الله سبحانــه ان تنكثوا عهده . واما الذي يخيرونني فانما كله النزع والتأمير. فملكت نفسي ومن معيونظرتُ حمكم الله وتغيير النعمة من الله سبحانه ، وكرهت ُ سنة السوء وشقاق الأمسة وسفك الدماء . فاني أنشدكم بالله والاسلام ألا تأخذوا الا الحسق وتعطوه مني وترك البغي على أهله ، وخذوا بيننا بالعدل كا أمركم الله عز وجل ، فاني أنشدكم الله سبحانــــه الذي جعل عليكم العهد والمؤازرة في أمر الله ؟ قان الله سبحانه قال وقوله الحق . «وأوَّفوا بالعهد ان العهد كان مسئولا ، . فان هذه معذرة الى الله ، ولعلم تذكرون .

<sup>(</sup>٢) بلاحظ ما بين هذا النص وبين التاريخ المروى من اختلاف سنعرض له في الجزء الثاني إن شاء الله.

أما بعد ، فإني لا أبر ي، نفسي إن النفسلامارة والسوء إلا ما رحم ربي إن ربي غفور وان عاقبت أقواماً فما أبتغي بذلك إلا الخير . وإني أتوب الى الله عز وجل ، من كل عمل عملته وأستغفره إنه لا يغفر الذنوب إلا هو إن رحمة ربي وسعت كل شيء . إنه لا يقنط من رحمة الله إلا القوم الضالون . وإنه يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما يفعلون . وأنا أسأل الله عز وجل أن يغفر لي ولكم ، وأن يؤلف قلوب هذه الأمة على الخير ويكر واليها الفسق . والسلام عليكم ورحمة الله ويركاته أيها المؤمنون والمسلمون .

(04)

علم المالية

|   |   | • |   |  |
|---|---|---|---|--|
|   |   |   |   |  |
|   | • |   |   |  |
|   |   |   | • |  |
| • |   |   |   |  |

واجه المسلمون إثر قتل عثمان رحمه الله مشكلتين من أخطر ما عرض لهم من المشكلات منذ خلافة أبي بكر ، إحداهما تتصل بالحلافة نفسمها والآخرى تتصل بإقرار النظام وإنفاذ أمر الله فيمن قتل نفساً بغير نفس أو فساد في الأرض.

فقد أمسى المسلمون يوم قتل عثبان وليس لهم إمام يدبئر لهم أمورهم ويحفظ عليهم نظامهم وينفذ فيهم سلطانهم ويقيم فيهم حدود الله ويرعى بعد هذا كله أمور هذه الدولة الضخمة التي أقامها أبو بكر وعمر ، وزادها عثمان سعة في الشرق والغرب . فهذه البلاد التي فنتحت عليهم ولم يستقر فيها سلطانهم بعد كانت في حاجة إلى من يضغط أمرها ويحكم نظامها وينبعد حدودها التي لم تكن تثبت إلا لتتغير ؟ لاتصال الفتح منذ نهض أبو بكر بالأمر إلى أن كانت الفتنة وشنفل المسلمون بها أو شغل فريق من المسلمين بها عن الفتوح .

وكانت المسلمين جيوش مرابطة في الثغور تقف اليوم لتمضي غداً إلى الأمسام . وهذه الجيوش لم تكن مشغولة بالفتح وحده وإنما كانت مشغولة كذلك بإقرار النظام فيما فيتح عليها من الأرض ، وتثبيت السلطان الجديد على أنقاض السلطان القديم ، واستحداث نظم في الإدارة تلائم مزاج الفاتحين ، واستبقاء نظم في الإدارة أيضا تلائم مزاج المفاويين ، وهذه الجيوش كانت عتاجة إلى من يمدها بالجند والعتاد ويرسم لها الخطط ويدبر لها من الأمر ما تحتاج إلى تدبيره .

وراضح أن الذين قتلوا عثمان لم يكونوا هم الذين بايموا أبا بكر وعمر وعثمان نفسه من المهاجرين والأنصار ، وإنما كانوا شرادم من الجيوش المرابطة في ثغور البصرة والكوفة ومصر ومن ثاب إليهم من الأعراب ومن أعانهم من أبناء المهاجرين .

وكانت الجِلَّة من أصحاب النبي المهاجرين والأنصار قد وقفت مواقف ثلاثة نختلفة من هذه الفتنة :

فأماً كنرتهم فكانت ترى وتنكر وتنهم بالإصلاح فلا تجد إليه سبيلا فتسكت

عن عجز وقصور لا عن تهاون وتقصير . وأما فريق منهم فقد شُبِّهت عليهم الأمور فآثروا العافية والتزموا الحيدة واعتزلوا الفتنة . وكانت قد وقعت إليهم أحاديث عن النبي تخوّف من الفتنة وتأمر طحتنابها ، فلزم بعضهم البيوت ، وترك بمضهم المدينة بجانباً للناس فاراً بدينه إلى الله . وفريق ثالث لم يُنْعنوا للعجز ولم يؤثروا الحيدة والاعتزال وإنما سعوا ببن عثمان وخصومه ، بعضهم ينصح للخليفة ويحاول الإصلاح بينه وبين الثائرين ، وبعضهم ينقم من الخليفة فيحرّض عليه ويُنوي به ، أو يقف موقفاً أقل ما يوصف به أنه لم يكن موقف المخدّل للثائرين أو المنكر عليهم .

فلما قتل عثان استرجع أكثر الصحابة لأنهم لم يستطيعوا أن ينصروه وفكروا في غد وأرادوا أن يستقبلوا أمورهم وتهيئوا لما يُقبل عليهم من الأحداث . وأمعن المعتزلون في اعتزالهم وحمدوا الله على أنهم لم يشاركوا في الإثم ولم يخبوا ولم يوضعوا في الفتنة . وأما الآخرون فجعلوا يترقبون ما يصنع الناس ، يفكرون في أنفسهم أو يفكرون فيمن يلوذون به من الزعماء . ولم يكن للمسلمين نظام مقرر مكتوب أو محفوظ يشغلون به منصب الخلافة حين يخلو ، وإنما كانوا يواجهون خلو هذا المنصب كما يستطيعون أن يواجهوه .

فأنت تعلم كيف بويع أبو بكر ، وكيف رأى عمر أن بيعته كانت فنكتة وقى الله المسلمين شرها . وأنت تعلم ان عمر إنما بويع من أبي يكر إليه وإلى المسلمين . وقد قبل المسلمون عهد ابي بكر لم يتنكره ولم يجادل فيه منهم أحد . وقد هم " نفر من المهاجرين أن مجادلوا أبا بكر نفسه في هذا العهد فردهم عن هذا الجدال رداً قبلوه وأذعنوا له . وأنت تعلم أن عمر لم يعهد إلى احد وإنما جعل الامر شورى بين أولئك النفر الستة من المهاجرين الذين مات النبي وهو عنهم راض . فاختاروا من بينهم عثان ولم يختلف عليه منهم أحد ، ولم يعهد عثان ، ولو قد فعل لما قبل الناس عهده لكثرة ما أنكروا عليه والاته وبطانته من الأحداث .

أضف إلى ذلك أن السنة الذين عنهد إليهم عمر بالشورى قد أصبحوا حسين تقتل عنان أربعة ، مسات أحدهم عبد الرحمن بن عوقف في خلافة عنان ، وقتل ناذيهم وهو عنان ، فلم يبقى منهم إلا سمد بن أبي وقتاص والزئبير بن العوام وطلحة بن عبيدالله وعلي بن أبي طالب . وكان سعد قد اعتزل مع المعتزلين وتجنب الفتنة فيمن تجتبها . فلم يبقى إذن إلا هؤلاء الثلاثة : على وطلحة والزبير . ثم أضف إلى ذلك أن كثيراً من أصحاب النبي الذين بايعوا الحلفاء الثلاثة لم يكونوا حاضرين أمر الناس في المدينة .

فريق منهم قضى نحتُبه مستشهداً في حروب الرّدة وفتوح الفـرُس والروم، أو ميناً في فرائه . وفريق منهم رابطوا في الثغور مجــاهدين ما أطاقوا الجهاد، مستقرّين في الأمصار الجديدة حين عجزوا عن الجهاد فلم تكن جماعة المهاجرين والأنصار التي شهدت مقتل عنمان في المدينة كجهاعتهم تلك التي شهدت بيعة الحلفاء الثلاثة .

وكان الأمر مختلف البين على وطلحة والزبير ليس لهم موقف واحد من الخليفة المقتول ولا من الظروف التي انتهت بقتله .

فأما على فكان يُخذُ ل الناس عن الثورة والفتنة ما وجد إلى تخذيلهم عنها سبيلا. وقد سفر بينهم وبين عثان ، كما رأيت في الجزء الأول من هذا الكتاب وردهم عن المدينة . وسفر بينهم وبينه مرة أخرى وأخذ لهم منه الرضا ، وحاول حيناستياس من ردهم بعد أن احتاوا المدينة على غرث من أهلها أن يقوم دون عثان فلم يستطع ، واجتهد في أن يُوصل إليه الماء العذب حين أدركه الظمأ لشدة الحصار .

وأما الزُّبِيرِ فلم بَنـُشَط في رد الثائرين نشاطاً ملحوظاً ، ولم ينشط في تحريضهم نشاطاً ملحوظاً أيضاً . ولكنه ظل يترقب وهواه مع الثائرين . ولعله لم يكن يظن أن الأمر سيصير إلى ما صار إليه .

واما طلحة فلم يكن 'يخفي ميله إلى الثائرين ولا تحريضه لهم ولا اطباع فريق منهم في نفسه . وكثيراً ما شكا منه عثمان في السر والجهر . والرواة يتحدثون بأنه استعان عليه بهلي نفسه ، وبأن علياً استجاب له فذهب الى طلحة ورأى عنده جماعة ضخمة من الثائرين ، وحاول أن يرده عن خطته تلك فلم يستجب له طلحة فخرج علي من عنده وعمده إلى بيت المال فاستخرج ما فيه وجعل يقسمه بين الناس ، فتفرق اصحاب طلحة عنه ورضي عثمان بما فعل علي .

وزعم الرواة أن طلحة لما رأى ذلك اقبل حتى دخل على عنمان تائباً معتـــذراً ، فقال له عنمان : لم تجىء تائباً وإنما جنت مفاوياً والله حسيبك يا طلحة .

والرواة يختلفون في بيمة الإمام بعد قتل الخليفة ، فقوم يقولون إن عليّاً بوبع إثر قتل عثمان مباشرة . وايس هذا بشَبّت ، وإنما الثبت الملائم لطبيعة الثورة ولطبيعة هذه الفتئة المنشبّة أن المدينة ظلت أياماً . وليس للناس فيها خليفة يدبر أمورهم فيها

الغافقي أحد زعياء النُورة .

وقد وقع الثائرون بعد أن شفوا أمفسهم من الخليفة المقتول في حيرة حائرة . كانوا يعلمون أن لا بُد للناس من إمام ومن أن يُبايع هذا الإمام في أسرع وقت بمكن قبل أن يستبد عمال عثان بما في أيديهم ويرسل أقواهم معاوية بند ولى المدينة ليخضعها لسلطانه ويعاقب الثائرين على ما قد موا . وكانوا يعلمون أن احداً منهم لا بستطيع أن ينهض بإمامة المسلمين لأن أمر الإمامة إنما هو الى المهاجرين والأنصار يبايعون بها من يختارون من قريش .

ثم كانت أهواؤه بعد ذلك مختلفة ، هوى أهل مصر مع علي ، وهوى اهل الكوفة مع الزّبير ، وهوى اهل البصرة مع طلحية . وقد جعل كل فريق منهم يختلف إلى صاحبه ، وجعل الثلاثة يأبون عليهم ويمتنعون من قبول الإمامة منهم . وكأن الثائرين استيقنوا آخر الأمر انهم لن يستطيعوا وحدهم ان يقيموا الناس إماماً وان لا بد ارت يعينهم المهاجرون والأنصار على ذلك ، يختارون احسد هؤلاء الثلاثة ويلحون عليه ويؤيدهم الثائرون في هذا الإلحاح ومسا يزالون به حتى يرضى فجعاوا يدورون على اصحاب النبي يدعونهم ملحين في الدعوة إلى ان يختاروا الأمة محمد عليها إماماً . وقد رأى المهاجرون والأنصار أن لا بد مما ليس منه بند . وأدار كل منهم الآمر بينه وبين نفسه وبينه وبين من استطاع أن يلقى من أصحابه . فإذا هم عيلون إلى على ويئوثرونه على صاحبه .

وكذلك أقباوا على على يعرضون عليه الإمامة ويلحون عليه في قبولها ، والثاثرون يؤيدونهم في ذلك . وحاول على أن يتنع فلم يحد إلى الامتناع سبيلا . وما يرد عن القبول وقد رفض الخلافة حين قد مها إليه الثائرون ، وهـؤلاء المهاجرون والانصار يعرضونها عليه ويريدون أن يبايعوه كا بايعوا الخلفاء من قبله ، وأقبل الناس الخلافة إذا وجلس البيعة على منبر النبي كما جلس الخلفاء من قبله ، وأقبل الناس فبايعوه . ولكن نفراً أبوا أن يبايعوا فلم يلسح عليهم على في البيعة ولم يأذن الثائرين في إكراههم عليها . من هؤلاء النفر سعد بن أبي وقاص ، وهو أحد أصحاب الشورى ، أبنى أن يبايع وقال لعلى : ما عليك مني من بأس . فخلس على بينه الشورى ، أبنى أن يبايع وقال لعلى : ما عليك مني من بأس . فخلس على بينه وبين ما أراد . ومنهم عبد الله بن عمر ، أبنى أن يبايع وطلب إليه على من يكفله لأن يكرم المافية ويفرع من أمر الناس . فأبنى أن يبايع وطلب إليه على من يكفله الن يكرم المافية ويفرع من أمر الناس . فأبنى أن يبايع وطلب المه على " من يكلفه ما عليمتنك إلا سبىء الخالق صغيراً وكبيراً . ثمقال : خلوه وأنا كفيله . وأبن

البيعة قوم آخرون من هؤلاء الذين اعتزلوا الفتنة ، فلم 'يرد' عليّ أن يستكرههــم ولا أن يعرض لهم أحد بسوء . وامتنع طلحة والزبير عن البيعة فأكرهها الثائرون عليها ولم يتركهما على وشأنها كما ترك سعد بن أبي وقاص وعبدالله بن عمر وغيرهما من الذين اعتزلوا الفتنة . فقد كارن على يعلم من أمرها ما علم الثائرون . كان يعسلم أن طلحة كان من أشد الناس على الخليفة المفتول ، وأنه كان يطمح إلى ولاية الأمر . وكان يعلم أن الزَّبير لم يأمر ولكنه لم يَنتُهُ ، ولم يكن أقل من طلحة طـُموحاً إلى ولاية الأمر. فلم يُعفها من البيعة ليستوثق منها بقدر ما كان يمكن أن يستوثق منها . وتمت البيعسة لعلى في المدينة بعد مقتل عثارت بخمسة أيام في بعض الروايات ، وبثانية أيام فيبعضها الآخر . وظهر أن الأمور قد استقامت لعلىّ في الحجاز وفي ثغور الكوفــــــة والبصرة ومصر . وكان الذي يشغله ولا يريـــد أن يستقم له هو أمر الشام . ذلك أن الشام لم يشترك في الثورة من جهة ، وكان حكمه إلى معاوية ابن عم عثمان من جهة أخرى. وسنرى بعد قليل سيرة على في أمر الشام ومعاوية . ولكن المهــم أن علياً قد أصبــح إماماً المسلمين ، بايعه من حضر المدينة من المهاجرين والانصار ، وبايعه عن الثغــور من حضر المدينة من الثاثرين . فقد حلت إذاً إحدى المشكلتين الخطيرتين ، مشكلة الخلافة والخليفة الجديد ، أو ظهر لعليُّ ولكثرة الناس أنها قد حُلَّت وأن الأمر صائر بعد حلها إلى العافية والرَّضي والاستقرار .

فأما أصحاب الذي من المهاجرين والأنصار فكانوا يرون أنه 'قتل مظاوماً وأرب ليس للامام 'بد من الثار بدمه ، وأن أمور الدين لا تستقم إذا ضُيَّعت الحقوق وأهدرت الدماء ولم تـُـقــَم الحدود .

هذا كله لو كان المقتول إنساناً من الناس ليس غير ، فكيف وهو إمسام الناس وخليفة المسلمين . وكان المهاجرور والأنصار يقولون ما يمنع الناس إن لم نقتص من قتلمة عثمان أن يثوروا بكل من مخطوا عليه من أنمتهم فيقتلوه .وقد تحدثوا في ذلك إلى علي فسمع منهم وأقرهم على رأيهم ، ولكنه صور لهم الأمر على حقيقته . فالسلطان قد انتقل إليه بحكم البّيعة ، ما في ذلك شك . ولكنه ما زال في أيدي الثائرين بحكم قد انتقل إليه بحكم البّيعة ، ما في ذلك شك . ولكنه ما زال في أيدي الثائرين بحكم

الواقع من الأمر . فهم يحتلون المدينة احتلالاً عكرياً ويستطيعون أن يقضوا فيها وفي أهلها بما يشاؤون ، ولا قدرة للخليفة ولا لأصحاب النبي عليهم . فالحير إذا في التمهل والأناة حتى تستقيم الأمور ويقوى سلطان الخليفة في الامر ثم ينظر في القضية بعد ذلك فيجري الأمر فيها على ما قضى الله ورسوله في الكتاب والسنة .

وقد رضي أصحاب النبي من على بما رأى لهم . وأما الثائرون فكانوا يرون أنهم قتلوا الخليفة ظالماً فليس له ثأر ولا ينبغي للامام أن يقتل به أحداً .

ومع ذلك فقد هم على أن يحقق مقتل عثان ، ولكنه لم يستطع أن يمضي في التحقيق الى غابت. و ولهج قوم بأن محمد بن أبي بكر قد شارك في دم عثمان ، ومحمد بن أبي بكر هو ابن خليفة رسول الله وأخو أم المؤمنين عائشة، وهو ربيب على نفسه ، فقد كانت أمه عند على تزوجها بعد موت آبي بكر ، وقد سأل على محمداً : أأنت قاتل عثان ? فأنكر وأقر ته نائلة بنت القرافيصة زوج عثان على إنكاره ، ولكن الثائرين لم يكادوا يتحسون بدء على في هدذا التحقيق حتى أظهروا السخط والتضامن ، فصار على إلى مسا قد منا من رأبه وانتظر معه عامة الصحابة من أهل المدنة .

ولعلك تذكر أن عثمان نفسه قد واجه في أول خلافته مشكلة تشبه هذه المشكلة واجهها على أول ما ولى الأمر . فكان أول مشكل عرض لمثان هو آمر عبيد الله بن عمر الذي قتل الهير منزان متهما له بالتحريض على قتل أبيه ، وقتله في غير تثبت وبغير بينة وبغير قضاء بمن يملك القضاء . وكان المسلمون قد انقسموا في أمر هذا الفتى ، فريق برى إقامة الحدة عليه ، ومنهم على ، وفريق يكبر أن يبدأ عثمان خلافته بقتل ابن أمير المؤمنين عمر . وقد عفا عثمان لأن الهرمزان لم يكن عثمان خلوي من ذوي عنصبته يطالب بدمه . فكان الحليفة هو الولي ، وكان برى أن من حقه أن يعفو . ولم يقبل على وكثير من المسلمين في ذلك الوقت قضاء عثمان وإتما رأوه ظلما وإهداراً لمدم وتفريطا في حق الله . وكان على يقول بعد خلافته ؛ لئن طفرت بهذا الفاسق لأفتلنه بالهرمزان .

واجه عثمان إذاً ابنَ خليفة من خلفاء المسلمين متهماً بالقتل في غير حقه فعفا عنه . واختلف الناس في هذا العفو .

وواجه على ابن خليفة آخر من خلفاء المسلمين منهما بالقتل وبأي قتل! بقتل إمام من أغة المسلمين لا بقتل رجل غريب من المغاوبين المستأمنين. ولكن علماً لم يعف عن محمد بن أبي بكر وإنما حقق أمره حتى استبان أنه لم يقتل عثمان ، ثم منعته الظروف من المضى في التحقيق لملى غايته وإمضاء حكم الدين في القائلين .

ومن الحق أن نلاحظ أن محمد بن أبي بكر لم يقتل عثمان بيده ولكنه تسور الدار مع مَن تسورها عليه . فقد كان له إذاً في قتل عثمان شأن ضئيل أو خطير ، ولكن الذين كان لهم شأن في هذه الكارثة كانوا أكثر عدداً وأقوى قوة وأشد بأسا من أن يقدر عليهم أو يقتص منهم الإمام الجديد . ثم جرت الأمور بعد ذلك على نحو زاد قضية الخليفة المقتول عسراً وتعقيداً كما سترى .

## - ٢ -

ولم يستقبل المسلمون خلافة على بمثل مسا استقبلوا به خلافة عثمان من رضى النفوس وابتهاج القلوب واطمئنان الضائر واتساع الأمل وانبساط الرجساء ، وإنحا استقبلوا خلافته في كثير من الوجوم والقلق والإشفاق واضطراب النفوس واختلاط الأمر ، لا لأن علياً كان خليقاً أن يُثير في نفوسهم وقلوبهم شيئاً من هذا ، بل لأن ظروف حياتهم قد اضطرتهم إلى هذا كله اضطراراً . فقد نهض عثمان بالأمر بعد خليفة قوي شديد صعب المراس أرهقهم من أمرهم عُسُراً بحسا كان يسلك بهم إلى العدل من طريق و عرة خشنة لا يصبر على سلوكها إلا أولو العزم وأصحاب الجلد من الناس . وقد صور زا لك فيا مضى من هذا الكتاب شدة عراً على الممنين عامة في ذات الله ، وقدوته على قريش خاصة ، يخاف عليهم الفتنة ويخاف منهم الفتنة أيضاً . فلما نهض عثمان بأمر الناس أعطاهم ليناً بعد شدة وإسماحاً بعد عنف وسعة بعد ضيق ورضاء بعد مشقة وجهد ؟ فزاد في أعطياتهم ويستر لهم من أمرهم ما كان عسيراً حتى آثروه في أعوامه الأولى على عمر .

وأقبل على بعد مقتل عنمان فلم يوسع للناس في العطاء ولم يمنحهم النوافل من المال ولم ييسر لهم أمورهم ، وإنما استأنف فيهم سيرة عمر من حيث انقطعت ، ومضى بهم في طريقه من حيث وقف .

وكان الناس بعد قتل عمر آمنين مطمئنين يشوب أمنهم واطمئنانهم شيء من الحزن على هذا الإمام البر الذي اختسطف من بينهم غيلة ، لا عن ملا المهاجرين والأنصار ، ولا عن ائتمار به من أهل الثغور والأمصار . فكان قتله عنيفاً يسيراً في وقت رأحد . لم يصوره بأبلغ مما صوره به عمر نفسه حسين تلفشي الطعنة التي قتلت ، ثم تولى وهو يتلو قول الله عز وجل : ( وكـــّان أمر الله قدراً مقـــد وراً ) .

كانت وفاة عمر إذاً قــدراً من القدر لم تتألّب عليه جماعة ولم يأتمر بــــه ملاً من المسلمين ، وإنما اغتاله مغتال غير ذي خطر فــاق إليه موتاً لم يكن منه 'بد .

فأما مقتل عنمان فكان نتيجة ثورة جامحة وفتنة شبّهت فيها على الناس امورهم و إذ لم يكن أحدهم يعرف أكان مقبلا أم مدبراً . وكان نتيجة خوف ملا المدينة كلها أياماً طوالا ثم انتشر منها في اقطار الأرض فاضطربت له النفوس أشد الاضطراب و وجهز العمال جنودهم لا ليرسلوها الى حيث كان ينبغي أن ترسك من الثفور و ولكن ليرسلوها الى عاصمة الدولة وقلبها ليردوا اليها الأمن ويجلوا عنها الخوف وليستنقذوا الخليفة المحصور . فلم تبلغ الجنود قلب الدولة ولا عاصمتها والما تقتل الخليفة قبل ذلك ، فعاد الجند الى أمرائهم وتركوا المدينة يملها الخوف والذعر ويسيطر عليها القلق والاضطراب .

وكان أمر الثورة قد بلغ أهل الموسم في حجتهم ، وقرأ عليهم عبد الله بن عبّاس كتاب عثيان يبرى، فيه نفسته من الظلم والجور ويتهم فيه الثائرين به بالخلاف عن أمر الله والمبغي على خليفة الله ، فقضى الناس مناسكهم خائفيين ، وعادوا الى أمصارهم خائفين ، مجملون الخوف معهم الى من أقام ولم يأت الموسم من الناس .

فليس غرباً إذا أن يستقبل المسلمون خلافة على ووجوههم عابسة وقاويهم خائفة ونفوسهم قلقة ، ويزيد في هذا العبوس والخوف والقلق ان الثائرين الذين قتلوا عنهارت كانوا ما يزالون مقيمين بالمدينة متسلطين عليها ، حتى كأن الخليفة الجديد ومن بايعه من المهاجرين والأنصار لم يكونوا في أيديم الا أسارى. وآية ذلك أن الخليفة لم يستطع أن يمضي في تحقيق ما أصاب المسلمين من كارثة الفتنة ، لأنه لم يجد القدرة على هذا التحقيق . وكان المسلمون من أهل المدينة يعرفون مكان العمال الذين أمرهم عثمان على الأمصار ، ويقدرون أنهم جميعاً أو ان بعضهم على الأقل سينكرون الخلافة الجديدة ويجادلون الخليفة في سلطانه غضباً لعثمان الذي ولاتهم . وكانوا يخافون من هؤلاء العمال بنوع خاص معاوية أبن أبي سفيان عامل عثمان على الشام . يعرفون قرابته من الخليفة المقتول ويعرفون طاعة أهل الشام له لطول إقامته فيهم وإمرته عليهم منذ عهد عمر .

وبني هاشم قبل ان يظهر الاسلام وحين انتقل النبي وأصحابه بدينهم الجديد الى المدينة فقد أصبح ابو سفيان قائد قريش بعد ان قتل قادتها وسادتها يوم بدر ، وهو الذي أقبل بقريش يوم أحد فثار لقنلى بدر من المشركين . وامرأته هيئد أم معاوية هي التي أعتقت وحشنا أن قتل حمزة . فلما قتله اقبلت على ميدان الموقعة ومجشت عن حمزة حتى وجدته بين القتلى فبقرت بطنه واستخرجت كبده فلاكتها . وأبو سفيانهو الذي قاد قريشاً يوم الخندق وألب العرب على الذي وأصحابه واغرى البهود حتى نقضوا عهدهم مع الذي واصحابه . وابو سفيان هو الذي ظل يدبئر مقاومة قريش للنبي وكيدها له ومكرها به حتى كان عام الفتح ، فأسلم حين لم يكن له من الإسلام بد . ومها يقل الناس في معاوية من أنه كان مقرباً إلى الذي بعد إسلام ، ومن أنه كان من كتاب الوحي ، ومن انه اخلص للإسلام بعد أن ثاب إليه ونصح للنبي وخلفائه الثلاثة \_ مها يقل الناس في معاوية من ذلك فقد كان معاوية هو ابن أبي سفيان قائد المشركين يوم أحد ويوم الحندق ، وهو ابن هند التي أغرت بحمزة حتى مقتل ثم بقرت بطنه ولاكت كبده ، وكادت تدفع النبي نفسه إلى الجزع على عمه الكريم .

وكان المسلمون يسمون معاوية وامثاله من الذين أسلموا بآخرة ، ومن الذين عفسا النبي عنهم بعد الفتح ، بالطشلقاء ، لقول النبي لهم : اذهبوا فأنتم الطلقاء .

كان الناس يعرفون هذا كله ويقدرون أن الأمور لن تستقم بين الخليفة الهاشمي والأمير الأموي في يسر ولين . وكانوا كذلك يعرفون أن قريشاً قد صرفت الخلافة عن بني هاشم بعد وفاة النبي إيثاراً للعافية وكراهة أن تجتمع النبوة والخلافة لهذا البطن من بطون قريش . وكانوا يرون أن الله قد آثر بني هاشم بنبوة محمد عليا البطن من بطون قريش . وكانوا يرون أن الله قد آثر بني هاشم بنبوة محمد عليا قاختصها بخير كثير ، وأن بني هاشم ينبغي لهم أن يقنعوا بما آثرهم الله به من هذا الخير الضخم والفضل العظم .

فكان الناس إذا لا يشفقون من فساد الأمر بين على ومعاوية فحسب وإنما يشفقون من فساد الأمر بين على وبني هاشم من جهة وسائر قريش من جهة أخرى . فسلم يكونوا إذا يستقبلون حياة قوامها الأمن والعافية والسعة ، وإنما كانوا يستقبلون حياة ملؤها القلمة والحوف ، ويشفقون أن تنتهي بهم آخر الأمر إلى ضيق أي ضيق وتور طهم في شر عظيم . وكانوا ينظرون فيرون جماعة من خيار المهاجرين والأنصار قد آثروا العزلة وكرهوا أن يدخلوا فيا دخل الناس فيه فاعتزلوا أمر عثمان واعتزلوا بيعة على وأقاموا ينتظرون الكثيرة من هؤلاء الناس من خيار المسلمين واعتزلوا بيعة على وأقاموا ينتظرون الكثيرة من هؤلاء الناس من خيار المسلمين

واصلحهم واحقهم بالإجلال والإكبار . فيهم سعد بن أبي وقاص أول من رَمَى بسهم في سبيل الله وفائح فارس وأحد الذين مات الذي وهو عنهم راض وأحد الذين جعل عمر إليهم أمر الشورى . وفيهم عبدالله بن عمر الرجل الصالح الذي أحب المسلمون على اختلافهم اشد الحب لفقه في الدين وإيثاره للخير وبُعده عن الطمع ونصحه للمسلمين في غير رياء ولا مداهنة .

ثم رأى الناس طلحة والزبير يبايعان عن غير رضى ولا إقبـــال. فها يمنعهم وهم يرون هذا كله ويعلمون هذا كله ويقدرونهذا كله أن تمتلىء قاوبهم خوفا ونفوسهم قلقا. ومع ذلك فقد كان خليفتهم الجديد أجدر الناس بأن يلأ قاوبهم طمأنينة وضائرهم رضى ونفوسهم أملاً . فهو ابن عم النبي وأسبق الناس إلى الإسلام بعد خديجة، وأول من صلى مع النبي من الرجال؛ وهو ربيب النبي قبل أن يظهر دعوته ويصدع بأمر الله. أحسَّ النبي أن أبا طالب يلقى ضيقاً في حياته فسمى في أعمامــــه ليعينوا الشيخ على النهوض بثقل أبنائه ، فاحتماوا عنه اكثر ابنائه وتركوا له عَقيلا ، كما أحب ، واخذ النبي عليًّا فكفله وقام على تنشئته وتربيته . فلما آثره الله بالنبوة كان على في كنفه لم يجاوز العاشرة من عمره إلا قليلاً . فنستطيع أن نقول إنه نشأ مع الإسلام . وكان النبي بجبه أشد الحب ويؤثره أعظم الإيثار ، استخلفه حين هاجر على ما كان عنده من ودائع حتى ردّها إلى أصحابها ، وأمره فنام في مضجعه ليلة اثتمرت قريش بفتله ، ثم هاجر حتى لحق بالنبي في المدينة فآخىالنبي بينه وبين نفسه ثم زوَّجه ابنته فاطمة، ثم شهد مع النبي مشاهده كلها ، وكان صاحب رايته في أيام البأس . وقال النبي يوم أصبح دفع الراية الى علي . وقال النبي له حين استخلفه على المدينة يوم سار إلى غزوة تُبُوك : أنت مني بمنزلة هارون من موسى إلا أنه لا نبي بعدي . وقال المسلمين في طريقه الى حجة الوداع : و من كنت مولاه فعليّ مولاه . اللهم وال من والاه وعاد من

وكان عمر رحمه الله يعرف لعلي علمه وفقهه ويقول و إن علياً أقضانا ، وكان يفزع اليه في كل ما يعرض له من مشكلات الحسكم ، وقال حسين أوصى بالشورى : ولو ولتوها الأجلح لحملهم على الجادة، إلى فضائل كثيرة يعرفها له أصحاب النبي على الحتلافهم ، ويعرفها له خيار المسلمين من التابعين ، ويؤمن له بها أهل السنة كما يؤمن له بها شيعته .

وسنرى حين نمضي في سيرته وحين نبين مواقفه منالمشكلات الكثيرة التي عرضت له انه كان اهلا لكل هذه الفضائل ولأكثر منها ، وانه كان اجدر الناس بأن يسير في المسلمين سيرة عمرو ويحملهم على طريقه ويبلغ بهم من الحير والنجح والفلاح مشل ما بلغ بهم عمر لو واتنه الظروف .

وكان عمر رحمه الله صاحب قراسة صادقة وحدس لا يكاد يخطىء حين قال: لو ولتوها الأجلح لحلهم على الجادة. وكارت يرى ان علياً أشبه الناس به في شدته في الحق وإذعانه للحق وغلظته على الذين ينكرون الحق أو يضيقون به . ولكن القوم لم يولتوا خلافتهم الأجلح بعد وفاة عمر،حين كانت الدنيا مقبلة والنشاط قوياً والإقدام قارحاً والبصائر نافذة والأمور تجري بالمسلمين على مسا أحبوا . وإنما ولتوا خلافتهم عثمان ، فكان من أمره معهم وأمرهم معه ما كان حتى إذا فسدت الدنيا وانتشرت الأمور واضطرب حبل السلطان وظن بعض الناس ببعض أسوأ الظن واضم بعضهم ليعض أعظم الكيد ، هنالك فزعت كثرة منهم الى علي قبايعته ، واعتزلته طائفة لا يريدون به بأساً ، وأبت عليه طائفة اخرى لا تحب ولا تريد أن تستقيم له طائفة . وينظر الحليفة الجديد ونظر أصحابه معه فاذا هم يواجهون اموراً عظاماً، وقد احاطت بهم قتنة مشبهة معماة إذا أخرج الرجل فيها يده لم يكد يراها .

أمام هذه الأمور العظام وفي قلب هذه الفتنة المظلمة الغليظة وجد على نفسه كأحسن ما يجد الرجل نفسه : صدق إيمان بالله ونصحاً للدين وقياماً بالحق واستقامة على الطريق المستقيمة ولا ينحرف ولا يميل ولا يُذهبن من أمر الإسلام في قليل ولا كثير وإنما يرى الحق فيمضي إليه لا يلوي على شيء ، ولا يجفل بالعاقبة ولا يعنيه أن يجد في آخر طريقه حياة أو موتاً ، وإنمسا في آخر طريقه حياة أو موتاً ، وإنمسا يعنيه كل العناية أن يجد أثناء طريقه وفي آخرها رضي ضميره ورضي الله .

-4-

كان على وعمتُه العباس يريان حين قُــُبض ﷺ أن الخلافة حق لبني هاشم لا ينبغي أن تصرف عنهم ولا أن يقوم بها أحد من دونهم . ولولا أن العباس أسلم بآخرة لفكتر في نفسه أن يرشتح نفسه خليفة لابن أخيه فيتلفتى عنه تراثه في القيام بشأن

المسلمين ، ولكنه نظر في الأمر فرأى ان أخته علبًا أحق منه بورائة هذا السلطان ، لأنه ربيب النبيّ وصاحب السابقة في الإسلام وصاحب البلاء الحسن المتاز في المشاهد كلها ٬ ولأن النبي كان يدعوه أخاه حتى قالت له أم أين ذات يوم مداعية " : تدعوه أخاك وتزوّجه ابنتك ! ولأن النبي قال له: أنت مني بمنزلة هارون من موسى إلا أنه لا نبيَّ بعدي . وقال للسلمين يوماً آخر : من كنت مولاه فعليَّ مولاه . من أجــل ذلك كله أقبل العباس بعد وفاة النبي على ابن أخيه فقال له : ابسط يدك أبايعنك . ولكن عليًّا ابي مخافة الفتنة . وذكَّره العبّاس بذلك بعد أعوام طوال . وكاري رجل آخر من قريش أراد أن يبايع عليهًا بعد وفاة النبي لا حبًّا له ولا رضى بهولا اعترافاً بمكانته الخاصة من النبي بل عصبيَّة لبني عبد مناف ، وهذا الرجل هو أبو سفيان زعيم قريش أثناء حربها للنبي ومقاومتها للإسلام ، والذي لم يسلم إلا كارها حين رأى جيوش المسلمين مطبقة على مكة فأدخله العباس على النبي فأسلم كرها لا طوعاً . لم يتردد في الاعتراف بأن لا إله إلا الله ، لأنه لم ير بهــــذا الاعتراف بأساً ؟ ولكنه حين طلب إليه أن يشهد أن محمداً رسول الله قال : أما هذه فإن في نفسي منها شيئًا . ولولا حث العبَّاس له وتخويفه القتل لمــا اعترف بهذه الشهادة التي كان في نفسه منها شيء . ولكنه أسلم على كل حال . وعرف النبي له مكانته في قريش فجعل هؤلاء الطلقاء الذين عفا النبي عنهم حين دخل مكة فاتحاً منتصراً . ولم يخطر له قط أن يكون خليفة للمسلمين ، ولكنه رأى النبيّ من بَني أبيه عبد مناف ، ورأى عليّاً أحق الناس بوراثة سلطانه ، ورأى الخلافة 'تساق إلى رجل من بني ´تيم هو أبو بكر، وقدَّر أنها ستساق بعد أبي بكر إلى رجل من بني عدي " هو عمر ، فآثر بني أبيــــه الأدنين على بني عمه . وقال لعلي : ابسط يدك أبايعك . ولكن عليًّا أبى أن يستجيب له كما أبي أن يستجيب لعمه العباس . ولو قد استجاب لهذين الشيخين لأثار بين المسلمين فتنة لم يكونوا في حاجة إليها ، ولعلهم لم يكونوا قادرين على احتمالها فضلاً عنمقاومتها والحُروج منها ظافرين .

فقد علمت ما كان من خلاف الأنصار في أمر البيعة حين قبض النبي ، فكيف لو اختلفت قريش نفسها ، وقد علمت ما كان من ارتداد العرب في أول خلافة أبي بكر ، فكيف لو اختلف الذين وفوا الإسلام من قريش والأنصار ؟

كان عليّ موفقاً إذاً كل التوفيق ناصحاً لله وللإسلام كل النصح حين امتنع على هذين

الشيخين فلم يستصب نفسة للخلافة ولم ينازعها أبا بكر وإنما بايعه كا بايعه الناس وصبر نفسه على ما كانت تكره ، وطابت نفسه المسلمين بما كان يراه حقاً له . وكأنه قدر أن الأمر لن يعدوه بعد وفاة أبي بكر ، وعذر المسلمين في استخلاف هذا الشيخ الذي أمره النبي أثناء مرضه أن يصلي بالناس . على أنه لم يسرع إلى بيعة أبي بكر وإنما تلبثت وقتاً غير قصير . ولعله وجد على أبي بكر كا وجدت عليه فاطمة رحمها الله ، لأنه أبى أن يدفع إليها ما طلبت من ميراث أبيها على وروى لها قوله : دنمن معشر الأنبياء لا نورث ، ما تركناه صدقة ، . ولكنه على كل حال أقبسل فبايع واعتذر عن تلبثه بأنه لم ينرد أن يخرج من بيته حتى يجمع القرآن . وقسيل أبوبكر منه عدره . وكان أبو بكر شيخاً قد جاوز الستين من عمره قليلا ، وكان على ما يزال في نضرة شبابه قد نسيش على الثلاثين ، فكان يرى أن المستقبل أمامه وأمسام المسلمين فسيح ، وأن حقه سيرة إليه حين يختار الله لجواره هذا الشيخ الذي قد مه النبي لأمر من أمور الدين فقد مه المسلمون لأمور الدنيا .

ولكن أبا بكر عهد بالخلافة إلى عمر وقبل المسلمون عهده مجمعين على قبوله لم يُمَار فيه منهم أحد . فاستبارت لعليّ يومئذ أن بينه وبين المهاجرين من قريش خلافًا واضحاً ، فهو يرى لنفسه الحق في الخلافة والمهاجرون لا يرون له هذا الحق ، ولمَّمَا يرونه واحداً منهم يجري عليه من الأمر ما يجري عليهم . فأمـــا الأنصار فقد استيأسوا من الخلافة وطابت بها نفوسهم المهاجرين في قريش يبايعون منهم من ينصبونه للبيعة . وقد بايع على ثاني الخلفاء كما بايم أولهم كراهيـــة َ الفتنة وإيثاراً للعافية ونصحاً للمسلمين . ولم يـُـظــُهر مطالبة عاكان يراه حقــًا له بل لم يـُـجَـمُــجم به . وإتما صبر نفسه على مكروهها ونصح لعمر كا نصح لأبي بكر . فلما طـُـن عمر وجعــــل الخلافة في هؤلاء السنة من أصحاب الشورى لم يشك علي في أن قريشاً لا ترى رأيـــه ولا تؤمن له بحقه ورأى ألا يدعو إلى نفسه وألا يستكره الناس على ما لا يريدون . ولو قد أراد أن يستكرههم لما وجد إلى ذلك سبيلًا . فلم تكن له قشمة ينصرونه ولم بكن يأوي إلى ركن شديد ، وإنما كان نفر يسير من خيار المسلمين يرورب رآيه ويجمجمون بالدعوة إليه ، ولكنهم كانوا من المستضعفين الذين لم يقو ُوا إلا بالإسلام . ولم تكن لهم عصبية ولا قوة ماديّـــة ، ومن هؤلاء الناس عمار بن ياسر والمقداد بن الآسود . وقد بايسع علي عثمان كا بايسع الشيخين وهو يرى أنه مغلوب على حقه ولكنه على ذلك لم يتردد في البيعة ولم يقصّر في النصح للخليفة الثالث ، كما لم يقصّر في النصح

(01)

الشيخين من قبله . حتى كانت الخطوب التي صورناها في الجزء الأول من هذا الكتاب.

فكان طبيعياً إذاً حين قُـنُـل عثمان أن يفكر على في نفسه وفع غـُـلب عليه من حقه . ولكنه مع ذلك لم يطلب الخلافة ولم يَــُـصب نفسه للبيعة إلا حين استُكره على بصاحبه المقتول ، وحين فزع إليه المهاجرون والأنصار من أهل المدينة يُلحُّون عليه في أن يتولُّني أمور المسلمين ليُخرجهم من هذه الفتنة المُظلمة . ثم هو حين قبلالبيعة لم يُكره عليها أحداً من أصحاب النبي ، وإنما قبل البيعة بمن بايعه وترك من لم يُرد أن يبايعه . ترك سعد بن أبي وقــّاص وعبد انه بن عمر وأسامة بن زيــــد ، وترك جماعة من الأنصار على رأسهم محمد بن مُسلِّمة ، ولم يستثن إلا هذين الرجلين : طلحة والزبير ، خاف منهما الفتنة لموقفهما من عثمان والثائرين به ، فرضي أن يستكرههما على البيعة ، فيها يقول أكثر المؤرخين . وأكاد أعتقد أنا أنها لم يُستكرها ، كما زعها وكما زعم كثير من الرواة ، وإنما أقبلا على البيعة راضيَّيْن ثم بدا لهما بعد ذلك حين رأيا من الحليفة ما لم يكونا ينتظران . كانا يقدران في أكبر الظن أن علياً محتاج إليها أشد الاحتياج ، لأحدهما قوة في الكوفة ولأحدهما الآخر قوة في البصرة . وقد شارك أهلُ الكوفة وأهل البصرة في الثورة مشاركة خطيرة . وكان الناس يظنون أنهم إنما شاركوا في هذه الثورة عن تحريض ، أو على أقل تقدير عن رضى من طلحة والزبير. حزبيهما من أهل البصرة والكوفـــة وسيشركهما في أمره وستكون الحلافة ثلاثية يتقاسمها هؤلاء النفر الثلاثة من أصحاب الشورى : لعلى ۖ الحجاز ومصر وما وراءهما من يلاد العرب ونما فنُنح أو يُنفتح في شمال إفريقيا ؛ وللزبير البصرة رمـــا يليها ، ولطلحة الكوفة وما وراءها . وكانا يظنان أن هذه الخلافة الثلاثية إن استقامت لهم كان أمر الشام يسيراً . ولكن عليًّا أبي عليهما ولاية َ هذين المصريين وأراد أن يسير فيهما سيرة عمر فيحبسهما معه في المدينة كما كان عمر يحبس أعلام المهاجرين من قبل. إلا أن عليًّا لم يُعنِّف بهما كما كان عمر يُعنف بن يستأذنه في الحروج إلى الأقطار ، وانما قال لهما في رفق رفيق : أحب أن تكونا معي أتجمُّل بكما فإني أستوحش لفراقكما . هنالك عرف الشيخان أن ظنهما لم يصدق وأن تقديرهما لم يكن صوابًا ، وأن عليًّا سيستأنف سيرة عمر من حيث انقطعت يوم طعنه ذلك الغلام ، وأن أمرهما معه في المدينة سبكون كأمرهما وكأمر غيرهما من أعلام المهاجرين مع عمر ، سيقيمان في المدينة وسيأخذان عطاءهما كل عــــام ، وان يلقيا من على بعض ما كان يمنحهما عثمان من الرفق والتسامح والله في بطالبا بالكوفة ولا بالبصرة ، وإنما سكمًا على مضض ودبـرا أمرهما في رويــة وأناة .

#### - 5 -

ولعلمها لم يُعرضا عن المطالبة بالبصرة والكوفة إثر هذا الردّ الرفيق الحازم الذي تلقيّاه من عليّ . فقد بحدثنا البلاذريّ بأن المنفيرة بن شعبة أشار على عليّ بأن يثبّت معاوية على الشام ويولّي طلحة والزبير مصرّي العراق ليستقيم له الأمر . وأنعبدالله ابن عباس عارض هذا الرأي بأن البصرة والكوفة هما عين المسال ومصدر الفيء فإذا وليها هذان الشيخان ضيّقا على الخليفة المنقيم بالمدينة ، وبأن ولاية معاويسة للشام تضر علينا أكثر بما تنفعه . فاستمع على لرأي ابن عباس ولم يقبل مشورة المنفيرة بنشعبة.

ولكن مؤرخين آخرين يروون القصة على غير هذا الوجه ، فيقولون : إن المغيرة ابن شعبة أراد أن يمتحن عليًا ليعلم علمه ، فأشار عليه بأن يشبت عمال عابن على على على المالم ، وفيهم معاوية ، عامه الأول حتى يستقم له الناس وتأتيه طاعة الآقالم ثم يفيرهم بعد ذلك كا يحب . فأبى على ذلك كراهة الادهان في دينه . ثم أقبل المغيرة من غده على على قانباه بعدوله عن رأيه الأول واقتناعه برأي على قلقي المفسيرة خارجاً من عنده ، وسأل ابن عباس علياً عما قال له المغيرة فأنباه برأييه اللذين أشار بهما عليه . فقال ابن عباس على الخليفة في فقال ابن عباس على الخليفة في أقل تقدير . ولكن علياً أبى عليه ذلك مخافة الادهان في الدين وعرض عليه إمرة الشام ، قاعتذر ابن عباس .

ومها يكن من اختلاف المؤرخين فليس من شك في أن علياً لم يكن يستطيع أن يستبقي عمال عنان ، كان دينه يمنعه من ذلك لأنه طالما لام عنان على تولية هؤلاءالعمال، وطالما أنكر على هؤلاء العمال سيرتهم في الناس ، فلم يكن يستطيع أن يطالب بعزلهم أمس ويثبتهم على عملهم اليوم . وتمنعه السياسة من هسيذا ، فهؤلاء الثائرون الذيب شبوا نار الفتنة وقتلوا عنان لم يكونوا يكتفون بتغيير الخليفة ، وإنما كانوا يريدور تغيير السياسة كلها وتغيير العمال قبل كل شيء . ولعلهم لم يكونوا يستثنون من هؤلاء السياسة كلها وتغيير العمال قبل كل شيء . ولعلهم لم يكونوا يستثنون من هؤلاء

العال إلا أبا موسى الأشعري الذي اختاره أهل الكوفة عاملًا عليهم وأقر عثار اختيارهم إياه مبتغياً بذلك استصلاحهم وصدهم عن الفتنة .

وعلى كل حال فقد كان اختيار العمال على الاقاليم اول شيء فكتر فيه على بعد أن فرغ من بيمة أهل المدينة . وقد اختار عماله اختياراً حسنا : فأرسل إلى البصرة عمان بن حديف من اعلام الأنصار ، وأرسل أخاه سهل بن محديف إلى الشام ، وأرسل قيس بن سعد بن عبادة إلى مصر . وهذا يدل على انه اراد ان يرضي الأنصار بهدا الاختيار ، فهو قد اختار منهم ثلاثة لهذه الأمصار الخطيرة : البصرة والشام ومصر . أما الكوفة فيروي بعض المؤرخين أنه اختار لها عمارة بن شهاب ، ولكنه لقي في طريقه من أهل الكوفة من ردة إلى على وأنذره بالموت إن لم يرجع وأنبأه بأن أهل الكوفة لا يرضون بغير أميرهم أبي موسى . فرجع عارة من حيث أتى : وأرسل أبو موسى إلى على بيعته وبيعة أهل الكوفة ". واختار على " ابن عمه عبيدالله بن عباس عاملا على اليمن فلما بلغها رحل عنها عامل عمان يعلمي بن أمية واحتمل ما كان عنده من المال ولحق بمكة . واختار على " أول الامر رجلا من بني غزوم هو خالد بن العاص بن هشام بن المغيرة ، ولكن أهل مكة أبوا أن يبايعوه لعلى . ويقال: خاص سنعرض له بعد قليل .

وقد سار عمّال على إلى أقاليمهم : فأما قيس بن سعد فدخل مصر في غير جهد وأخذ البيعة لعلى من عامة أهلها إلا فريقاً اعتزلوا الناس وآووا إلى خرّبته يطلبون بثار عنان ، ولكنهم لا يقاتلون أحداً ولا يشقّبون عصا ، وإنما ينتظرون له . وأما عنان بن حنيف فدخل البصرة ولم يجد من أهلها كيداً ، وقد رحل عنها عامل عنان عبد الله بن عامر وحمل ما استطاع حمله من المال حتى أتى مكة فأقام فيها .

وأكاد أعتقد أن عليًا لم يرسل إلى الكوفة أحداً على رغم ما قدمت من بعض الروايات ، وإنما أثبت أبا موسى لأنه كان رضّى لأهل مصره . وذهب سهل بن حنيف إلى الشام فلم يكد ببلغ حدودها حتى لقيت خيل لمعاوية فلما مألوه من يكون ? أنباهم بأنه الأمير . فقالوا له : إن كنت أميراً من قبل عبان فدونك إمرتك ، وإن كنت أميراً من قبل غيره فارجع الى من أرسلك . فرجع سهل إلى على . ولم يكد الناس يعلمون بمرجعه ذاك حتى أخذ منهم القلق كل مأخذ ، عرفوا أن معاوية محارب وأرادوا أن يعرفوا أمر على : أيريد حرباً أم يريد مسالمة

وترقيباً . ولكن عليناً لم يكن صاحب مسالمة في الحق ، وكان بؤثر الصراحة في القول والعمل على التربئص والكيد . وهو مع ذلك لم يعجل معاوية وإنما أرسل اليه مسور ابن تحرَمة بكتاب منه يطلب إليه فيه أن يبايع وأن يقبل الى المدينة في أشراف أهل الشام ، ولم يذكر الكتاب أن يوليه ثغره . ويقال إنه أرسل إليه سبرة الحهني بكتابه ذاك . فلما قرأ معاوية الكتاب لم يجب الى شيء مما فيه وإنما آثر التربئص والكيد ، وجعل كلما تنجزه رسول على جوابيه يرد عليه بهذه الأبيات :

أدم إدامة حصن أو خُذا بيدي تحرباً صَرُوساً تشبُبُ الجَرَل والضّرما في جاركم وابنكم إذ كان مقتله شنعاء شيت الأصداغ واللّما آعيا السُودُ بها والسيدُون فلم يُوجد لها غيرُنا مولى ولا تحكمًا

ثم دعا على أعلام الناس في المدينة ، وبينهم طلحة والزبير ' ، فأنبأهم بما ارتفع اليه من أمر معاوية ، وأنبأهم بأنها الحرب ، وبأن الخير في أن يجتوا الفتنة قبل أن يستشري ويعظم أمرها ، وفي أن يغزوا أهل الشام قبل أن يغير عليهم أهل الشام . وكأنه لم يجد من الناس جواباً مقنعا ولا حماسة للتحرب . وقد استأذنه طلحة والزبير في أن يلحقا بمكة ؛ ولم بكونا في استئذانها رفيقين وإنما أظهرا شيئاً من شدة وعناد ، وأنذرا بالمكابرة إن لم يأذن لهما . فقال على : سنمسك هذا الأمر ما استمسك .

وكثير من المؤرخين يرون أن طلحـــة والزبير استأذنا عليًّا في الحروج الى مكة

معتمرين ، وأن علياً أظهر لهما شيئاً من الشك فيما صما عليه ، فأكدا له أنهما لا يريدان إلا العمرة . ومهما يكن من شيء فقد خرجا الى مكة عن رضى او عن كره من عليّ وجعل علي يتجهز لحرب أهل الشام يريد أن يغير عليهم قبل أن يغيروا عليه .

و إنه لفي ذلك إذ جاءته من مكة أنباء مقلقة غيرت رأيه وخطئـــه ومصير أمره كله تغييراً تاماً .

#### -0-

وقد قُسُلُ عَنْهَانَ كَمَا تَعَلَّمُ أَثْنَاءُ المُوسِمِ ﴾ فكان كثير من أهــل المدينة قد مضوا إلى حجّهم ثم جعاوا يعودون بعد أن قضوا مناسكهم . وجعلت أنباء الكارثة تبلغهم في طريقهم إلى المدينة ، فهنهم من سمع هذه الأنباء ثم أقبل إلى المدينة فبايدم علياً، ومنهم من سمعها فرجع أدراجه إلى مكمة معتزلًا للفتنة أو منكراً لما كان من الأحداث مضمراً السخط والخلاف على الإمام الجديد . بل إن بعض أهل المدينة الذين شهدوا بيعة على " فبايموا أو رفضوا البيعة قد جعاوا يتركون المدينة ويفرّون بما أضمروا في نفوسهم من الخلاف أو الاعتزال إلى مكة ؛ لأنهـــا كانت حرماً آمناً لا يُغار عليه ولا يُدَّعَر من آرى إليه . فقد انطلق إلى مكة عبد الله بن عمرو فارأ بنفسه ودينه من الفتنة ، وهم" على أن يرسل الحيل في طلبه لولا أن أقبلت بنته أم كـُـلـُـّوم ، وكانت زوجاً لعمر ، فأكدت له أنه لم يخرج لفتنة أو لحلاف . وخرج إلى مكة طلحة والزبير يظهران أنها يريدان العمرة أو يظهران اعتزالهما لحرب معاوية ومَن قبلًه من أهل الشام . وأوى إلى مكة عمَّال عنمان الذين استطاعوا أن يأووا إليها : أوى إليهـــا عبدالله بن عامر ويَعْلِي بن أمية ، كما أوى إليها كثير من بني أمية ، منهم مروان بن الحكم وسعيد بن أبي العاص . وكان في مكة من أزواج النبيّ حفصة بنت عمر وأم سَلَمَة وعائشة بنت أبي بكر . وقد أخذت عائشة ' طريقها إلى المدينة بعد أن قضت مناسكها ، وعرفت أثناء سفرها مقتل عثمان و'خبرت بأن طلحة قــد ثويــع له فأظهرت بذلك ابتهاجًا ، فقد كان طلحة مثلها تسميناً . ولكنها لقيت في طريقها من أنبأها بحقيقة الأمر وبأن عليًّا هو الذي تمـت له البيعة في المدينة . فضاقت بذلك ضيقًا شديدًا وأعلنت أنهـــــا كانت تؤثر انطباق السماء على الأرض قبل أن ترى عليًّا وقد أصبح للمسلمين إماماً . ثم

قالت لمن كان معها : ردّوني فرجعوا بها أدراجهم إلى مكة . وكان معروفا أن عائشة رحمها الله لم تكن تحب عليها ولا تهواه ، بل كان معروفا أنها كانت تجد عليه مو جدة شديدة منذ حديث الإفك حين أراد علي أن يواسي النبي عليه فأشار عليه بأن يطلقها وقال له : و إن النساء غيرها كثير ، . وكان ذلك قبل أن يُنزل الله براءتها في القرآن فلم تنس لعلي قوله ذاك . وكانت عائشة شخصية من أقوى الشخصيات التي عرفها تاريخ المسلمين في ذلك العهد ، لم تكن رفيقة كأبيها وإنما كانت شديدة كعُمَرَ ، على احتفاظ منها بكثير ما ورثت العرب عن جاهليتها . فكانت تحفظ الشعر وتكثر من حفظه وإنشاده والتمثل به ، حتى انها رأت أباها وهو محتضر، فتمثلت قول الشاعر:

لعمرك ما يغني الثراء عـــن الفتى إذا حَشرجت يوماً وضاق بها الصدر' وسمعها خليفة' رسول الله أبوها فقال لها كالمنكر عليها : بَخ بَخ يا أم المؤمنين ا هلا تلوت قول الله عز وجل : ( وجاءَت سَكَدرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تــَجيد ) .

وكانت من أشد نساء النبي إنكاراً على عثمان ، لم تتحرج أن تصبح بسه من وراء سترها وهو على المنبر حين عاب عبد الله بن مسعود فأمرف في عيبه. ولم تكن تتحفظ من الاعتراض على كثير من أعمال عثمان ومن سيرة عماله حتى ظن كثير من الناس أنها كانت من الحركضين على الثورة به . وكانت تنكر على علي فيا أعتقد أمرين آخرين : أحدهما لم بكن لعلي فيه خيرة ، فقد تزوج فاطمة بنت رسول الله، ورزق منها الحسن والحسين ، فكان أبا الذربة الباقية للبي " ، ولم 'يتح لها هي الولد من رسول الله، مع أنه قد أتبح لمارية القبطية أم إبراهيم في أواخر أيامالنبي ". فكان هذا العنقيم يؤذيها مع أنه قد أتبح لمارية القبطية أم إبراهيم في أواخر أيامالنبي ". فكان هذا العنقيم يؤذيها في نفسها بنعض الشيء ، ولا سيا وهي كانت أحب " نساء النبي إلى النبي ".

أما الأمر الآخر فهو أن علياً قد تزوج أسماء الحشمية بعد وفاة أبي بكر رحمه الله ، وأسماء الحثمية هي آم محمد بن أبي بكر الذي نشأ في حجر علي ، فكانت عائشة تجد على علي لهذا كله . وقد عادت إلى مكة مغاضبة حين عرفت أن أهل المدينة قسد بايعوا له . قلما رجعت إلى مكة عمدت إلى الحيجر فاتخذت فيه ستراً وجعل الناس يجتمعون إليها فتحدثهم من وراء الستر : تشكر قتل عثمان وتقول : ولقد غضبنا لكم من لسان عثمان وسوطه ، وعاتبناه حتى أعتب وتاب إلى الله وقسيل وللمدون منه ، ثم ثار به جماعة من الغوغاء والأعراب فماصوه موص الثوب الرخيص حتى قتلوه ، واستحلوا بقتله الدم الحرام في الشهر الحرام في البلد الحرام ».

وجعل الناس يسمعون لها ويتأثرون بها . وكيف لا يتأثرون وهي أم المؤمنين وحديبة رسول الله التي مات بين سَحرها ونحرها ، وبنت أبي بكر الصـــدَيق الذي صحب النبي في الهجرة وأنزل الله فيه ما أنزل من القرآن ، والذي لم يكن المسلون يعدلون به احداً بعد رسول الله عليلتهم .

كان الناس إذا يسمعون لها ويتأثرون بما كانوا يسمعون منها وكان كنساب على بثولية خالد بن العاص بن المغيرة على مكة قد وصل إلى مكة وهي أشد ما تكون من الشورة لِما كانت تسمع من حديث عائشة . فكان مساكان من وفض البَيْعة وإلقاء الكتاب الذي كتبه على في سقاية زمزم. وبعد ذلك بقليل أفبل طلحة والزبير فانضموا إلى من كان من الغاضبين لعثمان المخالفين لعلى . ومنذ ذلك اليوم أصبحت مكة مثابة من كان ينكر إمامة على من غير أهل الشام .

### - 7 -

وقد جمل القوم يأتمرون ، فاتفقوا على أن هذه الفتنة قد أحدثت في الإسلام حدثا خطيراً : ثقتل الخليفة مظاوماً ، ولا بد من الفيام في هذا الأمر بما يرأب الصدع ويئقيم دين الله كما ينبغي أن يقام ، وأول ذلك أن يُشأر لعثبان من الذين قتلوه مهما يكونوا ، ثم يُود أمر المسلمين شورى بينهم فيختارون لخلافتهم من يوب دون عن رضى النفوس وهوى القلوب واطمئنان الضهائر والنصح الإسلام والمسلمين ، لا عن عنف ولااستكراه ولا خوف من السيوف المسلطة على الأعناق. ثم جعلوا يأتمرون في الطريقة التي ينفذون بها ما صموا عليه . فرأى بعضهم الغارة على علي وأصحابه في المدينة . ولكنهم ردوا هذا الرأي إشفاقاً من قوة أهل المدينة فيا يقول المؤرخون ، وتحرّجاً من غزو مدينة رسول الله وإحياء قصة الأحزاب ، كما فمل الشائرون بعثمان في أكبر الظن . ورأى بعضهم الذهاب الى الكوفة ونسسب الحرب فيها لعلي واصحابه . ولكنهم ردوا هذا الرأي أيضاً لمكان أبي موسى من الكوفة وكراهيت الفتنة ، لأن أشد الثائرين بعثمان والجادين في أمره كانوا من اهل الكوفة ، فكان من الطبيعي أن يمنعهم قومهم ولا يقبلوا والجادين في أمره كانوا من اهل الكوفة ، فكان من الطبيعي أن يمنعهم قومهم ولا يقبلوا فيهم الدنية . وآثروا الذهاب الى البصرة لكثرة المضرية فيها ولأن عبدالله بن عامر فيهم أن له بين اهلها صنائم وان له عند كثير منهم مودة وإلفا ، فهم أجدر أن فيهم أن له بين اهلها صنائم وان له عند كثير منهم مودة وإلفا ، فهم أجدر أن

يسمعوا له ويطيعوا وان يعينوه وبسينوا اصحابه على ما يريدون . ولم يخطر لهم أن يتخذوا مكة دار حرب لأنها حرم آمن لا تسفك فيه الدماء . وقد كفاهم معاوية أمر الشام وكان جديراً ان يكفيهم أمر مصر أيضاً إن غلبوا هم على العراق وما وراءه من الشام وكان جديراً ان يكفيهم أمر مصر أيضاً إن غلبوا هم على العراق وما وراءه من الشغور . وقد جعلوا يستعدون للرحيل وأمدهم عبدالله بن عامر وبه لى بن أمية بكثير من المال والظهر والأداة ، وانتدب الناس للسير معهم فكانت جماعتهم قريباً من ثلاثة تصحبهم إلى البصرة فقسالت : أتأمرانني بالقتسال ؟ قالا : لا ، ولكن تعظين النساس وتحرّضينهم على الطلب بدم عثان . فقبلت في غير تردّد ، وأقنعت حفصة أم المؤمنين بالسير معها . ولكن أخاها عبدالله بن عمر ردّها عن ان تخالف ما أمر الله به نساء الذي في قوله عز وجل : ( وقسر أن في بنيوتكن و لا تسمر جن تسرّج تسرّج الجاهلية الاولى ) الى آخر الآية . فأفامت .

وأزمع القوم الرحلة ، وجاءت أخبسارهم عليثًا فتحوّل عن قنال أهسل الشام ليرد هؤلاء الثائرين مما قصدوا اليه .

#### **-V-**

وكذلك استقبل على خلافة المسلمين بما لم يستقبلها أحد من الذين سبقوه . فسلم خالف احد من اصحاب الذي عن أبي بكر إلا ما كان من سعد بن عبادة رحمه الله ؟ خلاف أحد منهم عن عمر ولا عن عبان ولكن عليباً يرى جماعة من خيار اصحاب الذي الذين مات وهو عنهم راض وشهد لكثير منهم بالجنة مخالفون عن بسته ، منهم من يريد اعتزال الفتنة ومنهم من يريد ان ينصب له الحرب . ولعل الحسن بن علي قد أصاب الحق حين تحدث الى ابيه في طريقها الى البصرة بأنه كان قد أشار عليه ان يعتزل امر عبان قيترك المدينة أيام الفتنة فيلحق بمكة ، في بعض الروايات ، او يلحق يعالم بينيت في رواية اخرى . فأبى علي إلا ان يشهد امر الناس . ثم اشار عليه بعد مقتل عبان ان يعتزل الناس الى حيث شاء من الأرض حتى تشوب الى العرب عوازب أحلامها ، وقال له : لو كنت في جمعر ضب لاستخرجوك منه فبايعوك دون ان تعرض نفسك لهم . ثم هو يشير عليه في طريقه تلك بألا بأتي العراق مخافة ان يقتل تعرض نفسك لهم . ثم هو يشير عليه في طريقه تلك بألا بأتي العراق مخافة ان يقتل تعرض نفسك لهم . ثم هو يشير عليه في طريقه تلك بألا بأتي العراق مخافة ان يقتل

بخديمة لا ناصر له فيها . ولكن عليناً لم يقبل من ابنه شيئاً بمب أشار به : لم يكن ليترك الناس في فتنتهم دون ان يؤدي ما أخسده الله به من أمر معروف ونهي عن منكر ، فنصح للخليفة ، يلين له مرة و يخشن عليسه مرة أخرى . ونصح الرعية ينهاها عن الإثم والعدوان ويعينها على أن تبلغ من خليفتها الرضكى . ثم هو لم يطلب الى الناس ان يبايه وه على ما كان يرى لنفسه من حق في الخلافة وإنما استكرهه الناس على البيعسة استكراها ، استكرهه الثائرون بعثهان ليأمنوا بعض عواقب ثورتهم ، واستكرهه المهاجرون والأنصار ليقيموا الناس إماماً ينفيد فيهم أمر الله .

ولم يكن يستطيع أن يبقى في المدينة منتظراً حتى يغزوه فيها معاوية وأهبل الشام ، ولا ان يبقى في المدينة منتظراً حتى يبلسغ طلحة والزبسير العراق فيجتازا ما وراءه من الثغور وفيها من الفيء والخراج ، ثم يكر ان عليه بعد ذلك ليغزواه في المدينة . لم يكن له بعد إذا من أن يستعد للخروج الى الشام حين أبى معاوية عليه ، البيعة . وحجته على معاوية ظاهرة . فقد بايعته الكثرة الكثيرة من المسلمين في الحجاز والأقالم وأصبحت طاعته لازمة .

وكان الحق على معاوية لو أنصف وأخلص نفسه للحق أن يبايع كما بايع الناس ثم يأتي إلى على مع غيره من أولياء عثان فيطالبون بالإقدادة بمن قتله . ولكن معاوية لم يكن يربد أن يثأر لعثان بمقدار ما كان يربد أن يصرف الأمر عن على ، وآية ذلك أن الأمر استقام له بعد وفاة على رحمه الله ومصالحة الحسن إياه ، فتناسى ثأر عثان ولم يتتبع قدّتكت ، إيثاراً للعافية وحقناً للدماء وجمعاً للكلمة .

ولم تكن حجة على على طلحة والزبير وعائشة أقل ظهوراً على حجته على معاوية ، فقد بابع طلحة والزبير ، وكان الحق عليها أن يفيا بالعهد و يخلصا للبيمة التي أعطياها ، فإن كرها الإذعان لعلي أو معونته على بعض ما كان يريد ، فقد كانا يستطيعان أن يمتزلا كا اعتزل سعد بن أبي وقاص وعبد الله بن عمر وأسامة بن زبد ومحمد بن مسلمة وغيرهم من خيار أصحاب النبي ، فلا ينصبا حربا ولا يدفعا الناس إليها ولا يفرقا المسلمين على هذا النحو المنكر الذي ستراه .

وأما عائشة فقد أمرهـــا الله فيمن أمر من نساء النبي آن تقر في بينها . وكان عليها أن تفعل أيام علي كاكانت تفعل أيام الخلفاء من قبله ، تأمر بالمعروف وتنهي عن المنكر دون أن تخالف عما أمرت به من الفرار في بينها لتذكر ما كان يُنهى عليهـا من آيات الله والحكة ولتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة كما فعل غيرها من أمهات المؤمنين . ولو قد

أبت أن تبايع علياً أو تؤمن له بالخلافة لما وجدت منه شيئاً تكرهه ، فهي أم المؤمنين وحبيبة رسول الله وبنت أبي بكر . وكان من الطبيعي أن تلقى من على مثمال ما لقى المعتزلون على أقل تقدير . وآية ذلك أنها لم تلق منه بعد يوم الجَمَل إلا الكرامة والإكبار .

وقد يقال إن القوم لم يكونوا يغضبون لعنان فحسب وإنما كانوا يريدون أن يُختار الخليفة عن مشورة بسين المسلمين ، وكانوا يكرهون أن يفرض الثائرون بعثان عليهم إماماً بعينه . ولكن أبا بكر لم يبايع بالخلافة عن مشورة من المسلمين وإنما كانت بيعته فلتة ، وقى الله المسلمين شرّها كما قال عمر ، كما أن عمر نفسه لم يبايع عن مشورة من المسلمين وإنما عهد إليه أبو بكر ، فأمضى المسلمون عهده ثقة منهم بالشيخين وحباً منهم لهما . ولم تكن الشورى التي قت بها خلافة عثال منفنعة ولا مجزئة ، فقد اختص عمر بها سنة من قريش على أن يختاروا واحداً منهم ، فاختاروا عثان . وأكبر الظن أنهم نصحوا للمسلمين وتجنبوا الفتنة والخلاف جهدم .

فكان الحق على طلحة والزبير والمعتزلين أيضاً أن يمسكوا الأمر ما استمسك ، وأن يبايعوا لعلي عن رضى لا عن كره ، وأن يجتهدوا معه بعد ذلك في إصلاح ما أفسد الثائرون من جهة ، وفي وضع نظام مستقر دائم لاختيار الخليفة وتدبير أمور الدولة بحيث لا يتعرض المسلمون لمثل ما تعرضوا له من الفتنة والحنة أيام عنمان من جهة أخرى. ولكن القوم كانوا يفكرون بعقول غير عقولنا ، وبشعرون بقلوب غيير قلوبنا ، وبجتهدون لدينهم ولأنفسهم ما استطاعوا .

وقد لقى أبو بكر في أول خلافته شيئاً يشبه من بعيد ما لقيه على " فقد انتفضت عليه عامة العرب ورفضوا أن يؤد والميه الزكاة . ولكن أبا بكر وجد من أصحاب النبي جميعاً أعواناً وأنصاراً ، فما أسرع ما أخمد الفتنة ثم رمى بالعرب وجوه الأرض فشغلهم بالفتح . وجاء عمر فدفعهم إلى الفتح دفعاً . وسار عثان على سنة الشيخين فأمعن المسلمون في الفتح صدراً من خلافته . أما على فلم يكد يرقى إلى الخلافة حتى تذكر له قوم من الذين كانوا يُعينون أبا بكر وعمر ، ثم لم يلبث الأمر كله أرت انتشر وأصبح المسلمون حرباً على المسلمين ، ووقف أصحباب الثغور عند ثغورهم لا يتجاوزونها فاتحين ، بل ترك بعض أصحاب الثغور في الشام ثغورهم ليقاتلوا إخوانهم من أصحاب على " ، حتى طمع الروم في استرجاع ما أخذ منهم المسلمون ، وهموا أن يغيروا على الشام لولا أن اشترى معاوية منهم السلم بما كان يؤدي إليهم من المال ، حتى يغيروا على الشام لولا أن اشترى معاوية منهم السلم بما كان يؤدي إليهم من المال ، حتى يغيروا على الشام لولا أن اشترى معاوية منهم السلم بما كان يؤدي إليهم من المال ، حتى

فرغ لهم بعد اجتماع الكلمة .

ومها يكن من شيء فقد ارتحل طلحة والزبير وعائشة يريدون البصرة ، وصرف علي همه عن الشام وأزمع الخروج لمسيرد طلحة والزبير وعائشة عما صما عليه . وأتبح لماوية من ألوقت والعاقية ما مكتم من أن مجم أمره ويهيىء جنده ويكيد لعلي في مصر . وقد خرج علي من المدينة والناس كارهون لخروجه متشاغون به . ولكن عليا لم يقدر أنه سيترك المدينة الى غير رجعة إليها ، وانحا كان يظن أنه سيقى هؤلاء القوم فيناظرهم ويبلغ منهم الرضى ويردهم إلى الجماعة ، ويعود معهم آخر الأمر إلى المدينة فيقيم فيها كما أقام الخلفاء من قبله ، ويدبر منها أمر المسلمين كما كانوا يفعلون . ولكنه لم يكد يضي في طريقه ليلقى القوم حتى عرف أنهم فاتوه وأنهم سيبلغون البصرة وسيفتنون الناس فيها عن بيعتهم . وهو مع ذلك لم يستيأس من الصلح ، ولكنه احتاط للحرب حتى لا يؤخذ على غرة ، فمضى في طريقه وأرسل إلى أهل الكوفة من يستفرهم لنصره .

#### - **\** -

وأقبل رسل على إلى الكوفة فوجدوا أميرها أيا موسى الاشعري راغباً عن الفتنة كارها الفتال مخذ لا الناس عن نصر إمامهم ، وكانت حجته في هذا يسيرة ، فإن الإمام لم يكن يربد أن يحارب عدواً من الكفار وإنما كان يوشك أن يحارب قوماً مثله يؤمنون مثله بالله ورسوله واليوم الآخر ، فكره أن يقاتل المسلمون المسلمين . رأى ذلك لنفسه ثم لم يلبث أن رآه لأهل مصره جميعا . وأيسر ما يأمر به الدين أن يحب الإنسان الناس ما يتحب لنفسه . فقد كان أبو موسى إذا ناصحا لنفسه والأهل الكوفة حين نهاهم عن القتال وخدهم عن نصر الإمام . ولكن أيا موسى كان قد بايع علياً وأخذ له بيعة أهل الكوفة ، وهذه البيعة تفرض عليه نصر الإمام ينفسه وبأهل مصره، فإن تحرّج من ذلك استقال الإمام وتراك عله وانضم إلى أولئك المعتزلين فاجتنب من فإن تحرّج من ذلك استقال الإمام وتراك علم وانضم إلى أولئك المعتزلين فاجتنب من الفتنة ما يحتنبون . فإما أن بكون قد بابع علياً وقبل أن يكون له واليا ثم يأبى بعد ذلك أن ينفر مع أهل مصره حين استنفرهم الإمام فشيء لا يكاد يستقيم . ولذلك ارسل علي إليه يلومه ويعنفه ويعزله عن عمله وأرسل واليا جديداً هو قر طة بن كعب

الانصاري ، وأرسل الحسن بن على وعمّار بن ياسر يستنفران الناس . ويروي بعض المؤرخين أن الأشرّة استأذن عليها في أن يلحق برسله إلى الكوفة ، فأذن له . فلما بلغ المصر ّجمع نفراً من قومه أولى بأس وأغار بهم على قصر الإمارة ، وأبو موسى يخطب للناس ، فاجتاز القصر وبيت المال ، واضطر أبا موسى إلى أن يعتزل العمل . ففعل وخرج من الكوفة حتى مكة فأقهام فيها مع المعتزلين . ونفر أهل الكوفة لنصر إمامهم ، فأتوه حيث كان ينتظرهم بذي قار .

# **- 9 -**

وكان امر البصرة أشد من أمر الكوفة تعقيداً ، فقد كان أهل هذا المصر بايعوا عليها واستقاموا لعامله عنهان بن حُنيف. فلم يلبئوا إلا قليلاً حتى أظلهم الزبير وطلحة وعائشة ومن معهم من الجند. فأرسل اليهم عنمان بن حُنيف سفيرين من قبله ، هما هران بن حُصَين الحزاعي صاحب رسول الله وأبو الأسود الدؤلي ، فلمسا أقبلا سألا القوم : ماذا يرون ؟ فقالوا : نطلب بدم عنمان ونجعل الأمر شورى بين المسلمين يختارون لحلاقتهم من يشاءون . وهم السفيران أن يحاورا القوم في هذا الآمر ، فأبى القوم أن يسمعوا منهما فعادا إلى عنمان بن حُنيف بنبشانه أن القوم بريدون الحرب ولا يريدون غيرها ، فتأهب عنمان القتال وخرج في أهل البصرة حتى واقف القوم ، ثم تناظروا فلم يصاوا إلى خير . خطب طلحة والزبير فطلب بدم عنمان وجُعسل الأمر شورى بين المسلمين . فود عليها من أهل البصرة من كانت تأتبهم كنب طلحة بالتحريض علىقتل المسلمين . ورد عليها من أهل البصرة وقال قوم : صد قا وتكلما بالصواب . وقال قوم : كذبا ونطقا بغير الحق . وارتفعت الأصوات واشتد الحلاف ، وجعل أهل البصرة يتسابئون.

ثم جيء بعائشة على جملها فخطبت الناس وأبلغت في الحطابة . لسان زلق ومنطق عُدُّب وحجة ظاهرة القوة . تقول : غضبنا لهم من سوط عثمان وعصاه أفلا نغضب لعثمان من السيف ؟ ألا وإن خليفتكم قد 'قتل مظاوماً ، أنكرنا عليه أشياء وعاتبناه فيها فأعتب وتاب الى الله ، وماذا يطلب من المسلم ان اخطأ أكثر من أن يتوب الى الله وينعتب الناس . ولكن أعداءه سطوا عليه فقتاوه واستحاوا حرما ثلاثاً : حرمة الدم وحرمة السهر الحرام وحرمة البلد الحرام .

وقد أستمع لها الناس في صمت عميق ، ولكنها لم تكد 'تتم حديثها حتى عـــادت الأصوات فارتفعت يصدقها قوم ويكذبها قوم ، وأولئك وهؤلاء يتسابرُون ويتضاربون بالنعال . ومع ذلك ثبت مع عثيان بن حُنيف جند قوي من أهل البصرة فاقتتاوا قتالًا شديداً وكثرت فيهم الجراحات ، ثم تحاجزوا وتــداعوا إلى الهدنة حتى يقدُّم على . وكتبوا بينهم كتابًا بذلك يُقير عـمَّان بن حنيف على الإمرة ويترك له المــُـلحة وبيت المال . ويُسبح للزبير وطلحة وعائشة ونمن معهم أن ينزلوا من البصرة حيث يشاءون. وعاد أمر الناس الى عافية ظاهرة . ومضى عثمان بن حُنيف على شأنه يصلى بالناس ويقسم المال ويضبط المصر . ولكن القوم الطارئين ائتمروا فيما بينهم فقــــال قائلهم : لئن انتظرنا مَقدَم على ليأخذن بأعناقنا . ثم أجمعوا على أن بيتوا عثمان بن حُنيف ، وانتهزوا ليلة مظلمة شديدة الربح فعدوا على عثمان وهو يصلي بالناس العشاء الآخرة ، فأخذوه ووكاوا به من ضربه ضرباً شديداً ونتف لحيته وشاربيه ، ثم عدوا على بيت المال فقتلوا من حرسه اربعين رجلًا وحبسوا عثمان بن حنيف وأسرفوا عليه فيالعذاب. هنالك غضب من أهل البصرة قوم أنكروا نقض الهدنة. ٤ وكرهوا هذا العدوان على الأمير ، وكرهوا كذلك استئثار القوم ببيت المال ، واجتنبوا المدينــــــة وخرجوا الى يعض ضاحيتها يريدون الحرب وحماية ما اتفق القوم على أنه حرام لا ينبغي أن يعرض له احد بسوء .

وكانت هذه الفتنة من ركبيعة يرأسها حكم بن تجبّلة العبدي . فخرج لهم طلحة في قوم من اصحابه فقاتلوهم حتى قتلوا منهم اكثر من سبعين رجلا ، وقتل حكم بن جبّكة بعد ان أبلى بلاء حسنا عظم القصاص من امره فيا بعد . فزعموا ان رجلًا من اصحاب طلحة ضربه ضربة قطعت رجله ، فحبا حكم حتى اخذ رجله تلك المقطوعة فرمى بها من ضربه فصرعه وجمل يرتجز .

ما نفس لا تراعي إن قطعوا كُـُرَاعي إن معي ذراعي ثم قائل رغم جراحته وهو يرتجز :

ليس عــليَ في المهات عار ُ والعار في الحرب هو الفرار والجد ألا يُفضح الذَّمار

وما زال يقاتل حتى قتل .

 البصرة الذين أنكروا نقض الهدنة وحبّس الأمير وغصب ما في بيت المال وقدّل من قتاوا من حرب ، وكلهم كانوا من الموالي . ولم يقف أمرهم عند هذا الحد وإنحا همّوا أن يبطشوا بعثان بن حنيف لولا أن ذكرهم بأن أخاه سهل بن حنيف يديّر أمر المدينة من قبّل علي وبأنه خليق أن يضع السيف في بني أبيهم إن أصابوه بمكروه ، فخلّوا سبيله . وانطلق حتى أتى علياً في بعض طريقه الى البصرة. قلما دخل عليه قال له مداعياً : يا أمير المؤمنين ، أرسلتني الى البصرة شيخاً فجئتك أمرد .

ولم يكن من شأن هذه الاحداث التي أحدثها القوم في البصرة إلا أن ترغر صدر على وأصحابه ، وتزيد الفرقة بين أهل البصرة الذين انقسموا على أنفسهم شرّ انقسام وأشده نكراً ؛ فقد غضبت عبد القيس لحكيم بن جبّباتة فخرجت مكابرة حتى أتت عليناً فانضمت الى جيئه . وأفلت من أصحاب حكيم حرر قروص بن زهير ، ، وهو من الذين ألبوا أشد التأليب على عنمان ، فغضب له قومه وحموه وأبوا أن يسلموه ، مم اعتزلوا الناس مع الأحنف بن قيس في ستة آلاف .

واشتد الخلاف بين الناس بعد ذلك ، قوم يخرجون الى على متسلاين او مكابرين ، وقوم ينتظرون مقدم على لينضموا اليه ، وقوم ينضمون الى طلحة والزبير ليحموا شقل رسول الله عائشة ولينصروا حواري رسول الله الزبير ، وقوم يريدون أن يمتزلوا الفتنة فراراً بدينهم ، فمنهم من يتاح له الاعتزال ومنهم من يضطر الى الفتنة اضطراراً . والرؤساء بعد ذلك ليسوا من الرضى وراحة الضمير بحيث يحبون . فطلحة والزبير يختلفان أيها يصلي بالناس ، ثم يتفقان بعد خطوب على أن يصليا بالناس مذا يرماً وهذا يرماً . وفي ضمير عائشة قلق لا يكاد يبين ؛ مرت في طريقها بمساء فنبحتها كلابه وسألت عن هذا الماء فقيل لها إنه اكو أب . فجزعت جزعاً شديداً وقالت : رد وفي ردوني ، قد معت رسول الله الحو أب . فجزعت جزعاً شديداً وقالت : رد وفي ردوني ، قد معت رسول الله الله الموال وعنده نساؤه ؛ أيتكن تنبحها كلاب الحواب ؟ وجاء عبدالله بن الزبير فتكلف تهدئتها وجاءها بخمسين رجلاً من بني عامر يحلفون لها أن هذا الماء ليس عاء الحواب .

فرقة ظاهرة واختلاف بين وقلق خفي في الضائر وأطباع تظهر على امتحياء ثم تستخفي على كره من أصحابها ، كذلك كانت حال القوم حين أظلهم علي بن معه من جند كثيف . وكانت حال على واصحابه على خلاف ذلك من جميع الوجوه ، فلم يَشَلُكُ على قط في أنه كان أحق الناس بالخلافة ، فلما جاءته الخلافة استملك بها ورأى أن حقه قد صار إليه . وما كان الثائرون بعثان لينكرهوا خيار اصحاب النبي الذين كانوا في المدينة من المهاجرين والانصار على غير مسا يجبون ، وهم الذين شهدوا المشاهد مع النبي وصبروا كغيرهم على الفتنة وامتناحنوا في مواطن الشدة على اختلافها فآثروا النبي وعبرها على الخيام والمون المشدة على اختلافها وقوم مثل دينهم على دنياهم وآثروا الموت في سبيل الله على الحياة في سبيل انفسهم . وقوم مثل هؤلاء لا يستكرهون على شيء يرونه مخالفاً لدينهم ، فهم قد باعوا علينا إذا راضين به مؤثرين له لا راهبين ولا راغبين . وآية ذلك أن فريقاً منهم لم يطمئنوا إلى بيعة فلم ينكرههم على على بيعته والحا خلتى بينهم وبين ما أرادوا من الاعتزال وقبيل منهم ما قدموا إليه من عدر ، وقام ذويهم بمنع الثائرين من أن يصاوا إليهم ، وجعل نفسه منهد لا الميدالله بن عمر حين أبي عبدالله أن يأتي بكفيل . ولأمر ما سكت على على استكراه طلحة والزبير على البيعة ، فقد شاركا في الانكار على عثان والجد في أمره ، وكان كل واحد منهما ينظر إلى نفسه ، فخشى منها وخشى عليها الفتنة .

لم يكن علي إذا مترددا ولا شاكاً ولا قلق الضمير حين تم " بقتال أهل الشام حين رفضوا البيعة وحين تحو"ل عنهم إلى أمر طلحة والزبير حين أظهرا النكث والحلاف ، ولكنه في بعض مواطنه قال كالنادم المحزون : لو علمت أن الامر يبلغ هذا المبلغ ما دخلت فيه . يريد أنه لم يكن يظن بهذين الشيخين وبأم المؤمنين عائشة أن يبلغ الأمر بهم ما يلغ من تفريق كلمة المسلمين وحمل بعضهم على أن يسلموا سيوفهم على بعض . ولو قد علم أن خلافته ستكون مصدر فتنة وفرقة لأعرض عنها إبشاراً لمافية المسلمين واجتماع كلمتهم ، ولصبر نفسه على ما تكره كما فعل حين بويم للخلفاء الثلاثة من قبيله . فأما وقد بايعه من بايعه من عامة المسلمين وخاصتهم بويم فقد مضى ويتحجم بعد أن فقد مضى في أمره على بصيرة ؛ وكره أن يرجع بعد أن مضى ويتحجم بعد أن أقدم وكان كثيراً ما يقول : والله إني لعكس بيئة من ربي ما كذبت ولا كذبت ، ولا ضكلت ولا ضكلت ولا ضكلت ولا كذبت ،

ولم يكن أصحاب علي في طريقه إلى البصرة شاكتين ولا مترددين ، إلا ما كار\_

من أمر أبي موسى ، وقد ظهر أن أهل البصرة لا يشاركونه في رأيه ، وانما أراد أن يستوثقوا لأنفسهم في أمر دينهم وفي أمر آخرتهم خاصة فسألوا علياً عما كان يربد من شخوصه وإشخاصه إياهم إلى البصرة ، فكان يجيبهم بأنه يربد أن يلقى بهم اخوانهم من اهل البصرة فيدعوهم الى الصلح ويبيّن لهم الحق ويناظرهم فيه لعلهسم أن يثوبوا فتجتمع الكلمة وتلتثم وحدة الجماعة . وكان هؤلاء النشر يسألونه : قان لم يثوبوا الى الحق ولم يقبلوا الصلح ؟ فكان يجيب : اداً لا أبدؤهم بقتال حتى يبدأونا . فكانوا يسألونه : فان بدأونا ؟ وهنالك كان يجيبهم : اذاً نقاتلهم على الحق حتى يرجعوا اليه . وقد أراد بعض هؤلاء أن يستوثقوا لأمر آخرتهم فسألوه : ما يكون أمر الذين يتقتلون منهم إن كانت حرب ؟ فأجابهم : بأن من قسائل صادق النية في نصر الحتى بشغياً وجه الله ورضاه فمصيره مصير الشهداء . وقسد سأله رجل منهم ذات يوم : أيكن أن يجتمع الزبير وطلحة وعائشة على باطل ؟ فقال : إنك لمليشوس عليك ، أن أعرف والباطل ليتعرف الزبير وطلحة وعائشة على باطل ؟ فقال : إنك لمليشوس عليك ، أن تعرف، اهله . وما أعرف جواباً أروع من هذا الجواب الذي لا يعصم من الخطأ أحداً مها تكن منزلته ، ولا يحتكر الحق لأحد مها تكن مكانته ، بعد أن سكت الوحي وانقطع خبر الساه .

كان على إذا على بصيرة من أمره ، وكان أصحابه يمضون معه على بصائرهم 'يشفقون من أن يَسلنُوا سيوفهم على قوم من المسلمين أمثالهم ، ولكنهم لا يرون أن 'يعرضوا عن ذلك اذا لم يكن منه بد" .

وكان على يريد ان يعارض القوم في الصلح ويذ ظرهم على الحق ولا يبدؤهم بقتال إلا أن يبدأوه به . فقد كان الأمر مختلفا اذا بين هذين الفريقين : أهل البصرة مختلفون كا قد منا آنفا وأصحاب على مؤتلفون ، وأهل البصرة مترد دون بحيث كجبون . فطلحة والزبير يختلفان أيها يصلي بالناس ، ثم يتفقان بعد خطوب على أن يصليا بالناس هذا يوما وهذا يوما . وفي ضمير عائشة قلق لا يكاد يبين ، مرت في طريقها بماء فنبحتها كلابه وسألت عن هذا الماء فقبل لها إنه الحو أب . فجزعت جزعا شديداً وقالت : ردوني ردوني ، قد سممت رسول الله يكاني يقول وعنده نساؤه: أيتكن تتبحها كلاب الحواب ؟ وجاء عبد الله بن الزبير فتكلف تهدئتها وجاءها مجمسين رجلا من بني عامر يحلفون لها أن هذا الماء ليس بماء الحواب .

'فرقة ظاهرة واختلاف بينن وقلق خفي في الضائر وأطباع تظهر على استحياء ثم

تستخفي على كره من أسحابها ، كذاك كانت حال القوم حين أظلهم علي بمن معه من جُند كثيف .

#### - 11 -

فقد أرسل إليهم القـُدُقاع بن عمرو صاحب رسول الله وأمرَه أرن يُرمَم عبلُ مهم ويسألهم عما يريدون ويناظرهم فيم خرجوا من أجلا . فيضي القعقاع ُ حتى أذن له على عائشة ؟ فسألها عما أقدمها إلى البصرة . قالت إصلاح بين النــاس . فسألها أن تدعو طلحة والزبير ليقول لهما ويسمع منهما وهي شاهدة . فأرسات إليهما . فلما أقبلاً قال لهما القعداع : إني سألت أم المؤمنين عما أقدمها الى هذه البلدة فتنالت ، إصلاح بين الناس ؛ أفأرة متابعان لها أم مخالفان عنها ؟ قالا : متابعان . قال القعقاع : فأنبتاني عن هذا الإصلاح الذي تريدرنه ، فإن كان خــــيراً وأفقناكم عليه ، وإن كان شراً اجتنبناه . قال قائلهما : قُـنتل عنمان مظاوم إلى ولا يستقم الأمر إذا لم يُقدَم الحدّ على قاتليه . قال القعقاع : فإنكم قد قتاتم من قَــَنَـلة عنمان ستمائة رجل في البصرة إلا رجلا واحداً هو حُرقوص بن زُهير ، غضب له قومـــه فخالفوا عنكم ، وغَـَضب لمن قـُــتل قومهم ، فتفرقت عنكم مُضَر وربيعة وقسد الأمر بينكم وبـــين كثير من الناس ، واو مضيتم في الأمصار تفعلون فيها مثل ما فعلتم في البصرة لفسد الأمر فساداً لا صلاحً بعده . قالت عائشة . فأنت تقول ماذا ؟ قيال القعقاع : أقول : إن هذا أمر دراؤه التسكين واجتماع الشمل حتى إذا صلح الأمر وهدأت الثائرة وأمن الناس واطميهان بعضهم الى بعض نظرنا في أمر الذين أسدثوا هذه الفتنة . وإني لأقول هــذا وما أراه يتم حتى بأخذ الله من هذه الأمة ما يشاء ، فقد انتثر أمرها وألدُّت بهـــا المُلمَّات وتعرضت لبلاء عظم . فاستحسن القوم كلامه ، أو أظهروا له أنهم يستحسنون كلامه ورجع القعقاع راضياً فأنبأ عليّاً بما قال وبما قيل له ، فسُمرٌ علي بذلك أشد السرور

وكان الأفراد من أهــــل البصرة بالمثون بمسكر على ، يأتي الرّبعي من أهل البصرة قرمًه من ربيعة الكوفة ، ويأتي المُضريّ قومه المُضربّين، ويأتي البعني قومه اليانية ، فلا يكون الحديث بينهم إلا في الصاح وإبتار العافية ، حتى ظن أولئك وهؤلاء أن الأمر ملتئم بعد قلبل . وهذا يروي الغلاة من خصوم الشيعة قصة ما أراها تستقم ، لأنها تخالف طبيعة الأشياء ولا بنسيغها إلا أصحاب المثناجة أو الدين يتكلنون أم يريدون تصويره كا تحديرا أن يكون . فقد زعم هؤلاء الغلاة أن الدين تواروا كير الثورة بعثان جزءوا حين أحديرا أن أمرالناس صائر الى الصلح وأشفقوا أر يكونوا ثمن هذا الصلح ، فاجتمع ناديم بليل وجعلوا يديرون الرأي بينهم على نحو ما تجد في السيرة من اجتماع قريش بدار النشوة واثتارهم بالنبي وحضور ذلك الشيخ النشجدي الذي اتخذ إبليس صورته ليشهد أمر القوم ويشير عليهم .

وكان إبليس الجماعة في هذه القصة ذلك اليهودي الذي أسلم بآخرة ومضى في الأمصار يفسد على الناس أمور دينهم وآمور دنياهم ويؤلسبهم على عديمان ، وهو عبد الله بن سَياً المعروف بان السوداء .

وقد جعل القوم يتشاورون رجعل إبليس القوم يُسفّه ما كان يُمرَض من الآراء حتى انتهوا الى رأي أعجب به ابن السوداء كما أعجب إبليس برأي أبي جهل في أمر النبي . وكان هـــذا الرأي الذي أعجب ابن السوداء هو أن كوموا أمرهم ويكتموا مرهم حتى إذا التقى الجمان أنشبوا القتال عــن غير أمر من علي ، فأثاروا الحرب وحالوا بين الفريقين وبين من كانوا يربدون الصلح .

وتمضي القصة فتروي أن القوم أنفذوا خطتهم كما دبروها فأنشوا الفتال على حين كان طلحة براز بير وعلي قد أجموا أمرهم على الصلح والتكلف في هذه القصة أظهر من أن نحتاج إلى كثير عناء في ردها . فلم بكن علي وأصحابه من الغفلة بحيث تشدير الخيانة في معسكرهم وبدبرها قوم من قادتهم وهم لا يشعرون . وانما الوجه الذي يلائم طبيعة الأشياء هو ما رواه المعتدلون من المؤرخين من أرب القوم قد التقوا عند البصرة روقف بعضهم لبعض وتناظروا ولم تغن المناظرة عنهم شيئًا ، فكان ما لم يكن بند من أرب يكون .

-14-

وكان كعب بن تور حَبْراً صالحاً من أحبار المسلمين ، كان في الجاهليّة نصرانيّاً ،

فلما أسلم مضى في إسلامه متنبّماً للخبر متوخيّاً للبر متفقّها في الدين ناصحاً لله وللناس مرتفعاً عن صفائر الأمور وأغراض الدنيا . وقد و ثيق به عمر فولاه قضاء البصرة وأثبته عنان على قضائها ، ولم يعرض له عامل على . فظل قاضياً حتى كانت الفتنة ، وأقبلت أم المؤمنين ومعها هذان الشيخان الى البصرة . وحداول كعب أن يُصلح بين الناس فلم يبلغ من ذلك شيئاً . وحاول أن يحمل قومه الأزد على اعتزال الفتنة وتسرك البصرة فلم يبلغ من ذلك شيئاً . وقال له رئيس القوم صبرة بن شيان : ما أرى إلا أن نصرانيتنك القديمة قد أدركتك ، أنريد أن نترك شقل رسول الله ويالي الموراد أن أم المؤمنين ألا يتركها ، فأفام معها مستجيباً لعاطفته الدينية من جهة ولعاطفة الجوار من جهة أخرى . كأنه قد رأن أم المؤمنين حين عزمت عليه ألا يتركها ، فأقام معها مستجيباً لعاطفته الدينية من جهة ولعاطفة الجوار من جهة أخرى . كأنه قد رأن أم المؤمنين حين عزمت عليه ألا يتركها قد أرادت أن تتخذه لها جاراً ، فأقام معها وجعل مع ذلك يجاول الإصلاح بين الناس . ولم يكن من شيء كما كان يشفق من التقاء الجدّمين ووقوف بعض القوم لبعض . كان يرى يُشفق من شيء كما كان يشفق من التقاء الجدّمين ووقوف بعض القوم لبعض . كان يرى ما يستخف الطيش منهاء الناس في مثل هذه المواطن .

ولكن الجمين قد النقيا على تعبئة ذات صباح ، وخرج على حتى كان بين الفريقين فدعا إليه طلحة والزبير ليكلئمها . فخرجا إليه وتواقف ثلاثتهم وسأل على صاحبيه : أم تبايعاني ؟ قالا : بايعناك كارهين ولست أحق بها منيًا ، فقال لطلحة : أحرر زئت عبر سك وخرجت بعر س رسول الله عليه أنعر ضها لمسا تتعرض له . وقال الزبير : كنيًا نسمد ك وبيننا . كنيًا نسمد ك وبيننا . يويد ابنه عبدالله وأسه أسماء بنت أبي بكر . تمصيب الأخواله من تسمم فخرج مسمع عائشة خالته ومع طلحة التيمي من عمومته ولم يحفل بأن أباه الزبير كان ابن صفية بنت عبد المطلب عمة رسول الله وعمة على . ثم قال على للزبير : أتذكر يوم قال الك رسول الله : إنك ستقاتلني ظالمًا لي ؟ فذكر الشيخ هسدا الحديث وتأثر به وتأثر وسول الله : إنك ستقاتلني ظالمًا في ؟ فذكر الشيخ هسدا الحديث وتأثر به وتأثر الشيخ هسدا الحديث وتأثر به وتأثر الشيخ المديث وتأثر به وتأثر الشيخ أبداً .

ورجع الى أم المؤمنين فقال لها : اني لا أرى في هذا الأمر بصيرة . قالت : فتريد ماذا ؟ قال : اريد ان اعتزل الناس . وهنا يختلف المؤرخون . فقوم يرون أنه مضى لوجهه حتى أدركه ابن مجر موز فقتله في وادي السباع بأمر من الأحنف بن قيس او

عن غسير آمر منه . وقوم يقولون ان ابنه عبد الله عبره الجنبين وقال له : رأيت رايات ابن ابي طالب وعلمت أن تحتها الموت فجبنيت . وما زال به حتى أحفظه . فقال له الزبير : ويلك ! إني قد حلفت لا أفاتل علميًا . فقال عبد الله ما أكثر مسا يكفر الناس عن أيمانهم ، فأعرب غلامك سر جيس وقاتل عدو ك . ففعل وانهزم مع الناس .

ونحن الى الرواية الأولى أميل ، فقد كان الزبير رقيق القلب شديد الخوف من الله المسرة شديد الحرص على مكانته من رسول الله . وكانت حيرته شديدة مذ وصل الى البصرة ورأى ما رأى من افتنان الناس واختلافهم . وازدادت حيرته حين عرف أن عار بن ياسر قد أقبل في اصحاب على . وكان المسلمون يتسامعون يقول الذي على الهمار : ويحك يا ابن 'حيّة ! تقالك الفئة الباغية . فلما عرف أن عهار في جيش على أصابته رعدة شديدة إشفاقاً من أن يكون من هذه الفئة الباغية . وقد تماسك مع ذلك حتى يقاتل حتى 'فتل غية بوادي السباع وقد حزن على لفتله وبشر قاتله بالنار ، وأخذ يقاتل حتى 'فتل غية بوادي السباع وقد حزن على لفتله وبشر قاتله بالنار ، وأخذ سيف الزبير بيده وهو يقول : سيف طالما جلا الكثرب عن وجه وسول الله يهيئي . مضى الزبير اذا ولم يقاتل ، وكان انصرافه قد قت في أعضاد اصحابه فلم يقتناوا مضى الزبير اذا ولم يقاتل ، وكان انصرافه قد قت في أعضاد اصحابه فلم يقتناوا طائش في بعض الروايات ، او سهم رماه به مروان بن الحكم ، وكان من اصحابه وكان مروان بقول : والله لا طالبت بثار عنان بعد اليوم . وقال لبعض ولد عنان : لقد كفيت ثار أبيك من طلحة .

ومها يكن من شيء فقد انهزم الناس وأصيب طلحة وكرف أنه ميت ، فجعل ينظر الى دمله وهو ينزف ويقول : اللهم خذ لعثان مني حتى يرضى . ثم أمر مولاه أن يأوي به الى مكان ينزل فيه . فأوى به بعد جهد الى دار خَرَرِنة من دور البصرة ، فات فها بعد ساعة .

وظن الناس ان الحرب قد وضعت أوزارها وأن النصر قد كتب لعلي وأصحابه .
وكان علي قسد تأذن في اصحابه ألا يجهزوا على جريح ولا يتبعوا هاربا ولا يدخلوا
داراً ولا يحوزوا مالاً ولا يؤذوا امرأة . وأن عليّا لفي بعض أمره يظن ان الحرب
قد وضعت أوزارها وأن النصر قد أتيح له، وإذا هو يسمع عجيجاً وضجيجاً شديدين.
فيسأل فيقال له : إنما عائشة تحرّض الناس وتلمن قتلة عنمان ، والناس يلعنون معها

قتلة عثمان فيقول على : يلعنون قتلة عثمان ! رالله ما يلعنون إلا أنتسهم ، فهم قتلوه. اللهم العن قتلة عثمان .

#### - 1: -

وكان على صنح ذلك اليوم ، حين استياس من طلحة رعرف أده بأبى إلا الحرب. قد كف أصحابه كفا شديداً عن أن يبد وا بالقدل حتى بأمرهم . رجعل شباب أهل البصرة والسفواء منهم خاصة بحاء لون إشاب القدال فينضحون أصحاب على بالنبل حتى أصابوا منهم إلى على ويتعجاون على أصابوا منهم إلى على ويتعجاون إذنه بالفتال ، وهو مع ذلك مستأن لا بجيم إلى ما يطلبون . فلما كثر دلك عراهل البصرة دفع على سصحة إلى فتى من أهل الكوفة وأسره ان يقف به من الصفين وأن يدعو القوم إلى ما فيه . وأنذره بأنه مقدول إن نهض بهذه المهمة قشك الفتى غير طويل . ثم أخذ المصحف وانطلق به حتى وقف بين الصفين وجعل يدعو القوم إلى ما فيه . فرشقوه بالسل رشقاً واحداً فقتلوه . وتكثر الرواة بعد ذلك فقالوا : رفعالفتى فيه ، فرشقوه بالسل رشقاً واحداً فقتلوه . وتكثر الرواة بعد ذلك فقالوا : رفعالفتى المصحف بيمينه فقطعوها ، فأخذ المصحف باسنانه فقطعوها ، فأخذ المصحف باسنانه أو بين منكبيه حتى 'فتل .

والشيء المحقق أن الفتى قتل وهو يدعوهم إلى ما في القرآن . فقال على لاصحابه: الآن طاب الضراب . وكانت الموقعة الأولى صدر النهار ، وكانت الهزيمة حتى زالت الشمس . فلما انهزم الناس أقبل المتحمدون من أصحاب طلحة والزبير ، وعلى رأسهم عبدالله بن الزبير في أكبر الظن ، فأخرجوا أم المؤمنين بيتها في المسجد الذي استنرت فيه وأدخلوها كمو دجا مصفحاً بالدروع ، وحملوها على جملها ذاك ، وأشهدوها ميدان الوقيعة . فثاب المنهزمون إلى أمهم ورأوا أنهم لا يحمون أمهم فحسب وإنما محمون زوج رسول الله وحبيبته فثارت في نفوسهم عقدة غريبة . فيها الشعور الديني القوي ، وفيها الشعور بحرمة العرض وحماية الأم والذرد عن الذمار . واجتمع الناس حول أمهم مستقتلين بكرهون أن تصاب أم المؤمنين بأذى في بلدهم وهم شهود .

وكان جمل عائشة ، فيما يقول بمض من شهد الوكف ، راية َ أهل البصرة يلوذون به كا يلوذ المقاتلون براياتهم . وما أسرع ما أفاق المنتصرون من انتصارهم حتى أقبلوا على خصمهم أولئك يربدون ان يهزموهم آخر النهار كما هزووهم وجدالنهار وهنا وطهر كعب بن ثور قاضي البصرة وقد برز بين الصفتين وخلق في عنقه مصحفاً وجعل يدعو أولئك وهؤلاء إلى كتاب الله رما فيه وينهاهم عن الشر ولكن أصحاب علي رشقوه بالنبل رشفاً واحداً فقتاوه و فأنهم ثاروا لعناهم ذاك الذي أفتل وهو يحمل المصحف بين الصفين حين ارتفع الضحى .

واقنتل الفريسان قنالاً شديداً منكراً ؛ يربد اصحاب على ألا بيلت منهم النصر بعد أن أحرزوه و يربد أصحاب عائشة أن يحموا أم المؤسنين ويمونوا دونها. واقنتل القوم حتى كره بمضهم بعضار حتى على بعضهم بعضار حتى على بعضهم من بعض على منه منه منه منه منه على بعضهم في الحو ناتي من يمين من شم ل كودد عو المقاتلين إلى أن بطر فوا اأي إلى أن يقطع بعضهم أطراف بعض وهم أيقبلون على عسدا المشكر من الأسر يقطع بعضهم أيدي بعض ويشطع بعضهم أرجل بعض ولا يكاد أحدهم تقطع يده أو رجله حتى يستقتل إلى أن بقتل ، وقد كاد أصحاب عائشة أن ينهز عوا ، ولكن الجل قائم لا يرجم ، وعليه هو دجه لا يضطرب ، وفي الهو دج أم المؤسنين تحرض الذاس فتردهم إلى الحاسة والجرأة بعد الحوف والفرق ، وهم يشتون حول الجل لا يربدون انتصاراً ولا يربدون فوزاً وإنما يربدون أن يجموا أمهم ، وراجزهم يرتجز :

يا أمنا عائش لا تراعي كل بنيك بطل المصاعر وهي تنحد ألى من عن شمالها محمّلة وإلى من أمامها مذكّرة وألى من المحمّلة وإلى من أمامها مذكّرة وأصحاب على يلحون على هؤلاء المستقتلين وراجزهم يرتجز المامها مذكّرة وأصحاب على أيلحون على هؤلاء المستقتلين وراجزهم يرتجز المامها وترخم المنسل أمن تنقذر وللدها وترخم أم نعلم والأم تنقذر وللدها وترخم أما تريّن كم شجاع أيكلكم وتخفيل منه يد ومعصم

فيجيبه راجز أصحاب عائشة :

نمن بني صبئة أصحاب الجمل النفران الفران إذا الفران نزل والقد المعاب الجمل المغيران عفدان باطراف الاسل والقد أشهى عندنا من العسل العسل منا ثم بتحل وادام المعلما شبخنا ثم بتحكل

وما يزال أولئك يستقتلون ردؤلاء يشتد رن عليهم حتى كان لا يأخد المخطأم الجمل أحد إلا فينل من دونه . وقد رأى علي هذا القتل الذريع فراعده نـ كرما رأى وصاح بأصحابه : اعقروا الجمل فإن في بقائه فناء العرب . فيهوي إليه رجل من أصحابه بالسيف فيعة ره . ويخر الجمل إلى جنبه وله عتجيج منكر لم يسمع مشله .

وهنالك ؛ وهنالك فحسب يتفرق حُماة الجلكا ينتشر الجراد. ويقبل محمد بن أبي يكر وعمّار بن ياسر فيحتملان الهودج ويُنحّبانه ناحية ، ويضرب محمد على هودج أخته فيُسطاطاً ، ويأمره على أن ينظر أأصابها مكروه . فيُدخل رأسة في الهودج فتسأله : من أنت لا فيقول أبغض أهلك إليك . فتقول : ابن الحثمية ، فيقول : نعم أخوك محمد . ويسألها : أأصابها مكروه ؟ فتقول : ميشقص في عَضُدي فينتزعه . ويأتي على من من من ويضبطها أشد الضبط ، ويأتي على من من أخت إرام . فتقول : فيضرب الهودج برمحه ويقول : كيف رأيت صنيع الله يا أخت إرام . فتقول : يأ ابن أبي طالب ، ملكت فأشجح . فيقول على . غفر الله لك . وتنجيب عائشة : وغفر لك .

ثم بأمر على عمد بن أبي بكر أن يدخل أخته داراً من دور البصرة . فيحملها حتى يُدخلها دار عبد الله بن خَلف الخيراعي . فتقع فيها أياماً .

#### - 12 -

وكذلك اقتتل الناس حول طلحة حتى انهزموا وجه النهار وقلتل طلحة . ثم اقتتلوا آخر النهار حتى انهزموا حين أقبل الليل وسلمت عائشة . ورأى المسلمون يوماً لم يروا مثله شناعة ولا بشاعة ولا نشكراً . سل المسلمون فيه سيوفهم على المسلمين ، وقلتل خيار و المهلمين فيه خيار المسلمين فقتيل من أولئك وهؤلاء جماعة من جلتة أصحاب النبي ومن خيرة فقهاء المسلمين وقبر ائهم . وحزن علي الذلك أشد الحزن وأقساه فكان يتعرف القتلى من أصحابه ومن خكشمه ويتوجع لأولئك وهؤلاء ، ويترجم على أولئك وهؤلاء ،

أشكو إليك عُجري وبُجري شفيت نفسي وقتلت مَعشري

وكان العرب في ذلك اليوم قد عادت الى جاهليتها الجهلاء وضلالتها العكمياء ، ونسيت دينها السعم أو كادت تنساه . أو كأن العرب في ذلك اليوم قد جُن جنونها وفَقدت صوابها فلم تدر ما تأتي ولا ما تدع . أو كأن الفتنة قد شُههت على العرب حتى رأى المسلمون أنفسهم في ظلمة ظلماء لا يرون ، حتى كأنهم الذين وصفهم الله في القرآن حين قال : (أو كَصَيْب من السياء فيه ظلمات ورعد وبرق ) الى آخر

الآيات. إلا أنهم كانوا مسلمين ، يرى كل منهم أنه يتغشب لله ويقاتسل ويُقتل ويوت في سبيل الله . ولهذا لم يُبعد علي حين قال لأصحابه حين مألوه قبل الموقعة : إن من قاتل فقستل وهو لا يربد بقتاله إلا الحق ولا يبتغي به إلا رضى الله فهو شهيد ؟ وقد أنفذ علي أمره كله ، فأمن الناس إثر سقوط الجمل ، واشتد على أصحاب في ألا يُجرزوا على جريح ولا يتبعوا فاراً ولا يدخلوا داراً ولا يهتكوا ستراً . ولم يقسم بين أصحابه غنيمة إلا ما أجلب به أهل البصرة من خيل أو سلاح ، لم يكن ملكاً لبيت المال . مل تجاوز الى أبعد من ذلك وأمر بجمع ما ترك أهل البصرة في الميدان وحمله إلى المسجد ونادى مناديه في الناس : من عرف منه شيئاً فليأخذه .

وكأن الليل قد ردّ إلى الةوم عوازب أحلامهم ، وأصبحوا جميعاً محزونسين لا فرق في ذلك المنتصر والمنهزم . وأقبل علي من غده فصلتًى على القالى جميعاً من شيعته ومن خَصمه . وأذن الناس في دفن موتاهم . وجمّع الأطراف الكثيرة فاحتفر لها قبراً كبيراً ودفنها فيه . وأقام في معسكره خارج البصرة فلم يدخل المدينسة إلا بعد ثلاث .

وواضع أن هذه الموقعة المنكرة قد تركت في نفوس المسلمين أعمق الأثر وأبقاه ، وقد كانت على ذلك كله مصدراً خصباً لخيال القصاص والشعراء ، فقصوا حتى أسرفوا في القبص ، وأضافوا من رائع الشعر والرجز الى المقتتلين ما لم يقولوا إلا أقلت . وهم على ذلك لم يبلغوا وصف هذه الموقعة الشنيعة البشعية . ومتى استطاع الأدب على خيصبه و نفاذه وقوته أن يصور ما في قتال الإخوان للإخوان ، و فتتك الآباء بالأبناء ، والأبناء بالآباء بالآباء بالآباء بالأبناء بالآباء بالآباء بالأبناء بالقياد ويبلغ به المدى ؟ ا وصدق من قال من أصحاب النبي حين بلغيه قتل بتصويره الغاية ويبلغ به المدى ؟ ا وصدق من قال من أصحاب النبي حين بلغيه قتل عثمان : لقد كنتم تحتلبونها لبنا فلن تحتلبونها منذ اليوم إلا دما .

وقد كثر القالى والجرحى من أوائك وهؤلاء . واختلف الرواة في إحصاء القالى ، فنهم من بلغ بهم عشرين ألفا ، ومنهم من لا يتجاوز بهم عشرة آلاف ، وفي هذا الإحصاء وأمثاله إسراف كثير . ولكن الشيء الذي ليس فيه شك هو أن كثير أجداً من دور البصرة والكوفة قد سكنها الخزن والشكل والحداد . وكان ذلك ابتداء مشؤوما لخلافة كان يرجى أن تكون كلها بركة وينا للمسلمين .

ولكن سنة أشهر لم تمض على خلافة على حتى جرت دماء المسلمين غزاراً بأيدي المسلمين وأصبح بأسهم بينهم شديداً . ودخل على الدسرة بعد الموقعة بثلاثة أيام ' فجاء المدجد فصلى فيه رجلس الناس صدر النهار ، ولها أسسى ركب لزيارة عنشة ومنه جماعة من أصحب الله فياغ دار عبدالله بن خلف الحزاعي ، وكانت أعظم دار في البصرة ، ولم يكد يدخل حتى لقيته ربة الدار صفية بدت الحارس العبدرية شر لقاء . قالتله : يا علي ' با قاتل الأحبة يا مفرق الجاعة ، أيسم الله بنيك منك كما أيتمت بني عبدالله . وكان زوجها عبدالله إبن خلف وأخوه عنمان قد قنلا في الواحة . فلم أيجبها علي وإنه مضى حتى دخل على عائشة فايا جلس إليها قال : جَرَبتنا صفية ، أما إني لم أراما منذ كانت جاربة حتى البيرم . ثم أخذ معها فيا كان بينها من حديث فلم انصرف تأتشه صفيد. قاءادت الميرم . ثم أخذ معها فيا كان بينها من حديث فلم انصرف تأتشه صفيد. قاءادت عليه مقالنها تلك رأزاد علي أن سكنها عنه فجعل يقول وهو يشير الى أبواب الحجرات المغلقة : الفنا همت أن افتح هذا الباب واقتل من وراءه وران افتح هذا الباب واقتل من وراءه وران افتح هذا الباب واقتل من وراءه وان الفتح هذا الباب واقتل منهم احداً وإنما خوق تلك القرشية فحلت بينه وبين طربقه .

وهم بعض أصحاب على ان يبطشوا بهذه القرشية، فزجرهم على زجراً عنيفاً وقال: لقد كنا نؤمر بالكف عنالنساء وهن مشركات، ولقد كان الرجل ينال المرأة بالضربة فيتُعيَّر بذلك عقيبة . فلا يبلغني ان احداً منكم قد عرض لامرأة بسوء إن آذنكم وشتمت امراءكم فأنزل به أشد العقربة .

ولم يكد يبعد عن الدار فلمبلا حتى أقبل رجل فأجأه بأن اثنين من اهل الكوفة قاما على باب الدار فقالا لعائشة قولاً غليظاً ، يرفعان به صوتها للسمعه .

قال احدهم : أجزبت عنا أمننا أعفوقا .

وقال الآخر : يا أمُّنا توبي لقد خطئت .

فأرسل على من جاءه بالرجلين وبمن كان معها من الرجال . فلما تثبت أنهما قالا مقالتهما ناك أمر بقتابها بادىء الرأي ، ثم خفّف العقوبة فأمر بأن يضرب كل واحد منهما مئة سوط . وسار على في أهل البصرة سيرة الرجل الكريم الذي يقدر فيعفو وبملك فيسجح ، وكان يقول : سرت في أهل البصرة سيرة رسول الله عليهم في أهل مكة .

ثم جلس لهم فبايعوه على راياتهم ؟ بايعه منهم الصحيح والجريح . ثم تحمد بعد ذلك إلى بيت المال فقستم ما وجد فيه على الساس . وقوم يرر أن أنه قسمه في أصحاب دون خصمه من أهل البصرة ورعدهم مثل ذلك إلى أعطياتهم إن أظفرهم الله بأهل الشام ؟ والأشبه بسيرة على أنه قسم المال في الغالبين والمغلوبين جميعاً . ومن أجل ذلك غضب الثائرون بعثان لآنه لم يفر في بين شيعته وبين عدو ه وغضبوا كذلك لآنه لم يبح لهم أن يأخذوا ما ظفررا به بعد الهزيمة . وقال قائلهم : أحل لنا دماءهم وحرم علينا أموالهم .

ويقول بعض المؤرخسين: إن هؤلاء الثائرين ، الذي أيحب الطبري ورأواته أن يسموهم السبلية ، قد خفرا من البصرة إلى الكوفة فأعجلوا علياً راضطروه إلى أن يلحقهم مخافة أن يحدثوا في الكرفة حدثاً . وأكبر الظن أن الأمر لم يبلغ بهم هذا الحد وإنما جمجموا ببعض ما وجدوا من الغضب ثم لم يزيدوا على ذلك ، كما جمجم الأشتر ، فيا يروى: فيا يروى ، حين ولئى على على البصرة عبد الله بن عباس وقال الأشتر ، فيا يروى: فغم قتلنا الشبخ إذا ؟ عبد الله على البصرة وعبيد الله على المن وقشتم على حكة ، وكلهم من بني العبياس . ويزعم رواة الطبري أن الأشتر غضب وارتحل مسرعاً إلى الكوفة . فأمر على الرحيل ليلحق به قبل أن يحدث حدثاً .

وما أرى إلا أن هذا كله قد تكلئفه الرواة بآخره . وما أكثر مــــاكان الناس ينكرون من خلفائهم هــــذا الأمر أو ذك ثم لا يتجاوزون هذا الإنكار بألسنتهم . أنكروا على ابي بكر ، وأنكروا على عمر ، وأنكروا على عثمان في الصدر الأول من خلافته ، ثم لم يزيدوا على ذلك شيئاً .

والناس يختلفون في المدة التي أقامها علي بالبصرة ، قوم يرون أنه لم يقم قيها إلا شهراً أو آقل من شهر ، وقوم يرون أنه أقام فيها شهرين أو أكثر قليلاً. ونميل نحن إلى أنه لم 'يطل المقام في البصرة وإنحا كانت أمامه أمور دبترها ثم ارتحل إلى الكوفة متعجد يريد أن يستعد لحرب أهل الشام بعد أن صرفته عن حربهم فتنة هؤلاء الذين كان يسميهم الناكثين ؛ لأنهم بايموا ثم نقضوا البيعة . وكان من أهم هذه الأمور أن يفرغ من أمر الموقعة وأعقابها ، وأن يطمئن على أمر البصرة بعد انصرافه عنها . وقد جعل يستصلح الناس فيعفو عنهم و يعطيهم الرضا ويؤمن الخائف منهم و يتجاهل مكان العدو .

وقد أظهر الجهل بما كان من أمر جماعة بني أمية ، أصابتهم جراحات في الموقعة وأشفةوا ألا يؤمنهم على فشتنوا في الأرض وطلبوا الجوار إلى أشراف العرب ، فأجاروهم وأقاموا على تمريضهم ثم أبلغوهم مأمنهم . وعلى يعلم هذا كله و يخفي علمه به لأنه لم بكن يربد بأحد بعد الموقعة شراً . وكان بعلم أن عائشة قد ضمت إليها كثيراً من الجرحى فلم بعرض لهم بسوء ولم "نخذف علمه بمكانهم وإنما قاله اصفية بنت الحارس حين اعترضته شاقية له داعية عليه . واستخفى عبد الله بن الزبير يجراحاته الكثيرة ثم أرسل إلى أم المؤمنين بنبها بمكانه وطلب إلى رسوله ألا يؤذن بذالك محد بن أبي بكر . فذهب الرسول فأبلغ أم المؤمنين . فأرسلت إلى أخيها محد وقالت له : اذهب إلى مكان ابن أختك فأذي به . وذهب محمد إلى ابن أخته فأتى به وجمل بتشاغان طول الطربق ، يشتم محمد عثان وبشتم عبدالله خالة خالة محمد أ.

وكذلك ثاب الناس إلى كثير من العنافية والإسماح ، وجعلت ثورة القلوب تهندأ قليلًا قليلًا وتترك فيها حسرات تختلف قوة وضعفاً باختلاف هذه القلوب .

وكانت عائشة ، فيما يروي المؤرخون والمحدثون ، أشد المفاويين حسرة وأعظمهم ندماً وكانت تناو : ( وقدر ن في بنيرتكن ) إلى آخر الآية ، ثم تبكي حتى يبتل خيار ها . وكانت تفول : وددت لو أني مت قبل هذا اليوم بعشرين عاماً . وكانت تقول بعد رجوعها إلى الحجاز : والله إن قعودي عن يوم الجمل الآحب إلى لو أتبح لي من أن يكون لي عشرة بنين من رسول الله عليه الله عليه .

وكان أشد الناس حسرة وأعظمهم أسى بين الغالبين علي نفسه ، فقد كار يقول : يقول : يقول : يقول : يقول : يقول :

أشكر إليك عُجرَري بُجرَي شفيت نفسي وقالمت معشري

وكان من الأمور ذات الخطر التي أراد علي أن يفرغ منها قبل أن يترك الرصرة رد عائشة الى المدينة لتقر في بيتها كما أمرها الله . وقد تعجلها في الرحيل فاستأجلته أياماً ، كأنها كانت تربد أن تطمئن على الجرحى . فأجلها على أياماً ثم جهزها بجهاز ملائم لمكانتها ، وأرسل معها جماعة من رجال ونساء . وخرجت عائشة يوم سفرها فسلم الناس عليها وود عوها ، وأمرتهم بالخير وأنبأتهم أنه لم يكن قط بينها وبين علي أهلم الناس مقالتها وشيعها الناس معه إلا ما يكون بين المرأة وأحمائها . وصدق على أهام الناس مقالتها وشيعها الناس معه

حتى أبعدوا ، وأمر بنيه فساروا معها يوماً كله ثم رجعوا .

وأمر علي على البصرة عبدالله بن عباس ، وما نرى أنه كان يستطيع اس يؤمر غيره . فالكثرة في البصرة مضرية ، وما ينبغي أن يؤمر عليها بعد الفتنة إلا رجل من مضر شديد القرابة من علي . وأمر علي زياداً على الحراج ، وارتحل إلى الكوفة ، فلما بلغها وجد فيها حزناً وخوفاً ، وجد الحزن عند الذين أصيب أبناؤهم وإخوانهم وآباؤهم ، ووجد الحوف عند الذين لم ينفروا معه فأشفقوا أن يسخط عليهم . ولكنه واسى أولئك واستصلح هؤلاء وجعل يستعد لحرب أهل الشام .

#### - 17-

ولم يُضع شيئاً من وقته ولم يرفئق بنفسه ولا بأصحابه ، فلم يك يفرغ من حرب الناكثين كما كان يسميهم كذلك . الناكثين كما كان يسميهم كذلك . وصل إلى الكوفة في أواخر رجب فلم يُقم فيها إلا أربعة أشهر استعد أثناءها للحرب .

ولم يكن أصحابه برف قون بأنفسهم أيضاً ، فقد كان المنتصرون منهم حراصاً على أن ينضيفوا نصراً إلى نصر ، وكان المتخلفون منهم حراصاً على أن يعوضوا ما فاتهم به من أصحابهم الذين قاتلوا يوم الجمل ، وأن 'يرضوا علماً عن أنفسهم بما يُبلون في الحرب المقبلة من بلاء .

وكانت الحرب المتبلة محتاجة إلى البلاء الحسن كله ، فالخصم في الشام عنيف يحيط به جند أولو قو"ة وأولو بأس شديد . فأما عنف هذا الحصم وهو معاوية فيمكن أن نقدره حين نلاحظ أنه ابن أبي سفيان الذي حارب النبي بعسد بدر فأبلي في حربه أشد البلاء وأقواه ، وأظهر في هذه الحرب قوة وقسوة وكيدا ودهاء ، ولم يسلم إلا باخرة حين لم ير من الإسلام بداً ، وحين لم يكن له إلا أن يختسار بين الإسلام والموت . وقد ورث معاوية عن أبيه قوته وقسوته وكيده ودهاءه ومرونته كذلك . ولم تكن أم معاوية بأقل من أبيه تذكراً للإسلام وبغضاً لأهله وحفيظة عليهم . وهم قد وتروها يوم بدر ، فثأر المشركون يوم أحد ، ولكن ضغنها لم يهدأ وحفيظتها لم تسكن حتى فتحت مكة فأسلمت كارهة كما أسام زوجها كارها . وقد ولتى عمر أسمان حتى فتحت مكة فأسلمت كارهة كما أسام زوجها كارها . وقد ولتى عمر أسمان حتى فتحت مكة فأسلمت كارهة كما أسام زوجها كارها . وقد ولتى عمر أسمان خوتها كارها . وقد ولتى عمر أسمان كارها . وقد ولتى خوتها كارها . وقد ولتى عمر أسمان كارها . وقد ولتى غرب كارها . وقد ولتى خوتها كارها . ولتى خوتها كارها . وقد ولتى خوتها كارها . وقد ولتى خوتها كارها . ولتى خوتها . ولتى خوتها كارها . ولتى خوتها كارها . ولتى خوتها كارها . ولتى كارها . و

معاوية على الشام فلم يمزل عنها على كثرة ما كان عمر يحب أن يُغير العمال. رضي عن سياسته للشام وجُند الشام وعن ثاته المروم. وكان عمر يكفكف من عُلمَواء معاوية وطموحه إلى الفتح ورغبته في أن يغزر البحر كه غزا البر. ثم جاء عثان فغير عمال عمر جميعاً بعد ولايته بوقت قصير إلا معاوية ، فإنه آقر وعلى عمله رضي عنه كما رضي عنه عمر ، وركن إليه أكثر مما ركن إلى غيره من العمال القرابته وقوته وحسن تدبيره للأسر وحسن تصرقه في المشكلات وخروجه من المارق ونفوذه في الخطوب حين تدلم . وكان اذا ضق عماله ببعض المعارضين من أهل الكوفة والبصرة أمر عامله في عسفا المصر أو ذاك بنفي هؤلاء المعارضين الى الشام حيث يتلقاهم معاوية فيؤد بهم باللين والرفق ، ويؤد بهم بالشدة والعنف حين لا يرى من الشدة والعنف حين لا يرى من الشدة والعنف حين لا يرى من الشدة والعنف أبداً .

وقد ضاق معاوية برجل عظيم الخطر من أصحاب النبي هو أبو ذرّ ، كما رأيت فيما مصى من هذا الكتاب ، ولم يستطع أن يبطش به لمكانه من رضى رسول الله عنه وإيثاره إياه ولسابقته في الإسلام . ولم يستطع أن يفتنه عن دينه بالمال ، فشكاه الى عثمان وأمره عثمان بتسبيره الى المدينة. ولم يطق عثمان ذنسه معارضة أبي ذرّ قأخرجه من المدينة واضطره الى أن يقم في الرّ ملة حتى مات .

ووفد معاوية على عثمان في آخر أيامه ، حين كثر قول الناسفيه وإنكارهم عليه ، فاقترح فيما يروي المؤرخون أن ينتقل معه الى الشام . فكره عثمان أن ينزك جوار النبي على أهل الشام . فكره عثمان أن ينزك جوار النبي على أهل الشام يحتلون المدينة ويقومون فيها دونه . فأبى عثمان أن يُضيِّق بهؤلاء الجند على أهلل المدينة . وخرج معاوية فأوصى المهاجرين بالشيخ خبراً ، والمتح لهم بالندير إلى هم أعانوا عليه أو قصروا في ذاته .

ولكنه عاد بعد ذلك الى الشام وعرف اشتداد النكير على عنمان ، وعرف بعدد ذلك أن عنمان قد حُصر فلم يخف لنصره ولم برسل اليه جنداً . ثم جاءه كتاب عنمان يستغيثه كما استفات غيره من العنمال ، فأبطأ عن نصره كما أبطأوا وظل متربّصاً حتى قتل الشيخ ، وهنالك نهض يطلب بدمه . وكان خليقاً لو أراد أن يحقن هذا الدم قبل أن يُراق . ولكنه أقام في الشام مُطرقاً إطراق الشجاع ينتظر الفرصة المواتية ، وقد واتنه الفرصة فاهتبلها غير مقصر في اهتبالها وغير منهالك عليها أيضاً . كان مُستأنياً بعيد الأناة ، وكان متحفظاً شديد التحفظ ، وكان على ذلك نشيطاً أشد النشاط يُعمل

عقله وروبيّه في غير القطاع ، ويدعو الناس الى نصره في غير إلحاح أول الأمر . وإغا كان يعظم قتل الخليفة المظلوم ، ويرّل من أمر هـــذا الحدّث المنكر حتى انقادت إليه قلوب آهل الشام وضائرهم وإذا هم يظهرون الغضب له ثان والطلب بدعه أكثر ما كان يُظهر ، وإذا هم بتعجلونه في النهوض وهو مع ذلك يبطئهم ويستأني بهم ، ويحتاط في الأمر لنفسه ولهم ، ويبلغ مــع ذلك في تألف القلوب واستهواء الضائر والنفوس ؛ يطمع مؤلاء ويخف أولئك ، وينتظر بهؤلاء الشيوخ من أصحاب الشورى من المهاجرين والأنصار ايرى ما يصنعون . يدي ليعضهم من بسيني أمية المرغبين والمرهبين والمبشرين والمندرين ، حتى إذا رأى انحياز طلحة والزبير وعائشة الى مكة وانتارهم بقتال على غضباً لعثان لم يدعم إليه ولم ينصرهم يجدد، وإذا ألقى أنصار أه في رروعهم أن معاوية حيكفهم الشام وقد يكيهم مصر ، وأن عليهم أن يستأثروا بالعراق من دون على المحصر على في الحجاز ثم يؤخذ بين من يخف لحربه من شرق بالعراق من دون على المحصر على في الحجاز ثم يؤخذ بين من يخف لحربه من شرق بالعراق من دون على المحصر على في الحجاز ثم يؤخذ بين من يخف لحربه من شرق الدولة وغربها .

وقد سمع الشيخان وسمعت عائشة للمُشرِين بذلك من بني أمية ، فقصدوا الى البصرة يريدون أن يجتازوها ثم يغيرون بعد ذلك بأهلها على الكوقة ، فإذا فرغوا سن العراق كان التعاون بينهم وببن معاوية على على ، ثم تنظيم بعد ذلك خلافة ثلاثية ، قوامها طلحة والزبير ومعاوية ، بعد أن أبى على هذه الحلافة الثلاثية التي طلبها اليه الشيخان بعد أرف بإيعاه .

وقد انصرف على عما كان يتأهب له من حرب معاوية وأهل الشام واشتغل بالشيخين وأم المؤمنين يربد أن يردهم إلى الطاعة ، ويربد إن أبوا أن يقاتلهم ، ورضي معاوية كل الرضى عن اشتغال هؤلاء الشيوخ من المهاجرين والأبصار بانفسهم ، وفرغ هو لأمره يدبره ويحكم تدبيره ، وكان يرى في أكبر الظن أن هؤلاء الشيوخ إذا اقتتاوا وصار بأسهم بينهم شديداً وهنت قوتهم وذهبت ويحهم وأصبح هو أقواهم قوة وأشدهم بأساً . فكان مثله مثل ذلك الشجاع الذي ذكره الشاعر القديم في قوله :

مُطِّرِقَ يَنفَتُ 'سَمّاً كَمُـا أَطْرَقَ أَفْعَى يَنفَتُ الْسُمُ صَـلُ ۖ

وقد اقتتل هؤلاء الشيوخ من المهاجرين والأنصار ، فقتل طلحة والزبير ، وعادت عائشة الى بيتها في المدينة فاستقرت فيه ، وكثر القتل في أهل البصرة والكوفة واستقر الحداد في كثير من دورهم .

ونظر معاوية فإذا هو قد أصبح يلقى عليًّا وجها لوجه. وهو بعد ذلك لمبتعرُّض

لحرب ؟ لم يَكَدِّلِم أحداً ولم يكلمه أحد ؟ قوته موفورة ، وعُدنـــه كاملة ، وأصحابه وافرون لم يصابوا في أنفسهم ولا في اموالهم ، وهم قـــــد اجتمعوا على حبّه ونصره حتى يثأر لابن عمه الخليفة المظلوم .

فأما على فقد خاص حرباً منكرة 'قتل فيها من شيعته ومن عدوه خلق كثير . فعدو ُه واجدون عليه لأنه وتـرَمَ فيمن 'قتـــل منهم ، وشيعته لا تبرأ من الواجدين عليه لأنه 'قتل إخوانهم في حرب البصرة .

فإذا أضفت الى ذلك ان الفرق بين على ومعاوية في السيرة والسياسة كان عظيما بعيد المدى ، عرفت أن معاوية كان ينتظر عليناً في ثبات وثقة واطمئنان . كان الفرق بين الرجلين عظيماً في السيرة والسياسة ، فقد كان على مؤمناً بالخلافة كا تصورها المسلمون ايام ابي بكر وعمر وفي الصدر الأول من خلافة عنان برى أن من الحق عليه أن يقيم العدل بأوسع معانيه بين الناس لا يؤثر منهم أحداً على احد ؛ ويرى ان من الحق عليه الحق عليه ان يحفظ على المسلمين مالهم لا 'ينفقه الا بحقه ، فهو لا يستبيح لنفسه ان يصل الناس من بيت المال ، بل هو لا يستبيح لنفسه ان بأخذ من بيت المال لنفسه وأهله إلا ما يقيم الأود لا يزيد عليه ، وإن استطاع أن ينقيص منه فعل . وكان علي وأهله إلا ما يقيم الأود لا يزيد عليه ، وإن استطاع أن ينقيص منه فعل . وكان علي شيء قسمه بين الناس بالمدل . وكان أيحب ان يدخل بيت المال فإن وجد فيه شيئاً شيء قسمه بين الناس بالمدل . وكان أيحب ان يدخل بيت المال فيكسح وأينضح بالماء ثم يصلي فيه ركمتين ثم يقول : هكذا يجب ان يكون بيت المال . كان وينضح بالماء ثم يصلي فيه ركمتين ثم يقول : هكذا يجب ان يكون بيت المال . كان علي إذا في إنفاق دائم على الناس ، ولكن على أساس ثابت من العدل والقسط .

فأما مماوية : فكان يسير سيرة أقل ما توصف به أنها سيرة الرجل العربي الجواد الداهية ، يعطي الناس ما وسعه إعطاؤه ، ويصل الذين يريد أن يتألقهم منالرؤساء والقادة ، لا يجد في ذلك بأسا ولا 'جناحاً. فكان الطامعون يجدون عنده ما يريدون، وكان الزاهدون يجدون عند على ما يحبون . وما رأيك في رجل جاءه أخوه عقبل بن أبي طالب 'مسترفداً ، فقال لابنه الحسن : إذا خرج عطائي فسير مع عمك الى السوق فاشتر له ثوباً جديداً ونعلين جديدتين . ثم لم يزد على ذلك شيئاً . وما رأيك في رجل آخر يأتيه عقيل هذا نفسه بعد أن لم يَر ض صلة أخيه فيعطيه من بيت المال مئة الف. كان معاوية اذاً يعتمد على مذهبه هذا في السياسة . ويعلم أنه سيضم اليه كل من كان له أرب في الدنيا . ثم لم يكن يقف صلاته على اهل الشام ، وإنما كان له على طاعة على .

وكان له عيونه في العراق 'يرغبون ويرهبون ويوصلون الأموال سراً. ولم يكن على من هذا كله في شيء كم يكن مجرص على شيء كاكان مجرص على الأمانة في المال وعلى الوفساء بالعهد وعلى ألا 'يدهن في الدين . ولم يكن 'يبغض شيئاً كاكان 'يبغض وضع درهم من بيت مال المسلمين في غير وضعه او انفاقه في غير حقه ، كاكان 'يبغض المكر والكيد وكل ما يتصل بسبب من اسباب الجاهلية الأولى . كان الحق أمامه بيئنا ، فكان يمضي اليه مصميماً ويدعو اصحبابه الى ان يمضوا اليه مصميمين . وكان الباطل بيئنا ، فكان يعرض عنه عازماً ويدعو اصحابه الى ان بعرضوا عنه عازمين . وكان الباطل له من اجل ذلك انصار 'مجبونه ويخلصون له الحب ويدودون عن سلطانه بانفسهم وأموالهم ، وهو لذلك لم يكد يستقر في الكوفة حتى جمل اصحابه يطلبون اليه ان ينهض بهم الى عدوهم من اهل الشام . ولكنه على ذلك أبي ان يمضي الى الشام قبل ان يرسل السقراء الى معاوية يدعوه الى الطاعة والدخول فيا دخل فيه الناس ، لتكون موجته ظاهرة ، وليتبعه من تبعه على بيئة من امره وعلى هدى من الله .

# - 17 -

وقد أرسل على رجلًا من أصحاب النبي هو جرير بن عبد الله البجلي إلى معاوية ، يطلب إليه أن يبايع وأن يدخل فيا دخل فيه الناس ، ويبين له حجة على فيا يطلب إليه أن يبايع وأن يدخل فيا دخل فيه الناس ، ويبين له حجة على فيا يطلب إليه . وانتهى جرير إلى معاوية فكلمه ووعظه وألح عليه في الكلام والوعظ .ولكن معاوية جعل يسمع منه ولا يقول له شيئًا . وإنما يطاوله ويسرف في مطاولته ، ويدعو مع ذلك وجوه أهل الشام ورؤساء الأجناد فيظهر مشاورتهم فيما يطلب إليه على ، ويعظم لهم قتل عثان ويحرضهم على الوفاء الخليفة المظلوم والطلب بدمه .

وهنا يظهر عمرو بن العاص الذي لم يكن أقل دهاء ولا أدنى مكراً ولا أهور كيداً من معاوية . وكان عمرو بن العاص قد وجد على عثان حين عزله عن مصر ، فلما ظهرت الفتنة كان من المعارضين لعثان وكانت معارضته الحقية أشد من معارضته الطاهرة فكان يؤلب الناس ويحرضهم ما وسعه ذلك سراً ، على أنه مع ذلك لم يتردد أن قال لعثان جهرة في المسجد : • إنك قد ركبت بالناس نهابير وركبناها معك فتب إلى الله نتب ، وتلقى عثان منه ذلك أسواً لقاء . فلما اشتدت الفتنة وعرف عمرو أنها

(41)

مثنهية إلى غايتها آثر أن يعتزلها في طورها ذاك، فخرج إلى أرض كار يلكها بفلسطين فأقام فيها وجعل يتنسم الأخبار .

وخرج معه إلى فلسطين ابناه عبد الله ومحمد . وكان عبد الله رجل صدق ، مخلصاً في دينه ، زاهداً في دنياه ، فد صحب النبي وأخذ عنه كثيراً من سننه ، والتزم سيرة الورع والتقوى والترفع عن الدنيات . وكان أخوه محمد فتى من فتيان العرب تم من فتيان قريش ، لم يعرض عن الدنيا ولم يزهد فيها ، وإنما طمع فيما يطمع فيه أمثاله من السمة والدعة والتقدم و بُعد الصوت .

وكان عمرو وابناه على ما هم عليه في فلسطين حين جاءهم النبأ بقتل عنان، فقال عمرو: دأنا أبو عبد الله ما حككت قرحة إلا أدميتها ، يريد أنه قد مهد للفتنة والثورة بعنان فأحكم التمهيد وانتهى الأمر إلى غايته . ثم جاءه الخبر بأن الناس قد بايعوا علياً ، وبأن معاوية يأبى البيعة ويطالب بثار عنان ، وبأن أهل الشام جميعاً له ناصرون . فأدار عمرو الأمر بينه وبين ابنيه أي موقف يقف من هذين الرجلين .

فأما ابنه عبد الله فقد أشار عليه أن يعتزل الناس حتى إذا اجتمعت الكلمة والتأم الشمل دخل فيا دخل فيه المسلمون . وألح عبد الله على أبيه في ذلك ، وذكره بأن النبي والشيخين من بعده قد فارقوا الدنيا وهم عنه راضون ، فها ينبغي أن يضيع ما أتيح له بن الفضل والمنزلة .

وأما محمد فقال له : أنت ناب من أنياب العرب ، وما ينبغي أن تُـبرَم الأمور ُ وأنت متخلّف ، وأشار علمه بأن يلحق بمعاوية .

فقال عمرو: أما عبد الله فقد أشار علي بما ينفعني في ديني وآخرتي . أما محمدفقد أشار علي بما ينفعني في دنياي . وأنفق لبلا مسهداً يضرب أمره أخماساً لأسداس ، يكره بيعة علي لأنه لا ينتظر من هذه البيعة منفعة أو ولاية أو مشاركة في الحسم ولأنه يعلم أن علياً سيجعله رجلا من الناس له ما لهم وعليه ما عليهم . ويُشفق من اللحاق بمعاوية لأنه يرى أن معاوية بسمو إلى شيء ليس له أهلا ، ولأنه لم يكن يستحب بادىء الرأي أن يفرط في أمر دينه . ولكنه فكر وقد رواطال التفكير والتقدير وحاول أن يصبر نفسه على اعتزال الناس ، فسلم يُطق صبرا على الخول والانتظار .

ولم يكن عمرو قد نسي ولاية عصر التي أتبحت له أيام عمر ، ولم يكن قد طاب نفساً عن عزل عنارت إياه عن هذه الولاية ، فكان فيما يظهر مجن إلى مصر

حنينًا متصلًا . ولم يُسفر الصبح له حتى كان رأيه قد استقر على أن يلحق بمعاوية . فارتحل إلى دمشق وارتحل معه ابناه ، فلما بلغها ألفى أهل الشام يحرضورن معاوية على الطلب بدم عنمان ويحضضونه على النهوض لحرب على . فما أسرع مـــا انضم عمرو إلى المحرضين والمحضضين . وجعل يلقى معاوية فيعظم له أمر الخليفة المظاوم ، ومعاوية يسمع منه دون أن يظهر احتفالًا بما كان يقول. له . كان يؤثر الآناة والتمهل ، وكان أهل الشام يتحرقون شوقاً إلى الحرب ، يرون في ذلك أداءً لحق الخليفة المفتول وقيامــــــا بواجب يفرضه عليهم الدين . وكان عمرو يتعجل الحرب لتظهر حاجة معاوية إليه . فلما طال عليه إعراض معاوية عنه ، دخل عليه ذات يوم فتحدث إليه حديثًا صريحًا فهمه معارية حق فهمه . فلم يلبث أن أظهر العنايــة بعمرو رجد في أن يتخذه له حليفاً . ذلك أن عمراً أظهر لمعـــاوية عجيه من هذا بالرأي واليد واللسان . على ثقة منه بأن معاوية ليس على الحق ، وبأرب خصمه هو صاحب الحق ، وبأن الانتصار لمعاوية واللياذ به إنما هما سبيل الدنيا لا سبيل الدين . فقد سمم معاوية ذلك وقهمه واستيقن أن عمراً إن انصرف عنه كاد له فأبلغ فيالكيد، وأن من الخير أن يستصلحه ويستخلصه لنفسه وأيمطيه جزاءه من هذه الدنياالتي يطلبها ويتهالك عليها . وعمرو بعد ذلك صاحب حرب ومكيدة . فتح فلسطين وفتح مصر واطمأن البه عمر منذ فتح مصر الى ان تقسل وهو بعد هذا كله داهية من دواهي العرب وشيخ ذو مكانة من شيوخ قريش . ويقول المؤرخون : إن معاويــة سأل عمراً عما يريده ثمناً لانضهامه إليه . فطلب اليه عمرو أن يطعمه مصر حد\_اته . واستكثر معاوية هذا الثمن . وكان بين الرجلين شيء من مشادة٬حتى كاد عمرو أن يرتحلويمود أدراجه مقاضباً . ولكن عُدَّمة بن أبي سفيان دخل بين الرجلين وما زال بمعاوية أخيه حتى أرضاه بالنزول لعمرو عن مصر أثناء حياته . وكُنتب بهذا الاتفاق بين الرجلين عيد مؤكد .

قلما لقى عمرو ابنيه لم يرضيا عن هذا الثمنوإنما استقلاه وسخرا منه. يذهب عبدالله في ذلك إلى أن أباه قد باع دينه بثمن قليل. ويذهب محمد إلى أن أباه قد باع رأيه بثمن قليل.

ومها يكن من شيء فقد التأم حول معاوية جمع ليس به بأس من أولى مشورته في الشام ، وهم رؤساء الأجناد وشيوخ القبائل وأهل بيته من بني أبي سفيان وبنو عمومته

من بني أمية . وانضم البه عمرو بن العاص . وكلهم كانوا يحرضون معاوية على النهوض للحرب ويستبطئونه ، ويوشك بعضهم أن يتهمه بالعجز والقصور .

فلما اجتمع لمعاوية أمره رد جرير بن عبدالله البجلي ، سفير علي ، الى الكوفة ، دون أن يُعطيه شيئا . وعاد جرير فأنبأ عليا بامتناع معاوية عليه ، وعظم له من أمر أهل الشام . وكان عليا لم يرض عن سفارة جرير ، وكأن جماعة من أصحاب علي على رأسهم الأشتر أسمعوا جريراً بعض ما يكره ، فغضب وارتحل بأهله . فلحق بطرف من أطراف الشام في قر قيسياء فأقام فيه مجانباً للخصمين ، وبعض المؤرخين برى انه انضم لمعاوية .

ثم أخذ معاوية ينأهب للحرب، ولكنه هو أيضاً أسفر الى علي كما أسفر علي اليه .

# - **1**\lambda -

ويظهر ان بعض اصحاب معاوية لم تكن نفوسهم مطمئنة إلى القتال ، كا أنها لم تكن كذلك راضية "عن قتل عثان وإعفاء الذين قتاوه من العقاب . فقهد يقال إن رجلا من أصحاب معاوية ، هو ابو مُسلم عبد الرحمن ، أو عبد الله بن مسلم الحولاني قام إليه أثناء تشاوره في أمر الحرب فقال له : علام تنقاتل عليناً وليس لل مشل فضله وسابقته في الإسلام ؟ فقال معاوية : إني لا اقاتله وانا ادعي ان لي مثل فضله وسابقته ، وإنما اطالبه بأن يدفع إلينا قتلة عثان حتى أقتص منهم . قال أبومسلم : فاكتب إليه في ذلك ، فإن أجابك إلى ما تريد فقد صرفت عنا الحرب ، وإن أبى قاتلناه على بصيرة . وكأن معاوية أراد أن يقطع حجة أبي مسلم وامثاله من المترددين قاتلناه على بصيرة . وكأن معاوية أراد أن يقطع حجة أبي مسلم وامثاله من المترددين الكذري : د بسم الله الرحمن الرحيم . من معاوية بن أبي سفيان إلى علي بن أبي طالب . أما بعد فإن الله اصطفى محمداً بعلمه وجعله الأمين على وحيه والرسول إلى ظلب . أما بعد فإن الله أصطفى محمداً بعلمه وجعله الأمين على وحيه والرسول إلى غلقه ، ثم اجتبى له من المسلمين أعواناً أيسده بهم ، فكانوا في المنازل عنده على قدر خلفه ، ثم اجتبى له من المسلمين أعواناً أيسده بهم ، فكانوا في المنازل عنده على قدر فضائلهم في الإسلام ، وكان أنصحهم الله ورسوله خليفته ثم خليفة خليفته ، ثم الحليفة فضائلهم في الإسلام ، وكان أنصحهم الله ورسوله خليفته ثم خليفة خليفته ، ثم الحليفة فطائلهم في الإسلام ، وكان أنصحهم الله ورسوله خليفته ثم خليفة خليفته ، ثم الحليفة الشئر ، وقوالك الهنجر . وتنقشك الصقعداء ، وإبطائك عن الحلقاء . في كل ذلك الشئر ، وقوالك المنجر . وتنقشك الصقعداء ، وإبطائك عن الحلقاء . في كل ذلك

تأهاد كما يقاد الجل المتخشوش . ولم تكن لأحد منهم أشد حسداً منك لابن عمتك . وكان أحقهم ألا تغمل به ذلك لقرابته وفضله . فقطمت رحمه ، وقبيحت حسنه ، وأظهرت له العداوة ، وأبيطنت له الغش ، وألبت الناس عليه ، حتى ضربت آباط الإبل إليه من كل وجه ، وقيدت الخيل من كل أفق ، وشهر عليه السلاح في حرم رسول الله عن كل وجه ، فقيتل ممك في المحلة وأنت تسمع الهائمة لا تدرأ عنه بقول ولا فعل . ولعمري يا ابن أبي طالب ، لو قت في حقه مقاما تنهي الناس فيه عنه ، وتنقيم طم ما اهتمبلوا منه مسا عدل بك من قبلنا من الناس احداً ، ولها ذلك عندهم ما كانوا يعرفونك به من المنجانبة له والبغي عليه . واخرى انت بها عند أولياء ابن عفان ظنين ، إبواؤك قسملته ، فهم عضدك ويدك وانصارك وقسد بلغني انك تمنتفي من دم عثمان وتتبرأ منه . فإن كنت صادقاً فادفع إلينا قتلته نقتائهم به ، ثم تنتفي من دم عثمان وتتبرأ منه . فإن كنت صادقاً فادفع إلينا قتلته نقتائهم به ، ثم لنطابن قتلة عثمان في الجبال والرمال والبر والبحر حتى نقتلهم أو تلحق أرواحنا بالله . والسلام . .

وقد انتهى ابو مسلم بهدنا الكتاب إلى على . فجمع له الناس في المسجد وأمر فقرى، عليهم الكتاب . فتصابح الناس في جنبات المسجد : « كلنا قدّل عثمان وكلنا كان منكراً لعمله » . وكذلك رأى ابو مسلم نفسه ان اصحاب على كانوا يرون قدل عثمان صلاحاً لأمور دينهم ودنياهم ويأبون ان يسلموا احداً من قاتليه . ورأى كذلك ان علياً لو اراد ان يسلم قدّلة عثمان كلهم او بعضهم لما استطاع إلى ذلك سبيلا . ومن اجل ذلك ابى ان يدفع احداً إلى معاوية ، فجعل ابو مسلم يقول : الآن طاب الضهراب .

وأنت ترى من كتاب معاوية انه لم يكن يريد سلماً ولا عافية ، وإنما كان يريد ان يَعذر نفسه عند اصحابه من أهل الشام وعنه المترددين والمتأنمين منهم خاصة . فطاليب السلم والعافية لا يكتب إلى خصمه ليؤذيه ولا ليحفظه ولا ليهنيظه ويثير في نفسه الموجدة والشنآن .

وليس من اليسير على علي ان يقرأ في كتاب معاوية اتهامه بحسد الحلفاء والبغي عليهم والتلكؤ في البيعة لهم حتى يضطر إليها اضطراراً ويثقاد إليها كارها .

وليس من اليسير كذلك على على ان يقرأ في كتاب معاوية اتهامه بجسد ابن عمته والبغي عليه وقطع رحمــــه وإغراء الناس به والقنّعود عن نصره حين ضَيّتى عليه

آلثائرون به .

ثم ليس من اليسير على على آخر الأمر أن يقرأ هذا التحدي الواضح والدعاء إلى أن يُثبت براءته من دم عثمان بتسليم قائليه ، فإن لم يفعــــل فليس بينه وبين معاوية إلا السيف .

وقد أبلغ معاوية في التحدي حتى زعم لعلي أنه إن دفع إليه قتلة عثمان أسرع وأسرع معه أهل الشام إلى ببعته وطاعته و ومعاوية كان يعلم حتى العلم أن علياً لن يقبل هذا التحدي ولن يسلم إليه قتلة عثمان وهو يتحدى السلطان وينذره على هذا النحو وإنما كانت سبيله ، لو قد آثر السلم والعافية ، أن يبايع ويطيع أولاً ثم يتقدم إلى الخليفة طالباً أن ينصفه من الذين قتلوا ابن عمله ، وأن ينصف أبناه عثمان من الذين قتلوا أبام .

ثم كان معاوية يعلم حق العلم بعد هذا كله أن عليهًا لو قدر على قتلة عثان لأقاد منهم في المدينة ، حين تحدث إليه في ذلك من بايعه من المهاجرين والأنصار ، فكيف وقد صار إلى العراق وأقام بين أظهرالكثرة التي ثارت بمثان حتى قستكنته .

كل ذلك كان معاوية يعلمه ، ولكنه أراد أن يبرى ، نفسه أمام أهل الشام وأمام المتأثين منهم خاصة من تبعة الحرب التي لم يكن منها بد . فليس غريباً بعد ذلك أن يرفض علي ما طلب إليه ، وان يرد على كنابه مع سفيره نفسه بهسيفا الكتاب الذي رواه البلاذري أيضاً : د بسم الله الرحمن الرحم . من عبد الله علي أمير المؤمنين إلى معاوية بن أبي سفيان . أما بعد . فإن أخا خو لان قدم على بكتاب منك تذكر فيه محداً وما أكرمه الله بسبه من الهدى والوحي ، فالحد لله الذي صدق له الوعد ، ومكن له في البلاد ، وأظهره على الدين كله ، وقع به أهل العداوة وشنان من قومه الذين كذبوه وشنعوا عليه وظاهروا عليه وعلى إخراج أصحابه ، وقلبوا له الأمور حتى ظهر أمر وشنعوا عليه وظاهروا عليه وعلى إخراج أصحابه ، وقلبوا له الأمور حتى ظهر أمر الله وم له كارهون . فكان أشد الناس عليه الأدنى فالأدنى من قومه إلا قليلا بمن عصم الله . وذكرت أن الله جل ثناؤه وتباركت أسماؤه اختار له من المؤمنين أعوانا أيده بهم فكانوا في منازلهم عنده على قدر فضائلهم في الإسلام ، فكان أفضلهم خليفته ، وخليقة خليفته من بعده . ولعمري إن مكانها من الإسلام فكان أفضلهم خليفته ، وخليقة خليفته من بعده . ولعمري إن مكانها من الإسلام فكان أفضلهم خليفته ، وخليقة خليفته من بعده . ولعمري إن مكانها من الإسلام فكان أون المصاب بهسيا أيده بهم فكانوا في منازلهم عنده على قدر فضائلهم في الإسلام فكان أون المصاب بهسيا في القضيل . وذكرت أن ابن عفان كان في الفضيل نالثاً . فإن يكن مسئاً فسيلقى رباً في منازلهم في المنات ويحزي بهيا . وإن يكن مسئاً فسيلقى رباً فعوراً رحيماً لا يتعاظمه ذنب أن يغفره . وإني لأرجو إذا أعطى الله المؤمنين علىقدر

أعمالهم أن يكون قسمنا أوفر قسم أهل بيت من المسلمين . إن الله بعث محمداً صلى الله عليه وسلم فدعا إلى الإيمان بالله والتوحيد له ، فكنا أهلَ البيت أولَ من آمن وأناب. فحكتنا وما يعبد الله في ربيع سكن من أرباع العرب أحد غيرنا . فيغانا قومنا الغوائل؟ وهموا بنا الهموم ، وألحقوا بنا الوسائط ، واضطرونا إلى شعب ضيق وضعوا علينا فيه المراصد. منعونا من الطعام والماء المذب ، وكتبوا بينهم كتاباً ألا يؤاكنونا ولا يشاربونا ولا يبايعونا ولا يناكحونا ولا يكلمونا أو ندفع إليهم نبيتنا فيقتلوه أو يمثلوا به وعزمالله لنا على منعه والذب عنه ، وسائر ً من أسلم من قريش أخلياء بمسا نحن فيه ، منهم من حليف ممنوع وذي عشيرة لا تبغيه كا بغانا قومنا . فهم من التلف بحكان نجوة رأمن . فمكثنا بذلك مـــا شاء الله . ثم أذن الله لرسوله في الهجرة وأمره بقتال المشركين ، فكان إذا حضر البأس و'دعيت نزال قدم أهل بيته فوقى بهم أصحابه . فقتل عبيدة يوم بدر ، وحمزة يوم أحــــد ، وجعفر يوم مُؤته ، وتعرض من لو شئت أن أسميه سميته ، لمثل مـــا تعرُّضوا له من الشهادة . لكن آجالهم حضرت ومنيــة أخرت . وذكرت إبطائي عن الخلفاء وحسدي لهم. فأما الحسد فمعاذ الله أن أكون أسررته أو أعلنته . وأما الإبطاء فما أعتذر إلى الناس منه . ولقــد أتاني أبوك حين قسبض رسول الله ﷺ وبايع الناس أبا بكر ، فقال : و أنت أحق الناس بهذا الآمر ، فأبسط يدك أبايعك ، . وقد علمت ذلك من قول أبيك . فكنت الذي أبيت ذلك مخافة الفرقة، لقرب عهد الناس بالكفر والجاهلية . فإن تعرف من حقي ما كان ابوك يعرفه 'تصب رشدك ، وإلا تفعل فسيغني الله عنك . وذكرت عنمان وتأليبي الناس عليه. وإن عنمان صنع ما رأيت قركب الناس منه ما قد علمت وأنا من ذلك بمعزل ، إلا أن تنجنى فتجنُّ ما بدا لك . وذكرت قــُنكلته بزعمك وسألتني دفعهم إليك . ومـــا أعرف له قاتلًا بمينه . وقد ضربت ُ الأمر إلى أنفه وعينيه فلم أره يسمني دَفع من قبلي بمن أتهمته وأظننته إليك. ولئن لم تنزع عن غيك رشقائك لتعرفن الذين تزعم أنهم قتاوه طالبين لا يكلفونك طلبهم في سهل ولا جبل . والسلام ، .

وقد بـــ، أ معاوية كما رأيت بالعنف في كتابـــ إلى على . فكان رد علي على كتابه أقسى قسوة وأعظم ثبدة . لم يكد يذكر إنعــام الله على نبيه بالهدى والوحي واتباع أهل ببته له حتى ذكر بغي قريش عليه ومكرها به واضطراره مع أهل ببته ومع بني عبد المطلب إلى شعب ضبق من شعاب مكة . إلى آخر مـــا هو معروف من أمر الصحفة . وعلى في كل هذا يعرض ببني أمية وتأخرهم عن الإسلام واجتهادهم

مع المجنهدين في التضييق على الذبي و من تبعه من أهل بينه . ثم ذكر علي آن الله قد اختص بيت أهل النبي بالسبق إلى الإسلام كا اختصهم بالصبر على المكروه في شعبهم فالد الذي اضطروا إليه . على حين كان غيرهم من المسلمين في سمة ودعه ، تمنعهم عشائرهم كا منعت تم أبا بكر ، وكا منعت عدي عمر ، وكا منعت أمهة عمان . أو يمنعهم حلفاؤهم إن لم يكونوا من قريش .

ومعنى ذلك أن أهل البيت احتماوا في الإسلام ما لم يحتمل غيرهم وما لم يحتمل أبو بكر رعمر وعثمان خاصــــة ، فهم لم يجمروا ولم يُهجروا ولم يضيّق عليهم في الرزق . فهم إذاً أولى الناس بالنبي وأحقهم بالأمر بعده . ثم ذكر الهجرة وما كان من القتال في سبيل الله، وذكر أن النبي كان يقدم أهل بيته لحماية أصحابه في مواطن اليأس حتى استُشهد منهم عبيدة بن الحارث بن عبد الطلب يوم بدر ، وحمزة بن عبد المطلب يوم أحد ، وجعفر بن أبي طالب يوم مئوتة . وتعرض علي فضه للشهادة التي أتبحت لغيره من أمل البيت . فأهل البيت إذاً قد جاهدوا قبل الهجرة ، وجاهدوا بعد الهجرة ، كما لم يجاهد أحد غيرهم . ثم ذكر قيام الخلفاء بعد وفاة النبي فبرأ نفسه من الحسد لهم سراً أو جهراً ، ولم يعتذر إلى الناس من إبطائه في بيعتهم . ثم ذكتر معاوية َ بأن أباه كان يرى حق على في البيعة حين أراده عليها . وقال له بعد ذلك : إن كنت ترى ما رأى أبوك من حقي تـُصب رشدك ، وإن لم تفعل يُعنن ِ الله عنك . ثم ذكر عثمان وما أنكر الناس عليه وما ركبوا من أمره واعتزاله الثورة ، وبين رأيه صريحاً في عثمان ، وهو التوقيّف وترك أمر عثمان إلى الله يضاعف له الأجر إن كارز. قد أحسن ، ويغفر له الذنب إن كان قد أساء . ثم ذكر قَــَتَكَــّة عنمان ، فأنبأ معاوية ً أنه لا يعرف لعثمان قاتلاً بعينه بعـــد أن بحث واستقصى ، وأنه لا يستطيع أن يسلم إليه من اتهمهم ، لا لشيء إلا لأنه اتهمهم وظن بهم الظنوري ، لأن أمور الحدود لا تستقيم إلا على المحاجمة والمقاضاة وإحضار البينة ، وهذا كله لا يستقيم إلا بعد البيعة والدخول في الطاعة . ثم أنذر معارية َ بأنبه ليس في حاجة إلى أن يطلب في السهل والجبل ولا في البر والبحر من يتهمهم بقتل عثمان ، لأنه سيراهم ساعين إليه طالبين له جادّين في حربه .

وكذلك أخفق سفير معاوية كا أخفق سفير على من قبل ، واستبان لأهل الشام كا استبان لأهل الشام كا استبان لأهل العراق أن ليس من الحرب بـُد . يرى أهل الشام أن يثأروا للخليفة المظلوم ، ويرى أهل العراق ومن معهم من المهاجرين والأنصار أن يُكرهوا أهل

الشام على البيعة والطاعة قبل كل شيء. ويرى أهل الشامأن طاعة على لا تلزمهم وهو الناس لم يبايعوه عن رضى منهم جميعاً ولأنه عطل حداً خطيراً من حدود الله وهو القصاص ممن قبل الخليفة المظلوم. ويرى أهل العراق ومن معهم من المهاجرين والأنصار أن كثرة المسلمين الضخمة قد باسمت علياً في الحرمين والمصرين وفي مصر أيضاً واصبحت طاعته واجبة وأصبح أهل الشام طائفة باغية يجب أن تنقائل حتى تفيء إلى أمر الله .

ولم يأت شهر ذي الحجة من سنة ست وثلاثين حتى كان علي قد قدم طلائمه بين يديه وأمرهم إن لقوا أهل الشام ألا يبدءوهم بقتـال حتى يدركهم ، وسار هو في معظم جيشه حتى انتهى وانتهت طلائعـه إلى صِفتين بعد خطوب كثيرة لسنا في حاجة إلى أن نـُطيل بذكرها .

#### -19-

وكان معاوية قد سار في جموع أهل الشام حين علم بتأهب علي المسير ، وقد م بين يديه الطلائم ايضاً. وقد انتهى قبل علي إلى صفين فأنزل أصحابه أحسن منزل وأرحبه وأقربه الى شريعة الفرات. وأقبل علي في جيشه الضخم فأنزل أصحابه بإزاء أصحاب معاوية . ولكن أصحاب علي لم يجدوا على الفرات شريعة يستقون منها . فأرسل علي سفراءه الى معاوية يطلبون اليه أن يخلي الماء حراً يشرب منه الجيشان . وقد ناظر السفراء معاوية في ذلك فلم يظفروا منه يجواب . وعادوا الى علي بغير طائل . ثم لم يلبث أصحاب على أن رأوا معاوية يكثر من الحرص على شرعة الفرات ليقهر علياً بلبث وأصحاب على أن رأوا معاوية يكثر من الحرص على شرعة الفرات ليقهر علياً ان عموداً ، ويقال الناعزة ، فإن اصحاب على معاوية في ان يخلي بين اصحاب على وبين الماء ليؤخر المناجزة ، فإن اصحاب على لم يظمأوا وخصمهم راوون . ولكن عصبية بني أمية غلبت مشورة اصحاب الرأي ، وانقاد معاوية لهذه العصبية قلم يكن بد من ان يقتتل الناس على الماء . واشتد القتال على الشرعة حتى كاد يبلغ الحرب . وأتيح النصر الناس على الماء . واشتد القتال على الشرعة حتى كاد يبلغ الحرب . وأتيح النصر ويقهروهم به كا كانوا هم يريدون بهم مثل ذلك . ولكن علياً أبى عليهم ما ارادوا ،

آثر العافية حتى لا يتعجل الحرب قبل الإعذار الى خصمه وقبسل مناظرتهم فيما بينهم من خلاف . وكره كذلك ان يظمىء خصمه والله قد أجرى النهر ليشرب منه الناس جميمًا لا لبستأثر به فريق دون فريق .

وكذلك أتيح القوم ان يلتقوا آمنين اياماً ، يلتقون على الماء ويسعى بعضهم لبعض، لبس بينهم قتال ولكن بينهم جدالاً وخصاعاً عنيف . ثم رأى على ان يعذر الى معاوية واصحابه ، فاختلف السفراء بين الفريقين دون ان ينتهوا الى صلح او شيء يشبه الصلح . فلما استياس على من خصمه عبا اصحابه على راياتهم وجعلت فرقهم تخرج الى فرق معاوية ، تخرج فرقة في هذا اليوم من أصحاب على فتخرج لها فرقة من اصحاب مماوية ، فتقتتل الفرقتان نهارهما او وجها من نهارهما ثم تتحاجزان . وعلى المحاب معاوية ، فتقتتل الفرقتان نهارهما او وجها من نهارهما ثم تتحاجزان . وعلى الا يتجاوز ذلك الى الحرب العامة رجاء ان يثوب خصمه الى رشدهم وان يفيئوا الى المرافة ويؤثروا العاقية بين المسلمين .

ومضى الأمر على هذا اياماً عشرة او اقل او اكثر من آخر ذي الحجة ، ثم أظلّ الناس شهر المحرّم ، وهو شهر حرام ، فتوادعوا شهرهم كله وآمن بعضهم بعضا . وسعت بينهم السفراء سعياً متصلاً ، ولكنهم أنفقوا شهرهم كله دون است يصلوا الى صلح او شيء يشبه الصلح ؟ واستبان لأولئك وهؤلاء في غير شك ولا لبس ان ليس بند من ان يصطدم الجمعان .

# - T. -

ومع ذلك فقد مضى القوم على حربهم بعد شهر المحرم كما كانوا قبله ، تخرج الكتيبة الكتيبة والقبيلة للقبيلة ، وربما خرج الرجل للرجل. وهم في اثناء هذا كله لا يختصمون بالسيف وحده وإنما يختصمون بالألسنة ايضاً . وربما كانت بين رؤسائهم الكتب ، كالذي روي ان عمرو بن العاص كتب عن أمر معاوية الى ابن عباس يستعينه على ان يثوب الناس الى العافية ويكفئوا عن الحرب ويتقوا غوائلها . ورد ابن عباس عليه رداً عنفاً مؤساً .

ثم كان القوم أذا كفوا عن القتال آخر النهار سَمَروا ، كما تعودت العرب أن تسمر. فتناشدوا الشعر وذكروا المآثر القديمة والحديثة وذكروا بلاء من حسن بلاؤه

الحال لا يبلغ احد الفرية بن من خصمه أرباً . وكأن القوم سنموا هذه الحرب المتقطعة الفائرة وتعجاوا الكارثة . وكأن علياً سئم هذه المطاولة التي لا تغني عنه ولا عن احد شيئًا ﴾ وإنما تزيد الفتنة امتداداً والشر انتشاراً ﴾ وتضيف احقاداً الى احقاد وحفيظة الى حفيظة ، وتضيع ايامه وايام أصحابه في قنال لا يقدم ولا يؤخر، وترجىء اجتماع الكلمة والتثام الشمل الى اجل غير مسمى ولا معروف. فعبًّا اصحابه اللمجوم العـــام . ورأى معاوية منه ذلك ففعل مثل ما فعل . وتزاحف الجيشان العظيان فالتقوا صباح نهارهم كله وشطراً من ليلهم دون ان يبلغ احد من صاحبه ماكان يريد . ثم اصبحوا فاقتتاوا نهارهم كله اشد قتال واعظمه نكرآ ؛ وانكشفت ميمنة على انكشاف بلغ الهزيمة او كاد يبلغها ، وتضعضع ما كان يليها من قلب الجيش ، وانحاز علي الى ميسرته من ربيعة ، فاستقتلت ربيعة من دونه وقال قائلها : يا معشر ربيعــة ، لا عذر لكم بعد اليوم عند العرب إن أصيب امير المؤمنين وهو فيكم . فتحالفت ربيعة على الموت . ثم ثابت ميمنة علي بفضل الأثاتر ومن ثبت معه من اصحــــابه . فالنأم جيش علي َ كعهده اول النهار . واقبل الليل فلم يكف بعض القوم عن بعض وإنما مضوا في حربهم تلك المجنونة حتى استقباوا صباح اليوم الثالث وحتى ظهر الضعف في جيش معاوية . وكاد اصحاب معاوية يبلغون فسطاطه ، وهم معاوية نفسه ان يفر لولا ان ذكر قول ابن الإطنابة:

> أبت لي ممنّق وأبي بلائي وإجشامي على المكروه نفسي وقولي كلما جشأت وجاشت

واخذي الحمد بالثمن الرّبيح وضري هامة البطل المسيح مكانسك تحمدي او تستريحي لأدفع عن مآثر صالحات واحمي بعد من عرض صحبح

قرد"، هذا الشعر الى الشبات والصبر ، كما كان يتحدث بذلك في ايام العـــافية . وارتفع الضحى والقوم ماضون في حربهم تلك لا يريحون ولا يستريحون ، واصحاب على لا يشكون في النصر . وإنهم لفي ذلك وإذا المصاحف قــد نشرت ورفعت على الرَّماح من قِبَل اهل الشام ، وإذا منادي اهل الشام يقول : هذا كتاب الله بيننا وبينكم من فاتحته الى خاتمته ، الله الله في العرب ، الله الله في الإسلام ، الله الله في الشغور . مَن لثغور أهل الشام اذا هلك اهل الشام ؟ و مَن لثغور المراق اذا تفانى اهل العراق ؟

ويرى اصحاب علي هذه المصاحف المنشورة ، ويسمعون هذا الدعاء الى ما فيها من

المراقة ، ويسمعون الدعاء الى العافية والبقية ، فيبهر كثرتهم ما ترى وما تسمع . وإذا الأيدي تكف عن الحرب ، وإذا القاوب تترده ثم تذكر السلم ثم تحبها ثم تطمع فيها ، وإذا رؤساء الجيش من اصحاب على يسرعون اليه يدعونه الى قبول ما يعرض القوم . فيأبى عليهم ويبين لهم أن القوم ليسوأ بأصحاب قرآن ، ولم يرفعوا المصاحف تأثبين الى ما فيها وإنما رفعوها كالدين يبغون خصمهم الفتنسة . ويبين لهم كذلك أنهم لم يبتكروا رفع المصاحف ، وأنما عرفوا أنه رفع المصاحف الأهل البصرة قبل الفتال فقلدوه ، ولكن بعد الفتال وحين جزعوا من الحرب ولم يشكوا في الهزية . ولكن اصحاب على يلحثون عليه في الاستجابة إلى ما يدعى اليه من كتاب الله ، ويشتدون في الإلحاح حتى ينذروا علياً بمفاوقة ، ومنهم من انذره بتسليمه الى معاوية .

وقوم آخرون رأوا رأي علي ولم يتخدعوا بكيد أهل الشام ، وقالوا : إنما حاربنا القوم على كتاب الله لا نشك في أننا على الحق ، وفي أن صاحبنا هو أمير المؤمنين، وفي أن عدرنا هم الفئة الباغية ، ولو قد شككنا في شيء من ذلك ما قاتلنا ولا استبحنا سفك الدماء منا ومنهم . ولكن أصحاب علي قد اختلفوا ، ما في ذلك شك . قوم يرون الكف عن القتال وقوم يرون المضي فيه ، وإذا وقع الخلاف بين رؤساء الجيش وبلغ هذا الحد فليس ينتظر من الجيش نفسه خير .

ومن أجل ذلك اضطرعلي إلى كف القتال ، ولم يكف الأشتر عن المضي فيه إلا بعد جهد متصل وعزيمة مؤكدة . ثم قارب معاوية وأرسل إليه الرسل يسألونه عما أراد إليه برقع المصاحف . فأجابهم معاوية : أردت إلى أن نختار منسا رجلا وتختارون منكم رجلا ونأمرهما أن يحكما بما في كتاب الله فيما شجر بيننا من الخلاف . وعاد الرسل إلى علي بجواب معاوية ، فرضيت كثرة أصحاب وسخطت قلتهم . ونزل علي عند رأي الكثرة كارها .

# - TI -

وليس من اليسير أن نقطع برأي في عدد الجيشين اللذين التقيا بصفتين واقتتلا قتالاً طويلاً منكراً لم يُر مثله قط في الإسلام ، أي لم يُر مثله قط بين المدلمين . فقوم يبلغون بجيش على مئة ألف ، ويبلغون بجيش معاوية سبعين ألفاً . وقوم ينزلون

بهذين الرقين إلى اقسل من ذلك . وليس من اليسير كذلك أن نحصي عدد الفتلى من أولئك وهؤلاء ، وقد زعم قوم أن الفتلى من أهل الشام بلغوا خمسة واربعين ألفاً ، وأن الفتلى من أهل الشام بلغوا خمسة واربعين ألفاً ،

وليس المهم الآن أن نحصي الجيشين إحصاء دقيقاً ولا أن نحصي القتلي منهما إحصاء دقيقاً وإنما المهم هو أن نلاحظ ان الخصمين قد تأهبا كأحسن ما تكون الأهبة واقواها أو واضطرهما ذلك إلى ان يكشفا تغورهما المحاذية للمدو قليلا او كثيراً. وآية ذلك ان المروم طمعوا في الشام وهموا بغزوها ، لولا ان معاوية وادعهم وصانعهم واشترى كفهم عنه بالمال . ولم تكن بازاء ثغور العراق في الشرق دولة قوية منظمة كدولة الروم ، ولكن كثيراً من مدن الفرس تنكر للمسلمين وهم بالثورة لولا ما كان من رجوع علي إلى الكوفة وتكلفه ضبط هذه الثغور . وإذا طال القتال بين جيشين عظيمين واشتد ، وبلغ من القبح والشناعة ما صوره المؤرخون واصحاب القصص ، كثر القتلى والجرحى من الفريقين ، وإن بالغ القصاص بعد ذلك في عدد اولئك وهؤلاء .

والشيء الذي لا شك قيه هو أن جماعة من خيار المسلمين واعلامهم من أهل العراق واهل الشام قد قتلوا في هذه الحرب ، وكان قتلهم مروعاً لمن شهده ولمن سمع الحديث بذكره بمـــد انقضاء الحرب ، وما زال مروعاً للذين يقرءونه الآن في كتب القصص والتاريخ .

ققد قتل من اصحاب معاوية عبيد الله بن عمر بن الخطاب ، قاتل الهر مزان ، كا قسل جماعة من خيار اصحابه واعظمهم شجاعة ونجدة وبأساً . وقتل من اصحاب على عمار بن ياسر ، وما زال قتله من الأحاديث المأثورة بين المسلمين ، فهو ابن أول شهيدين في الإسلام فتن أبو جهل أباه ياسراً وأمسه سُمَية حتى قتلها كا هو معروف . وهو الذي قال له النبي : ويحك يا ابن سُمَية ، تقتلك الفئة الباغية . وقد أشفق الزبير ، كما رأيت ، من حرب علي حين عرف أن عاراً معه . وكان خُزيء بن ثابت الأنصاري يتبع علياً في صفين ولكنه لا يقاتل ، وإنما يتحرى أمر عماز ، فلما عرف أنه قسل قال : الآن استبانت الضلالة . ثم قاتل حتى قتل . رأى أن أهل الشام قد قتلوا عماراً فعرف أنهم الفئة الباغية التي ذكرها النبي في حديثه ذاك . ووقع قسل عمار من معاوية وأصحابه وقعاً أليماً مروعاً ، لم يشكلوا في أن النبي قسال له : تقتلك الفئة الباغية ، وإنما حاولوا أن يخفوا علمهم بهذا الحديث . فلما لم يجدوا لى ذلك سبد الناولوه . وقال معاوية : أنحن قتلناه ؟ إنما قتله الذين جاءوا به .

ولم يجيء أحد بمار الى صفيّن ؛ لم يستكرهه علي على الحرب ولا على الحروج معه ، وإنما كان عمّاراً شيخا قد نيف على التسعين ، شاخ جسمه ولكن قلبه وعقله وبصيرته ظلّت عامن من الشيخوخة ، فكان شبّ الحديث ، وكان شاب المناظرة ، وكان شاب المناظرة ، وكان شاب الجهاد . وهو الذي سلم على عائشة بعد وقعة الجمل ثم قال لها كيف رأيت ضرابنا يا أمنه ! قالت : لست لك بأم ولست لي بابن قال متضاحكا : بل أنت أمي وأنا ابنك وإن كرهت يريد أن القرآن قد نزل بأن أزواج النبي أمهات المؤمنين فلن تستطيع عائشة أن تغير ما نزل به القرآن . وكان عمار أشد أصحاب علي تحريضاً على الحرب . وكان يحارب يوماً تجاه عمرو بن العاص وهو يرتجز :

نحن ضربنـــاكم على تــُـنزيله والبوم نضربـــكم على تأويله ضرباً يُـزيل الهام عن مـَنبِله ويُـدُهُلُ الحُليلَ عــن خليله أو يرجع الحق إلى سبيله

وكان يقول لأصحابه يومئذ مشيراً الى راية عمرو : والله لقد قاتلت صاحب هذه الراية مع رسول الله يُمَالِكُم ثلاث مرات وهذه الرابعة وما هي بأبرهن . وكان يقول لأصحابه حين رأى بعض الكشافهم : والله لو ضربونا حتى يُبلغونا سَعَفات هَجَر لعلمنا أنه على الحق وأنهم على الباطل .

وبقال إنه استسقى قبل أن يقدم على الموقعة التي قسّل فيها بشيء من لبن ، فلما ورآه كبّر وقال : أنبأني رسول الله على إن آخر زادي من الدنيا ضَيْح من ابن . ثم شربه واندفع إلى الموقعة وهو يدعو أصحابه: من رائح إلى الجنة ؟ الجنة تحت البوارق، الماء مورود اليوم ، غداً ألقى الأحبة محمداً وحزبه .

وكان صاحب الراية في الكتيبة التي كان أمرها الى عمار هاشم بن عتبة بن أبي وقاص . وكان مسن فرسان قريش وأخيارهم وأحبهم لعلي وأنصحهم له ، وكان أعور . فكان عمار يدفعه الى التقدم عنيفا به مرة فيقول : تقدم يا أعور ؛ ورفيقا به مرة أخرى فيقول : أقدم فداك أبي وأمي . وكان هاشم بن عتبه بهدىء عماراً ويقول له : مهلا أبا اليقظان ، إنك رجل تستخفك الحرب وإني إنما أزحف زحفا ولعلي أبلغ ما أريد ، وكان ابن عتبة مع ذلك يقاتل وهو يرتجز :

أُعور بَبغي نفسه محسلا قد أكثرَ القولَ وما أفلاً وعالج الحياةَ حتى ملاً لا بُد أن يَفل أو يُفكلاً أشكتهم بذي الكثموب شكلاً وما زال عمار يدفعه وهو يتقدم حتى قائلاجيماً.

وقد أمل من أصحاب على جماعة كثيرة من قراء الناس وصلحائهم؛ كانوا يقاتلون على بصائرهم ، وكان الناس يرون منهم ذلك فيتأثرونهم ويفعلون فعلهم .

ولم يكن من قُتل من أصحاب معاوية أقل أخطاراً في أهل الشام بمن قُتل من أصحاب علي في أهل العراق . كان كثير من أولئك وهؤلاء يرون القتال دينا ويتقرّبون به إلى الله يذكر أهل العراق مكان علي من النبي وقول النبي لأصحابه: ألست أولى بالمؤمنين من أنفسهم ؟ فلما قالوا له : بلى ؟ أخذ بيد علي وقال : من كنت مولاه فعلي مولاه . اللهم وال من والاه وعاد من عاداه . ويذكرون كنت مولاه فعلي مولاه . اللهم وال من والاه وعاد من عاداه . ويذكرون كذلك قول الله في القرآن الكريم : (النبي أولى بالمؤمنيين من أنفسهم ) . ثم يذكرون قول الله عز وجل: (قُل إن كان آباؤ كم وأثناؤ كم وإخوانكم وأزواجكم يذكرون قول الله عز وجل: (قُل إن كان آباؤ كم وأبناؤ كم وإخوانكم وأزواجكم وغشيرتكم وأموال اقترفتم وماكن تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربيصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين ) .

فهم كانوا يرون انهم حين يقاتلون مع على كأنهم يقاتلون مع النبي نفسه جهاداً في سبيل الله . فليس الغريب إذا ان يطلبوا الشهادة ويتهالكوا عليها ، وإنما الغريب ان محجموا او يديروا او يترددوا . وكان اصحاب معاوية يرون ان بيعة عنهان في اعناقهم وان الذين قتلوه قد احدثوا في الإسلام حدثاً خطيراً ، واستحلثوا من دمه ما حرام الله واستحلتوا من الإمامة ما لا يحل للسلمين ان يفرطوا فيه ، فضلاً عن ان ينتهكوا حرمته .

وكان معاويه واصحابه قد ألقوا في روع كثير من اهل الشام ان عليمًا يحول بينهم وبين إقامة حد خطير من حدود الله وهو القصاص ، فكان كثير منهم إذا يقاتل لا غضباً لمعاوية ولكن غضباً للدين الذي انتهكت حرمته وعطلت حدوده ، ولم يقم علي في تقويم ما اعوج من امره وإصلاح ما فسد من سيرة الناس فيه . فإذا أضيفت الى هذا كله امور اخرى لا ترجع الى الدين ولا تتصل به ، وإنما ترجع الى العصبيسة العربية التي اخدها عمر حيناً ، والتي شفلت عن نفسها مجرب العدو من الفرس والروم ، شرغت لنفسها منذ شبت نار الفتنة فعادت الى حالها في الجاهلية الأولى ، وجعلت كثيراً من العرب يذكرون قديمم ويريدون ان يكون حديثهم ملائماً له ، واندفعوا فيما كثيراً من العرب يذكرون قديمم ويريدون ان يكون حديثهم ملائماً له ، واندفعوا فيما كثيراً من العرب عند من التفاخر والتكاثر والاعتداد بالنفس . وترجع كذلك الى طلب الدنيا والحرص على متاعها واعراضها . اقول : إذا اضفت هذا الى الدوافع الدينية

التي كانت تدفع القوم الى القنال العنيف البشع ، لم تنكر من شناع هذه الحرب شيئاً . غلب على قوم دينهم فقاتلوا لنصره كما يقاتل المؤمنون الصادقون ، وغلبت على قوم دنياهم فقاتلوا لاحتيازها كما يقاتل الطامعون الجامحون . وخلت في اثناء هذا كله الثغور الوكادت تخلو ، فطمع اعداء المسلمين فيا لم يكن لهم أن يطمعوا فيه .

# -77-

وأكاد أعتقد ان مكيدة عمرو بن العاص تلك التي كادها برفع المصاحف لم تكن من عند نفسه ، لا لأنه قلد فيها علياً فحسب ، بل لشيء آخر سنراه قريباً . فقد ينبغي ان نذكر ان علياً إنما رفع المصاحف بين الصّنفين في حرب البصرة قبل ان ينشب القتال ، يريد ان يعذر الى خصمه ؛ وقد ينبغي ان نذكر ايضاً ان مكان طلحة والزّبير وأم المؤمنين من النبي ؛ كان يدعوه الى ان يحتاط ويتأنى ويذكرهم بالقرآن وما فيه ، ولا يقاتلهم حتى يستيئس من استجابتهم الى ما دعاهم اليه . فلما رشق اهل البصرة ذلك الفتى الذي أمره علي قرفع المصحف بين الصفتين بالنتبل حتى قناوه ، قال على : الآن طاب الضراب .

فاو قد اراد اهل الشام ان بتقوا الفتنة والحرب حقاً لرفعوا المصاحف ودعوا الى ما فيها قبل بدء الفتال. ولكنهم لم يفعلوا، وما اكثر ما تذكروا بالقرآن فلم يذكروه، وما اكثر ما ردوا القرآن فلم يذكروه، وما اكثر ما ردوا سفراء علي دون ان يعطوهم الرضى او شيئاً يشبه الرضى. فما كان رفعهم المصاحف بعد ان اتصلت الحرب اياماً واسابيع ، وبعد ان توادع الجيشان شهر المحرم كذ ، إلا كيداً لا يتقون به الفتنة واتما يتقون به الهزيمة .

واكبر الظن ان يعض الرؤساء من اصحاب على لم يكونوا 'يخلصون له نفوسهم ولا قلوبهم ، ولم يكونوا ينصحون له ، لأنهم كانوا اصحاب دنيا لا اصحاب دين ، وكانوا يندمون في دخائل انفسهم على تلك الأيام الهيئة اللينة التي قضوها ايام عثمان ينعمون بالصلات والجوائز والإقطاع .

ولست أذكر من هؤلاء إلا الأشعث بن قيس الكيندي ، ذلك الذي أسلم أيام النبي ثم أرتد بعد وفاته ، والسب قومه حتى وراطهـــم في الحرب ثم أسلمهم وأسرع الى المدينة تأثباً ، فلم يعصم دمه من أبي بكر فحسب ، ولكنه أصهر اليه وتزوج اختـــه

أم فروة . ثم حمل في ايام عمر وظهر في ايام عثمان فتولنى له بعض اعماله في فارس . فلما هم علي ان ينهض الى الشام عزله عن ولايته ، ويقال انه طالبه بشيء من مال المسلمين ، ثم استصحبه واستصلحه . فلما رفعت المصاحف ودعي إلى التحكيم كان اشد الناس على على في أبي الدعاء إلى قبول التحكيم .

ويجب أن نذكر أيضاً أن علمياً لم ينهض إلى الشام بأهل الكوفة وبمن تابعه من أهل الحجاز وحدهم ، وأنما نهض كذلك بألوف من أهسل البصرة كان منهم من وقى له يوم الجسل ، وكان منهم من أعتزل من الناس في ذلك اليوم أيضاً ، وكان منهم مع ذلك كثير من الذين أنهزموا بعد مقتل طلحة والزبير .

فهم اذاً كانوا عثمانية لا يقاتلون مع على عـــن رضى وصدق ، واتما يقاتلون معه كارهين . وهم اذاً كانوا واجدين عليه لأنه قتل منهم من قتل واضطرهم الى الهزيمــة اضطراراً .

لم يكن اصحاب على اذاً كلهم مخلصين له مؤمنين به ، وانمـــــا كان منهم المخلص والمدخول .

وقد قد منا ان الفريقين كانا يلتقيان في امن ودعة اثناء شهر المحرم الذي توادعا فيه ، ونضيف الآن ان الفتلي كثروا ذات يوم ، فطلب علي هدنــــة موقوتة ليدفن الناس وتلاهم . واجيب الى ما طلب .

واذاً فقد كان اهـــل البشام واهل العراق يلتقون ويختلطون في غير موطن . ولم يكن من العسير ان يتناجو اولا ان يأتمروا بينهم بما يشاءون . فما استبعد ان يكون الأشعث بن قيس ، وهو ماكر اهل العراق وداهيتهم ، قد اتصل بعمرو بن العاص ، ماكر اهل الشام وداهيتهم ، ودبروا هذا الأمر بينهم تدبيراً . ودبروا ان يقتتل القوم فإن ظهر اهل الشام فذاك ، وان خافوا هزيمة أو اشرفوا عليها رفعوا المصاحف فأوقعوا الفرقة بين اصحاب على وجعلوا بأسهم بينهم شديداً .

وقد تم لهم ما دبروا أن كانوا قد دبروا شيئًا ، واستكره الأشعث ومن اطاعه عليًا على كف القتال ، فلم ير بدأ من الإذعان لما أرادوا .

واكبر الظن عندي كذلك ان المؤامرة لم تقف عند هذا الحد وانما تجاوزته الى ما هو اشد منه خطراً ، وهو اختيار الحكين . فلأمر مسا الح الأشعث ومن تبعه من المهانية في ان يختار على ابا موسى الأشعري ، ولم يطلقوا له الحرية في اختيار حكم يثق به ويطمئن اليه . وهم يعلمون ان ابا موسى قد خذل الناس عن على في الكوفة

حتى عزله عن عمله. فقد كان عليّ اذاً مُكَدِّرَها على قبول التحكم ومكرها على اختيار احد الحكين . ولم تأت الامور مصادفة وانما جاءت عن ائتمار وتدبير بين طلاّب الدنيا من اصحاب على واصحاب معاوية جميعاً .

# - 24 -

ومها يكن من شيء فقد اتفق الفريقان على أن يحكموا هذين الحكمين ، يحكمون عمراً من قبل معاوية ويحكمون أبا موسى من قبل على ". وأبنى أصحاب علي على إمامهم أن يختار ابن عباس لأنه شديد القرب منه . وأبوا عليه أن يختار الأشتر لأن اجتهاده في الحرب كان عظيماً وحرصه على الغلب كان شديداً . ولم يستطع على أرف يقبل ما عرضه عليه الاحنف بن قيس من أن يكون مندوبه في الحكم ، بل لم يستطع أن يجعله ثانيا لأبي موسى ؟ لأن أصحابه أبوا إلا أن يندبوا أميرهم القديم الذي كره لم الفتنة والذي لم يشترك في الحرب مع هذا الخصم أو ذاك . ولم يذكروا أن عمرو ابن العاص قد شارك في الحرب برأيه ولسانه وسيفه ، بل لعلهم ذكروا ذلك ولكنهم لم يقفوا عنده ولم يلتفتوا إليه .

واجتمع المفوضون من الفريقين فكتبوا صحيفة سجاوا فيها ما اتفق عليه الحصان من وضع الحرب وإيثار الحكومة واختيار الحكين وتحديد الزمان والمكان لاجتاعها ، وتأمينها على أنفسها وأموالها مها يكن حكها ، واستنصار الأمة كلها على من خالف عمار في هذه الصحيفة .

حد دوا هذا كله تحديداً دقيقاً ولكن شيئاواحداً اطلقوه اطلاقاً ولم محددوه تحديداً قريباً أو بعيداً وهو موضوع القضية التي يجب أن يفصل فيها الحكمان . واقرأ اولا نص هذه الصحيفة كا رواه البلاذري : و بسم الله الرحن الرحم . هذا ما تقاضى عليه علي بن أبي طالب ومعاوية بن أبي سفيان . قاضتى علي على أهل العراق و من كان من شيعتهم من المؤمنين والمسلمين ، وقاضى معاوية على أهل الشام ومن كان من شيعتهم من المؤمنين والمسلمين ، وقاضى معاوية على أهل الشام ومن كان من شيعتهم من المؤمنين والمسلمين ، أنا نزل عند حكم الله ، وبيننا كتاب الله فيها اختلفنا فيه من فاتحته إلى خاتمته ، تحيي ما أحيا وغيت ما أمات . فيا وجد الحكمان في كتاب الله فاتها عبد السنة العادلة فاتها كتبعانه ، وما لم يجداه مما اختلفا فيه في كتاب الله نصاً أمضيا فيه السنة العادلة

الحسنة الجامعة غير المفرقة . والحكمان عبدالله بن قيس وعرو بن العاص . وأخذنا عليها عهد الله ومشاقه ليحكمان بما وجدا في كتاب الله نصاً ، قيا لم يحداه في كتاب الله مسمى ، عملاً فيه بالسنة الجامعة غير المفرقة . وأخذا من علي ومعاوية ومن الجندين كليها وبمن تأمرا عليه من الناس عهد الله ليقبلن ما قضيا به عليها . وأخذا لانفسها الذي يرضيان به من العهد ومن الثقة بالناس أنها آمنان على أنفسها وأهليها وأموالها ، وأن الأمة لهيا أنصار على ما يقضيان به على علي ومعاوية ، وعلى المؤمنين والمسلمين من الطائفتين كالتيها ، وأن على عبدالله بن قيس وعمرو بن العاص عهد الله ومشاقه أن يُصلحا بين الأمة ولا يردام إلى فرقة ولا حرب ؛ وإن أحبًل القضة الى شهر رمضان ، فان أحبًا أن يوخراها عن غير ميل منها أخراها . وإن مات أحد الحكين قبل القضياء فان أمير كل شيعة وشبعته يختارون مكان قضيتها التي يقضيان فيه وان مكان عدل بين الكوفة والشام والحجاز، لا يحضرها فيه إلا منأراد . مكانه رجلاء لا يألون عن أهل المعدلة والنصيحة والإقساط . وان يكون مكان قضيتها فان رضيا مكانا غيره فحيث أحبًا أن يقضيا . وأن يأخذ الحكان من كل واحد من شاءا من الشهود ثم يكتبا شهادتهم في هذه الصحيفة أنهم أنصار على من ترك ما فيها : اللهم نستذصرك على من ترك ما في هذه الصحيفة وأراد فيها إلحاداً أو ظلما . .

وشهد مِن كل جند على الفريقين عشرة ، من أهـــل العراق : عبدالله بن عباس ، والأشعث بن قيس ، وعبدالله بن طفيل، والأشعث بن قيس ، وعبدالله بن طفيل، وحُبجر بن عدي الكندي ، وعبدالله بن حبجل الأرحبي البكري ، وعقبة بن زياد ، ويزيد بن حُبجية التميمي ، ومالك بن كعب الأرحبي .

ومن أهل الشام؛ أبو الأعور عمرو بن سفيان السلمي ، وحبيب بن مسلمة الفيهري، والمُخارق بن الحارث الربيدي، وزَمَل بن عمرو العُذري، وحمزة بن مالك الهمداني، وعبدالرحمن بن خالد بن الوليد المخزومي، وسنُبَيْع بن يزييد الخضرمي، وعلقمة بن يزيد الخضرمي، وعلقمة بن يزيد الخصرمي ، وعتبة بن أبي سفيان ، ويزيد بن الحر العبسي.

قفيم كانا يختلفان بالفعل ؟ كان معاوية بطلب بــدم عنمان ويريد ان بسلم إليه علي "

قتلة الحليفة المظلوم . وكان على لا يعرف لعثان قاتلًا بعينه ولا يقدر على أن 'يسلم الى معاوية جميع من ثاروا بعثان حتى 'فتل .

وكان معاوية يرى بعد مقتل طلحة والزبير ، وبعد ان استحصد أمره واشتد بأسه ان يكون أمر الخلاف قد بوبع كا بويع المتلفاء من قبله ، بابعه اهل الحرمين وهم أصحاب الحل والعقد ، وبابعه اهسل الأمصار الحلفاء من قبله ، بابعه اهل الحرمين وهم أصحاب الحل والعقد ، وبابعه اهسل الأمصار والأنصار خاصة ، ولم يبق لمعاوية إلا ان بدخل فيا دخل فيه الناس ، ويدخل معه اصحابه من اهل الشام ، فان لم يفعلوا فهم الفئة الباغية التي أمر المسلمون بقتالها إن أبت الصلح وكرهت العافية حتى تفيء الى أمر الله . وإذا فها بال الفريقين لم ينصاعلى أبت الصلح وكرهت العافية حتى تفيء الى أمر الله . وإذا فها بال الفريقين لم ينصاعلى ذلك في صحيفتها ، بل لم يذكرا الحلافة ولا الشورى في الصحيفة أصلا . والغريب ان هذه الصحيفة التي رواها المؤرخون قد أرضت الفريقين المختصمين ، لم ينكرا فيها غوضاً ولا عوماً وإيهاما ، مع أنها من اشد ما كتب المسلمون غموضاً وعموماً وإيهاما فيا يتصل بوضوع القضية الذي كان يجب ان بحد تحديداً لا لبس فيه .

وأكبر الظن أن الذين كتبوا الصحيفة من الفريقين لم يحفلوا بدقسة ولا بتحديد ، وانما كرهوا الحرب وسنموا القتال وتعجلوا السلم . وكان اصحاب معاوية يكفيهم ان تنحسر الحرب عنهم وأن يختلف اهل العراق . وكانت عامة اهل العراق يكفيهم ان بثوبوا الى السلم . وكان الماكرون منهم إن استقام الغرض الذي افترضته آنفا تعنيهم ان تكون القضية غامضة غير بينة الحدود . يرون ذلك أنفع لمعاوية وأضر لعلي ، وأحرى ان ينيلهم من السلطان ومتاع الدنيا ما يريدون .

وهـــذا كله يفسر لنا ما كان ، بعد ان 'كتبت هذه الصحيفة ، من الاختلاف في صفوف اهل العراق والائتلاف في صفوف اهل الشام . وأكبر الظن اس علياً ضاق بأصحابه حين رأى انهم يعصونه في كل ما يأمرهم به او يشير عليهم فيه ، فخلشى بينهم وبين ما أرادوا وتمثل قول 'دريد بن الصمة :

أمرتُهُــم أمري بمُنعرج اللّـوى فلما عَصَو في كنتُ منهم وقد أرى وهل أنا إلا من غزية إن غوت

فلم يَستَبينوا الرئشد إلا نضحى الغدِ غوايتهم وأنــني غير مهندي غويت وإن ترشد غزية أرشد وأكاد أشهد الأشعث بن قيس وقد استقام له كل ما أراد ، فهو جذلان مسرور لا يكتفي بالرضَى والغبطة ، وإنما يأخذ الصحيفة فيمشي بها في الجيش يقرؤها على الجند وبكلف من يقرؤها عليهم حين تجهده القراءة . والجند يسمعون فيرضى كثير منهم لأن الحرب قد كفت عنهم ، وتسخط منهم جماعة غير قليلة لأنهم يرون في هذه الحكومة وصحيفتها انحرافا عن الدين ، وخالفة عما أمر الله به في القرآن ، فمنهم من كان يقول : أتحاكمون الرجال في دين الله ؟ ومنهم من كان يكتفي بهذه الصيحة السي أصبحت شعاراً للخوارج فيا بعد ، و لا حكم إلا لله » . ومنهم من كان يخرجه الفضب عن طوره فلا يكتفي بالقول وانما يضيف اليه العمل ، فقد يقال إرن رجلا من هؤلاء المنكرين للحكومة كره ان يشارك اصحابه فاستل سيفه وصاح : لا حكم إلا لله . ورمي بنفسه جيش اهل الشام فقاتل حتى قتل .

ومن المحقق أن عروة بن أديسة ، أخا ذلك الخارجي الذي حفظ التاريخ اسمه ، وهو مرداس ابو بلال ، لم يكد يسمع ما قرىء عليه من الصحيفة حتى ثار بالأشعث بريد ان يقتله . فنفرت دابة الأشعث وأصاب سيف عروة عجزكما ، وكاد الشران يقع بين البانية اصحاب الأشعث والتميمية قوم عروة ، لولا ان مشت وجوه تمسيم فاعتذروا اليه حتى رضى .

وما ينبغي أن ندع جيش علي يترك صفائين دون ان نبين حجة هؤلاء الذين أنكروا الصحيفة وكرهوا الحكومة ، وكان لهم بعد ذلك في تاريخ الإسلام شأن أي شأن .

وحجتهم كانت واضحة أشد الوضوح وأقواه . جاء بها القرآن صريحة لا لبس فيها ، فالله عز وجل يقول : ( وإن طائفتان من المؤمنين اقدتتكوا فأصابحوا بيئتها فإن بَعَت إحداهها على الأخرى فقاتلوا التي تَبْغي حتى تغييء إلى أمر الله فإن فاعليحوا بيئتهما بالعدل وأقسطوا إن الله يُحب المقسطين إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخو بنكم وانتقوا الله لعلكم تشرحمون ،

وكان على وأصحابه ، وهم كثرة المسلمين ، يرون أن معاوية وأصحابه قد بغوا . وقد أسفر على إلى معاوية ومن معه من أهل الشام فردوا سفراءه وأبوا أن يكور بينه وبينهم إلا السيف. ثم سبق معاوية وأصحابه إلى الماء فآثروا به أنفسهم وأرادوا تظميء على وأصحابه ، فاقتتل الفريقان على الماء حتى خلص لهلي . ثم أذن لمعاوية وأصحابه أن يردوا وأن يشربوا . فهاتان طائفتان من المؤمنين قد اقتتلوا .

ثم أرسل على سفراء. إلى معاوية بعرضون عليه أن يدخل في الطاعة وألا يفرق

ألمسلمين ، فلم يجدوا عنده خيراً . فاقتتلوا أياماً ثم توادعوا شهر المحرم . وحاول علي المسلمين ، فلم يجدوا من أهل الشام استجابة إليه . فاقتتلوا في صفر . وكان يجب أن يمضوا في الفتال بحكم الآية الكريمة حتى يفيء معاوية وأهل الشام إلى أمسر الله ، وحينتذ تكف عنهم الحرب ويرفع عنهم السيف ويصبحون لخصمهم أولئك إخواناً ، ويجب الإصلاح بين الأخوين .

وقد كاد جيش على أن يظفر بالطائفة الباغية ويضطرها إلى أن تفيء إلى أمرر الله ولكن المصاحف تشرفع ، وإذا الحرب تشكف ، وإذا القوم يدخلون في حكومة غامضة مبهمة لاحظ لها من وضوح أو جلاء . فلم يخطىء الذين قالوا ولا حكم إلا الله ، إذا . وحكم الله هو أن يستمر القتال حتى يخضع معاوية وأصحابه . وليس أدل على ذاك من أن علياً نفسه ، وهو الإمام ، أبى أن ينخدع برفع المصاحف ، وقال : إن معاوية ورهطه الادنين ليسوا بأصحاب دين ولا قرآن ، وإنما هم يكيدون ويخادعون ويتقون حر السيف . فقد كان الإمام إذا يرى ألا حركم إلا الله ، وأن المبيل الى حكم الله هو القتال حتى يذعن أهل الشام ، ولكن كثرة أصحابه لم تذهب مذهبه واستكرهته على غير ما أحب ، فكانت هذه الحكومة .

إلى هنا يظهر في غير لكنس أن الذين حكوا لم يخطئوا وإنما التزموا أمر القرآن والتزموا رأي الإمام أيضاً. ويقال إنهم ألحوا عليه في أن يمضي بهم في الفتال حتى ينفذ حكم الله . ولكن علياً رآهم قلة قليلة ، ورأى أنه إن قبل مشورتهم أوقعهم بين عدوهم من أهل الشام وأصحابهم من أهل العراق ، فألقى بأيديهم إلى التهلكة، ولذلك أبى عليهم وجعل يرفق بهم وجدئهم ، ويدعوهم إلى الختيار ما فيه لهم ولأصحابهم العافية .

وهنا يبدأ خطأ هؤلاء الذين حكموا : كانوا على صواب حتى شاوروا الإمام فنصح لهم واستأنى بهم وأمرهم بالقصد ، وهم ليسوا أعلم بالقرآن من علي ولا أحفظ منه للسنة ولا أبصر منه بالمصلحة . وقد ينبغي أن يترك للإمام شيء من حرية يُمضي به الأمر بين رعبته . فهذه كثرة أصحابه تطالبه بالسلم والحكومة ، وهذه قلة أصحابه تطالبه بالحرب ورفض الحكومة ، وأولئك وهؤلاء يركبون رءوسهم ويُغلون فيا يذهبون إليه . وليس الإمام خيار إلا أن يمضي مع الكثرة إلى السلم والحكومة ، والأمل في صلح يحقن الدم ويجمع الشمل. أو يمضي مع القلة إلى الحرب واليأس المنبور. وقد آثر المضي مع الكثرة برأيها منتظرة

مع الإمام ، فإن كان الصلح المقنع فــــذاك ، وإن لم يكن رجعت الكثرة إلى رأي القلة وعادوا جميعاً إلى الحرب .

ولكن كلا الفريقين من الكثرة والقلة أبا أن يتبع إلا رأيه ، وانحاز علي إلى الكثرة كارها . ولم يمض يومان على كتابة الصحيفة ، أنفقهما القوم في دفن القالى حتى أذ " مؤد " على " في أصحابه بالرحيل عن صفين ، فرجعوا إلى الكوفة شر مرجع . خرجوا منها أشد ما يكونون مودة وإلفاً وتصافياً ، وعادوا إليها أشد ما يكونون موجدة وفرقة واختلافا ، بتشاتمون ويتضاربون بالسياط ، تقول القلمة المكثرة : خالفتم أمر الدين وانحرفتم عن حكم القرآن وحكمتم الرجال فيا لا حكم فيه الا " لله . وتقول الكثرة المحترة القلمة : خالفتم الامام وفرقتم الجاعة وابتغيتموها عوجاً . ثم يدخلوا الكوفة جميعاً كما خرجوا منها جميعاً ، وإنحما المحازت المحكمة إلى حروراء فاعتزلوا فيها . وكانوا ألوفاً يصل بها المكثرون إلى اثني عشر ألفاً ويهبط بها المقلمان فاعتزلوا فيها . وقد اعستزلوا في حروراء فنسبوا إليها . وأذ "ن مؤذ تهم ألا إلى سنة آلاف . وقد اعستزلوا في حروراء فنسبوا إليها . وأذ "ن مؤذ تهم ألا والبيمة فه عز وجل على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر .

ومنذ ذلك اليوم نشأ في الإسلام حزب جديد كان له في تاريخه أثر بعيد ، ودخل علي الكوفة مُسْقلبه من صفّين كا دخلها مُسْقلبه من البصرة . فلم ير في مدخله هذا كا لم ير في مدخله ذاك فرحاً بقدومه ولا ابتهاجاً بلقائه ، وإنما رأى في مدخله هذا كما رأى في مدخله ذاك لوعة وحسرة وبكاء . إلا أن ما رأى من ذلك بعد عودته من صفّين كان أكثر كثرة وأشد نكراً ، فقد كان قتلى صفيّين بالقياس إلى قتلى يوم الجلل أضعافاً وأضعافاً .

### - 45 -

والغريب أن المؤرخين الذين أكثروا من ذكر ابن السوداء عبدالله بن سبأ وأصحابه حين رووا أمر الفتنة أيام عنان ، وآكثروا من ذكرهم بعد مقتل عنان قبل أن يشخص علي من المدينة للقاء طلحة والزبير وأم المؤمنين . ثم أكثروا من ذكرهم حين كان علي يُستفر إلى طلحة والزبير وأم المسلمين في الصلح . ثم زعموا أنهم أثنمروا على حين غفلة من علي وأصحابه بانشاب القتل . ثم زعموا أنهم أنشبوا القتال فجاءة حين

التقى الجمعان عند البصرة وورطوا المسلمين في شر عظيم . الغريب أن هؤلاء المؤرخين قد نسوا السبئية نسياناً تاميًا ، أو أعملوها إممالا كاملاً حين رووا حرب صفين .

فان السوداء لم يخرج مع عدلي إلى الشام ، وأصحاب ابن السوداء خرجوا معه واكنهم كانوا أنصح الناس له وأوفى الناس بعهده وأطوع الناس لأمره . لم يأغروا ولم يسعوا بالفساد بين الخصمين ، وإنما سعوا وأطاعوا وأخلصوا الإخلاص كله ، حتى إذا رفعت المصاحف خرج بعضهم مع المحكمة الذين أنكروا للصحيفة وما فيها ، كحر فوص بن زاهم ، وأقام بعضهم على طاعة على ، وإن أنكر الصحيفة وكره الحكومة كالأشتر .

وأقل ما يدل عليه إعراض المؤرخين عن السبئية وعن ابن السوداء في حرب صفين أن أمر السبئية وصاحبهم ابن السوداء إنما كان متكلفاً منحولاً و لد اخترع بآخرة حين كان الجدال بين الشيمة وغيرهم من الفرق الإسلامية . أراد خصوم الشيعة أن بدخاوا في أصول هذا المذهب عنصراً يهودياً إمعاناً في الكيد لهم والنيل منهم . ولو قد كان أمر ابن السوداء مستنداً إلى أساس من الحق والتاريخ الصحيح لكان من الطبيعي أن يظهر أثره وكيده في هذه الحرب المعقدة المعضلة التي كانت بصفين ولكات من الطبيعي الطبيعي أن يظهر أثره حين اختلف أصحاب علي في أمر الحكومة ولكات من الطبيعي بنوع خاص أن يظهر أثره في تكوين هدذا الحزب الجديد الذي كان يكره الصلح وينفر منه ويكفئر من مال إليه أو شارك فيه .

أما أنا فلا أعلل الأمرين إلا بعلة واحدة ، وهي أن ابن السوداء لم يكن إلا وهما ، وإن و جد بالفعل فلم يكن ذا خطر كالذي صوره المؤرخون وصوروا نشاطه أيام عثمان وفي العام الأول من خلافة علي . وإغا هو شخص اد خره خصوم الشيعة الشيعة وحدهم ولم يد خروه المخوارج ، لأن الخوارج لم يكونوا من الجماعة ولم يكن لهم مطمع في الخلافة ولا في الملك ، وإغسا كانوا قوماً يثورون بكل خلافة وينتقضون على كل ملك ، ويحاربون الخلفاء والملوك ما وجدوا إلى حربهم سبيلا ، ثم هم لم يكونوا حزياً ملك ، ويحاربون الخلفاء والملوك ما وجدوا إلى حربهم سبيلا ، ثم هم لم يكونوا حزياً باقياً متصلاً عظيم الخطر ، ولا سيا بعد أن انقضى عصر بني أمية ، وإنما ضعف أمرهم وفئل حد هم بعد أن تقدم الزمان بدولة بني العباس . وبقي مذهبهم معروفاً بسين

المتكلمين ، ولكنه الخذ في الحياة العملية أطواراً مختلفة قد نعرض لها في غير هذا الجزء من هذا الكتاب.

فلم يكونوا إذاً حزباً تحتاج خصومته إلى الجدال الشديد المتكلف الذي يبغضهم إلى الناس ويزهد فيهم أصحاب التقى والورع، كما كان أمر الشيعة الذين ظلوا ينازعون الملوك والحلفاء سياسة المسلمين إلى الآن .

أمّا البلا ذري فقد رأينا فيا سبق من هـذا الكتاب أنه لم يذكر ابن السوداء ولا أصحابه السبنية في أمر عيان ، وهو كذلك لم يذكره في أمر على إلا مرة واحدة في أمر غير ذي خطر ، إذ جاء عليًا مع آخرين يسالونه عن أبي بكر فردهم رداً عنيفا لاتما لهم على تفرغهم لمثل هذا، على حين كانت مصر قد فتحت وقتلت فيها شيعة على . وكتب على كتابا يذكر فيه ما صارت إليه الأمور بعد تخاذل أهل العراق وأمر أن يقرأ هذا الكتاب على الناس لينتفعوا به .

قال البلاذري : وكانت عند ابن سبأ منه نسخة حرّفها ، وابن سبأ عند البلاذري ليس ابن السوداء ، وإنما هو عبد الله بن وهب الهمذاني .

والبلاذري يروي هذا الحبر كله متحفظاً متوخياً للصدق ما استطاع ، وهو كثيراً ما يروي بعض الاحاديث ثم يُعقب عليها بما يظهر الشكفيها، لانها مناختراع أهل العراق. والواقع أن الحصومة بين الشيعة وأهل الجماعة قد المخذت ألواناً من الجدل والإذاعة ونشر الدعوة بعد أن استقام الأمر لبني العباس ، كثر فيها المكر والكيد والاختراع ، بحيث يجب على المؤرخ المنصف أن يحتاط أشد الاحتياط حين يصور هذه الفتن في عهدها الأول . وأي شيء أيسر من أن يحذب أهل الشام على أهل العراق ، ومن أن يحذب أهل العراق على أهل العراق ، ومن أن يحذب أهل العراق على أهل العهد ويصبح التحقيق من الوقائم الصحيحة عسيراً .

والذين استباحوا لأنفسهم أن يضعوا الأحاديث على النبي وأصحابه لا يتحرجون من ان يستبيحوا لأنفسهم وضع الأخبار على أهل الشام والعراق. ومؤرخ هذا العصر الذي تحاول تصويره ممتحن أعسر الامتحان وأشقه من ناحيتين :

إحداهما ناحية القصاصالذين كانوا يتحدثون بأمر الفتن في البصرة والكوفة فيرساون خيالهم على سجيته ويتعصبون القبائل المختلفة من العرب ، ولعلهم كانوا يأخذون المال من أولئك وهؤلاء ليحسنوا ذكرهم ويعظموا أمرهم ويذكروا لهم من المآثر ما كان مرام لم يكن ، ويرووا في هذه المآثر من الشعر ما قبل ومسالم يقل. ولذلك كان كل

الناس شمراء يوم الجمل ويوم صيفًاين ، ولذلك ترويت الأخبار التي لا تستقيم في العقل . فذلك الفتى الذي أمره عليَّ برفع المصحف لأهل البصرة يوم الجمل، يأخذ المصحف بيمينه ، فإذا 'قطعت اخذه بشهاله، فإذا قطعت اخذه بأسنانه او بمنكبيه حتى 'يقتل. وبمدح به ذاك؛ إلى غير ذلك من الأخبار والأشعار التي يظهر فيها التكلف والاختراع. والناحية الثانية هي مـــا كان من اصحاب الجدل ، ومن اولئــك الذين امدوهم الناحية تعقيداً وعسراً لأنه يتصل بالدين ، فالجدال بــــين الفرق لم يكن عند القدماء جدالًا في أمور الدنيا ، وإنما كان جدالًا في اصول الدين وفيما ينبني عليها من الفروع فكان من اليسير أن يتهم المجادلون خصومهم بالكفر والفسق والزندقة والإلحساد ، وأن يشنُّموا عليهم ما شاء الله نما يصح لهم من الحديث والسير وما 'يبتكر لهم ابشكاراً. ومهما يكن من شيء فالبلاذري لا يذكر ابن السوداء وأصحابه في شيء من الفتنـــة أيام عنمان وأيام على . والطبري ور'واته الذين اخذ عنهم والمؤرخور الذين اخذوا عنه فيما بعد ، يذكرون ابن السوداء وأصحابـــه في امر الفتنة أيام عثمان. وفي العام الأول من أيام على ثم ينسونهم بعد ذلك . والمحدثون وأصحاب الجسدل متفقون مع الطبري وأصحابه فيما ذهبوا الله . إلا ان المحدثين وأصحاب الجدل ينفردون من دون الطبري وأصحابه بشيء آخر ، فيزعمون ان ابن السوداء واتباعـــــه ألــهوا عليًّا وأن عليًا حرقهم بالنار . ولكنك تبحث عن هذا في كتب التاربخ فلا تجد له ذكراً. فلمنا نعرف في أي عام من أعوام الخلافة القصيرة التي وليها علي كانت فتنسسة هؤلاء الغلاة . وليس تحريق جماعة من الناس بالنار ، في الصدر الاول الإسلام ، وبين جماعة من أصحاب النبي ومن صلحاء المسلمين٬ بالشيء الذي يغفل عنه المؤرخون فلا يذكرونه ولا يوقسّنونه ، وإنما يهملونه إهمالاً تاماً .

وكل ما رواه المؤرخون هو ما ذكره البلاذري في حديث قصير وقع اليه من أرف قوماً ارتدوا بالكوفة فقتلهم على . و حكم الإسلام فيمن ارتدوا معروف ، وهو أرف يُسلقاب فإن تاب حقن دمه ، وإن لم يتب قتل. فلا غرابة إذا في ان يقتل علي نفراً ارتدوا ولم يتوبوا ، إن صح هذا الحبر . وإن كان البلاذري لم يدم أحداً ولم يوقشت لهذه الحادثة وقتاً ، وإنما رواها مطلة إطلاق من لا يطمئن اليها .

فلندع إذاً ابن السوداء هذا وأصحبابه ، سواء أكان أمرهم وَحماً خالصاً ام أمراً

غير ذي خطر بُولغ فيه كيداً للشيعة . ولنعد الى علي وقد استقر بالكوفــــة ، وإلى المحكة وقد استقر بالكوفـــة ، وإلى المحكمة وقد استقرت مجروراء .

### - 20 -

فلم يكن على وأصحابه مطمئنين الى خروج هذه الحارجة التي انتبذت من الجاعة مكانها بحروراء . ولم تكن هذه الجاعة نفسها مطمئنة الاطمئنانكه الى ما هي مستقبلة من امرها . وآية ذلك أنهم أقاموا على حربهم يشبث بن ربعي التميمي ، فلم يلبث إلا قليلًا حتى رجع الى الكوقة وأقام مع الجماعة على ما كانت مقيمة علي. وكان علي يرجو ان يستصلح هؤلاء الناس . وكان هؤلاء الناس أنفسهم بأماون أن ينتهي الأمر بينهم وبين قومهم الى مخرج من هذا المأزق الذي تورطرا فيه . فكانوا يوفدون وفودهم الى علي يفاوضونه ويناظرونه ويدعونه الى استئناف أأقتال مم عدوهم س أهل الشام. وكان على يردُّ على اوائلُكُ الوفود بأنه لم يكره القتال وإنما هم الذين كرموه وجزعوا منه ، وبأنه قد أعطى معاوية وأصحابه ميثاقاً على القضية . فليس ينبغي له إلا أرب بنزل عند ما أعطى من الميثاق . وكانت الوفود ترجع الى اصحابها بما سمعت من كلام على فيزداد إصرارهم على المقاطعة والمخاصمة . ثم أرسل اليهم علي تعبدالله بن عباس في جماعة من أصحابه . فناظرهم تلك المناظرة المشهورة عند اهل الفير َق وأصحاب الكلام . سألهم ماذا نقموا من امير المؤمنين . فقالوا : تحكيمه الحكين . فقال ابن عباس: إن الله قد أمر بالتحكم في الصيد الذي يصيبه المحرم فقال: و يأيُّها النَّذين آمنوا لا تَقَنَّاوا الصَّبَدَ وأنتُم 'حر'مٌ وَمَنْ قَـَنَـله مِنْكُمُ مُتَعَمَّداً أَفْجَزَاءٌ مِثْـلُ مَا قَنْتُل مِنَ النَّهُمَ مِحَكُمُ بِهِ ذَوْا عَسِدُل مِنْكُمُمْ مَدْياً بِالغِ الكُنَّابَةُ أُو كَـُفَّارَةُ " طَعَامُ كَمُساكِينِ او عد لُ " ذَلِكَ صِياماً لِيَـذُونَ وَبَالَ أَمْرِهِ عَفَا اللهُ عمّا سَلَّفَ وَمَنَ عَادَ فَيَنْتُنَهُمْ اللهُ مِنهُ واللهُ عَزِيزٌ دُو انْشَقَامِ ۽ .

وأمر بتحكم حكين بين الزوجينإن خيف بينها الشقاق فقال: وو إن خفتُم شقاق بَدْنَهِمَافَابُمَتُوا حَكَمَا وَنَ أَمَّلِهِ وَحَكَمَا وَنَ أَمَّلِهَا إِنَّ ثَرِيدًا إِصَّلَاحًا يُوفَـّقُ اللهُ بَيْنَهَا إِنَّ اللهُ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا ﴾ .

فَاللَّهُ إِذَا قَدْ حَكُمُ الرَّجَالَ فِي الْأَمُورُ النِّسِيرَةُ فَكُيفُ بِالْأُمُورُ الْكَبَّارُ السَّتِي تَمْسُ

اجتماع الأمة وحقن الدماء .

وكان رد الخوارج عليه مقنعاً حاسماً فقالوا: ان ما نص الله عليه من الأحكام لا تجوز المخالفة عنه ، وما أذِن للناس فيه في الرأي جاز لهم أن يجتهدوا فيه برأيهم . ألا ترى الى أمر الله في الزاني والسارق وقاتل النفس المؤمنة بغير حقها ، فليس الإمام أن يخالف عن هذا الأمر ولا أن يغير فيه ، وأمر الله في معاوية وأصحابه واضح في آية الطائفة الباغية ، فلم يكن لهلي أرز يغيره وإنما كان الحق عليه أن يمضي في قتسال هؤلاء البنفاة حتى يغيثوا الى أمر الله .

وتقدّم صَمْصَعة بن صُوحان من أصحاب ابن عباس فوعظهم وخوّفهـــم الفتنة . فيقال إن قوماً منهم نحو ألفين عادوا الى الكوفة مع ابن عباس . ويقال إن علياً أرسل ابن عباس وأمره ألا يناظر القوم حتى يلحقه ، فتعجل ابن عباس هذه المناظرة وأدركه علي ، وقد كاد القوم يظهرون علبـــه ، فأخره وتقدّم فناظر القوم حتى ردّهم الى الصواب .

وأنا أرجّع أن علياً اكتفى أول الأمر بإرسال ابن عباس في جماعة من أصحابه الحلا رأى أنهم لم يُغْنُوا الغناء الذي كانوا برجوه ذهب بنفسه الى الخوارج ، بعد أرس أرسل إليهم في أن يُندُوا المناظرة التي عشر رجلاً منهم ، ويأتي هو في مثلهم . ثم خرج علي حتى أتى قسطاط يزيد بن مالك الأرجي ، وكان الخوارج يعظمونه ويُطيفون به . فصلى في الفسطاط ركعتين ثم تقدم فناظر الناس . سمع منهم حجتهم وهي واضحة قد قد مناها من قبل غير مرة ، ثم رد عليهم بما تمود أن بقول دائمان أنه لم يكره الفتال ولم يدع الى تركه ، وإنما كرهه أصحابه واستكرهوه على وضع الحرب كا استكرهوه على قبول الحكومة . وكأن الخوارج قباوا منه أن يُذعن سين المحرمة أصحابه على ترك القتال ، ولكنهم لم يفهموا كيف استكرهوه على قبول المحكومة . فهو لا يستطيع أن يقاتل وحده ولا يستطيع أن يقاتل بالقلة من أصحابه عن ينخذل عنه أكثرهم . ولكنه في رأيهم كان يستطيع أن يقاتل بالقلة من أصحابه يوفض الحكومة وليس لأحد أن يكرهه عليها . فرد عليهم بأنسه كره أن يتأول يدغون الحكومة وليس لأحد أن يكرهه عليها . فرد عليهم بأنسه كره أن يتأول يدغون إلى كتاب الله ليحكم بينهم ثم يتو لشى فريق منهم و هم مُعرضون ) .

كما كره أن يتأوّل الناسُ عليه آية التحكم في الصّيد وآية التحكم في الشفاق . وقالوا : فلم لم تشبت في الصحيفة أنك أمير المؤمنين ؟ أتراك شككت في إمرتك ؟ قال على : فان رسول الله ﷺ محا من صحيفة الخديبية وصفه بأنه رسول الله ومـــا شك في نبوته ولا في رسالته .

ثم عاد علي الى أمر الحكين فقال: إنه أخذ عليها العهد أن يحكما بما في كتاب الله . فان وفتيا بما أعطيا من العهد فالحكم له ، ما في ذلك شك . وان خالفا عا في كتاب الله فلا حكم لهما . وليس 'بد" حينند من النهوض لحرب أهل الشام . وكان القوم قد تأثروا بحجج علي ورأوا منه مقاربة شديدة لهم . وأحس علي ذلك فأبلغ في مقاربتهم وقال : و ادخلوا مصركم رحمكم الله ي فدخلوا معه عن آخره . ولكنهم دخلوا وبينهم وبين علي شيء من سوء التفاهم كما يقال الآن ، يرى علي أنه قد أقنعهم بقبول الحكومة وانتظار ما ينتهي اليه الحكمان . ويرون هم ان علياً قد قاربهم اشد بقبول الحكومة وانتظار ما ينتهي اليه الحكمان . ويرون هم ان علياً قد قاربهم اشد بنهض بهم الى عدوهم .

وقد جعاوا بتحد ثون بذلك في الكوفة حتى شاع ذلك بين الناس. ولعلم تجاوز الكوفيين. الكوفيين إلى اهل الشام بواسطة عيونهم الذين كانوا يثقيمون بين اظهر الكوفيين. فقد جاء رسول معاوية يستنجز علياً الوفاء ويحذره ان يلفته عنه اعراب بكر وتمم. وجعل على يكذب ما ارجفت به الحكمة من عدوله عن الحكومة.

ثم اشخص ابا موسى الى مكان الحكومة وارسل معه أربعائدة من اصحابه عليهم أشر يح بن هانى، ومعهم ابن عباس بصلى بهم . فعاد الأمر بينه وبين الحكمة الى الفساد ، جعاوا يقاطعونه في الخطبة محتمين من جوانب المسجد ، رجمل علي يقول - كلما سمع قولهم و لا حاكم إلا الله - : كلمة حق أربد بها باطل وقطع بعضهم على عني خطبته تاليا قول الله عز وجل : (لَيُن أَسْر كُت لَيَحْبَطن عَمَلُ لله وقطع بعضهم ولي خلي خلي باية أخسرى : (فاصبر أن وعد الله وعنه الله عني وكن وكن وعد الأمر يمن في الفساد بين عني وبينهم حتى اعتزلوه مرة أخرى، وخرجوا معاضيين قد أكفروه وأكفروا معاوية وانتذوا محاربين . وجعل علي يقول : إن سكنوا تركناهم وإن تكلوا حاجبناهم وإن أحدثوا فساداً قائلنام .

ثم لم يلبثوا أن أحدثوا الفساد في الأرض فكان الفتال .

واجتمع الحكان في دُومة الجندل أو في اذرَّح ؛ أو في دومة الجندل أولاً ثم في أذرَّح بعد ذلك ؛ على اختلاف في ذلك كثير . ولكنها اجتمعا وشهدهما أربعائة من أصحاب على ، فيهم عبدالله بن عباس أربعائة من اصحاب معاوية . وبعض المؤرخين يزعم أن معاوية كان من أصحابه ، أو كان منهم غير بعيد .

ودعا الحكان إلى شهود أمرهما جماعة من الذين اعتزلوا الفتنة منذ اولها منهم عبد الله بن عمر . ومن الذين اعتزلوا الفتنة بآخرة فلم يشهدوا صفيين كعبد الله بن الزبير . ودعوا سعد بن أبي وقاص فلم يستجب لهم على كثرة ما ألح عليه أحد أبنائه. ودعوا سعد بن زبد بن عمرو بن نفيل فلم يستجب لهم أيضاً .

ثم أخذ الحكمان في أمرها ، ولم تكن مفاوضتها على ملاً من الناس ، واغا كان كل واحد منها يخلو الى صاحبه فيديران الآمر بينها . والغريب أن مقامها في مكان التحكيم قد طال ، وتفاوضها في امره قد كثر . ولكن المؤرخين لا يروون من ذلك إلا أطرافا مقتضة قيها كثير من التناقض والاختلاف . وليس لذلك مصدر الا أن الوثيقة التي جعلت اليها الحسكم في القضية كانت غامضة غير مبينة . وقد استيقن الحكمان فيا يظهر أنها مفوضان في أن يتناظرا في كل ما اختلف الناس فيه ، ثم يقضيان بعد ذلك برأي عدل ملائم لما في كتاب الله ولما في السنة الجامعة غير المفرقة . فاتفقا أولا على أن عثمان قمتل مظلوما ، وعلى ان معاوية هو ولي دمه ، فن حقه إذا ان يطالب على أن عطاب عنه ؟ أم يأخذه بنفسه ؟ فاذاً فهي الحرب التي أمر الحكمان ألا يردًا المسلمين اليها وإذاً فلا بعد من اختيار إمام برضاه الحرب التي أمر الحكمان ألا يردًا المسلمين اليها وإذاً فلا بعد من اختيار إمام برضاه الناس ويستطيع معاوية أن يطلب اليه اتفاذ قول الله عز وجل : ومن 'قتيل مظلوما فيكد 'جملنا ليولية مناطانا فلا بنشرف في القتشل إنه كان منصوراً) .

ويقول المؤرخون إن عمرو بن العاص اقترح أرز يكون هذا الإمام معساوية نفسه . وما أكاد أصدق هذا ، فما أرى أن عمراً كان يستطيع ، بعد أن أثبت أرز معاوية هو ولئى عثمان ، أن يختاره للخلافة ليطلب الى نفسه إنفاذ أمر الله ، ولينفذه بعد ذلك فينقيد من قتلة عثمان وبكون خصماً وحكماً .

وقد يقال : لو 'قبل اقتراح عمرو ذاك وأصبح معاوية إماماً لتنحتى عن المطالبة بدم الخليفة المظاوم لأبناء عثان أنفسهم . ولكن قوة معاوية إنما كانت تأنيه من النهوض في امر عثان ، فاو قد تنحى عنه لما استطاع احد ان يفهم لماذا صار إماما ، ولم يكن في ذلك الوقت خير الأحياء من اصحاب النبي . فقد كان منهم نفر هم اعظم منه فضلا وسابقة ، وأحسن منه بلاء وأقرب منه مكاناً من رسول الله .

كان هناك سعد بن ابي وقاص من اصحاب الشورى ومن العشرة الذين شهد لهمسم رسول الله بالجنة . وكان هناك سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل أحد أولئك العشرة ايضاً . ثم كان هناك عبد الله بن عمر ، الطيب ابن الطيب ، كما كان ابو موسى يقول . أنا اذا أستبعد ان بكون عمرو قسد رشح معاوية . ومهما يكن من شيء فالذين يروون هذا الترشيح يروون كذلك ان ابا موسى قد رفضه . وفضل عليه علياً لسابقته

وبلائه ومكانه من النبي .

ويقال كذلك إن ابا موسى جاء باقتراح معارض لاقتراح عمرو ، فذكر الطيب ابن الطيب عبد الله بن عمر ، ورأى ان في استخلافه إحياء لذكر عمر . ولكن عمراً رفض هذا الاقتراح ، لأن عبد الله لم يكن صاحب بأس ولا بطش ولا قوة على النهوض بهذا الأمر . وأكبر الظن ان عمراً ذكتر ابا موسى بأن عمر نفسه قد أحضر ابنه الشورى ولم يحمل له من الأمر شيئاً ، وبأن رأي عمر في ابنه معروف ، وقد كان يقول ؛ انه لا يحسن يطلق امرأته .

ويتزيد الرواة من اهل العراق فيزعمون ان عمراً لقي عند الله بن عمر وخلا السه وعرض عليه الحلافة إن أعطاه مصر . فأبى عبدالله ان يشترني الحلافة بالرشوة ويعطي الدنية في دينه .

وما أرى إلا أن هذا غلق دفع اليه الذين ابغضوا عمراً من أهل العراق . والشيء المحقق هو أن الحكين لم يتفقا على رجل يرشحانه المخلفة ، فاتفقا عن أقاراح ابيموسى أو عن أقاراح عمرو على أن يخلعا من هذا الأمر علياً ومعاوية جميعاً ، وأن يتركا الأمة أمرها شورى بينها تختار له من تشاء . ثم لم يضعا نظاماً لهذه الشورى ولا شيئا يشبه النظام . ولم يقدرا أن الأمة ستختلف حين تستقبل أمرها ، فينحاز أهل العراق ألى على وينحاز أهل العراق ألى على وينحاز أهل العراق ألى وربعا نهض أهل اليهم من المسلمين . وربعا نهض أهل الحجاز فاختاروا سعد بن أبي وقاص ، أو سعيد بن زيد ، أو عبد أله بن عمر ، أو غيرهم من أصحاب النبي من المهاجرين .

لم يفكرًا في شيء من ذلك ولم يحتاطا له ، وإنمــــا اكتفيا بما انتهيا اليه من خلع الرجلين ورد سلطان الأمة اليها .

وهنا تأتي المشكلة الخطيرة التي اتفق المؤرخون عليها ، لم يكد يشد منهم احد . فقد ظهر الحكمان للناس واعلنا أنها قد اتفقا على ما فيه الرضى للمسلمين . ثم قدم عمرو ابا موسى ليبدأ بإعلان ما اتفقا عليه . وكان عمرو - فيا يقال - يظهر دائماً تقديم ابي موسى وإكباره ، لسبقه الى تصحبة النبي ولسنته ايضاً . ويقال كذاك إن ابن عباس أشفق من خداع عمرو فأشار على ابي موسى ان يتأخر ، حتى اذا تكلم عمرو استطاع هو ان يتكلم بعده . ولكن ابا موسى لم يسمع لابن عباس ، وإنما قام فحمد الشوأتنى عليه ثم أعلن أنها قد اتفقا على خلع على ومعاوية ورد الأمر شورى بسين المسلمين . وأمر الناس ان يستقبلوا امرهم ويختاروا لخلافتهم من يرضون .

ثم قام عمرو فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: إن هذا قد خلع صاحبه وأنا الحلمه مثله ، ولكني أثبت صاحبي . فقال لــه ابو موسى : ما لك ، لا وفقك الله ، غدرت وفجرت . إنما مثلك كمثل الكلب إن تحمل عليه بلهث او تتركه يلهث . وقـــال له عمرو : إنما مثلك كمثل الحمار مجمل اسفاراً .

وماج القوم ، فأقبل شريح بن هاني، رئيس الوفد من اصحاب عـــــليّ فقنع عمراً بـــوطه ، وأقبل الناس فحجزوا بينها . بــوطه ، وأقبل الناس فحجزوا بينها . وانطلق ابو موسى قركب راحلته ورمى بهـــا مكة . وعاد اهل الشام الى معاوية فسلموا عليه بإمرة المؤمنين .

وإذاً فقد غدر عمرو غدرة منكرة ، إن صح ما كاد المؤرخون ان كيمعوا عليه . اتفق مسم ابي موسى على خلسع الرجلين ثم لم يخلع منها إلا واحداً . جار اذاً عن العهد الذي اعطاء على نفسه في الصحيفة ، فسقط حكه وسقط حكم صاحبه إيضاً .

وتفرق القوم على غير شيء كأنهم لم يجتمعوا . وكان الظافر في هذا كله معاوية ، فقد 'رفعت الحرب عن أصحابه وأتيح له أن يربحهم وأن يستعد لاستقبال أمره أشد قوة وأمضى عزماً وأعظم بأساً. وورط أصحاب علي في الحلاف والفرقة ، واضطرهم إلى الفتنة وجعل بأسهم بينهم شديداً .

ومن المؤرخين من زعم أن عمراً لم يبلغ بكيده إلى هــذه المنزلة من الغدر ، وإنما اكتفى بخلع الرجلين كا خلعها أبو موسى ، فسوى بين علي ومعاوية، وكان هذا ظفراً عظيماً . ولكن هذه الرواية الشاذة لا تستقيم . فاو قد قال عمر ركما قال أبو موسى : إنها اتفقا على خلع الرجلين جميعاً ، لما عاد أهل الشام مسلسين على معاوية بالخلافة ، وفيهم عمرو نفسه . ولما قبل كثير من أهسل العراق إمرة على بعد أن خلعه الحكمان اللدان ارتضاهما وأعطاهما العم على نفسه بأن ينفذا حكمها ولكان من الطبيعي أن يضطرب أشد الاضطراب في مكة والمدينة ، فهؤلاء قوم أعطوا على أنفسهم عهداً ليسمعن لحكم الحكين إن لم يجورا . ثم هم ينقضون مسا أعطوا من العهد ويسيرون سيرة جاهلية ، فكيف يرضى عن ذلك من اعتزل الناس من أخبار الصحابة ومن بايعوا علياً من خبارهم أمضاً ؟

وليس لهذه الرواية معنى إلا أنها تنهم الأمة كلها بإبثار المنفعة الخاصة واتباع الهوى والمخالفة عن أمر الله عز وجل حبن قال: ( وأر فئوا سعبه والله إذا عاهده تم ولا تَنْ فَضُوا الأَيْمَانَ بَعدَ تَوْكُيدها وقد تَجعَلْنُمُ الله عَلَيْكُمُ كَفِيلًا إن الله يَعلمُ مسا تَهُ عَلَيْكُمُ ولا تَكُونُوا كالتي نَقَضَتُ عَزْلُها من بعد قَنُونَ أَلله يَعلمُ مسا تَهُ عَلَيْكُمُ أَنْ تَكُونُوا كالتي نَقَضَتُ عَزْلُها من بعد قَنُونَ أَنْ يَعلمُ أَنْ تَكُونُ أَمَّةً هِي آربَى من أَمّة إِمّا يَبْاوكُمُ أَنْ تَكُونَ أَمّة فِيه تَتَخْتَلِفُون ) .

وليس من المعقول أن تجتمع الأسسة كلها على نقض العهد وإيثار الضلالة على الهدى والمغدر على الوفاء ، ولكن أحد الحكين ، وهو عمرو ، خدع صاحبه وهو أبو موسى. ولم يكن أبو موسى مغفتلا كا قسال المؤرخون ، ولو كان مغفلا لما اختاره 'عمر لولاية الأمصار ، ولما اختاره أهل الكوفة لولاية مصرهم حين ظهرت الفتنة واشتدت أيام عثان ، ولكنه كان رجلا تقياً ورعسا سمتح الفس رضي الخلق يظن أن المسلمين ، ولا سيا الذين صعبوا الذي منهم خاصة ، أرفع مكانة في أنفسهم وفي دينهم من أن ينزلوا الى المغدر . فأخلف ظنه عمرو ، ولا أكثر من ذلك ولا أقسل . وهر من أجل ذلك فر المعدن إلى مكة فاعتزل فيها مجاوراً نادماً على أنه لم يسمع لابن عباس . وعاد الوقد من أهل العراق إلى على فنبأوه بما كان . ولعل النبأ كان قسد سبقهم إليه في الكوفة ، فلم يدهش لذلك كأنه كان يتوقعه . وإغسا ذكر تحذيره لأصحابه في صفين حين رفعوا المساحف فقال لهم : إن القوم ليسوا بأصحاب دين ولا قرآن .

وقد حَنْقَ الصالحون من أهل الكوفة على هذا الغدر وأصحابه وجعاوا يستعدون للفتال . وأخفى الماكرون من طلاب الدنيا مكرهم وجعاوا يظهرون الاستعداد للحرب كغيرهم من الناس ، ولكن الحوارج حالوا بين على وبين أن يتهض بأصحابه إلىالشام.

(o))

وقد خطب على أصحابه بعد ان أناه امر الحكمين فقال فيما روى البلاذري : المحد لله وإن أنى الدهر بالخطب الفادح والحدث الجليل . واشهد ان لا إله إلا الله وأن محداً عبده ورسوله . امدا بعد . فان معصبة الناصح الشفيق المجرّب تورث الحسرة وتعقب الندم . وقد كنت امرتكم في هذين الرجلين وهذه الحكومة بأمري ونخلت لكم رأيي لو يطاع لقصير رأي . ولكنكم ابيتم إلا ما اردتم : فكنت واياكم كا قدال الحو كموازن :

أمرتهـم أمري بمنتوج اللتوى فلم يَستبينوا الرشد إلا ضحى الغدِ
اللا إن الرجلين اللذين اخترتموهما حكمين قد نبذا 'حكم الكتاب وراء ظهرهما
وارتأيا الرأي من قبـل انفسها ، فأمانا ما احبا القرآن واحبيا ما امات القرآن . ثم
اختانا في حكمها فكلاهما لا يرشد ولا يسدد . فبرىء الله منها ورسوله وصالح المؤمنين .
فاستعدوا للجهاد وتأهبوا للمسير وأصبحوا في معسكركم يوم الاثنين ان شاء الله .

واصبح الناس في معسكرهم في الموعد الذي ضربه لهم إمامهم . وكتب على الهل البصرة فجاءه منهم بجند صالح . ولم يشخص ابن عباس هذه المرة ، وانما اكتفى بتسريح الجند الى على . ونهض على بأصحابه يربد الشام . ولكنه لم يمض بهم إلا قليلا حتى جاءته انباء قلبت خطنه كلها رأساً على عقب . وكانت تلك الأنباء متصلة بأمر الحوارج . فهم كانوا رجعوا مع على كما رأبت وظنوا انه قد عدل عن القضية . فلما رأوا انه ماض فيها عادوا الى تحكيمهم وخرجوا ارسالا من الكوفة . منهم من خرج مراوا انه ماض فيها عادوا الى تحكيمهم وخرجوا ارسالا من الكوفة . منهم من خرج مراوا الهم في بعض الطريق وساروا جميعاً الى النهروان .

وكان علي يعلم هذا كله ويقول دائماً مقالته المشهورة : «كلمة حق يراد بها باطل ». يقولها كلما سمع تحكيمهم او تحدث اليه أحد بهــــذا التحكيم . وكان كذلك يقول : لا نمنعهم الفيء ولا تهيجهم ولا نبغيهم شراً ما لم مجدثوا حدثاً او يفسدوا في الأرض. وكان يقول : إن سكتوا تركناهم وان تكلموا حاججناهم وان أفسدوا قاتلناهم .

ويقال أنه كتب اليهم ينبئهم بافتراق الحكين على غير اتفاق ويدعوهم الى ان يكونوا

مع أصحابهم الشخوص الى حرب اهل الشام . ولكنهم أبوا عليه وقالوا : قد دعوناك الى ذلك قبل القضية فأبيت . فأما الآن فإنا نأبى عليك لأنك لا تقاتل لله وانحسا تقاتل لنفسك . كنت تظن أن قرابتك من رسول الله عليه الناس على ألا " يعدلوا بك أحداً ، فلما رأيت أنهم قد انحرفوا عنك نهضت لقتالهم تبتغي الدنيسا ، فلمنا منك ولا من الدنيا التي تبتغيها في شيء الا أن تشهد على نفسك بالكفر ثم تتوب كا 'تبنا . فان فعلت فنحن معك على عدر "ك ، والا فليس بيننا وبينك الا السيف .

ومع هذا كله لم 'يرد على أن يهيجهم واغا أزمع المنضي الى الشام ' وقال : لعلهم يتدارسون أمرهم ويثوبون الى رشدهم . ولكن الأنباء قصل اليه بأنهم قد نشروا الفساد في الأرص ' فقتلوا عبد الله بن خباب بن الأرت . وخباب من خيار الصحابة ، وقتلوا نسوة 'كن مع عبد الله . وجعلوا يستمرضون الناس وينديمون الذعر . فأرسل اليهم على رجلا من أصحابه يسألهم عن هذا الفساد ' وبطلب اليهم أن يسلموا اليسه أولئك الذين استحلوا قتل النفس التي حرم الله بغير الحق . فيلم يكد الرسول يدنو منهم حتى قتلوه . وجاء الخبر علينا ' فكره أصحابه أن ينهضوا الى الشام ويتركوا من ورائهم هؤلاء الخوارج 'يفسدون في الأرض ويستبيحون أمواله مم وعيالهم وهم غائبون . وأخوا على إمامهم في أن ينهض يهم الى هؤلاء الخوارج ' حتى لذا فرغوا منهم تحولوا الى عدوهم من اهل الشام فحاربوا وهم مطمئون على ما وراءهم .

وسمع لهم على. فسار بهم الى النهروان . حتى اذا صار بإزاء الحوارج جعل يطلب البهم قتلة عبد الله بن خبّاب ومن كان معه ، وقتلة رسوله اليهم ، فلا يظفر منهم الا بجواب واحد هو : د كلف هؤلاء القتلة ، وجعل علي يعظهم بالسكتابة مرة وبالخروج اليهم ووعظهم مشافهة مرة أخرى ، وقد أجدى وعظه هذا فجعل كثير من الخوارج يلسليلون ويعودون إلى الكوفية . وجعلت طوائف منهم تعتزل جيش الخوارج ، منهم من يعود إلى جيش علي ، ومنهم من يعتزل الحرب دون أن يعود إلى الجاعة ، حتى لم يبق حول عبد الله بن وهب الرّاسي ذي الشفنات رئيس الخوارج إلا ثلاثة آلاف أو أفل من ذلك أو أكثر من ذلك قليلا . فلما استياس علي من هؤلاء عبنا جيشه وأمر بألا يبدأوهم بقتال حتى يقاتلوا هم . ولم يكد الخوارج يرون التعبئة حتى تعبئوا . وينتصف النهار ذات يوم وإذا هذه الفئة القليلة من الخوارج تحرق الى الحرب تحرق الطمآن الى الماء ، وإذا هناديهم يصبح قيهم : د همل من رائح الى الجنة ، . ثم يشدون على جيش رائح الى الجنة ، . ثم يشدون على جيش

على شدة منكرة تنفرج لها خيل على فير قين ، فير ق يمضى الى الميمنة وفير في يمضى الى الميمنة وفير في يمضى الى الميسرة . والحوارج يندفعون بين الفير قين ، فيلقاهم راماة على بالسبل في محتى ينفتل منهم خلقاً كثيراً ، ثم يلتئم الفير قان من الحيل . وما هي إلا ساعب حتى ينفتل الحوارج عن آخرهم . وفيهم رئيسهم ذو الشفنات وكانوا قبل التحكيم من أشد الناس نشحاً لعلى وجهاداً في سبيله ، لأنهم كانوا يرون سبيله هي سبيل الله .

وينظر أصحاب على الى على قاذا هو قباتى لا يطمئن ، يطلب الى من حوله أن بلتمسوا ذا الشّدَيَّة ، رجلاً مُخدَج اليد ، على عضده شامة تسُشبه ثدي المهمر أة ، وعلى هذه الشامة شعرات سُود . فيبحث الناس عنه في القالى والصرعى ثم بعودون فيقولون : مجثنا ولم نجد . ويزداد على قلقاً ويقول : والله مما كذبت ولا كذبت ، ويحكم ! التمسوا الرجل قإنه في القالى ، فيبحثون ثم يأتي آت فينسى علياً بأنهم قد وجدوه . فإذا سمع النباً خر ساجداً وسجد معه من كان حوله من أصحابه ، ثم يرفع رأسه ويقول : و والله ما كذبت ولا كذبت ، ولقد قالم شر الناس » .

ويتحدث المؤرخون المحدثون وأصحاب السير بأن هـــذا الرجل المنخدَج ذا الشدرية هو الذي قال النبي صلى الله عليه وسلم حين قسم الغنائم يوم حنين وتأليف من تألف من العرب؛ و اعدل يا محمد فإنك لم تعدل ، وأعرض النبي عنه مرة ومرة . فلما أعاد مقالته للمرة الثالثة قال له النبي ، وقد ظهر الغضب في وجهه : ومن يعدل اذا لم أعدل ، ؟

وهم بعض المسلمين بقتله فكفهم النبيّ عنه ، وقال فيما يروي المحدثون والمؤرخون : و يخرج من ضئضي هذا الرجل قوم بمرقون من السدين كما يمرق السهم من الرمية يتلون القرآن لا يتجاوز تراقيهم ، .

رقد فرغ على اذاً من قتال الخوارج فقتلهم جميعاً ، الا من انسل منهم الى المحوفة أو اعتزل الحرب . وكان على فوحاً بهذا الانتصار ولا سيا بعد أن رأى ذلك المخدج ذا الثدية الذي كان قبل ذاك من أشد الناس لزوماً له وأكثرهم حرصاً على مجالسته . وكان مما أرضى علياً أنه قد فرغ – فيما يرى – من عدوه المخالط له الذي كان خطراً على ما يترك في العراق من الأموال والعيال ، وخطراً على الجيش نفسه يستطيع أن يأخذه من وراء ، ويستطيع أن يقطع عليه رجعته الى العراق .

ظن علي أن الأمور قد استقامت له فلم يبق الا أن يرمي بحيشه هذا المنتصر أهل

ألشام ، ولكن الشيء الذي لم يكن يفتكر فيه على ، ولم ينتبه اليه أحسد يومنَّذ أه هو أن هذه الآلاف التلاقة من الرجال الذين قتلوا كانوا كلهم من أهسل العراق ، أكثرهم من أهل الكوفة ، وبمضهم من أهل البصرة ، وليس منهم الا من ينتمي الى عثيرة في أحد هذين المصرين . وكثير منهم كانت عشائرهم في جبش على ذاك الذي قتلهم . فقد كان عدي بن حاتم مثلاً معطي في النهروان . وكان ابنه زيد في الحوارج الذي قتلوا . وما أكثر أبناء الأعهم الذين قتل بعضهم بعضاً في ذلك اليوم . وقل ما شئت في اليواعث التي دفعت أولئك وهؤلاء الى أن يقتل بعضهم بعضاً . كانوا جميماً في الدفاع عما كانوا يرون أنه الحق ، وكانوا جميماً يصدرون عن شعور ديني في الدفاع عما كانوا يرون أنه الحق ، وكانوا جميماً يصدرون عن شعور ديني صادق لا شك فيه . ولكنهم كانوا جميماً ناساً من الناس يجدون في قلومهم ما يجسد الإنسان من الحزن على فقد الابن والأخ والصديق . ويحدون ما يجسد العربي في نفسه من الحوجدة حين يقتل ابنه أو صديقه أو أخسوه ، ويشعرون كها كان يشعر ذلك الفارس الجاهلي حين قال :

فإن أكُ قد بردت بهم غليلي علم أعطع بهم إلا بنساني وكاكان يشعر جاهلي آخر حين قال :

قومي هم قناوا أُمم أخــي فاذا رميت أصابــني سهمي فلئن عفوت الأعفون جلــــلا ولئن سطــُوت الأرهان عظمي

وكما كان علي نفسه يشمر يوم الجمل حين كارن يقول بعد أن نظر إلى القنلى من الفريقين :

أشكو إليك 'عجّري وبنجري شفيت' نفسي وقتلت' مَعشري'

وقد ابتهج أهل الكوفة في حزن بعد يوم الجل بانتصارهم على أهل البصرة وشجعهم هذا الانتصار على أن ينهضوا الى صفتين ، أما في هذا اليوم يوم النهروات فأهل الكوفة يقتلون أهل الكوفة وأهل البصرة يقتلون أهل البصرة . فأي غرابة في أن يشيع الحزن في القلوب وتفشى النفوس كآبة لا تؤذن بخير . وأي غرابة في أت يدعوهم علي الى النهوض الى الشام فيعتل عليه رؤساؤهم ، منهم الصادق ومنهم الماكر الكاذب . يقولون له : قد نفدت السهام وتكسرت السيوف ونصلت الرماح، فأعيدنا الى مصرنا لنريح ونجدد أداتنا ثم ننهض معك الى عدونا .

ولا يكاد علي بعود بهم الى معسكرهم في النشخيلة خارج الكوفسة ويُنحرج عليهم

تُركُ المُعسَكُر ودخولُ المصرحتى ينظر فاذا هم يتسللون أفراداً وجماعات ، حتى لا يبقى في المحسكر إلا عدد يسير لا يُغنون عنه شيئًا ، وحتى يضطر هو إلى أن يدخل الكوفة ويفكر في الاستعداد للحرب من جديد .

وكان معاوية قد بلغه نهوض على المام ، فيهض في أصحابه يسبق الى صفين ، ولكن علينًا لم يقدم . فلما عرف معاوية ما كان من أمره مع الخوارج ، ومين رجوعه الى الكوفة وتخاذل أصحابه عن القتال عاد إلى دمشق موفوراً دون أن يلقى كيداً.

# - **۲**۸ -

وترك على أصحابه أياماً ليريحوا ويستريحوا ويستعدوا ، كما زعم له رؤساؤهم في النهروان . فلما ظن أنهم قد بلغوا من ذلك ما أرادرا دعاهم الى الخروج وحشهم عليه وحرضهم على الجهاد . ولكنهم سمعوا له ثم لم يصنعوا شيئاً . فأمهلهم أياماً ثم خطبهم كالمئستيش من نصرهم ، فقال : و يا عباد الله . ما بالكم اذا أمرتم أن تنفروا في سبيل الله اثداقلتم الى الأرض ، أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة بدلا ، وبالذل والهوان من المز والكرامة خلقا ؟ أفكلما دعوتكم الى الجهاد دارت أعينكم في رءوسكم كأنكم من الموت في سكرة وكأن قلوبكم قاسية ، فأنتم أسود الشرعى عند الدعة ، وحين تنادون للماس ثعالب رواغة ، تنتقص أطرافكم فلا تخاشون ، ولا ينسام عدوكم عنكم وأنتم في غفلة ساهون . إن لكم على حقاً : فالنصيحة لكم ما نصحتم ، وتوفير عنكم وأنتم في غفلة ساهون . إن لكم على حقاً : فالنصيحة لكم ما نصحتم ، وتوفير فيشكم عليكم ، وأن أعلمكم كيلا تجهلوا وأود بكم كيا تعليموا . وأما حقى عليكم في آمركم ، وأن أعلمكم كيلا تجهلوا وأود بكم كيا تعليموا . وأما حقى عليكم علي آمركم ، وأن أعلمكم كيلا تجهلوا وأود بكم كيا تعليما ، وأن أعلمكم كيلا تجهلوا وأود بكم كيا تعليما ، وأن أعلمكم كيلا تجهلوا وأود بكم كيا تعليما ، وأن أعلمكم كيلا تجهلوا وأود بكم كيا تعليما ، وأن أعلمكم كيلا تجهلوا وأود بكم كيا تعليما ، وأن أعلمكم كيلا تجهلوا وأود بكم كيا تعليما ، وأن أعلمكم كيلا تجهلوا وأود بكم كيا تعليما ، وأن أعلمكم كيلا تجهلوا وأود بكم كيا تعليم ، وأن أعلمكم كيلا تجهلوا وأود بكم كيا تعليم ، وأن أعلمكم كيا تجهلوا وأود بكم كيا تعليم ، وأن أعلمكم كيلا تجهلوا وأود بكم كيا تعليم ، وأن أعلمكم كيلا تجهلوا وأود بكم كيا تعليم ، وأن أعلمكم كيلا تجهلوا وأود بكم كيا تعليم ، وأن أعلمكم كيلا تجهلوا وأود بكم كيا تعليم ، وأن أعلمكم كيلا تجهلوا وأود بكم كيا تعليم ، وأن أعلمكم كيلا تجهلوا وأود بكم كيا تعليم ، وأن أعليم كيا تعليم ، وأن أن أنه من النسود في المنسود في المنسود في المنسود في المنسود كيا تعليم كيا

على أفي خطبته هذه بلغت أسماع أصحابه دون أن تتجاوزها الى قاوبهم فانصرفوا عنه ولم يصنعوا شيئًا . لم ينفروا للحرب ولم يتأهبوا لها، بل لم يظهروا ميلًا الى التأهب فضلا عن أن يظهروا الميل الى النّعير . وإنما قرنُوا في مصرهم وأقبلوا على حياتهم وادعين يدبّرون أمورهم في أمن وفراغ بال ، كأنهم لم يهمنوا بغزو الشام وكأنتهم لم يستأذنوا علماً في العودة الى مصرهم المنكون استعدادهم للحرب أثم وتأهبهم لها أشد وأمضى، وليس من شك في أن لهذه الظاهرة أسبابها المختلفة وعللها المتباينة .

وقد أشرتا الى بعض ذلك حين ذكرنا كآبة المنتصرين يوم النهروأن، ومــــا أندس الى قاوبهم من الحزن علىمن 'فتل في ذلك اليوم من الخصم والوليّ جميعاً. فقد كان أوائك رهؤلاء أبناءهم وإخوانهـــم وصديقهم رذوي عصبتهم . فاذا أضفنا الى ذلك أرـــ علياً منذ نهض بأمر الخلافة لم يدفع جيوش المسلمين من أصحابه إلا الى هذه الحرب الوبيلة ، التي تقطع الأرحام وتــُوهي العـُرى وتفسد الصلات التي يجب أن ترعى، حرب الآباء للأبناء وحرب الإخوان الإخوان وحرب الصديق للصديق والولي للعلي ، أقول : إذا أضفنا هذا كله عرفنا ان إهل العراق معذورون إن شاع الملل في نفوسهم وكرهوا هــذا الصراع الذي لا 'يعقبهم إلا حسرة وحزناً . وليس على الإمام في ذلك لوم ، ومسا ينبغي أن يلومه فيه لائم ، فقد كان يؤمن أشد الإيمان وأنقاه بأرخ على المسلمين أن ينصروا الحق مهما بكلفهم ذلك من جهد ، ومهما يجر عليهم ذلك من خطب، ومها يدفعهم ذلك الى مكروه . وكان أصحابه برون ذلك كما كان براه ، يؤمنون به على أنه الدين ؛ ولذلك بذلوا نفرسهم ودماءهم يوم الجمل ، وبذلوها في صفتين ، وكانوا يهدّون ببذلها مرة أخرى ٬ قد نهضوا لذلك ومضوا اليه ولكنهم اضطروا الى النهروان ليحموا ظهورهم وليؤمُّنوا من وراءهم ومـــا وراءهم من الأهل والمال ، فلم يجنُّوا في النهروان إلا شرّاً ، أضافوا دماء الى دماء وحزناً الى حزن وحسرات الى حسرات . وهم بعد ذلك قد ألِفوا منذ ايام ابي بكر وعمر جيوشاً أرصدت للفتح، وعُسْتُ لبسط سلطان الإسلام ، واستعدت لقتال العدو من غير المسلمين . وقد امتحنوا بقتال المسلمين مرّات فلم يروا إلا شرّاً .

وهم ينظرون فيرون الفتح قد وقف ، وسلطان الدولة قد أخذ يضطرب في الثغور: طمع الروم في الشام وهمنوا بالفزو فلم يتنقهم معاوية إلا بالمال . وجعلت الثغور الشرقية تضطرب على عنال علي نفسه ، فلا يكاد يردّها الى الطاعة إلا بعد الجهد أي الجهد والعناء اي العناء .

وهم يرون بعد هذا كله قوماً من خيار اصحاب النبي قد اعتزلوا الفتنة واجتنبوا الحرب ، وكرهوا أن يقاتلوا أهل القبلة ، وأن ينصبوا الحرب لقوم يقولون ، « لا إله إلا الله ، ويشهدون بنبوة محمد عليا في . ومنهم من كسر سيفه ، لأن سيوف المسلمين قد أرصدت لقتال العدو لا لقتال الصديق .

وليس كل الناس من البقين وقوة الإيمان ومضاء العزم وتصميم الرأي بحيث كان علي رضي الله عنه . قليس غريباً إذا أن يجتمع هذا كله على هؤلاء الناس قيثير في نفوسهم

الحزن ؛ ويشيع في قلوبهم الشك ؛ ويقر في ضمائرهم هذا الندم الغامض الذي يدفسع أصحابه الى الحيرة ؛ والدي يفل الحدّ ويشبط الهمم .

هذا كله الى أن اصحاب على في العراق كانوا يجدون في السلم والأمن واحة مغريسة ودعة مطمعة ، فهم قار ون في أمصارهم يوف عليهم فينهم في غير حرب . وقد سن فيهم على سنة لم يألفه ها من قبل ، أشار بها على عمر فلم يستجب له ، فكان طبيعيا أن ينفذها حين يصير السلطان اليه . فقد أشار على على عمر حين استشار الناس في هذا المال الكثير ، الذي أخذ يحمل اليه من الثغور ، بأن يقسم كل ما يحمل اليه من هذا المال على الناس حتى لا يبقى منه في بيت المال شيء . فلم يقبل عمر هذا الرأي وأنما قبل رأي الذين أشاروا عليه بندوين الديوان وفرض الأعطيات المناس .

فلما صار الأمر الى على جعل بقسم ما يأتي من المال إثر وصوله على الناس ، بعد أن يحتجز منه ما ينبغي ان ينفق منه في المرافق العسامة . ولم يكن على يكره شيئاً كا كان يكره الادخار في بيت المال . كان يتحرج من ذلك أشد التحرج . حتى يُروي أنه كان يحب بين حين وحين أن يأمر فيكنس بيت المال ويرش ثم يأتي فيصلي فيه ركمتين . كان يكره ان يلم به الموت فجأة ويترك في بيت المال شيئاً لم يردُوه الى اصحابه . فكان يقسم على الناس الفاكهة حين تحمل اليه الفاكهة قللت أو كثرت . وكان يقسم عليهم العسل والزيت وأشباه البسل والزيت ، حتى قسم عليهم ذات يوم إبراً وخيطاً . فقد كان السلم إذاً محبيباً الى هؤلاء الناس الذين كان يحمل اليهم في الثفور وخراج ما فتع على المسلمين من أرض المشرق ، فلا يكساد يبلغ المصر حتى يصير في أيديهم قليلا كان أو كثيراً .

كان هذا السنم محبّباً اليهم ، وكان على كل حال أحب اليهم من هذه الحرب العقسيم التي لا غنم فيها ، وفيها الغرم كل الغرم ، وفيها بعد ذلك قتل الولي والصديق .

وكذلك مضى اصحاب على في إبثار الراحة والدعة رالنكوص عن الحرب حكلها \*دعوا اليها .

ثم جاء مكر معاوية فأضاف مالاً الى مال ، وثراء الى ثراء ، وزاد السلم حباً الى سراتهم ورؤسائهم ؛ فقسد اتصلت كتب معاوية الى هؤلاء السراة والرؤساء تحمل اليهم الوعود والأماني العطايا والصلات ، يُعجل من ذلك بما يرغب في عاجله ، وما يغري قليله المعجل بكارة الموعود ، حتى اشترى ضمائر هؤلاء السراة والرؤساء وأفسدهم على إمامهم ، وجعلهم بالقياس إليه منافقين ،

يُعطونه الطاعة بأطراف ألسنتهم ، ويطوون قلوبهم على المعصية رالحذلان ، ويدّيعون ذلك فيمن وراءهم من الناس .

ولم يكن على يستبيح لنفسه مكراً ولا كيداً ولا دهاء . كان يؤثر الدين الخالص على هذا كله ، وكان بحتمل الحق مهما تثقل مؤونته ، ولا يعطي في غير موضع للعطاء، ولا يشتري الطاعة بالمال . ولا يحب أن يقيم أمر المسلمين على الرشوة . ولو شاء على المكر دكاد ، ولكنه آثر دينه وأبى إلا أن يمضي في طريقه إلى مشئله العليا منالصراحة والحق والإخلاص والنصح فه والمسلمين ، عن رضى واستقامة لا عن كيد والتواء .

وقد جعل يدعو الناس بين حين وحين ، يوفق بهم كثيراً ويعنف عليهم أحياناً ، حتى قال لهم ذات يوم : و أيها الناس المجتمعة آبائهم ، المختلفة قلوبهم وأهواؤهم . ما عزّت دعوة من دعاكم ، ولا استراح قلب من قاساكم . كلامكم يوهي العم الصلاب ، وفعلكم 'يطمع فيكم عدوكم إذا دعوتكم إلى الجهاد قلتم كيت كيت ، وذيت ذيت اعاليل بأباطيل وسألتموني التأخير ، فعل ذي الدين المطول حيدي حيّاد . لا يدفع الضيم الذليل، ولا يُدرك الحق إلا بالجد والعزم واستشعار الصبر . أي ادار بعد داركم تمنمون؟ ومع أي إمام بعدي تقاتلون . المغرور والله من غررتموه . ومن فرآن الله يدني وبينكم ، الأخيب . أصبحت لا أطمع في نصركم ولا أصبدق قولكم . فرآق الله يدني وبينكم ، أبدلني بكم من هو خير في منكم . أما إنكم ستلقوت بعدي ذلا شاملاً وسيفاً قاطعاً ، وأثرة يتخذها الظالم فيكم ، سنة ، فيفر في جماعتكم ، وينبكي عيونكم ، ويدخل الفقر بيوتكم ، وتتمنون عن قليسل أنكم رأيتموني فنصرتموني . فستعلمون حق ما أقول . ولا يبعد الله إلا من ظلم » .

ولكنهم سمعوا منه وتفرقوا عنه ولم يصنعوا شيئا حتى أياسوه من أنفسهم، وحتى روى بعض الرواة عمن رآه ، وقد رفع المصحف حتى وضعه على أسه ثم قال : واللهم إني سألتهم ما فيه فمنعوني ذلك . اللهم إني قد مللتهم وماوني . وأبغضتهم وأبغضوني، وحماوني على غير خلقي وعلى أخلاق لم تكن تعرف لي . فأبدلني بهم خيراً لي منهم ، وأبدلهم بي شراً مني ، و مث قاوبهم مكيت الملح في الماء ».

وقد كانت حياة على بعد النشهراوان محنة متصلة ، محنة شاقة إلى أقصى حدود المشقة ، كان يرى الحق واضحاً مضيئاً صريحاً له كا تضيء الشمس ، وكان يرى في أصحابه من القوة والباس ومن العدد والعُدة ما يمكنه من بلوغ هذا الحق وإعلاء كلمته، ولكنه كان يرى أصحابه قاعدين عن حقهم متخاذلين عن نصره ، يدعون قلا يجيبون،

ويؤمرون فلا يطبعون ، ويوعظون فسلا يتعظون . قد احبوا الحياة وكرهوا الموت ، وآثروا العافية وضاقوا بالحرب ، واستلذوا الراحة وسلموا النعب ، حتى الحد معاوية ينتقص أطرافهم في العراق، ويُغير على الأقاليم خارج العراق ، وعلي يدعو فلا يجاب، ويأمر فلا يطلب ع ، ويقول فلا يسمع له إلا قليل من أصحابه لا يكادون يغنون عنه شيئاً .

وقد كان برى انه احق الناس بالخلافة منذ وفاة النبي "، ولكنه صبر حين 'صرفت عنه إلى الخلفاء الذين سبقوه . فلما جاءته الخلافة لم تجنه صفواً ولا عفواً ، وإنما جاءته بعد فتنة منكرة ركافته وكلفت أصحابه معه أهوالا ثقالاً، ثم أسلمته بعد ذلك الى هذا الموقف البغيض إلى كل نفس أبيته وإلى كل مؤمن صادق الإيمان . موقف الإهام الذي لا 'يطاع والذي يربد الحق فلا يبلقه الالضمف فيه ولا لقلته في أصحابه ولا لوهن في اداته ، بل لان اصحابه لا يربدون ان يطيعوه وولا ان يضمروه ابعد ان جربوا الطاعة والحرب الحلم يحنوا منها إلا تقطيع الأرحام وقتل الصديق واحتال المشقة والتعرض للهلكة في غير غنيمة . فآثروا الدعة وحدها وإنما فرغوا الأنواع الجدال العقيم " ينفقون واطمأنوا البها . ثم لم يؤثروا الدعة وحدها وإنما فرغوا الأنواع الجدال العقيم " ينفقون فيه اوقاتهم وجهودهم " حتى جاءه نفر منهم ذات يوم يسألونه عن رأيه في ابي بكر رضي الله عنه . يسألونه عن ذلك وقد جاءته من احدى نواحيه انباء ثقال ملات قلبه حزناً وغيظاً . فقال لهم محزوناً : « أوقد قرغتم لذلك ، وهذه مصر قد فتحها اهل الشام وقتاوا واليها محد بن أبي بكر ؟ ».

# 24

ثم لم نقف محنته في أصحابه عند هذا الحد ، ولكنها تجاوزته الى شر منه وأقسى، فقد استبان له بعد قليل ان انتصاره في النهروان لم يُغن عنه شيئًا ، على ما كلّفه من مشقة وما أعقب في نفسه وفي نفوس أصحبابه من حزن وحسرة ، فهو لم يقتل الخوارج في النهروان وإنما قتل منهم جماعة ليس غير ، وقد ظل الخوارج معه بعد ذلك يعايشونه في الكوفة ، ويعايشون عامله في البصرة ، وينبثون في أطراف السواد بين المصريين .

كانوا يعيشون موتورين لا ينسون تأر إخوانهم الذين صوعوا في النهروان ، محتفظين

بآرائهم كلها لم تغير الهزيمة منها شيئًا ، وإنما زادتها قوة بعد قوة ، وأضافت اليها قوة اخرى منكرة فظيمة ، تأتى من البغض والحقد والحرص على طلب الثار .

وقد رسمت الظروف لهؤلاء الخوارج خطة محنومة لم ينحرفوا عنها قط أثناء تاريخهم الطويل ، وهي أن يكيدوا للامام ويمكروا به ويخذلوا عنه ويحرضوا عليه ، ويدعوا الى مذهبهم حين لا تؤاتيهم القوة ولا 'يسعفهم البأس . فإذا كثر عسدهم واستطاعوا مكابرة السلطان خرجوا من أمصارهم مستخفين او ظاهرين ثم ابتعدوا مكاناً يلتقون فيه ، فإذا التقوا أظهروا المعصية وسلنوا السيف .

فقد عاش الخوارج إذاً مع على في الكوفة يدبرون له الكيد ويتربصون به الدوائز ويصرفون عنه قلوب الناس وعقولهم . يشهدون صلاته ويسمعون خطبه وأحاديثه ، وربما عارضه منهم المعارض فقطع عليه الخطبة او الحديث . وهم على ذلك مطمئنون الى عدله ، آمنون من بطشه ، مستيقنون انه لن يبسط عليهسم يدا ولن يكشف لهم صفحة حتى يبادوه . وهم يأخذون نصيبهم من الفيء وحظوظهم من المال الذي يقسم بين حين وحين ، فيتقوون به على الحرب ويستعدون به القتال .

وكان على قد أخذ على نفسه بألا يعرض لهم بشر حتى يبتدئوه ، وأعلن اليهم ذلك والى الناس . فأطمعهم عدله وإسماحه فيه ، وأغراهم لينه وبره بهم . وكان يعلم منهم ذلك حتى العلم . وقسد استقر في نفسه أنهم قاتلوه حتى لقد كان كثيراً ما يقول : و لتخضين هذه من هذه ، يشير الى لحيته ويشير الى جبهته .

وكان قد ألقي إليه من النبي على في يظهر بأنه سيموت مقتولاً ، وأن قاتله أشقى هذه الأمة . فكان كثيراً ما يقول في خطبه حين يشتد سأمه لأصحابه وضيقه بعصبانهم ما يؤخر أشقاها ؟

ولم بكن الخوارج يتحرّجون من الجهر بآرائهم بين حين وحين ، حتى جاءه أحدهم ذات يوم وهو الخريث بن رائد السامي، من ولد سامة بن الؤي، ذات يوم فقال له : والله لا أطعت أمرك ولا صلبت خلفك . فقال له علي : ثكلتك أمك ، إذا تعصى ربك ، وتنكث عهدك ، ولا تغرّ إلا نفسك . ولم تفعل ذلك ؟ قال : « لأنك حكت في الكتاب وضعفت عن الحق حين جد الجد ، وركنت الى القوم الدين ظلموا انفسهم ؛ فأنا علمك زار وعليهم ناقم » .

فلم يغضب على لذلك ولم يبطش به ، إنما دعاه الى أن يناظره ويبين له وجه الحق لمله أن يثوب اليه . فقال له الخريث : أعود اليك غداً . فقبل منه على وخلس بينه وبين حريثه ، لم يرتهنه في سجن حتى ينظره فيسمع منه ويقول له ، وإنما تراك له الطريق . فانصرف الرجل الى قومه من بني ناجية ، وكان فيهم مطاعنا ، شهد بهم يوم الجمل وصفين ، فأخبرهم بما كان بينه وبين علي ، ثم خرج بهم في ظلمة الليل من الكوفة يريد الحرب . ولقي الحريث وأصحابه في طريقهم رجلين سألوهما عن دينهما، وكان احدهما يهوديا ، فلما أنبأهم بدينه خلثوا سبيله لأنه ومني ، واما الآخر فكان مسلماً من الموالي ، فلما أنبأهم بدينه سألوه عن رأيه في علي فقال خيراً . فوثبوا عليه فقتلوه . وأنبأ اليهودي بما رأى عاملاً من عمال علي على السواد . فكتب العسامل الى علي ، وأرسل علي جيشاً لنتبع هؤلاء القوم وردهم الى الطاعة ومناجزتهم إن أبوا. وكانت بين القائد وبين الحريث مناظرة لم تجد شيئاً. فطلب اليه القائد ان يسلموا وكانت بين القائد وبين الحريث مناظرة لم تجد شيئاً. فطلب اليه القائد ان يسلموا الميه قتل شديد لم يبلغ فيه احسد من صاحبه شيئاً . ثم تحاجز القوم آخر النهار وهرب الحريث باصحابه نحو البصرة .

وأرسل على جيشا آخر أعظم قوة وأكثر عدداً ، وأمره بتعقب هؤلاء القوم . وكتب إلى عبد الله بن عباس عامله على البصرة أن يحد هذا الجيش ، ففعل . والتقى الفريقان ، فاقتتلوا أشد قتال وظهر الضعف في أصحاب الخريت . ولحكنه استطاع في هذه المرة أيضاً أن مرب بأصحابه تحت الليل .

ولم يلبث أمر همذا الرجل أن استبان وظهر أنه لم يخرج غضبا للحق ولا إنكاراً للحكومة ، وإنما كان مغامراً يُوهم الخوارج أنه معهم ، ويوهم العثانية أنه يطلب بدم عثان . وقد جعلت أخلاط كثيرة من الناس تنضم إليه ، وجعل يمضي في طريقه على ساحل البحر ، لا يكاد يتقدم إلا انضم إليه من الأخلاط والعناوج طوائف، حتى كثف جيئه وعظم أمره . وتبعه قوم من النصارى . فمنهم من كان أسلم فعاد إلى نصرانيته . ومنهم من ظل على دينه ولكنه أراد أن يتخلص من أداء الجزية وجعل جيش علي يتبع الجريث وأصحابه حتى أظلهم ذات يوم . وكانت بينه وبينهم موقعة قدنل فيها الجريث وأحسد قائد علي من بقي من أصحابه أسرى . فمن كان منهم مسلماً مَن عليه ، ومن كان منه قد ارقد استتابه ، فإن أسلم من عليه أيضاً ، وإن لم يُسلم أخذه أسراً سَسًا .

وكتب بذلك إلى على ، وعاد بأصحابه وأسراه نحو الكوفة. وكان هؤلاء الأسرى خمسائة ، فمروا بخطة من خطـــط فارس عليها عامـــل لعلى هو مصفلة بن هميرة الشيباني. فجعل الأسرى يتصابحون بالدعاء الصقلة والاستفائة به واستمانته على تخليصهم

من أسرهم . وكانت كاترتهم من قومه بكر بن وائل فاشتراهم مصقلة من قائــــد عليَّ وأعتقهم ولكنه التوى بما شرطه على نفسه من ثمنهم .

وانتهى الجيش إلى الكوفة ، وعرف على قصــة مصقلة مع الأسرى . فأثنى على القائد وصوب رأيه ، وانتظر أن يرسل مصفلة ما عليه من دَيْن . فلما أبطــــا طالبه وألح في مطالبته وإنذاره ، ثم أرسل إليه من يتقاضى منه المال ، فإن التوى به حمله إلى أمير البصرة ان عباس .

وكان أمر مصقلة هـــذا من أرضح الأدلُّة وأقواها على طبيعة الطاعة التي كان كثير من أشراف أهل العراق يبذلونها لعلي ، فقد التوى بدّينه وحيْمل إلى ابن عباس ، فلما طالبه ابن عباس بأداء الدين قال : و لو قد طلبت أكثر من هذا المال الى ابن عفان ما منعنى أياه ، ، ثم احتمال حتى هرب من البصرة ولحق بمعاوية . فتلقاه معاوية أحسن لقاء وأطمعه وأرضاه حتى طمع مصقلة في أن يحمل أخاه نعم ن هنديرة على أن يلحق به . كتب الله في ذلك مع رجل من نصاري تغلب يقال له جُلُـوان . ولكن هــذا النصراني لم يكد ببلغ الكوفة حتى عرف علي أمره وعرف أنه لا يبلغ الرسالة فحسب ، وانمـــا يتجسس أيضاً . فقطع بده ومات الرجل في اثر ذلك . فقال نعيم يخاطب أخاه :

لاتــأمنن" مدااك الله عـــن ثقة ماذا أردت إلى إرساله سننسب ترجو سقاط امرىء ما كان خوانا عرضته لعلى انب أحد يمشى العرضاة من آساد خفانا قد كنت في تمنظر عن ذا ومُستمع لو كنت أديت مال القوم مصطبراً للحق أُجْسَت بالإفضال مَو تانا لكن لحقت بأهـــل الشام مملتمساً فضل ابن هنــد وذاك الرأي أشجانا فالآن تكثر أفرع السن من ندّم وما تقول وقد كان الذي كان وَ طَلَّتَ كَيْغِضُكُ الْأَحِياءَ قَاطِيةً لَمْ يَرْفُسِعِ اللَّهُ بَالْبَرْضَاءَ إِنْسَانًا

رَيْبَ الزمان ولا تبعث كَجَلُو انبا تأوي العراق وأقدعى خير كسيانا

فلم تكن طاعة ' مَصَافَلَة إذاً لعلي طاعة الرجل الذي يُصَادِر في كل ما يأتي عـن معرقة الحتى والإيمان به والقيام دونه والصبر على ما يكون من نتائج هذا كله ، وإنما كانت طاعته طاعة رجل من الناس لخليفة من الخلفاء ، رجــــل يؤثر العافية ويلتهز الفرصة ويبتغي لنفسه الخير مهما يكن مصدره، يعنيه أمر نفسه قبل أن يعنيه أي شيء آخر . ولم بِكِن مصفلة وَفدًا في ذلك ، وإنما كان له أشباه من أشراف الناس فضلاً عن

عامتهم في الكوفة والبصرة جميعًا .

فهو يشتري الأسرى ويتعتقهم لا يبتني ثواب الله ولا يبتني حسن الأحدوثة ، وإنحا يستجيب للمصبية وحدكما ويتخذ المكر بالسلطان وسيلة الى إرضائها . فاذا عرف السلطان مكره وطالبه بالحق لم يصطبر له ولم يثود منه ما لزمه ، وإنما ترق الى الذين محاربوت الحليفة ويكيدون له فاصبح عدواً بعد أن كان ولياً . ولم يكن لقاء معاوية له وترحيبه به وإيثاره إياه بالمعروف خيراً من التوائه هو بالدين وقراره هو الى الشام ، وإنما كان كيداً من الكيد ، ومكراً من المكر ، ومكافأة على ما لا يحسن أن يكافأ عليه المسلم الصدوق . إنما كان ذلك يحسن لو قد فر إلى معاوية رجل من الروم ليكيد معه لقيصر ويعينه على غزو العسدو ، فأما أن يؤوي من كاد لإمامه لا بشيء ، ونكث عهده لا لشيء ، الا لأنه قد يعينه على افساد امر العراق ، فهذا هو الذي يبين وجها خطيراً من وجوه السياسة التي أراد معاوية أن يقيم عليها أمر السلطان الجديد، سياسة الدنيا بأعراضها وأغراضها ، وبمنافعها ومآربها ، وبأهوائها وشهواتها .

وهذا يظهر الفرق واضجاً بين مذهب علي في السياسة التي تخلص للدين ، ومذهب معاوية في السياسة التي تخلص للدنيا .

أما على فلم يزد حين بلغه فِرَار مَصْقلة على أن قال : « ما له قائله الله َ فَعَلَل فِعَلَلُ وَعَلَلُ السيد وفر فرار العبد » . ثم أمر بدار مصفلة فهدمت .

# - \*\* -

ومضى امتحان على على هذا النحو المُر خيانة من الولي وكيداً من العدو . وهو بين ذلك كله مصم على خطته الواضحة لا يرضى الدنية من الأمر ولا يد هن في دينه ولا يتحول عن سياسته الصريحة قليلا ولا كثيراً . والمحن تتابع عليه ويقفو بعضها إلا بعض ، وهو ماض في طريقه لا ينحرف عنه إلى يمين او الى شمال . يبلغ منه الغيظ أقصاه ، ويضيق بحياته اشد الضيق ، فلا يزيد على ان مجمعم و يظهر غيظه دون ان المنتجة شيء من ذلك عما صمم عليه .

ولم يكد بفرغ من إمر النَّهْروان حتى امتنُّحن في درلته نفسها ، فقد اخذ معاوية

أيغير على اقطارها وينتقص أطرافه! . وقد اطاعه اهل الشام 'مخلصين في الطاعـة ، لا يناقشونه اذا امرهم ويقبلون عليه اذا دعاهم . وكانت نفسه قد تعليقت بمصر منذ نهض علي بالخلافة ، لقربها منه وبعدها من علي ، ولأن الثائرين من اهلهـــا كانوا اشد اهل الأقالم على عنمان وأسر عهم الى الفتك به وقد هم معاوية ان يصل مج بالكيد الى ما أراد من مصر ، وكانه قد بلغ بكيده ما أحب بعد 'خطوب طوال ثقال .

كان على قد ولتى قبس بن سعد بن عبادة الأنصاري الخزرجي أمر مصر وكان لهذا الأمر كنفئا ولهذا العبء حاملا . قدم مصر وقرأ على أهلها عهد على وكان لهذا الأمر كنفئا ولهذا العبء حاملا . ولا أن فريقا منهم اعتزلوا وكنبوا فقام الناس إليه فبايعوا العلى واستقام له الأمر . إلا أن فريقا منهم اعتزلوا وكنبوا إلى قيس أنهم لا يريدون أن ينسصبوا له حرباً ولا ان ينعوه خراجاً ، ولكنهم ينتظرون بالبيعة حتى يرو الما يصير إليه أمر الناس . فوادعهم قيس ولم يهجيهم . ثم كتب اليه معاوية وعرو بن العاص يستميلانه اليها . فرد عليها رداً رفيقاً لم "بيئسها من نفسه ولم "يطمعهما فيها ، وإنما أراد ان يتقي شر هما ويأمن مكرهما في إقليمه هذا البعيد من مركز الخلافة . ولكن معاوية لم يرض منه بذلك وإنما كنب اليه ، وكتب ليعرف الصريح من وأيه وليتبين أصديق هو أم عدو" . فلما استياس منه فسد الأمر بينها حتى كتب اليه يسئيه ، ويدعوه اليهودي" ابن اليهودي . فرد عليه قيس سباً بسب ، ودعاه الوثني" ابن الوثني" ، ووصفه وأباه بأنها دخلا في الإسلام كارهين وخرجا منه طائمين .

فعرف معاوية أن أمر قيس لن يستقيم له بالكيد الرقيق ولا بالنذير العنيف ، فلم يكيد له في مصر وإنما كاد له في العراق . كتب على لسانه كتابا أظهر فيه انحرافه عن على وغضبه له ان ومطالبته بدم الخليفة المظاوم. ودس الكتاب الى اهل الكوفة . فأما على فلم يصدق ما جاء في الكتاب ولم يزد على أن قال لأصحابه : إني أعلم بقيس منكم ، وإنما هي فعلمية من فعلاته . ولكن أصحابه صدقوا وتاروا وألحوا في عزل قيس . وتريت على مع ذلك وكتب الى قيس يأمره أن يناجز القوم الذين اعتزلوا ، ولا يقبل منهم إلا البيعة . فأجسابه قيس متعجباً من إسراعه الى حرب مؤلاء القوم الوادعين ، طالبا اليه ان ينخلني بينه وبين إقليمه يد بره كا يرى لأنه قريب وعلي بعيد ، ولأنه يخشى إن هاج هؤلاء الناس ان يفسد عليه الأمر ، وأن يجدوا من قومهم من ينصره ، وان يستعينوا معاوية فيتعينهم .

ولم يشك أهل الكوفة بعد أن عرفوا ذلـــك من أمر قيس في انه قد اضمر الشر

وخالف عن أمر إمامه . فألحوا في عزله ، وما زالوا يلحون حتى عزله على وولـتى مكانه محمد ن أبى بكر .

وكان الفرق بين محمد بن أبي بكر وبين قيس بن سعد ان محمداً كان شاباً حدثاً ، وان قيساً كان رجلاً قد جرّب الأمور وبَلا حُلْمُو الدهر ومُرَّه ؛ وان محمداً كان وجلاً قد شارك في امر عثان ، وان قيساً لم يكن قد شارك فيه ؛ وان محمداً كان رجلاً تستخفه الحرب ولا يستجيب الا لعواطف نفسه وشبابه ، وان قيساً كان رجلاً يؤثر الآمور ولا يحب الحرب الا سين لا يكون منها بند .

فلما وصل محمد بن أبي بكر إلى مصر رحل عنها قيس الى المدينة ، قلم أيقم فيها إلا قليلا ، ثم قدم على على فشهد معه صفين ونصح له في المحضر والمغيب . ودعا محمد ابن ابي بكر أولئك المعتزلة الى الطاعة ، قلما أبوا عليه اخذ في حربهم ، فأرسل اليهم جنداً لم يلبث ان انهزم أيضاً. وثار لهؤلاء جنداً لم يلبث ان انهزم أيضاً. وثار لهؤلاء الناس قوم من أنصارهم . وظهرت الدعوة الشار بعثان في مصر ، واضطرب أمر الإقلم . وعرف على ذلك فولتى الأشتر النشخصي مصر وعزل عنها محمد بن أبي بكر . ولكن الآشتر لم يكن يصل الى القلدز م حتى مات . وأكثر المؤرخين يتحدثون بأن معاوية أغوى صاحب الحراج في القلدز م وحك عنه الحراج ما بقي ان احتال في موت الآشتر . وبأن هذا الرجل دس للآشتر سماً في شربة من عسل فقتله ليومه او لقده . وكان معاوية وعمر يتحدثان فيقولان : ان فله جنوداً من عسل .

ثم جهز معاوية جيئاً لغزو مصر وأمر عليه عمر بن العاص . واضطر علي الى ان يشبت محمد بن أبي بكر في ولايته ويأمره بالتحرز والاحتراس ويعده بارسال المال والجند وجعل يدعو أهل الكوفة الى نصر اخوانهم في مصر ، فلم ينتدبوا لذلك . فلما اشتد عليهم في الإلحاح انتدب له 'جنتيد' ضئيل ، فأرسلهم علي الى مصر . ولكته لم يلبث ان تلقى الأنباء بأن عمراً قد دخل مصر فاحتازها . وبأن محمد بن أبي بعصر قد 'قتل وحرقت جثته في النار . فرد جنده الضئيل وخطب اهل الكوفة لائماً مشتداً في اللوم كعادته . ولكن اهل الكوفة لم يزيدوا على أن سمعوا ثم تفرقوا .

ومنذ ذلك اليوم انقسمت الدولة الإسلامية شطرين : شطر المغرب ، وأمره إلى معاوية ، قوامه الشام ومصر وما 'فتح على المسلمين من إفريقية وما وراه ذلك منأرض كانت تنتظر الفتح ؛ وشطر المشرق ، وأمره إلى عسلي ، وقوامه العراق وما 'فتح على الفرس وجزيرة العرب . على اس معاوية لم يقنع بمسا احتاز من هذا المغرب ،

وإنما أطمعه انتصاره ، واجتماع أصحابه عليه ، وطاعتهم له ، وكيده لعلي في العراق ، ونتُجحه فيما كان مجاول من استهواء أصحاب علي ، فلم يلبثأن فكثر ثم حاول فلم نخطته النتُجح فيما فكتر ولا فيما حاول ، ولم يفكتر في أقل من أن يغزو أهل العراق في تعقر دارهم ، ولم مجاول أفل من أن يتشبع الذعر والهلم فيما يقي لعلي من الأرض .

### - 171-

وفي أثناء هذا كله أضاف أفرب الناس الى على وآثر هم عنده محنه الى محنه الكثيرة ، وهو ابن عمه وعامله على البصرة عبد الله بن عداس صاحب رأي عسلى ، وأعرف الناس بدخيلة أمره ، وأقدرهم على مصحه ونصره ، وأجدرهم أن يعينه وينخلص له حين تتنكر له الدنيا ويمكر به العدو ويلتوي عليه الصديق .

ولم يقصر على في ذات ابن عمه ، لم يتخف عليه من أمره شيئاً ، ولم يحتجز عنه سراً من أسراره ، وإنما كان يراه وزيراً طبيعياً له . أقام هو في الكوفسة وولسّى وزيراً ه وابن عمه البصرة ، وهي أعظم أمصاره وأجلتها خطراً . وكان على ينتظر أن يتمتحن في الناس جميعاً الا في ابن عمه هذا وفي بنسه .

وكان لابن عبّاس من العلم بأمور الدين والدنيا، ومن المكانة في بني هاشم خاصة و في قريش عامة و في نفوس المسلمين جميعاً ، ما كان خليقاً أن يعصمه من الانحراف عن ابن عنه ، مها تعظم الكوارث ومها تدلهم الخطوب ولكنه فيا يظهر عاد من صفيّن منكسر النفس بعد ما رأى من ظهور معاوية بالكيد والمكر وطاعة أهل الشام ، ومن تفرق أصحاب علي على إمامهم ، والحراف كئسير منهم عنه إلى الحرب الحقية ، والمحراف كئسير منهم عنه إلى الحرب الحقية ، والمحراف كئسير منهم عنه إلى الحرب الحقية ، أهل العراق وتظاهر أهل الشام ، وعاد وقد استيقن أن الدنيا قد أدبرت عن ابن عمه ، وأن الأيام قد تنكثرت له ، رأن الأمور تريد أن تستقيم لمعاوية . ورأى أن ابن عمه على ذلك كله ماض في طريقه المستقيمة لا يعوج ولا يلتوي ، ولا يحب اعوجاجاً ولا التواء من أحد ، وإنما يُجري سياسته سمحة هيئة ، ويسير سيرة عمر بالرفق بالمسلمين والعطف عليهم ، ولكنه لا يشتد شدة عمر ولا يعنف ، بالناس ، وإنما يحارب من حاربه في غير موادة ، ويسال من سالمه في غير احتياط ، لا يعاقب على الكيد ولا

(01)

يأخذ بالظنة ، ولا يُبادي الناس بالشر حتى يُبادره .

وقد رأينا أن ابن عبّاس لم يتقدم على على حين أراد الشخوص إلى الشام ، ولم يشهد معه النهروان ، وإنما أقام بالبصرة وسرّح الجند إلى على كأنه قد ضاق بهذه الحرب التي لا تنفي ، فقعد عنها وانتظر عاقبتها . ثم لم يلبث أن رأى عاقبتها شرّاً وفرقة وتخاذلا ، فقد أوقع على بالخوارج فلم يزد على أن قتل جماعة من أصحابه . ثم لم يمض إلى الشام بعد ذلك وإنما عاد إلى الكوفة ، ثم لم يستطع أن يخرج منها بعد أن عاد إليها . رأى ابن عبّاس نبخم ابن عمه في أفول ونجم معاوية في صعود ، فأقام في البصرة يفكر في نفسه أكثر مما يفكر في ابن عمه وفي هذه الخطوب التي كانت تزدحم عليه ، وكأنه آثر نفسه بشيء من الخير وسار في بيت المال سيرة تخالف المألوف من أمر علي ومين أمره هو ، حين كانت الأيام مقبلة على ابن عمه وعليه . وكأنه آنس من صاحب بيت المال في البصرة ، وهو أبو الأسود الدُّولي شيئاً من النكير ، فأغلظ له في القول ذات يوم .

وضاق أبر الاسود بما رأى وما سمع . فكتب إلى على : • أما بعد . فإن الله جملك واليا مؤتمنا وراعيام سؤولاوقد بلوناك هوجدناك عظيم الأمانة ناصحاً للرعية توفشر لهم وتنظيف نفسك عن دنياهم ، فلا تأكل أموالهم ولا ترتش في أحكامهم . وإن عاملك وابن عمك قد أكل ما تحت يده يغير علمك ، ولا يسعني كتانك ذلك . فانظر رحمك الله فيا قبلنا من أمرك واكتب إلى برأيك إن شاء الله . والسلام » .

وليس من شك أن هذا الكتاب قد روع عليًا وأضاف همّا عظيمًا إلى همومه العظام ، وحزنا ثقيلًا إلى أحزانه اللاذعة المُمضة . ولكنه صبَسَر نفسه على ما تكره كما تعود أن يفعل دائمًا . وكتب إلى أبي الأسود : و أما بعد فقد فهمت كتابك . ومثللُك نصع للإمام والأمة ، ووالتي على الحق وفارق الجور . وقسد كتبت إلى صاحبك فيا كنبت إلي فيه من أمره ولم أعلمه بكتابك إلي فيه . فلا تندع إعلامي ما يكون بحضرتك مما النظئر فيه ليلامة صلاح ، فإنك بذلك محقوق ، وهو عليك واجب . والسلام » .

وكتب في الوقت نفسه إلى ابن عباس: ه أما بعد. فقد بلغني عنك أمر إن كنت فعلته فقد أسخطت ربك وأخربت أمانتك وعصبت إمامك وخشت المسلمين: بلغني أنك جردت الأرض وأكلت ما تحت يديك. فارفع إلي حسابك واعسلم أن حساب الله أثد من حساب الناس.

وليس غربها من علي أن يُسْجِعُ أبا الأسود على أن يُسْبِئه بحقائق مسها يكون بحضرته ، وأن يرضى منه ما فعل حين كتب إليه من أمر ابن عمه بمها كتب . فقد كان علي في أمر المال والعمّال متحرّجا أشد التحرّج ، أمر ه في ذلك كامر عمر . وكان أحرص الناس على آلا يكفى عليه شيء من أمر عمّاله ، كا سترى في غير هذا الموضع .

وليس غربباً كذلك أن يكتب إلى أبن عباس بما كتب ، فهو لم يتعود الرفق في أمر المال ولا الادهان في أمر من أمور المسلمين ولكن الغريب هو أن يتلفئ أبن عباس هذا الكتاب فلا يزيد على أن يكتب إلى على : و أما بعد . فإن الذي بلغك باطل ، وأنا لما تحت بدي أضبط وأحفظ ، فلا تشصدق على الأظيناء ، رحمك ألله . والسلام ، .

كتاب لا يبرى، صاحبه ولا 'يرضي قارئه ، وانما يدل على غلو في الثقة بالنفس واستخفاف بغيره من الناس ، وابن عباس بعد ذلك قد صحب 'عمر وعرف سيرته وتشددَه في حساب العمّال ، وهو قد صحب ابن عمه وعرف انه لا يرق في امر المال ولا يلين . ومن اجل ذلك لم يقنع علي بهذا الكتاب الذي لا يغني عنه ولا عن صاحبه شداً .

فكتب الى ابن عباس يتشدّد في مطالبته برفــــع حسابه إليه مفصّلًا ما يريد من ذلك :

و اما بعد . فإنه لا يسعني تركئك حتى تعلمني ما اخذت من الجزيــة ومن اين اخذته وفيا وضعت ما انفقت منه . فاتق الله فيما انتمنتك عليه واسترعيتك حفظه ؟
 فإن المناع بما انت رازىء منه قليل ، وتبعة ذلك شديدة . والسلام » .

والغربب أن أبن عباس تلقى هذا الكتاب فلم يكد يقرؤه حتى خرج عن طرّره فلم يصنع صنيع العامل الذي يرفع إلى أمير المؤمنين حساب ما كنُلتُف حفظه وضبطه من أموال المسلمين ، ولم يصنع صنيع أبن العم الذي يرعى لابن عمّه حق القرابة وإخاء الصديق ، ولم يصنع صنيع الراعي الذي يعرف للإمام حقه في أن يستقصي أمر ما أرتمن عليه من أموال الأمة ومصالحها ، فينُعينه على ما يريد من ذلك ، ويذكره به إن نسيه ، ويعظه فيه إن قصر في ذاته .

لم يصنع صنيع احد من هؤلاء ، وانمـــا جعل نفسه نِـدٌ الإمامه وكفَّنا لخليفته ، ورأى انه اكبر من ان يسأله إمامه عن شيء او بحاسبه في شيء ، فضلاً عن ان يتهمه أو يتظنن فيه . وابن عباس كان اعلم الناس بأرف سنة الشيخين قد جرت على ان يكو لكل مسلم الحق في ان بتحاسب الإمام ويسأله عا بأتي ومسا بدع وجرت كذلك على ان من حق الإمام ، بل من الحق عليه ، ارف يحاسب الولاة والعمال عن كذلك على ان من حق الإمام ، بل من الحق عليه ، ارف يحاسب الولاة والعمال عن كل ما يأتون ويدعون ، وان يشتد في ذلك ليعهم عماله ورلاته من النقصير ، وليجعلهم عامن من ان يسوم بهم ظل الرعية ويكسد فيهم رأي الضعفاء الذين لا يستطيعون ان ينقوا ظلمهم او يأمنوا غوائلهم إذا خنائي بينهم وبين السلطان يصر فونه كا يحبون .

وكان ابن عبَّاس يعلم حق العلم ان سُنة عنْمَر جرت على ان يسمع من الرعيَّة كل مسا يَعيبون على ولاتهم وعمّالهم عِشهـــد من هؤلاء الولاة والعمَّال أو يغيب منهم ' وكان يحقق كل مسا يُرفع اليه من ذلك تحرّياً للعدل وإبراء " لذمته أمام الله والناس. وكان يعلم ان عمر كثيراً ما قاسم الولاة أموالهم بعد اعتزالهم عملـــّه • وأنه كان يُحصي عليهم أموالهم حين يوليهم ويحصيهــــا عليهم بعد ان يعزلهم وكانوا يقبلون منه ذلك في غير إنكار له او ضيق به او إكبار لأنفسهم عنه . وكان فيهم نفر من خيرة أصحاب النبي . ثم كان ابن عبَّاس بعلم ان كثيراً من المملين ، وعسى أن يكون منهم ، وقد انكروا على عثمان إسرافه في الأموال العامة ، وانكروا على ولاته وعمَّاله ما أظهروا من الأثرة وما تورُّطوا فيه من العبث بهذه الأموال العامة ، وان عثمان قُـنُـل في سبيل هـــذاكله ، وان ابن عمه إنمــا قام ليُحيي سُنة النبي والشيخين . فهو لم يتجاوز حده ولم يدّمد قدره حسين طلب الى احد عمَّاله ، وإن كان ابن عبَّاس ، أن يقدُّم إليه حسابٌ ما عنده من الأموال العامة . وكان ابن عبَّاس بعد هذا كله أعرف الناس بابن عدَّه وأقدرهم على ارخ يخاطبه الخطابَ الذي يبلغ من نفسه الرّضي ، دون أن يسوءه أو يُتحفظه أو يشقّ عليه . كان يستطيع أن يكتب إليه في رفق ليبين له أنه لم يأخذ من الجزية لنفسه شيئًا ، ولم يضع منها شيئًا في غير حقه . وكان يستطيع أن 'يــلمّ به في الكوفــة ويظهره على الجليُّ من أمره . ولكنه أعرض عن هذا كله وأينف أن يسير معه على سيرته مع غيره من العمال ، فاعتزل عمله ، ولكنه مع ذلك لم يستعف إمامه ، ولم ينتظر أن 'يعفيه ، وإنما اعفى نفسه وترك المصر . ثم لم يتركه ليعود الى الكوفة أو ليقم في العراق ، أو في حيث يستطيع الإمام أن يأخذه بتقديم الحساب ريساله عن عمله قبل ان يعتزله ، وانما ترك المصر ولحق بمكة حيث لا يبلغه سلطان الإمام ، وحيث لا يقدر الإمام على أن ينهاه بالعقاب ؛ إن تبيّن استحقاقه للعقاب ، وانما اقام بالحرم آمناً بأس إمامه عليُّ وبأس خصمه معاوية .

ثم لم يكتف بهذا الخطأ كله وانما صرح لابن عمه عما يؤذي نفسه ويترك في قلبه وضميره حزناً لاذعاً وألماً ممضاً ، فأعلن اليه انه يؤثر ان يلقى الله ، وفي ذمته شيء من الموال المسلمين ، على ان يلفى الله وفي ذمته تلك الدماء التي سفكت يوم الجمل ، والتي سفكت في صفتين ، والتي سفكت في النهروان. ثم يضيف إلى ذلك ما هو أمض منه واشد ايذاء ، فيزعم لابن عمه انه سفك ما سفك من دماء المسلمين في سبيل المالك فهو اذاً لم يكن يعتقد ان علياً الما قاتل في سبيل الحق ، وقاتل قوماً كان يجب عليه ان يقاتلهم .

كتب هذا كله الى ابن عمه ولم ينس الا شيئاً يسيراً جداً خطيراً جداً ، وهو انه شارك ابن عمه في سفك هذه الدماء ، فشهد الجلل ، وشهد صيفين . وقاد جيوش ابن عمه في هاتين الموقعتين فهو إذا لن يلقى الله بما قد يكون في ذمته من أموال المسلمين فحسب ، ولكنه سيلقاه بما في ذمته من هذه الدماء التي شارك في سفكها ، مع الفرق بينه وبين علي ، لأن علياً سفكها وهو مؤمن بأنه يقاتل في سبيل الحق ، وهو سفكها وهو يعتقد انه بقاتل في سبيل العملك .

ولذلك قرأ على كتاب ابن عمه فلم يزد على ان قال هذه الجملة التي تصور الحزرت اللاذع واليأس الممض من الصديق والعدر : • وابن عباس لم يشاركنــــا في سفك هذه الدماء ! » .

واقرأ كناب ابن عباس الى ابن عمه وإمامه لترىمقدار ما فيه من الغلظة والقسوة؛ وجحود ما مضى من إخائه لعلي قـل الخلافة ونصحه له بعد الخلافة :

 العمل بكتاب الله وسنة رسوله والعدل بين الرعية .

وأبو الأسود الدؤلي احد الرعية ، فمن حقه ان يخاصم الوالي عند الإمام : ثم هو أمين الإمام على بيت مال البصرة ، فمن الحق عليه أن يرفع اليه كل ما يَربه من تصرفات الوالي فيا اؤةن عليه من المال . ولكن ابن عباس لم يكتف بما بلغ من هذه المفاضبة ، ولا بما انتهى اليه من هذا التصرف الغريب ، بل أضاف اليه شراً عظيماً ، لم يَسنُو به الإمام وحده وانما ساء به الرعية كلها وعامة أهل البصرة خاصة فهو قد أجمع الخروج إلى مكة ، ولكنه لم يخرج منها فارغ اليدين من المال كا دخلها حين ولي عليها ، وانما خرج منها وقد ملا يديه بما كان في بيت المال مما ينقل ، وهو يعام ان ليس له في هذا المال حق الا مثل ما لأهل البصرة جميعاً فيه

وقد علم ان اهل البصرة لن يخلوا بينه وبين هذا المال الذي يريد أن يستأثر به من دونهم ، والذي يقدره المؤرخون بستة ملايين من الدراهم. فدعا اليه من كان في البصرة من اخواله بني هلال وطلب اليهم ان يجيروه حتى يبلغ مأمنه ، ففعلوا .

وخرج ابن عباس ومعه مال المسلمين يحميه اخواله من بني هلال . وثار أهسل البصرة يريدون ان يستنقذوا منه ما أخذ . وكادت الفتنة تقع بين بني هلال الفاضبين لابن اختهم ، الذين ذكروا عصبية العرب القديمة وأزمعوا أن ينصروا جارهم ظالماً او مظلوماً ، وبين سائر العرب من أهسل المصر الذين غضبوا لما لهم وابوا أن يغتصب وهم شهود . لولا أن تناهى حلماء الأزد وآثروا جيرانهم في الدار من بني هلال، وتبعتهم في ذلك حلماء ربيعة ، وتبعهم الأحنف بن قيس ومزمعه من بني تمم . ولكن سائر تمم أزمعوا أن يقاتلوا على هذا المال حتى يستردوه . وبدأت المناوشة بينهم وبين بني هلال . وكادت الدماء تسفك بين الفريةين ، لولا أن رجع إليهم حلماء أهل البصرة ، فما زالوا ببني تمم حتى ردوهم الى المصر. ومضى ابن عباس آمنا يحميه أخواله ويحمون ما اخذ من المال حتى بلغ مأمنه في ظل البيت الحرام . ولم يكد يستقر عمكة حتى مأ اخذ من المال حتى بلغ مأمنه في ظل البيت الحرام . ولم يكد يستقر عمكة حتى حثور بثلاثة آلاف دينار .

وعرف علي ذلك فكتب اليه :

د أما بعد . فإني كنت أشركتك في أمانتي ، ولم يكن في أهل بيتي رجل أوثق منك في نفسي لمواساتي ومؤازرتي وأداء الأمانة إلى . فلما رأيت الزمان على ابن عمك قد كلب ، والعدو عليه قد حرّب ، وأمانة الناس قد خربت ، وهذه الأمسة قد فتنت ، قلبت له ظهر المِجنّ ، قفارقته مع القوم المفارقين ، وخذلته أسوأ خذلات الحاذلين ، وخنته مع الحائنين . فلا ابن عمل آسيت ، ولا الأمانة أدّيت ، كأنك لم تكن لله تريد يجهادك ، او كأنك لم تكن على بيئنة من ربك . وكأنك إنما كنت كليد أمة محمد عن دنياهم او تطلب غرّتهم عن فيئهم . فلما أمكنتك الغرة اسرعت العدوة ، وغلظت الوثية ، وانتهزت الفرصة ، واختطفت ما قدرت عليه من اموالهم اختطاف الذئب الأذل داميسة المعزى الهزيلة وظالعها الكبير . فحملت اموالهم الى الحجاز رحيب الصدر ، تحملها غير متائم من أخذها ، كأنك ، لا أبا لغيرك ، إنها حزت الاهلك تراثك عن أبيك وأمك. سيحان الله ا أنها تؤمن بالماد ولا تخاف سوء الحساب؟ أما تعلم أنك تأكل حراماً وتشرب حراماً ؟ او ما يعظم عليك وعندك أنك تستثمن الإماء وتذكح النساء بأموال اليتامي والأرامل والمجاهدين الذين أفاء الله عليهم البلاد ؟ الإماء وتذكح النساء بأموال اليتامي والأرامل والمجاهدين الذين أفاء الله عليهم البلاد ؟ فاتق الله عني آخذ الحق وأرده ، وأقع الظالم وأنصف المظلوم . والسلام ،

ولست اعرف كلاماً أبلغ - في تصوير الحزن اللاذع ، والأسى الممض ، والغضب لحق الله واموال المسلمين ، في مرارة اليأس من الناس ، والشك في وفائهم للصديق ، وحفظهم للمهد ، وأدائهم للأمانة ، وقدرتهم على النزام الجسادة ومعصية الهوى من هذا الكلام .

ولكن أنظر كيف رد ابن عباس على هذا الكتاب المر بهذه الكلمات ، التي إن صورت شيئًا فإنما تصور الإمعان في الثقة بالنفس والاستخفاف برأي غيره فيه : • أما بعد . فقد بلغني كتابك تعظم علي إصابة المال الذي أصبته من مال البصرة . ولعمري إن حقي في بيت المال لأعظم نما أخذت منه . والسلام ،

ولست في حاجة الى ان أطبل الوقوف عند هذا الكتاب الفريب الذي لا يثبت حقاً ولا يبرى، من تبعة ، وإنما أختم هذه المناقشة المؤلمسة بين الرجلين برد علي على ابن عمه في هذا الكتاب الرائع :

و أما بعد . فإن من أعجب العجب تزيين نفسك لك أن لك في بيت مال المسلمين من الحق اكثر مما لرجل من المسلمين . ولقد أقلحت إن كان ادعاؤك ما لا يكون وتمنيك الباطل ينجيك من الإثم . عمرك الله ! إنك لأنت البعيد البعيد إذاً . وقسد بلغني انك اتخذت مكة وطناً وصيرتها تعطناً ، واشتربت مولدات المدينة والطائف تتخيرهن على عينك وتعطي فيهن مال غيرك . والله ما أحب أن يكون الذي اخذت

من أموالهم لي حلالاً ادعه ميراثاً ، فكيف لا انعجب اغتباطك بأكله حراماً. قضح و رويداً . مكانك قد بلغت المدى . حيث ينــادي المفتر بالحسرة ، ويتمنى المفرط التوبة ، والظالم الرجعة ، ولات حيز مناص . والسلام ، .

وبعض الرواة يزعمون ان محمر هم أن يولي ابن عباس بعض اعماله ، , لكنه خاف منه وخاف عليه . أن يورطــــه ذلك منه وخاف عليه أن يورطــــه ذلك في الإثم .

ويزعم هؤلاء الواة ان ابن عباس حين ولاه علي البصرة تأول فيا أباح لنفسه قول الله عز وجل : د واعلم وا أن ما غيم ثم من شيء فان لله خمسه وللرسول ولذي القربى والبامى والماكسين وابن السبيل ) . ومكان ابن عباس من النبي قريب ، فله الحق في بعص هذا الخمس الذي قسمه الله المرسول وأولي القربى والبنامى والمساكبن وابن السبيل . ولكن ابن عباس عندي اصح رأيا واعقل عقلا واعلم بدينه من هذا المأول . فهو كان يعلم من غير شك ان حقه في هذا الحنس لن يعدو أن يكون كحق غيره من ان أولي القربى والبنامى والمساكين وابن السبيل وكان يعلم انسه لا ينبغي له بل لا يحل له ان يأخذ حقه من هذا الحنس بنفسه . وإنما ينبغي أن يتلقاه من الإمام الذي تنصب ليقسم بين أولي القربى والبنامى والمساكين حقيم ، وينفق منه في مرافقهم ، وهو الذي يقسم بين أولي القربى والبنامى والمساكين حقيم من هذا الحنس .

ولو ارز غير ان عباس من المسلمين عرف أن له حقتاً في بيت المال فأخذه بنفسه، دون أن يعدوك أو يزبد فيه، لكان بذلك معتدياً على السلطان متجاوزاً للحد، ولكان من الحق على الإمام أن ينزل به ما يستحق من العقاب.

وكان ابن عباس يعلم بعد هذا كله ان ابن عمَّه الحليفة هو بحكم قرابت. وخلافته أحدر الناس أن بتخليف رسول الله في توزيسع الحس على مستحقيه .

والغريب ان كثيراً من المحدثين أهملوا هذه القصة ولم يشيروا اليهاتحرُّجاً منذكرها. فمكان ابن عباس من النبي ومكانه من الفقه بالدين اعظم من ان يظن به مثل هــــذا التجاوز للحق والخلاف على الإمام .

على ان رُواة آخرين يسرفون في هذه القصة نفسها بعض الإسراف ، فيزعمون أن ابن عباس رد على الكتاب الأخير لعلي قائلاً : و لئن لم تَدَعني من أساطيرك الأحملن هذا المال الى معاوية يقاتلك به ، وما أحسب أن الأمر قد بلغ بابن عباس هذا الحد من التأليب الصريح على ابن عمه . على أن لهذه القصة نتائجها القريبة المباشرة ، الحي كانت محنة لعلي في أصحابه وفي سلطانه ايضاً .

وقد ظهرت هذه المتائج كأظهر ما كان يمكن أن تكون بشاعة "وشناعة" ونكراً. لم تتحن علياً في أسرته وأصحابه وسلطانه ، وإنما امتحنت النظام السياسي الذي كان علي يظن أنه نهض لصيانته وحياطته ، وهو نظام الخلافة . وامتحن الإسلام نفسه في أخص ما كان يحرص عليه الذي والحلفاء ، وهو محو العصبية التي ألفها العرب في عصرهم الجاهلي القديم . فقد رأى معاوية انتشار أمر علي في العراق وتفرق اصحابه وعجزهم ووهنهم وامتناعهم عليه . فلم يكد يفرغ من أمر مصر حتى طمع في اقليم آخر ليس اقل من مصر خطراً ، وهو اقليم البصرة وما يتبعها من بلاد الفرس . وقله ذكر معاوية أن العنانية فاشية في البصرة ، وان اهلها "مد ناروا مع عائشة وصاحبيها لطلب بدم عثان ، وأنهم لم بنسوا وقعة الجل بعد ، وان لهم أوتاراً لم تشف كلومها ومد . ورأى ان ابن عباس قد ترك البصرة مغاضباً لابن عمه ، فطمع في أن يستفز أهلها ويذكرهم أوتارهم ويثيرهم الطلب بها .

واستشار في ذلك عمرو بن العاص فصو"ب رأبه وحر"ضه على إمضائه . فاختار رجلاً صليباً له رحم بعثان ، وهو عبد الله بن عامر الحضرمي ، ابن خالة الخليفة المقتول . فأرسله الى البصرة وأوصاه ان بأتي بني تمسيم ويشحب الى الأزد ويتجنب ربيعة ، لأنها علوية الهوى . ولم يكد عبد الله بن عامر الخضرمي يصل الى البصرة حتى استهوى بني تميم ، إلا الأحنف بن قيس فانه عاد الى العزلة التي التزمها يوم الجمل مع جماعة من أصحابه .

وكان ابن عباس قد ترك البصرة لزياد ، فهم زياد ان يستجير ربيعة ، ولكنه رأى من بعض أشرافها تردداً واعتلالا ، فاستجار الأزد. واجساره هؤلاء على ان يترك دار الإمارة ويتحول الى رحالهم وينقل معه منيره وبيت المال ، ففعل ، واصبحت البصرة وقسد انقسم أهلها طوائف، طائفة مالت الى معاوبة وقامت دون رسوله ابن الخضرمي ، وطائفة اعتزلت الفتنة مع الأحنف بن قيس ، وطائفة جعلت تنتظر الاحداث وتترفث الخطوب على شيء من الفرقة في صفوفها ، وهي ربيعة ، وطائفة اخرى لم تحفل بامر على ولا بأمر عثان ومعاوية وانما حفلت بأمر أحسابها ،

وقامت دون جارها تحميه بعد ان لجأ الى دُورها . وعسى ان تكون قد وجدت على ابن الحضرميّ ، لأنه نزل في بني تميم واعتمد عليهم ، ولم ينزل عندها ، وهي الأزد . وكذلك ظهرت العصبية واضحة بشعة ، وجعل جند البصرة يرعَوُن قبائلهم اكثر مما يرعون السلطان ، ويحفلون بأحسابهم اكثر مما يحفلون بالإعام ، ويغضبون لهدنه الأحساب اكثر مما يغضبون للدين، ويتنافسون فيما بينهم أينهم يكون احسن من صاحبه بلاء في حماية حاره .

وكتب زياد الى على ينبئه بما وقع ، فلم يَسِلُ على الله الحرب، وانما ارسل الى تميم رجلا منهم ، هو أعين بن ضبيعة ، ليرد عليهم بعض احلامهم . فلم يكد أعين يناظر قومه حتى اختلفوا عليه وتفرقوا عنه ، ثم بيتوه ذات ليلة فقتلوه . وأراد زياد ارزيئار له ، وأن يناوش القوم ، ولكن الأزد امتنعت عليه لأنها لم تحالفه على ان تكون حرباً على من حارب وسلماً لمن سالم ، وانما حالفته على ان تحميه وتحمي بيت المال .

وقد كتب زياد الى على ينبئه بما صار اليه امر أعين بن ضبيعة . فدعا اليه تميماً آخر ، هو جارية بن فدامة ، فأرسله الى قومه ، ولكنه لم يرسله وحده همذه المرة والما ارسل معه بعض الجند . وقد وصل جارية بن قدامة الى البصرة فقال لزياد وسمع منه ، وناظر قومه من بني تمسيم . فاستجاب له بعضهم وامتنع عليه بعضهم الآخر . فنهض بن جاء معه الى الكوفة ومن انضم اليه من اهل البصرة لقنال ابن الحضرمي وسبعين من وما زال به وأصحابه حتى اضطرهم الى الهزيسة ، وألجأ ابن الحضرمي وسبعين من اصحابه الى دار من دور البصرة . وبعض المؤرخين يقول : الى حصن قديم من حصون البصرة . فأنذرهم جارية وأعذر اليهم . ولكنهم أبوا وتهيئوا للحصار . وهنالك أمر البصرة . فأنذرهم جارية وأعذر اليهم ، ولكنهم أبوا وتهيئوا للحصار . وهنالك أمر جارية بن قدامة بالحطب فجمع ، وأحيطت به الدار وأضرمت فيه النار ، فاحترقت الدار بن قيها ، لم ينج منهم احد . وتفنت العصبية الأزدية بهذا الفوز بعد اس عاد زياد وبيت المال الى دار الأمارة ، وبعد ان عاد المنير الى مكانه من المسجد الجامع . فقال قائل الأزد عمرو بن العرنش العودي يفخر بأحساب قومه ، كا كان الشعراء بغماون في الجاهلية .

رَددنا زيساداً الى داره لحى الله قوماً شووا جارَهم يُنادي الحِناق وخُمَّانها ونحن أناس لنا عسادة

وجمار تميم دُخاناً دُهَبُ ولِلشّاء بالدَّر همين الشّصب قسد سَمطُوا رأسه باللهب تخامي عن الجار أن يُعْتَصِب

تحميثاه إذ حل أبياتنا ولم يعرفوا تحرمـــة للجوا كفعلهم عبانير

ولا يمنع الجار إلا الحسب ر إذا أعظم الجار قوم ' نجنب عشية إذ كن م 'يستكلب

قانظر الى هــذا الشاعر لم يذكر عليّاً ولا عنمان ، ولا أشار الى رأي او دين ، ولا حفل بطاعة الإمام ار استجابة للسلطان، وانما ذكر زياداً الذي استجار قومه فأجاروه وأحسنوا جواره ، وعيّر تميمــا ما كان من تركهم جارهم حتى أكلته النار وذهب دخاناً . غدروا به وخفروا ذمته بعد أن بذلوا له الجوار والأمن ، كا غدروا بالزبير من قبل فقتلوه وابنزُوا سَلَمه .

وقال جرير بعد ذلك بزمن غير قصير يمدح الأزد ويهجو 'مجاشعاً رهط الفرزدق :

غدرتم بالزئير في وفسيتم وفياء الأزد إذ منعوا زيادا وفسيتم بنجاة عز وجار مجاشع أمسى رمادا فأصبح جارهم بنجاة عز الله الذاد القوم ما تحمل النشجادا وأدنى الحيل من رهم المنايا وأغشاها الاسنة والصعادا

واداى الحيل من رهيج المايا والصحادة والصحادة ولو قد أقام عبد الله بن عباس على عهد ابن عمد لهابه معاوية ، ولما طمع في ملك ضَيْعه اصحابه وتركوه نها لمن شاء ان ينهبه ، بل لو أقام ابن عباس على عهد ابن عمد حال بين العصبية وبين هذا الظهور الفجائي البشع ، ولجنتب إمامه هذه المحنة القاسية التي تضاف الى محن قاسية اخرى فلا تزيدها إلا تنكراً .

وبعض المؤرخين يزعم ان هذه الأحداث حدثت حين كان ابن عباس قد ذهب الى الكوفة مواسياً لعلى بعد مقتل محمد بن أبي بكر ، واحتياز عمرو بن العساص لحمر . وهذا كلام لا يستقيم . فاو قد كان ابن عباس عند على لعاد إلى البصرة مسرعاً حين بلغته هذه الأنباء ، ولما أقام عند على ينتظر ان يغني عنه زياد وأعين بنضبيعة وجارية ن قدامة .

والواقع أن ابن عباس قد ضعف عن امر بن عمـــه بعد قضيَّة الحكمين ، فهو لم ينهض معه الى الشام حين هم بالنهوض اليها ، ولم يشهد معه النهروان ، وانما ارسل اليه جنداً من اهل البصرة ، ثم لم يزد على ذلك ، وانما اقام حتى كان من امره ما كان .

# - TT -

ألفتنة فيها والكيد أعلى ، ولم يزد على ان ارسل ابن الحضرمي الى الموت المنكر ، فأنه على ذلك قد افسد من امر البصرة شيئا كثيراً . فليس قليلاً ان يثير فيها الفتنة وقتسا طويلا او قصيراً . وان يلجىء زياداً وبيت ماله الى حي من احياء العرب يجيرونه من سائر الناس ، صنيع العرب في جاهليتهم وان ينزك المصر مضطرباً قد اختلط فيه الأمر وانتشرت فيه الضغائن والإحن وفسد بعض أهله على بعض . ثم هر بعد ذلك قد افتقع بالتج بة وعرف ان الحرب الظاهرة المجاهرة لعلي في العراق الم يثن اوانهسا أبعد . فاتخذ لفه خطة أخرى ليست اقل من الحرب الظاهرة شراً ولا اهون منها شاناً . ولعلمها ان تكون اشد ترويعاً للنفوس واشاعة للذعر ونشراً للقلق . ولعلمها ان ثكون اشد ترويعاً للنفوس واشاعة للذعر ونشراً للقلق . ولعلمها ان ثكون ابلغ في اشعار اهل العراق بالحوف المتصل والفزع المقيم ، واقناعهم بأن سلطان على قد بلغ من الضعف والوهن وكلال الحد انه اصبح لا أيقني عنهم شيئاً ، ولا يدفع عهم شراً ، ولا يرد عنهم مكروها ، وانما هم معرضون لمعاويسة يصيب من اموالهم ودمائهم ما شاء ومتى شاء وكيف شاء .

فهذه القطع الخفيفة اليسيرة من الجند 'يؤمر عليها رجل صليب بجر"ب لحرب الكر والفر ، ثم 'تكلف الفارة على هذا المكان او ذاك من حدود العراق ، وربحا كلكفت ان توغل في الأرض وتشيع الفساد والنكر مسا وجدت الى ذلك سبيلا ، ثم تعود أدراجها بما احتوت من غنيمة ، وتغرك وراءها فرقاً وهلما ، فهي اشبه بالإبر النافذة المسمومة التي تخز هذا الجسم المستقر ، في العراق وخزاً سريعاً خاطفا ، ثم تنصرف عنه وقد تركت فيه شيئاً من مم يجري فيه مع الدم ، فيملؤه خوراً وضعفاً وتفر قا ويأسا ، ويضطره الى ذل لا عز معه ، والى ضعة ليس بعدها ارتفاع . فهو 'يرسل الضحاك بن قيس في قطعة من الجد الى هذا الطرف من بادية العراق التي تدلي الشام ، ويرسل سفيان بن عواف الى طرف آخر ويأمره ان 'يمن في الأرض حتى يبلغ الأنبار فيوقع بأهلها ثم يعود موقوراً ثم يرسل النعان بن بشير الى طرف ثالث ، وابن مسمدة فيوقع بأهلها ثم يعود موقوراً ثم يرسل النعان بن بشير الى طرف ثالث ، وابن مسمدة الفزاري الى طرف رابع . وأنباء هذه الغارات تبلغ فتحفظه وتثيره ، ولكنه يدعو فلا يستجيب له أحد ، ويأمر فلا يطيعه أحد .

قد امتلات قاوب اهل الكوفة خوفاً وذلة وانكساراً ، فتخاذلوا ونواكلوا وقنموا بالعافية في مصرهم وفيا حولهم من هذا السواد القريب ، لا يطمعون في أكثر من أرف يعيشوا . حتى بلغ الغيظ من علي أقصاه فخطبهم ذات يوم خطبته الرائعة التي تصور ما انتهت به المحنه اليه من هم مقم ، وغيظ ممض ، ويأس من اصحابه لا يبقي على

شيء من اعل . قال :

ه اما بعد . فإن الجهاد باب من ابواب الجنة ، فمن تركه رغبة عنه السبه الله الذل وسيم الخسف ودينت بالصغار . وقسيد دعوتكم الى حرب هؤلاء القوم لملا وتهاراً ، وسرآ واعلاناً ، وقلت لكم اغزرهم من قبل از يغزوكم. فوالذي نفسي ببده ، مسأ غزي قوم قط في عقر دارهم الا ذائوا فنخاذلتم وتواكلتم وثقل عليكم قولي واتخذتموه وراءكم ظهرياً ، حتى شـــت علمكم الغارات . هـــــذا اخو غامد . قد وردت خمله الأنبار رقتلوا حسان بن حسان ورج لا منهم كثيراً ونساء والذي نفسي بيده ، لقد بلغني أنه كان يدخل على المرأة المسلمة والمعاهدة فتنتزع احتجالهما ورعتهما. ثم المصرفوا موقورين يكلم أحد منهم كلماً . فاو أن أمراء مسلماً مأت من دون هذا أسفا ما كان عندى فيه ماودًا ، بل كان به عندى حديراً باعجبًا كل العجب؛ عجب يميت القلب ويشغل الفهم يكثر الأحزان ، من تظافر هؤلاء القوم على باطلهم وفشلكم عن حقكم ، حتى اصبحتم غرضاً ترسُون ولا ترمون ، ويغسار علمكم ولا تغيرون ويعصى الله فيكم أو ترضون . اذا قلت لكم : اغزوهم في الشباء . قلتم : هذا أوان قرُّ وصر ٌ ، ان قلت لكم : أغزوهم في الصنف قلتم : هـذه حمارًة القيظ أنظرنا ينصرم الحرُّ عنا . فاذا كمتم من الحر والبرد تفرُّونَ فأنستم والله من السيف افرَّ ، يا اشباء الرجال ولا رجال ، ويا طفام الأحلام ، ويا عقول ربات الحجال . والله لقد افسدتم على رأبي بالعصيان ، ولقد ملاتم جوفي غيظاً حتى قالت قربش : ابن ابي طالب رجــل شجاع ولكن لا رأي له في الحرب. لله دَرَّهم ، ومن ذا يكون اعلم بها مني أو الله لهـــــا مبراساً . فوالله لقد نهضت فيها وما بلغت العشرين ، ولقد نيَّمت اليوم على الستين . ولكن لا رأيَ لمن لا يطاع ، لا رأي لمن لا يطاع ، لا رأي لمن لا يطاع ۽ .

وكانت هذه الخطبة واشباهها تثير الحفائظ في بعض النفوس التي كانت مسا تزال تعرف للأحساب بعض اقدارها، فتنقدب منهم عصب يؤمّر عليها علي بعض الرؤساء ويرسلها في آثار اولئك المغيرين . فقدركهم احياناً ويفونونها احياناً اخرى . والشيء الحقق هو ان معاوية قد طمع في علي واهل العراق ، فاتخذ خطة الهجوم الخاطف المتصل ، وألزم خصمه خطة الدفاع البطيء الذي لا بدفع شراً ولا يصاح فساداً .

## - 42 -

وقد رضي معاوية عن هذه التجارب ، فأراد ان يمن فيها ، وان يتجاوز بغاراته

العراق الى بلاد العرب. وكانت بلاد العرب موطأة لمعاوية ، فمكة حرام لا يقاتل أهلها ولا يحب احد من الخصمين ان يقاتل حولها . وأهل المدينة وادعون يرون ان مكانهم من دار الهجرة ونزولهم حول مسجد النبي وانتقال السلطان عنهم الى الكوفة قد امنهم ان يُغير عليهم احد . ومقاتلتهم بعد ذلك قد لحق اكثرهم بعلي ولحق اقلهم بعاوية .

وفي اليمن شيعة ً لعثمان يناوئون عامـــل على عليها ، وهو عبيد الله بن عباس ، ولكنهم لا يبلغون بمنــاوأته الحرب ، وانما يضطرونه الى ان يصطنع فيهم الشدة فيلقونه بالنكير .

وقد عظم امر هذه الشيعة حتى كتب العامل فيهم الى علي . وارسل علي من يحاول اصلاحهم . ويرهبهم بمقدم الجند . فكتبوا الى معاوية يستنصرونه ويستحثونه واختار معاوية رجلا جلداً صليباً قاسي القلب غليظ الكبد جاني الطبع من قريش ، هو بنسر بن أرطاة ، فأمره ان يختار الجند على عينه ، ففعل . ثم وجبهه الى بسلاد العرب واوصاه ان يقسو على اهل البادية من شيعة على حتى علا قلوبهم ذعراً ، وأن يأتي المدينة فيرهب اهلهسا حتى يروا انه الموت ، ثم يأتي مكة فيرفق بأهلها ولا يروعهم ، ثم يأتي اليمن فيخرج عنها عامل على وينصر فيها شيعة عثان .

ومضى بسر بن أرطاة فأنفذ امر معاوية واضاف اليه من عند نفسه قسوة وغلظة واسرافاً في الاستخفاف بالدماء والاموال والحقوق والحرمات . فكان كثير الفتك في البادية . وجاء المدينة فروع أهلها حتى اراهم الكارثة رَأَي العاين . ثم أمرهم بالبيعة لمعاوية قفعاوا . وأتى مكة فلم يَرُع فيها احداً . وكم ان يروع أهل الطائف ويُوقع بهم . ولكن المفتيرة بن شعبة نصح له وأشار عليه . فكف عنهم ومضى الى اليمن . ففر عنها عامل علي وأعوانه . ونشر فيها الروع بالإسراف في القتل ، ثم اخذ البيعة لمعاوية . وبلغ خبر فلياً فأرسل جارية بن تقدامة لرده عن اليمن في الفي رجل . ولم يكد جارية يدنو من اليمن حتى فر منها بسر بن أرطاة ورجع الى الشم مفسداً في الأرض اثناء رجوعه المسرفا في القتل والنهب حتى ذبح ابني عبيدائل النا مفسداً في الأرض اثناء رجوعه المسرفا في القتل والنهب حتى ذبح ابني عبيدائل ابن عباس ، وكانا صبين . وانتهى جارية بن قدامة الى اليمن فأضاف قتلا الى قتل ابن عباس ، وكانا صبين . ورد اليمن الى طاعة على . وعاد الى مكة فعرف فيها ان علياً قد أقتل . فضى راجعاً الى الكوفة بعد ان اخذ بيعة المكين والمدنين المخليفة المحديد في المراق .

وقد رجع 'بسر بن أرطاة الى معاوية موقوراً ، ولكنه اسرف في سفك الدهاء على الناس كما اسرف على نفسه ايضاً . فما رأى إلا ان نفسه قد تأثرت بكارة ما سفك من هذه الدماء ، وما اقترف من إثم و نكر . فانطبع هذا كله في أعماق ضميره . ولعل صوراً منه كانت تبدر له بشعة مروعة اذا اشتمل عليه النوم وهو على ذليك قد جن حين تقدمت به السن ، فجعل يهذي بالسيف فيا يقول المؤرخون . لا يطمئن إلا اذا اعمله فأكثر إعماله ، حتى اتخذ له سيفاً من خشب كانوا يضعونه في يده ويقر بون اليه الوسائد ، فما يزال 'يعمل سيفه ضرباً لها حتى يدركه الإعباء فيغشى عليه ، فاذا افاق عاد الى مثل ما كان فيه ، وما زال هذا دأبه حتى قضى .

ولم يقنع معاوية بهذه الغارات التي اشرنا اليها آنفاً ، وانما مضى في الغارات يصبها على اطراف علي . ومضى عمال الاطراف يقارمون هــــذه الغارات ، يفلحون في مقاومتها حيناً ويخفقون فيها حينا آخر ، حتى 'شغل بها أهل العراق . فأر"ق ليلهم واقلق نهارهم وزادهم إيثاراً للعافية ورغبة في السلم وفزعاً من الموت .

## -40 -

ثم لم تكنهذه الغارات وحدها هي التي أقلقت عليها وأقضت مضاجع اهلالمراق، وانحا كانت هناك حروب داخلية يسيرة و ولكنها على ذلك مزعجة وكان الخوارج بالطبيع هم الذين يثيرون هذه الحروب . فقد قتلهم علي في النهراوان ولكنه لم يأت عليهم جميعاً ولم يستأصل مذهبهم . ومتى استطاعت القوة القويسة والبأس البئيس والإرهاب الرهيب قضاء على رأي او استئصالاً لمذهب . وعسى ان يكون هذا كله مقوياً الرأي ومعينا على نشره وداعياً ملحاً الى نصره .

وقد ترك على في نفوس من بقي من الخوارج، وفي نفوس احبائهم وذوي عصبيتهم اوتاراً لم يكن بد من الطلب بها وقد طلبوا بها جادين في ذلك غير وانين ولا مقصرين. فخرجوا أرسالاً ، يخرج الرجل ومعه المئة او المئتان فيمضون امامهم حتى ينتهوا الى مكان يؤثرونه ، فيقيمون فيه وقتاً يقصر او يطول ، يهيئون انفسهم اثناء ذلك القتال، فاذا تم لهم من ذلك ما يريدون نصبوا المحرب ، والحافوا الناس من حولهم، وعرضوا الأمن العام المخطر الشديد . فيضطر على الى ان يرسل اليهم رجلا من اصحابه ويجرد

معه طائفة من الجند . فيمضي هذا الرجل حتى يلقى القوم فيقاتلهم أشد قتال عتى اذا قتلهم أو فيقاتلهم أشد قتال على اذا قتلهم أو فض جمعهم عاد الى على . ولم يكن بعود حتى يخرج رجل آخر ، ومعه قوم آخرون من الخوارج وتنجدد القصة ثم لا تنقضي الا لتنجدد .

وكذلك خرج أشرس بن عوف الشيباني . فلما تقتل وقتل معه اصحابه خرج هلال بن علي التيمي ، من تيم الراب . فلم يكن علي يفرغ من امره حتى خرج الأشهب بن بشر البَجلي . فلما تقتل خرج سعيد بن قفل التيمي ، من تيم الله بن ثعلبة بن عن بشر البَجلي . فلما تقتل خرج سعيد بن قفل التيمي ، من تيم الله بن ثعلبة بن عن عكابة . فلم يكد يعود الذين حاربوه وقاتلوه من اصحاب علي حتى خرج ابو مريم السعدي ، من سعد تمناة بن تم ، وقد امتاز هذا الرجل بأنه لم يخرج في اصحابه من العرب وحدهم وانما تبعه كثير من المواني .

ومعنى ذلك أن مذهب الحوارج قد تجارز العربالى غيرهم من المغاوبين الذين كانوا الى الآن يستظاون بظل الفاتحين ، 'يسلم منهم من 'يسلم فيظل جديداً في اسلامه يؤدي ما يجب عليه من حق ، لا يكاد يتجارز ذلك الى ما يكون بين العرب من خلاف .

ولكنا نراهم الآن قد اخذوا ينكرون التحكم ويخرجون على الإمسام . وجمل العرب من الخوارج لا يكرهون الاستعانة يهم على حرب نظرائهم . اصبحت العصبية العربية عندهم اقل خطراً واهون شأناً من الرأي والمذهب . وقد عير أصحاب على الم مريم ، حين لقوه في كثرته من الموالي ، قتاله للعرب مع هسنده الطبقة غير ذات الشأن من الناس . قلم يحفل بما قالوا له ، وأنما شد عليهم مع هؤلاء الناس غسير اولي الشأن شدة منكرة كشفتهم عن اماكنهم ، واضطرتهم الى ان يرجموا منهزمين الى الكوفة ، الا قائدهم ، فانه اقام في نفر يسير ينتظر المدد .

وقد خرج على نفسه لقنال ابي مريم الذي كان قد دنا من الكوف. . فلما قتله وقتل اصحابه رجع بحزون النفس مكلوم القلب تساوره الهموم . وما له لا يجد هذا كله وهو يقضي حياته بين امرين ليس احدهما اقل 'نكراً من الآخر . حرب داخلية قد اصبحت نظاماً مستقراً فهو لا يفرغ منها إلا ليعود اليهبا ، وغارات 'تصب على اطراقه من اهل الشام قد اصبحت هي الآخرى نظاماً مستقراً . فهو لا يسد ثغرة الا فتحت له ثغرة اخرى ، واصحابه على رغم ذلك 'بمعنون في العجز مفرقون فيا احبوا من العافية ، قد 'فل" حد"هم ، وكسرت شوكتهم ، وطمع فيهم العدو البعيد منهم ، واغرى بهم العدو المقيم بين اظهرهم ، كأن حلفا خفية قد انعقدت بين الخوارج وبين أطلم على غير علم من اولئك ولا من هؤلاء ، وقوام هذه الحلف ان يجر"عوا علياً أهل الشام على غير علم من اولئك ولا من هؤلاء ، وقوام هذه الحلف ان يجر"عوا علياً

الغصص ويرهقوه من أمره عسرا

وقد اقام معاوية في الشام يرى ويسمع من امر خصمه ما يزيده فيه طمعاً ، وها قد طمع في ان يوسل من قِبله من رقيم الساس الحج في الموسم . وما له لا يفعل رقد بايعه اهل الشام بالخلافة ، ودانت له مصر واستقام له كثير من اهل البادية . وضعف خصمه على النهوض لحربه ، بل ضعف حتى عن الدفاع عن سلطانه في داخل حدر ده نفسها .

وكذلك ارسل معاوية يزبد بن شجرة الرهاوي اميراً على الموسم يقيم الماس حجهم، وكان يزيد عثانيا مخلص الحب لمعاوية الا يرسله المحرب والها يرسله الأمر ظاهره الدين والشهر الحرام فلها استبقن ان معاوية الا يرسله المحرب والها يرسله الأمر ظاهره الدين ومن وراثه السياسة مضى لمهمته ولم يكد يدنو من مكة حتى خافه أفتم بن العباس اعامل علي عليها المعامل علي عليها المعامل علي عليها المحامل المحد ودخل يزبد مكة فأمن الناس ووسط أبا سعيد الحدري في ان يختار الناس لهم رجالا غير عامل علي القيدري . فأقام الناس المسلمون جميعا غير مفترقين فاختار الناس عثان بن ابي طلحة العبدري . فأقام الناس طلاتهم الومم في عافية . وعرف علي مسير يزيد بن شجرة الى مكة المندب الناس الدة عنها المقتلة الواتهى علي آخر الأمر الى ان ارسل متقل بن فندب الناس الدة عنها المتناقلوا . وانتهى علي آخر الأمر الى ان ارسل متقل بن قيس في جند من اصحابه الحراء المهم المنام المناس في عند من اصحابه المؤخرة اصحاب يزيد . فأسروا منهم نقراً وعادوا بهم الى الكوفة .

## - r7 -

وقد انتهت كل هذه الأمور يعلي الى عزية اتمها الله له ، فيها كثير من اليأس وفيها كثير من المفامرة . ولكنها كادت ان تبلغه مأربه لولا ان الناس يدبرون وأمر الله غالب ، والكلمة الأخيرة للقضاء المحتوم لا لما يدبرون . فقد خطب على اصحبابه داعياً لهم ان يتجهزوا لقتال أهل الشام ، محرّضاً لهم على ذلك اشد التحريض ، كما تعود ان يفعل . فسمعوا منه وانصرفوا عنه ولم يصنعوا شيئاً ، كما تعودوا ان يفعلوا . فلما استياس منهم دعا اليه رؤساءهم وقادتهم وأولي الرأي فيهم ، وتحدث اليهم

(%)

حديثاً صريحاً لا آيس فيه : وجعل تبعاتهم امامهم يَرو نها باعينهم ويلحسونها بأيديهم إن امكن ان نوى التبعات بالعيون وتألمس بالأيدي. بين لهم انهم ارادوه على الخلافة دون ان يطلبها اليهم ، وعرضوا عليه بيعتهم دون ان يعرض عليهم نفسه ، ثم هم الآن يظهرون طاعة و يضمرون نكثاً وقسد طاولهم حتى ستم المطاولة ، وانتظر نشاطهم لما يدعوهم اليه حتى مل الانتظار . وعظهم في غير طائل ، وحرضهم في غير غناء ، وقد ازمع ان يضي لحرب خصمه في الشام مع من تسبيعه من اهله ومن قومه ، فإن لم يتبعه منهم احد مضى وحيداً فقائل حتى أيبلي في سبيل الله ويلقى الموت في ذات الحق .

ولست ارى بدآ من ان اثبت هنا نص حديث اليهم كا رواه البلاذري ، ففيه الحجة البالغب على مؤلاء الذين افسدوا عليه رأيه بالعصيان حتى ظنت قريش به الظنون ، وقالت فيه الأقاويل ، وحتى 'عصي الله وهم ينظرون لا يغضبون لحق ولا دن .

قال: و اما بعد . ايها الناس ، فإنك دعوةوني الى هذه البيعة فلم اردكم عنها . ثم بايعتموني على الإمارة ولم اسألكم اياها . فتوثب على متوثبون كفى الله مؤونتهم ، وصرعهم لخدودهم ، واتعس جدودهم ، وجعل دائرة السوء عليهم . ويقيت طائفة تحدث في الإسلام حدثا . تعمل بالهوى وتحكم بغير الحق ، ليست بأهل لمسا ادعت . وهم اذا قيل لهم تقدّموا قدمسا تقدّموا . واذا اقبلوا لا يعرفون الحق كمرفتهم الباطل ، ولا يبطلون الباطل كإبطالهم الحق . اما اني قد سئمت من عتابكم وخطابكم فبيتنوا لي ما انتم فاعلون . فإن كنتم شاخصين معي الى عدو ي فهو ما اطلب وما احب ، وان كنتم غير فاعلين قاكشفوا لي عن امركم أر رأيي . فوالله لئن لم تخرجوا معي بأجمكم الى عدوكم فتقاتلوهم حتى يحكم الله بيننا وبينهم ، وهو خير الحاكمين ، لادعون الله عليكم ثم لأسيرن الى عدوكم ولو لم يكن معي الا عشرة . أأجلاف الهل وحقكم ؟ ما بالكم وما دواؤكم؟ان القوم امثالكم لا ينشرون ان قتلوا الى يوم القيامة ، وحقة كم ؟ ما بالكم وما دواؤكم؟ان القوم امثالكم لا ينشرون ان قتلوا الى يوم القيامة ، وحقة كم ؟ ما بالكم وما دواؤكم؟ان القوم امثالكم لا ينشرون ان قتلوا الى يوم القيامة ،

وكأن الرؤساء والقادة قد استتحوا من على ، واستخزوا في انفسهم ، واشفقوا ان ينفذ ما حمّم عليه فيمضي وحده او في قلة من الناس لفتال اهل الشام ، فيكحقهم بذلك عار اي عار ، وتصيبهم المحنة في دينهم وفي نفوسهم وفي امورهم كلها ، فقيام خطباؤهم الى على فأحسنوا له القول واخلصوا له النصح ، ثم تفرقوا عنه فتلاوموا ،

ومضوا لإنجاز ما وعدوا به عليًا .

فجمع كل رئيس قومه فوعظهم وحرضهم ، حتى اجتمع لعسلي جيش صالح قد تعاقد الجند فيس يعبى، له أهل السواد لعاقد الجند فيسه على الموت ، ثم أرسل علي معقل بن قيس يعبى، له أهل السواد ليضمهم إلى من اجتمع له في الكوفة ، وأخسند يرسل إلى عماله فيا وراء المراق من شرق الدولة يدعوهم إلى النهوض إليه ليكونوا معه في حربه ، وأرسل زياد بن خصفة في جماعة من أصحابه طلبعة "بين يديه وأمره أن يغير على أطراف الشام ليروع أهلها. وإن علياً لغي هذا الاستعداد وقد تراءت له غايته ، وإذا القضاء يقول كلمته ، فينقض عليه وعلى أهل العراق كل تدبير .

## - 37

أثناء إدامته في الكوفة ، وإنما كان يقسم وقته بين شؤون الحرب وشؤوري السياسة وشؤون الدين ، لا يصرفه عما يجب عليه في ذلك كله صارف ، مها يكن ، ولا يشغله عنه هم مهما يثقل . وقد رأيت من نشاطه في الحرب ما رأيت ، فأما نشاطه في أمور الدين فلم يكن قليلاولا فاتراً ، وإنما كان يرى من الحق عليه ، شأنه في ذلك شأن غير. من الحلفاء الذين سبقوه ، أن يقيم للناس صَلاتهم وأن يعظهم ويفقههم في دينهم ويبصرهم بما يحب الله من المسلمين وما يحب لهم ، وبما يكره الله من المسلمين وما يكره لهم . وكان يعظهم جالساً على المنبر أو قائمـــا ، وكان يجلس لهم في المسجد فيسألهم عن أمورهم و بجيب من سأله منهم عما يهمه من أمر دينه أو أمر دنياه . ثم لم يكن يعظهم ويعلمهم بما كان يقول لهم حين مخطبهم أو بحاورهم فحسب ، وإنما كان يعلمهم ويعظهم بسيرته فيهم . كان لهم إماماً ، وكان لهم معلماً ، وكان لهم قدرة وأسوة . وكان يسير فيهم سيرة عمر فيمن حضره من أهل المدينة ، لا يلقاهم إلا في يده دركه يخيفهم بها ، كما كان عمر يخيف بدر"ته الناس عظيمُهم وصغيرهم . وكان يخالطهم حين كانوا يضطربون في حياتهم وفكان يمشي في الأسواق وبأمر الناس بنقوى الله ويذكرهم الحساب والمعاد، ويرقبهم حين كانوا يبيعون ويشترون . وكان يمشي في الأسواق وهو يقول بأرفع صوته: اتقوا الله وأوفوا الكيل والميزان ولا تَــُنفخوا في اللحم . وكان يؤدب بالزُّجر والدَّرة

من رأى منه انحرافا عما ينبني له في بسع أو شراء أو حديث . وكأنه رأى أن درئة عمر لا ترهب هذا الخلكف الدي خلك من الناس ، تطوروا وغلظت أخلاقهم وانحرفت طباعهم عما ألف المسلمون أبام عمر . فاتخذ الحيزرانة ، رآها أوسع من الدرئة ، ثم استبان له أن الحيزرانة لا ترهبهم : فكان يقول لأشرافهم ولعامتهم : إني لأع ف ما يصلحكم ، ولكن لا أصلحكم بفساد نفسي .

رأى أنهم في حاجة إلى أن يؤخذرا بأكثر من الدرة والخيزرانة والزجر ، وكره أن يضربهم بالسياط. أشفق أن يدفع من القسوة والتجبر إلى ما لا يلائم خلقه ردينه ، وما لا ينبغي للخلفة الراشد من الرفق والوداعة والحلم والإسماح. وخرج يوماً من داره قرأى جماعات ضخمة من العامسة قد ازدهمت على بابه فجعل يفرقهم عن نفسه بالدرة حتى خلص منهم الى بعض أصحاده ، قسلم عليه ثم قال : إن هؤلاء ليس فيهم خير ، لقد كنت أظن الأمراء ظلمون الناس فقد علمت أن الداس يظلمون الأمراء .

ثم لم يكن يكتفي بهذا كله ، وإنما كان يحتاط لنفسه من مفريات الإمرة . وكان إذا أراد أن يشتري شيئًا ينفسه تحرى بين السوقة رجلًا لا يعرف ، فاشترى منه ما يريد . يكره أن كابيد البائم إن عرف أنه أمير المؤمنين .

ثم كان لا يرضى عن نفسه إلا إذا أدى للماس حقهم عليه في دينسه ، فأفام لهم صلاتهم ، وعلمهم بالقول والعمل ، وقام على إطعمام فقرائهم طعام العشاء ، وتحرتى ذوي الحاجة منهم فأغناهم عن المسألة . وإغا كان يخلو الى نفسه اذا كان الليل فينصرف الى عبادته الخاصة مصلياً متهجداً حتى يتقدم الليل فإذا أخذ بحظه من النوم غلس بالخروج الى المسجد فجمل يقول ، كأنه يريد أن يوقظ من أوى الى المسجد من الماس فنام فيه : والصلاة الصلاة يا عباد الله » .

وكذلك لم يكن ينسى الله لحظة من لبل أو نهار ، وإنمساكان يذكره إذا خلا لنفسه او دبئر أمور الناس على اختلافها ، وكثيراً ما كان يجرض الناس على ان يسألوه في أمور دينهم .

وقد رأيت طركاً من سيرته في أموال المسلمين ، وعرفت أنه لم يكن ينفك يقسم فيهم كل ما يصل إليه من الولايات او من السواد ، قل او كثر ، عظم او حقر . وكان يعتذر البهم إن قسم فيهم شيئاً قليلا ، فيقول : إن الشيء لير د علينا فنراه كثيراً فإذا قسمناه رأيناه يسيراً .

وكان شديد الحرص على أن يحقمَق المساواة بين الناس في قوله وعمله وفي وجهه ،

وفي قسمته لما كان يقسم فيهم من المال ، بل كان يحرص على هذه المساواة حين أيعطي الناس اذا سألوه . جاءته امرأتان ذات يوم تسألانه وتبينان فقرهما . فعرف لهما حتمها وأمر من اشترى لهما ثباباً وطعاماً وأعطاهما مالاً . ولكن إحداهما سألنه أن يفضلها على صاحبتها لأنها امرأة من العرب وصاحبتها من الموالي . فأخذ شيئاً من تواب فنظر فيه ثم قال : ما أعلم أن الله فضل أحداً من الناس على أحد إلا بالطاعة والتقوى .

كذلك كانت سيرة على ، وكذاك كانت سيرة النبي والشيخــــين . ولكن عليّاً خالف عن سيرة عمر كما رأيت في شيء واحد ، وهو أمر المال .

خالف عن سيرة عمر ، ولكنه رفى لرأيه الذي أشار به على عمر ، فقد أشار عليه حين كثر المال أن يقسم كل ما يرد عليه بين الناس حتى لا يترك في بيت المال شيئاً . كان يؤثر ذلك لتبرأ ذمة الحليفة من أي حق قد يتعلق بالمال الذي يدخر او يستبقى . ولكن النوائب تنوب والخطوب نام وما ينبغي ابيت المال أن يفاجاً بالأحداث حين تحدث . فكان عمر أحزم في سياسته وأنظر للمصلحة العامة ، وكان علي أشد احتياطاً لنفسه إن أمكن أن يحتاط إمام لنفسه أكثر بما احتاط لها عمر .

# - TA -

أما سيرة على في عمال الأقالم وولاتها فلم تتحرف عن سيرة عمر قليلاً ولا كثيراً، وإنما هي سُنة سنما النبي والشيخان ، وأحياها على بعد أن أدركها شيء من الضعف والإهمال في الأعوام الآخيرة لحلافة عثمان .

كان على شديد المراقبة لعماله ، يشدد عليهم في الحساب ، وفي استيفاء ما يلزمهم من حقوق الناس ، ويشدد عليهم في سيرتهم العامية رالخاصة فيعطي كل واحد منهم عهداً يقرؤه على الناس حين بتولتي أمرهم . فإذا أقرره بعد قراءته عليهم فهو عقد بينهم وبين حاكمهم ، لا يجوز لهم ولا له أن ينحرفوا عنه أو يتأولوه . فإن انحرفوا عنه وجبت عليهم العقوبة وأنفذ الحاكم في المخالفين هذه العقوبة . وإن انحرف الحاكم عنه وجبت عليه العقوبة وأنفذها فيه الإمام نفسه .

ثم كان على 'يرسل الأرصاد والرقباء ليظهروا على سيرة العمّال ويرفعو' منها إليه ما يجب أن يرفعوه ٬ يُستخفي بعض هؤلاء الأرصاد والرقباء بمهمتهم ٬ ويظهر يهســـا يَفَضُهُم . وكَانَ كُلُ رَجِلَ مَنْ أُهـــل الْأَقَالَمِ رَصَدَأُ وَرَقَبِنًا عَلَى حَاكِمَه ، يَسْتَطَيّع أَن يشكوه إلى الإمام كلما انحرف عن العهد الذي أخذ عليه .

وربما توسّط على لأهل إقليم من الأفاليم عند أميرهم في بعض ما يرورن لأنفسهم من مصلحة تنفعهم أو تسوق إليهم خيراً .

جاءه أهل ولاية من الولايات فزعموا له أن في بلادهم نهراً قد عفا ودرس ، وأن في حَفْره وإعادته لهم وللمسلمين خبراً . وطلبوا إليه أن يكتب إلى الوالي في أن يسخرهم في احتفار هذا النهر . فقب لم منهم احتفار النهر وكره منهم ما طلبوا من التسخير . وكتب إلى عامله قرطة بن كعب :

و أما بعد . فإن قوماً من أهل عملك أتوني فذكروا أن لهم نهراً قد عفا ودرس ، وأنهم إن حفروه واستخرجوه عمرت بلادهم ، وقووا على كل خراجهم ، وزاد في المسلمين قبلهم . وسألوني الكتاب إليك لنأخذهم بعمله وتجمعهم لحفره والإنفاق عليه ولست أرى أن أجبر أحداً على عمل يكرهه ، فادعهم إليك فإن كان الأمر في النهر على ما وصفوا فيمن أحب أن يعمل فيمره بالعمل . واليهر لمن عمل دور من كرهه . ولأن يتعمروا وبقووا أحب إلى من أن يضعفوا . والسلام ، .

وشكا إليه أهل ولاية أخرى أن عاملهم يزدريهم ويقسو عليهم . فنظر في أمرهم فاستبان له أنهم ليسوا أهلا للازدراء . فكتب في أمرهم إلى عامله عمرو بن سَالَــــهة الأرحبي :

د أما يعد . فان دهاقين بلادك شكو ا منك قسوة وغلظة واحتقاراً . فعظرت فلم أملاً لأن يُدندوا لشير كهم . ولم أر أن يُقصوا ويُجفوا لعهدهم . فالبس لهم جلباباً من اللين تشوبه بطرف من الشدة . في غير ما أن يُظلموا . ولا تنقض لهم عهداً . ولكن تفرغ لخراجهم وتقاتل من وراءهم . ولا يؤخذ منهم فوق طاقتهم . في أمرتك والله المستعان والسلام » .

وكان أمراؤه يهابونه وربما حاولوا أن يخفوا عليه اليسيرمن أمرهم فراراً منملامته. فإذا عرف ذلك من أمرهم تجاوز لومتهم إلى الاتهام والتقريع والنذير .

وقد روى أنه أرسل إلى زياد حين كارت خليفة لابن عباس على البصرة ، قبل اعتزاله أو بعد اعتزاله العمل ، من يحمل إليه ما عنده من المال .

فقال زياد للرسول فيا قال : إن الأكراد قد كسروا شيئًا من الحراج ، وإنـــه يداريهم . وطلب إليه ألا ينبىء بذاك أمير المؤمنين فيتهمه بالاعتدال عليه في بعض

الحق وكان الرسول أمينا لمرسله . فأنبسأه بكل ما قاله زياد . فكتب عليَّ إلى زياد :

وقد بلخي رسولي عنك ما أخبرته به عن الأكراد واستكنامك إياه ذلك وقد علمت أنك لم تلق ذلك إليه إلا ليبلخني إياه وإني أقسم بالله عز وجل قسما صادقاً لئن بلغني أنك تحنت من فيء المسلمين شيئاً ، صغيراً أو كبيراً ، لاشدن علمك شدة تدعك قلبل الوقير ثقبل الظهر . والسلام » .

وأقل ما يدل عليه هذا الكتاب هو أن عليناً لم يكن من السذاجة بحيث بظن بعض خصمه ، ولم يكن سهل التغفيل كما يظن به بعض المسرفين عليه وعلى أنفسهم . وإنما كان من أبعث الفور ونفاذ البصيرة والوصول إلى أعماق النفوس بحيث كان غيره من مهرة العرب ودُهاتهم . ولكنه كارف يؤثر الصراحة والصدق ومواجهة الحقائق على نحو أمستقيم من التفكير ، وكان يرفع نفسه عن المكر والكيد والدهاء نصحاً لدينه واستمساكاً بأخلاق الرجل الكريم .

فهو قد فهم أن زياداً انما اراد ان يعتذر عن قلة ما حمل الله من المال ، وان يلطف للرسول في ذلك فينبه بأمر الأكراد ويُوصيه بإخفاء ذلك على الحليفة محافة ان يتهم عنده . وقدر ان الرسول سينعلق عليه بهذه التعلة وينبىء بها المير المؤمنين . وقدر رأيت شدة على على زياد في النسندير والتحذير . وأكبر الظن انه لم يقف عند النذير والتحذير ، وأكبر الظن انه لم يقف عند النذير والتحذير ، وانما كلتف من يتلطف حتى يحقق من أمر الأكراد ما زعم زياد .

وبلغته هذا عن المُنذر بن الجارُود ، عامله على اصطخر . فكتب اليه هذا الكتاب الذي يعزله به عن ولايته ويستقدمه إلى الكوفة :

و ان صلاح ابيك غرّني فيك . وظننت الله متبع هدّية وفعله . فاذا انت فيا رُقي الي عنك لا تدع الانقياد لهواك ، وإن ازرى ذلك بدينك ؛ ولا تسمع المالناصح وان اخلص النصح لك . بلغني انك تدع عملك كثيراً وتخرج لاهيا متنزها متصيداً ، وانك قد بسطت يدك في مال الله لمن أتاك من اعراب قومك ، كأنه تراث عن ابيك وامك . واني اقسم بالله لثن كان ذلك حقاً لجل اهلك و شمع نعلك خير منك . وان العب واللهو لا يرضاهما الله . وخيانة المسلمين وتضييع اموالهم مما يسخط ربك . ومن كان كذلك فليس بأهل لأن يسد به الثغر ويتجبى به الغيء ويؤتمن على مال المسلمين. واقبل حين يصل كتابي هذا البيك ، .

فلما قدم حقق علي امره مع من اتهمه من الناس. فظهر ان عليه من مال المسلمين

ثلاثين الفأ ؛ فطالبه بها ؛ وجحدها لمدّر ؛ فطالمه على اليمين ؛ فنكل . والقاه على في السجن حتى شفع فيه رضمنه صدعة بن صوحان ؛ وكان من اتقى اهل الكوفة ومن آثر الناس عبد على ؛ فأطلقه .

وأرسل على حض مواليه الى زياد يستحثه على حمن ما عنده من المال ، وكأن هذا المولى اثمل على زياد في الإلحاج ، فنهره زياد فرجع الى الحلافة منكراً لأمر زياد وقال فيه فأكثر القول . فكتب على إلى زياد واعظاً مؤدباً :

و ان سمداً ذكر بي انك عتمته ظلما وجهته تجبراً وتكبراً . وقد قال رسول الله عليه الكبرياء والعظمة لله . فمن تكبر سخط الله عليه . واخبرني انك مستكثر من الألوان في الطمام ، وأنك تدّهن في كل يوم . فماذا عليك لو صمت لله اياماً وتصدقت ببعض ما عندك محتسباً ، وأكلت طعامك في مرة مراراً او اطعمته فقيراً . أتطميع وانت متقلب في النعيم ، تستأثر به على الجار المسكين والضم في الفقير والأرماة واليتم، ان يجب لك اجر الصالحين المتصدقين . وأخبرني انك تتكلم كلام الابرار وتعمل عمل الخاطئين . وان كنت تفعل دلك فنصبك ظامت وعملك أحبطت . فتب الى ربك واصلح عملك واقتصد في أمرك ، وقد م الفضل لموم حاجتك اذا كنت من المؤمنين ، واد هنوا غباً ولا تدهنوا والسلام ه .

وقد كره زباد هذه الوشاية به الى الخليفة رحوص على ان يبرىء نفسه ممـــا رمي به ، فكتب الى على :

و ان سعداً قدم على فعجل ، فانتهرته وزجرته وكان أهلا لاكثر من ذلك. مأما ما ذكر من الاسراف في الاموال والتنعم واتخهاذ الطعام . فدن كان صادقاً فأثابه الله ثواب الصادقين ، وان كان كاذباً فلا أمّنه الله عقوبة الكذبين . وأما قوله اني اتكلم بكلام الابرار واخالف ذلك بالفعل . فاني اذا من الاخسرين عملا . فخذه بمقام واحد قلت فيه عدلاً ثم خالفت الى غيره . فاذا اتاك عليه بشهيد عدل والا تبين لك كذبه وظلمه ، .

وكتب إلى أشعث بن قيس يعزله عن أذرَ بَرِيجان ، وكان قد وليهـــا أيام عنمان . وبعض الرواة يقول : إن عنمان كان قد ترك له خراجها : و إنما غرّك من نفسك إملاء الله لك . فـــا زلت تأكل رزقه وتستمتع بنعمه
 و تندهب طيباتك في أيام حياتك . فأقبل واحمل ما قبلك من الفيء ولا تجعل على نفسك سبلا .

وواضح أن هذا الكتاب لم يقع من نفس الأشعث موقعاً حسناً ، وإن من اليسير بعد ذلك أن نفهم مواقف الأشعث من على فيا عرض من الخطوب .

ولم يكن على مؤنساً لعماله ، ولا سبىء الظن بهم دائماً ، وانما كان يثني على المحسن منهم فيبلغ في الشاء ، يعرف لهم بذلك حقهم ويشتجعهم على ما أظهروا من الإخلاص لإمامهم ، وحسن البلاء في النصح للمسلمين .

وانظر ما كتبه الى عمر بن أبي سَلَمة عامله على البحرين حين عزله عن عمدليصحبه في 'شخوصه الى الشام :

و اني قد ركست النمان بن عَجَلان البَحرين من غير ذم لك ولا تهمة فيا تحت يدك . ولعمري لقد أحسنت الولاية وآديت الأمانة . فأقبل الي غير ظنين ولا ماوم ، فاني أربد المسير الى ظلمة اهل الشام ، وأحبيت ان تشهد معي امرهم . قانك ممن أستظهر به على إقامة الدين وجهاد العدو . جعلنا الله واياك من الذين عدون بالحق وبه يعدلون ، .

وكذلك سار على في عماله هذه السيرة الحسازمة ، يشجّع المحسن منهم ويشتد على المسيء ، لا يحابي في شيء من ذلك ولا 'يداجي ، ولا يعرف 'مداراة ولا مجاراة، وانما هو النصح للمسلمين والعدل في الرعية واقامة الحق في أولئك وهؤلاء .

وقد رأيت سيرته مع ابن عمه عبد الله بن عباس ، وشدته على زياد ، وعقابه بالعزل لمن لا يحسن القيام بأمره ، وبالحبس لمن يتعلق بذمته حق من حقوق الناس . فليس غريباً ألا ينظر العنال البه ولا الى عمله إلا في كثير من التحفظ والتحرج والاحتياط . وليس غريباً ان يلتوي عليه أحد عماله مصفلة بن مبيرة ببعض الحق ، ثم يشفق منه فيفر الى معاوية ويلقى عنده ما رأيت آنفاً من الرضى والإبثار .

وهذه السيرة التي سارها على في عماله هي نفس الديرة التي سارها في الناس ، فلم يكن يطهم الناس في نفسه ، ولم يكن يونسهم منها ، وانما كان يدنو منهم أشد الدنو ما استقاموا على الطريق وأدوا الحق ، فان انحرفوا عن الجادة او التووا ببعض مايجب عليهم بعد عنهم اشد البعد ، وأجرى فيهم حكم الله غير مصطنع هوادة " او رفقاً . وقد روى المؤرخون ان اتاساً من اهل الكوفة ارتدوا فقتلهم ثم جرقهم بالنار .

وقَــد لَيمَ في ذلك من ابن عباس . وأظن ان هذه القصة هي التي غلا خصوم الشيعة فيها ، فزعموا ان هؤلاء الناس ألــُهوا عليــًا .

ولكن الرّوخين ؛ والثقاة منهم خاصة ، يقفون من هذه القصة موقفين : فعنهم مَن يَروحا في غير تفصيل كما روينتُها، ومن دؤلاء البلاذري ومنهم من لا يرويها ولا 'يشير اليها كالطبري ومن تبعه من المؤرخين .

وانما يكثر في هذه القصة اصحابُ المِلــَل والمخاصمون للشيعة . وما أرى إلا ان القوم يتكثرون فيها ويحمّلونها اكثر بما تحتّمل كا فعلوا في امر ابن السوداء .

وربما بينت هذه الصورة' الشعرية ، التي تركها أعرابي من طيء ، عما كار في قاوب الناس من المهابة لعلي . وكان هذا الرجل 'يفسد في الطريق . فأرسل علي رجلين للأتياه به . ففر منهما رقال :

ولماً أن رأيت ابني 'شميطر تجلئلت العنصا وعلمت أني فـاو أنظرتهم شيئاً قليلا شديد مجامع الكنتيفين صلب

بسكة طيء والباب دوني رهين مختس إن يشفغوني الماقوني الى شيسة تطين على الحكون

ونخيس : سجن بناه على . والعصا : فرس لهذا الأعرابي . فهذا الشيخ البطين ، والعظم المنظم المنظم المنظم الموادث ، ذو الرأس الضخم هو الذي هابه الأعرابي ، كا كان عامة الناس من أمثاله يهابونه ويشفقون من بأسه .

ثم كان على بعد ذلك لا يستكره الناس على أمرين :

أحدهما البقاء في ظل سلطانه ، فما أكثر الذين كانوا يرحلون من العراق ومن الحجاز للحقوا بمعاوية ، مؤثرين دنياه على دين على فلم يكن على يعرض لهم، ولا يستكرههم على البقاء معه ، ولا يصدّهم عن اللحاق بالشام . كان يرى أنهم أحرار يتخذون الدار التي تلاثمهم ، فمن أحب الهدى والحق أقام معه ، ومن رضي الضلال والباطل لحق بمعاوية .

وقد كتب عاملته على المدينة سهل بن حنيف يذكر أن كثيراً من أهلها يتسللون الى انشام . فكتب اليه على أبدر به عسن هؤلاء الناس وينهاه عن أن يعرض لهم أو ينكرهم على البقاء في طاعته .

وكانت هذه سيرته مع الحوارج ايضاً ، 'يعطيهم نصيبهم من الفيء ولا يُعرض لهم بحكروه مسلماً أقاموا معه ، ولا يرد أحداً منهم عن الخروج ان عَمْ به ، ولا يأمر

أحداً من عمّاله بالتعرض لهم في طريقهم . فهم أحرار في دار الإسلام يتبوءون منها حيث يشاءون ، بشرط ألا يفسدوا في الأرض أو يعتدوا على الناس فإن فعلوا أجرى فيهم حكم الله في غير موادة ولا لين . وربما أنذره أحدهم بأنه لن يشهد معه الصلاة ولن يدعن لسلطانه ، كما فعل الخريث بن راشد فيا مضى من خبره ، فيلم يبطش به ولم يعرض له وخلتى بينه وبين محربته . فلما خرج مع أصحابه لم يتحلل بينهم وبين الخروج . فلما أفسدوا في الأرض أرسل إليهم من أبصف منهم .

كان إذاً يعرف للناس حقهم في الحرية الواسعة الى أبعد آماد السعة ، لا يستكره الناس على طاعة ولا يرغمهم على ما لا يعجبون ، وإنما يشتد عليهم حين يعصور الله أو يخالفون عن أمره أو يفسد ن في الأرض .

الأمر الثاني ، الذي لم يكن علي يستنكره الناس عليه ، هو الحرب .

كان يرى ان حرب الناكثين والقاسطين والمارقين حقّ عليه وعلى المسلمين، كجهاد المعدو من المشركين وأهل الكتاب. ولكنه لم يكن يفرض ذلك عليهم فرضا ولا يدفعهم اليه بقوة السلطان ، وإنما ينديهم له ؛ فمن استجاب منهم رضي عنه وأثنى عليه ومن قعد منهم وعظه ونصحه وحرّضه وأبلغ في الوعظ والنصع والتحريض. وهو لم يكره أحداً على حرب الجول ولا على حرب الحوارج ، وإنما نهض لهذه الحروب كلها بن انتدب معه على بصيرة من أمره ومعرفة لحقه. ولو شاء لجنه الناس تجنيداً ، ولكن هذا النحو من الحدمة العسكرية التي يجبر الناس عليها لم يكن قد عرف بعد. ولو شاء لرغب الناس بالمال في هذه الحرب حين نكلوا عنها ، ولكنه لم يفعل هذا أيضاً . كره أن يشتري تصمح أصحابه له بالمال وأراد أن ينصروه عن بصيرة وإيمان . بل هو قد فعل أكثر من هذا ، فخاص بأصحابه غيرات هده الحروب ، ثم لم يقسم فيهم غنيمة إلا ما كان يجلب به العدو من خيل أو سلاح .وقد ضاق أصحابه بذلك وقال قائلهم كما رأيت فيا مضى : أباح لنا دماء العدو ولم "ببح لنا أموالهم.

وكان رأيه في هذا أن حرب المسلم المسلم غير حرب المسلم الكافر ، لا ينبغي أن يراد بحرب المسلم إلا اضطراره الى أن يفيء الى أمر الله . فان فعل ذلك عصم نفسه وماله . ولا ينبغي أن 'يسترق ولا أن 'يصبح ماله غنيمة . ولا كذلك حرب غير المسلمين .

فليس غريباً أن يشاقل أصحابه عن حرب أهل الشام بعد ما جرّبوا من سيرته

فيهم ، فهي حرب تكلفهم عناء وتعرضهم للموت ثم لا تغنى عنهم شيئاً ، لأنها لا تتبع لهم الغنيمة وتحن نعلم أن العربيّ يفكر في الغنيمة كلما فكر في الحرب ولأمر ما حرّض الله المسلمين على الجهاد مسمع نبيه فقال : ( وعَدَ كُمُ الله مَفَ يهم كَشْيرة آ تَأْلُخَذُ وَرَبَهَا ) الآبة .

ففي هذين الأمرين : الحضوع لسلطانه وحرب عدود من المسلمين كان عدلي يترك أوسم الحرية رأحمحها لأصحابه .

ومن المحقق أن معاوية لميكن يجنّد الماس كرها لحرب علي، ولم يكن يستبقيهم في الشام وهمُم للبقاء فيها كارهون . ولكن المحقد أيضا أنه كان يعطى فيحسن العطاء ويشتري من الناس طاعتهم له وحربتهم من دونه، وينفق على هذا كله من بيت المال، يرى أن ذلك مباح له ، ويرى على أن ذلك عليه حرام .

# - 49 .

ليس من شك في أن علياً قد أخفق في بسط خلافته على أقطار الأرض الاسلامية ولم يخفق وحده وإنما أخفق معه نظام الخلافة كله . وظهر أن هذه الدولة الجديدة التي كان أبرجى أن تكون نموذجاً للون جديد من أنوان الحكم والسياسة والنظام لم تستطع آخر الأمر إلا أن تسلك طريق الدول من قبلها . فيقوم الحكم فيها على مثل ما كان يقوم عليه من قبل من الأثرة والاستعلاء ونظام الطبقات ، الذي أتستذل فيه الحكثرة الضخمة ، لا من شعب واحد بل من شعوب كثيرة ، لقلة قليلة من الباس ، على أن تكون من شعب بعينه بين هدف الشعوب ، وهو الشعب الذي استقر أمر الحكم فيه بل لم أنخفق علي ونظام الخلافة وحدها ، وانما أخفقت معهما الحكم فيه بل لم أنخفق علي ونظام الخلافة وحدها ، وانما أخفقت معهما الثورة التي قامت أيام عنمان لتحفظ ، فيا كان أصحابها يقولون ، على الخلافة الاسلامية إسماحها وصلاحها ونقاءها من شوائب الآثرة والعيث والطفيان والفياد

فأولنك الثائرون إنما تاروا ، فيما كانوا يزعمون ، لأن عثمان لم يحسن سياسة أموالهم ومرافقهم عجز عن هذه السياسة ، على أحسن تقدير ، فركب بنو أمية رقابالناس، وعبث المهال بالولايات والفيء ، وأسرف الخليفة في بيت المسال يؤثر به ذوي رحمه والمقربين اليه من سائر الناس . فهم كانوا يريدون أن يردوا أمر الخسلافة الى مثل

ما كان عليه أيام الشيخان بحيث يتحقق العدل وتمحى الأثرة ، ولا توضع أموال الناس إلا في مواضعها ، ولا تنفق إلا على مرافقهم ، ولا تؤخذ إلا بحقها .

ولكن زعماءهم وقادتهم 'صلوا في سبيل هذه الثورة قبل أن 'بتموا تثبيتها : 'فتل حركم بن جَبِّلة في البصرة قبل أن ننع موقعة الجلل . و'قتل زمياه البصري 'حرقوص ابن ر'هير في السهروان ، و'فيل محمد بن أبي بكر وكنيانة بن شر في مصر ، ومحمد ابن أبي حذيفة في الشام : ومات الأشتر مسموماً في طريقه الى مصر ، و'فيل عمار ابن أبي حذيفة في الشام : ومات الأشتر مسموماً في طريقه الى مصر ، و'فيل عمار ابن ياسر بصفاين .

فهؤلاء زعماء الثورة ، منهم من 'فتل قبلأن تشب الحروب على على ومنهم من قتل أثناء هذه الحروب على علي ومنهم من خالف إمامه ثم قتل أثناء الحروج عليه ، ومنهم من قتله مماوية , أصحابه جهرة او سراً .

وواضع أن الذبن ثاروا بعثهان حتى حصروه وقتاوه لم يقتلوا عن آخرهم ، وإنما بقي منهم خلف كانوا أتماعاً لأولئك الزعماء الذين ذكرنا فتلهم والمهم أن قادة الثورة قد ماتوا من دونها ، وأن الثورة قد ففدت عوتهم عقولهما المفكرة المدرّة ، فأدرك سائر أصحابها الفشل والدخاذل والتواكل ، وألة و ا يأيديهم وآثروا العافية . وكانت الظروف التي أرادوا أن يقاوموها بثورتهم أقوى من أن تقاوم.

ولكن كلة الظروف هذه غامضة تحتاج الى شيء من الوضوح . وأ ل همذه الظروف وأجدرها بالمناية والتفكير : الاقتصاد . فقد كان نظام الحلافة ، كا تصوره الشيخان ، يسيراً سمحاً لا عسر فيه ، أخص ما يوصف به أبه لا يستطيع أن يستقر ولا ان يستقيم إلا إذا أمن به أشد الايمان وأعمقه أرلئك الذين أقيم لهممن المسلمين. والايمان يهذا النظام يقتضي قبل كل شيء إيمانا خالصاً بالدين الذي أنشأه ، إيمانا يتغلفل في أعماق القلوب ، ويسيطر على دخائل الضمائر والنقوس ، ويد يخر لسلطانه عقول الناس حين تفكر ، وأجسامهم ، وألسنتهم حين تقول. إيمانا لا يقبل شركة مها يكن لونها، إيمانا بالله لا شريك له من الآلهة والأنداد ، وإيمانا بالدين لا شريك له من المنافسع إيمانا بالدين السلوا بآخرة ، ولا بالقياس الى والأمواء . وهمذا النوع من الايمان ، إن تحقق الكثرة من أصحاب الذي ، فانه لم يخلص من بعض الشوائب ، لا بالقياس الى الذين أسلموا بآخرة ، ولا بالقياس الى الذين كان الذي يتألفهم بالمال ، ولا بالقياس الى كثير من الاعراب الذين قال الله فيهم: و قالت الاغراب آمنياً . فسل لم "نؤمينوا ولكين" فولئوا أسالمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبهم .

وكان النبي صلى الله عليه وسلم يعرف المناذة بن من أهل المدينة ومن غيرهم ويدله الوحي عليهم وبنبته بأمرهم وربا أنبأه الله بأن منهم قوماً لا يعلمهم هو وإنما يستأثر الله وحده بعلمهم. فلما تبض النبي انفطعت او كادت تنقطع وسائل العلم بهؤلاء المنافقين. فكان المؤمنون المخلصون كالشعرة البيضاء في الثور الاسود كا قال النبي . كانوا قبلة قليلة . وليس أدل على ذلك من ارتداد العرب بعسد وقاة النبي " وجهاد أبي بكر وأصحابه حتى ردوهم إلى الطاعة بعد تلك الخطوب الكثيرة التي نعرفها . ثم تجاوز الإسلام بلاد العرب وبسط سلطانه على ما فاتح من الأرض أيام الشيخين وأيام عثان فكثر الذين خضعوا لهذا السلطان غير مؤمنين به ولا "مخاصين له" وإنما الحوف وحده قوام ما كانوا يبذلون من طاعة .

وكذلك كان الفتح مصدر 'قوة ومصدر ضعف الدولة الجديدة في وقت واحد كان مصدر قوة ، لأنه بسط سلطانها و مد ظلها على أقطار كثيرة من الأرض. وكان مصدر ضعف لأنه أخضع لها كثرة من الناس لا يؤمنون بها وإنما يخافون منها ويرهبون سطوتها. وكان مصدر قوة لأنه جبى لها كثيراً من المال الذي لم يكن يخطر لها على بال . وكان مصدر ضعف لأن هذا المال أيقظ منافع كانت نائمة ، ونبته مآرب كانت غافلة ، ولفت إليه نفوساً كانت لا تفكر إلا في الدين . ثم خلق حاجات لم تكن معروفة ولا مألوفة . أظهر للعرب فنوناً من النرف وخَفْض العيش فأغراهم بها ودعاهم إليها ، ثم عودهم إياها ، ثم أخذهم بها أخذاً ، إلا قلة قليلة جداً استأثر الدين بها من دون الدنيا ، وشغلها التفكير في اله عن التفكير في المال والمنافع والحاجات .

وقد لقي عمر العناء كل العناء في سياسته للعرب أيام خلافته ، ثم لم يَشْق وحده بهذا العناء الذي لقيه ، وإنحسا شقى به العرب كلهم . ضاقوا بسياسته ضيقاً شديداً . شق عليهم العدل الذي يسوي بين القوي والضعيف . وشق عليهم الشّظف الذي كان يريد أن يُسكهم فيه ويضطرهم إليه . فلما مات سرّى عنهم وابتسموا للدنيا وابتسمت الدنيا لهم . ولكن هذا الابتسام لم يتصل إلا ريثا استحال إلى عبوس عابس وشرر عظم .

فالابتسام للمال بغري بالاستزادة منه ٬ والاستزادة منه تفتح أبواساً من الطمع لا سبيل إلى إغلاقها . وإذا وجد الطمع وجد معه زميله البغني ٬ ووجد معه زميل آخر هو التنافس ٬ ووجد معه زميل ثالث هو التباغض والتهالك على الدنيا . وإذا وجدت كل هذه الخصال وجد معها الحسد الذي يحرق قلوب الذين لم يُتبَح لهم من التراء مسيا

أتيح لأصحاب الثراء. وإذا وجد الحسد حارلالحاسدون إرضاءه على حساب المحدودين، وحاول المحدودون حماية أنفسهم ، وكان الشر بين أولئك ودؤلاء .

وهذا كله هو الذي حدث أيام عنمان ، وهو الذي دفع أهل الأمصار إلى أن يثوروا بعمالهم ، ثم إلى أن يثوروا بخليفتهم ، ثم إلى أن يحصروه ويقتلوه .

وقد هم علي أن يرد العرب إلى مثل ما كانوا عليه أيام عمر. ولكن أبام عمر كانت قد انقضت ولم يكن من الممكن أن تعود .

ملك المال قاوب أصحاب المسال فقاتاوا عليه في العراق وقاتلوا عليه في الشام وانتصر علي في العراق ولكنه انتصار لم يكد يتم حتى نسبه المغاوبون والغالبون جيماً. فما أسرع ما ذكر أهل البصرة عثابية بهم بعد الجل . وعثابية مه هذه ليس معناها أحب عثان والطلب بدمه فحسب ، وإنحا معناها أوسع من ذلك وأشمل . معناها هذا النظام الذي عرقوه فألفوه ، نظام الطمع والجشع والتنافس في المال والتهالك عليه ، والضيق بتلك الحياة التي فرضها عر على العرب والتي كان علي يربد أن يعود إلى فرضها عليهم . وقد شكا ابن عباس أهل البصرة إلى علي أنهم بعد خروجه عنهم إثر وقعة الجل عادوا إلى شيء من الاضطراب لم يرضه منهم ابن عباس . لم ير منهم ما كان ينتظر أن يرى من الانقياد والطاعة السمحة . فكتب إليه علي همذا الكتاب الذي إن دل على شيء فإنما يدل على أن علياً قد فهمهم حتى فهمهم ، وأراد أن يستصلحهم ما وجد إلى شيء فإنما على أن علياً قد فهمهم حتى فهمهم ، وأراد أن يستصلحهم ما وجد إلى ذلك سدلا :

د أناني كتابك تذكر ما رأيت من أهل البصرة بعد خروجي عنهم . وانحسا هم مقيمون لرغبة يرجونها أو عقوبة يخافونها . فأرغب راغبهم واحلل عقدة الخوف عسن راهبهم بالعدل والإنصاف له ان شاء الله » .

هم مقيمون على رغبة يرجونها أو عقوبة يخافونها، هذا حق ليس فيه شك . ولكن الدواء الذي اقترحه على لم يكن ميسوراً ، فهو أراد أن يرغب الراغب ويحل عقدة الخوف عن الخائف . ولكنه أراد أن يكون هذا كله في حدود العدل والإنصاف . والعدل لا يرغب راغباً وان حل عقدة الخوف عين الخائف . وليس أدل على ذلك من أن عبدالله بن عباس لم يبلغ ما أراد على من السياسة ، وإنما أراد ان يرغب الراغبين فرغب معهم . فلما شكاه أبو الأسود الى على ولامه على فيما فعل ، حكمل ما قدر عليه من بيت المال وفر" به إلى مكة فأقام فيها عاله الكثير . وهم أهل البصرة أن يستجيبوا لمعاوية وان يثوروا بزياد، لولا إن علياً زاد عقدة الخوف عليهم تعقيداً ،

فأرسل اليهم جارية َ بن تقدامة الذي حرق فريقاً منهم بالنار تحريقاً .

ثم لم يكن المنتصرون مع على يوم الجمل خيراً من المفلوبين . طمعوا في مال أهل البصرة بعد ان انتصروا عليهم ، فلما ردهم على عن ذلك جمجموا ، وقال قائلهم : يُبيع لنا دماءهم ثم لا يبيع لنا أموالهم .

ثم ذهب أهل الكوفة مع على إلى صفاين فقاتلوا وكادوا ينتصرون . ولكن المال أفسد على أشرافهم ورؤسائهم امر هم كله ، فكان رفع المصاحف وكان إكراه على على قبول التحكيم .

ومنذ ذلك اليوم ظهر ان الثورة قد أخفقت ، وظهر ان علياً ان يبلغ من إحياء سيرة 'عمر ما كان يريد. ثم لم يكن علي وحده هو الذي ظهر إخفاقه ، فهذا أبوموسى الأشعري الذي اختاره أهل اليمن حكماً على غيير رضى من إمامهم ، تبيتن في وضوح واضح انه كان يرى رأيا خالفاً اشد الخلاف لرأي الذين اختاروه . كان يربد أن يبايع الطيب ابن الطيب عبدالله بن عمر ليحبي اسم عمر وسيرته . ولم يكن أهل اليمن يريدون عمر ولا ابنه ولا أحداً من الذين يشبهونها ، وإلا ففها كانت خيانة علي وفياً كان استكراهه على ما لا يريد .

ثم تبين أن أهل الحجاز لم يكونوا خيراً من أهل البصرة والكوفة ، فكثيراً منهم كانوا يتسلاون الى الشام إيثاراً لدنيا معاوية ، حتى شكا أمير المدينة سهل بن حنيف إلى على من ذلك . فعز اه على عن هؤلاء المتسلاين كا رأيت .

وليس من شك في ان كثيراً من أهل مكة كانوا يفعلون فعل نظرائهم من أهـــل المدينة . بل ليس من شك في ان كثيراً من الذين كانوا يقيمون في الحرمين ويؤثرون البقاء في الحجاز على الذهاب الى الشام كانوا يتلقون من معاوية هداياه ومنهجه ، لا يرون بذلك بأساً ولا يجدون فيه حرجاً .

والغريب أنا نستعرض ما روى البلاذري لنا من كتب علي إلى عماله على المشرق فلا نرى من هذه الكتب كلها إلا كتابين اثنين أيثني فيها على علم عاملين اثنين ثناء لا تحفظ فيه . وقد روينا لك أحد هذين الكتابين الى عسر بن أبي سلمة حين عزله عن البحرين . فأما كتابه الثاني فقد أرسله الى سعد بن مُعود الثقفي عامله على المدائن وهو: واما بعد . فقد وفرت على المسلمين فينهم وأطعت رمك ونصحت إمامك ، فيعل المتنزه العفيف . فقد حمدت أمرك ورضيت هديسك وأبنت رشدك . غفر الله لك . والسلام » .

فأما سائر كتبه إلى أولئك العمال؛ قفي بعضها التأنيب والتوبيخ ، وفي بعضها العتاب والتخويف ، وفي بعضها الآخر الوعظ والتأديب وقد علمت ما كان من مَصْقلة بن هبيرة ومن المنذر بن الجارود . أحدهما يلتوي بالمال حتى يفر الى الشام . والثاني يلتوي بالمال حتى يفر الى الشام . والثاني يلتوي بالمال حتى "يحبس فيه . وايس أمر ابن عباس منك ببعيد .

بل لم يكن كل الذين اعتزلوا الفتنة بأمن من هذه النكنة التي اصابت المسلمين بعد الفتح حين كثر عليهم المال . فاذا كان سعد بن أبي وقاص وعبد الله بن عمر ومحد بن مسلمة قد فروا بدينهم من الفتنة فلم يدخلوا في حرب مع احد الفريقين الخصمين ، وصمتموا على عزلتهم كا ارادوها خالصة لله ودينه ، فقد كان المنهيرة بن شعبة مشكم معتدلاً ، يؤثر العافية في الطائف ، ولحجنه كان ضيقاً بهذه العافيسة ، وكان يتحرق شوقاً الى العمل ، ولعله لم يكن يضيق بشيء كا كان يضيق بما أتيح لعمرو بن العاص من نجح ، على حين ظل هو يعلك لجامة كالجواد القارح الذي حيل بينه وبين النشاط. وكان ابو هريرة يقيم في المدينة ولا يكره ان تناله النافلة من مال معاوية بين حين وكان ابع معاوية بين حين

وكان ابر 'هريرة يقيم في المدينة ولا يكره ان تناله الناقلة من مال معاوية بين حين وحين . وقد 'نشط المُغيرة بن 'شعبة في أمر معاوية بعد أن صار اليه الأمر كله، على حين احتفظ الشيخان سعد وابن عمر بعزلتها الوادعة .

ولم يكن أهل الحرمين يتحبون القتال بعد ما بَلوا من الأحداث ، فكانوا وادعين يقبلون ما يُساق اليهم من خدير مها يكن مصدره ، ويبايعون لصاحب السلطان والباس كانوا على طاعة على " ثم بايد أهل المدينة لمعاوية حين أخافهم يسر بن أرطأة . فأما أهل مكة فأجابوا بسراً في غير ما خوف ولا رهب ، لأت معاوية أوصاه بهم خيراً . فلما ألم بهم قائد على بعد أن طرد بسراً ، بايع أهل مكة لمن بايع له أهل الكوفة ، دون أن يتبينوا من هو . وبايع أهمل المدينة لمن بايع له أهل الكوفة ، يعد أن عرفوا أنه الحسن بن على "

كل شيء إذا كان يدل على أن سلطان الدين على النفوس لم يكن من القوة في المنزلة التي كان فيها أيام عمر ، وعلى أن سلطان المسال والسيف كان قد استأثر بالقلوب والنفوس . وكل شيء بدل على أن عليناً ، والذين ذهبوا مذهبه من المحافظة على سيرة النبي والشيخين ، إنما كانوا يعيشون في آخر الزمان الذي غلب الدين فيه على كل شيء .

فقل إذاً في غير تردّد : إن أول الظروف التي كانت تقتضي أن 'يخفق عـــــــلي في سياسته هو ضعف سلطان الدين على نفوس المحدثين من المسلمين ، وتغل<sup>ي</sup>ب سلطان

(11)

الدنيا على هذه النفوس .

وكان العرب إلى أيام عمر لا يعرفون من شؤون غيرهم إلا قليسلا ، يحمل إليهم التجار منهم ، حين يعودون بتجارتهم ، أخباءاً مختلطة عن الفرس والروم والحبشة ، وعن الشام ومصر والعراق خاصة . وينقل إليهم الوافدون عليهم من التجار الأجانب المجاوبون لهم ومن الرقيق أخباراً عن هذه البلاد ، لعلها كانت في نفومهم واضحة ، ولمكنها كانت لا تكاد تنتقل إلى نفوس العرب حتى تختلط ويشوبها كثير من الإيهام والغموض ، حتى كان علم العرب بشؤون هذه البسلاد أقرب إلى الأعاجيب وأنباء والغموض ، حتى كان علم العرب بشؤون هذه البسلاد أقرب إلى الأعاجيب وأنباء الأساطير منه إلى الحقائق الصحيحة والوقائم الصادقة .

فلما كان الفتح رأت جيوش المسلمين الكثير َ من حقائق هذه البلاد . ثم استقر ّت فيها واستقر المستعمرون من العرب فيها كذلك . فعرفوا هذه البلاد معرفة صحيحة ، وباوا من أمورها وأمور أهلها أشباء لم يكونوا يحقــقونها .

وقد أخذهم شيء من الدهش أول الأمر لما رأوا وما سمعوا / ولكنهم ألفوا هذه الأشياء وهؤلاء الناس ، ثم جعلوا يختارون بما رأوا من الأخلاق والسير وضروب الحياة ما يستطيعون اختياره ، بما يلائم أمزجتهم وطبائعهم وأذواقهم .

وجعلت نفوس تنغير تغيراً بطيئاً أول الأمر ، ولكنه جعل يسرع ويقوى كلما طالت إقامتهم في الآفاق. وقد رأوا حضارة راعتهم ، وفنونا من النرف سحرت عيونهم ، وألواناً من خفض العيش ورقته لم تكن تخطر لهم على بال . وقد تعليقت نفوس كثير منهم بهذه الطرائف التي رأوها ، وتمنت ضمائرهم ، شاعرة " بذلك أو غير شاعرة به ، أن تأخذ من هذه الحياة أطرافاً . وأثر هدذا كله في نظرها إلى الأشياء وحكمها عليها وتقديرها لقم الحياة .

وقد بهرهم أول ما بهرهم جلال الملك الذي أزالوه في بلاد الفرس ، والذي نقصوه من أطرافه في بلاد الروم . وقارن الأذكياء وأصحاب المطامع منهم ، بين ما أقبلوا عليه من ذلك وما تركوا وراءهم في المدينة أو في غيرها من حضر البلاد العربية وباديتها، فأكبروا هذا الجديد وصغر قديهم في أنفسهم ، واستحيا أكثرهم من إظهار ذلك . فتناجت بسمه ضمائرهم ، وهوت إليه قلوبهم ، وجعلوا ينظرون إلى من وراءهم من أولئك الشيوخ أصحاب النبي في كثير من الإجلال والإكبار ، ولكن في كثير من الرفت والرئاء أيضا . يجلنونهم ويكبرونهم لمكانهم من النبي وسابقتهم في الدين ، الرفت والرئاء أيضا . يجلنونهم ويكبرونهم لمكانهم من النبي وسابقتهم في الدين ، ويرفقون بهم ويرثون لهم لأنهم يمثلون جيلا قديماً قد انقضت ابامه أو أوشكتأن تنقضي.

وكان الذين بعودون منهم إلى المدينة يلقون عمر فيتكلفون النجمل بسيرته ويحتالون في ألا يظهر على دقائق أمرهم وحقائقه . يلقونه مظهرين الشظف وغلظة الحباة وخشونة العيش ليرضى عنهم ويطمئن إليهم فأذا خلوا إلى أنفسهم ، أو خلا بعضهم إلى بعض ، أخذوا بما ألفوا من لين الحياة ، وأشفقوا على عمر من حياته الحشنة تلك ، في كثير من الإكبار له والإعجاب به .

فلها كانت خلافة عثمان خفت عليهم مؤونة هذا النكلف ، فلم يكن عثمان يحب الشظف ولا خشونة العيش ، فأظهروا من أمرهم ما كانوا يكتمون . ورقت الحياة في المدينة نفسها حتى دخلها الترف واستقر فيها ، وحتى جعلت الدور والقصور ترتفع في المدينة وما حولها ، وحتى جعل الشباب 'يقبلون على ألوان من اللعب لم يكن للعرب في المدينة وما حولها ، وحتى جعل الشباب 'يقبلون على ألوان من اللعب لم يكن للعرب عهد بها من قبل . وحتى اضطر عثمان نفسه ، على إسماحه وإيثاره للدعة ، إلى أن يقاوم هذه الألوان من الفتنة المجلوبة التي جعلت تسلك مبياتها إلى النفوس .

ثم رأى العرب جماعة من شيوخ الصحابة وأصحاب السابقة والمكانة يستكثرون من المال و يقبلون على شيء من الله ، فأقبلوا على ما أقبل عليه أثمتهم ومعلموهم . ثم جلب الفتح إلى الحجاز ولملى بلاد العرب عامة أعداداً ضخمة من الرقيق ، على اختلاف أجناسهم وعلى اختلاف طبقاتهم ، في حياتهم القديمة التي كانوا يحيونها في بلادهم قبل الفتح . فلم يترك هؤلاء الرقيق من الرجال والنساء أخلاقهم وطباعهم وأمزجتهم وراءهم عند حدود البلاد العربية ، وإنما حملوها معهم وأظهروا سادتهم على كثير منها ، ثم أغروا سادتهم بكثير منها ، فلم يجدوا من سادتهم مقاومة ولا امتناعا ، وإنما وجدوا استجابة وإقبالاً ، فافتتوا فها أحب سادتهم من هذا كله .

ثم لم يكن هذا كله مقصوراً على الرقيق الذين حُملوا إلى الأرض العربية ، وإنما كان شاملاً كذلك الرقيق الذين استقروا مع سادتهم في الأقطار المفتوحة . وكل هذا جدد النفس العربية تجديداً يُوشك أن يكون تاماً ، وباعد بينها وبين الحياة الحشنة القدعة أشد المباعدة .

فلما قتل عثان وأقبل الخليفة الرابع بريد أن يحملهم على الجادة ، وأن يردّهم إلى السيرة التي ألفها المسلمون أيام النبيّ والشيخين ، لم ينشطوا لذلك ولم يطمئنوا إليه ، وإنما نظروا فرأوا خليفة قديماً يدبّر جيلاً جديداً ، ويريد أن يدبّره تدبيراً ينافر أشد المنافرة ما أحب من حياة الخفض واللين .

ثم نظروا بعد ذلك فرأوا أميراً آخر قد أفام في الشام ، وقد جدُّد نفسه مع هذا

إلجيل الجديد , ثم لم يكتف بتجديد نفسه والملاءمة بينها وبين رعيته ، إمّا ينغري رعيته التجديد وينعينها عليه بالمال , ويحتج اذلك بما شاء الله من الحجج . فهو منّقيم في بلاد مجاورة لبلاد الروم ، وهو يريد أن ينلقي في روع الروم أنه ليس أقل منهم أبهة ولا أهون منهم شأماً ولا أرغب منهم عن طيبات الحياة ، وأن أصحابه ينشبهونه في ذلك . ثم هو يحارب هؤلاء الروم فينبغي أن يحاربهم بمثل أسلحتهم شم هو يحارب خصمه في العراق فينبغي أن يحيد له ويغري به ويخذل عنه ويفرق الناس مع حوله .

كل الوسائل إلى ذلك مستحبة ، بل مفروضة لا ينبغي أن بتردد في اتخاذها .

وكذلك جعل معاوية يُنفق المال ويتألثف الرجال ويكيد للذين يمتنعون عليه . وكل هذه الظروف مجتمعة كانت خليقة أن تسقير في نفس علي أنه غربب في العصر الذي يعيش فيه ، وبين هذا الجيل الذي يربد أن يدير أمره من الناس ، رأن تسلقى في روعه كذلك أنه مجاول أمراً ليس إلى تحقيقه من سبيل .

هذا ابن عمه يخالف عنه إلى حيث يميش ناعماً رضي البال بمكة . ومؤلاء العمال يستخفون بما يستخفون المسال من معاوية ويهيئون له الأمر في العراق . وهؤلاء العامة يؤثرون العافية على الحرب ومسائح بمن البلاء والهول . وعلى بين هؤلاء جميماً يدعو فلا يتجاب ، ويأمر فلا يتطاع ، حتى يفسد عليه رأيه ، وحتى بمل قومه ويملوه ، وحتى يسأل الله أن يبدله بهم خيراً منهم وأن يبدلهم به شراً منه ، وحتى يتعجل أشقى هذه الأمة الذي ألقي إليه أنه سيقتله ، فيقول : ما يؤخر أشفاها ؟ وحتى ينتظر القنسل بين ساعة وأخرى فعكثر التمثل بهذا الشعر :

اشدد حيازيك للموت فإن الموت لاقيك ولا تجزع من المسوت إذا حسل بواديك

وحتى يقول أثناء وضوئه بين حين وحين : لتُنخضبنَ هذه من هذه . مشيراً إلى لحيته وجبهته .

ولو قد أطاع على ضميره الحفي لاستعفى أصحابه من بيعتهم ، وأنفق ما بقي من أيامه يعبد الله وينتظر الآخرة . ولكن هيهات ! قد آمنت نفسه بالحق ، وبأن القعود عن تصره بجن ومعصية . وليس هو بالرجل الذي يُسرع إليه الياس أو يفشل عن حرب عدر مهما تكن الظروف. ولذلك قال لأصحابه حين ضاق بتخاذلهم وعصيانهم:

و لتنهضن معي لقتال أهل الشام أر الأمضين لقتالهم مع من يتبعني مها يكن عددهم
 فلمالا ، .

كانت ظروف الحياة الجديدة كلها إداً مؤاتية لمعاوية منافرة لعلي ولكنها على ذلك لم تضعف علي الحياة الحق ولم تخرجه عن طبوره في يوم من الآيام فاحتفظ عزاجه معتدلاً ، ويسيرته مستقيمة في جميع أطواره وأيامه .

وكان بينه وبين معاوية اختلاف آخر يغري الناس به ويجمعهم لخصمه . كان يدبس أمور أصحابه عن ملا منهم ، لا يستبد من دونهم بشيء ، وانما يستشيرهم في الجليل والخطير من أمره ، وكان يرى لهم الرأي فيأبونه ويمتنعون عليه ويضطرونه الى السينفذ رأيهم هم ويحتفظ برأيه لنفسه . وكان ذلك يغريهم به ويطمعهم فيه .

ولم يكن معساوية بعطي أصحابه بعض هذا الذي كان يعطيهم على ، لم يكن يستشيرهم ، وإنما كان له المشيرون من خاصت الأدنيين. فكان اذا أمر أطاعه أهل الشام دون أن يجمجموا فضلا عن أن يجادلوا ؛ ثم كان معاوية يحتفظ بسره كله لا يظهر عليه إلا من أراد أن يظهره عليه من خاصته . وكانت أمور علي كلها تدبر وتبرم على ملا من الناس ، لا تخفى على أصحابه من أمره خافية مهما يكن خطرها .

كان على بدير خلافة وكان معاوية يدير ملكاً ، وكان عصر الحلافة قسد انقضى وكان عصر الملك قد أطل .

#### - 5 - -

وبينا كان على يجاهد المرة تلك ويجاهد أصحابه ليحملهم على النهوض معه الى حرب الشام ، ويبعث البعوث لرد غارات معاوية على أطرافه في العراق والحجاز واليمن ، ويجاهد الخوارج الذين يجاهرونه بالعسداء وينشرون الروع في الناس ، ويكين للخوارج الذين كانوا يعيشون معه في الكوفة يتربصون الفرص للخروج ، ويجاهد عماله لماخذهم بالأمانة في أعمالهم . بينا كان على في هذا كله ، كان ناس من الخوارج يشهدون الموسم ويرون اختلاف الحجيج من أصحاب على ومعاوية ، كان يأبى أن يصلي بصلاة أمير خصمه ، حتى اختار الناس رجلاً ليس بالأمير لهذا او ذاك ليقيم للناس صلاتهم . فضاق هؤلاء النفر من الحوارج بما رأوا ، وذكروا مصارع الحواتهم الذين فتلوا في فضاق هؤلاء النفر من الحوارج بما رأوا ، وذكروا مصارع الحواتهم الذين فتلوا في

النهروان، وفيما كان بينهم وبين علي وأصحابه من المواقع الأخرى، وائتمروا أن يريحوا الأمة من هذا الاختلاف الذي تشقى به ، وأن يقتلوا هؤلاء الثلاثة الذين هم أصل هذا الاختلاف : على ومعاوية وعمرو بن العاص ، من جهة ، وأن يثأروا لإخوانهم يقتل على ، من جهة الخرى .

فانتدب أحدهم عبدالرحمن بن ملئجم الحميري ، حليف مراد ، لقتل علي . وانتدب الحجاج بن عبدالله الصريبي ، من تم لقتل معاوية . وانتدب عمرو بن بكر ؛ او ابن بكير ، التميمي صليبة او بالولاء ، لقتل عرو بن العساس . واتفقوا على يوم بعينه ينفذون فيه ما صمموا عليه ، وأقتوا ساعة لاغتيال هؤلاء الثلاثة ، وهي ساعة الخروج لصلاة الصبح من اليوم السابع عشر من شهر رمضان لعامهم ذاك سنة أربعين . وأقاموا في مكة أشهراً ثم اعتمروا في رجب ثم تفرقوا ؛ مضى كل واحد منهم لينفذ نصبه من هذه الخطة.

فأما صاحب معاوية فعرض عليه في الساعـــة الموقوتة من البوم الموقوت فلم يبلغ منه شيئًا ، لأنه كان دارعـــًا ، فيا يقول بمض المؤرخين ، او لأنه لم 'يصب منـــه مقتلا ، فيا يقول بعضهم الآخر . ولكنه هو اصاب حَـنـُـفَه .

وأما صاحب عمرو فعرض له في الساعة الموقونة كذلك ولكنه لم يُصبه ، لأرت عمراً لم يخرج للصلاة في ذلك اليوم ، منعته العلة ، فأناب صاحب شرطته خارجة ابن حددافة العدوي وأصابه السيف فقتله وقتل عمرو بعد ذلك هذا المغتال الذي أراد عمراً فأراد الله خارجة .

وأما عبد الرحمن بن مُلمَّتِم فأقام في الكوفة يرقب يوم الموعد وساعته ثم أفبل من آخر الليل ومعه رفيق له استعانه على ما أراد فانتظرا خروج على للصلاة ، فلما خرج تلقياه بسيفها وهو يدعو الناس لصلاتهم . فأصابه سيف بن ملجم في جبهته حتسى بلغ دماغه . ووقع سيف صاحبه في جدار البيت ، وخر علي حين أصابته الضربة وهو يقول : لا يفوتنكم الرجل .

وقد أخذ عبد الرحمن بن ملجم و قتل صاحبه وهو يحاول الفرار . وحـُمل علي الى داخل داره ، فأقام فيها يومين وليلة بينها ، ثم مات في ليلة اليوم الثاني .

ويروي المؤرخون أن قاتل على لقيه بالسيف وهو يقول: الحكم لله يا على لا لك. وعلى نفسه يقول : الصلاة عباد الله .

ويروي المؤرخون كذلك أن علياً أمر من حوله أن 'يحسنوا طعـــام ابن 'ملجم

وُيكرموا مثواه ، فإن بَرىء من ضربته نظر ، فإما عفا وإما اقتص . وأمرهم إن مات أن يلحقوه به ولا يعتدوا إن الله لا يحب المعتدين .

ويروي المؤرخون كذلك أن آخر كلام سمع من على قسل أن يوت هو قول الله عز وجل : ( َفَمَنْ يَعْمَلُ مِشْقَالُ وَرُوْهِ مَدْقَالُ وَمَنْ بَعْمَلُ مِشْقَالُ وَرُوْهِ مَدْقَالُ وَمُرَّا يَرَهُ ، ومن بَعْمَلُ مِشْقَالُ وَرُوْهِ مَعْرًا بِيَرَهُ ، ومن بَعْمَلُ مِشْقَالُ وَرُوْهِ مَعْرًا بِيَرَهُ ) .

ويزعم الرواة من أصحاب الجماعة أرن عليّاً لم يستخلف على المسلمين أحداً ، وأنه سُنْل عن رأيه في بيعة الحسن ابنه بعده ، فقال : لا آمركم ولا أنهاكم .

ويزعم الشيعة أنه أوصى بالخلافة للحسن نصاً ، وهذا خلاف يطول الفول فسيه وليس من شأننا أرني نعرص له .

والرواة يختلفون بعد ذلك في قبر على ، يقولون : إنه دُفن في الرحبة بالكوفة و على قبره حتى لا ينبشه الخوارج . وقوم يقولون : إن الخسين نقله بعد ذلك الى المدينة فدفنه الى جانب فاطمة زوجه . والفلاة من خصوم الشيعة يزعمون أنه نقل الى الحجاز في تابوت وضع على بمير ، ولكن نافليه أضلتوا بعيرهم ذاك ، فأخذه جماعة من الأعراب ظنتوا أن عليه مالا في ذلك التابوت ، فلما رأوا أن فيه جئة قتيل دفنوه في مكان مجهول من الصحراء .

والكلام في هذه الروايات المختلفة لا ينقضي وليس فيه طائل أو غناء .
وقد انتهى النبأ بموت على إلى أهل المدينة ، وبلغ عائشة فتمثلت قول الشاعر :
وألقت عصاها واستقرت بها السرى كما قر عينا بالإياب المسافر كانها أرادت أن تقول : إن عليا قد أراح بموتبه واستراح . وليس من شك في أنه استراح بموته من شقاء كثير . ولكن الشك كل الشك في أنه أراح . بل اليقين كل اليقين هو أن موت على رحمه الله لم يرح أحداً ، وإنما أورث المسلمين عناء وخلافاً لم ينقضيا بعد . وما أرى أنها سينقضيان قبل وقت يعلم الله وحداه أيقصر أم يطول .

### - { } -

وإلى هنا ينقضي حديث الناريخ عن على رحمه الله ويبدأ حديث القصاص وأصحاب

السنير والأساطير . وقد ذهب هؤلاء جميما كلّ مذهب قدياً أرادوا اليه من التعظيم والتفخيم ومن التهويل والتأويل . وخلطوا كل ذلك بالتاريخ خلطاً عجيباً ، حتى أصبح من أعسر العسر أن يخاص المؤرخ الى الحق الواضح في أسير الأمور من كل ما يتصل بشأن من شؤون على فهم لم يكتبوا حديث على متجردين فيه من شهوات القلوب ونزوات النفوس ، ولا متبرئين من الهوى الذي يفسد الرأي ، ولا من عبث الحيال الذي يخفي حقائق التاريخ .

منهم من أحب علياً في غير قصد فأفسد الحب عليه أمراه كله ، وقال بما أوحى إليه خياله لا بما صبح لعقله من الحوادث والأخبار . ومنهم من أبغض علياً وأسرف في بغضه فأفسد البغض عليه أمره ، وصور فيما كتب أو روى ما أوحى اليه الحقد وأملى عليه الخيال المضطنن ، لا ما ألفى اليه الثقات من حقائق التاريخ . منهم العراق الذي لا يحب علياً وحده وإنما يتعصب لأهل العراق عامة ، ويتوخى في كل مسا يكتب ويروي أن يكون لأهل العراق الفضل المحقق على أهل الشام في كل قول وفي كل عمل وفي كل مشد من المشاهد . ومنهم الشامي الذي لا يبغض عليه فحسب ، ولكنه وتعصب لأهل الشام وبرى لهم الفضل كل الفضل والتفوق كل التفوق .

وقد أسرف أهل الشام حين انتهت الأحداث باستقامة الأمر لمعاوية وخلفائه من الأمويين ، وإن كان إسراف أهل الشام لم يكد يبقى لنا منه شيء بعد أن تغير مجرى التاريخ وانتقال السلطان الى بني العباس فلوتوا التاريخ عا يلائم أهواء السلطان الجديد .

فاذا أضفت الى هـذا كله أن أهل الشام وأهــل العراق عرب لم يبرءوا قط من العصبية الجاهلية، لم تجد بدآ من ان تقدر تأثير هذه العصبية في وصف ما كان القبائل من بلاء في الحرب وموقف في السلم كل فبيـلة تريد أن تؤثر نفسها بأعظم حظ بمكن من الفضل والسابقة .

ثم إذا أضفت الى هذا ايضاً ان اولئك وهؤلاء لم يستطيعوا في تلك العصور أن يفرقوا بين السياسة والدين ، وإنما رأى أهل العراق أنهم يحبون عليناً في الله ، فحب دين ، وأنهم شاركوا في الثورة بعثان في سبيل الله أيضاً ، فأرضوا الله بثورتهم ، وأرضوه بقتىل ذلك الخليفة الذي لم يُجرّر أمور الحالافة في رأيهم كا كان ينبغي أن تجري .

وأهل الشام يبغضون علينًا في الله لأنه ، فيا زعم لهم قادتهم ، قد شارك في قتل

الحُليفة المعصوم ، فأحل ما حرّم الله من هذا الدم الحراميي الشهر الحرام والبلد الحرام، وأبى على أقل تقدير أن يسلم قتلة عثمان إلى وليّ دمه ، فحمى العصاة المجرمين .

أقول إذا أضفت هذا كله عرفت أرف التاريخ لم يبرأ في أمر هذه الفتنة من أثر العواطف الجامحة التي تسدل دون الحق أستاراً أيّ أستسار ، عواطف العصبية للوطن والعصبية للقبية ، وعواطف الدين ، ثم عاطفة الطمع الذي يغري بالتقرب الى الخلفاء والرغبة فيا عندهم ، واتخاذ القصص والتكثر والكذب على التاريخ وسيلة إلى رضى السلطان وطريقاً إلى أخذ ما عنده من المال .

والأمور تتعقد بعد هذا تعقيداً عجيباً ولكن أمره ليس عسيراً ولا مشكلاً . فقد المتنجن اهل العراق بعد موت علي رحمه الله أشد امتحان وأقساه . عارضوا خلفاء بني أمية ، فأرسل اليهم هؤلاء الخلفاء من يقمع معارضتهم أعنف أنواع القمع وأغلظها. فكانوا اذاً مضطهدين .

وليس شيء يدءر إلى التكثر والاختراع أكثر من الاضطهاد الذي يملأ القاوب روعاً وفرقاً ، ويشيع في النفوس بعد ذلك من البغض والحقيد والضغينة ما ينطق الألسنة ويجري الأقلام بالشكاة المرة والأحاديث التي ليس بينها وبين الحق صلة أو سبب .

وامتحن أهل الشام حين انتقل السلطان الى العباسيين أشق امتحان وأمضة فساروا سيرة أهل العراق من قبل . وكذلك 'نسجت كل هاذه الأستار الكثاف الستي ألقيت بيننا وبين حقائق الناريخ فجعلت مهمة المؤرخ الصادق من أعسر المهات عسراً وأقساها قسوة .

وما رأيك في قوم قعدوا عن نصر علي بعد صفين حتى بغضوا اليه الحياة وأرهقوه من أمره عسراً ، فلما فارقهم وفارقتهم بموته سماحة الحلافة ولين العيش ، كلفوا بذلك الذي قعدوا على نصره أشد الكلف ، وهاموا في حبه اعظم الهيام ، وقالوا في تعظيمه وإجلاله اعظم القول ، وغلا بعضهم في ذلك بآخرة حتى رأو افي علي عنصراً من الألوهية يرفعه فوق غيره من الناس .

وما رأيك في قوم آخرين يرون من أهل العراق هذا كله ، ويرون منهم اسرافهم فيما يضيفون الى على من الحصال ، وتجاوزهم القصد في كل ذلك . فلا يكتفون منهم بما يسمعون عنهم او بما يرون من سيرتهم ، وانما يضيفون اليهم اكثر بما قالوا وأكثر بمسافعه الم يكتفون بذلك وانما يحملون هذا كله على علي نفسه وعلى معاصريه ، فيتحدثون بأن قوما من اهل الكوفة ألهوا علياً وأعلنوا اليه ذلك ، ثم يزعم الصالحون

المصلحون ، الذين لمجسنون الظن بعلي كا بجسنون الظن بغيره من اصحاب النبي ، أرب عليها ضاق بهذا التأليه وحرق القائلين به تحريفاً .

والفريب أن هذا التأليه استمر بعد موت على وبعد تحريقه مَن حرق من مؤلّتهـ، كأن هؤلاء الناس من شيعة على قد ألتهوه على رغمه وعلى عِلمُم منهم بأنه 'ينكر ذلك ويتُبغضه ويعاقب عليه بالتحريق .

ثم يغاو خصوم الشبعة فيزعمون أرب الذين حرقهم على بالنار قد ازدادوا تأليها له حسمين رأوا النار ورأوا أنهم 'يدفعون اليها ويلقون فيها . فقال قائلهم : لا جرم ' لا 'يعذ'ب بالنار إلا خالق' النار .

وكل هذا خلط من الخلط ومراه من المراء ، وتكثير دعا اليه الإغراق في اللجاج والغلو في الحصومة والإسراف في هذا البغض المهتد . والأمر بين على وأصحابه أيسر من هذا كله بسراً ، وأهون من كل هذا النكلف والإغراق . فقد حمل علي اصحابه كا رأيت على ما تحمّلهم عليه من تلك الحروب المنبيرة غير المنفنية . وأفسد معاوية عليه رؤساء اصحابه بالمال والكيد فقعدوا عن نصره وفشلوا عن حقه وحقهم . وتنبياً لهم على بأن قعودهم هذا سبجر عليهم الشر كل الشر وسيور طهم في النكر الذي لا حد له فلم يسمعوا له حين قال ، ولم يستجيبوا له حين دعا . فلما فتل واستقامت أمور المراق لماوية وخلفائه من بني أمية صحت لأهل العراق نندر علي كلها ، وتحققت فيهم نبوءته لهم ، فسامهم ولاة الأمويين الحسف كل الحسف ، وحملوهم على أشد ما كانوا يكرهون ، فم فسامهم ولاة الأمويين الحسف كل الحسف ، وهي كل دينهم ودنيساهم ، فنا مراهم وأنفسهم ، وفي سرهم وعلانيتهم ، وفي كل دينهم ودنيساهم ، فناكم على وندموا على ما فرطوا في جنبه وما قصروا في ذاته . فد فعوا الى ما وتعظيمه ، يون في ذلك كله عزاء عما قد موا اليه من الإساءة اليه أثناء حياته .

وقد رأيت أن حياة على في العراق قد كانت محنة كلها . فإذا علمت أن علياً نفسه كان يرى ان حياته في الحجاز بعد وفاة النبي بيالي قد كانت محنة ابضا ، لأنه كان يرى نفسه أحق بالحلافة ، فامتحن بصرف الحلافة عنه الى الحلفاء الثلاثة الذين سبقوه . وقد صبر على محنته تلك فأجمل الصبر ، وأطاع الحلفاء الثلاثة فأحسن الطاعة ، ونصح لهم فأبلغ في النصح فلما ارتقى الى الحلافة او ارتقت الحلافة اليه لم كين منها إلا شراً ، لهم فأبلغ في النصح فلما ارتقى كلما تتابعت أيامه في العراق ، حتى كاد ينتهي به الى وإلا شراً كان يزيد ويتضاعف كلما تتابعت أيامه في العراق ، حتى كاد ينتهي به الى اليأس ، لولا أنه أجمل الصبر في العراق ، كا أجمل الصبر في الحجاز .

فقد امتحن إذاً أشد الامتحان وأعسره ثلاثين عاماً من حياته ، ثم انتهى آخر الأمر الى أن تقتل أثناء خروجه للصلاة . لم يقتله عبد أعجمي مأسور ، وانما قتله "حر" عربي عن انستار بينه وبين قوم مثله أحرار عرب . فميلته كانت أشق وأشنع من ميتة عمر .

ثم امتحن بنوه من دمده كا سترى ، وامتحن اهـــل العراق بعد موته كا سترى ايضاً . فأي غرابة في أن تقسو كل هذه المحرّن الجسام المتنابعة على أهــل العراق و من إليهم ، فيرون في علي وبنيه غير ما يرى منهم سائر الناس ، ويرقمونهم من أجل هذه المحن نفسها الى هذه المكانة الممتازة التي رفعوهم إليها ، ويغلو غلاتهم بعد ذلك ، وبعد أن عرفوا من أمر اليهود والنصارى ما عرفوا ، وبعد أن عرفوا كذلك من أمر الفرس ما عرفوا ، فيضيفون اليه والى بنيه من خصال التقديس ما لا يضاف عادة الى الناس. وخصومهم واقفون لهم بالمرصاد يتحصون عليهم كل ما يقولون ويفعلون ، وينضيفون اليهم أكثر بما قالوا وما فعلوا و يحملون عليهم الاعاجيب من الاقوال والافعال .

ثم يتقدم الزمان وتكثر المقالات ويذهب أصحاب المقالات في الجدال كل مذهب ، فيزداد الأمر تعقداً واشكالا ، ثم تختلط الأمور بعد ان يبعد عهد الناس بالاحداث ، ويتجاوز الذين يُحسنونه الى الذين لا ويتجاوز الذين يُحسنونه الى الذين لا يُحسنونه ، ويخوض فيه الذين يعلمون والذين لا يعلمون ، فيبلغ الأمر أقصى ما كان يكن أن يبلغ من الإبهام والإظلام ، وتصبح الأمة في فتنة عمياء لا يهتدي فيها الى الحق الا الأقاون .

وانما كان معنى كلمة الشيعة أيام على هو نفس معناها اللغوي القديم الذي جساء في القرآن في قول الله عز وجل من سورة القصص: (وَدَخَلَ الْمَدَيْنَةُ عَلى حِينَ غَفَلْمَةُ مِنْ أَهْلِهَا فَوَجَدَ فَيها رَجُلُيْنَ يَقَتَنَيْلانَ هَنْدًا مِنْ شَيِعَته وهَذَا مِنْ عَدُوه . فَاسْتَغَانَ النّذِي مِن شيعته على الذي من عدوه فَو كَزَهُ مُوسَى فَقضى عليه ) فأستَغَانَ النّذِي مِن شيعته على الذي من عدوه فَو كَزَهُ مُوسَى فَقضى عليه ) الذي وفي قول الله عز وجل من سورة الصافات : ( وإن من شيعته لإبراهيم ).

فالشيمة في هاتين الآيتين وغيرهما من الآيات معناها الفيرقة من الاتباع والانصار الذين يوافقــــون على الرأي والمنهج ويشاركون فيهما . والرجل الذي كان من شيعة هوسي كان رجلًا من بني إسرائيل ، والرجل الذي كأن من عدو موسى كان رجلًا من المصريين .

بذلك قال المفسرون القدماء الذين تلتوا التفسير عن الفقهاء من أصحاب الذي . وابراهيم كان من شيعة نوح ، أي على سُنته ومنهاجه ، يرى رأيه ويدين بدينه ، كها قال هؤلاء المفسرون أيضاً. فشيعة على أثناء خلافته هم اصحابه الذين بايعوه واتبعوا رأيه ، سواء منهم من قاتل معه ومن لم يقاتل . ولم يكن لفظ الشيعة أيام على مقصوراً على أصحابه وحدهم ، وانما كان لمعاوية شيعته أيضاً . وهم الذين اتبعوه من اهل الشام وغيرهم من الذين كانوا يرون المطالبة بدم عثان والحرب في ذلك حتى يقام الحد على قاتليه . وليس أدل على ذلك من نص الصحيفة التي كنبت التحكيم بعد رفع المصاحف في صفين . فقد جاء في هذه الصحيفة : وهذا مسا تقاضى عليه على بن أبي طالب ومعاوية بن أبي طالب ومعاوية بن أبي طالب المؤمنين والمسلمين . وقاضى معاوية على أهل الشام ومن كان من شيعتهم من المؤمنين والمسلمين . وقاضى معاوية على أهل الشام ومن كان من شيعتهم من المؤمنين والمسلمين . وقاضى معاوية على أهل الشام ومن كان من شيعتهم من المؤمنين والمسلمين .

فلفظ الشيعة هنسا لا يضاف الى على ومعاوية كما ترى ، وانما يضاف الى اهل العراق وأهل الشام . يربد كاتب الصحيفة أن يذكر من يناصر علياً وأهل العراق من المؤمنين والمسلمين في البلاد الاسلامية كلما ، ومن يتناصر معاوية وأهل الشمام من المؤمنين والمسلمين في البلاد الاسلامية كلما أيضاً . ومعنى ذلك أن الصحيفة تازم الفريقين المتختصمين بما فيها ، ولا تازم هذه الفئة القليلة من المعتزلة الذين أبّوا أس يشاركوا في الفتنة من قريب أو بعيد .

لم يكن للشيعة اذن معناها المعروف عند الفقهاء والمتكلمين منذ أيام على ، وإنحا كان لفظا كغيره من الالفاظ بدل على معناه اللغوي القريب ، ويستعمل في هذا المعنى بالقياس الى الخصمين جميعاً . ولست أعرف نصاً قديماً أضاف لفظ الشيعة الى على قبل وقوع الفتنة شيعة ظاهرون ممتازون من غيرهم من الأمة .

والرواة محدثوننا بأن العباس أراد علميّاً على أن يبسط يده ليبايعه ، فأبي عليّ أن يُحدث الفرقة بين المسلمين .

والرواة بحدثوننا أيضاً وبحدثنـــا على نفسه في بعض كتبه إلى معاوية بأن أبا سفيان أراد عليّاً على أن يتنصب نفسه للمغلافة حتى لا يخرج الأمر من بني عبد مناف، فأبى على ذلك عليه كما أباه على عمله العباس.

ولكن أحداً لم يقل إن العباس كان شيعة لعلى ، ولا إن أبا سفيان كان شيعة لعلى أيضاً ، وإنما عرض لهما مذا الرأي ، فلمـــا لم يستجب لهما على اليعا أبا بكر ودخلا فيا دخل فيه الماس ، كما فعل على نفسه مع الحلفاء الثلاثة الذين سقوه .

ويحدثما الرواة كذلك أن المقداد بن الأسود وعهار بن ياسر ، وربما 'ذكر سلمان الفارسي ، أظهروا الدعوة لعلي أثناء الشورى حتى خاف بعض أهل الشورى تفرق الناس ، فطلب الى عبدالرحمن بن عوف أن يتعجل القضاء في الأمر . فلما بابع عبدالرحمن عثمان دخل المقداد وعمار فيما دخل فيه الناس ، كما قعل علي نفسه . ولو لم يقل أحد في ذلك الوقت ان المقداد أر عماراً كان شيعة لعلي ، وانما رأيا رأيا مأيا ثم انصرفا عنه ليونا مع جماعة المسلمين .

وسعنى هذا كله أن علياً لم تكن له شبعة بمنازة من الأمة قبل الفتندة ، ولم تكن له شيعة بالمعنى الذي بعرفه الفقهاء والمتكلمون أثناء خلافته ، وانميا كان له أنصار وأنباع ، وكانت كثرة المسلمين كلما له أنصاراً وأنباعاً ، حتى كانت موقعة صفين ، وحتى افتتح معاوية مصر ، وحتى جعل معاويسة "يغير على أطراف علي" في العراق والحجاز واليمن .

وقد قتل على وليس له حزب منظم ولا شيعة مميزة ، بل لم ينظم الحزب العاوي ولم توجد الشيعةالمميزة الا بعد أن تم اجتماع الأمر لمعاوية وبايعه الحسن بن عليكارترى.

#### - 27 -

وكان الحسن رجل صدق قد كره الفرقه وآثر اجتاع الكلمة وخاص غمرات الفتنة على كره منه في أكبر الظن. قاوم الفتنة ما وسعته مقاومتها أيام عنان فلم يخض فيا خاص الناس فيه من حديثها ، ولم يشارك في المعارضة حين عظم الشر. وكان من اللين أسرعوا الى دار عنان فقاموا دون الخليفة يريدون حمايته. ولكن الخليفة 'قتل على رغم ذلك ، لأن خصمه تسوروا عليه الدار. ولم يكن الحسن يرى أن يشترك أبوه في شيء من أمر الفتنة من قرب أد من بعد ، وانما أشار عليه أن يعتزل الناس وأن يترك المدينة فيقم في ماله بينبع. فلم يسمع علي له ، وانما رأى أن مكانه في المدينة

حيث يستطيع أن يأمر بمعروف أو ينهي عن منكر او يصلح بين الناس .

فلما تقتل عثمان لم ير الحسن لأبيه أن يقم في المدينة ولا أن يتعرض للبيعة ولا أن يتعرض للبيعة ولا أن يقبلها وإن عرضت عليه . ولو استطاع الحسن لاعتزل الفتنـــة اعتزالاً كما فعلمت تلك المعتزلة من أصحاب النبي . ولكن عرف لأبيه حقه عليه ، فأقام معه وشهد مشاهده كلها ، على غير حب لذلك او رغبة منه فيه .

ثم لم يكن الحسن برى لأبيه أن يترك 'مهاجره في المدينة ، وأن يرحل الى العراق القاء طلحة والزبير وعائشة ؛ وإنما كان يؤثر له أن يبقى في 'مهاجره مجاوراً للنبي ، ويكره له أن ينهب الى دار 'غربة ويتعرض للموت بمَضيعة وكان أبوه يعصيه في كل ما كان يشير عليه من ذلك ، حتى بكى الحسن ذات يوم حين رأى ركاب أبيسه تؤم" العراق ، فقال له أبوه ؛ إنك لتحن حنين الجارية .

ولم يفارق الحسن حزنه على عثبان ، فكان عثبانيًّا بالمعنى الدقيق لهــذه الكلمة ، إلا أنه لم يسلّ سيفاً الثار يعثبان ، لأنه لم ير ذلك حقاً له ، وربما غلا في عثبانيتـــه حتى قال لأبيه ذات يوم ما لا يحب.

فقد روى الرواة أن عليها مر بابنه الحسن وهو يتوضأ فقال له : أسبخ الوضوء . فأجابه الحسن يهذه الكلمة المرة : و لقد قتلتم بالامس رجلا كان 'يسبخ الوضوء ، . فلم يزد علي على أن قال : لقد اطال الله حزنك على عثمان .

وقد شهد الحسن مع أبيه ، مشاهده في البصرة وصفيّن والنهروان . واكاد اعتقد مع ذلك انه واخاه الخسين قد شهدا هذه الحروب دون ان يشاركا فيها . بل نحن نعلم ان اباهما كان يتضن بها على الخطر مخافة آن يتصيبها شر فتنقطح فرية النبي عليه أن كان يقيمها بنفسه وبأخيهما محد بن الحنفية ، وكان يشتد على محمد هذا ويعنف به إن رأى منه في الحرب أناة أو تقصيراً حتى كلمه في ذلك بعض اصحابه .

فقد كان على إذاً أشد الناس إيشـــاراً للحسن والحسين لمكانها من النبي ، وكان أصحابه يصنعون صنيعه في ذلك فيؤثرونها بالخير والبر .

وُيروى ان رجلًا اهدى الى الحسن والحسين وترك محمداً فلم 'يهد إليه شيئاً ، فلمـــا رأى علي ذلك من الرجل وضع يده على كتف محمد وتمثــل :

وما شرّ النسلانة أم عمرو بصاحبك الذي لا تصبحينا فذهب الرجل فأهدى إلى محمد كما أهدى الى أخويه .

كان الحسن إذاً كارها للفتنة منذ تارت. وقد روى الثقات من اصحاب الحديث أن

النبي اخذ الحسن وهو صبي فأجلسه الى جانبه على المنبر ، وجعـــل ينظر اليه مرة ، وبنظر الى مرة ، وبنظر الى مرة ، وبنظر الى الناس مرة الحرى ، يفعل ذلك مراراً ، ثم قال : إن ابني هــــذا ســـد ، ولعل الله ان يصلح به بين فتتين كبيرتين من المسلمين .

فإذا صح هذا الحديث - راكبر الظن انه صحيح - فقد وقع هذا الحديث من نفس الصبي موقعًا اي موقع . وكأنه ذكره حين ثارت الفتنة ، وكأنه حاول بمثورته على ابه ، في مواطنه تلك التي ذكرتها آنفاً ، ان يصلح بين هاتين الفتتين من المسلمين فيحقق نبوة جده علي الله .

وكأن بكاء. حين بكى لم يكن رفقــا بأيبه وإشفاقاً عليه فحسب ، وانما كان إلى ذلك حزناً ، لأنه لم محقق ما توسّم به جدُّه فيه .

والمساون يختلفون كا حدّثتك من قبل ، فأما المؤرخون والمحدثون من أهل السنة فينبئوننا بأن عليناً ابى ان يستخلف حين طلب البه ذلك بعد ان اصب

يقول قوم : إن الناسطلبوا إليه ان يستخلف الحسن . فقال: لا آمركم ولا انهاكم. ويقول قوم آخرون : ان الناس طلبوا البيسة ان يتخلف . فأبى وقال : اترككم كما ترككم رسول الله .

وأما الشيعة فيزعمون ان علياً استخلف الحسن نصاً. ومها يكن من شيء فلم يعرض الحسن نفسه على الناس ، ولم يتعرض لبيعتهم ، وإنما دعا الى هذه البيعة قيس بن سعد بن عبادة . فبكى الناس واستجابوا . وأخرج الحسن فأجلس للبيعة ، وطفق — كا يقول الزهري – يشترط على النساس أن يسمعوا ويطبعوا ، ويحاربوا من حارب ويسالموا من سالم. فلما سمعالناس منه تكراره لأمر السلم ارتابوا وظنوا أنه يريدالصلح. وقال بعضهم لبعض : ليس هذا لكم بصاحب وانما هو صاحب صلح .

وقد مكث الحسن بعد البيعة شهرين او قريباً من شهرين لا يذكر الحرب ولا يظهر استعداداً لها ، حتى ألح عليه قيس بن سعد و عبيد الله بن عباس ، وكتب اليه عبد الله بن عباس من مكة بحر ضه على الحرب . ويلح عليه في أن ينهض فيا كان ينهض فيه أبوه .

فنهض للحرب وقدم بين يديه اثنى عشر ألفاً من الجند ، جعل عليهم قيس بن سعد ، وجعل معه عبيد الله بن عباس . وقوم يقولون إنه جعل على هــذا الجند ابن عمه ، وامره ان يستشير قيس بن سعد وسعيد بن قيس الهمداني ولا مخالف عن رأيها .

فضى الجند وخرج الحسن في اثرهم في عدد ضخم من اهل العراق ، وكأن خرج ينظهر لهم الحرب ويدبّر امر الصلح فيا بينه وبين خاصته . حتى اذا بليغ المدائن تسامع الجيش ببعض ذلك ، فاضطرب الناس وماج بعضهم في بعض ، واقتحموا على الحسن فسطاطه وعنفوا به عنفا شديداً حتى انتهبوا متاعه فخرج الحسن يريدالمدائن وطعنه رجل فلم يصب منه مقتلاً . يقول بعض المؤرخين : إن هذا الرجل كان من اصحابه ، ويقول بعضهم الآخر : انه كان من الحوارج وأنه قال المحسن وهو يَهُم به : أشركت كما أشرك أبوك .

وقد اقام الحسن في المدائن حتى برىء من جرحه ، وتعجل السلم في اثناء ذلك ثم رجع إلى الكوفة فاستقبل فيها سفراء معاوية الذين أعطوه كل مـــا اراد ـ اعطوه الأمـان له ولأصحابه كافة ، وأعطوه خمـة ملايــين من الدراهم كانت في بيت المال بالكوفة ، وأعطوه خراج كورتين من كور البصرة ما عاش .

وبينا كان الحسن يفاوض في الصلح كان عبيد الله بن عباس يتعجب السلم لنفسه ويترك جيشه إلى معاوية ولا أن يستخلف عليه أحسداً. رشاه معاوية بالمال ، فلم يستطع أن يعصى بالمال . وكذلك انحرف عبد الله بن عباس عسن على ، وانحرف عبد الله بن عباس عن الحسن . كلاهما يتحرف عن صاحبه في أشد الأوقات حرجاً وأعسرها عسراً.

ونهض قيس بن سعد بأمر هذا الجند ، حتى جاءه أمر الحسن بالدخول في طاعة معاوية . فأظهر الناس على ذلك وخيرهم بين أن يدخلوا فيا دخـــل فيه إمامهم أو يقاتلوا عدوهم على الحق بغير إمـام - فاختاروا العافية ، ووضعت الحرب أوزارها . وفتحت الطريق لمعاوية إلى الكوفة ، فدخلها موفوراً ، وبايع له الناس ولم يبايع قيس بن سعد إلا بعد خطوب .

# - 24 -

ولا بد من وقفة قصيرة عند حديث الصلح ومسا جرى بين الحسن ومعاوية من المفاوضة فيه . فقد 'يظهرنا التأمل في هذا كله على اتجاه نفوس الناس وقلوبهم في ذلك الوقت إلى الدنيا أكثر من اتجاهها إلى الدين . وقد يظهرنا ذلك على أن الحسن وأباه ، وهذه القلة القليلة من أشباهها ، إنما كانوا يعيشون 'غرباء في هذه البيئة الجديدة القديمة ،

أو في هسندا الخالف الذي خلف من المسلمين . جماعة من هسنده القلة كرهوا الفتنة واستيأسوا من بيئتهم فمر وا بدينهم إلى العزلة وآثروا الله على الناس ، وآخرون رأوا أن الدين لم يُوح به إلى النبي ليؤثر به نفسه ويفر به من البيئة التي ملأها الفساد ، وإنحا أوحي به ليصلح من أمر الناس ما فسد ، ويقوم من حياتهم ما اعوج ، ويحملهم على الجادة ، ويهديهم الصراط المستقيم . وقد نهض النبي بأمر ربه ، لم يفر بدينه إلى غار حراء ، ولم يعتزل به أهل مكة ، وإنما واجه قومه بما كرهوا ، عَنف بهم وعنفوا به ، وألح في دعائهم الى الخير وألحدُوا في المكر بسه والكيد له والتأليب عليه ، حتى وألح في دعائهم الى الخير وألحدُوا في المكر بسه والكيد له والتأليب عليه ، حتى أخرجوه من وطنه ، فلم يثبط ذلك من همته ، ولم يَفل من حده ولم يكن يحفل في سبيل الدين بأن يضع خصمه الشمس في يمينه والقمر في يساره ان استطاعوا ، وكانت له العاقبة . فحمل الماس على الخدير وهداهم الى الدين ، لم يشفق من تبعة ، ولم يخف مكروها .

وقد رأى على وأمثاله القليلون أن النبي قد سن لهم سنة في إنفاذ أمر الله وحَمَّل الناس على الحق ، فضوا على سنة النبي وصاحبيه من بعده ، واحتملوا في ذلك مسا احتملوا من البلاء والعناء والقنل في ميادين الحرب ، أو القتل غيلة أثناء الحروج الى الصلاة .

ولم يكن بد من أن تصير أمور الناس الى ما صارت اليه ، فقد لقي العرب غير هم من الأمم ، ورثوا ملكهم وعَرفوا حضارتهم وبلوا ما في حياتهم من خير وشر، ومن حلو ومر . وكان من الطبيعي أن تنتهي الأمور الى احدى اثنتين : فإما أن يفهر الفالبوت فيعر بوا هدفه الأمم المغلوبة ، واما أن يقهر المغلوبوت فيفتنوا هذه الأمة الغالبة عن كثير من أمرها ، فأعرضت عدن خلافتها وعن سنتها الرشيدة ، ودفعت الى الملك تقلد فيه قيصر وكسرى أكثر بما تقلد النبي والشيخين .

وبكفي أن تلاحظ ما قدمته آنفاً من أن أشراف أهل العراق كانوا بتصاوت عماوية في أيام على ، يتلقون ماله ويجدون له أمره . وأن تلاحظ بعد ذلك ان الحسن لم يكد يفرغ من البيعة حتى فرغ جماعة من الأشراف الذين بايعوه الى معاوية ، منهم من سار إليه قبايعه وأقام معه حتى عادوا في صحبته الى العراق ، ومنهم من أرسلوا إليه الكتب ينبئونه بضعف الحسن وانتشار أمره واختلاف الناس عليه ، ويتعجلون قدومه الى العراق ، حتى لم يتحرج معاوية من أن يتأذان في أصحابه من أهل الشام :

(11)

أرن كُنْتِ أهل العراق قد تواترت إليه يدعونه فيها إلى أن يسير إليهم ، وأن أشراف أهل العراق قد جعلوا 'يقبلون عليه ليبايعوه .

وقد غير معاوية سياسته فجأة تغييراً تاماً ، فأعرض عن العنف ومال الى الرفق وأمعن فيه . وكأنه كان يعرف عنهانية الحسن وبغضه للفتنة وتحرجه من سفك الدماء كما كان يعرف كغيره من عامة الناس مكان الحسن من النبي ونزوع نفسه الى الحير وعزوفها عن الشر

فلم يكد الحسن بكنب إليه مع جُندب بن عبد الله الأزدي ينبئه بأن الناس قد بابعوه ويدعوه الى الطاعة ، حتى رد عليه معاوية رداً رقيقاً ليس فيه شيء مما كان في كتبه الى على من الشدة والفلظة والتأنيب والامتناع .

وإنما كتب إليه ينبئه: أنه لو كان يعلم أنه أقوم بالأمر وأضبط للناس واكيد للعدو واحوط على المسلمين واعلم بالسياسة واقوى على جمع المال منه لأجابه الى ما سأل، لأنه يواه لكل خير اهلاً. ويقول له إن امري وامرك شبيه بأمر ابي بكر وامركم بعد وفاة رسول الله على الله يربد أن أبا بكر وأصحاب النبي معه عرفوا لأهل البيت مكانتهم من النبي واستحقاقهم لكل كرامة ، ولكنهم مع ذلك صرفوا الخلافة عنهم إلى من هو أقدر على النهوض بأمرها من المسلمين.

وقد عاد الأمر إلى مثل ما كان عليه بعد وقاة النبي ، لم تتغير مكانة أهل البيت ولم يتغير المكانة أهل البيت ولم يتغير استحقاقهم لكل كرامة ، ولكن غيرهم - وهو معاوية - أقدر منهم على النهوض بأمر الخلافة وأعباء السلطان .

وقد عاد جُندب بكتاب معاوية إلى الحسن ، وأنبأه باجتاع اهل الشام وكثرتهم وتأهبهم للمسير إليه ، واشار عليه أن يغزوهم قبل أن يغزوه ، ولكن الحسن ظل ساكناً لا ينشط للحرب حتى عسلم أن معاوية قد سار إليه ، وكاد أن يبلغ حدود العراق . هنالك نهض للقائه وجرى له ما علمت من الأحداث .

ولم يكن قعود الحسن عن الحرب جُبنا أو فسرَقا ، وإنما كان كراهية لسفك الدماء من جهة ، وشكما في أصحابه من جهة أخرى . وقد تبين له بعد مسيره وما كان من أمره مع الناس حين بلغ المدائن أن لم يكن مخطئا : ولا سيا بعد أن عرف وفود الأشراف من أهل العراق على معاوية ، وأن الذين لم يفدوا عليه كتبوا إليه .

فكان يقول لأهل العراق : أنتم أكرهتم أبي على الحرب وأكرهتموه على التحكم ، ثم اختلفتم عليه وخذلتموه. وهؤلاء وجوهكم وأشرافكم يفدرن على معاوية أو يكتبون إليه مبايمين . فلا تفرّوني عن ديني .

ثم تمجل الصلح . فأرسل إليه معاوية عبد الله بن عامر عامل عثان على البصرة ، وعبد الرحمن بن سمرة فعرضا عليه الصلح وألحدًا عليه فيه ، ورغمباه به مما علمت .

فقبل مبدأ الصلح وأرسل سفيرين إلى معاوية ، هما عمرو بن سكمة الهمدافي ومحمد ابن الأشعث الكندي ، ليستوثقا من معاوية ويعلما ما عنده . فأعطاهما معاوية هـذا لكتاب : بسم الله الرحمن الرحم . هـذا كناب الحسن بن علي من معاوية بن ابي سفيان . إني صالحتك على أن لك الإمر من بعدي، ولك عهد الله وميثاقه وذمته وأمة رسوله محمد ملي ، وأشد ما أخذه الله على أحد من خلقه من عهد وعقد . لا أبغيك غائلة ولا مكروها . وعلى ان اعطيك في كل سنة ألف ألف درهم من بيت المـال . شهد وعلى ان الحيال بيها عالك وتصنع بها ما بدا لك . شهد عبد الله بن عامر وعمرو بن سلمة الكندي وعبد الرحمن بن سميرة ومحمد بن الأشعث عبد الله بن عامر وعمرو بن سلمة الكندي وعبد الرحمن بن سميرة ومحمد بن الأشعث الكندي وكتب في شهر ربيع الآخر سنة إحدى وأربعين .

ونلاحظ أن معاوية لم يبدأ هذا الكتاب كما كان يبدأ كتبه إلى علي : « من معاوية ابن ابي سفيان إلى علي بن ابي طالب » ، وإنما قدم الحسن فكتب : « إلى الحسن بن علي من معاوية بن ابي سفيان ، يُظهر بذلك تكريم الحسن وأنه يسير معه سيرة غير سيرته مع أبيه .

وقد عرض معاوبة على الحسن ثلاثة أشياء : أن يجعله ولي عهده . وأن يجعل له مرتباً سنوباً من بيت المال ألف ألف درهم ، وان يترك له كورتين من كور فارس يرسل إليهما ( محدّاله ) ويصنع بهما ما يشاء .

ثم اعطى على نفسه العهد المشدد المؤكد ان يؤمن الحسن من كل غائلة . ولم يكتف الحسن بهذه الشروط ، لأن فيها شيئاً لا يملكه معاوية في رأيه ، وهو ولاية العهسد . ولأن ما عدا هذا من الشروط المالية نوع من الإغراء وليس بذي خطر عند الحسن . فبيت مال العراق في يده ، وكور فارس كلها في يده أيضاً ، وقد أهمل معاوية في كتابه شيئاً هو اخطر من كل ما ذكر ، وهو تأمين أصحاب الحسن الذين حاربوا مع على وهموا بالحرب مع الحسن نفسه .

ولذلك احتفظ الحسن بكتاب معاوية عنده وأرسل إليه رجلاً من بني عبدالمطلب من جهة ، وبينه وبين معاوية قرابة قريبة من جهة أخرى ، وهو عبد الله بن الحارث ابن نوقل بن الحارث بن عبد المطلب ، وأمه اخت معاوية . فقال له إنت خالك وقل له : إن أمنت الناس بايعتك .

وكأن الحسن اراد ان يصطنع شيئًا من اللباقة ، فاحتفظ بشروط معاوبة وطلب إلى معارية مزيداً هو تأمين الناس . ولكن معاوية كان ادهى من ذلك وأبرع كيداً . فقد اعطى ابن اخته طوماراً ختم في اسغله وقال له : اكتب ما شئت .

فجاء عبد الله بن الحارث بهذا التفويض المطلق إلى الحسن ، فكنب فيه الحسن : هذا ما صالح عليه الحسن بن علي معادية بن ابي سفيان . صالحه على ان يسلم إليه ولاية امر المسلمين على ان يعمل فيها بكتاب الله وسنة نبيه وسيرة الخلفاء الصالحين . وعلى انه ليس لمعادية ان يعهد لأحد من بعده ، وارز يكون الأمر شورى ، والناس آمنون حيث كانوا على انفسهم واموالهم وفراريهم ، وعلى ألا يبغي الحسن بن على غائلة سرا ولا علانية ولا يخبف احداً من اصحابه ، شهد عبد الله ابن الحارث وعمرو بن سلمة ، ثم رد عبد الله بن الحارث إلى معادية بكتابه هذا ليشهد عليه من شاء من اصحابه ، ففعل .

وتم الصلح ، ولكنه لم يتم دون ان يترك بين الرجلين شيئًا من اختلاف الرأي وسوء التفاهم ، كما يقال في هذه الآيام .

اكان الكتاب الأول الذي ارسله معاوية إلى الحسن قاءًا يكفل للحسن ما اعظاء معاوية من الشروط ، ما عدا ولاية العهد التي لم يرضها الحسن . ام سقط بهذا الكتاب الذي كتبه الحسن وامضاه معاوية .

اما الحسن فقد رأى ان كتاب معاوية الأول ظل قائمًا ، وان معاوية قد التزم فيه ما وعد به من مرتب في كل عام ، ومن خراج هاتين الكورتين للحسن ما عاش. واما معاوية فقد رأى ان الكتاب الثاني قد الغى الكتاب الأول إلغاء فليس للحسن عنده إلا ما طلب من ان يكون الأمر شورى بعد موت معاوية ، ومن تأمين الناس على انفسهم وعلى اموالهم وذراريهم ، ومن ألا يبغي الحسن غائلة سراً او جهراً ، ومن ان يعمل فى امر المسلمين بكتاب الله وسنة رسوله وسيرة الخلفاء الصالحين .

ومن اجل اختلاف الرأي هذا طلب الحسن إلى معاوية ، بعد ان استقام له الأمر ان يفي له بشروطه المالية . فأبى عليه معاوية وقال له : ليس لك عندي إلا مــــا شرطت لنفسك . وكأن الحسن اراد تحكيماً ، وكأنه اراد ان يحكم سعد بن ابيوقاص فلم يقبل معارية تحكيماً ولكنه على ذلك ارضى الحسن بحسا اعطاه وما فرض له من المال .

وتكثر المؤرخون والرواة بعد ذلك، فرعم قوم ان معاوية وفسَّى بالشروطللحسن ثم اغرى اهل البصرة سرَّاً ، فطردوا عمَّال الحسن من الكورتين ، وأبوا ان يدفعوا إليه شيئًا من خراجها ، وقالوا : هذا فيئنا وليس لأحد غيرنا فيه حق .

والأمركما رأيت ايسر من ذلك . والشيء الذي ليس فيه شك ، هو ان معاوية قد بـَر الحسن وارضاء بالمال ، فلم يجد في حياته عسراً ولا ضيقاً ، وإنـــا عاش في المدينة عيشة الغني السخي ، الذي ينفق عن سعة ولا يحسب للمال حساباً .

ومهما يكن من شيء فقد سار معاوية إلى الكوفة مطمئناً راضي البال ، ينشر من حوله الرضى والطمأنينة واستقبله الحسن فبايعه وبايعه الناس. وكأن معاوية أراد أن يعلن الحسن رضاه عن هذا الصلح واطمئنانه إلى النظام الجديد.

وهـذا طبيعي لا يحتاج فهمه وقبوله إلى تكلف من تكلف من الرواة والمؤرخين الذين زعموا أن عمرو بن العاص هو الذي أغرى معاوية بدعوة الحسن إلى أن يتكلم الميظهر الناس عجزه وضعفه أو ليسوءه أمام أنصاره وشيعته . فالحسن لم يختلس الصلح اختلاسا ، ولم يستخف به من الناس ، والحسن قد خطب الناس غير مرة في حياة أبيه وبعد وفاته ، فلم يعرف منه عيّا أو حصراً وهو بعد ذلك أو قبل ذلك من أهل بيت لم يعرفوا قط بعي أو حصر ، وإنما كانوا معدن الفصاحة واللسن وفصل الخطاب . وقد خطب الحسن فقال خير ما كان يمكن أن يقال وأصدق ما كان يمكن أن يقال أيضا، قال : « أيها الناس إن أكس الكيس التشفى ، وأحق الحق الفجور . إن هذا الأمر الذي سلمته لمعاوية إما أن يكون حتى رجل كان أحق به مني فأخذ حقه ، وإما أن يكون حقى رجل كان أحق به مني فأخذ حقه ، وإما أن يكون حقى وحقن دماء آخركم بنا أو لكم

والرواة يزعمون أن هذا الكلام قد أغضب معاوية ، وأنه لام عمرو بن العاص لأنه هو الذي ألح في أن يتكلم الحسن .

ثم هم بعد ذلك يزيدون في كلام الحسن ما عسى أن يكون منه ومــــا عسى ألا يكون .

ومهما يكن من ذلك فقــــد سخط على الحسن جماعة من أصحابه الذين أخلصوا له

ولأبيه ، وأخلصوا في بغض معاوية وأهل الشام . ورأوا في هذا الصلح نوعاً من التسليم لم يكن يلائم ما بذلوا أيام على من جهد ، ولم يكن يلائم كذلك ما كان في أيديهم من قوة . فمنهم من كان يقول للحسن : يا 'مسذل المؤمنين ، ومنهم من كان يقول له : يا 'مسذل المؤمنين ، ومنهم من كان يقول له : يا 'مشلل العرب ، ومنهم من كان يقول له : يا مسود وجوه العرب .

ولكن الحسن لم يحفل بشيء من ذلك ، وإنما رضي عن خطته كل الرضا ، رأى فيها حقناً للدماء ووضعاً لأوزار الحرب وجمعاً لكلمة الأمة . وتمكيناً للمسلمين من أن يستقبلوا أمورهم مؤتلفين لا مختلفين ومتفقين لا مفترقين ، ومن أن يفرغ أمل الثغور لثغورهم يردون عنها طمع العدر فيها وفيها وراءها، ومن أن يفرغ الجند للفتح يستأنفونه من حيث وقفته الفتنة .

ويقول الرواة : إن الحسين بن على رحمه الله لم يكن يرى رأي أخيد ولا 'يقر' مميلك إلى السلم ، وإنه ألح على أخيه في أن يستمسك ويمضي في الحرب ، ولكن أخاه المتنع عليه وأنذره بوضعه في الحديد إن لم 'يطعه .

وليس في هذا شيء من الغرابة : فقد كان على نفسه يتنبأ ببعض ذلك ، يتحدث بأن الحسن سيخرج من هذا الآمر ، وبأن الحسين هو أشبه الناس به ، وربما قسا على الحسن شيئاً فقال : إن الحسن فتى من الفتيان صاحب جفان وخوان .

وقد فرغ الحسن من هذا الأمر كله وارتحل بأهل بيته إلى المدينة ، وترك معاوية في الكوفة يدبر أمر درلته الجديدة كا يشاء . ولكن الحسن لم يكد يبعد عن الكوفة حتى أدركه رسول معاوية يريد أن يرده إلى الكوفة ليقاتل طائفة من الخوارج خرجت عليه . فأبى الحسن أن يعود ، وقال : لقد صالحته رما أريد إلا حقن الدماء واجتناب الحرب . وانتهى الحسن إلى المدينة فلقي من أهلها إثر وصوله إليها من لامه في الصلح كما لامه فيه أهل الكوفة ، فكان يقول للائميه : كرهت أن ألقى الله عز وجل فإذا سبعون ألفا أو أكثر تشخب أوداجهم دما ، يقول كل منهم : يا ربي ، فيم 'فتلت ؟

# - \$ \$ -

ولم يكد الحسن يترك الكوفة في طريقه إلى المدينة حتى أظهر معاوية لأهل العراق شدة "بعد لين ، وعنفا بعد رفق فأعلن إليهم أول الأمر ألا "بيعة لهم عند حتى

يكفوه برائقهم . ويردّوا عنه خوارجهم هؤلاء الذين خرجوا عليه . فمضى أهلالكوفة الى الحوارج فقاتلوهم كما كانوا يتماتلونهم أيام عليّ . واستبان لهم أن أمرهم لم يتغير وأنهم كانوا يقاتلون أبناءهم والحوانهم وأولي مودتهم ليطيعوا عليّاً ، ثم هم الآن يقساتلونهم ليطيعوا معاوية .

ثم أعرب لهم معاوية بعد ذلك عن خطته التي رسمها وسياسته التي سيتو خاها فيهم. فأنبأهم بأنه نظر فرأى أمور الناس لا تصلح إلا بخصال: أولها أن يأتي المسلمون عدومهم في بلادهم قبل أن يأتيهم هؤلاء العدر في بلاد الإسلام ، ولهم على ذلك أن يأخذوا أعطياتهم في إبّانها . والحصلة الثانية أن بنعوثهم الى الثغور القريبة عليها أن تقيم في ثغورها ستة أشهر ، فإذا بعدت الثغور قعلى البعوث أن تقيم فيها سنة . والحصلة الثالثة أن تنصلح البلاد وترعى مرافقها حتى لا يصيبها الجهد . ثم اعلن اليهم انه كان قد حرص على ان يخرج الناس من الفتنة ، ويضع عنهم أوزار الحرب ، ويكف بأس بعضهم عن بعض ، ويجمع كلمتهم . وفي سبيل ذلك اشترط شروطاً ووعد عيدات ومنشى آماني، وانه الآن يضع هذا كله تحت قدمه .

ثم أعلن اليهم آخر الأمر أن ذمنه بريئة بمن لم يقبل فيعطي البيعة . وأجلهم ثلاثاً فأقبل الناس من كل أوب يبايعون . وهذا كله ان دل على شيء فإنما يدل على أن معاوية صانع أهـل العراق ورفق بهم عحتى يتم له الصلح ويستقم له الأمر ويخرج الحسن من العراق . فلما تم له مسا أراد اصطنع الحزم وساس اهل العراق سياسة لم يكونوا يعرفونها من قبل .

فأخرجهم من الدعمة التي ألفوها ، وعلمهم أن طاعة الأمراء فرض لا ينبغي التردد فيه أو الالتواء به ، وأن من لم يُعط الطاعة فلا أمان له ، وقد برئت منه دمة السلطان. هنالك عرف أهل العراق ان حياتهم قد تغييرت ، وانهم سيستقيساون من امرهم اشد وأقسى بما كانوا يظنون .

وقد ولئى معاوية المغيرة بن شعبة أمر الكوفة . وولنى عبدالله بن عامر امر البحرة ، فعاد اليها بعد ان كان قد فارقها بفتل عثان . وعاد معاوية الى الشام يدبسر أمر دولته من دمشتى .

وقد جعل اهل العراق يذكرون حياتهم ايام علي فيحزنون عليها ، ويندمون على ما كان من الصلح بينهم ما كان من الصلح بينهم وبين اهل الشام ، وجعلوا كلما لقي بعضهم بعضها تلاوموا فيما كان ، وأجالوا الرأي

فيا يمكن أن يكون، ولم تكد تمضياعوام قلبلة حتىجملت وفودهم تفد الى المدينة للقاء الحسن والقول له والاستاع منه .

وقد اقبل عليه ذات يوم وقد من اشراف اهل الكوفة ، فقال لهم متكلمهم سلمان ابن صرر الخزاعي : و ما ينقضي نعجبنا من بيمتك معاوية ومعسك اربعون ألف مقاتل من اهل الكوفة كلهم يأخذ العطاء ، وهم على ابواب منازلهم ، ومعهم مثلهم من ابنائهم واتباعهم ، سوى شعنك من اهل البصرة واهل الحجاز . ثم لم تأخذ لفسك ثقة في العقد ولا حظاً من العطية . فلو كنت إذ فعلت ما فعلت أشهدت على معاوية وجوه اهل المشرق والمغرب ، وكتبت عليه كتاباً بأن الأمر لك بعده ، كان الأمر علينا أيسر ، ولكنه اعطاك شيئاً بينك وبينه ، ثم لم يلف به ، ثم لم يلبث أن قال على رؤوس الناس: إني كنت شرطت شروطاً ووعدت عدات إرادة لإطفاء نار الحرب على رؤوس الناس: إني كنت شرطت شروطاً ووعدت عدات إرادة لإطفاء نار الحرب فداراة لقطع هذه الفتنة . فأما إذ جمع الله لما الكلمة والألفة وأمننا من الفرقة فإن ذلك تحت قدمي . فوالله ما اغترني بذلك الا ما كان بينك وبينه ، وقد نقض . فاظهر خلعه ، وتنبذ اليهم على سواء ان الله لا يحب الحثنين .

وقال الآخرون مثل ما قال سايان بن صرد. فهم إذاً إنحب جاءوا المدينة ولقوا الحسن ليعاتبوه أولاً ؟ لأنه جنح إلى السلم على رغم مساكان عنده من قوة وصدد. وليعاتبوه ثانياً ؟ لأنه حين أمضى الصلح لم 'يشهد عليه وجوه الناس من أهسل المشرق والمغرب ، ولم يشترط لنف ولاية العهد ، ثم لينبثوه ثالثاً بأن معاوية قد نقض الصلح وأعلن نقضه على رؤوس الأشهاد . ثم ليطلبوا اليه بعد ذلك أن يعيد الحرب جندعة وأن يأذن لهم في أن بسبقوا الى الكوفة فيعلنوا فيها خلع معاوية ويخرجوا منها عامله وحينتذ ينبذ الحسن الى معاوية على سواء إن الله لا يحب الخائنين .

وقد قبل الحسن منهم شيئاً ورفض شيئاً. وكان فيا قبل منهم أبيناً عليهم ناصحالهم رفيقاً بهم مؤثراً السلم وحقن الدماء ، ولكنه على ذلك لم يُوئسهم وإنحا أبقى لهم شيئاً من أمل . فقال لهم فيا روى البلاذري : « أدتم شيمتنا وأهـــل مودتنا . فلو كنت بالحزم في أمر الدنيا أعمل ولسلطانها أعمل وأنصب ، ما كان معاوية بأباس مني بأساً ولا أشد شكيمة ولا أمضى عزيــة . ولكني أرى غير ما رأيتم . وما أردت فيا فعلت إلا حقن الدماء ، فارضوا بقضاء الله وسلموا الأمر والزموا بيوتكم وأمسكوا وكفوا أيديكم حتى يستريح بر أو يستراح من فاجر » .

فقد أعطام الحسن كا ترى الرضى حسين أعلن إليهم أنهم شيعة أهل البيت وقور مودتهم . وإذا فمن الحق أن يسمعوا له ويأتمروا بأمره ويكونوا عندما يريد منهم . ثم بين لهم أنه لم يصالح معارية عن ضعف ولا عن عجز ، وإنها أراد حقن الدماء . ولو قد أراد الحرب لما كان معارية أخد منه قوة ولا أعدر مراساً . ثم طلب إليهم أن يضوا بقضاء الله ويطبعوا السلطان ويكفوا أيديهم عنه ، وأنباهم بأنهم لن يفعلوا ذلك آخر الدهر ، ولن يستد لهوا العدوهم في غير مقارمة ، وإنها هو انتظار إلى حين ، هو انتظار إلى أن يستربع الأبرار من أهل الحق أو يربح الله من الفجار من أهل الباطل . قهو إذا يبيئهم للحرب حين يأتي إبانها ويحين حينها ، ويأمرهم بالسلم المؤقت حتى يستريحوا ويحسنوا الاستعداد . ومن يدري لعل معاوية أن يربح الله منه ، فتستقبل يستريحوا ويحسنوا الاستعداد . ومن يدري لعل معاوية أن يربح الله منه ، فتستقبل الأمة أمرها على ما يحب لها صالحو المؤمنين .

وأعتقد أنا أن اليوم الذي لقى الحسن فيه هؤلاء الوفد من أهل الكوفة ، فسمع منهم ما سمع وقال لهم ما قال ورسم لهم خطتهم ، هو اليوم الذي أنشىء فيه الحزب السياسي المنظم لشيعة على وبنيه . نظم الحزب في المدينة في ذلك المجلس ، وأصبح الحسن له رئيسا ، وعاد أشراف أهل الكوفة إلى من ورادهم ينبئونهم بالنظام الجديد والحطة المرسومة ، ويهيؤونهم لهذا السلم الموقوت ولحرب يمكن أن تشار حين يأتي الأمر بإثارتها من الإمام المقم في يثرب .

وكان برنامج الحزب في أول إنشائه كا ترى واضحاً يسيراً لا عسر فيه ولا تعقيد ٬ طاعة الإمام من بني عليّ والانتظار في سلم ودعة حتى يؤمروا بالحرب فيثيروها .

ومضى أمر الحزب على ذلك ، فجعل الشيعة يلقى بعضهم بعضاً يتذاكرون أمورهم ، ويسجلون على معاوية وولاته ما يتجاوزون به حدود الحق والعدل ، وينتظرون أن يأمرهم الإمام بالحروج .

#### - 60 -

ولكن الإمام لم يأمرهم بالخروج ، ولعله كان يأمرهم بالعافية ويتقدّم إليهم بين حين وحين ، إذا لقيهم أثناء وفودهم على موسمهم ، بأن يـُؤثروا البُقـُيا ويصطنعوا الرفق، ولا يعرّضوا أنفسهم لبطش السلطان .

ولم تكن شيعة أهل البيت مقصورة على الكوفة ولكنها كانت منتشرة في آفاق البلاد ، تقلُّ في بعضها وتكثر في بعضها الآخر . وكانت أمزجتها تختلف في المعارضة باختلاف كثرتها وقلتها ، وباختلاف سياسة الولاة لها ، فكانت تتفق قبل كل شيء على أن ولاية معاوية شرّ ليس من احتماله بدّ ، حتى تتميأ الفرصة للتخلص منه ، إمّا باستراحة الأبرار وحسن استعدادهم للخروج وقدرتهم عليه كاوإما بوت الفجئسار وعودة الأمر شُوري بين المسلمين . وكانت الشيعة تنشط أشد النشاط في بشر الدعوة للإمام من أهل البيت بحيث بؤول الأمر إليه ، حين يُــتشار المسامون في أمر خلافتهم. فكانوا يدءون إلى إمامهم في السلم ، يلينون في هذه الدعوة ويشتد ون ، حسما يكون لهم الأمزجة وما 'يتاح لهم من النيرص والظروف . وكان الحسن نفسه وفيًّا لمعاويسة ببيعته ، حفيظاً له على عهده ، مستعيناً به إن احتساج إلى المونة مهما يكن نوعها ، ولكنه على ذلك كان معارضاً ولم يكن يستنخفي بمعارضته ، وإعاكان يظهر منها ما يشاء في المدينة خيث كان يقم ، وفي مكة حين كان 'يلم بها أثــــــــا. الموسم . وكانت الفُـرُس تواتيه أحسن المواتاة وأيسرها . فهو كان عذب الروح حــــاو الحديث كريم المعاشرة حسن الآلفة محبناً إلى الناس ، يحبه أترابه من شباب قريش والأنصار لهسذه الخصال ، ويحبه الشيوخ من أصحاب النبي لهذه الخصال ولمكانه من النبي ، و'يحبه عامة الناس لكل هذا ولسخائه وجوده وإعطائه المال حين يُسأل وحين لا يسأل . وكان 'يصبح فيصلي الصبح و يجلس في مكانه ، حتى إذا ارتفعت الشمس طاف بأمهات المؤمنين زائراً لهن متحدثاً إليهن ، يبرأهن ويبررانه ، ويهدي إليهن وأيهدين إليه ، ثم يفرغ لبعض شأنه . فإذا صلبت الظهر جلس الناس في المسجد فأطال الجاوس يسمع منهم ويقول لهم ، يعلم من احتاج منهم إلى العلم ، ويؤدَّب من احتاج منهم إلى الأدب، ويسمع من شيوخ الصحابة من يفيده علماً وأدباً . وكان في أثناء هـــــــذا كله إذا ذكر السلطان أو ذكر السلطان عنده يعرف الخير ويُسْكر الشر في أرق لفظ وأعذبه . ولكنه كان يشتد حتى يبلغ القسوة إن ذكر أبره يغير ما يحب ، أو لقى من بغى أباه الغوائلَ أو سعى إليه عِكروه . وكان بعد هذا كله 'يحسن كا أحسن الله إليه ٪ ولا ينسى نصيبه من الدنيا . فكان ، فيما أتفق الؤرخون والرواة عليه ، ميز واجاً مطلاقاً، حتى أنكر أبوه عليه ذلك ، ونهى الناسّ عن تزويجه ، فلم ينتهوا وكابروا أباه في ذلك مداعبين له . كانوا يرون في الإصهار إلى سينط النبي وأبن أمير المؤمنين شرفاً أي شرف .

وكان معاوية رفيقاً بالحسن أعظم الرفق ، واصلاً له أحسن الصلة .ولكن معارضة الحسن كانت تبلغه ، فيعاتبه فيها لينا حينا وشديداً حينا . ولكن مكان الحسن من معاوية لم يكن محبّباً إليه ، فقد كان معاوية رجلا بعيد النظر ، لم يكد يطمئن إلى الخلافة ويرى أنها قد اطمأنت إليه ، حتى فكر في أن يجملها تراثا بعده لآل أبي سفيان ، وكان يفكر في ابنه يزيد دائماً ، فيرى أن الحسن هو الحائل بينه وبين ما يريد من ذلك . فهو قد تعجل الصلح مع الحسن فعرض عليه ولاية الأمر من بعده .

ومن الحق أن الحسن لم يقبل منه ذلك ، وإنما اشترط عليه أن تكون الحلافة بعده شورى بين المسلمين ، يختارون لها من أحبشوا . وكان الحسن في أكبر الظن يوى أرب المسلمين لن يعدلوا به بعد وقاة معاوية أحداً . وكانت الشيعة تؤمن بذلك أشد الإيمان، وتدعو له فتلم في الدعاء .

وهنا يختلف المؤرخون والرواة ، فقد توفي الحسن رحمه الله سنة خمسين للهجرة . فأما الشيعة فيرون أن معاوية قد دس إليه من سمته ليخلو له ولابنه وجه الحلافة.

وأما مؤرخو الجماعة من أهل السنة فيروون ذلك ويكثرون من روايته ، ولكنهم لا يقطعون به . ومن المحدثين من يرويه ولكنه يراه بعيداً ، لا لشيء إلا لأن معاوية قد صحب النبي فلا يليق به أن ياتي مثل هذا الأمر البغيض .

ومؤرخو أهل السنة مع ذلك يتحدثون بأرن الحسن نفسه قال لمعض عائديه في مرضه الأخير : « لقد سُقيت السم مرات ، ولكي لم أُسْنَى قط سُمّا أَشَدُّ عليَّ من هذا الذي سُقيته هذه المرة . ولقد لفظت آنفاً قطعة من كبدى » .

ويتحدثون كذلك بأن أخاه الحدين رحمه الله سأله عمن سقاه السم ، فأبى أن ينبئه به مخافة أن يقتص منه بغير حجة قاطمة عليه . يئس لحسن من الحياة وكره أن يلقى الله وقد اقتص له بالشبهة ، فآثر أن يكل هذا القصاص إلى الله عز وجل .

وبعض المؤرخيين يزعم أن جَعدة بنت الأشعث بن قيس زوج الحسن هي التي اختارها معاوية لندس السم للحسن في بعض شرابه أو طعامه ، ورشاها في ذلك بمائة ألف دينار ومنهم من يزعم أنه وعدها بأن يتخذها لنفسه زوجياً . فلما مات الحسن وفي لها معاوية بالمال وكرم أن يتزوجها ، مخافة أن تفعل به ميا فعلت بالحسن . والتكلف في هذه الرواية ظاهر ، ذهب بهنا أصحابها إلى ما عرف من كيد الأشعث ابن قيس لعلي فأرادوا أن تكون ابنته هي التي كادت للحسن حتى أوردته الموت .

ولست أقطع بأن معاوية قد دس إلى الحسن من سمة ، ولكني لا أقطع كذلك بأنه لم يفعل ، فقد عُرف الموت بالسم في أيام معاويدة على نحو غريب مريب . مات الأشتر ـ فيها يقول التورخون ـ مسموماً في طريقه إلى ولاية مصر ، فخلصت مصر لمعاوية وقال معاوية وعمرو : « إن فله لجنداً من عسل » ومات عبد الرحمن بن خالد بن الوليد مسموماً مجملص في خبر طويل . ومات الحسن بين هذين الرجلسين مسموماً كذلك في أكبر الظن ، وخلصت الخلافة لمعاوية وابنه يزبد .

وما ينبغي أن يُدكر أمر الحسين بن على ، فإن الحسين لم يكن قد نصب نفسه المبيعة ولم يكن إماماً للمسلمين ، ولم يكن معاوية قد صالحه ولا وعده ولا شرط له . ومع ذلك فقد هم معاوية أن ينحي الحسين عن مكانه شيئاً لنخلص له الطريق من ابني فاطمة وسبطي الذي . فقال ذات يوم لعبد الله بن عباس ممازحاً وهو يريد الجد : و أنت سيد قومك بعد الحدن ع ، ولكن عبد الله بن عباس لم ينخدع له وإنما أجابه في صرامة : و أما وأبو عبد الله حي قلا ه .

ومع ذلك فلم يتردد معارية - كما سترى - في أن يساسع بولاية العهد لابنه يزيد ، وأكره الحسين كما أكره غيره من شباب المهاجرين على أن يسكتوا عن هذه البيعة ، التي كانوا ينكرونها في أنفسهم أشد الإنكار .

## - 27 -

وكان الاختلاف بين هذين الأخوين في الطبع والمزاج والسيرة شديداً ، كان الحسن كما رأيت صاحب أناة ورفق،كر ها إليه الحرب وسفك الدماء وحملاه على أن يؤثر السلم ويترك خلافة تكلفه مثل ما كلفت أباه من أهوال الحرب .

وكان الحسين كأبيسه صارماً في الحق لا يحب الرفق ولا الهوادة ولا التسامح فيما لا ينبغي التسامح فيه . كره صلح أخيه وهم أن يعارض ، فأنسذره أخوه بأن يشده في

الحديد حتى يتم الصلح .

وكان الحسير يعيب الصلح لأنه إنكار لسيرة أبيه . ثم لم يكن الحسير مزواجاً مطلافاً ، ولم يكن ميسراً على نفسه في أمر الدنيا ، ولا متبسطاً في الحديث ، ولا متحبياً الى الباس ، وإنه كان صارماً على نفسه صارماً على غيره ، بتجرع مرارة الصبر على ما لا يحب ؛ رأى الوفاء لأخيه حقاً عليه فوفى له وأطاعه كما أطاع أباه من قبله ، وما أثلث في أنه أثباء هذه السنين ، التي قضاها في المدينة بعد صلح أخيه ، كان يتحرق تشوقاً الى الفرصة التي تتبح له استئناف الجهاد من حيث تركه أبوه .

وقد أتيحت له هذه الفرصة شيئًا ما ، حين صارت اليه ريامة الشيعة . وأفول : شيئًا ما ، لأرن الفرصة لم تتح له كاملة ، فقد أصبح سيد قومــــــــــ ورثيس حزبه ، ولكنه بايم معاوية وما كان له أن ينقض بيعته أو ينحرف عما أعطى على نفسه من العهد والميثاني .

وكان الحدين صاحب فطنة ، حسن النظر في الأمور ، رأى الدولة منقادة لمعاوية قد ضبطت له أمصارها ، وعرف هو كيف يسوس الناس بالحلم والرفق والسخداء ، وكيف يولي في الأمصار من يسوسون أهلها بالقدوة الصارمة والحوف المخيف ، فلم يحاول الخروج حين أتبحت له الفرصة بما كان من نقض معارية لما بايع الناس عليه ، من الآخذ بكتاب الله ومنة رسوله .

وقد نقض معاوية هذه البيعة ما في ذلك شك ، ونقضها مرتين: إحداهما حينقتل من قتل من أهل الكوفة كما سنرى ، والثانية حين بايع بولاية العهد لاينه يزبد ، وجمل الحلافة وراثة ينقلها لاينه كما ينقل اليه ماله ، مع أن أمر الحلافة ليس ملكا خاصاً للخليفة ، وإنما هو ملك عام لجماعة المسلمين .

وكان إسراف معاوية في أموال المسلمين وتوليته الجبابرة على الأمصار ، وإسراف أولئك الجبابرة في أموال الناس ودمائهم ، كل ذلك كان نقضاً منه للبيعـة التي أعطاها للناس ، تبرىء ذمة الحسين لو أراد الحروج .

وقد همت عائشة نفسها أن تخرج بعد قتل من قتل معاوية من أهل الكوفة ، ولكنها أشفقت أن تثير فتنة عقيمة كالتي أثارتها حين خرجت مع صاحبيها مطالبة بدم عثان ، فكفتت نفسها عن الخروج .

وقد رأى الحسين أن الأمر لا يستقيم له إن هم بالثورة فصبر نفسه على ما تكره . ولكنه غير سياسة أخيه التي ساس بها الحزب ، فأطلق لسانه في معاوبة وولاته حتى أنذره معاوية ، ثم أغرى حزبه بالاشتداد في الحق والإنكار على الأمراء ففعاوا . وكانت الكوفة خاصة مركز المعارضة العنيفة لمعاوية وعامله زياد .

ونلاحظ أن آثار هاتين السياستين ظاهرة أشد الظهور ) فلم يؤذ الشيعة في أنفسهم ولا في أموالهم ما عاش الحدن ، كانوا بعارضون في لين وينكرون في رفق ، وكان معاوية وولاته يسمعون منهم ويكفون عنهم ، وربما استصلحوهم بالقول والعمل . فلما صار أمر الشيعة إلى الحسين عنفت المعارضة وكادت تصبح ثورة في الكوفة ، فلقيها معاوية وولاته بالشدة بل بالإسراف في الشدة، حتى تجاوزوا في قمها كل حد معقول . وكانت سياسة الحدين مقوية الشيعة ومضعفة لها في وقت واحد . كانت مضعفة

وكانت سياسة الحسين مقوية للشيعة ومضعفة لها في وقت واحد . كانت مضعفة لها لأنها جرّت على كثير من أنصار أهل البيت محناً قاسية . وكانت مقوية لها لأنها جعلت الشيعة مضطهدين أشد اضطهاد وأقساه .

وليس شيء من سياسة الناس يورج للآراء و'بغري الناس باتباعهما كالاضطهاد الذي بعطف القاوب على الذين 'تلم يهم المحن ، وتصب عليهم الكوارث، و'تبسط عليهم يد السلطان ، والذي يصرف القاوب عن هذا السلطان الذي يدفع إلى الظلم ويتمعن فيه، و'يرهق الناس من أمرهم عسراً.

ولذلك عظم أمر الشيعة في الأعوام العشرة الأخيرة من حسكم معاوية . وانتشرت دعوتهم أي انتشار في شريعة الدولة الإسلامية وفي جنوب بلاد العرب . ومات معاوية حين مات وكثير من الناس وعامة أهل العراق بنوع خاص يرون بنفض بني أمية وحب أهل البيت لأنفسهم ديناً.

# - 27 -

ولم يكن لِين الحسن وشدة الحسين هما وحدهما مصدر ما أصاب الشيعة في العراق من يسر وعسر ، وإنما أعان ولاة معاوية في العراق على الأمرين جميعاً . فأما البصرة فكانت عثانية ، وقد رأيت من أمرها ما رأيت ، وعرفت أنها لم تستقم لعلي إلا كارهة . وأما الكوفة فكانت موطن الشيعة ومستقر دعوتهم .

 لعثان . نظر الى نفسه ولم ينظر الى الناس ، فجمع من المسال ما استطاع ان يجمع ، وأرسل للماس أعنتهم يخبّون في الشر وبوضعون وكانت الفتن قد غيّرت من أخلاقهم ، وطرأ عليها كثير من الأعراب ، وكثر فيها الموالي ، ونشأ فيهما جيل جديد مختلط ، ففشا فيهم الفسق ، وفسد أمر السلطان ، وسقطت هيبة الوالي في نفوسهم ، لانه كان مشغولاً عنهم ينفسه ، ولأنه كان فيما زعم يتألف الناس ويكره أن يقطع يد سارق ، ثم يرى أخاه أو أباه بعد ذلك . وأقام على هذه السياسة حتى عنصي السلطان جهرة ، وفزع أهل المصر إلى معاوية فعزله عنهم ، في قصة طويلة .

وولسَّى على البصرة عاملاً آخر لم 'يقم فيها الا شهراً ثم عزله، وولي زياداً كدارنرى. فحارب الشر بالشر ، وأزال نكراً ليضع مكانه نكراً آخر .

وكان عامل معاوية على الكوفة رجلا آخر داهية من دواهي العرب هو المغيرة ابن 'شعبة . وأمر المفيرة بن شعبة غريب كله ، اختلط فيه الخدير بالشر حتى أصبح مشكلة من المشكلات . غدر في شبابه بجهاعة من أهل الطائف ، قتلهم جميماً بعد أن سقام حتى دَّهبت الحمر بعقولهم وناموا لا يعقلون، فوثب عليهم فقتلهم. وكانوا 'ثني عشر أو ثلاثة عشر رجلًا. ولم يستطعان يعود إلىوطنه في الطائف، فاستاق مالاً كثيراً كان هؤلاء الناس قد قدموا به من مصر ٬ قمضي به حتى أتى المدينة فأسلم وعرض ما ساق، من المال على النبي فأبى أن يقبله الآنه نتيجة الغدر وليس في الغدر خير وسأله المغيرة عن مصيره اوقد أسلم بعد أن فعل فعلته تلك ، فقال له النبي: وإن الإسلام يجُبُ ما قله ورقد نصح للنبي بعددُلك وتعرض لأخطار كثيرة في حرب الردّة وفي فتحالشام٬حتىفقد إحدىءينيه فيوقعة اليرموك. ثم شارك في فتح فارس فأبلي أحسن البلاء . وقسد أمَّره على البصرة . وكأن إسلامه لم يكن عميق الأثر في نفسه افقد شهد عليه نفر بالزنى عندهمر اوأوشك عمر أن بقيم عليه وُعزل المغيرة عن البصرة . ولكن عمر ولاه الكوفة بعد ذلك . أقام عاملاً عليها حتى قتل عمر ، واستبقاه عنمان على عمله رقتاً قصيراً ثم عزله . وقد اعتزل الفتنة . أو قل اعتزل أول الفتنة ، فلم يشارك في الثورة بعيَّان ولم يبايع عليًّا ولم يشهد الجــل ولا صفتين ، ولكنه شهد اجتماع الحكمين. وعسى أن يكون قد لعب في هذا الاجتماع بعض اللعب . فلما تفرق الحكان استبان له أن الدنيا قد أدبرت عن على ، فأظهر الاعتزال فيما كان يرى من سيرته ، ولكنه مال إلى معاوية ميلا واضحاً . فلما قتل على كان من أسرع الناس إلى معاوية ، وأقبل معه من الشام حتى دخل الكوقة ، فشهد قيها صلح . الحسن ربيعه الناس لمعاوية ، واختطف ولاية الكوفة اختطافاً ، فيما يقول المؤرخون . فقسد روي أن معاوية هم أن يولي على الكوفة عبد الله بنه عمراً ويجعل ابنه على مصر ، فقال له المغيرة بن شعبة : وتقيم أنت بين فكتي الأسد ، هذا في العراق وهذا في مصر ! فعدل معاوية عن رأيه وجعل المغيرة وأنياً على الكوفة . وزعم الرواة أن عمراً عرف كيد المغيرة فجزاه بمثله . قال لمعاوية : تجعل المغيرة على الحراج ؟ هلا وليت رجلا آخر عليه يحكون أقدر على جمع الحراج وضبطه ؟ . وعرض له بأن في المغيرة ضعفاً للمال. فاكنفي معاوية بتولية المغيرة على الحرب والصلاة وجعل الحرب والصلاة وجعل الحرب والصلاة وجعل الحرب والمعاوية بتولية المغيرة على الحرب والصلاة وجعل الحراج على غيره . ولقى عمرو المغيرة . فقال له : هذه بتلك .

وكانت سياسة المغيرة للكوفة كسياسة عبد الله بن عامر للبصرة ، نظر فيها المغيرة إلى نفسه أكثر بما نظر إلى غيره ، فرفق بالناس وأسمح لهم ، وترك لمعارضي بني أمية من أنصار على ومن الخوارج قدراً حسناً من الحرية .

وكان معاوية قد تقدم إليه في أن يتعقب أنصار علي ويشد دعليهم، فحكان يلائم بين ما أراد معاوية وبين ما كان هو يحب من العافية . وأمره وأمر عبد الله بن عامر أيسر مما ظن المؤرخون ، كلاهما ولى الأمصار للخلفاء السابقين ، فتعود في سياسةالناس سيرة من الرفق والدعة والأناة ، لم يكن من اليسير عليه أن يخالف عنها .

ومعاوية بعد ذلك رجل من أصحاب النبي ، فكان من الطبيعي أن تكون سياسته وسياسة ولاته على الأمصار للناس في حياتهم اليومية شبيهة إلى حد بعيد بسياسة الخلفاء والولاة من قبلهم . وقد كانت كذلك في مصر أيام عمرو بن العاص وابنه عبدالله وكانت كذلك في مصري العراق ، إلا أن الناس أحدثوا أحداثاً لم تكن ، كا قسال زياد . فأحدث معاوية وولاته لهذه الأشياء سياسة ثلاثها . ولم تنغير سيرة المغيرة في الخوارج من أهل الكوفة ، وإنمسا سار فيهم سيرة علي . تركهم أحواراً يلقى بعضهم بعضاً ويجتمعون ويتذاكرون أمرهم ، وأبى أن يعرض لهم إلا أن يحدثوا شراً ، أو يبادوه بمداوة .

وكان المغيرة أشد احتياطاً من علي ، فكان له من يُعلمه علم الحوارج، وكان يجاول أن ينع خروجهم قبل وقوعه . وربما دفعه ذلك إلى أخذهم أثناء اجتماعاتهم وإلقائهم في السجن . فإذا خرجت منهم خارجة ونصبت له الحرب ، أو أفسدت في الأرض ، أرسل إليها من أهل الكوفة من يقاتلها حتى يكفيه شرها .

وكانت سيرته في الشيعة أيسر من ذلك وأسمح ، لم يعرض لهم بمكروه وربما بادوه

بالكلام القاسي الغليظ فنصح لهم ورفق بهم ٬ وحبب المبهم العافية ٬ وخو فهم بطش السلطان ٬ ثم لم يؤذهم بعد ذلك في أنفسهم ولم يرزأهم من أموالهم شيئاً .

وقد انتفع الشيعة بهدده السياسة الرفيقة فنظموا أمورهم ، وعارضوا سياسة الأمويين معارضة حرة ، كان معاوية يكرهها ولكته لم يكن يجد على أصحابها سبيلاً. وقد أقام المغيرة والديما على الكوفة لمعاوية عشر سنين لم ينكر الشيعة فيها منه شيئاً ذا خطر إلا أن يكون عبيه لعلي. وقد كان مضطراً إلى ذلك مجكم السياسة الجديدة. وكانت الشيعة تلقى ذلك منه بالإغضاء مرة وبالنكر مرة أخرى .

وقد حرص المغيرة أشد الحرص على أن 'برضي معاوية عن نفسه ليستديم ولايته على الكوفة . توسط بين معاوية وزياد حتى ضمن الأمان من معاوية لزياد ، وضمن الطاعة من زياد لمعاوية . وعسى أن يكون له أثر فيا كان من استلحاق زياد ، فأدى بذلك حق زياد ، وعرف له ما قدم إليه من جميل حين لجلج في الشهادة بين يدي عمر فأعفاه من الحد . ثم هو بعد ذلك قد أرضى معاويه حين أراحه من كيد زياد له ومكره به ، وحين حول زياداً من العدو الكائد الماكر إلى الولي الناصح الأمين . والقى المغيرة في نفس معاوية فكرة ولاية العهد . ولعل معاوية لم ينتظر بهذه الفكرة مشورة المغيرة . ولكن المغيرة جر"أه على التفكير فيها والجهريها . وضمن له أهل الكوفة . وألقى هذه الفكرة نفسها في قلب يزيد ، ففتح له أبوايسا من الطمع لعلها لم تكن تخطر له على بال .

وكذلك عاش المغيرة هذه الأعوام العشرة مستريحاً مريحاً ارضى السلطان وارضى المرعة وارضى نفسه وإن لم يكن إرضاء نفسه بسيراً . فقد كان صاحب لذة ومسرفاً على نفسه وعلى الناس كثير الزواج كثير الطلاق لم يكن يتزوج واحدة واحدة ويطلق حين يجتمع لة أربع زوجات وحين يريد الله يستزيد وإنحا كان كشيراً ما يطلق أربعاً ويتزوج أربعا عتى أسرف المؤرخون عليه بعد ذلك . فزعم المكثرون انه تزوج ألف امرأة في حياته الطويلة . وزعم المقالون انه تزوج مائة أو تسما وتسمين . وتوسط المعتدلون فزعموا انه تزوج ثلثائة . وليس من شك في انه كان يؤدي إلى هؤلاء الزوجات مهوراً . وليس من شك كذلك في انه كان يرضي كشيراً منهن عن الطلاق السريع . وما احسب ان ثروته الخاصة كانب تقوم له بهذا السرف الكثير . فحياة المغيرة كما ترى كانت خليطاً من العمسل الصالح والعمل السيىء ، وأمره وأمرها بعد ذلك إلى الحد . ولكن المهم هو ان سياسته ، حين ولى الكوفة لماويسة ،

قد يسرت للشيعة أمرها تيسيراً ، حتى كان أهل الكوفة يذكرونه بالخير كلمـــا بلوا بعده قسوة الأمراء .

## - £ h -

ولكن الأمور تتغير في البصرة حين بليها زياد سنة خمس واربعين . ثم تتفسير في الكوقة حين يُضاف امرها إلى زياد بعد موت المغيرة سنة خمسين . ولم تكن حباة زياد اقل غرابة من حياة المغيرة ، كما لم يكن زياد نفسه اقل ذكاء ودهساء ، ولا أدنى مكراً وكيداً من المغيرة . بل المحقق انه قد تفوق على المغيرة في هذا كله .

وكان زياد ذا شخصيتين مزدوجتين ، عاش بأولاها ايام الخلفاء الراشدين ، وعاش بالثانية بعد ان صالح معاوية. وكانت الشخصيتان متناقضتين إلى اقصى حدودالتناقض وابعد غاياته ، وكان راشداً حين عمل للخلفاء الراشدين ، وكان طاغية جباراً حين عمل لمعاوية ، وكان يرى نفسه في الحالين ناصحاً للمسلمين ، وكان يظن اثناء طغيانه انه أحيا سياسة عمر ، واكن سياسة عمر اصلحت الناس ، وسياسة زياد ايام معاوية ملات حياة الناس وقلوبهم شراً ونكراً وفساداً .

وكان زياد ايام الخلفاء الراشدين رجلاً من موالي ثقيف ولدت أمه "للحارث بن كلكة ، هي 'سمية . ولعلها كانت فارسية او هندية . فأما ابوه فقد كان عبداً روميّاً لصغية بنت عبيد ، زوج الحارث بن كلدة ايضاً . وكان اسمه العربي 'عبيد . فقد كان زياد إذا مولى لآل الحارث بن كلدة من ثقيف . وكان حدّثاً ايام النبي ، فقد ولا حدّثاً ايام النبي ، فقد ولا حدثاً ايام النبي ، فقد ولد حيا يقال حداد الهجرة أو 'بعيد الهجرة بقليل . ومن الناس من يقول عام الهجرة أو 'بعيد الهجرة بقليل . ومن الناس من يقول عام الفتح .

وقد سار إلى العراق قيمن سار إليه مع عتبة بن عَزْوان . وكار عتبة قد تزوج بنت الحارث بن كارة ، وامرأته صفية . فأقام مع مواليه الذين شاركوا في الفتح . ومضى أمره كما استطاع أن يمضي ، لا نعلم من أمر صباه وشبابه الأول شيئاً . ولكنا نراه كاتباً لأبي موسى الأشعري حين كار أميراً على البصرة . ونراه رسولاً إلى عمر ببعض الحساب ، ونقرأ أن عمر قد أعجب بذكائه وقصاحته وحفظه للعدد وتصرفه فيه . وقد أمره ار يعرض الحساب على الناس كما عرضه عليه ، ففعل .

وأعجب هؤلاء العرب من أصحاب النبي بهـــــــذا الفتى الفصيح الجريء الذي يلعب بالارقام لعباً لا عهد لهم به ، ولم 'يخف عمر هذا الإعجاب .

ويزعم بعض الرواة أن أبا سفيان َ همس في ذلــك الــوم بأن زياداً ابنه ، ولم يجهر بذلك مخافة عمر . وأكبر الظنّ أن هذا الحبر اخترع يآخرة .

والمؤرخون يحدثوننا بأن عمر أعطى زياداً ألف درهم، فلما عاد إليه من قابل سأله: ماذا صنعت بالألف ؟ قال : اشتريت بها أبي عبيداً فاعتقنه .

فقد عرف عمر إذاً أن لزياد أباً هو 'عبيد , وكان 'عبيد هذا من الخول بحيث لا يكاد الناس يعرفونه . فكانوا 'يضيفونه إلى أمه فيقولون : زياد بن 'سمية , وربما لم ينضيفوه الى أمه ولا الى أبيه فقالوا : زياد الأمير , وربما قال خصومه وممارضوه من الشيمة والخوارج بعد عمله لمعاوية : زياد بن أبيه .

وقد ظل زياد في البصرة يكتب لأمرائها أيام عمر وعثان ، فلما كان يوم الجلل وانتصر علي مأل زياد ، فانبىء بأنه مربض ، فعاده . واستبان استعداده النصح له ، فهم علي أن يوليه البصرة ، ولكن زياداً أشار عليه أن يجعل على هذا المصر رجلا من أهل بيته يهابه الناس ويطمئنون اليه وذكر له ابن عباس ، فسولاه علي . وعمل زياد لعبد الله بن عباس كما عمل الولاة من قبله . فلما انصرف ابن عباس عن البصرة ، في قصته تلك التي ذكرناها آنفا، قام زياد مقامه وأحسن الحياة والبلاء في الاحتفاظ بهذا المصر لعلي ، على رغم ما كاد معاوية لانتزاعها منه .

ولما أقتل على واستبان أن الأمر صائر الى معاوية تحول زياد الى فارس. وكان قد استصلحها وأحبته أهلها. فاعتصم بقلعة هناك عرفت باسمه فيما بعد ، وظل ينتظر حتى إذا استقام الأمر لمعاوية وبايعت له جماعة الناس. وكان زياد وحده متربّصاً في قلعته تلك يكره أن ينزل على حكم معاوية ، أو أن يدخل فيما دخل فيه الناس دون عهد من معاوية له بالأمان ، وكان معاوية ضيّقاً بمكان زياد في قلعته تلك . كان يعلم مكره وكيده وأبعد غواره في الدهاء وسعة حيلته ، وكان يعلم أن عنده مالاً كثيراً ، وأن له أنصاراً يتعصبون له من أهل فارس . وكان يكره أن ينتقض عليه وأن يبايع لرجل من أهل البيت ، فيفسد عليه الجاعة وانخرجه من العافية الى الحربوسفك يبايع لرجل من أهل البيت ، فيفسد عليه الجاعة وانخرجه من العافية الى الحربوسفك الدماء . وكانت لزياد يسد عند المنابرة بن شعبة سبقت إليه أيام عمر ، حين لتجلج الدماء وأخذ لزياد ما أراد من الأمان . وقنع منه معاوية بمال قليل أداه إليه بما كان بينها ، وأخذ لزياد ما أراد من الأمان . وقنع منه معاوية بمال قليل أداه إليه بما كان

عنده من الحراج ، وأذن له معاوية في أن ينزل من بلاد المسلمين حيث يشاء ، فإن أحب العراق أقام فيها ، وإن أحب الشام تحول اليها .

ولامر ما خطر لزياد أو لمعادية أو للمغيرة أن يتصل نسب زياد ببني أمية ويأبي سفيان خاصة ، كأن أبا سفيان قد عرف سمية في بعض زيارته المطائف .

ويقال ان زياداً احتال حتى دس الى معادية من زعم له أن أهل العراق ينسبون زياداً الى أبي سفيان فارتهز معادية هذه الفرصة ودعا البه زياداً ، ثم جمع الناس ، فشهد الشهود بأن أبا سفيان قد عرف 'سمية . واكتفى معادية بذلك، فألحق زياداً بأبي سفيان وجعله أخاه .

وواضح جداً ما في هذا الاستلحاق من النكلف والاحتيال. وقد أنكره الصالحون من المسلمين ، حين أعلنه معاوية . وحرص عليه زياد أشد الحرص ، وغضب له موالي زياد من بني ثقيف .

ويحدثنا البلاذريّ بأن معاوية أرضى سعد بن عبيد أخا صفية عن هذا الاستلحاق بما أعطاه من المال . ولكن يونس بن سعد لم يرض وأراد أن يصل الى معاوية ليحاجه في هذا الاستلحاق ، فلم يستطع الوصول اليه. فلما حضرت الصلاة من يوم الجمعة ذهب يُونس الى المسجد وقطع عليه معاوية خطبته قائلًا له :

و اتنى الله يا معاوية ، فإن رسول الله عَلَيْكُمْ قضى بأن الولد الفراش وللعاهر الحجر، وأنت قد جعلت المعاهر الولد والفراش الحجر، وأن زياداً عبد عمتي وأبن عبدها ، فاردد الينا ولاءنا ، . فقال له معاوية : والله يا يونس لتكفين أو لاطيرن بك طيرة بطيئاً وقوعها . قال يونس : أليس المرجع بعد بك وبي الى الله عز وجل .

وقال الشاعر في ذلك :

وقائياته إنسا هلكت وقائل قضى ما عليسه يونس بن عبيد قضى ما عليسه الخليقة مودي قضى مسا عليه ثم ودع ماجداً وكلّ فتى سمح الخليقة مودي

وقال يزيد بن مفرع يعيب معارية بهذا الاستلحاق فيما زعم الرواة :

ألا أبلغ معاوية بن حرب مُغَالَمْ للهُ عن الرجل البان أتغضب أن يُقال أبوك عف وترضى أن يقال أبوك زاني

وكان معاوية شديد الإيثار لزياد ، لا يحتمل أن يقول فيه أحد ما يكره ، حتى عرف دات يوم أن عبد الله بن عامر عاب زياداً وقال فيا قال: لهممت أن أجمع خمسين رجلا من قريش يحلفون بالله ما عرف أبو سفيان سُميّة . فغضب معاوية لذلك أشد

الغضب وقال لحاجبه : ﴿ إِذَا جَاءَ عَبِدُ اللّٰهِ بِنَ عَامَرَ فَاضْرِبِ وَجِهِ دَابِتُهُ عَنَ أَقْصَى الْآبُوابِ ﴾ . لم يكتف بأن يججبه وإنما منعه من دخول القصر . وقد أنف ذ الحاجب أمر معاوية ، وضاق عبد الله بن عامر بهذه الجفوة . فشكا أمره إلى يزيد ، ونوسط يزيد . فلم يرض معاوية عن عبد الله إلا بعد أن ذهب إلى زياد فاعتذر إليه وأرضاه . ومكان عبد الله بن عامر من عثان ومن معاوية معروف .

ولم يكن زياد أفل حرصاً على نسبه الجديد من معاوية ، حتى روى المؤرخون أن رجلاً أتى عبد الرحمن بن أبي بكر ، وطلب منه أن يكتب في حاجة له الى زياد . فكتب عبد الرحمن ولم ينسب زباداً إلى أبي سفيان . فأبى الرجل أن يذهب بالكتاب الى زياد . وجاء عائشة أم المؤمنين فكتبت له : « من عائشة أم المؤمنين الى زياد بن أبي سفيان » . فلما رأى زياد هذا الكتاب قال الرجل : إذا كان الغد فاحضر . فلما حضر الرجل أمر زياد بالكتاب فقرىء على الناس . وإنما أراد بذلك الى أن بعلم أهل البصرة أن أم المؤمنين قد اعترفت بنسبه هذا الجديد .

وكان أبر بكرة صاحب رسول الله أخا زياد لأمه ولدته سُمية للحارث بن كَلَدَة ، ولكن الحارث بن كَلَدَة ، ولكن الحارث نفاه ، فظل عبداً . فلما كانت غزوة الطائف نزل فيما نزل من العبيد إلى الذي علي الله عنه : من العبيد إلى الذي علي الله عنه :

و إنه طليق الله وطليق رسوله ، . فكان أبو بكرة يقول : إنه مولى رسول الله.
وقد وجد أبو بكرة على زياد حين لجلج في الشهادة بين يدي عمر ، قصرف الحد عن المغيرة وعرض أبا يكرة لحد القذف . فلما عرف سمى زياد في الاستلحاق وتدبير معاوية له ، نهاه عن ذلك وحرج عليه فبه . فلم يسمع له زياد . قلما تم الاستلحاق حلف أبو بكرة لا يكلمه أبوا ، ثم لم يكلمه حتى مات .

وكان أبو بكرة يحلف - فيما زعم الرواة - ما كانت سميــــة بغيًّا ولا عرفت أبا سفيان

هناك ، وإن أذنت له كما تأذن الآخت لآخيها فأعظم بهما مصيبة وخيانة لرسول الله وإن مي حجبته فأعظم بها عليه حجة فقال زياد : ما تسدع النصح لأخيك على حال . وعد ل عن الحج في هذا العمام ، واستعفى معاوية منه فأعفاه ، وانتظر بالحج ، فلم يأت الحجاز حتى مانت أم حسيبة رحمها الله .

#### -89-

وقد لقي معاوية وزياد في هذا الاستلحاق شططاً ، فأما معاوية فقد احتاج إلى أن يعنف بقومه ، من بني أمية خاصة ومن قريش عامة ، ليدخل عليهم هذا النسب الجديد . وما أراهم احتماوا منه ذلك إلا خوفاً من بطئه أو رغبة في ماله . وكثير منهم أظهر القبول وأضمر الإنكار . وكثير منهم تحفط قلم يستطع أن ينسب زياداً الى أبي سفيان ، فاكتفى بذكر اسمه أو نسبه إلى أمه 'سمية .

وأما زياد فقد لقي الشطط كل الشطط يوم اعلى هذا الاستاحاق بمشهد من الجاعة في دمشق ، فقد أجلسه معاوية على المبر الى جانبه . ثم دعا من شهد على سمية بأنها عرفت أبا سفيان معرفة الإثم ، وسمع في أمه ما لا يحب الرجل الكريم ان يسمع في أمه . وبلغ من ضيقه بذلك أن خرج عن طوره فقال لبعض الشهود : لا نشتم أمهات الرجال فتنشتم أمك . وقال لبعضهم الآخر : إنما دعيت شاهداً لا شاقياً . وهو على ذلك قد رضي بهذا الاستلحاق كل الرضى ، بل سعى فيه فأحسن السعي . وهو قلد خطب في البصرة فحمد الله الذي رفع منه ما وضع الناس ، كأنه رأى انتسابه الى خطب من أشراف قريش ، ارفع واعظم خطراً من انتسابه الى عبد رومي . فكيف رجل من أشراف قريش هو أبو معاوية الذي صار اليه سلطان المدلمين .

وهذا أول تغيير ظاهر في سيرة زياد ، وأول جهر منه بما لم يألف به المسلمون أيام المبهي والحلفاء . فقد قام الاسلام كما عرفت على التسوية بين السادة والعبيد ولم يفرق بين الناس إلا بالتقوى .

والغريب من أمر زياد أنه خطب الناس خطبته تلك البنراء ، فقال فيها كما سترى: و وإياي ودعوى الجاهلية . فإني لا أوتسَى برجل دعا بها إلا قطعت لسانه ، وهو أول من دعا بدعوى الجاهلية ، بل عسى أن يكون هو معاوية أول من انحرف عما شرع الاسلام وأمر به القرآن وأكدته السنة تأكيداً ، وعاد الى عرف جاهلي غيره الدين الجديد. فقد ينبغي أن نقف وقفة تأمل واستقصاء عند هذا الاستلحاق الذي فرضه سلطان معاوية على المسلمين فرضا . وأول ما نلاحظ من ذلك أن في هذه السيرة ، التي رواها المؤرخون والمحدثون لزياد ، شيئا من النقص وكثيراً من الغموض . فقد وُلد زياد عبداً للحارث بن كلدة ، الذي كان يملك أمه 'سمية او كان أبوه عبداً لصفية زوج الحارث كما رأيت ، ونحن لا نرى زياداً في التاريخ الذي 'حفظ لنا إلا 'حراً . فمتى عتق ؟ ومن أعتقه ؟ وأين كان هذا العتق ؟ وهو نفسه قد أنبا 'عمر ، حين أعطاه الفائم سأله عنها من قابل ، بأنه اشترى بها عبيداً أباه فاعتقه ، فلم يصر عبيد إذا الى الحرية إلا بآخرة ، فهل صار زياد اليها قبل أبيه . كل هذه أمور لم يقف عندها المؤرخون والمحدثون . وهي مع ذلك أيسر ما في سيرة زياد من الغموض .

والمشكلة العسيرة حقاً في هذه السيرة هي مشكلة الاستلحاق ، فقــد نحب أن نعلم على أي أسل من أصول الدين او الدنيا قام هذا الاستلحاق .

فأما الدين فنحن نعلم أن التبني شروطا قررها الفقهاء ، اولها ان يكون الذي بقع عليه التبني من السن بحيث يمكن أن يولد لمن وقع منه هذا التبني ، أي أن يكون الفرق بينها في السن ملاغاً لما يكون بين الآباء والأبناء من اختلاف الأسنان ، وليس من شك في أن زياداً كان أصغر من أبي سفيان . وكان يمكن أن يكون له ابناً . الشرط الثاني ألا يكون لمن يقع عليه التبني أب معروف ، فليس بنبغي أن يدعى الرجل لغير أبيه ، لقول الذي يهي في المناه عليه البناء ، وقد كان لزياد أب معروف ، هو عبيد الرومي ذاك . اعترف بذلك زياد نفسه حين خطب في مجلس الاستلحاق نفسه فقال : أيها الناس قد سمعتم قول أمير المؤمنين وقول الشهود. ولست أعلم حق ذلك من باطله . وهم أعلم بدلك مني . وقد كان عبيد أبا مبروراً .

وقد رأيت من حديث أبي بكرة أخي زباد لأمه أن زباداً انتفى من عبيد حين انتسب الى ابي سفيان . ورأيت كذلك في حديث أبي بكرة أنه أقسم ما عرف أبو سفيان سمية قط .

فزياداً إذاً قــــد انتفى من أبيه المعروف حين ادعى لأبي سفيان . ومعاوية قــــد أراده على ذلك . وليس شيء من هذا لهما بحال من الأحوال .

وهناك شرط ثالث لصحة النبني ، وهو أن يقبله من يقع عليه النبني . وقد سعى زياد في ذلك حتى أغرى معاوية بـــه ورغتبه فيه . ولكنه حين أربد على أن يعلن قبوله إلى الناس أعلنه على استحياء وتردد ، كا رأبت في كلمته التي رويناها آنف! والإقرار ببنوة زياد لأبي سفيان لم يصدر بعد بصفة قاطعة عن أبي سفيان نفسه ، وإغا زعم الزاعمون أن أبا سفيان لمح به ولم يجرؤ على إعلانه مخافة عمر ، ولكن أبا سفيان عاش صدراً من خلافة عنان ، يقول المقللون إنسه ست سنين ، ويقول المكثرون إنه عشر سنين. وكان عنانأاين جانباً من عمر، وكان يظهر لبني أمية من لين الجانب أكثر مما يظهر لعامة قريش وعامة المسلمين . فلو قد كان أبو سفيان مؤمناً حقماً بأن زياداً ابنه لأقر بذلك أبام عنان إلا أن يكون قد عرف أن هسذا الإقرار لا يباح له ، وأن عنان لا يكن أن يجيزه ، لأن لزياد أباً معروفاً ، هو عبيد ، ذلك الرومي .

فقد انتظر معاوية باستلحاق زياد أن يوت أبوه، ثم يستلحقه اثر موت أبيه ، حين كان قريب المكان من عثان عظيم الشأن في نفسه ، بل لم يستلحقه في أيام علي حين كان يعمل في البصرة لعبد الله بن عباس أو حين قام في البصرة مقام ابن عباس ، بل لم يستلحقه أيام الحسن، ولم يستمن به على الصلح ولم يفكر في استلحاقه الا بعد أن خلص له السلطان من جهة ببيعة الحسن ، وحين امتنع عليه زياد في قارس من جهة أخرى . وعسى أن يكون الاستلحاق شرطاً من شروط الصلح بينه وبين زياد . فهو اقرار سياسي ليس المرجع فيه الى الدين ولا الى أصل من أصوله ، وانما المرجع فيه الى الدنيا وتحقيق مصلحة سياسية ، وهذه المصلحة السياسية واضحة كل الوضوح .

فقد كان زياد أعلم الناس بأهل العراق، وأقدر الناس على سياستهم وحملهم على الطاعة عن رضى أو عن كره ولم يكن ذكرة ودهاؤه يخفيان على معساوية ، بل لم يكونا يخفيان على أحد ، فقد اصطنعه معاوية إذا ليكفيه شرق الدولة ، وليستطيع هو أن يفرغ لغربها . ولم يكن بد لصحة هذا الإقرار من أن يقبله اخوة معاوية ، وسائر من ورث أبا سفيان . وواضح أن هؤلاء لم يكونوا يستطيعون إلا أن يذعنوا طائعين أو كارمين .

وهذا الاستلحاق لمصلحة من مصالح الدنيا قد كان معروفاً في الجاهلية. وقد حرّمه القرآن بالآيتين الكريمتين من سورة الأحزاب :

( مَا جَعَلَ اللهُ لَرِجُلُ مِن عَلَمْتِينَ فِي جَوفِهِ . ومَا جَعَلَ أَزُواجِسَمُ اللائي تُظاهرون مِنْهِنَ أَمْهَا تِسَمَّ ومَا جَعَلَ أَدَعَيَاءُكُمُ أَبِنَاءُكُمْ فُولُكُمْ بِأَفُواهِمُ وَاللهُ يقول الحق وهنو يهدي السبيل . ادْعُوهُم لآبائهم هو أقدستط عند الله. فإن لم تعلقوا آباءهم فإخوانكم في الله بن ومتواليكم وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تسعيدت

قاوبُكم وكان الله غفوراً رحيماً) .

وقد اتفق المسلمون على ان هاتين الآيتين قد ألفتا بُنوة زيد بن حارثة من النبي على الله على الله على النبوة في قصته ذلك المعروفة ، لم يكسن يرجو بهذا التبني مصلحة من مصالح الدنيا، وإنما تبناه حباله وعطفاعليه وعملاً بعر ف كان مألوفا عند العرب، وألفت الآيتان كذلك بنوة سالم من أبي حنيفة . فعدل النباس عن زيد بن محمد إلى زيد بن حارثة ، ولم يعرفوا لسالم أبا ، ولم يعرف سالم لنفسه أبا . فقال الناس : سالم مولى ابي حذيفة وكان ابو بكرة يقول : لا اعرف لنفسي أبا ، فأنا أخوكم في الدين. وكان ربا قال : « أنا مولى رسول الله ، أو دأنا مولى الله ورسوله ، لأن النبي أعتقه فيمن نزل اليه في غزوة الطائف من عبيد ثقيف .

وكان هذا النحو من الاستلحاق معروفاً عند الرومان أيضاً. وكان كثير من قياصرتهم يتبنون الرجال ويجعلون إليهم ولاية العهد من بعدهم. ومن يدري لعل معاوية عرف ذلك فيا عرف من أسر الروم ، فلم يستلحق زياداً بنفسه وإنما استلحقه بأبيد ، وجعله من رهطه ، واستعانه على سياسة العراق وما وراءه من الاقطار .

وما أريد أرف أدخل فيما أكره الدخول فيه دائماً من القول في رضى الله عن هذا الاستلحاق أو غضبه عليه ، فأمر ذلك إلى الله وحده . وإنما أحب ألا أتجاوز السياسة والتاريخ . وقد ألف المسلمون منذ عهد النبي ألا يتبنتى رجل من كان له أب معروف . أمر بذلك القرآن ، وحرج النبي في ذلك على المسلمين أشد التحريج ، كما رأيت في حديث عبد الله بن عمر وأبي بكرة : من ادعى لغير أبيه متعمداً حرمت علمه الجنة .

ويزيد أمر هذا الاستلحاق تعقيداً أن معاوية لم 'برد الى الاستلحاق الغامضالعام ، وانما أراد ان يضع النقط فوق الحروف ، كا يقول الناس في هذه الآيام ، وأن يثبت أن زياداً هو ابن أبي سفيان لصلبه فأشهد الشهود على أبيه بأنه عرف 'سمية في موطن من مواطن الإثم . وزاد بعض الشهود فقال : انه راود 'سمية عن ان 'تلم بأبي سفيان . فقالت له : اذا جاء عبيد الرومي من غنمه ووضع رأسه فنام أتيته . فورط معاوية نفسه وور ط زياداً معه في نكر عظيم ، وجراً يونس بن عبيد على ان يقول له، قضى رسول الله بيالي أن الولد للفراش وللعاهر الحجر، وقد جعلت الولد للعاهر وللفراش الحجر . وقد خالف معاوية إذاً مخالفة ظاهرة عما ألف المسلمون من حكم دينهم ، وشاركه فقد خالف معاوية إذاً مخالفة ظاهرة عما ألف المسلمون من حكم دينهم ، وشاركه زياد في هذه الخالفة . وكان قد بابع المسلمين على أن يعمل فيهسم بكتاب الله وسننة

رسوله . فهو بهذا الاستلحاق عمل بغير ما أمر الله ورسوله . فلا غرابة في أن يرى جماعة " من صالحي المسلمين أن بيعته قد أصبحت لا تلزمهم ، وأن يخضعوا له كارهين لا طائعين ، وساخطين لا راضين ، وأن بتربّصوا الدوائر وينتهزوا الفرص ليخرجوا حين بتاح لهم الخروج .

#### -0.-

ولم يكد زياد يلي البصرة حتى سار في الناس سيرة تناقض كل المناقضة سيرته فيهم حين كان عاملاً لعلي ، وحتى اعتمد في سياسته لهم على الارهاب أكثر بما اعتمد على أي شيء آخر .

وليس من شك عندي في أن مرجع ذلك ليس الى حاجته وحاجة معاويسة الى ضبط العراق وهمل أهله على الطاعة فحسب ولكن الى عقدة نفسية أدركته وأفسدت عليه أمره بعد الاستلحاق. فهو كان يعرف رأي المسلمين في نسبه هذا الجديد ، وكان يعرف انكارهم له واستهزاءهم به ، وكان يعلم أن العرب لا تسخر من شيء كا تسخر بمن يُدعى لفير أبيه . وقد حمله ذلك على أن يسوس الناس بالخوف والذعر ، ومجول بينهم وبين أن مجمجعوا بما في نفوسهم من نسبه واستلحاقه وسيرته وسيرة معاوية في أمور المسلمين ، فوفق الى ذلك أشنم التوفيق وأشدة أنكراً . خاص اليه دماء الناس ، وأهدر في سبيله حقوفهم وكرامتهم ، وأحدث فيهم من ألوان الحكم ما لم يعهدوه من قبل . وزعم كا مترى في خطبته ، أن الناس أحدثوا أشياء لم تكن ، وانه احدث لكل ذنب عقوية . ومعنى ذلك أن ما بين الله ورسوله المسلمين من الحدود وما ساس به الخلفاء عقوية . ومعنى ذلك أن ما بين الله ورسوله المسلمين من الحدود وما ساس به الخلفاء على الجادة ، والرجوع بهم الى الصراط المستقيم .

وقد رأينا بعض هذه الأشياء التي احدثها الماس بعد ان لم تكن ، والتي استحدث لها زياد عقوبات غير مألوفة . فهو رأى الناس يحرقون الدور على من فيها . فقها : من حرق قومها حرقناه . وعسى أن يكون زياد قد شارك في إحداث هذا التحريق في البصرة ، حتى رضي عن تحريق جارية بن 'قدامة للدار التي أرى اليها ابن الحضرمي وأصحابه على من فيها . ورأى الناس يغرق بعضهم بعضاً

فقال : من غرق قوماً غرقناه . ورأى الناس ينقبُون البيوت فقيال : من نقب على قوم نقبنا عين قيله . ورأى الناس ينبشون القبور فقال : مَن نبش قبراً دفناه حياً فيه . وقد كان في ضبط الأمر بما وضع الله ورسوله للناس من حدود ، وفي التشدُّد في هذا الضبط ، ما يُغنيه عن الشناعات . ولكنه شرع ألواناً من الحكم العيرفي لم يُقرها الإسلام ولم يألفها المسلمون ، ثم أسرف على نفسه وعلى الناس ، فعاقب بالموت على دكر الليل ، ولم يقبل لأحد عذراً ، حتى إذا استبان صدقه .

واقرأ إن شئت 'خطبته تلك ، قسترى أنها أول خطبة جهر فيها أمير من العقوبات عالم يعرفه الإسلام من قبل ، وبما لم يعرفه أمير من أمراء معاوية في عصره. ولم يصدق الناس نذير زياد حين سمعوا ، لأنهم أعظموا ذلك . وقد روا أنه لا يريد إلا الإرهاب ، مع أنه قال لهم في خطبته تلك : « إن كذبة المنبر بك قاء مشهورة ، فإذا تعلقتم علي بكذبة فاغتمزوها في ، واعلموا أن عندي أمثالها » . ولكن الناس رأوا أنه يصدق قوله بفعله ، فيقتل المدلج وإن كان له عذر صادق مقبول ، ويأخسف الجار بالجار والولي بالولي والبريء بالمسيء ، ويسرف في قتل الناس حتى يقول بعضهم لبعض : والولي بالولي والبريء بالمسيء ، ويسرف في قتل الناس حتى يقول بعضهم لبعض :

ومات المغيرة بن 'شعبة سنة خمسين . فعمل زياد حتى 'ولي الكوفة مكان ا'لمفيرة ، وصار في أهل الكوفة سيرته في البصرة ، فملاً قلوبهم 'رعباً ورهباً . وأغرب من هذا كله أنه ظن أنه يسوس الناس سياسة 'عمر ، لين في غير ضعف ، وشدة في غير عنف ، مع أن أهل العراق لم يروا منه يعد انتسابه في بني أمية لينا أو شدة ، وإنما عرفوا منه 'عنفا لا حد له ، وإسرافا في الدماء والحقوق لا صلة بينه وبين الإسلام .

ولم يحتمل زياد تبعة أعماله وحدها، وإنما سن لغيره من أمراء بني أمية في العراق، والمحجاج منهم خاصة ، أشنع السنن وأشدها نكراً . واقرأ خطبته هذه التي أشرت إليها غير مرة ، والتي رواها المؤرخون روايات مختلفة ، واقتصر أكثرهم على أطراف منها . ورواها الجاحظ على نحو من الترتيب والتأليف لا يخلو من أثر الصنعة ، ولكنه يصور أدق تصوير سيرة زياد ، شأن الجاحظ في ذلك شأن غيره من رواة العراق ، في أكثر ما رووا من تخطب هذا العصر الذي نحن بصدده . قال زياد : و أما بعد . فإن الجهالة الجهلاء ، والضلالة العمياء ، والغيء الموفي بأهله على النار ، ما فيه سفهاؤكم ويشتمل عليه حلماؤكم من الأمور العظام . ينبت فيها الصغير ولا يتحاشى عنها الكبير . ويشتمل عليه حلماؤكم من الأمور العظام . ينبت فيها الصغير ولا يتحاشى عنها الكبير .

والعدَّابِ الأَلْمِ لَاهـــل معصيته ، في الزمن السرمدي الذي لا يزول . أتكونون كمن طرفت عملمه الدنيا ، وسدّت مسامعه الشهوات ، واختار الفانيـــة على الباقية . ولا تذكرون أنكم أحدث تم في الإسلام الحدث الذي لم تسبقوا بأليه ، من ترككم الضعيف يقهر ويُؤخذ ماله . هذه المواخير المنصوبة ، والضعيفة المماوبة في النهار المبصر،والعدد غير القليل. ألم تكن منكم نهـاة تمنع الغُواة من دَليَج الليل وغارة النهار. قريتم القرابة وباعدتم الدين . تعتذرون بغير العذر وتغضون على المختلس ، كل امرى ء منكم يذب عن سفيهه ، صنيع من لا يخ ف عافية ولا يرجو معاداً . ما أنتم بالحلماء ، ولقد أتبعتم السفهاء ، فلم يزل بكم ما ترون ، من قيامكم دونهم، حتى انتهكوا حرم الإسلام ثم أطرقوا وراءكم كُنُنوساً في مكانس الريب. حرام على الطعـــام والشراب حتى أسوَّيها بالأرض هدماً وإحراقاً . إني رأيت آخر هذا الأمر لا يصلح إلا بمــا صلح بـــه أوله: لين في غير ضعف ، وشدة في غير عنف ﴿ وإنِّي أَقْسَمُ بَاللَّهُ لَآخَذَنَّ الولِّي بِالمُولَى ، والمقم بالظاعن ؛ والمقبل بالمدير : والمطيع بالعاصي ؛ والصحيح منكم في نفسه بالسقيم ؛ حتى يلقى الرجل منكم أخاه فيقول : انج سعد فقد هلك سُعيد أو تستقيم ني قناتكم . إن كذبة المنبر بلقاء مشهورة، فإذا تعلقتم علي بكذبة فقد حلت لكم معصيتي ، فإذا سمعتموها مني فاغتمزرها في ، واعلموا ان عندي امثالها . مَن نقب منكم عليه فأنا ضامن لما ذهب منه . فإياي ودلج الليل ، فإني لا أوتــَـى بمدلج إلا سفكت دمه . وقد أجُلتُكُم في ذلــك بمقدار ما يأتي الخبر الكوفة وبرجع إليكم . وإياي ودعوى الجاهلية، فاني لا أجد احداً دعا بهما إلا قطعت لسانه . وقد احدثتم احداثاً لم تكن ، وقيد احدثنا لكل ذنب عقوبة . فمن غراق قوماً غراقناه، ومن احرق قوماً احرقناه ، ومن نقب بيناً نقبنا عن قلبه ومن نبش قبراً دفناه حياً فيه ، مكفوا عن أيديكم وألسنتكم أكفف عنكم يدي ولساني. ولا تظهر من احد منكم رببة بخلاف ما عليه عامتكم إلا ضربت عنقه . وقد كانت بيني وبين أقوام إحن، فجملت ذلك دَبْر أذني وتحت قدمي ، فن كان منكم محسناً فليزدد إحساناً ، ومن كان منكم مسيئــا فليزغ عن إساءته . إني لو علمت أن أحدكم قد قتله السلّ من بغضي لم اكشف له قناعـــا ولم أهتك له ستراً حتى يبدي لي صفحته ، فاذا فعل ذلك لم أناظره . فاستأنفوا أموركم وأعينوا على أنفسكم ، فرب مبلئس بقدومنا سيسر ، ومسرور بقدومنا سيبتئس .

أيها الناس. إنا أصبحنا لكم ساسة وعنكم ذادة ، نسوسكم بسلطات الله الذي أعطانا ونذود عنكم بفيء الله الذي خوالنا ، فلنا عليكم السمع والطاعبة فيما أحببنا ،

ولكم علينا العدل فيا ولينا ، فا ـ توجبوا عدلنا وفيتنا بمناصحتكم لنا . واعلموا أني مهيا قصرت عنه فلن أفصر عن ثلاث : لست محتجباً عن طالب حاجة منكم ولو أتاني طارقاً بليل ، ولا حابساً عطاء ولا رزقاً عن إبانه ، ولا مجمراً لكم بعثاً . فادعوا الله بالصلاح لأنسخ ، فانهم ساستكم المؤدبون لـخ ، وكهفكم الذي اليه تأوون، ومتى يصلحوا تصلحوا . ولا تشربوا قلوبكم بفضهم فيشتد لذلك غيظكم وبطول له حزنكم، ولا تدركوا له حاجتكم مع انه لو أستجيب لـكم فيهم لكان شراً لكم . اسأل الله أن يعين كلا على كل . وإذا رأيتموني أنفذ فيكم الأمر فأنفذوه على إذلاله . وإيم الله أن يكون من صرعاي ، .

فهذه الخطبة الرائعة ، مها يكن فيها من أثر الصنعة وتأليف المتأخرين ، تصور شيئين متناقضير أشد التناقض : أحدهما هذا الجمال الفني الذي يأتي من رصانة اللفظ وقربه وإصابته لما أراد زياد من المعاني ، وإثارته لما أراد أن يثير من عواطف الفزع والطمع والحوف والأمل . والثاني ، ذه السياسة المنكرة التي أعلن أنه سيسوس بها الناس ، والتي لا يعرفها الإسلام ولا يرضاها ، ولم يعرفها المسلمون ولم يألفوها ، والتي لا تدل على شي، وإن دلت فإنما تدل علىأن صاحبها طاغية يريد ان يحكم الناس بالبغي، الذي يملأ القاوب رعباً ورهباً ، ويفتصب منها الطاعة والخضوع للسلطان اغتصاباً .

فالإسلام لا ينقب عن قلب السارق ، وإن نقب عن أهل البيوت . والاسلام لا يقم الحدود يدفن الناس في القبور أحياء وإن نبشوا عن الوتى في قبورهم. والاسلام لا يقم الحدود بالشبهة وإنما يدرؤها ، ولا يقتل الناس على الريبة ، ولا يبيح للسلطان أن يعاقبهم بما كسبت قاويهم وما دبرت نفوسهم وما أدارت رؤوسهم ، رإغا 'يبيح له أن 'يعاقبهم عا كسبت أيديهم ، ويترك حساب الضائر شه الذي يعلم خائنسة الأعين وما 'تخفي الصدور . والاسلام لا يبيح لوالي ولا لخليفة أن يقول : إنه يسوس الناس بسلطات الله الذي أعطاهم وفيء الله الذي خولهم ، وإنما يفرض عليه أن يقول : إنه يسوس الناس بسلطان الله الذي رفعه الشعب اليه ومنحه له عن رضى منه ، لا عن عنف ولا عن استكراه . يفرض عليه كذلك أن يقول : إن الفيء ملك للشعب يأتمن عليه عن استكراه . يفرض عليه كذلك أن يقول : إن الفيء ملك للشعب يأتمن عليه خلفاءه وولاتهم ليضعوه مواضعه ، و'ينفقوه بحقه فيا يجب أن ينفق من الوجوه .

والاسلام لا يبيح لوال ولا لحليفة أن يقسم على أن له في المسلمين صرّعى ، لأنه لا يعلم من ذلك شيئًا حتى يقترف الناس من الجرائم والآثام ما يوجب عليه أرب يصرعهم بما كسبوا , وقد وقعت هذه الخطبة من نفوس الذين سمعوها مواقع مختلفة ، تصوّر ما صارت اليه حالهم : فأما عبدالله بن الأهشم فقال لزياد : • أشهد أيها الأمسير لقد أوتيت الحكمية وفصل الخطاب ، أتراه فنن بجهال الخطبة وروعتها ، فلم يلتفت إلى ما افرغ فيها من المعاني وما ابتكرت للناس من سياسة لا عهد لهم بها ؟ أم تراه أراد إلى أن ينعلن السلطان ويرضى منه بما أحب وما كره ؟ أم تراه أراد إلى الأمرين جميعاً ؟ وقد رد عليه زياد رداً لاذعاً فقال : كذبت ، ذاك نبي الله داوود .

وأما الأحنف بن قيس فقد صور حَيدة المحايدين الذين لا يريدون أن يبادوا السلطان بما يكره ، ولا أن يردوا عليه مقالنه ، ولا أن ينزلوا عن مروءتهم في غير طائل ، فقال لزياد : و إنما الثناء بعد البلاء ، والحمد بعد العطاء . وإنا لن نثني حتى نبتلي ، . كلمة مسالم يريد العاقية . فقال له زياد : صدقت .

وأما ابو بلال مرداس بن أدية فقال له كلام المحتفظ بدينه الحريص عليه المستعد للجهاد في سبيله ' الذي لا يكسره أن يوت دونه ' والذي مات دونه بالفعل بعد ذلك ' وقد كان زعيماً من زعياء الخوارج في البصرة: وأنبأنا الله بغير ما قلت 'قال الله : (وإبراهم النذي وفتى . ألا تزر وازرة وزر أخرى وان لكيس الإنسان إلا منا سَمَى ) وأنت تزعم أنك تأخذ البريء بالسقيم ' والمطيع بالعاصي والمقبل بالمعالى عنى نخوض إليكم بالمطل خوضا ».

ولم يبلغ زياد فيه وفي أصحابه ما أراد ، ولم يبلغ في غيره وغير أصحابه من شيعة على وصالحي المسلمين ما أراد ايضاً ، واحجنه على ذلك خياض اليهم الباطل خوضاً ، وخاص اليهممع الباطل دماء غزاراً .

# -01-

ولست في حاجة إلى أن أطيل فيا سفك زياد من دماء الناس في البصرة ومسا سفك نائبه سمرة بن جندب حين كان زياد يصير الى الكوفة وحين اصبح لها أميراً. فأخبار هذا شائعة مشهورة في كتب الأدب والتاريخ والإطالة بذكرها مملة لاتغني عناحد شيئاً. ولكني أقف عند محنة بمينها امتحن بها زياد الإسلام والمسلمين وشاركه

معاوية في هذا الامتحان ، فتركت في نفوسالمعاصرين لهما أقبح الأثر وأشنعه، وكانت صدمة عنيفة لمن بقي منخبار الناس في تلك الأيام، وهي محنة حُمُجر بنءدي واصحابه من اهل الكوفة .

وقصة هذه المحنة مفصلة في كنب المحدثين والمؤرخين ، ما نشر منها , ما لم يُنشر. ، وإنما أوجزها أشد الإيجاز وأعظمه ، لأن مغزاها اعظم خطراً من تفصيلها فيا أكثر الذين قتلوا في الفتنة الكبرى ، منذ ثار الناس بعنان الى ان استقام الأمر لممارية . وما اكثر الذين قتلوا بعد أن ولي معاوية في اعقاب هذه الفتنة ، وفيا ثار بين المسلمين من فتن ، وما ألم بهم من خطوب . ولكن محمة حيّجر تصور المذهب الجديد في الحسكم بعد ان استحالت الحلافة الى ملك ، وتغيرت سياسة الملوك والأمراء الذين يوملون لهم في الأقاليم ، وأصبح تثبيت الملك ودعم السلطان والاحتياط للنظام آثراً في نفوس الملوك والأمراء من النصح للدين والبقاء على المسلمين .

وقد رأينا الخلفاء الراشدين بدرأون الحدود بالشبهات ، ويحرّسون على عمالهم في أن يؤذوا الناس في أبشارهم وأموالهم ، فكيف بنفوسهم ودمائهم . وقد رأينا عمر رحمه الله يشجع زياداً نفسه على ارز يلجلج في الشهادة ، حين قذف بعض الناس عند المغيرة بن شعبة ، مخافة ان يفضح رجل صحب النبي علياً . ورأينا عنان يتكلف ما تكلف من العمد ربعد الله بن عمر ، فيا كان من قدّل الهرمزان ، ويُخضب في ذلك من أغضب من عامة المسلمين ومن خيار الصحابة أنفسهم .

فأما الآن في ايام معاوية وزياد فالناس يؤخذون بالشبهــــة ، ويقتلون بالظنة ، والنظام آثر عند الولاة والماوك من النفوس المؤمنة التي أمر الله ألا تزهقي إلا مجقها .

وقد كان حجر بن عدي الكندي رجلا من شيعة علي المخلصين له الحب ، شهده معه الجمل وصفين والنهروان ، وكره صلح الحسن ، ولام الحسن في هسنة الصلح ، ولكنه بايع معاوية كما بايعه غير ، من الناس ، ووفى ببيعته دون أن يضطره ذلك الى ان يضطره ذلك الى ان يؤمن لمعاوية الى ان يرفض علياً او يبرأ من حبه ، بل دون أن يضطره ذلك الى ان يؤمن لمعاوية و عماله بكل ما كانوا يفعلون . وكان مجر رجلا من صالحي المسلمين ، وقد على النبي مع أخيه هانىء بن عدي فيمن وقد عليه من قومها ، ثم شارك في حرم الشام واحسن فيها البلاء ، وكأنه كان في مقد مة الجيش الذي دخل مرج عذ راء قريباً من ومشق ، ثم تحو لله المعراق فشارك في غزو بلاد الفرس وابلى احسن البلاء في نهاوند، ورابط في الكوفة مع المرابطين بعد الفتح . وكان رجسلا محراً صادق الدين يأمر

بلمروف وينهى عن المنكر ، ويرضى عن السلطان إن احسن ، ويسخط عليه ان أساء . وكان بعد صلح الحسن معارضاً لسلطان معاوية وعامله المغيرة بن شعبة ، ولكنه لم يخلع يداً من طاعة وإنما كان ، كما كانت عامة اهل الكوفة ، يذعن السلطان وينتظر كما قال الحسن : ان يستربح بر او يموت فاجر" . وكان ينكر اشد الإنكار سنة بسني المية في شتم علي واصحابه على المنبر ، ولم يكن يخفي إنكاره ، وإنما كان يبادي به المغيرة بن شعبة ، وكان المغيرة يعفو عنه وينصح له ويحذره بطش السلطان .

وكأن موت الحسن ومصير الأمر الى الحسينقد رفع اهل الكوفة الى ان يشتد وافي معارضتهم اكثر بما كانوا يفعلون من قبل . وكان 'حجر رأس المعارضين . وقد خطب المغيرة' ذات يوم واخذ في شتم على واصحابه كما تعود ان يفعل ، فوثب حجر فأغلظ له في القول وطالبه بأن يؤدي الى الناسما أخر من عطائهم ، فهذا انفع لهم وأجدى عليهم من شتم الأخيار والصالحين . ورثب قوم من اصحاب 'حجر قصاحوا بمثل صياحه وقالوا بمثل مقالته ، حتى اضطر المغيرة أن يقطع حديثه وينزل عن المنبر ويدخل داره . وقد لامه في هذا اللين قوم من أصحابه - فزعم المغيرة انه قتل 'حجراً بحله عنه ، لأنه سيطمع في الأمير الذي سيخلفه ، فيقتله هذا الأمير الأول وهاة . وكره المغيرة أن يقتل مقارنة في الدنيا ويشقى هو في الآخرة .

وأقبل زياد واليا على الكوفة ، وكان 'لحجر صديقاً، فقر به ونصح له بإيثار العافية وحذاره من الفتنة وخوفه من بأسه ، ان جعل على نفسه سبيلاً ، ولكن الأمر لهم يلبث أن فسد بين 'حجر وزياد ، وظهر همنذا الفساد حين قتل عربي مسلم رجلا من أهل الذمة ، فكره زياد أن يقيد من العربي المسلم لذمي ، وقضى بالدية . وأبى أهل الذمي قبول الدية وقالوا : كنا نخبر ان الإسلام يسوي بين الناس ولا يفضل عربياً على غير عربي ، وغضب 'حجر لقضاء زياد وأبى ان يسكت على امضائه ، وقام الناس معه في ذلك حتى أشفق زياد من الفتنة إن أمضى قضاءه ، قامر بالقصاص على كره منه ، وكتب في محجر وأصحابه الى معاوية يشكو صنيعهم ، فكتب اليه معاوية أن ينتظر به وبأصحابه أول معاوية يشكو صنيعهم ، فكتب اليه معاوية أن ينتظر به وبأصحابه أول معاوية يشكو صنيعهم ، فكتب اليه معاوية أن ينتظر به وبأصحابه أول معاوية يشكو صنيعهم .

ويحسدت المؤرخون ان حجراً وأصحابه انتهزوا عودة زياد الى البصرة ، فجعلوا يشغبون على نائب اذا شتم علياً وأولياءه في خطبته وجعلوا ينكرون عليه كثيراً من أعماله ويشدّدون في النكير ، حتى أحس النائب عمرو بن محريت شيئاً من الحرج . وكتب الى زياد يتعجل عودته الى الكوفة ويذكر له صنيع المعارضين ؟ فلما قرأ زياد

كتابه قال : ويل أمك يا 'حجر ، وقع العشاء بك على سرحان .

ثم أقبل مسرعاً إلى الكوفة فأنذر وحذار ، ولم يعجل بالنمر ش للحجر واضحابه ، حتى إذا خطب ذات يوم فأطل الخطبة اظهرت الشيعة مللا ، وصاح 'حجر : الصلاة ، فضى زياد في 'خطبته . فصاح حجر مرة اخرى : الصلاة . وصاح معه اصحابه وهم زياد ان يمضي في خطبته ، ولكن حجراً وقف وهو يصبح : الصلاة . ووقف معه اصحابه يصبحون كما كان يصبح . فقطع زياد خطبته ونزل . فصلى وتفرق الناس .

وارسل زياد إلى جماعة من وجوه الكوفة فأمرهم ان يأنوا 'حجراً ، وان يكفروا عنه من 'يطيف به من عشائرهم ، وان يردّوه عن هذه الطريق الذي الحذ في سلوكها. ولكن هؤلاء الوجوه من اهل الكوفة لم يبلغوا من 'حجر شيئاً. فعادوا إلى زياد فانبثوه من أمر 'حجر بأشياء وكتموه أشياء أخرى ، فيا يقول المؤرخون ، وطلبوا إليه ان يستأني بحر فلم يسمع منهم ، وإنما ارسل من يدعو له 'حجراً ، فامتنع عليه . فأمر الشرطة ان يأتوه به ، فكان بين الشرطة واصحاب حجر تناوش، واستخفى

فامر السرطة أن بالوه به في ممان بين السيرطة واطلحاب حجر طارس والسيرطة والمحاب حجر فلم يقدر عليه زياد ، حتى الحذ محمد بن قيس بن الأشعث ، زعم كندة ، وأمر بسجنه ، وتوعده بالقتل والمثلة إن لم يأته بحجر . فجاءه بعد أن أخذ منه أمان محجر على نفسه حتى يرسله إلى معاوية فيرى فيه رأيه . فاعطى زياد هذا الأمان .

واقبل حجر ، فأمر زياد بإلقائه في السجن ، وجد في طلب من قدر عليه من اصحابه ، حتى جمل في السجن مع 'حجر ثلاثة عشر رجلًا بعد 'خطوب ومبِحَن .

ثم طلب الى اهل الكوفة ان يشهدوا عليهم ، فشهد قوم بانهم تواتوا علياً وعابوا عثمان ونالوا من معاوية . فلم يوض زياد هذه الشهادة وقال : انها غير قاطعة . فكتب له ابو بردة بن ابي موسى الأشعري شهادة بأن تحجراً واصحابه قد خلعوا الطاعة ، وفارقوا الجاعة ، وبرئوا من خلافة معاوية ، وهمتوا بإعادة الحرب جَدَعة فكفر كفرة صلنعاء.

هنالك رضي زياد وطلب الى الناس ان يضوا هذه الشهادة . فأمضاها خلق كثبر، حتى بلغ الشهود سبعين رجلا ، فيا قال المؤرخون . وكان منهم جماعة من ابناء المهاجرين ، بينهم ثلاثة من بني طلحة ، وعمر بن سعد بن ابي وقاص والمنذر بن الربير . ولم يتحرج من ان يكتب اسماء نفر لم يشهدوا ولم يحضروا هذه الشهادة . فمن هولاء من برأ نفسه امام الناس ، ومنهم من كتب الى معاوية يبرىء نفسه من هسذه الشهادة . وهو مشريح القاضي ، الذي شهد ان محجراً رجل صالح من المسلمين ، يقيم الشهادة . وهو مشريح القاضي ، الذي شهد ان محجراً رجل صالح من المسلمين ، يقيم

الصلاة ويؤتي الزكاة ويصوم ويحج ويعتمر ، وان دمه حرام . فلما قرأ معاوية كتاب شريح الم يزد على ان قال : اما هذا فأخرج نفسه من الشهاذة .

وقد خمل حُمِر واصحابه الى معاوية ، فأمر الا يدخلوا دمشق وان بجبسوا بمرج عدراء . ويقول المؤرخون إن 'حجراً لما عرف انه بهذه القرية قال : والله إني لأول 'مسلم نبحته كلابها واول مسلم كـُـر بواديها .

وقد قرأ معاوية كتاب زياد وشهادة الشهود ، وامر فقرىء هذا كله على الناس . ثم استشار في امرهم من حضره من اشراف قريش ووجوه اهل الشام ، فمنهم من اشار عليه بحبسهم ، ومنهم من اشار عليه بتفريقهم في قرى الشام . واقام معاويسة وقتاً لا يقطع في امرهم برأي . فكتب الى زياد يتوقفه في امرهم . وكتب إليه زياد يعجب من تردده وبقول له : إن كانت لك حاجة بالعراق فلا تردّهم الى .

هنالك استبان الرأي لمعاوية ، فأرسل الى هؤلاء الرهط من يعرض عليهم البراءة من علي ولعنه وتولي عثان ، فمن فعل منهم ذلك أمن ، ومن ابى منهم ذلك 'قتل .

وقام جماعة من اشراف اهل الشام فشفعوا عند معاوية في بعض هؤلاء الرهط ، وقبل معاوية شفاعتهم ، حتى لم يبق منهم إلا ثمانية ، عرضت عليهم البراءة من علي فأبوا ، فأخذ في قتلهم في قصة طويلة . ورأى اثنان السيوف المشهورة والقبور المحفورة والأكفان المنشورة ، كما قال حجر تقبيل موته ، فطلبا ان يحملا الى معاوية واظهرا انها يريان رأيه في علي وعنان . فأجيب الى طلبها ، وقتل الآخرون ، وهم ستة . وكانوا اول من فتل صبراً من المسلمين .

وحُمُل الرجلان الى معاوية ، فأما احدها فأظهر البراءة من علي بلسانه ، وشفَّع فيه شافع من اهل الشام ، فحيسه معاوية شهراً ثم الزمه الإقامة حيث اراد من الشام، وحرم عليه ارض العراق . فأقام في الموصل حتى مات .

واما الآخر فأبى ان يبرأ من على واسمع معاوية في نفسه وفي عثارت ما يكره . فردّه معاوية الى زياد وامره ان يقتله شر قتلة . فأمر به زياد فد'فن حيّاً .

وكذلك انتهت هذه المأساة المنكرة التي استباح فيهسما امير من امراء المسلمين ان يعاقب الناس على معارضة لا إثم فيها ، وان يكره وجوه الناس واشرافهم على ان يشهدوا عليهم 'زوراً وبهتاناً ، وأن يكتب شهادة القاضي على غير علم منه ولا رضى ، حتى قال 'حجر حين قدم لتضرب عنقه : الله بيننا وبين امتنا ، شهد علينا اهسل العراق وقتلنا اهل الشام . استباح امير من امراء المسلمين لنفسه هذا الإثم ، واستحل هذا البدع . واستباح إمام من ائمة المسلمين لنفسه ان يقضي بالموت على نفر من الذين عصم الله دماءهم ، دون ان يراهم او يسمع لهم او يأذن لهم في الدفاع عن أنفسهم . وما أكثر ما أرساوا إليه أنهم على بيعتهم لا 'يقياونها ولا يستقياونها .

وقد ذعر المسلمون في اقطار الأرض لهذا الحدث . وآية ذلك ان عائشة علمت بتسبير مؤلاء الرهط من الكوفة ، فأرسلت عبد الرحمن بن الحارث بن هشام الى معاوية يراجعه في أمرهم . فوصل عبد الرحمن الى الشام فوجد القوم قد 'قتلوا . فقال لمعاوية : كيف ذهب عنك حلم ابي سفيان . فأجابه معاوية حين غاب عني أمثالك من حلماء قومى . وقد حملني زياد فاحتملت .

وآية ذلك أيضاً أن الخبر بقتل هؤلاء النفر قد انتهى الى المدينة ، وسمعه عبد الله ابن عمر فأطلق حبوته ، وتولى والناس يسمعون نحيبه وأن معاوية بن 'خد يج انتهى اليه الحبر في افريقية فقال لقومه الذين كانوا معه من كندة : ألا ترون انا نقاتل لقريش ونقتل انفسنا لنثبت ملكها ، وأنهم يثبون على بني عمنا فيقتاونهم .

وكان للخبر صدى مثل هذا الصدى في خراسان عند عاملها الربيع بن زياد ، وقالت عائشة : انها همت ان تثور لتغير ما كان من امر حجر ، ولكنها خافت ان تتجدد وقعة الجل ، وأن يغلب السفهاء وبصير الأمر الى غير ما أرادت من الإصلاح .

وقال الكوفيون في ذلك شعراً كثيراً نجده في كتب السير والتاريخ .

وأغرب من هذا كله ان قتل 'حجر وأصحابه كان صدمة لمعاوية نفسه ، تردد في قتلهم أول الأمر ، ثم لما أمضى فيهم 'حكمه ظن أنه قد أبلى فأحسن البلاء . ولـكن الأيام لم تكد تتقدم حتى عاوده الندم وأصابه قلق 'مض" .

ويقول البلاذري: إن معاوية كتب الى زياد: وانه قد تلجلج في صدري شيء من امر حبور. فابعث الي رجلاً من اهل المصر له فضل ودين وعلم ، ؟ فأشخص اليه عبد الرحمن بن ابي ليلى ، وأوصاه ألا ينقبح له رأيه في امر حجر ، وتوعده بالقتل ان فعل. قال ابن ابي ليلى : فلما دخلت عليه رحب بي وقال : اخلم ثياب سفرك والبس ثياب حضرك . ففعلت . وأتيته فقال : أما والله لوددت أني لم أكن قتلت محجراً ، ووددت أني كنت حسته وأصحابه وفر قتهم في كور الشام فكفت يهم الطواعين ،او منت بهم على عشائرهم . فقلت : وددت والله أنك فعلت واحدة من هذه الخلال ، فوصلني . فرجعت وما شيء أبغض الي من لقاء زياد ، وأجمعت على الاستخفاء . فلما

قدمت الكوفة صليت في بعض المساجد ، فلما انفتل الإمام ؛ذا رجل يذكر موت زياد. فها سررت بشيء سروري بموته .

بل زعم الرواة أن قتل حجر كان له صدى حتى في اعماق دار معاوية. فقد حدثنا البلاذري: أن معاربة صلى يوماً فأطال الصلاة وامرأته تنظر اليه. فلما فرغمن صلاته قالت له امرأنه: ما أحسن صلاتك يا امير المؤمنين لولا أنك قتلت حجراً وأصحابه. فقد كان قتل حجر اذا حدثاً من الأحداث الكبار. لم يشك أحد من الأخيسار الذين عاصروا معاوية في أنه كان صدعاً في الإسلام ، بل لم يشك معاوية نفسه في انه كان كذلك ، فهو لم ينسه قط منذ كان الى أن انقضت ايامه ، ثم هو لم يذكره قط كا ذكره في مرضه الذي مسات فيه ، فقد كان يقول أثناء مرضه ، فيا زعم الرواة والمؤرخون: ويلى منك يا حجر! وكان يقول كذلك. إن لي مع ابن عدي ليوماً طويلاً.

## -04-

وأمر آخر استحدثه معاوية في الإسلام فغير به السنة الموروثة تغييراً خطيراً، وهو استخلاف ابنه يزيد بعده على سلطان المسلمين. ولم يكره المسلمون شيئاً في الصدر الأول من أيامهم كما كرهوا وراثة الخلافة. فقد عهد أبو بكر إلى عمر ولم يخطر له أن يعهد إلى أحد من بنيه. وزجر عمر من طلب اليه أن يعهد لعبدالله ابنه. ولم يخطر لعبان أن يعهد إلى أحد. ولا ينبغي أن يقال أعجل عبان عن ذلك: فقد لبث في الخلافة اثني عشر عاماً. وأبى علي أن يستخلف وقال لأصحابه حين سألوه ذلك أترككم كما ترككم مرسول الله . وسأله الناس: أيبايمون الحسن ابنه ؟ فقد أن لا تمركم ولا انها كم .

وكارن المسلمون يذكرون الكسروية والقيصرية ، يريدون بذلك حكم القياصرة والأكاسرة ، ولم تكن وراثة الملك إلا نوناً من الحكم الأعجمي .

ولو وقف أمر معاوية عند هذا الحد ، لكان من الممكن ان يقال : اجتهد للناس قاخطاً أو اصاب . ولكنه قاتل عليها على دم عثارت من جهة ، وعلى ان يرد الخلافة شورى بين المسلمين . ومن جهة اخرى فلما استقام له السلطان نسي ما قاتل عليه ، أو أعرض عها قاتل عليه . ولما اراد مصالحة الحسن عرض عليه ان يجعل له ولاية الأمر

من بعده ، فأبى الحسن ذلك واشترط فيما اشترط ارن يعود الأمر بعد معاوية شورى بين المسلمين يختارون لخلافتهم من أحبروا . فقبل معاوية ذلك فيما قبل من الشروط .

فهو إذاً كان برى الشورى في أمر الخلافة قبل ان بستقم له امر الناس. وقبل اصل الشورى اثناء الصاح حين هم امر الناس ارز يستقم له ، ثم نسي هذا كله بآخرة . ويقال إن المغيرة بن 'شعبة هو الذي ألقى في قلبه هذا الخاطر ، فمال إليه وشاور فيه زباداً ، فأشار عليه بالاناة وبأن يصلح من سيرة يزيد .

وكان يزيد فتى من فتيان قريش صاحب لهو وعبث ، حبّاً للصيد مسرفاً على نفسه في لذاته ، مستهتراً لا يتحفظ ، وكان ربما أضاع الصلاة. فأخذه أبوه بالحزم ، واغزاه الروم وأمره على الحج، يمهد بهذا كله لتوليته العهد ، فلما رأى من سيرة يزيد ما أرضاه حزم أمره واعلن تولية يزيد عهده ، وكتب في ذلك إلى الآفاق . فأجابه الناس الى ما أراد . وهل كانوا بستطيعون إلا ان يجيبوه الى ما اراد ، ثم استوفد الوقود من الأفاليم، فوقدت عليه واعلنت البيمة ليزيد، وامتنع أربعة نفر من قريش ، هم الحسين بن علي وعبدالله بن عمر ، وعبدالله بن الزبير . وعبد الرحمن بن ابي بكر . فذهب معاوية إلى الحجاز معتمراً ولقي هؤلاء النفر ، فلم يبلغ منهم شيئاً بالرعد ولا بالوعيد . صارحه بعضهم والتوى عليه يعضهم الآخر . فحذرهم عواقب الخلاف عن أمره ان أظهروه .

وزُعم بعض المؤرخين أنه اقام على رؤوسهم 'شرطاً حين خطب الناس ، وتقدم إلى هؤلاء الشرط في اس يضربوا عنق أيهم كذّبه فيا يقول. ثم خطب الناس فذكر بيعة يزيد بولاية العهد ، وأن الناس اجمعوا على قبول ما اختسار لهم. وأن هؤلاء النفر من أعلام قريش وسادتها قد دخلوا فيا دخل الناس فيه . فبايع النساس وانصرف هؤلاء النفر مجلفون لمن لامهم ما بايعوا ولا قبلوا .

وسواء أصحت هذه الرواية أم لم تصح. فالشيء المحقق هو أن معاوية قد امتكره هؤلاء النفر على السمت بعد ان لم يستطع ان يستكرههم على البيعة . وهو بعد ذلك لم يؤامر الأمة فيمن اختار لخلافتها على اي نحو من المؤامرة ، وإنما شاور قوماً منخاصته والطامعين فيه ، فكلهم أغراه بذلك وحببه اليه . ولم يستطع احد من خاصة الناس ولا من عامتهم ان ينكر على معاوية بما اراد شيئاً .

وكذلك أستقر في الإسلام لأول مرة هذا الملك الذي يقوم على البـــأس والبطش والحوف ، والذي يرثه الأبناء عن الآباء ، واصبحت الأمة كأنها ملك لصاحب السلطان ينقله إلى من أحب من ابنائه ، كما ينقل اليه ما يملك من سائل المال وجامده .

وقد تم ّ ذلك سنة ست وخمسين للهجرة، اي قبـــل ان ينتصف القرن ُ على وفاة

رسول الله على الله على الله الحسن البصري فقد كان يقول فيا روى الطبري المواجع خصال كن في معارية الولم يكن فيه عنهن إلا واحدة لكانت موبقة النزاؤه على هذه الأمة بالسفهاء حتى ابتزها أمرها بغير مشورة منهم اوفيهم بقايا الصحابة وذو الفضيلة اواستخلافه ابنه بعده سكيراً خميراً يلبس الحرير ويضرب بالطنابير اوادعاؤه زياداً اوقد قال رسول الله على الله الفراش وللعاهر الحجر الولد للفراش وللعاهر الحجر اوقتله حبجر اويل له من حبجر وأصحاب حبجر اويل له من حبجر وأصحاب حبجر ا

وما أريد أن أشارك الحسن فأقول : إن هذه الخصال كلها أو بعضها قد أوبقته ، فأمر ذلك الى الله وحده والله عز وجل يقول : ﴿ إِنَّ الله لا يغفر أن يُشرك به ويغفر ما دُون ذلك لمن يشاء ﴾ .

وابس يعنبني الآت ما كان من أمر يزيد ، فلست أورخ ليزيد ولا أبحث عن استئهاله للخلافة ، وإنما الذي يعنيني هو أن معاوية قد استحدث في المسلمين بدعسة جديدة طالما أنكروها من قبل ، وهي توريث الملك . وكانت عاقبة هذه البدعة وبالأعلى المسلمين أي وبال ، فيا أكثر إما استحل الملوك من المحارم ، وما أكثر ما سفكوا من الدماء ، وأهدروا من الحتوق ، وضحوا بمصالح الأمة في سبيل ولاية العهد . وما أكثر ما كاد بعض الأمراء من أبناء الملوك لبعض في سبيل هذا التراث السذي لم يبحه لهم كتاب ولا سنة ، ولا عُرق مألوف من صالحي المسلمين .

وإنما القول في معاوية وملكه قول رجل من خيار الصحابة اعتزل الفتنة ، ولم يشارك فيها من قريب أو بعيه ، وهو سعد بن أبي وقاص رحمه الله . فقد تحدث البلاذري عن رواته أنه دخل على معاوية فقال : السلام عليك أيهها الملك . فضحك معاوية وقال : ما كان عليك يا أبا إسحاق رحمه الله لو قلت : يا أمير المؤمنين . فقال : أتقولها جذلان ضاحكاً ؟ والله ما أحب أني وليتها بما وليتها به .

## -04-

ولم يكن نشاط الخوارج أيام معاوية أقل ولا أخف من نشاطهم أيام على ، وإنما مضوا على سنتهم تلك فلم يُربحوا ولم يستريحوا . وكان الخوارج أيام على مخرجون من

الكوفة ، فإذا تهبئوا للحرب لحق بهم إخوانهم من أهل البصرة . فأما أيام معاويسة فقد نصب خوارج الكوفة لأمراء الكوفة ، ونصب خوارج البصرة لأمراء البصرة . وكان أمر الخوارج في الصدر الأول من ملك معاويسة متصلا ، ولكنه كان يسيراً كا كان في أيام على . سار فيهم المغيرة وعبد الله بن عامر سيرة على ، فكانا لا يكيجانهم إن سكنوا ، ولا يعرضان لهم بمكروه حتى ينظهروا خلع الطاعة وينشروا الفساد في الأمر . فلما صار الأمر إلى زياد في العراق اشتد في أمر الخوارج فلم يلتظر بهم أن يخرجوا ، وإنما احتاط لخروجهم قبسل أن يكون ، فجعل يستقصي أمورهم ويتلبع أفرادهم حيث يكونون ، ويأخذ من قدر عليه منهم بالشبهة ويقتلهم بالظنة .

وعرف الحوارج ذلك من أمره ، فاحتالوا في التخلص منه والاستخفاء من شرطه وعيونه . كما احتال هو في الظفر يهم والوصول إليهم . وكان بطشه يهم شديداً وكيده لهم عظيماً . وقد أخاف زياد الناس جميعاً ، فاستتروا منه أشد الاستتار ، ومكروا به أعظم المكر .

وكار القدود بين الخوارج في أيامه ، وظهر الخلاف بينهم أيضاً ، وانتشر مذهبهم أشد انتشار في طبقات من الناس لم يكن يبلغها من قبل . وتشجع النساء فملن الى هذا المذهب وشاركن فيه ، وخرج بعضهن فيمن خرج من أهل الكوفة ، وتعرض بعضهن المقتل والمثلة في البصرة .

وكانت عاقبة الخوارج ممروفة ، لا تداد تخرج منهم خارجة في أحد المصرين حتى يرسل إليها الامير جنداً أكثر منها عدداً وأشد منها بأساً ، فيكون بين هذا الجيش وهذه الخارجة شيء من قتال ، ثم يعود الجيش إلى المصر وقد قتل الخارجة كلها أو أكثرها .

فكان خروج الخوارج تضحية بالنفس ، يقدمون عليها وهم عالمون بها ، مطمئنون إليها راغبون فيها . قد باعوا نفوسهم من الله واشتروا بها الجنة . فكان حزبهم حزب التضحية التي لا تنقضي ، وكانوا يرون قتلاهم شهداء . وكان خصومهم من الشيعة وأهل الجاعة يرونهم مارقين من الدين ، كما قال فيهم ذلك علي مستنداً الى الحديث المعروف. ولكن الأمراء الظالمين من ولاة معاوية جعلوا بعض هؤلاء الخوارج شهداء ، لا بالقياس الى الخوارج وحدهم ، ولكن بالقياس الى كثير غيرهم من الناس ، حين أخذوهم بالشبهة وقتلوهم بالظنة ، وحين سلكوا في قتالهم سياسة الغدر التي نهى عنها الإسلام أشد النهي ، كانذي كان من أمر أبي بلال مير داس بن أدية الذي وقع قتله وقتل أصحابه النهي ، كانذي كان من أمر أبي بلال مير داس بن أدية الذي وقع قتله وقتل أصحابه

موقع المحنة القاسية ، لا من الخوارج وحدهم بل من خلق غيرهم كثير . حتى لقسد محدثنا المبرد بأرف الفيرآق تنافست في أبي بلال هذا ، عدت المعتزلة من اوائلهم ، وزعمت الشيعة أنه كان منهم . وما أشك في أن الأخيار الصالحين من معاصريه رأوه رجلًا من أكرم المسلمين وأتقاهم .

وكان أبو بلال صاحب زهد في الدنيا وتنزه عنها مؤثراً للخير ناصحاً للمسلمين ، براً بمن عرف ومن لم يعرف من الناس ، وكان كثير العبادة قليل الخوض فيما يخوض الناس فيه عادة . شهد صفين مع علي، وأنكر الحكومة وخرج مع أصحاب النهروان، ثم اعتزل الشر وأقام في مصره بالبصرة خارجي الهوى ، مشيراً على الخوارج ناقيداً ليعض أعمالهم ، منكراً لنشر الفساد في الأرض ، زارياً على اعتراض الناس وقتلهم بغير ذنب ، حسق اذا ولي زياد البصرة وخطب خطبته تلك البتراء ، كان الرجل الوحيد الذي أنكر عليه قوله : و لاخذن البري، بالمسي، والصحيح بالسقيم ، وذكره قول الله عز وجل : ( وإبراهيم الذي وفئي ألا تزر وازرة وزر أخرى . وأن ليس الإنسان إلا ما سعى ) . ولكنه على ذلك أقام في مصره يأمير بالمعروف وينهي عن المنكر وبشيع الدعوة الى الخير من حوله ، هلك زياد وولي البصرة ابنيه عبيد الله بن زياد ، فأسرف في قلبع الخوارج حتى أخافهم ، يرصد لهم المراصيد ، ويثقيم في السجن ، ويثل بن قدر عليه منهم .

وكان ابو بلال محبباً الى الناس بصلاحه وحسن سيرته، وقد سجن مرة فيمن سجن من الخوارج ، فأحبت سجانه لما رأى من عبادت وحسن تلاوته للقرآن ، فكان اذا جن الليل اطلقه وربما أطلقه النهار أيضاً . فكان يثم بأهله وبعود الى سجنه . وقد بلغه ذات يوم وهو مطلق أن عبيد الله بن زياد أزمع قتل الخوارج المسجونين ، فلما أقبل الليل تتكر حتى عاد الى سجنه ، وآثر القتل على أن يخون السجان في نفسه وبعرضه لغضب السلطان .

واخرجهم ابن زياد فقتل منهم فريقاً واطلق فريقاً بشفاعة من شفع فيهم منالناس. وكان أبو بلال بمن نجا فاستأنف سيرته ، ولكن غيظه من ظلم السلطان كان قد بلغ أقصاه ، حتى إذا رأى ابن زياد قد أخذ امرأة خارجية فقطع يديها ورجليها وعرضها في السوق ، لم يطق صبراً على مجاورة الظالمين . فخرج في عدد قليل مسن أصحابه لا يتجاوزون الثلاثين ، ورسم لنفسه والأصحابه برنامجاً واضح الحدود ، وهو أن يخرجوا منكرين للظلم داعين الى العدل والإصلاح ، لا يستعرضون الناس ولا يستبيحون أموالهم

ولا يفسدون في الأرض ولا يبدأون أحداً بقتال ، وإنما يدافعون عن انفسهم اذا قوتلوا. ولحق بهم عشرة من أصحابهم فصاروا أربعين ، ومضوا في طريقهم فلقيتهم أموال قد جاءت الى ابن زياد من خراسان، فأخذ بلال من هذه الأموال نصيبه ونصيب أصحابه، كما كان يقسم عليهم في البصرة لو أقاموا ، وأمنن الرئسل على أنفسهم وعلى ما يحملون، وخلى بينهم وبين الطريق الى البصرة .

وعرف ابن زياد خروجهم فأرسل في إثرهم أسلم بن زرعة في ألفين من الجند فاتبعوهم حتى لقوهم بآسك . فدعوهم الى العودة والبقاء على الطاعة . فأبوا أن يعودوا الى طاعة فاسق ظالم يأخذ بالشبهة ويقتل بالظنة ويشق على الناس في أعوالهم وحرماتهم . ثم أمسكوا عن جند ابن زياد لم يبادوهم بشر حتى بدأوهم بالفتال . هنالك شد ابو يلال وأصحابه على هؤلاء الجند شدة الثشراة المستبسلين ، فهزموهم . ورجع أسلم بن زرعة في أصحابه الى البصرة مستتخرين . فلام ابن زياد أسلم في ذلك أشد اللوم . وعيره الناس بهذه الهزيمة ، حتى تصابح به الصبيان في الطرقات يخوفونه أبا بلال . وقال قائل الحوارج في ذلك :

أألفا مؤمن فيا زعمه ويقتلك بآسك أربعون كذبته ليس ذاك كما زعمته ولكن الخوارج مؤمنون هم الفئة الكثيرة ينصرون هم الفئة الكثيرة ينصرون

يشير إلى قول الله عز وجـــل : (وكم مِن فئة ِ قَــَليلةِ غَلَبت فِئة ۗ كثيرة بإذان الله ) .

وأرسل ابن زياد إلى أبي بلال وأصحابه عبّاد بن أخضر في أربعة آلاف . فلقوهم في بعض طريقهم وطلبوا إليهم العردة والبقاء على الطاعة . فردوا عليهم مثل ردهم على اسلم بن زُرْعة ، وأنشب عبّاد معهم القتال . فقاتلوهم قتالاً عسيراً طويلاً حتى رأى أبو بلال أن صلاة العصر قد كادت تفوت القوم . فطلب إليهم الموادعة حتى يصلي الفريقان ، وأعطاه عبّاد ما طلب . وأقبل الفريقان على صلاتها . ولكن عبّاداً عجبًل صلاته وصلاة أصحابه أو قطعها . وشد على الخوارج فألفاهم في صلاتهم بين قائم وراكع وساجد . فقتلهم جميعاً لم ينحرف لقتاله أحد منهم إبثاراً الصلاة على الفتال . ووقع هذا العدد اليسير وقتلهم وهم يصاور في قاوب الناس أسوأ موقع . فأما الخوارج فهاجوا وجدوا له في الشأر لإخوانهم . وأما عامة الناس فكرهوا ثم صبروا على ما يكرهون .

أكان المسلمون راضين عن سيامة معاوية أم كاوا عليها ساخطين ؟ .

ما ينبغي أن نلقي هذا السؤال ونحن ننتظر الجواب عليه من المتاخرين من أهل الفرق ، فهؤلاء يتأثرون بمذاهبهم أكثر بما يتأثرون بحقائق التاريخ . وإنما الشيء الذي ليس فيه شك . وهو أن الذين عاصروا معاوية من المسلمين في شرق الدولة وغربها ، لو ردّت إليهم أمور هم وطلب إليهم أن يختاروا لأنفسهم إماما ، وأن يختساروه أحراراً غير مستكرهين ولا مستغين شيئاً إلا صلاح دينهم ودنيساهم ، لما اختاروا معاوية بحال من الأحوال ، لأنهم بلوا سياسته وخبروا عنساله ورأوا أس أمورهم تصبر إلى شر عظم ، إذا قاموها إلى مساكانت عليه في تاريخهم القريب . فهم يحكون بالخوف لا بالرضى ، ويُساسون بالرعب والرهب ، لا بما ينبغي أن يُساس به يتحكون من كتاب الله وسنة رسوله ، وأموالهم العامة ليست إليهم ، وإنما هي إلى ملكهم وولاتهم يتصرفون فيهسا على ما يشتهون ، لا على ما يقتضيه الحق والعدل والمعروف .

فالصلات الضخمة تسمطى لكثير من الناس تشجيعاً لبعضهم على المضي في الطاعة والإذعان ، وإغراء لبعضهم الآخر بالسكوت عن الجهر بالحق والقيام دونه . أشراف الحجاز غارقون في الثراء من هذه الصلات ، التي تشترى بها طاعة ضعفائهم ويشترى بها سنكوت أقويائهم وأهل الشام غارقون في الثراء موسع عليهم في السلطان لأنهم جند الملك وحماة دولته وأهل العراق مضطهدون لأنهم بين شيعة لعلي وبين خارج على الجماعة ، وبين قوم آخرين يُصنع بهم ما يُصنع باهل الشام والحجاز وأهل الأقطار الأخرى مستغلون مستذلون ، تجبى منهم الأموال لتحمل إلى الشام فتنفق فها يحب الملك أن ينفقها فيه .

ودماؤهم ليست حراماً على الملك ولا على عماله ، وإنما يستحل منها الملك والعمال ما حرم الله ، لا إقامة لحدود الدين ، ولكن تثبيتاً لسلطان الملك .

وما أشك في أن معاويسة كان داهية من دهاة العرب وعبقرباً في السياسة ، ولكن المسلمين الذين عاصروه قد عرفوا قبله أثمة جمعوا ، الى العبقرية في السياسة والدهاء في قهر العدر والكيد له ، عدلاً بسين الناس ونصحاً لهم وصيانة لأمواهم وعصمة لدمائم ، لم يخالفوا عن الدين ولم ينحرفوا عنه قيد شعرة .

وما أشك كذلك في أن الظروف التي أحاطت بمعاوية قد أعانته أو اضطرته إلى سياسته تلك ، ولكني كما قلت غير مرة : لا أحاول الحسكم لمعاوية أو الحكم عليه ، وإنما أحاول أن أتعرف حقائق الحياة في أيامه . ومن هذه الحقائق حقيقة لا ينبغي أن نهملها أو نشك فيها ، وهي أن المسلمين بعد الفتح ، وبعد أن قوي اتصالهم بالأمم المغلوبة وخالطوهم في دقائق حياتهم ، كانوا بين اثنتين : إما أن يغيروا طبائع هذه الأسم كلها ويفرضوا عليها طبائعهم ، وليس الى هذا سبيل ، فامور الناس لا تجري على هذا النحر ، وهي لم تجر عليه في وقت من الأوقات . وإما أن يغير المغلوبون طبيعة المفالدين ويفرضوا عليهم طبائعهم الأعجمية المتحضرة ، وهو شيء كذال لا سببل إليه ، لم نره كان في وقت من الأوقات .

فلم يبق إلا شيء ثالث هو المنزلة المتوسطة بين هاتين المنزلتين ، هو أن يعطي المسلمون للمفاوبين شيئاً من طبائعهم ، وأيعطي المفاوبون للمنتصرين شيئاً من طبائعهم ايضاً . وتنشأ من ذلك طبيعة قوام بين الطبيعتين ، ليست بالاسلامية الحالصة ، او قل ليست بالاسلامية المحربية الحالصة ، ولا بالرومية او الفارسية الخالصة ، ولكنها شيء بين ذلك .

ولم تكن الفتنة الكبرى ، التي عرضنا لها في هذا الجزء وفي الجزء الذي سبقه من هذا الكتاب ، إلا صراعاً بين هذه الطبيعة الاسلامية العربية ، وطبائع الامم المغاوبة التي ظهر عليها المسلمون .

كان الاسلام يريد أن يحمل الناس على طريق من العدل والقسط والحربة ، لا يشقى فيها أحد لفقر او ضعف او خمول ، ولا يسعد فيها أحد لقوة او ثراء او نباهة شأن ، وانما يعيش الناس فيها كراما قد وفرت عليهم حقوقهم بالمعروف ، ليس فيها تفوق أو امتياز إلا بالدين والتقوى وحسن البلاء .

وكان الاسلام يريد ان يكون الخلفاء والولاة أمناء للناس على حقوقهم وأموالهم ومرافقهم . يدبرونها على ملاً منهم وعن مشاورة ومؤامرة ، ويمضونها في غير تجبر ولا تكبر ولا أثرة ولا استملاء ، ويدبرونها كذلك لا على أنهم سادة يمتازون من الناس بأي لون من ألوان الامتياز ، بل على أنهم قادة يثق بهم الناس ويطمئنون البهم ويرونهم كفاة للقيام على امورهم ، فيعهدون اليهم بهذه الامور عن رضى واختيار ، لا عن قهر او استكراه ، ثم يراجعهم في هذه الامور من شاء منهم ان يراجعهم فيها . فإن استبان لهم أنهم أخطأوا كان الحق عليهم أن يعودوا الى الصواب ، وإن استبان لهم انهم انحرفوا كان من الحق أن يستقيموا على الطريقة . وعلى هذا النحو الذي كان الحسلام يريده من أنحاء الحكم ومن أنحاء الصلة بين الحاكين والحكومين مضى النبي عليهم الاسلام يريده من أنحاء الحكم ومن أنحاء الصلة بين الحاكين والحكومين مضى النبي عليهم

حتى اذا اختاره الله لجواره مضى خلفاؤه على سنته لم ينحرفوا عنها إلا قليلاً من أمر عنها ناد الحتاره الله عنها و من الله عنها و من عنها عنه و من عنها عنه و من عنها عنه و من عنه و منه و من عنه و منه و من عنه و منه و من عنه و منه و منه

فقد كان عثان يريد الحق فيقدر عليه احياناً ويعجز عنه بعض عماله وخاصته احيانا اخرى . وكان المحقق أن عثان لم يتعمد تجبراً ولا تكبراً ولا استملاء ولا استثاراً ، واقصى ما يمكن أن يقال فيه إنه اخطأ احيانا غير عامد الى الخطأ . وعلى رغم هذا كله ثارت به طائفة من المسلمين وطلبت اليه ان يخلع نفسه ، بعد أن ظهر أنه لا يحسن مقاومة الطفاة من خاصته وعماله ، فلما أبى أن يخلع نفسه قتاوه .

وسار على سيرة الشيخين وعسى أن يكون قد تحرّج في بعض أمره اكثر بما كان الخلفاء الذين سبقوه يتحرجون . فتشدّده في أن يقسم في الناس كل ما ورد عليه من المال ، وأن يرى الناس بيت مالهم بين حين وحين خالياً من البيضاء والصفراء ، قسد كنس ورش ، وقام أمينهم فيه فصلى ركمتين . وعلم الناس أن أمينهم لم يحتجز من دونهم شيئاً ولم يستاثر عليهم بشيء . وكان لعليّ مال قبل أن يلي الخلافة 'يغلّ عليه دخلاً حسنا ، فخرج منه وجعله صدقة وفارق الدنيا ولم يترك فيها إلا مئات من دراهم اقتصدها من عطائه ليشتري بها خادما ، كا قال الحسن حين خطب الناس بعد موت أبيه . ولستا نعلم أن أحداً من الخلفاء الاربعة قتل مسلماً بالشبهة او عاقبه على الظنة ، وإنا نعلم انهم كانوا يقتصون من عمالهم ، وأن عنان أقام الحد على الوليد بن عقبة عامل على الكوفة ،حين شهد الشهود على أنه شرب الخربوأن عمر أقام الحد على احد بنيه حين شهد عليه بشرب الحر أيضاً . وأنه هم "برجم النهيرة بن شعبة ، لولا أرب لجلج زياد في الشهادة بين يديه ، فدراً الحد بالشبهة .

كل هذا واكثر من هذا كان يصنعه الخلفاء السابقون . فأين نحن من هــذا كله او يعضه ؟ وقد زعم الرواة ان معاوية سأل ابنه يزيد ذات يوم عن السياسة التي يريد أن يختطها لنفسه . فزعم له انه يريد ان يجاول سياسة عمر . فضحك معــاوية وقال : هيهات القد حاولت ميرة عثمان فلم استطعها فكيف بسيرة عمر .

والشيء الذي ليس فيه شك هو ان احداً من الخلفاء السابقين لم يأخذ السلطات السيف ، ولم يقتل تحجراً ولا أشباه حجر ، ولم يورث الخلافة احد بنيه، ولم يستلحق زياداً او أشباه زياد ، ولم يقل ما قال معاوية ذات يوم بمحضر .صعصعة بن صوحان :

و الأرض لله ، وأنا خليفة الله ، فما أخذت فلي وما تركته للناس فبالفضل مني ، إلا ما كان من عثمان حين زعم على المنبر أنه سيأخذ من بيت المال حتى يرضى وإن رغمت أنوف . فقسال له عمّار بن ياسر : أشهد أن أنفي أول راغم . وقال له علي : إذ ن تمنع من ذلك . وقد رد صمصعة بن صُوحان على معاوية بما يشبه كلام علي فقال : مساأنت وأقصى الأمسة في ذلك إلا سواء . ولكن من ملك استأثر . فغضب معاوية وقال : فعمت . قال صعصعة : ما كل من هم فعل. قال : ومن يحول بيني وبين ذلك . قال صعصعة : الذي يحول بيني وبين المرء وقليه ، وخرج وهو ينشد قول الشاعر :

أريغوني إراغتكم فإنشي وحذفة كالشجا تحت الوريد

على هذه السياسة سخطت الشيعة ، وعارضت في كثير من ألجلبة حتى تُقتل منها حيّجر وأصحابه ، وعلى هذه السياسة سخط الخوارج ، وعارضوا بسيوفهم والسنتهم فقتلوا وقلال وعلى هذه السياسة سخط الصالحون من أصحاب رسول الله والتابعون لهم بإحسان ، ولكنهم كانوا ينكرون في أنفسهم ، وربيا جمجموا ببعض النكير . وكان عامة المسلمين ، الذين يرون هؤلاء الصحابة والتابعين ويسمعون منهم ، ينكرون مثلهم وينجمجمون . ومن يدري لهل معاوية نفسه كان ينكر كثيراً من أمره ، حين يثوب إليه فضل من حلمه وعقله ، فيذكر سيرة رسول الله وخلفاته ويوازن بينها وبين سيرته .

ويحدثنا المؤرخون بأن معاوية لم يتلق الموت مطمئناً اليه حين أم به ، وإنما كان يتوجع وينظهر الجزع ويكثر من ذكر حنجر ، ومن ذكر إسرافه في أموال المسلمين . ومع ذلك فقد استقبل المسلمون بعد معاوية ماوكاً وداوا حين بلوا سيرتهم لو ان معاوية عاش لهم الى آخر الدهر . وكان ابنه يزبد أول هؤلاء الملوك .

## -08-

فقد كان معاوية رجيلا نشأ نشأة قرشية جاهلية ، فيها كثير من الشظف الذي ليس منه 'بد" لقوم بسكنون واديا غير ذي زرع، وان غلثت لهم التجارة ربحاً كثيراً. ثم أسلم ورأى النبي علي وكتب له ، وتأثر بصحبته وبصحبة من خالط من خيسار المسلمين وأبرارهم ، وعمل لعمر فتأدب بكثير من أدبه . وكان لهذا كله أثره في سيرته

حين استقامت له الجماعة الى حدّ ما ، حتى أحصيت عليه أغلاطه ومخالفاته عن السنة الرشيدة التي ألفها المسلمون .

فأما ابنه يزيد فقد نشأ نشأة تغاير هذه النشأة أشد المغايرة . ولد في الشام في قصر إمارة كثر فيه النزف وكثر فيه الرقيق ، وورث عسن امه شيئاً من بداوة كلئب وغلظتها، وعن أبيه شيئاً من ذكاء قريش ودهائها وسعة حبلتها وحبها للمال والتسلط، وتهالكها على اللذة حين تشتاح لها الوسائل اليها . فشب فتى من فتيان قريش لم يعرف خشونة ولا شظف ا ولم يتكلف لحياته اكتسابا، ولم يعرف في أشائها شقاء ولا عناء، ولم يبذل جهداً الا في سبيل ما يرضيه ويلهيه .

فكانت سيرته حين 'ولي أمر المسلمين مناقضة لسيرة أبيه أشد المناقضة، ثم مناقضة بعد ذلك لسنة النبي وخلفائه الراشدين أشد المناقضة أيضًا .

كان قبل ولايته لعهد أبيسه مسرفاً على نفسه في طلب اللذة والعكوف عليها والاستهتار بها على حتى كثر حديث الناس فيه ، وحتى أشار زياد عليه أن يتحفظ ويحتاط ، وأشار على أبيه أن يأخذه بسيرة أرشد من سيرته ومذهب في الحياة يلائم ما كان يرشحه له من ولاية العهد والنهوض بعده بأمر هذه الدولة الضخمة . فأخذه أبوه بشيء من الحزم وأغزاه بلاد الروم ، وتتبع سيرته على نحو ما ، ولكنه لم يبلغ من تأديبه وتقويمه ما أحب ، كان مشغولاً عنه بسياسة الدولة ، وكان الفتى مشغولاً عن أبيه بسياسة شهواته الجامحة .

وقد مات أبره وهو عنه بعيد ، حتى احتاج الضحاك بن قيس إلى أن يقوم مقامه ، فيعلن موت معاوية الى الناس ونهوض ابنه يزيد بالأمر من بعده .

ثم أقبل الفتى فتلقى دولة عريضة غنية معقدة السياسة ، لم يبذل في تشييدهـا جهداً ، ولم يحتمـل في تأييدها مشقة ولا عناء . وقد أقبل على الملك دون ان ينصرف اليه عن لذانه او يقلع عما كان عاكفاً عليه من العبث واللهو والمجون . أقبل على الملك واثفاً يأن الدنيا قد أدعنت له ، وبأن أموره ستجري على طريق سواء . ولم ينس إلا شيئاً واحـداً ، وهو الجهد العنيف الذي بذله أبوه لتستقيم له هذه الدنيا وليمهد ملكها لاينه .

ولم يكن يزيد يحتمل ان يلتوي عليه أحد بطاعة ، وانما كان يرى ان طاعته حتى على الناس جميعاً ، فمن التوى بها عليه فليس له عنده إلا السيف .

وقد عرفت أمر أولئك النفر الذين أكرجهم معاوية اكراها على ان يسكنوا عن

بيعثه بولاية العهد ، حين لم يستطع ان يحملهم على فبولها . وقد كانوا اربعة ، مـــات منهم واحد قبل معاوية ، وهو عبد الرحمن بن ابي بكر ، وبقي منهم ثلاثة في المدينة هم : الحسين بن علي وعبد الله بن الزبير وعبد الله بن عمر .

فأما الحسين وابن الزبير فقد اعتلا "بالبيمة ليزيد على الوليد بن عتبة حين طلبها اليها ، وجعلا يراوغانه ويستمهلانه حتى فرا منه يليل لاجئين الى مكة . وأمسا عبد الله بن عمر فلم يكن يجب ان يفارق جماعة الناس . فبايع مع عامة اهل المدينة ، وقد كانت بين يزيد وبين ابن الزبير خطوب طوال يتقال لا يعنينا من امرها شيء في هذا الكتاب ، وهي بعد لم تنقض بموت يزيد ، بل لم تنقض حتى أرهقت جماعة المسلمين من أمرها عسراً .

وأما الحسين بن علي فقد أقام بمكة رافضا بيعة يزيد . وجعلت الرسل تنصل بينه وبين شيعة اهل البيت في الكوفة ، وهم اكثر اهلها . وقد استجابت هده الشيعة المحسين . ويقول المؤرخون انها هي التي بدأت فدعته الى ان يأتي الكوفة ليكون إمامهم فديا أزمعوا من خلع يزيد واخراج عامله النعان بن بشير . وقد كثرت هذه الكتب وكثر الذين أمضوها من أشراف الناس ورؤوس القبائل وقراء المصر ، حتى منحها الحسين كثيراً من عنايته . وأراد ان يستقصي امر مؤلاء الناس ، فأرسل ابن عمد مسلم بن عقيل الى السكوفة ليلقى أهلها ويعلم علمهم ، فإن آنس منهم نيئة صادقة وعزيمة مصممة على الخروج ونصحاً لآل على أخذ منهم البيعة مستسراً بذلك ، حتى اذا رأى ان قد بايعه منهم من يستطيع ان ينهض بهم الى ما يريد من خلع يزيد كتب اليه بذلك ليرحل الى الكوفة ، فعضى الفتى متكرها ولقي في طريقه بعض الجد ، فكتب الى الحسين يستعفيه . فأبى الحسين ان يعفيه ، وسار الفتى حتى أتى الكوفة .

قاستخفى بأمره عند بعض أهلها وجعل يلقى وجوه الناس ورؤساءهم حتى اذا استوثق منهم جعل يأخذ البيعة عليهم للحسين . وعرف النعان بن بشير بعض ذلك ، فلم يحاول ان يصل الى مسلم ولا ان يعنف بالناس ، وانحها سار فيهم سيرة رجل من اصحاب النهي ، سار سيرة علي في الخوارج ، وسيرة المغيرة بن شيعة في الخوارج ، والشيعة جميعاً . وجعل يزفق بهم وينصح لهم ، ويحبب اليهم العافية ويدعوهم الى الوقاء بما أعطوا على أنفسهم من البيعة لميزيد ، ويأبى على خاصته الذين كانوا يأمرون بالحزم ، حتى كتب كاتبهم بالأمر كله الى يزيد فلم يكد يزيد يعرف ذلك من أمرهم حتى استشار سكرجون مولى أبيه . فأشار عليه بأن يضم الكوفة الى ابن زياد عامله حتى استشار سكرجون مولى أبيه . فأشار عليه بأن يضم الكوفة الى ابن زياد عامله حتى استشار سكرجون مولى أبيه . فأشار عليه بأن يضم الكوفة الى ابن زياد عامله

على البصرة ، ويأمره بالشخوص اليها من فوره ، ففعل . وأقبل عبيد الله بن زياد الى الكوفة فدخلها ، وقد اضطرب أمر المصر اضطراباً شديداً ، حتى اضطر النعان بن بشير الى ان يازم قصر الإمارة لا يكاد يخرج منه . فنهض ابن زياد بالأمر في حزم لا يعرف أناة ولا بقية ولا تردداً ، وكان مسلم بن عقيل قد أخذ البيعة على أكثر من ثمانية عشر الفاً ، وكتب بذلك الى الحسين وألح عليه في القدوم الى الكوفة .

ولم يكد ابن زياد يستقر في سلطانه الجديب حتى طلب مسلماً سرّاً وعلانية ، وجدّ في الطلب حتى عرف مكانه عند رجل من أشراف مذجح يقال له هانىء بن عُروة . فلم يزل بهانىء هذا حتى أحضره بين يديه . ثم لم يزل به حتى قرّره بأن مسلماً مختبىء في داره ، ثم حبسه وهاج الناس لحبسه فلم يبلغوا بهياجهم شيئاً .

وثار مسلم آخر الأمر ونادى بشعاره ، فثارت معه ألوف من اهل الكوفة ، فحضوا حتى بلغوا المسجد ولكنهم لم يثبتوا ، ولم يكد الليل يتقدم حتى كانوا قد تفرقوا عن الفتى وتركوه وحيداً يهم في سركك المدينة يلتمس داراً ينفق فيها بقية الليل . وقد جيء بسه عبيد الله بن زياد آخر الأمر فقتله في أعلى القصر وألقى رأمه ، ثم ألقى جسمه الى الناس . وقد المانىء بن عروة ، وصلب القتيلين معا ليجعلها نكالا .

### - 00 -

وقد وصل كتاب مسلم إلى الحسين بمكة ، فجمل يتأهب للمسير إلى الكوفة ، وجعل الناس يلحون عليه في ألا يفعل . يخو فونه بأس يزيد وبطش ابن زياد وغدر أهل الكوفة . ونصح له ابن عباس في أن يمضي الى اليمين فيقيم في شعب من شعابها بعيدا عن يد السلطان وقريباً من شيعته هناك . ونصح له عبد الله بن جعفر ، ورفق بما عامل يزيد على مكة سعيد بن العاص ، فأرسل في إثره من يلح عليه في الرجوع إلى مكة ، ويؤمنه على نقسه وماله وأهل بيته ويرغبه في الصلات ، ولكن الحسين مضى لوجهه ولم يمض وحده ، وإنما احتمل معه أهل بيته ، وفيهم النساء والصبيان ولم يسمع لمشورة ابن عباس الذي أشار عليه إن لم يجد بداً من المسير أن يتراك أهل بيته وادعين آمنين ، وأن يدعوهم إليه إن استقامت له الأمور ، ولكنه أبى . وما أراه وادعين آمنين ، وأن يدعوهم إليه إن استقامت له الأمور ، ولكنه أبى . وما أراه عناداً أو ركوباً لرأسه ، وإنما كان يعلم أن يزيد سيأخذه بالبيعة أخذاً عنيفاً ،

فإن بايع غــُش نفسه وخان شميره وخالف عن دينه ، لأنه كان يرى بيعة يزيد إثماً ، وإن لم يبايع صنع به يزيد ما يشاء .

ولم يكن الحسين مخطئاً فيا قدر ، فهو قد عرف ما كان من غضب يزيد على أبن الزبير حين امتنع عن البيعة . وأقسم ألا يرضى حتى يحمل إليه ابن الزبير في جامعة يقاد إليه كا يقاد الأسير . ولم يخطىء الحسين حسين أبى أن يترك أهل بيته بالحجاز ، فلم يكن يأمن أن يأخذهم يزيد بمسيره هو إلى العراق منابذاً للسلطان .

وقد مضى مع الحسين نفر من بني أبيه ومن بني أخسه الحسن ، واثنان من بني عبد الله بن جعفر، ونفر من بني عمه عقبل، ورجال آخرون حرصوا على أن يتصروه. ولما رأت الأعراب قدومه الى العراق منابذاً ليزيد طعموا في صحبته وانتظروا منها الحير ، فتبعه منهم خلق كثير .

ودنا الحسين من العراق وقد أرصد ابن زياد له الأرصاد وأمّر رجسلا من أشراف الكوفة ، يقال له الحرّر بن يزيد ، على ألف من الجند ، وأمرهم أن يلقوا الحسين في مقدمه ذاك فيأخذوا عليه طريقه ويحولوا بينه وبين الذهاب في أي وجه من وجوه الأرض ، ولا يفارقوه حتى يأتيهم أمره . ولما عرف الأعراب أنها الحرب تفرقوا عنه فلم يبق معه منهم أحد .

ولقي الحسين الحر" بن يزبد في أصحابه ولها علم علمهم أراد أن يَعظهم ويذكرهم وسمعوا منه ورضوا قوله ولكنهم لم يطبعوه وإنما أطاعوا أميرهم ابن زياد . ثم ندب ابن زياد لحرب الحسين رجلا من أقرب الناس اليسه ، هو عمر بن سعد بن أبي وقاص فاستعفاه عمر فلم يتعفه . وأرسل معه جيشاً من ثلاثة آلاف أو اربعة آلاف وفضى عمر حتى لقى الحسين فسأله : في قدم ؟ قال الحسين : كتب إلي أهل المصر يستقدمونني ويبذلون لي نصرهم ، وأظهر كتبهم لعمر. فعرضت هذه الكتب على يعض من أمضاها بمن حضر ، فكلهم أنكرها . وكلهم جحدها مقسماً أنه لا يعلم من أمرها شيئاً .

وقد عرض الحسين على عمر أن يختار خصاة من ثلاث ، فإما أن يخلشوا بينه وبين طريقه الى الحجاز ليعود الى المكان الذي جاء منه ، وإما ان يستروه الى يزيدبالشام، لمكون بينه وبين الطريق الى ثغر من ثفور المكون بينه وبين الطريق الى ثغر من ثفور المسلمين ، فيكون هناك كواحد من الجند الذين يرابطون بإزاء العدو ، له مثل ما لهم من الحطاء عليه مثل ما عليهم من الجهاد . فأما عمر بن سعد فرضي : وقسال أؤامر أياد ؟

وكتب الى ابن زياد بما عرض عليه الحسين ، فأبى إلا أرز ينزل الحسين على حكمه ، وكتب بذلك الى عمر ، وأرسل الكتاب اليه مع شمر بن ذي الجوشش ، وقال له : أقرئه الكتاب وانظر ما يصنع ، فان نهض لقتال الحسين فاقم معه رقيباً عليه حتى يفرغ من أمره ، وإن أبى أو تثاقل فاضرب عنقه وكن أمير الجيش . ولم يكد عمر بن سعد يقرأ كتاب ابن زياد ويعلم ما أمر به حامل الكتاب حتى نهض لقتال الحسين ، وطلب اليه أن ينزل على حكم ابن زياد . فأبى الحسين وقال : أما هذه فن دونها الموت . ثم زحف عمر بجيشه على الحسين وأصحابه ، وكانوا اثنين وسيعين رجلا ، فقاتلوهم أكثر من نصف النهار . وأبلى الحسين وبنو أبيه وبنو عمومته ومن كان معه من أنصاره القليلين أعظم البلاء وأفساه ، فلم ينقتلوا حتى قتلوا أكثر منهم من أنصاره القليلين أعظم البلاء وأفساه ، فلم ينقتلوا حتى قتلوا أكثر منهم بعد منهم . ورأى الحسين المحنة كأشنع ما تكون الحن ، رأى إخوته وأهل بيته ينقتلون بين يديه وفيهم بنوه وبنو أخيه الحسن وبنو عمه ، وكان هو آخر من قسل منهم بعد أن تجرع مرارة المحنة فلم يبق منها شيئا .

وكان نفر يسير من أصحاب عمر بن سعد قد ضاقوا برفض ابن زياد ما عرض علية الحسين من الخصال ، فغارقوا جيشهم وانضموا إلى الحسين ، فقائلوا معه حتى قُــُنلوا بين يديه . ونظر المسلمون فإذا قوم منهم -- على رأسهم رجل من قريش من أبنـــاء المهاجرين ، أبوء أول من رَمَى بسهم في سبيل الله ، وأحـــد العشرة الذين شهد النبي لهم بالجنة؛ وقائد المسلمين في فتح بلاد الفرس؛ وأحد الذين اعتزلوا الفتنة فلم يشاركُوا فيها من قريب ولا من بعيد – نظر المسلمون فإذا قوم منهم ، عليهم هذا القرشي عمر بن سعد بن أبي وقاص ؛ يقتاون أبناء فاطمة بنت رسول الله ؛ ويقتلون أبناء على ، ويقتاون ابني عبد الله بن أبي طالب الطبار شهيد مؤتة ثم يحزُّون رؤوسهمثم يسلبونهم، ويسلبون الحسين حتى يتركوه متجرداً بالعراء ، ويصنعون يهم ما لا يصنع المسلموري بالمسلمين . ثم يَسَبُون النساء كا يُسبى الرقيق ، وفيهم زينب بنت فاطمة بنت رسول الله ، ثم بأتون بهم ابن َ زياد فلا يكاد يرفق بهم إلا حيساء واستخذاء ، حين قال لهم على بن الحسينَ وقد كان صبياً وهم ابن زياد يقتله فقال له : إن كانت بينك وبسين هؤلاء النساء قرابة فأرسل ممهن الى الشام رجلًا تقيًّا رفيقًا . هنالك ذكر عبيد الله أن أباء بدُّعي لابي سفيان ، فاستحيا ولم يقتل الصبي ، وإنما أرسله مع سائر أهل الحسين الى يزيد ، وقدتم رؤوس القالى بين أيديهم وفيها رأس الحسين . وقد صغل به على يزيد َ فو ضع أمامه ، فجعل ينكت في ثغره بقضيب كان في يده وينشد : يفلسُقن هاما من رجال أعزاة علينا وهم كانوا أعق وأظلماً وزعم الرواة أن أبا بَرزة صاحب النبي كان حاضراً هــذا المجلس؛ فقال ليزيد ؛ لا تفعل هذا فرعا رأيت شفتي رسول الله على هذا الثغر مكان هذا القضيب ، ثم قام فانصرف .

وأدخل السبي على يزيد فأغلظ لهم أول الأمر ، ثم لم يلبث أن رفق بهم وبرّهم وأدخلهم على أهله ، ثم جهزهم بعد ذلك إلى المدينة وردّهم إليها كراماً .

والرواة يزعمون أن يزيد تبرأ من قتل الحسين على هذا النحو ، وألقى عبء هذا الإثم على ابن مُرجانة عبيد الله بن زياد . ولكنا لا نراه لام ابن زياد ولا عاقبه ولا عزله عن عمله كله أو بعضه . ومن قبله قكل معاوية حُمجر بن عدي وأصحابه ثم ألفى عبء قتلهم على زياد وقال : حملني ابن سُمية فاحتملت .

#### - 07 -

وكذلك أصبح للشيعة ثأر عند الخوارج لأنهم قتاوا علياً غيداة ، وللخوارج عند الشيعة 'ذحول لأن علياً قتل من قتل منهم في النهروان وفي غير النهروان من المواقع ، وأصبح للشيعة ثاران عند بني أمية ، لأن معاوية قتل حُمجراً وأصحابه ، ولأن يزيد قتل الحسين وأهل بيته وجماعة من أصحابه .

وكان بنو أمية يزعمون أن لهم عند الشيعة ثأراً ، أو قل عند الشيعة والخوارج ، لما كان من قبّل عثان بآيدي الثائرين، الذين وفي بعضهم لعليّ وخرج بعضهم عليه . ثم لبني أمية ذُخول أخرى عند عامــة المسلمين ، لقتـــل من قبّل منهم يوم بدر . وقد ذكر يزيد فيا زعم بعض الرواة ، هذه الذُخول في هــذا الموطن حين أنشد بعد وقعة النحرة :

ليت أشياخي ببدر شهدوا جَزَع الخزرج من وقع الاسل ومها يكن من شيء فقد أصبح الحلاف بين هذه الجماعات لا يقوم على تباعد الرأي في الدين وحده ، وإنما يقوم على الذحول والأوتار والدماء .

لكل جماعة من هذه الجماعات ثار عند الجماعتين الآخريين. ومعنى هذا كله أن العصبية أصبحت أساساً من أسس الفتنة ، التي دفعت المسلمين إلى كثير من الشر ، والتي

لم تُنَّقَضِ بقتل الحسين ولا بموت يزيد ، وإنما اتصلت بعد ذلك دهراً طويلاً وبقيت آثارها في حياة المسلمين إلى الآن .

والشيء الذي ليس فيه شك ، هو ان اهل العراق لم يكونوا وحدهم هم الذين قرّبوا القرابة وباعدرا الدين ، كما قال لهم زياد في خطبته البتراء ، وإنما عَمَّت المحنة بذلك أهل العراق وأهل الشام وأهل مصر وأهل الحجاز كما سترى .

وقد يقال إن الحسين قد ثار بيزيد ورفض بيعته ، وثار إلى الكوفـــة ريد أن يُخرج أهلها عن طاعته ويفرق جماعة الناس ، ويرد الحرب بين المسلمين إلى ما كانت علمه أيام أبيه . فلم يكن يزيد وأميره في العراق بادئين في الشر مثيرين للفتنة ، وإنما ذادا عن سلطانهما وحافسَظا على وحدة الأمة . وقد كان هذا يستقم لو ارب الحسين مضى إلى حربه مصمماً عليها ، لا يقبل فيها مفاوضة ولا يقبل عنها رجوعاً ، ولكن الحسين عرض خصاله الثلاث تلك التي عرضها . وكانت العافية في كل واحدة منهن ، فاو قد خلتي بينه وبين الرجوع إلى الحجاز لعاد إلى مكة التي لم يكن مجب ان تسفك قيها الدماء ، لأنها بلد حرام ، ولأنها لم تُنْحَلُ لرسول الله نفسه إلا ساعة من نهار . ولو قد خلتَّى بينه وبين اللحاق بيزيد لكان من المكن أن يبلغ يزيد منه الرضى على أى نحو من الأنحاء ؛ أو أن يقم عليه حجة ظاهرة لا تقبل مراء ولا جدالًا . ولو قد خلى بينه وبين المسير إلى ثغر من ثغور المسلمين لكارن رجلًا من عامة الناس يجامد العدو ويشارك في الفتح ، لا يؤذي أحداً ولا يؤذيه أحد من المسلمين . ولكن أصحاب ابن زیاد أبوا إلا أن يستذلوه ويستنزلوه على حكم رجل لم يكن الحسين يواه كفؤاً ولا ندًا . فلم يكن ما وقع من الشر إلا طغياناً وإسرافاً في التجبُّر والبغي ، وكأن ابن زياد ظن أنه سيجتث الفتنة من أصلها بقتـــل الحسين ، فيوئس الشيعة من أمرها ، ويضطرها إلى أن تتحرف عما كانت تعلل نفسها به من الآمال والمنى إلى الإقعان لمها ليس بد من الإذعان له .

ولكنك مترى ، في غير هذا الجزء من أجزاء الكناب ، أن ابن زياد لم يزد الفتنة إلا استعاراً ، وأن الشر يدعو إلى الشر . والدماء قدعو إلى الدماء ، وهذا الإسراف في القتل والتنكيل بالمقتولين وبمن تركوا من الأطفال والنساء . فقد سلب القتلى وفيهم ابن فاطمة وأحفادها ، وسلب أبناء على وغيرهم من أصحاب الحسين ، ونزع من النساء كل ما كان معهن من حلي وثياب ومتاع . واضطر يزيد بعد ذلك إلى أن يعوضهن ما أخذ منهن .

وكان على رحمه الله يتقدم إلى أصحابه في حروبه ألا يتبعوا هارباً ، ولا يجهزوا على جربع ، ولا يأخذوا من المنهزمين إلا ما أوجفوا به من خبل أو سلاح . وكارت الأمر يجري على ذلك في صفين . فسيرة ابن زياد هذه التي سارها في الحسين وأصحابه كانت بدعاً منكراً بما ألف المسلمون حتى في فيتنهم الشنيعة. ثم هو لم يلتى من يزيد في ذلك عقابا ولا لوما ، وإنما لقي منه رضى وإبثاراً .

وقد تمت بهذه الموقعة محنة لعلى في أبنائه لم يمتحن بمثلها مسلم قط قبل هذا اليوم ، فقد قتل من بنيه الحسين بن فاطعة والعباس وجعفر وعبد الله وعبان ومحمد وأبو بكر ، فهؤلاء سبعة من أبنائه قتلوا معا في يوم واحد . وقتل علي بن الحسين الأكبر وأخوه عبد الله ، وقتل عبد الله بن الحسن وأخواه أبو يكر والقاسم ، وهؤلاة الحسة من أحفاد فاطعة . وقدتل من بني عبد الله بن جعفر الطيار محمد وعون الوقبل تفر من بني عقبل بن أبي طالب في الموقعة ، بعد أن قتل مسلم بن عقبل في الكوفية كا رأيت .

وقد تل غير هؤلاء سائر من كان مع الحسين من الموالي والأنصار . فكانت يجنة أي محنة المسلام نفسه الم غير عنة الطالبيين عامة وأبناء فاطمة خاصة . ثم كانت محنة أي محنة الإسلام نفسه المخولف فيها عما هو معروف من الأمر بالرفق والنصح وحقن الدماء بحقها وانتهاك أجيق الحرمات بالرعاية ، وهي حرمة رسول الله عليه التي كانت تفرض على المبليين أبيت يتحرجوا أشد التحرج ، ويتأغوا أعظم التأثم ، قبل أن يسوا أحداً من أهل بدي بي يتحرجوا أشد التحرج ، ويتأغوا أعظم التأثم ، قبل أن يسوا أحداً من أهل بدي بي المناس تحدثوا فأكثروا الحديث ، وألحوا فيه بأن الحسن قد مات مستوماً لتخلفها الطريق ليزيد إلى ولاية العهد ، عرفت أن أمور المسلمين قد صارت أيام معاوية وابنه الى شر ما كان يمكن أن تصير اليه .

## - 07 -

ولم يلبث هذا النكر أن أحدث آثاره الأولية النواة تتكن أقبل أمنه نكونة . فقد انتهت عنه الحسين الى الحجاز فكانت ضعمة الأهله ، والصالحين فمتهم بخاصة الهوجعل انتهت عنه الحسين الى الحجاز فكانت ضعمة الإهله ، والصالحين فمتهم بخاصة الهوجعل الناس بتحدثون بها ؟ فيكارون الحديث وجعلوا ، يقطعون أجوها انها أكاراها الجهيئة الله

قاوبهم البهم ، وما أكار ما تحدث بعضهم الى بعض حين كانوا يتَخَلَّدُون ، بأن سلطان يزيد قد أمعن في الخلاف عن أمر الله ، فلم تصبح طاعته لازمة ، بــل أصبح الخروج عليه واجباً حين يمكن الخروج عليه .

وقد عظم في الحجاز أمر عبد الله بن الزبير ، وكثر أصحاب وأشياعه ، وجعل يزيد يَجد في أن يفرغ منه كما قرغ من أمر الحسين وانتهى الخبر الى يزبد بأن أمر المدينة قد اضطرب ، وبأن أهلها يظهرون النكير عليه ولا يَسْخُون به . فطلب الى عامله أن يرسل اليه وقداً منهم ففعل ، وأقبل الوقد فلقيه يزيد أحسن لقاء ، ووصل اعضاءه فأعطى كل واحد منهم خمين ألفاً . وظن أنه قد أسى بإحدى يديه مسا أفسد بالأخرى . ولكن الوقد يعودرن الى المدينة فيقولون لاهلها جهرة : جثناكم من عند فاسى يشرب الحمر وبضيع الصلاة ويتبع شهواته ويضرب بالطنابير وتغني عنده القال .

وتصل هذه الأحاديث الى عبد الله بن الزبير بمكة فيلهج بيزيد أشد اللهج ويضيف اليه من الشر والمنكر والموبقات ما يشاء . ثم يثور أهل المدينة ويُخرجون عامل يزيد ويؤمرون عليهم رجلا منهم هو عبد الله بن حنظلة المعسيل ويحصرون بني أمية . وينضطر يزيد آخر الأمر الى أن يرسل اليهم النمان بن بشير الأنصاري ليستصلح قومه ولا يبلغ النمان منهم شيئاً . فيرسل اليهم يزيد جيشاً قوامه اثنا عشر ألف من أهل الشام ويؤمر على هذا الجيش مسلم بن عقبة المسري ويرسم له خطة أولها حتى وآخرها باطل وهي أن يأتي المدينة فيدعو أهلها الى الطاعة ويمدر اليهم وينظر بهم ثلاثاً ، فإن أطاعوا فذاك ، وان أبوا قاتلهم .

والى هنا لا يتجاوز يزيد ما ينبغي له من الحق في رد الخارجين عليه الى طاعته . ولكن يزيد لا يكتفي بهذا وانما يمضي الى الباطل من خطته ، فيأمر مسلماً اذا انتصر على خصمه من أهل المدينة ان يبيحها ثلاثاً لأهل الشام ، يصنعون بأهلها ما يشاؤون وينهبون من أموالهم ومتساعهم ما يجبون . لا يحرج عليهم في شيء من ذلك ولا يحرم عليهم شيئاً منه .

وقد جاء مسلم الى المدينة فقاتل أهلها بعد ان أعذر اليهم ، وقد تل منهم في الموقعة خلق كثير . ثم أباح المدينة ثلاثاً لجنده فقتلوا ونهبوا ، واستنباحوا من محارم النساس ما عصم الله . ثم أخذ من بقي من أهل المدينة بالبيعة ، لا على كتاب الله وسنة رسوله كا تعود المسلمون ان يبايعوا ، ولكن على أنهم خَوَل ليزيد ، فمن أبى منهم هسذه

البيعة المنكرة أمر به فضربت عنقه .

وكذلك عصي الله وخولف عن الدين جهرة في مدينة الذي ، وظن يزيد رأعوانه أنهم قد انتقموا بذلك لعثان . ثم تحول الجيش عن المدينة الى مكة فحاصروا فيها ابن الزبير ، ومات مسلم في الطريق . فقام بأمر الجيش بعده الحسين بن تمير الستكوني . وقد شدد أهل الشام الحصار على مكة ، ثم لم يقفوا عند ذلك وانما رموها بالمجانيق ، وحرقت الكعبة ، واتصل الحصار حتى جاءهم موت يزيد فقفلوا راجعين الى الشام دون أن يلقى ابن الزبير منهم كيداً .

وكات في حصار ابن الزبير بمكة والمضي في هذا الحصار حتى يستسلم ابن الزبير مكفنع ليزيد وأصحابه ، ولكن جيش يزيد أبى إلا ان ينتهك 'حرمة مكة، كما انتهك حرمة المدينسسة . وأسخط يزيد على نفسه بذلك أهل الحجاز وعامة المسلمين ، كما أسخطهم بقتل الحسين .

والغريب المنكر من هذا كله هو تجاوز الحد والغلو في الإثم . فقد كانت السياسة تقتضي ان يقاتل الخارجون على يزيد حتى يقتلوا او يفيئوا الى طاعته . فأما المئتلة وانتهاك الحرمات ففظائع لا ينكرها الدين وحده ، واتما تنكرها السياسة أيضا ، وتنكرها السنة العربية المعروفة ، وهي بعد ذلك تحفظ الصدور وتملا القلوب ضفينة وحقداً . وقد أحفظ يزيد أهل الجاعة أنفسهم بعد ان أحفظ قلوب غيرهم من الشيعة والخوارج .

ثم لم تُكن عاقبة هذا كله على آل ابي سفيان إلا خروج المُنلك منهم وانتقاله الى غيرهم . فقد مات يزيد ولمنّا علك إلا أربع سنين ، قتلته لذته أشنع قتلة ؛ فقد كان ، فيا زعم الرواة ، يسابق قِرْداً فسقط عن فرسه سقطة كان فيها الموت .

# **-** 0\(\text{\text{}}\)

وقد انتهت هذه الفتنة ، التي شبت نارها في المدينة سنة خمس وثلاثين بقتل عثمان ، الى هذه المرحلة من مراحلها بعد أن اتصلت ثلاثين عاماً او نحو ذلك ، وبعد ان أثارت من الحطوب الجسام ما رأيت ، وبعد أن سفك فيها ما سفك من الدماء ، وأزهق فيها ما أزهق من النفوس ، وانتهك فيها ما انتهك من الحرمات ، وقضي فيها على سنة

الخلافة الراشدة ، و'فر ق فيها المسلمون شيعاً وأحزاباً ، وأسس فيها ملك عنيف لا يقوم على الدين وانمسا يقوم على السياسة والمنفعة . وكان يظن ، حين استقام أمر هذا الملك لمؤسسه عشرين عاماً ، أنه سيمضي في طريقه وادعاً مطمئناً مستقراً في بني ابي سفيان دهراً على أقل تقدير ، ولكنه لم يستقر فيهم إلا ربيًا تحو ّل عنهم .

ثم لم يتحول عنهم في يسر ولين ، لأن الفتنة لم تنقض بموت يزيد ، وانمسا قطعت مرحلة من مراحلهسا ، ثم استأنفت عنفها وشدتها بعد موت يزيد ، فعرضت المسلمين ودولتهم لخطوب ليست أقل جسامة ولا نكراً من الخطوب التي صورنا بعضها فياقرأت من هذا الكتاب .

وقد أصبح للمسلمين مثل بعينه من هذه المثل العليا الكثيرة التي دعا اليها الإسلام ، وجملت الفتنة تدور حول هذا المثل الأعلى لتبلغه فلا تظفر بشيء بما تربد ، والحسا تسفك الدماء وتزهق النفوس وتنتهك المحارم وتفسد على الناس أمور دينهم ودنيام . وهسنذا المثل الأعلى هو العدل الذي علا الأرض وينشر فيها السلام والعافية ، والذي تقطعت دونه أعناق المسلمين قروناً متصلة دون أن يبلغوا منه شيئاً . حتى استياس من تقريه بعض الشيعة ولم يستيشوا من وقوعه ، فاعتقدوا أن إماماً من أنمتهم سياتي في يوم من الأيام فيملا الأرض عدلاً كما ملئت جوراً .

وفة حكمة أجرى عليها أمور الناس ، والله بالغ أمره ، قد جعل لكل شيء قدراً.

